

ىرفع محبر (الرحمق (النجبري (أسكنه (اللّي) (الغرووس

سَوِّنْ مَقَامِات خَالِاللَّهُ النَّهُ وَظِيْرِ جَالِاللَّهُ النَّهُ وَظِيْرٍ حقوق الطتّ بع محفوظت الطبعثة الأولحث الطبعثة الأولحث 19۸۹م

مؤسَّسة الرسالة بيزوت. شارع سوريًا - سَاية صَمَدي وَصَالحَة هَارَفِيًّا، بيرُوسْرَان هيانف، ٢٤١٠ برقيبًا، بيرُوسْرَان



عبر الرمن النجري المناء اللن الفروت النجري المناء اللن الفروت المنات ال

المجزء الأول

تحقیق سَمِی بِمُحمود الدّروبي

مؤسسة الرسالة

بست أَللُّهُ الرَّحَيْنِ الرَّحِيْنِ

# ل للأهن أراء و المحب في نفستى الذي غرس في نفستى الدي غرس في نفستى المروح حب بي المحب المرت المرادة على العيب مال المرت المرت المرت المرت المرت المراد . الأجث راد .

رفع حبر (الرحم (النجري (سُكنه (اللّم (الفرحوس تمهيسد

الحمدالله المتفرد بالبقاء ، القديم بلا ابتداء ، الأزلي بلا انتهاء ، والصلاة والسلام على نبيه المبعوث محمد الأمي العربي ، أبلغ البلغاء وأفصح العرب العرباء ، صاحب المقام المحمود ، والحوض المورود الذي وصفه في حديثه بأنه قد جعل من صنعاء الى عمان البلقاء .

أما بعد ، فإن صلتي بموضوع المقامات تعود إلى بضع سنوات خلت ، عندما درسنا مادة النثر العباسي على أستاذنا الدكتور عبدالكريم خليفة ، الذي وثق صلتنا بمصادر النثر العباسي ، وكانت مقامات بديع الزمان الهمذاني وأبي القاسم الحريري من جملة المصادر الكثيره التي عرفناها ، ووجدت نفسي أقف طويلا أمام هذين الأثرين ، وأكرر النظر فيهما المرة تلو المرة ، وازداد إعجابي بهذا الفن على مرور الأيام ، ولكنني لم أتجاوز مقامات البديع والحريري إلى غيرهما من المقاميين .

وعندما التحقت ببرنامج الماجستير سنة ١٣٩٩هـ/ ١٩٧٩م، وجدت أنّ دائرة معرفتنا بالمصادر والأدباء قد اتسعت شيئاً فشيئاً، فعرفت عن المقاميين ما لم أعرفه من قبل، وكان الحافظ جلال الدين السيوطي من جملة من وقفت على مقاماته المطبوعة وهي اثنتا عشرة مقامة طبعت في مطبعة الجوائب سنة ١٢٩٨هـ، ولكنني بعد مراجعة كشف الظنون تبين لي أن هذه المقامات المطبوعة تشكل ثلث مقامات السيوطي تقريبا وأن أغلبها لم يزل مخطوطا، فقمت بمراجعة فهارس دور الكتب

والمخطوطات فوجدت أن مركز الوثائق والمخطوطات بالجامعة الأردنية قد صور مخطوطين من الخزانة الملكية في الرباط يضم كل واحد منهما ستاً وعشرين مقامة ، وبعد القراءة الفاحصة لكلا المخطوطين ، وجدتني مدفوعاً إلى الاهتمام الجدي والسعي الحثيث في الحصول على بقية الأصول المخطوطة لمقامات السيوطي ، وقد تمكنت \_ بحمدالله \_ من لم شتات هذه الأصول المتناثرة في دور الكتب شرقاً وغرباً فاستحضرتها من:

باتنه بالهند ، دار الكتب المصرية ، مكتبة الدكتور وديع حداد ببيروت ، دار الكتب الوطنية بتونس ، الخزانة الملكية بالرباط ، مكتبة الاسكوريال ، مكتبة الدولة ببرلين ، مكتبة ليدن ، المكتبة الوطنية بباريس ، مكتبة جامعة ييل ، مكتبة جامعة برنستون ، المكتبة الطبية بواشنطن ، مكتبة الأزهر .

وبعد أن اكتملت لدي أغلب الأصول المخطوطة لمقامات السيوطي ، قمت بمراسلة بعض العلماء من ذوي الصلة بموضوع المقامات ، فجاءت ردودهم مشكورين بان مقامات السيوطي لم تحقق ، ثم طرحت موضوع تحقيق مقامات السيوطي على أستاذي عبدالكريم خليفة ، فوجدت عنده كل حماس وتشجيع للموضوع ، وكان رأيه في البدايه عندما عرف مني تفصيلاً عن الموضوع - أن أدخره لما هو أجل وأرفع من الماجستير ، ولكنه عندما رأى اصراري على الموضوع ، وقوة اقتناعي بما يمكن أن يكون فيه طرافة وكسب للمكتبة العربية ، تمت موافقته على تسجيل الموضوع بعنوان:

«مقامات جلال الدين السيوطي: تحقيق وشرح ومقدمة في دراستها».

أمَّا الدوافع التي توفرت لدي عند اختيار هذا الموضوع:

فأولها: أن كثيرا من الدراسات الأدبية قد اتجهت نحو دراسة الشعر، وأولت الشعراء من العناية والاهتمام ما لم ينله الكتاب.

وثانيها:

أن فن المقامة قد تبوأ مكانة هامة في النثر العربي ، حيث علا على الشعر والخطابة وأصبح ديوان العرب الجديد الذي يجد فيه الباحث بعضا من حياتهم الاجتماعية والفكرية واللغوية معسروضة بصورة جلية أو خفية تبعا لمقدرة المقاميين ومهارتهم ، وكثرة المقاميين الذين تعاطوا هذا الفن ، ومسيرته الطويله التي نيفت على الألف عام تدل دلالة واضحة على خطورة هذا الفن الذي ترك طوابعه على الأساليب الكتابية في النثر العربي ، بل إن المقامات ـ وخاصة مقامات الحريري ـ كانت من الذرى الشامخة والحصون المنيعة التي تمنعت بها العربية في أوقات محنها ، اذ أقبل طلاب معاهد العلم في العالم الإسلامي على تحفظها ، وانكبت جمهرة المتأدبين على تدارسها ، مما أبقى جذوة هذه اللغة حية في نفوس أبنائها ، ولم يقتصر هذا الأثر الخطير للمقامة العربية على الأدب العربي وحده بل تعداه إلى الآداب الأجنبية(۱) .

وثالثها

أن هذا الموضوع محاولة للكشف عن جانب مهم من جوانب السيوطي وهو السيوطي المقامي ، فإذا كان السيوطي مظنة لبعض الرسائل الجامعية التي تناولته نحوياً ولغوياً ومحدثاً

(١) انظر: تاريخ الفكر الأندلسي لبالنثيا: ١٨٠

ومفسراً . . . الخ فإن هذه الرسالة تحاول أن تقدمه لنا مقامياً وذلك بتحقيق مقاماته على أغلب أصولها المخطوطة ، والتقديم لها بما يمكن أن يكون مفتاحاً لدراستها .

ورابعها

ما أشار به بعض الدارسين إلى شهرة مقامات السيوطي وأهميتها ، حيث يقول شوقي ضيف: «وربما كانت مقامات السيوطي المتوفى سنة ٩١١ أشهر المقامات التي صنفت في العصور المتوسطة المتأخرة»(١) ، ويقول محمود رزق سليم في حديثه عن مقامات السيوطي: «ومقاماته طريفة الموضوع نعتقد أنه لم يكتبها إلا بعد تفكير وروية وبعد رغبة مبيتة في ابتداع موضوعاتها بما لم يحم حوله سابق»(١) ، ويقول أحمد الشرقاوي إقبال: «المقامات السيوطية خاملة على جلالتها ونفاستها ، منسية على ما فيها من الفائدة والإمتاع»(١) ، ويقول مصطفى الشكعة: «ومقامات السيوطي وإن لم تنل من الدراسة قبل اليوم شيئاً ذا بال جديرة بأن يحتفل بها وأن يلتفت إليها وأن تنشر على المتأدبين والدارسين بعد تحقيق دقيق»(١) .

<sup>(</sup>۱) المقامة: ۸۲ ، وانظر: بديعيات الزمان لفكتور ألكك: ۱۲٤ ، فن القصة والمقامة لجميل سلطان: ۱۱٦ ، القصة القصيره نظريا وتطبيقيا ليوسف الشاروني: ٤٤ .

<sup>(</sup>٢) عصر سلاطين المماليك ٥: ٤٢٧ .

<sup>(</sup>٣) مكتبة السيوطي: ٣٢٧.

<sup>(</sup>٤) جلال الدين السيوطي (بحوث ألقيت في الندوة التي أقامها المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية بالاشتراك مع الجمعية المصرية للدراسات التاريخية ٦-١٠ مارس ١٩٧٦): ٣٣٤.

وخامسها: أن تحقيق مقامات السيوطي ـ بعد جمع ما تفرق من أصولها ـ على قواعد علمية صحيحة قد يكون عملاً مهماً للحكم الصحيح على حلقة مهمة من حلقات المقامة العربية لمن أراد معرفة تطورها وما جدده فيها المقاميون عبر حياتها الطويلة ، بالإضافة إلى كونها وثائق أدبية تصور لنا عصر السيوطي من النواحي الاجتماعية واللغوية والسياسية والعلمية والأدبية ، كما تعرض لنا ثقافة السيوطي الموسوعية وشخصيته العلمية .

أما المصادر التي اعتمدت عليها في تحقيق مقامات السيوطي فهي كثيرة ومتنوعة تنوع موضوعات مقامات السيوطي ، بحيث إنها تغطي أغلب فروع الثقافة الإسلامية ، فهي تشمل: المعاجم وكتب الحديث والسنن والمساند وكتب التفسير والعلوم القرآنية وكتب الفقه والسيرة النبوية وديوان الشعر العربي حتى عصر السيوطي والمجاميع والموسوعات الأدبية وكتب الصحابة وطبقات الرجال وكتب النبات والطب وكتب التاريخ والرحلات والبلدان والخطط وكتب التصوف ومجاميع الأمثال وكتب البلاغة والنقد والمقامات . . . الخ .

أما أهم المصادر التي أفدنا منها في تحقيق مقامات السيوطي فكانت كتبه مثل «التحدث بنعمة الله» و «بغيه الوعاة» و «الحاوي للفتاوي» و «تدريب الراوي» ، ويلي هذه المصادر في الأهمية «لسان العرب» لابن منظور المصري (ت٧١١هـ) الذي أفدنا منه في شرح الغريب الوارد في مقامات السيوطي ، وكتاب «الضوء اللامع» للسخاوي (ت٢٠٩هـ) وقد اعتمد عليه في الترجمة لكثير من الأعلام الذين ذكرهم السيوطي في مقاماته ولم أقف لهم على ترجمات في غير هذا المصدر ، وكتاب «بدائع الزهور» لابن اياس (ت ٩٠٠هـ) وكان ابن اياس من تلاميذ السيوطي فتتبع

لنا الحوادث المهمة في حياة شيخه ، كما وضح لنا هذا المصدر دلالة بعض الألفاظ المحكية في عصر السيوطي مما لم تحوه المعاجم . وتقوم هذه الدراسة على قسمين:

القسم الأول: ويتكون من بابين:

الباب الأول وهو عبارة عن مقدمة في دراسة المقامات السيوطية تحدثت فيه موجزاً عن عصر السيوطي وحياته ومؤلفاته، وعن دلالة المقامة من الجانب اللغوي والاصطلاحي، وعن موضوعات مقامات السيوطي وأهدافها وتاريخ كتابتها وما لها من مكانة في التصوير الاجتماعي لعصره، وتطرقت لخصائصها الفنية، وبينت ما جدده السيوطي في فن المقامة العربية.

وقد عقدته لبيان عدد مقامات السيوطي ، وتحقيق نسبتها لكاتبها ، ثم وصفت نسخها المخطوطة والمطبوعة والمترجمة ، وحاولت التعرف على العلاقات بين نسخها المختلفة ، وتلوت ذلك بحديث عن المنهج الذي اتبعته في تحقيق مقامات السيوطي ، وبمفتاح للرموز التي استخدمتها في المتن والحواشي ، وبنماذج من الأصول الخطية لمقامات السيوطى .

وهو نصوص مقامات السيوطي التي وصلت إلينا ، وقد رتبتها ترتيباً هجائياً تبعاً لأسماء المقامات ، وينتهي هذا القسم بمسرد للمصادر والمراجع التي اعتمدت عليها في هذا البحث ، وبفهرست للمحتويات .

الباب الثاني

والقسم الثاني:

- وقد واجهت كاتب هذه السطور بعض المصاعب أثناء توافره على هذا لعمل ، تجلت في الآتي:
- ١ ـ صعوبة الحصول على بعض النسخ المخطوطة ولا سيما ما كان منها
   في دار الكتب المصرية والمكتبة الأزهرية .
- ٢ ـ تشعب موضوعات مقامات السيوطي وثقافته الموسوعية ، مما يفرض
   على الباحث مراجعة كثير من الأمهات ، والوقوف على الأصول المهمة
   لفنون مختلفة .
- ٣ ـ كثرة الأحاديث والأقوال والأشعار والأخبار والأعلام والمصطلحات والمواقع التي تحتاج إلى تحقيق ، حيث تطلب تحقيق الأشعار التي استشهد بها السيوطي في مقاماته الرجوع إلى ديوان الشعر العربي مخطوطه ومطبوعه حتى عصر السيوطي ، وقِسْ على ذلك ما احتاج إليه الباحث في تحقيق المعارف الأخرى .
- ٤ ـ الاختلافات في الروايات بين نسخ المقامات ، وصعوبة قراءة الخطوط
   المغربية .
- عدم توفر كثير من المصادر التي يحتاجها البحث وصعوبة الوصول إلى بعضها .

وبعد ، فإنني أرجو أن أكون قد وفقت في تحقيق ما هدفت إليه ، ولا يسعني إلا أن أعبر عن شكري لأستاذي الدكتور عبدالكريم خليفه الذي واكب هذا البحث منذ أن كان مشروعا إلى أن وصل إلى ما هو عليه الآن ، بعد أن بذلت قصارى جهدي في هذا العمل فإن وفقت فبتسديد من الله عزّ وجل ، وإن أخطأت فحسبي قول الأول:

وما أبسرىء نفسسي إنسني بشر أسهبو وأخطىء ما لم يحمني قدر ولا ترى عذراً أولى بذي زلل من أن يقبول مقراً، إنسني بشر من أن يقبول مقراً، إنسني بشر ومن الله العون، وعليه التكلان، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

سمير محمود الدروبي عمّان ـ أبو علندا

لست خلون من شهر الله المحرم سنة أربع واربعمائة وألف من الهجرة الموافق للثاني عشر من تشرين الأول ، سنة ثلاث وثمانين وتسعمائة وألف من الميلاد .

رفع عبرالرم النجري المكنه (اللم النرووس

الباب الأول:

ـ مقدمة في دراسة المقامات السيوطية .

الباب الثاني:

\_ مقامات السيوطي: عددها ، تحقيق نسبتها ، وصف نسخها المخطوطة والمترجمة ، مفتاح رموزها ، نماذج من أصولها الخطية .

# الباب الأول

مقدمة في دراسة القامات السيوطية:

١ \_ عصر السيوطي:

أ) سياسياً .

ب) اجتماعياً.

ج) اقتصادياً.

د) ثقافياً .

٧ \_ حياة السيوطي ومؤلفاته:

أ) حياته .

س) مؤلفاته.

٣ \_ دلالة المقامة من الجانب اللغوي والاصطلاحي: أ) الجانب اللغوى .

س) الجانب الاصطلاحي .

٤ \_ موضوعات المقامات السيوطية وأهدافها:

أ) الموضوعات .

س) الأهداف.

٥ \_ تسمية المقامات السيوطية وتاريخ كتابتها .

٦ ـ مكانة مقامات السيوطي في التصوير الاجتماعي

٧ - الخصائص الفنية لمقامات السيوطي:

أ) البطل والروايه .

ب) أسلوب المقامات السيوطية .

٨ - تجديد السيوطي في فن المقامة .

١ عصر السيوطي:
 أ) سياسياً .
 ب) اجتماعياً .
 ج) اقتصادياً .
 د) ثقافياً .

## أ) سياسياً:

عاش السيوطي في دولة المماليك الجراكسة (٧٨٤ - ٩٢٣ هـ) ، وقد عاصر ثلاثة عشر سلطانا(۱) منهم ، وعلى الرغم من أن السيوطي أمضى اثنتين وخمسين سنة من حياته - وهي الفترة الممتدة من (١٩٤٩ - ١٠٩هـ) - معاصراً لسلاطين قل الصراع على عهدهم ، وخاصة السلطان الملك الأشرف قايتباي الذي دام حكمه حوالي ثلاثين عاماً (١٩٨٩ - ١٠٩هـ) ، واستطاع أن ينشر الأمن خلال سنوات طويله من حكمه وأن يرد الهجمات الخارجية(۲) عن مصر والشام والحجاز .

وبعد وفاة السلطان قايتباي خلفه على الحكم ابنه الملك الناصر (٣) وكان صغير السنّ فاشتد النزاع بين أمراء المماليك ، وتعاقب على السلطنة في الفترة الممتدة من سنة (٩٠١ - ٩٠٦هـ) خمسة سلاطين وصلوا إلى الحكم عن طريق الدسائس والفتن وسفك الدماء (١).

ويبدو أن أمراء المماليك سئموا النزاع فيما بينهم على السلطة ، فتم الاتفاق بين بعض الأمراء والخليفة العباسي وقضاة القضاة على سلطنة قانصوه الغوري(٥) ، وذلك في سنة ٩٠٦هـ ، فركدت الرياح العاصفة من الفتن والحروب بين الأمراء .

وإلى جانب هؤلاء المماليك - وهم أصحاب السلطة الفعلية - كان

<sup>(</sup>١) الفضائل الباهرة: ٤٨ ـ ٥١ .

<sup>(</sup>۲) بدائع الزهور ۳: ۲۱۸ ـ حوادث سنة ۸۹۰هـ ، ۲۲۲ ـ حوادث سنة ۸۹۱هـ ، ۲۲۰ ـ حوادث سنة ۸۹۱هـ ، ۲۵۰ ـ حوادث سنة ۸۹۱هـ .

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ٣: ٣٠٨.

<sup>(</sup>٤) انظر: المصدر السابق ٣: ١٣٦ ، ٤٧٧ ، البدر الزاهر: ٧٦ . ٩٠ .

<sup>(</sup>٥) بدائع الزهور ٤: ٤ ـ حوادث سنة ٩٠٦هـ .

الخليفة العباسي ، ولكن الخلافة لم تتجاوز الاسم حيث كان الخليفة شبه أسير لدى السلطان إذا غضب عليه السلطان عزله أو نفاه أو سجنه(١) .

وعلى الرغم مما عرف عن المماليك في هذه الفترة من جور وعسف ، وكثرة فتن أخلت بالأمن إلا أنهم استطاعوا الحفاظ على الاستقلال السياسي لمصر والشام والحجاز ، وتمكنوا من ردّ غزوات القبارصة التي اشتدت في عهد الدولة المملوكية الثانية (٢) ، وبدأوا بمطاردة البرتغاليين الذين أكثروا الاعتداءات على سواحل الجزيرة العربية (٣) .

### ب) اجتماعياً:

تكونت دولة المماليك من أخلاط من الأمم ، فقد ضمت العرب والأتراك والجراكس والأكراد واليهود والنصارى والقبط وغيرهم من العناصر(<sup>1</sup>) ، إلا أن الأتراك والجراكس تمكنوا من السيطرة السياسية لكونهم طبقة عسكرية متميزة ، أما بقية عناصر الشعب فقد كانت محكومة لهذه الطبقة الحاكمة(<sup>0</sup>) ، تفلح الأرض ، وتدفع الضرائب .

وقد قسم المقريزي المجتمع في عصره إلى سبعة أقسام: أهل الدولة وقد كثرت الأموال بأيديهم ، مياسير التجار ، أصحاب البز وأرباب

<sup>(</sup>١) انظر: حسن المحاضرة ١: ٩٠٩ ، ٢: ٨٣ ـ ٨٤ ، بدائع الزهور ٤: ١٤١ .

<sup>(</sup>٢) جلال الدين السيوطي (منسوب): «مخطوط تاريخ الملك الأشرف قايتباي وغزوات المماليك إلى قبرص»، تحقيق: عمر عبدالسلام تدمري، مجلة تاريخ العرب، العدد: ٥٧، تموز ١٩٨٣، ص ٣٩ ـ ٤٧.

<sup>(</sup>٣) بدائع الزهور ٤: ٢٦٦ .

<sup>(</sup>٤) تاريخ القطبي: ١٦٩ .

<sup>(</sup>٥) اغاثة الأمة: ٧٧-٧٧ ، وانظر المجتمع المصري في عصر سلاطين المماليك: ٥٠-١٠ .

المعايش ، أصحاب الفلاحة ، الفقهاء وطلاب العلم ، أرباب المهن والأجراء والحمالين والخدام والسواس والحاكة وأهل الخصاصة والمسكنة.

وقد عرف عن طبقة المماليك الحاكمة الترفع والاستعلاء على أهل مصر والشام (۱) ، وقد انعدم الأمن وفقدت الطمأنينة في كثير من الأوقات ، ويعود السبب في ذلك إلى بطش المماليك وفتكهم بأهالي المدن والفلاحين والعربان ، يقول ابن اياس في وصفه لأحد أمراء المماليك: «فكان إذا ظفر بأحد من الفلاحين الضعفاء يوسطه أو يسلخه من رأسه إلى عند أقدامه ، وربما صنع ذلك بجماعة من الأشراف وزعم أنهم من العربان العصاة ، وكانت مساوئه أكثر من محاسنه ، وكان شديد القسوة ، كثير الجهل ، وقد أراح الله تعالى الناس منه (۲) .

ونجد أن عامة الناس أحياناً كانوا يتكتلون ضد المماليك لدفع أذاهم (٣) ، وبالإضافة إلى هذا الفساد الداخلي فإن الكوارث الطبيعية من طواعين (١) جارفة وأمراض فاتكة وانتشار المجاعات في بعض الأحيان قد نشرت الخوف والاضطراب في حياة الناس .

### ج) اقتصادياً:

طبق المماليك في مصر والشام نظام الإقطاع العسكري ، حيث يقوم السلطان بإقطاع الأرض لأمرائه وجنوده(٥) ، وقد أدى هذا النظام إلى أسوأ

<sup>(</sup>١) عصر سلاطين المماليك ٦: ٢٨٧.

<sup>(</sup>٢) بدائع الزهور ٤: ١٥١ .

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ٣: ٢٨٤ .

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق ٣: ٢٨٦ .

<sup>(</sup>٥) الخطط المقريزية ١: ٩٧ ط بولاق .

النتائج حيث أصبح الفلاح الذي يعمل في الأرض عبداً ، والجندي أو الأمير المملوكي سيداً يستغل من يعملون في إقطاعه ، فهم يعملون في الأمير المملوكي سيداً يستغل من يعملون في الأرض لحسابه ، ولا يترك لهم إلا قليلاً من جهدهم يسدون به رمقهم ، يقول المقريزي: «ويسمى المزارع المقيم بالبلد فلاحاً قراراً فيصير عبداً قنا لمن أقطع تلك الناحية إلا أنه لا يرجو قط أن يباع ولا أن يعتق بل هو قن ما بقي ومن ولد له كذلك ...»(١) .

وقد أدى هذا النظام الإقطاعي إلى تقلص رقعة الأرض المزروعة بعد أن تركها الفلاحون هرباً من أصحاب الإقطاعات (٢).

وكان للمماليك علاقات تجارية مع أوروبا ومع بعض الدول الإسلامية في إفريقيا ، ولكن هذا النشاط الاقتصادي أخذ بالاضمحلال بعد تولي المماليك الجراكسة ، وقيام فاسكودي غاما بفتح طريق مباشر للتجارة بين أوروبا والشرق الأقصى بعد أن عبر رأس الرجاء الصالح عام (٩٠٤هـ / ١٤٩٨م) (٣) .

وكان استبدال العملة الذي جرى في دولة المماليك الجراكسة من أكبر الأسباب التي أدت إلى الأزمة الاقتصادية التي عاشها ذلك العصر، حيث أكثرت الدولة من ضرب الفلوس النحاسية ، وأخذت ما بأيدي الناس من الدراهم الفضية والدنانير الذهبية ، ويصف المقريزي أثر ذلك بقوله: «فدهي الناس بسبب ذلك داهية أذهبت المال وأوجبت قلة الأقوات ، وتعذر وجود المطلوبات لاختلاف النقود»(١).

<sup>(</sup>١) المصدر السابق ١: ٨٥ ط بولاق .

<sup>(</sup>٢) بدائع الزهور ٤: ٢٦٢ .

<sup>(</sup>٣) مقدمة في التاريخ الاقتصادي العربي: ١٠٨ ـ ١١٠ .

<sup>(</sup>٤) اغاثة الأمة: ٧٧ ، وانظر: بدائع الزهور ٣: ٢٠ ، ٢١١ .

وقد أرجع محمد بن خليل الأسدي (كان موجوداً سنة ١٨٥٤هـ) الخلل الدي طرأ على النظام الاقتصادي في ذلك العصر إلى إهمال عمارة الأراضي وحفر الخلجان والترع ، وإلى هرب كثير من الفلاحين بعد أن تسلط الولاة عليهم ، بالإضافة إلى تولية العمال بالمال(١).

### د) ثقافياً:

ساهمت عدة عوامل في إذكاء النشاط الثقافي وبعث الحياة العلمية في هذا العصر، فقد أصبحت مصر حمى يلوذ به علماء الإسلام بعد سقوط بغداد وتكرار حملات التتار على بلاد الشام، وأدى وقوع كثير من الحواضر الأندلسية بيد الأسبان إلى توافد كثير من العلماء على مصر (۱)، ومن أشهر العلماء الذين قدموا إلى مصر في هذا العصر ابن خلدون والعيني وابن عرب شاه وغيرهم.

ومن العوامل التي أذكت هذه الجمرة المباركة وأنتجت أطيب الثمار العلمية: استكثار السلاطين والأمراء المماليك من بناء المدارس والزوايا (٣) وما جعلوه لها من أوقاف ، فكثر طلاب العلم ، وتنافس العلماء فيما بينهم على الحفاظ على تراث أمتهم المهدد بالاندثار والضياع ، وقد كثرت في هذا العصر المكتبات العامة والخاصة (٤) التي حوت نفائس المصادر في مختلف العلوم ، فتردد عليها العلماء والطلاب ، وأفادوا منها في دراستهم

التيسير والاعتبار: ٩٣ ـ ٩٩ .

<sup>(</sup>٢) انظر: السيوطي النحوي: ٣٤.

<sup>(</sup>٣) مقدمة ابن خلدون: ٤٣٤ ، الخطط المقريزية ٢: ٣٢٧ - ٣٨٢ ط بولاق .

<sup>(</sup>٤) انظر: فؤاد سيد: «نصان قديمان في إعارة الكتب» ، مجلة معهد المخطوطات العربية ، الجزء الأول من المجلد الرابع ، شوال ١٣٧٧هـ/ مايو ١٩٥٨م ، ص ١٢٥ ـ ١٣٦ .

ومؤلف اتهم. وقد لاحظ ابن خلدون بعد أن طاف في بلاد الأندلس والمغرب أن مصر هي أكبر مركز للعلم في العالم الإسلامي في عصره، يقول: «ونحن لهذا العهد نرى أن العلم والتعليم إنما هو بالقاهرة من بلاد مصر» (۱)، ومع أن القاهرة كان لها مراكز الصدارة لأنها عاصمة الدولة ومقر للسلاطين المماليك الذين عرف عن بعضهم مشاركة في بعض الفنون كالغوري (۲) مثلاً، الا أن المدن الأخرى كالقدس (۳) والإسكندريه ودمشق وحلب وصفد ومكة والمدينة أيضاً كان لها دور مهم في الحياة العلمية في ذلك العصر.

وقد شاعت تهمة باطلة بين بعض الباحثين وصمت هذا العصر بأنه عصر جمود وركود في الحياة العقلية والأدبية ، ولكن النظر المنصف إلى نتاج هذا العصر ، والفحص لآراء علمائه يجعلنا ننفي هذه المقولة الباطلة عن هذا العصر الذي عاش فيه ابن خلدون وابن حجر العسقلاني والعيني والمقريزي وغيرهم من العلماء الأعلام .

ويرى شوقي ضيف أن جهد العلماء في هذا العصر تركز على عملين رائعين:

«العمل الأول: الحفاظ على التراث العلمي والأدبي بحيث تظل مصادره التي أبدعتها الأجيال السابقة .

والعمل الثاني: تجديد هذا التراث وتنميته بإدخال إضافات عليه لم تخطر للأسلاف على بال . . . حتى ليصبح الوصف الدقيق لهذا العصر

<sup>(</sup>١) مقدمة ابن خلدون: ٤٣٤ .

<sup>(</sup>٢) مجالس الغوري: ٣٨ ، وانظر: الروض الزاهر للعيني: ٢٠

<sup>(</sup>٣) البدر الزاهر: ٤٤ .



<sup>(</sup>١) شوقي ضيف: «عصر إحياء التراث العربي وتجديده» ، مجلة المجلة ، العدد ١٢٢ ، السنة الحادية عشرة ـ شباط ١٩٦٧م ، ص ٦ - ١٨ .

٢ - حياة السيوطي ومؤلفاته
 أ) حياته .
 ب) مؤلفاته .

أ) حياتـــه .

هو جلال الدين أبو الفضل عبدالرحمن بن أبي بكر الكمال بن محمد بن سابق . . . ابن همام الدين الخيضري الأسيوطي(١) ، ولد في

(١) حسن المحاضرة ١: ٣٣٥، وقد ترجم السيوطي لنفسه مرتين: الأولى في كتابه «التحدث بنعمة الله»، وقد فرغ من هذه الترجمة سنة ٩٩٦هه، وهي ترجمة مبسوطة فيها حديث عن والده وشخصه ورحلاته ومسموعاته ومؤلفاته وخلافاته مع بعض معاصريه، وعن تبحره في بعض العلوم وبلوغه رتبة الاجتهاد فيها، ولهذه الترجمة الذاتية قيمة كبيرة في تعريفنا بشخص السيوطي وعصره، وقد تقدمت بها اليزابث ماري سارتين لنيل درجة الدكتوراة من جامعة كمبردج، إلا أن أغلب الدراسات عن السيوطي لم تلتفت إلى هذا المصدر المهم، والثانية في كتابه «حسن المحاضرة» وهي ترجمة وجيزة أثبتها في كتابه تأسيا بالعلماء الذين ترجموا لأنفسهم في تواريخهم كعبد الغافر الفارسي في «تاريخ نيسابور»، وياقوت الحموي في «معجم الأدباء» وغيرهم، ثم أعقبها بمسرد لمؤلفاته، ومع أنه كتب هذه الترجمة حوالي سنة ٣٠٩هه، غير أن هذه الترجمة جاءت مختصرة اختصارا مخلا، ومع ذلك فإنها قد لقيت قبولا لدى من تصدوا لدراسة بعض جوانب مخلا، ومع ذلك فإنها قد لقيت قبولا لدى من تصدوا لدراسة بعض جوانب السيوطي، أو تحقيق مؤلف من مؤلفاته لسهولة الوصول إليها.

وانظر: ترجمته أيضا في: الضوء اللامع ٤٠: ٦٨، بدائع الزهور ٤: ٨٨، مفاكهة الخلان ١: ٣٠١ - ٣٠٠، الكواكب السائرة ١: ٢٢٨، النور السافر: ٥٤، شذرات الذهب ٨: ٣٥، البدر الطالع ١: ٣٣٣، فهرس الفهارس والاثبات ٢: ٣٥٠، تاريخ الادب الجغرافي ٢: ٨٨٤، المؤرخون في مصر في القرن الخامس عشر الميلادي (القرن التاسع الهجري): ٥٦، مؤرخو مصر الإسلامية: ١٤٢، السيوطي النحوي: ٧٥ - ١١٩. ومن الدراسات المفردة التي تناولت بعض جوانب السيوطي: جلال الدين السيوطي: مسيرته العلمية ومباحثه اللغوية لمصطفى الشكعة، جلال الدين السيوطي: منهجه وآراؤه الكلامية لمحمد جلال شرف، جلال الدين السيوطي: بحوث ألقيت في الندوة التي أقامها المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية بالاشتراك مع الجمعية المصرية للدراسات التاريخية ٢ - ١٠ مارس، ١٩٧٦م.

مدينة القاهرة سنة تسع وأربعين وثمانِ مئة ، وكان والده قد ولد بأسيوط سنة ست أو سبع وثمان مئة ، ثم قدم إلى القاهرة سنة نيف وعشرين وثمان مئة (۱) ، فسمع «صحيح مسلم» على ابن حجر العسقلاني ، وكان يخطب بالجامع الطولوني من إنشائه ، وكانت بينه وبين الخليفة المستكفي بالله سليمان صداقة ومحبة ، وهو الذي كتب له نسخة عهد الخلافة لما عهد إليه بها أخوه المعتضد بالله داود ، وعين لقضاء مكة فامتنع ، وتوفي في سنة خمس وخمسين وثمان مئة (۲) .

وقد نشأ ابنه جلال الدين عبدالرحمن يتيماً ، وكان كمال الدين ابن الهمام (٣) وصياً عليه ، فتعهده بالرعاية والتعليم ، ووهب ذكاء مكنه من حفظ القرآن وسنه دون ثماني سنين ، ثم حفظ كثيراً من المتون والكتب في الفقه والنحو واللغة وغيرها من الفنون ، ودرس السيوطي على كثير من علماء مصر والشام والحجاز ، يقول: «وأجاز لي خلق من الديار المصرية والحجاز وحلب ، وقد جمعت معجماً في أسماء من سمعت عليه أو أجازني أو أنشدني شعراً فبلغوا نحو ست مئة نفس» (١) ، ولا نستغرب هذا العدد عند السيوطي الرّحلة الذي سافر إلى بلاد الشام والحجاز واليمن والهند والمغرب وغيرها (٥) ، وأشهر شيوخه الذين أخذ عنهم ولزمهم فترة طويلة: شهاب الدين الشارمساحي ، وشرف الدين المناوي ، ومحيي الدين الكافيجي الذي لازمه السيوطي أربع عشرة سنة وأخذ عنه التفسير الدين الكافيجي الذي لازمه السيوطي أربع عشرة سنة وأخذ عنه التفسير

<sup>(</sup>١) التحدث بنعمة الله: ٣٢ .

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق: ٥ ، حسن المحاضرة ١ : ٤٤١ - ٤٤١ .

<sup>(</sup>٣) النور السافر: ٥٤ .

<sup>(</sup>٤) التحدث بنعمة الله: ٣٤.

<sup>(</sup>٥) حسن المحاضرة ١: ٣٣٨.

والعربية والأصول والمعاني (١) وغيرها.

أما أهم الأحداث البارزة والمهمة التي أثرت في حياة السيوطي العلمية والفكرية ، فإنه أجيز بالتدريس في مستهل سنة ٨٦٦هـ ، وفي هذه السنة كانت باكورة أعماله العلمية اذ ألف «شرح الاستعاذة والبسملة» (٢) ، ثم توجه في سنة ٨٦٩هـ إلى الحجاز لأداء فريضة الحج ، وجمع ما ألفه أو أخذه عن الشيوخ في هذه الرحلة في تأليف سماه «النحلة الزكية في الرحلة المكية» (٣) .

وعاد السيوطي إلى مصر سنة ١٧٠هـ بعد أن مكث في الحجاز حوالي السنة ثم قام برحلة إلى دمياط والإسكندرية وأعمالها ، وجمع فوائد هذه الرحلة في كتاب «الاغتباط في الرحلة إلى الإسكندرية ودمياط» (٤) .

وتصدى السيوطي للإفتاء من سنة ٨٧١هـ(٥) ، وفي السنة التي تليها ابتدأ املاء الحديث قد انقطع الموت ابن حجر العسقلاني فجدده السيوطي (١) .

وفي سنة ٨٧٥هـ نشب نزاع بين علماء عصر السيوطي حول الشاعر الصوفي عمر بن الفارض ، فاشترك السيوطي في هذا النزاع مؤيداً أنصار ابن الفارض (٧) ، ومن ذلك الحين بدأت مصنفات السيوطي بالانتشار

<sup>(</sup>١) المصدر السابق ١: ٣٣٦ ـ ٣٣٨ .

<sup>(</sup>٢) حسن المحاضرة ١: ٣٣٧ .

<sup>(</sup>٣) التحدث بنعمة الله: ٧٩.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق: ٨٣.

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق: ٨٩.

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق: ٨٨.

<sup>(</sup>٧) بدائع الزهور ٣: ٤٨ .

فدخلت المغرب على يد ابن المجحود المصراتي ، ثم وصلت إلى بلاد الروم والشام والحجاز وغيرها (١) ، ثم ولي في سنة ٨٧٧هـ تدريس الحديث في المدرسة الشيخونية (٢) .

وادعى السيوطي أنه وصل إلى رتبة الاجتهاد في سنة ٨٨٨هـ(٣) ، وفي السنة التي تليها قدم سلطان التكرور إلى مصر ، فزار السيوطي وسأله أن يكلم له الخليفة العباسي المتوكل في أن يفوض اليه أمر بلاده لتكون ولايته صحيحة بالشرع ، وقدم أيضا وزير سلطان الهند محب الدين نعمة الله اليزدي ، ودرس على السيوطي بعضاً من كتبه واشترى بعضها وأدخلها إلى بلاد الهند (٤) .

وفي سنة ١٩٨١ه تم تعيين السيوطي في مشيخة الخانقاه البيبرسية (٥) ، وفي السنة المذكورة كتب السيوطي «مقامة الكاوي في تاريخ السخاوي» (٦) حيث اشتد خلافه مع السخاوي وابن الكركي وغيرهم ، وقد أشيع بين الناس في سنة ١٩٨ه أن السيوطي أفتى بأنه لا يجوز البناء على ساحل بر الروضة (٧) فأدى ذلك إلى ازدياد خصومه .

وقد عهد إليه الخليفة المتوكل على الله عبدالعزيز في سنة ٩٠٢هـ بوظيفة قاضي القضاة ، يولي من يشاء ويعزل من يشاء ، فشق ذلك على

<sup>(</sup>١) التحدث بنعمة الله: ١٥٥ - ١٥٩ .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق: ٩٠ ، بدائع الزهور ٣: ٨٢

**<sup>(</sup>٣)** صون المنطق: ١.

<sup>(</sup>٤) التحدث بنعمة الله: ١٥٨ - ١٥٩.

<sup>(</sup>٥) بدائع الزهور ٣: ٢٢٨ .

<sup>(</sup>٦) شرح مقامات السيوطي: ٩٣٣.

<sup>(</sup>٧) بدائع الزهور ٣: ٢٨٣ .

القضاة ، وقالوا: «ليس للخليفة مع وجود السلطان حلّ ولا ربط ، ولا ولاية ولا عزل ، ولكن الخليفة استخف بالسلطان لكونه حديث السن . . . فلما قامت الدائرة على الخليفة رجع عن ذلك . . . وبعث أخذ العهد الذي كتب للشيخ جلال الدين الأسيوطي . . . وكادت أن تكون فتنة كبيرة ، بسبب ذلك» (۱) .

وقد ثار صوفية الخانقاه البيبرسية في سنة ٩٠٣هـ على شيخهم جلال الدين السيوطي ، وحملوه بأثوابه ورموه في الفسقية وكادوا أن يقتلوه (٢) ، ثم اختفى السيوطي في سنة ٩٠٩هـ عندما تطلبه السلطان العادل طومان باي ليفتك به ، واستمر مختفيا مدة سلطنة طومان باي وهي مئة يوم (٣) .

وكانت وفاة السيوطي في سنة ٩١١هـ، بعد أن عاش نحواً من اثنتين وستين سنة وأشهر ، يقول الغزي: «وكان له مشهد عظيم ودفن في حوش قوصون خارج باب القرافة ، وصلي عليه غائبة بدمشق بالجامع الأموي»(٤).

ويتضح لنا من العرض المتقدم لأهم الأحداث البارزة في حياة السيوطي أنه عاش حياة خصبة مليئة بالنشاط العلمي ، وأنه تولى عدة مناصب علمية ، وأن اتصالاته العلمية تجاوزت بلده مصر إلى الشام والحجاز واليمن والمغرب وغيرها .

<sup>(</sup>١) المصدر السابق ٣: ٣٣٩ .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ٣: ٣٨٨ ، وانظر: المجددون في الإسلام: ٣٢٩ ـ ٣٢٧ .

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ٣: ٤٧١ ، ٤: ٥ - ٦ .

 <sup>(</sup>٤) الكواكب السائرة ١: ٣٣١ ، وانظر: قبر السيوطي وتحقيق موضعه لأحمد تيمور
 ٢٢ - ٦

### س) مؤلفاته:

عندما يذكر السيوطي يتبادر إلى ذهن القارىء كثرة مؤلفاته ، حيث أوصلها في كتابه «التحدث بنعمة الله» (۱) ، إلى ٣٠٥ مؤلفا ، ثم قال في كتابه «حسن المحاضرة» الذي ألفه بعد كتابه السالف الذكر: «وبلغت مؤلفاتي إلى الآن ثلاث مئة كتاب سوى ما غسلته ورجعت عنه» (۲) ، وأوصل عدد كتبه في فهرست مؤلفاته الذي كتبه بعد حسن المحاضرة إلى ١٩٥٥ مؤلفاً ، فعدد ماله في التفسير ٧٣ كتاباً ، وفي الحديث ٢٥ كتاباً ، وفي المصطلح ٣٢ كتاباً ، والفقه ١١ كتاباً ، وأصول الفقه والدين والتصوف ٢٠ كتاباً ، والمعاني والتصوف ٢٠ كتاباً ، واللغة والنحو والتصريف ٢٦ كتاباً ، والمعاني والبديع ٢ كتب ، والكتب الجامعة ٨ ، والطبقات ٣٠٣٠ كتاباً .

اما كتب التاريخ والتراجم فقد ذكرت له قريباً من هذا العدد حيث ذكر الغسزي (٤) وابن العماد (٩) أن مؤلفات السيوطي نيفت على خمس مئة مؤلف، وأوصل تلميذه ابن إياس (١) وتلميذه ابن طولون (٧) والعيدوسي (٨) كتب السيوطي إلى الست مئة .

وقام أحمد الشرقاوي إقبال بإحصاء مؤلفات السيوطي فوصلت إلى

<sup>(</sup>١) التحدث بنعمة الله: ١٠٥ ـ ١٣٦

<sup>(</sup>٢) حسن المحاضرة ١: ٣٣٨ .

<sup>(</sup>٣) فهرس الفهارس ٢: ٣٥٩.

<sup>(</sup>٤) الكواكب السائرة ١: ٢٢٨ .

<sup>(</sup>٥) شذرات الذهب ٨: ٥٣.

<sup>(</sup>٦) بدائع الزهور ٤: ٨٣ .

<sup>(</sup>V) مفاكهة الخلان 1: ٣٠٢\_٣٠٢

<sup>(</sup>٨) النور السافر: ٥٥ .

٥٧٧٥) مصنفا ، وعلى الرغم من الجهد الطيب الذي بذله الشرقاوي في عمله الا أن لنا عليه بعض الملاحظات: هي أنه أهمل ما ذكره السيوطي عن كتبه في فهرست مؤلفاته ، ولعل هذا المصدر الموثوق به لم يقع للباحث ، وانه لم يعتمد على كتاب السيوطي «التحدث بنعمة الله» وهو مصدر يلى المصدر السابق في الأهمية .

- كما لم يحدد لنا تاريخ كتابة السيوطي لمؤلفاته وهو أمر يمكن تحقيقه إذا توفرت المطالعة الفاحصة لكتبه ومثل هذا العمل له أهمية كبيرة ، في تتبع تطوره العلمي .

- وأهم مما تقدم أن الشرقاوي لم يحدد لنا أماكن وجود مؤلفات السيوطي المخطوطة وأرقام مخطوطاتها في دور الكتب والمكتبات ، وهو أمر يمكن تحقيقه بالرجوع إلى بروكلمان في «تاريخ الأدب العربي» وسزكين في «تاريخ التراث العربي» ، ولو فعل ذلك لقدم للباحثين خدمة جليلة ، مع أنه فعل ذلك في مؤلفات قليلة جدا غير معتمد على هذين المصدرين .

وقد قسم السيوطي كتبه إلى سبعة أقسام (٢): \_

القسم الأول: وقد ادّعى السيوطي التفرد فيه ، ويعني بالتفرد: «أنه لم يؤلف له نظير في الدنيا فيما علمت ، وليس ذلك لعجز المتقدمين عنه ، معاذ الله ، ولكن لم يتفق أنهم تصدوا لمثله ، وأما أهل العصر فانهم لا يستطيعون أن يأتوا لمثله لما يحتاج إليه من سعة النظر وملازمة التعب . . . »(٣) ، وذكر لنا من هذا القسم: «جمع الجوامع»

<sup>(</sup>١) مكتبة الجلال السيوطي: ٧.

<sup>(</sup>٢) التحدث: ١٠٥ ـ ١٣٦ .

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق: ١٠٥.

و «الدر المنثور».

القسم الثاني: الكتب التي ألّف ما يناظرها ويمكن للعلامة أن يأتي بها على حد تعبير السيوطي ، مثل: «تدريب الراوي» و «المعجزات والخصائص النبوية».

القسم الثالث: الكتب الصغيرة ، وهي من كراسين إلى عشرة ، ومنها: «المهذب فيما وقع في القرآن من المعرب» .

القسم الرابع: ما كان كراسا ونحوه سوى مسائل الفتوى ، مثل: «بزوغ القسم الرابع .

القسم الخامس: ما ألفه في الفتاوي ، مثل: «نصر الصديق على الجاهل الزنديق» .

القسم السادس: مؤلفات لا يعتد بها ، لأنه ألفها في زمن السماع وطلب الإجازات .

القسم السابع: بدأ كتابته ولكنه لم يكمله ، لأن همته فترت عن ذلك .

وهذا التقسيم من السيوطي لمؤلفاته يمكننا من فهم طبيعة هذه المؤلفات ، فبعضها يعده السيوطي لا شيء ، وبعضها متوسط القيمة ، وبعضها يعتد به اعتداداً كبيراً . والناظر في مؤلفات السيوطي يدرك أنه بدأ حيات العلمية باختصار كتب السابقين ، مشل: «مختصر الإحياء» و «مختصر معجم البلدان» ، أو إكمال أو كتابة الحواشي على كتب من سبقه ، مثل: «تكملة تفسير جلال الدين المحلي» ، «حاشية على شذور الذهب» ، وهذه المرحلة كانت تدريباً له ، ثم استقل بالتأليف المستوعب وذلك في كتبه الكبيرة مثل: «الدر المنثور» ، «المزهر في علوم اللغة» ، «الأشباه والنظائر في النحو» ، «الجامع الكبير» وغيرها .

وقد شملت مؤلفات السيوطي كثيراً من الفنون: النحو واللغة والفقه

والتفسير والتاريخ والبلاغة والأدب وحتى علم الفلك(١) وعلم طبقات الأرض(٢) والأجناس(٣).

والمعروف أن كثرة كتب السيوطي وتنوع موضوعاتها وحسن تبويبها قد بوأت السيوطي مكانة رفيعة في المكتبة العربية ، فوصفه المقرى بأنه إمام الدنيا(٤) ، وقال عنه الشوكاني «الإمام الكبير صاحب التصانيف»(٩) ، وأساد بمؤلفاته كل من ابن إياس(٢) ، وابن العماد(٧) ، وعبدالحي الكتاني(٨) ، وعده كراتشكوفسكي: «أكثر المؤلفين قربا إلى جمهرة القراء لأكثر من ثلاثة قرون ، لا في البلاد العربية وحدها بل في العالم الإسلامي عامة»(٩) ، ويقول نيكلسن: «لو سئلنا أن نختار شخصاً واحداً يعكس في ذاته الاتجاهات الأدبية للعصر الإسكندري في الحضارة العربية بشكل تام قدر المستطاع لوقع اختيارنا على جلال الدين السيوطي»(١٠).

فالأقوال المتقدمة تبين لنا رأي بعض العلماء من قدماء ومحدثين في مصنفات السيوطي ، وما نالته من حظوة عند طلاب العلم منذ وفاته وحتى يومنا هذا .

<sup>(</sup>١) انظر: الهيئة السنية .

<sup>(</sup>٢) انظر: كشف الصلصلة عن وصف الزلزلة للسيوطي: ٦٤.

<sup>(</sup>٣) انظر: تاريخ الأدب الجغرافي ٢: ٤٨٩ .

<sup>(</sup>٤) أزهار الرياض ٣: ٥٦ .

<sup>(</sup>٥) البدر الطالع ١: ٣٢٨ .

<sup>(</sup>٦) بدائع الزهور ٤: ٨٣.

<sup>(</sup>٧) شذرات الذهب ٨: ٣٥.

<sup>(</sup>٨) فهرس الفهارس ٢: ٣٥٩.

<sup>(</sup>٩) تاريخ الأدب الجغرافي ٢: ٤٨٨ .

<sup>(</sup>١٠) تاريخ الأدب العباسي: ٢٧٨ ـ ترجمة صفاء خلوصي .

٣- دلالة المقامة من الجانب اللغوي والاصطلاحي أ) الجانب اللغوي · ب) الجانب الاصطلاحي ·

## أ) الجانب اللغوي .

وردت لفظة المقامة أو المقامات في بعض كتب الأدب ودواوين الشعراء ومعاجم اللغة ، ولا أهدف في هذه العجالة أن أحصر دلالة المقامة اللغوية ، فذلك أمر قام به بعض الباحثين(١) وان لم يزل في حاجة إلى مزيد من الاستقصاء والتنقير .

وأهم دلالات المقامة التي وقفنا عليها من الناحية اللغوية: ـ

- المجلس أو المحفل الذي يقام فيه بالخطبة أو الكلام الذي يراد به مصلحة القوم(٢) .
  - السادة من الرجال(٣) .
  - ـ العظة أو الخطبة تقال بين يدي أمير(١) .
    - ـ الأحدوثة من الكلام(٥) .

ومن هذه التعريفات يتبيّن أن المقامة تحمل معنى القيام بالقول في محفل أو بين يدي أمير ، ومن يقوم بهذا القول لا بد أن يكون خطيباً مفوهاً ، أو واعظاً بليغاً ، أو سيداً له مكانة في قومه .

<sup>(</sup>١) انظر: بديعيات الزمان: ٤٣ ـ ٤٧ ، فن المقامات في الأدب العربي: ٧ ـ ٢٤ ، رأي في المقامة العربية: ١٨ .

<sup>(</sup>٢) انظر: شرح شعر زهير بن ابي سلمى: ٩٣ ـ ٩٤ ، ديوان أبي تمام بشرح التبريزي ٣٤ ـ ٥٠ ، شرح مقامات الحريري ٢: ٢٢ ، (اللسان: قوم) .

<sup>(</sup>٣) النوادر في اللغة: ٦٠٣.

<sup>(</sup>٤) أساس البلاغة: قوم ، وانظر: الرسالة العذراء: ٧ ، مقامات الزمخشري: ١٦

<sup>(</sup>٥) صبح الاعشى ١٤: ١١٠ .

## ب) الجانب الاصطلاحي:

عندما يحاول الدارس التعرف إلى دلالة المقامة من الناحية الاصطلاحية يجد نفسه أمام عدد من التعريفات ، ولكن حينما يحاول أن يطبق هذه التعريفات على المقامات العربية في مختلف العصور والبيئات التي عاشتها الآداب العربية يقف عاجزا عن ذلك ، فبعض هذه التعريفات قد ينطبق على بعض المقامات ولا ينسحب على البعض الآخر ، مما يدل على أن فن المقامة العربية لم يعش جامداً لا تغيير فيه بل اعترته سنة التطور التي أثرت فيه شكلاً ومضموناً ، وقد وصف رياض المرزوقي المقامة العربية بقوله: «إنها من الأنماط التي شهدت تطوراً كبيراً في الشكل والمضمون ، وتجدداً مكنها من أن تعيش عشرة قرون ، وأن تتلاءم والمضمون ، وتجدداً مكنها من أن تعيش عشرة قرون ، وأن تتلاءم والأفواق

ومن أشهر التعريفات للمقامة العربية:

١- أنها قصة قصيرة(٢) .

٢- أنها قريبة من المسرحية (٣) ، وأصحاب هذا الرأي تابعوا نيكلسن في رأيه في المقامة العربية (٤) .

<sup>(</sup>١) رياض المرزوقي: «ملاحظات في تطور المقامة العربية»، مجلة الموقف الأدبي، العدد ٧١ آذار ١٩٧٧م، ص ٩٩ ــ ١٠٧.

<sup>(</sup>٢) انظر: فن القصة والمقامة: ٧٠ ، أثر المقامة في نشأة القصة المصرية الحديثة: 1٤ ، بديع الزمان الهمذاني: ٣٧ ، فن المقامات بين المشرق والمغرب: ٨ ، فن المقامات في الأدب العربي: ٣٣ .

<sup>(</sup>٣) دراسات في المسرح والسينما عند العرب: ٣٩ ، المسرح العربي من أين وإلى أين: ٥١ - ٥٣ ، رأي في المقامة العربية: ٢٤ .

<sup>(</sup>٤) بديع الزمان الهمذاني رائد القصة العربية والمقالة الصحفية: ٣٩١.

٣ أنها حديث (١).

ولكن يلاحظ أن المقامات التي يمكن تعريفها بأنها قصة قصيرة هي بضع مقامات عند بديع الزمان لأن جميع شروط القصة غير متوفرة في مقامات البديع والحريري ، وإذا كانت المقامة لا تقوم لشروط القصة فكيف نقول إنها قريبة من المسرحية ؟! أما تعريفها بأنها حديث فيبقى تعريفاً عاماً .

ويمكن القول بأن أصحاب التعريفات السابقة قد وقفوا عند مقامات البديع بل بعضها ومقامات الحريري الذي قلد البديع شكلًا ومضموناً ، ولذلك جاءت تعريفاتهم قاصرة عن أن تكون جامعة مانعة لكل المقامات العربية .

والدارس لمقامات الزمخشري وابن الجوزي وابن الوردي وبعض مقامات الأندلسيين التي أوردها ابن بسام في «الذخيرة» ومقامات لسان الدين ابن الخطيب وصلاح الدين الصفدي والرشيد الأسواني والبلبيسي ، وشهاب الدين الخفاجي والبكري الصديقي وغيرهم يجد أنها لم تنسج على منوال البديع في مقاماته ، فهل نقول إن هؤلاء الأدباء قد جهلوا معنى المقامة ولم يدركوا مفهومها ؟! .

ومن مجموع نصوص المقامات التي تمكنت من حصرها أخلص إلى أن المقامة: نص أدبي مسجوع ومرصع بالمحسنات البديعة وغير مقيد بطول معين ، يتعاطاه الكاتب لاظهار براعته وتفوقه أو لابداء رأيه في قضية ما ، أو لاتخاذه ستاراً للتعبير عن نزعاته الظاهرة أو المكبوته ، أو للدلالة

<sup>(</sup>۱) بدیعیات ۸۶، المقامة: ۸

(١) تعريف المقامة بأنها حكاية أطلقه الحريري (صبح الأعشى ١٤: ١١١) .

<sup>(</sup>٢) قد تبدو هذه التسمية غريبة ، ولكن وجه الغرابة يزول حينما نعرف الطريقة التي كتب بها هذا النمط من المقامات ، فالمقامي بتصور أن عددا من ذوي الاختصاصات العلمية المختلفة أو أصحاب الحرف قد اجتمعوا - بعد دعوتهم -في مجلس ، وأخذوا في الحديث عن موضوع معين ، وغالبا ما يوجه كل واحد منهم بمصطلحات فنه ، وأول مقامي كتب مقامة حسب هذا الشكل - فيما أعلم -هو أبو الحسن المختار بن عبدون المعروف بابن بطلان الطبيب البغدادي المتوفى سنة ٢٠٠هـ، وقد وصف القفطي مقامته بأنها ظريفة (تأريخ الحكماء: ٢٩٨)، وقد طبعت هذه المقامة بعنوان: «دعوة الأطباء» ، ومع أنني لم أتمكن من الحصول عليها إلا أنني أعتمد على وصف الدكتور إحسان عباس لها ، حيث يقول: «وهذه المقامة تنظر في عنوانها إلى كتاب وضعه أثنايوس النقراطسي بعنوان «مأدبة الحكماء» وهي مأدبة أقامها رجل ثري ، ودعا إليها عددا كبيرا من المثقفين في جميع الفنون فكان بينهم الفيلسوف والمؤرخ والشاعر واللغوي والخطيب . . . وإذا كان اثنايوس قد استطاع أن يجمع إلى المأدبة المتخيلة عددا من ذوي الاختصاصات المتنوعة . . . فإن ابن بطلان قد اقتصر على عدد من المشتغلين بالصناعة الطبية» (ملامح يونانية في الأدب العربي: ١٦٨) ، وإذا كانت هذه المقامة قد نظرت في عنوانها إلى «مأدبة الحكماء» ، فربما جاز لنا أن نسمي المقامات التي اتخذت هذا الشكل: المقامة المأدبة ، ونجد أن عددا من المقاميين قد كتبوا تبعا لهذه الطريقة منهم: رشيد الدين بن الزبير الاسواني المتوفى سنة ٥٦٣هـ (أمنية الألمعي ومنية المدعي: ١ - ٤١) ، ومحمد بن علي البلبيسي المتوفى سنة ٧٤٩هـ ، انظر: (مقامة الملح من منادمات أرباب الحرف \_ مخطوط الاسكوريال رقم ٤٩٩) ، والقاضي أبو حاتم العاملي المالقي المتوفى سنة ٨١٥هـ ، انظر: (مقامة حضرة الارتياح \_ مخطوط مركز الوثائق في الجامعة الأردنية بلا رقم).

### المقالة(١) أو العظة(١)

والدارس لمقامات السيوطي يجد عنده من نوع المقامة الحكاية: المقامات التالية: «المقامة المكية» ، و «المقامة الأسيوطية» و «المقامة الجيزية» ، ويجد عنده أيضا من نمط المقامة المأدبة: «مقامة رشف الزلال من السحر الحلال» أو «مقامة النساء» ، و «المقامة الدرية» ، و «المقامة البحرية» ، ولكن الشكل المقامي الذي آثره السيوطي هو شكل المقامة المقالة ، فجاءت أكثر مقاماته على هذا الشكل .

<sup>(</sup>۱) والمقصود بذلك أن المقامة تشبه ما اصطلح على تسميته في عصرنا بالمقالة ، حيث اتبع المقاميون الذين اتخذوا هذا الشكل خطة المقالة التي تقوم على عرض وتقديم وخاتمة ، وتقصد توضيح رأي خاص في قضية أدبية أو اجتماعية أو ذاتية وقد تصف رحلة لكاتبها ، انظر: (الأدب العربي في الأندلس: ٤٨٧ ، فن المقامات بين المشرق والمغرب: ٢٧٦ ، عصر سلاطين المماليك ٥: ٤١٤ ـ ١٥٥) ، ومن المقاميين الذين كتبوا تبعا لهذا النمط: ابن حمويه الجويني المتوفى سنة ٨٤٨هـ ، انظر: (أنستاس ماري الكرملي: «مقامة ابن حمويه الجويني» ، مجلة المجمع العلمي العربي ، الجزء التاسع والجزء العاشر من المجلد الثامن عشر ، أيلول وتشرين الأول سنة ٣٤٩٢م ، ص٢٠٦ - ١٥٠) ، صلاح الدين الصفدي المتوفى سنة ٤٢٧هـ ، انظر: (مقامة رشف الرحيق في وصف الحريق لصفدي المتوفى سنة المحموم المحادية والمقامة الرحية على المتوفى سنة المحمومة المخري المقامة الرومية ـ مخطوط جامعة يبل رقم ١٨٢ مجموعة الاندبيرج) .

<sup>(</sup>٢) وهذا المفهوم للمقامة نجده عند الزمخشري في تعريفه للمقامة ، انظر: (مقامات الزمخشري وابن الجوزي عبارة عن الزمخشري . ١٦) ولذلك نجد أن مقامات الزمخشري وابن الجوزي عبارة عن عظات .

# موضوعات المقامات السيوطية وأهدافها

أ) الموضوعات .

ب) الأهداف.

## أ) الموضوعات .

إن من يمعن النظر في الموضوعات التي تناولها السيوطي في مقاماته ، يجد أن مؤلفها قد نوع في موضوعاتها تنويعها كبيراً ، فقد حوت أدباً وتناريخاً ، وطباً وحديثاً وفقها ، وتفسيراً وسيرة ذاتية وسياسية ونقداً ووصفاً . . فهي مختلفة الموضوعات ، بحيث إنها تعرض على مائدة المقامات العربية ألواناً جديدة لم نعهد مثلها عند من سبق السيوطي من المقاميين .

وقد وصف محمد رشدي حسن مقامات السيوطي بأنها: «دائرة معارف دينية ودنيوية يبحث فيها عن كل ما يعن بخاطره عبرة للإنسان»(۱) ، وعلى ما في هذا القول من مبالغة وتزيد فإن فيه بعضاً من الوصف الحقيقي لمقامات السيوطي ، وربما كان رأي محمود رزق سليم أدق وأرصن حينما وصفها بقوله: «ومقاماته طريفة الموضوع نعتقد أنه لم يكتبها إلا بعد تفكير وروية وبعد رغبة مبيّتة في ابتداع موضوعاتها بما لم يحم حوله سابق»(۲) ، وشبيه بهذا القول وصف مصطفى الشكعة للسيوطي بأنه: «أثرى المكتبة الأدبية العربية بعدد من المقامات الرشيقة الأسلوب المتنوعة الموضوعات المتعددة الألوان»(۳) .

أما التنوع في موضوعات مقامات السيوطي فإننا نرجعه إلى الأسباب التالية:

١ - إنه سار في أغلب مقاماته على خطة المقالة مما أعطاه حرية في تناول

<sup>(</sup>١) أثر المقامة في نشأة القصة المصرية الحديثة: ٣٧.

<sup>(</sup>٢) عصر سلاطين المماليك ٥: ٢٧٤.

<sup>(</sup>٣) جلال الدين السيوطي: مسيرته العلمية ومباحثه اللغوية: ب

الموضوعات المختلفة ، وجعله في حل من التقيد بشخصية البطل والراوي .

- ٢ ـ إن مقاماته ارتبطت بمناسبات أو ظواهر من أجلها ، وهذه المناسبات متجددة غير محدودة ، فالسيوطي لم يكن غائباً عن عصره ومجتمعه في مقاماته فجاء بعضها تشخيصاً وعلاجاً لظواهر تفشت في ذلك العصر .
- ٣ ـ ثقافته الموسوعية ، وباعه الطويل في كثير من الفنون ، وخبرته الوثيقة بالمصادر ، وذكاؤه الحاد ، وسعة محفوظه ، كل ذلك وفر له مادة خصبة يستمد منها عند الحاجة .
- عصره ، واعتبار نفسه المجدد للدين على رأس المائة التاسعة ، وحدة شخص السيوطي ، وشجاعته الأدبية وحساسيته الزائدة .

فالأسباب السالفة \_ في نظرنا \_ كانت باعثاً للسيوطي على التنويع في موضوعات مقاماته ، وحافزاً له على طرح موضوعات جديدة لم تدر في خلد من سبقه من المقاميين .

ويلاحظ أن الفواصل ليست كبيرة بين مقامات السيوطي في موضوعاتها ، فبعضها تناول أكثر من موضوع ، ورمى إلى أكثر من هدف . أما أهم الموضوعات في مقامات السيوطي فهي :

### النحو واللغة والألغاز:

ان الموضوعات النحوية واللغوية من الموضوعات الأثيرة لدى السيوطي ، القريبة من نفسه وقلبه ، ومن لا يعرف قيمة «المزهر في علوم اللغة» و «الأشباه والنظائر في النحو» وغيرها من المصادر المهمة في هذين الفنين ؟ ، ولذلك فإن موضوع النحو واللغة كان أول موضوع طرقه

السيوطي في مقاماته: «المقامة الأسيوطية»، و «المكية»، و «المصرية»، و «الجيزية»(۱).

والسيوطي ليس أول من تناول هذه الموضوعات بل سبقه إليها الحريري وغيره ، وقد ظن عبدالملك مرتاض أن السيوطي لم يتناول هذه الموضوعات حيث يقول في حديثه عن مقامات السيوطي: «انها لم تعن بالمواضيع اللغوية ولا الأدبية»(٢) ، ولعل مرتاضاً لم يطلع على جميع مقامات السيوطي عندما أصدر هذا الحكم .

# الدفاع عن ابن الفارض:

يعتبر عمر بن الفارض من كبار شعراء التصوف في الإسلام ، وترك بعد وفاته سنة ٦٣٢هـ ديواناً مشهوراً ، فكان مثار جدل بين العلماء بعده وخاصة قصيدته التائية .

وفي سنة ٨٧٥هـ نشأت قضية فكربة شغلت الرأي العام في المجتمع القاهري ، وكان محورها يدور حول أبيات وردت في القصيدة التائية لابن الفارض ، فكان أن انقسم علماء القاهرة إلى قسمين:

#### الأول :

يدافع عن ابن الفارض ، منهم: محيي الدين الكافيجي ، وقاسم الحنفي ، وبدر بن الغرس ، وجلال الدين السيوطي وغيرهم .

الثاني:

يهاجم ابن الفارض ويقول بكفره ، ويرميه بالاعتقاد بالاتحاد

<sup>(1)</sup> شرح مقامات السيوطي: ٢٣٤ ـ ٢٤٨ ، ٣٣٥ . ٣٤٠ ، ١١١٢ ـ ١١٣٩ .

<sup>(</sup>٢) فن المقامات في الأدب العربي: ٢٥٨.

والحلول ، منهم: برهان الدين البقاعي وقاضي القضاة محب الدين بن الشحنة وولده عبدالبر وقاضي القضاة عزالدين الحنبلي وغيرهم ، وتعصب لكل من الأنصار والخصوم جماعة من طلبة العلم والعوام (۱).

ولما كانت روح التصوف طاغية على ذلك العصر، انحاز السلطان قايتباي وبعض أمراء المماليك لأنصار ابن الفارض، وجرت مناظرات بين بعض العلماء حول هذه المسألة (٢)، واشتراك شعراء ذلك العصر في هذه القضية الفكرية.

ونجد أن السيوطي قد دافع عن ابن الفارض في مقامته «قمع المعارض في نصرة ابن الفارض» (٣) ، وقد تركز دفاع السيوطي على أن ابن الفارض من أولياء الله الذين لا يجوز أذاهم ، وأورد على ذلك عدة أحاديث ونقول ، وأن الرجل قد أصبح في ذمة الله ، وأنه كان من الفقهاء ومن العلماء الأعلام قبل أن يسلك طريق التصوف ، وهو من الشعراء المطبوعين المتبحرين في معرفة الله ، وما أشكل من شعره يحتاج إلى تأويل .

## نقد سلوك المتصوفة في عصره:

قد يظن أن السيوطي تعصب لابن الفارض لهوى في نفسه ، أو لرغبة في شهرة ، خاصة إذا عرفنا أن السلطان والأمراء وغالب العامة ناصروا

<sup>(</sup>۱) بدائع الزهور ۳: ۱۹۷، ۱۹۰، أنباء الهصر بأنباء العصر: ۱۷۹، ۱۹۰، ۲۰۲ - ۲۰۷

<sup>(</sup>٢) الضوء اللامع ٨: ١٢٩.

<sup>(</sup>٣) شرح مقامات السيوطي: ٩٠١ - ٩٣١ -

أشياع ابن الفارض ، ولكن هذا الشك الذي يحوم حول نصرة السيوطي لابن الفارض يتبدد عندما نجد أن السيوطي يحمل بشدة على كثير من أدعياء التصوف الذين راموا الشهرة ، وادعوا ما ليس لهم به من علم ، واتخذوا من اسم التصوف مطية يركبونها لتحقيق مآربهم (١).

ويصور لنا كثرة الدخلاء على التصوف بقوله: «بهذا وأمثاله يقع كثير من الفقهاء في الصوفية ، ويسيء بهم الظنون الخفية ، وذلك لأنه يرى دخيلاً مثل هذا الجاهل يزعم أنه منهم ، وهو بمنقطع الثرى عنهم ، جاهل بالأحاديث والفقه والأصول ، لا حاصل عنده من التصوف ولا محصول» (٢) ، ويقول في موضع آخر: «وإلى كلّ صوفي عن الإعراض والأغراض نزيه» (٣) . وتعريض السيوطي بمتصوفة عصر وانتقاد سلوكهم ورد في عدة مواضع من مقاماته لا تحتمل هذه العجالة حصرها أو ايرادها .

أما عن الاصلاح والعلاج الناجع لهؤلاء الأدعياء المتطفلين على طريق القوم فهو في رأي السيوطي: «ما لهذا إلا من يدير عليه من أدوار العبادة حجر الطاحون ، ويقدعه من مخالفة النفس بما هو أحد من الطاعون ، ويأخذه بالجوع ، وترك الهجوع ، ويلزمه الذكر والصوم ، ويحرمه لذيذ الطعام والنوم ، حتى يذوب كبده ويتفطر ، وتسيل مهجته وتتقطر . . . » (٤) .

<sup>(</sup>١) المصدر السابق ٩٢٠ ـ ٩٢١ .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ٦١٥.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ٨٥٧ .

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق ٩٢١ .

#### محاربة القصاص والوضاعين للحديث

المعروف أن السيوطي من كبار نقاد الحديث في عصره ، وقد انتهى إليه حفظه ، وكتابه «الجامع الكبير» عبارة عن موسوعة حديثية ضخمة حوت ثمانين ألف حديث وأثر مرتبق حسب الأقوال والافعال شاهد على رسوخ قدمه وإحاطته بدقائق هذا العلم الشريف ، ولذلك فإنه لا يسع السيوطي وهو مجدد عصره أن يسكت عن القصاص الذين يضعون الأحاديث ، ويكذبون فيما يروونه ، وقد ألف في ذلك «تحذير الخواص من أكاذيب القصاص» ، ونقدهم عرضا في «مقامة الدوران الفلكي» (۱) و «مقامة طرز العمامة» (۲) وأفرد لمحاربتهم مقامة «الفتاش على القشاش» (۳) .

وعادة القص معروفة منذ عصر الجاحظ \_ وربما قبله \_ وطالما سخر منهم في كتاب «الحيوان» وصور بعضهم تصويراً مضحكاً ، كما عرف وضع الحديث من بداية عصر التدوين لأسباب كثيرة لا مجال لذكرها الآن .

وقد اختلف كثير من الناس إلى مجالس القصاص ، ولعل السبب يعود في ذلك إلى أن القصاص كانوا يلبون حاجة نفسية لدى الناس ، وأن لهم من الشعبذات والحيل ما يأسرون به قلوب العامة بالإضافة إلى طرائقهم المؤثرة في سرد القصص ، وصور لنا ابن الجوزي بعضا من صنيعهم بقوله: «إن بعضهم يتزين بالثياب وحسن الحركات فتميل إليه النساء»(٤) ،

<sup>(</sup>١) المصدر السابق ٤١٢ ـ ٤١٣

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ٧١٩.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق: ٨٥٦.

<sup>(</sup>٤) كتاب القصاص والمذكرين: ٩٤

ويقول أيضا: «انه قد تعانى بهذه الصناعة جهّال بالنقل ، يقولون ما وجدوه مكتوبا ، ولا يعلمون الصدق من الكذب ، وفيهم كذابون يضعون الأحاديث . . . واتفق أنهم يخاطبون الجهّال من العوام الذين هم في عداد البهائم»(۱) .

والقارىء لمقامة السيوطي «الفتاش على القشاش» يدرك أن شخصية القاص في عصر السيوطي لا تختلف عنها في العصور السابقة ، فهم يروون الأباطيل ، ويوجهون العامة والسوقة ، ويتخذون القص ذريعة للكدية ، ويجتمع في مجالس وعظهم الرجال والنساء .

وكان أن استفتي السيوطي في أحاديث يرويها أحد القصاص ، فأفتى بأنها باطلة ، يقول: «وقلت بين الملأ بالإعلان: ليس له أن يروي حديثا حتى يصححه على مشايخ الحديث من الآن ، هذا وأنا أعتقد أنه وعظ نفسه قبل أن يعظ الناس ، وتهذب قبل أن يجلس مع الجلاس ، ونزع حب الرئاسة بغير الحق من قلبه والرأس»(۲) ، وتهدده السيوطي بقوله: «متى استنكف عن ذلك وأصر على رواية الأباطيل ، أفتيت بضربه بالسياط»(۳) ، ولكن هذا القاص أثار محبيه على السيوطي ، يقول: «وتناولوني بالسب والشتم ، وتهددوني بالقتل والرجم»(۱) فكانت النتيجة أن ترك السيوطي الجهر بإنكاره على القصاص عندما رأى نفسه عاجزاً عن مواجهتهم .

<sup>(</sup>١) المصدر السابق: ١٠٨.

<sup>(</sup>۲) شرح مقامات السيوطي : ۸۹۸ ـ ۸۹۹

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق: ٨٧٠.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق: ٢٢٨ .

#### السرقات التأليفية:

يلاحظ الدارس لكتب النقد الأدبي عند العرب أن النقاد قد ركزوا على دراسة السرقات الشعرية ، فجاء موضوع السرقات معروضاً في كثير من كتب النقد ، وأفرد بعض النقاد كتباً مستقلة لمثل هذه السرقات كالعميدي في كتابه «الإبانة عن سرقات المتنبي» ، وشمس الدين النواجي في كتابه «الحجة في سرقات ابن حجة» وغيرهم ، ولكننا لم نجد النقاد القدماء يتقصون السرقات النثرية أو التأليفية في دراسات مستقلة ، وما نجده عن هذه السرقات عبارة عن إشارات قليلة وردت في كتب الطبقات والتراجم .

ولسنا بصدد استقصاء هذه السرقات ـ وهي ظاهرة جديرة بالدراسة ـ ولكننا نشير إلى أن أبا جعفر محمد بن حبيب المتوفى سنة ٢٤٥هـ قد اتهم بالإغارة على كتب الآخرين ونسبتها إلى نفسه(١) ، وأن أبا بكر بن محمد الأنباري المتوفى سنة ٣٢٨هـ قد أغار في كتابه «الزاهر» على كتاب «الفاخر» لأبي طالب المفضل بن سلمة المتوفى سنة ٢٩١هـ(١) ، وأن لسان الدين بن الخطيب المتوفى سنة ٧٧٩هـ قد رمى عصريه خالد بن عيسى البلوي بالإغارة في رحلته المسماة «تأج المفرق في تحلية علماء المشرق» على كتاب العماد الأصفهاني الموسوم بـ«البرق الشامي» (٣) .

وما أن نصل إلى عصر السيوطي وهو النصف الثاني من القرن التاسع الهجري حتى يشتد الترامي بالسرقات التأليفية بين العلماء ، فالسخاوي يتهم المقريزي بقوله: « . . . وبعد صيته وصارت له فيه جملة تصانيف كالخطط للقاهرة ، وهو مفيد لكونه ظفر بمسودة الأوحدي ، فأخذها وزادها

<sup>(</sup>١) المحبر لابن حبيب: ٥٠٨ ـ ٥٠٨ .

<sup>(</sup>۲) الفاخر: س.

<sup>(</sup>٣) تاج المفرق ١: ١٠٦ - ١٠٧ (المقدمة) .

زوائد غير طائلة . . . »(١) ، فالسخاوي يتهم المقريزي بالإغارة على خطط الأوحدي (ت٨١١هـ) ، وقد فند هذه التهمة كل من: محمد عبدالله عنان (٢) والمستشرق الحجة كراتشكوفسكي (٣) ومحمد مصطفى زيادة (١) ، واتهم السخاوي أيضا زكريا بن محمد الأنصاري (٥) بالسرقة في التأليف .

وقد سجل لنا السيوطي هذه الظاهرة في «مقامة الفارق بين المصنف والسارق» ، وأشار إليها في «مقامة الكاوي في تاريخ السخاوي» و «مقامة ساحب سيف على صاحب حيف» .

وادعى السيوطي في «مقامة الفارق» أن شخصاً قد سرق أربعة من مؤلفاته: «المعجزات والخصائص» الكبرى والصغرى ، و «طي اللسان على ذم الطيلسان» و «مسالك الحنفا» (١) ، وادعى أيضا أن هذا السارق قد أغار على كتاب لقطب الدين الخيضري وعلى كتاب آخر للسخاوي (٧) ، واتهم السيوطي برهان الدين النعماني بسرقة كتبه الأربعة السالفة الذكر .

ومع أن السيوطي أبهم شخصية هذا السارق إلا أن ما ذكره حاجي خليفة يجعلنا نرجح أنه شهاب الدين أحمد بن محمد القسطلاني المصري المتوفى سنة ٩٢٣هـ، يقول حاجي خليفة: «يحكى أن جلال الدين السيوطي كان ينقصه ، ويزعم أنه يسرق من كتبه ويستمد ولم ينسب

<sup>(</sup>١) التبر المسبوك في ذيل السلوك: ٢٢ ، الضوء اللامع ١: ٣٥٩ \_ ٣٥٩ .

<sup>(</sup>٢) مصر الاسلامية وتاريخ الخطط المصرية: ٦١.

<sup>(</sup>٣) تاريخ الأدب الجغرافي ٢: ٤٨٥ .

<sup>(</sup>٤) المؤرخون في مصر في القرن الخامس عشر: ١٠ .

<sup>(</sup>٥) الضوء اللامع ٣: ٣٣٦.

<sup>(</sup>٦) شرح مقامات السيوطي: ٨٢٩ ، ٨٢٧ .

<sup>(</sup>V) المصدر السابق: AYA.

النقل إليها . . . ثم إن الشيخ القسطلاني قد قصد إزالة ما في خاطره فمشى من القاهرة إلى الروضة ، وكان السيوطي معتزلاً عن الناس بها فوصل إلى بابه ودقه ، فقال له: من أنت ؟ فقال: أنا القسطلاني جئت اليك حافيا ليطيب خاطرك ، فقال له: قد طاب: ولم يفتح له الباب»(١) ، وقد أورد كل من العيدروسي(١) وابن العماد(٣) ما يعزز رواية حاجي خليفة .

وهناك سبب آخر يجعلنا نميل إلى أنه القسطلاني ، وهو التشابه في بعض الموضوعات بين كتاب السيوطي «الخصائص الكبرى» وبين كتاب القسطلاني «المواهب اللدنية»(٤) .

أما إبهام السيوطي لشخصية القسطلاني في «مقامة الفارق بين المصنف والسارق» فلعل ذلك يعود إلى معرفة السيوطي بأقدار الرجال ونفسياتهم، ويلاحظ أنه ترك باب الاعتراف والتوبة مفتوحاً لهذا المغير على كتبه، يقول: «وعلى ذلك إن تاب هذا الرجل من الخيانة قبلناه، وإن ردّ الأمانة إلى أهلها أهلناه . . . »(٥) ، فما كان من القسطلاني إلا أن سعى حافياً لارضاء السيوطي إن صحت رواية حاجي خليفة وابن العماد والعيدروسي .

وكانت أشد المعارك القلمية التي دارت حول هذا الموضوع بين السخاوي والسيوطي حين اتهم الثاني الأول بقوله: «ويغير وينسب الناس إلى الاغارات ، لقد رأيت له تأليفاً في قلم الأظفار فإذا هو أخذ كلام «فتح

<sup>(</sup>١) كشف الظنون ٢: ١٨٩٧ .

<sup>(</sup>٢) النور السافر: ١١٥ .

<sup>(</sup>٣) شذرات الذهب ٨: ١٢٢ .

<sup>(</sup>٤) شرح محمد عبد الباقي الزرقاني على المواهب اللدنية ١: ٢٠١ ، ٢٠١ .

<sup>(</sup>٥) شرح مقامات السيوطي: ٨٥٥.

الباري» بفصه ، وساقه بحروفه ونصه ، وغالب ما ألفه في فن الحديث والأثر ، مسودات ظفر بها في تركة الحافظ ابن حجر»(۱) ، ولكن السخاوي المولع بالعراك ، وفل غرب الخصوم ، لم يترك هذه التهمة القاسية والخطيرة من قبل تلميذه السيوطي دون أن يثأر لنفسه ، فقال في معرض ترجمته للسيوطي: «بل أخذ من كتب المحمودية وغيرها كثيراً من التصانيف المتقدمة التي لا عهد لكثير من العصريين بها في فنون ، فغير فيها يسيراً ، وقدم وأخر ، ونسبها لنفسه ، وهول في مقدماتها بما يتوهم منه الجاهل شيئا مما لا يوفي ببعضه . . . »(٢) ، وقد تابع الفيكنت فيليب دي طرازي السخاوي على هذا القول دون تمحيص (٣)

ونحن الآن لا ندفع قول السخاوي عن السيوطي ولا قول السيوطي عن السخاوي فهما من الأقران ، وقد لا يقبل قول الأقران في بعضهم البعض كما يقول علماء الجرح والتعديل ، ولكن القول الفصل في أمر هذه الإغارات العلمية يترك لباحث ينبري له ، فيأتي بالقول الفصل ويوفي كل ذي حق حقه .

## المنهج العلمي

ويقصد بذلك المنهج العلمي الذي طبقه السيوطي على كتبه واستعان به في مؤلفاته الكثيرة ، والقارىء لمؤلفات السيوطي وخاصة الكبيرة منها يدرك من مقدماتها أنه ذو منهج علمي ثابت لا يحيد عنه ، وقد كتب السيوطي في هذا الموضوع رسالة صغيرة بعنوان «التعريف بآداب

<sup>(</sup>١) شرح مقامات السيوطي: ٩٤٩.

<sup>(</sup>٢) الضوء اللامع ٤٠ ٦٦ .

<sup>(</sup>٣) خزائن الكتب العربية في الخافقين ٣: ١٠٧٥

التأليف»(۱) تحدث فيها عن فائدة التأليف واشتراط عدم التصدي له إلا بعد اكتمال المؤهلات ، وبين أن المصنف مستهدف من قبل النقاد ، وهي رسالة نقلية ليس فيها كبير غناء في الكشف عن منهجه العلمي ويبدو أنه كتبها في المراحل الأولى من حياته العلمية .

أما النصوص القاطعة التي لا يتطرق إليها الشك والتي توضح لنا هذا المنهج ، فهي مبثوثة في ثنايا مقاماته ، مثل: «مقامة الفارق بين المصنف والسارق» و «مقامة طرز العمامة» و «مقامة الكاوي في تاريخ السخاوي» و «المقامة اللؤلؤية في الاعتذار عن ترك الفتيا والتدريس» . . . الخ .

ونستطيع من خلال الاستقراء لما أورده في مقاماته أن نستشف الخطوط العامة لهذا المنهج والطريقة التي ترسمها في مؤلفاته ، وأهم هذه الخطوط في منهجه:

- ١ ـ تحديد الموضوع أو المشكلة التي يبحثها ١١) .
- ٢ ـ جمع المادة اللازمة لموضوع البحث ، يقول: «لقد أقمت في تتبع هذه الخصائص عشرين سنة إلى أن زادت على الألف . . . »(٣)
- ٣ ـ تصنيف المصادر وتناول بعضها بالنقد والتحليل ، يقول: «... ونظرت عليها من كتب التفسير والحديث وشرحه والفقه والأصول من كتب الملذهب ... «(٤) ، ومثل هذا التقسيم للمصادر نجده في

<sup>(</sup>۱) جلال الدين السيوطي: «التعريف بآداب التأليف» ، نشر وتعليق: إبراهيم السامرائي ، مجلة كلية الدراسات الإسلامية ـ بغداد ، العدد الثالث ، ١٩٦٩ ـ ١٩٧٠ ، ص٢٣٠ ـ ٤٣٨ .

<sup>(</sup>٢) شرح مقامات السيوطى: ٣٩٣.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق: ٨١٩.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق: ٨١٩.

مقدمات كتبه الكبيرة ، مثل «الإتقان في علوم القرآن» (۱) وغيره ، ومثل هذا التصنيف للمصادر وسردها في أول المؤلفات أو آخرها طريقة معروفة قبل السيوطي فهي موجودة مثلاً عند أبي الحسن علي بن محمد المعروف بالخزاعي التلمساني المتوفى سنة ٧٨٩هـ في كتابه «تخريج الدلالات السمعية» (۲) ، ولكن السيوطي يتميز بتحليل بعض مصادره وبيان أهميتها ، وما يغترفه منها وما يضيفه إليها .

- ع ـ تقسيم كتبه وترتيبها وعدم الانسياق مع الاستطراد إلى موضوعات أخرى تطوح به عن جوهر الموضوع وصلبه ، يقول: «وقسمتها أقساماً حسنة ، وهذبتها تهذيباً يزيل عن الطالب وسنه . . . »(٣)
- نسبة الأقوال والنصوص التي يوردها في كتبه إلى أصحابها ، وهو متشدد في هذه القضية التي أفرد لها فصلاً في كتابه «المزهر» بعنوان: «عزو العلم إلى قائله»(١) ، ويقول في إحدى مقاماته: «وقد علم الله والناس من عادتي في التأليف أني لا أنقل حرفا من كتاب أحد إلا مقرونا بعزوه إلى قائله ونسبته إلى ناقله ، أداء لشكر نعمته ، وبراءته من دركه وعهدته»(٩) .
- ٦ ـ تعهده مؤلفاته بالزيادة والتنقيح كصنيع بعض المؤلفين في عصرنا كلما أصدروا طبعة جديدة من كتبهم ، يقول: «وأنا إلى الآن ساع في الزيادة ، وكل وقت أظفر في المطالعة بخصيصة لم تكن قبل ذلك في

<sup>(</sup>١) الإتقان في علوم القرآن ١: ٣٣ ـ ٣٥ .

<sup>(</sup>٢) تخريج الدلالات السمعية ٢: الورقة ١٩٣ وما بعدها ـ مخطوط الخزانة العامة بالرباط رقم ١٨٢٨ د ـ مصورة مركز الوثائق في الجامعة الأردنية رقم ٣٧٠ .

<sup>(</sup>٣) شرح مقامات السيوطي: ٨٢٠.

<sup>(</sup>٤) المزهر في علوم اللغة وأنواعها ٢: ٣١٩.

<sup>(</sup>٥) شرح مقامات السيوطي: ٩٤٩ .

کتابی مفادهٔ(1) .

٧ \_ ابهامه بعض النقول عن المصادر خوفاً من السارقين لكتبه ، يقول: «ولقد أبهمت نقولاً فأوردها على إبهامها»(٢) .

٨ - تبيان أهدافه من التأليف ، يقول: «ما أصنفه في الوقائع العلمية ذكرى لمن هو ناس ، وردًا للخطأ ببيان الصواب وكشف الإلباس ، وهذا فرض من فروض الدين بين ، وحتم لازم لمن هو عليه متعين» (٣) ، وهو يؤثر التصنيف على المناظرة لاستمرار نفع التصنيف وانقضاء المناظرة ، كما أنه يعتز بقيمة العلم والتصنيف اعتزازاً شديداً .

والدارس لمؤلفات السيوطي يلاحظ التزامه بهذا المنهج مما يدل على أنه ذو طريقة واضحة ، وفكر منظم أعانه في مؤلفاته الكثيرة ذات الفنون المتعددة .

#### النقد التاريخي:

تناول السيوطي هذا الموضوع في «مقامة الكاوي في تاريخ السخاوي» ، حيث نقد منهج السخاوي في التاريخ ، والمعروف أن السخاوي من كبار المؤرخين والمحدثين في القرن التاسع الهجري ، ووصفه محمد عبدالله عنان بقوله: «كان . . . يقوم بالدور الذي قام به سانت بيف النقادة الفرنسي في أواسط القرن التاسع عشر في النقد الأدبي ، وكما أن سانت بيف تناول مجهود أقرانه وكتاب عصره بالتحليل العميق ، وغالباً بالنقد اللاذع . . . فكذا تناول السخاوي في «الضوء اللامع» مجهود أقرانه ومعاصريه . . . ولكن نزعة الهدم تغلبه في أحيان

<sup>(</sup>١) المصدر السابق: ٨٢٠ .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق: ٨٢٠ .

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق: ٧٠٦.

كثيرة فيغدو . . . شديد الوطأة لاذع التجريح ظاهر التحامل . . . »(١) .

وقد أدرك بعض المؤرخين المعاصرين واللاحقين للسخاوي مدى التحامل والإجحاف في تراجمه ، يقول ابن إياس وهو المؤرخ اللحرير في ترجمته للسخاوي: «وكان عالماً فاضلاً بارعاً في الحديث ، وألف له تاريخاً فيه أشياء كثيرة من المساوىء في حق الناس»(٢) ، وقال فيه الشوكاني وهو من العلماء الفحول :: «والسخاوي رحمه الله وإن كان الماما غير مدفوع لكنه كثير التحامل على أكابر أقرانه كما يعرف ذلك من طالع كتابه «الضوء اللامع» فانه لا يقيم لهم وزناً ، بل لا يسلم غالبهم من الحط منه عليه ، وإنما يعظم شيوخه وتلامذته ومن لم يعرفه ممن مات في أول القرن التاسع قبل موته ، أو من كان من غير مصره ، أو يرجو خيره أو يخاف شره»(٣) .

وعندي أن قول الشوكاني أجاد الحزّ وما أخطأ المفصل ، فقد كان السخاوي تياهاً معجباً بشيوخه وتلاميذه ، متحاملاً على أقرانه من العلماء ، يرفع الصغير ويضع الكبير ، يكيل المدح والإطراء لمن يحب ويتجنى على من يبغض ، فهو يقول في ترجمته لأبي المحاسن يوسف بن تغري بردي صاحب «النجوم الزاهرة»: « . . . فقد كان حسن العشرة تام العقل ، إلا في دعواه فهو حمق»(أ) ، والمقصود هنا بدعواه زعامة المؤرخين المصريين بعد وفاة المقريزي ، ويقول في ترجمته لعلي بن داود الصيرفي: «وبالجملة فهو من سيئات الزمان غنى بشهرة سيرته عن مزيد

<sup>(</sup>١) مصر الإسلامية وتاريخ الخطط المصرية: ٢٦٤ - ٢٦٥ .

<sup>(</sup>٢) بدائع الزهور ٣: ٣٦١ ـ حوادث ٩٠٢ هـ .

<sup>(</sup>٣) البدر الطالع ١: ٣٣٣ ـ ٣٣٤ .

<sup>(</sup>٤) الضوء اللامع ١٠: ٣٠٦.

البيان وجهله واضح ... »(۱) ، ويقول في ترجمته لإبراهيم البقاعي المتوفى سنة ٨٨٥هـ وهو من علماء الشام الذين وفدوا على مصر وصاحب «عنوان الزمان»: « ... من أفجر عباد الله يظهر لمن يجهله أثواباً من الله ولا الله البين ... ليس يأمن من وقع بصره عليه على مال له ولا عرض ... »(۲) ، ومر بنا أنه اتهم المقريزي بسرقة كتابه «الخطط» من مسودة الأوحدي ، ووصل الأمر بالسخاوي إلى محاولة هدم عبقرية ابن خلدون ومهاجمته في سلوكه وشخصه (۲) ، أما عن أسباب هذا الميل عند السخاوي إلى التقليل من قيمة أقرانه وثلب بعضهم ، فقد التفت محمد مصطفى زيادة إلى واحد منها ، يقول: «وربما كان عدم توفيقه لوظيفة سبباً من أسباب المرارة الطاغية على كثير من تراجمه في معجمه الكبير»(٤) .

وعندما ترجم السخاوي للسيوطي وصفه بالحمق والهوس والمجازفة والترفع حتى على أمه ، ورماه بالبلادة والسرقة لمؤلفات الآخرين(\*) ، لذلك جاءت «مقامة الكاوي في تاريخ السخاوي» تلبية لحاجة نفسية عند مؤلفها وتصويراً لظاهرة أدبية في ذلك العصر .

وقد تركز نقد السيوطي للسخاوي ومنهجه التاريخي على عدة جوانب:

- إنه لم يكن منصفاً في تراجمه ، يقول: «ما ترون في رجل ألف تاريخاً جمع فيه أكابر وأعياناً ، ونصبه لأكل لحومهم خواناً ، ملأه بذكر

<sup>(</sup>١) المصدر السابق ٥: ٢١٨ .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ١ : ١٠٣ .

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ٤: ١٤٦.

<sup>(</sup>٤) المؤرخون في مصر: ٨٣.

<sup>(</sup>٥) الضوء اللامع ٤: ٦٥ - ٧٠ .

المساوىء وثلب الأعراض . . . »(١) .

إنه يتصف بالكبرياء والغرور وعدم اعتبار الأخرين(١) .

إنه جاهل بالفقه (٣).

إنه جاهل بالنحو واللغة فهو كثير اللحن والتصحيفات والتحريفات ، ويورد السيوطي على ذلك أمثلة مما وقع فيه السخاوي(٤) ، ونشير إلى أن إبراهيم البقاعي قد وصف السخاوي بالجهل في اللغة(٥) قبل ان يصفه السيوطى بذلك .

إنه قليل الحفظ والاطلاع على طريق السنة (١) .

إنه غير موثوق المصادر ، يقول: «منتهى أمره كثرة السماع على شيوخ العامة والعجائز . . . »(٧) .

إنه سارق لمؤلفات شيخه ابن حجر العسقلاني في فن الحديث والأثر(^).

إن العصر الذي عاش فيه السيوطي والسخاوي غير محتاج إلى الجرح والتعديل ، لأن العمدة في نقل الأحاديث في عصرهما على الكتب لا على الرواية .

<sup>(</sup>١) شرح مقامات السيوطي: ٩٣٥.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق: ٩٣٦.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق: ٩٣٧ - ٩٣٧.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق: ٩٤٠.

<sup>(</sup>٥) مصر الإسلامية وتاريخ الخطط: ٢٧٠ نقلا عن: عنوان الزمان ـ نسخة دار الكتب المصرية ٣: ٥٦٥ .

<sup>(</sup>٦) شرح مقامات السيوطى: ٩٥١ - ٩٤٢ .

<sup>(</sup>٧) المصدر السابق: ٩٤٨.

<sup>(</sup>٨) المصدر السابق: ٩٤٩ .

وينهي السيوطي مقامته بقوله: «فالواجب على كل مسلم أن يطرح تاريخ هذا الرجل طرحا، ويضرب عنه صفحا، ولا يصغي إليه قدحا ولا جرحا...»(١).

ولما كان السخاوي ذا عزيمة لا تكل في قراع الخصوم ، فإنه لم يترك مقامة السيوطي دون رد فكتب رداً عليها كتابه الذائع المسمى بـ«الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ» ، ونستدل على ذلك بما أشار إليه فرانز روز نثال محقق «الإعلان بالتوبيخ» من أن الفهم الصحيح لنص الكتاب: «يتطلب أحيانا معرفة الكثير من أسباب الخصومات والتحاسد بين علماء ذلك العصر»(٢) ، والمتتبع لصفحات «الإعلان بالتوبيخ»(٣) يجد أن السخاوي حاول أن يرد كثيراً من الأفكار التي ركز السيوطي عليها في نقده لمنهج السخاوي ، يضاف إلى ذلك أن السيوطي كتب المقامة سنة ١٩٨هه، والسخاوي كتب «دليل آخر أن عنوان مقامة السيوطي يحمل الصفة الهجومية في حين أن كتاب السخاوي يحمل مقامة السيوطي ، وقد قام أحمد بن الحسين المعروف بابن العُليف المتوفى بمكة سنة ١٩٨هه بالرد على «مقامة الكاوي في تاريخ السخاوي» في مؤلف دعاه «الشهاب الهاوي على منشىء الكاوي» (٥) .

<sup>(</sup>١) شرح مقامات السيوطي: ٩٥٦.

<sup>(</sup>٢) علم التاريخ عند المسلمين: ٣٧٥.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق: ٤٠١ ، ٥٥٩ ـ ٧٠٠ ، ٩٨٩ - ٤٩٠

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق: ٧٢٥ .

 <sup>(</sup>٥) النور السافر: ١٢٦ - ١٢٧ .

## النقد السياسي

تناول السيوطي هذا الموضوع الجليل في ثلاث من مقاماته هي: «مقامة الرياحين» و «المقامة الياقوتية» ، ولكن السيوطي لم يتناول هذا الموضوع بطريقة تقريرية مباشرة ، بل عمد إلى الطريقة الرمزية ، وعندي أن السيوطي لم يطرح هذا الموضوع رمزاً لخوف ورهبة من بطش سلطان أو فتك أمير ، ولكنه أراد أن يكسب مقاماته رداء من الطرافة والجدة ، في حين أن إبراهيم المويلحي ـ وهو أشهر مقامي في العصر الحديث ـ قد اتخذ في مقاماته المسماة «حديث عيسى بن هشام» شكل الحلم ، وقد فسرت ذلك سهير القلماوي بأن الكتاب «يتخذون الأحلام والرؤى مهاداً للنقد الاجتماعي وشكوى الزمان ، متسترين وراء ما يمكن للحالم أن يحلم به في غفلة من الرقباء ورفاق السوء»(١) .

وقبل أن نلج إلى تبيان مدلولات الرموز في هذه المقامات ، نحاول أن نلم بطرف من علاقات السيوطي بالخلفاء العباسيين والأمراء المماليك ومواقفه منهم .

أما الخلفاء فيحدثنا جلال الدين السيوطي عن والده بقوله: «وأمّ بالخليفة المستكفي وكان يجله إلى الغاية ، ولم يكن يتردد إلى أحد من الأكابر غيره»(٢) ، فالرجل قد ورث لبان المحبة لبني العباس عن سيرة والده ، لذلك نجد أن علاقاته بالخلفاء العباسيين بمصر قد توطدت ، وأصبح لهم في نفسه أكبر مكانة ، ونجده يقول في ترجمته لخليفة عصره وأصبح لهم في نفسه أكبر مكانة ، ونجده يقول في ترجمته لخليفة عصره

<sup>)</sup> سهير القلماوي: «من مقامات الحريري إلى قصص محمود تيمور»، مجلة الهلال، عدد خاص: القصة القصيرة، أغسطس ١٩٦٩م، ص٧٣ ـ ٧٧. ") حسن المحاضرة ١: ٤٤١.

المتوكل على الله عبدالعزيز المتوفى سنة ٩٠٣هـ: وألفت برسمه كتاب «الأساس في فضل بني العباس» وكتاب «رفع الباس عن بني العباس» أبقاه الله بقاء جميلاً ، وأدامه على رباع المسلمين ظلاً ظليلاً»(۱) ، وفي سنة ١٩٨هـ قرر السيوطي في مشيخة البيبرسية وبمسعى من الخليفة المتوكل عبدالعزيز (۱) ، والسيوطي يرجع عظمة مصر وقوتها في عصره إلى كونها دار الخلافة ، يقول: «واعلم أن مصر من حين صارت دار الخلافة عظم أمرها . . . وهذا سر من أسرار الله أودعه الله في الخلافة النبوية »(۱) ، فهذه الإشارات توضح لنا جانباً من علاقة السيوطي بالخلفاء العباسيين .

وعندما نتجاوز هذه العلاقة بالخلفاء العباسيين إلى علاقته بأمراء المماليك، وهم أصحاب السلطة والنفوذ في مصر والشام والحجاز نجدها مغايرة لهذه الصلات الطيبة مع الخلفاء الاسميين، فالسيوطي ألّف كتاباً أسماه «ذم زيارة الأمراء . . . »(ئ)، وتوجد للسيوطي رسالة بعنوان . . «الرسالة السلطانية» كتبها لما استدعاه الأشرف قايتباي للتردد إليه وامتنع من ذلك فوشي به أعداؤه عند السلطان، وادعوا أنه لا مستند له في الامتناع عن الاجتماع بالسلطان، وأرسلها إليه فترك طلبه (٥)، وغضب عليه السلطان قايتباي سنة ٢٠٩هـ بسبب طلوعه إلى حضرته وعلى رأسه الطيلسان مخالفاً بذلك التقاليد المرعية ، ومع أنه عوتب على مخالفته فإنه أصر على صحة موقفه ، وكتب في ذلك رسالة «الأحاديث الحسان في فضل الطيلسان» ، وامتنع من بعد ذلك عن الطلوع إلى السلطان ، بل

<sup>(</sup>١) حسن المحاضرة ٢: ٩٢.

<sup>(</sup>٢) بدائع الزهور ٣: ٢٢٨.

<sup>(</sup>٣) حسن المحاضرة Y: ٩٤.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق ١: ٣٤٢.

<sup>(</sup>٥) الرسالة السلطانية ، مخطوط المكتبة الوطنية بباريس رقم (٢/٣٥٢١) .

رفض أن يذهب مع العلماء لتهنئته بالشفاء من مرض ألّم به محتجّا بأن عدم طلوع العلماء للملوك سنة (١) ، ومرّ بنا أن السلطان العادل طومان باي قد تطلب السيوطي سنة ٩٠٦هـ ، ولكنه اختفى حتى انقضاء فترة حكمه .

فنحن إذاً أمام علاقتين مختلفتين: الأولى مع الخلفاء وتتميز بالحب الشديد، والتأييد العلني والسري، والثانية مع أمراء المماليك وطابعها الكره والبغض وعدم الاكتراث، بل الجهر بمخالفتهم وذمهم في كتب مؤلفة ورسائل مرسلة.

فهذان الموقفان هما الضوء الكاشف الذي ينير لنا البحث عن رموز هذه المقامات التي نرى أنها ذات طابع نقدي لنظام الحكم في عصر السيوطي ، كما يمكننا فهمهما من سبر خفايا هذه المقامات الرمزية وإخراج خباياها .

ونبدأ بوصف لمضمون «مقامة الرياحين» (٢) ، فبعد أن يقدم لنا وصفاً للمكان وهو حديقة نضرة ، يسأل الريان عن الخبر ، فيرد عليه بعض من عبر: بأن عساكر الرياحين قد اجتمعت لاختيار من هو أحق بالملك ومن تكون له الإمرة على البوادي والحواضر ، فجلس الريان لحضور فصل الخطاب ، فكان الورد أول المتحدثين فنوه بمكانته بأنه نديم الخلفاء والسلاطين ، والمرفوع على الأسرة ، وأبان عن منافعه الطبية ومحاسنه الأدبية ، وما ورد فيه من طريف الأشعار ، واعتز بأن أمير المؤمنين قد حماه وأن له تقليداً من الخلافة على سائر الرياحين ، وله ابن يخلفه في الحكم عند الحاجة ، وبعد أن ينهي الورد حديثه يقوم النرجس ويرمي الورد منه

<sup>(</sup>١) المؤرخون في مصر: ٦٦ نقلا عن ذيل الطبقات الكبرى للشعراني: ١٩-٢٠.

<sup>(</sup>٧) شرح مقامات السيوطي: ٤٣١ ـ ٤٧٨ .

بالأحداق ، ويثلبه ثلباً شنيعاً ، ويردد ما هجته به الشعراء ، ثم يفتخر بنفسه وبمنافعه حتى يقوم الياسبمين فيقول للنرجس: «لقد تجبست يا جبس ، وأكثرك رجس نجس ، وأنت قليل الحرمة ، واسمك مشمول بالعجمة ، وكيف تطلب الملك وأنت بعد قائم مشدود الوسط في الخدمة»(۱) وتستمر المناظرة فيتحدث البان ويهاجم الياسمين ، ثم يأتي دور النسرين فينتصر لأخيه الياسمين على البان ، ثم يقوم البنفسج ملتهباً قد بدت عليه زرقة الغضب ، فيحط من شأن النسرين ، ويفتخر بنفسه وبما له من فائدة ، ثم يقوم النيلوفر ويحشد الجيوش قائلاً للبنفسج : بأي شيء تدعي الإمارة وتطاوع نفسك والنفس أمارة ؟ وتستمر المناظرة بين الآس والريحان وكل منهما يدعي بأنه أهل للملك ، وتنتهي المناقشة بين الرياحين ، فيتفق أهل الرأي على اختار حكم عدل ، فيختارون رجلاً عالماً بالأصول والفروع ، محيطاً بأغلب الفنون ، ويذكرون له قضية النزاع ، فكان جوابه «ليس أحد منكم مستحقاً عندي للملك»(۱) ويرى بأن الفاغية هي الصالحة لهذا الأمر منكم مستحقاً عندي للملك»(۱) ويرى بأن الفاغية هي الصالحة لهذا الأمر لأنها كانت أحب الرياحين إلى سيد البشر .

فالقضية التي قامت من أجلها المناظرة واضحة ، وهي قضية الحكم لمن يكون ومن يصلح له ؟ والرجل الذي يحكم في أمر هذه القضية هو عالم متبحر في العلوم ، والرياحين المتنازعة تهاجم بعضها بعضا ، وأغلبها ما زال مشدود الوسط في الخدمة ، ومن هنا نستطيع القول إن السيوطي رمز بهذه الرياحين المتنازعة إلى أمراء المماليك الذين كان الصراع بينهم شديداً على الحكم ، وقصد بالرجل العالم المتبحر الذي حكم بينهم نفسه ، أما الفاغية التي رأى السيوطي أنها الوحيدة المستحقة

<sup>(1)</sup> شرح مقامات السيوطي: ٤٤٤.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق: ٤٧٢ - ٤٧٣ .

للحكم فهي رمز للخليفة العباسي .

وقد اختار في «المقامة المسكية» (١) أربعة من أمراء الطيب: المسك والعنبر والزعفران والزبّاد ، ولعله يرمز بهذه الأربعة إلى أربعة من أمراء المماليك الذين تنازعوا على الحكم بعد وفاة قايتباي أي من سنة ٩٠٧ لم المماليك الذين تنازعوا على الحكم بعد وفاة قايتباي أي من سنة ٩٠٧ مم ٩٠٩ من ونجد السيوطي يقول لرابعهم وهو الزباد: «فلست تعد مع هؤلاء من الأقران . . . ومتى ادعيت أنك رابعهم قيل لك: اخسا ، ومتى جاريتهم في ميدان السبق فكباً لك وتعساً . . . »(٢) ولعله يرمز به إلى طومان باي المتوفى سنة ٩٠٦هـ ، وهو الذي تطلب السيوطي لقتله .

أما «المقامة الياقوتية» فقد أجرى فيها المفاخرة بين سبعة من اليواقيت. ومما يقوي الرأي لدينا بأن الرياحين والعطور والحجارة الكريمة التي ذكرها في هذه المقامات رموز لأمراء المماليك، أن كثيرا من المماليك كانوا يسمون بأصنافها، والقارىء لمصادر ذلك العصر يلاحظ ذلك، فمشلًا يقول ابن الشحنة: «الأمير لؤلؤ، والأمير جوهر الشمسي» (٣)، ويقول ابن إياس: «توفي الحاج ياقوت فرّاش الخزانة» (٤).

#### الوصف:

إن الدارس للمقامات العربية يلاحظ أن كثيراً من المقاميين في مختلف العصور قد تعاوروا على هذا الموضوع ، فمنهم من جاء الوصف عنده عرضاً في مطاوي السياق ، ومنهم من قصد إليه قصداً في مقامات

<sup>(</sup>۱) السابق: ۱۰۸۲ ـ ۱۱۱۱ .

<sup>(</sup>٢) مات السيوطي: ١١٠٩ .

<sup>(</sup>٣) الزاهر: ٧٢.

<sup>(</sup>٤) الزهور ٤: ١٦٤

خاصة ، ومنهم من جمع بين الحالين .

فبديع الزمان الهمذاني أدار «المقامة الخمرية» على وصف الخمر، و«المقامة الحمدانية» على وصف الفرس (۱) ، وتعرض للوصف في ثنايا «المقامة الإبليسية» و «المقامة الجاحظية» ، وعمر ابن الوردي وصلاح الدين الصفدي وصفا في مقامتين الحريق الهائل الذي كاد أن يأتي على مدينة دمشق سنة ، ٧٤هـ (۲) ، ووصف عبدالعزيز الملزوزي عوائد الأندلسين وأخلاقهم وموقفهم من المجاهدين في مقامته المسماة «طرفة الظريف في أهل الجزيرة وطريف» (۱) .

أما السيوطي فنجد أنه قد أفرد لموضوع الوصف أربع مقامات هي «مقامة بلبل الروضة» و «المقامة التفاحية» و «المقامة الفستقية» و «المقامة الزمردية» ، فقد وصف لنا في التفاحية: الرمان والأترج والسفرجل والكمثرى والنبق والخوخ ، ووصف في «المقامة الزمردية» الخضروات: القرع والهندباء والخس والرجلة والبامية والملوخيا والخبازى ، ووصف لنا في «المقامة الفستقية» النقولات: الفستق واللوز والجوز والبندق والشاه بلوط وحب الزلم وحب الصنوبر .

ويلاحظ أن السيوطي لم يقتصر في وصفه على المحاسن الظاهرة للتفاحيات والخضراوت والنقولات ، بل تعدى ذلك إلى بيان منافعها الطبية ومالها من قيمة في العلاج وأورد ما وصفتها به الشعراء ، وما قيل فيها من

<sup>(</sup>١) مقامات بديع الزمان: ٣٢١ - ٣٢٤.

<sup>(</sup>٢) عصر سلاطين المماليك ٥: ٣٧٩ ـ ٣٨٠ .

<sup>(</sup>٣) من منافرات العدوتين ، تقديم وتحقيق: محمد بن شريفة ، مجلة كلية الآداب والعلوم الانسانية في جامعة محمد الخامس ، العدد الأول ، يناير ١٩٧٧ ، ص٧- ٤٩ .

الأحاديث ، ويلاحظ أيضا أن أغلب هذه الموصوفات مما تنبت بيئته فهو مرتبط بأرض مصر أشد الارتباط .

أما «مقامة بلبل الروضة»(١) فقد تألق السيوطي في وصفها ، ويبدو أن الدافع النفسي المتوفر لدى السيوطي عندما وصف هذه الروضة جعله يسترسل في وصفها منساقاً مع طبعه ، ولا غرو في ذلك فهي المكان الأثير لدى السيوطي ، ومحل سكناه لذلك نجده عندما وصفها قدم لنا صورة نابضة بالحياة عن هذه الجزيرة فوصف أزهارها وأطيارها ، ورياضها وحياضها ، وفاخر بها مصر والجزيرة الوسطى والجزيرة الكبرى والتاج وغيرها ، فهي عنده ملكة المتنزهات ، ووصف لنا أهلها فمنهم من قاده الهوى وصرف همته لقضاء الأوطار ، ومنهم من سلك طريق العمل الصالح ، ووصف لنا يوم عيد الروضة وهو يوم وفاء النيل حيث كانت الروضة مكاناً للمقياس .

ونشير إلى أن هذه الروضة كانت تلبي حاجة نفسية لدى السيوطي الذي كانت لديه حساسية مفرطة من الثقلاء وميل إلى العزلة والانطواء وقد كتب فيهم رسالة تسمى «إتحاف النبلاء بأخبار الثقلاء» (٢) ، ولذلك نجده يقول في هذه المقامة: «وتشاهد وأنت معتزل من كان في انحدار أو صعد ، وأنت متحصن من الثقلاء بقلعة حولها من الماء خنادق ، ومن تمام حسنها تعداد أبواب بيوتها ، ففيها مخلص عند مجيء الطارق» (٣) ، ولن

<sup>(</sup>١) شرح مقامات السيوطي: ٢٧١ - ٢٩١.

<sup>(</sup>٢) جلال الدين السيوطي: «إتحاف النبلاء بأخبار الثقلاء»، تحقيق عبد العزيز المانع، مجلة عالم الكتب، المجلد الرابع ـ العدد الأول، رجب ١٤٠٣ هـ/ ابريل ١٩٨٣م، ص٨٩ ـ ٥٠.

<sup>(</sup>٣) شرح مقامات السيوطي: ٢٨٦ .

نغلو إذا قلنا: إن هذه المقامة كانت خلجة من خلجات نفسه ونبضة من نبضات قلبه ، وقد جاء الوصف عند السيوطي أيضا في سياق مقامات أخرى مثل «مقامة الرياحين» ، و «المقامة الياقوتية» ، و «المقامة المسكية» ولكنه وصف لم يكن مقصوداً لذاته .

## السيرة الذاتية:

ذكرنا سابقا أن السيوطي كتب كثيرا من مقاماته على شكل المقالة ، ويتميز هذا النمط بطواعية كبيرة للتنويع في الموضوعات ، لذلك فإننا نجد أن السيرة الذاتية الكلية أو الجزئية قد ظهرت في هذا الشكل المقالي ، فالشاب الظريف عبر لنا في مقامته (۱) عن موقف من مواقفه العاطفية ، والقلقشندي (ت ٨٢٨هـ) في مقامته «الكواكب الدّرية في المناقب البدرية» يسهب في الحديث عن حياته العلمية ، وتفضيله صناعة الإنشاء على غيرها من الصناعات ، يقول: «وأشن غارات المطالعة على كتائب الكتب فأرجع بالغنيمة ، وأهجم على حصون الدفاتر ، ثم لا أولي عن هزيمة ، بل كلما لاحت لي فئة من البحث تحيزت إليها ، أو ظهرت لي كتيبة من المعاني حملت عليها ، إلى أن أتيح لي من الفتح ما أفاضته النعمة ، وحصلت من الغنيمة على ما اقتضته القسمة» (۱) .

أما السيوطي فقد أظهرت لنا مقاماته عدة جوانب من سيرته الذاتية ، ومواقفه ولعل السبب في ذلك يعود إلى خصوماته الكثيرة مع علماء عصره ، ومواقفه من الخلفاء والسلاطين والعامة ، مما يعطي مقاماته أهمية كبيرة في الكشف عن شخصيته وعصره .

<sup>(</sup>١) طبعت مذيلة بديوان التلعفري ، المطبعة الأدبية ، بيروت ١٣١٠هـ .

<sup>(</sup>٢) صبح الأعشى ١٤: ١١٢ - ١١٣ .

يقول في رده على ابن الكركي متحدثاً عن والدته ووالده: «وقولك إن والدتي أجدادها من الفرس لأنها جركسية تنقص بذلك وتذم ، جوابه: أن النسب إلى الآباء لا إلى أجداد الأم ، وقد نص العلماء على أن أغلب نجباء الأمة وكبرائها أولاد سراري . . . ووالدي من خيار العرب لأنه من سلالـة الصحابة ، وربما قيل أكثر من ذلك ، والصمت عنه أقرب إلى الاصابة . . . » (١) ، أما عن وضعه بعد وفاة والده فيقول: «وما كان المذكور إلا وصياً من جملة الأوصياء ، تحت يده طائفة من مالي ، وكان يحمل إلى والدتي في كل شهر ما تصرفه في مصالح حالي ، من مالنا لا من عنده ، ولا من بره ورفده ، ولم يأخذني أحد من الأوصياء ، ولا وصلني من ماله بعائده ، وكان الناظر الأكبر في أمري العام شيخ الشيوخ كمال الدين بن الهمام . . . «(٢) .

وتحدث في بعض مقاماته عن تصانيفه وذيوعها في كثير من الأقطار ، ومراسلاته مع بعض علماء عصره ، يقول: « . . . كما وقع لي ذلك فضلاً من العزيز الغفار ، فليس في الإسلام قطر إلا وقد وصلت تصانيفي إليه ، ولا مصر إلا وتجد شيئاً من كتبي لديه ، ووصلت إلي من علماء الامصار المطالعات والرسائل ما بين راغب في تأليفي وطالب لجواب ما بعث به من الفتاوي»(٣) ، ويبدو أن هذه المكانة العلمية التي نالها السيوطي بين علماء عصره من انتشار لتصانيفه ، ورغبة في فتاويه ، جعلته يعتد بنفسه اعتداداً يصل أحياناً إلى حد الغرور ، ولكننا لا نلوم الرجل على ذلك فقد كان مستهدفاً من خصوم لد كثر طعنهم في علمه ومواهبه ، يقول: « . . . اني حامل لواء العلم لمن يريد أن يهتدي ، والإمام المقدم فيه لمن يروم أن

<sup>(</sup>١) شرح مقامات السيوطي: ٧٣٧ - ٧٣٧ .

<sup>(</sup>٢) شرح مقامات السيوطي: ٨١٤ - ٨١٥ .

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق: ٦٨٧.

يقتدي ، . . . وما في المشرق والمغرب الآن أحد إلا وهو داخل في العلم تحت لوائي . . . . » (١) .

وجاءت خصوماته معروضة في مقاماته وخاصة مع السخاوي في «مقامة الكاوي» ، ومع برهان الدين الكركي في «مقامة الدوران الفلكي» و «مقامة الكاوي» ، ومع برهان الدين الكركي في «مقامة الدوران الفلكي» و «مقامة طرز العمامة» ، ومع برهان الدين النعماني في «مقامة الفارق بين المصنف والسارق» و «مقامة الفتاش على القشاش» ومع الباني والجوجري في «المقامة المستنصرية» و «المقامة المزهرية» .

وكانت هناك عدة أسباب أدت إلى احتدام النزاع بينه وبين بعض علماء عصره ، أهمها: فتاويه: فتواه بشأن البروز على شطوط الأنهار(٢) ، فتواه بهدم بيت للفساد ، فتواه بوقوع الطلاق في النكاح الفاسد(٣) ، فتواه بالأحاديث الباطلة التي حدث بها النعماني في مجالس وعظه(٤) ، فتواه بنجاة والدي الرسول عليه السلام(٥) .

ومن أسباب هذه المجادلات أيضا: كثرة تصانيف السيوطي ، وعدم محاباته ، وصلابته في الحق ، ودعوته أنه المجدد على رأس المئة التاسعة إلى غير ذلك من الأسباب ، وهو أمر يذكرنا بسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية الحراني (ت٧٢٨هـ) الذي كانت فتاويه مبعثاً لجدل عنيف مع كثير من

<sup>(</sup>١) المصدر السابق: ٤١٩.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق: ٨٥٧ .

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق: ١٠٦٧ .

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق: ٨٦٨ .

<sup>(</sup>a) المصدر السابق: ٧٦٥ - ٦١٥ .

علماء عصره انتهت بمحن امتحن بها من سجن ونفي وضرب من قبل العامة والغوغاء(١).

ولكن السيوطي على ما ظهر في مقاماته من حدة في الردّ على الخصوم ، وعلى ما وصف به نفسه من سلاطة في اللسان ، يقول: «على أن لي لسانا لو مددته لوصل إلى جبل قاف ، ولو نشرته لنسف رمال الأحقاف ، ولو أدخلته البحر المحيط لكدره ثم سجره ، ولو أصعدته الجو لغبره ثم سعره . . . »(٦) إلا أنه كان ميالاً إلى الصلح ، بعيداً عن الملاحاة في الشقاق واللجج في العداوة ، وقد ظهر لنا ذلك في نهاية «المقامة السندسية» ، يقول: «والذي نقوله في أحينا هذا المنكر: إنه غير مدفوع عن علم بالحديث ودين ، وما هو عن درجة الحفظ من المبعدين . . . جعلنا الله وإياه من العلماء العاملين ونزع ما في صدورنا من غل . . . »(٦) . وظهرت لنا هذه الرغبة في الصلح في «المقامة المزهرية أو النجح في الإجابة إلى الصلح» ، ويبدو أنه كان يمل القراع ويصرف جل اهتمامه إلى المطالعة والتأليف .

ومن المقامات التي تتضح لنا فيها سيرته الذاتيه «المقامة اللؤلؤية في الاعتذار عن ترك الفتيا والتدريس» و «مقامة الاستنصار بالواحد القهار»، حيث بين لنا في اللؤلؤية سبب تركه الإفتاء والتدريس بقوله: «قد مرجت الأمانات والعهود، وكثر القائلون بالزور والشهود، وجم الاختلاف، وقل الائتلاف، وكذب الصادق، وصدق الكاذب، المائق، وخون

<sup>(</sup>۱) انظر: (العقود الدرية من مناقب شيخ الاسلام أحمد بن تيمية: ١٩٧ ـ ١٩٨) .

<sup>(</sup>٢) شرح مقامات السيوطي: ٦٢٠.

<sup>(</sup>٣) شرح مقامات السيوطي: ٦١٤.

الأمين . وتكلم الرجل التافه في أمر العامة ، وتعلم المتعلم لغير العمل ، وكان التفقه للدنيا . واستعلى الجهال على العلماء . . وولي الدين غير أهله . . . » (١) ويستمر السيوطيّ في هذا الوصف الرائع الذي جعله يعزف عن الإفتاء والتدريس ، وهي أسباب تدل على فساد ذلك العصر واختلال موازينه ، ومع أنه كتبها واصفاً أهل عصره ، إلا أننا نجد كثيراً من هذه الأوصاف في عصرنا ، فما أكثر الاختلاف ! وما أكثر من يتصدون للعلم بالجهل ! وما أكثر من يتعلمون للارتزاق ، وما أكثر الذين ينطقون باسم الدين وهو منهم براء ! فكأنّ السيوطي نظر بنور الغيب وكشفت له حجب الزمان والمكان .

ويلاحظ أن شعور المرارة والأسى قد تغلّب على السيوطي في هاتين المقامتين ، فهو الذي قطع أكثر أوقاته في الإفادة والتدريس ، ونشر المصنفات في الأقطار واغترف الطلاب من بحور علمها ، وفتح كل مقفلة بفتاويه وتخرجت به جموع الطلاب ، ونصر السنة ، وقمع البدعة ومع ذلك فإنه عاش حياة الفقر والتقشف وهو يرى من هم أقل منه علما يرفلون في أثواب النعم السابغة ، لصلتهم بالسلاطين أو الأمراء ، ولو وقف الأمر عند هذا الحد من شظف في العيش وضيق في الحال لهان الأمر ، ولكن الحال تعدى ذلك بأنه كان معرضا للقتل من قبل العامة الذين هم كالقطيع يسيرون وراء من يخاطب مشاعرهم لا عقولهم يقول: «تناولوني بالسب والشتم ، وتهددوني بالقتل والحرق والرجم»(٢) .

ولن نطيل في تبيان جوانب سيرته التي عرضها في مقاماته فانها كثيرة

<sup>(</sup>١) المصدر السابق: ٩٩٩.

<sup>(</sup>٢) شرح مقامات السيوطي: ٢٢٨.

ومتنوعة ، وتقدم للدارسين معلومات طريفة وموثوقة عن حياة هذا العالم الفذ .

### ب) الأهـداف:

أولا: التدليل على البراعة وإظهار الاقتدار:

لا شك أن لكل مقامي سواء أكان مكثراً أم مقلاً هدفاً أو أكثر دفعه إلى كتابة مقامته أو مقاماته ، فمنذ أن كتب البديع مقاماته في القرن الرابع عشر الهجري ، إلى أن كتب بيرم التونسي مقاماته في القرن الرابع عشر الهجري ، والمقاميون يتعاطون هذا الفن لأهداف متنوعة تبعاً لنزعاتهم الذاتية أو الظواهر التي يرون أنها مهمة في عصورهم ، إلا أن هدفاً مشتركاً يجمع أصحاب المقامات على اختلاف عصورهم وأذواقهم ، وهو بمثابة السلك الذي ينظم حبات هذا العقد المقامي إن جاز التعبير .

وهذا الهدف يتجلى في أن كل مقامي أراد التدليل على براعته وما أوتي من مواهب، وما له من اقتدار، ففن المقامة عبارة عن مضمار من دخله من المقاميين حاول أن يثبت أنه السابق المجلي، وهذا هو الهدف الأول الذي نسجله للسيوطي يقول: «ولو شئت أنا لكتبت عليه عدة مؤلفات، ولسطرت فيه خمس مصنفات: بسيط حريز، ووسيط عزيز، ومختصر وجيز، ومنظومة ذات تطريز، ومقامة إنشاء كأنها ذهب ابريز . . . »(۱) فبان لنا هدفه وهو المباهاة والمفاخرة على القدرة الإنشائية، والإدلال بسعة علمه وغزارة محصوله.

<sup>(</sup>١) شرح مقامات السيوطي: ٤٠٠

#### ثانيا: النقد:

وقد بدا لنا جليا أثناء الحديث عن موضوعات مقاماته أنه تناول موضوع النقد السياسي في «مقامة الرياحين» ، و «المقامة المسكية» و «المقامة الياقوتية» ، وتناول أيضا النقد التاريخي في «مقامة الكاوي في تاريخ السخاوي» ، ونقد سلوك بعض المتصوفة وجهل العامة وفساد القضاة وأكاذيب القصاص في «مقامة قمع المعارض» و «مقامة الفتاش على القشاش» .

### ثالثا: الاصلاح الاجتماعي:

يبدو أن أمل السيوطي أن يكون المجدد للدين على رأس المئة التاسعة ، وكونه من العلماء العاملين الذين يحملون هذه الأمانة العظيمة في أعناقهم ، كان المحرك الأول للسيوطي في محاولته إصلاح المظاهر الفاسدة في عصره: وأعظم سلاح كان بيد السيوطي هو إصدار الفتوى ، واذا لم تجد نفعاً يقوم برفع الأمر إلى السلطان ، يقول: «وقمت في اثارة الكفاح ، وأعلنت بالصياح من الصباح ، وناديت: حي على الفلاح ، وقلت: أخبروا بانيه أنه متى أسكنهم أفتيت بهدمه . . وأوعدته بكل سوء ضرباً وإشهاراً وحرقاً وهدماً . . . واوعدته بالرفع إلى السلطان . . . »(١) ، ولكن ظاهرة تفشي الفساد كانت أكبر من أن تمحى بفتوى أو حرق بيت فساد ، فعمد السيوطي إلى طريقة أخرى وهي طريقة الترهيب والترغيب ، وخاصة في «مقامة رشف الزلال من السحر الحلال» ، يقول في ديباجة مقامته المذكورة: «حكى أبو الدر نفيس بن أبي ادريس ، قال خرجنا يوم عيد إلى مسجد بعيد ، ونحن شبيبة متقاربون ، وعصبة في السن

<sup>(</sup>١) المصدر السابق: ١٠٧١ .

متجاذبون ، فلما قضينا الصلاة ، نصب المنبر في الفلاة ، وصعد الإمام وكبر وهلل ، وحمد الله وبجل ، وصلى على نبيه المرسل ، ثم حث على ملازمة التقوى ، وعض على التمسك بالسبب الأقوى ، وأعلم بزكاة الفطر ، وأرشد إلى تحصين جنة الصوم السابغة بعدم ارتكاب الإصر ، وهدى إلى الصلاح ، وبين أسباب الفلاح ، ودل على فضيلة النكاح ، وحذر من رذيلة الزنا والسفاح . . . »(۱) ، فالغاية الإصلاحية لما شاع في عصره من مظاهر الرذيلة واضحة في مقدمته لهذه المقامة .

# رابعا: ردّ مطاعن خصومه وتبرئة نفسه مما رمي به:

ويستدل على هذا الهدف من مقاماته التي انشأها في خصومه مثل: «مقامة الدوران الفلكي على ابن الكركي»، «مقامة الكاوي في تاريخ السخاوي» وغيرهما، وقد نص على هذا الهدف صراحة في «مقامة طرز العمامة» حيث يقول: «فجعلت تلك المقامة عبارة عن حكاية، وشكاية للأحباب مما أوصله إليّ في طول عمره من النكاية، وعلمت أن أرباب التواريخ والجوامع الروائع، ما تخلفوا عن كتابة ما صدر منه في حقي من الوقائع، فخشيت أن يكتبوا الشيء على غير وجهه، لعدم اطلاعهم على الوقائع، فخشيت أن يكتبوا الشيء على غير وجهه، لعدم اطلاعهم على حقيقة الأمر وكنهه»(٢). وقد ذكر هذا الهدف أكثر من مرة (٣).

## خامساً: التقليد والتمرن على كتابة المقامات:

وهو أقل أهدافه أهمية ، لأن هذا الهدف توفر لديه وهو في مقتبل حياته

<sup>(1)</sup> مقامات رشف الزلال من السحر الحلال ـ مخطوط المكتبة الوطنية بباريس رقم (٢/٣٥٢١) .

 <sup>(</sup>۲) شرح مقامات السيوطي: ٤٣٤ - ٤٣٤.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق: ٦٣٧ ، ٨١٤ ـ ٨١٥ .

العلمية حيث لم تتبلور أفكاره ، ولم تتحدد اتجاهاته ، وذلك عندما كتب مقاماته: «الأسيوطية» و «المصرية» و «المكية» و «الجيزية» ، يقول في مقدمته القصيرة التي قدم بها لهذه المقامات الأربع: «ثم اختبرت خيول ذهني في إنشاء مقامات فسار جوادها في هذا الميدان أحسن سير ، وأحرزت قصبات السبق ولا ضير ، فوضعت هذه المقامات اليسيرة . . . »(۱) .

فهذه أهم الأهداف التي توفرت لدى السيوطي - فيما نرى - عند كتابة مقاماته ، وقد مكنته من التنويع في موضوعاتها .

<sup>(</sup>١) شرح مقامات السيوطي: ٥

ىرفع جبر (الرحمق (النجبري إنسكنه (اللّي) (الغرووس

٥- تسمية المقامات السيوطية وتاريخ كتابتها:

أ) التسميـة.

ب) تاريخ الكتابة

إن من يتتبع أسماء المقامات عند بديع الزمان الهمذاني والحريري وابن الصيقل الجزري(۱) وناصيف اليازجي يجد أن أغلبها تحمل أسماء المحدن أو الأقاليم التي تمتد على طول العالم الإسلامي وعرضه في القديم ، مثل: المقامة البغدادية (نسبة إلى بغداد) ، المقامة الحجازية (نسبة إلى القدس) ، المقامة الأصفهانية (نسبة إلى القدس) ، المقامة الأصفهانية (نسبة إلى اصفهان) ، وبعض مقامات البديع يحمل اسم الحيوان مثل: المقامة الأسدية ، المقامة القردية ، وبعضها يحمل اسم الموضوع الذي تدور حوله مثل: المقامة الشعرية ، أي: أن المقامة عند المقاميين لا بد لها من اسم تعرف به ويميزها عن غيرها .

أما الزمخشري فأغلب تسمياته لمقاماته مستمدة من المعاني الإسلامية التي حث عليها الدين ودعا إلى التزامها ، مثل: مقامة التقوى ، مقامة التسليم ، مقامة العفة ، مقامة القناعة ، وله مقامات قليلة سميت بأسماء الفنون ، مثل: مقامة النحو ، مقامة العروض ، مقامة القوافي ، وله مقامة واحدة اكتسبت تسمية حضارية هي: مقامة الديوان(٢) .

ومقامات ابن الجوزي لم تأخذ تسميات محددة ، ويأتي موضوع المقامة عنده بعد ذكر عددها مثل: المقامة الأولى: في حكم الأشياء ، المقامة الثانية: في وصف قاص ، المقامة الثالثة: فيما سبق (في وقائع قصص) ، المقامة الرابعة: فيما سبق (فيمن أسبغ عليهم النعم) ، المقامة التاسعة: في إيقاظ الغافلين (٣) .

<sup>(</sup>١) المقامات الزينية: ٦٣٩ - ٦٤١ .

<sup>(</sup>٢) مقامات الزمخشرى: ٢٧٧ ـ ٢٧٨ .

<sup>(</sup>٣) مقامات ابن الجوزي: ٤١٩ ط دار فوزي للطباعة .

والسرقسطي ترك بعض مقاماته بلا أسماء ، ووسم بعضها بأسماء الفنون مثل: المقامة الموفية ثلاثين (وهي مقامة الشعراء) ، والمقامة الخمسون (وهي في النظم والنثر) ، وأعطى بعضها أسماء الحيوان مثل: المقامة الحادية والأربعون (وهي مقامة الدب) ، والمقامة الثانية والأربعون (وهي الفرسية) .

أما مقامات السيوطي فيلاحظ في تسمياتها ما يلي:

- 1 ـ ان مقاماته الأربع التي حملت أسماء المدن: «المقامة المصرية» ، «المقامة الأسيوطية» ، «المقامة الجيزية» ، «المقامة المكية» ، استمد تسميات المقامات الثلاث الأولى من بيئته المصرية ، أما «المقامة المكية» فهو اسم مشترك عند أكثر من مقامي ، ومع ذلك فهي من بيئته إذ كانت الحجاز تابعة للدولة المملوكية ، وكتب السيوطي مقاماته الأربع المذكورة في مكة .
- Y ـ إن بعض مقاماته تحمل أسماء الأزهار ، المعادن ، العطور ، النقولات ، التفاحيات مثل «مقامة الرياحين» ، «المقامة الياقوتية» ، «المقامة المسكية» ، «المقامة الفستقية» وهي تسميات لم توجد عند مقامى قبل السيوطى .
- " اعطى بعض مقاماته أسماء جميلة مثل: «المقامة اللازوردية» ، «المقامة الزمردية» ، «المقامة الذهبية» ، وهو يستمد بعض هذه التسميات من بيئته ، فقد نقل السيوطي عن الكندي قوله: «بمصر معدن الزمرد ، وليس في الدنيا زمرد إلا معدن بمصر ، ومنها يحمل إلى سائر الدنيا . . . ، وبها معدن الذهب يفوق على كل المعادن . . . » (۱) .

<sup>(</sup>١) حسن المحاضرة ٢: ٣٢٧ .

- عسمى بعض مقاماته بأسماء ساخرة لاذعة وخاصة المقامات الجدلية ،
   مثل: «الدوران الفلكي على ابن الكركي» ، «الكاوي في تاريخ السخاوي» .
- لاحظ فكتور الكك في دراسته لمقامات بديع الزمان الهمذاني: «أن بعض المقامات يحمل عناوين متعددة تبعاً للنسخ المختلفة ، فقد ترجمت المقامة الموصلية مثلاً في بعض النسخ بمقامة الميت نسبة إلى حكاية الميت المذكورة فيها» (١) ، وهذا ما نجده في تسميات بعض مقامات السيوطي مثل: «مقامة الرياحين» حملت في بعض النسخ اسم «المقامة الوردية» ، و «المقامة الدرية» حملت في بعض النسخ اسم «المقامة الطاعونية» ، و «المقامة المسكية» حملت في بعض النسخ اسم «مقامة الطاعونية» ، و «المقامة المسكية» حملت في بعض النسخ اسم

### ب) تاريخ الكتابة:

تبين لنا مقامات السيوطي أنه لم يكتبها ويجمعها في كتاب ، بل إنه كان يكتب المقامة أو أكثر تبعاً للحوادث المتجددة ، ولذلك جاءت مفرقة حسب المناسبات التي كتبت من أجلها .

فقد كتب أوائل مقاماته سنة ٨٦٩ (٢)هـ، وهي «المقامة الأسيوطية» و «المقامة الجيزية» و «المقامة المكية» و «المقامة المكية»

وكتب «مقامة قمع المعارض في نصرة ابن الفارض» سنة ١٨٧٥هـ . وكتب «المقامة المزهرية أو النجح في الإجابة إلى الصلح» سنة

<sup>(</sup>١) بديعيات الزمان: ٦٤.

<sup>(</sup>٢) شرح مقامات السيوطي: ٢٢٢ .

<sup>(</sup>٣) بدائع الزهور ٣٣: ٤٨ .

۹۸۸(۱)هـ .

وكتب «مقامة الكاوي في تاريخ السخاوي» سنة ١٩٨١،هـ .

وكتب «مقامة الفارق بين المصنف والسارق» قبل سنة ٨٩١هـ، لأنه أشار فيها للسخاوي ، ولم تكن العلاقة قد ساءت بينهما(٣) .

وكتب «مقامة طرز العمامة» بين سنتي ١٩٨٤ و ٩٠٠ه ، والدليل على ذلك أنه عندما ذكر قطب الدين الخيضري ترحم عليه ، وكانت وفاة الخيضري سنة ١٩٨٤ ، وأشار إلى هذه المقامة في مقامته المسماة «المقامة الكلاجية» التي كتبها سنة ١٩٠٠ه .

وكتب «مقامة الدوران الفلكي» بعد سنة ٨٩١هـ وقبل كتابة «مقامة طرز العمامة» ، لأنه أشار في «مقامة الدوران الفلكي» (٥) إلى «مقامة الكاوي» ، وأشار في «مقامة طرز العمامة» إلى مقامة «الدوران الفلكي» .

وكتب «المقامة البحرية» و «المقامة الدرية» سنة ١٩٩٧، هـ.

وكتب «مقامة الفتاش على القشاش» سنة ٨٩٨(٢)هـ .

وكتب «مقامة ساحب سيف» و «المقامة الكلاجية» سنة ٠٠٩(^)هـ .

أما «المقامة اللؤلؤية» و «مقامة الاستنصار بالواحد القهار» و «المقامة

<sup>(</sup>١) شرح مقامات السيوطي: ٨٤٢.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق: ٥٦٦ .

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق: ٨٢٨ .

<sup>(</sup>٤) شرح مقامات السيوطي: ٧٧٥ ، ٩٦٣ .

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق: ٣٩٤.

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق: ٢٤٩ ، ٣٥٠ .

<sup>(</sup>٧) المصدر السابق: ٨٨٦ ،

<sup>(</sup>٨) المصدر السابق: ٩٦٣، ٩٦٣.

السندسية» فيبدو أنه كتبها في المراحل المتأخرة من حياته بعد أن اعتزل التدريس وترك الفتيا .

ويبدو أنه كتب «المقامة اللازوردية في موت الأولاد» قبل سنة ٨٩٦هـ لأنه يقول في ترجمته لنفسه في كتابه «التحدث بنعمة الله» وهو الكتاب الذي أنهاه حوالي سنة ٨٩٩هـ(١): «وغالب إخوتي وأولادي ماتوا شهداء ما بين مطعون ونفساء وصاحب ذات الجنب . . . »(١) ، ورجحنا سابقاً أنه كتب «مقامة الرياحين» و «المقامة المسكية» و «المقامة الياقوتية» في فترة الاضطراب السياسي التي عمت مصر بعد وفاة السلطان قايتباي سنة ١٠٩هـ واستمرت حتى سنة ٢٠٩هـ وهي السنة التي عزل فيها طومان باي وولي السلطان الغوري .

وليس لدينا من القرائن ما نستدل به على تاريخ كتابة بقية مقاماته ، أما المقامات التي عرفنا تاريخ كتابتها فتدلنا على أن السيوطي كتب مقاماته خلال خمس وثلاثين سنة من حياته تقريباً .

(١) التحدث: ٢٢٧ .

(٢) المصدر السابق: ١٠.

# ٦- مكانة مقامات السيوطي في التصوير الاجتماعي لعصره

### مكانة مقامات السيوطي في التصوير الاجتماعي لعصره.

إن كل عصر من العصور بل كل قرن من القرون له اهتماماته الخاصة ، وله ذوقه الأدبي الذي يميزه عن غيره ، وهذا القول ينطبق إلى حد بعيد على تقديرنا للمقامة العربية ، لذلك نجد أن القدماء قد انصرفوا لفهم مقامات بديع الزمان والحريري على هذا الأساس ، فرأوا فيها آية باهرة من آيات الفصاحة ، ولما كانت مقامات الحريري أحكم صياغة ، وأكثر إغراقا في الصنعة حيث أتعب الحريري خاطره ، وكد ذهنه في تجويد حبكها وإتقان سبكها ، فإن جمهرة المتأذبين أقبلت عليها ، وتعاقب كثير من الشراح على تفسير غريبها وكشف دقائقها .

ورأى كثير من أساتذة الأدب في مقامات الحريري الغاية في تعليم الإنشاء، فشرقت نصوصها وغربت في حياة مؤلفها، ولعل فيما ذكره ابن الطقطقا دليلاً على ذلك، ونقداً من ناحية ثانية لتهافت القراء على هذا الأثر الأدبي، يقول: «وهو أيضا أنفع من المقامات التي الناس بها معتقدون، وفي تحفظها راغبون، إذ المقامات لا يستفاد منها سوى التمرن على الإنشاء . . . فإذا نفعت من جانب ضرت من جانب»(١) .

ولكن قول ابن الطقطقا لم يجد آذاناً صاغية ، وانتقل الاهتمام بمقامات الحريري إلى فن التصوير ، وتقول ناهدة النعيمي في ذلك: «وزاد الإقبال عليها مما شجع الفنانين المصورين أن يزيدوا من هذا الاهتمام ، برسم صور جميلة توضح النصوص ، فأصبح للمخطوط أهمية فنية إضافة إلى أهميته الأدبية ، فمن عنايتهم بتصويره وجدنا أحد عشر مخطوطاً من المقامات مصوراً بصور جميلة توضح الحوادث التي جرت

<sup>(</sup>١) الفخري في الأداب السلطانية: ١٥

فيه ، وهذا العدد لم يبلغه أي مخطوط عربي آخر سواء أكان أدبياً أم علمياً كما أعلم «١) .

وإذا كانت عناية القدماء تدور حول أساليب المقامات البليغة ومحاولة ترسمها، فإن مثل هذه الغاية قد وجدت في عصرنا، فكانت معارضة ناصيف اليازجي(٢) (١٨٦٩م) من أشهر المعارضات لمقامات الحريري، وكانت مقامات الحريري من أوائل الكتب التي طبعت في بواكير النهضة الأدبية الحديثة، بل ان مثل هذا الاهتمام بالمقامات وشرحها واتخاذها متوناً لتعلم اللغة قد وجد في دوائر المستشرقين، وخير مثال على ذلك ما فعله المستشرق دساسي الذي وصف رفاعة رافع الطهطاوي (ت١٨٧٣م) عمله بقوله: «وشاع فضلة في اللغة العربية، حتى إنه لخص شرحاً للمقامات الحريرية وسماه (مختار الشروح)»(٣).

ولكننا وجدنا من أصبح الآن يهتم بالمقامات من زاوية أخرى مغايرة للاهتمام بها من الناحية اللغوية ، وهذا الاتجاه الجديد يقوم على الاهتمام بما حوته المقامات من تصوير للمجتمعات التي كتبت فيها ، واعتبارها وثائق اجتماعية انحدرت إلينا من العصور السالفة ، ولا يعني هذا التوجه التقليل منها أو نبذ الاهتمام بها من الجانب اللغوي .

ومن النفر الذين يمموا هذا الجانب الاجتماعي من المقامات مازن المبارك ، حيث كتب عدة مقالات بعنوان: «مجتمع الهمذاني من خلال مقاماته»(٤) ، وقدم بدر أحمد ضيف رسالة جامعية بعنوان: «صور المجتمع

<sup>(</sup>١) مقامات الحريري المصورة: ٢٣.

<sup>(</sup>٢) انطر: مجمع البحرين .

 <sup>(</sup>٣) الأعمال الكاملة لوفاعة رافع الطهطاوي ٢: ٨٣ .

<sup>(</sup>٤) مازن المبارك: «مجتمع الهمذاني من خلال مقاماته ، مجلة مجمع اللغة العربية

العربي في القرن الرابع الهجري كما تبدو من مقامات بديع الزمان الهمذاني»(۱) ، ونشر مصطفى الصاوي الجويني مقالتين بعنوان: «التصوير الاجتماعي في مقامات الحريري»(۱) ، واعتبر أحمد مختار العبادي «مقامة العيد»(۱) لأبي محمد عبدالله الأزدي (ت ، ۷۵هـ) صورة من صور الحياة الشعبية في غرناطة ، ووصف طه هاشم فن المقامات بقوله: «وإن التصنيف العربي لم يعرف أدباً اقترب من الجماهير ، وصور لنا حياتهم تصويراً كان يتميز بالدقة في أحايين كثيرة كما عرفه في المقامات»(۱) .

وعلى ما في قول طه هاشم من مغالاة ، فإن المقامات العربية لا تخلو من قيمة في تصوير المجتمعات التي كتبت فيها ، ولكن المقاميين يتفاوتون في ذلك ، فمنهم من جاء التصوير الاجتماعي ضعيفاً في مقاماته كالحرري وابن الصيقل الجزري والسرقسطي ، ولعل السبب في ذلك يعود

<sup>=</sup> بدمشق ، الجزء الأول من المجلد الخامس والأربعين ، شوال ١٣٨٩هـ/ كانون ثاني ١٩٧٠م ، ص١١٠ ـ ١٢٦ .

المقامات اللزومية: ٨.

<sup>(</sup>٢) مصطفى الصاوي: «التصوير الاجتماعي في مقامات الحريري» ، مجلة مجمع اللغه العربيه \_ القاهرة ، الجزء الثلاثون ، شوال 1797 - 1797 - 1770 ، 0.174 - 1770 .

<sup>(</sup>٣) أحمد مختار العبادي: «مقامة العيد لأبي محمد عبدالله الأزدي (توفي ٧٥٠هـ/ ١٣٥٠م) صورة من صور الحياة الشعبية في غرناطة» ، صحيفة المعهد المصري للدراسات الإسلامية في مدريد ، المجلد الثاني ـ العدد ٢-١ ، ١٩٥٤م ، ص١٩٥٠ ـ ١٧٣ .

<sup>(</sup>٤) طه هاشم: «المقامات وأثرها في تراثنا العربي» ، مجلة التراث الشعبي ـ بغداد ، العددان 11-11 ، السنة السابعة -19٧٦ ، -11 .

إلى الهدف الذي كتبت من أجله هذه المقامات ، وهو اظهار البراعة في الإنشاء والإحاطة باللغة ، ومنهم من انعدم عنده مثل هذا التصوير كناصيف اليازجي في «مجمع البحرين» .

أما مقامات بديع الزمان الهمذاني فقد جاء تصويرها لمجتمع الهمذاني بارزاً ، ولكن النتيجة التي خلص إليها زكي مبارك من دراسته للتصوير الاجتماعي لمقامات البديع تدلنا على أن البديع صور عدة جوانب من مجتمعه وأغفل جوانب أخرى ، يقول مبارك: «إن هذه المقامات ـ وإن لم تكن مرآة صادقة مستوية واضحة للمجتمع ـ فيها الكثير من معالم المجتمع القريبة من الاستواء والوضوح»(۱) ، فالتصوير الاجتماعي ليس كاملاً في مقامات البديع ، والصورة الاجتماعية لعصر البديع ناقصة في مقاماته لم تكتمل .

ولما كان أكثر مقامات السيوطي من النمط المقالي ، ويمتاز هذا الشكل بقدرة كبيرة على التنويع في الموضوعات ، لذلك نجد أن أغلب المقامات التي اتخذت هذا الشكل قد ارتبطت بموضوعات اجتماعية أو ذاتية ، ولكن أكثر المقاميين الذين اتبعوا هذه الطريقة كانوا من المقلين ، فجاءت مقاماتهم صوراً جزئية عن مجتمعاتهم أو أشخاصهم .

ويمتاز السيوطي بأنه كان مكثراً ، وبأن مقاماته ذات أهداف متنوعة ، مما جعل التصوير الاجتماعي في مقاماته شديد الوضوح ، متعدد الجوانب ، ولئن كان البديع قد تفوق على السيوطي بسلاسة الأسلوب والحريري قد تفوق عليه بقوة الصياغة والصنعة الأدبية فإن السيوطي قد

<sup>(</sup>١) مازن المبارك: «مجتمع الهمذاني من خلال مقاماتة» ، مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق ، الجزء الأول من المجلد الخامس والأربعين ، شوال ١٣٨٩هـ/ كانون ثاني ١٩٧٠م ، ص١٢٥ ـ ١٢٦ .

تفوق عليهما وعلى جميع من سبقه من المقاميين بوضوح صورة المجتمع في عصره ، ومع أن الخيال قد جنح به في «المقامة المسكية» و «مقامة الرياحين» و «المقامة الياقوتية» فإنه خيال مستمد من الواقع والقرائن الواردة في هذه المقامات المتخيلة تؤيد ذلك وتدعمه .

ولن نقوم بعرض جميع مظاهر التصوير الاجتماعي في مقامات السيوطي ، لأن هذا التقديم لا يتسع لذلك ، ولكننا نشير إلى بعض مظاهره ، ففي «المقامة البحرية» تناول السيوطي موضوع الرخاء والغلاء ، حيث نقص النيل في سنة ٩٨هـ فكان حال الناس كما يقول السيوطي: «وأصبحوا في أمرهم حيارى وانهمك على شراء القمح المسلمون واليهود والنصارى ، وترى الناس سكارى ، كأنما قامت عليهم القيامة ، أو سقطت عليهم الغمامة ، وكل من ورد في البحر أو صدر يقول في الشوارع: يا الله السلامة ، وعاد بعض الناس على بعض بالملامة ، وعض المتأخر عن شراء القوت على يديه من الندامة . . . »(١) .

وعندما تفشى وباء الطاعون في مصر والشام سنة ١٩٨ه ـ ١٩٨٨ متب السيوطي «المقامة الدرية» ، فوصف لنا أهل عصره عندما استحر فيهم الطعن وعجزوا عن علاجه: «وأكثر ناس من أشياء لا تغنيهم ، وأمور لا تعنيهم ، من ذلك استعمال مأكولات قوابض ، ومجففات وحوامض ، وتعليق فصوص ، لها في كتب الطب نصوص ، وهذا باب قد أعيا الأطباء ، واعترف بالعجز عن مداواته الألباء ، وأناس رتبوا أدعية لم يرد بها حديث ولا أثر ، وابتدعوا أذكاراً من عند أنفسهم ونسوا أين المفر . . . »(٢) .

<sup>(</sup>١) شرح مقامات السيوطي: ٢٥٣.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق: ٣٤٨.

وصور لنا في «مقامة بلبل الروضة» الاحتفال بيوم وفاء النيل ، وهو من الاحتفالات الرسمية والشعبية في عصر السيوطي: «ويبلغ الخلق من النيل غاية النيل ، ويسحب الماء على بساط الأرض الذيل ، ويركب إليه الملك والجنود وتعقد له الأولوية والبنود ، ويكون للناس من مائه المحمر ورود ، ذلك يوم مجموع له الناس ، وذلك يوم مشهود ، وله في كل سنة أجل معدود»(۱) .

ويصور لنا الفساد العام في عصره حيث تسلط المماليك على أهل مصر والشام ، وافحشوا في الظلم ، وقسوا في تنفيذ العقوبات ، وأساءوا معاملة الناس من غير طبقتهم ، ووصل الأمر بالسيوطي إلى تمني الموت ، وهي ليست حالة فردية ، بل هي ظاهرة عامة ، ولدها الحرمان والسخرة والاستعباد لأهل مصر والشام ، يقول: «وكيف لا يستحسن في هذا الزمان موت الأولاد ، وهو الزمان الذي ظهر فيه الفساد ، وكثر فيه العناد ، ولا يظفر فيه بواحد من الألف ساد ، وهو الذي أخبر عنه سيد بني كنانة بقوله: يظفر فيه بواحد من الألف ساد ، وهو الذي أخبر عنه سيد بني كنانة بقوله: لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول: يا ليتني كنت مكانه»(٢) .

أما حال بعض علماء عصره الذين ترددوا إلى أمراء المماليك ، وانصرف جل اهتمامهم إلى المظاهر ، فقد وصفهم بقوله: «ولكن قصارى أمر أحدهم أن طوّل كمه ، وكبر العمة ، وسرح لحيته ، وحسن هيئته ، ثم حفظ دست فجور ليكابر ، وتردد إلى الأمراء والأكابر ، وصار هجيراه إذا حضرت مسألة يقول: ذي فيها كلام كثير ، والله ما يحسن منها ولا

<sup>(</sup>١) شرح مقامات السيوطي: ٧٩٠.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق: ٩٨٥.

وصور لنا التناحر والصراع على الحكم بين الأمراء المماليك في «مقامة الرياحين»، أما عن فساد القضاء وميل بعض القضاة في أحكامهم، فقد وصفه قائلا: «إني لا أقبل الرشى، ولا أطوي على الغل الحشا، ولا أميل مع صاحب رشوة، ولا أستحل من مال المسلمين حسوة، إنما أحكم بما ثبت في السنة، ولا أسلك إلا طريقاً موصلاً للجنة . . . »(٢).

وتكتمل الصورة الاجتماعية لعصره إذا علمنا أنه صور لنا: الخليفة والسلطان وأمراء المماليك والعامة وطبقات المجتمع وأصحاب الحرف والأخلاق العامة وتنافس العلماء فيما بينهم والمتصوفة والحفلات والموسيقى والموسيقيين والفلكية والمنجمين والقصاص ومجالسهم والتعليم والمدارس والمناظرات. وبيوت الفساد والمخدرات والسجون والمناسر والمتنزهات والتوسعات والرواتب والعملة والشعراء ، والذوق الأدبي العام والملابس والحلي والجواهر والمعادن والحرب والمرأة ، والرق والعبودية والحرافيش والطعام والصراع بين الأجناس والسفارة السياسية والنباتات والطب . . . الخ ، وقد جاء هذا التصوير في كثير من مقاماته

وقد حاولت التأكد من صحة هذه الإشارات الاجتماعية الكثيرة متتبعاً قرائنها في الكتب التاريخية التي كتبت في عصر السيوطي مثل «الضوء اللامع» و «بدائع الزهور» فوجدتها متقاربة ، ولكنها تحتاج إلى من يقوم بالربط بين أجزائها ، ليخرج لنا صورة كاملة ومترابطة عن عصر السيوطي من خلال مقاماته .

المصدر السابق: ١٠١٤ ـ ١٠١٥ .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق: ٤٧٢.

رفع يحبر (الرحمق (النجيري (أسكنه (اللّي (الغروونس

الخصائص الفنية لمقامات السيوطي:

أ) البطل والراوية واختفاء الكدية من مقاماته
ب) أسلوب المقامات السيوطية .

# أ) البطل والراوية عند السيوطي واختفاء الكدية من مقاماته:

ظهر البطل والراوية عند السيوطي في أربع من مقاماته ، هي: «المقامة الأسيوطية» ، و «المقامة المكية» و «المقامة المصرية» و «المقامة الجيزية» ، وبطل السيوطي في هذه المقامات هو (أبو بشر العلابي) ، وراويته هو (هاشم بن القاسم) ، وذكره السيوطي أيضاً في مقدمته لهذه المقامات الأربع قائلا: « . . . مما وضعته على لسان أبي بشر العلابي ، وأسندت روايته عن هاشم بن القاسم . . . »(۱) .

وتبين لي عند مقارنة هذه المقامات بمن سبق السيوطي من المقاميين أنه قد قلد فيها الحريري شكلًا ومضموناً ، ولكن صورة البطل والراوية مغايرة لما هي عليه عند الحريري كما سنرى فيما بعد .

وقد ظن محمد رشدي حسن أن عدم ظهور البطل والراوي في جميع مقامات السيوطي دليل عجز على مجاراة المقاميين السابقين ، يقول: «وحينما اختار السيوطي بطلاً وراوية لم يستطع أن يجاري في هذا الفن من سبقه من المقاميين ، والدليل على ذلك أنه لم يجعل شخصيتي البطل والراوية مطردتين في كل مقاماته»(٢) ونرد قوله بما يلي:

١ - إن السيوطي كتب هذه المقامات الأربع ، وهو في العشرين من عمره ، والمقارنة بين «المقامة الأسيوطية» و «المقامة المكية» و «المقامة الجيزية» عند السيوطي ، وبين نظيراتها عند الحريري ، وهي «المقامة الطيبية» و «المقامة النحوية» ، تثبت أن السيوطي الطيبية» و «المقامة النحوية» ، تثبت أن السيوطي

<sup>(</sup>١) شرح مقامات السيوطي: ٢٢٣.

<sup>(</sup>٢) أثر المقامة في نشأة القصة المصرية الحديثة: ٥٦ .

قد جارى الحريري ، بل فاقه في «المقامة الأسبوطية» و «المقامة المكية» ، وقصر عنه في «المقامة الجيزية» ، فإذا كان السيوطي وهو في العشرين يجري في حلبة الحريري ، بل يبزه في اثنتين من مقاماته ، فكيف نقول بأنه لم يستطع أن يجاري من سبقه من المقاميين ؟! .

٢ ـ إن ظهور البطل والراوية ليس تقليداً ثابتاً في كل المقامات العربية ، ورأينا سابقاً أن السيوطي قد جمع بين أشكال المقامة: الحكاية والمأدبة والمقالة ، وحتى في المقامة الحكاية نجد أن بطل مقامات البديع وهو أبو الفتح الإسكندري قد غاب عن «المقامة الغيلانية»(١) وظهر الشاعر ذو الرمة بطلاً فيها ، وغاب أيضاً عن المقامات: الصيمرية والبغدادية والبشرية ، وقد يقوم الراوية أحياناً بدور البطل .

٣ ـ إن تبحر السيوطي في اللغة وإحاطته بعلوم النحو تجعله قادراً على مجاراة أكبر المقاميين .

ويظهر أن المقامة الحكاية ، وهي النمط الذي سار عليه بديع الزمان الهمذاني ومن تابعه في طريقته من المقاميين ، تقيد الموضوعات ، وتجعل جلها محصورة في دائرة اللغة والنحو والألغاز ، وتربطها بالكدية والاستجداء ، وهو موضوع لم يرغب السيوطي في تناوله لأن ظاهرة الكدية لم تعد مثيرة في عصر السيوطي حيث أصبحت من الظواهر المألوفة .

وقد فسر محمد رشدي حسن اختفاء الكدية من مقامات السيوطي تفسيراً أغرب من تفسيره السابق ، وربما كان السبب في ذلك عدم الالمام الأولي بطبيعة المجتمع الذي عاش فيه السيوطي ، يقول: «وكذلك مقامات السيوطي لم نجد الكدية واضحة على الإطلاق ، وذلك لأنها لم

<sup>(</sup>١) مقامات بديع الزمان: ١٠٧.

تكن تأخذ حيزاً ظاهراً في المجتمع العربي حينئذ . . . »(١) .

فهل صحيح أن الكدية لم تكن تأخذ حيزاً ظاهراً في المجتمع العربي في عصر السيوطي ، وهو العصر الذي قسم المقريزي سكانه إلى أقسام ، وجعل السابع منها: «أهل الخصاصة والمسكنة»(٢)؟! وهل غاب عن الباحث ما أورده سعيد عبد الفتاح عاشور عن ملاحظة بعض الرحالة الأجانب الذين زاروا مصر في عصر المماليك: «إن بالقاهرة عدداً كبيراً من العوام بلا مأوى في النهار والليل سوى الطرقات ، يهيمون فيها وأجسادهم شبه عارية وتفاوتوا في تقدير ذلك العدد بين خمسين ألفاً ومئة ألف ، كذلك دهش برنارد دي بريد نباخ لكثرة عدد الشحاذين بالقاهرة ، وقال: انهم أحاطوا من كل جانب طالبين منه الإحسان»(٣) ؟! .

وقد حاول بعض المؤرخين والنقاد القدماء التعرف إلى شخصية أبي زيد السروجي بطل مقامات الحريري ، وإلى الحارث بن همام راوية مقاماته ، فمنهم من ذهب إلى أن أبا زيد السروجي: شيخ رث الحال فصيح الكلام من أهل سروج يكني بأبي زيد عرفه الحريري في مسجده ببني حرام في البصرة ، ومنهم من ذهب إلى أن أبا زيد: اسمه المطهر بن سلار ، وهو من تلاميذ الحريري الذين تخرجوا به وحملوا بعض كتبه ، وأما تسمية الراوي بالحارث بن همام فإن الحريري قصد به نفسه (١) .

أما الصورة التي ظهر عليها بطل مقامات الحريري والخلال التي اتصف بها ، فتبين أنه كان مكدياً بليغاً ، خليعاً ماجناً ، متهافتاً على

<sup>(</sup>١) أثر المقامة في نشأة القصة المصرية: ٣٤.

<sup>(</sup>٢) إغاثة الأمة: ٧٥.

<sup>(</sup>٣) المجتمع المصري في عصر سلاطين المماليك: ٣٨.

<sup>(</sup>٤) وفيات الأعيان: ٣٣ \_ ٢٥ .

اللذات ، كثير الفتك والتلون ، وأما الصورة التي ظهر عليها الراوية عند السيوطي فقد كانت أكثر إشراقاً من صورة البطل ؛ حيث ظهر لنا هاشم بن القاسم متصفاً بالرزانة ، متحلياً بالوقار ، قد جرب الحياة وخبر الناس وغامر من أجل جمع المال .

ويلاحظ أن صورة بطل مقامات السيوطي (أبو بشر العلابي) ، على النقيض من صورة بطل مقامات الحريري (أبو زيد السروجي) ، فأبو بشر كما وصفه لنا السيوطي على لسان الراوية (هاشم بن القاسم) في «المقامة المكية»: شاب نحيف الخلقة ، يختال كالطاؤوس ، يدعي أنه مالك زمام النظم والنشر فهو: «فاتح المقفلات وموضح المشكلات ومصبح المعضلات»(۱) ، ونجد لهذا البطل عند السيوطي وصفاً قريباً من هذا في «المقامة الأسيوطية»(۱) .

أما صورة الراوية (هاشم بن القاسم) فهو: رحالة يقطع القفار ، ويسلك الطرق الصعبة ، عليه سيماء الصلاح ، يجد في البحث عن الفوائد العلمية ، وله فراسة فيمن يراه حيث يستدل بها على باطن المرء من ظاهره ، وعلى مخبره من منظره .

فبطل مقامات السيوطي إذن أجل وأرفع من بطل مقامات الحريري ، وراوية مقامات السيوطي قريب الشبه من راوية مقامات الحريري والفرق بينهما أن راوية مقامات الحريري يجد في البحث عن المال في حين أن راوية مقامات السيوطي يبحث عن الفوائد العلمية .

ولكن السؤال الذي يقتضي منا الإجابة: من هو أبو بشر العلابي ؟ ومن

<sup>(</sup>١) شرح مقامات السيوطي: ١١٢٣.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق: ٢٣٦.

هو هاشم بن القاسم ؟ . ونقدم بين يدي الإجابة على هذا السؤال بعض القرائن التي تمكننا من الوصول إلى الإجابة ، وأولى هذه القرائن: أن هذا البطل شاب ، وقد كتب السيوطي مقاماته الأربع التي ظهر فيها البطل والراوية ، وهو شاب في العشرين من عمره ، وثانيها: أن هذا الشاب كان ناشراً ناظماً ، نحوياً لغويّاً ، وهني فنون اهتم بها السيوطي منذ حداثته ، وثالثها \_ وهو أقواها \_: أن الراوية (هاشم بن القاسم) عرض لنا هذا الشاب وهو في موقف خصومة مع رجل لم يذكر لنا اسمه ، ثم جرت بين الرجل والشاب مناظرة انتهت بإفحام ذلك الرجل الذي نبذ الشاب بسهام الأذى(١) ، والسيوطي يذكر حادثتين وقعتا له أثناء مجاورته بمكة سنة ٨٦٩هـ أي: في الوقت الذي كتب فيه هذه المقامات الأربع - ، الحادثة الأولى: وقعت مع عالم الحجاز برهان الدين بن ظهيرة المتوفّى سنة ١ ٩٩هـ، ويصف السيوطي ما جرى له مع ابن ظهيرة بقوله: «فأخذ يتكلم في فضل التواضع وذم المتكبرين خصوصاً في الحرم ، ففطنت أنه يُعرض بي ، فالتفت إليه ، وأوردت عليه عدة أسئلة في الحديث الذي كان يتكلم فيه ، فأجاب عنها بما لا يرضى ، فبحثت معه إلى أن انقطع ، واعترف بالاستفادة مني ، ونقلت له نقالًا عن «الارتشاف» ، فأنكره ، ثم أرسل أحضره من البيت فوجد النقلَ فيه كما ذكرت ، فخضع وصار في نفسه ما فيها»(۲) .

والحادثة الثانية: كانت للسيوطي مع شمس الدين الجوجري ، يقول في «المقامة المزهرية» متحدثاً عن الجوجري: «وقد ناظرته بمكة المشرفة أيام مجاورتي بها ، وذلك من عشرين سنة ، فما جاراني فضلًا عن

<sup>(</sup>١) شرح مقامات السيوطي: ٢٣٦ - ٢٣٩ .

<sup>(</sup>٢) نظم العقيان: ٢١.

فهاتان الحادثتان للسيوطي مع ابن ظهيرة والجوجري تكشفان لنا بأن الرجل الذي نبز الشاب بسهام الأذى ، هو واحد من هذين الرجلين: ابن ظهيرة أو الجوجري ، وأن الشاب (أبو بشر العلابي) هو السيوطي نفسه .

أما الراوية هاشم بن القاسم فليس لدي ما أستدل به عليه ولعل السيوطي قصد به أحد أصدقائه أو شيوخه الذين تخرج بهم ولغله قصد به نفسه أيضا .

### ب) أسلوب المقامات السيوطية:

ورث العصر الذي عاش فيه السيوطي الأسلوب البديعي عن القرون التي سبقته ، ولذا فإنه من الطبيعي أن يكون خاضعاً لهذا الأسلوب ، لذلك نجده عند دفاعه عن عمر بن الفارض يقول في وصفه لشعر ابن الفارض: «وأما الجناسات وأنواع البديع فكمرً السيل ، وكجرً الذيل ، روض مفوّف . . . »(٦) ، ونجده يعتذر عن عدم تقيده بالسجع ، فيقول: «وهذه نبذ من نقولهم بنصها ، وفلذ من كلماتهم بفصها . . . ولو شئت لفقرتها لكن قصدت إيراد مقالهم بلفظه . . . »(٦) ، فالذوق الأدبي العام في عصر السيوطي يميل إلى الأسلوب البديعي ويفضله على أسلوب الترسل ، حتى أن هذا الأسلوب امتد إلى بعض الكتب التاريخية (٤) ، وعلى الرغم من دعوة ابن خلدون (٥) إلى ترك هذا الأسلوب فإنه كتب بعض

<sup>(</sup>١) شرح مقامات السيوطي: ١٠٤٣ - ١٠٤٤ .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق: ٩١٧.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق: ٩٢٥ - ٩٢٦.

<sup>(</sup>٤) انطر: «عجائب المقدور لابن عر بشاه».

<sup>(</sup>٥) مقدمة ابن خلدون: ٥٦٧ .

رسائله على مقتضاه ، فالأدباء والكتاب أبناء عصورهم وما يشيع فيها من تقاليد أدبية تصبح أغلالا قلما استطاعوا التحرر من ربقتها أو الفكاك من أسارها .

وقد تميز هذا العصر بالإغراق في الصنعة والزخرفة في البناء والقصور، والقلاع والمدارس، وغيرها من منشآت العمران، واهتم الأشرياء في ذلك العصر بالنقش والطلاء، وعنوا بالحدائق والمتنزهات، وتنافسوا في الحلي والحجارة الكريمة، فهو عصر تزين وتصنع مما كان له أكبر الأثر في الصنعة الأسلوبية (١).

ويضاف إلى ما سبق أن بديع الزمان الهمذاني قد طبع المقامة العربية بأسلوبه ، حيث كتب مقاماته حسب الأسلوب البديعي المسجع الذي يكثر من المحسنات اللفظية والمعنوية ، وهذا الأسلوب البديعي هو الخيط المتصل الذي يجمع المقامات العربية ، فهو الإطار العام لكل المقاميين في كل العصور .

وربما كانت العوامل السابقة أو بعضها قد جعلت السيوطي يكتب مقاماته تبعاً لأسلوب البديعيين ، وأهم أنواع البديع التي ظهرت في مقامات السيوطي:

### السجيع:

كان السيوطي متبعاً للسجع في جميع مقاماته ، وبينا أنه اعتذر عندما تحلل من السجع ، ويلاحظ على سجع السيوطي أنه تراوح بين الطول والقصر ، فأطول سجعاته وصل في مقاماته إلى تسع عشرة كلمة ، وأقصرها إلى ثلاث كلمات .

<sup>(</sup>١) انظر: عصر سلاطين المماليك ٦: ٣١٩ .

ويرى محمد رشدي حسن أن السيوطي: «مولع بالسجع ولعاً يبعده عن جوهر المعنى في كثير من الأحيان . . . » (١) ، ولكن صاحب هذا الرأي أورده بلا دليل ، ولم يبين لنا السجعات التي أبعدته عن جوهر المعنى في كثير من الأحيان! .

وتميز سجع السيوطي بأن قوافيه كانت قصيرة النفس ، وأنه لم يكن من السجع المستكره الذي تمجه الآذان ، بل جاء قريباً من الطبع ، وسجعه كان خاضعاً للمعنى منقاداً له لا العكس ، كما امتاز الرجل بقدرة على تطويع سجعاته لكثير من المعارف والفنون ، وهو أمر ليس بالهين ، وإن اقتضته ضرورة السجع أن يخل بقواعد اللغة في مواطن قليلة ، وهو أمر معروف عند من سبقه من السجاعين .

### الاقتباس:

كتب السيوطي رسالة بعنوان: «رفع الباس وكشف الالتباس في ضرب المثل من القرآن والاقتباس» (٢) ، مما يدل على أن هذه الظاهرة كانت مهمة بالنسبة إليه ، والناظر في مقامات السيوطي يلاحظ أنه كثير الاقتباس من القرآن الكريم ، والحديث الشريف ، ومؤلفات الأخرين ، وأنه كثير التمثل والاستشهاد بشعر من سبقه من الشعراء .

وظاهرة الاقتباس والاستشهاد معروفة عند جميع المقاميين الذين سبقوا السيوطي ـ وإن تفاوتوا فيها ـ فهي كثيرة عند البديع وابن الجوزي قليلة عند الحريري ٣) مثلاً ، إلا أن السيوطي كان مغرقاً فيها ولعل السبب

<sup>(</sup>١) أثر المقامة: ٥٥.

<sup>(</sup>٢) الحاوي للفتاوي ١: ٢٥٩ .

<sup>(</sup>٣) انظر: شرح مقامات الحريري ١: ٣١

في ذلك يعود إلى تطويره للطريقة التعليمية في المقامة ، حيث إن المقامة عنده اتسعت لعدة علوم في إطار هدفها العام ، ويعود أيضا إلى ثقافته الموسوعية وسعة محفوظه من الشعر والفقه والنحو والطب . . . الخ ، بالإضافة إلى أن كثرة الاستمداد ممن سبقه من الادباء والشعراء والعلماء ضرب من التوصل بين السيوطي وبين من تقدمه من علماء العرب وشعرائهم في مختلف العصور .

### التوجيـــه

عرف ابن حجة الحموي التوجيه بقوله: «أن يوجه المتكلم بعض كلامه أو جملته إلى أسماء متلائمة اصطلاحاً من أسماء الأعلام ، أو قواعد علوم ، أو غير ذلك مما يتشعب له من الفنون توجيهاً مطابقاً لمعنى اللفظ الثاني . . . . »(١) .

وترصيع اللغة الأدبية بمصطلحات العلوم وألفاظ أرباب الحرف عرف من عصر الجاحظ(۲) ـ وربما قبله ـ ، وعلى الرغم من دعوة بعض النقاد (۲) إلى الابتعاد عن مصطلحات العلوم في الكتابة الأدبية ؛ لأنها تفسد الملكات فإن كثيراً من الكتاب (٤) والشعراء لم يلتفتوا إلى هذه الدعوة فاستخدموا مصطلحات العلوم في رسائلهم ومقاماتهم .

وقد استخدم السيوطي التوجيه في «المقامة الدرية» و «المقامة البحرية» و «مقامة رشف الزلال» وفي مقامات أخرى مثل «طرز العمامة»

<sup>(</sup>١) خزانة الأدب: ١٣٦ ، وانظر: صبح الأعشى ١: ١٧٥ ـ ١٧٦ .

<sup>(</sup>٢) انظر: ذيل زهر الآداب أو جمع الجواهر في الملح والنوادر: ١١٦ ـ ١٢٣ .

<sup>(</sup>٣) انظر: أدب الكاتب لابن قتيبة: ٤ ، منهاج البلغاء لحازم القرطاجني: ٢٥ .

<sup>(</sup>٤) انظر: رسائل أبي العلاء المعري ١: ٨٨ ـ ٩٧ .

و «ساجعة الحرم» وغيرها ، ولعل إكثار السيوطي من التوجيه بمصطلحات العلوم يعود إلى استظهاره لكثير من المتون ، وسعة معجمه من الألفاظ الاصطلاحية ، فهو يتكلم على لسان: المقرىء والمفسر والمحدث والفقيه والأصولي والجدلي والنحوي وصاحب التصريف وصاحب المعاني وصاحب البيان وصاحب البديع ، وصاحب العروض وصاحب الحساب (وبعض النسخ تذكره بلفظ الحيسوبي) وصاحب الهيئة ، والكاتب وصاحب الميقات والطبيب وصاحب المنطق والصوفي (۱) . ويلاحظ أن السيوطي حينما أنطق هؤلاء العلماء وغيرهم بمصطلحات فنونهم كان طويل النفس وخاصة في «مقامة رشف الزلال» مما يجعلنا نقف وقفة إعجاب أمام هذا المعجم اللغوي الهائل الذي اتكأ عليه السيوطي في مقاماته .

### التوريــة:

ويقصد بها من الناحية الاصطلاحية: «أن يذكر المتكلم لفظاً مفرداً له معنيان حقيقيان أو حقيقة ومجازاً ، أحدهما قريب ودلالة اللفظ عليه ظاهرة ، والأخر بعيد ودلالة اللفظ عليه خفية ، فيريد المتكلم المعنى البعيد ويوري عنه بالقريب . . . »(٢) ، والفرق بين التورية والتوجيه: «أن التورية تكون باللفظة المشتركة ، والتوجيه باللفظ المصطلح عليه: وأن التورية تكون باللفظة الواحدة والتوجيه لا يصح إلا بعدة ألفاظ متلائمة »(٢) .

وقد أكثر السيوطي من التوريات في «المقامة المكية»(٤) ، وبينا سابقاً

<sup>(</sup>١) انظر: مقامة رشف الزلال ، مخطوط المكتبة الوطنية بباريس (٢/٣٥٢١) .

<sup>(</sup>۲) خزانة الأدب: ۲۳۹.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق: ١٣٦.

<sup>(</sup>٤) شرح مقامات السيوطي: ١١٢١ .

أن السيوطي قد قلد في مقامته المذكورة الحريري في «المقامة الطيبية» (١) ، ومع أن السيوطي استطاع مجاراة الحريري في هذه المقامة ، إلا أنه لم يكثر من التوريات في مقاماته ، لأنه لم يكن ميالًا إلى هذا المحسن المعنوي ميل جمال الدين بن نباته المصري (ت٧٦٨هـ) أو ابن حجة الحموي (٢) .

### الجناس:

ألف السيوطي كتاباً بعنوان: «جنى الناس» ، وقد أكثر من استخدامه في مقاماته ، حيث أولاه أهمية أكبر من التورية ، ولا تكاد مقامة من مقاماته تخلو من الجناس ، كقوله: «وحميتهم بها في الغيبة عن الغيبة ، التي هي من حد الأسنة أحد من الاسنة» (٣) ، وكقوله: «ومن سلك في جوارهم وسار على جوارهم» (١) ، ويظهر لنا أن جناس السيوطي في مقاماته وقد ساعد عليه ما للرجل من محصول لغوي واسع .

أما عن ميل السيوطي في مقاماته إلى الجناس فيبدو لنا أنه من قبيل مشايعة صلاح الدين الصفدي في ميله إلى الجناس ، حيث ترك لنا فيه كتاب «جنان الجناس» .

### براعة الاستهلال:

والمراد بذلك كما يقول شهاب الدين محمود الحلبي: «أن يأتي الناظم أو الناثر في ابتداء كلامه ببينة أو قرينة تدل على مراده في القصيدة (١) شرح مقامات الحريري ٤: ٣٦- ١٠٤.

<sup>(</sup>٢) انظر: عصر سلاطين المماليك ٦: ١١٦، ١٩١، ١٩٢، ١٩٤.

<sup>(</sup>٣) شرح مقامات السيوطي: ٩٣٤.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق: ٩٥٤ .

وقد تميز كثير من المقامات التي أخذت طابع المقالة ببراعة الاستهلال ، كمقامات ابن الوردي ، ومقامة الصفدي ، والقلقشندي ، يقول القلقشندي في بداية مقامته: «حكى الناثر بن نظام . . . »(٢) فهذا الاستهلال مناسب لصلته الوثيقة بموضوع المقامة ، وهو شبيه ببعض المقدمات للمقالات في عصرنا .

وقد أجاد السيوطي في استهلال مقاماته ، وكثير من ابتداءاته جاءت آيات قرآنية ذات صلة قوية بموضوعات مقاماته ، فهو يستهل «مقامة الدوران الفلكي»(٣) بقوله تعالى: ﴿ وَإِذْ أَخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقووا للناس حسناً . . . ﴾(١) ، والقارىء لهذا الاستهلال يدرك أنه يقصد بذلك رجلاً يهودياً أو من أصل يهودي .

وله ابتداءات أخرى غير الآيات القرآنية كما في «المقامة المسكية» و «المقامة الفستقية» و «المقامة الفستقية» . . . الخ .

ونشير إلى أن السيوطي قد استخدم في مقاماته أنواعا أخرى من البديع كالطباق والتلميح ، وحسن الختام وغيرها ، ولكنها كانت أقل من الأنواع السالفة الذكر .

<sup>(</sup>١) حسن التوسل: ٢٥٠ .

<sup>(</sup>٢) صبح الأعشى ١٤: ١١٢ ، وانظر: عصر سلاطين المماليك ٥: ٣٨٠ .

<sup>(</sup>٣) شرح مقامات السيوطي: ٣٧١.

<sup>(</sup>٤) من الآية: ٨٣ من سورة البقرة .

وقد انتزع السيوطي بعض التشبيهات التي أوردها في مقاماته من بيئته التي عاش فيها ، كقوله: « . . . وان لم تفر من بين يديه قبرك ، وصرت في قبضته كعصفور في قبضة نسر ، وكغريق في بحر عجاج ماله من جسر الالله ، وقوله: «واشتد غليانه وفار ، وجرى في الشقوق كأنه ابن عرس أو فار ، ورقص كما يرقص القرد في السلسلة ، أو النمس في الأرض المرسلة (الله) ، وابن عرس والنمس من الحيوانات التي تكثر بأرض مصر كما يقول الدميري (۱) ، والتشبيهات في مقامات السيوطي كثيرة (۱) ، وهذا ينفي مقول الدميري (۱) ، والتشبيهات في مقامات السيوطي كثيرة (۱) ، وهذا ينفي ما ذهب إليه عبدالملك مرتاض: «وأما مقامات السيوطي فقد كانت التشبيهات فيها قليلة جداً» (۱)

والدارس للسيوطي يجد أنه يكتب بأسلوبين: الأسلوب العلمي: وطابعه السهولة وعدم التكلف، وهو ما تتسم به أكثر مؤلفات السيوطي، والأسلوب الأدبي: الذي اتخذه في مقاماته، ويلاحظ أن السيوطي قد جعل هذا الأسلوب قادراً على استيعاب المعارف العلمية، بحيث أثبت كفاءة ممتازة على ولوج أغلب الفنون بأسلوب المقامات المقيد بالمحسنات البديعية، وتلك قدرة قلما نجدها عند كثير من الأدباء والعلماء.

وقد حاول السيوطي أن يصنف مرتبته في الإنشاء ، يقول: «فلا أقول إن مرتبتي في الإنشاء والترسل تبلغ مرتبة الشهاب محمود ولا ابن

<sup>(</sup>١) شرح مقامات السيوطي: ٣٨٥.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق: ٦٢٦.

<sup>(</sup>٣) حياة الحيوان الكبرى ٢: ٩٩ ـ ٩٩ .

<sup>(</sup>٤) شرح مقامات السيوطي: ٧٧٥ ، ٦٢٢ ـ ٦٢٤ .

<sup>(</sup>٥) فن المقامات في الأدب العربي: ٣٧٦.

عبدالظاهر ، ولا ابن فضل الله ، بل هي دون ذلك في حد التوسط»(١) .

وقول السيوطي المتقدم يؤكد لنا حقيقة مهمة في شخص السيوطي فهو عالم أديب ، فغالب اهتمامه موجه للعلم وإن لم يهمل الأدب وشأنه ، وهو على العكس من الشهاب محمود وابن عبدالظاهر وابن فضل الله العمري الذين كانوا دهاقنة للأدب ، يقومون على رئاسة ديوان الإنشاء ، وهو منصب لا يصل إليه إلا من حاز قصبات السبق في فن الكتابة ، فصناعة الأدب أغلب عليهم من صناعة العلم ، في حين أن صفة العالم أغلب على السيوطي من صفة الأديب ، ولذلك اعترف بأن مرتبته في الإنشاء في حدّ التوسط .

والناظر في مقامات السيوطي يجد أنه قد كتبها بلغة فصيحة برئت من التكلف، وإن كانت لا تصل إلى لغة البديع في سلاستها، ولا إلى لغة الحريري في جزالتها، ولكن يلاحظ عليها:

1- تكرار بعض الألفاظ والعبارات (٢) ، مثل: الإصر ، حاصل ومحصول ، الصياح والخباط ، أحشد ، أشحن ، الهذر ، الحور بعد الكور ، التسلسل والدور ، سار وطار ، تحدثاً بنعمة الله وشكراً ، ليت شعري . . . الخ .

٢- استخدام بعض الألفاظ والأمثال العامية ، ولكنها قليلة (١) ، مثل: فشار ، الشحاته ، الكيمان والبرور ، بهدل ، الرسلية . . . الخ ،
 (١) التحدث بنعمة الله: ٣٠٣ ، وانظر: حسن المحاضرة ١ : ٣٣٨ ، عصر سلاطين المماليك ٥ : ٤١٦ .

<sup>(</sup>۲) انسطر: مسقسات السسيسوطسي: ۲۸۸، ۳۶۳، ۲۵۸، ۳۸۳، ۳۹۳، ۳۹۳، ۳۹۳، ۳۹۳، ۳۹۳، ۳۹۳،

<sup>(</sup>٣) انظر: المصدر السابق: ٧٨٥، ٤١٣ ـ ٤١٣.

ونشير إلى أن استخدام بعض الالفاظ العامية في المقامات قد وجد عند بديع الزمان (١) قبل السيوطي ، وربما كانت هذه الالفاظ أقدر وأطرف في التعبير عن مقصود الكاتب أحياناً .

وقد اتضح لنا مما سبق أن السيوطي احتذى الأسلوب البديعي في مقاماته ، ولما كان لكل أديب أسلوبه الخاص الذي يتميز به عن غيره من الأدباء كما يقال: «الأسلوب هو الرجل» (٢) فإن السيوطي قد اصطنع لنفسه أسلوباً في مقاماته يجعلنا نميزه به عن غيره من المقاميين ، ويظهر لنا هذا الأسلوب في سمتين: الأولى: الوضوح وعدم التعقيد ، وقد جاءت هذه السمة في أسلوبه من وضوح مواقفه وأهدافه التي عبر عنها في بعض مقاماته ، والثانية الحدة والمرارة ، وتظهر حدته في بعض الأسماء القارصة لمقاماته ، مثل: «مقامة الكاوي في تاريخ السخاوي» وغيرها ، وتبدو مرارته التي قد تصل إلى حد اليأس في «المقامة اللؤلؤية» .

<sup>(</sup>١) انظر: بديعيات الزمان: ٦٦.

<sup>(</sup>٢) النقد الأدبي لأحمد أمين ١: ١٣٠.

# ٨ - تجديد السيوطي في فن المقامة العربية

### تجديد السيوطي في فن المقامة العربية:

إن فن المقامة من الفنون التي تعتمد على التقليد ، ولذلك فإن كثيراً من المقاميين انشأوا مقاماتهم لغرض إظهار البراعة والقدرة على مجاراة من تقدمهم من المقاميين ، وهذا يقتضي تقليد المقاميين السابقين ، وتناول موضوعاتهم واحتذاء أساليبهم .

والرأي الراجع لدى كثير من النقاد ومؤرخي الأدب من قدماء ومحدثين أن بديع الزمان الهمذاني هو أول من أبدع فن المقامة في الأدب العربي ، واتجهت بعض الدراسات للكشف عن موارد البديع ومصادره ، فثبت أنه استمد من الموروث الأدبي لمن سبقه أو عاصره من الأدباء ، فهو قد استفاد في كتابة مقامات من أحاديث ابن دريد الأزدي (٣٣٣ - ٣٣١) ، ومن حديث خالد بن يزيد المكدي الذي أورده الجاحظ في «البخلاء»(١) ، ومن أوصاف أبي نواس للخمر ، ومن شعر شعراء الكدية كالأحنف العبكري وأبي دلف الخزرجي (٢٠٠٠) . . . . . الخ .

والحريري ، وهو أشهر المقاميين فناً وأحكمهم صنعة ، اعترف للبديع بالسبق والتقدم ، يقول: « . . . هذا مع اعترافي بأن البديع رحمه الله سباق غايات ، وصاحب آيات ، وأن المتصدي بعده لانشاء مقامة ، ولو أوتي بلاغة قدامة ، لا يغترف إلا من فضالته ، ولا يسري ذلك المسرى إلا بدلالته "(") ، والدارس لمقامات الحريرى والبديع يجد أن التشابه في

<sup>(</sup>١) البخلاء: ٤٦ ط دار المعارف بمصر.

<sup>(</sup>٢) فن القصة والمقامة: ٨٨ ـ ٨٨ ، فن المقامات في الأدب العربي: ١٣٢ ، فن المقامات بين المشرق والمغرب: ٨٥-٧٤ .

<sup>(</sup>٣) شرح مقامات الحريري ١: ٣٢.

الشكل والمحتوى كان كبيراً بين الاثنين ، ومع ذلك فإننا لن نعدم تجديداً عند الحريري يضيفه إلى فن المقامة .

وبعد الحريري تدفق سيب من المقاميين وفي مختلف العصور، فمنهم من قيد نفسه بأغلال القدماء ووقف عند محض التقليد فلم يتقدم على من سبقه، ومنهم من كانت له إضافة أو اضافات في هذا الفن.

وقد نستطيع الحكم على المقامي بالضعف إذا وقف عندما انتهى إليه من سبقه من أصحاب المقامات ، أما إذا لم يغب عن عصره واستطاع أن يضيف جديداً \_ ولو كان نزراً \_ إلى بناء المقامة العربية ، فإن نظرتنا إلى مقدرته الفنية تكون مختلفة عن النظرة السابقة ، ويقضى له بالأصالة والتجديد ، ودليلنا على ذلك ما قاله الناقد ماييه لانسون: «فأكثر الكتاب أصالة هو إلى حد بعيد راسب من الأجيال السابقة ، وبؤرة للتيارات المعاصرة ، وثلاثة أرباعه مكون من غير ذاته . . . »(١) .

وقول لانسون يمكن تطبيقه على مقامات السيوطي إلى حد كبير، فالرجل يجمع بين التقليد والتجديد، وبينا سابقاً أنه قلد في شكل مقاماته: المقامة الحكاية، المقامة المأدبة، المقامة المقالة، وهذه الأنماط استقرت قبل السيوطي، وبينا أيضاً أنه قلد الحريري في بعض مقاماته، ولكنه لم يجعل نفسه أسيراً لمن سبقه من المقاميين يدور في فلكهم ويعيد مضامينهم، بل استطاع بثاقب نظره، وحدة ذكائه، وسعة أفقه، أن يترك أثراً محموداً في المقامة العربية، وأن يضيف لما بدأه السابقون شيئاً مذكوراً.

وقد أشار رياض المرزوقي إلى تجديد السيوطي·، بقوله: «وتتجلَّى

<sup>(</sup>١) منهج البحث في الأدب واللغة: ٢٣ ـ ترجمة محمد مندور .

من حين لآخر ومضات ، فيخرج بعضهم من جمهور واضعي المقامات بلمحة ذكية أو تجديد شخصي ، كالسيوطي مثلًا (1) ، ولكن المرزوقي لم يحدد لنا هذا التجديد الشخصي أو اللمحة الذكية عند السيوطي .

ونحاول الآن أن نتبين أهم ما جدده السيوطي في فن المقامة العربية:

أولاً: جدد في موضوعات المقامة ، إذ تناول موضوعات جديدة لم يطرقها مقامي من قبل ، مثل: النقد التاريخي ، السرقات التأليفية ، السيرة الذاتية ، النقد السياسي ، وقد يقال أن موضوع السياسة قد تناوله لسان الدين بن الخطيب (ت٢٧٦هـ) قبل السيوطي ، وذلك في «مقامة السياسة» (٢) ، فنرد على ذلك بأن عمل لسان الدين بن الخطيب كما وصفتة وداد القاضي : «مقامة السياسة ليست عملاً خالص الأصالة ، فهي صورة معدّلة من قسم من كتاب في السياسة منحول إلى أفلاطون ، ترجمه في القرن الرابع الهجري أحمد بن يوسف كاتب ابن طولون (٣٤٠هـ الرابع الهجري أحمد بن يوسف كاتب ابن طولون (٣٤٠هـ اليونانية المستخرجة من كتاب السياسة لأفلاطون» ، والمقامة المذكورة لابن الخطيب تشكل في حقيقة الأمر تطويراً للعهد الأول من هذا الكتاب ، وعنوانه «عهد الملك إلى ابنه» (٢) ، وإذا كان

<sup>(</sup>۱) بحث بعنوان: «تطور المقامة في الأدب العربي شكلا ومضمونا» ضمن كتاب (قضايا الأدب العربي ص٣١٠) ، نشر مركز الدراسات والأبحاث الاقتصادية ، سلسلة الدراسات الأدبية ، الجامعة التونسية ، ١٩٧٨م .

<sup>(</sup>٢) ريحانة الكتاب، الورقة: ٢٤٣ وما بعدها، مخطوط الاسكوريال رقم (١٨٢٥).

<sup>(</sup>٣) وداد القاضي: «جوانب من الفكر السياسي للسان الدين بن الخطيب» ، مجلة =

عمل لسان الدين بن الخطيب كما تصفه وداد القاضي فإن عمل السيوطي كان خالص الأصالة حيث استوحى فكرته من صميم عصره ، واستمد مادته من التراث العربي في الحديث والفقه والأدب والمصطلحات والطب ، يضاف إلى ذلك أن هدف لسان الدين بن الخطيب كان مغايراً لهدف السيوطي ، فالأول: وجه النصح والإرشاد ، والثاني: انتقد النظام السياسي القائم وطرح بديلاً له .

ثانياً: جدد السيوطي في هدف المقامة ، فبعد أن انحصرت أهداف أغلب المقاميين في إثبات المقدرة أو التعليم أو الوعظ نجد أن السيوطي هدف في مقاماته إلى النقد: نقد الحكم والقضاء والعلماء والعامة المتصوفة ، وهدف أيضا إلى تصوير عصره وبيئته وإلى الاصلاح الإجتماعي .

ثالثاً: تطوير الطريقة التعليمية التي وجدت عند من سبقه من المقاميين، يقول زكي مبارك: «حتى الطريقة التعليمية التي عرفت في مقامات السيوطي وابن الجوزي والقلقشندي هي أيضا مما ابتكر بديع الزمان، والفرق يرجع إلى صور الثقافات في مختلف العصور، فبديع الزمان صوّر مشكلات عصره والحريري مثل معضلات زمانه، والسيوطي فصل أوهام الناس وعلومهم في أيامه»(۱).

<sup>=</sup> الفكر العربي ، عدد ٢٣ ، السنة ٣ ـ تشرين الأول ـ تشرين الثاني ـ ١٩٨١م ، ص ١٧٦ .

<sup>(1)</sup> النشر الفني في القرن الرابع ١: ٢٤٧ .

ولا ننكر وجود الطريقة التعليمية قبل السيوطي عند البديع وابن الجوزي والقلقشندي وغيرهم ، ولكن الفارق بينهم وبين السيوطى أن المقامات ذات الأغراض التعليمية عندهم اقتصرت على علم واحد ، فالمقامة القريضية (١) ، عند البديع عرض لأقوال النقاد الذين عاشوا قبله في بعض شعراء العربية ، فهذه المقامة لم تتجاوز موضوعاً واحداً ، هو النقد الأدبي ، والقلقشندي في مقامته «الكواكب الدرية في المناقب البدرية» (٢) عرض لموضوع واحد ، هو تعلم صناعة الانشاء ، ولكننا وجدنا السيوطي يحشد في بعض مقاماته حديثاً وفقها وطبا وشعراً ، فهو يقوم بالتعليم في إطار الهدف العام لكل مقامة من مقاماته ، وفرق آخر يجده المتأمل لمقاماته وهو التوسع في الطريقة التعليمية ، ومحاولة الإلمام بالموضوع من مختلف الـزوايا ، والناظر في مقامته المسماة: «ساجعة الحرم» ٣) يدرك من مادتها الكثيفة في الفقه والتاريخ والحديث أن السيوطي قد مَحص كثيراً من المصادر التي أفردت للمدينتين وضمت ما يتعلق بهما من المناسك والآثار والأخبار ، وخرج لنا بزبدة تلك المصادر ، عارضاً ما استنبطه من الشذرات في المقامة المذكورة ، وهادفاً تعليم القراء كثيراً من الفوائد المتعلقة بهذه الأماكن المقدسة عند المسلمين.

رابعاً: الرمز، وقد بينا سابقاً أن الرياحين واليواقيت والعطور التي وردت في «مقامة الرياحين» و «المقامة الياقوتية» و «المقامة المسكية» ما

<sup>(</sup>١) مقامات بديع الزمان الهمذاني: ٨٠.

<sup>(</sup>٢) صبح الأعشى ١٤: ١١١ .

<sup>(</sup>٣) شرح مقامات السيوطي: ٤٩٩\_ ٥٥٣ ـ ٣٤٥.

هي إلا «رموز لأمراء للمماليك» ، وأن السيوطي قصد بذلك عرض موضوعاتها في إطار ومضمون طابعة الطرافة .

خامساً: التشخيص ، وقد بسط القول في هذا العنصر الجديد الذي أضافه السيوطي إلى فن المقامة العربية عبدالملك مرتاض ، حيث يقول: «وأهم الذين عالجوا هذا الجانب الذي لا يعول على شيء تعويله على الخيال ، عبدالرحمن جلال الدين السيوطي ، فقد ابتكر هذا الكاتب الغني عنصراً جديداً في فن المقامات أخصب مادته وزادها غنى ، وعلى الرغم من أن هذه الفكرة في حد ذاتها معروفة في الأدب العربي ، ومنها إجراء حوار على ألسنة حيوانات كما نجد في كليلة ودمنة لعبد الله بن المقفع . . . وذلك بأن السيوطي أقام حواراً بين الرياحين والزهور ، وألوان من الخضر والنباتات ، فإذا هي تنطق وتتحدث ، وتتحرك وتعمل ، وكأنها مما يعقل ويعى .

وفي هذا العمل من الحيال ما لا ينكر ، فقد يسهل على الكاتب أن يجري حواراً بين من يتكلمون ويعقلون ، وهم الناس ، أما ما لا يعقل ولا يتكلم من النباتات والجمادات ، فإن ذلك ليس أمراً ميسوراً لجميع الكتاب ، وهو يحتاج إلى صفاء في الخيال ، ورقة في إدراك العلاقات بين الأشياء ، وإحساس مرهف نفاذ إلى أعماق الموجودات .

وعلى الرغم من أن هذه الفكرة التي أقام عليها السيوطي هذا الحوار في مقاماته ، ولا سيما منهن الوردية ، بسيطة في حدّ ذاتها لا عمق فيها ولا تعقيد ، وهي المفاخرة بين الأزهار على اختلاف أصنافها ، فإن اجراء الحوار على ألسنتها في حد ذاته ممتع طريف

ويدل على خيال صاف ولطف في الإدراك»(١) .

وعلى الرغم مما في قول مرتاض من الإضاءات ، وقبل أن نصحح بعض آرائه في النص المتقدم ، نشير إلى أن محمود رزق سليم قد سبق مرتاضاً إلى استشفاف هذه الظاهرة عن مقامات السيوطي ، ونبه عليها غير مرة (٢) ، وهو حق نسجله للسابق ـ وإن كانت هذه الظاهرة لا تحتاج إلى كبير تأمل ـ ولعلها من قبيل توارد الخواطر أو من وقع الحافر على المحافر كما يقال .

وأما قوله: «وذلك بأن السيوطي أقام حواراً بين الرياحين والزهور، وألوان من الخضر والنباتات» فهذا صحيح في أنه أجرى الحوار بين الرياحين والزهور، ولكنه لم يجر حواراً بين ألوان الخضر والنباتات وإنما وصفها مبيناً منافعها.

وأما قوله: «وبالرغم من أن هذه الفكرة التي أقام عليها السيوطي هذا الحوار في مقاماته ، ولا سيما منهن الوردية بسيطة في حدّ ذاتها ، لا عمق فيها ولا تعقيد ، وهي المفاخرة بين الأزهار على اختلاف أصنافها « . . . فيرد بأن الفكرة التي أقام عليها السيوطي هذا الحوار هي أدق وأعمقُ وأجل فكرة عرفتها المقامة العربية ، لأن هذه المفاخرة وهذا الحوار كان اطاراً للنقد السياسي الذي رمى إليه السيوطي في هذه المقامة ، وهو أمر يقودنا إلى القول بأن عدم المعرفة الوثيقة بحياة الأدباء والعصور التي عاشوا فيها يؤدي إلى كثير من الضلال في الأحكام النقدية .

<sup>(</sup>١) فن المقامات في الأدب العربي: ٥٠٣ - ٥٠٠٠ .

<sup>(</sup>٢) عصر سلاطين المماليك ٣: ٣٨٠ - ٣٨١ ، ٥: ٤٢٧ ، ٤٢٨

سادساً: تطور صورة البطل في مقامات السيوطي التي قلد فيها الحريري ، حيث ظهر لنا البطل عند الحريري على أنه مكد متهافت على اللذات كثير الخداع والحيل ، ووجدنا صورة البطل عند السيوطي على أنه عالم فذ يوضح المشكلات ، ويصحح المعضلات ، وبينا سابقا أن السيوطي ما قصد بالبطل إلا نفسه ، فأبو بشر العلابي هو جلال الدين السيوطي .

سابعاً: أدرك السيوطي العلاقة بين الأديب والوسط الذي يعيش فيه ، فجاءت مقاماته صورة واضحة لشخصه وبيئته وعصره ، وقد وضحنا بعضاً من ذلك فيما سبق .

وقد أثر السيوطي في بعض من تلاه من المقاميين ، مثل: عبداللطيف البربير (ت١٣٢٦هـ/ ١٨١١م) ، وعبدالله فكري ، والمويلحي(۱) ، ومحمد المكلاتي صاحب «المقامة الزهرية»(۲) والمكلاتي يقلد السيوطي في «مقامة الرياحين» بل يغير على كثير من نصوص مقامة السيوطي المذكورة .

<sup>(</sup>١) أثر المقامة في نشأة القصة المصرية: ٦٣ ، ٦٨ ، ٨٥ .

<sup>(</sup>٢) النبوغ المغربي: ١٨٦ ـ ٢٠٠ ، نظرات في القصة والمسرحية: ١٧٣ ـ ١٧٤ .

# رفع محبر (الرمم (النجري لأسكنه (اللم (الفرحوس الباب الثاني

مقامات السيوطي: عددها، تحقيق نسبتها، وصف نسخها المخطوطة والمترجمة، مفتاح رموزها، نماذج من أصولها الخطية

أولاً : عدد مقامات السيوطي وتحقيق نسبتها .

ثانيا: وصف نسخ المقامات السيوطية:

أ) النسخ المخطوطة .

ب) النسخ المطبوعة والمترجمة .

ج) ترتيب المقامات هجائياً وبيان النسخ المعتمدة في تحقيق
 كل مقامة .

د ) العلاقات بين نسخ المقامات .

ثالثاً: منهج التحقيق ومفتاح الرموز:

أ ) منهج التحقيق المتبع في تحقيق مقامات السيوطي .

ب) مفتاح الرموز المستخدمة في المتن والحواشي ونماذج من الأصول الخطية للمقامات السيوطية .

أولاً: عدد مقامات السيوطي وتحقيق نسبة كل واحدة منها

## أ ـ عدد مقامات السيوطي وتحقيق نسبة كلّ واحدة منها:

إن من يتناول مقامات السيوطي تحقيقاً ودرساً ، يتبادر إلى ذهنه سؤال مهم وأساسي في البحث ، لابد من تجليته وإبانة وجه الصواب فيه ، للوصول إلى نتيجة يطمأن إليها الباحث ، ومحور هذا السؤال يدور حول عدد المقامات السيوطية ، فكم مقامة كتب السيوطي ؟

والإجابة على هذا السؤال تكون بالرجوع إلى المصادر الأساسية ، وهي مؤلفات السيوطي التي ترجم فيها لنفسه ، أو تحدث فيها عن نتاجه العلمي ، وأهم هذه المصادر:

- ١ «حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة» .
  - ٢ ـ «التحدث بنعمة الله» .
- ٣ ـ مقاماته التي ألم فيها بطرف من سيرته الذاتية أو أشار فيها إلى مقامات أخرى .
- غ فهرست مؤلفات السيوطي ، وهو عبارة عن ثبت بأسماء كتبه ، ألّفه في السنوات الأخيرة من حياته (١) الأمر الذي يجعل هذا المصدر على درجة كبيرة من الأهمية في معرفة عدد مقاماته وتحقيق نسبة كل واحدة منها .

ويلي هذه المصادر المباشرة ، مصدر آخر على درجة كبيرة من الأهمية ، هو «كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» لحاجي خليفة ، ثم ما كتبه اللاحقون أو نقلوه عن مقامات السيوطي .

ونبدأ بما كتبه السيوطي عن مقاماته ، فقد ذكر في «حسن المحاضرة» في معرض حديثه عن مؤلفاته في (فن التاريخ والأدب) أنه ألف

<sup>(</sup>١) انظر: (فهرس الفهارس للكتاني ٢: ٣٣٥).

«المقامات»(١) . وهي اشارة قليلة النفع في تحقيق عدد مقاماته ، وإن دلت على كتابته للمقامات .

ثم ذكر في كتابه «التحدث بنعمة الله» في معرض تصنيفه لمؤلفاته: «المقامات ، أربع» (٣) ، ولكن السيوطي لم يبين لنا أسماء هذه المقامات الأربع ، ولعله يقصد بها: «المقامة الأسيوطية» و «المقامة الجيزية» و «المقامة المكية» (٣) .

أما النص القاطع الذي تعرض فيه السيوطي لعدد مقاماته وأسمائها وموضوعات بعضها ، فقد أورده في رسالته المسماة «فهرست مؤلفات السيوطي» قائلاً: «المقامات المجموعة ، وهي سبع مقامات ، المقامة المفردة ، وهي ثلاثون: مقامة في وصف مكة والمدينة تسمى ساجعة الحرم ، المقامة السندسية في والدي النبي على المقامة اللازودية في موت الأولاد ، مقامة تسمى النجح في الإجابة إلى الصلح ، المقامة المستنصرية ، مقامة تسمى الكاوي في تاريخ السخاوي ، المقامة الذهبية في الحمى ، مقامة في وصف روضة مصر تسمى بلبل الروضة ، مقامة الرياض (١) وتسمى المقامة الوردية في الورد والنرجس والياسمين والبان والنسرين والبنفسج والنيلوفر والآس والريحان والفاغية ، مقامة الطيب والنسمى المقامة المسكية في المسك والعنبر والزعفران والزباد ، مقامة النساء تسمى «رشف الزلال من السحر الحلال» وهي أحد وعشرون عالماً

<sup>(</sup>١) حسن المحاضرة ١: ٣٤٤.

<sup>(</sup>٢) التحدث: ١١٦.

<sup>(</sup>٣) انظر: شرح مقامات السيوطي: ٢٢١\_ ٢٢٤.

<sup>(1)</sup> كذا في الأصل ، ولعل صوابه: «الرياحين»

تزوج كلّ منهم ووصف كلّ ليلته مورياً بألفاظ فنه المنقاجية (١) ، المقامة الزمردية ، المقامة الفستقية ، المقامة الياقوتية ، المقامة اللؤلؤية ، المقامة البحرية ، المقامة اللّرية ، مقامة تسمى الفتاش على القشاش ، مقامة تسمى الاستنصار بالواحد القهار ، مقامة تسمى قمع المعارض في نصرة ابن الفارض ، مقامة تسمى طرز العمامة في التفرقة بين المقامة والقمامة ، مقامة تسمى الفارق بين المصنف والسارق ، المقامة الكلاجية في الأسئلة الناجية ، مقامة تسمى ساحب سيف على صاحب حيف (٢) .

فهذا النص ـ على الرغم من قيمته الكبيرة ـ مشكل من ناحيتين:

الأولى ، قوله: «المقامات المجموعة وهي سبع مقامات» ومع أنني تمكنت من الحصول على جميع النسخ المخطوطة لمقامات السيوطي \_ التي استطعت الوصول إليها \_ لم أجد مخطوطاً يضم هذه المقامات السبع ، سوى مخطوط الاسكوريال رقم (٥٣٥) الذي كتب على الورقة الأولى أنه يضم سبع مقامات ، ولم يرد فيه سوى خمس مقامات هي: «المقامة الوردية» و «المقامة التفاحية» و «المقامة الزمرديه» و «المقامة الياقوتية» .

والثانية، قوله: «المقامات المفردة، وهي ثلاثون» فهل قصد المؤلف أنه كتب ثلاثين مقامة مفردة وسبعاً مجموعة، فيصير مجموعها سبعاً وثلاثين مقامة ؟ أم قصد أن عدد المقامات المفردة والمجموعة ثلاثون مقامة ؟ وقد ترجح لديّ أن الوجه الثاني هو الصواب لسبين:

<sup>(</sup>١) لم أجد لها تفسيرا ، وصواب: «أحد»: «واحد» .

<sup>(</sup>٢) فهرست أسماء الكتب التي ألفها السيوطي ، الورقتان: ٨ ـ ٩ .

١ ـ إن السيوطي لم يورد بعد قوله المقامات المفردة ، وهي ثلاثون سوى أربع وعشرين مقامة .

Y \_ إن ست مقامات ، لم يذكر لنا أسماءها في «فهرست مؤلفاته» قد تحققت لديّ نسبتها للسيوطي ، وهي: «المقامة الأسيوطية» و «المقامة المصرية» و «المقامة المكية» و «المقامة التفاحيّة» و «مقامة الدوران الفلكي على ابن الكركي» ومجموعها مع المقامات الأربع والعشرين ثلاثون مقامة ، والله أعلم .

#### أما حاجى خليفة فقد أورد ما نصه:

«المقامات ـ للشيخ جلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي المتوفي (٩١١) إحدى عشرة وتسعمائة ، وهي تسع وعشرون رسالة ، كل واحدة منها مقامة ، الأولى في مكة المكرمة والمدينة المنورة وسماها ساجعة الحرم ، الثانية في أبوي النبي عليه السلام وسماها المقامة السندسية ، الثالثة في موت الأولاد وسماها اللازوردية ، الرابعة المقامة الذهبية في الحمى ، الخامسة الكاوي في رد تاريخ السخاوي ، السادسة المزهرية ، الشابعة المستنصرية ، الثامنة مقامة أولي الألباب ، التاسعة في مسألة الحلف ، العاشرة الوردية ، الحادية (١) عشرة المسكية ، الثانية عشرة النوردية ، الرابعة عشرة الفستقية ، الخامسة عشرة الياقوتية ، السابعة عشرة اللؤلؤية ، عشرة البحرية ، التاسعة عشرة اللقلوئية ، الشامنة عشرة البحرية ، التاسعة عشرة الدوحد القهار ، الثانية القشاش على القشاش ، الحادية والعشرون الاستنصار بالواحد القهار ، الثانية

<sup>(</sup>١) في (كشف الفضيون ٢: ١٧٨٥ ـ ١٧٨٦): «الحادي عشرة ، الشاني ، الثالث . . . التاسع عشرة» وأثبت الصواب .

والعشرون الدوران الفلكي على ابن الكركي ، الثالثة والعشرون ساحب سيف على صاحب حيف ، الرابعة والعشرون الكلاجية في الأسئلة الناجية ، الخامسة والعشرون قمع المعارض في نصرة ابن الفارض ، السادسة والعشرون الفارق بين المصنف والسارق ، السابعة والعشرون طرز العمامة في التفرقة بين المقامة والقمامة ، الثامنة والعشرون رشف النزلال من السحر الحلال وهي في أحد وعشرين عالماً تزوج كل منهم ووصف كل واحد منهم ليلته مورياً بألفاظ فنه ، التاسعة والعشرون اللفظ الجوهري في ردّ خباط الجوجري»(۱) .

ويلاحظ هنا أن حاجي خليفة قد نسب للسيوطي ثلاث مقامات لم يوردها السيوطي في فهرست مؤلفاته \_ هي: «مقامة أولي الألباب» و «في مسألة الحلف» و «اللفظ الجوهري في رد خباط الجوجري» ولم يذكر أربع مقامات هي: «المقامة الأسيوطية» و «المقامة الجيزيّة» و «المقامة المصرية» و «المقامة المكية».

وذكر حاجي خليفة مقامات أخرى للسيوطي في مواطن متفرقة من كشفه: «الجواب الزكي عن قمامة ابن الكركي ـ للسيوطي من مقاماته»(۲) و «الصارم الهندي في عنق ابن الكركي ـ للسيوطي من مقاماته» و «منع الشوران عن الدوران ـ للسيوطي ، ذكرها في الفهرست مع مقاماته»(۱) و «منهل اللطائف في الكنافة والقطائف ـ للسيوطي ، من مقاماته ذكرها في

<sup>(</sup>١) المصدر السابق ٢: ١٧٨٥ - ١٧٨٦

<sup>(</sup>٢) كشف الظنون ١: ٦٠٨.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ٢: ١٠٧٠ .

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق ٢: ١٨٦٩ .

فهرست مؤلفاته»(۱) و «مقامة الفرج القريب للسيوطي من مقاماته ذكره في فهرست مؤلفاته»(۱) .

أما كل من «مقامة أولي الألباب» و «في مسألة الحلف» و «الجواب الزكي عن قمامة ابن الكركي» و «الصارم الهندي في عنق ابن الكركي» و «الفرج القريب» فلم أجد لها ذكراً في فهرست مؤلفات السيوطي ، ولعل النسخة التي كانت بين يدي حاجي خليفة من فهرست مؤلفات السيوطي أجمع من النسخة التي وقفت عليها ، أو أن السيوطي كتب هذه المقامات بعد تأليفه فهرست مؤلفاته ، وعلى الرغم من أنني بذلت قصارى جهدي بحثاً عن المقامات أو الرسائل أو الكتب ، إلا أن التوفيق لم يحالفني في الحصول على أي من أصولها المخطوطة ، ولذلك فإن البت بشأنها والحكم عليها يبقى معلقاً حتى تظهر أصولها المخطوطة ، وأما: «اللفظ والحوهري في رد خباط الجوجري» فقد ذكر السيوطي: «وصنفت كتاب اللفظ الجوهري في رد خباط الجوجري ، قررت فيه الصواب في المواضع الثلاثة بطرق أهل العلم . . . » (٣) وذكره أيضاً في فهرست مؤلفاته (١) ولم يذكر أنه مقامة .

وأما «منع الثوران عن الدوران» فقد ذكره السيوطي في فهرست مؤلفاته (٥) ، ولم يذكر أنه مقامة ، وذكر في «المقامة الكلاجية في الأسئلة

<sup>(</sup>١) المصدر السابق ٢: ١٨٨٥ .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ٢: ١٢٥٣ .

<sup>(</sup>٣) التحدث بنعمة الله: ١٩٣.

<sup>(</sup>٤) فهرست مؤلفات السيوطي ، الورقة: ٧

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق ، الورقة: ٨.

الناجية» أنه كتاب. وأما «منهل اللطائف» فقد ذكره في فهرست مؤلفاته (۱) ولم يذكر أنه مقامة ، وقد وجدت نسخة مخطوطة من هذا الكتاب ضمن مخطوط ليدن رقم (٦/٤٣٥) ، أولها: «بسم الله الرحمن الرحيم ، الحمد لله ، والصلاة والسلام على رسوله ، هذا جزء سميته: منهل اللطائف في الكنافة والقطائف ، ذكر المادة اللغوية ، قال الجوهري . . . » ، فهذا النص ينفي ما ذكره حاجي خليفة ، يضاف إلى ذلك أن أسلوبه في هذا الكتاب يخالف أسلوب السيوطي في مقاماته ، فهو إذن مجموع أدبي وليس مقامة .

وقد نقل بهاء الدين العاملي المتوفى ١٣٠١هـ في كتابه «المخلاة» قرابـة صفحتين ونصف من إحـدى مقامات السيوطي وهي «المقامة اللازوردية في موت الأولاد» وذكر في نهاية ما نقل: «من مقامات موت الأولاد منتخب منه ، والحمد لله» (٢) ويوحي قولـه «من مقامات موت الأولاد . . . » بأن السيوطي كتب أكثر من مقامة في هذا الموضوع ، ويبدو لي أن لفظة «مقامات» تحريف من الناسخ ، لأن العاملي لا يمكن أن يخلط بين مقامة ومقامات . ثم إن مصطفى اللقيمي المتوفى ١١٨٧هـ ، ذكر في مقدمة مقامة له أودعها رحلته الموسومة بـ«موانح الأنس» أنه استمد طرفاً من مقامات السيوطي (٣) ، إلا أنه لم يذكر لنا أسماء هذه المقامات ، وما أورده في مقامته منقول عن مقامة الرياحين .

وذكر إسماعيل البغدادي المتوفى سنة ١٣٣٩هـ - ١٩٢٠م ، ما نصه:

<sup>(1)</sup> المصدر السابق ، الورقة: ٩ .

<sup>(</sup>٢) المخلاة ١٦ - ١٨.

<sup>(</sup>٣) موانح الأنس برحلتي لوادي القدس ، الورقة: ٢٨ ، مخطوط الخزانة العامة بالرباط (٢٨ ك) .

«شرح المقامات الطيفية السيوطية \_ لفصيح الدين الحيدري»(١) .

وقد رجعت إلى ما كتبه بر وكلمان عن كتب فصيح الدين الحيدري المتوفى سنة ١٢٩٩هـ فلم أجد له مخطوطاً يحمل هذا العنوان ، ولعل مبعث هذا الوهم ما ورد على الصفحة الأولى من نسخة مكتبة الأوقاف العامة ببغداد ذات الرقم (١٢٢٣٦): «هذه مقامة الطيف والظريف تأليف الإمام العلامة جلال الدين السيوطي» (٢) وقد بين محقق رسالة الطيف الأستاذ عبدالله الجبوري أن هذا العنوان وهم وخطأ من الناسخ ، وأن النص الذي يتضمنه عنوان المخطوط المشار إليه ما هو إلا نسخة مخطوطة لرسالة الطيف لبهاء الدين الإربلي المتوفى سنة ١٩٦٨هـ .

وذكر جميل بك العظم في مسرده لكتب السيوطي أن له «مقامة طوق الحمامة» (٣) ، وقد ذكرها السيوطي (٤) ولكنه لم يذكر أنها مقامة ، وقال حاجي خليفة: «طوق الحمامة» ـ رسالة لجلال الدين السيوطي المتوفى سنة ٩١١ إحدى عشرة وتسعمائة على مقدمة ومقصد وخاتمة دعا إلى تأليفه سؤال ذكره في ديوان الحيوان بتمامه» (٥) ، وذكر العظم أيضا أن له «مقامة الفرج القريب» (١) وقد سبق الحديث عنها ، وتجدر الإشارة إلى أن العظم غير دقيق فيما يورده من معلومات ، وأول مظهر من مظاهر عدم دقته إيراده للمعلومات غفلاً من مصادرها ، والمظهر الثاني إيراده للمعلومات دون

<sup>(</sup>١) إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون ٤: ٥٣٦.

<sup>(</sup>٢) رسالة الطيف للإربلي: ٣٧.

<sup>(</sup>٣) عقود الجوهر: ٢٠٧.

<sup>(</sup>٤) فهرست مؤلفات السيوطي ، الورقة: ٥ .

<sup>(</sup>٥) كشف الظنون ٢: ١١١٨ .

<sup>(</sup>٦) عقود الجوهر: ٢٠٩.

وذكر محمود رزق سليم: «وقد بلغت مقامات السيوطي نحو أربعين ، منها المطبوع ، ومنها المخطوط ، وبدار الكتب المصرية مجموعة خطية رقم (٣٢ مجاميع) بها عشرات الرسائل والبحوث والمقامات ، التي كتبها السيوطي ، ومن مقاماته فيها: المكية والأسيوطية والجيزية ، وبالدار أيضا مجموعة بعنوان «مقامات السيوطي» قيل أن بها تسعاً وعشرين مقامة ، ولم نجد بها إلا ستاً ، هي: «الوردية والمسكية والتفاحية والزمردية والفستقية والياقوتية»(٢) .

أما قوله: «وقد بلغت مقامات السيوطي نحو أربعين» فدعوى لا يقوم عليها دليل ، لأنه لا يذكر لنا معتمده في هذا القول ، وأما قوله: «قيل ان بها تسعاً وعشرين مقامة» فخطأ في فهم ما ورد في (فهرس دار الكتب المصرية ٣: ٣٧٣): «مقامات السيوطي ـ وهو الحافظ جلال الدين . . . وهي تسع وعشرون رسالة كل واحدة منها مقامة ، ولتمام الفائدة نذكرها بأسمائها كما ذكرها صاحب كشف الظنون . . . » فمفهرسو دار الكتب بأسمائها كما ذكرها صاحب كشف الظنون . . . » فمفهرسو دار الكتب المصرية إذن لم يذكروا أن بها تسعاً وعشرين مقامة ، بل أوردوا ما ذكره حاجي خليفه في «كشف الظنون» ، ثم إن مصطفى الشكعة وقع أيضاً في حاجي خليفه في «كشف الظنون» ، ثم إن مصطفى الشكعة وقع أيضاً في

<sup>(</sup>۱) من الأمثلة على ذلك ما أورده في (عقود الجوهر: ١٩٨): «بذل المجهود لخزانة محمود ، وهي رسالة فيمن عاش من الصحابة مئة وعشرين» وهو خطأ ، لأن «بذل المجهول في خزانة محمود» رسالة ألفها السيوطي في جواز استعارة الكتب من خزانة محمود الاستدار المتوفى ١٩٩٩هـ خلافا لشرطه في الوقف وهو: عدم اخراج الكتب من مدرسته ، وقد نشر الرسالة المرحوم فؤاد سيد ، انظر: (مجلة معهد المخطوطات العربية بمصر ـ المجلد الرابع ـ الجزء الأول ، ص ١٢٥ ـ ١٣٦، سنة ١٩٥٨) .

<sup>(</sup>۲) عصر سلاطين المماليك ونتاجه العلمي والأدبي ٥: ٢٨٨.

هذا الوهم نفسه ، فقال: «وكذلك يضم أحد الكتب تسعاً وعشرين رسالة على شكل مقامات ، طباعة حجر بمصر سنة ١٢٧٥هـ»(١) ، ولم يطبع بمصر سنة ١٢٧٥هـ النوردية والمسكية والتفاحية والزمردية والفستقية والياقوتية ، يأتي وصفها عند الحديث عن نسخ المقامات المخطوطة والمطبوعة .

وقد أوصل محمد الشرقاوي إقبال مقامات السيوطي إلى سبع وثلاثين مقامة (۲) معتمداً على ما جاء في «كشف الظنون» و «عقود الجوهر» ، منها ثلاثون مقامة صحيحة النسبة للسيوطي ، ومنها خمس كتب أو رسائل أو مقامات لم تصل إلينا ، هي : «الجواب الزكي على ابن الكركي» و «مقامة أولي الألباب» و «مقامة في مسألة الحلف» و «الفرج القريب» وسبق القول: إن أسماءها لم تذكر في مسألة الحلف» و «الفرج القريب» وسبق القول: إن أسماءها لم تذكر في فهرست مؤلفات السيوطي ، أما الكتابان المتبقيان مما ذكره الشرقاوي في فهرست مؤلفات السيوطي ، أما الكتابان المتبقيان مما ذكره الشرقاوي أثبت أنهما كتابان وليستا مقامتين ، ويقول الشرقاوي : «منع الثوران عن الدوران» و «منهل اللطائف» فقد أثبت أنهما كتابان وليستا مقامتين ، ويقول الشرقاوي : «منع الثوران عن الدوران ، نسبها السيوطي لنفسه في المقامة الكلاجية في الأسئلة الناجية» (٤) وقد ذكرنا سابقاً أن السيوطي قال بصريح العبارة في «المقامة الكلاجية» أنه كتاب !!

وقال علي جميل مهنا في مقدمته لمقامات ابن الجوزي: «وفي أواخر القرن التاسع وأوائل العاشر ألّف جلال الدين السيوطي (١٤٩ ـ ١١٩هـ)

<sup>(</sup>١) جلال الدين السيوطي مسيرته العلمية ومباحثه اللغوية: ١٤١.

<sup>(</sup>٢) مكتبة الجلال السيوطي: ٣٢٨ ـ ٣٢٩ .

<sup>(</sup>٣) في المصدر السابق: ٣٢٩: «الثيران» وهو خطأ صوابه المثبت

<sup>(</sup>٤) مكتبة الجلال السيوطي: ٣٥٢ .

مئة وعشرين مقامة»(۱) ، فدهشت لهذا العدد الضخم الذي ذكره مهنا ، ثم رجعت إلى مصدره الذي اعتمد عليه وأثبته في حاشيته وهو «تاريخ آداب اللغة العربية» لجرجي زيدان ، فوجدت الأمر على خلاف ما ذكر مهنا ، حيث يقول جرجي زيدان في معرض حديثه عن كتب السيوطي: «١٢ـ مقامات . ١٢ مقامة طبعة في الاستانة سنة ١٢٩٨ . »(١) فظن مهنا أن النقطة التي تلت لفظة «مقامات» تابعة للرقم ١٢ ، وهو وهم بين ، وكان الأجدر بالباحث أن يتثبت من عدد هذه المقامات ، وأن يرجع إلى طبعة الاستانة ، وهي موجودة في جامعة الأزهر التي قدمت فيها رسالته ، خاصة الاستانة ، وهي موجودة في جامعة الأزهر التي قدمت فيها رسالته ، خاصة إذا عرفنا أن رسالته في المقامات وأنه يقارن في دراسته بين ابن الجوزي وغيره من المقاميين !!

وفي المراحل الأخيرة من تقميشي لمواد الرسالة ، وبينما كنت أراجع فهارس مجلة «العرب» وأقرأ بعض مقالاتها وأبحاثها القيمة ، بحثاً عما له صلة بموضوع رسالتي ، استوقفتني مقالة للشيخ حمد الجاسر بعنوان «أيام في بلاد الشام» ذكر فيها ما نصه: «وذكرت وأنا أطالع أسماء مؤلفات السيوطي للبحث عن مقامته التي كتبها عن ينبع» (٣) فبعثت رسالة لصاحب المقالمة مستفسرا عن هذه المقامة ، فردّ عليّ مشكوراً بتاريخ المقالمة مستفسرا عن هذه المقامة ، فردّ عليّ مشكوراً بتاريخ بلدة ينبع سوى ما أشرت إليه في مجلة العرب» .

وذكر لي أستاذي إبراهيم السامرائي أن الأستاذ ميخائيل عواد يحتفظ بنسخة مخطوطة من مقامات السيوطي ، فبعثت رسالة للأستاذ ميخائيل

<sup>(</sup>١) ابن الجوزي ومقاماته الأدبية: ٩٩ ، رسالة دكتوراة مخطوطة على الآلة الكاتبة .

<sup>(</sup>٢) تاريخ آداب اللغة العربية ٣: ٢٤٦.

<sup>(</sup>٣) مجلة العرب ـ السنة ١٥ ، ج٥ و ٦ ، ص ٣٣٨ ـ سنة ١٤٠هـ ١٩٨٠م

عواد ، فرد علي مشكوراً - بتاريخ ١٩٨٢/١٢/٢٥ - بأنه قد كانت لديه نسخة من «مقامة رشف الزلال» للسيوطي ، ثم أهداها لمعهد الدراسات الإسلامية العليا بجامعة بغداد .

هذا ما وصلت إليه من المصادر والمراجع التي أشارت أو فصلت الحديث عن مقامات السيوطي ، ولعل هنالك من المصادر التي تعرضت لذكرها ولكن يدي لم تصل إليها ، وعذري أنني بذلت ما في الوسع من جهد وأبعدت النّجعة في البحث عن كل ما له علاقة بهذه المقامات .

وتسهيلا لمن يريد المراجعة ، وتحقيقاً للانسجام في ترتيب المقامات رأيت أن أصنع جدولاً يتضمن أسماء المقامات التي ثبتت نسبتها ، والمقامات التي فقدت أو التي لم أصل إلى أصولها المخطوطة ، أو الكتب التي ظن أنها مقامات ، وقد رتبته ترتيباً هجائياً ، ذاكراً مصادر كل مقامة مقابلها ، ومبدياً ما يتعلق بها من ملاحظات:

جدول يوضح لنا عدد المقامات السيوطية ومصادر تحقيق نسبة كل واحدة منها:

| ملاحظات     | مصادر تحقيق نسبتها             | اسم المقامة           |
|-------------|--------------------------------|-----------------------|
| لم تصل إليا | أ ـ كشف الظنون ٢ : ١٧٨٥        | ١- أولي الألباب       |
|             | ب ـ مكتبة السيوطي: ٣٢٨         |                       |
| وصلت إلينا  | أ ـ فهرست السيوطي ، الورقة : ٨ | ٧ ـ الاستنصار بالواحد |
|             | ب ـ كشف الظنون ٢: ١٧٨٦         | القهار                |
|             | ح ـ مكتبة السيوطي: ٣٢٨         |                       |
|             | د_عقود الجوهر: ١٩٧             |                       |

| وصلت إلينا   | أ ـ مكتبة السيوطي : ٣٢٨        | ٣- الأسيوطية                          |
|--------------|--------------------------------|---------------------------------------|
| وصلت إلينا   | أ ـ فهرست السيوطي ، الورقة : ٨ | ٤- البحرية                            |
|              | ب ـ كشف الظنون ٢: ١٧٨٦         |                                       |
|              | ج ـ مكتبة السيوطي : ٣٢٨        |                                       |
| وصلت إلينا   | أ ـ نفس مصادر تحقيق المقامة    | ٥_ بلبل الروضة                        |
|              | السابقة .                      |                                       |
|              | ب ـ عقود الجوهر: ١٩٨.          |                                       |
| وصلت إلينا   | أ ـ كشف الظنون ٢: ١٧٨٦         | ٦_ التفاحيّة                          |
|              | ب ـ مكتبة السيوطي: ٣٢٨         |                                       |
|              | أ ـ عقود الجمان للسيوطي(١):    | ٧_ الجيزية                            |
|              | . 149                          |                                       |
| وصلت إلينا   | ب ـ مكتبة السيوطي : ٣٢٨.       |                                       |
| لم تصل إلينا | أ ـ كشف الظنون ١: ٣٠٨          | ٨ـ الجواب الزكي عن                    |
|              | ب ـ مكتبة السيوطي : ٣٢٨        | قمامة ابن الكركي                      |
| وصلت إلينا   | أ ـ فهرست السيوطي ، الورقة : ٨ | <ul><li>٩ـ الدرية في الوباء</li></ul> |
|              | ب ـ كشف الظنون ٢: ٢٧٨٦         |                                       |
|              | ج ـ مكتبة السيوطي : ٣٢٨        |                                       |
| وصلت إلينا   | أ ـ كشف الظنون ٢: ١٧٨٦         | ٠١- الدوران الفلكي                    |
|              | ب ـ مكتبة السيوطي: ٣٢٨         | على ابن الكركي                        |
|              | ج ـ الصواعق على النواعق(٢)،    |                                       |
|              |                                |                                       |

 <sup>(</sup>١) يقول السيوطي في (عقود الجمان: ١٣٩): «ولم يقع لي منه غير أحجية واحدة ،
 وهي قولي في إحدى مقاماتي» ثم أورد بيتين من الشعر وردا في المقامة الجيزية .
 (٢) ذكر السيوطي في كتابه (الصواعق على النواعق ، الورقة: ٢٨): «وذلك أني قلت

في مقامة لي مخاطبا بعض الحسدة . . . ما نصه: وكيف لا أتكلم في ذلك وأنا =

الورقة: ٢٨.

د\_مقامة طرز العمامة.

١١- الذهبية في أ-فهرست السيوطي، الورقة: ٨ وصلت إلينا

الحمى ب\_كشف الظنون ٢: ١٧٨٥.

ج . مكتبة السيوطي: ٣٢٨.

١٢ ـ رشف الزلاك من أ ـ فهرست السيوطي ، الورقة : ٨ وصلت إلينا

السحر الحلال أو ب\_كشف الظنون ٢: ١٧٨٦

مقامة النساء جـ عقود الجوهر: ٢٠٤.

الوردية

د ـ مكتبة السيوطى: ٣٢٨.

١٣ الرياحين أو أ فهرست السيوطي، الورقة: ٨ وصلت إلينا

ب ـ المقامة المسكية

جـ كشف الظنون ٢: ١٧٨٦

د ـ مكتبة السيوطى: ٣٢٨

١٤ الزمردية أ فهرست السيوطي ، الورقة : ٨ وصلت إلينا

ب\_ كشف الظنون ٢: ١٧٨٦

ج ـ مكتبة السيوطى: ٣٢٨

١٥\_ ساجعة الحرم أ\_فهرست السيوطي، الورقة: ٨ وصلت إلينا

ب ـ كشف الظنون ٢: ١٧٨٥

ج ـ مكتبة السيوطى: ٣٢٨

د\_عقود الجوهر: ٢٠٥

١٦ - ساحب سيف أ - فهرست السيوطي ، الورقة: ٩ وصلت إلينا

على صاحب حيف بـ كشف الظنون ٢: ١٧٨٦

ج ـ مكتبة السيوطى: ٣٢٨

\_ الحامل للشريعة على كاهلي» والنص المذكور وارد في «مقامة الدوران الفلكي» .

| ١٧ـ السندسية في       | أ ـ مصادر تحقيق المقامة السابقة | وصلت إلينا   |
|-----------------------|---------------------------------|--------------|
| نجاة والدي خبر البرية | ب ـالنورالسافرللعيدروسي : ٧٥    |              |
| ١٨_ الصارم الهندي     | أ ـ كشف الظنون ٢ : ١٧٨٥         | لم تصل إلينا |
| في عنق ابن الكركي     | ب ـ مكتبة السيوطي: ٣٢٨          |              |
| 19_ طرز العمامة في    | أ ـ مصادر تحقيق مقامة ساحب      | وصلت إلينا   |
| التفرقة بين المقامة   | سيف                             |              |
| والقمامة              | ب ـ المقامة الكلاجية            |              |
|                       | جـ دفع الإصر ليوسف              |              |
|                       | المغربي: ١٠٥ ب                  |              |
| ٢٠ طوق الحمامة        | أ ـ عقود الجوهر: ٢٠٧            | رسالة وليست  |
|                       |                                 | مقامة        |
| ۲۱_ الفارق بين        | أ ـ فهرست السيوطي ، الورقة : ٩  | وصلت إلينا   |
| المصنف والسارق        | ب ـ كشف الظنون ٢: ١٧٨٦          |              |
|                       | ج ـ مكتبة السيوطي : ٣٢٨         |              |
| ۲۲_ الفتاش على        | أ ـ مصادر تحقيق المقامة السابقة | وصلت إلينا   |
| القشاش                |                                 |              |
| ٢٣ـ الفرج القريب      | أ ـ كشف الظنون ١ : ١٢٥٣         | لم تصل إلينا |
| •                     | ب ـ مكتبة السيوطي: ٣٢٨          | ·            |
|                       | ج ـ عقود الجوهر: ٢٠٩            |              |
| ٢٤ الفستقية           | أ ـ مصادر تحقيق مقامة الفارق    | وصلت إلينا   |
| ·                     | بين المصنف والسارق              |              |
| <b>٢٥</b> _ في مسألة  | أ ـ كشف الظنون ٢: ١٧٨٥          | لم تصل إلينا |
| الحلف                 | ب ـ مكتبة السيوطى: ٣٢٨          | - 1          |
| ٢٦_ قمع المعارض       | أ ـ فهرست السيوطي ، الورقة: ٩   | وصلت إلينا   |
| _                     | <del>-</del>                    |              |

في نصرة ابن الفارض بـ كشف الظنون ٢: ١٧٨٦ ج ـ مكتبة السيوطى: ٣٢٨ د ـ بدائع الزهور(١) ٣: ٨٤ ۲۷ الكاوي في أ\_مصادر تحقيق قمع المعارض وصلت إلينا سوى بدائع الزهور تاريخ السخاوي ب ـ مقامة ساحب سيف جـ عقود الجوهر: ٢١١ د\_الضوء اللامع(١) ٤: ٧٠ هـ البدر الطالع ٢٢٩ : ٢٢٩ أ\_فهرست السيوطي، الورقة: ٩ ٢٨ الكلاجيّة في وصلت إلينا ب ـ كشف الظنون ٢: ١٧٨٦ الأسئلة الناجية ج ـ مكتبة السيوطى: ٣٢٨ أ ـ مصادر تحقيق المقامة السابقة **۲۹**ــ اللازوردية في وصلت إلينا ب ـ المحاضرات والمسامرات موت الأولاد للسيوطي، الورقة: ١٢٨ وصلت إلينا أ ـ مصادر تحقيق المقامة ٣٠ اللؤلؤية في الكلاحية الاعتذار عن ترك

<sup>(</sup>١) قال ابن اياس في (بدائع الزهور ٣: ٤٨): «وألفّ الجلال الأسيوطي في ذلك كتابا سماه: «قمع المعارض في الردّ عن ابن الفارض»

<sup>(</sup>٧) يقول السخاوي في ترجمته للسيوطي في (الضوء اللامع ٤: ٧٠): « . . . وقبل ذلك كتب مؤلفا سماه: الكاوي في الرد على السخاوي ، خالف ، فيه الثابت في الصحيح . . . . » .

<sup>(</sup>٣) يقول الشوكاني في ترجمته للسيوطي في (البدر الطالع ١: ٢٢٩): « . . . أوجبت تأليف صاحب الترجمة لرسالة سماها: الكاوي لدماغ السخاوي . . . » .

|            |                                 | الفتيا والتدريس     |
|------------|---------------------------------|---------------------|
|            | _                               |                     |
| وصلت إلينا | أ ـ فهرست السيوطي ، الورقة : ٨  | ٣١ المزهرية أو      |
|            | ب ـ كشف الظنون ٢: ١٧٨٥          | النجح في الإجابة    |
|            | ج ـ مكتبة السيوطي : ٣٢٨         | إلى الصلح           |
|            | د ـ التحدث بنعمة الله(١): ١٩٤   |                     |
| وصلت إلينا | أ ـ مصادر تحقيق المقامة السابقة | ٣٢_ المستنصرية      |
|            | سوى كتاب «التحدث بنعمة          |                     |
|            | الله».                          |                     |
| وصلت إلينا | أ ـ مصادر تحقيق المزهرية سوي    | ٣٣ المسكية أو مقامة |
|            | كتاب «التحدث»                   | الطيب               |
|            | أ ـ بغية الوعاة (٢.(٢ : ٢٥٩     | ٣٤_ المصرية         |
| كتاب وليس  | أ ـ كشف الظنون ٢ : ١٨٦٩         | ٣٥ منع الثوران عن   |
| مقامة      |                                 | الدوران             |
| وصلت إلينا | أ ـ مكتبة السيوطي: ٣٢٨          | ٣٦_ المكية          |
| كتاب وليس  | أ ـ كشف الظنون ٢ : ١٨٨٥         | ٣٧_ منهل اللطائف    |
| مقامة      |                                 |                     |
|            | أ ـ مصادر تحقيق المزهرية سوي    | ٣٨_ الياقوتيّة      |
|            | كتاب «التحدث بنعمة الله»        |                     |

<sup>(</sup>١) يقول السيوطي في (التحدث: ١٩٤): «فكتبت له رسالة: النجح في الإِجابة إلى الصلح ، وهي هذه: ....» .

<sup>(</sup>٢) يقول السيوطي في (بغية الوعاة ٢: ٢٥٩): « . . . وقد نظمت أنا في مقاماتي بيتين ، ولا أظن أن لهما ثالثا وهما: «ثم أورد بيتين وردا في مقامته المصرية .

ومما يجب الإشارة إليه أن مخطوط دار الكتب المصرية (٣٢ مجاميع ، الورقة: ١١٣) تحمل عنوان: «مقامة الغالية للحافظ جلال الدين بن أبي بكر السيوطي نفعنا الله به وبعلومه آمين» ، وأوله: «بسم الله الرحمن الرحيم ، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم ، الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى ، قال الخطيب في تاريخ بغداد: أخبرني عبدالله بن أبي الفتح . . . » ، ووقعت إليّ نسختان أخريان ، وهما بعنوان: «مصنف في الغالية» والناظر في هذا المصنف يدرك بسهولة أنه ليس مقامة بل إن ما كتب في مخطوط دار الكتب المصرية (٣٢ مجاميع) خطأ من الناسخ .

وقد شك كاتب هذه السطور في صحة نسبة «مقامة رشف الزلال من السحر الحلال أو مقامة النساء» إلى السيوطي ، قائلاً: أيعقل أن يكتب صاحب «الإتقان في علوم القرآن» و «الجامع الكبير» و «الأشباه والنظائر في الفقه» مثل هذه المقامة التي يغلب عليها الأدب المكشوف وتوحي بعض عباراتها بالسخرية من علماء التفسير والفقه والحديث ؟! ، وقد تردد مصطفى الشكعة \_ بعد حديثه عن هذه المقامة \_ قائلاً: «الحق أني لم أصل بعد إلى رأي أخير»(١) ، غير أن الاستناد إلى النقد الخارجي والداخلي لنص هذه المقامة يثبت صحة نسبتها للسيوطي ، لأسباب متعددة ، أهمها:

أولاً: ما ذكره السيوطي في فهرست مؤلفاته ، وكانت عبارته واضحة جليلة بما لا يدع مكانا للشك أو التخمين في موضوعها .

<sup>(</sup>١) جلال الدين السيوطي (بحوث ألقيت في الندوة التي أقامها المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية بالاشتراك مع الجمعية المصرية للدراسات التاريخية المصرية ٦-١٠ مارس ١٩٧٦) ، ص ٤١٩ .

ثانياً: ما ذكره حاجي خليفة في كشفه ، وهو عمدة في تاريخ الكتاب الإسلامي ، موثوق في أغلب ما يورد ، هذا إلى أن البون الزمني ليس كبيراً بين السيوطى وحاجى خليفة .

ثالثاً: الأسلوب الذي استخدمه في هذه المقامة ، استخدمة في مقامات أخر وهو أسلوب اللغة الاصطلاحية ، حيث يتحدث كل عالم بمصطلحات فنه ، يضاف إلى ذلك أنه أورد في مقامته هذه بعض العبارات التي تكرر إيرادها في مقامات أخرى ، والتي أصبحت كالرواسم الثابتة في أسلوب السيوطي .

رابعاً: مصادر السيوطي في مقامته هذه اعتمد عليها في مقاماته الأخرى ، وأشهر هذه المصادر: «ديوان ابن الوردي» و «ديوان الصفي الحلي» و «مطالع البدور» و «مسالك الأبصار» و «يتيمة الدهر» و «الـذخيرة في محاسن أهل الجزيرة» و «شرح أدب الكاتب» و «المختار من شعر بشار» وكتب الثعالبي . . . الخ»

خامساً: تجلت النزعة الإصلاحية للسيوطي في مقاماته الأخرى من محاربة للفساد والمفسدين ، ومن إرشاد للناس وتحذيرهم من أهل الأهواء والبدع ، ومن حملة على كثير من أمراء المماليك الذين كانوا يحمون أهل العطالات والبطالات ، ومثل هذه المقامة يمكن أن نسلكها في هذا الهدف ، ويعضد هذا أنه يحذر في مقامته هذه شباب عصره من الفحش ويدعوهم إلى سلوك الطريق المشروع .

سادساً: حرص السيوطي على إظهار تميَّزه وتفرده بعلوم كثيرة عن علماء عصره، والناظر في مقاماته يلمس هذا الأمر، وهذا يقودنا إلى القول: بأن كتابة السيوطي لهذه المقامة تدليل منه على براعته في استخدام مصطلحات العلوم المختلفة في أدق المواقف.

سابعاً: إن السيوطي قد طرق هذا الموضوع في مؤلفات أخرى ، أورد أسماءها في فهرست مؤلفاته ، الورقات: ٧ ، ٨ ، ٩ ، ومنها «الوشاح» .

ثامناً: وقد يظن أن بعض خصوم السيوطي كتبوا هذه المقامة ، ونسبوها له ، ولكن هذا الظن يدفع بأن السيوطي ردّ دعاوي خصومه في كتبه ومقاماته ، وأن الشوكاني(١) فندّ تجريح السخاوي للسيوطي وردّ اتهاماته .

هذا ما أدّاه إلينا النظر في هذه المقامة ، وخلصنا إليه بعد عرضها على محك النقد المبرأ من الهوى والميل والله أعلم .

ونخلص مما تقدم إلى أن ثلاثين مقامة قد صحت نسبتها للسيوطي وهي التي تمكنا من الحصول على جميع أصولها المخطوطة التي سأصفها في الصفحات التالية .

<sup>(</sup>١) انظر: البدر الطالع ١: ٣٣٨ - ٣٣٨ .

## ثانياً: وصف نسخ المقامات السيوطية:

- أ) النسخ المخطوطة .
- ب) النسخ المطبوعة والمترجمة .
- ج) ترتيب المقامات هجائياً ، وبيان النسخ والرموز المعتمدة في تحقيق كل مقامة .
  - د) العلاقات بين النسخ.

## أ ـ النسخ المخطوطة:

## (١) نسخة مكتبة ليدن الأولى:

ذات الرقم (7/270) ، وتشتمل هذه النسخة على المقامات التالية: «مقامة الدوران الفلكي» و «المقامة المسكية» و «مقامة الرياحين» و «مقامة تسمى بالفتاش على القشاش» و «المقامة التفاحية» و «المقامة الزمردية» و «المقامة الياقوتية» و «مقامة في وصف روضة مصر تسمى بلبل الروضة» و «مقامة تسمى ساجعة الحرم» .

وهي مكتوبة بخط نسخي واضح وجميل ، ومتوسط عدد سطور الصفحة الواحدة ١٤ سطراً ، ومتوسط عدد الكلمات في السطر الواحد ١٠ كلمات ، وقد تميزت هذه النسخة بالمميزات التالية:

- ١ شرح الناسخ بعض الألفاظ وكتب شرحه بخط مميز عن النص الأصلي بين السطور وفي الحواشي أحياناً.
- ٢ كتب الناسخ بعض الحواشي الشعرية على بعض المقامات وخاصة المقامة الوردية .
- ٣ ـ إذا أراد الناسخ أن يستدرك خطأه في النسخ من حيث تقديم بعض الكلمات أو تأخيرها وضع حرف (م) فوق الكلمة التي حقها التقديم أو التأخير في السياق .
- ٤ وضع الناسخ قبل الأبيات وبعدها ثلاث نقاط مثلثة (٠٠٠) تمييزاً لها
   عن غيرها من الكلام .
- وضح الناسخ علامة بهذا الشكل (///) فوق الكلمة التي يراد شطبها.
  - ٦ ـ ضبط الناسخ كثيراً من الكلمات .

وكتب في آخر كل مقامة من هذه النسخة أنها تمت سنة ٩٦٧ ، أما عن ناسخها وتاريخ نسخها فقد كتب في آخر مقامة «الفتاش على القشاش»: «تم تسطيرها في أواسط شهر شعبان المكرم سنة ٩٦٧ على يد الفقير محمد العراقي المالكي ، لطف الله به في الدارين بمنه وكرمه».

وأهمية هذه النسخة أنها أقرب النسخ إلى عصر المؤلف ، حيث لا يفصلها عن وفاته أكثر من ٥٦ سنة ، يضاف إلى ذلك أنها تمتاز بالدقة والضبط والحواشي التي تنم عن معرفة الناسخ بما يكتب ، ولذلك اتخذتها أصلاً لتحقيق المقامات التي تضمها سوى «مقامة الدوران الفلكي» ؛ لأن ترتيب روايتها في النهاية يختلف من حيث التقديم والتأثير عن النسخ الأخرى لهذه المقامة ، وأشرت إلى مواضع ذلك في حواشي هذه المقامة ، أما رمز هذه النسخة في الحواشي فهو (ل١) .

(٢) نسخة مكتبة ليدن الثانية:

ذات الرقم (٦/٤٣٥) ، كتب على الورقة الأولى بخط مميز عن الخط الذي كتبت به هذه النسخة: «هذا الكتاب جميعه تأليف السيوطي ، هذا الكتاب يشتمل على اثنتي عشرة(١) رسالة للسيوطي رضي الله عنه» .

وتضم هذه النسخة الكتب والرسائل والمقامات التالية: «مقامة الفتاش على القشاش» و «مصنف في الغالية» و «نثل الكتان في الخشكان» و «المقامة الفستقية» و «النضرة في أحاديث الماء والرياض والخضرة» و «الدراري في أبناء السراري» و «مقامة بلبل الروضة» و «المقامة الزمردية» و «المقامة الياقوتية» و «منهل اللطائف في الكنافة والقطائف» و «مقامة الرياحين» و «المقامة المسكية وهي مقامة الطيب» و «المقامة التفاحية».

<sup>(1)</sup> في الأصل: «اثني عشر».

وكتبت هذه النسخة بخط نسخي شديد الوضوح ، متوسط عدد سطور الصفحة الواحدة ٢٣ سطراً ، ومتوسط عدد الكلمات في السطر الواحد ١٣ كلمة ، وهي كاملة النقط ، قليلة التحريفات ، أما ناسخها وتاريخ نسخها فغير مذكورين ، ورمزها في الحواشي (ل٢) .

#### (٣) نسخة مكتبة ليدن الثالثة:

ذات الرقم (٦/٤٣٥) ، وتضم الرسائل والمقامات التالية: «المقامة المسكية» و «المقامة التفاحية» و «المقامة الزمردية» و «المقامة الفستقية» و «ساجعة الحرم» و «المقامة المزهرية وتسمى النجح في الإجابة إلى الصلح» و «المقامة المستنصرية» و «المقامات الأربع: المكية ، المصرية ، الأسيوطية ، الجيزية» و «مقامة الكاوي في تاريخ السخاوي» و «درر الكلم وغرر الحكم».

وهي مكتوبة بخط نسخي واضح ، متوسط عدد سطور الصفحة الواحدة ١٧ سطراً ، ومتوسط عدد كلمات السطر الواحد ١٣ كلمة ، وقد أهمل الناسخ نقط بعض الكلمات وصحف كلمات كثيرة ، وكتب في آخر المقامة المسكية: «كتبه الفقير محمد المحيوي» أما تاريخ نسخها فغير مذكور ، ورمزها في الحواشي (ك٣) .

#### (٤) نسخة مكتبة ليدن الرابعة:

ذات الرقم (٦/٤٣٥) ، وتضم هذه النسخة مقامة واحدة هي: «المقامة الدرية» وهي مكتوبة بخط نسخي واضح ، ومتوسط عدد سطور الصفحة الواحدة ١٧ سطراً ، ومتوسط عدد الكلمات في السطر الواحد ٩ كلمات ، وتمتاز هذه النسخة بالضبط وقلة التصحيفات .

أما عن ناسخها فقد كتب في آخرها: «وهذا آخر ما رواه الواعون في أخبار الطاعون لشيخنا الحافظ جلال الدين السيوطي رحمه الله ، نقل من خطه وقوبل عليه والحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى» وكتب بعده بنفس الخط: «بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى ، قال كاتبه عبدالقادر بن محمد الشاذلي المؤذن . . . هذان مجلسان من أمالي شيخنا حافظ العصر جلال الدين السيوطي . . . » .

وهذه النسخة غفل من تاريخ النسخ ، وقد اتخذتها أصلاً لتحقيق هذه المقامة ، ورمزها في الحواشي (ك٤) .

## (٥) نسخة مكتبة ليدن الخامسة

رقمها (١٥٢٦)، وتضم هذه النسخة ثلاث مقامات هي: «ساجعة الحرم وتبدأ بالصفحة: ٢٢٣، و «المقامة اللؤلؤية» وتبدأ بالصفحة به ٢٢٣، و «مقامة قمع المعارض» وتبدأ بالصفحة: ٢٤٧، وهي ضمن مجموع يقع في ٤٩٥ صفحة من القطع الكبير، وكتب على الورقة الأولى بعض أسماء الكتب التي يضمها المجموع: «الاتحافات السنية» للمناوي، و «اختصار الأذكار» و «ورد الفلاح» و «العقد النفيس» و «مصباح الأنوار» وجميعها للمنيلي الأزهري، و «وصول الأماني» و «بشرى الكئيب» للسيوطي. والنسخة مكتوبة بخط نسخي واضح، متوسط عدد سطور الصفحة الواحدة على معرفة المسلم الواحد ١٣٠ كلمة، وهي كثيرة السقط والتحريف.

أما الناسخ وتاريخ النسخ ، فقد كتب على الصفحة ٦٤ ، وبنفس الخط الذي كتب به المخطوط ما نصه: «انتهى ، وكان الفراغ من تعليقه يوم الأربعاء المبارك لأربع عشرة بقين من شهر الله المحرم سنة ١١٧٤ ،

على يد العبد الفقير عبدالرحمن المنيلي الشافعي غفر الله ذنوبه».

وكتب على الصفحة ٣ تمليك ، نصه: «من من منّ من منّ على عبده الفقير محمد سعيد اغريبوز سنة ١٧٤٧» ورمزها في الحواشي (ل٥).

#### (٦) نسخة ليدن السادسة:

ذات الرقم (٦/٤٣٥) ، وتضم مقامة واحدة هي «المقامة الجيزية» كتبت بخط نسخي واضح ، وتقع في ورقة ونصف ، متوسط عدد سطور الصفحة الواحدة ١٤ سطراً ، ومتوسط عدد الكلمات في السطر الواحد ٨ كلمات ، ورمزها في الحواشي (ل٦) .

## (٧) نسخة الاسكوريال الأولى:

ذات الرقم (٥٦٤)، تقع في ٣٠٥ ورقات مرقمة، وتضم الكتب والرسائل والمقامات التالية:

- ١ المقامة السندسية ٣ ١٥ .
- ٢ ـ مقامة تسمى بلبل الروضة ١٦ ـ ٢٠ .
  - ٣ ـ المقامة الجيزية ٢١ ـ ٢٣ .
  - ٤ المقامة الأسيوطية ٢٤ ٢٧ .
    - ٥ \_ المقامة البحرية ٧٧ \_ ٣٢ .
    - ٦ ـ مقامة الرياحين ٣٣ ـ ٤٤ .
      - ٧ ـ مقامة الطيب ٤٥ ـ ٥٣ .
    - ٨ ـ المقامة الياقوتية ٥٣ ـ ٦٠ .
    - ٩ ـ المقامة التفاحية ٦٠ ـ ٧٠ .
    - ١٠- المقامة الزمردية ٧٠ ـ ٧٥ .
    - ١١- المقامة الفستقية ٧٥ ٧٨ .

- ١٢ المقامة اللؤلؤية ٧٨ ـ ٨٨ .
- ١٣ ـ المقامة اللازوردية ٨٨ ـ ٩٦ .
- 1. المقامة الدرية في الوباء ٩٦ ـ ١٠٣ .
- 10\_ الكاوى في تاريخ السخاوي ١٠٣ ـ ١١٠ .
- ١٦\_ مقامة تسمى الدوران الفلكي على ابن الكركي ١١٠ ـ ١٢٦ .
  - ١٧\_ ساجعة الحرم في وصف مكة والمدينة ١٢٦ ١٣٦ .
    - 1٨ ـ المقامة الذهبية في الحمى ١٣٨ ـ ١٤١ .
      - 19\_ المقامة المكية 181\_ 187.
- ٢٠ الحجج المبينة في المفاضلة بين مكة والمدينة ١٤٦ ١٥٩ .
  - ٢١ ـ المقامة المصرية ١٥٩ ـ ١٦٢ .
- ٢٢\_ مقامة تسمى قمع المعارض في نصرة ابن الفارض ١٦٢ ١٧١
  - ٢٣ مقامة تسمى الفارق بين المصنف والسارق ١٧١ ١٨٣ .
    - ٢٤ درر الكلم وغرر الحكم ١٨٣ ـ ١٨٧ .
    - ٢٠ البارق في قطع السارق ١٨٧ ـ ٢٠٨ .
    - ٢٦ الصواعق على النواعق ٢٠٨ ٢٢٣ .
    - ٧٧ ـ رشف الزلال من السحر الحلال ٢٢٣ ـ ٢٤١ .
- ٢٨ ـ مقامة تسمى ساحب سيف على صاحب حيف ٢٤١ ـ ٢٤٦ .
  - ٢٩\_ المقامة الكلاجية ٢٤٦ \_ ٢٥٢ .
  - ٣٠ المقامة المستنصرية ٢٥٢ ـ ٢٦٢ .
  - ٣١\_ طرز العمامة في التفرقة بين المقامة والقمامة ٣٦٧ ـ ٣٠٥ .

وقد كتب هذا المجموع بخط نسخي واضح ، متوسط عدد السطور في الصفحة الواحدة ٢٣ سطراً ، ومتوسط عدد الكلمات في السطر الواحد 7 كلمات .

أما عن ناسخها وتاريخ النسخ فقد كتب في نهاية «مقامة قمع المعارض في نصرة ابن الفارض» الورقة: ١٧١: «تمت المقامة ونقلها من خط مصنفها أفقر العباد محمد صفي الدين الحكوي الحنفي في آخر صفر سنة «٩٨٣» وقد حاولت العثور على ترجمة للناسخ في كتب التراجم ولكنني لم أهتد إليها ، ويلاحظ أن هذا المخطوط قد تميز بالمميزات النسخية التالية:

- ١ ـ غير كامل الإعجام .
- ٢ ـ يتبع نظام التعقيبة .
- ٣ ـ الميل إلى التسهيل .
- ٤ \_ إذا أراد الناسخ شطب عبارة أو كلمة وضع فوقها (///) .
  - د لم يفصل الناسخ بين صدور الأبيات وأعجازها أحياناً.

وأول مظهر من مظاهر أهمية هذه النسخة: قدمها حيث لا يفصلها عن وفاة المؤلف أكثر من اثنتين وسبعين سنة ، والمظهر الثاني: أنها كتبت بخط تلميذ تلميذ السيوطي نقلاً من خط المؤلف ، والمظهر الثالث: أنها تضم أكبر عدد من مقامات السيوطي وصل إلينا ، لذلك اتخذتها أصلاً في تحقيق المقامات التالية:

- ١ \_ المقامة السندسية .
  - ٢ ـ المقامة الجيزية .
- ٣ \_ المقامة الأسيوطية .
  - ٤ \_ المقامة البحرية .
  - المقامة الفستقية .
  - ٦ \_ المقامة اللؤلؤية .

- ٧ \_ المقامة اللازوردية .
- ٨ ـ مقامة الكاوي في تاريخ السخاوي .
- مقامة الدوران الفلكي على ابن الكركي .
  - ١- المقامة الذهبية في الحمى .
    - ١١\_ المقامة المكية .
    - ١٢\_ المقامة المصرية .
- ١٣ مقامة قمع المعارض في نصرة ابن الفارض.
  - 1 ٤ مقامة الفارق بين المصنف والسارق .
  - ١٥ ـ مقامة ساحب سيف على صاحب حيف .
    - ١٦\_ المقامة الكلاجية .
    - ١٧ ـ المقامة المستنصرية .
- 11 مقامة طرز العمامة في التفرقة بين المقامة والقمامة ورمزها في الحواشي (س١).

#### (٨) نسخة الاسكوريال الثانية:

ذات الرقم (٥٣٥) ، تقع في ٦٤ ورقة ، كتب على الورقة الأولى: «كتاب فيه المقامات السبع (١) ، تأليف سيدنا ومولانا الشيخ الإمام العالم العلامة ، الولي العارف بالله تعالى جلال الدين السيوطي رحمه الله تعالى ونفعنا والمسلمين من بركاته وبركات علومه في الدنيا والآخرة آمين يا رب العالمين آمين والحمد لله » ، وكتبت فوق ديباجة العنوان مطالعة ، نصها: «طالعت هذا الكتاب الذي زعم مصنفه أنه جامع لآداب ، وأبان ما خفي في محاسنه ، ولعمري أنه استهدف تصحيح ما صنف » .

والكتاب لا يضم سوى خمس مقامات ، هي: «المقامة الوردية»

<sup>(</sup>١) في الأصل: «السبعة».

و «التفاحية» و «الزمردية» و «الفستقية» و «الياقوتية» ، كتب بخط نسخي شديد الوضوح ، متوسط عدد السطور في الصفحة الواحدة ١٤ سطراً ، ومتوسط عدد الكلمات في السطر الواحد ٩ كلمات ، شكل الناسخ بعض الكلمات ، أما الناسخ وتاريخ النسخ فغير مذكورين ، وقد كتب في بداية بعض المقامات: «ولشيخنا» فلعل الناسخ من تلاميذ السيوطي .

وقد وردت في هذه النسخة بعض الزيادات الشعرية والنثرية التي لا توجد في النسخ الأخرى ، ولكن الزيادات النثرية تغاير أسلوب السيوطي في مقاماته ، وتبين لي أن الناسخ قد نقل هذه الزيادات من كتاب «نخب الذخائر في أحوال الجواهر» لابن الأكفاني ، وأثبت هذه الزيادات في الحواشى .

وأهمية هذه النسخة مرغم زياداتها ليست كبيرة ، فهي كثيرة التصحيفات والتحريفات ، وزياداتها ركيكة في بعض المواطن ، ويبدو أن الناسخ قد تصرف في بعض الكلمات فغيرها ، ورمزها في الحواشي (س٢) .

## (٩) نسخة مكتبة باتنه بالهند

ورقمها (٣٥٣) ، وتقع في ٢٤ ورقة ، وتضم المقامات التالية: «مقامة الرياحين» و «المقامة الظيب» و «المقامة التفاحية» و «المقامة الزمردية في الخضروات» و «المقامة الفستقية».

وقد كتبت بخط نسخي غير واضح ، متوسط عدد سطور الصفحة الواحدة ٢٤ سطراً ، ومتوسط عدد الكلمات في السطر الواحد ١٠ كلمات ، وقد سقط أكثر من نصف المقامة الزمردية ، ولذلك لم أقابل نص هذه المقامة على الأصل ، أما الناسخ وتاريخ النسخ فقد كتب على الورقة

الاخيرة: «وكان الفراغ من نساخته في يوم الأحد المبارك رابع عشر من ربيع الآخر من شهور سنة ألف ومائة وتسع (١) وخمسين مضت بعد الهجرة النبوية على صاحبها أزكى الصلاة والسلام على يدي أقل العباد إبراهيم بن الفائز بن مبارك بن سليم غفر الله وللمسلمين أجمعين آمين».

وقد تميزت هذه النسخة بزيادات شعرية لا توجد في غيرها من النسخ إلا أنها كثيرة التصحيف والتحريف ، ويبدو أن هذه النسخة ونسخة الاسكوريال الثانية قد نقلتا من أصل واحد ، ورمزها في الحواشي (هـ) .

(١٠) النسخة الأولى في الخزانة الملكية بالرباط:

ذات السرقم (١٤٢٣) ، وعنها نسخة مصورة في مركز الوثائق والمخطوطات في الجامعة الاردنية برقم (٦٦٢) ، وعدد صفحاتها ٢٦١ صفحة مرقمة ، وقد كتبت بخط مغربي واضح ، متوسط عدد سطور الصفحة الواحدة ٢٢ سطراً ، ومتوسط عدد الكلمات في السطر الواحد ١٥ كلمة ، كتب على الورقة الأولى: «الحمد لله هذا المجلد يتضمن مقامات جلال الدين السيوطى رحمه الله» .

الاولى: في التفضيل بين مكة والمدينة

الثانية: تسمى السندسية في والدي خير البرية .

الثالثة: اللازوردية في موت الأولاد .

الرابعة: في الحمي.

الخامسة: في تاريخ السخاوي

السادسة: في الصلح مع الجوجري.

السابعة: في بعض من يؤذيه من أهل بلده .

(١) في الأصل: «تسعة» وأثبت الصواب.

الثامنة: في الرياحين .

التاسعة: في الطيب.

العاشرة: في الفواكه الطرية.

الحادية غشرة: في الخضر.

الثانية عشرة: في الفواكه اليابسة .

الثالثة عشرة: في الأحجار.

الرابعة عشرة: في روضة مصر.

الخامسة عشرة: مضمنها التشكي (كلمة غير واضحة) من أهل بلده .

السادسة عشرة: في النيل نقصاً وزيادة .

السابعة عشرة: في الطاعون.

الثامنة عشرة: تسمى الفتاش على القشاش.

التاسعة عشرة: في الإنكار على قاص يروي الأباطيل.

العشرون: تسمى الدوران الفلكي على ابن الكركي .

الحادية والعشرون: طرز العمامة في ابن الكركي أيضاً .

الثانية والعشرون: في نصرة ابن الفارض رحمه الله .

الثالثة والعشرون: تسمى الفارق بين المصنف والسارق.

الرابعة والعشرون: في ٢١ عالما وصف كلّ واحد ليلة بنائه بزوجته بألفاظ فنه .

الخامسة والعشرون: تسمى ساحب سيف على صاحب حيف. السادسة والعشرون: كونه مجدداً في رأس المئة التاسعة.

أما الناسخ فلم يذكر لنا اسمه ، وأما تاريخ النسخ فقد كتبت في آخر المقامات الصفحة ٢٦٠ ـ وبنفس الخط الذي كتب به هذا المخطوط ـ ما

نصه: «آخر المقامة الفلاحية(۱) في الأسئلة الناجية ، وهي آخر المقامات ، وكان الفراغ من نسخها نهار السبت لثمان ليال خلون من شهر رمضان المعظم قدره عام خمسة وأربعين وألف ، بمدينة تنبكتو المحروسة ، حرسها الله تعالى ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ، وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم ، ما شاء الله ولا قوة إلا بالله » .

وترجع أهمية هذه النسخة إلى الآتي:

١ ـ قدمها ، حيث لا يفصلها عن وفاة المؤلف أكثر من خمسة وثلاثين ومائة
 عام .

٢ ـ ضمها أغلب مقامات السيوطى .

٣ - ضبطها ، حيث يقل فيها السقط ، وتقل فيها التحريفات ، ويبدو أن الناسخ قد عرض هذه النسخة على الأصل الذي نسخ منه ، فاستدرك ما فاته في المتن وكتبه في الحواشي واضعاً فوقه لفظة: «صح» .

إعجامها ، فهي كاملة النقط ، وشكل الناسخ كثيراً من كلماتها .
 ورمزها في الحواشي (ط۱) .

(١١) النسخة الثانية في الخزانة الملكية بالرباط:

ذات الرقم (٧٠٩)، وعنها نسخة مصورة في مركز الوثائق والمخطوطات في الجامعة الاردنية برقم (٦٦٦)، تقع في ٢٦٩ صفحة، كتبت بخط مغربي جميل، متوسط عدد سطور الصفحة الواحدة ٢٢ سطراً، ومتوسط عدد الكلمات في السطر الواحد ١٥ كلمة، ويلاحظ عليها المميزات النسخية التالية:

<sup>(</sup>١) تحريف صوابه: «الكلاجيّة».

- ١ .. رسم التاء المربوطة مفتوحة ، مثل حاوية حاويت .
  - ٢ ـ ترسم هذا: هاذا ، لكن: لاكن .
- ٣ ـ تصل الكلمة الواقعة في آخر السطر مع تمامها في أول السطر الذي يليه بوضع هذه العلامة (ن) بين طرفي الكلمة .
  - ٤ \_ إذا أراد الناسخ حذف كلمة وضع فوقها العلامة التالية (\_) .

أما الناسخ وتاريخ النسخ فقد كتب في آخر الصفحة: ٢٦٩: «وكان الفراغ من نسخها نهار السبت عند الزوال في شهر الله شعبان بعد ما مضت منه أربعة أيام على يد كاتبه العبد الضعيف المذنب المنكسر قلبه لقلة العمل الراجي عفو ربه وغفرانه محمد بن أحمد السوسي من ناحية طط(١) عام ١٣٦٦».

وقد نقلت هذه النسخة من (ط۱) ، وقيمتها أنها حفظت لنا صورة من (ط۱) ، ورمزها في الحواشي (ط۲) .

(١٢) نسخة الخزانة العامة بالرباط:

ذات الرقم (د ١١٩٤) ، وتضم مقامتين: «مقامة بلبل الروضة» و «المقامة المكية» ، وقد كتبتا بخط نسخي واضح ، متوسط عدد سطور الصفحة الواحدة 70 سطراً ، ومتوسط عدد الكلمات في السطر الواحد 70 كلمات ، ويلاحظ أن الناسخ حرّف كثيراً من الكلمات ، أما الناسخ وتاريخ النسخ فغير مذكورين ، ورمزها في الحواشي (40) .

(١٣) نسخة الخزانة العامة بالرباط:

ذات الرقم (٣٤٤١) ، وتضم هذه النسخة مقامة واحدة هي «مقامة (١) كذا في الأصل .

الفارق بين المصنف والسارق» ضمن مجموع ، وتبدأ هذه المقامة بالصفحة ١٩٠ ، كتبت بخط مغربي ، متوسط عدد سطور الصفحة الواحدة ٢٠٤ سطراً ، ومتوسط عدد الكلمات في السطر الواحد ١٤ كلمة ، وهي نسخة جيدة تقل فيها التحريفات ، أما ناسخها وتاريخ النسخ فلم أجد في هذه النسخة ما يدل عليهما ، ورمزها في الحواشي (ط٤) .

#### (١٤) نسخة المكتبة الطبية بواشنطن:

ذات الرقم (٣٥ مجموعة سومر) ، وعنها نسخة مصورة في مركز الوثائق في الجامعة الاردنية تحت رقم (٦١) ، تقع في ٥١ ورقة ، متوسط عدد سطور الصفحة الواحدة ٢٢ سطراً ، ومتوسط عدد الكلمات في السطر الواحد ١٠ كلمات ، وقد كتبت بخط نسخي واضح .

وكتب على الورقة الأولى: «مصنف في الغالية تأليف سيدنا ومولانا شيخ الشيوخ وخاتمة الحفاظ الجلال السيوطي رحمه الله تعالى آمين ، ويليه نثل الكتان في الخشكان ، ويليه المقامة الفستقية ، ويليه النضرة في أحاديث الماء والرياض والخضرة ، ويليه الدراري في أبناء السراري ، ويليه مقامة البلسل الروضة ، ويليه المقامة الزمردية ، ويليه المقامة الياقوتية ، ويليه منهل اللطائف في الكنافة والقطائف ، ويليه مقامة الرياحين وتسمى الوردية ، ويليه المقامة المسكية وهي مقامة الطيب ، ويليه المقامة التفاحية ، ويليه رسالة إحسان المنان فيما يتعلق بالختان» ، الما عن الناسخ وتاريخ النسخ ، فكتب آخر كتاب «منهل اللطائف» وبنفس الخط الذي كتب به هذا المجموع ما نصه: «وكان الفراغ من كتابتها على يد الفقير محمد بن إبراهيم الحلواني الشافعي في يوم الأربعاء ثاني عشر يد الفقير محمد بن إبراهيم الحلواني الشافعي في يوم الأربعاء ثاني عشر

رجب سنة إحدى بعد الألف من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم» وكتب على الورقة الأولى عدة تمليكات ومطالعات ، منها: «نظر فيه الفقير الحقير إسماعيل بن أبي بكر الخراط لقباً الحنفي مذهباً الدمشقي أصلاً وسكناً سنة ١٠٩٤» ورمز هذه النسخة في الحواشي (١٠) .

#### (١٥) نسخة جامعة برنستون:

ذات الرقم (٦٤٩ مجموعة آن آربر) ، وعنها نسخة مصورة في مركز الوثائق في الجامعة الأردنية برقم (٣٢١) ، تقع في ٣٥ ورقة ، وتضم أربع مقامات هي «المقامة التفاحية» و «المقامة الفستقية» و «المقامة الزمردية» .

كتبت بخط نسخي واضح ، متوسط عدد سطور الصفحة الواحدة ١٢ سطراً ، ومتوسط عدد الكلمات في السطر الواحد ٨ كلمات ، وقد سقط كثير من أوراق هذه النسخة فاختل ترتيبها ، ولذلك فإنني لم استخدمها في المقابلة على الأصل .

## (١٦) النسخة الأولى للمكتبة الوطنية بباريس:

ذات الرقم (٢/٣٥٢١) ، وتضم هذه النسخة مقامة واحدة هي «رشف الزلال من السحر الحلال» ضمن مجموع بلغ عدد أوراقه ٤٩٢ ورقة ، متوسط عدد سطور الصفحة الواحدة ١٣٣ سطراً ، ومتوسط عدد كلمات السطر الواحد ٢ كلمات ، كتبت بخط نسخي واضح ، وهي نسخة مضبوطة تقل فيها التحريفات .

أما الناسخ فغير مذكور ، وأما تاريخ النسخ فقد كتب في ذيل الورقة : «سنة ١٠٩٥» .

#### (١٧) النسخة الثانية للمكتبة الوطنية بباريس:

ذات الرقم (٢/٣٥٢١) ، وهي ضمن مجموع مرقم بلغ عدد أوراقه ٤٩٢ ورقة ، وتضم المقامات التالية:

١ \_ مقامة الفتاش على القشاش ، وتبدأ بالورقة: ٢٣٣ .

٢ \_ المقامة المزهرية ، وتبدأ بالورقة: ٢٣٩ .

٣ \_ المقامة الذهبية ، وتبدأ بالورقة: ٢٤٢ .

٤ ـ المقامة البحرية ، وتبدأ بالورقة: ٣٤٣ .

٥ \_ المقامة المصرية ، وتبدأ بالورقة: ٧٤٧ .

٦ \_ المقامة الأسيوطية ، وتبدأ بالورقة: ٢٤٨ .

٧ \_ المقامة الجيزية ، وتبدأ بالورقة: ٢٥٠ .

وكتبت هذه النسخة بخط نسخي واضح ، متوسط عدد سطورالصفحة الواحدة ٢٨ سطراً ، ومتوسط عدد كلمات السطر الواحد ٩ كلمات ، أما ناسخها وتاريخ نسخها فلم أجد ما يدل عليهما ، ورمزها في الحواشي (ف١) .

#### (۱۸) نسخة جامعة ييل:

ذات الرقم (٢٥٨ مجموعة لاندبيرج) ، وعنها نسخة مصورة بمركز الوثائق في الجامعة الأردنية برقم (١٠) ، وتضم هذه النسخة مقامة واحدة هي «مقامة رشف الزلال من السحر الحلال» ضمن مجموع مرقم ، وتبدأ بالورقة ٢٦ ـ ٣٧ ، كتبت بخط نسخي واضح ، متوسط عدد سطور الصفحة الواحدة ٢٣ سطراً ، ومتوسط عدد كلمات السطر الواحد ١١ كلمة .

أما الناسخ فغير مذكور ، وأما تاريخ النسخ فقد ذكر في آخر المجموع ما نصه: «ووافق من كتابة هذا المجموع المبارك في يوم الاثنين المبارك ما شهر صفر الخير سنة ١١٤٩ ألف ومئة وتسع وأربعين من الهجرة النبوية ، على سيدنا محمد أفضل الصلاة وأتم التسليم».

## (١٩) نسخة مكتبة الدولة ببرلين:

ذات الرقم (٢/٩/٢ فتسشتاين): وتضم هذه النسخة مقامتين: «المقامة السندسية» و «ساجعة الحرم» كتبت بخط نسخي واضح ، متوسط عدد سطور الصفحة الواحدة ٢١ سُطراً ، ومتوسط عدد كلمات السطر الواحد ٨ كلمات ، وهي كثيرة الأخطاء ، وناسخها غير مذكور ، أما تاريخ النسخ فقد كتب في آخر المقامة السندسية ما نصه: «نجزت في يوم السبت المبارك رابع عشر من شهر الحجة الحرام سنة ١٠٠٨ ثمان وألف من الهجرة ، أحسن الله ختامها بخير ، والحمد لله رب العالمين» ، ورمزها في الحواشي (بر) .

## (٢٠) نسخة دار الكتب المصرية الأولى:

ذات الـرقم (١٤٢٩) ، وتقع ضمن مجموع يضم مقامات ابن الجوزي ، وتشتمل هذه النسخة على ثلاث مقامات هي: «مقامة الاستنصار بالواحد القهار» و «المقامة المصرية» و «المقامة المكية» ، وهي مكتوبة بخط نسخي واضح ، ومتوسط عدد سطور الصفحة الواحدة ٢١ سطراً ، ومتوسط عدد الكلمات في السطر الواحد  $\Lambda$  كلمات ، ورمزها في الحواشى (م1) .

(٣١) نسخة دار الكتب المصرية الثانية:

ورقمها في الدار (٣٢ مجاميع) ، وتضم هذه النسخة المقامات التالية: «المقامة اللؤلؤية» وتبدأ بالورقة: ٩٣ ، و «المقامة المحية» وتبدأ بالورقة: ١٠٧ ، و «المقامة الأسيوطية» وتبدأ بالورقة: ١٠٧ ، و «المقامة المحيزية» وتبدأ بالورقة: ١١١ ، وهي مكتوبة بخط نسخي مقروء ، ومتوسط الجيزية» وتبدأ بالورقة: ١١١ ، وهي مكتوبة بخط نسخي مقروء ، ومتوسط عدد سطور الصفحة الواحدة ١٩ سطراً ، ومتوسط عدد الكلمات في السطر الواحد ٧ كلمات ، وكتب في نهاية كل مقامة منها اسم ناسخها وهو: مصطفى مرتجي ، وتاريخ نسخها: عام ١٩٨١هـ ، ورمزها في الحواشي مصطفى مرتجي ، وتاريخ نسخها: عام ١٩٨١هـ ، ورمزها في الحواشي (م٢) .

#### (٢٢) نسخة دار الكتب المصرية الثالثة:

ورقمها (١٩٠٤٣ز) ، وكتب على الورقة الأولى منها: «مقامة تسمى طراز العمامة في التفرقة بين المقامة والقمامة» ، وتقع في ست وعشرين ورقة ، وهي مكتوبة بخط نسخي واضح ، متوسط عدد سطور الصفحة الواحدة ٢٣ سطراً ، ومتوسط عدد الكلمات في السطر الواحد ١٠ كلمات ، وعلى الورقة الأولى منها تمليكان ، وقد سقط منها في النهاية من كلمات ، ورقات تقريباً ، وهي غفل من اسم الناسخ وتاريخ النسخ ، ورمزها في الحواشي (٣٥) .

#### (۲۳) نسخة دار الكتب المصرية الرابعة:

وهي محفوظة في الدار برقم (٢٤ الخزانة الزكية) ، كتب على الورقة الأولى منها: «هذه المقامة المدعوة بالدوران الفلكي على ابن الكركي إنشاء حافظ عصره المجتهد جلال الدين . . . » وعدد أوراقها ١١ ورقة ، ومتوسط عدد سطور الصفحة الواحدة ٢٤ سطراً ، ومتوسط عدد الكلمات في السطر الواحد ١٠ كلمات ، وهي مكتوبة بخط نسخي شديد الوضوح ،

وهي كاملة الإعجام ، وعليها تمليكان الأول باسم: عبدالباري نصر ، والثاني باسم: جلال الدين الكتبي ، أما عن ناسخها وتاريخ نسخها ، فقد كتب في ذيل الورقة الأخيرة: «تمت على يد منجزها لنفسه . . . عبدالباري بن نصر . . . في ٢٧ رمضان المعظم سنة ١١٩٤» ، وأشرت إليها في الحواشي بـ «م٤» .

#### (٢٤) نسخة دار الكتب المصرية الخامسة:

ورقمها في الدار (٧٥٩ الخزانة الزكية) ، وتضم هذه النسخة المقامات التالية: «مقامة تسمى الكاوي في تاريخ السخاوي» و «المقامة طرز البحرية» و «المقامة اللولوية» و «مقامة طرز العمامة» ، ويلاحظ أن «المقامة اللولوية» و «المقامة البحرية» ناقصتان ومختلتا الترتيب ، ولعل بعض أوراقها المخطوطة قد ضاعت ، ولذلك فإنني لم أقابل هاتين النسختين ، أما «مقامة طرز العمامة» فقد سقط منها في البداية بمقدار ٥-٧ ورقات ، وسقط منها في النهاية حوالي الورقتين .

وهذه النسخة مكتوبة بخط نسخي واضح ، متوسط عدد سطور الصفحة الواحدة ١٦ سطراً ، ومتوسط عدد الكلمات في السطر الواحد ٩ كلمات ، وقد شكل الناسخ بعض الكلمات ، أما الناسخ والتاريخ فغير مذكورين ، ويبدو أنها حديثة النسخ ، ورمزها في الحواشي (م٥) .

#### (٢٥) نسخة دار الكتب المصرية السادسة:

ذات الرقم (٢١١٧٤ ب) ، وتشتمل هذه النسخة على مقامة واحدة هي «المقامة اللؤلؤية» عدد أوراقها ٦ ورقات ، وهي مكتوبة بخط نسخي واضح ، ومتوسط عدد سطور الصفحة الواحدة ٢٣ سطراً ، أما عن ناسخها وتاريخ نسخها فقد كتب في نهاية الورقة الأخيرة: «وكان الفراغ منها نهار

الجمعة يوم ثلاثين رجب الحرام سنة ١١٠٨ على يد الفقير إلى ربه عثمان بن أبي بكر . . . » ، ورمزها في الحواشي (٦٥) .

## (٢٦) نسخة المكتبة الأزهرية بمصر:

ذات الرقم (٤٢٨١) ١٣٠٢ ، تقع في ٣١ ورقة ، وتضم مقامة واحدة هي «طرز العمامة في التفرقة بين المقامة والقمامة» كتبت بخطُ نسخي ، متسوسط عدد سطور الصفحة الواحدة ٢٥ سطراً ، ومتوسط عدد كلمات السطر الواحد ٩ كلمات ، وقد شكل الناسخ الورقة الأولى والثانية ، وهي نسخة كثيرة التحريفات ، ورمزها في الحواشي (ز) .

## (۲۷) نسخة مكتبة وديع حداد ببيروت:

وهي من مخطوطات مكتبة الفاضل وديع حداد ، وعندما علمت بوجودها في حوزته راسلته ، فتلطف وبعث لي مشكوراً صورة عن نسخته ، وتضم مقامة واحدة ، هي «رشف الزلال من السحر الحلال» ، تقع في ٨ ورقات ، متوسط عدد سطور الصفحة الواحدة ١٩ سطراً ، كتبت بخط نسخي واضح ، غير أن تحريفاتها كثيرة ، وناسخها غير مذكور ، أما تاريخ النسخ فقد كتب على الورقة الأخيرة: «في ٢٩ ربيع الآخر سنة ١١٩٩ في مصر المحروسة» .

## (٢٨) النسخة الأولى لدار الكتب الوطنية بتونس:

ذات الرقم (١٨٠٨٢) ، وقد اشترتها دار الكتب التونسية من ورثة حسن حسني عبدالوهاب ، أولها: «هذه المقامات السيوطية للإمام الحافظ جلال الدين سيّدي عبدالرحمن السيوطي ، رحمه الله ونوّر ضريحه ، مذيلة بمقامة لمولانا الهمام الشيخ حسن العطار ، أنزل الله عليه سحب

غيثه المدرار آمين».

عدد أوراق هذه النسخة ٢١ ورقة ، كتبت بخط مغربي ، وتضم ست مقامات ، هي: «المقامة الوردية» و «المقامة المسكيّة» و «المقامة التفاحيّة» و «المقامة الياقوتية» و «المقامة النسخة على النسخ الأخرى تبين أنها منقولة عن مقامات السيوطي التي طبعت بمصر سنة ١٢٧٥هـ ، ولذلك فإني لم أثبت فروق قراءات هذه النسخة في الحواشي لأنني أكتفيت بأصلها الذي نسخت عنه .

#### (٢٩) النسخة الثانية لدار الكتب الوطنية بتونس:

ذات الرقم (١٨٢٣٧) ، وقد اشترتها دار الكتب التونسية من ورثة حسن حسني عبدالوهاب ، وهي مقامة واحدة: «المقامة اللؤلؤية في الاعتذار عن ترك الإفتاء والتدريس» تقع في ٤ ورقات ، كتبت بخط نسخي ، وهي كثيرة السقط والتحريفات ، ورمزها في الحواشي (ت) .

## (٣٠) نسخة مركز الوثائق في الجامعة الأردنية(١):

كتب على الورقة الأولى: «مقامات الإمام السيوطي رضي الله عنه ، اللهم إنّا نسألك الإعانة على التمام ، بجاه سيدنا محمد خير الأنام ، عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام . . . » .

تقع هذه النسخة في ٣٠ ورقة ، كتبت بخط مغربي ، متوسط عدد سطور الصفحة الواحدة ٢٠ سطراً ، ومتوسط عدد الكلمات في السطر الواحد ١١ كلمة ، وهي نسخة يقل فيها السقط والتحريف .

<sup>(</sup>١) اشترتها الجامعة الأردنية حديثا ولم تعط رقما حتى الأن ١٩٨٣/٤/١٥ .

وكتب على الورقة الأخيرة: «وكان الفراغ منه صبيحة يوم الثلاثاء خامس عشر من ذي الحجة الحرام سنة ١٣٢٧ سبع (١) وعشرين وثلاث مئة وألف ، رزقنا الله خيره ، ووقانا شره» ، أما اسم الناسخ فلم أجد له ذكراً ، ورمزها في الحواشي (د) .

## ب \_ النسخ المطبوعة:

(١) طبعة مصر الحجرية سنة ١٢٧٥:

وهي محفوظة في دار الكتب المصرية برقم (٢٩٥) ، وعدد صفحاتها ٩٠ صفحة من القطع الصغير ، وتضم ست مقامات للسيوطي هي:

١ \_ المقامة الوردية ١ - ٢٣ .

٢ \_ المقامة المسكية وهي مقامة الطيب ٢٣ \_ ٣٩ .

٣ \_ المقامة التفّاحيّة ٣٩ \_ ٥٩ .

٤ \_ المقامة الزمردية في الخضروات ٥٩ \_ ٧٠ .

٥ ـ المقامة الفستقيّة ٧٠ ـ ٧٦ .

٦ \_ المقامة الياقوتيّة ٧٦ \_ ٩٠ .

وقد ذيلت بمقامة للشيخ حسن العطار المتوفى سنة ١٢٥٠هـ، وصف فيها الافرنسيس بمصر.

وقد أثبت تحريفات هذه الطبعة في الحواشي ، ورمزها (ط م) .

(٢) طبعة الجوائب بالقسطنطينية سنة ١٢٩٨ هـ.

طبعت في كتيب بلغ عدد صفحاته ١٠١ صفحة ، وتضم هذه الطبعة

<sup>(</sup>١) في الأصل: «سبعة» وأثبت الصواب.

#### اثنتي عشرة مقامة:

- ١ ـ المقامة المسكية في أنواع الطيب ٢ ـ ١١ .
- ٢ ـ المقامة الوردية في الرياحين والزهور ١١ ـ ٢٤ .
  - ٣ ـ المقامة التفاحية في أنواع الفواكه ٢٤ ـ ٣٧ .
- ٤ ـ المقامة الزمردية في أنواع الخضروات ٣٧ ـ ٤٣ .
  - ٥ \_ المقامة الفستقية في أنواع النقول ٤٣ \_ ٤٦ .
  - ٦ ـ المقامة الياقوتية في أنواع الجوهر ٤٦ ـ ٥٥ .
    - ٧ ـ مقامة الحمى ٥٥ ـ ٥٨ .
  - ٨ المقامة النيلية في الرخاء والغلاء ٥٨ ٦٣ .
    - ٩ ـ مقامة الروضة روضة مصر ٦٣ ـ ٦٩ .
      - ١- المقامة الطاعونية ٦٩ ـ ٧٦ .
- ١١- المقامة الولدية في التعزية عن فقَّد الأولاد ٧٦ ـ ٨٤ .
  - ١٢- المقامة السندسية ٨٤ ١٠٠ .

وكتب في ص ١٠٠ من هذا الكتيب: «أما بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وصحبه ، فقد تم طبع مقامات العلامة الإمام ، حجة الإسلام ، خاتمة الحفاظ جلال الدين أبي الفضل عبدالرحمن السيوطي الشافعي مبذولاً في تصحيحها الجهد بمعرفة الفقير إلى مولاه يوسف النبهاني مصحح مطبعة الجوائب ، على نسخة منقولة من خط المؤلف في حياته ...» .

وعند مقارنة هذه الطبعة بالنسخ الأخرى ، تبين أن مصحح المطبعة قد بذل جهداً مشكوراً في تصحيحها ، وعلى الرغم من ذلك فإنها تحتوي على تحريفات كثيرة أثبتها في الحواشي ، وقيمة هذه الطبعة أنها نقلت عن

أصل لم يقع إلي على الرغم من إغراقي في طلب نسخ مقامات السيوطي المخطوطة ، ورمزها في الحواشي (ط ق) .

(٣) طبعة حجرية مجهولة مكان وتاريخ الطبع:

وعند المقارنة مع النسخ الأخرى تبين أنها منقوله عن طبعة الجوائب السابقة الذكر .

(٤) طبعة حجرية بمطبعة المعلم السيد العربي الأزرق بالمغرب سنة ١٣١٩هـ:

وهي عبارة عن كتيب يقع في ٢٤ صفحة ، ويضم مقامة واحدة: «مقامة رشف الزلال من السحر الحلال» .

وكتب على الورقة الأخيرة: «وقد فرغ من طبعها في خامس وعشرين ربيع الثاني عام ١٣١٩ بتصحيح الفقيه النبيه العلامة النزيه الأديب البارع المحقق الجامع أبي عبدالله سيدي محمد الرايس . . . » .

(٥) طبعة حجرية مجهولة مكان وتاريخ الطبع:

رقمها في دار الكتب المصرية (١٥٧) ، وهي عبارة عن كتيب يقع في ٣٧ صفحة ، ويضم مقامة واحدة هي «رشف الزلال من السحر الحلال» وبعد المقارنة تبين أنها منقولة عن الطبعة الحجرية السابقة التي طبعت بمطبعة المعلم الأزرق .

(٦) طبعة حيدر آباد الدكن بالهند سنة ١٣٣٤هـ:

وهي عبارة عن كتيب يقع في ٢٠ صفحة ، ويضم مقامة واحدة هي «المقامة السندسية في النسبة المصطفوية» وهي طبعة جيدة الضبط والإتقان ، ولم يقع لي الأصل الذي نقلت منه ، ولذلك اعتبرتها من النسخ

المعتمدة في تحقيق هذه المقامة ، ورمزها في الحواشي (ط هـ) .

## (٧) طبعة مصطفى الشكعة سنة ١٩٨١م:

حيث نشر(۱) ثلاث مقامات هي: «المقامة اللؤلؤية» معتمداً على نسخة دار الكتب المصرية رقم (٢١١٧٤ ب) ، و «المقامة المكية» معتمداً على نسخة دار الكتب المصرية رقم (٣٢ مجاميع) ، و «المقامة الأسيوطية» معتمداً على نسخة دار الكتب المصرية رقم (٣٢ مجاميع) ، وقد حصلت على هذه النسخ التي اعتمدها الشكعة في نشرته وقارنتها على الأصول الأخرى للنص فتبين لي ما يلي:

١ ـ أسقط الناشر بعض العبارات الغامضة أو التي ظن أنها مكررة في النص .

٢ - إن الناشر أسقط قرابة ثلث المقامة الأسيوطية دون الإشارة إلى ذلك .

٣ ـ أصلح بعض الأخطاء دون الإشارة إلى ذلك .

٤ - لم يخرج الأبيات ولم يشرح الكلمات الصعبة .

ولا يعني هذا التقليل من قيمة عمل الأستاذ الفاضل خاصة إذا علمنا أنه اعتمد في نشرته على نسخة واحدة ، وقد رمزت لطبعته بـ(طش) .

## (٨) طبعة نبيل محمد عبدالعزيز سنة ١٩٨١م:

وهي عبارة عن كتيب بعنوان «بلبل الروضة للحافظ جلال الدين عبدالرحمن السيوطي ت ٩١١ه - ١٥٠٥م، مع دراسة عن جزيرة الروضة - دراسة ونشر وتحقيق الدكتور نبيل محمد عبدالعزيز أحمد - كلية الأداب

<sup>(</sup>١) في كتبابه «جملال الدين السيوطي مسيرته العلمية ومباحثه اللغوية» ص ٦٧، ٢٦٥.

#### \_ جامعة أسيوط»

وقد اعتمد المحقق على ثلاث نسخ لم تقع إلى ، وقد وصفها في الصفحتين ٢١ ـ ٢٢ من كتاب حيث وجدها ملحقة بكتب أخرى للسيوطي ، مثل كتاب «بلبل الروضة» و «تحفة الظرفاء بأسماء الخلفاء» ، ولذلك فإنني اتخذت طبعته أصلاً لهذه النسخ التي لم أصل إليها ، ورمزت لها بـ (طن) ، غير أن لي بعض الملاحظات على هذه النشرة أجملها في النقاط التالية:

- ١ ـ لم يخرج أغلب الأبيات الواردة في المقامة .
- ٢ ـ جعل الشعر نثراً ، والنثر شعراً ، ص ٢٥ ، ص ٣١ .
- ٣ \_ جعل الصواب في الحواشي ، وأثبت الخطأ في المتن ، والأمثلة على ذلك كثيرة أثبتها في الحواشي .
- ٤ ـ لم يفسر الألفاظ والرموز الغريبة التي وردت في المقامة ، وانصرف إلى شرح ما هو واضح بين ، ص٣٦ البيتان الثالث والرابع .
- (٩) ترجمة (١) المستشرق الألماني ريشير لست من مقامات السيوطي ، هي: «مقامة الرياحين» ، و «المقامة الزمردية» ، و «المقامة التفاحية» و «المقامة الفستقية» و «المقامة الياقوتية» و «المقامة المسكية» ، وذكر ريشر في مقدمته لمقامات السيوطي أنها ذات قيمة كبيرة في الكشف عن فكر السيوطي واهتمامات عصره .

ج\_ ترتيب المقامات هجائياً وبيان النسخ المعتمدة في تحقيق كل مقامة:

<sup>(</sup>١) ترجمت لي الأخت فاطمة البدري ما كتبه ريشر في مقدمته لمقامات السيوطي التي ترجمها إلى الألمانية ، فلها مني جزيل الشكر .

يلاحظ من وصف النسخ أنه لا يوجد مخطوط كامل يضم جميع المقامات وأن النسخ المخطوطة متفاوتة في عدد المقامات التي تضمها ، وأن ترتيب المقامات يختلف من نسخة إلى أخرى ، ولذلك فإنني رأيت أن أرتبها ترتيباً هجائياً ، وأذكر النسخ المعتمدة في تحقيق كل مقامة مقرونة برمزها ، زيادة في الضبط والإيضاح .

### المقامة الأولى: «الاستنصار بالواحد القهار».

- النسخة الأولى في الخزانة الملكية بالرباط (ط١) ، وقد اعتمدتها أصلاً لتحقيق هذه المقامة .
  - النسخة الثانية في الخزانة الملكية بالرباط (ط٢) .
    - ' ـ نسخة دار الكتب المصرية الأولى (م١) .

## المقامة الثانية: «الأسيوطية»:

- ١ ـ نسخة الاسكوريال الأولى (س١) ، وقد اتخذتها أصلاً لتحقيق هذه المقامة .
  - ٢ ـ النسخة الثانية في المكتبة الوطنية بباريس (ف١) .
    - ٣ \_ نسخة مكتبة ليدن الثالثة (ل٣) .
    - ٤ ـ نسخة دار الكتب المصرية الثانية (٢) .
      - ٥ \_ نشرة مصطفى الشكعة (ط ش) .

#### المقامة الثالثة: «البحرية»:

- ١ ـ نسخة الاسكوريال الأولى (س١) ، وقد اعتمدتها أصلاً لتحقيق هذه المقامة .
  - ٢ ـ النسخة الأولى في الخزانة الملكية بالرباط (ط١) .

- ٣ \_ النسخة الثانية في الخزانة الملكية بالرباط (ط٢) .
- ٤ \_ النسخة الثانية في المكتبة الوطنية بباريس (ف١) .
  - ٥ \_ النسخة المطبوعة في الجوائب (ط ق) .

## المقامة الرابعة: «بلبل الروضة»:

- ١ \_ نسخة ليدن الأولى (١١) ، وقد اعتمدتها أصلًا لتحقيق هذه المقامة .
  - ٢ \_ نسخة الاسكوريال الأولى (س١) .
  - ٣ \_ نسخة المكتبة الطبية بواشنطن (١٥) .
  - ٤ ـ النسخة الأولى في الخزانة الملكية بالرباط (ط١) .
  - ٥ \_ النسخة الثانية في الخزانة الملكية بالرباط (ط٢) .
    - ٦ \_ نسخة ليدن الثانية (٢٥) .
    - ٧ \_ نسخة الخزانة العامة بالرباط الثالثة (ط٣) .
      - ٨ ـ النسخة المطبوعة في الجوائب (ط ق) .
        - ٩ \_ نشرة نبيل محمد عبدالعزيز (ط ن) .

## المقامة الخامسة: «التفاحية»:

- ١ \_ نسخة ليدن الأولى (١١) ، وقد اعتمدتها أصلًا لتحقيق هذه المقامة .
  - ٢ \_ نسخة ليدن الثانية (٢٥) ،
  - ٣ \_ نسخة المكتبة الطبية بواشنطن (١٥) .
    - ٤ ـ نسخة الاسكوريال الأولى (س١) .
    - نسخة الاسكوريال الثانية (س٢) .
  - ٦ \_ النسخة الأولى في الخزانة الملكية بالرباط (ط١) .
  - ٧ \_ النسخة الثانية في الخزانة الملكية بالرباط (ط٢) .
    - ٨ ـ نسخة باتنه بالهند (هـ) .

- ٩ ـ نسخة مركز الوثائق في الجامعة الأردنية (د) .
  - ١٠- طبعة مصر الحجرية (ط م) .
  - ١١- النسخة المطبوعة في الجوائب (ط ق) .

## المقامة السادسة: «الجيزية»:

- ١ ـ نسخة الاسكوريال الأولى (س١) ، وقد اعتمدتها أصلاً لتحقيق هذه المقامة .
  - ٢ نسخة دار الكتب المصرية الثانية (م٢) .
  - ٣ ـ النسخة الثانية في المكتبة الوطنية بباريس (ف١) .
    - ٤ نسخة ليدن الثالثة (٣٠) .
    - ٥ ـ نسخة ليدن السادسة (ل٦) .

## المقامة السابعة: «الدرية»

- ١ ـ نسخة ليدن الرابعة (٤٠) ، وقد اتخذتها أصلاً لتحقيق هذه المقامة .
  - ٢ نسخة الاسكوريال الأولى (س١) .
  - ٣ ـ النسخة الأولى في الخزانة الملكية بالرباط (ط١) .
  - ٤ النسخة الثانية في الخزانة الملكية بالرباط (ط٢).
    - ٥ ـ النسخة المطبوعة في الجوائب (ط ق) .

## المقامة الثامنة: «الدوران الفلكي على ابن الكركي:

- ١ نسخة الاسكوريال الأولى (س١) ، وقد اعتمدتها أصلاً لتحقيق هذه المقامة .
  - ٢ نسخة ليدن الأولى (١٥) .
  - ٣ ـ النسخة الأولى في الخزانة الملكية بالرباط (ط١) .

- ٤ ـ النسخة الثانية في الخزانة الملكية بالرباط (ط٢)
  - ٥ \_ نسخة دار الكتب المصرية الرابعة (م٤) .

#### المقامة التاسعة: «الذهبية»:

- ١ ـ نسخة الاسكوريال الأولى (س١) ، وقد اعتمدتها أصلاً لتحقيق هذه المقامة .
  - ٢ ـ النسخة الأولى في الخزانة الملكية بالرباط (ط١) .
  - ٣ ـ النسخة الثانية في الخزانة الملكية بالرباط (ط٢) .
  - ٤ النسخة الثانية في المكتبة الوطنية بباريس (ف١) .
    - ٥ ـ النسخة المطبوعة بالجوائب (طق) .

## المقامة العاشرة: «رشف الزلال من السحر الحلال أو مقامة النساء»

- ١ ـ نسخة الاسكوريال الأولى (س١) .
- ٢ ـ النسخة الأولى في المكتبة الوطنية بباريس (ف) .
- ٣ ـ النسخة الأولى في الخزانة الملكية بالرباط (ط١) .
- ٤ ـ النسخة الثانية في الخزانة الملكية بالرباط (ط٢) .
  - ٥ \_ نسخة جامعة ييل (ي) .
  - ٦ \_ نسخة وديع حداد (ح) .
- ٧ ـ النسخة المطبوعة في مطبعة المعلم العربي الأزرق بالمغرب .

#### المقامة الحادية عشرة: «الرياحين أو المقامة الوردية»:

- ١ \_ نسخة ليدن الأولى (١١) ، وقد اعتمدتها أصلًا لتحقيق هذه المقامة
  - ٧ \_ نسخة الاسكوريال الأولى (س١) .
  - ٣ ـ نسخة الاسكوريال الثانية (س٢) .

- ٤ النسخة الأولى في الخزانة الملكية بالرباط (ط١) .
- ٥ النسخة الثانية في الخزانة الملكية بالرباط (ط٢) .
  - ٦ ـ نسخة ليدن الثانية (٢٥) .
    - ٧ ـ نسخة باتنه بالهند (هـ) .
  - ٨ ـ نسخة المكتبة الطبية بواشنطن (١٥) .
  - ٩ ـ نسخة مركز الوثائق في الجامعة الأردنية (د) .
    - ١٠ النسخة المطبوعة بالجوائب (ط ق) .
      - ١١- طبعة مصر الحجرية (طم).

#### المقامة الثانية عشرة: «الزمردية»:

١ - نسخ المقامة السابقة سوى نسخة باتنه بالهند ، وقد اتخذت نسخة ليدن الأولى (١٠) أصلاً لتقحيق هذه المقامة .

## المقامة الثالثة عشرة: «ساجعة الحرم»:

- ١ نسخة ليدن الأولى (١٠) ، وقد اعتمدتها أصلًا لتحقيق هذه المقامة .
  - ٢ ـ نسخة الاسكوريال الأولى (س١) .
  - ٣ النسخة الأولى في الخزانة الملكية بالرباط (ط١) .
  - ٤ ـ النسخة الثانية في الخزانة الملكية بالرباط (ط٢) .
    - ٥ \_ نسخة ليدن الثالثة (٣٥) .
    - ٦ ـ نسخة ليدن الخامسة (٥٥) .
      - ٧ ـ نسخة برلين ( بـر ) .

## المقامة الرابعة عشرة: «ساحب سيف على صاحب حيف».

١ ـ نسخة الاسكوريال الأولى (س١) وقد اعتمدتها أصلاً لتحقيق هذه المقامة .

- ٢ ـ النسخة الأولى في الخزانة الملكية بالرباط (ط١) .
- ٣ ـ النسخة الثانية في الخزانة الملكية بالرباط (ط٢) .

#### المقامة الخامسة عشرة: «السندسية في نجاة والدي خير البرية»:

- ١ ـ نسخة الاسكوريال الأولى (س١) وقد اعتمدتها أصلاً لتحقيق هذه
   المقامة .
  - ٢ ـ النسخة الأولى في الخزانة الملكية بالرباط (ط١) .
  - ٣ ـ النسخة الثانية في الخزانة الملكية بالرباط (ط٢) .
    - ٤ ـ نسخة برلين (بر) .
    - ٥ ـ النسخة المطبوعة في الجوائب (طق) . .
  - ٦ ـ النسخة المطبوعة في حيدر أباد الدكن بالهند (ط هـ) .

# المقامة السادسة عشرة: «مقامة طرز العمامة في التفرقة بين المقامة والقمامة»:

- ١ ـ نسخة الاسكوريال الأولى (س١) وقد اتخذتها أصلاً لتحقيق هذه المقامة .
  - ٢ ـ النسخة الأولى في الخزانة الملكية بالرباط (ط١) .
  - ٣ \_ النسخة الثانية في الخزانة الملكية بالرباط (ط٢) .
    - ٤ ـ نسخة دار الكتب المصرية الثالثة (م٣) .
    - ٥ ـ نسخة دار الكتب المصرية الخامسة (م٥) .
      - ٦ \_ نسخة المكتبة الأزهرية (ز) .

## المقامة السابعة عشرة: «الفارق بين المصنف والسارق»:

١ ـ نسخة الاسكوريال الاولى (س١) ، وقد اعتمدتها أصلاً لتحقيق هذه
 المقامة .

- ٢ ـ النسخة الأولى في الخزانة الملكية بالرباط (ط١)
- ٣ ـ النسخة الثانية في الخزانة الملكية بالرباط (ط٢)
  - ٤ \_ نسخة الخزانة العامة بالرباط (ط٤) .

#### المقامة الثامنة عشرة: «الفتاش على القشاش»:

- ١ \_ نسخة ليدن الأولى (١١) وقد اعتمدتها أصلًا لتحقيق هذه المقامة .
  - ٢ ـ نسخة ليدن الثانية (٢) .
  - ٣ ـ النسخة الثانية في المكتبة الوطنية بباريس (ف١) .
  - ٤ \_ النسخة الأولى في الخزانة الملكية بالرباط (ط١) .
  - ٥ ـ النسخة الثانية في الخزانة الملكية بالرباط (ط٢) .

## المقامة التاسعة عشرة: «الفستقية»:

- ١ ـ نسخة الاسكوريال الأولى (س١) وقد اعتمدتها أصلاً لتحقيق هذه المقامة .
  - ٢ ـ النسخة الأولى في الخزانة الملكية بالرباط (ط١) .
  - ٣ ـ النسخة الثانية في الخزانة الملكية بالرباط (ط٢) .
    - ٤ ـ نسخة المكتبة الطبية بواشنطن (١٥) .
      - ٥ ـ نسخة باتنة بالهند (هـ) .
      - ٣ ـ نسخة ليدن الثانية (٢٠) .
      - ٧ ـ نسخة الاسكوريال الثانية (س٣) .
    - ٨ ـ نسخة مركز وثائق الجامعة الأردنية (د) .
    - ٩ ـ النسخة المطبوعة في الجوائب(ط ق) .
      - ١٠ ـ طبعة مصر الحجرية (ظم) .

#### المقامة العشرون: «قمع المعارض في نصرة ابن الفارض»:

- ١ ـ نسخة الاسكوريال الأولى (س١) ، وقد اعتمدتها أصلاً لتحقيق هذه
   المقامة .
  - ٢ ـ النسخة الأولى في الخزانة الملكية بالرباط (ط١) .
  - ٣ ـ النسخة الثانية في الخزانة الملكية بالرباط (ط٢) .
    - ٤ \_ نسخة ليدن الخامسة (٥٥) .

### المقامة الحادية والعشرون: «الكاوي في تاريخ السخاوي»:

- ١ ـ نسخة الاسكوريال الأولى (س١) ، وقد اعتمدتها أصلاً لتحقيق هذه
   المقامة .
  - ٢ ـ النسخة الأولى في الخزانة الملكية بالرباط (ط١) .
  - ٣ ـ النسخة الثانية في الخزانة الملكية بالرباط (ط٢) .
    - ٤ \_ نسخة ليدن الثالثة (٣٥) .
    - ٥ ـ نسخة دار الكتب المصرية الخامسة (م٥) .

## المقامة الثانية والعشرون: «الكلاجيّة في الأسئلة الناجيّة»:

- ١ ـ نسخة الاسكوريال الأولى (س١) ، وقد اعتمدتها أصلاً لتحقيق هذه المقامة .
  - ٢ ـ النسخة الأولى في الخزانة الملكية بالرباط (ط٢) .

## المقامة الثالثة والعشرون: «اللازوردية في موت الأولاد»:

- 1 ـ نسخة الاسكوريال الأولى (س١) ، وقد اعتمدتها أصلاً لتحقيق هذه المقامة .
  - ٢ ـ النسخة الأولى في الخزانة الملكية بالرباط (ط١) .

- ٣ ـ النسخة الثانية في الخزانة الملكية بالرباط (ط٢) .
  - ٤ ـ النسخة المطبوعة في الجوائب (ط ق) .

المقامة الرابعة والعشرون: «اللؤلؤية في الاعتذار عن ترك الفتيا والتدريس»:

- ١ \_ نسخة الاسكوريال الأولى (س١) ، وقد اعتمدتها أصلاً لتحقيق هذه المقامة .
  - ٣ \_ النسخة الأولى في الخزانة الملكية بالرباط (ط١) .
  - ٣ \_ النسخة الثانية في الخزانتة الملكية بالرباط (ط٢) .
    - ٤ \_ نسخة ليدن الخامسة (٥٥) .
    - ٥ ـ نسخة دار الكتب المصرية الثانية (م٢) .
    - ٦ ـ نسخة دار الكتب المصرية السادسة (م٦) .
      - ٧ ـ نسخة المكتبة الوطنية بتونس (ت) .
        - ٨ ـ نسخة مصطفى الشكعة (ط ش) .

المقامة الخامسة والعشرون: «المزهرية أو النجح في الإجابة إلى الصلح»:

- 1 \_ النسخة الأولى في الخزانة الملكية بالرباط (ط١) ، وقد اتخذتها أصلًا لتحقيق هذه المقامة .
  - ٢ ـ النسخة الثانية في الخزانة الملكية بالرباط (ط٢) .
  - ٣ ـ النسخة الثانية في المكتبة الوطنية بباريس (ف١) .
    - ٤ \_ نسخة ليدن الثالثة (٣٥) .
    - ٥ \_ نسخة دار الكتب المصرية الخامسة (م٥) .
- ٦ ـ النسخة التي نشرتها اليزبث سارتين ضمن كتاب «التحدث بنعمة الله»
   ورمزها (طك) .

#### المقامة السادسة والعشرون: «المستنصرية».

- ١ ـ نسخة الاسكوريال الأولى (س١) وقد اتخذنا أصلاً لتحقيق هذه المقامة .
  - ٢ ـ النسخة الأولى في الخزانة الملكية بالرباط (ط١) .
  - ٣ ـ النسخة الثانية في الخزانة الملكية بالرباط (ط١) .
    - ٤ \_ نسخة ليدن الثالثة (٣) .

#### المقامة السابعة والعشرون: «المسكية».

- ١ ـ نسخة ليدن الأولى (١١) ، وقد اعتمدتها أصلًا لتحقيق هذه المقامة
  - ٣ ـ نسخة الاسكوريال الأولى (س١) .
  - ٣ \_ نسخة الاسكوريال الثانية (س٢) .
  - ٤ ـ النسخة الأولى في الخزانة الملكية بالرباط (ط١) .
  - ٥ ـ النسخة الثانية في الخزانة الملكية بالرباط (ط٢) .
    - ٦ ـ نسخة ليدن الثانية (٢٥) .
    - ٧ ـ نسخة ليدن الثالثة (ل٣) .
    - ٨ ـ نسخة المكتبة الطبية بواشنطن (١٥) .
      - ٩ ـ نسخة باتنه بالهند (هـ) .
    - ١- نسخة مركز الوثائق في الجامعة الأردنية (د) .
      - ١١ ـ النسخة المطبوعة في الجوائب (ط ق) .
        - ١٢ طبعة مصر الحجرية (ط م) .

#### المقامة الثامنة والعشرون: «المصرية».

١ ـ نسخة الاسكوريال الأولى (س١) ، وقد اعتمدتها أصلاً لتحقيق هذه المقامة .

- ٢ \_ نسخة دار الكتب المصرية (م١) .
- ٣ ـ النسخة الثانية في المكتبة الوطنية بباريس (ف١) .
  - ٤ \_ نسخة ليدن الثالثة (٣٥) .

#### المقامة التاسعة والعشرون: «المكية».

- ١ نسخة الاسكوريال الأولى (١١) ، وقد اتخذتها أصلاً لتحقيق
   هذة المقامة .
  - ٢ \_ نسخة دار الكتب المصرية الأولى (م١) .
  - ٣ ـ نسخة دار الكتب المصرية الثانية (م٢) .
    - ٤ \_ نسخة ليدن الثالثة (٣٥) .
    - ٥ ـ نسخة الخزانة العامة بالرباط (ط٣) .

### المقامة الثلاثون: «الياقوتية»:

۱ \_ نسخ المسكية سوى نسخة باتنه وقد اتخذت (۱) أصلاً لتحقيق هذه المقامة .

#### د ـ العلاقات بين النسخ:

منذ أن شرعت في جمع الأصول المخطوطة لمقامات السيوطي ، حاولت أن أصنف هذه الأصول من أجل التعرف على الأصل المشترك لهذه المخطوطات ، ولكن بعد أن اكتملت لدى الأصول المخطوطة ، وجدت نفسي عاجزاً عن تبين هذا الأصل ، ولعل السبب في ذلك يعود إلى طريقة السيوطي في تأليف مقاماته ، حيث إنه لم يكتبها في فترة زمنية واحدة أو متقاربة .

وأكبر مخطوطين يضمان مقامات السيوطي هما: مخطوط الاسكوريال

رقم (٣٦٤)، ومخطوط الخزانة الملكية بالرباط رقم (١٤٢٣)، وعند المقابلة الدقيقة بين المخطوطين تبين أنهما مختلفتا الترتيب وأن كل واحد من المخطوطين أخذ من أصل مغاير للأصل الذي نقل منه المخطوط الآخر، ويمكن تفسير ذلك بأن أحد تلاميذ السيوطي أو العلماء الذين جاءوا بعده جمع مقامات السيوطي المتفرقة في كل من هذين المخطوطين.

أما بقية نسخ المقامات التي تضم مقامة فأكثر ، فان بعضها قد تشابه مع بعضها الآخر ، وكثيراً منها انعدم فيه هذا التشابه ، وتبين النقاط التالية أوجه التشابه بين نسخ المقامات المختلفة .

- نسخة الخزانة الملكية بالرباط رقم (٧٠٩) نقلت من نسخة الخزانة الملكية بالرباط رقم (١٤٢٣) .
- ـ نسخة الخزانة العامة بالرباط رقم (٣٤٤١) تشابه نسختي الرباط رقم (٧٠٩) ، (٧٠٩) ، (٧٠٩) .
- نسخة دار الكتب المصرية رقم (٧٥٩ الزكية) تشابه نسخة الاسكوريال رقم (٥٦٤) ولعل النسختين من أصل واحد .
- نسخة الاسكوريال رقم (٥٣٥) ، ونسخة مكتبة باتنه بالهند رقم (٣٥٣) ، ونسخة مركز الوثائق في الجامعة الأردنية ، والنسخة التي طبعت بمصر سنة ١٢٧٥ هـ متشابه ، وتمتاز نسخة باتنه ونسخة الاسكوريال بزيادات لا توجد في النسخ الأخرى .
- نسخة دار الكتب الوطنية بتونس رقم (١٨٠٨٢) نقلت عن النسخة التي طبعت بمصر سنة ١٢٧٥هـ .
- نسخة مكتبة ليدن رقم (٣٥ ٤ / ٦) ورمزها في الحواشي (٢٥) ، ونسخة

المكتبة الطبية بواشنطن رقم (٣٥ أ مجموعة سومر) ، من أصل واحد . نسخة دار الكتب المصرية رقم (١٦٠٤٣ ز) تشابه نسخة المكتبة الأزهرية رقم (٤٢٨١) ١٣٠٢ .

ثالثاً: منهج التحقيق ومفتاح الرموز:

أ) منهج التحقيق المتبع في تحقيق مقامات السيوطي
 ب) مفتاح الرموز المستخدمة في المتن والحواشي

- أ ـ منهج التحقيق المتبع في تحقيق المقامات السيوطية:
- (١) بعد حصولي على نسخ المقامات المخطوطة ، حاولت أن أتخذ إحداها أصلًا ، ولكنني لم أستطع ذلك للأسباب التالية:
- أ- إن السيوطي لم يؤلف مقاماته في فترة زمنية واحدة أو متقاربة ، بل كتب أربعاً منها وهو في العشرينات من عمره ، ثم كتب أغلبها بعد ذلك ، أي أن تأليفه لمقاماته استغرق أكثر من ثلاثين سنة ، تبعاً لما عرض له من المناسبات أو استجد من الحوادث ، أو شجر من الخصوصات بينه وبين بعض معاصريه من خصومه .
- ب ـ لم نجد ما يشير إلى أن السيوطي ضمن جميع مقاماته في كتاب ، سوى ما أشار به إلى المقامات المجموعة وهي سبع ، وقد بينا في تحقيق نسبة المقامات السيوطية أنه على الرغم من كثرة النسخ التي وصلت إلينا لم نجد هذه المقامات السبع مجموعة في كتاب .
- ج درج السيوطي على كتابة المقامات المفردة ، فهو يكتب المقامة ، ويرسلها بين الناس ، ثم تتناولها أيدي النساخ ، فيكتب لها الذيوع والانتشار ، ولـذلـك فإن أكبر مخطوطين وصلا إلينا: مخطوط الاسكوريال رقم (٥٦٤) ، ومخطوط الخزانة الملكية في الرباط رقم (١٤٢٣) وهما مختلفان في ترتيب المقامات وفي زيادة أو نقصان بعضها .

كل هذه الأسباب المتقدمة ، جعلتني أتخذ من المقامة وحدة في التحقيق ، ولم أعول على وحدة المخطوط لانعدام الانسجام في ترتيب المقامات بين مخطوطاتها المختلفة ، فاتخذت لكل مقامة أصلاً راعيت فيه الدقة والضبط والقرب من عصر المؤلف .

(Y) اعتمدت نسخة ليدن الأولى أصلاً في تحقيق المقامات التالية: المقامة المسكية ، مقامة الرياحين ، مقامة الفتاش على القشاش ، المقامة التفاحية ، المقامة الزمردية ، المقامة الياقوتية ، مقامة بلبل الروضة ، مقامة ساجعة الحرم ، واعتمدت نسخة ليدن الرابعة في تحقيق المقامة الدرية ، وأعطيت كل مقامة من هذه المقامات أرقاماً متسلسلة تبدأ بالرقم (١) وتنتهى بعدد أوراق كل مقامة .

واعتمدت النسخة الأولى في الخزانة الملكية بالرباط أصلاً في تحقيق مقامة الاستنصار بالواحد القهار ، والمقامة المزهرية ، وأعطيت كل واحدة من المقامتين الأرقام التي وردت في المخطوط .

أما ما تبقى من المقامات ، فقد اعتمدت نسخة الاسكوريال الأولى أصلًا في تحقيقها ، وأعطيت كل مقامة الرقم المعطى لها في مخطوط الاسكوريال .

(٣) أشرت بخط مائل (/) إلى نهاية وجه الورقة ، وأشرت بخطين مائلين
 (//) إلى نهاية ظهر الورقة ، ورمزت لوجه الورقة بالحرف (و) ، ولظهرها
 بالحرف (ظ) .

#### (٤) اتبعت الرسم الإملائي الحديث في كتابة النص:

أ \_ تحقيق الهمزات المسهّلة: «قايل \_ قائل» سوى ما اقتضته ضرو السجع .

ب ـ أسقطت ألف (ابن) إذا وردت بين علمين .

ج ـ كتبت الألف المقصورة أو القائمة بقواعدها المعروفة .

د\_ كلمات مثل: (الروس \_ الرؤوس) ، (ذووا \_ ذوو) ، (أولوا أولو) ، (بذالك \_ بذلك) ، (لاكن \_ لكن) ، (فاليعلم \_ فليعلم) .

(٥) خرجت الآيات القرآنية ، والأحاديث النبوية ، معتمداً على كتب السيوطي في الحديث ، وأهمها: «صحيح الجامع الصغير» و «ضعيف الجامع الصغير» و «الجامع الكبير» ، وفي هذه المصادر يجد الدارس تخريجاً واسعاً للأحاديث ، وإذا ذكر السيوطي مصدر حديث أو أثر ـ وكان موجوداً لديّ ـ رجعت إليه .

(٦) ترجمت للأعلام الذين ذكرهم السيوطي في مقاماته ، ورأيت أنهم يحتاجون إلى تعريف ، أما المشهورون كالأنبياء والخلفاء الأربعة وأئمة المذاهب فقد أضربت صفحاً عن الترجمة لهم ، وقد راعيت في ترجمتي الإيجاز وذكر أهم المصادر التي ترجمت لهم ، كما نبهت على كل من لم أقف له على ترجمة ، وأغلبهم من المعاصرين للسيوطي ، ويظهر أن كتب التراجم لم تحتفظ لهم بترجمات .

(٧) خرجت ما أورده السيوطي في مقاماته من الأشعار ، مكتفياً بديوان الشاعر إذا كان نصاً أصيلاً ، أما إذا كان الديوان من عمل صناع الدواوين المحدثين فقد اكتفيت به إذا كان صانع الديوان قد أحاط بمصادر الشاهد الشعري الوارد في المقامات ، وأما إذا لم يحط أو نقل الشعر محرفاً أو مصحفاً فقد رجعت إلى النص الأصلي والديوان معاً ، وأما الأبيات التي ليس لأصحابها دواوين فقد أشرت إلى المظان التي أوردتها ، مثبتاً فروق جميع الروايات في الحواشي ، وقد عانيت كثيراً في تخريج الأبيات ، حيث إنني رجعت إلى أغلب ديوان الشعر العربي مخطوطه ومطبوعه ، ومع ذلك بقيت أبيات قليلة لم أصل إلى معرفة قائليها ، وأرجو أن أعثر عليها في قابل الأيام .

(٨) أورد السيوطي في مقاماته كثيراً من الأقوال والنصوص التي استمدها

من مصادر السابقين ، وقد أحال على بعض هذه المصادر ذاكراً إياها بصريح العبارة ، الأمر الذي سهّل الرجوع إليها ، أما الأقوال التي أوردها مكتفياً بذكر أسماء أصحاب المصنفات ـ دون ذكر أسماء مصنفاتهم التي استقى منها ـ فقد تطلبت الرجوع إلى جميع مصنفاتهم بحثاً عن هذه العبارات أو الأقوال ، وهذا ما قمت به في تحقيق هذه المقامات .

(٩) ضبطت بالحركات الإعرابية ما أشكل من الآيات القرآنية ، والأحاديث النبوية ، وغريب الألفاظ والأمثال ، ومصطلحات العلوم والأشعار ، وأسماء المقامات .

(١٠) وشرحت المصطلحات الطبية والنحوية والفقهية والصوفية والبلاغية ... الخ ، معتمداً على «مفيد العلوم» لابن الحشاء ، و «كشاف اصطلاحات الفنون» للتهانوي ، و «قاموس الأطباء» للقوصوني و «التعريفات» للجرجاني و «اصطلاحات الصوفية» للكاشاني و «الإتقان في علوم القرآن» للسيوطي ، و «المعتمد في الأدوية» للملك المظفر بن رسول ، و «الجامع لمفردات الأدوية والأغذية» لابن البيطار ... الخ .

(١١) تقيدت بالنص الأصلي لنسخة الأصل إذا استقام المعنى ، أما إذا رأيت السياق مضطرب الدلالة ، فقد أثبت الصواب من النسخ الأخرى .

(١٢) أثبت الفروق بين النسخ في الحواشي .

(١٣) حصرت الزيادات من أي نسخة بين معقوفين [ ] ، أما الزيادات التي ليست لها دلالة في السياق ، فقد أثبتها في الحواشي .

(14) أثبت في مقدمة المقامات نماذج متنوعة من الأصول الخطية للمقامات .

(١٥) وضعت في بداية النص المحقق جدولاً يبين الرموز المستخدمة في المتن والحواشي .

(١٦) صنعت فهارس فنية متنوعة لما في النص من آيات وأحاديث وأشعار وأمثال وأعلام وبلدان وحيوان ومصطلحات ونباتات . . . الخ .

(١٧) ختمت الكتاب بثبت بأسماء المصادر والمراجع التي اعتمدتها ، وبفهرس لمحتويات هذه الرسالة .

(١٨) حذفت مقامة «رشف الزلال من السحر الحلال» لغلبة الأدب المكشوف عليها ، واقتداء بصنيع الشيخ محمد عبده وفاروق سعد ومحمد محيي الدين عبدالحميد في طبعاتهم لمقامات بديع الزمان الهمذاني ، حيث أسقطوا مقامة لبديع الزمان ، من سنخ مقامة السيوطي التي اطرحتها .

ب ـ مفتاح الرموز المستخدمة في المتن والحواشي:

الرمز الدلالــة

بر مخطوط برلین رقم ۲ / ۱۷۰۹ فتسشتاین).

ت مخطوط المكتبة الوطنية بتونس رقم (١٨٢٣٧).

د مخطوط مركز الوثائق والمخطوطات في الجامعة الأردنية

ز مخطوطة مكتبة الأزهر رقم (٤٢٨١) ١٣٠٢.

س ١ مخطوط الاسكوريال رقم (٥٦٤).

س ٢ مخطوط الاسكوريال رقم (٥٣٥).

- ط١ مخطوط الخزانة الملكية بالرباط رقم (١٤٢٣)
- ط٧ مخطوط الخزانة الملكية بالرباط رقم (٧٠٩) .
- ط٣ مخطوط الخزانة العامة بالرباط رقم (د١١٩٤)
- ط٤ مخطوط الخزانة العامة بالرباط رقم (٣٤٤١) .
- ط ش طبعة مصطفى الشكعة في كتابه «جلال الدين السيوطي مسيرته العلمية ومباحثه اللغوية».
  - ط ق طبعة الجوائب بالقسطنطينية سنة ١٢٩٨هـ .
    - طك
- طبعة اليزبث سارتين للمقامة المزهرية في كتاب السيوطي «التحدث بنعمة الله».
  - طم طبعة مصر الحجرية سنة ١٢٧٥هـ.
    - طن
  - طبعة نبيل محمد عبدالعزيز لمقامة بلبل الروضة سنة ١٩٨١م
    - ط هـ طبعة حيدر آباد الدكن بالهند للمقامة السندسية .
      - ظ ظهر الورقة.
    - ١٠٥ مخطوط المكتبة الوطنية بباريس رقم (٢/٣٥٢١).
      - ل ۱ مخطوط لیدن رقم (۹/٤٣٥).
      - ل٧ مخطوط ليدن رقم (٦/٤٣٥).
      - ل٣ مخطوط ليدن رقم (٦/٤٣٥).
      - ل ٤ مخطوط ليدن رقم (٦/٤٣٥).
      - ل٦ مخطوط ليدن رقم (٦/٤٣٥).
        - له مخطوط ليدن رقم (١٥٢٦).

مخطوط دار الكتب المصرية رقم (١٤٢٩) . م١ مخطوط دار الكتب المصرية رقم (٣٢ مجاميع) . 70 مخطوط دار الكتب المصرية رقم (١٦٠٤٣) . م٣ مخطوط دار الكتب المصرية رقم (٤٢٤ الخزانة الزكية) . م ٤ مخطوط دار الكتب المصرية رقم (٧٥٩ الخزانة الزكية) . م٥ مخطوط دار الكتب المصرية رقم (٢١١٧٤). ٦٦ مخطوط المكتبة الطبية بواشنطن رقم (٣٥) مجموعة سومر) ن١ مخطوط مكتبة باتنة بالهند رقم (٣٥٣) . \_\_& وجه الورقة. و علامة انتهاء وجه الورقة . / علامة انتهاء ظهر الورقة. // علامة زيادة من نسخة أخرى غير نسخة الأصل. []

يلي هذه الصفحة بعض النماذج من الأصول الخطية لمقامات السيوطي

ا دح الورد المناكة على عالمة تظما كذه لمقطه 6 كاند شررتب لَجِن تكريجة و مداليل زوبا في الوف و الم وللرانالنام سافلماجي بإساني ها لما هرطول المراجي أ رقه فلانظرف احداقه هوانام والكالمعد للروف مالروق مدين اع الركوم ملائرى و المح مرال المند م الاسمال ببرح عرم اه وانافر برالنهان، في الماسة الإحسان، ولهذا ع المحكسري وس وان والرصوبالوت لمعره النائر المع على مرفا هضره والالشده وعول الدمه والمرو ان لاه والالعلام المؤما بقوا بما المعروم م العطاليات وندر ربى مديك الم وسعفر من الإصليم عو الله متعمل لحنون والحدام والمرص يمتلم الزجرة والطوة بلم للوامات المعلى و والمعلى المارده و محلل و علم مول فلصدم و هي مامرو المف والارجامه واوجاع المانة والاذن والصاب في والم

ورقة من مخطوط ليدن (١٥)

ولولا اشتهام فيه بالنفع مل الجوى هما اكثر المحاة النمث المؤلم رجهالذوا وم الدلك ملاحمة البابانولم ففرلها فالها- فالمناجع : ٥ ه ناسلي برياض وأنظره إلى أدما صنرالملك ، 6 ميون مي ليم فاخرات ١ مامداف كاالنعاليب ه سيا قضم الزمر مع شاتعا ، با ن الله ليس له شريك ، ولف احسان روى عث قال مستافعل الحجا ه اتما المعملوروش و وحاله. ٥ ٥ ذهب النومس المصل المعالم المعالمة . ٥ ه كانتما الله من التعل مأسرام البغسال ه فقام اليامين وفال امن يرتبالعالمين هلقد تجبت الم عنس ما واكثرك رهر بعر به وات الل الحرمه والمان العبده وكينظل المك التهام المادوالوط فالماسه راسك محزال وهوسكول وإتنالمهم للقالمع المعرالم ورن للمرس منسفط

المرسين ستاعل المترزم كارون كالمكام معلا كالدول بم شركاب شرفه ماساله بلام كالع بالداري - حرائه المام المرابع - ورقة من مخطوط المكتبة الوطنية بباريس (ف١)---

ورقة من مخطوط المكتبة الوطنية بباريس (ف

ومناه ويسري وشد فالمنساه وسطية مراسك المهاره وعفل مناج المكراهي والملوط المنعس المامه وعرجه المسامة المالكتان كاورجن الاسقام والمصورة مرجم كنعار آوة من الماح والم غ طرباله يعموهما أيامناهم طربالغا يها درمت كامنة ما المتحالية المارة الم والنا شجابات واطر ومنعقام لدمها لافعده والمرود ويست في والماء ملا تربينه ملك أن الإملين ومدا المنالة الرامة فعمالاته كالما يون والمانيان الماني والماني الماني والمانيان المانيان الما

ورقة من مخطوط الكتبة الوطئية بهاريس (ف ١)

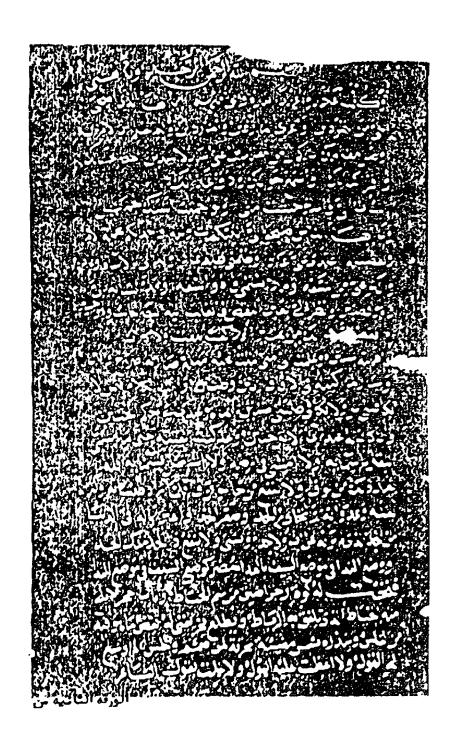

الورقة الثانية من مخطوط دار الكتب المصرية (م٣)



(p, lell ) | 12 - 12 - 12 -أعدم اللواد والمبراز بمروها واستهاره كم العد علوما ما المحدولارو يجعده بشاراتها العرفدالفااء أوليكم لنوس ولا فروعه عطالات فلي مواذا وإلات لمد والاناه والسنام على بدالمدند أوغ البوك والسارة المارة المويد الم arithan of culting the delation is heigh in way and it و ولكن و سعاويه على والدع ما بعد عاد يودو والدي تعالم قدام معاونه سرائيله وبمار عدستعرب الأجهوا الهرتضين الكنابة ومعرون كالأسة وراح والمراء والمراه والمنظمة والمراه والمنظمة والمالية وركوكا وركا أراب المال والمرافز فاول المال وع إلكاشور لكناب العارب والمطالعون العسالع الع ارمه ولورالغور عداسر الناجدة والأخرد فوالحسلام . وعدت منه السرائي حسى الح منها شواعد تعلمام . . قع الغليم و بالعلم عاله خسر مسيم وعدم الاكتسام . شاخرن وم بنو شامع روس منظر وروس ع رفور ورع يا وزوم علاون وسم أربط عز العلم اللوز ملبه بيضاء ون ورهم ميلالله و بيت و رسد و عماد ٢٠ و ريفيت و رسد و عماد ٢٠ و ريفيت و مع مراد العيث و مع معلم العيث و مع بيت الداب عرف العما و والا ملك الاروز كذبها و مع ميت ورعم الله عماد في وجم الله الما و العما و والا ملك الاروز كذبها و مع ميت ورعم الله عماد في وجم الله عماد في والله الله و العما و والا ملك

ورقة من مخطوط الخزانة الملكية بالرباط (ط١)

مان إدار معاع المروابية ومنهور مع وبداوالد ل. المن المراد زين الوزيدها من المنهر لبغلى بلا تراب المراب والفواروم فد والمن لقو خواوك ركم والله اسرا مرواي المداعزيري ومصرمهما كاواحسلم والرزينواة العوربعد الحماع عليهم ويطراكه عواعزانه ه وحم إسته المال والمال عليله وحدى النام ولات بعداله. من ميه العن والعبر المعلى وفر روان الما موار تكالمه . والمعوز عليهم والوطن فالمراه وعفوهم الموروع ابر ... النافوا العبوا العلمام اعرمواه معلنه العمالليرام لنتنابه الأللم الغوالم المعران المعران والمنزو العم كارات المدار فالمالهم اسرابكم وروالحوره ويسر ووروالا نزج التعييزليس لغي هي بزللا الاسم عنا به. عن ارزو من وروع العراد المرد وروع العراب اذا مرد منسكرا تتزمز لخ لعز لو المعلم المره و السنع بها و و المديث الفرسية بر فعلد المشرق المعنى والمال فلول فلول المعارة والمن المالية وأوله السلامة و قصرت مرجوع مز عامر اولها العد ملوط زالعد بالحمار مد رول المراهد لمة وها فو فرمن اخد اوليلجفو بارز في العدارة والالهام

فكتبهم النش يدره وناي سيدب مكوعل الدرور وملي عُلَمَ فَصَى عليه مِداً الوصف وبراء ... **ناورد**باستاد و مکراو مید اهل است ومالاستنا دهاميلاه فأن الموضوع فندريان وبايزيه المتسوالاول معهم مرهبوالوامى إلدي الاختلافه واص في الدكر علاف لعار مع وفافقه ها قدارشين نك كريف مكسلالك وتحب من مُسوَمنت وللانستارات وفان اسسنت الحيمان ع هذالاسلود. وتديث مم ذال على المسروقية الروابة منها والمعارب لنبتك في وفت العلماء ونولتك في ديوان المكاه وازكريخسس فامنت عنمدى كالدبه ولانطرار الماك وأكاه بقض بالصام عداي عرة العلم ومضاره ولعظم المكما فالحال اذادارت و وليس بطايا إناان داره وال اقرمعلها معايما زفده مل الدالاكار ورمي عيد فولومها الاء ملي وسدارا حراله الالانونوم اوعامعصوع يورود فحطبها غابة الانواده فارصعت اليالسام سهناكاحات فتوساض لسننا بهالسواد

الورقة ٢٥٠ من مخطوط الاسكوريال (س١)

of the state of the state of the عالم وسرها الخوادي ووارويه رارا الكريب تلديام واتها أسركم الرار والهاجري ع الامد لما الباحد في المستعبد بن تم لا لامين ولأكسب ومراد ويت من ومي ادابات وجعب الالشامرة لحامته وعلموالنصور الدبار المصابع ومدن عليا بحب و ويحب منها بكناف صدب تهذاك وسلالك الأحوية المنفحة المديد لمصلموا ان الكلمة الني قلمها في معمى لاعلمه وافضاله سوفها وإصغاله المحفي موسعها وال المنكرها فيحتل الماء المله على المخير والاصطر والعناده وللمهام الشابل للاحاطب وسواله م لاغياعته ولادومرلسد آدموار استفيال م السطاماليّارة وللملولدهميور ، الزولسرو المسانية أناء سَار و عَدَّد. من الدادع الإطالم مرحك الرياضية المادية المالك من علم الماكان معمر المات من عمر المالك من المالك من عمر المالك من عمر المالك من عمر المالك من ا يحوأن وللعلم اهل السينة الالمسأمر يحددوا وباطفرواسه شربه مولاللادوأ من آبه العداد، لتنفريه مولفسفا له هدر اذاخلط واواحنيطوام دي الدندة تسعفوا وليكنف وشي نف فوتراء تريزيت حنت ليربوفواالع للرخمف ولابرود والتسعسر

الورقة الثانية من مخطوط مكتبة الأزهر (ز)



ورقة من مخطوط دار الكتب المصرية (م٥)

## لبماله الرجم الرهيم على العبين المعلورانه وعسوسلم معلمة تسمى العاري ب الصعوراندر و

اناله يلركمان تودوا (لامانات الراهله لماناك مريك القاري وسل ادراك ماالطلرى مأتنا مىلاسارى وآلماسى المارى مام توشل لايسابا ولاح العنما وتوصل لينا بأبناه الخلما ومبا وسعنالي من من المديعما وعلنا بقدراد عالمنال برما ، وتطعل عليها ع الموارث و بانعماله بك، سا لدينار البرابر واذنالطبتنال يسمى الدباعل مصعاتنال درر العرابر الراكالمالك تضعع بدع بن العباس وليراما لحبار وداف الم هورينا عكم الاسلام و تعاديال و شباعة عن الاسلالة الزيرة ووص (المراف وكواهل الناسر وياكل عن هزا العربر الزوى (الانه نبنة (الانافة و الماهم) وصور وجنائل مروسنا و هرمها مناله جلى وامتض الملرع (نسنا التيم بمشمى بماذالع وانسرنبا ومجاندواعارعكى على كت لنا انناع جعمامني، وتتبعناً فيها (٧صول الغرية ومااناعل ذلك بفنيى عراب كتاى العزات العفام العول والختم -وسرى جمع اسما بعبارة الت يع بعاار لوالنم وزاد على العرفة \_ منسبه الى لمسه طلاً وعروانا و ما افتح و ضال تتبعث و بعتم و فعا و النام المنام و الم والبمرالامول ماكت المزاهب الاربعة والتصور في ها سابيلا عناهر والومس بعيث الارمة القد هل عالم فت المعتب المعتب المعمليس معامى الخيط مع عثرة الإلتا به لا مع طاق بايريد و عزال بالا مى مرا بوانا الى الان ساية والزياد كو كالون المع العالمة بنصص

ورقة من مخطوط الخزانة الملكية بالرباط (ط٤)

لم تكنافبالولك محكتاء معادكموضه عداان امامسنه وعربته لقديبا ين بلاء الطالبوسته عله عزاله الربع على كلاه بال فال واماله على مفرنت عتب وفع أوراء المعتب وفع أورب المعتب وعرائي النفط متماه المعتب والمعتب والمعتب وعرائي النفط وسيد والعنولي النفي وفعت عليه المل الغور وجد العزومستفلا به ما عير واسطة كتاب ها الدو فعت عليه المل والمعروب العزومستفلا به ما عير واسطة كتاب ها الدو فعت والمعروب والمعروب العزومستفلا به ما عير واسطة كتاب ها الدو فعت والمعروب والمعروب العزومستفلا به ما عير واسطة كتاب ها الدو فعت والمعروب والمعروب العزومستفلا به ما عير واسطة كتاب ها الدو فعت والمعروب والمعروب المعروب والمعروب والم على ملك (٧ عول ومول مرما معينيه ونن اليومورة النوامو بدرابط ت نفولاعماية ماوردها عارابها معاوت رسالة اركتاباهم لم يرر منهمآ عارما معلولغرزة على التين التي اعمال اكتر ما ما نتر ضعيف مولورا الوصول الى واحرا منها يعلى منها على منها على منها على منها على منها على منها على معاد ما المعرف المال منه المال منه المال منها المعرف المال منها المال منها المال منها المال منها المال منها المال منها المال العلم والموال منوانة المراه و المالي الواره و فالله على الملم المراه و المالي المراه و المالية و المراه و المر كالالام اخلام اجلالا ونوراوراه بالمام موارفه رر الدانكابعى دارالستعلى والإنتاع إنساسه عهورآدا باعل الزنرن احزاد الله معنى الانتقال مد بررى عز والاسامات الماريد والمنافقة المعنى الانتقال الماريد والمنافقة الماريد والمنافقة المنافقة المنا را معبواعل ما دالم من المرابع المرابع والمرابع والمرابع المرابع والمرابع و الزورون الدعنه تفسي البوع الرئم المالي عن منادي ريال

# المنهالية الزهمة والزمم وهالله عَلَمْ وَالله عَلَمْ وَمُوالله عَلَمْ وَمُوالله عَلَمْ وَمُوالله عَلَمُ وَمُوالله

وللوزاد ون مواعزه والجزع ونقص الامرال والانبسروالنما وبتم المابي الرادا العابد مصبته فلاوالنالد وإنا البدر بفور وله لمعليه مطول مرق مورقة وله لم المهندة وعدم فرق والعلماء القراء والمالية والمادة والمواد والموالة المام وموء المواد والمواد والمواد والمواد والمواد والمواد والمواد والمواد والمواد والمواد وواد والمواد واد والمواد والموا

م وكيف الممؤاران ميا بندكع ذكر له م د النماي ه

المرارالله فعالما بيناله الجيراور عرعافالد والافراقي والله فعالم المرارالله فعالما المرارالله فعالم الجيراور عرعافالد والافراقي والماه في المرابط الم

ورقة من مخطوط الخزانة الملكية بالرباط (ط٢)

10.1 تغالولود الميزل وما دواي فيدالوج مسادي السابول المنادر ما دريس له بكامرالسرا يكوهوه الموق نمزاد فالد عند مرور لزور عرورمه اوراء مرور اندم بخويجم باوالم في بعد المائيس الناوال في مرور الم در الم در الم الم الكرواما المائيل الما كابره وفيسه عام إذالا فتا ولمد تلا وووجا وبها والسماء الماء... لرواللمزى وآبيواللخراق روام المدة الما الريان ميرامعين مراعيان وعام درين ورمنار بعض النبر صليمارف ورمنار بعض مردور والم ومنار بعض مردور والم ومنار المراب ومنالها وكما تما تماري المورد بنوالم المؤوفال بعض والم - الله فقر موقور والرمادين ، بن الرنبا الموالم بهما ، دا به ما بول الداك ، م بن الرنبا الموالم بهما ، دا به ما الموالم الدار المات ، وبناء للخ ال وجسم مال ، لمجمول والتوالول مات ، راع في المال الرابع معيد مصيند بسبرى وما ديد وفيد فاله مارالده ... سرمرك والفول المابهم اميه مصب مبادي مصيعدودا اله فالماب وومون الفرم اعب بصند ولينع دهينه وعرفاها بدار دهاي اعرم اسرد واصرائلوهبذ وغلن واعلوارالويفي علره وافاوكر عزاد معاتده فافكر معابد بالنهعذو ومنا فيلمالا هم وووز مقد و والما من المنافرة و المنافرة و الما و و المنافرة و والما و و المنافرة و والما و و المنافرة و واللانعزية إونسليت عنهو والتكاملة م الوع ابنهالكل والملكواتسال وار

سالاندالهن الرصم وبرستني ان اول بعيت ومنع للناس للذي بيكة مباركا وهذي للعاطين فيدا يأت بينات مع ما براهم ومن مغلبان امنا فسيهان منجع لعباده حها اصا اسواء العاكن مندوالبادي ولمصن فيدكل أيفها اليناديدوا لم كرمربذ لكوالنادي تجه ويزيه الصلاة ومنه ويدحل السلاع وحممن طربه حيكا لطيروا لوحش وكور بسعامة جغور والبغوملا رص السابعة واليالوش وعظم مستفى فكبنك كخلوق وفلغ ر دنيه الرعب والعزق عيّ وددان كما والجها ن لم مكِن يكله خابط فيذومن الغرق وط صيران مكذرم . . مكل يوم خلق السهوات والامن وسترجها في حوام ومرم الدير المعيرة لاغتل خلاط ولا بعصل شيرها ولا ينغرصبا عا ولايلقط لقطنها ألاحزولا ولمكن لعد الما علية بصبير وفيها شيا الإجل لم عقوبة وعلت وما ت امراة عو بالبيت من روجها غديده اليها فسّلتْ وفي الحليث ان السعلق مكرة قبل العظم المنيا من الارص بالفيهام وكان مومنه الكعبة حنشفة على الماتري ومنها دحيت فلذتك سميت امالقرتر ففي ذات كلاسما والكن والالفاب وربدالبرافع والناب والانعاب وح مكة ومكة والبلا والبلاه والمامون والاملين والحرم والكعداء وطيبة والراس والبيت العيق القين والبيش والوبش والعادس وللعدل والما دسة والمارة والعربة والثنية وكونا والجاطمة والنشامة والناب وهي صلاح بالبناعل الكسرة من ماب خد المرقط مرو العطسة والرتاج وبره وأ

ورقة من مخطوط مكتبة ليدن (٣٠)

الحامروالبيت المرامر وامرمم وامرتهم من تكاعا وكثرة الاسمانكون لنشر فمسماعا فوحندا رمزاله والحينا لديد واحسالهاد واكرمهاعلد تضاعة فيها السهات كما فقياعذ الحسنات فالحسنة فيها عايرو الخطبنة عاية منالخطيبات والعملاة وصوم بمعنان فيها بايذ الف ومن يرد فيذبا لحاد فطلم نذقه منعداب اليم ولونموا فلق كادعب المدبن ع الم فسطاط لعيلي فنيد اله وفسطاط في الحرابي ع الير اذاعات خدمه ودوب طنام اللهم الحدم في الحقروم من المان ما حب هذ من احترم ولم على العتال مندلاط الاليد بن ادابن ادد قار تعالى الاسم عبد البلا وانت حل به البلد وانا احلت رسامة. إن يُمادت منها إلى الابدُ في البلد الاملين وواسطة العد النين وبالمتماد تعافى كابالمبين للقامها سعادة وللروح منهاشترا وعي افرب الارص الى السما واعلاها دي وصف فيها كلهل واسعف ما يؤمل كاذبرامل فاختص حسامن الاحكام ولا أمنا ان العلاة لاتك وندق من الاوقات ولايد خلداحه الاباح! مرمن الميقات ولابكون الفدا والهدى الافيا ومن نذر المنى الدائم ان بقفية ولاستمل لفطة ومن قبل فيه ظ علمت ديدولايدخد كاوربه فالزان وعدفع الزاعن من عمة ملا بغيل لمراضعه امن بين ساير الاالناس بين القيع من اصل و يعبن من للذاهب الجليل التي انفن صاجها برطان ودليل فدّل من قاد العمة وأ

ورقة من مخطوط مكتبة ليدن (ك٥)

#### المركوب. للمّامة اللوكية في الاعند ارمة شرك الامكاوالمدوليس

السه الدر الرمن الرم وافرص ايري إلى المداف المندب ميرما لك بأوه ما مستر الاحبا التعلل أ واولواالالباالمنفها وممالاع لدام فلاعلم ولحامال كم تكرون علالكلام ومكرون الم أنلامه وتشيرون الماليسلام كونزييشون لاجلالسهامه وتشوغوذ لي ألهنبكالا بسنت وتسرعون في منسبتي لإ المفتنة بالطبيرة كافي لست عدكم عن كالطال نده ولا عن ميرف طرات السلفان عطراى الرائحة مهلا رُوردا ورا وإدار مان الدي اداي بها وايرا وعرما على ما عملناه على الكبيه والكبيديما كاره كالرحد ومبين كددا هو عزرًا ان كان عركر خرات وانا فدعولال شرع واالم ترزيداع الما تسبيلوت عن العدد فيوا لملك الا ترسلون جس البطاك مِولالكِلامِ *\* الما تحبون امت*كونوا ثم النغ الذي يجيؤن ونحيرذ بسنام مادل تكوم: بالزود موقنين فسلام عليكم وارقوم ومنين واذ نستيره نماإ الاعزار وتستومتم العالجالك النيه هركيب لتولي عذار مدوع مالتوا السمع لما اخدك وتدبروا سااورده م الستواهد والمم الميس هذا ذماما للعدير الصابرف كقابع موام وابيانيه ماانذدب الرسوك ومعمت مدالاجادب ككارسول من ايان وعلاماً فما كان قتم ونياحه يمناماً ويرب كالبيب لوازمندا لميزمات اوماكات مهاالاوقدا والبيص أسطيركم بادين العالعنبط خامة لنفسه ويجلس بيتد دسيكذ وميهام المعوام ئ ذلا السنيح المطاع حودنيا حوارة وهرى له دُواسَاع صواعِ اسكارُ وي واي يما فيرود للاعبي الاستداع ودُمرهـ الاسامًا ست والهبوده وكنوالشابلوذ بالزوروالشهود وحكم الاختبلاف ومكرالايتلافا وكذب المعادق مصدف العاد- والمالين وحُون الاسي وابتمن الحام ومكلم الرطر الناف المرالعامة وشل المستلم لغيرالع إح وكات الننت ولدنيا ولسير له وكالاخرة امل واهبى الكير وفذم عليهم ورصفت من شرار ومصنعدالا حبار طاكيته العلم ولاكب يمنى المكم وانخذ البدان منة فلا منيرها ن مو وصارالود احد الإالعل الاهبالا عروا سنبي الما العل العلما معنوالسماملا أولي الدين عيراها وظهراني الالوعاه وعيدر جداده جده امارات ورو

ورقة من مخطوط المكتبة الوطنية بتونس (ت)

بعام ع مدية معاج وديان عابها رنت اخدي فلذالعباح وارثذنا ببينا الهادي ميا العمليم. حا داج داج وغدا غاطة الما أما داجيا ذلا مترومَع ودبا لنا بجدالفضى وظلع فلنفلس والنار السكوش وفستوان في خاصة منسنا فولنه عامة الاموداد إن بخل برميسنا وكم مهام قبل كدنبوه والدمنية اذواي مالعين لونبك وترك الافرادالانشا وافبوا لمأما مف والعل وفد افتدت بهم ومع العدُّون واليُّسْدنية بالميثِ الذي هولك لم من لوسو طاكما عطعت بنادى والمنتركس والمافتا واستعرفت إدفا ومنع الناش وفتا مؤقمت وله اسل عليهٔ ولا يمن موليني اه گي وصفينا هويرصين كذبا وبهنيا "ا ما التذكسي في خذع بي الملار طبعًا "طبعداد لم يكانت حيراصرفا" وسيا ومعنلا وصدفا ووفا عميا ها الله وباها والبغ علباه بيتمامًا والحباها واسطرعلينا سحاب مقبله والأها وطبعة كانتيمم وتنكر وتذم وتشكر وعذه بجرا مرحا ويروح سرها ويجنف امرها مطحان لمبته الندويه أكبر ماكلترشر ركبرمرها واشدامهما وانكرامرها واعطارها فافرك عيرها واونج كذبهاويها ينا وزودها عظيمة السندوا يماطسيت للسلم وللبحل اهل فان صبرت بنج بالإطبقدالين كوفة مربرعة لازيده أوسككان بإغ ببدهولاء حالة الرحال ومراح باجرح وماجوح الدحالة وماا حسن مولى قال ٥ واماالفها فقطبف فتاول الارمن شرفاء فرا وعما ومرا طالما فتقتها المنفلة والصحيبها ولم منكلة وطلت باكارمعندات وأذكت بالخاركيل اعوص العمارظ فهراه والمعصع بنترلها عذايها ع واستم ماخير مل الماس وازير كولهام والتبا واحبشد النفول واصدع بالمق واصول واستنبع مذلاء خراط عمالانعانا للخ وليسم ه وزاله المسكلة تعدي إلى كشفت هذا بنها بالرخلس والايرف إ محد السفا حالانح كم الله حفتنة لطبر ولنيوم موضعت عليها حسام المدعره واستدبامعة في الرحال انسا بإهدا وهواما ولكنى مدرانا صغربها واقعنى كإندمعني ما عبرت للديماسيع كاذلا ومحلوات ومسودات

اها، اله ١٧١ مال من اعتد بي منهم ولامن

ورقة من مخطوط دار الكتب المصرية (م٤)

يه بي تول الصاغان لتبعض العرص ساسا عن الناس اعتدالمس ها في أي تحق العي وبالعنوان أولى ردًّا من يَدَى دفي، والبعالناس وفرع اليلما يهمن ساكنا من ذكل ساكناعن الدحول في أعد في معدا العبريقين المعندين لم الرديل الوقلت كلمة الموم رُ اصرَعلى عَلَمُ وَمَرَعلى خطلُهُ الْدَانَ حَالِمُهُ وَمِعَانَ السَّهِ وَ لذي فيه صون الظاه والعاطن، خترصان ولي تعلق بصري عليده عَمَّا يَ عِلْ تَرَلُ لِعَالِمَ حِسِمَهُ وَاضْهُوهُ فَي حَزَا نَبِقُ السَّارَةُ ين إلى صولة به وماظل الانتسه وطن اف اتأثره لُ قَاوُلُتُ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ رُّا رَضْلَاتُ طَرِيْهُ لَا مِنْهُا الْمَالُونُ وَعَلَّتُ اللهُ لَى مَا مِعَلَى الطَّلِيونُ فَلَمْ بَاتِ شَهْرِ حِسْمُ الْعَامُ الْمُعَلِّى لَا يَعْ المُرْلِنِينَ وَوَافِتُ مِنْهِ سِيدًا لِمُرْسَلِينَ وَمِافِتُ مِنْهِ سِيدًا لِمُرْسَلِينَ وَاسِعًا وتعلو لينالقا نفسه وتعشيه بعن من اناليام

لِنْسِيرِ أَلَّهُ أَلْرَحْمُ الْحَصِيرِوبِهِ نَسْمُعِينِ سبخانك هذاكه تانعظيم براة الاللا الجليل والجالمصطوالخناب للتنزيل واليالروح الامين جريل والكارسول والكابني عليد وي منزل والكامترب وملك والحكاس بقنيدا لافلاك فلكا بعدفلك والكرمخال وصديق والكرتامع باحتان على لتحضق والالسلف السالح والالخلف الذين عقلم واح والالايمة الارسة اصكاب المزاهب والمتايرالمتهدن ارباب المواهب والاكلمفري دع يسير والمكلفاع بالتسير داليكل تاويل اصغين الدهب المكسر والكل خافظ للحديث نافدادينه في التقديم والحديث بعيربعلله جبر يحمد في درك الكذب والتزوير ساع في تعييض وجهد عنواه ورسوله داع الالحق موقت ببلوغ ارسمن الدورسوله والكراصولي وفقيه والمكاخلابي وصرلي نيد ذالى كل مُحْفَق من الاعواض وَالاعواض نريد دالي كل وصي باهر والكلخاب مماهر والكلابلوي ادباع مديد والكلاغوي ومعرب مجد ذال كامرني بمنزالنا قصمن المزيد والجالسياني مدفى منون البديج باعرة الكلاس لد قدم رائخ في علوم المنساحة والبلاغة والبراعد والإكلكات وتائر والاكلورمني وشاعو والدكلاهندي وطبيب وَالْكِلْمِيْكُمْ وَلِيب وُلِأَكْلُ فَاصْمِدُ وَقَ مِبْوَأَتِنَ الْعُومِ وَالْعَقُوقَ مُوهُ لمايلزمة من الحمّوق فاحدبوعظه وجه الله والدارالاحرة بعيدعنجع، الحطافر ومترالكلام وعالكنب والمكابره والكلاذي رسفمنيته والمالم وملينه والمكاملك وسلطان ذي انافة شريبه والمكل د ذیر دُاسِ دُالِهُ الْمُستئاردمئير والكامغة ومدرس وفاس والي كإطا

ورقة من مخطوط مكتبة ليدن (٢٠)

كلماكر حكه على لحليفه ماض والدكل نايب في الملكة و حَاجِب وُالمِكل وَال فومَن المعشيمن المساصب وَالْمَكْرِعَا فَد وَسُاهِد وَالْمُكُرِمِن دعى فمشهرمن المشاهد والمكلامام بروالم لاخطيب علمتير والميكل مُودُ ن يقِول في كل وقت العداكير والكلمودب مكت و ألي كل من ارصد لامرمن المدين او المدنيا مونت والكالم منرى علا في المنا لا علامه وال كلماى عرف إيماند واسلامه والمكل جلساد وعنس والاكارسنير وكبير والكانخدوم وخدم والكاساع بغرم والإكاسسي ومكني والمكاانس وجني والمكل سيميرتع والاكلماش على دبع والاكل لما يرعناح والد كلحيوان ماعليه جناح والكلن رع دُنجُ والكلحماة وجمر واليكل سهاوجيل والكلين هو مخلوق فدعزوجل بربيناله هولامن كذب على المصطفى وجيريل ورب العوة وارسر الالسواب فانف وُلرى تهزه في الدهزة وزامران بعتزعل ذلك بالعوام والسوقه والدالعن الالمن ازه ازه قال على المنبي صلى المد عليه وُسلما لم يقيله من الافادسيل وروي عندمن الاكاديث ماهومعدود في الاباطيل واصرتمل لعناد فالمكابر رجابا مؤاع من المرًا ومل الد على بدالرسلين عما لا يحفظه النعاد ولا يوفو وددي عن جبريل فكا ماجابدا لاا لمردن ودنسالهادي بتبالي لأنه م اذاب الوفاعن ملامكته لكونهم لريع وفوه وع عن ذلك منز صور مشرفوت بحان رباه رب العزة عايصفون وسلام على لمرسلين وللرسرب العالمين جعان الدخالق الملايكة الكرام وللدسباعث الرسر الإلانام ولااله الاالد حافظ ديدالشرين بالايمة الاعلام والعداكبر على كل كاذب مغتر سعاناه ربجرابردى العقة وللرعد خانم النميم دغائم النبوة

رفع النجري الرحم (النجري القسم الثاني (الفرووس القسم الثاني المسرح مقامات جلال الدين السيوطي

سمير الدروبي

# مقدمة المؤلف (۱) مقدمة المؤلف (۱) عبر الرحم النجري بسم الله الرحمن الرحيم (۲) المسكند (الله الغروس

الحمدُ للهِ الذي أنشأ الوجود ، ومنحهُ ما شاءَ من الجود ، وأطلع في سماءِ البلاغة بدور الكمال ، وجمّل بساتين الأدب بزهور الجلال ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة واقف في مقامات الأدب ، خائف من مقام ذي رَهَب ، لا ملجاً فيه ولا فرار ولا هرب ، وأشهد أن سيدنا محمداً عبد ورسوله سيد العرب والعجم ، السري الحسب والنسب مُشِيد أركانِ البلاغةِ والفصاحةِ ، ومؤيد دعائم الجودِ والسماحةِ ، صلى الله عليه وعلى آلهِ وصحبهِ دُررِ البحورِ ، وقلائلِ النحور ، وذهر الربيع ، وذهر الرفيع () .

أما بعدُ ، فما زلتُ منذُ نشأتُ في الطلب ، أجوبُ في ميادينِ الأدبِ ، وأسبحُ منه في بِحارٍ ذاتِ لَجب(٤) ، فتارةً أغرسُ أشجارَه ، ومرة

<sup>(</sup>۱) وردت هذه المقدمة في الورقة: ۱٤۲ من مخطوط الاسكوريال رقم (٥٦٤) ، وفي نسخة ليدن الثالثة المحفوظة تحت رقم (٦/٤٣٥) وهي ضمن مجموع غير مرقم .

<sup>(</sup>٢) بعدها في (ك٣): «وبه تُقتى».

<sup>(</sup>٣) زهر: جمع أزهر، والأزهر الأبيض المستنير، الرفيع: الشرف (اللسان: زهر، رفع).

<sup>(</sup>٤) اللَّجب: اضطراب موج البحر (اللسان: لجب) .

أجني أثمارَه ، وكرةً أتأرّج أزهارَهُ ، حتى حللتُ البلدَ الحرامَ ، وجلّلتُ علي سحائبُ الإكرامِ ، سنةَ تسع وستينَ وثمانمائةٍ (٥) ، وقد أكملتُ العشرينَ ، فنمَّ علي عُرفَ الأدبِ ولا كعرفِ النّسرين ، فظللتُ بين سائل ليرى هل من طائل ، وممتحن (١) لعله يمتهن (١) [قال بعضهم] (٨) .

والفضلُ كالشمس لا تخفى على أحدٍ

ولا تُضامُ اذا بالغيب تحتجب (١)/

(187)

فحينئذٍ أردتُ أن أُبرزَ لهم من بحارِ الفِكرِ دُرَّا ، ﴿ لأريهم (١٠) من آياتنا الكبرى (١١) ﴾ ، فألّفتُ كُرّاسةً على نَمطِ «عُنوان الشرفِ» (١٢) في يوم واحد ، وكفى بالله تعالى من رقيبٍ على (١٣) ذلك وشاهد ، وضمنتُها عربيّةً

<sup>(</sup>٥) رسمت في (ل٣): «وثمان مائه».

<sup>(</sup>٦) انظر: (التحدث بنعمة الله: ١٨٤) ، وفي (ك٣): «طائع» بدل: «طائل» ولعله تحريف .

<sup>(</sup>٧) يمتهن: يذل (اللسان: مهن) .

<sup>(</sup>A) سقط من الأصل (س١) ، والزيادة من (٣) ، ولم أجد البيت في المصادر المتوفرة بين يدي ولعله من نظم السيوطي .

<sup>(</sup>٩) من البسيط ، رواية البيت في (ل٣): والفضل كالشمس لا يخفى على أحد ولا يضام اذا بالغيب يحتجب

<sup>(</sup>۱۰) (۳۷): «لأرايهم» وفيها: «ديا» بدل: «درًا» وهو تحريف .

<sup>(</sup>١١) من الآية ٢٣ من سورة طه .

<sup>(</sup>۱۲) وتمام اسمه: «عنوان الشّرف الوافي في علم الفقه والعروض والتاريخ والنحو والقوافي » ألّفه إسماعيل بن أبي بكر المقرىء المتوفى سنة ۱۳۷هـ، انظر: (عنوان الشرف ۱۲ ـ ۲۲ ، بغية الوعاة ۱: ٤٤٤ ، كشف الظنون ۲: ۱۷۵) .

<sup>(</sup>١٣) (ك٣): «على ذلك وشهيد وشاهد صوابه ، وضمنتها . . . » ولا يخفى ما في النص من اضطراب إذا أثبت الزيادة .

وعَروضاً ، ومعاني وبديعاً ، وتاريخاً أبهى من جَوهر القلائدِ ، والكواكبِ الشواهد ، فلذلك سميتُه بـ«النفحةِ المسكيةِ والتحفةِ المكية»(١٤).

ثم وضعتُ لهم مائةَ كلمةٍ ، تحتوي على مواعظ وحكمةٍ ، على نَمطِ «الكَلمِ النوابغِ»(١٦). «الكَلمِ النوابغِ»(١٦).

ثم اختبرتُ خُيولَ ذهني في إنشاءِ مقاماتٍ ، فسارَ جوادُها في هذا الميدانِ أحسنَ سُيرٍ ، وأحرزتُ قصباتِ السّبقِ ولا ضير ، فوضعتُ هذه المقاماتِ اليسيرة (١٧) ، وضمنتُها جُملةً من الألغازِ الفقهيةِ والنحويةِ ، وبدائع من المعاني الأدبية ، مما وضعتُهُ على لسانِ أبي بشرِ العُلابي ، وأسندتُ روايتَهُ عن هاشم بنِ القاسم ، وأرجو (١٨) إن عُدت إلى الوطنِ وكانت المدةُ فسيحةً ، أن أضمَّ إليها ما تسمحُ به القريحةُ .

رزقنا الله قلباً خاشعاً ، وعلماً نافعاً ، ولِساناً للفضل مُذيعاً ، وبالحقّ

<sup>(</sup>١٤) ذكرها السيوطي في (التحدث: ٧٩ ، بغية الوعاة ١: ٤٤٤) ، وانظر: (كشف الظنون ٢: ١٩٦٩ ، مكتبة السيوطي: ٣٧٠) .

<sup>(</sup>١٥) ذكره حاجي خليفة بعنوان: «نوابغ الكلم» ألفه الزمخشري المتوفى سنة ٥٣٨، ثم شرحه التفتازاني وغيره (كشف الظنون ٢: ١٩٧٨).

<sup>(</sup>١٦) منه عدة نسخ مخطوطة في (دار الكتب المصرية ٣٢ مجاميع ، مكتبة ليدن (٦/٤٣٥ ) .

<sup>(</sup>١٧) يلي هذه المقدمة في نسخة (٣٠): «المقامة الأسيوطية» و «المقامة المصرية» و «المقامة الجيزية» و «المقامة المكية» .

<sup>(</sup>۱۸) رسمت في (ل۳): «أرجوا».

# صَادعاً ، وقلماً إذا جالَ (١١) في ميادينِ العلومِ أو جادَ (٢٠) تخالُه (٢١) كالليّثِ (٢٤ ظ) بَاقِعاً (٢١) ، والغيث هَامِعاً (٢١) /

(۱۹) (۳۵): «جاء» وهو تحريف.

(٢٠) جاد: أتى بالبجيّد (اللسان: جود).

(٢١) الأصل (س١): «تخال» والمثبت ما ورد في (٣٠).

(٢٢) في الأصل (س١): «بافعا» بلا نقط ، وفي (٣): «باقعا» ، والباقِعة: الحذر المحتال الحاذق (اللسان: بقع) .

(٢٣) هامعا: سائلا (اللسان: همع) .

### مقامةُ(١) الاستنصارِ بالواحدِ القَهّارِ

بسم الله الرحمن الرحيم (۱) في الله الرحمن الرحيم (۱) في أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد (۳)

سبحانَ الله (٤) مُنزل الكتاب، والحمدُ للهِ مسخرِ السحاب، ولا إله إلا الله فاتحُ البابِ لأهلِ الألباب، والله أكبرُ عليه توكلتُ وإليه مَتَاب، سبحانَ الله فالق الإصباح، والحمدُ الله مصرفِ الرياحِ، ولا إله إلا الله كلمةُ الإحلاصِ والفلاحِ، والله أكبرُ ذخيرة ليومِ الجمع والمآب.

[قال علماء الحديث: «إذا كتبت فقمش ، وإذا رويتَ ففتش»](٥) ، فشأنُ المُحدثِ [أن](١) يكونَ عندَ الكتابةِ قمّاشاً ، وعندَ الروايةِ فتاشاً ، ومعنى القمّاش ِ: أن يجمع في اجتنائه بين الزهرِ والهشيم ِ ، ومعنى

<sup>(</sup>١) (م١): «ويتلوه كتاب الاستنصار بالواحد القهار».

<sup>(</sup>٢) بعدها في الأصل (ط١): «صلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم» ، وفي (ط٢): «صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه».

<sup>(</sup>٣) من الآية: ٤٤ من سورة غافر .

<sup>(</sup>٤) (م١): «سبحانك اللهم».

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقفين سقط من الأصل (ط١) ، (ط٢) ، والزيادة من (م١) ، والقول لأبي حاتم الرازي (مقدمة ابن الصلاح: ٢٧١ ، وفيه «حدثت» بدل: «رويت») ، وانظر: (مصطلح التاريخ لأسد رستم: ٢ ، ومنهج البحث الأدبي عند العرب للنجدي: ١٠٣).

<sup>(</sup>٦) سقطت من الأصل (ط١) ، (ط٢) ، والزيادة من (م١) .

#### الفتَّاشِ: أن يفحصُ ويجولُ (٧) فيروي الصيححَ ويتجنَّبَ السَّقيمَ

وقد أستُفْتتُ في هذه الأيام في قاصِّ روى في (١) ميعادِه (١) حديثاً من الأباطيل ، متضمناً للكذب على الله وعلى رسوله وعلى جبريل (١١) ، فأجبتُ المستفتى ببطلانِه ، وأنه يَحرمُ [عليه] (١١) أن يرويه في سِرِّه وإعلانه ، وأنه يجبُ عليه فيما يرويه في ميعاده أن يصحَّحَهُ على مشايخ الحديثِ قبل إيراده ، ليفوزَ بالصدقِ وإسعاده ، وينجو (١٦) من الكذب بإبعاده ، ونُقِلت الفتوى عني في الناس ، فَمِنْ ذاكرٍ وناس ، مع أن لي بضعَ سنينَ منذ تركتُ الإكثار من الإفتا (١١) ، وتوقيتُ الأجوبة عن كثيرٍ من المسائل إلا النادر منها وقتاً وقتاً ، وما حَملني في هذه الواقعة على الجواب ، والإبانة (١٤) لصوب الصواب ، إلا خشيةُ الاسترسال في الكذب على صاحب الشريعةِ المُطهّرةِ ، والامتدادِ إلى أن تُروى عنه الأحاديثُ على على صاحب الشريعةِ المُطهّرةِ ، والامتدادِ إلى أن تُروى عنه الأحاديثُ الباطلةُ والأقوالُ المزورةُ ، لأنّ نقادَ الحديثِ قليلٌ ، والحَطْبَ في الكذب

<sup>(</sup>٧) (م١): «ويحرر» ولعله صواب ، يجول: يختار (اللسان: جول) .

<sup>(</sup>٨) سقطت من (م١) .

<sup>(</sup>٩) الميعاد: يستدل بما أورده الفشني في كتابه «تحفة الإخوان»: أن الميعاد مجالس وعظ، تعقد في رجب وشعبان ورمضان، ويتناول الوعاظ فيها موضوعات دينية مثل: المعراج، الصلاة، فضائل ليلة النصف من شعبان، وليلة القدر. . . ويغلب عليها الطابع القصصى .

<sup>(</sup>١٠) انظر: (تحذير الخواص من أكاذيب القصاص للسيوطي: ٤ ـ ٥) .

<sup>(</sup>١١) سقطت من الأصل (ط١) ، (ط٢) ، والزيادة من (م١) .

<sup>(</sup>۱۲) رسمت في (م۱): «وينجوا».

<sup>(</sup>١٣) انظر: (المقامة الؤلؤية في الاعتذار عن ترك الفتيا والتدريس).

<sup>(</sup>١٤) (م١): «الإنابة» وهو تحريف.

على رسول الله ﷺ (١٥) جليل ، وخشيتُ أن يسمعَ ذلك مَنْ ليس مِنْ أهلِ الفنّ ، فيظنّ أن له أصلاً فيرويه ومالهم به من علم إلا اتباع (١٦) الظن.

وكنتُ سُئلتُ قبلَ ذلك عن أحاديثَ عدة من هذا النّمطِ ، زعمَ السائلونَ أنه رواها(۱۷) وهي معدودةً فيما سَقَط ، فلمّا أكثروا من السؤال ، وسألوني المرة بعد المرة عن حديثِ جُبرال (۱۸) ، استَخَرْتُ الله وأفصحتُهُ بالمقال ، هذا وأنا لا أعرِفُ عَينَ (۱۹) من نُسبَ إليه هذا الأمر ، ولا أدري أهو (۲۰) من أهل الغِمْر (۲۱) فلم يَرُعْني إلا وقومٌ يُهرعون ، وطائفةٌ من أصحابي يجزعون ، وللغُصص يجرعون (۲۲) ، وقالوا: قد انطبقتِ السّماءُ على الأرض ، وجالَ الناسُ في الطُّولِ والعَرض ، ورأوا القرض (۲۲) للحمدِ من آكدِ الفرض غيرَ أنهم العَوامُ فما منهم / أحد (۱۳۹ ظ) معنا ، وهم وإن كانوا كثيرينَ حِسًا فهم قليلونَ (۲۲) معنى ، فلو وُضِعَ كلُّ معنا ، وهم وإن كانوا كثيرينَ حِسًا فهم قليلونَ (۲۲) معنى ، فلو وُضِعَ كلُّ

<sup>(</sup>١٥) سقط من (م١): «صلى . . . وسلم» .

<sup>(</sup>۱٦) (ط۲): «تباع» وهو تحريف.

<sup>(</sup>۱۷) (۱۸): «أنهم رواها» وهو تحريف.

<sup>(</sup>١٨) (م١): «خير آل» وهو تحريف ، جبرال: لغة في جبريل ، وهي قراءة طلحة ، انظر: (البحر المحيط لأبي حيان الأندلسي ١: ٣١٨).

<sup>(</sup>١٩) سقطت من (م١) .

<sup>(</sup>۲۰) (ط۲): «أهوى» وهو تحريف.

<sup>(</sup>٢١) الغمر ، بضم الغين: الجهل ، وبكسرها: الحقد والعداوة (اللسان: غمر) .

<sup>(</sup>۲۲) سقط من (م۱): «وللغصص يجرعون».

<sup>(</sup>٢٣) (م1): «وراد العرض» وهو تحريف ، القرض: ما يعطيه الرجل أو يفعله ليجازى عليه (اللسان: قرض) ، وفي الأصل (ط1) ، (ط٢): «للحمل» وهو تحريف ، والمثبت ما ورد في (م1) .

<sup>(</sup>۲٤) (م۱): «قليل».

عَامِّي في الأرضِ في كفةٍ ، وَوُزِنوا بفَقيهٍ واحدٍ لكانوا هم في جانب الخفة (٢٠).

وجاءني رجلٌ فسألني أن أرجع عما أفتيتُ به ، وأن أقطع هذا الحُكم بسببه (۲۱) ، فقلتُ: هيهاتَ أن يَرُدَّني ذلك عن قول ِ الحقِّ ، وأن يصدني عن أن أقتدي بالسَّلفِ الصالح (۲۷) والحقِّ ، أنا باقٍ على ما أفتيتُ به من غير إفراط ، وأزيدُ في الجوابِ بلا اشتطاط ، ومتى عرف ذلك فأنِف وأصرَّ (۲۸) على روايةِ الكذبِ والخباط (۲۱) ، أفتيتُ كما أفتى البُخاريُّ (۳۰) في مثل ذلك بضربهِ بالسياطِ ، هذا حُكمُ الله الذي لا بدّ من ذكره ، وشرعه مثل ذلك بضربهِ بالسياطِ ، هذا حُكمُ الله الذي لا بدّ من ذكره ، وشرعه الذي يجبُ على المفتي بيانَهُ في سِرة وجهره ، فثارَ القومُ وشيخهم ثورة كُبرى ، وجاءَ وإيّاهم (۲۱) شيئاً إمراً (۲۱) ، وتناولوني بالسّبِ والشّتم ، وتهدوني بالسّبِ والشّتم ، وتهدوني بالسّبِ والشّتم ، وتهدّدوني بالقتل والحَرقِ والرّجم ، وأعانه قومٌ آخرونَ لهم سابقةُ أذى ،

<sup>(</sup>٢٥) (ط٢): «الجفه» وهو تحريف.

<sup>(</sup>٢٦) (م١): «عن سببه».

<sup>(</sup>۲۷) سقطت من (م۱) .

<sup>(</sup>۲۸) (م۱): «وأصره».

<sup>(</sup>٢٩) الخباط: داء كالجنون وليس به (اللسان: خبط) .

<sup>(</sup>۳۰) هو أبو عبدالله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم . . . البخاري ، الحافظ الإمام في علم الحديث ، صاحب «الجامع الصحيح»و«التاريخ الكبير»، توفي سنة ٢٥٦هـ ، انظر: (تاريخ بغداد ٢: ٤ ، وفيات الاعيان ٤: ١٨٨) ، وورد خبر فتيا البخاري في (ميزان الاعتدال للذهبي ٤: ٢١) .

<sup>(</sup>٣١) (م١): «فثار العوام ثورة كبرى وجاوا اياهم».

<sup>(</sup>٣٢) إمر: عجب منكر (اللسان: أمر).

وكلَّ هذا لا يؤثرُ (٣٣) عندي ، عادةُ اللهِ في أكابرِ العلماءِ كذا ، ولستُ ممن يبثُّ الشكوى ، لغيرِ من يَعلَمُ السَّرُ والنجوى ، فقد ورد عن خيرِ مُنذرِ أنه قال: «من بثُّ لم يصبرْ ، ولا دعوتُ قطُّ على من ظلمني أو فَجَر» (٣٤) ، فقد ورد في الحديث أن: «من دعا على من ظلمه فقد انتصر» (٣٠).

[ولا شك أن الحقّ غيورٌ ، وقد جاءتِ الآياتُ بمدح الصّبور] - (٣١٠) ، وأوصى النبيُّ ، عَلَيْهُ ، ابنَ عمهِ الحِبْرَ ، فقال فيما أوصاهُ: «واعلمْ أن النصرَ مع الصبر» (٣١٠) ، وقال سعيدُ بن جُبير (٣٨): «ما نالَ رجلٌ من جَسيم الخيرِ الإ بالصبر» (٣١٠) رواه المتقنونَ ، وشاهدُه من التنزيل (٤٠٠): ﴿وَجَعَلنا مِنهم

<sup>(</sup>٣٣) الأصل (ط١) ، (ط٢) ، «تؤثر» والمثبت ما ورد في (م١) ،

<sup>(</sup>٣٤) اللآلىء المصنوعة في الأحاديث الموضوعة ٢: ٢١١، قوله: «من بث لم يصبر» ولم يرد الحديث كاملاً ، ولم أجد صلة الحديث فيما بين يدي من مصادر الحديث ، وفي (م١): «تب» بدل: «بث» .

<sup>(</sup>٣٥) عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي لابن العربي ١٣: ٦٦ ، وسقطت من (م١): «ان» .

<sup>(</sup>٣٦) ما بين المعقفين سقط من الأصل (ط١) ، (ط٢) ، والزيادة من (م١) .

<sup>(</sup>٣٧) قاله الرسول عليه السلام لابن عمه عبدالله بن عباس (مسند أحمد بن حنبل ١: ٣٠٧) .

<sup>(</sup>٣٨) هو سعيد بن جبير بن هاشم الأسدي بالولاء ، كوفي ، أحد أعلام التابعين ، كان مع ابن الأشعث في وقعة دير الجماجم ، فقتله الحجاج سنة ٩٤هـ ، انظر: (طبقات ابن سعد ٦: ٢٥٦ ، حلية الأولياء ٤: ٢٧٢ ، وفيات الأعيان ٢: ٣٧١) .

<sup>(</sup>٣٩) الأصل (ط١) ، (ط٢): «ما زال» وهو تحريف ، والمثبت ما ورد في (م١) ، ولم أجد قول سعيد في مصادر ترجمته .

<sup>(</sup>٤٠) (م١): «رواه المتقون وشاهدوه في التنزيل» .

أَنْمَةً يَهِدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ ﴿ (١٠) ، وقال تعالى تذكرةً لمن به ادَّكُرُوا: ﴿ وَتَمَّت كَلِمةٌ رَبِّكَ الحُسنى على بَني إسرائيلَ بما صَبَرُوا ﴾ (٢٠) ، وقال تعالى حثاً لعبادِهِ المؤمنينَ: ﴿ إِنَّه مَن يَتَّقِ ويَصبِر فإنَّ اللهَ لا يُضيعُ أَجرَ المُحسِنينَ ﴾ (٢٠).

ونحن مأمورونَ بالصّبرِ والاحتساب ، وتأخيرِ المُطالبةِ إلى يومِ الحساب ، و فإن الموقف شديدٌ ، والصّراطَ مَديدٌ ، وحرفُهُ حَديدٌ ، والحاكِمُ هو المَلِكُ الجَليلُ ، والخصمُ في هذه الكائنةِ بعينِها هو رسولُ اللهِ وجبريلُ ، فقد نصّ الدَارَ قُطني (٤٤) وناهِيكَ به جلالةً وإمامةً : «إنّ مَن روى حَديثاً باطِلاً أو أقرهُ كانَ النبيُ ﷺ خصمَهُ يومَ القيامةِ »(٤٥).

وأمَّا ما يتعلقُ بي فعلى الصِّراطِ تقعُ الدعوى والقَصاصُ ، وأينَ

<sup>(13)</sup> سورة المسجدة ، الآية: ٢٤ ، وفي الأصل (ط١) ، (ط٢) ، (م١): «وجعلناهم» والمثبت ما ورد في التنزيل العزيز .

<sup>(</sup>٤٢) من الآية: ١٣٧ من سورة الأعراف ، وفي (ط٢): «اذكروا» بدل: «ادّكروا» .

<sup>(</sup>٤٣) من الآية: ٩٠ من سورة يوسف ، وفي (ط٢): «حتى» بدل: «حثا» .

<sup>(</sup>٤٤) هو أبو الحسن علي بن عمر . . . الدار قطني ، حافظ مشهور ، وهو صاحب «السنن» ، كان عالماً حافظاً فقيهاً على مذهب الإمام الشافعي ، توفي ببغداد سنة ٣٥٥هـ ، انظر: (تاريخ بغداد ١٢: ٣٤ ، وفيات الأعيان ٣: ٢٩٧) .

الفرارُ(١٤) ﴿ ولاتَ حِينَ مَناص ﴾ (١٤) عنالكَ (١٨) لا ينفعُ المكرُ والتدبيرُ ، [ولا يجدي الكَذِبُ والتزويرُ ] (١٩) ، ولا يغني المُعين ولا النصيرُ ، ﴿ وَيَومَ يَفِرُ المرءُ من أخيه ، وَاللهِ وَابِيه ، وصاحِبتِه وَيَنِه ، لِكُلِّ امرىء منهم يومئذٍ شأنُ يُغنيه ﴾ (١٥) ، فإن أخذتُ من حسناتِ من ظلمني / فيا له من تشريف ، أو (١٤٠ و). حمّلتُه من سَيئاتِي فياله من تخفيف ، أو أُهِينَ على رؤوس الأشهادِ يومئذٍ فياله من تعنيف ، [أو زُلزلَ وقُلقِلَ فياله مِن تخويف ] (١٥) ، أو جُلِدَ بسياطٍ من نارٍ فياله من تثقيف (١٥) ، هذا هو الجَلدُ الأليمُ ، والجَرحُ الكَليمُ ، والخريُ الكَليمُ ، والخريُ الكَليمُ ، والخريُ الكَليمُ ، عَملونَ ، يومئذٍ يُوفِيهِمُ اللهُ دِينَهُم الحَقَّ ويعلمُون أن اللهَ هو الحَقُ المُبينُ ﴾ (٢٥) .

وقد أقسمتُ في هذه الواقعةِ يَميناً بَرةً (١٥): أن لا أتكلمَ بعدَها في مسألةٍ ، ولا أنطقَ بحرفٍ (٥٠) في حلِّ مُشكلةٍ ، إن سألني سائلُ لم أذكرْ له

<sup>(</sup>٤٦) (م١): «المفر».

<sup>(</sup>٤٧) من الآية: ٣ من سورة ص ، ولات حين مناص: ليس ساعة ملجأ ولا مهرب (٤٧) . (اللسان: نوص) ، وانظر: (مجاز القرآن لأبي عبيدة ٢: ١٧٦) .

<sup>(</sup>۸٤) (م): «هناك» .

<sup>(</sup>٤٩) ما بين المعقفين سقط من الأصل (ط١) ، (ط٢) ، والزيادة من (م١) .

 <sup>(</sup>٥٠) سورة عبس ، الآيات: ٣٤ ، ٣٥ ، ٣٦ ، ٣٧ .

<sup>(</sup>٥١) ما بين المعقفين سقط من الأصل (ط١) ، (ط٢) ، والزيادة من (م١) .

<sup>(</sup>٥٢) (م١): «شقيف» وهو تحريف ، تثقيف: تسوية العوج (اللسان: ثقف) .

<sup>(</sup>٥٣) سورة النور ، الآيتان : ٢٤ ، ٢٥ .

<sup>(</sup>٥٤) سقطت من (م١) ، وفي (ط٢): «تكلم» بدل: «أتكلم» .

<sup>(</sup>٥٥) (م١): «في حرف» وهو تحريف.

جَواباً ، و(٢٠)إن أخطأ مُخطىء لم أبين له صواباً ، [وإن رُوي عن رسول الله ﷺ الف حديث كَذِب وسُئلت عنها سَكتُ ](٢٠) ، وإن نُقِل عنه (٢٠) مل الأرض من الأقوال المزورة وعُرضت على صَمتُ ، فهذا الذي قاسيتُه في هذه الواقعة عُذرٌ شَرعي ، ومستندٌ في السُّكوتِ مرعي ، وقد سَدَدْتُ البابَ ، وشدّدتُ (٢٠) الحِجابَ ، وتركتُ أصلَ الفتاوي وفرعها ، وتوقيتُ شرَّ من لا أطيقُ شَرَّه ، ﴿لا يُكلف الله نفساً إلا وسعَها ﴾(٢٠) وذمتي في ذلك بريئةً إنما الإثم على من كانَ السببَ ، وقامَ بهويُ (٢١) في نفسهِ واعتصبَ ، ولكل شيءٍ أجلُ بحسابٍ ، و ﴿لكلِّ أَجل كتابُ ﴾(٢١) في نفسهِ واعتصبَ ، ولكلً شيءٍ أجلُ بحسابٍ ، و ﴿لكلِّ أَجل كتابُ ﴾(٢١) .

فبينما المغترُّ بأملِهِ ، المعتزُّ بعَملِه ، يَرْفُلُ (١٣) في لباس حُلله ، إذ ضُربَ بوقُ الرّحيلِ ، وقُصر الطويلُ ، واشتدَّ ضُربَ بوقُ الرّحيلِ ، وقُدمت (١٥) نُوقُ التحويلِ ، وقُصر الطويلُ ، واشتدَّ العَويلُ والـزَّويلُ (١٥) ، وعلم كلُّ أنه لم يتركُ شَدى: ﴿وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضَراً ولا يَظلِمُ رَبُّكُ أَحَداً ﴾ (١٦) ، وقد ورد : أن المظلومينَ للنصرِ يَرتقبونَ :

<sup>(</sup>٥٦) سقط من (ط٢): «وان . . . مخطئ » ، وفي (م١): «أخطى» بدل: «أخطأ» .

<sup>(</sup>٥٧) ما بين المعقفين سقط من الأصل (ط١) ، (ط٢) ، والزيادة من (م١) .

<sup>(</sup>٨٥) الأصل (ط١) ، (ط٢): «عني» ، والمثبت ما ورد في (م١) .

<sup>(</sup>٩٩) (ط٢): «وسددت».

<sup>(</sup>٦٠) من الآية: ٢٨٦ من سورة البقرة ، وفي (م١): «برية» بدل: «بريئة» .

<sup>(</sup>٦١) (م١): «الهوى».

<sup>(</sup>٦٢) من الآية: ٣٨ من سورة الرعد .

<sup>(</sup>٦٣) يرفل: يجر ثيابه ويتبختر (اللسان: رفل) .

<sup>(</sup>٦٤) (ط٢): «اذا» ، وفيها: «وقامت» بدل: «وقدمت» .

<sup>(</sup>٦٥) العويل والزُّويل: البكاء والحركة والقلق (اللسان: زول).

<sup>(</sup>٦٦) الكهف: ٤٩.

﴿ وَسَيَعلَمُ الذين ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ ينقلِبونَ ﴾ (١٧) آخرُها (٢٨) والحمدُ للهِ والمنةُ . //

(۱٤۱ ظ)

(٦٧) من الآية: ٢٢٧ من سورة الشعراء .

<sup>(</sup>٦٨) (م١): «تمت ولله الحمد والمنة ، والشكر لله دائما ، يا ربّ ادخلنا الجنة آمين آمين ولمن قال: آمين ، وفي (ط٢): «آخرها والحمد لله والمنة» .

#### المقامةُ (١) الأسيوطِيةُ (١)

#### بسم الله الرحمن الرحيم (٢)

أنبأنا(٤) هاشمُ بنُ القاسمِ ، قالَ: لما انمحقَ الشتاءُ امّحاقَ(٩) العُتُورَ ، وآذن زهرُ الربيعِ بالبدوّ ، أسفرتُ (١) نِقابَ المُقامِ ، وشَمّرتُ أكمامُ (١) الاهتمامِ ، وركبتُ النيلَ المبسوطَ ، وبركتْ مَطِيّتي (١) بمدينةِ

<sup>(</sup>١) (ف١): «المقامة الأسيوطية لشيخ الإسلام جلال الدين السيوطي»، وفي (م٢): «المقامة الأسيوطية ، وتسمى أيضاً الأحاجي النحوية للحافظ العلامة أبي الفضل عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي نفعنا الله به وبعلومه آمين»، وفي (٣٠): «المقامة الأسيوطية».

<sup>(</sup>٢) نسبة إلى أسيوط ، وهي بلدة بديار مصر في الصعيد ، ويقال: أسيوط: بضم الهمزة ، وسيوط: بالفتح ، وسيوط: بالضم ، انظر: (التحدث: ١٢) .

<sup>(</sup>٣) بعدها في الأصل (س١): «وصلى الله على سيدنا محمد وآله»، وفي (م٢): «وما توفيقي إلا بالله»، وسقطت البسملة من (٢٥).

<sup>(</sup>٤) (ف) ، (ل٣): «أنبأ».

<sup>(°) (</sup>م۲) ، (ل۳): «انمحاق» ، والامحاق: النقص والمحو والإبطال (اللسان: محق)

<sup>(</sup>٦) (٣ل): «العتوا» وهو تحريف ، العتوّ: التجبر والتكبر ومجاوزة الحدّ (اللسان: عتا) .

<sup>(</sup>٧) (٧): «وأسفرت» ، أسفرت: كشفت (اللسان: سفر) .

<sup>(</sup>٨) (٣٠): «أكمال» وهو تحريف.

<sup>(</sup>٩) مطيتي: ناقتي التي أركب مطاها (اللسان: مطا) ، وفي (٢٥): «نزلت» بدل «بركت» .

أسيوط، وعكفتُ أدورُ سُبُلَها، وأرودُ(١٠) أهلَها، فرأيتُ بها أنهاراً(١١) كالفضة ، وأزهاراً طريةً غَضة ، وتغريدَ أطيارٍ ، وغديراً(١٦) مهداراً ، وجناتٍ وبساتينَ محفوفةً بأنواع الرّياحينِ ، والوَرَقُ مُكلّلُ(١٦) من الطّلُ بالجُمانِ ، ورماحُ الأغصانِ عليها أعلامٌ من المَرجانِ(١١) ، فتأرّجتُ بعَرْفِها(١٠) ، وتَبَلّجتُ (١١) برشفِها ، وأنشدتُ قولَ البديع (١٧) في وصفِها(١٨):

للهِ يَومُ في سُيوطَ وليلةً صَرْفُ النومانِ بأختِها لا يغْلَطُ بتنا بها والليلُ في غُلوائِهِ (١٩) وله بنورِ البدرِ فرعٌ أَشْمَطُ (٢٠)

<sup>(</sup>١٠) أرود: أنظر (اللسان: رود).

<sup>(</sup>۱۱) (ف۱) ، (ل۳): «أنهار» وهو خطأ ، وفي (ل۳): «وأزهار» بدل: «وأزهارا» .

<sup>(</sup>۱۲) (ل۳): «وغداير» وهو خطأ .

<sup>(</sup>١٣) (ف1): «يكلل»، وفي (٢٥): «تكلل»، وفي (٣٠): «بالطل» بدل: «من الطل»، وفي (٢٥): «الجمان» بدل: «بالجمان»، الطلّ: المطر الصغار القطر الدائم، وقيل: النّدى (اللسان: طلل)، الجمان: اللؤلؤ الصّغار (اللسان: جمن).

<sup>(18)</sup> المرجان: اللؤلؤ الصّغار (اللسان: مرج) .

<sup>(</sup>١٥) تأرّجت: تطيبت ، عرفها: رائحتها الطيبة (اللسان: أرج ، عرف) ، وفي (ط ش): «بقرفها» وهو تحريف .

<sup>(</sup>١٦) تبلجت: فرحت (اللسان: بلج) .

<sup>(</sup>۱۷) (۲۰): «الربيع» وهو تحريف.

<sup>(</sup>١٨) من الكامل ، بعدها في (ف١) لفظة: «شعر» ، والأبيات لابن الساعاتي المتوفى سنة ٤٠٤هـ (ديوانه ٢: ٤) .

<sup>(</sup>١٩) الأصل (س١) ، (م ٢): «علواته» ولُعله تحريف، وفي (ل٣): «غلوته» ، والمثبت ما ورد في (ف١)، (الديوان)، غلوائه: أوّله (اللسان: غلا)، وفي (الديوان): «بتناوعمر الليل في ٢٠٠٠.

<sup>(</sup>٧٠) أشمط: مختلف بلونين من سواد وبياض (اللسان: شمط) .

والطلُّ في تلك الغُصونِ كلؤلؤ رطبٍ يصافِحُه النسيمُ فيسقُطُ (٢١) والخَمامُ ينقطُ والطيرُ يقرأُ والغَمامُ ينقطُ

[قال](٢٢) فلما مضت الأيامُ السبعةُ ، دَخلتُ المسجدَ الجامعَ(٢١) (٢٤) لقضاءِ الجُمعةِ ، فحينَ قَضيتُ من / الصلاةِ وطَرَاً ، وحلّ البيعُ والشِّرا ، إذا (٢٠) أنا بشابٌ في وجهِهِ تُرجُمانُه ، وفي لِسانِهِ جُمانُه (٢٦) ، ينطِقُ بغُردِ الحِكم ، وينشُقُ (٢١) دُررَ الكلِم ، يومِضُ من تَناياه (٢٨) البرقُ الساطعُ ، ويهطلُ من خَبَاياهُ الوَدْقُ الهَامعُ (٢١) ، يكادُ يَطمُّ (٢٠) سيبويه (٣١) سَيْبُه (٣١) ،

<sup>(</sup>٢١) الديوان: «سلك» بدل: «تلك» و: «نظم» بدل: «رطب» ، وفي (ف): «والظل» بدل: «والطل» .

<sup>(</sup>۲۲) الديوان: «تقرأ» بدل: «يقرأ» و: «تكتب» بدل: «يكتب» .

<sup>(</sup>۲۳) زیادة من (۲۳) .

<sup>(</sup>۲٤) سقطت من (۲۶) .

<sup>(</sup>٢٥) (م٢): «واذا» ، وفي (٤٥): «فحيث» بدل: «فحين» .

<sup>(</sup>٢٦) (م٢): «حمانه» وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٢٧) (ف١): «وينشق» وهو تحريف ، وفي (ل٣): «ويسق» وهو تحريف أيضا ، ينسق ، يقال: نسق الشيء ينسقه نسقا نظّمه على السواء (اللسان: نسق) .

<sup>(</sup>٢٨) (ف١): «سناياه» وهو تحريف ، ثنايا الإنسان في فمه الأربع التي في مقدم فيه ثنتان من فوق ، وثنتان من أسفل (اللسان: ثني) .

<sup>(</sup>٢٩) الودق: المطركله شديده وهينه ، الهامع: السائل (اللسان: ودق ، همع) .

<sup>(</sup>٣٠) (ف١): «ينظم» وهو تحريف.

<sup>(</sup>٣١) هو أبو بشر عمرو بن عثمان ، صاحب «الكتاب» في النحو ، توفي ١٨٠هـ وقيل: ١٧٧هـ ، انظر: (طبقات النحويين للزبيدي: ٣٦ ، إنباه الرواة للقفطي ٢: ٣٤٦ ، بغية الوعاة للسيوطي ٢: ٣٤٩) .

<sup>(</sup>٣٢) السيب: العطاء والعرف (اللسان: سيب) ، وفي (م٢): «يغمر» بدل: «يعم» .

ويعُم أبا الطيب (٣٦) طيبه ، يحطم (٣٦) دُرَرُهُ صِحَاحَ الجَوهري (٣٥) ، ويظلم بدره صباح الأزهري (٣١) ، وقد أحدق به جَمعُ (٣٧) ، وأطرق له السمع ، ومدوا إليه الأعناق مدّ العيس (٣٨) ، وائتلفوا به ائتلاف الجنّ بإبليس ، قد نظرتُ إليه نظرَ النّسرِ ، فعرفتُ (٣٦) أنهُ أبو بِشر (٤٠) ، وإذا برجُل وقد (٤١) ، أجرأ (٢٤) من الأسد ، طويل اللسان ، جريء البنان ، وجعل ينبذُ (٤٢) الشابً

(٣٤) كررت في (ف١) ، وفي (م٢): «يحكم» وهو تحريف.

(٣٥) هو إسماعيل بن حماد الجوهري ، صاحب «الصحّاح» ، توفي ٣٩٣هـ ، انظر: (٣٥) هو إسماعيل بن حماد الجوهري ، صاحب «الصحّاح» ، توفي ٣٩٩هـ ، انظر: (إنباه الرواه ١ : ١٩٤ ، البلغة للفيروز ابادي : ٣٦ ، بغية الوعاة ١ : ٤٤٦) .

ر ٣٦) هو إسماعيل بن محمد بن أحمد الأزهري ، صاحب «تهذيب اللغة» ، توفي سنة ٣٧٠هـ ، انظر: (معجم الأدباء ١٦٤: ١٦٤ ، وفيات الأعيان ٤: ٣٣٤، اللغة: ٢٠٥) .

(۳۷) (۳۷): «وقد أصدق به جمع» وهو تحريف.

(٣٨) العيس: الإبل البيض مع شقرة يسيرة ، وقيل: العيس الإبل تضرب إلى الصّفرة (٣٨) اللسان: عيس) ، وفي (م٢): «له» بدل: «اليه» .

(٣٩) الأصل (س١) وبقية النسخ: «عرفت» ، والزيادة من نشرة مصطفى الشكعة .

(٤٠) (٣٠): «أبو البشر» ، وكذلك في نشرة الشكعة مع أن الأصل الذي اعتمد عليه: «أبو بشر» .

رد ) وقد: مأض سريع التوقد في النشاط والمضاء (اللسان: وقد) ، وسقطت لفظة: «وقد» من نشرة الشكعة .

(٤٢) رسمت في (ف١) ، (م٢): «أجرى» ، وفي (ك٣): «أجري» ،

(٢٢) ينبذ: يرمي (اللسان: نبذ) .

<sup>(</sup>٣٣) هو عبدالواحد بن علي أبو الطيب اللغوي ، كان بينه وبين ابن خالويه منافسة في بلاط سيف الدولة الحمداني ، وهو صاحب كتاب «مراتب النحويين» ، قتل بحلب سنة ٣٥١هـ ، انظر: (مراتب النحويين: ٣-١٠) ، بغية الوعاة ٢: ١٠٠) ، ولعل السيوطي يقصد أبا الطيب المتنبي ، والأرجح أنه يقصد الأول ، لأنه يتحدث عن علماء النحو واللغة لا الشعراء .

بسهام الأذى، ويُكْثِرُ عليه من البَذا، إلى تنفسَ الشابُ الصَّعَدا، ولم يَجد له من نصيرٍ أحداً (٤٤).

#### قال هاشم بن القاسم:

فانغمرتُ بينهُم في الساعةِ، فظهرتُ على الجماعةِ، وقلتُ: يا معشرَ الله لكم (٥٤) أردية الأرَجِ في أنديةِ الخلاقِ، وأهلَ المَوْدِ الرائقِ، نشرَ الله لكم (٥٤) أردية الأرَجِ في أنديةِ الكرام، وصيّركم (٢٤) شُفقَ (٧٤) الفَلَجِ (٨٤) في غَسَقِ الظلام (٤٩)، هل لكم (٢ ظ) في استماع كلمةٍ، واتباع حِكمةٍ تَفْصِلُ / / الخِصام، وتوصِلُ بين الأخصام ؟ فقالوا: حبذا، وأين لنا بذا؟ فقلت (٥٠)؛ إذا وقعت المناظرةُ وسُمعتِ المحَاورةُ، تبيّنَ الحَالي (١٥) من العَاطِل (٢٥)، وتميزَ الحقُ من الباطِل، وبالإصابةِ في المُناضلةِ (٢٥)، يُقضى بالسّبقِ و(٤٥) المفاضلةِ، فقال (٥٥) الجماعةُ: سمعاً لكَ وطاعةً.

(٤٤) (م ٢): وأبداء.

(٥٥) (م ٢): «بكم».

(٤٦) (م ٢): «صير لكم».

(٤٧) (ل ٣): «شقق، وهو تحريف، شفق: بياض (اللسان: شفق).

(٤٨) (ف ١): «الفلاح» وهو تحريف، الفلج: الصبح (اللسان: فلج).

(٤٩) غسق الظلام: أوله (اللسان: غسق).

(٥٠) الأصل (س١): «فقالوا» وهو تحريف، والمثبت ما ورد في بقية النسخ.

(٥١) (ف ١)، (م ٢): «الخالي، وهو تحريف.

(٥٢) العاطل: الخالي من الشيء، وإن كان أصله في الحلي (اللسان: عطل).

(٥٣) المناضلة: المباراة في الرّمي (اللسان: نضل).

(٤٥) (ل ٣): دني،

(٥٥) (ل ٣): «فقالوا» وهو خطأ، وفي (م ٢): «فقالت» وهو صواب أيضاً.

فحينئذٍ شمَّر الشابُ تشميرَ النَّهِمِ (٥٦) وحَملَ على الخصمِ حملَ الفيلِ الملتهِمِ (٢٥)، وقال: اسمعُ لقالي (٥٦)، أيّها القالي، وأجبُ عن سؤالي أيّها السالي:

ما كلمةً إذا كَثُر عرضُها قلَّ معناها، وإذا ذهبَ بعضُها جلَّ مغزاهـا(٥٩) ؟ وأيّ عامل ٍ(٦٢). يعملُ فيه معمولُهُ ولا يقطعُ (٦١) مأموله (٦٢) ؟

وأيّ اسم مشترك بين أفعل التفضيل والصفة المُشبهة، ونفي (٦٣) إذا أُثبتَ (٦٤) لم تزلّ أعمالُه (٦٥) الموجهة ؟

وما حرفٌ قلبُهُ اسمٌ كريمٌ ، واسمٌ إذا صُغِّرَ اختصَّ بالتكريم؟

<sup>(</sup>٥٦) شمّر: تهيأ، النّهم: المولع بالشيء (اللسان: شمر، نهم)، وفي (ل ٣): «تشهير» بدل: «تشمير» وهو تحريف.

<sup>(</sup>۷۰) (م ۲ ): «المدلهم».

<sup>(</sup>٥٨) لقالي: لقولي (اللسان: قول)، وفي (م ٢): «مقالي»، القالي: المبغض (اللسان: قلا).

<sup>(</sup>٥٩) أورد السيوطي هذا اللغز النحوي وما يليه في كتبابه (الأشباه والنظائر في النحو ٣١ : ٣١ ).

<sup>(</sup>٦٠) العمامل: عند النحاة ما أوجب كون آخر الكلمة على وجه مخصوص (كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي ٤: ١٠٤٥ ط بيروت).

<sup>(</sup>٦١) (ف ١)، (م ٢): «ينقطع» ولعله صواب.

<sup>(</sup>٦٢) (ل ٣ ): دما بأصوله، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٦٣) (ل ٣) : «ويفي، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٦٤) الأشباه والنظائر في النحو: «ثبت».

<sup>(</sup>٦٥) (م ٢): وأعلامه،

وأيَّ كلمةٍ هي اسمٌ وفعلٌ وحرفٌ، لم يُنبَّه عليها أحدٌ من علماءِ<sup>(٦٦)</sup> النحو والصرف؟

وأيُّ فعل ليس له فاعلٌ، ومعمول ٍ لا يُنسب لعامل ٍ؟

وأيَّ لفظةٍ (٦٧) تُمدُّ في الإِفـرادِ وهي في الجمع ِ مقصـورةً، ولام ٍ لا(٦٨) تُجامعُ النداء ولا في الضرورةِ؟

وما فاعلُّ يجبُ حذفُه عندَ سيبويه، وعاملٌ إن لم يَعمَلُ لم يُعتبُ عليه؟

( ٢٥ و) وأيَّ كلمةٍ جاءت بأصلها، فلم يُلتفتُ / إليها بين أهلها (٦٩) ؟ وأيُّ كلمةٍ هي حرف، وتُضاهي الاسمَ عندَ الوقف؟

وأيُّ فاعل يجبُ جرَّه، وآخَرُ (٧٠) رفعهُ في السماع (٧١) خَطرُه؟ وأيُّ موضع يشتملُ (٧٢) الرجالُ والنساءُ فيه (٣٣) في ثـوبٍ واحـدٍ،

(٦٦) (ف ١): «العلماء».

(٦٧) (طش): ٤كلمة).

(٦٨) سقطت من (ف ١)، وفي (ل ٣): اليجامع، بدل: التجامع،

(٦٩) بعدها في (ف ١): ووأي فاعل ومعمول لا ينسب لعامل، وأي لفظة بمد في الافراد وهي في الجمع مقصورة، ولام لا يجامع النبدا ولا في الضّرورة، ومنا فاعبل يجب حذفه عند سيبويه، وهو تكرار لبعض مما سيق.

(۲۰) (ف ۱) : «وَآخُره».

(٧١) الأصل (س ١)، (م ٢)، (الأشباه والنظائس: «السماء»، والمثبت ما ورد في (ف ١)، (ل ٣) وهو الأقرب للمعنى، وفي (ل ٣): «بالسماع».

(۲۲) (م ۲): «تشتمل».

(٧٣) سقطت من (ل ٣).

ومربع (٧٤) تلبسُ فيه النساءُ لباسَ (٧٥) الأساود(٢٦)؟

فَهُذه تسعَ عَشْرَةَ (٧٧) مسألةً، عددُ حُروفِ البسملةِ، فإن كنتَ ممن جالَ وجابَ، فأتِ (٢٨) بالجواب، وإلا فغض الطرف، وعَدَّ عن النحو والصرفِ.

فَبُهِت ذلك الصَّائـلُ (٢٩)، ورأى أن الرجوع خيرٌ من التمادي على (٠٠) الباطل ، فبادر إليه، وقبّـل قدميه، وأقرّت الجماعة بعِظَمِهِ (٢١)، وانصرفوا متعجبين (٢٠) من رسوخ قدمه (٢٣).

تفسير ما في هذه (٨٤)، المقامة من الأحاجي النحوية:

أما قوله: «ما كلمةً إذا كَثُر عرضُها قلَّ معناها، وإذا (٥٥) ذهبَ بعضُها جلَّ

(٧٤) (ف ١): «ومرتع» وهو تحريف.

(۷۵) (ف ۱)، (ل ۳): «ثياب».

(٧٦) الأساود: «الجماعات (اللسان: سود)، والمراد هنا الرجال، ولم يرد هذا اللغز في (١١) الأشباه والنظائر).

(٧٧) الأصل (س ١)، (ف١)، (م٢)، (ل٣): «تسعة عشر» وهو خطأ والمثبت ما ورد في نشرة مصطفى الشكعة ويبدو أنه إصلاح منه لخطأ الأصل الذي اعتمده.

(٧٨) الأصل (س ١): «فايت»، وفي (ف١): «فاثت»، والمثبت ما رسم في (م ٢)، (ل ٣).

(٧٩) الصائل: اسم فاعل من صال على قرنه إذا سطا (اللسان: صول).

(۸۰) (ط ش): «في» وهو صواب أيضاً.

(٨١) (طش): وعظمه،

(۸۲) (ف ۱ )، (م ۲ )، (ط ش): (يتعجبون).

(٨٣) ( ل ٣): «قدمية»، وهنا انتهت نشرة مصطفى الشكعة لهذه المقامة.

(٨٤) سقطت من (ف ١).

(٨٥) سقط من (ل ٣): «رإذا . . . مغزاها».

مغزاها؟ ه فهي: (اسم الجنس الجمعي، إذا زِيدَ عليه التاء نقص (٢٠) معناه وصارَ واحداً، وإذا حُذفت (٢٠) منه صارَ أكثرَ من واحدٍ كتمرٍ وتمرةٍ، ونَبْقٍ (٢٠٠) ونَبْقةٍ).

وقولُه: «وأيُّ عامل يَعملُ فيه معمولُه»، فهي: (أدواتُ الشرطِ فإنها (٩٩) (٢٥) تعملُ فيه النصبَ، // نحو: أيَّا ما (٢٥ ظ) تعملُ فيه الأفعالِ الجزَّم، والأفعالُ تعملُ فيها النصبَ، // نحو: أيَّا ما تدعوا (٩٠)، قال المعربون: أيَّا (٩١) منصوبُ بتدعوا (٩٠)، وتدعوا مجزومٌ بأى).

و(٩٣)قوله: «وأيُّ اسم مشترك بينَ أفعل التفضيلِ والصفةِ المُشبهةِ؟»، هو: (أكبرُ وأعظمُ ونحوهما [في](٩٤) صفاتِ الله [تعالى](٩٥)، فإنها في حَقه [تعالى](٩٦) لا تكونُ بمعنى التفضيلِ (٩٧)، بل بمعنى كبيرٍ وعظيم .

<sup>(</sup>٨٦) (ل ٣) : «التناقص» بدل : «التاء نقص» وهو تحريف.

<sup>(</sup>۸۷) بعدها في (ف ١): «التاء» وهي زيادة لا ضرورة لها.

<sup>(</sup>٨٨) النّبق: ثمر السّدر (اللسان: نبق).

<sup>(</sup>٨٩) سقطت من (م ٢)، وفي (ف ١)، (ل٣): «الشروط» بدل: «الشرط».

<sup>(</sup>٩٠) المثبت من (ف ١)، (م ٢)، (ل٣) وبقية النسخ التدعوا.

<sup>(</sup>۹۱) (م ۲): «أياما».

<sup>(</sup>٩٢) المثبت من (ف ١)، (م ٢)، (ل ٣) وبقية النسخ «تدعو».

<sup>(</sup>۹۳) زیادة من (ف ۱)، (م۲).

<sup>(</sup>٩٤) سقطت من الأصل (س١) والزيادة من (ف ١)، (م٢)، (ل٣)، (الأشباه والنظائر في النحو).

<sup>(</sup>٩٥) زيادة من (ف١).

<sup>(</sup>٩٦) زيادة من (ف ١).

<sup>(</sup>٩٧) بعدها في (ف ١): (والصفة المشبهة هو أكبر وأعظم ونحوهما في كتاب فإنها في=

و(٩٩) قولُهُ: (و[أيُّ ](٩٩) نفي إذا ثبتَ لم تزلْ أعمالُهُ(١٠٠) الموجهةُ»، هو: (لا النافيةُ (١٠١) إذا دخلتُ عليها الهمزةُ، وصارتُ للتمني أو(١٠٢) العرض لم يزلْ عَملُها، نحو: ألا رجلاً جزاه الله خيراً).

و(١٠٣)قوله: «وما حرفٌ قلبهُ اسمٌ كريمٌ» (١٠٤)، هـو: (نعم، وقلبُه: مَعنُ (١٠٤) وهو اسمٌ لمشهورٍ بالكَرم ِ (١٠٦).

و (۱۰۷) قولُه: «واسم إذا صُغِّرَ اختص (۱۰۸) بالتكريم، هو: (قِرشُ و (۱۰۹) تصغيرُهُ: قُريشُ).

حقه تعالى لا تكون بمعنى التفضيل، بل بمعنى . . . . ) وهو تكرار وتحريف لما سبق .

.(٩٨) زيادة من (ف ١)، (م ٢).

(٩٩) زيادة من (ف ١)، (م ٢).

(۱۰۰) (م ۲) : وأعلامه، وهو تحريف.

(١٠١) (ف ١)، (م٢): ﴿ لَا الَّتِي لَنْفِي الْجَنْسُ، وَفِي (لُ ٣): ﴿هُوِّ﴾ بِلَـٰلُ: ﴿هُوُّۥ

(۱۰۲) (م):دی،

(۱۰۳) زیادة من (ف۱)، (م۲)، وسقطت من (ل۳): «وقوله».

(۱۰٤) (ل ۳): دكبير، وهو تحريف.

(١٠٥) هو معن بن زائدة الشيباني، من أجواد العرب، قتل غيلة سنة ١٥١ هـ، انظر: (المستجاد من فعلات الأجواد للتنوخي: ١٧٤، ١٨٦، ١٩١، ٢٠٠، وفيات الأعيان ٥: ٢٤٤، أسماء المغتالين لابن حبيب ٢: ١٩٥ ـ ضمن نوادر المخطوطات)، والواو التي تلي (معن) زيادة من (م ٢)، (الأشباه والنظائر في النحو).

(١٠٦) (ف ١)، (م٢) : «اسم لكريم مشهور عندهم»، وفي (الأشباه والنظائر): «اسم لرجل مشهور بالكرم وهو معن بن زائدة».

(١٠٧) زيادة من (ف ١)، (م ٢)، وسقطت من (ل ٣): «قوله».

(١٠٨) (ف ١): «خص»، وفي (م٢): «وهو، بدل: «هو».

(١٠٩) سقطت من (ل ٣)، وفي (الأشباه والنظائر في النحو): «فرس وتصغيره فريس» وهو تحريف من محقق الكتاب.

و(۱۱۰) قولُه: «وأيُّ كلمةٍ هي: اسمٌ وفعلٌ وحرفٌ»، هي: (بلي، فإنها حرفُ جوابٍ، واسمٌ بسزيادةِ المسدِّ، وفعلُ بمعنى: اختبسر، وهذه من مستخرجاتي، لم أَرَ أحداً نبَّه على أنها تَجمَعُ الثلاثة).

و(١١١)قولُه: «وأيُّ فعل ٍ ليس له فاعلُّ؟،، هو: (قلما وطالما)(١١٢).

و(۱۱۳)قولُه: «ومعمول ٍ لا يُنسب إلى (۱۱٤) عامل ،، هو(۱۱۰) نحو: (ماتَ زيدً).

و(١١٦)قسولُه: «وأي لفظةٍ تُمدُّ في الإفسراد، وهي في الجمع ِ مقصورةُ ؟(١١٧)، هي: (عذراءُ(١١٨) وعذارى، وصحراءُ، وصحارى).

و(١١٩)قولُه: «ولام لا تُجامِعُ النداءَ ولا في الضرورةِ»، هي: (اللامُ التي

<sup>(</sup>١١٠) زيادة من (ف ١)، (م٢)، وسقطت الواو التي تقدمت: «أي، من (ف ١).

<sup>(</sup>۱۱۱) زیادة من (ف۱)، (م ۲).

<sup>(</sup>١١٢) (ل ٣): وقل ما وظالما،، وفي (م ٢): ووهو، بدل: وهو.

<sup>(</sup>۱۱۳) زیادة من (ف ۱)، (۲۸).

<sup>(</sup>۱۱٤) (ف ۱)، (۲۹)، (۱۳): ولعامل،

<sup>(</sup>۱۱۵) سقطت من (ف ۱)، (م۲).

<sup>(</sup>١١٦) زيادة من (ف ١)، (م٢).

<sup>(</sup>۱۱۷) (ف ۱): امكسورة، وهو تحريف.

<sup>(</sup>۱۱۸) في ( ل ۳): وعذري، بدل: وعذراء، و: وصحر، بدل: وصحراء،، وفي (ف ۱ )، (م۲)، (ل۳): وعذارى،، وفي (م ۲)، (م۳): وصحارى،

<sup>(</sup>۱۱۹) زیادهٔ من (ف ۱)، (م۲).

للعهدِ قالَـه ابنُ النحاسِ (١٢٠) في «التعليقةِ»/ مستثنياً لـه مِن إطلاقِهِم أنها (٢٦ و) تجامِعُه (١٢١) في الضرورةِ).

و(١٢٢) قوله: «وما فاعلَّ يَجبُ حَذَفُه (١٢٣) عندَ سيبويه»، هو: (فاعلُ فعلِ الجماعةِ المؤكدِ بالنَّونِ (١٢٤)، نحو: يضربُن، قال النحاةُ: أصلُهُ (١٢٥): يضربونن حُذفتِ النونُ الأولى (١٢٦) لتوالي الأمثالِ، ثم الواو لالتقاءِ الساكنين، وابقوا الضمة دالةً، ولم أَرَ أحداً استثنى هذا من عَدم جَواذِ حذف

(۱۲۰) هو محمد بن إبراهيم، أبو عبد الله بهاء الدين بن النحاس الحلبي، شيخ الديار المصرية في علم اللسان، كان معروفاً بحل المشكلات والمعضلات، وكتب الخط المنسوب، ولم يصنف شيئاً إلا ما أملاه شرحاً لكتاب والمقرب لابن عصفور، توفي سنة ١٩٨٨ هـ، انظر: (فوات الوفيات ٣: ٢٩٤، بغية الوعاة ١:١٣)، أما والتعليقه التي ذكر الزركلي أنها له وهي شرح لديوان امرىء القيس، انظر: (الأعلام: ٢٩٧) ، فقد رجعت إليها ولم أجد هذه المسألة فيها (التعليقة مخطوط الاسكوريال رقم ٢٩٣)، والذي يقصده السيوطي بقوله: والتعليقة»، هو: شرح بهاء الدين بن النحاس لكتاب والمقرب لابن عصفور، وقد أورد ذلك بصريح العبارة في كتابه (الأشباه والنظائر في النحو ٢:٢١): «وقال الشيخ بهاء الدين بن النحاس في التعليقة على المقرب».

(١٢١) الأصل (س١): وتجامع، والمثبت ما ورد في (ف ١)، (م٢)، (ل٣).

(١٢٢) زيادة من (ف ١).

(۱۲۳) (ل ۳): دحذفت،

(١٢٤) انظر: (الأشباه والنظائر في النحو ٣٢:٣٣).

(١٢٥) سقطت من (م ٢).

(۱۲۱) سقطت من (ف ۱)، (م۲).

الفاعل فاستثنيته واستثنى (١٢٧) أبو حيان (١٢٨) صورة أخرى ذكرها في اتذكرتِه (١٢٩) وهي (١٣٢): فاعلُ سقياً ورعياً (١٣١)، ولم (١٣٢) يظهر لي ذلك فإنه في مَحلُ فِعل الأمِر، فالأولى أن يُقالَ: إنه مستتر (١٣٢).

و(١٣٤)قولُه: «وعاملُ إن لم يعملُ لم يُعتبُ عليه»، [هي نحو: (ليتَ إذا وصِلتْ بما)](١٣٥).

(۱۲۷) رسمت في (ف١): «واستثنا».

<sup>(</sup>١٢٨) هو محمد بن يوسف بن حيان الأندلسي، صاحب والبحر المحيط، في التفسير، توفي سنة ٧٥٤ هـ، انظر: (فوات الوفيات ٢٠٤، الكتيبة الكامنة للسان الدين بن الخطيب: ٨١، نكت الهميان للصفدي: ٢٨٠).

<sup>(</sup>١٢٩) أشار أبو حيان الأندلسي إلى «تذكرت» في تفسيره (البحر المحيط ١٠٨١) ، وذكرها حاجي خليفة (كشف الظنون١: ٣٩٣)، وذكرت خديجة الحديثي في كتابها (أبو حيان النحوي: ١٦٦) أنه من كتبه المفقودة، ولكن عفيف عبد الرحمن عثر على الجزء الثاني منه في الخزانة العامة بالرباط، وقام بتحقيقه، انظر: (مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق، العدد الأول من المجلد ٥١ ص ٥٠، سنة ١٩٧٨م).

<sup>(</sup>۱۳۰) الأصل (س ۱): «وهو» والمثبت ما ورد في (ف١)، (م٢)، (ك٣).

<sup>(</sup>١٣١) سقطت من (ف ١)، (م ٢)، (ل ٣).

<sup>(</sup>۱۳۲) سقط من (ف ۱): «ولم. . . مستتر».

<sup>(</sup>١٣٣) الأصل (س ١)، (ل ٣): «مستثنى»، والمثبت ما ورد في (م٢).

<sup>(</sup>۱۳٤) زيادة من (ف ۱)، (م ٢).

<sup>(</sup>١٣٥) ما بين المعقفين سقط من الأصل (س ١)، (ف١)، (ل ٣)، والزيادة من (م ٢)، (الأشباه والنظائر في النحو ٣ : ٣٢).

و(١٣٦)قولُه: «وأي كلمةٍ جاءتْ بأصلِها(١٣٧). . . . إلى آخره (١٣٨) ، ، هي نحو: (استحوذ).

و(١٣٩)قوله: « وأيَّ كلمةٍ هي حرفٌ، وتضاهي الاسمَ عندَ الـوقف؟ ١، هي: (إذن ، فإنَّ الوقفَ عليها بالألفِ، فَتُشبِهُ إذا الاسمية).

و(١٤٠)قولُه: «وأي فاعل (١٤١) يجبُ جرُهُ؟»، [هو](١٤٢) نحو: (أكرِمُ بزيدٍ، وكفى بالله شهيداً)(١٤٣).

و(١٤٤)قوله: «وأيَّ فَاعل (١٤٥) رفعُهُ في السماع (١٤٦) خَطرُه»، هو: (ما وردَ من قولِهم: كَسَر الزجاجُ الحجنَ).

(١٣٦) زيادة من (ف١)، وسقط من (م٢): «وقوله. . . . استحوذه.

(١٣٧) (ف١): «بأهلها، وهو تحريف.

(١٣٨) (ف ١) ، (ل ٣): والخ، وهو صواب أيضاً، وسقط من (ف١): دهي نحو،

(۱۳۹) زیادة من (ف ۱)، (۲).

(۱٤٠) زيادة من (ف ١)، (م٢).

(١٤١) الأصل (س ١)، (ك٣): «فعل، وهو خطأ، والمثبت ما ورد في (ف ١)، (م٢).

(١٤٢) سقطت من الأصل (س ١)، والزيادة من (ف١)، (م٢)، (ك٩).

(١٤٣) (ف ١): دشهيد، وهو خطأ نحوي.

(١٤٤) زيادة من (ف ١)، (م ٢).

(١٤٥) في الأصل (س١)، (ك): «وآخر» بدل: «وأي فاعل»، والمثبت ما ورد في (١٤٥) في الأصل ( س١)، (ك) .

(١٤٦) كررت في الأصل (س١)، وفي (ف١)، (م٢)، (ل٣): والسماء،، وفي (ف١): وخطر، بدل: وخطره،، وفي (م٢): ووهو، بدل: وهوه. و (۱٤٧) قبولُه: «وأيَّ موضع ِ [تشتملُ ] (۱٤٨) فيه الحرةُ (۱٤٩)... [إلى آخره ] (۱٤٩) م، هو: (صيغة: فعيل يستوي فيها (۱٥١) المذكر والمؤنث، نحو: فتى (۱۵۲) كحيل، وفتاة كحيل (۱۵۳).

(٢٦ ظ) و(١٥٤) قولُه: «ومربع تَلبسُ (١٥٥) فيه النساءُ / ثيبابَ الأساودِ»، هي: (الأوصافُ الخاصَّةُ بالمؤنثِ، نحو: طالق وحائض).

تمتُ (۱۰۶) واللهِ الحمدُ والمِنةُ، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه (۲۷ و) وسلم / .

(١٤٧) زيادة من (ف ١)، (م٢).

<sup>(</sup>١٤٨) سقطت من الأصل (س١)، والزيادة من (ف١)، (م٢)، وفي (٣٠): (يستمــل،

<sup>(</sup>۱٤۹) (ف۱)، (۲۵): والنساءه.

<sup>(</sup>١٥٠) سقطت من الأصل (س١)، (ك٢)، والزيادة من (ف١)، (م٢)، ورسمت في (ف١): «الخ».

<sup>(</sup>١٥١) الأصل (س ١): دفيه، والمثبت ما ورد في (ف١)، (م٢)، (ك٧).

<sup>(</sup>١٥٢) (م٢): (كرجل، وسقطت منها: ونحوي.

<sup>(</sup>١٥٣) سقط من (ف١): ﴿وَفَتَاهُ كَحَيَّلُ ۗ .

<sup>(</sup>١٥٤) زيادة من (ف١)، (م٢)، وسقط من (ك٣): «قوله».

<sup>(</sup>١٥٥) (ل ٣): «يلبس،، وفي (م٢): «وهي، بدل: «هي».

<sup>(</sup>١٥٦) (ف ١) : «تم»، وفي (ل ٣): «والله سبحانه وتعالى أعلم»، وفي (م٢): «قد تمت هذه المقامة بحمد الله وعونه وحسن توفيقه، على يد أفقر عباد الله وأحوجهم إليه، كاتبه بيده الفانية مصطفى مرتجي بن المكرم الحاج أيوب مرتجي الشافعي مذهبا، البيومي الأحمدي السعدي (كلمة غير واضحة) الخلوتي طريقة ومشربا، غفر الله لهما، وأحسن إليهما، ولمن دعا لهما وللمسلمين، وذلك في يوم الثلاثاء المبارك الموافق إحدى وعشرين من شهر الحج الساعة إحدى عشر إلا ربعاً من الهجرة النبوية عام إحدى وثمانين وماثتين وألف من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأذكى عام إحدى وثمانين وماثتين وألف من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأذكى عام إحدى وثمانين وماثتين وألف من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأذكى عام إحدى وثمانين وماثتين وألف من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأذكى على صاحبها أخير الموافق الم

## المقامةُ البحريّـةُ<sup>(١)</sup> بسم الله الرحمن الرحيم<sup>(٢)</sup>

﴿ وهو الذي يُنزِّلُ الغَيثَ مِن بَعدِ ما قَنَطُوا وينشر رَحمتَهُ وهو الوليُّ الحَميدُ ﴾ (٣).

لما(٤)كان سنة سبع وتسعين وثمانمائة (٥) أوفى النيل في منتصف مسرى(١)، وسارت (٧) في البلاد رسائل البشرى، وأرسلت منه (٨) نِعمُ الله على

<sup>=</sup> التحية، وقد وافق هذا اليوم خمسة وثمانين ومائة يوم، من وفاة شيخنا وملاذنا الشيخ محمد خير الله الحداد الخلوتي الصاوي، رضي الله عنه ونفعنا به وبعلومه وأولاده آمين يا رب العالمين.

<sup>(</sup>١) (ف١) : «المقامة البحرية لشيخ الإسلام والمسلمين الشيخ جلال الدين السيوطي،، وفي (ط ت) : «المقامة وفي (ط ت) : «المقامة النيلية في الرخاء والغلاء»، وفي (ط ١)، (ط ٢) : «المقامة البحرية».

<sup>(</sup>٢) بعدها في (ط ١)، (ط ٢): «صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليماً»، وفي (ف١): «قال الله تعالى في كتابه العزيز».

<sup>(</sup>٣) سوري الشوري، الآية : ٢٨.

<sup>(</sup>٤) سقطت من (ف ١).

<sup>(</sup>٥) (ط ١)، (ط٢): «ثمان مائة».

<sup>(</sup>٦) مسرى: شهر آب (خطط المقريزي ١ : ١٠٥ ط لبنان).

<sup>(</sup>٧) بعدها في (ف ١ ): «به».

<sup>(</sup>۸) (ف ۱ )

العباد (٩) تترى، ورأوا فيه من آياتِه الكُبرى، وحَمِدُوه وإنْ كانوا عاجزينَ عن العباد (٩) القيام بحقّه شكراً، وما زالَ بحرّه البسيطُ المديدُ، يروي عن ثابتٍ (١٠)

ويزيد (١١)، إلى أنْ زاد من الذراع الثامنَ عَشَرَ سبعةَ عشرَ إصبعاً (١١)، وذلك إلى الثاني والعشرينَ من مسرى الموافِق ليوم الأربعا، والناسُ من شأنِه في أمانٍ، ومِنْ رخاءِ الأسعارِ في اطمئنانِ (١٣)، قد انحلتْ عُرى الأسعارِ، وتناشدتْ في ذلك الأدباءُ الأشعارَ، وذهبَ العارُ (١٤) والشّنارُ (١٥)، وصارَ القمحُ كلَّ ثلاثةِ أرادبَ (١٢) بدينارٍ، فوقَفَ مدُّ (١١) النيلِ عن الامتدادِ، وبدأ فيه النقصُ بعد

<sup>(</sup>٩) الأصل ( س ١): «البلاد» والمثبت ما ورد في بقية نسخ المقامة.

<sup>(</sup>١٠) هو ثابت البناني ابن أسلم البصري، روى عن أنس، وعبد الله بن الزبير، كان محدثاً من الثقات المأمونين، صحيح الحديث، انظر: (طبقات الحفاظ للسيوطي: ٤٩).

<sup>(</sup>١١) لم أستطع تحديد هذا العلم لتعدد من آسمه يزيد من رواة الحديث، انظر: (المصدر السابق: ٦٦٩).

<sup>(</sup>۱۲) مقياس النيل عبارة عن عمود أبيض مثمن في موضع ينحصر فيه الماء عند أنسيابه إليه، وهذا العمود مفصل إلى اثنين وعشرين ذراعاً، كل ذراع مفصل على أربعة وعشرين قسماً متساوية تعرف بالأصابع، انظر: (خطط المقريزي ١٠٥١ ط لبنان).

<sup>(</sup>١٣) الأصل (س ١) : وأطمانان، والمثبت ما رسم في بقية نسخ المقامة.

<sup>(</sup>١٤) الأصل (س ١)، (ط ١)، (ط٢)، (ف١): «النار» ولعله تحريف، والمثبت ما ورد في (ط ق).

<sup>(</sup>١٥) الشنار: العيب والعار (اللسان: شنر).

<sup>(</sup>١٦) الأردب: مكيال مصري للحنطة يتألف من ٦ ويبات، كل ويبة ٨ أقداح كبيرة أو ١٦ قدحاً صغيراً، انظر: (صبح الأعشى ٣: ٤٤١)، وفي الوقت الحاضر يساوي الإردب في مصر ١٩٨ لتراً، ويتوافق هذا مع ١٥٠ كغم من القمح، انظر: (المكاييل والأوزان الإسلامية لفالتر هنتس: ٥٩)، وفي (ف١): «أردب».

<sup>(</sup>۱۷) (ف ۱): «هذا».

الازدياد، فانتظرَ الناسُ أوبتَهُ، وترقبوا منه أن يوفي من الزيادةِ نوبتَهُ، فاستمرَّ على الوقوف، وانكشفَ لنقصِهِ (١٨) السَّواحلُ والجروفُ، ، و(١٩) انكسفَ بدرُهُ الطالع بما رقمَ أمواجُهُ (٢٠) على الأرض من الحُروفِ (٢١)، وتمثّلَ أربابُ الأراضي / والمزارع، وأصحابُ المراعي والمراتع والمرابع : (٢٨ و)

وأصبحتُ من لَيلي الغداة كقابض على الماءِ خانتهُ فُروجُ الأصابع (٢٢)

لا تفتح تُرعةُ (٢٣) لجري (٢٤) الماءِ (٢٥) منها إلا وقف، ولا يُجسّرُ

<sup>(</sup>۱۸) (ف۱): «لنفسیه» وهو تحریف.

<sup>(</sup>١٩) سقط من (ط ١)، (ط ٢): «وانكسف. الحروف».

<sup>(</sup>۲۰) ط ق )، (ف ۱): «موجه».

<sup>(</sup>٢١) الأصل (س ١): «الجروف»، والمثبت ما ورد في (ف١)، (ط ق ) .

<sup>(</sup>۲۲) من الطويل، البيت لمجنون ليلي (ديوانه: ۱۸۸)، وسقطت من (ط۱)، (ط۲): «الأصابع».

<sup>(</sup>۲۳) (ف ۱): «رتعة».

<sup>(</sup>۲٤) (ط۱)، (ط۲): «فجری».

<sup>(</sup>٢٥) سقطت من (ط١)، (ط٢).

بجسرٍ (٢٦) لسقي (٢٧) الأكفّ (٢٨) وما وَكَفَ (٢٩) يُكَفُّ (٣٠)، وسكت الماءُ (٣١) بزيادتِهِ ألفا، ونبطقَ خُلفاً، وصارتِ الروضةُ (٣١) النضرةُ بعدَ تلك الخُضرةِ مَوْدِدَة الحلفَار٣١، وصَبّ الياسُ على أهلِ المقياسِ (٣٤) وصارتُ دارُ النُحاسِ (٣٥) أنحسَ دارٍ، وجرت الأقدارُ (٣١) على أهلِ مصر بالأكدارِ ﴿وقيلَ النُحاسِ (٣٥) أنحسَ دارٍ، وجرت الأقدارُ (٣١) على أهلِ مصر بالأكدارِ ﴿وقيلَ يا أرضُ ابلَعي ماءَكُ ويا سماءُ أقلعي ﴾ (٣٧)، ويا زيادةَ النيلِ مِن حيثُ جئتِ فارجعي، وغِيضَ الماءُ، وتقشّعتِ (٢٨) السماءُ، وقضي الأمرُ، واستوتِ

<sup>(</sup>٢٦) في (ط ق): «ولا يحسر بجمر».

<sup>(</sup>٢٧) الأصل (س ١)، (ط١)، (ط٢): ويسقي، والمثبت ما ورد في (ف ١)، (طق) .

<sup>(</sup>٢٨) كفّ : نقص وارتد (اللسان: كفف).

<sup>(</sup>٢٩) الأصل (س ١): «لف»، والمثبت ما ورد في (ط١)، (ط٢)، (ف١)، (طق)، وكف: سال (اللسان: وكف).

<sup>(</sup>۳۰) (طق): «بكف».

<sup>(</sup>٣١) (ف ١) ، (ط ق) «المنادي).

<sup>(</sup>٣٢) انظر (مقامة بلبل الروضة).

<sup>(</sup>٣٣) الحلفا: نبات في الماء: واحدتها حلفة (الصحاح: حلف).

<sup>(</sup>٣٤) المقياس: سبق التعريف به.

<sup>(</sup>٣٥) دار النحاس: مكان في الفسطاط، يركب منه السلطان الحراقه - وهي ضرب من السفن يتخذ للنزهة - يوم كسر الخليج، انظر: (الفضائل الباهرة في محاسن مصر والقاهرة لابن ظهيرة: ٢٠٠).

<sup>(</sup>٣٦) (ف ١): «الأقطار» وهو تحريف.

<sup>(</sup>٣٧) سورة هود، الآية : ٤٤، وتمامها: «... وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعداً للقوم الظالمين».

<sup>(</sup>٣٨) (ط١)، (ط٢)، (ف١)، (ط ق): «وانقشعت» وهو صواب أيضاً، تقشّعت: تصدع سحابها وأقلع (اللسان: قشع).

القلوبُ على أحرَّ من الجمرِ، فحيناند ماج الناسُ موجاً وارتقى سعرُ القمح ِ وغيرُه من الحبوب أوجاً:

وازدحمتْ حَلقْتا البِطانِ (٣٩) فأقْ حوام وطارتْ نُفوسُهُمْ جَزَعَا (٤٠) وازدحمتْ حَلق سراءِ القمح المسلمونَ وأصبحوا في أمرِهم حَيارى، وانهمكَ على شراءِ القمح المسلمونَ واليهودُ والنصارى، ﴿وترى الناسَ سُكارى وما هم بسكارى﴾، كأنما قامتْ عليهمُ القِيامةُ، أو سقطتْ عليهم الغَمامةُ، وكلَّ من وردَ في (٤١) البحرِ أو (٤١) صدرَ يقولُ [في الشوارع] (٣٤) يا اللهُ السلامة، وعادَ بعضُ الناسِ على بعض بالمَلامةِ، وعضَ المتأخرُ عن شراءِ (٤٤) القوتِ على يَدَيْهِ من الندامةِ، وأنشدُ لسانُ الحالِ في المَقَامةِ : //

ورُبِّمافاتَ قَوْماً جُلُّ أمرِهِمُ من التَّأنِّي وكانَ الحزمُ لو عَجِلوا(٤٥)

<sup>(</sup>٣٩) وازد حمت حلقتا البطان: مثل يقال إذا بلغ الأمر في المكروه حدّه (مجمع الأمثال للميداني ٢: ١٨٦) .

<sup>(</sup>٤٠) من المنسرح، البيت لأوس بن حجر (ديوانه: ٥٤)، وفي الأصل (س١): «وصارت» بدل: «وطارت»، والمثبت ما ورد في بقية النسخ، (الديوان).

<sup>(</sup>٤١) سقطت من (ف ١)، (ط ق).

<sup>(</sup>٤٢) (ف ١)، (طق): ﴿ وَ ١٠٠٠

<sup>(</sup>٤٣) سقطت من الأصل (س ١)، (ط ١)، (ط ٢)، (ف١)، والزيادة من (ط ق).

<sup>(</sup>٤٤) الأصل (س ١): وغض التاجر على شراء، والمثبت ما ورد في (ط ١)، (ط ٢)، (ط ٢)، (ف ١)، (ف ١)،

<sup>(</sup>٤٥) من البسيط، البيت للقطامي (ديوان ٣ ط ليدن)، ولم يرد في نشرة: إبراهيم السامرائي وأحمد مطلوب، وعزي له في (يواقيت المواقيت للثعالبي - الورقة: ٣٠، نهاية الأرب ٣:٧٤)، ونسيه الصبان للأعشى (حاشية الصبان على الأشموني =

وتذكّر الناسُ ما يُحكى عن الإمامين، وذلك أن مالكاً أوصى الشافعيًّ [رضوانُ الله عليهما ](٢٩) إذا سكنَ مصرَ بادّخارِ قوتِ عامينِ، ونسوا ما تقدم في هذا العام مِنْ هُول ِ الطاعون، وذهلوا عمّا رواهُ(٢٤) لهمُ الواعُونَ، وذلك لما عندَهمُ من حرارةِ الغَلاءِ المتقدم من (٨٩) أمّم ، وما قاسُوه فيه من الشدائدِ وما بالعهد من قِدم ، فَخَشُوا عَودَ مثل ِ ذلكَ، وهابوا حُلولَ تلكَ المهالِكِ، وكادَ أن يجفَّ الخليجُ (٤٩) وصارَ الناسُ في أمرٍ مَريج (٢٥)، وقالوا: قد شَرقت البلادُ، وغرّبت (١٥) العبادُ، وشرقت الصدورُ حين شرّقت، وأظلمتِ الأبصارُ والبطائرُ (٢٥) وما أشرَقت، وتوهجَ في قلوب الناسِ الحَريقُ، وكبروا ولا يُنكرُ والبصائرُ (٢٥) وما أشرَقت، وتوهجَ في قلوب الناسِ الحَريقُ، وكبروا ولا يُنكرُ

= ٤:٤٣)، ولم يرد في ديوان الأعشى، وفي (يواقيت المواقيت): «بعض نجحهم» بدل: «جلّ أمرهم»، وفي (نهاية الأرب): «بعض» بدل: «جلّ أمرهم»، وفي (نهاية الأرب): «بعض» بدل: «جلّ أمرهم»، ورواية عجز البيت في (ف١): «وكان خير لهم لو أنهم عجلوا».

<sup>(</sup>٤٦) زيادة من (ط١)، (ط٢).

<sup>(</sup>٤٧) الأصل (س ١): «راوه»، وفي (ط ق): «رآه» ، والمثبت ما ورد في (ط ١)، (ط ٢)، (ف ١).

<sup>(</sup>٤٨) (ط ١)، (ط ٢): (عن)، من أمم: من قرب (اللسان: أمم)، وفي (ف١): وما قاسوا» بدل: «وما قاسوه».

<sup>(</sup>٤٩) يقع هذا الخليج بظاهر فسطاط مصر، ويمر من غربي القاهرة وهو خليج قديم، وكان هذا الخليج يقال له أولاً: خليج أمير المؤمنين \_ يعني عمر بن الخطاب \_ ثم صاريقال له خليج مصر، فلما بنيت القاهرة بجانبه من شرقيه صاريعرف بخليج القاهرة، والآن تسميه العامة بالخليج الحاكمي، انظر: (حسن المحاضرة ٢ : ٣٨٧).

<sup>(</sup>٥٠) المريج: الملتوي، شرقت: دنت للغروب (اللسان: مرج، شرق).

<sup>(</sup>٥١) الأصل (س ١): «وغيرقت»، والمثبت ما ورد في (ط١)، (ط٢)، (طق)، وسقطت من (ف ١): «وغربت العباد».

<sup>(</sup>٥٢) (ط ٢): «البصائر والأبصار».

التكبيرُ أيامَ التشريقِ(٥٣)، وألقي في نُفوسِهمُ الرَّعبُ والرَّغبُ، وأشرِبوا في قُلوبِهم من الحَبِّ الحُبِّ وخلا البرُّ<sup>(٤٥)</sup> من البُرِّ، وصارَ أعزَّ في الوجودِ من الدُّرِ، ووَزَنَهُ الوُزَانُ، وخَزنهُ الخُزانُ، وتوقدت الأحزانُ، وقالوا: هذه أيامُ التشريقِ لكن بغير عيدٍ، وهذا السّعرُ<sup>(٥٥)</sup>، هو الطالِعُ لكنهُ غيرُ سعيدٍ، وجاعت الأنفُسُ<sup>(٥٥)</sup> بعدَ/ أن كانتْ شبعَى، وأصبحَ كل في شراءِ القُوتِ كانهُ حيةٌ (٢٩ و) تسعى، وبذلُوا فيه الذهبَ والمَرجانَ، وتَدكْدَكَ (٥٥) عليهم من الزُّحمةِ أممُ كأنَهُم جانً، وباعَ من لم يجدُ نقدَهُ، لشرائِهِ أعزً ما عندَهُ.

#### وقال المقرىء:

ما هٰذا التعسيرُ بعدَ التيسيرِ، وما لنا عُدنا نروي عن قُلَّ بن قُلَّ به بعدَما كنا نروي عن ابنِ كثير<sup>(٩٥)</sup>، ما هٰذا إلا أمر مُهِم، وخطبُ ملمَّ، و﴿لا عاصِمَ اليومَ مِنْ أَمرِ اللهِ إلا مَنْ رَحِم﴾ (٢٠٠).

<sup>(</sup>٥٣) أيام التشريق: هي ثلاثة أيام بعد يوم الأضحى (كشاف اصطلاحات الفنون ٣: ٦٦٥ ط بيروت).

<sup>(</sup>٥٤) البر، بالفتح: خلاف البحر، والبر، بالضم: الحنطة (اللسان: برر).

<sup>(</sup>٥٥) سقطت من (ف ١) .

<sup>(</sup>٥٦) (ف ١): «النفوس».

<sup>(</sup>٧٥) تدكدك: ازدحم (اللسان: دكك).

<sup>(</sup>٥٨) سقطت من (ط ١)، (ط ٢)، (ف ١)، (ط ق)، قل بن قل: لا يعرف هو ولا أبوه (اللسان: قلل).

<sup>(</sup>٥٩) هو أبو سعيد عبد الله بن كثير، أحد القرا السبعة، توفي سنة ١٢٠ هـ بمكة، انظر: (وفيات الأعيان ٣: ٤١) .

<sup>(</sup>٦٠) من الآية : ٤٣ من سورة هود

#### وقال المحدث:

هذا خَبر مُعْضَلُ (٦١)، عُوقِبَ به مَن ضَلَّ، أَجَزِعتُم مما سِيق إليكم؟! إنما هي أعمالُكم تُرَدُّ عليكم (٦٢).

#### وقال الفقيه:

قد شَرَّقَتْ كُلُّ نَجوَةٍ (٦٣)، وضاقت كُلُّ فجوة، ولهذا زمانُ تأسيس (٦٤) مُدُّرُهُ عَجْوةٍ.

#### وقال الفرضى(٦٦):

قد تكدرت المُهاياةُ (٢٧)، وتنكرتِ المُعاياةُ (٢٨)، ووقعَ العَولُ (٢٩)،

(٦١) الخبر المعضل عند المحدثين: حديث سقط من سنده اثنان فصاعداً (كشاف اصطلاحات الفنون ١٠٢٦:٤ ط بيروت).

(٦٢) (طق): «اليكم».

(٦٣) النجوة: ما ارتفع من الأرض فلم يعله السّيل فضننته بنجاءك (اللسان: نجا)، شرقت: جفت (اللسان: شرق).

(٦٤) تأسيس : إفادة معنى آخر لم يكن حاصلًا قبله (كشاف اصطلاحات الفنون . ١ : ٧٤ ) .

(٦٥) المدّ: مكيال وهو رطلان أو رطل وثلث أو ملء كفّي الإنسان المعتدل إذا ملأهما ومدّ يده بهما (القاموس المحيط: مدد)، وانظر (المكاييل والأوزان الإسلامية: ٧٥).

(٦٦) الفرضي: عالم يبحث في كيفية قسمة تركة الميت بين الورثة (كشاف اصطلاحات الفنون ١: ٤٤ ط مصر).

(٦٧) الأصل (س ١): «المياه» وهمو تحريف، والمثبت ما ورد في (ط ١)، (ط٢)، (ط٢)، (ف١)، (ف٠١)، (ط ق)، المهاياة: لغة مفاعلة من الهيئة وهي الحالة الظاهرة للمتهيء للشيء، والتهايؤ، تفاعل منها وهي: أن يتواضعوا على أمر فتراضوا به وحقيقته أن كل واحد منهم رضي بهيئة واحدة يختارها (كشاف اصطلاحات الفنون ١٥٣١/٦ ط بيروت).

# ونقصَ الطُّولُ، وكَثُر القولُ، وقلَّ النُّولُ، وعَظُمَ الهَولُ فلا حول

وقال الأصوليُّ (٧٠):

قد ضاقَ النطاقُ، وجاءَ تكليفُ ما لا يُطاقُ

وقال الجدلي (٧١):

هذا البيعُ في الصورةِ مُصابرةً (٧٢)، وفي المعنى مُصادرةً (٧٣).

وقال الصُّوفيُّ (٧٤):

لو اتقيتُمُ الله لا نزَاحَ عنكم (٥٠) الضّيرُ (٢٦)، ولو أنكم تتوكلونَ على

= (٦٨) المعاياة: أن تأتي بشيء لا يهتدي له (الصحاح: عيي).

(٦٩) (ط ٢): «القول» وهو تحريف، العول: انتقباص سهام ذوي الفروض في التركة (كشاف اصطلاحات الفنون ٣: ٥٥٠ ط بيروت).

(٧٠) نسبة إلى علم الأصول وهو: العلم بالقواعد التي يتـوصل بهـا إلى الفقه على وجـه التحقيق (كشاف اصطلاحات الفنون ١: ٣٩ ط مصر)، وفي (ط٢): «الأصول».

(٧١) الجدلي: نسبة إلى الجدل وهو دفع المرء خصمه عن فساد قوله بحجة أو شبهة وهو لا يكون إلا بمنازعة غيره (كشاف اصطلاحات الفنون ٢: ١٧٢ ط بيروت).

(٧٢) مصابرة : بلا وزن (اللسان : صبر).

(٧٣) المصادرة: عند أهل النظر تطلق على قسم من الخطأ في البرهان لخطأ مادت من جهة المعنى، والمراد هنا الخطأ في البيع (كشاف اصطلاحات الفنون ٣: ٨٢٨ ط بيروت).

(٧٤) الصوفي نسبة إلى التصوف وهو: التخلق بالأخلاق الإلهيـة (اصطلاحـات الصوفيـة للكاشاني: ١٨).

(٧٥) (ط ٢ ) : «عليكم» وهو تحريف.

(٧٦) الضّير: الضرر (اللسان: ضير).

# الله حقٌّ توكُّلِهِ لرزقَكُم كما يَرزُقُ الطيـرَ

وأصبحَ النحويُّ يلتقِطُ الحبُّ كأنهُ ابنُ عُصفورٍ (٧٧)، ويقولُ (٢٠٠): السعرُ (٢٩ ظَ) ممدودٌ والمالُ / / مقصورٌ، وأنا وكتُبي للبيع ِ جارٌ ومَجْرورٌ، قد كُسِرَ نَابُ (٢٩ ظَ) ممدودٌ ورُفِعَ بابُ الإضافةِ، لقد لقينا أمراً إمْراً (٢٩٠)، وضربَ زيدٌ عمراً.

## وقىال التصريفيُّ

قد ساءتِ الأحوالُ واختلَتْ، ونقصتِ الأفعالُ واعتَلَت، وزادَ الغمُّ وفُك المدغمُ، ووقعنا في تعسيرٍ، وصارَ جمعُنا جمعَ تكسيرِ.

## وقال اللغويُّ:

«رُبّ عَجَلةٍ تَهَبُ رَيْثاً، ورُبّ غَيثٍ (٠٠) لم يكنْ غَيْثاً (١٠) »، ولا يدري مَنْ

<sup>(</sup>٧٧) هـو: على بن مؤمن بن محمد بن عصفور الإشبيلي الأندلسي النحوي ولد سنة ٥٩٧ هـ، ثم أخذ النحو عن أبي على الشلوبين، وهو صاحب «المقرب» و«ضرائر الشعر» وغيرها توفي ٦٦٩ هـ، انظر: (بغية الوعاة ٢:٢١٠، مقدمة المقرب ٢:٢٩).

<sup>(</sup>٧٨) (ف ١): «ويقال».

<sup>(</sup>٧٩) سقطت من (ف ١)، إمر: عجب منكر (اللسان: أمر).

<sup>(</sup>۸۰) (ط۱)، (ط۲): «عیث» وهو تحریف.

<sup>(</sup>٨١) مثل قاله مالك بن عوف الشيباني، وله قصة، ويضرب للرجمل يشتدّ حرصه على حاجة ويخرق فيها حتى تذهب كلها، انظر: (مجمع الأمثال للميداني ٢٩٤:١).

بُسِطَ له حَالٌ مَنْ عليه قُدرِ (٨٢)، ويَبحسبُ (٨٣) الممطورُ أن كُلًّا مُطِر (١٨).

#### وقال المعنويُّ:

ترى (٥٠) هل نرى(٢٠) للأرض من حقل؟ ويقول المؤمن: أنبت الربيعُ البقل، و تمتد من خيام المَلقِ الأطنابُ(٢٠)، ويسوفى الكيلُ مِن السزرع بالمساواةِ(٨٠) والإطنابِ(٨٩).

# وقال البياني:

ترى هل تنظفرُ الجسورُ بالأحرازِ، ويكونُ للماءِ إلى حقيقةِ المنزارعِ مجازُ (٩٠) ؟

(۸۲) (ط۱)، (ط۲): «قدر عليه» بدل: «عليه قدر».

(۸۳) (ط۱)، (ط۲): «ونحسب».

(٨٤) مثل يضرب للغني الذي يظن أن كل الناس في مثل حاله، انظر: (المصدر السابق ١٤٠).

(٨٥) سقطت من (ف ١).

(۸٦) (ف ۱): «ترى» وهو تحريف.

(٨٧) الأطناب: الطوال من حبال الأخبية (اللسان: طنب).

(٨٨) ( ف ١) : «المساوات»، المساواة: أداء المقصود بلفظ مساو للأصل المراد (الإتقان في علوم القرآن للسيوطي ٣: ١٧٩).

(٨٩) الإطناب : أداء المقصود بأكثر من عبارة المتعارف لكون المقام خليقاً بالبسط، (المصدر السابق ٣: ١٧٩).

(٩٠) المجاز: استعمال اللفظ في غير ما وضع له أولًا (المصدر السابق ١٢٢:٣)، وانظر: (بديع القرآن لابن أبي الإصبع: ١٧٥).

#### وقال البديعيُّ:

هذه براعةُ استهلال ، تُؤذِنُ بالإِقلال ِ، وتُشعِرُ بوضع ِ<sup>(٩١)</sup> الأغلال ِ<sup>(٩٢)</sup> على مَخَازِنِ الغِلال ِ.

وقال العروضي:

هذه الفاصِلةُ الكُبرى (٩٣)، والدائرةُ (٩٤) التي دارتْ على الأنامِ تترى (٩٥) (٣٠) و وقال الشاعرُ العربيُ (٩٦): /

عَسَى الكربُ (٩٧) الذي أمسيتَ فيه يَكُونُ ورَاءَه فَرَجٌ قَريبُ وَسَابً وقال [الشاعرُ] (٩٨) المُولَّدُ:

(٩١) (ط ١)، (ط ٢): «بمواضع».

(٩٢) الأغلال: مفردها: الغل وهو جامعة توضع في العنق أو اليد، والمراد هنا الأقفال (٩٢) (اللسان: غلل).

(٩٣) الفاصلة الكبرى: كلمة خماسية جميع حروفها متحركة نحو: سمكة بالتنوين (كشاف اصطلاحات الفنون ٥: ١١٤٠ ط بيروت).

(٩٤) الدائرة: الشعر كلّه أربع وثلاثون عروضاً، وثلاثة وستون ضرباً، وخمسة عشر بحراً، تجمعها خمس دوائر، انظر: (الكافي في العروض للتبريزي: ٢١).

(٩٥) (ف ١): «تترا».

(٩٦) هو هدبة بن خشرم بن كرز، شاعر فصيح، من بادية الحجاز، هاجى شاعراً اسمه زيادة بن زيد، ثم قتله، فقتل به نحو سنة ٥٠ هـ، انظر: (الشعر والشعراء لابن قتيبة: ٤٣٤، المحبر لابن حبيب: ٣٩٠، الأعلام ٨:٨٧)، والبيت له في (الحماسة البصرية ١:٤٤، الفرج بعد الشدة للتنوخي ٥: ٩٨)، وورد بلا عزو في (المقتضب للمبرد ٣:٧٠)، والبيت من الوافر.

(٩٧) الحماسة البصرية: «عسى الهم».

(٩٨) سقطت من الأصل (س ١)، والزيادة من بقية نسخ المقامة.

نيروز مصر بلا اكتفاء

#### وقال الكاتِب:

قد رقب الحواشي (۱۰۱)، وضعفت المواشي، والأمر محقق متلاشي (۱۰۲)، وما تنفع الطوامِير (۱۰۳)، إن لم يكن معها مطامير (۱۰۲).

#### وقال الطبيب:

هذه أيامُ بُحْران (١٠٥)، يُخشى منها الهلاكُ إن لم يلتقِ البحرانِ، وإن لم تنضجْ (١٠٦) مادةُ الزّيادةِ لم يحصل الشِفا، وما لم يبلغ [الماءُ] (١٠٨) القانون (١٠٨) المعتادَ فالناسُ على شَفا.

#### وقال المنطقيُّ:

هذه قضايا(١٠٩) مختلطات، ورزايا غيرُ منضبطاتٍ، ما هذه إلا بَليةً،

(٩٩) الأصل (س ١) : «من غير»، والمثبت ما ورد في بقية نسخ المقامة.

(١٠٠) من مجزوء الكامل، ولم أجد البيت في المصادر المتوفرة بين يدي.

(١٠١) الحواشي: الجوانب (الصحاح: حشا).

(١٠٢) (ط ١)، (ط٢): «الحواشي، وهو تحريف.

(١٠٣) الطوامير: واحدها: طومار وهو الصحيفة (اللسان: طمر).

(١٠٤) المطامير: حفر تحفر في الأرض تخبأ فيها الحبوب (اللسان: طمر).

(١٠٥) بحران: تغير يكون دفعة إما إلى جانب الصحة، وإما إلى جانب المرض، ولم دلائل يصل الطبيب منها إلى ما يكون منه (القانون في الطب ٢:٧٧).

(١٠٦) (ط١)، (ط٢): «تنفتح»، وفي (ف١) : «تفضح» وهو تحريف.

(١٠٧) سقطت من الأصل (س ١)، والزيادة من بقية نسخ المقامة.

(١٠٨) يشير إلى كتاب ابن سينا والقانون في الطبه.

(۱۰۹) (ف ۱): «بقایا» وهو تحریف.

قد(١١٠) أصبح البرُّ من البرِّ سَالبةً كليّةً (١١١)

#### وقال الموسيقي:

قـد خفَّ الجـوازُ(١١٢)، وحجــزَ بينَ المـاءِ و[بينَ](١١٣) الصعيـــدِ(١١٤) حِجازُ(١١٥).

## وقال الميقاتي (١١٦):

قد جَفَّتِ المقنطراتُ، وانشفت (١١٧) المقطراتُ، ونفذَ ما في الجيبِ (١١٨)، والمرجوّ ما في العالمِ المعيبِ (١١٨)، والمرجوّ ما في العيبِ، وصرنا كالمثلِ السائِر شهرةً في العالمِ ومُثْلَةً، وإن دَارَ (١١٩) هذا الغلاءُ الدائرُ لم تَبْقَ معه فضلةً.

(۱۱۰) (ط۲): دو،،

(١١١) انظر: (كشاف اصطلاحات الفنون ٣: ٦٢٩ ط بيروت).

(١١٢) الجواز: الماء الذي يساقه الماشية والحرث ونحوه (اللسان: جوز).

(۱۱۳) زیادة من (ف ۱).

(١١٤) الصعيد: الأرض الطيبة (اللسان: صعد).

(١١٥) حجاز: نغمة من أنغام الغناء (معجم الموسيقي العربية لحسين محفوظ: ٧٣).

(١١٦) (ف ١): «الفلكي» وهو صواب أيضاً، الميقاتي: عالم يبحث في أزمنة الليالي والأيام وأحوالها(كشاف اصطلاحات الفنون ١: ٧٠ ط مصر).

(١١٧) الأصل (س ١)، (ط ١)، (ط ٢): «واشتقت»، وفي (ف١): «واسقت»، والمثبت ما ورد في (ط ق).

(١١٨) انظر: (المصدر السابق ١:١٩٠ ط بيروت).

(١١٩) الأصل ( س ١ ): «دا» والزيادة من بقية النسخ، وفي ( ف ١): «يبق» بـدل: «تبق».

#### وقال المؤذنُ:

يا قومُ ما هذا التبريحُ (١٢٠)، ونحنُ [طائفةً] (١٢١) نعيشُ / بالتسبيح . (٣٠٠) ودامَ التوقفُ سبعةَ عشر يوماً تَبعاً، ونقصَ فيها سبعةَ عشرَ إصبعاً، فبينما الناسُ في الياس (١٢١)، مترقبينَ حلولَ الباساءِ والباس ، لم يَفْجَاهم إلا أهلّةُ النعمةِ وقد أهلّتُ، ومَن بزيادةِ البحرِ البَرُ النعمةِ وقد أهلّتُ، ومَن بزيادةِ البحرِ البَرُ الرحيمُ، ونادى المنادي: زادَ النيلُ المباركُ ثلاثةَ أصابعَ مِنْ عندِ الكريم ، فانشرحتِ الصّدورُ، وأيقنتُ بالخُيورِ والحُبورِ، وتبدلتِ الشرورُ بالسرورِ، وتباشرَ الحَلْقُ بالرخاءِ، وسمحتِ الأنفسُ بالسخاءِ، وفاحَ عَرفُ الزيادةِ وبالأرج ، وقالَ لسانُ الحال ِ لأمينِ (٢٢١) المقياس ِ: حدّث عن البحرِ ولا حرجَ.

#### وقال المقرىء:

قد بلغنا الأمنية من النيل وهو: «حرزُ الأماني»(١٢٤)، وهُنَّئنا بتوجُهِهِ للزيادةِ وذلك وجهُ التهاني، وصرنا نروي حديثَ البحرِ والبلادِ والمزارع، عن

<sup>(</sup>١٢٠) التبريح: الأذى والمشقة (اللسان: برح).

<sup>(</sup>١٢١) سقطت من الأصل ( س ١)، وفي (ف ١): «قـوم»، والمثبت ما ورد في (ط ١)، (ط ٢)، (ط ق).

<sup>(</sup>۱۲۲) (ط۱)، (ط۲): «الناس» وهو تحريف.

<sup>(</sup>١٢٣) (طق): الأمير».

<sup>(</sup>١٣٤) «حرز الأماني ووجه التهاني»: هي القصيدة المشهورة بالشاطبية في القراءات لأبي محمد القاسم الشاطبي المتوفى سنة ٥٩٠ هـ، عليها عدة شروح، طبعت في الهند، انظر: (كشف الظنون لحاجي خليفة ١: ٦٤٦، معجم المطبوعات العربية لسركيس: ١٠٩٢).

ابنِ كثيرٍ (١٢٥) وابنِ عامرٍ (١٣٦) وابنِ نافع (١٢٧)، وظهرَ مِصداقُ ما نتلُوهُ ذِكراً: ﴿ فَإِنَّ مَعَ العُسرِ يُسْراً ﴾ (١٢٨).

#### وقال المحدّث:

(٣١) اشكروا الله على إبلائِكُم (١٢٩)، وإنما تُرزقونَ وتُنصرونَ (١٣٠) بضعَافِئِكُم، قد زادَ الرَّيْنُ (١٣١)، وصح ما رُوي: «لَنْ يَغْلِبَ عُسرً يُسْرَينِ» (١٣٢)، فقيدوا هذه النعمة بِسلسلةِ الطاعةِ، وصِلوا المنَّ بتقوى الله تأمنوا انقطاعه.

(١٢٥) سبق التعريف بــه.

<sup>(</sup>١٣٦) هو سليم بن عيسى بن عامر المقرىء، صاحب حمزة الزيات، وأخص تلامذته به، وهـو الذي خلف حمـزة بالإقـراء في الكوفـة، انظر (معـرفة القـراء الكبار للذهبي ١١٥:١).

<sup>(</sup>١٢٧) هو أحمد بن محمد بن علقمة بن نافع المكي المقرىء، توفي بمكة سنة ٧٤٠ هـ ، انظر: (المصدر السابق ١٤٨١).

<sup>(</sup>١٢٨) سورة الانشراح، الآيتان :٥، ٦، وفي (ف ١): «ان» بدل: «فانَّ».

<sup>(</sup>۱۳۰) (ط۱)، (ط۲)، (ط ق)، (ف ۱): «تنصرون وترزقون».

<sup>(</sup>١٣١) الرّين: الصدأ الذي يغشى القلوب (اللسان: رين).

<sup>(</sup>١٣٢) أثر رواه مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن عمر بن الخطاب من كتابه إلى أبي عبيدة بن الجراح يشجعه فيه على الثبات في وجه جمور الروم (الموطأ ٢١:٢ من باب الجهاد).

#### وقال الفقيه:

قد جاوز الماءُ القُلَّتينِ (١٣٣) وتلاطمتْ أمواجُ الحَرَّتينِ (١٣٤)، وتيمم الماءُ الصعيدَ الطيب، وصابَ على الشرقِ والغربِ منه صيّبٌ (١٣٥).

#### وقال الفرضيُّ:

قد صَلَحَ الردُّ، وصحَ العَدُّ، وقاسَم الجَدُّ، وصارتِ الأنصباءُ(١٣٦) مستغرقةً، وقُسِم الماءُ على الفروض طبقةً طبقةً.

#### وقال الأصوليُّ:

هذا العامُّ المُرادُ به الخُصُوصُ، وهذا الظاهِرُ القَاضي على النصوص ِ.

#### وقال الجدلي:

الآن نَقُحَ (١٣٧) المَناطُ (١٣٨)، وأغنى هذا الوارِدُ عن الاستنباطِ.

#### وقال الصّوفيُّ:

من انقطعَ إلى الله آواهُ، ومن توكلَ عليه كانَ حسبَهُ وكفاهُ

(١٣٣) القلة: الحبّ العظيم وهي معروفة بالحجاز، وفي الحديث: «إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل نجساً» (النهاية في غريب الحديث لابن الأثير ٤:٤٠٤).

(١٣٤) (ط ١)، (ط ٢): «البحرتين» وهنو تحريف، الحرّة: أرض ذات حجارة سنود نخرات (اللسان: حرر).

(١٣٥) صيّب: مطر (اللسان: صوب).

(١٣٦) الأنصباء: جمع النّصيب وهو الحظ من كل شيء (اللسان: نصب).

(١٣٧) (ط ق): «انفسرج»، وفي (ف ١): «نقبج» وهمو تحريف، نقبح: صلح (اللسان: نقح).

(١٣٨) المناط: موضع النوط وهو التعليق والإلصاق (الكليات ٤: ٣٠٥).

وضمَّ النحويُّ إليه كُتُبَهُ، وقالَ: الآن (١٢٩) استوى الماءُ والخشبة، قد زالَ الغمُّ والهمُّ (١٤٠)، وصارَ البرُّ الكُرُّ (١٤١) قَفِيزُ (١٤٢) بِدرهَم ، وسئل أشعيراً تُريدُ أم بُراً؟ فقالَ: «كِلَيْهما وَتمراً» (١٤٣).

#### وقال التصريفيُّ:

(٣١ ظ) قد زالَ / الرَّكُ (١٤٤)، وطَاحَ الشَّكُ، وقوي الفَكُ، وزادَ المَدُّ، / وخفً الشَّدُ، وَحَسُنَ الرَّدُ.

#### وقال اللغوي:

هذا المُقبِلُ المُبقِلُ، و«إذا جاءَ نهرُ الله بَطَلَ نهـرُ مَعْقِل»(١٤٥)، قـد بانَ

(١٣٩) سقطت من (طق).

(١٤٠) وفي (ف ١): «الهم والغم».

(١٤١) الكرّ: بالضم مكيال للعراق، وهو ستون قفيزاً أو أربعون اردباً (القاموس المحيط: كرر)، وفي الوقت الحاضر كرّ القمح البغدادي يساوي وزناً قدره ٢,٩ طن تقريباً، انظر: (المكاييل والأوزان الإسلامية: ٧٠)، وفي (ف١): «اللب».

(١٤٢) القفيز: مكيال ثمانية مكاكيك (القاموس المحيط: قفن)، ويساوي في الموقت الحاضر ٤٨,٧٥ كغم، انظر: (المكاييل والأوزان الإسلامية: ٦٦).

(١٤٣) مثل قاله عمرو بن حمران الجعدي حينما خطب صدف، انظر قصته في (مجمع الأمثال ٢: ١٥١).

(١٤٤) (ط ١)، (ط ٢): «الركة» وهنو تحريف، الرّك، الضعف والنقص (اللسان: ركك).

(١٤٥) وهو مثل يضرب في الاستغناء عن الأشياء الصغيرة إذا وجد ما هو أكبر منها وأعظم نفعاً. ونهر مَعْقِل: في البصرة احتفره معقل بن يسار في زمن الخليفة عمر، فنسب إليه انظر «الأمثال اليمانية» لإسماعيل الأكوع ١/٥٥، «معجم البلدان» ٣٢٤/٥.

البيانُ، و«التقى الثَّريانِ»(١٤٦)، ورُويت الرُّبى (١٤٧)، و«بلغَ الماءُ الزُّبى»(١٤٨) و«كَمَنَ الغَيْثُ على العَرْفَجةِ»(١٤٩)، وأيقنا بكل السوانِ بهجةٍ، ودعه يَعِيثُ (١٥٠) ولا تُبَلُ (١٥١)، فالغيثُ يُصلحُ ما خَبل (١٥٢).

#### وقال المعنسويُّ:

ما أحسنَ هذا الإسنادَ، المقصورَ عن قصرِ الإفرادِ<sup>(١٥٣)</sup>. وقال البيانيُّ (١٠٤):

ما أحسنَ هذا الإمدادَ، المؤذنَ بكثرةِ الرمادِ، فليُثنِ به المُثني وفي التلويح (١٥٥) ما يُغني.

<sup>(</sup>١٤٦) الثرى: التراب الندي فإذا جاء المطر الكثير رسخ في بطن الوادي حتى يلتقي ثراه والثرى الذي في بطن الوادي، فعند ذلك يقال: «التقى الثريان» (جنى الجنتين للمحبي: ٣١)، وقال المبداني: هو مثل يضرب في الاتفاق بين الرجلين والأمرين (مجمع الأمثال ٢:١٨٤).

<sup>(</sup>١٤٧) الأصل (س ١): «الزبي» وهو تحريف، وفي (ط ١)، (ط ٢): «الربا»، الربي: جمع ربوة وهي ما ارتفع من الأرض (اللسان: ربا).

<sup>(</sup>١٤٨) الزّبى: جمع زبية، وهي حفرة تحفر للأسد إذا أرادوا صيده، فإذا بلغها السيل كان جارفاً (مجمع الأمثال ١:١٩).

<sup>(</sup>١٤٩) العرفجة : نبت سريع الانتفاع بالغيث، ويضرب المثل في سرعة ظهـور النعمة، (المصدر السابق ٢ : ١٤٩).

<sup>(</sup>١٥٠) يعيث: يفسد (اللسان: عيث).

<sup>(</sup>۱۵۱) (ف ۱): «يبل» وهو تحريف.

<sup>(</sup>١٥٢) (ط ١)، (ط ٢): «ما فسد» وهو تحريف، خبل: أفسد، ومن أمثالهم: عاد غيث على ما خبل، أي أفسد (اللسان: خبل).

<sup>(</sup>١٥٣) (ط ق): «المقصور علينا قصر إفراد»، وفي (ف ١): «علينا» بدل: «عن».

<sup>(</sup>١٥٤) (ط٢): «البيان».

<sup>(</sup>١٥٥) التلويح: في اللغة أن تشير إلى غيرك من بعيد ولذلك سميت الكناية الكثيرة

#### وقال البديعي:

قد زالَ الإِبهامُ (١٥٦) والإِيهامُ، وحَسُن الترشيحُ (١٥٧) والاستخدامُ، فالحمدُ لله على حُسنِ الخِتامِ (١٥٨).

## وقال العروضيُّ:

قد زَحَفَ المَديدُ الوافِرُ<sup>(٥٩)</sup>، وجرتِ السّفنُ حيثُ يُقرعُ الحَافِرُ، وقُصَّر الطويلُ<sup>(١٦٠)</sup>، وسَكَنَ العَويلُ والزَّويلُ، وَحَصَلَ اللَّطفُ المُتدراكُ، فجلَّ الله تباركَ، وقال الشاعِرُ العربُ<sup>(١٦١)</sup>:

وَقَدْ يَجْمَعُ اللهُ الشَّتيتينِ بَعْدَما يَظُنَّانِ كُلَّ الظَّنِّ أَن لا تلاقِيا وقال الشاعِرُ المُولدُ(١٦٣):

زادت أصابع نيلنا وطمت فأكمدت الأعادي

الوسائط تلويحا (كشاف اصطلاحات الفنون ٥: ١٢٩٣ ط بيروت).

<sup>(</sup>١٥٦) الإبهام: هو أن يقول المتكلم كلاماً يحتمل معنيين متغايرين لا يتميز أحدهما عن الآخر (بديع القرآن لابن أبي الإصبع:٣٠٦).

<sup>(</sup>۱۵۷) (ط ۱)، (ط ۲)، (ف۲)، (ط ق): «التوشيح» ولعله صواب، الترشيح: هو أن يريد المتكلم ضرباً من ضروب البديع فلا يتأتى له الإتيان به مجرداً حتى يأتي بشيء في الكلام ليرشحه لمجيء ذلك الضرب (المصدر السابق: ۱۰۳).

<sup>(</sup>١٥٨) انظر: (المصدر السابق: ٣٤٣).

<sup>(</sup>١٥٩) انظر: (الكافي في العروض والقوافي للتبريزي: ٥١).

<sup>(</sup>١٦٠) انظر: (المصدر السابق: ٢٢).

<sup>(</sup>١٦١) هو مجنون لَيلي (ديوانه : ٢٩٣)، وفي (ف١): «قـد» بدل: «وقـد»، والبيت من الطويل.

<sup>(</sup>١٦٢) هو جمال الدين أبو بكر محمد بن محمد... المعروف بابن نباته المصري، توفي سنة ٧٦٨ هـ، انظر: (النجوم الزاهرة ١١: ٩٥، البدر الطالع ٢: ٢٥٢)، والبيتان في (ديوانه: ١٦٣)، وهما من مجزوء الكامل.

وأتت بكُلَ مَسرةٍ (١٦٣) ماذي أصابع، ذي أيادي/ (٣٢ و) وقال الكاتبُ

قد شرِبَت البِقاعُ، وسُيرتِ الرِّقَاعُ، وأيقنَ بالرَّي كلُّ (١٦٤) قاع ٍ، ونُسِخَ علاءُ القمح ِ والشَّعيرِ، وانحطَّ السَّعرُ نحو الثُلثِ والثُلثُ كَثيرٌ.

وقال الطبيب:

قد صَلُح النبضُ، وحلَّ البسطُ بعدَ القبض

وقال المنطقيُّ:

قد وضُحَ الجَدُّ، وصَحّ الرّسمُ (١٦٥) والحَدُّ (١٦٦).

وقال الموسيقيُّ:

قد صِرنا في عِراقٍ، وصَفا(١٦٧) الوقتُ وراقَ.

(١٦٣) الديوان : «جميلة».

(١٦٤) الأصل (س ١): «كا» والزيادة من بقية نسخ المقامة.

(١٦٥) الرسم: في اللغة العلامة، وعند المنطقيين: قسم من المعرف مقابل للحد (١٦٥) اكشاف اصطلاحات الفنون ٣: ٥٩٠ ط بيروت).

(١٦٦) الحد عند المنطقيين: يطلق في باب التعريفات على ما يقابل الرسمي واللفظي وهو ما يكون بالذاتيات (كشاف اصطلاحات الفنون ٢ : ٢٨٦ ط بيروت).

(١٦٧) (طق): «وصفي».

#### وقال الميقاتي :

قَد خِلا رَبعُ المُسيطِراتِ (١٦٨)، وامتلاً (١٦٩) رَبعُ المُقنْطَراتِ (١٧٠). وقال المؤذنُ:

سبحانَ فالقِ الإصباحِ، وماحِقِ ذاكَ الدَّيجُورِ بهذا الصّباحِ، ونادى في الناسِ: حيّ على الفلاحِ، وأعلنَ بالصّلاةِ على النبيّ والسلام، واقتفى نِدَاهُ كُلُّ خَطِيبٍ وإمام، وابتهلَ سائِرُ الخلقِ بالدُّعا، ودَعوا ربّهم تَضرُّعاً، وقالوا: اللهم قِنساً العيْثَ، وأسقِنا الغیْثَ، وأنبتْ لنا الزرع، وأدِرَّ لنا الضَّرْع، وأبسُطُ لنا وأنزلْ (۱۷۱) لنا من بَركاتِ السماءِ وأخرجُ لنا من بَركاتِ الأرض، وابسُطُ لنا (۲۳ ظ) من خزائنِ رحْمَتِكَ ما يزولُ به القبض، وتلا لِسانُ الحالِ على // المؤمنينَ: ﴿ وَادَعُوا دَبِّكُم تَضَرُّعا وَخُفْيَةً إِنّهُ لا يُحِبُ المعتَدِينَ، [ولا تُفسِدُوا في الأرض بعد إصلاحِها] (۱۷۲) وادعُوهُ خَوفاً وَطَمَعاً إِنَّ رحمةَ اللهِ قويبُ من المُحسنِينَ ﴾ (۱۷۲)

آخُرها(۱۷٤) ولله الحمدُ والمِنةُ، وصلى الله على سيـدنا محمـدٍ أول ِ من (٣٣ و ) يَقرعُ بابَ الجنةِ وآلِهِ وسلّم. /

<sup>(</sup>١٦٨) (ط ١ )، (ط ٢)، (ف ١) (ط ق): «المصيطرات».

<sup>(</sup>١٦٩) الأصل ( س ١)، ( ف ١): «امتلى»، والمثبت ما رسم في (ط ١ )، (ط ٢ ) ، (ط ق ) .

<sup>(</sup>١٧٠) المقنطرة : مأخوذة من القناطر وهو ملء مسك الثور ذهباً أو فضة كما يقال: ألف مؤلفة سميت هذه الدوائر بالمقنطرات تشبيهاً لها بالدراهم والدنانيس أو الثياب الموضوعة بعضها فوق بعض (كشاف اصطلاحات الفنون ٥ : ١١٨٧ ط بيروت).

<sup>(</sup>١٧١) الأصل (س ١) : «وأنز»، والزيادة من بقية نسخ المقامة.

<sup>(</sup>١٧٣) سقطت من الأصل ( س ١)، والزيادة من ( ط ١)، ( ط ٢)، (ف ١)، (ط ق ) .

<sup>(</sup>١٧٣) سورة الأعراف ، الأيتان : ٥٥، ٥٦.

<sup>(</sup>١٧٤) (ف ١): «تم»، وفي (ط١)، (ط٢): «آخرها والحمد لله والمنة».

# مقامةُ (۱) في وصفِ روضةِ (۲) مصرَ تُسمى بُلبُل الرّوضةِ بسم الله الرحمن الرحيم (۳)

﴿ وآويناهُما إلى رَبُوةٍ ذاتِ قَرارٍ وَمعينِ ﴾ (٤).

(۱) (س ۱): «مقامة تسمى: بلبل الروضة لجلال السيوطي»، وفي (ط ۱)، (ط۲): «ويليه «مقامة في وصف روضة مصر تسمى بلبل الروضة»، وفي (ن ۱)، (ل۲): «ويليه مقامة في وصف روضة مصر تسمى: بلبل الروضة لجلال السيوطي أيضاً رحمه الله تعالى آمين آمين آمين»، وفي (ط ق): «مقامة الروضة روضة مصر»، وفي (ط ن): «ملل الروضة للحافظ جلال الدين عبد الرحمن السيوطي».

(٢) يقول المقريزي: «اعلم أن الروضة تطلق في زماننا هذا على الجزيرة التي بين مدينة مصر ومدينة الجيزة، وعرفت في أول الإسلام بالجزيرة وبجزيرة مصر، ثم قيل لها: جزيرة الحصن، وعرفت إلى اليوم بالروضة» (الخطط المقريزية ٣: ٨٥ ط لبنان)، وانظر: (الانتصار لابن دقماق ١: ١٠٩، مسن المحاضرة ٢: ٣٧٧ - ٣٨٦).

(٣) بعدها في (ط ١): «وبه استعين وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما»، وفي (ط٢): «وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه»، وفي (طق)، (طن): «قال الله تعالى»، وفي (ط٣) «قال تعالى» والمسرجح أن التصدير بقال تعالى أو قال الله تعالى زيادة من الناسخ، لأن السيوطي بدأ أكثر مقاماته بآيات قرآنية تناسب موضوع المقامة دون تصديرها بقال تعالى أو ما يشبه هذه العبارة.

(٤) من الآية : ٥٠ من سورة المؤمنون.

نطق (٥) الكِتابُ والسُّنةُ: بأن أرضَ مصرَ أحسَنُ البِقاعِ ، وتظافرت (١) على ذلكَ آثارُ الصَّحابةِ والأتباعِ (٧) ، وانعقدَ عليه الإجماعُ ، وشَهِدَ الحسُّ (٨) بأن الرِّوضةَ منها (٩) كمركزِ الدَّائرةِ فهي لها كالقُطبِ والأساسِ ، وقام النظرُ (١) على أنّها أنزه بُقعةٍ فيها فأنتجَ (١١) أنها أحسنُ بِقاعِ الأرضِ بما صحَّ فيها من القِياسِ (١٢) ، [كما قِيلَ في ذلكَ باللطفِ والائتناس ] (١٣):

شَـوقـتنـا إلى الجِنـانِ فَـزِدنـا في اجتِنابِ الذُّنـوبِ والأثـامِ (١٤)

روضةٌ ذاتُ مَحاسِنَ، فيها أنهارٌ من ماءٍ غيرِ آسِن (١٥)، وأشجارٌ (١٦) تُنبتُ أفانينَ الأحاسن، وأزهارٌ ما بينَ مَفتوحِ العين وَوَسِن (١٧)، وأطيارٌ تُرنَّمُ (١٨)

<sup>(</sup>٥) (ط ١)، (ط٢): انص،

<sup>(</sup>٦) (ط ن): «تضافرت» وهو صواب أيضاً، (اللسان: ضف).

<sup>(</sup>٧) انظر (الخطط المقريزية ١: ٣٨ ط لبنان، النجوم الزاهرة ١: ٢٧، حسن المحاضرة ١: ٥٠)، وقد ورد فيها أغلب الآيات والأحاديث والآثار التي تذكر فضائل مصر.

 <sup>(</sup>٨) (ط ١)، (ط ٢): «الجش»، وفي (ط ٢): «الحسن» وكلاهما تحريف.

<sup>(</sup>۹) (س ۱): «فيها».

<sup>(</sup>١٠) (س١)، (ط٣)، (طُن): «النطق».

<sup>(</sup>١١) بعدها في (ط ن ): «على» وهي زيادة لا ضرورة لها في السياق.

<sup>(</sup>۱۲) بعدها في (س ۱): «مفرد».

<sup>(</sup>١٣) ما بين المعقفين زيادة من (ط٣)، (طن)، وبعدها في (ط٣): «شعر».

<sup>(</sup>١٤) من الخفيف، والبيت لأبي عبادة البحتري (ديوانه ٣: ٢٠٠٦)، والبيت بلا تخريج في طبعة نبيل محمد.

<sup>(</sup>١٥) آسن : متغير وآجن (اللسان: أسن).

<sup>(</sup>١٦) سقطت من (ط ٢): «وأشجار. . . ووسن».

<sup>(</sup>١٧) وسن : لم يتفتح بعد (اللسان: وسن).

<sup>(</sup>۱۸) (س ۱)، (ط ۳): «تترنم» وهو ضواب أيضاً، ترنم: تغنى بصوت حسن (اللسان: رنم).

بلغاتٍ يَعْجَبُ منها كلُّ فَصيح ٍ وَلَسِنٍ (١٩)، [وفيها يقولُ](٢٠):

في رَوضةٍ نُصِبتْ أغصانُها وَغدا(٢١) قد جُمَّعتْ جَمعَ تَصْحيح جوانِبُها والرّبحُ قد أطلقتْ فيه(٢٢) العِنان به والريحُ تجرى رُخاءً فوقَ بحرَتها والريحُ ترقُمُ في أمواجِهِ(٢٣) شَبكاً والماءُ ما بينَ مَصْرُوفٍ ومُمتنِع

ذَيلُ الصَّبا بينَ مَرفُوع ومجرودِ والماءُ يُجمعُ فيها جمعَ تكسيرِ والغصنُ ما بينَ تقديم وتأخيرِ وماؤها مُطلقُ في زِيِّ مأسودِ والغيمُ يرسُمُ (٢٤) أنواعَ التصاوير/ (٢و) والعظلُ ما بينَ مَمدُودٍ ومقصورِ

والنَّرجِسُ الغضُّ لم تغضض (٢٥) نواظرُه (٢٦)

فـزهـرهٔـهٔ (۲۷) بـيـنَ مـنـفضً (۲۸) ومَـزُرودِ

<sup>(</sup>١٩) لسن: ذو بيان وفصاحة (اللسان: لسن).

<sup>(</sup>٢٠) زيادة من (س ١)، (ط ٣)، (ط ن)، وبعدها في (ط ٣): «شعر»، والقائل هـو صفي الدين الحلي (ديوانه: ١٤٥ - ١٤٦) مع اختلاف في ترتيب الأبيات عن ترتيبها في هذه المقامة، ولم يخرجها نبيل محمد في نشرته لهذه المقامة، والأبيات من البسيط.

<sup>(</sup>۲۱) (ط ۳) : «فغدا».

<sup>(</sup>٢٢) (س ١) ، ( ل ٢ )، ( ط ٣)، ( ط ن): «فيها»، وفي (الديوان): «فضل».

<sup>(</sup>٢٣) (ط ١) ، (ط ٢): اأمواجها،

<sup>(</sup>۲٤) (طن): «ترسم».

<sup>(</sup>٢٥) (ط ١) ، (ط ٢)، (س١): «تفضض»، وفي (ط ن): «يغضض»، الغض: الطري، تغضض: تغمض (اللسان: غضض).

<sup>(</sup>٢٦) (ط ١)، (ط٢): «نواضره».

<sup>(</sup>٢٧) بعدها في (ط ٢): «ما»، وفي (ط ١): «ما» ويبدو أنها علامة حذف.

<sup>(</sup>٢٨) (ط ١)، (ط٢)، (الديوان): «منغض» ولعله صواب، وفي (ط٣): «منقض»، وأثبت ما ورد في الأصل (ل١) ويقية النسخ، لأن الشاعر أراد المطابقة بين «منفض» و«مزرور».

# كَأَنَّـهُ ذَهِبٌ مِنْ فَـوقِ أعمـدةٍ من الزُّمرُّذِ (٢٩) في أوراقِ كَـافُـودِ

روضة أريضة (٣٠)، عُيونُ أزهارِها (٣١) مَريضة ، وأنواع (٣٢) البركاتِ من نهرِها مُفيضة ، [ونوازعُ الهُمومِ والغُموم بها مَغِيضة ](٣٣):

بَلدُ أعارَتْهُ الحَمامةُ طوقَها وكَسَاهُ حُلَّة ريشِهِ (٣٤) الطاووسُ (٣٥)

(٢٩) الأصل (ل ١)، (ط ١): «الزمرذ» ، وبقية النسخ والديوان: «الزمرد» وهو صواب أيضاً.

(٣٠) أريضة: ليّنة طيبة المقعد كريمة جيدة النبات (اللسان: أرض).

(٣١) ( ل ٢): «أزرارها» ولعله تحريف.

(٣٢) (س ١): «وأنهار» ولعله تحريف.

(٣٣) مـا بين المعقفين سقط من الأصـل ( ١٥)، (ل ٢)، (ط ١)، (ط٢)، (ط٣)، (ط٣)، (ط ن )، والزيادة من (س١)، (ط ق)، مغيضة: ناقصة أو غائرة (اللسان: غيض).

(٣٤) (ط ١)، (ط ٢): «ريشها»، وسقط من (ط ٣): «الطاووس».

(٣٥) من الكامل، والبيت لابن اللّبانة المداني المتوفى سنة ٥٠٥ هـ (شعر ابن اللبانة الداني: ٥٥، خريدة القصر ـ قسم شعراء الأندلس والمغرب ٢: ١٣٨، المغرب لابن سعيد ٢: ٤٦٦، نفخ الطيب ١: ١٦٩)، ونسب البيت لابن حمديس الصقلي المتوفى سنة ٢٧هـ (ديوانه: ٣٥٠)، ونسب لابن قلاقس الإسكندري المتوفى سنة ٧٦٥ هـ (مختار ديوان ابن قلاقس، الورقة: ٣٤ ـ مخطوط برلين رقم ٤٩٦٧)، ونسبه ابن القاضي المتوفى سنة ١٠٥٠ هـ للسان الدين بن الخطيب المتوفى سنة ٢٠٧ هـ (درة الحجال: ٣٧٣) ولم أجمد البيت في ديوان لسان الدين المسمى (الصيب والجهام)، وأورده لسان المدين بن الخطيب بلا عزو في كتابه (معيار الاختيار): (الحيب والجهام)، وفي (درة الحجال): «حسن جناحه»، وفي (معيار الاختيار): «ريش جناحه» بدل: «حلة ريشه»، وأورد نبيل محمد البيت على أنه نثر ولم يفصل بين صدره وعجزه، ولم يخرجه انظر: (بلبل الروضة: ٢٥).

رَوضةُ هي مجتمع البحرين، ومختار يقابل (٣٦) مجمع (٣٧) البدرين، ومِنهاجُ يُسيرُ فيها (٣٦) كلُّ فُلكٍ من النَّواعِيرِ وبدرٌ (٣٩) فهي على كلَّ الأحوالِ ذاتُ النُّورينِ (٤٠)، [ومَطلعُ البدرينِ، ومناذِلُ الفرقَدينِ، وفيها يقولُ] (٤١):

يا حبَّذا في الحُسْنِ نَاعُورةً كأنَّها من فَلك السَّمسِ تحمي حِمى (٢٤) الرَّوضةِ من مائها وشكلُها بالسيف والتُوسِ

ذَاتُ وجهينِ غيرَ ما يجري فيها بالنّقل والتخريج (٤٣)، فأربتْ على السّبعةِ الأوجُه (٤٤) بما حوتُهُ من كلّ مَنظرٍ بَهيج ، لم يفزْ غَيرُها بحسنٍ إلا وكانَ

<sup>(</sup>٣٦) (س ١)، (ط ٣)، (ط ق): «تقابل».

<sup>(</sup>٣٧) (ط ٣)، (ط ق): «مطلع» ولعله صواب، ولم أهند لمعنى «البدرين».

<sup>(</sup>٣٨) (طق): «فيه».

<sup>(</sup>٣٩) (ط٣)، (طن): «ويدور».

<sup>(</sup>٤٠) بعدها في ( س ١): «وفيها نقول».

<sup>(</sup>٤١) ما بين المعقفين سقط من الأصل (١٥)، (س١)، (ط١)، (ط٢)، (ط٥)، والزيادة من (ط٣)، (ط ن)، الفرقدان: نجمان في السماء لا يغربان (اللسان: فرقد)، والقائل هو ابن نباتة المصري المتوفى سنة ٧٦٨ هـ (ديوانه: ٢٧٢)، والبيتان بلا تخريج في نشرة نبيل محمد، وهما من السريع.

<sup>(</sup>٤٢) رسمت في الأصل (ل ١)، (ل ٢)، (ط ٣): «حما» والمثبت ما رسم في الديوان وبقية نسخ المقامة.

<sup>(</sup>٤٣) (طن): «والتجريج» وهو تصحيف، وفي (ط ٣): «قاربت، بدل: «فأربت».

<sup>(</sup>٤٤) السبعة الأوجه: مكان مشهور ظاهر القاهرة، وهنو من متنزهاتها الحسنة، يقصده الناس في أيام النوبيع، انظر: (سكردان السلطان لابن أبي حجلة: ٤٥٨)، وفي (طن)، (ل ٣): «أوجنه».

لها منه قسمٌ قَسيمٌ، ولم تتقابلُ وجوهُ المناظرِ إلا وكانَ وجهُها وَسيمُ (٤٥)، فلا غرو أن كانتُ ملكة المُتنزهاتِ فإنها ﴿أُوتِيتُ من كُلِّ شيءٍ وَلَها عَـرشٌ عَظِيمٌ ﴾ (٤٦)، [كما قيل ] (٤٧):

(٢ظ) من ماتَ فيها وهـو(٤٨) مَغْفـورٌ لـه فَمِنَ الجِنــانِ إلى جِنــانٍ يُنْقَــلُ/

إن فاخرتها (٤٩) مِصرُ بأنَّها القديمةُ، قالت: أنا الجديدةُ و «لكلِّ جَديدٍ لذَّةً و (٤٩) مِصرُ بأنَّها القديمةُ قابلتُها بالكسروقالتُ: إنا في مُلازمةِ لذَّةً و (٥٠) أو ناظرتُها الجزيرةُ الوُسْطى (٥١) قابلتُها بالكسروقالتُ: إنا في مُلازمةِ النَّه المُبرى أعرضتْ عن النيلِ الفُردةُ البُرَّة (٢٥)، وإن تطاولتْ نحوَها الجَمزيرةُ الكُبرى أعرضتْ عن

<sup>(</sup>٤٥) الصواب نصبها، ولكن ضرورة السجع أبقتها مرفوعة، وفي (ط ن ) : «لم يقر» بدل: «لم يفز» وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٤٦) من الآية : ٢٣ من سورة النمل.

<sup>(</sup>٤٧) زيادة من (ط ٣)، ولم أجد البيت في المصادر المتوفرة بين يدي، وأورده نبيل محمد في نشرته دون فصل بين صدره وعجزه على أنه نثر، انظر: (بلبل الروضة: ٢٧)، والبيت من الكامل.

<sup>(</sup>۶۸) (ط۱)، (ط۲): «فهو»، وفي (ط۲): «جنان» بدل: «الجنان».

<sup>(</sup>٤٩) (ط١)، (ط٢): «فاخرها»، وفي (ط٢): «قال» بدل: «قالت».

<sup>(</sup>٥٠) مثل أورده الميداني ولم يفسره (مجمع الأمثال ٢٥٨:٢) وانظر «الأمثـال اليمانيــة» ٢/٩٧٥ .

<sup>(</sup>٥١) الجزيرة الوسطى: هي جزيرة أروى، وتعرف بالجزيرة الوسطى، لأنها فيما بين الروضة وبولاق، وفيما بين بر القاهرة وبر الجيزة، ولم ينحسر عنها الماء إلا بعد سنة سبعمائة، ثم صارت من أحسن منتزهات مصر، انظر: (الخطط المقريزية ٣: ٩٨ طلبنان، النجوم الزاهرة ٩: ١٢٦ ـ الحاشية رقم: ٢).

<sup>(</sup>٢٥) البزّة: الهيئة والشارة (اللسان: بزز)، وسقط من (ط٣): «النيل».

القالِ والقِيل، وقالت: أنّى يُقاسُ بخرطومي المُشتهى (٥٠) زلُّومةُ الفِيلِ (٤٠)؟! وإن قالَ التاجُ (٥٠): أنا المرفوعُ على الرؤوسِ، قالت: أنا عَروسةُ الحُسنِ لا سيّما في عُرسِ النيلِ والتّاجُ في خدمةِ العَروسِ، وإنْ قالتِ السّبعةُ الأُوجُه (٥٠): قد تعددتْ منّا (٧٠) الوجوه والمَناظِرُ، قالتْ: رُبّ واحدٍ كألفٍ أو يزيدُ عندَ المُناظر، [أما سمعتْ قولَ الشاعِر؟] (٥٠):

<sup>(</sup>۵۳) المشتهى : وصفه النواجي في بيتين يشير فيهما إلى أنه من متنزهات الروضة، انظر: (دراسة شعر شمس الدين النواجي مع تحقيق ديوانه ق٢ ص ٣٧٣ ـ رسالة دكتوراه مخطوطة على الآلة الكاتبة)، وانظر (الخطط المقريزية ٢ : ٣٨٩ ط لبنان)، وفي (ط٣): «المشتها».

<sup>(</sup>٥٤) الفيل: جزيرة، وهي بلد كبير خارج باب البحر من القاهرة، ويمر النيل من غربيها، وأما بساتين الجزيرة فلم تزل عجباً من عجائب الدنيا من حسن المنظر إلى أن حدثت المحن من سنة ست وثمانمائة، وفيها إلى الآن بقية صالحة (الخطط المقريزية ٣: ٩٧ ـ ٩٨ ط لبنان)، وزلومة: تريد بها العامة اللحمة المتدلية في حلوق المعزى، وهي مصغر زلمة الفصيحة (ردّ العامي إلى الفصيح لأحمد رضا: ٦٦).

<sup>(</sup>٥٥) التاج: من جملة المناظر التي كانت الخلفاء تنزلها للنزهة، بناها الأفضل بن أمير الجيوش، ويقع ظاهر القاهرة، وهو من متنزهاتها الحسنة، انظر: (الخطط المقريزية ٢٠ ٣٧٥ ط لبنان، سكردان السلطان: ٤٥٨).

<sup>(</sup>٥٦) (طن): «أوجه».

<sup>(</sup>٥٧) سقطت من ( ل ٢)، وفي ( س ١)، ( ط ٣): «مني».

<sup>(</sup>٥٨) ما بين المعقفين زيادة من (س١)، (ط٣)، (طن)، والقائل هو تقي الدين السروجي (فوات الوفيات ٢٠١، الوافي بالوفيات جــ١٥، الورقة: ٨٦، مخطوط مكتبة بودليان أكسفورد رقم ٢٥ أ مجموعة أرش سلد)، والبيتان من الطويل.

أرى المُشتهى (٥٩) في روضةِ الحُسنِ قد بَدا على رَصدِ المعشُوقِ (٢٠) فالقَلبُ واحدُ لعَمْري (٢١) ما السبعُ الوجُوه إذا بَدتْ بمغنيةٍ عن وَجهِ وهو واجدٌ

كأنها بدرٌ والنيلُ حولَها هالَةٌ، أو شمسٌ في وسطِ سماء (٦٢) ليس عليها سَحابٌ أو غِلالَةٌ، أو وجهُ دارٍ عليه (٦٢) طَيْلَسَانُ (٦٤)، أو سَريرُ ملكٍ نُصِبَ في مَيدانٍ، أو قَلبُ جيشٍ له مِصرُ والجيزةُ (٢٥) جَنَاحانِ، تبرّجتْ بأنواع الأزهارِ البَهجةِ لا بالشّيحِ والقيصُومِ، وناداها (٢٦) لِسانُ الرّبيعِ: يا روضةُ سَنَسِمُك بالخُضرةِ على الخُرطومِ (٢٧)، ونغيّرُ الأسلوبَ ونقولُ: نشرتِ السماءُ على بالخُضرةِ على الخُرطومِ (٢٧)، ونغيّرُ الأسلوبَ ونقولُ: نشرتِ السماءُ على

<sup>(</sup>٥٩) فوات الوفيات: «المشتري» وهو تحريف، وفي (طق): «واجد» بدل: «واحد» وهو تحريف أيضاً.

<sup>(</sup>٦٠) المعشوق: اسم لمكان فيه أشجار بظاهر مصر، انظر: (الخطط المقريزية ٣: ٥٧ ط لبنان).

<sup>(</sup>٦١) (فوات الوفيات، الوافي بالوفيات): «وحقك»، وفي (ط ق): «لعمرك».

<sup>(</sup>٦٢) (ط٣)، (طن): «السماء»، وفي (طق)، (طن): «سحابة» بدل: «سحاب».

<sup>(</sup>٦٣) (ط ۱) ، (ط ۲): «عليها»، وفي (ط ٣): «طال» بدل : «دار»، وسقطت من (ط ٣): «نصب».

<sup>(</sup>٦٤) طيلسان: كساء مدور أخضر، فارسي معرّب، انظر: (الألفاظ الفارسية المعربة لأدّى شير: ١١٣).

<sup>(</sup>٦٥) (س ١): «الجزيرة»، وفي (ط ٣)، (ط ق): «الأزاهر» بدل: «الأزهار».

<sup>(</sup>٦٦) (س ۱): «وزادها».

<sup>(</sup>٦٧) من الآية : ١٦ من سورة القلم: «سنسمه على الخرطوم». وفي (ط ١ ) ، (ط٢) «ياروحة» بدل: «يا روضة» وهو تحريف.

أغصانِها النجومَ وارتُشِفَ (٢٨) من خُرطُومِها زُلالُ الرِّيقِ والرَّحيقِ (٢٩) فلم تحتجْ في كلا الحَالينِ إلى خُرطوم (٢٠)، [وقالَ / الشاعرً] (٢١):

وَخَصَّ البحرُ منها كلَّ خُصًّ وعمَّ بروضِها الزاهِي إكامَه (٧٢) فقلتُ وقد سقى الخُرطومَ عَلَّا (٧٢) أخسرطومٌ بَدَا لي أمْ مُدَامه؟!

كانتْ دارَ مُلكِ وخِلافةٍ، وسَرير سَلطنةٍ ورُتبةَ إنافةٍ (٢٠)، ومسكَنَ علماءَ أعلامٍ، ومجلسَ قُضاةٍ وحُكامٍ، ومَقرَّ صُلحاء وعبَّادٍ، ومفرَّ (٢٠) صُوفيّةٍ وزُهادٍ، ويكفي في الرَّدِ على المُعارض (٢٠)، قولُ الشيخ ِ [شَرفِ الدينِ ](٢٧) عُمر بنِ

<sup>(</sup>۸۸) (ط۱)، (ط۲)، (طن): «وارتشفت».

<sup>(</sup>٦٩) (ط ن ) : «السرحيق والريق»، وفي (ط ۱)، (ط ۲): «فىلا» بىدل: «فلم»، وفي (ط۳)، (ط ق ) : «يحتج» بدل: «تحتج».

<sup>(</sup>٧٠) (طن): «الخرطوم».

<sup>(</sup>٧١) زيادة من (ط ن)، وفي (ط ٣): «فقال أيضاً الشاعـر»، والمثبت ما ورد في (ط ن)، ولم أجد البيتين في المصادر المتوفرة بين يدي، والبيتان من الوافر.

<sup>(</sup>۷۲) (ط ۱)، (ط ۲): «بروضتها» بدل: «بروضها»، وفي (ط ۳): «وعمر» بدل: «وعم»، الخصّ: بيت من شجر أو قصب (اللسان: خصص)، إكامه: جمع أكمة وهي موضع يكون أشد ارتفاعاً مما حوله (اللسان: أكم).

<sup>(</sup>٧٣) ( لَ ٢): «كلا» وهو تحريف، وفي ( ط ٢): «على»، العلّ : الشرب بعد الشرب تباعاً (اللسان: علل)، وفي (ط٢): «أخرطوم بذالي مام مدامه» وهو تحريف.

<sup>(</sup>٧٤) أورد نبيل محمد عبد العزيز: «كانت دار ملك وخلافة، وسرير سلطنة ورتبة انافه» على أنه شعر، وهو وهم بين، انظر: (بلبل الروضة: ٣١).

<sup>(</sup>٧٥) (ط ۱)، (ط ۲)، (ط ۳)، (ل ۲)، (ط ن ) : «ومقر» ولعله صواب، وفي (س ۱): «ومستقر»، وفي (ل ۲): «مصلين» بدل: «صلحاء».

<sup>(</sup>٧٦) (ط١)، (ط٢): «العارض».

<sup>(</sup>۷۷) مـا بين المعقفين زيادة من (س ۱)، (ط ۳)، (ط ن)، وسقطت من (ط ۱)، (ط ۲): «الشيخ».

الفَارض ِ<sup>(۷۸)</sup>، [رضي الله عنه ]<sup>(۷۹)</sup>:

بِرُبَاها غيرها لولا وباها(١١) قلتُغال بَرَداها(٩٣) بِردَاها ولنفسي(٤٤) مُشْتَهاها مُشْتَهاها يا خليليً سَلاها ما سَلاها جِلِّقُ جَنهُ مَن ته وَبهاهَا ( ^ ^ ) فَالَّ جَنهُ مِن ته وَبهاهَا ( ^ ^ ) فَالَ غَالَ بَرَدَى كَوْثَرُهَا ( ^ ^ ) وطني مصر وفيها وطري ولعيني ( ^ ^ ) غيرها إن سَكَنتُ

<sup>(</sup>٧٨) هو أبو حفص عمر بن أبي الحسن، المعروف بابن الفارض، الشاعر الصوفي المشهور، توفي سنة ٦٣٢ هم، انظر: (وفيات الأعيان ٣: ٤٥٤، لسان الميزان للذهبي ٤:٣١٧، تكملة ابن الصابوني: ٢٧٠)، وبعدها في (ط٣)، (طن): «حيث قال»، والأبيات في (ديوانه بشرح الدحداح: ٥٥٣ ـ ٥٥٧)، وهي من الرمل.

<sup>(</sup>٧٩) زيادة من (ط١)، (ط٢).

<sup>(</sup>٨٠) ( ط ن): «وباهي»، جلق: دمشق، تاه: تكبر، باهي: فاخر (الديوان: ٥٥٤).

<sup>(</sup>٨١) رواية العجز في الأصل ( ل١)، ( س ١)، ( ط ١)، (ط ٢ ): «برباها غيرها لو كان وباها» ولا يستقيم به الوزن، وفي (الديوان)، (ط ن)، ( ١٥ )، (ل ٢ ): «وربا منيتي لولا وباها»، والمثبت ما ورد في (ط٣)، (ط ق )، رباها: جمع ربوة وهي أعلى الشيء، وباها: موت يتحدث من تعفن الهواء (الديوان: ٥٥٤).

<sup>(</sup>۸۲) رواية صدر البيت في (الديوان: ٥٥٥): «قيل لي صف بردا كوثرها»، وفي (طن): «قيل لي صف بردا كوثرها»، وفي (طن): «بردا»، وفي الأصل (ل ١)، (ط٣)، (الديوان): «برده، والمثبت ما رسم في بقية النسخ، بردى: نهر بدمشق.

<sup>(</sup>۸۳) (س ۱)، (ط ۳): «بردها».

<sup>(</sup>٨٤) (س ١)، (ن ١)، (ل ٢)، (ط ن)، (الديوان: ٥٥٦): «ولعينسي».

<sup>(</sup>۸۰) (ن ۱)، (ل ۲)، (الديوان: ۷۵۰) : «ولنفييي».

وَكُمْ سَكنَ بها من خلفاءً وملوكٍ (٢٠) وأمراءً، وكُتَّابٍ ورؤساءً ووزراءً، وقرَّاءً وأولياءً، وفقراءً وأغنياءً، وأذكياءً وأغبياءً، وذوي (٢٠) هَناتٍ وأتقياءً، تلاوة قرآنٍ، وتَدريسُ (٨٠) أفنانٍ، وشعائرُ وآذانٌ، ونغماتُ وألحانٌ، وقضاءُ (٢٠) أفنانٍ، وشعائرُ وآذانٌ، ونغماتُ وألحانٌ، وقضاءُ (٢٠) أوطارٍ، وضرباتُ أوتارٍ، وكلُّ نَفسٍ بما كَسَبَتْ رَهينةً (٢٠)، وعلى ما حمَّلت (٢٠) من أمانة دينها أمينةً، فهذا يسعى في خَلاص ذمتِه، وأداءِ أمانتِه، وهذا يوقعُهُ القَدرُ في حبائل جنايته (٢٠) بخيانتِه ، ﴿ قُلُ كُلُّ يَعملُ على شَاكِلَتِه ﴾ (٣٠) وفكأنَّ لِسانَ الحال ِ يقضي بأنَّ / / الحريريُّ (٢٠) [رحِمَةُ الله تعالى] (٢٠) إنّما (٣ ظ)

<sup>(</sup>٨٦) (طن): «ملوك وخلفاء».

<sup>(</sup>۸۷) الأصل ( ل 1)، (ط 1)، (ط ۲) : «ذي»، وفي (ط٣) : «ذو» والمثبت ما ورد في بقية النسخ، وسقطت من(ط ن): «وأغبياء»، وفي (س ١)، (ط ٣): هناة»، وفي (ن ١)، (ل ٢)، (ط ن): هيئات، وكلاهما تحريف ، هنات : خصلات شر (اللسان: هنا).

<sup>(</sup>٨٨) بعدها في (طن): وو، أفنان: جمع فنن (اللسان: فنن).

<sup>(</sup>٨٩) (س ١): «وقضاه» وهو تحريف، وفي (ط ق): «وضرب» بدل: «وضربات».

<sup>(</sup>٩٠) سورة المدثر ، الآية : ٣٨.

<sup>(</sup>٩١) (س ١): «احتملت»، وفي (ط١)، (ط٢): «وهذا» بدل: «فهذا، وفي (ط٣): «دسته» بدل: «ذمته» وهو تحريف.

<sup>(</sup>٩٢) (س ١): «خيانته بجنايته»، وفي (ط٣): «خيانته» وسقطــت منها «قل»، وفي (ط ن ) قيدخيانته بجنايته».

<sup>(</sup>٩٣) من الآية : ٨٤ من سورة الإسراء.

<sup>(</sup>٩٤) هو أبو محمد القاسم بن علي بن محمد الحريري، صاحب «المقامات»، ولد سنة ٤٤٦ هـ، وتوفي بالبصرة سنة ٥١٦ هـ، انظر: (إنباه الرواة للقفطي ٣٣٠، نزهة الألباء لابن الأنباري: ٣٧٩، وفيات الأعيان ٤: ٣٣، الأنساب للسمعاني: ١٦٦)، والأبيات له في (شرح مقامات الحريري للشريشي ٥: ٢٩٦)، وهي من الوافر.

<sup>(</sup>٩٥) ما بين المعقفين زيادة من (ط۱)، (ط۲)، وفي (ل ٢): «عنابها» وفي (ط٢): «عنام» بدل: «عنام».

#### عناها حيثُ قال:

بها ما شئت مِنْ دينٍ ودُنيا فمشغوف بآيات المئاني ومضطلع بتلخيص المعاني وكم من قارى فيها وقاد وكم من مَعْلَم للعلم فيها

وإخوانٍ تأسّوا (٩٦) في المَعَاني وَمَفْتُونُ بِسرَنّاتِ المَشَانِي (٩٧) ومَفْتُونُ بِسرَنّاتِ المَشَانِي (٩٨) ومُسطّلعٌ إلى تخليص عَاني (٩٨) أضرًا بالجُفُونِ وبالجِفَان (٩٩) ونسادٍ للنّدَى (٩١) حُلْوِ المَجاني

- (٩٦) (ط ۱) ، (ط ۲) ، (ط ن)، (شرح مقامات الحريسري): «وجيران تنافوا» وهـو صواب أيضاً، تأسوا: اتبع بعضهم بعضاً (اللسان: أسا).
- (٩٧) (ط ١)، (ط ٢): «بنايات» بدل: «بآيات» وهو تحريف، آيات المثاني: أم القرآن، وقيل السبع الطوال من أول القرآن، رنات المثاني: أصوات أوتار عود الغناء (شرح مقامات الحريري ٥: ٢٩٧).
- (٩٨) ( ل ٢)، ( ط ٣): «ومضطجع» بدل: «ومضطّلع» وهو تحریف، وفي ( س١)، (ط٢)، (ط٣): «بتخلیص» بسدل: «بتلخیص» وهسو تحسریف، وفي ( س١): «ومضطلع» بدل: «ومطلع»، وفي ( ط ق ): «إلى تلخیص» بدل: «إلى تخلیص» وهو تحریف، مضطلع: قوي، تلخیص المعاني: تهذیبها، تخلیص عان: افتكاك أسیر (المصدر السابق ٥: ٢٩٧).
- (٩٩) ( ل ٢): «أضر» بدل: «أضرا»، قارىء: عبابد مكثر لقراءة القرآن، قارٍ: منطعم للضيف، الجفون: العيون، الجفان: صحاف الطّعام (المصدر السابق ٥: ٢٩٧).
- (١٠٠) رسمت في الأصل (ل1)، (س1)، (ل٢)، (ط٣): «للندا» والمثبت ما ورد في بقية نسخ المقامة، وسقط البيت من (ط1)، (ط٢).

فصِلْ إِن شَتَ فيها من (١٠١) يُصلّي وإما شئتَ فادْنُ من الدّنانِ (١٠٢) ودُونَاكَ صُحبة الأكياسِ فيها أو الكاساتِ مُنطلقَ العِنانِ (١٠٣)

هذا يَعُدُّها عَوناً على تقواه، وهذا يَعُدُّها للعِبهِ ومَلهاه، هذا يَرعى فيها النجوم، ويناجي الحيَّ القيّوم، وهذا يغفَلُ ليله إلى الصبّاح ِ أو يقطعُهُ بما هو عليه مَلوم، هذا ينظرُ إليها(١٠٠) بِعينِ الفكرةِ والتبصّرِ في عجائبِ القُدرةِ، عليه مَلوم، هذا يشهدُ فيها(١٠٠) مشاهِد وهذا ليسَ له منها إلا الابتهاجُ بنضارةِ الزَّهْرَة، هذا يشهدُ فيها(١٠٠) مشاهِد شُهُودِه، وهذا يسهدُ (١٠٠) ونَومُ غيرِهِ أفضلُ من سُهُ ودِهِ (١٠٠)، [وقال الأستاذُ سَيدي محمدُ وفا في ديوانِهِ](١٠٠):

<sup>(</sup>۱۰۱) سقطت من (س۱)، (شرح مقامات الحريري)، وفي ( ۲۵): «مصل» بدل: «يصلي» و: «ان» يدل: «امـا».

<sup>(</sup>١٠٢) رسمت في الأصل ( ل ١): «الدناني» والمثبت ما رسم في بقيـة نسخ المقـامة، الدنان: خوابي الخمر (المصدر السابق ٢٩٧٠).

<sup>(</sup>١٠٣) دونك : الزم، منطلق العنان: مسيب مسرح (المصدر السابق ٢٩٧) .

<sup>(</sup>۱۰٤) سقطت من (طن).

<sup>(</sup>۱۰۵) (ط۱)، (ط۲): «حینا» وهو تحریف.

<sup>(</sup>١٠٦) ( ل ٢)، ( ط ٢): «يشهد»، وفي ( ط ن): «يشهد تلك المناظر ونوم......

<sup>(</sup>۱۰۷) ( ل ۲) ، ( ط ۲)، (ط۳)، (ط ن): «شهوده» ولعله تحريف، وبعدها في (ط۳)، (ط ن): «وقال الشاعر في المعنى حيث قال».

<sup>(</sup>۱۰۸) ما بين المعقفين سقط من الأصل ( ل ١)، وبقية نسخ المقامة سوى ( س ١ ) ، محمد وفا: رأس «الوفائية» ووالدهم بمصر، له نظم على طريقة ابن الفارض، وديوانه ما زال مخطوطا، ولد سنة ٢٠٧ه هـ، وتوفي سنة ٧٦٥ هـ، انظر: (شذرات الذهب لابن العماد، الخطط التوفيقية لعلي مبارك ٥: ١٤١، جامع كرامات الأوليا للنبهاني ٢٣٧١)، والأبيات من الطويل.

رأيتُ رِياضَ القُدسِ في روضةِ الرضى(١٠٩) على نيــل ِ مصــرَ بينَ تلكَ الــمَنــاظِــرِ(١١٠)

مناظرُها(۱۱۱) للناظِرينَ مَشادِقً (٤ و) وفيها وجوه كالبُدودِ البوادِدِ/

حكينَ شُموساً في السّحابِ وقد بدتْ وجدوه الأغاني في سُتورِ الأعاجر(١١٢)

وتشبه آفاق السماوات في الدجى (۱۱۳) وفيها مصابيح النجوم النزواهر وتحكي طيوراً عالياتٍ روًوسها على النيل (۱۱٤) فيها سَابِحاتُ الشخَاتِر (۱۱۵)

(١٠٩) رسمت في (ط١)، (ط٢) (ط٣): «الرضا».

(١١٠) رواية العجز في (ط١)، (ط٢): «على نيل مصربين المناظر».

(۱۱۱) (ط ۱)، (ط ۲): «مناظر» وهو تحریف.

(١١٢) (طن): «سرور» بدل: «ستور»، الأعاجر لم أجد لها في المعاجم دلالة تتفق مع مقصود البيت، ولعلها من المعجر أو العجار وهو ثوب تلفّه المرأة على استدارة رأسها ثم تجلب فوقه بجلبابها، والجمع المعاجر (اللسان: عجر)، ولعل المقصود بالأغاني هنا الغواني، وقد فسر نبيل محمد عبد العزيز: الأعجر بالأحدب (بلبل الروضة: ٣٥)، وهو تفسير لا يتفق مع معنى البيت.

(۱۱۳) رسمت في (ط ۱)، (ط ۲)، (ط ۳): «اللجا».

(١١٤) (ط١) ، (ك)، (ط٣)، (ن ١): «الليل» ولعله تحريسف.

(١١٥) لم أجد دلالة هذه الكلمة في المصادر المتوفرة بين يدي، ولعلها من الكلمات المولدة التي لم تحوها المعاجم، وفي (س١): «ساحبات» بدل: «سابحات».

ويشبِهُ سيبُ الماءِ فيها صَوارِماً بايدي الهَنا(١١٦) سُلَّتْ لسلبِ النواظرِ

عليها جلال الله جلَّ جلالُه وفيها سريدُ السر(١١٧) سرَّ السرائر

يؤكلُ فيها حَيوانُ البرِّ ذَكِيَّا (١١٨)، وصَيدُ البحرِ طريًا، وَثَمرُ الأشجار جنيًا، ويُشربُ فيها النسيمُ صَحيحاً ويُشربُ فيها النسيمُ صَحيحاً عَليلاً (١٢٥)، يُبرىءُ من الأسقام عَليلاً، ويَشفي من الأوارِ (١٢٠) غَلِيلاً، ساكِنُها قد وُقي السَّمومَ والحرورَ، وأعفي من شَعتِ الكَميانِ والبرورِ (١٢١)، وهي خفضةٌ في رَبُوة، وجمعيّة (١٢١) في خلوةٍ، تَرى المارِينَ في البّرِ والبحرِ وأنتَ

<sup>(</sup>١١٦) الهنا: الرجال (اللسان: هنا)، ورسمت في (س ١): «الهني»، وفي (ط٣): «المناظر» بدل: «النواظر».

<sup>(</sup>١١٧) السر: هو الطالب للحق والمحب له والعارف به (اصطلاحات الصوفية للكاشاني: ٦٧).

<sup>(</sup>١١٨) ذكيًا: مذبوحاً (اللسان: ذكا)، وفي (طق): «البحر» بدل: «البر» وهو تحريف. (١١٩) (ط٣): «غيلا» وهو تصحيف.

<sup>(</sup>١٢٠) (س ١): «الأوداء»، وفي (ط ١)، (ل ٢)، (ن١): «الأوام»، وفي (ط ن)، (ط ٢)، (ط ٢): «الأوارم» وكلها تحريفات، الأوار: شدة حر العطش (اللسان: أور)، الغليل: بيّن الغلة وهي شدة العطش (اللسان: غلل).

<sup>(</sup>۱۲۱) شعث: هو ركوب الغبار وقلّة النظافة، استعارة لقلة الرّونق والنضارة (مفيد العلوم: ۱۲۵) ، الكيمان: ذكر ابن إياس: «ثم إنه أحضر ابقار ومحاريث وجرف الكيمان التى كانت هناك ومهدها. . . » (بدائع الزهور ١١٧٠).

<sup>(</sup>۱۲۲) (ط ۱)، (ط ۲): «وجمعته» وهو تحريف.

عنهُم في بُعُد، وتشاهِدُ وأنت مُعتزِلٌ مَنْ كانَ (١٢٣) في انحدادٍ أو (١٢١) صُعُد، وأنت متحصّنُ من الثُقلاءِ بقلعةٍ حَولَها من الماءِ خَنادِقُ، ومن تمام حُسنِها تعدد أبوابِ بيوتِها ففيها (١٢٠) مَخلَصٌ عندَ مجيءِ الطَّارقِ، وكم لله على ساكِنها من منِّ (١٢١) لا يُحصِي العادُّ ضبطَهُ، وكمْ تلا عليه لِسانُ النعمةِ: أن المكروا الله (١٢٠) على ما أولاكم // ﴿وزادَكُم في الخَلقِ بَسطَةً ﴾ (١٢٨)، فإن قيلَ: لها (١٢٩) من الناموسِ شَينُ (١٣٠)، فقلْ: لا بدّ منه لِدفع العينِ، [كما قيل] (١٢٥):

يا ليلة غرّدتْ فيها البعوضُ وقد «طاروا اليّ زرافاتٍ ووحدَانَا»(١٣٢)

<sup>(</sup>۱۲۳) (ط ۱)، (ط ۲): «وأنت معتدل من مكان» وهو تحريف.

<sup>(</sup>١٢٤) الأصل (ل ١)، (ط ٣)، (ط ن): «و» والمثبت ما ورد في بقية النسخ، صعد، بضمتين: جمع صعود، وهو خلاف الهبوط (اللسان: صعد).

<sup>(</sup>١٢٥) سقطت من (س ١)، وفي (ط ١)، (ط ٢): «من» بدل: «عند».

<sup>(</sup>۱۲٦) (طن): «منن» وهو تحريف.

<sup>(</sup>۱۲۷) (طن): «لله».

<sup>(</sup>١٢٨) من الآية : ٦٩ من سورة الأعراف، البسطة: الفضيلة والسعة (اللسان: يسط).

<sup>(</sup>١٢٩) (س ١)، (ط١)، (ط٢)، (ط٣)، (طن): «بها» ولعله صواب.

<sup>(</sup>١٣٠) شين: عيب (اللسان: شين)، (وفي (س١)، (ط٣): «فقيل» بدل: «فقل».

<sup>(</sup>۱۳۱) زیادة من (س ۱)، (ط ۳)، (ط ن).

<sup>(</sup>١٣٢) عجز البيت مضمن من قول بعض شعراء بلعنبر (شرح ديوان الحماسة للمرزوقي ٢٧:١):

قوم إذا الشرُّ أبدى ناجذيه لَهُم طاروا إليه زرافاتٍ ووحدانا وفي (ط۱)، (ط۲): «قدادت» بدل: «غردت» وهو تحريف، والبيتان من البسيط.

«يصرعْنَ ذا اللّبِ حتّى لا حَرَاكَ به وهن أضعفُ خَلقِ الله أركانًا» (٣٣

فإن قيلَ ويخلفُهُ عِندَ انقضائِه أذى البراغيثِ، وذلك (١٣٤) إذا البرَّ أُغيثَ فقل (١٣٥):

لا تكره البرغوث إن اسمَهُ بِرُّ وغوثُ لك لو تَدرِي (١٣٦) في الفجر (١٣٧) في الفجر (١٣٧)

ويحيطُ بأرجائِها النّيلُ، وما أدراكَ (١٣٨) ما النّيلُ؟ سَيّدُ الأنهارِ، والمُسخرُ له جميعُ مياهِ الأرضِ تمدَّهُ في الزيادةِ كما وردَ في الآثارِ، [أن] (١٣٩) أصلَ منبعهِ من الجنةِ (١٤٠)، وسُمّي في القرآنِ (١٤١) باسمِهِ دونَ غيرِهِ ونطقتْ به

(۱۳۳) البیت مضمن من شعر جریر (دیوانه ۱ : ۱۶۳).

(١٣٤) سقط من (س ١)، (ط٣)، (ط ن): «وذلك إذا البراغيث»، وفي (ط٣): «إذا» بدل: «أذى».

(۱۳۵) (ن۱)، (ل۲): «فقيل».

(١٣٦) البيتان للسودي (نزهة الجليس للموسوي ٢: ٤٨٨)، وأوردهما ابن كبريت بلا عزو في (رحلة الشتاء والصيف: ٦٥)، وفي (طق): «أن» بدل: «لو»، وفي (نزهة الجليس): «لا تكرهوا» بدل: «لا تكره» و: «اذ به» بدل: «لك لو»، والبيتان من السريع.

(١٣٧) نزهة الجليس: «وغوثه الإيقاظ للفجر»، وفي (س ١): «اخراج» بدل: «مص». (ط١) (ط١)، (ط٢): «أدريك»، وسقط من (ط٣): «سيد الأنهار».

(١٣٩) زيادة من (طن).

(١٤٠) انظر : (فتوح مصر لابن عبد الحكم : ١٤٩، حسن المحاضرة ٢: ٣٤٠ ـ ٣٤٠).

(١٤١) أورد السيوطي في (حسن المحاضرة ٢: ٣٤٠): (قال التيفاشي في كتاب «سجع الهديل»: لم يسم نهر من الأنهار في القرآن سوى النيل في قوله تعالى: ﴿وأوحينا

السنّة، وهو في الجنةِ نهرُ العَسلِ (١٤٢)، ويرفَعُهُ جبريلُ عندَ رفع القُرآنِ ومن لم يعرفُ فليسلْ (١٤٣)، وهو الذي كاتبهُ عُمرُ بنُ الخطابِ [رضي الله عنه] (١٤٤) لما حَمَلَ أهلُ مِصرَ الإصرَ (١٤٥)، فكتبَ إليهِ بِطَاقةً صَدرُها: «من عبدِ الله عُمرَ [ابنِ الخطابِ] أميرِ المؤمنينَ إلى نيل مصرَ» (١٤٦).

[وقال الشاعرً](۱٤٧)

(٥ و) ديارُ مصرَ هي الدُّنيا وساكِنُها ، همُ الأنامُ فقابلها بتقبيل ِ (١٤٨٠) يا مَنْ يُباهي ببغداد ودجلتِها مصرُ مُقدِّمةٌ والشرحُ للنيل

وله أصابع (١٤٩) ليس في الأيادي مَنْ يُطاولُها، ومتى رامتْ عُيونُ الشامِ

= إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ، قال: أجمع المفسرون على أن المراد باليم هنا نيل مصر).

(١٤٢) انظر: (فتوح مصر: ١٥٠، حسن المحاضرة ٢: ٣٤١).

(١٤٣) (ط١) ، (ط٢)، (ط٢)، (طن): «فليسأل»، وسقط من (ط١)، (ط٢): «وهو».

(١٤٤) زيادة من (ط١)، (ط٢).

(١٤٥) الإصر: العهد الثقيل: (اللسان: أصر).

(١٤٦) الخبر في (فتوح مصر: ١٥٠)، وما بين المعقفين زيادة من (طن)، وبعدها في (س ١)، (ط ٣): «وقال».

(١٤٧) زيادة من (طن) ، والقائل هو عمر بن الوردي (ديموانه: ١٧٦)، والبيتان من البسيط.

(۱٤۸) (طق): «بتفضيل».

(١٤٩) سبق التعريف بها.

أَن تَفَاخِرَهُ (١٥٠) كَانَ لَكُلِّ عَيَنٍ (١٥ أُصْبَعُ منه (٢٥ يقابلُها، ولله درُّ القائلِ (١٥٣):

زادتُ أصابِعُ نيلِنا(١٥٤) وطمتْ فأكمدتِ الأعَادي والتَّ أصابِعُ نيلِنا(١٥٤) واتتْ بكل مَسرَّةٍ (١٥٥) ما ذي أصابعَ ، ذي أيادي

وتختصُّ الرَّوضةُ من بينِ سائرِ الأقطارِ بيوم مُو لها يومُ عِيدٍ، طَالِعُهُ في بُرجِ (١٥٦) السُّنبُلةِ، والحوتُ (١٥٧) للمشتري سَعيد، وهو يومُ الزينةِ وما أدراك (١٥٨) ما يومُ الزينةِ؟ يومُ يُحشرُ له الناسُ، ويُحجّ فيه إلى المقياسِ، وتَطِيبُ من تخليقهِ (١٥٩) وتحليقه (١٦٠) الأنفاسُ، ويُسبَلُ فيه سِترُ الوفاءِ بالعفو

<sup>(</sup>۱۵۰) ( ل ۲): «تتفاخر».

<sup>(</sup>١٥١) بعدها في (طق): «عليه» وهي زيادة لا معنى لها في السياق.

<sup>(</sup>١٥٢) (س ١): «منها»، وفي (ط ٣): «تقابلها» بدل: «يقابلها».

<sup>(</sup>١٥٣) بعدها في (ط ٣): «حيث قال»، والقائل هو جمال الدين محمد بن محمد المعروف بابن نباته المصري، توفي بالقاهرة سنة ٧٦٨ هـ، انظر: (النجوم الزاهرة ١: ١٦٥)، والبيتان في (ديوانه: ١٦٣)، وهما من مجزوء الكامل.

<sup>(</sup>١٥٤) (ط ۱)، (ط ۲): «نيلها»، وفي (ط ق): «فطمت»، طمت: ارتفعت (اللسان: طما).

<sup>(</sup>١٥٥) الديوان : «جميلة»، وفي (ط ٣): «ماذا» بدل: «ماذي».

<sup>(</sup>١٥٦) (طق): «برجي» وسقطت منها: «يوم».

<sup>(</sup>١٥٧) انظر: «سرور النفس للتيفاشي: ١٩٩).

<sup>(</sup>١٥٨) ، (ط ٢): «وما أدريك»، وفي (ط ٢): «القياس» بدل: «المقياس».

<sup>(</sup>١٥٩) تخليقه: طلاء أجزاء منه بالزعفران والمسك، ويستمر ذلك لعدة أيام، انظر: (صبح الأعشى ٣: ٥١٣ ـ ٥١٤).

<sup>(</sup> ١٦) سقطت من (ط ن)، تحليقه: ارتفاعه (اللسان: حلق).

وفي الحقيقة هو خِلعة رضي (١٦١) ولباس، وتُكمدُ الحُسّادُ، وتجتمِعُ (١٦٢) الأضدادُ، فيحصُلُ الصّفاءُ إذا انكدر، والجبرُ إذا انكسر، ويبلغُ الخَلقُ من النّيل غاية النّيل، ويَسحبُ الماءُ على بِساطِ الأرضِ الذّيلَ (١٦٢)، ويركَبُ إليه الملكُ والجُنودُ، وتُعقَدُ [له] (١٦٤) الألويةُ والبُنودُ، ويكونُ للناسِ من مائهِ ولونِهِ المحمرِ وُرودُ، ذلكَ (١٦٠) يومُ مَجموعُ له الناسُ، وذلكَ يومُ ولونِهِ المحمرِ وُرودُ، ذلكَ (١٦٠) يومُ مَجموعُ له الناسُ، وذلكَ يومُ (١٦٥) مشهودُ (١٦١)، وله في كللَ سنةٍ أجلُ مَعدودُ (١٦٧)، [قال// الشاعِرُ المشهورُ] (١٦٨):

للهِ يَسومُ السوَف والسناسُ قد جُسمِ عُسوا كالرَّوضِ تسطفُو (١٦٩) على نهْرِ أزَاهرهُ

<sup>(</sup>۱۲۱) (ط۱) ، (ط۲): «الرضى».

<sup>(</sup>۱٦٢) ط ۱)، (ط ۲)، (ط ۳): «ویجتمع».

<sup>(</sup>١٦٣) سقطت من (ط٢).

<sup>(</sup>١٦٤) زيادة من (طن).

<sup>(</sup>١٦٥) (ط١)، (ط٢): «وذلك».

<sup>(</sup>١٦٦) انظر: (صبح الأعشى ٣: ١٢٥-١٧٥).

<sup>(</sup>١٦٧) بعدها في (س ١): «قال».

<sup>(</sup>١٦٨) ما بين المعقفين زيادة من (ط٣)، (طن)، والقائل هو بدر الدين بن الصاحب (حلبة الكميت: ٢٩٨، معاهد التنصيص للعباسي ٤: ١٧٧)، أو ابن الوردي (تأهيل الغريب لابن حجة، الورقة: ١٤٥)، ولم يرد البيتان في ديوان ابن الوردي المطبوع، وهما من البسيط.

<sup>(</sup>١٦٩) (ط ١)، (ط ٢)، (ط ق)، (ط ن): «تطفوا»، وفي (الفضائل الباهرة): «يطفو» وفي (تأهيل الغريب): «الخلق» بدل: «الناس».

وللوَفَاءِ عَمُودُ من أَصَابِعِهِ مُخلَّقُ تَملُا اللَّذِيا بَشَائِرُهُ(١٧٠) (٦ و)

\*\* . \*\* . \*\* . \*\*

(۱۷۰) بعدها في (س ۱): «وهذا آخر ما أوردناه، والحمد لله أولاً وآخراً، وظاهراً وبطاناً، تمت المقامة المسماة بلبل الروضة، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم تسليماً آمين»، وفي (ط۱): «آخرها ولله الحمد والمنة، وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم»، وفي (ط۲): «آخرها ولله الحمد»، وفي (ط ۳): «وهذا آخر ما أوردناه والحمد لله أولاً وآخراً، باطناً وظاهراً، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً دائماً»، وفي (طن): «آخر المقدمة المسماة: بلبل الروضة»، وفي (ن ۱)، (ل۲): «آخرها ولله الحمد والمنة، تم».

## المقامــةُ (١) التفّاحيّةُ بسم الله الرحمن الرحيم (٢)

سألتُ طائفةٌ فَاقِهةٌ، عن مناقبِ(٣) الفاكهةِ، وصفاتِها المشاكِهةِ (٤) وما ضُرِبَ لها من الأمثالِ والمشابهةِ، وما قالَهُ فيها كلَّ طبيبِ أريب، وكلَّ شَاعٍ ضُرِبَ لها من الأمثالِ والمشابهةِ، وما قالَهُ فيها كلَّ طبيبِ أريب، وكلَّ شَاعٍ أديب، واختارتُ منها (٥) سبعةً زُهراً، وبضعةً جَهرَ الزَمانُ بِحُسنِها جهراً، فأجبناها لِما طلبت، وسالتْ (٦) قناةُ القلم بالبلاغةِ فيها (٧) لِما سألتُ ورغِبتْ، فأجبناها لِما طلبت، وسألتُ أن قناةُ القلم والأشرفِ فالأشرفِ في الصّفاتِ، [لأن

<sup>(</sup>١) (س ١): «المقامة التفاحية في الرمان والأترج والسفرجل والتفاح والكمشري والنبق والخوخ للجلال السيوطي رحمه الله آمين»، وفي ( ل ٣): «وهذه المقامة التفاحية للشيخ الحافظ الإمام العمدة عبد الرحمن جلال الدين السيوطي الشافعي رحمه الله تعالى رحمة واسعة آمين»، وفي ( ط ١)، ( ط ٢)، ( ط م)، (د): «المقامة التفاحية»، وفي ( ل ٢): «ويليه المقامة التفاحية للجلال السيوطي أيضاً رحمه الله»، وفي (هـ): «المقامة الثالثة التفاحية وهي مقامة الفاكهة»، وفي ( ط ق): «المقامة التفاحية في أنواع الفواكه».

<sup>(</sup>٢) جاء بعدها في (س ١): «الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله»، وفي (ط١)، (ط٢): «وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليماً»، وفي (ك٣): «وبه نستعين يا فتاح يا عليم».

<sup>(</sup>٣) ( س ٢): «منافع».

<sup>(</sup>٤) المشاكهة: المشابهة والمقاربة (اللسان: شكه).

<sup>(</sup>٥) ( ل ٣): «وفيها».

<sup>(</sup>٦) (ط٢)، (ن٢): «ساءلت».

<sup>(</sup>٧) (ط ٢): «فيما» وهو تحريف.

ذلكَ مشهورٌ في جميع ِ المُهماتِ](^).

الرُّمَّانُ: وما أدراكَ ما الرُّمان (٩)؟

مُصرَّحُ بذكرِه في القُرآنِ، في قولِهِ تعالى في سُورةِ الرحمنِ: ﴿ فيهما فَاكِهةٌ وَنَخُلُ ورُمَّانَ ﴾ (١٠) ، وفي الحديثِ: «ليسَ في الأرضِ رُمَّانَةٌ تلقحُ إلا بحبّةٍ من حَبِّ الجِنَانِ (١١) ، وقال عليُّ بنُ أبي طالبٍ [كرَّم اللهُ وجههُ ورضي عنه] (١٢) فيما رواهُ البيهَقيُّ (١٣) وأسندَهُ: «كُلُوا الرُمَّانَ بِشَحْمِهِ فَإِنَّهُ دِباغُ للمَعِدَةِ (١٤) .

قال الأطبّاءُ: الحلوُ<sup>(١٥)</sup> منهُ بَارِدٌ في الأولى رَطبٌ بِها، يدبّغُ المَعِدَة من غيرِ أن يضرَّ بعَصَبِها، ويحدُرُ منها الرُّطوباتِ المُسريَّةَ العَفِنَة (١٦) ويُبرىء من

<sup>(</sup>٨) ما بين المعقفين زيادة تفردت بها (س ٢).

<sup>(</sup>٩) (طم): «أدريك».

<sup>(</sup>١٠) سورة الرحمن ، الآية : ٦٨.

<sup>(</sup>١١) الموضوعات لابن الجوزي ٢ : ٢٨٥.

<sup>(</sup>۱۲) زيادة من (س ۲)، وفي (ط ۱)، (ط ۲): «رضي الله عنه»، وفي (ط م): «رضي الله تعالى عنه».

<sup>(</sup>١٣) هو أحمد بن الحسين بن علي، من أئمة الحديث، صاحب «دلائل النبوة» و«السنن الكبرى» توفي سنة ٤٥٨ هـ، انظر: (وفيات الأعيان ١:٧٥، طبقات الحفاظ: ٤٣٣).

<sup>(</sup>١٤) لم أجد الأثر في المطبوع من كتب البيهقي، وورد في (الطب النبوي لابن قيم الجوزية: ٢٤٣).

<sup>(</sup>١٥) سقط من (س ١)، (س ٢)، (هـ)، (د): «الحلو.... المعدة»، وسقط من (طم): «قال.... المعدة».

<sup>(</sup>١٦) في (س ٢): «العفنة المريسة».

وصَبِها، ويَخُطُّ الطعامَ إذا مُصَّ بَعْدَهُ (١٧) عَنْ فَمِهَا، ويَنفعُ من حُميّاتِ الغبِّ (١٨) المُتَطَاوِلةِ وَالَمِها، ومنِ الجَربِ والحكّةِ والخَفقانِ، وإذا أُديمَ مَصَهُ مع الطّعَامِ أخصبَ الأبدانَ، ويقوّي الصّدر، ويجلو الفؤادَ، وإذا أُكلَ بالخُبْزِ (٢ و) مَنعَهُ من الفَسادِ، جيّدُ/ الكِيمُوسِ (١٩) قليلُ الغِذَا، صالحٌ للمحرورينَ دَافِعُ للأذى، ويُنعِظُ (٢٠) لما يُحدِثُه من قليل رياح (٢١)، ولكونِ (٢٢) نفخه سريع التفشي لا يَحتاجُ إلى أصلاح، وفيه قَبضٌ لَطيفٌ، ويسيرُ تَجفيفٍ، وحبَّه أشدُّ في ذَلِكَ ثم قشرُهُ، ثم جُنبُدُه (٢٢) الذي يَسقطُ عن الشجرِ إذا عَقد زَهرُه (٢٤)، وإذا وُضِعَ في شمس حارّةٍ ماؤه (٢٥) المُعتَصرُ، واكتُحِلَ به بعد غلظِه أحدً وإذا وُضِعَ في شمس حارّةٍ ماؤه (٢٥) المُعتَصرُ، واكتُحِلَ به بعد غلظِه أحدً البصر، وكلما عَتَى كانَ أجودَ وأبرٌ، وإذا طُبخَ ماؤه في إناءِ نُحاس نَفَعَ مِنَ القُروحِ والعَفَنِ، والرّوائح ِ المُنتِنةِ في الأنفِ والأذنِ (٢٦)، وحَامِضُه أنفعُ الفُعُ ماؤهُ والأذنِ (٢٦)، وحَامِضُه أنفعُ مِنَ القُروحِ والعَفَنِ، والرّوائح ِ المُنتِنةِ في الأنفِ والأذنِ (٢٦)، وحَامِضُه أنفعُ مَن

<sup>(</sup>۱۷) سقطت من ( س ۲).

<sup>(</sup>١٨) حمّى غب: هي الصفراوية التي تنوب يوماً ويوماً لا (مفيد العلوم لابن الحشاء: ٣٨).

<sup>(</sup>١٩) الكيموس: لفظ سرياني للخلط وهو في الحقيقة غذا تغيرت صورته الأولى (قاموس الأطباء: ٢٢٠).

<sup>(</sup>٢٠) ينعظ: يقوي شهوة الجماع (اللسان: نعظ).

<sup>(</sup>۲۱) (طق): «الرياح».

<sup>(</sup>۲۲) (س ۲)، (هـ)، (د)، (طم): «يكون».

<sup>(</sup>٢٣) جنبذه: ورده الذي يتساقط عن شجره (المعتمد في الأودية: ١٨٨ ) .

<sup>(</sup>٢٤) الأصل (ل ١): «ازهره» والمثبت ما ورد في بقية نسخ المقامة، وفي (طم): «من». بدل: «عن».

<sup>(</sup>٢٥) ( ن ١ )، ( ل ٣): «مادة» وهو تحريف.

<sup>(</sup>٢٦) الأصل (ل ١) وبقية النسخ سوى (د): «الأفن» ولعله تحريف، وأثبت ما ورد في (د)، وفي (طم): «المنتهبه» بدل: «الملتهبة»، وهو تحريف.

للمعِدَةِ المُلتهِبةِ وأكثرُ للبولِ إدراراً، وأقوى في تسكينِ الأبخرةِ الحارَّةِ مقداراً، وأشدُّ تبريداً للكَبِدِ ولا سيمًا إن (٢٢) أولي إدماناً وإكثاراً، ويطفىءُ نارية الصفراءِ (٢٨) والدَّم، ويقطعُ (٢٩) القيءَ (٣٠) ويقطعُ من المعِدَة البلغمَ (٣١)، وإذا عُصِرَ النّوعانِ مع شحمِهِما، وشُرِبَ منه نصفُ رطلٍ مع سكرٍ عشرينَ (٣٢) دِرْهَماً (٣٠)، أسهلَ المرَّة الصفرا (٤٣)، وقوى المعِدة وأذهبَ عنها ضرّا، وإن شرب عَشرُ أواقٍ (٣٥) مع عشرةِ دراهمَ سُكرٍ، فإن هذا يُقارِبُ الإهليلجَ (٣٦) الأصفَر، وفي الشراب المُتخذِ منهما خاصيّةٌ في مَنع أخلاطِ البدنِ من الأصفَر، وفي الشراب المُتخذِ منهما خاصيّةٌ في مَنع أخلاطِ البدنِ من

<sup>(</sup>٢٧) الأصل (ل ١)، (ل٢)، (ل٣)، (هـ)، (ن١)، (د)، (ط ق): «انها»، والمثبت ما ورد في (س١)، (س٢)، (ط١)، (ط٢)، (طم).

<sup>(</sup>٢٨) الصفراء: يقصد المرّة الصفراء، وهي مزاج من أمزجة البدن، وهي مرتان: المرّة الصفراء، والمرّة (قاموس الأطباء الصفراء، والمرّة السوداء، والمحرور من غلبت عليه المرّة (قاموس الأطباء ١ : ١٩٥).

<sup>(</sup>٢٩) (ط٢): «يقع».

<sup>(</sup>۳۰) سقطت من (س ۱).

<sup>(</sup>٣١) البلغم: أحد الأخلاط الأربعة، والخلط جسم رطب سائل متكون عن الكيلوس في الكبد، انظر: (المصدر السابق ١: ٤٢٦، ٢: ٥٨).

<sup>(</sup>٣٢) سقطت من ( س١): «عشرين. . . . سكر».

<sup>(</sup>٣٣) درهم: الدرهم الطبي هو ثمانية وأربعون شعيرة من أواسط حبوب الشعير، ينقص عن درهم الكيل بشعيرتين وخمس شعيرة (مفيد العلوم: ٤٧).

<sup>(</sup>٣٤) سبق تعريفها في هذه المقامة.

<sup>(</sup>٣٥) الأصل (ل ١) ، (ل ٢)، (ط ١)، (ط٢)، (ن١)، (س٢): «عشرة أواقي»، وفي (د)، (ل٣)، (طم): «عشرة أواق»، والمثبت ما ورد في (ط ق).

<sup>(</sup>٣٦) الإهليلج الأصفر: بفتح اللام الثانية، ويقال: إهليلَج وإهليلج بفتحها وكسرها مع الهمزة المكسورة، هو ثمر هندي مجلوب (مفيد العلوم: ١٢٩ ـ ١٣٠).

(٢ ظ) التعفين (٢٧) ، / / والرُّبُ (٢٨) المتخذُ من الرُّمانين (٢٩) ، يقوي المعدة الحارّة ويقطعُ العَطشُ (٤) والقيءَ والغيانَ ، وإذا عُصِرَ الرَّمانيانِ ، وإذا طُبِخ وتمضْمَضَ (٤) بشحمهما وتمضْمَضَ (٤) بمائهما نفع القُلاع (٢٤) المتولّد في أفواهِ الصّبيانِ ، وإذا طُبِخ في إناءِ نُحاسٍ مَاوُهما المعتصَرُ ، واكتُجلَ بهما (٤٤) أذهبا الحكّة والجرب والسُّلاق (٤٥) وقوى البصر ، والأولى أن يمتص المحمومُ من المُزمنة (٤١) بعد غذائِه ليمنعَ صُعُودَ البخار ، ولا يقدمه فيصرف الموادَّ عن الانجدارِ ، وإذا شُويتِ الرّمانةُ الحُلوةُ وضُمدَت (٤٧) بها سكنَ وجعُ العينِ الرّمِدَةِ ، وزهرُ الرُّمَّانِ يقطعُ القيءَ الذّريعَ المُفرطَ إذا ضُمدت به المعِدَة ، وإذا فُرِّعَت رُمّانةُ من يقطعُ القيءَ الذّريعَ المُفرطَ إذا ضُمدت به المعِدَة ، وإذا فُرِّعَت رُمّانةُ من حبّها ، ومُلثَت بدُهن وردٍ عن لُبها ، وفُترتْ على نارٍ هاديةٍ تفتيراً ، سكنَ وجعُ الأذنِ (٤٨) تقطيراً ، ومع دُهنِ بَنفسَج [ينفع] (٤٩) للسُعّالِ اليابس كثيراً ، وحبُ الأذنِ (٤٨) تقطيراً ، ومع دُهنِ بَنفسَج [ينفعً] (٤٩) للسُعّالِ اليابس كثيراً ، وحبُ

<sup>(</sup>٣٧) ( س ١ ) ، ( د) : «التعفن».

<sup>(</sup>٣٨) ( س ٢): «وفي الرب».

<sup>(</sup>٣٩) انظر (الجامع لمفردات الأدوية والأغذية : ١ : ١٤٤).

<sup>(</sup>٤٠) ( ل ٣): «القيء والعطش».

<sup>(</sup>٤١) ( ل ٣) : «الرمانان» وهو تحريف.

<sup>(</sup>٤٢) بياض في (ط٢).

<sup>(</sup>٤٣) القُلاع : هي بثور تكون في الفم ( مفيد العلوم : ١٠٩).

<sup>(</sup>٤٤) ( س ۱ ) : «بمائهما».

<sup>(</sup>٤٥) السَّلاق : غلظ في الأجفان (قاموس الأطباء: ٢٠٢).

<sup>(</sup>٤٦) المزمنه: المراد الحمّى المزمنة وهي كلّ حمى لا تقلع نوباتها واختصّ بها الحمّى الدّموية وتسمى الحمي المطبقة، انظر: (مفيدالعلوم: ٣٨).

<sup>(</sup>٤٧) (طق): «وضمد».

<sup>(</sup>٤٨) (ط١)، (ط٢): «الأذنين».

<sup>(</sup>٤٩) سقطت من الأصل (ل ١)، (ل ٢)، (ل ٣)، (ن ١)، (هـ)، (طق)، والزيادة ==

الرمانِ الحامضِ إذا جُفَف في الشمسِ ودُق للأنعامِ ، وذُرّ أو(١٠) طُبِخَ مع الطّعامِ ، مَنعَ الفضولَ أن تسيلَ على المعِدَةِ أو الأمعاءِ ، فإذا نُقِعَ في ماءِ المُزنِ وشُربَ نَفَعَ من نَفْثِ الدّم نفعاً ، وقشرُ الرمان إذا سُجِقَ وسُف منه عشرةُ (١٠) وشُربَ نَفَعَ من نَفْثِ الدّم نفعاً ، وقشرُ الرمان إذا سُجِقَ وسُف منه عشرةُ (١٠) دَرَاهمَ أخرجَ الدُّودَ ، وإذا عُجِنَ بعسلٍ وطُلي به آثارُ الجدريُ وغيرها أياماً متوالية (٢٠) أذهبَها وَحَصَلَ المقصودُ ، وإذا طُبِخَ في ماءٍ (٣٠) وتُمضمض / به (٣ و) قوى لثةَ الفم ، وإن شرِبَهُ أمسكَ استرسالَ البول واستهالَ البطنِ وانضمَ ، وإن شرِبَهُ أمسكَ استرسالَ البول واستهالَ البعثِ من أفواهِ وإن بعد قوى المقعدة (٥٠) وقَطعَ (٢٠) من النزف وسَدهُ ، أو البواسِيرِ (٧٠) مِنْ الدّم ، وإن جَلسَ فيه النّساءُ نَفَعَ (٨٥) من النزف وسَدهُ ، أو الأطفالُ نفعَهم من خُروج المِقعَدة (٩٥) ، وجُكنارُهُ (٢٠) يشدُ اللثّاتِ ، ويلزقُ الأطفالُ نفعَهم من خُروج المِقعَدة (٩٥) ، وجُكنارُهُ (٢٠) يشدُ اللثّاتِ ، ويلزقُ

<sup>=</sup> من (س۱)، (س۲)، (د)، (ط م)، (ط ۱)، وفي (ط۲): «نفع».

<sup>(</sup>٥٠) (طم): «و».

<sup>(</sup>١٥) (س ١): «عشر»، وفي (هـ): «خرج» بدل: «أخرج».

<sup>(</sup>٥٢) (ط١)، (ط٢): «متواليا»، وفي (ط٢): «أذهبتها» بدل: «أذهبها».

<sup>(</sup>٥٣) ( ل ٢): «بماء»، وفي ( ط م): «وإذا شربه» بدل: «وإن شربه».

<sup>(</sup>٥٤) سقطت من (د): «وإن. . . . الدم».

<sup>(</sup>٥٥) (ط ۱) ، (ط ۲)، (ل ٣)، (د)، (هـ)، (س٢)، (ن١)، (ن٢)، (ط ق)، (ط م): «المعدة» وهو تحريف.

<sup>(</sup>٥٦) (س ٢): «وقوى»، وفي (طم): «وإذا جلس»، بدل: «وإن جلس».

<sup>(</sup>٥٧) البواسير: هي أورام في المقعدة وباطن الأنف (مفيد العلوم: ١٤).

<sup>(</sup>٥٨) (ط١) ، (ط٢): «منع».

<sup>(</sup>٥٩) (هم): «المعدة» وهو تحريف.

<sup>(</sup>٦٠) جَلَنار: ورد الرمّان والمراد به هنا وعند أكثر الأطبّاء ورد الرّمان البرّي، ويخص ورد الرمان البستاني بالجنبذ (مفيد العلوم: ٣٠).

الجراحات، ويُتمضمضُ بطبيخِهِ للشّةِ (١٦) التي (٢٦) تـدمي كثيراً والأسنانِ المتحركاتِ، وزعمَ قومُ أولو (٢٦)عددٍ وعُددٍ ،أن من ابتلعَ منه ثلاثَ حباتٍ صِغَادٍ لم يعرضْ له تلكَ السنة رَمَدُ، وأصلُ شجرِ الرمّانِ إذا شُرِبَ طَبيخُهُ بنادٍ موهّجَه، قتلَ حّبَ القرعِ وأخرجَهُ، فسبحانَ من أوجدَهُ من العدم ، وأودعهُ هذه المنافعَ والحِكم، وصوّره كرةً للاعبٍ، أو نَهداً (٢٦) لِكَاعب، وملأهُ بحبّاتِ العَقيقِ والياقُوتِ، وجعَلهُ لمن شاءَ من طعام وشرابٍ وتفكُّه ودواءٍ وقوتٍ، وذكّرنا به والياقُوتِ، وجعَلهُ لمن شاءَ من طعام وشرابٍ وتفكُّه ودواءٍ وقوتٍ، وذكّرنا به رمّانَ الجِنانِ، الذي كلَّ رمانةٍ منه قَدْرً المُقتّبِ (٢٥) من البُعْرانِ، كما وردَ عن سيدِ ولدِ (٢٦) عدنانَ، وقد أكثر الشعراءُ فيه من التشبيهِ وأجادوا في التّطليلةِ والتّمويةِ، فقال شاعرٌ (٢٠):

<sup>(</sup>٦١) (هم): «للشفة».

<sup>(</sup>٦٢) سقطت من ( ل ٣).

<sup>(</sup>٦٣) الأصل (ل١)، (ط١)، (ط٢)، (د)، (هـ)، (ن١)، (ن٢)، (س٢): «اولوا»، وفي (س١): «أولي»، وفي (ل٢): «السوا» والسمتبت ما ورد في (ل٣)، (طق)، (طق). (طم).

<sup>(</sup>٦٤) سقطت من (س ٢).

<sup>(</sup>٦٥) لم أجد الحديث في المصادر التي رجعت إليها، المقتب: البعير إذا شد عليه القتب (اللسان: قتب).

<sup>(</sup>٦٦) (س ١)، (س ٢)، (هـ)، (ن١)، (ط ق)، (ط م): «بني».

<sup>(</sup>٦٧) ( ل ٢): «الشاعر»، وفي ( س ٢): «الشاعر رحمه الله على البديهة شعراً، وفي ( هـ): «الشاعر الفقيه»، والقائل هو علي بن جعفر المعروف بابن قطاع الصقلي، مؤلف «الجوهرة الخطيرة في شعراء الجزيرة»، توفي سنة ١٤٥، انظر: (معجم الأدباء ١٢: ٢٧٩، خريدة القصر ـ قسم شعراء المغرب ١:١٥)، والبيتان له في : (خريدة القصر ـ قسم شعراء المغرب ١:١٥)، والبيتان له في : (خريدة القصر ـ قسم شعراء المغرب ١:١٥)، وهما من البسيط.

رمانةً مشلُ نهدِ الكَاعِب(٦٨) الرّيم كَانُّهَا حُقَّةً مِن عَسجَدٍ مُلِئتُ

وقسال آخسر (٧١):

رمانة صبغ الزّمانُ أديمها فكأنما هي خُفّةً من عَسْجَـدٍ

وقسال آخر(٧٣):

خُذُوا صِفَةَ الرَّمَّانِ عنى (٧٤) فإن لى حِقاقٌ كامشال ِ العَقيقِ تضمَّنتُ

تُزْهَى بشكل ولونِ(٦٩) غيرِ مَذْمُومِ من اليَواقيتِ نثراً (٧٠) غيرَ منظوم // (٣ ظ)

> لِساناً عن الأوصافِ غيرَ قصير فَصُوصَ بَلخشِ <sup>(٧٥)</sup> في غِشاءِ حَريرِ

فتبسّمت في (٧٢) ناضر الأغصان

قد أُودِعَتْ خَرَزاً من المَرْجَانِ

(٦٨) الخريدة: «العاتق».

(٦٩) المصدر السابق: «يزهى بلون وشكل»، وفي (طم): «تزهو».

(۷۰) (س ۱) : «تبرا».

(٧١) ( س ٢): «الشاعر الأخر»، وفي ( هـ): «شاعر آخر أيضاً رحمه الله، وفي ( س١): «الأخر»، وفي ( ك٣): «آخر فيه»، وقد ورد البيتان بلا عزو في (نهاية الأرب ١٠٢:١١، حسن المحاضرة ٢: ٣٣١، مباهج الفكر ٣: الورقة ٥٤)، والبيتان من الكامل.

(۷۲): (س ۱): «عن».

(٧٣) ( س ١ ) : «الأخر»، وفي ( ل ٣): «آخر غيسره»، وفي ( س٢): «الشاعسر»، وفي (هـ) : «الشاعر أيضاً فيه سامحه الله»، والقائل هو: أبو عامر الفضل بن إسماعيل الجرجاني، من أصحاب عبد القاهر الجرجاني، كان موجوداً سنة ٤٤٤ هـ، انظر: (دمية القصر ٢:٢٢، معجم الأدباء ١٦: ١٩٢، هديَّة العارفين ١:٨١٩)، والبيتان له في (دمية القصر ٢: ٣٧)، وهما من الطويل.

(٧٤) سقطت من (ط٢)، وفي (ن١)، (طق): «مني».

(٧٥) البلخش : ويسمى (اللَّعل) بالفارسية، وهو جوهر أحمر شفاف مسفر صاف يضاهي فائق الياقوت في اللَّون والـرونق، ويتخلف عنه في الصلابة حتى إنـه يحتـك

## وقسال آخر(٧٦):

طَعْمُ الوِصَالِ يَصُونهُ طَعمُ النوى فَكَانها (٧٩) والخضر من أوراقِها (٧٩)

سبحانَ خالِق ذا وذا من عُـودِ (۷۷) خُصُـرُ (۸۰) الثيابِ على نُهـود الغِيدِ

## وقسال آخر (٨١):

وأشجارِ رُمانٍ كأن ثمارَهَا ثديّ عَذارى في ملابِسَها الخُضرِ (٢٠) وأشجارِ رُمانٍ كأن ثمارَهَا فَصُوصٌ عَقيقٍ في حِقَاقٍ (٤٠) من الدُّرُ

= بالمصادمات فيحتاج إلى الجلاء (نخب الذخائر في أحوال الجواهر: ١٤)، وقال الخفاجي: «هو جوهر يجلب من بلخشان، والعجم تقول: بذخشان بذال معجمة وهي من بلاد الترك» (شفاء الغليل: ٤٩).

(٧٦) (س١): «الأخر»، وفي (س٢): «الشاعر الآخر»، وفي (هـ): «الشاعر النبيه».

(٧٧) البيتان بلا عزو في (مباهج الفكر الجزء الثالث، الورقة: ٥٥، نهاية الأرب ١٠٤:١١، حسن المحاضرة ٤٣٢:٢)، وهما من الكامل.

(٧٨) الأصل (ل ١)، (ل٢): (فكأنما)، والمثبت ما ورد في بقية النسخ ومصادر البيتين.

(۷۹) (د): «أغصانها».

(۸۰) (ط۲): «حصار» وهو تحریف.

(٨١) (س ١): «الآخر»، وفي (ك٣): «غيره»، وفي (هـ): «الشَّاعر الآخر أيضاً»، والقائل هو: محمد بن حرب النحوي الحلبي المتوفى سنة ٥٨٠هـ، انظر: (معجم الأدباء١٤٠)، الوافي بالوفيات٢: ٣٢٧)، والبيتان من الطويل.

(۸۲) لم يرد البيت في مصدري تخريجه.

(٨٣) رواية صدر البيت في المصدرين السابقين: «ولما فضضت الختم عنهن لاح لي».

(٨٤) المصدران السابقان: «بيوت».

وَمَـاءٌ ولكن في مخَـازِنَ من جمــرِ

فَدُرُّ (٥٠) ولكن لم يدنسه عَارِض وقال آخر (٢٠):

بينَ صحيح وبينَ مَفتوتِ/ (٤ و) تفوقُ<sup>(٩٩)</sup> في الحُسْنِ كلَّ<sup>(٩٠)</sup> منعُوتِ فَصرَّةُ<sup>(٩١)</sup> من فصُوص<sub>ِ</sub> يساقُوتِ ولاحَ رُمَّانُنا فَأْبِهِجنا (٢٠) من كلَّ مُصفرةٍ (٢٠٠ مُرعفرةٍ كأنها حُقة فيإن فُتِحَتْ وقال آخر (٩٢) في جُلّناره:

على أعالي شَـجَرَهُ

وجُــلّنـادٍ مُـشــدِفٍ

(۸۵) المصدران السابقان : «ودر».

(٨٦) (س١): «الأخر»، وفي (ل ٣): «غيره»، وفي (هـ): «الشاعر الاخر أيضا»، والقائل: هو أبو الفتح محمود بن الخسين بن السندي المعروف بكشاجم الرملي توفي سنة ٣٥٠ هـ، انظر: (الديارات :١٦٧، فوات الوفيات ٤:٩٩، مقدمة كتاب المصايد والمطارد)، واربيات في (ديوانه: ٧٩)، وهي من المنسرح.

(۸۷) الديوان : بزينته».

(۸۸) الأصل (ل ۱)، (ل۲)، (ن۱)، (س ۲)، (هـ): «معصفرة»، والمثبت ما ورد في (س۱)، (ل۳)، (د)، (طق)، (طم)، (الديوان).

(۸۹) (ط۱): «يفوق»، وفي (س۲): «تفوت».

(٩٠) سقطت من (هـ).

(۹۱) (هـ) : «قد ضرجت»، وهو تحريف.

(٩٢) (د): «آخر»، وفي ( ٣٠): «في جلنار»، وفي ( س١)، (س٢): «الاخر»، وفي ( هم): «الشاعر»، وفي الشاعر»، والقائل هو: أبو فراس الحارث بن أبي العلاء الحمداني، الشاعر البيطل، أسره الروم، ثم قتل سنة ٣٥٧ هد، انظر (يتيمة الدهر ١: ٣٥، وفيات الأعيان ٢: ٥٨، مقدمة ديوانه)، والبيتان في (ديوانه ٢: ١٩٤)، ونسبها الباخرزي لمهيار الديلمي (دمية القصر ١: ٢٨٦)، ولم يرد البيتان في (ديوان مهيار الديلمي)، وهما من مجزوء الرجيز.

في خِرقةٍ (٩٣) مُعَصْفَرَهُ (٩٤)

قُـرَاضَـةً مِـنْ ذَهَـبٍ وقَــال آخر (٩٠):

ضِرَامُهُ يستوقدْ خُضرٍ من الرِّيِّ (٩٦) مُيَّدُ في قُبِّةٍ من زَبَرجَدْ (٩٧) وجُلُنادٍ بَهيٍّ بدا لنا في غُلصُونٍ يَحكي فُصُوصَ عَقيقٍ

الأَتْرُجِّ: وما أدراكَ ما الأَتْرُجِّ؟

مذكورٌ في التنزيلِ، ممدوحٌ في الحديثِ منوّهٌ له فيه بالتفضيل، قال تعالى: ﴿وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَاً ﴾ (٩٨) فُسّر بالأثرُجٌ عمن رَوى ورأى، وفي الحديثِ الصّحيح \_ وهو الوابِلُ الصّيبُ:

«مثلْ المؤمن الذي يقرأُ القرآنَ مَثلُ الأترجّة طعمُها طيبٌ وريحُها

<sup>(</sup>٩٣) (الديوان)، (دمية القصر): «خرق».

<sup>(</sup>٩٤) (ط ق): «معفرة» وهو تحريف.

<sup>(</sup>٩٥) (س ١): «الاخر»، وفي (س ٢): «الشاعر الاخر»، وفي (هـ): «ولقد أجاد الاخر»، والقائل هو: أبو محمد الحسن المعروف بابن وكيع التنيسيّ، أغلب شعره في الزّهريات، توفي سنة ٣٩٣هـ، انظر: (يتيمة الدهر ٢: ٣٥٦، وفيات الأعيان ٢: ٢٠١، وكتاب «ابن وكيع التنيسي شاعر الزهر والخمر») ووردت الأبيات في (ابن وكيع التنيسي شاعر الزهر والحمر، وهي من المجتث.

<sup>(</sup>٩٦) (هـ): «التبر»، وفي ( ل ٣): «الذي»:

<sup>(</sup>٩٧) الزبرجد: «الزَّمرَّذ: (اللسان: زبرجد).

<sup>(</sup>٩٨) من الآية : ٣١ من سورة يوسف، وقال أبو عبيدة معمر بن المثنى في تفسير هذه الآية: «أفعلت من العتاد، ومعناه: أعدّت له مُتَّكَأً، أي نمرقاً تتكىء عليه، وزعم قوم أنه الأترجّ، وهذا أبطل باطل في الأرض (مجاز القرآن ١: ٣٠٩).

طيّب ، (٩٩)، وفي حديثٍ آخر استخرجَهُ الحُفاظُ من اللَّجَجِ (١٠٠٠، أنّه عليهُ ، «كانَ يُعجِبُهُ النظرُ إلى الأَثْرُجِ ، (١٠١).

بَاردٌ (١٠٢) رطبٌ في الأولى / /، يَصلُح غذاءً ودواءً مَشمُوماً ومَأْكُولاً ، يبردُ (٤ ظ) عن الكبدِ حرّاً ، ويزيدُ في شهرةِ الطعامِ دسراً (١٠٢) ، ويقمعُ (١٠٤) حِدّةَ المِرّةِ الصّفرا ، ويُزيلُ الغمّ (١٠٥) العَارضَ منها ويُبدلُهُ بِشْراً ، ويسكّنُ العطشَ وينفعُ اللّقَوْةَ (١٠٠) جهْراً ، ويقطعُ القيءَ والاسهالَ المزمنينِ دهراً ، وحماضُهُ يقوي القلبَ الشديدَ حرّاً ، وينفعُ المَالِيخُوليا (١٠٠) المتولدة من احتراقِ الصّفرا، ويقمعُ المَالِيخُوليا (١٠٠) المتولدة من احتراقِ الصّفرا، ويقمعُ البُخارَ الحارً (١٠٠) والصّفراء والقيءَ والخَفقانَ ، وينفعُ شُرباً وطِلاءً من

<sup>(</sup>٩٩) صحيح الجامع الصغير ٥: ١٩٨، وفي ( ل ٣): «هو» بدل: مثل».

<sup>(</sup>۱۰۰) (طم): «اللج» وهو تحريف.

<sup>(</sup>١٠١) ضعيف الجامع الصغير ٤: ٢٢٦.

<sup>(</sup>۱۰۲) سقطت من (هـ).

<sup>(</sup>١٠٣) الدِّسر: الدفع الشديد (اللسان: دسي).

<sup>(</sup>۱۰۶) سقط من (س ۱) : «یقمع . . . . بشرا»، وفی (طم): «بشری» بدل: «بشرا».

<sup>(</sup>۱۰۵) ( ل ٣) : «البلغم» وهو تحريف.

<sup>(</sup>١٠٦) ( ل ٣) : «القوة» وهو تحريف، اللَّقوّة: هي ميل الوجه إلى جانب فيمتنع تغميض العين من الجانب الآخر (مفيد العلوم: ٦٩).

<sup>(</sup>۱۰۷) ( ل ٣) : «الماخوليا» وهو تحريف، المَاليخُوليا: فساد الفكر وسوء الظنون وميل إلى الخوف من غير مخيف (مفيد العلوم: ٧٣، وفيه «المالنخوليا»).

<sup>(</sup>۱۰۸) سقطت من (س۲) .

لسعَةِ العُقْرُبَّان (۱۱۹)، واكتحالاً من الرَمدِ واليَرَقَانِ (۱۱۰)، وطلاءً من القُوبا (۱۱۱) والكَلفِ ويجلِو الألوان، ويحبِسُ ما يتحلّبُ من الكَبدِ إلى المَعدةِ والأمعا، وكم له في الإسهالِ العارضِ من قِبَلِ الكبدِ نفعاً، وإذا نُقِعَ (۱۱۲) في ماء وردٍ وقُطِرَ في العينِ، نفعَ الرّمدَ المزمنَ (۱۲۰) وأبرأهُ من الشَّيْنِ، ورُبُّهُ دَابعٌ للمعدةِ من الرّينِ (۱۱۰)، والمُربى جيّدٌ للحلقِ والرئةِ من الغينِ (۱۱۰)، وطبيحُهُ مسمّنٌ من الرّينِ (۱۱۰)، والمُربى جيّدٌ للحلقِ والرئةِ من الغينِ (۱۱۰)، وطبيحُهُ مسمّنٌ ونَافِعٌ من الحمى يزيلُ وهَجَهَا، وإذا لبّهُ (۱۱۲) طبخَ بالخلِّ وشُرِبَ قَتَلَ (۱۱۷) المبلوعة (۱۱۹) وأخرجَها، وعُصارتُه (۱۲۰) تسكّنُ غُلمَة (۱۲۱) النساءِ، وقشرُه في الثالثةِ (۱۲۲) حَرارةً ويُبساً، يقوّي المعدةَ منه اليَسيرُ، وينفعُ أكلُه من وقشرُه في الثالثةِ (۱۲۲) حَرارةً ويُبساً، يقوّي المعدةَ منه اليَسيرُ، وينفعُ أكلُه من

<sup>(</sup>١٠٩) العقربّان: ذكر العقارب (اللسان: عقرب).

<sup>(</sup>١١٠) اليرقان : هـو انتشار الخلط الصفراوي على سطح البـدن وظهـوره على الجلد ويقال: أرقان بالهمزة (مفيد العلوم: ١٣٣).

<sup>(</sup>١١١) القوبا: الحزاز ( المصدر السابق: ١٠٧)، ورسمت في ( ط م): (القوبي،

<sup>(</sup>۱۱۲) (ن۱)، (ل ۴): «انقطع» وهو تحریف.

<sup>(</sup>١١٣) بعدها في ( د) ، ( ط م) : «قطعه» وهي زيادة لا دلالة لها في السياق.

<sup>(</sup>١١٤) الرّين: الصّدأ (اللسان: رين).

<sup>(</sup>١١٥) الغين : العطش (اللسان : غين).

<sup>(</sup>١١٦) (س ١) ، (س ٢)، (هـ)، (طق): وولبه اذا،

<sup>(</sup>۱۱۷) (ن۱): «قطع».

<sup>(</sup>١١٨) العلق: دود أسود أو أحمر يكون في الماء (اللسان: علق).

<sup>(</sup>۱۱۹) ( ل ۳) : «الملعوبة» وهو تحريف.

<sup>(</sup>١٢٠٠) الأصل (ل ١): «وعصارتها»، والمثبت ما ورد في بقية نسخ المقامة.

<sup>(</sup>١٢١) الغلمة: هيجان شهوة النكاح من المرأة والرجل وغيرهما (اللسان: غلم).

<sup>(</sup>١٢٢) ( ل ٣) : «الثلاثة»، وفي ( ن ١): دحرا، بدل: دحرارة».

البواسير(١٢٣)، وإمساكُهُ في الفم يطيّبُ (١٢٠) النكهة المشمومة (١٢٥)، وفي الثوبِ يمنعُ (١٢٦) السّوس (١٢٧) أن يحومه، وعصارتُهُ إذا شُربت تنفعُ من نهش الثوب يمنعُ (١٢٥) السّوس (١٢٨)، وحراقتهُ طِلاءٌ جيّدُ للبرص / مَعلُومة، (٥و) الأفاعي والأدويةِ المسمومةِ (١٢٨)، وحراقتهُ طِلاءٌ جيّدُ للبرص / مَعلُومة، (٥و) ورائحةُ (١٢٩) الأثرجُ تُصلِحُ فسادَ الهواءِ (١٣٠) والوَبا، وحبّهُ ينفعُ من لَدغِ العَقاربِ مدقوقاً طلاءً ومقشراً مشرباً، وبزرُهُ (١٣١) يقوّي اللّنة ويحلّلُ الأورامَ وورقُهُ (١٣١) مُقوِّ (١٣١) للمعدةِ والأحشاءِ، هاضِم (١٣٤) من الأكل (١٣٥) ما يشاءُ (١٣١)، للمعدةِ مسخنٌ، وللنّفخ مسكّن، وللنفس موسعً وللسّدَدِ

(١٢٣) البواسير: زيادة تحدث على أفواه العروق التي في المقعدة عن دم سوداوي غليظ (قاموس الأطباء ١ : ١٥٤).

(١٧٤) (٤٧)، (طق): «الطيب».

(١٢٥) (س ٢): «المسمومة» وهو تحريف.

(١٢٦) (س ٢): «ينفع» وهو تحريف.

(١٢٧) السُّوس: العبُّة التي تقع في الصوف والثياب والطعام (اللسان: سوس).

(۱۲۸) (س ۲): «المشمومة».

(١٢٩) سقطت من ( هـ).

(١٣٠) رسمت في (طم): «الهوى»، وفي (طم): «لذغ» بدل: «لدغ» وفي (س١): «تقشيرا» بدل: «مقشرا».

(۱۳۱) سقطت من ( هـ).

(١٣٢) سقطت من (هـ).

(۱۳۳) ( ل ۲)، (هـ): «مقوي».

(۱۳٤) (س ۲): «هاضما».

(١٣٥) (س٢): «للأكل».

(١٣٦) ( س ١)، ( ط ق): «ما شاء»، وفي ( س ٢): «ومسخن» بدل: «مسخن».

البلغَميّةِ (١٢٧)مفتحُ ودُهْنُهُ (١٣٨) نَافِعُ (١٣٩)للمُعَالَجِ (١٤٠)، من استرخاءِ العَصَبِ والفَالِج (١٤١) قال (١٤٢) طائفةً من الحُكماء: جمعَ أنواعاً من المحاسن والإحسانِ: قشرُه مشمومٌ، وشحمُه فاكهةٌ وحُماضُه إدامٌ، وينزره دهانٌ، وقد أكثر فيه الشَّعراءُ، ونظمَ فيه الأدباءُ، [للطفاءِ والفقراءِ](١٤٣)، قال شاعرٌ (١٤٤):

أظهرَ في الأرضِ من أعاجيبِ(١٤٥) جسمُ لَجينِ قميصُهُ ذَهبٌ رُكِبٌ في الحُسنِ أيّ تركِيبِ<sup>(١٤٦)</sup>

انظر إلى صنعة المليك وما

(١٣٧) سقطت من (هـ)، البلغم: خلط من أخلاط الجسد، وهو أحد الطبائع الأربع (اللسان: بلغم).

(١٣٨) سقطت من (هـ)، وفي ( ل ٣) : «دهنه».

(۱۳۹) سقطت من (۳۵).

(۱٤٠) (ل ۳) : «للفالج».

(١٤١) الفالج : هو استرخاء جانب من البدن بكلّيته (مفيد العلوم: ١٠٢).

(۱٤٢) (هم) ، (د) : «قالت».

(١٤٣) زياده من (س٢)، (هـ).

(١٤٤) ( س ١): «وقال»، وفي ( س ٢) : «فقال الشاعر رضي الله عنه، وفي (هـ): «فقال»، وسقطت من (هـ): «شاعر»، والقائل: هو محمد بن عبد الله بن طاهر المتوفى سنة ٢٥٣ هـ كما في (معجم الشعراء: ٣٨٤، ربيع الأبرار ١: ٢٦١) أو أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي المتوفى ٣٢١ هـ، كما في (محاضرات الأدباء ـ المجلد الثاني: ٥٧٨، نهاية الأدب ١١: ١٨٢، ديوان ابن دريد: ٥١) ووردت بـلا عـزو في (المصـون في الأدب للعسكـري: ٥٥ ـ البيتـانالأخيـران)، والأبيات من المنسرح.

(١٤٥) لم يرد البيت في المصادر التي أوردت البيتين التاليين له.

(١٤٦) رواية عجز البيت في (معجم الشعراء) و(ربيع الأبرار): «ركب فيه بديع تركيب»، وروايته في (محاضرات الأدباء)، (نهاية الأرب)، (ديوان ابن دريد): «زر على لعبة من الطيب».

وقال آخر (۱٤٧):

كَأَنَّ أَتْرُجَّنَا النَّضِيرَ وَقَدْ زَانَ تَحياتِنَا تَصبُعُه (١٤٨) أَيْدٍ مِن التِّبِرِ أَبْصَرَتْ بَدراً مِنْ جَوْهِرٍ فَانْفَنَتْ تُجَمَّعُهُ

وقال آخــر (١٤٩):

نَاعِمةٍ مَقَادُودَةٍ عَنضَهُ / (٥ ظ) وجسمُها الناعِمُ من فِضَهُ

حياك من تَهوى(١٥٠) بِأُتْرُجَّةٍ فَجِللُها من ذهبٍ سَائِلٍ (١٥١)

(١٤٧) (س ١): «الاخر»، وفي (س ٢): «الشاعر الاخر»، وفي (هم): «آخر عفا الله عنه» وأورد البيروني البيتين للبديهي (الصيدنة: ٢٣)، والبديهي من ندماء الصاحب بن عباد. انظر: (وفيات الأعيان ١: ٤١٤ - ٤١٦)، والبيتان بلا عزو في (حسن المحاضرة ٢: ٤٣٦)، والبيتان من المنسرح.

(١٤٨) رواية عجز البيت في كتاب (الصيدنة): «قد زان لأحبابنا مفقّعة»، وفي (س٢): «تصنعه» «بجناتنا» بدل: «تحياتنا»، وفي (ط١)، (ط٢)، (ط٢)، (طم)، (س٢): «تصنعه» بدل: «تصبعه»، وفي (حسن المحاضرة): «مصبعه».

(١٤٩) (س ١): «الأخر»، وفي (س ٢): «الشاعر الآخر»، وفي (هـ): «الشعر أيضا»، والقائل هـو: عبد الله بن محمد المعتز بالله الخليفة العباسي، صاحب «طبقات الشعراء» و«البديع» قتل سنة ٢٩٦ هـ، انظر: (تاريخ بغداد ١٠: ٩٥، وفيات الأعيان ٣٠: ٧٦)، والبيتان في (شعره ٣: ٣١٤)، وهما من السريع.

(١٥٠) (س ١) ، (طق) : «أهوى».

(١٥١) (شعر ابن المعتز): «ناعم».

تُحدِثُ للنَّفْسِ طَرَبْ لها غِشاءً من ذهبْ

ياً حبدا أُثرُجَةُ (١٥٣) كانُها كانُسورَةً

وقسال آخر (١٥٤):

إن كنْتَ للتَشْبيه أيّ مُحقّقِ منها ليدخُلُ في إناءٍ ضيّقِ (١٥٥)

انظر إلى الأثرج وهو مُصبعً في المُثابِد مُصبعً في المُثابِد اللهِ المُثابِد اللهِ المُثابِد اللهِ المُثابِد المُثابِ

[وقال آخـــر (١٥٦):

كأنَّما الأنْسُرُجُ في أوراقِهِ

والليل مَقبوضٌ على دِواقِهِ

(١٥٢) (س ٢): والشاعر الماهر، وفي (هـ): والشاعر أيضا، وفي (س١): والاخر، والناعر) والقائل هو عبد الله بن المعتز (شعره ٢: ٥١٠ـ ٥١١)، والبيتان من مجزوء الرجز. (١٥٣) المصدر السابق: وليمونة.

(١٥٤) (س ٢): «الاخررضي الله عنه»، وفي (هـ): «آخر أيضا»، وفي (س١): «الاخر»، وقد ورد البيتان في (هـ)، (س٢) بعد الأبيات التالية لهما، والقائل هو: أبو محمد عبد الجبار بن حمديس الصقلي الأصل، توفي سنة ٢٧٥ هـ بجزيرة ميورقة، انظر: (خريدة القصر ـ قسم الأندلس ـ الجزء الثاني: ١٩٥، وفيات الأعيان ٣: ٢١٢، مقدمة ديوانه: ١ ـ ٢٨)، والبيتان له في (نزهة الأنام: ٣٣٣) ولم يردا في ديوانه، وهما من الكامل.

(١٥٥) رواية البيت في (نزهة الأنام):

مثل الأكف غدت تضم أناملًا يلدخلنهن في إناء ضيق (١٥٦) سقطت الأبيات من الأصل (ل١)، (ل٢)، (ل٣)، (ط١)، (ط٢)، (س١)، (ن١)، (طق)، (طم)، وهي زيادة من (ه)، (س٢)، ويبدو أنها زيادة من الناسخ، ولم أعثر على الأبيات في المصادر المتوفرة بين يدي، وهي من الرجز.

جَـماجمُ من ذهبٍ مُنيرةٍ وهي كلونِ عاشقٍ.... (١٥٧) الصّبا وتشبِـهُ المحبوبَ في ثَـلاثـةٍ وريـحُها كَـقشـرةِ وقـلبُها

كل شبيه البدر في انشقاقه في جسمه وذاب من أشواقه وطعمها يعزى إلى ارتباقه كهجرو الممنوع من عُشاقه]

[ولبعضهم أيضاً في الأترج(١٥٨):

أُترجّة ذَهبية مسكِية فكأنما كف تضم أنامِلاً

تهدي نسيم المسك للمستنشق سبطاً لتدخل في إناء ضيق]

وقال آخر (۱۵۹):

أيا حُسن أُترُجَ يَلُوحُ لِنَاظِرِي حَلَهُ مُسْتَهَاماً (١٦٠) غَيْر البينُ حالَهُ

عليه من الأوراقِ خُضرُ الغُلائِلِ وقد عَدَّ أيامَ النَّوى (١٦١) بالأنامِلِ

<sup>(</sup>١٥٧) غير واضحة في ( هـ)، (س ٢).

<sup>(</sup>١٥٨) سقط البيتان من الأصل (ل١)، (ل٢)، (ل٣)، (ط١)، (ط٢)، (س١)، (س١)، (ط ق)، (ط م)، والبيتان زيادة من (س٢)، (هـ)، ولم أجد البيتين في المصادر المتوفرة بين يدي، وهما من الكامل.

<sup>(</sup>١٥٩) (س ٢): «الشاعر الآخر»، ، وفي (هـ): «الشاعر أيضا»: والقائل هـو: صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي صاحب «الوافي بالوفيات»، توفي سنة ٢٤هـ، انظر: (طبقات السبكي ١٠: ٥-٣٢، مقدمة الوافي بالوفيات، الأعدلام ٢: ٥٣) ، وقد عزا البيتين لنفسه في كتابه (نصرة الثائر على المثل السائر: ٢٠٥) ، وهما من الطويل.

<sup>(</sup>١٦٠) ( ل ٣) : «مسه»، وفي ( هـ): «شمها».

<sup>(</sup>١٦١) نصرة الثائر: «الجفا»، وسقط البيتان من (د).

وقال آخــر (١٦٢):

أمسيتُ (١٦٣) أرحمُ أُتْرُجًا وأحسِبُهُ في صُفْرةِ السلّونِ من بعض (١٦٤) المساكين (١٦٥)

عسجبتُ منه، فسما أَدْرِي أصفرتُه منه، فسما أَدْرِي أصفرتُه منه، فسما أَدْرِي أصفرتُه (١٦٦) من فُرقةِ السعُصنِ أم تحوف السكاكين ؟

وقال آخر (۱٦٨):

وصُفَرٍ (١٦٩) من الأثرج في وسطِ مجلس يُحَاكي وجُوهَ العاشقينَ (١٧٠) اصفرارُها/

( ١٦٢) ( س ٢): «الشاعر»، وفي (هـ): «الاخر رحمه الله»، وفي (س١): «الاخر»، وفي ( ٢٥): فيه بعض واصفيه»، والقائل هـو: أبو جعفر عبد الله بن عميد الدين أبي شجاع المظفر بن هبة الله، اجتمع به العماد الأصفهاني سنة ٥٦١هـ، ووصفه ببأنه ابن العميد الثاني نسباً وأدباً، انظر: (خريدة القصر ـ القسم العراقي ـ جـ ١ اس ١٥٠ ـ ١٦٢)، والبيتان له في (المصدر السابق: ١٥٣)، وهما من البسيط.

(١٦٣) (ط ١)، (ط ٢): «لست» وهو تحريف.

(١٦٤) (ط١)، (ط٢): «يعطي».

(١٦٥) رواية عجز البيت في (المصدر السابق): «لصفرة فيه من بعض المساكين».

(١٦٦) المصدر السابق: «أو».

(١٦٧) (ط ١)، (ط ٢): «المساكين» وهو تحريف.

(١٦٨) (س ١): «الاخر»، وفي (س ٢): «الشاعر»، وفي (هــ): «الشاعر سامحه الله»، ولم أعثر على البيتين في المصادر المتوفرة بين يدي، وهما من الطويل.

(١٦٩) (هـ): «ومصفرة»، وفي (طق): «وصفرا».

(١٧٠) الأصل (ل ١): «العارفين»، والمثبت ما ورد في بقية نسخ المقامة.

تُسيرُ إذا لأحظتَها بأصابع

كأيدي (١٧١) جُواري (١٧٢) التُّركِ لولا احمِرارُها

وقسال آخر (۱۷۳):

لله بل للحُسنِ أُتْرُجَةً تُلذّكُرُ الناسَ بأمرِ النّعيم لله بل للحُسنِ أَتْرُجَةً من هَيبةِ الفاضِلِ عبدِ الرحيم(١٧٤)

السَّفَرْجَــل : وما أدراكُ ما السَّفَرْجَلُ:

ورد في حديثٍ عن طلحة صحيح الإسناد: أنّ النبي على الله على منفَرْجَلَةً وقال: «دُونكُها فإنها تُجِمَّ الفُؤادَ» (١٧٥)، ومن روايةٍ أخرجها إمامً عالي الفَرْجَلَة وقال: «دُونكُها فإنها تُجِمَّ الفُؤادَ» (١٧٦)، وتنظيبُ النّفس، وتَذهبُ بِنظَخَاوة (١٧٦)

(۱۷۱) ( هـ): «تحاكي».

<sup>(</sup>١٧٢) سقط البيتان من (د)، وفي الأصل (ك١)، وبقية نسخ المقامة: «جوار» وأثبت الصواب.

<sup>(</sup>١٧٣) ( ل ٣)، ( س ١): «الاخر»، وفي (هـ): «وقال أيضاً الشاعر»، والقائل هو: أسعد بن ممّاتي، توفي سنة ٢٠٦هـ، انظر: (معجم الأدباء ٤٤:٢، الجامع المختصر لابن الساعي: ٣٠١)، والبيتان له في (خريدة القصر ـ قسم شعراء مصر ١٠٣:١، الوافي بالوفيات ٩:١٠)، وهما من السريع.

<sup>(</sup>١٧٤) هـ وأبو على عبد الرحيم ابن القاضي الأشرف بهاء الدين المعروف بالقاضي الفاضل، وزر للسلطان الملك الناصر صلاح الدين الأيـ وبي، بـرز في صناعة الإنشاء، وله ديوان شعر مطبوع، تـ وفي سنة ٩٦٦ هـ، بـالقاهـرة، انظر: (خريدة القصر ـ قسم شعراء مصر ٢: ٣٥، وفيات الأعيان ٣: ١٥٨).

<sup>(</sup>١٧٥) الجامع الكبير ١ : ٥٢٤، وفي (طم): «وفي رواية» بدل: «ومن رواية».

<sup>(</sup>١٧٦) الأصل (ل!)، (ل ٣)، (د)، (ن١)، (هـ): «بطحاوة»، وفي (س١): «بطاوة»، والمثبت ما ورد في (ل٢)، (ط١)، (طق)، (طم)، الطخاوة: الثقل، وأصل الطّخاء: الظلمة والغيم، انظر: (النهاية في غريب الحديث والأثر ١١٦٣).

الصّدرِ»(١٧٧)، وفي حديثٍ له رواءٌ وبريقٌ: «كُلُوا السَّفَرْجَلَ على الرَّيقِ»(١٧٨)، وفي حديثٍ رَواه من أسْندَ واستنَدَ: «كُلُوا السَّفَرْجَلَ فإنّه يُجِمُّ الفُؤاد ويُشجعُ القلبَ، ويحسِّنُ الولدَ»(١٧٩).

باردٌ في [آخرِ] (١٨٠) الأولى يابسٌ في أول (١٨١) الثّانية، فيه منافعُ وقبضٌ وتقويةٌ، يقوي المعدة القابلة للفُضول، والشهوة السّاقِطَة جدًا للمأكول، ويتحبِسُ ويسكّنُ العَطْشُ والقيءَ ويُدرُّ، وينفعُ من الدُوسنطاريا(١٨٢) ويُقر، ويحبِسُ النزفَ والعَرق، وإذا دَخَلَ البطنَ على الطّعامِ انطلق، وعُصَارتُهُ نَافعةُ من الزّبُو(١٨٣)، وانتصابِ النّفس // وإذا قُطرت في الإحلِيل نَفعتْ من حُرقةِ البولِ الذي انحبسَ (١٨٤)، ولُعَابُه (١٨٥) يُرطِبُ ما في قَصِبةِ الرئةِ من اليَبس،

<sup>(</sup>١٧٧) الجامع الكبير ١: ٢٤٥.

<sup>(</sup>١٧٨) الجامع الكبير ١ : ٦٢٨.

<sup>(</sup>١٧٩) ضعيف الجامع الصغير ٤: ١٤٥.

<sup>(</sup>۱۸۰) زیادة من (د) ، (طق)، (طم).

<sup>(</sup>۱۸۱) ( س۲): «آخر».

<sup>(</sup>١٨٢) الدوسنطاريا: عدوى تصيب الأمعاء السفلى، وتصطحب بإسهال وتقلصات (الموسوعة الطبية الحديثة ٧: ١٠٥٥).

<sup>(</sup>١٨٣) الربو: هو الزيادة في اللغة والمراد به في الطب ضيق النفـــس : (مفيـد العلوم : ٥٢).

<sup>(</sup>١٨٤) الأصل (ل ١) ، (ل ٢) ، ( ن ١) : «يحبس»، والمثبت ما ورد في بقيـة نسخ المقامــة.

<sup>(</sup>۱۸۵) ( ل ۳) : «وثعابه» وهو تحریسف.

وحبيبة أدامه ملين لا قبض فيه لمن شاء، وهو يَمنعُ سيلانَ الفُضول إلى الأحشاء، وينفعُ الحلقَ من الخُشونةِ، ويُحدِثُ في قصبة الرئة ليُونَةً، ودُهنهُ نافعٌ من النَّمْلةِ (۱۸۸۰) والشّقاقِ (۱۸۸۰)، ومن القُروحِ الجَربةِ على الإطلاقِ، ومن وجع الكُلى والمثانةِ وما في البول من الإحراقِ، ومشويَّة يُوضَعُ على العين للحارِ من الأورَام، ويُحنى (۱۸۹) بطبيخِه لنتوءِ المِقعَدةِ والأرْحام، وإذا أدمنتِ الحاملُ أكلة (۱۹۹) كان ولدُها حسنَ الصّورةِ، وإذا وُضِعَ مَطبوخُه على النّدي النّدي (۱۹۹) الوارم من انعقادِ اللّبنِ أزالَ منه الضّرورة، وكم له من مَنافعَ وخواصً مذكورةٍ، وفيه أشعارٌ كثيرةً مَشهورةً، قالَ شاعرٌ (۱۹۲):

(١٨٦) سقط من (هـ): «وحبه. . . الفضول».

<sup>(</sup>١٨٧) النّملة : اسم عربي منقول نقلًا عربيًّا لبثور دقاق متقاربة تتقرح وتسعى في الجلد وما قرب منه (مفيد العلوم: ٨٦).

<sup>(</sup>١٨٨) (الشقاق: كل شق في الجلد (قاموس الأطباء ١:٥٠٥).

<sup>(</sup>۱۸۹) ( س ۱)، ( س۲)، ( ط۱)، (ط۲)، (ن۱)، (هـ)، (د)، (ل۳)، (ط ق)، (طم) : «ويحقن»، ولعله صواب أيضاً، وفي (ط م ) : «نتو» بدل: «لنتوء».

<sup>(</sup>۱۹۰) (س۲)، (هـ) «أكلها».

<sup>(</sup>١٩١) (طم): «الشدي نفع الأورام من انعقاد اللبن وأزال....»، وسقطت من (س١): «من» التي تلي «له».

<sup>(</sup>١٩٢) (س ٢): «الشاعر الماهر»، وفي (هـ): «الشاعر»، والبيتان بلا عزو في (مباهج الفكر \_ جـ ٣ ـ الورقة: ٩٦، حلبة الكميت: ٢٥٨، نهاية الأرب ١١: ١٧٠ وفيها: «قال شاعر أندلسي»، المستطرف في كلّ فن مستظرف ٢ : ١٩٧)، والبيتان من المتقارب.

سَفَرْجَلةً جَمَعتْ أَرْبِعاً (١٩٣) صَفَاءُ النَّضارِ وطَعمُ العُقَارِ

فكانَ لها كُلُّ معنىً (١٩٤) عَجيبُ ولَـونُ الـمُحبِّ وريـحُ الحبيبْ

وقال آخر (١٩٥):

حاز السَّفَ رُجَلُ لذَّاتِ الورى وَغَدا(١٩٦٠) على الفَواكبه بالتفضيل مَشهُوراً(١٩٧٠) كالرَّاح (١٩٨٠) طَعماً وَنَشرِ المسكِ رَائحةً والتبر لَوناً وَشكلِ البدرِ تَدويراً

(٧ و) وقال آخــر <sup>(١٩٩</sup>): /

سَفَ رْجَلةٌ صَفراءُ تَحكي بلوْنِها مُحّباً شَجَاهُ للحبيبِ فِراقُ (٢٠٠)

(۱۹۳) ( ل ۳) : «أربع».

(١٩٤) ( س ٢) : «أمر» وهو تحريف.

(١٩٥) ( ل ٣) : «الأخر»، وفي ( س ٢): «الشاعر الأخر»، والقائل: هو محمد بن خليفة بن محمد السنبسي الشاعر الأنباري، من شعراء «زينة الـدهر»، تـوفي في النصف الأول من القرن السادس الهجري، انظر: (المحمدون من الشعراء: ٤١٨، خريدة القصر ــ قسم العراق ١: ١١٥) والبيتان له في (المحمدون من الشعراء: ٤٢٢)، وهما من البسيط.

(١٩٦) (س ٢)، (المحمدون من الشعراء): وفغداه.

(١٩٧) سقط عجز البيت من (ن١).

(۱۹۸) المصدر السابق: «الراح».

(١٩٩) (س ٢): «الشاعر الاخـر»، وفي (ل ٣): «الاخر»، وفي (هـ): الشـاعر أيضـا رحمه الله، والبيتان بلا عزو في (المستطرف ٢: ١٩٧)، وهما من الطويل.

( ۲۰۰) المصدر السابق: «محيا» بدل: «محبا»، وفي (طم): «شداه» بدل: «شجاه».

إذا شمّها المُشتاقُ شَبّه رِيحَها بِريحِ حَبيبٍ لذّ منهُ (٢٠١) عِناقُ وقال آخـر (٢٠٢):

سَفَرْجَلٌ كأنّه مثلُ ثَدايا(٢٠٣) النُّهَدِ يَحكي اصفرارُ لَونِهِ صِبْغَةَ لَونِ العسْجَدِ

وقال آخر (۲۰٤):

مُلملماتٌ (٢٠٥) من كُراتِ (٢٠٠) التبرِ مُقنعات برِقَاقٍ خُصرِ (٢٠٧) بنكهة العِطر وفوق العِطرِ أطيبُ من نَشق (٢٠٨) سُلافِ الخمر (٢٠٩)

(۲۰۱) المصدر السابق: «طاب».

(٢٠٢) (س ٢): «الشاعر الأخس»، وفي (هـ): «الشاعر سامحه الله»، ولم أعثر على البيتين فيما بين يدي من المصادر، وهما من مجزوء الرجز.

(۲۰۳) (طق): «ثدي».

(٢٠٤) (س ٢) : «الأخر»، وفي (هـ): «وقال أيضا غفر الله له»، والقائل هو: كشاجم الرملي (ديوانه : ٢٤١)، والبيتان من الرجز.

(۲۰۵) (طق)، (طم): «مكمكات».

(۲۰۲) (طق) ، (طم): «كراب».

(٢٠٧) المصدر السابق: «معتنقات لدقيق الخصر».

(۲۰۸) المصدر السابق : «أجود من نشو».

(٢٠٩) بعده في المصدر السابق:

مشتملات بثيباب صفر ترورنا بعد العصر وسقطت من (هـ): «الخمر».

## التُّقَــاح : وما أدراكَ ما التُّفَّاحُ ؟

بَارِدٌ رَطبٌ في الأولى، مقوَّ لفم (٢١٠) المَعدة إذا صادف فيها خلطاً غليظاً (٢١١) أحدرة فُضُولاً، طيّبٌ في المَذكُورينَ، مُوافِقٌ قلَ أن يَضُرَّ المَحرُورينَ، له (٢١٢) خَاصيّةً عَظيمةً في تَفْريح القلبِ وتقويتِه، ذو عطرية يُعَدُّ (٢١٢) من أغذية الرُّوح وأدْوِيَتهِ، من أنفع الأشياء للمُوسوسِينَ (٢١٢) والمذبُولِينَ (٢١٠) أكلاً وشماً (٢١٠)، ويُقوِّي الدِّماغَ ويَنفعُ (٢١٧) هو وعصارته وورقُهُ سُمَّا (٢١٥)، ويُضمّدُ به العَينُ الرِمِدة إذا شُوي شيًا، والمَشويُّ منه في العَجينِ ينفعُ قلّة الشّهوةِ و[من] (٢١٩) الدُّودِ و[من] (٢٢٠) الدُّوسنَ طاريا، ومن النُكرَانِ، وشَرَابُهُ يُعقلُ (٢٢١) الطبيعة ويقمعُ حرّاً، ويَصْلُحُ للغثي والقيءِ النُكرَانِ، وشَرَابُهُ يُعقلُ (٢٢٢) الطبيعة ويقمعُ حرّاً، ويَصْلُحُ للغثي والقيءِ

<sup>(</sup>۲۱۰) سقطت من (د)، وفي ( ۲۱۰): الهم،

<sup>(</sup>۲۱۱) ( ل ۲) ، ( س۲): «عظیما».

<sup>(</sup>٢١٢) سقط من (هـ): «له . . . القلب».

<sup>(</sup>۲۱۳) (د)، (س۲)، (طم): وتعده.

<sup>(</sup>٢١٤) الموسوسون : المصابون بحديث النفس (قاموس الأطباء ١ : ٢٢٣).

<sup>(</sup>٢١٥) المذبولون من الذبول: وهو ذهاب لحم البدن وجفافه (مفيد العلوم: ٥٠)

<sup>(</sup>٢١٦) ( ل ٣) : «وشربا».

<sup>(</sup>۲۱۷) ( ن ۱ ) : «وینفعه) وهو تحریف.

<sup>(</sup>۲۱۸) ( هـ ) ، ( س ۲ ) : «شماء.

<sup>(</sup>٢١٩) زيادة من (طم)، (ط١)، (ط٢)، (س٢).

<sup>(</sup>٢٢٠) زيادة من ( ك ٣) ، (س ١ )، وفي ( ط م ) : «خاصيته» بدل: «خاصته».

<sup>(</sup>۲۲۱) (س ۱) ، (ل ٣) ، (طق) : «أثرا».

<sup>(</sup>۲۲۲) (س ۲ ) ، ( هـ ): «يعقد»، وفي ( ن ١ ) : «يقحل» وهو تحريف.

الكَائنينِ من المِرّة الصّفرا، وعُصَارتُه لرجلُ النِقرسِ (٢٢٣) طِلا، وهو يسرِّ النَّفسَ ويُحسَّنُ الخلقَ شمَّا ومأكلًا (٢٢٤)، والحدرُ من فَاكهةٍ لم تنضجْ على شجرِها فإنها عَليلَةً، ومن أكثر من أكلِها أورثَهُ (٢٢٥) ذلك حُمَّى (٢٢٦) طويلةً، وقد جَعلَ ابنُ البيطارِ (٢٢٧) السّفَرْجَلَ نَوعاً (٢٢٨) من التُّفَاحِ، وَجَعَل منها غالبَ ما أوردناهُ في هذا المِراحِ (٢٢٩)، فسمى الأثرُجَّ: بالتَّفاحِ المَائي (٢٣٠) نسبةً إلى بلادِ مَاه (٢٣١)، والخوخَ: بالتقاحِ الفارسي سمّاه، والمشمسَ بالتفاحِ الأرمني دَعاه، وهذا يدلُ على شَرفِ التفّاحِ لمن وعاه.

ومن مَحاسِنِهِ الأدبيةِ: أنه اجتمعَ فيه الصُّفرةُ الدُّريَّةُ، والبَياضُ الفضّي

<sup>(</sup>٢٢٣) النقرس: هو ما اختص بالأطراف من وجع المفاصل (مفيد العلوم : ٨٨).

<sup>(</sup>۲۲٤) (د) «وأكلا».

<sup>(</sup>٢٢٥) سقط من (طم) ، (س ٢) ، (هـ): «أكلها أورثه»، وفي (س ١): «أورثته».

<sup>(</sup>٢٢٦) (د)، (س ٢)، (ط م)، (ه.) : «حمى حمى»، وفي (ل ٣): «حمه».

<sup>(</sup>٢٢٧) هو عبد الله بن أحمد، الحكيم العلامة ضياء الدين ابن البيطار الأندلسي المالقي النباتي الطبيب، صاحب «الجامع لمفردات الأدوية والأغذية»، كان بمصر رئيسا على سائر العشابين، وله كتاب «المغني» في الطب، توفي بدمشق سنة ٦٤٦ هـ، انظر: (عيون الأنباء في طبقات الأطباء: ٢٠١، فوات الوفيات ٢: ١٥٩، نفح الطيب ٢:١٢).

<sup>(</sup>۲۲۸) (طم): «نوع» وهو خطأ.

<sup>(</sup>٢٢٩) ( هـ): «المزاج» وهو تحريف، المراح: موضع النشاط (اللسان: مرح).

<sup>(</sup> ٢٣٠) ( ل ٣) : «الما» وهو تحريف، وفي ( ط ق ) : «الماهي» وهو صواب أيضا.

<sup>(</sup>٢٣١) الماه : قصبة البلد، وماه وجور اسما بلدتين بأرض فارس (معجم البلدان: ٥:٤٩).

والحُمرةُ الذهبيَّةُ، وأنَّهُ يُلذَّذُ من الحَواسِّ ثلاثةً: بجرْمِهِ (٢٣٢) العينَ لحُسنه، والأنفَ لعَرفِهِ، والفمَ لطعمِهِ، وكم قالَ فيه مِن شاعرِ ماهرٍ، وأديبِ بـاهرٍ، قَالَ (٢٣٢) شَاعُرُ (٢٣٤):

وتنفاحية فيها احمرارٌ وخُنضرةٌ مخضبة بالطيب من كلِّ جَانب (٢٣٥) تكامل فيها الحُسنُ حتى كأنها تـورُدُ خـدً فـوقَ خُـضـرةِ شَـارب

( ٨ و ) وقال آخــر (٢٣٦): /

يَـرْفُـلُ في أثـوابِـهِ الحُـمْـرِ شَهْدُ بماء الوردِ مُسْتَودَعٌ في أكر من جَامدِ الخَمْرِ

كسأنسما التنفاخ لنميا ببذا

<sup>(</sup>٢٣٢) ( س ١) : «بحربه»، وفي ( ل ٣): «بجزمه»، وفي ( ط ق): «العين بحسنه والأنف بعرفه والفم بطعمه».

<sup>(</sup>۲۳۳) سقط من (طم): «قال شاعر».

<sup>(</sup>٢٣٤) (ل ٣) : «وقـال فيه هذا الشاعر»، وفي ( هـ): «بقوله فقال شعرا»، وفي ( س٢): «فقال»، وفي (د): «حيث قال»، والقائل هو: عبد الله ابن المعتز (شعره٣: ٢٣٥)، أو ابن حبيب (نزهة الأنام: ٢٠٤)، ولم أستطع تحديد شخصية ابن حبيب لوجود أكثر من علم يحمل هذا الاسم، والبيتان من الطويل.

<sup>(</sup>٢٣٥) رواية البيت في (شعر ابن المعتز):

وتفاحة حمراء خضراء غضة مضمخة بالطيب من كل جانب وفي (نزهة الأنام): «مضمخة» بدل: «مخضبة».

<sup>(</sup>٢٣٦) (س ٢ ): «الشاعر الأخر»، وفي (هـ): «الشاعر الماهر في رحمة الله الرب الغافر»، والقائل هو: عبد الله بن المعتز (شعره ۲: ٥٩٥)، والأبيات من السريع.

كَانَّنَا حِينَ نُحيّا(٢٣٧) بِهِ نَستنشِقُ النَّلَّ من الجَمْسرِ وقال آخر (٢٣٨):

تُفّاحة جمعت (٢٣٩) لونين خِلتُهما خدًى حَبيبٍ ومحبُوبٍ قد اعْتنَقَا (٢٤٠) تَعانقًا فبدا الوَاشي فراعَهما فاحمر ذَا خَجلًا واصفر ذا فَرقا

وقال آخــر (۲٤۱):

وتفاحةٍ من كف ظبي أخذتُها جناها من الغُصن الذي مثلُ قَدّه

(٢٣٧) (ط٢)، (ن ١): : «نحي»، وفي (طم): «نحيي».

<sup>(</sup>٢٣٨) (س ٢): «الشاعر رحمه الله آمين»، وفي (هـ): «ولقد أجاد من قال» ، وفي (لال): «آخر فيه»، والقائل هو: علي بن المظفر بن إبراهيم المعروف بالوادعي، المتوفى ٢١٦ هـ، انظر (فوات الوفيات ٣٠٨، لسان الميزان ٤: ٢٦٣، الدرر الكامنة ٣: ٢٠٤)، والبيتان له في (نزهة الأنام: ٢٠٩)، ووردا بلا عزو في (مطالع البدور ١: ٩٩)، والبيتان من البسيط.

<sup>(</sup>٢٣٩) (نزهة الأنام): «وخوخة قد حكت»، وفي (مطالع البدور): «ووردة جمعت».

<sup>(</sup>٢٤٠) (نزهة الأنام): «التصقا»، ورواية العجز في (مطالع البدور): «خدي حبيب وخدي هائم عشقا).

<sup>(</sup>٢٤١) (س ٢ ): «الشاعر الاخر»، وفي (هـ): «وقال فيه الشاعر الأريب»، وفي (ك): «وقال غير»، والقائل هو: أبو علي الحسن بن رشيق القيرواني (ديوانه: ٦٥ ـ ٦٥، الذخيرة ـ القسم الرابع ـ المجلد الثاني: ٢٠٤)، والبيتان من الطويـــل.

بهالينُ عطفَيْهِ وطيبُ نَسسيمهِ وطَعمُ لمَاهُ ثم حُمرةُ خَدّه (٢٤٢)

وقال آخر (۲٤٣):

الخمرُ (۲٤٤) تفّاحُ جرى ذائباً كذلكَ التُّفاحُ خَمرٌ (۲٤٥) جَمدٌ (۲٤٦)

باردٌ في الثانيةِ رَطبٌ في الأولى، يشاكِلُ التَّفاحَ في طبيعتِهِ (٢٤٧) ولكنَّ التَّفاحَ خيـرٌ منه وأولى، يقوي القلبَ والمعدة من الاعتلال ِ، ويقطعُ العَطشَ

(٢٤٢) رواية البيت في (ديوانه):

حكت لمس نهديه وطيب نسيمه وطعم ثناياه وحمرة خده ورواية البيت في (الذخيرة):

لها لمس ردفيه وطيب نسيمه وطعم ثناياه وحمرة خده

(٢٤٣) (س ٢): «الشاعر»، وفي (هـ): «ولقد أحسن من قال»، وفي ( ك٣): «الاخر»، والقائل هو: الحسين بن الضحاك المعروف بالخليع، توفي سنة ٢٥٠هـ، انظر: (الأغاني ٢١٦٧، طبقات الشعراء لابن المعتز: ٢٦٨)، والبيت في (أشعار الخليع: ٤٠، خريدة القصر ـ قسم شعراء المغرب والأندلس ٢:٨٤، معاهد التنصيص ٢: ٢٠)، وعزاه النُّويريُّ لأبي نواس (نهاية الأرب ١١:١٦٥)، ولم أجده في ديوان أبي نواس برواية الصولي وطبعة الغزالي، والبيت من السريع.

(٢٤٤) (أشعار الخليع)، (الخريدة)، (معاهد التنصيص): «الراح».

(٢٤٥) المصادر السابقة: «راح».

(٢٤٦) الأصل (ل ١): «جمر»، والمثبت ما ورد في بقية نسخ المقامة، ومصادر البيت.

(٢٤٧) ( ل ٣ ) : «الطبيعة».

والقيءَ والإسهال، ومن اشتدتْ حرارة معدتِهِ والتهبتْ، وارتقتْ عن درجةِ المَبرُودينَ// وذهبتْ، حَصَل له به نَجاحٌ، ولم يحتجْ منه إلى إصلاحٍ، وقال (٨ ظ) بعضُهم: إن الكُمثرى أسرعُ انهضاماً من التَّفاح، وما يتولدُ منها(٢٤٨) في البدنِ أحمدُ منه وأقربُ إلى الصّلاحِ، وقالَ قومُ: إنَّ أكلَها على الرّيقِ يضرُّ بآكِلهِ، ويسيءُ بِفَاعلِهِ، وخصّهُ ابنُ البيطارِ بمن (٢٤٩) أكلَ (٢٥٠٠) على سَبيلِ اللَّذةِ والغِذَاءِ، لا على سبيلِ الحاجَةِ والدّواءِ (٢٥٠١) ، فأمّا للدواء (٢٥٠١) فهو على الرّيقِ أفضلُ وأجدرُ، لأنه بعدَ الطعامِ مُطلِقُ (٢٥٠١) وزَائدٌ في ضعفِ المعدةِ وأوقر (٢٥٠١)، والحَامِضُ من الكُمشرى دَابغُ للمعدةِ، زائدٌ في الشدّةِ، مُشةً للأكلِ، مُدِرَّ للبولِ، وشرابُها ورُبُها للمعدةِ يَشُدّانِ، وللإسهالِ الصّفراوي يقطعان ويسُدّان، وقد شبّهه (٢٥٠٠) الشعراءُ بالنّهدِ والسُرّة، وناهيكَ بحُسنِ هذا التشبيه في المسرّة (٢٥٠١)، قَالَ شاعرً (٢٥٠٢):

<sup>(</sup>۲٤۸) ( س ۱ ) : «منه».

<sup>(</sup>٢٤٩) من هنا بدأ سقط في ( ل ٣).

<sup>(</sup>۲۰۰) ( ل ۲) ، ( د) : «أكله».

<sup>(</sup>٢٥١) انظر: (الجامع لمفردات الأدوية والأغذية ٣: ٧٨).

<sup>(</sup>٢٥٢) (هم): «الدواء».

<sup>(</sup>۲۵۳) (ن۱) ، (ل۲) : «مضعف».

<sup>(</sup>٢٥٤) (طم): «وأوفر».

<sup>(</sup>٢٥٥) (س ١ ) : «شبهها»، وفي (طم) : «ويدان» بدل : «ويسدان».

<sup>(</sup>٢٥٦) (س ١) ، ( ل ٢) ، ( ن ١) ، ( هـ): «المرّة»، وبعدها في (هـ): «والعيون بالنظر مقرة».

<sup>(</sup>٢٥٧) (س ٢) ، (د)، (طم): «الشاعر»، والقائل هو: عبد الله بن برغش ـ لم أعثر له على ترجمة ـ ، والبيتان له في (نزهة الأنام: ٢٠٠) والبيتان بلا عزو في (حلبة الكميت: ٢٥٧)، وهما من الوافر.

وكُمشرى تَـراهُ حِينَ يَـبدو(٢٥٨) كشدي مَليحةٍ أبدتْـهُ تِيهاً

وقال آخــر (۲۰۹):

حيى (٢٦٠) بكُمشراية (٢٦١) لـونُها (٩ و) تُشْبِهُ نَهْدَ البنتِ إِن قَعدتْ (٢٦٢)

لــونُ مُــحبِّ زائــدِ الــطُّــفُــرَهُ وهـــــي لها إن قُلبتْ سُرَّهْ(٢٦٣)/

على الأغصانِ مخفّر الثياب

له طُعمُ ألذُ من الشّراب

وقال آخــر(٢٦٤):

(۲۵۸) (ط۱)، (ط۲): «يبدوا».

(٢٥٩) (هـ): «الشاعر أيضا رحمه الله»، والقائل هو علي بن الحسن المعروف بصرّدر، توفي سنة ٤٦٥ هـ، انظر: (وفيات الأعيان ٣: ٣٨٥، الكامل في التاريخ ١٠٠٨، مقدمة ديوان صرّدر)، والبيتان له في (نـزهة الأنـام: ٢٠٠)، ولم يردا في ديـوانه، ووردا بلا عزو في (مباهج الفكر ـ جـ٣ الورقة: ٩٤، حسن المحاضرة ٢:٣٧، غرائب التنبيهات: ١١٧)، والبيتان من السريع.

(٢٦٠) الأصل (ل ١)، بقية نسخ المقامة، (حسن المحاضرة)، (غرائب التنبيهات): «حيا» والمثبت ما ورد في (مباهج الفكر)، (نزهة الأنام).

(٢٦١) (ط۱)، (ط۲): «بكمثرته»، وفي (طق)، (طم): «بكمثراءة»، وفي (ط۲): «لو أنها» بدل: «لونها».

(٢٦٢) (مباهج الفكر: «البكر إذ قعدت»، وفي (طم): «اقعدت»، وفي (غرائب التنبيهات): «البكر ان أقعدت»، وفي (نزهة الأنام): «البكر» بدل: «البنت».

(۲۲۳) (مباهج الفكر): «صره».

(٢٦٤) (س ٢): «الشاعر الاخر»، وفي (هـ): «لقد أجاد القائل حيث قال»، والقائل هو: عبـد الله بن بـرغش (حلبـة الكميت: ٢٥٧، المستـطرف٢: ١٩٧)، والبيتـان من الوافر.

وکُمشری سبانی منه طَعمٌ

وقال آخـرُ (٢٦٧):

وكُمُّشراءِ (٢٦٨) بُستيانِ (٢٦٩) كأثداءِ الدُّمَى (٢٧١) جاءت (٢٧٢) لها طَعمٌ إذا ذِيتَ

كطعم المِسكِ (٢٦٥) شِيبَ بماءِ وردد لـذيـذُ خِـلتُـهُ لـمـا أتـانـا نُهـودَ السُّمـر (٢١٦) في معنَّى وقـدٌ

شهى (٢٧٠) السطُّعْم والمَنْظِرْ عليها السندس الأخضر كساء الورد والسكر

[النَّبْقُ ](٢٧٣): وما أدراكَ ما النَّبْقُ؟

قال الملك المعبود و: ﴿سِدرِمخضُودٍ ﴾ (٢٧٤)، وفي الحديثِ عن سيّب

(٢٦٥) المستطرف: «الشهد».

(٢٦٦) الأصل (ل ١): «السمن»، والمثبت ما ورد في بقية نسخ المقامة، (حلبة الكميت)، (المستطرف).

(٢٦٧) ( س ٢): «الشاعر»، وفي (هـ): «الشاعر أيضاً رحمه الله»، ولم أعبر على الأبيات فيما بين يدي من المصادر، وهي من الهزج.

(۲٦٨) الأصل (ل١)، (ط١)، (ط٢)، (ن١)، (ن٢)، (س٢)، (د): «وكمشرى»، وفي (س١)، (ط ق)، (ط م ): «وكمثراء»، وهو المثبت وبه يستقيم الوزن.

(۲۲۹) (س۲): «بستان».

(۲۷۰) (ن۱) : «شهیر».

(٢٧١) الدَّمي: جمع دمية وهي : الصَّنم، ويقال للمرأة: الدِّمية، يكني عن المرأة بها (اللسان: دمي)، ورسمت في (طم): «الدما».

(۲۷۲) (هـ): «كثدى البكر إذ جاءت».

(٢٧٣) سقطت من الأصل (ل ١)، والزيادة من بقية نسخ المقامة، النبق: ثمر السّدر، انظر: (المعتمد في الأدوية المفردة: ٢١٩).

(٢٧٤) من الآية : ٢٨ من سورة الواقعة.

البشرِ: «رأيتُ سِدرةَ المُنتهى فإذا نبقُها كَقِلل ِ هَجَر» (٢٧٥) والسّدرةُ المُنتهى المُنتهى فإذا نبقُها كَقِلل ِ هَجَر» (٢٧٥) والسّدرةُ المنتهى المُنتهى فإذا نبقُها كقِلل ِ هَجَر» (٢٧٦) أَنِي الصّحاحِ المُنتهى الصّحاحِ والجِسانِ (٢٧٨).

باردٌ يَابسٌ في وسطِ الدَّرجةِ الأولى، نَافعٌ للمعدةِ يَحدُرُ عنها فُضُولاً، يسهّلُ المِرَّةَ الصفراء، المجتمعةَ في المعدةِ والأمعاءِ، وهو للحرارةِ قَمِيعٌ، وينفعُ من الإسهالِ الذَّريعِ، فهو(٢٧٩)مُطلِقُ وعَاقِلُ، كالهَلِيْلَجِ (٢٨٠) الذي هو بالبردِ (٢٨١) والعفوصة (٢٨٦) فَاعِلُ، فسبحانَ (٢٨٣) خالقِ الأضدادِ، المنزَّهِ عن

<sup>(</sup>٢٧٥) مسند أحمد بن حنبل ١٦٤:٣، وفيه: «رفعت» بدل: «رأيت»، قلال: جمع القلّة وهي الحبّ العظيم، هجر: قرية قديمة من المدينة (النهاية في غريب الحديث ٤: ١٠٤).

<sup>(</sup>۲۷٦) (طق) ، (طم) : «مذكورة».

<sup>(</sup>۲۷۷) سورة النجم ، الآية : ١٤.

<sup>(</sup>۲۷۸) أورد القرطبي بعض هذه الأحاديث، انظر: (الجامع لأحكمام القرآن ١٧: ٩٤ - ٩٧).

<sup>(</sup>٢٧٩) سقط من ( هـ): «فهو. . . الذي».

<sup>(</sup>٢٨٠) هليلَج: بفتح اللامّ الثانية، وهو ثمر هندي مجلوب، ومنه كابليّ وأصفر وثالث بخص بالهندي، وأكثر الناس يسمونه الأسود (مفيد العلوم: ١٣٠)، وانظر: (المعتمد في الأدوية المفردة: ٥٣٦).

<sup>(</sup>۲۸۱) (طم): «للبرد».

<sup>(</sup>٢٨٢) (د): «للعفونة والبرد»، وفي (طق): «المعفوصة»، وفي (طم): «والعفونة» وهـو تحريف، العفـوصة: طعم يجمـع أجزاء اللسان ويقبضه لشـدة قبضه (مفيـد العلوم: ٩٩).

<sup>(</sup>۲۸۳) (س۲): «سبحان».

الأشباهِ والأندَادِ (٢٨٠)، ويقوي (٢٨٥)، المَعدةَ من الضعف / وينفع من قُروح (٢٨٦) (٩ ظ) الأمعاءِ والنّزف، وهو يمنعُ تساقُطَ الشعرِ ويقوّيه ويُطَوّلُه، وورقُهُ يُلينُ الورمَ الحارَّ (٢٨٢) ويُحلّلُه، ويصلُحُ لأمراض (٢٨٨) الرئةِ وللرَبو ويزيلُهُ ويَعْدلُه، وطبيخُ السّدرِ لسَيَلانِ السرحمِ يُنْضلُه (٢٩٩)، وصَمْغُهُ (٢٩٠) يُذهبُ الأبسرية والحَزاز (٢٩١) إذا به يغسلُه (٢٩٢)، وكم فيه من شعرٍ يَصفُهُ (٢٩٢) ويفضّلُهُ، قال شاعرٌ (٢٩١):

## وسِـدْرةٍ كلّ يـومٍ من حُسْنها في فُنُـونِ

(٢٨٤) الأصل ( ل ١) : «الأضداد»، والمثبت ما ورد في بقية نسخ المقامة.

(٢٨٥) ( ل ٢)، ( ط م ) : «يقوي».

(۲۸٦) سقط من (هه): «من قروح».

(۲۸۷) سقطت من (د).

(۲۸۸) (طق): «أمراض».

(۲۸۹) (س ۱)، (س ۲)، (ط۱)، (ط۲)، (ن۱)، (ل۲)، (هـ)، (د)، (طق): «ينظله» وهو تحريف، ينضله: يستخرجه (اللسان: نضل)، وفي (طم): «يبطله».

(۲۹۰) (ط۱) ، (ط۲): «وصبغه».

(۲۹۱) (ط ق) ، (ط م) : «الأبرئة»، الحزاز: واحدته حزازة وهو الشبيه بالنّخالة تسقط من الرأس واللّحية عند حكّهما، اسم عربيّ ويسمى أيضاً بالعربية الهبريّة والأبرية (مفيد العلوم: ٣٤).

(۲۹۲) ( س ۱) : «ينسله» وهو تحريف.

(٢٩٣) بعدها في ( س ٢) : «بشعره» وهو زيادة لا معنى لها في السياق.

(۲۹٤) (هـ)، (س ٢) ، (ط ٢): «الشاعر»، ووردت الأبيات بلا عزو في (غرائب التنبيهات: ١١٩، نهاية الأرب ١١: ١٤٤، حلبة الكميت: ٢٦٢، حسن المحاضرة ٢: ٤٤٠)، وهي من المجتث.

كأنَّما النَّبِقُ فيها وقد (٢٩٥) بَدا للعُيُونِ جِلاجِلٌ من نُنضادِ قدعُلَقَتْ في الغُصودِ

وقال آخر (۲۹۶):

انطر إلى النّبقِ في الأغصانِ مُنْتَظِماً والشِّمسُ قد أخذتْ تَجلُوهُ في القُضُب كانً صفرتَهُ للناظرين غَدتُ تُحكي جَلِاجِلُ قد صِيغتْ من الذهب

وقال آخر(۲۹۷):

انظر إلى النّبق الذي فيه الشُّفاءُ لكلَّ ذَائِقٌ والسليسلُ مُسمدودُ السسرادقُ رفُ صارَ حَياً للمجانقُ (٢٩٨)/

فكأنَّهُ في دَوْحِه (١٠ و) ذَهبٌ تُبهرِجُهُ الصيا

(٢٩٥) (غرائب التنبيهات): «إذا»، وفي (ط٢): «عاقت» بدل: «علقت».

(٢٩٦) (س٢) : «الشاعر»، وفي (هـ): «الشاعر النبيه»، والقائل هو: محمد بن محمد المعروف بابن الجبلي الفرجوطي، اشتغل في الفقه والقراءات والأداب، وكان حسن الخلق خفيف البروح، كفُّ بصوه في آخر عمره، تبوفي بفرجسوط سنة ٧٣٧ هـ، انظر (نكت الهميان في نكت العميان: ٢٧٠، الدرر الكامنة ٥: ١٦، الطالع السعيد: ٦٣٠)، والبيتان له في (نكت الهميان: ٢٧٠، حسن المحاضرة ٢: ٢٤٠)، وفي (حسن المحاضرة): «الجيلي» بـ دل: «الجبلي» وهو تحريف من محقق الكتاب، والبيتان من البسيط.

(٢٩٧) ( س ٢) : «الشاعر الأخر»، وفي (هـ): «الشاعر أيضا»، والقائل هو :عبدالله بن المعتز (شعره ٣: ٣٣٥)، والأبيات من مجزوء الكامل.

(٢٩٨) انتهى سقط ( ل ٣) وبـدأت من جـديــد، وفي ( س ٢) : «للمخـارق» ، وفي (طم): «فصار» بدل: «صار».

وقال آخــر (۲۹۹):

تسفاء لتُ لكي تَبْقى فأهديتُ لكَ النَّبُقَا ولا ذلتَ ولا ذلنا وفي النَّعمةِ لا نَشْقَى (٣٠٠)

الخَسوخُ: وما أدراكَ ما الخسوخُ؟

باردٌ في آخر الأولى رَطبٌ في مُبتداً (٢٠١ الثانية، يَنفعُ الأبدان (٣٠٣ اليابسة الحارة في آخر الأولى رَطبٌ في مُبتداً للمعدة الحارة، ويقطعُ اللّهيبَ والعطش (٣٠٠ ومَضارّه، ويُشهّي الطعام، ويَزيدُ في البّاهِ والاغتلام (٣٠٠ ويطفيءُ الحرارة المُطلقة، وينفعُ المَحْمُومَ وقتَ صُعُودِ الحُمّى الحارة إذا كانت غبّاً (٣٠٠ خَالِصةً أو مُحرقة، وورقهُ إذا دُقّ وعُصِرَ وشُرِبَ مرّاتٍ متواليتٍ، وأسهلَ حَبَّ القرع والحيّاتِ، وإذا ضُمدَ به السُّرةُ قتلَ ما في البطنِ من الدّيدانِ، وإذا دُلِكَ به بعدَ الطّلاءِ بالنورة (٣٠٠ طيّبَ الأبدانَ، ودُهنهُ ينفعُ من الدّيدانِ، وإذا دُلِكَ به بعدَ الطّلاءِ بالنورة (٣٠٠ طيّبَ الأبدانَ، ودُهنهُ ينفعُ من

<sup>(</sup>٢٩٩) (س ٢): «الشاعر الآخر»، وفي (هـ): «وقال أيضا»، والبيتان بلا عزو في (حلبة الكميت: ٢٦٢)، وهما من الهزج.

<sup>(</sup>۳۰۰) (هـ): «نشقا».

<sup>(</sup>۳۰۱) (س۱)، (ط۱)، (ط۲)، (ن۱)، (طق)، (طم): «مسبدأ»، وفي (س۲): «ابتدا».

<sup>(</sup>٣٠٢) (س٢): «للأبدان».

<sup>(</sup>٣٠٣) (س ٢) : «الحارة اليابسة»، وفي (طم) : «يقطع» بدل: «ويقطع».

<sup>(</sup>۳۰٤) (س ۱) : «العطش واللهيب».

<sup>(</sup>٣٠٥) الاغتلام: هيجان شهوة النكاح من الرجل والمرأة (اللسان: غلم).

<sup>(</sup>٣٠٦) حمى غب: هي الصفراوية التي تنوب يوماً، ويوماً لا (مفيد العلوم: ٣٨).

<sup>(</sup>٣٠٧) النورة: أصلها الكلس المعروف بالجيار، وقد يسمى بهـذا الاسم الخلط المتخذ منها ومن الزرنيخ لحلق الشعر (مفيد العلوم: ٨٨).

الشقِيقةِ وأوجاعِ الأذانِ، وكم فيه للشعراءِ من تشبيهاتٍ حسانٍ، قال شاعرٌ (٣٠٨):

وخوحة بُستانٍ ذكيّ نَسيمُها من المسكِ والكَافُودِ قد كُسيتْ(٣٠٩)نَشرَا مُلَبسة ثوباً من التبرِ نصفُها(٣١٠)

ر ۱۰ ظ ) مُصاغاً (۳۱۱) وباقیها کیاقًوت تٍ حَمْرا//

وقال آخر(٣١٢):

وخوخة جَمعتُ طَعماً ورائحةً ومنظراً (٣١٣) يما لَهُ من منظرٍ حَسنِ فيها من البطعم أصناف (٣١٤) مُضاعفةً

طَعمُ (٣١٥) الفواكِ مجنيٌّ (٣١٦) من الغُصنِ

(٣٠٨) (س ٢) : «الشاعر المنصاب هذا الشعر بالايجاب»، وفي (هـ) «الشاعر المفنان»، والبيتان بلا عزو في (حلبة الكميت: ٢٥٩)، وهما من الطويل.

(٣٠٩) (ط ق )، (ط م )، (د): «كسبت»، وفي (ط م ): «ذكي» بدل: «زكي».

(٣١٠) المصدر السابق: «نشرها».

(٣١١) (طق) ، (حلبة الكميت): «مصاغ»، وسقطت من (ل ٣).

(٣١٢) (س ٢): «آخر رحمه الله تعالى»، وفي (هـ): «الاخر سامحه الله ورحمه»، وفي (لال الله ورحمه)، وفي من (لله): «الاخر»، ولم أعثر على الأبيات فيما بين يـدي من المصادر، وهي من البسيط.

(٣١٣) الأصل ( ل ١)، ( س ١): «ومنظر»، والمثبت ما ورد في بقية نسخ المقامة.

(٣١٤) ( س ٢) : «أصنافا»، وفي (هـ): «أضعافا».

(۳۱۵) (هـ) «کطعم».

(٣١٦) (ط ق ) : «مجنيا»، وفي (هـ): «تجني».

في وسلطها عُجوة (٣١٧) تشفى إذا عُصرتُ من كل داءٍ جُرى في الرأس والبدن أضحتْ شفاءً وريْحَاناً (٣١٨) وفَاكهةً

زيسنَ السفواكِيهِ في الأمسسار والسمدن

وقال آخر (٣١٩):

كانَّــمــا الخَــوخُ عـــلى دَوحِــهِ وقد بدا أحمره العَنْدَمِي (٣٢٠) وقد خُضِّبتْ أنصَافُها بالدم بَـنــادِقَ مــن ذَهــبِ أصــفــرِ

وقال آخر (٣٢١):

وَخوجة يَحكى لنا نصفُها وجنة مَعشُوق رآه الرقيبُ (٣٢٢) ونصفها الآخر شبهته بلون صَبِّ غابَ عنه الحبيبُ (٣٢٣)

(٣١٧) (طم)، (ل٢): «عجرة».

(٣١٨) (هـ) «ريحان»، وفي ( س ١) : «و» بدل : «في».

<sup>(</sup>٣١٩) ( س ١) : «الشاعر الأخر»، وفي (هـ) «الشاعـر أيضا رحمـه الله»، وفي (ك): «وقال آخر فيه»، والبيتان بلا عزو في (حسن المحاضرة ٢: ٤٣٧ ـ ٤٣٨)، ، وهما من السريع.

<sup>(</sup>٣٢٠) (س ١ ): «العندم»، وفي (حسن المحاضرة): «وفي» بدل: «على»، العندم: شجر أحمر (اللسان: عندم).

<sup>(</sup>٣٢١) ( س ٢): «الشاعر الاخر»، وفي ( هـ) «الشاعر أيضا غفر الله له»، وفي ( ك٣): «الاخر غيره»، والقائل هو عبد الله بن المعتنز (شعره ٣: ٢٢٨)، وعنزاها البدري للنصر الحمامي (نزهة الأنام: ٢٠٩ ـ ٢١٠)، والبيتان من السريع.

<sup>(</sup>٣٢٢) (نزهة الأنام): «الكئيب».

<sup>(</sup>٣٢٣) ( ل ٣ ) : «حب» بدل: «صب»، وفي ( ل ٢) : «الرقيب» بدل: «الحبيب»، وفي (طم): «نصفه» بدل: «نصفها».

وقال آخر(٣٢٤):

محمرُّه المَعْموسُ في الأبيضاض (٣٢٥) يُبصـرُ فيـه أثـرُ للعِضَـاض (٣٢٦) يا حبّ ذا الخوخ ويا حبّ ذا كانّه خدد رشا لم يرلْ

(۱۱ د ) وقال آخر (۳۲۷): /

وحُسْنُها المُستكملُ الفَائقُ (٣٢٨) تَـوريـدُ خَـدُ مـصّـهُ عـاشــقْ

يا حبّذا الخوخة والذائق كأنما توريد خافاتها

ونختم هذه المعاني، بقول ابن شرف القيرواني (٣٢٩)

(٣٢٤) (س ٢): «الشاعر الآخر»، وفي (هـ): «وقال فيه بعض واصفيه»، وفي (٣٠): «وقالوا فيه»، ولم أجد البيتين في المصادر المتوفرة بين يدي، وهما من السريع.

(٣٢٥) ( ل ٣) : «بالابيضاض»، وفي ( س ٢) : «ابيضاضي».

(٣٢٦) (س ٢): «لعضاضي».

(٣٢٧) ( ل ٣) : «الاخر»، وفي ( س ٢) : «الشاعر الاخر»، وفي ( هـ): «الشاعر وأجاد»، ولم أعثر على البيتين فيما بين يدي من المصادر، وهما من السريع.

(٣٢٨) سقط البيت من (هـ).

(٣٢٩) ( ل ٣) : «القرباني»، وبعدها في ( س ١) : «وقال»، وابن شرف هو: جعفر بن محمد بن أبي سعيد بن شرف الجذامي القيرواني وأصله منها وبها ولد سنة ٤٤٤هـ، استوطن الأندلس، وكان من جلة الأدباء وكبار الشعراء، وأخذ الناس عنه، وله تواليف حسان في الأمثال والأخبار والآداب والأشعار، توفي سنة ٣٤٥ هـ، اتظر: (الذخيرة ـ القسم الثالث ـ المجلد الثاني : ١٦٨ الصلة ١:١٣٠، بغية الملتمس: ٢٥٦، المطرب: ٦٦) وقد تفرد السيوطي بعزو هذه الأبيات لابن شرف، وهي من الطويل.

سقى الله عَيشي تحت ريّانَ يافع مغدّىً (٣٣٠) بأنداء وبرد ظِلل كأنّي إذا امتدتْ علي ظِللهُ مسحتُ على بُرديّ رَدْعَ غَوال (٣٣١)

كأن على أوراقب أدمُعَ العَيا(٢٣٢) نظامُ لأل ٍ أو نجومُ ليال (٣٣٣)

كأن على أعنابه (٣٣٤) سُندسية سواتر من حر الهجير كوال (٣٣٥) كأن مد يدات (٣٣١) العرائش فوقنا هوابط خلجان تلين عوال (٣٣٧)

<sup>(</sup>٣٣٠) (طق): «مغد»، وفي (طم): «مغذى»، وفي الأصل (ل ١) وبقية النسخ: «مغدّا» وأثبت الصواب.

<sup>(</sup>٣٣١) الرّدع: أثر الخلوق والطيب في الجسد (اللسان: ردع)، الغوالي : جمع غالية: نوع من الطيب من مسك وعنبر وعود ودهن (اللسان: غلا)، وفي (طق)، (طم)، (ن١): «غوالي»، وفي (طم): «سبحت» بدل: «مسحت».

<sup>(</sup>٣٣٢) الحيا: المطر لإحيائه الأرض (اللسان: حيا).

<sup>(</sup>٣٣٣) (طق) ، (طم) : «ليالي».

<sup>(</sup>۳۳٤) (س۲) ، (طم): «اعتابه».

<sup>(</sup>٣٣٥) (طق) ، (طم): «كوالي»، الكوال: نبات (اللسان: كول).

<sup>(</sup>٣٣٦) الأصل ( ل ١ ) وبقية نسخ المقامة سوى ( ط ق ): «مديرات» ولعله تحريف، وأثبت ما ورد في ( ط ق).

<sup>(</sup>٣٣٧) (ل ٣) «قلين» بدل: «تلين»، وفي (ط١)، (ط٢): «قليل عموال»، وفي (ط ق)، (طم): «عوالي».

كأنَّ جنى المقطوفِ من شمراتِها جنى المنحل ممزوجاً بماء زُلال

كسأن سنسا(٣٣٨) النُسارَنْسج فسوق غُمصونه ألله (٣٤١) النُسارَنْسج فسوق غُمصونه الله (٣٤١) مَال (٣٤٢) مَال (٣٤٢)

كأن مبادي البجُلنّارِ أنامِلٌ مُطَرِّفةٌ (٣٤٣) من دَامياتِ نِبالِ مُطَرِّفةٌ نيواهِدٌ كأنّ ذُرى(٣٤٤) الرَّمانِ غِيدٌ نيواهِدُ جَلاَهُنَّ في أعلى(٣٤٥) المِنَصَّةِ (٣٤٦) جَالِ (٣٤٧)

(٣٣٨) سقطت من (د)، وفي ( س١)، (ط١)، (ط٢)، وفي (ك٣): «سني».

(٣٣٩) الأصل ( ١١)، (١١)، (١١)، (ط١)، (ط٢)، (هـ)،(س٢)، (طق): «سني»، وفي (ل٣): «سني»، والمثبت ما رسم في (س١)، (د)، (طم)، السّنا: ضوء النار والبرق (اللسان: سنا).

(۳٤٠) (طق) : «يذكي».

(٣٤١) ( ل ٢) ، ( ن١) : «بالوة»، وفي ( ط ق) : «بالأكوة» وهو تحريف، الألوّة: العود الذي يتبخّر به (اللسان: لوى).

(٣٤٢) (طق) ، (طم): اصالي ١٠.

(٣٤٣) مطرّفة : مخضبة (اللسان: طرف).

(٣٤٤) الأصلل (ل ١)، (ل٢)، (١٥): «ردى»، وفي (ط١)، (ط٢): «درابي»، وفي (ط١)، (ط٢): «درابي»، وفي (هـ): «ذرا»، والمشبت ما ورد في (س١)، (د)، (س٢)، (ل٣)، (طق)، (طم).

(٣٤٥) الأصل(ل١)، (ط١)، (ط٢)، (س١)، (س٢)، (ل٢)، (ل٣)، (ن١)، (هـ)، (د): «أعلا»، والمثبت ما ورد في (طق)، (طم).

(٣٤٦) المنصّة: ما تظهر عليه العروس لترى (اللسان: نصص).

(٣٤٧) (طق)، (طم): «جالي».

كان ثِمارَ النَبقِ أنجمُ (٣٤٨) عَسْجَدٍ بعله ونودِ هِللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ المُلْمُ المَا المُلْمُ اللهِ المُلْمُ المُلْمُ المَّامُ المُلْمُلِي المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُلِي المُلْمُ

كأن ثِمارَ الخَوخِ تبدي (٣٤٩) جَنُوبَها (٣٥٠) خُدودُ (٣٥١) خُدودُ (٣٥١) من التخميشِ ذات بالل

كأن جنى (٣٥٢) وردٍ به (٣٥٣) جُمِعا مَعاً عَـقـيـقُ (٣٥٤) ودُرُّ في تَـرائـبِ حَـال ِ (٣٥٥) / (١١ ظ)

كأن ذَكي (٣٥٦) الياسمين وحسنَهُ جميلُ (٣٥٧) ثناء عن جَزيل نوال

(٣٤٨) سقطت من ( ل ٢).

(٣٤٩) (س١) ، ( ك ٣)، ( ط ق ) : «يبدي»، وفي ( ط ٢) : «تبد»، وفي (ط م ): «تندي».

(°°) (ط۱)، (ط۲): «جنونها»، وفي (ل ۳): «جفونها».

(٣٥١) (س ٢)، (طم)، رد): «خدودا»، وكتب في هامش (ط ١): «خدودا من التخميش».

(٣٥٢) سقطت من ( س ٢) .

(٣٥٣) سقطت من (س ٢).

(۲۵۴) (س۲) : «شقیق».

(٣٥٥) (هـ): «خال»، وفي (طق)، (طم): «خالي»، وفي (ك٣): «حازل»، وفي (ك٣): «حازل»، وفي (د): «نوابت خال»، وفي (س١): «غرائب» بدل: «ترائب».

(٣٥٦) (س ١): «ذكاء»، وفي (هـ،) ، (د) ، (ك») ، (طم)، «زكي».

(۲۵۷) (ط۱) ، (ط۲) : «جزیس».

## فيا حبّ ذا حَالي إذا رُحتُ نَسالِياً بهذا وذا لو أن سري خَالِ (٢٥٨)

(١٢ و) تمتْ (٢٥٩) ولله الحمدُ في أواسطِ شهرِ شَعبانِ المُكرمِ سنة ١٩٦٧./ \*\* . . \*\* . . \*\*

(٣٥٨) (س ١) : «حال»، وفي (ط ق)، (ط م) : «خالي».

<sup>(</sup>٣٥٩) (س ١): «تمت المقامة التفاحية إنشاء العالم المجتهد المتبحر الشيخ جلال الدين السيوطي تغمده الله برحمته آمين، وصلى الله وسلم على محمد وآلمه وصحبه»، وفي ( ٢٥): «آخرها ولله الحمد والمنة، تمت»، وفي ( ٢٥): «تمت المقامة بحمد الله وحسن توفيقه وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آلمه وصحبه وسلم، تمت تمت»، وفي ( ط م ): «ولله الحمد والمنة ،ونسأله الغفران والجنة، وأن يقبضنا على الكتاب والسنة».

## المقامةُ (١) الجِيزيةُ (٢) بسم الله الرحمن الرحيم (٣)

حَكى (٤) هاشمُ بنُ القاسمِ ، قَالَ:

تجاوزتُ النيلَ إلى الجِيزَةِ، وقد أبرزَ الزهرُ إبْريزه (٥)، فَرُضْتُ في رياضِها، وخضتُ في جِياضِها، فبينا (١) أنا في مَحاسِنها أمرحُ، وإنسانُ عيني فيها يسرحُ، إذا أنا بفئةٍ قليلةٍ، وعُصبةٍ نَبيلةٍ فقلتُ في خَلدي لا تاس، فما في وُقوفِكَ ساعةً (٧) من باس، فلمّا مَقلتُ (١) إليهم، وإذا أنا بشيخِنا (٩) (أبو بشرٍ)

(١) (ف ١): «المقامة الجيزيّة لشيخ الإسلام جلال الدين السيوطي» وفي (٢٥): «المقامة الجيزية للحافظ أبي الفضل جلال الدين أبي بكر السيوطي رضي الله عنه ونفعنا به وبعلومه آمين» وفي (٣٥): «المقامة الجيزية» وفي (٣٥): «كتاب المقامة الجيزية تأليف الحافظ الشيخ جلال الدين السيوطي تغمده الله برحمته ورضوانه آمين».

(٢) الجيزة: «قرية كبيرة جميلة البنيان على النيل من جانبه الغربيّ، تجاه مدينة فسطاط مصر، لها في كل يوم أحد سوق عظيم» (الخطط المقريزية ١: ٢٠٥ ط بولاق).

(٣) بعدها في الأصل ( س ١): «صلى الله على سيدنا محمد وآله» وهي زيادة تفردت بها نسخة الأصل ولعلها زيادة من الناسخ.

(٤) (ف ١)، (م ٢)، (ل٦): «حدثنا».

(٥) ( ل ٣) : «الزاهر بريزه» وهو تحريف، الإبريز: الحلي الصافي من الذهب (اللسان: برز) ولعله يقصد هنا نور الزهر.

(٦) ( ل ٣) ، ( ل ٦): «فبينما».

(٧) سقطت من ( ل ٦).

(٨) الأصل (س ١): «قفلت» ولعله تحريف، وفي (م ٢): «فقلت» وفي (٣):
 «كقلت» والمثبت ما ورد في (ف١)، (ل٦)، مقلت: نظرت (اللسان: مقل).

فيهم، فَهلْمَمْتُ (١٠) ثم سَلمتُ، وإذا كلَّ منهم سألَهُ (١١) الاقتراح، وأقسمَ عليه أن لا بَراحَ (١٢)، فقال للأول : ما (١٢) الذي تسألُ؟ فقال: [إن] (١٤) عندي للُغزا عَجباً، وإن له لأعظم نَبا، فمن حلَّهُ فهو من الجِلة، فقال: اذكر (١٤) ذلكَ اللَّغزَ، لأحليه من الجوابِ بطرز (١٦)، فقال:

مَا قد حَوى من حَسْنِ تأديبه لم يتغيرُ قَطُّ (١٩) عن طِيبه فطيّب يزدادُ مِنْ سَيبه أحبّه الرحمنُ فادري (٢٠) به

یا ذا الذی قد راق (۱۷) کل (۱۸) الوری ما طیّب إن أنت صحفته وإن تكن لبدئه فاتحاً وعكسه أطیب من كل ذا

(٩) (ف١)، (م٢)، (ل٣)، (ل٦): «وإذا شيخنا». وسقطت من (ف١): «أبو بشر».

(۱۰) هلممت: أقبلت (اللسان : هلم).

(١١) الأصل (س ١): «سألهم» والمثبت ما ورد في بقية النسخ.

(۱۲) (م۲): «الأبراح».

(١٣) (ف ١): «من ذا». وفي (ل ٣): «نسأل: » بدل: «تسأل».

(١٤) سقطت من الأصل (س ١)، والزيادة من بقية النسخ.

(١٥) سقطت من (ل ٦)، وفيها: «بنا» بدل: «نبا».

(۱۱) (ل ۳): «مطرز».

(١٧) (ف١)، (م ٢)، (ل ٣)، (ل٦): «فاق، ولعله صواب أيضا، والأبيات من السريع

(١٨) سقطت من (م ٢)، وفي (ف ١): «جني» بدل: «حسن».

(۱۹)(۱۹): «قسد».

(۲۰) ( ل ۳) : «قادري».

## فقال (٢١): بعدما أَفْكَرَ (٢٢) \_ احفظ مالكَ يُذكر (٢٣)، وأنشدَ (٢٤

يا ذا الذي ألغز في طيّب وكل ما يوجد أحبى (٢٠) به هنذا الذي يجري بلا أرجُل ويهلك الناسَ بتشويبه (٢٦) من شرو ويُرتجي الأبعدُ من سَيبه / (٢٢ و) لا يَرْعوي (٢٧) للصّخرِ لوجاءه ويرعوي للريح في غَيبه

ثم قال للثاني: اذكر ما تُعاني (٢٨)، فقال [الثاني عند ذلكَ مُلغزاً](٢٩):

<sup>(</sup>٢١) سقطت من (ل ٦): «فقال. . . . في غيبه».

<sup>(</sup>٢٢) الأصل (س ١) ، (ل ٣) : «أنكر» ولعله تحريف، والمثبت ما ورد في (ف١)، (٢٢) الأصل (س ١)، أفكر بمعنى تفكّر (اللسان: فكر).

<sup>(</sup>۲۳) (ف ۱): «أذكر» وهو تحريف.

<sup>(</sup>٢٤) سقطت من (ف ١)، وبعدها في (ل ٣): «يقول» وفي (م٢): «الجواب»، والأبيات من السريع.

<sup>(</sup>٢٥) (م ٢): «أحبي، وفي (ل٦): «احتي، وهو تحريف، أحبى، اتصل (اللسان: حبا). (٢٦) تثويبه: اجتماعه (اللسان: ثوب) ولعل السيوطي يقصد هنا حبسه واحتكاره، لأنه ألغز

<sup>(</sup>٢٧) يرعوي: يبقى (اللسان: رعي)، وفي (ف ١): «فيه» بدل: «غيبه».

<sup>(</sup>۲۸) ( ل ۳): «تغاني» وهو تحريف، وسقطت منها:«فقال».

ر ٢٩) ما بين المعقفين سقط من الأصل (س ١)، (ك ٣)، والزيادة من (ف١)، (م٢)، (٢٩) ما بين المعقفين سقط من الأصل (س ١)، (ك ٣)، والبيتان من مجزوء الكامل.

يا أيها الحبرُ الذي مامثلُ قولِكَ (٣١) إذ تُحا

حاز التقدم في الصدر (٣٠) جي آخراً جامع دبر

فقال بعدَما أطرقَ (٣٢) رأسَهُ: مرادِفُهُ (٣٣) لا أبالـكَ (٣٤) طَاسَـهُ (٣٥) [وهي الجوابُ] (٣١).

وأهيف أرفع أحواله فاستخدمت أعضائي البلوى (٤٠)

(٣٠) يقول السيوطي: «وللحرير من ذلك عشرة أحاج، وعمل منه الناس كثيراً، ولابن الوردي فيه كراسة على حروف المعجم ولم يقع لي منه غير أحجية واحدة، وهي قولي في إحدى مقاماتي: يا أيها الحبر...» (عقود الجمان: ١٣٩).

(٣١) ( ل ٦): «قولي» وفي ( م ٢): «تحاج».

(٣٢) ( ل ٣) : «طرق» وهو تحريف.

(٣٣) سقطت من ( م ۲) ، وفي ( ل ٦) : «مرادفا».

(٣٤) لا أبالك: لا كافي لك (اللسان: أبي)، وفي ( ل ٦): «لا بالك» وله وجه.

(٣٥) طاسه: وطئه (اللسان: طوس).

(٣٦) سقط من الأصل (س ١)، (ل ٣) والزيادة من بقية النسخ.

(٣٧) ( ل ٦): «عابس» وهو تحريف.

(۲۸) ( ل ۲) : «أنشد».

(٣٩) سقطت من الأصل (س ١) والسزيادة من (ف١)، (م٢)، (ل٦)، وفي (ل٣): «وقال»، والبيتان من السريع.

(٤٠) (م ٢)، (ف ١): «للبلوى» وفي (ل ٣): «أربع» بدل: «أرفع» و: «استخدمت» للله : «استخدمت».

#### وقيـلَ(٢٦) بـل يُقضى وذا أقـوى فقيلً لا يسعدُ ما تُلتقي(١١)

وقَال: دونكَ فَذّينِ (٢٣) بذّينِ، نحوتُ فيهما(٢٤) اصطلاحَ النحويينَ، وأبدعتُ (٥٠) باستخدام (٢٦) البديعيين، وذكرتُ الخِلاف، ورجحتُ بطريقِ الفقهاءِ، وورّيتُ(٤٧) بأقوى(٤٨) عن عيوب(٤٩) الشعراءِ.

قَال هاشم بنُ القاسم : فلما حصلَ اقتراحُهم، وآن بَراحُهم (٥٠)، قلت:

(٤١) ( ل ٣) : «فقل لا يسعد ما تكتفي»، وفي ( م٢): «فقلت لا يسعد ما نلتقي»، وفي (ف١): «فقلت لا تسعد ما نلتقي»، وفي (ل٦): «فقلت ما يسعد ما يلتقي».

(٤٢) الأصل ( س١): «فقيل» والمثبت ما ورد في بقية النسخ.

(٤٣) الأصل ( م٢): «فدين» وهو تحريف، الفذّ: الفرد، ويقال: ذهبا فذّين، البذّ: يقال: بذِّ فلان فلاناً إذا ما علاه وفاقه في حسن أو عمل (اللسان: فذذ، بذذ).

(٤٤) (ف ١) : «محوت بهما» وهو تحريف.

(٤٥) سقط من (ل ٦) : «وأبدعت ٠٠٠ الفقهاء».

(٤٦) الاستخدام: هو أن يأتي المتكلم بلفظة لها محملان، ثم يأتي بلفظتين تتوسط تلك اللفظة بينهما، تستخدم كل لفظة منهما أحد محملي اللفظة المتوسطة (بديع القرآن لابن أبي الأصبع: ١٠٤).

(٤٧) (ف ١): «ودريت» وهو تحريف.

(٤٨) الإِقواء: من عيوب القافية، وهو عبارة عن رفع قافيـة وجر أخـرى في شعر واحـد، انظر: (مختصر القوافي لابن جني، مجلة كلية الأداب بجامعة الـرياض، المجلد الثالث، السنة الثالثة ١٩٧٣ / ١٩٧٤م، ص ٢٠٠٠).

(٤٩) ( ل ٣) : «غيوب» وهو تحريف، وفي ( م ٢): «من» بدل: «عن».

(٥٠) سقط من (ل ٦): «وآن براحهم». براحهم: افتراقهم (اللسان: برح).

هلا(۱°) تضربُ لي معهم(۱°) سَهْمَا، وأضربُ عن ما ومهما(۱°)؟ فقال: هل لك في تشبيهٍ لم أُسبقُ إليه، ولم يُعَوِّلُ أحدٌ (۱°) بالتنبيهِ عليه؟ فقلت: أجل وأشدُّ لهَلِّ (۵°)، فقالَ [عندَ ذلكَ ](۱°):

النيلُ لما [أن] (٥٠) عَـلا موجُـه وحُفّ بالنخلِ لـذي (٥٠) المنظرِ كَفـروةِ السَمُـورِ (٥٩) إذ رُكِّبتْ في مقعـدٍ من سُنـدُسِ أخضـرِ

وأقمنا ذلكَ اليومَ الأبيضَ، نمرحُ (٢٠٠) في المروضِ الأخضرِ ونسبحُ في الماءِ الأسمر، على رغم العَدو الأزرقِ، إلى أن عَزَبَ الكوكبُ الأصفرُ،

<sup>(</sup>٥١) رسمت في الأصل (س١)، (ف١)، (ك٣): «هل لا» والمثبت ما رسم في (م٢)، (ك٦).

<sup>(</sup>٢٥) الأصل (س١)، (ف١)، (ك٣): «معهما» والمثبت ما ورد في (م٢)، (ك٦).

<sup>(</sup>۵۳) (م۲): «وهما».

<sup>(</sup>٤٥) (ف ١) : «أحدا» وفي (ل ٣) : «يقول» بدل: «يعول». وفي (ل٦): «فقال» بدل: «فقلت».

<sup>(</sup>٥٥) (م ٢) ، ( ل ٦) : «نهل» وهو تحريف، وانظر: (اللسان: هلل).

<sup>(</sup>٥٦) سقط من الأصل (س ١) ، (ل ٣) والزيادة من بقية النسخ، وسقط من (ل٣): «فقال» ، والبيتان من السريع.

<sup>(</sup>٥٧) سقطت من الأصل (س ١) والزيادة من بقية النسخ ، وفي ( ل ٦): «والنيل».

<sup>(</sup>٥٨) رسمت في الأصل (س ١): «لذا» والمثبت ما رسم في بقية النسخ، وفي ( م٢): «منظر».

<sup>(</sup>٥٩) السمور: بفتح السين وبالميم المشددة المضمومة، وهـو حيوان بـري يشبه السنـور وزعم بعض الناس أنه النمس، وليس في الحيوان اجرأ منه على الإنسان، انـظر: (حياة الحيوان الكبرى للدميري ٢:٥٧٤).

<sup>(</sup>٦٠) ( ل ٦) : «يمرح» بدل: «نمرح» و«يسبح» بدل: «نسبح».

وأقبلَ (١١) الشفقُ الأحمرُ، فاخضر الأسودَانِ (١٢)، وافترقنا واجتمعَ الفَرْقَدانِ (١٢)، وافترقنا واجتمعَ الفَرْقَدانِ (١٢)، [والحمدُ لله في كلّ وقتٍ وأوان] (١٤).

آخرُها(٥٠) ولله الحمدُ، وصَلَى الله على سيدِنا محمدٍ وآله وصحبهِ وسلم/ (٢٣ و) \*\* . . \*\*

(٦١) سقط من ( ل ٦) : «وأقبل . . . الأسودان» وفيها: «عرب» بدل: «عزب» .

<sup>(</sup>٦٢) الأسودان: الحرّة والليل لاسودادهما، والعرب تسمي الأسود أخضر والأخضر أسود (٦٢) اللسان: سود)، وفي (٢٥): «واخضر».

<sup>(</sup>٦٣) الفرقدان : نجمان في السماء لا يغربان ولكنهما يطوفان بالجدي (اللسان: فرقد).

<sup>(</sup>٦٤) ما بين المعقفين سقط من الأصل (س١)، (ك٣) والزيادة من (ف١)، (م٢)، (٦٤) .

<sup>(</sup>٦٥) (٣ ): «هذا آخرها وآخر الجميع ولله الحمد والمنة، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، تمت وفي (ف١): «تم وفي (ل٦): «تمت ولله الحمد» وفي (م٢): «وصلاته وسلامه على من لا نبي بعده وآله وصحبه تسليماً إلى يوم الدين آمين، قد تمت هذه المقامة بحمد الله وعونه على يد أفقر العباد إلى رحمة مولاه، كاتبه بيده الفانية مصطفى مرتجي بن المكرم الحاج أيوب مرتجي الشافعي مذهبا الأحمد الدمرداشي الخلوتي طريقة ومشرباً وذلك في يوم الأربع المبارك الموافق لاثنين وعشرين من الحجة ختام عام ألف ومائتين وإحدى وثمانين الساعة سبعة وربع من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التسليم التحية آمين».

## المقامةُ الدُرِّية (١) [في الوباءِ](٢) بسم الله الرحمن الرحيم (٣)

﴿ كُلُّ (٤) مَنْ عليها فانٍ ويَبْقَى وَجهُ زَبِّكَ ذو الجلال والإكرام (٥). لما كان في أول سنة سبع وتسعين وثمانمائة (١)، وردت الأخبارُ عن الأخيارِ بان السطاعون قد انتشر في بلاد الرّوم (٧)، وأنّه بصدد أن يسطرق البلاد الشامية والمصرية ويروم، وكان للطاعون نحو خمس عشرة سنة لم يطرق هذين المصرين، ولا أناخ ركابة بهذين (٨) القُطرين، ثم جاء الخَبرُ

<sup>(</sup>١) (س١): «المقامة الـدرية في الـوباء للجـلال السيوطي»، وفي (ط ق): «المقـامة الطاعونية».

<sup>(</sup>٢) زيادة من ( س ١) .

<sup>(</sup>٣) سقطت من (طق): «بسم . . . . الرحيم»، وبعدها في (ط١): «صلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم تسليماً»، وفي (ط٢): «صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه».

<sup>(</sup>٤) قبلها في (طق): «قال الله تعالى».

<sup>(</sup>٥) سورة الرحمن، الأيتان : ٢٦، ٢٧.

<sup>(</sup>٦) رسمت في (س ١) ، (ط ١)، (ط٢) : «ثمان مائة».

 <sup>(</sup>٧) بلاد الروم: ما بيد المسلمين مما في شرقي الخليج القسطنطيني فيما بينه وبين أرمينية
 (صبح الأعشى ٥:٣٣٨).

<sup>(</sup>٨) (ط ١)، (ط٢): «لهذين».

بُوصولِهِ، إلى البلادِ الحلبيةِ (١) بعدَ شهرينِ (١٠)، فأرجفَ الناسُ بدُخُوله مصرَ، وتحملوا من خَوفِ هُجومِهِ عليهم الإصرَ (١١)، فتنقلَ في بعضِ البلادِ الشَّاميةِ دُونَ بعضٍ، ولم يسرْ على سَنَنِهِ المُعتادِ (١٢) بل أبدلَهُ (١٣) بنقض، ففاتَ عن دُخولِهِ (١٤) مصرَ إبَّانهُ، ومضى وقتُ طُروقِهِ وأوانِه، ثم/ وردَ الخبرُ بأنّه قفزَ إلى (١ و) قطيا (١٠) قفزةً، ولم يدخل القدسَ (١٦) ولا الرَّمْلةَ (١٧) ولا غزّةَ (١٨)، فهزَّ أهلَها

(٩) البلاد الحلبية: هي أوسع الشام بلاداً، متصلة ببلاد سيس والـرَّوم وديار بكـر وبرَّيـة العراق. . . وأعمالها على ثلاثة أقسام:

القسم الأول: ما هو داخل في حدود بلاد الممالك الشامية، ولها برّ وأعمال.

والقسم الثاني: بلاد الأرمن.

والقسم الشالث: البلاد المجاورة للفرات من شرقية من بـلاد الجزيـرة الواقعـة بين الفرات ودجلة، انظر تفصيل هذه الأقسام: (صبح الأعشى ٤: ١١٦ـ ١٣٩).

وفي (س ١): «الشامية».

(۱۰) في (س ۱): «شرين» وهو تحريف.

(١١) الإصر: الضيق والحبس والعقوبة (اللسان: أصر).

(١٢) في ( س ١) : : «سنته المعتادة»، وفي ( ط ٢): «سنة المعتاد».

(١٣) في ( س ١) : «دولة» وهو تحريف.

(١٤) إبَّانه: وقته وحينه الذي يكون فيه (اللسان: ابن).

(١٥) في (س ١): «قسطا». وفي (صبح الأعشى ٣: ٣٨٢، ٤٠١، ٤٦٦، ٤: ٨٢، ٢٥) لات): «قطيا»، وفي (معجم البلدان ٤: ٣٧٨): «قطية: قرية في طريق مصر وسط الرمل قرب الفرما»، وفي (القاموس الجغرافي للبلاد المصرية ـ البلاد المندرسة ـ القسم الأول: ٣٥١): «وأقول قد اندثرت هذه القرية ولم يبق إلا أطلالها في الطريق بين القنطرة والعريش في الجنوب الشرقي من محطة الرمانة وعلى بعد عشرة كيلو مترات منها».

(١٦) انظر (صبح الأعشى ٤: ١٠٠).

(١٧) الرَّملة: مدينة من جند الأردن، وهي مدينة إسلامية بنـاها سليمـان بن عبد الملك. =

هزّة، وبرزّ لهم برزة، وأدخلَهم تحت الرَّزَّةِ (١٩)، ثم (٢٠) مشى حتى دخلَ الخانكاه (٢١) فزلزلَ أهلَها، واجتث أصلَها، وأخذَها فئة بعد فئة، وبلغ عدد الموتى فيها كلّ يوم (٢٢) ثلاثمائة (٢٢)، وهو في خِلال ذلكَ يَتَخطّفُ في (٢٤) الموتى فيها كلّ يوم في ألاثمائة (٢٢)، وهو في خِلال ذلكَ يَتَخطّفُ في (٢٤) القاهرةِ قليلاً، ويطرقُهم طرقاً جَمِيلاً، بحيثُ إنّه بينَ ظاهرٍ وخاف (٢٥)، والناسُ بينَ مُثبتٍ له ونَافٍ، فلما انتصف (٢٦) جُمادى الأولى أخذَ في الحركةِ، وطرحَ على الناسِ الشّبكة، فظهر الطعنُ بعدَ خفائِه، وشُهرَ بوفائِه بواوه

وهي قصبة فلسطين... وأكثر شرب أهلها الآن من الآبار ومن صهاريج يجتمع فيها
 ماء المطروهي مقرة الكاشف بتلك الناحية (صبح الأعشى ٤: ٩٩ ـ ١٠٠).

<sup>(</sup>١٨) غزّة: مدينة من جند فلسطين... وهي على طرف الرمل بين مصر والشام... قلت: والحال فيها مختلف: فأكثر الأحيان هي تقدمة عسكر مضافة إلى دمشق... وتارة تكون نيابة مستقلة (صبح الأعشى ٤: ٩٨ ـ ٩٩).

<sup>(</sup>١٩) الرَّزة: الحديدة التي يدخل فيها القفل، ورزَّه رزَّة أي: طعنه طعنة (اللسان: رزز).

<sup>(</sup>۲۰) سقط من (ط۱)، (ط۲): «ثم.... أصلها».

<sup>(</sup>٢١) الخانكاه: بلدة أنشأها الملك الناصر محمد بن قلاوون في صحراء سرياقوس، انظر: (القاموس الجغرافي للبلاد المصرية ـ البلاد الحالية ـ ق ٢ جـ ١ ص ٣٢).

<sup>(</sup>۲۲) سقط من ( س ۱ ) : «كل يوم».

<sup>(</sup>٢٣) رسمت في الأصل ( ل ٤ ) ، ( ط ١ ) ، ( ط ٢): «ثلاث مائه»، وفي ( س١): «ثلثمائة»، والمثبت ما رسم في (ط ق).

<sup>(</sup>٢٤) سقطت من (ط٢).

<sup>(</sup>٢٥) الأصل ( ل ٤) وبقية نسخ المقامة ,وخافي . . . ونافي، وأثبت الصواب.

<sup>(</sup>٢٦) بعدها في ( س ١) : «نصف» ولعلها زيادة من الناسخ .

وفائِهِ (۲۷) فلما استهلَّ جُمادى الآخرة هجمَ الهجمةَ الكُبرى، وعاثَ (۲۸) في الناس بَحراً وبرَّ الا وكم أخلى (۳۰) قصراً، وملاً قبراً، فأخذَ البنينَ والبناتِ، والفتيانَ والفتياتِ، وجمعَ في الموتِ بين كلَّ إلفيْنِ (۳۱)، وبلغَ عددُ الموتى في كلِّ يوم أزيدَ من ألفينِ، وقيل: أكثرُ من ذلكَ بضعفٍ أو ضعفينِ.

فكم أخذَ من بنينَ نفائسَ، ومن بناتٍ عرائسَ، ومن جواهرَ جواورِ خَنْسٍ (٣٢)، كأنّهن الجَوارِي الكُنْس، ومن عبيدٍ وخَدمٍ، لهم في التأديبِ والتهذيبِ راسخة قَدمٍ، سبقتْ لهم السّعادة، // وسيقتْ (٣٣) لهم الشّهادَة، (١ ظ) فأكرمْ بها من شَهادةٍ جاءَ بها القضاءُ المحتومُ، وسعادةٍ سقتْهم (٤٣) عندَ الغَرْغَرَةِ (٣٥) كأساً من رحيقٍ مختومٍ.

والذي يظهر في بادىءِ الرأي أنَّه ذهبَ فيه من القاهرةِ النصفُ أو أشدُّ،

<sup>(</sup>۲۷) سقط من ( س ۱) : «بواوه وفائه».

<sup>(</sup>٢٨) الأصل ( ل ٤): «ونماث»، والمثبت ما ورد في بقية نسخ المقامة.

<sup>(</sup>۲۹) (ط ۱) ، (ط ۲): «برأ وبحرأ».

<sup>(</sup>۳۰) رسمت في (س۱): «اخلا».

<sup>(</sup>٣١) الإلف: الذي تألفه (اللسان: ألف).

<sup>(</sup>٣٢) خُنْس : أكثر أهل التفسير في الخنّس أنها النجوم، وخنوسها أنها تغيب، وتكنس تغيب أيضاً كما يدخل الظبي في كناسه، والخنّس: جمع خانس (اللسان: خنس).

<sup>(</sup>٣٣) الأصل ( ل ٤): «وسبقت»، والمثبت ما ورد في بقية نسخ المقامة.

<sup>(</sup>٣٤) في ( س ١) : «وسعاد سقت لهم».

<sup>(</sup>٣٥) الغرغرة: تردّد الروح في الحلق (اللسان: غرر).

فَانَّه كَانَ يَدِخُلُ البَيْتَ وَفِيهِ النَّسَمُ (٣٦) ذَوَاتُ (٣٧) الْعَدْدِ، فَإِمَّا (٣٨) يُخلِيهِ فلا يَلْرُ فِه (٣٩) من أحدٍ، أو يَأْخُذُ كلَّ خادم ووَلدٍ، ويتركُ الأبوينِ على ضَمَدٍ (٤٠)، وقلَّ من سَلِمَ من طُرُوقِهِ، أو خسَّ (٤١) نصيبُهُ منه عندَ دُخُولِ سُوقِهِ، فلذلكَ قُلتُ (٤٢):

ورخت بالأولاد ثم التلاد (٢٤) أنت إذن (٤٤) والله سبع شِداد

يا عام سبع قد أكلت الورى قد افترست الناس في شدة

وقومٌ فرّوا منه بأولادِهم فأدركَ كثيراً (٥٤) منهم في السطريقِ، وناداهم أين المفرُّ أيَّها الفريقُ؟! أنسيتُم ما نزّلَ الله في كتابِهِ (٢٦) العزيزِ تنزيلًا: ﴿قُلْ لَن يَنفَعَكُمُ الفِرارُ إِن فررتم من الموتِ أو القتل (٤٧) وإذاً (٤٨) لا تُمتَّعُونَ إلا

<sup>(</sup>٣٦) النَّسم : نفس الروح، وما بها نسمة أي : نفس (اللسان: نسم).

<sup>(</sup>۳۷) في (س ۱): «ذات.

<sup>(</sup>٣٨) في ( س ١ ) : «تاما، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٣٩) في (س ١) : د فيهم ١.

<sup>(</sup>٤٠) في (س ١): «ضد» وهو تحريف، الضّمد: الحقد اللازق بالقلب (اللسان: ضمد) والمراد هنا الحزن.

<sup>(</sup>٤١) (ط١)، (ط٢): وخص، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٤٢) سقط من (س ١) : «فذلك قلت»، والبيتان من السريع.

<sup>(</sup>٤٣) التلاد: كل مال قديم من حيوان وغيره يورث عن الأباء (اللسان: تلد).

<sup>(</sup>٤٤) رسمت في (ط ١)، (ط٢)، (س١): وإذاء.

<sup>(</sup>٥٤) (س ١) : «كثير».

<sup>(</sup> ط ق ) : «كتيابه» وهو تحريف.

<sup>(</sup>٤٧) سقطت من (س ١) .

<sup>(</sup>٤٨) رسمت في (س ١): «وإذن».

وكانَ أكثرُ عَملِهِ بالقاهرةِ شَهراً، قهرَ فيها الخلائقَ قهراً، وكانَ مُخالِفاً لعادةِ الطواعين بأمرينِ:

أحدُهما: أنه تأخرٌ طُروقُه عن مِيعادِهِ قَريباً من ( • • ) شَهرينِ ·

والثاني: أنَّه هجمَ في مصرَ قبلَ خُلولِهِ قُرى البحرينِ (١٥).

وذُكرَ أنه خالَف العوائدَ، في أمرٍ آخر زائدٍ، وهو أنّه مات / به من تقدم (٢ ظ) طعنُه قديماً، وجَرتِ العادة أنه لا يموتُ به وإن طُعِن (٢٥) كان سَليماً، وأكثر نَاسُ من أشياءَ لا تُعنِيهم، وأمورٍ لا تَعنِيهم، من ذلك استعمال (٣٥) مأكولات (٤٥) قوابض، ومجففاتٍ وحوامض، وتعليقُ فصوص لها في كُتبِ الطبّ نُصوص لها في كُتبِ الطبّ نُصوص (٥٥)، وهذا بابٌ قد أعيا (٢٥) الأطباء، واعترف بالعجزِ عن مُداواته الألباء:

<sup>(</sup>٤٩) سورة الأحزاب، الآية: ١٦.

<sup>(</sup>٥٠) سقطت من (س ١) .

<sup>(</sup>٥١) لم أجد لها تعريفاً في المصادر المتوفرة بين يدي .

<sup>(</sup>٥٢) الأصل ( ل ٤) : «يطعن» والمثبت ما ورد في بقية النسخ.

<sup>(</sup>٥٣) (س ١) : «استعماء، وفي (طق) : «استعمالات».

<sup>﴿ (</sup>٥٤) (ط ق): «مالات، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٥٥) (س ١): والنصوص،

<sup>(</sup>٥٦) رسمت في (طق): وأعيى، أعيا: أعجز (اللسان: عيا).

# لكلَّ داءٍ دَواءً يُستطبُّ بهِ إلا الحَماقةَ والطاعُونَ والهرَما(٥٧)

وأناسُ رتبوا أدعيةً لم يردُّ بها حَديثُ ولا أشرُّ، وابتدعوا أذْكاراً من عندِ أنفُسِهم ونَسوا أينَ المفرُ؟! وآخرونَ تَحولوا إلى الرَّوضَةِ (٥٠) قَطَائِعَ (٥٠) قَطَائِعَ، وأقبلوا إلى سكنِها من القاهرةِ والقَطَائعِ (٢٠) ظَنَّا [منهم] (٢١) أنها تُصلِحُ من الهواءِ ما فسدَ (٢٢)، وتروّجُ من سُوقِ الشَّفاءِ ما كسدَ، وما شعروا أن مُجاورة البحرِ من أكبرِ الأسبابِ المُعينةِ للطاعُونِ طِبًا، والمُضرةِ عندَ فسادِ الهواءِ (٢٥) بدناً وقلباً وجسماً ولُبًا، إنّما يصلُح سَكنُ (٢٤) البحرِ لمن يشكو بغمَّ، أو سوءِ بدناً وقلباً وجسماً ولُبًا، إنّما يصلُح سَكنُ (٢٥) البحرِ لمن يشكو بغمَّ، أو سوءِ

(٥٧) من قول الشاعر (نهاية الأرب ٣ : ٣٥٤):

لكل داء دواء يستطب به إلا الحماقة أعيت من يداويها والبيت من البسيط.

(٥٨) انظر : «مقامة بلبل الروضة».

(٥٩) قطائع : جماعات متفرقة (اللسان: قطع).

(٦٠) القطائع: اختط أحمد بن طولون قصره المعروف بالميدان فيما بين قلعة الجبل الأن والمشهد النفيسي، وما يلي ذلك في سنة ست وخمسين ومائتين. . . واختط الناس حوله، واقتطع كل أحد قطيعة ابتنى بها. . . فعرف ذلك المكان بالقطائع، وتزايدت العمارة حتى اتصلت بالفسطاط، وصار الكل بلداً واحداً، انظر (صبح الأعشى ٣: ٣٣٦\_ ٣٣٢، حسن المحاضرة ٢: ٢٤٦، النجوم الزاهرة ٣: ١٥).

(٦١) زيادة من (س١) .

(٦٢) (ط٢): « فسدوا».

(٦٣) (س ١) ، (ط ١) ، (ط ٢) : «الهوى».

(٦٤) (ط١)، (ط٢): «سكني».

هَضِم، أو نحو ذلكَ مما ليسَ (٢٠٠) عن فسادِ الهواءِ (٢٠٠) ولا (٢٠٠) عن أمرِ يتعذرُ منه الدواء، وأمّا إذا فَسَدَ الهواء، فالمكشوفُ أقتلُ، والغَمومُ (٢٠٠) أفضلُ، وتصلحُ الأماكنُ (٢٠٠) الجافةُ (٢٠٠) ومواضعُ الدُّخانِ، وكلُّ ما هو رديءٌ من المكانِ، ومن أمثالِهم المرويةِ: «الأمكنةُ الرديةُ، تصلُحُ في الأزمنةِ الوبيّةِ»، وقالَ بعضُ (٢٠١) من ألف طِبًا: «أقبلُ الأبدانِ للطاعونِ // ما كان رطباً»، فلما (٢ ظ) دخلَ شهرُ رجبِ رجبِ الناسُ رحيلَه، ورَحُبَ الصّدرُ بتحويلِه، وإن لم يكن لأحد فيه حِيلةً، فألم ببعضِ القُرى البحريةِ والقبليةِ بعضَ الإلمام (٢٠٠)، وزارَها زيارةَ الطّيفِ في المنام، ورحلَ عنها بسلام، فما استوعبَ جميعَ القُرى المذكورةِ كعادتِهِ ولا استوفاها، ولا أكثرَ في القُرى التي دخلَها من الأنفُسِ التي توفاها، ثم طُفِئتُ نارُهُ، ومُحِيتُ آثارُهُ، وكرُّ راجِعاً إلى البلادِ السّامِيةِ الشّامِيةِ الشّامِيةِ، وأنشدَهم (٢٢٠) من قصيدتِهِ اللاميّةِ (٤٠٠):

<sup>(</sup>٦٥) (س ١): «عند».

<sup>(</sup>٦٦) (س ١) ، (ط ١) ، (ط ٢): «الهوى».

<sup>(</sup>٦٧) سقط من (س ١) : «ولا. . . الهواء».

<sup>(</sup>٦٨) الغموم : الستر والتغطية (اللسان: غما).

<sup>(</sup>٦٩) سقطت من (ط ق).

<sup>(</sup>٧٠) في (ط١)، (ط٢): «الخافة» وهو تحريف.

<sup>(</sup>٧١) سقطت من (س١)، (ط١)، (ط٢).

<sup>(</sup>٧٢) (س ١): «أيام، فزارها»، وفي (ط ١)، (ط ٢): «الأيام».

<sup>(</sup>٧٣) (س ١) : «وانشد»، وسقطت من (ط ١) ، (ط ٢): «السامية»، وفي (ط ق): «القصيدة» بدل: «قصيدته».

<sup>(</sup>٧٤) المراد هنا لامية الشاعر الأموي المعروف بالقطامي، قالها في مدح عبد الواحـــد بن الحارث بن الحكم بن أبي العاصي، ومطلعها:

إنّا محيوك فاسلم أيّها السطّلل وإن بليت وإن طالت بك الطيل والبيت في (ديوانه: ٢٥) وهو من البسيط، وسقطت من (س ١): «سنة».

## قد يُددِكُ السمُستأني بَسعْضَ حاجَبتِهِ وقد يَكونُ مع المستعجلِ الوزَّلَالُ

ثم سكنَ وهَدا، وعاد من حيثُ بَدا، فلما دخلتْ سَنةُ ثمانٍ وتسعينَ لم يَسِرُعُهم إلا مجيءُ الأخبارِ (٢٥) بعدوده إلى الإسكندرية، وأنّه يَعِيثُ في الأصول (٢٦) من سُكانِها والذُرية، فأرعِبَ (٢٧) الناسُ بعوده إلى القاهرة، وأرجَفوا بأخذه ما بقي فيها من نُجومِها (٢٨) الزاهِرة، وقالَ كلُّ أحدٍ (٢٩) ما تيسرَ له (٢٠) من مَقَالِهِ، وَوَجه (٢١) بحسبِ فنهِ وحَالهِ، فقالَ المُقرىءُ:

هذا بابُ الإِدغامِ الكَبيرِ(٨٣) في اللُّحودِ، والإِخفاءِ(٨٣) لكـل ِ بَدرٍ مُنيـرٍ

<sup>(</sup>٧٥) سقطت من ( س ١) .

<sup>(</sup>٧٦) سقطت من (ط ١) ، (ط ٢) : (في الأصول).

<sup>(</sup>٧٧) (طق): «فأرغب، وهو تحريف.

<sup>(</sup>۷۸) س ۱ : «نجومه».

<sup>(</sup>٧٩) ( س ١ ) : «واحد».

<sup>(</sup>۸۰) سقطت من (س ۱).

<sup>(</sup>٨١) سقطت من (س١): (ووجهه.... وحالهه.

<sup>(</sup>٨٢) الإدغام الكبير: الإدغام: هو اللفظ بحرفين حرفاً كالثاني، مشدّداً، وينقسم إلى كبير وصغير: فالكبير ما كان أول الحرفين فيه متحركاً، سواء كانا مثلين أم جنسين أم متقاربين، وسمي كبيراً لكثرة وقوعه، إذ الحركة أكثر من السكون، وقيل: لتأثيره في إسكان المتحرك قبل إدغامه، وقيل لما فيه من الصعوبة (الإتقان في علوم القرآن ١: ٢٣٣).

<sup>(</sup>٨٣) الإخفاء: حالة بين الإدغام والإظهار (المصدر السابق ١: ٣٣٢).

في (<sup>۱۸)</sup> مَغربِ الأخدودِ (<sup>۱۸)</sup>، والإِقْلَابِ (<sup>۱۸)</sup> لكل ِ عَبدِ آبقِ (<sup>۱۸)</sup> إلى فَلكِ الردى وبرَّ ودَودِ (<sup>۱۸)</sup>، لئن تكررَ هذا المدُّ المتصلُ (<sup>۱۸)</sup> في الأكفانِ، ليتلُونَ كلُّ مُنفصِل (<sup>۱۹)</sup>: ﴿كلُّ مَنْ عَليها فَانٍ ﴾ (<sup>(۱۹)</sup>، ولئن/ هجمَ هذا الداني (<sup>(۱۹)</sup> (۳ و) بحمْزة (<sup>(۱۹)</sup> على القوم ِ، ليقولنَ كلُّ امرىءٍ منهم لا عَاصِمَ (<sup>(۱۹)</sup>اليومَ، فنعودُ (<sup>(۱۹)</sup>)

(٨٤) سقطت من (ط ق).

(٨٥) (ط ق): «في الأخدود»، الأخدود: الحفرة تحفرها في الأرض مستطيلة (اللسان: خدد).

(٨٦) الإقلاب: عند حرف واحد، وهو الباء نحو: «أنبئهم»، «من بعدهم» بقلب النون والتنوين عند الباء ميماً خاصة فتخفى بغنّة (الإتقان في علوم القرآن ١:٣٣٢).

(٨٧) آبق: هارب (اللسان: أبق).

(۸۸) (س ۱) : «وده».

(٨٩) المدّ: عبارة عن زيادة مطّ في حرف المدّ على المدّ الطبيعي، وهو الذي لا تقوم ذات حرف المدّ دونه، والمدّ المتصل: اتفق الجمهور على مدّه قدراً واحداً مشبعاً من غير إفحاش (الإتقان في علوم القرآن ١: ٣٣٣\_ ٣٣٣).

(٩١) سورة الرحمن، الآية : ٢٦.

(۹۲) (س ۱): «الرامي».

(٩٣) في (طق): «بحملته» وهو تحريف، وهو: حمازة بن حبيب بن عمارة بن إسماعيل، التيمي الزيات، أحد القرّاء السبعة، توفي سنة ١٥٦ هـ، انظر (غاية النهاية في طبقات القراء : ٢٦١ ـ ٣٦٣، معرفة القراء الكبار للذهبي ١: ٩٩ ـ ٩٩).

(٩٤) هو عاصم بن بهدله الأسدي، شيخ الإقراء بالكوفة، وأحمد القراء الكبار توفي في العقد الثالث من القرن الثاني للهجرة، انظر: (غاية النهاية 1: ٣٤٦، معرفة القراء الكبار ١: ٧٣).

(٩٥) ( س ١ ) : «فتعوذوا».

باللهِ أَن يُرسِلَ علينا العامَ طَواعِينا، تُصيرُ العيونَ نوناً (٩٦ سَاكِنةً وتنويناً.

#### وقال المحدّث

قد جَرى الدمعُ المُتراكِمُ، ونفذُ (٩٧) في العامِ الماضي ما حكمَ به الحاكِمُ (٩٨)، كم (٩٩) من صحيح (١٠١) به أصبح (١٠١) للوسادِ مُسْنداً (١٠١)، وعَزيزٍ أضحى في لحدِهِ غَرِيباً (١٠٠) مُفرداً، وكم من (١٠٤) ضعيف (١٠٠) أصبح

(٩٦) الأصل ( ل ٤) : «نون»، والمثبت ما ورد في بقية نسخ المقامة.

(۹۷) (ط۱) ، (ط۲) ، (س۱) : «نفد».

(٩٨) هو: أبو عبد الله محمد بن عبد الله . . . . المعروف بالحاكم النيسابوري، من كبار الحفاظ، وهو صاحب «المستدرك» وغيره، توفي سنة ٤٠٥ هـ ، انظر (غاية النهاية ٢ : ١٨٤، طبقات الحفاظ: ٤١٠، تبيين كذب المفتري لابن عساكر: ٢٢٧).

(٩٩) سقطت من (طق).

(١٠٠) الحديث الصحيح : وهو ما اتصل سنده بالعدول الضابطين من غير شذوذ ولا علة (تدريب الراوي ١: ٦٣).

(۱۰۱) (س۱): «أصبح به».

(۱۰۲) الحديث المسند: هو ما اتصل سنده إلى منتهاه، وأكثر ما يستعمل فيما جاء عن النبي دون غيره (المصدر السابق ١: ١٨٢).

(١٠٣) الغريب، والعزيز: إذا انفرد عن الزّهري وشبهه ممن يجمع حديثه من الأثمة كقتادة، رجل بحديث سمي غريباً، فإن انفرد اثنان أو ثلاثة سمي عزيزاً، ويدخل في الغريب ما انفرد راوٍ بروايته أو بزيادة في متنه أو إسناده (المصدر السابق ٢: ١٨٠ـ ١٨٠).

(۱۰٤) سقطت من (طق): «وكم من».

(١٠٥) الضعيف : وهو ما لم يجمع صفة الصحيح أو الحسن (المصدر السابق ١: 1٧٩).

على النعشِ مَوضُوعاً (١٠٠١)، وعلى أعناقِ الرجالِ مَرفُوعاً (١٠٠١)، وكَم متصلِ الحَياةِ به صارَ مُنقطِعاً (١٠٠١) مَقْطُوعاً (١٠٠١)، وكَم [من] (١١٠) مَيتٍ أمسى في أكفانِهِ مُدْرَجاً (١١٠)! وتوسّدَ التُربَ (١١٢) بعدَ أن كانَ مُدَبَّجاً (١١٢)، فإن عَادَ هَذَا العامُ لم يبقَ (١١٤) للناسِ (١١٥) من أثرٍ، ولم يُرو (١١٦) عن الحياةِ حَديثٌ ولا خَبرٌ، فنسألُ الله أن يجرينا على عوائدِهِ الحِسانِ، وأن يمُدنا بنعمِهِ التي لا خَبرٌ، فنسألُ الله أن يجرينا على عوائدِهِ الحِسانِ، وأن يمُدنا بنعمِهِ التي لا

<sup>(</sup>١٠٦) الموضوع: هـو الكذب المختلق المصنوع، وهو شـر الضعيف وأقبحه، وتحرم روايته مع العلم به في أي معنى كان إلا مبيناً (المصدر السابق ٢٧٤).

<sup>(</sup>۱۰۷) المرفوع : وهو ما أضيف إلى النبي ﷺ خاصة، وقيل هو ما أخبر به الصحابي عن فعل النبي أو قوله (المصدر السابق ١: ١٨٣).

<sup>(</sup>١٠٨) المنقطع: هو ما لم يتصل إسناده على أي وجه كان انقطاعه، وأكثر ما يستعمل في رواية من دون التابعي عن الصحابي، كمالك عن ابن عمر (المصدر السابق ٢٠٧:١).

<sup>(</sup>١٠٩) المقطوع: وهو الموقوف على التابعي قولًا لـه أو فعلًا، واستعمله الشافعي ثم الطبراني في المنقطع (المصدر السابق ١: ١٩٤).

<sup>(</sup>١١٠) سقطت من الأصل (ل ٤) ، (ط ق)، والزيادة من (س١) ، (ط١)، (ط٢).

<sup>(</sup>۱۱۱) المدرج هو أقسام، أحدها: مدرج في حديث النبي، بأن يذكر الراوي عقيبه كلاماً لنفسه أو لغيره فيرويه من بعده متصلاً فيتوهم أنه من الحديث والثاني: أن يكون عنده متنان بإسنادين فيرويهما بأحدهما (المصدر السابق ١: ٢٦٨ ـ ٢٧٣).

<sup>(</sup>۱۱۲) (ط۲): «التراب»، وفي (س۱): «الترت» وهو تحريف.

<sup>(</sup>١١٣) مدبَّجا: من الدبج وهو النقش والتزيين، فارسي معرب (اللسان: دبج).

<sup>(</sup>١١٤) بعدها في (ط١)، (ط٢): «له» وهي زيادة لا دلالة لها في السياق.

<sup>(</sup>١١٥) سقطت من (ط١) ، (ط٢) .

<sup>(</sup>١١٦) (س ١) ، (طق): «يرد» ولعله صواب.

#### يُحصِي عدَّها(١١٧) لِسانُ

#### وقال الفقيلة

قد تَولَى ذلكَ الطاعونُ المُتدلي، ولعلَّ هذا الذي بدا فَرعُ من «تَتمةِ المُتولِي» (١١٩)، ألم ترَ ذاكَ قد بلغَ «النهاية» (١١٩)، وإن كانَ قد تأخّر في «البداية» (١٢٠)، كم تُكِلتْ (١٢١) به من أم إ وكم أجل به قد حُمّ! وكم سليم باتَ فيه (١٢١) فأصبحَ للغُسلِ مُجردًا إ وكم قرض فيه جرَّ مَنفعةً وأطلقَ يَداً! مَن أُسلِمَ (١٢٢) فيه فبأجَلٍ، ومن استسلَمَ فيه آجرَهُ اللهُ عزّ وجل، فإن عَرَمَ

(۱۱۷) (س۱): «عددها».

<sup>(</sup>١١٨) هو عبد الرحمن بن مأمون النيسابوري المتولّي مصنف «التتمة» تفقّه بمرو على الفوراني، وبرع في الفقه والأصول والخلاف، وصنف كتاباً في «أصول الدين» وكتاباً في «الخلاف»، ولم يكمل «التتمة» بل وصل فيها إلى الحدود، فكملها جماعة، توفي سنة ٤٧٨ هـ، ببغداد، انظر: (طبقات الأسنوي ٢:٥٠٥، مرآة الجنان ٣:٢٢)، و«التتمة»: كتبها تعليقاً على كتاب «الإبانة» في فقه الشافعية لشيخه أبي القاسم عبد الرحمن الفوراني المتوفى سنة ٤٦١ هـ، انظر: (كشف الظنون ١:١).

<sup>(</sup>۱۱۹) لم أستطع تحديد صاحب هذا الكتاب، لتعدد الكتب الفقهية التي تحمل عنوان «النهاية»، انظر: (كشف الظنون ۲: ۱۹۸۷ ـ ۱۹۹۰)، وأشهر هذه الكتب كتاب «نهاية المطلب في دراية المذهب» لإمام الحرمين الجويني.

<sup>(</sup>١٢٠) لم أستطع تحديد صاحب هذا الكتاب، لتعدد الكتب الفقهية التي تحمل عنوان «البداية»، انظر: (كشف الظنون ١: ٢٢٧\_ ٢٢٩).

<sup>(</sup>۱۲۱) (س۱): «ثكلتك» وهو تحريف.

<sup>(</sup>۱۲۲) (س ۱): «به»، وسقطت منها «فيه».

<sup>(</sup>۱۲۲) (طق): «سلم».

العَامُ (۱۲۱) على الرَّجْعَةِ (۱۲۰)، وأضمرَ الأخذَ/ بالشُّفعَةِ (۱۲۱)، وَنَـوى (٣ ظ) القِرانَ (۱۲۷) وألقَى بالجرانِ (۱۲۸) ليخلينَ مِصرَ من أُناسِها، وليأخذنَ الظَّباءَ من كناسِهَا (۱۲۷)، وليوحِشنَ المَجالِسَ من جُلاسِهَا.

#### وقال الأصوليُّ

كَم مَضى في ذلك العَامِمِن مَنْدُوبٍ (١٣٠)! وكَم فاتَ فيه من مَطْلُوبٍ (١٣١)!

(١٢٤) (س ١)، (ط١)، (ط٢): «الآن».

(١٢٥) الرجعة : في اللغة الإعادة، وشرعاً عبارة عن ردّ الزوج الزوجة (كشاف اصطلاحات الفنون ٢٠١٣ه ط بيروت).

(١٢٦) الشفعة: لغة من الشفع، تقول: شفعت الشيء بكذا إذا جعلته شفعاً أي زوجاً، وقيل من الشفاعة، وشرعاً تملك العقار على مشتريه جبراً بمثل ثمنه (المصدر السابق ٣: ٣٠٧ ط بيروت).

(١٢٧) القران : لغة مصدر قرن بين الحج والعمرة أي جمع بينهما بإحرام واحد (المصدر السابق ٥ : ٢٢٨ ط بيروت).

(١٢٨) الجران : مقدم العنق، فإذا برك البعير ومدّ عنقه على الأرض قيل: ألقى جرانه بالأرض، والمراد هنا: استقام واستقر (اللسان: جرن).

(١٢٩) الكناس: موضع في الشجر يكتنّ فيه ويستتر (اللسان: كنس).

(١٣٠) المندوب: في اللغة: مأخوذ من النّدب، وهو الـدّعاء إلى أمر مهم، وأما في الشرع: هو ما يمدح على فعله ولا يـذمّ على تركـه، انظر: (الأحكـام في أصول الأحكام للآمدي ١:١٠١).

(۱۳۱) مطلوب: هو ما يطلب بالدليل ويقابله الضروري، وعلى هذا قيل: كل من التصور والتصديق ضروري ومطلوب (كشاف اصطلاحات الفنون ٤: ٩٠١ ط بيروت).

وكم قيد الطاعُونُ من مُطلَقٍ، وأطلق من مُقيدٍ (١٣٢)! وكم هَدَمَ من قَاعدةٍ (١٣٢) مؤسسةٍ وأصلٍ مؤكدٍ، وبُرجٍ مُشيّدٍ! وكم قَطَعَ من عَضُدٍ (١٣٤) وسَاعدٍ! وكم زلزلَ من أصولٍ وقواعد! أتى على الخاصِّ (١٣٥) والعامِّ (١٣١)، وقضى على من قضي أجله في ذلك العَامِ، وكم (١٣٧) تعطل بسبيهِ من واجب (١٣٨)، وقضي على وقضي على كل عَينٍ برفع الحَاجب (١٣٩)! فإنْ قالَ في هذا العام بالتكرير،

(١٣٢) المطلق والمقيد: قال الأصوليون: المطلق هو اللفظ المتعرض للذات دون الصفات لا بالنفي ولا بالإثبات، ويقابله المقيد وهو: اللفظ الدال على مدلول المطلق بصفة زائدة، والمراد بالمتعرض للذات الدال على الذات أي نفس الحقيقة لا الفرد، (المصدر السابق ٤: ٩٣٣ ط بيروت).

(١٣٣) القاعدة : أمر كلي منطبق على جميع جزئياته عند تعرف أحكامها منه، (المصدر السابق ٥: ١١٧٦ ط بيروت).

(١٣٤) يشير إلى عضد الدين الايجي المتوفى سنة ٧٥٦ هـ ، كان إماماً في المعقول قائماً بالأصول والمعاني، وهو صاحب «المواقف في علم الكلام»، انظر: (الدرر الكامنة لابن حجر ٢: ٢٩).

(۱۳۵) الخاص: كل لفظ وضع لمعنى واحد على الانفراد، وكل اسم وضع لمسمى معلوم على الانفراد، فالوضع يشتمل وضع الحقيقة والمجاز، وخرج به المهمل، (كشاف اصطلاحات الفنون ٢: ٤٢٤ ط بيروت).

(١٣٦) العام : كل ما يتناول أفراداً متفقة الحدود على سبيل الشمول فهو العام (الكليات للكفوي ٣:١٨٦).

(١٣٧) سقط من (ط ٢): «وكم. . . قال»، وفيها: «في ذلك» بدل: «في هذا».

(١٣٨) الواجب: فعل يستحق الذم على تركه من غير عذر، وقيل: يأثم بتركه (المصدر السابق ٣: ٣٤٣).

(١٣٩) يشير إلى أبي عمرو بن الحاجب، وهو من علماء أصول الفقه، توفي سنة ٦٤٦ هـ، انظر: (وفيات الأعيان ٣: ٢٤٨).

وأَجَمَعَ (١٤٠) على شوبهِ بالتمريرِ، ليُعطِلنَّ (١٤١) طُرقَ الاستفادةَ وحالَ المُستفِيدِ، وليسُدنَّ، مَسَالِكَ الاجتهادِ (١٤٢) والتقلِيدِ (١٤٣).

#### وقال النحـويُّ:

قد أفنى ذلك العَامُ الْمَاضِي كلَّ خَليل (١٤٤)، وأتى بكلَّ خَطبِ جَليل تَواترتْ فيه من القَاضِيةِ جُملُ، ولم يَبلُغْ فيه أحدٌ من «الشافِيةِ» (١٤٥) أملُ، كم ساء (١٤٦) فيه من حَال إ وتعطلَ فيه من حَال (١٤٧)، ورفعَ كلَّ فَاعل ونائبه، ولجقَ كلُّ مَطلوبٍ بطالِبهِ، وجمعَ الموتُ بينَ كلَّ مَصحُوبٍ وصاحبِهِ! وكم أخذَ من كَبيرٍ مُفخّم (١٤٨)، وأخلى من بَيتٍ مُرخّم (١٤٩)! فيان عادَ ضَميرُ أخذَ من كَبيرٍ مُفخّم (١٤٨)، وأخلى من بَيتٍ مُرخّم (١٤٩)! فيان عادَ ضَمير

<sup>(</sup>۱٤٠) (ط۱)، (ط۲): «وجمع على تسوية بالتكرير سيتطلن» وهو تحريف.

<sup>(</sup>۱٤۱) (س۱): «ليبطن» وهو تحريف.

<sup>(</sup>١٤٢) الاجتهاد: في اللغة بذل الوسع، وفي الاصطلاح: استفراغ الفقيه الوسع ليحصل له ظن بحكم شرعي (التعريفات للجرجاني: ٨).

<sup>(</sup>١٤٣) التقليد: قبول قول الغير بلا حجّة ولا دليل (المصدر السابق: ٣٤).

<sup>(</sup>١٤٤) يشير إلى الخليل بن أحمد الفراهيدي، أستاذ سيبويه، من كبار علماء العربية، توفي سنة ١٧٠ هـ، انظر (طبقات النحويين للزبيدي: ٤٧، إنباه الرواة١: ٣٤١).

<sup>(</sup>١٤٥) يشير إلى «الشافية» في التصريف لأبي عمرو عثمان بن عمر المعروف بابن الحاجب النحوي المالكي المتوفى سنة ٦٤٦ هـ، وهي مطبوعة، انظر: (كشف الظنون ٢:٢٠٢).

<sup>(</sup>١٤٦) (ط ١)، (ط ٢): «شاء» وهو تحريف.

<sup>(</sup>١٤٧) (س ١) : «خال».

<sup>(</sup>١٤٨) مفخم: من التفخيم: ضد الترقيق، وهو التغليظ وترك الإمالة، وإمالة الألف إلى مخرج الواو كما في الصلاة وإخراج اللام من أسفل اللسان كما في اسم الله تعالى (الكليات ٢: ٩٥).

<sup>(</sup>١٤٩) (ط ١)، (ط ٢): «مفخم» وهو تحريف.

الفصل (۱۰۱)، وقضى الشأنُ (۱۰۱) لَهُ بالوصل ، فوربِّ الليل وما وَسَقَ (۱۰۱)، والقصل والقمر إذا إتسقَ (۱۰۲)، لئن عطف عاماً بعد عَام على نَسقِ (۱۰۵)، ليقطعن عاماً بعد عَام على نَسقِ (۱۰۵)، ليقطعن عاماً بعد عَام على مَسوَ (۱۰۵)، ليقطعن عاماً بعد عَام والقمر ومَحصُول (۱۰۵)، ليقطعن عائد كلِّ مُوصُول ، وليُذهِبنَّ كلَّ ذِي (۱۰۵) حَاصِل ومَحصُول (۱۰۵)، / وليرفعن بابي (۱۰۹) التمييز وليفتحن بابي الاستغاثة (۱۰۵) والنَّدبة (۱۰۵)، وليرفعن بابي (۱۰۹) التمييز

(١٥٢) وسق: جمع وضم (اللسان: وسق).

(١٥٥) سقطت من (ط١)، (ط٢).

- (١٥٧) الاستغاثة: طلب الانخراط في سلك البعض والنجاة عما ابتلي به البعض الأخر (المصدر السابق ١: ١٧٣).
- (١٥٨) الندبة: وهي عبارة عن نداء ما هو مفقود أو ما هو في حكم المفقود (شرح عمدة الحافظ: ٢٨٩).
- (١٥٩) (س١): «باب» بدل: «بابي» الأولى والثانية، وفيها: «يصرن» بدل: «لـيصيـرن».

<sup>(</sup>۱۵۰) ضمير الفصل: اسم لا محل له من الإعراب، وبذلك يفارق سائر الضمائر، وضمير الفصل إنما يتوسط بين المبتدأ والخبر، لا بين الموصوف والصفة، وبهذا الاعتبار سمي الفصل عند البصريين، وأما عند الكوفيين فإنه سمي ضمير عناد (الكليات ٢: ١٣٤).

<sup>(</sup>١٥١) ضمير الشأن: سمي بهذا الاسم، لأنه لا يدخل إلا على جملة عظيمة الشأن نحو: ﴿قل هو الله أحد﴾ فإنه أحديّته جليلة عظيمة (الكليات ٢: ١٣٤).

<sup>(</sup>١٥٣) اتساق القمر: امتلاؤه واجتماعه واستواؤه ليلة ثـلاث عشرة وأربع عشرة إلى ست عشرة (اللسان: وسق)، وفي التنزيل العزيز، سورة الانشقاق، الآيتان: ١٨، ١٨: «والليل وما وسق، والقمر إذا اتّسق».

<sup>(</sup>١٥٤) عطف النسق: تابع يتوسط بينه وبين متبوعه أحد الحروف: واو، فاء، ثم،حتى، أم، أو، بل، لكن، ولا، (الكليات ٣: ١٩٥)، وانظر: (شرح عمدة الحفاظ وعدة اللافظ: ٢٠٦).

<sup>(</sup>١٥٦) حاصل الكلام: تفصيل بعد الإجمال، ومحصول الكلام: إجمال بعد تفصيل (١٥٦).

والنسبةِ، وليُصَيِّرَنَّ الأخبارَ بلا مُسندٍ إليه والمُسندَ إليه (١٦٠) بـلا إخبـار، وليدخلنَّ كلَّ حَيِّ في بابِ كانَ وباتَ وصَارَ، وليروينَّ كتابَ «الفُصُولِ»(١٦١)، ويجيش، لا عَن يَحيى (١٦٢) ولا عن ابنِ يَعِيشَ (١٦٣).

#### وقسال الصّرفيُّ

قد زلزلَ الطّاعونُ الناسَ زلزلةً وزلزَالاً (١٦٤)، وقلقَلَ الجُلاسَ قَلقلةً وقلقَالًا (١٦٥)، وقلقَالًا، وأدرجَ كلَّ وقلقَالاً (١٦٥)، وصَلْصَلَ أصَواتِ النَاعياتِ صَلصلَةً (١٦٦) وصِلصَالاً، وأدرجَ كلَّ مَيتٍ في أكفانِهِ (١٦٧) إدْرَاجاً (١٦٥)، ودحْرَجَهُ في لحدِهِ دَحْرَجَةً ودِحْراجَاً (١٦٩)،

<sup>(</sup>۱۲۰) سقطت من ( س ۱) .

<sup>(</sup>١٦١) الفصول: وتمام اسمه: «الفصول الخمسون» في النحو ليحيى بن عبد المعطي النحوي المتوفى سنة ٦٢٨ هـ، عليه عدة شروح، انظر: (كشف الظنون ٢: ١٢٦٩).

<sup>(</sup>١٦٢) لم أستطع تحديد هذا العلم لتعدد من اسمه يحيى من النحويين، انظر: (بغية الوعاة ٢: ٣٤٠\_ ٣٤٦).

<sup>(</sup>١٦٣) هو يعيش بن يعيش بن محمد بن أبي السرايا... النحوي الحلبي المشهور بابن يعيش، ولد سنة ٥٥٣ هـ بحلب، ورحل إلى بغداد ليدرك أبا البركات الأنباري فبلغه خبر وفاته بالموصل، صنف «شرح المفصل»، «شرح تصريف ابن جنّي»، توفي بحلب سنة ٦٤٣ هـ، انظر: (بغية الوعاة٢: ٣٥١\_٣٥١).

<sup>(</sup>١٦٤) سقطت من (س١).

<sup>(</sup>١٦٥) قلقل الشيء قلقلة وقلقالاً: أي حرّكه فتحرّك واضطرب (اللسان: قلل).

<sup>(</sup>١٦٦) صلصل: صوت، صلصلة: صوت الحديد إذا حرّك (اللسان: صلصل).

<sup>(</sup>١٦٧) (ط١) ، (ط٢): «كفنه».

<sup>(</sup>١٦٨) الإدراج: لف الشيء في الشيء (اللسان: درج).

<sup>(</sup>١٦٩) دحرج الشيء دحرجة ودحراجاً فتدحرج: أي تتابع في حدور (اللسان: دحرج).

كَم مدّ في الكَفَنِ من ميتين فقصّر المُطوّل! وكم التقى في اللحدِ من سَاكِنين فكسّر الأول! وكم انقرض به من نسب، وانقطع به (١٧١) من سَبب (١٧١)! فإن ثنى هَذَا العام، ولم ينفك عن الإدغام، شتت الجمع، وأجرى (١٧١) الدّمع، وصَغّر البصر والسمع، وترك كلّ أجوف عليلًا، وكلّ مُضعّفٍ ثَقِيلًا، وكلّ سَمِع أصمً، وكلّ ذِي ثَلاثةٍ أو أربعةٍ يُفردُ ولا يُضمُّ، وكلّ قَاض (١٧٢) منقوصاً، وكلّ قَاص موقُوصاً (١٧١)، فنسأل الله أن يَمُن عَلينا بالعَافِيةِ، ويحفنا (١٧٥) بألطافِهِ الشَّافِيةِ الواقيةِ الواقيةِ الواقيةِ الواقيةِ الواقيةِ .

## قال البليخ

قد حَصَلَ الطاعُونُ في العَامِ المَاضِي فأورثَ حَسرةً وحَصراً (١٧٦)،

(۱۷۰) سقطت من (ط۱)، (ط۲).

<sup>(</sup>۱۷۱) السبب: الحبل، وما يتوصل به إلى غيره، واعتلاق قرابة، والجمع أسباب (الكليات ٣: ٢٠).

<sup>(</sup>١٧٢) الأصل (ك٤)، (ط ق): «وأحرّ»، وفي (ط١)، (ط٣): «وأجرا»، والمثبت ما ورد في (س١).

<sup>(</sup>۱۷۳) (ط ق): «ماض»، وفي (س١): «منقوضا» بدل: «منقوصا».

<sup>(</sup>١٧٤) موقوص : أصبح داؤه في ظهره أو عنقه لا حراك به (اللسان: وقص).

<sup>(</sup>١٧٥) سقط من (ط١)، (ط٢): «ويحفنا... الكافية»، وفي (س١): «بالعافية، ويحفظنا بالطاعة العافية الشافية...».

<sup>(</sup>١٧٦) الحصر: في اللغة الإحاطة والتحديد والتعديد، وعند أهل العربية: هـو القصر، وهو إثبات الحكم للمذكور ونفيه عما عداه (كشاف اصطلاحات الفنون ٢: ٣٤ ط مصر).

وحمل وقراً وإصراً، وعمّر قبراً وخرّبَ قصراً، وأخذَ كلّ مُسندٍ ومسندٍ إليه، وتحققَ كُلُّ مَالِكٍ ووالدِ (١٧٧) أن المالَ والولدَ مُستعارُ لديهِ، فأيقنَ كلَّ بالمَماتِ، وذهبَ تمنّيه وترجّيه (١٧٨) وفات، ولم يبقَ لأحدٍ إلى الدُّنيا التفاتُ (١٧٩)، وعلمَ أن زَهرةَ الدنيا تَخييلُ (١٨٠) وأحلامٌ، وأنها كطيفٍ مرَّ في المَنامِ، وكم ماتَ فيه من مَيتٍ وكم خلا فِيهِ من قصرٍ وبيتٍ! وَكم من بديع الحُسنِ أُودِعَ في طِباقِ (١٨١) الدِّرى، وَوُشِّحَ (١٨٦) بالأكفانِ لفاً (١٨٢) وطيًا (١٨٤)،

<sup>(</sup>١٧٧) في ( س١) : «وولد».

<sup>(</sup>۱۷۸) التمني : هو طلب حصول شيء على سبيل المحبة ، ولا يشترط إمكان المتمنى . والترجي : هو الكلام الدال على الارتقاب ، وهو من أقسام الإنشاء ، والفرق بينه وبين التمني : أن في التمني لا يشترط إمكان المتمنى فهو قد يكون ممكناً كما تقول : «ليت زيداً يجيء» ، وقد يكون محالاً نحو : «ليت الشباب يعود» ، بخلاف الترجي : فإنه يشترط فيه إمكان المرجو ، انظر : (كشاف اصطلاحات الفنون ٣ : ٨٥ ط مصر ، الإتقان في علوم القرآن ٣ : ٢٧٩) .

<sup>(</sup>۱۷۹) الالتفات: هو أن يكون المتكلم آخذاً في معنى فيعترضه، إما شك فيه، أو ظنّ أن رادًا رده عليه، أو سائلًا سأله عنه أو عن سببه، فيلتف قبل فراغه من التعبير عنه، فإما أن يجلي شكّه، أو يؤكده ويقرره أو يذكر سببه (بديع القرآن: ٤٢).

<sup>(</sup>١٨٠) التخييل: هو مصدر من باب التفعيل، ويطلق على تصور وقوع النسبة لا وقوعها من غير تردد ولا تجويز، وعلى الإيهام، وعلى قسم من الاستعارة، النظر (كشاف اصطلاحات الفنون ٢ : ٢٣٧ ط بيروت).

<sup>(</sup>۱۸۱) (س۱): «طبقات»، الطباق: هو أن تجمع بين متضادين مع مراعـاة التقابـل فلا يجيء باسم مع فعـل ولا بفعل مـع اسم، كقولـه تعالى: ﴿وتحسبهم أيقـاظاً وهم رقود﴾،(الكليات ٢:٣٤).

<sup>(</sup>١٨٢) ووشح : من التوشيح: وهو أن يكون في أول الكلام معنى إذا علم علمت منه =

إلى يوم نَشرِ الورّى، فَوالذي أوجدَ الخلقَ بالإنشاء، وهو قادِرٌ على إعدامِهم إن شاء، لئن عادَ الطاعونُ في هذا العام لَيَفَتَحنَّ بابَ المَجازِ إلى القُبورِ بمِفتاح (١٨٥٠)، وليتبعنُّ (١٨٦٠) ما بَقِي بمصباح (١٨٧٠)، وليأخذنَّ «عَروسَ الأفراح »(١٨٨٠)، وغُروسَ الإفلاح ، وعُروشَ الإنجاح ، فنسألُ اللهَ السّلامة

القافية إن كان شعراً، أو السجع إن كان نشراً، بشرط أن يكون المعنى المتقدم بلفظه، من جنس معنى القافية، أو السجعة بلفظه، أو من لوازم لفظه، (بديع القرآن: ٩٠).

<sup>(</sup>١٨٣) اللفّ والنشّر: هو من المحسّنات المعنوية، وهو ذكر متعدد على التفصيل أو الاجمال ثم ذكر ما لكل من غير تعيين ثقة بأن السامع يرده إليه نحو قوله تعالى: 
﴿ ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ﴾، (الكليات ٤: 1٧٣).

<sup>(</sup>١٨٤) (س١): «وطيا لفا»، الطي: هو ضد النشر، ويقال: طوى الشوب ونحوه طياً (المصدر السابق ٣: ١٥٩).

<sup>(</sup>١٨٥) يشير إلى كتاب «مفتاح العلوم» لسراج الدين أبي يعقوب. . . . السكاكي المتوفى سنة ٦٢٦هـ عليه حواش وشروح كثيرة، ونظمه واختصره آخرون، وهو مطبوع، انظر: (كشف الظنون ٢: ١٧٦٢ ـ ١٧٦٨)، وفي (ط ١)، (ط٢): «مفتاح».

<sup>(</sup>۱۸٦) (ط ۱)، (ط۲): «وليتبعن».

<sup>(</sup>١٨٧) المصباح: هو شرح السيد الشريف علي بن محمد الجرجاني المتوفى سنة ٨١٦ هـ على «مفتاح العلوم»، وقد ألفه السيد بسمرقند سنة ٨٠٤ هـ، انظر: (كشف الظنون ٢: ١٧٦٣) .

<sup>(</sup>١٨٨) عروس الأفراح : «هو شرح بهاء الدين أحمد بن علي بن عبد الكافي السبكي\_

والسَّلامَ، وأن يَمُنَّ علينَا بحُسنِ التخلُّصِ (١٨٩) وحُسنِ الخِتام (١٩٠).

واستمرَّ الناسُ بينَ مُرتقِبٍ لَعودِهِ ومُترَقِّبٍ، ومُتخوَّفٍ مِن رُجوعِهِ ومترهِّبٍ، ثم مَشَى من الإسكندرية إلى البُحيرةِ (١٩١)، وصيّر أهلَهَا في دَهشةٍ مِنهُ وَحيرةٍ، ثم مَشَى من الإسكندرية إلى البُحيرةِ إلى جهةِ الصّعِيدِ، فدخلَ البِلادَ التي عيرَ بَعيدٍ، وتحولَ من البُحيرةِ إلى جهةِ الصّعِيدِ، فدخلَ البِلادَ التي كانَ تركها في العام المَاضِي وخلاها(١٩٢)، ومرّ عليها فأمرها وما أحلاها، وأحاطَ بها فأجلاها أجلاها وأخلاها.

المتوفى سنة ٧٧٣ هـ على «تلخيص المفتاح في المعاني والبيان»، والشرح مطبوع ضمن «شروح التلخيص»، انظر: (كشف الظنون ١: ٤٧٧).

<sup>(</sup>١٨٩) حسن التخلص: هو أن ينتقل مما ابتدىء به الكلام إلى المقصود على وجه سهل يختلسه دقيق المعنى، بحيث لا يشعر السامع بالانتقال من المعنى الأول الا وقد وقع عليه الثاني، لشدة الالتئام بينهما (الاتقان في علوم القرآن ٣: ٣٧٣).

<sup>(</sup>١٩٠) حسن الختام: يجب على المتكلم شاعرا كان أو نـاثراً أن يختم كـلامه بـأحسن خاتمة، فإنها آخر ما يبقى في الأسماع، ولأنها ربما حفظت من دون سائر الكلام في غالب الأحوال، فيجب أن يجتهد في رشاقتها ونضجها وحـلاوتها وجـزالتها (بـديع القرآن: ٣٤٣).

<sup>(</sup>١٩١) بحيرة الاسكندرية : هذه ليست بحيرة ماء، إنما هي كورة معروفة من نواحي الاسكندرية بمصر تشتمل على قرى كثيرة ودخل واسع (معجم البلدان ١: ٣٥١).

<sup>(</sup>١٩٢) خلاها: انفرد بها (اللسان: خلا).

<sup>(</sup>١٩٣) أجلاها : أخرج أهلها من بلد إلى بلد (اللسان : جلا).

وأمّا القاهِرةُ فألمَّ بها يَسيراً (١٩٤١)، ونقّر فيها تَنقِيراً (١٩٥١)، وأخذَ منها كلَّ وي مَنْ (١٩٧١) هَرَبَ / في العامِ وه وي مَنْ (١٩٧١) هَرَبَ / في العامِ المَاضِي وفرّ، أو كانَ غائباً عَنها في سَفرٍ، ثم تناقصَ بعد طُلوعِ النجم مصداق الآيةِ والخبرِ، فحمد العبادُ ربّهم وشكروهُ، وأثنوا عليهِ بما هو أهلهُ وذكروهُ.

#### فقال المُقرىء:

تباركَ الذي بيدِهِ المُلْكُ، وتَعالى مُسيرُ الفَلكِ(١٩٨)، ومُسخِّرُ الفُلْكِ، المَحْسدُ لله الذي رفعَ الطاعونَ، وجنبنا الندين يُراؤونَ (١٩٩) ويمنعُونَ المَاعُونَ (٢٠٠)، ونعوذُ باللهِ (٢٠٠) من سُوءِ المُنقَلبِ ومن شَرِّ غَاسِقٍ إذا وَقَب (٢٠٠)، فطُوبَى لمن عَقَدَ تَوبةً (٢٠٣) تُنقِذُهُ يومَ الْحَشرِ، وملاً صحيفتهُ

<sup>(</sup>۱۹٤) (س۱): «يسير».

<sup>(</sup>١٩٥) التّنقير: البحثِ والتفتيش (اللسان : نقر).

<sup>(</sup>١٩٦) النفير: الجماعة من الناس (اللسان: نفر).

<sup>(</sup>١٩٧) (ط ١)، (ط٢): «فيمن» وهو صواب أيضا.

<sup>(</sup>١٩٨) الفلك، بالفتح : مدار النجوم، الفلك، بالضم: السفينة (اللسان: فلك).

<sup>(</sup>١٩٩) الأصل (ك)، (س١) «يراوون»، والمثبت ما رسم في (ط١)، (ط٢)، (ط ق)، ويراؤ ن : ان أبصرهم الناس صلّوا، وان لم يرهم أحد تركوا الصلاة (معاني القرآن ٣: ٢٩٥).

<sup>(</sup>٢٠٠) الماعون: المعروف كله حتى ذكر: القصعة، والقدر، والفاس، وقيل: الـزكاة، الماء، انظر: (المصدر السابق ٣: ٣٩٥).

<sup>(</sup>۲۰۱) (ط۱)، (ط۲)، (طق):

<sup>(</sup>٢٠٢) الغاسق: الليل، إذا وقب: إذا دخل في كلّ شيء وأظلم، انظر: (المصدر السابق ٢: ٢٠١)

<sup>(</sup>۲۰۳) ( س ۱ ) : «توبته».

حَسناتٍ تَكُونُ عندَ نَشرِهِ طَيبةَ النَّشرِ<sup>(٢٠٤</sup>). وقال المُحدِّثُ:

«الللّهم حَوَالينَا ولا عَلَينَا» (٢٠٠٠)، وانظرْ بعينِ عِنايتِكَ إلينَا، الحمدُ للهِ على رَفْع ِ الوَبا، وحُسنِ النّبا، وحلّ الحبى (٢٠٠٠)، ووصل الحِبا (٢٠٧) وقطع ِ المادّة (٢٠٨) ووضع العَاهَةِ الحَادةِ، فطُوبي لمن عَقَدَ توبةً (٢٠٩) نصوحاً، وأضحى حديثُ أعمالِهِ حَسناً صَحيحاً.

#### وقال الفقية:

قد آنَ سُجودُ الشَّكرِ، وأن تكونَ (٢١٠) نيِّةُ الطهّارةِ من الذَّنُوبِ على ذِكرٍ (٢١١)، فتيقظُوا من السَّهو، ودَعُوا اللعبَ (٢١٢) واللغو واللهو(٢١٣)، وكُونوا

<sup>(</sup>٢٠٤) نشره: بعثه يوم القيامة، طيبة النشر: الريح (اللسان: نشس)، والاشارة هنا على لسان المقرىء إلى كتاب: «طيبة النشر في القراءات العشر» لشمس الدين أبي الخير محمد بن الجزري المتوفى سنة ٨٣٣ هد، انظر: (كشف الظنون ٢: الخير محمد بن الجزري منظومة في القراءات وقد طبعت.

<sup>(</sup>٢٠٥) من حديث الاستسقاء، والمراد به: اللّهم أنـزل الغيث في مواضـع النّبات لا في مواضع الأبنية (النهاية في غريب الحديث ١: ٤٦٤).

<sup>(</sup>٢٠٦) الحَبى: من السحاب المتراكم (المصدر السابق ١: ٣٣٦)، وفي (ط١)، (ط٢): «الحبا».

<sup>(</sup>٢٠٧) الحباء: العطية (المصدر السابق ١: ٣٣٦).

<sup>(</sup>٢٠٨) المادة : الزيادة المتصلة (اللسان: مدد).

<sup>(</sup>٢٠٩) (س١): «توبته» ، وفيها: «أعمال» بدل: «أعماله».

<sup>(</sup>۲۱۰) (س۱): «یکون».

<sup>(</sup>۲۱۱) (س۱) : «الذكر».

<sup>(</sup>٢١٢) (س١): «ودعو اللغب» وهو تحريف.

<sup>(</sup>۲۱۳) (س۱) : «والسهو».

من قـوم يصومون ويتصدقُون (٢١٤)، ﴿ ولا تَيَمُّوا (٢١٥) الخبيث مِنهُ تُنفِقُونَ ﴾ (٢١٠) والزموا بابَ الصلاةِ والصلاتِ (٢١٧) طَلباً للمَشُوبةِ، والسوصيّة بالفرائض المكتسوبة، وعلَيكُم بحُسنِ التّدبيرِ (٢١٩) / في الطاعةِ، والمتابعةِ للسَّنةِ والجَماعةِ، والقُوا للتلاوَةِ السّمعَ، وخذُوا في الأملِ والعَملِ بالقصرِ والجَمعِ، وألقوا السّلمَ (٢٢٠) قبلَ أن يغلقَ الرَّهْنُ (٢٢٠)، ولا تَبعُوا الأجِل بالعَاجل فإنّ ذلكَ من (٢٢٢) أعظم الوهنِ، واعلموا أن المالَ والولدَ عَاريّة (٢٢٥) مُردُودةً، ووَدِيعة (٢٢٢) ـ لا شكّ، وإن

(۲۱٤) (س۱): «وتتصدقون».

(٢١٥) تيمموا: من التّيمم وهو التوّخي والقصد (اللسان: يمم).

(٢١٦) من الآية : ٢٦٧ من سورة البقرة.

(٣١٧) (س١): «الصلاة». والصلات، جمع صلة: وهي كناية عن الاحسان إلى الأقربين من ذوي النسب والاصهار (اللسان: وصل).

(٢١٨) الوصيّة: تمليك مضاف إلى ما بعد الموت (التعريفات: ١٣١).

(٢١٩) التدبير: تعليق العتق بالموت، واستعمال الرأي بفعل شاق (المصدر السابق: ٣٠).

(٢٢٠) السّلم: هو التسليم لله بلا منازعة، وهو جعل كـلّ شيء عين وعرض مخلوقًا لله تعالى، واعتقاد لمّنه تعالى موجود بلا بداية ولا نهاية، موصوف بالصفات الحسنة، انظر: (الكليات ٢:٢٢).

(٢٢١) الرهن : لغة: اسم ما وضع وثيقة للدين، وهو الحبس أيضا، وشرعا: حبس مال متقوّم بحق يمكن أخذه منه، انظر: (كشاف اصطلاحات الفنون ٣: ٨٣ - ٨٣ ط مصر).

(۲۲۲) سقطت من (س۱).

(٢٢٣) العاريّة : هي بتشديد الياء: تمليك منفعة بلا بدل أو عوض (التعريفات: ٧٨).

(٢٢٤) الوديعة: هي أمانة تركت عند الغير للحفظ قصدا (المصدر السابق: ١٣١).

طَالَ الْمَدَى مَفقودةً، واتقوا الظُّلمَ فكما (٢٢٥) تَدِينُ تُدَان، ﴿والجُروحَ قِصَاصُ ﴾ (٢٢٦) ﴿ ولاتَ حِينَ قَصَاصُ ﴾ (٢٢٦) ، وأقلِعُوا قبلَ أن يَطلبَ أحدُكم الرَّجْعَةَ (٢٢٧) ﴿ ولاتَ حِينَ مَنَاصٍ ﴾ (٢٢٨) ، وبادِرُ وا(٢٢٩) بالتوبةِ من الهَفواتِ (٢٣٠)، قبلَ أن تدخلُوا بابَ الإِحْصَار (٢٣١) والفَواتِ .

### وقال الأصولي:

قد ذهبَ الدَاءُ المؤلمُ ، وَوَجَبَ شُكرُ المنعِم، وزال المكروهُ (٢٣٢) وقلً المندُوبُ، فللهِ الحمدُ على حُصولِ المطلُوبِ، وإن كانَ الموتُ على كلَّ أحدٍ من الحتمِ المكتُوبِ.

### وقال النحويُّ:

قد رُفِعَ بَابُ النَّدبة وفُتِحَ بَابُ النسبةِ، وخُفِضَ بَابُ الكُربةِ (٢٣٣)

<sup>(</sup>٢٢٥) (ط ١)، (ط٢): ﴿وكما ، .

<sup>(</sup>٢٢٦) من الآية : ٤٥ من سورة المائدة.

<sup>(</sup>٢٢٧) الرَّجعة : الاعادة، والفعلة فيه عبارة عن المرَّة (الكليات ٢ : ٣٩٠).

<sup>(</sup>٢٢٨) من الآية : ٣ من سورة ص، ولات حين مناص : ليس بحين فرار، النوص: التأخر (معاني القرآن للفراء ٢ : ٣٩٧).

<sup>(</sup>۲۲۹) (س۱): «ونادوا».

<sup>(</sup>۲۳۰)(ط ق): «من التوبة بالهفوات».

<sup>(</sup>٢٣١) الاحصار: في اللغة: المنع والحبس، وفي الشرع: المنع عن المضي في أفعال الحج سواء كان بالعدو أو بالحبس أو بالمرض (التعريفات: ٦).

<sup>(</sup>۲۳۲) المكروه: ما هو راجح الترك، فإن كان إلى الحرام أقرب تكون كراهته تحريمه، وإن كان إلى الحلّ أقـرب تكون تنـزيهية ولا يعـاقب على فعله (المصدر السـابق: 117).

<sup>(</sup>٢٣٣) الكربة: الحزن والغمّ الذي يأخذ بالنّفس (اللسان: كرب).

فالحمدُ للهِ على حُسن التصريف، والإِراحةِ من أداةِ (٢٣٤) التعريف

### وقسال الصّرفِيُّ: (٢٣٥)

قد حَصَلَ النجاحُ، واتسعَ المِراحُ (٢٣٦)، ونَادَى دَاعي الفَلاح، ووقعَ الاعتدالُ، وانفكَ القَلُ (٢٣٧) من الاختلال ِ، الحمدُ اللهِ على السّلامةِ من الاعتلال ِ (٢٣٨).

### وقال البليغ:

قد ذَهَبَ الحصرُ، وعمرَ القصرُ، وحَصلَ النصرُ، وصلَحَ الاستخدامُ (٢٣٩)، فالحمدُ للهِ على حُسنِ الخِتامِ، واتقُوا اللهَ يا أولي الألبابِ

(۲۳٤) (س١): «ادوا»، وفي (ط٢): «ادات».

(٢٣٥) (ط١)، (ط٢): «الصوفي»، وهو تحريف.

(٢٣٦) المراح: شدة الفرح والنشاط حتى يجاوز قدره (اللسان: مرح).

(٣٣٧) القلب: هو أن يجري حكم أحد جزأي الكلام على الآخر كقوله تعالى: ﴿ثم دنا فتدلى ﴾ أي تدلى فدنا لأنه بالتدلي مال إلى الدنو، وهو أيضا قلب حرفي التضعيف ياء إذا انكسر ما قبلها ووقع في بناء ممتد كالدينار أصله الدنار، وقلب الواو همزة للتخفيف من الواو المضمومة والمكسورة كوجوه وأجوه، انظر (الكليات ٤:٨).

(٢٣٨) الاعتلال: المراد حروف العلَّة والاعتلال: الألف والياء والواو، سميت بذلك للينها وموتها (اللِّسان: علل).

(٢٣٩) الاستخدام: أن يطلب بلفظ له معنيان أحدهما ثم يراد بضميره المعنى الآخر، كقول الشاعر:

إذا نـزل الـسمـاء بـأرض قـوم رعيناه وان كـانـوا غضابا أراد بالسماء الغيث، وبالضمير الراجع إليه من «رعيناه» النبات (كشاف اصطلاحات الفنون ٢: ٢٤٠ ط مصر). إن كُنتم تَسمعونَ، / ولا تغفلُوا عن طَاعةِ اللهِ إن كُنتم في مثوبتِهِ (٢٤٠) (٦٠) تَطمعونَ، ولا تغرنَّكُم المهلة، فإنّما هي فُسْحة لكم لعلكُم تـذكرون وتنتفعونَ، وسيلحقُ آخرُكم بأولكُم فَطُوبي (٢٤١) لقوم يَفقهونَ ويعونَ، ولأوامِر اللهِ ورسولِهِ عَلَيْ (٢٤٢) يتبعُونَ (٢٤٢)، ﴿ كُلُّ شَيءٍ هَالِكُ إلا وَجهَهُ لَهُ الحُكُم وإليه تُرجَعونَ ﴿ (٢٤٢).

وهذا آخرُ (٢٤٥) ما رواهُ الواعونَ في أخبارِ الطَاعونِ لشيخِنا الحافِظِ جلالِ الله وسَلامُ (٦ ظ) الدينِ السَّيوطي رحمه الله، نُقِلَ من خطِهِ وقُوبِلَ / / عليه، والحمدُ لله وسَلامٌ (٦ ظ) على عبادِهِ الذين اصطفى.

\*\* . \*\* . . \*\*

<sup>(</sup>٢٤٠) (س ١): «مثوبة»، وفي (ط١)، (ط٢): «توبته».

<sup>(</sup>٢٤١) (س١): «فطوبا».

<sup>(</sup>۲٤٢) زيادة من (ط۱)، (ط۲).

<sup>(</sup>۲٤٣) (ط ق): «متبعون».

<sup>(</sup>٢٤٤) من الآية : ٨٨ من سورة القصص.

<sup>(</sup> ٢٤٥) ( س١): «آخرها ولله الحمد والمنة وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم»، وفي (ط١) ، (ط٢) : «آخرها والحمد لله والمنة».

## مَقَامةٌ (١) تُسمى الدورَان الفَلكِي على ابنِ الكَركِي (٢)

- (۱) (ط۱)، (ط۲) : «مقامة تسمى الدوران الفلكي على ابن الكركي»، وفي (ل۱): «الدوران الفلكي على ابن الكركي للعلامة الجلال السيوطي الشافعي رضي الله عنه ورحمه»، وفي (م٤): «هذه المقامة المدعوة بالدوران الفلكي على ابن الكركي انشاء حافظ عصره، المجتهد جلال الدين أبو الفضل، عبد الرحمن بن القاضي كمال الدين أبو بكر السيوطي، أعاد الله علينا من بركاته وعلومه في الدارين آمين آمين آمين آمين.
- (٢) هو: «ابراهيم بن عبد الرحمن... الكركي الأصل، القاهري المولد، ولد سنة ٥٣٥، وأمه جركسية، حذق اللسان التركي... ولما سافر الأمير قايتباي إلى البحيرة استصحبه اماما، فنال بذلك السعادة الدنيوية، فإنه لم يلبث أن ارتقى إلى السلطنة فقربه وأدناه... وأعطاه قراءة البخاري بالقلعة، ونظر الكسوة، وتدريس أم السلطان، والمحمودية، والأبوبكرية، والاينالية، وخشقدم بجامع الأزهر، وتربة يشبك الكبير بالصحراء، ومشيخة الصوفية الأرسلانية... وكان القضاة وغيرهم من الأعيان ممن يتردد لبابه، ويلتذ بخطابه بل مال الفضلاء من الغرباء وغيرهم إلى الاستفادة منه وسماع مباحثته والانتفاع بتنويهه ومساعدته... وقد درس وصنف وأفتى وحدث، ونظم ونثر، ونقب وتعقب، وخطب ووعظ، وقطع ووصل، وقدم وأخرامن فقهاء الحنفية، توفي بالقاهرة غربقا في بركة الفيل سنة ٢٢ ٩ هـ»، وانظر: وأخرامن فقهاء الحنفية للداري ١ تاكواكب السائرة للغزي ١ تا١١، الطبقات السنية في تراجم الحنفية للداري ١ ت ٢٣٠ ٢٣٧، الاعلام ١ : ٤٦)، وما بين علامتي التنصيص منقول من «الضوء اللامع».

### بسم الله الرحمن الرحيم<sup>(٣)</sup>

﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بني إسرائيل لا تَعْبُدُونَ إِلَّا الله وبالوالِدينِ إحسَانًا وذي القُربَى والمساكين وقُولوا للنّاسِ حُسنًا ﴾ (٤).

تسلط علينا رجل خمساً وعشرينَ سنةً، لا تأخذُهُ في التلسّنِ (٥) علي الله والأذى غَفلة ولا سِنةً، رجل نشأ بيننا نعرِفُهُ، ولم ينزلْ علينا (١) من السماء فلا ندري كيف نصِفُه، تعلّم في صِباه صنعة الأنغام فصار له فيها باع، وعَمِل بها في الغِناءِ (٧) والمديح وقراءة الخُتوم (٨) والأسباع ، ثم عانى الأذانَ فاحتاج إلى فن المِيقاتِ، فلازم تلميذي الشيخ بدر الدينِ القيمري (٩) فأتقنَ عليه علم

<sup>(</sup>٣) بعدها في (ط١): «صلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم تسليماً»، وفي (ط٢): «صلى على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه»، وفي (٩٤): «وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم».

 <sup>(</sup>٤) من الآية : ٨٣ من سورة البقرة، وفي الأصل (س١)، (ط٢)، (ط٢): «وإذا»، وفي
 (ط١)، (ط٢): «أخذ الله»، وفي (ط١)، (ط٢): «تعبدوا»، وفي الأصل (س١)،
 (م٤): «وبذي».

<sup>(</sup>٥) التلسن: الكذب (اللسان: لسن)، وفي (م٤): «التلسن والأذى علي ،

<sup>(</sup>٦) (ط ١)، (ط٢)، (م٤): «الينا» وهو صواب أيضا.

<sup>(</sup>٧) ( ١٠ ): «الهناء»، وفي (م٤): «الهنات» وهو تحريف.

<sup>(</sup>٨) الختوم: يقال، ختم فلان القرآن إذا قرأه إلى آخره (اللسان: ختم) وفي عصر السيوطي أصبحت تعني أيضا قراءة الحديث، يقول ابن اياس: «وفي رمضان كان ختم قراءة البخاري بالقلعة» انظر: (بدائع الزهور ٣: ١٧٠).

<sup>(</sup>٩) هو بدر الدين حسن بن علي القيمري، حضر دروس السيوطي في سنة ٨٧١ هـ، أحد العلماء البارعين في الفرائض والحساب والعروض والميقات، وأحد الفضلاء المشاركين في الفقه والعربية، لزم السيوطي عشر سنين، انظر: (التحدث بنعمة الله: ٨٨).

الجيب والمُقنطرات، وأخذَ عنه من العربيةِ مسائلَ مسطرات، ثم دارت به الدوائر، وخدم الأمراء والأكابر، إلى أن صبّتِ الدُّنيا(١١) عليه عَزالَيها(١١)، وأمطرت عليه من سُحبها ما لم يكنْ في بالهِ ولا بال أحدٍ أنهُ يَصلُ إليها، فما ذكرَ حالَهُ الأولَ ولا جنح إلى التواضع ولا عوّل، بل شمخ بأنفِهِ والراس، وشمّر مناخِرَهُ(١٢) على الناس، وصالَ على الكبيرِ والصغيرِ وداس، وسارَ بخلقٍ صعبِ الميراس، كأنّهُ ما نشأ بين الأصحاب، ولا مشى باقدامِهِ في الرّحاب (١٣)، وإنّما دُلّي إليهم (١٤) بحبل من السّحاب.

(١١١ و) وأما أنا بالتُخصوص (١٥) فما زالَ مُنذُ صَارَ له في البلدِ/ سُمعةً، وامتلأ بذكره بينَ الناسِ سمعُهُ، يفوّقُ لي سِهامَ الأذى، ويُغيِرُ في عينيّ بالقَذى (١٦)، لا أُذكرُ في مجلِسِهِ إلا اضطراب، ولا تُنقَلُ له عَني (١٧) مَسالةٌ يجهلُها إلا ازدلفَ الإساءة (١٨) عليّ واقترب، وأنا في عُزلةٍ عنه وعن سائر أهل إ

<sup>(</sup>۱۰) (ط۱)، (ط۲)، (م٤): «عليه الدنيا».

<sup>(</sup>١١) عزاليها: في الحديث: أرسلت السماء عزاليها: كثر مطرها على المثل، والمراد هنا خيرها (اللسان: عزل).

<sup>(</sup>۱۲) (۱۷): «مناخیره».

<sup>(</sup>١٣) الرّحاب: ما اتسع من الأرض (اللسان: رحب).

<sup>(</sup>١٤) الأصل (س ١): «دل اليه»، والمثبت ما ورد في (ل١)، (م٤)، (ط١)، (ط٢).

<sup>(</sup>١٥) (م٤): «بالخصومة» وهو تحريف.

<sup>(</sup>۱٦) (م٤): «بالقذي» وهو تحريف.

<sup>(</sup>۱۷) (م٤) : «غيسر».

<sup>(</sup>١٨) (١٥)، (م٤): «للاساءة»، ازدلف: اقترب (اللسان: زلف).

زَماني (۱۹)، لا أُبالي من اعتدى بي منهم (۲۰) ولا من رَماني، وكثيراً ما يَمرُّ بي قولُ الصاغَاني (۲۱):

وما زلت مُنحازاً لعرضي جَانباً عن أعتله الصيانة ويُدني

وقد كان ينهاني أبي حُف بالرضى وبلاعَف أن أولي يداً (٢٢) من يَدي دني

ثم إنه حجَّ وعادَ فسعى إليه الناسُ، وهُرِعَ إلى لِقائِهِ مَن سكنَ (٢٣) ومَن نَاسَ (٢٤)، قلما رآني سَاكِناً (٢٥) عن الدخولِ في هذه المسالك، أمطرتُ

<sup>(</sup>١٩) يشير السيوطي إلى كتابته هذه المقامة بعد اعتزاله الفتيا والتدريس، انظر «المقامة اللؤلؤية في الاعتذار عن ترك الفتيا والتدريس».

<sup>(</sup>۲۰) سقطت من (ط۱)، (ط۲).

<sup>(</sup>٢١) هو الحسن بن محمد بن الحسن الصاغاني، ولد بمدينة لوهبور سنة ٧٧ه ونشأ بغزنة، وسمع بمكة واليمن والهند وبغداد، وكان إليه المنتهى في علم اللغة ومعرفة اللسان العربي، صنف كتاب «مجمع البحرين في اللغة» و«العباب الزاخس»، توفي سنة ٢٥٠ هـ، انظر: (معجم الأدباء ١: ١٨٩، فوات الوفيات ١: ٣٥٨، تاج التراجم لابن قطلوبغا: ٢٤)؛ وقد أورد السيوطي البيتين للصاغاني في (جنى الجناس، الورقة ٢٤، مخطوط الاسكوريال رقم ٣٣٥)، والبيتان من الطويل.

<sup>(</sup>۲۲) (ط۲): «يدي».

<sup>(</sup>۲۳) (م٤): «عكن».

<sup>(</sup>٢٤) ناس: تحرك وتذبذب (اللسان: نوس).

<sup>(</sup>٢٥) بعدها في (م٤): «عن ذلك ساكنا عن...».

سماؤه ناراً، وقَدحتْ زِنادُهُ شَراراً، ونفخُ فيه إبليس بالغضبِ حتى كاد ينقدُ، وصبَّ عليه من نيرانِهِ ما توهجَ وتوقد، وقامَ وقعدَ، وأرغى (٢٦) وأزبدَ، ثم أبرقَ وأرعدَ، وتهددَ وأوعدَ، فلما جاءني بهذا الخبرِ بعضُ المُعتنينَ، لم أزدُ على أن قلتُ كَلمةً المؤمنينَ.

ثم أصرّ على عَملِهِ، ومرّ على خَبطَلِهِ (٢٧)، إلى أن جاء شهر رمضان، الشهر الذي فيه صَونُ الظاهِر والباطنِ مُفترضانِ، ولي تَعلقُ (٢٨) يُصرفُ على يده، فجعلَ عِقابي على تركِ لقائِهِ حبسهُ، وأضمرَهُ في خزائِنهِ باإشارةِ (١١١ظ) مَعارِفِهِ / الموصولةِ به وما ظلمَ إلا نفسهُ، وظنَّ أني أتأثرُ إذا مَنعَ الصرف، أو أزيلُ عِلة المنع ليخفضَ الحرف، أو أوجه لنحوه الطرف، ليتسعَ الظرف، أو أني بأفعال المُقاربة، أو أعطفُ بعدَ هذه المحاربةِ، أو أفتحُ بابَ الاستغاثةِ، أو أجعلُ التضرُّعَ للسلام والاعتذارِ ثالثَ ثلاثةٍ، أو استعينُ عليه بخليل ، كلا أو أجعلُ التضرُّع للسلام والاعتذارِ ثالثَ ثلاثةٍ، أو استعينُ عليه بخليل ، كلا بل بمولئ جليل ، فأوليتُه الإلغاءَ والإهمالَ، وأعرضتُ عن توجيه الفكر للاشتغال به والأعمال ، فلم يسمعُ أحدُ مني له ذكراً، ولم أقلُ في حقهِ بسبب ذلكَ شيئاً ذُكراً، وسلكتُ طريقةً لا يعقِلُها إلا العَالِمونَ، وعلمتُ أن الله ليس بغافل عما يعملُ الظالمونَ، فلم يأتِ شهرُ رَجبِ من العام المقبل إلا وقد

(٢٦) (م ٤): «وادعى» وهو تحريف.

<sup>(</sup>٢٧) الخطل: الكلام الفاسد الكثير المضطرب (اللسان: خطل)، وفي (ط٢): «خططه».

<sup>(</sup>٢٨) تعلق : يقال: لي علوق ومتعلق أي مفترض (اللسان: علق)، ويستدل من السياق إنها تعني في عصر السيوطى جراية أو راتب.

زُلزلَ مع المُزلزلينَ (٢٩)، ووافتُ بَركةُ سيدِ المُرسلينَ عَلَيْ (٣٠)، فأرسلَ حينئلٍ تعلقي من تلقاءِ نفسِهِ، وأرسلَ (٣١) به مع بعض من كانَ أشارَ عليه بحبسِه، ثم استمرَّ بعدَ ذلكَ في إذلال وإرغام ، وإخفاء وإدغام ، وطالَ عليه المدُّ المُتصلُ، واستراحتِ الناسُ منه وهو مقصورٌ مُنفصلُ، ثم أُذنَ له في الإظهار (٣٠)، وبانَ بعدَ أن كانَ (٣٣) لا يظهرُ لأحدٍ كالخُفّاشِ (٤٠) بالنهارِ، فعادَ من (٣٠) أذاي إلى ما عليه كانَ، وجهرَ به في كلَّ (٣٦) زمانِ ومكانِ، أذكرُ إذ

(٣٠) زيادة من (ط٢).

(۳۱) (ط۱)، (ط۲)، (ل۱)، (م٤): «وبعث».

(٣٢) (ط١)، (ط٢)، (م٤): «بالاظهار».

(٣٣) (ل1)، (ط1)، (ط٢)، (م٤): «كان كالخفاش لا يظهر...».

(٣٤) الحَفَّاش: بضم الخاء وتشديد الفاء، واحد الخفافيش التي تطير في الليل وهم عريب الشكل والوصف (حياة الحيوان الكبرى ١: ٤٢).

(٣٥) (ك١): «في».

(٣٦) (م٤): «كمل».

<sup>(</sup>٢٩) قال ابن اياس في حوادث سنة ٨٨٥ هـ: «وكان قارىء الحديث الشريف برهان الدين بن الكركي امام السلطان، فأخلع عليه ونزل من القلعة في جمع حافل» (بدائع الزهور ٣: ١٧٠)، وقال أيضاً في معرض حديثه عن حوادث سنة ٨٨٦ هـ: «وفيه قرر الجمالي يوسف بن شاهين الكركي سبط ابن حجر، في وظيفة قراءة الحديث الشريف بالقلعة، عوضا عن برهان الدين بن الكركي الامام، وكان السلطان تغير خاطره على ابن الكركي واختفي مدة طويلة» (بدائع الزهور ٣: ١٨٧)، وقال في حديثه عن حوادث سنة ٨٩١ هـ: «وفي ذي القعدة ظهر برهان الدين بن الكركي امام السلطان، وكان متخفيا من حين تغير خاطر السلطان عليه، فشفع فيه بعض الأمراء حتى ظهر وقابل السلطان، ونزل داره بطالا» (بدائع الزهور ٣: ٢٣٤)، ويتضح من هذه النصوص أن ابن الكركي اختفى من سنة ٨٩١ ـ ٨٩هـ ثم شفع فيه بعض هذه الأمراء لدى السلطان.

(۱۱۲ و) صليتُ وإيّاه الجُمعةَ مرةً، وأنا أظنُّ أنه تهذبت أخلاقُهُ وخففَ شرَّهُ/، فأخذ يتعنتُني بالمسائل واحدةً (۲۷) بعدَ أخرى، ويطارحُني بما أنا بل بعض (۲۸) طلبتي به [منه] (۲۹) أدرى، فالتفتُ إليه التفاتَ الأسدِ، ومددتُ إليه لساناً هو في السّداد (۲۰) كالقِدْح (۲۰) أو أسّد، ورفعتُ رأسي بعدَ إطراق، وأبديتُ له شمسَ النُقولِ مِن مَطَالعِ الإشراقِ، وألقيتُ عليه من البحثِ، ما صفا وراق، وأقمتُ عليه الحُجةَ فتلعثمَ وتألّم، وبينتُ له فَسَادَ قَولِهِ فلم يُحسنْ أن يتكلم، فانحرفَ منه المِزاجُ، وأخذتُ رُوحُهُ في العِلاج (۲۲)، واضطرمتْ نيرانُهُ وماجَ، واشتدَّ به القَلقُ والانزِعَاجُ، وانصدعَ بالحقِ صدعَ الزَّجاجِ، وعيت به البراهينُ والحِجاج، وضاقتُ به السُّبلُ والفِجاجُ (۳۲)، وكانَ يظنُ أن البحثَ في العلم بالهُويْنا كأنه أكلُ خُبز كُماج (۲۶)، أو لحم دجاج، أو طعام مِزاج (۲۰) أو العلم بالهُويْنا كأنه أكلُ خُبز كُماج (۲۶)، أو لحم دجاج، أو طعام مِزاج (۲۰)، شديد

(٣٧) (ك١): «بواحدة».

(۲۸) (ط۲): «بعد».

(٣٩) سقطت من الأصل (س١)، والزيادة من (١١)، (ط١)، (ط٢)، (م٤).

(٤٠) السداد: الاصابة في المنطق (اللسان: سدد).

(٤١) القدح: السهم (اللسان: قدح).

(٤٢) العلاج: المراس والدَّفاع (اللسان: علج).

(٤٣) الفجاج : مفردها فجّ وهو الطريق الواسع بين جبلين (اللسان: فجج).

(٤٤) ذكره يوسف المغربي (دفع الاصر ، الورقة : ١٠)، ولكن تفسير الكلمة مطموس

(٤٥) مزاج: كلِّ نوعين امتزجا، فكل واحد منهما لصاحبه مزاج (اللسان: مزج).

(٤٦) العجاج: الغبار (اللسان: عجج).

الارتجاج ، مُرّ الأجاج (٤٧)، مُضطرم الهياج والأجاج (٤٨)، بعيد فيه الاندمال عن (٤٩) الشّجَاج ، ولقد حصرناه وقصرناه وأخرجناه من قِشره وعصرناه وجهرنا له بالتغليط، وأظهرنا للناس ما أبداه من التخليط، فنالَ شدةً وبوساً، وصُيرت أعلامُه نُكوساً، وبُدلت سُعودُه نُحوساً، وحُلقت لِحية إبراهيم // بموسى: (١١٢ ظ)

ومن ظن مِسمّن بُلاقي الحُروبَ بأنْ لا يُصابَ فقد ظن عَجزاً (٥٠)

فأخذَ يُكابرُ ، ويترددُ إلى الأكابرِ ، ويقولُ: اجمعوا بيني وبينَ هذا المُجتهدِ للمناظرةِ (٥١)! وأكثرَ من بِشاراتٍ لا تُجدي نفعاً لا في الدُّنيا ولا في الآنيا ولا في الآخرةِ ، فيا سُبحانَ الله من تصعبُ عليه المُناقشةُ ما له يمتحنُ الأحبارَ ، والذي ذنبُهُ قَشُّ مالَهُ يتحرشُ بالنارِ؟!

ثم إني عَجبتُ منه في طلبهِ للمناظرةِ كلَّ العَجبِ، وقلتُ: كيفَ لا يقفُ الإنسانُ عندَ ما فرضَ الله عليه ووجبَ؟!

<sup>(</sup>٤٧) الأجاج: بالضم، الماء الشديد الملوحة (اللسان: أجبح)، وفي (ط١)، (ط٢): «من الأجاج».

<sup>(</sup>٤٨) الأصل (س١): «الانزعاج»، والمثبت ما ورد في (ل١)، (ط١)، (ط٢)، (م٤)، الأجاج: شدة الحر (اللسان: أجج).

<sup>(</sup>٤٩) (م٤): «الا أنه مال عن».

<sup>(</sup>٥٠) البيت للخنساء (ديوانها : ٨٢)، وهو من المتقارب.

<sup>(</sup>١٥) (م٤): «لأناظره».

<sup>(</sup>٥٢) سقطت من (ك١): «لافي».

أما أولاً: فلأن المناظرة في العلم على هذا الوجه حَرامٌ (٥٠) بالإجماع ، ليس في تحريمِها بين [أحدٍ مِن] (٤٠) أئمة الدينِ نِزاعٌ ، إنّما شُرعت المناظرة عند وقُوع الاختلاف في فُتيا ، فيتكلم فيها المُفتونَ نقلاً وبَحثاً ، نصاً ورأياً ، إقامة لكلمة الله العُليا ، وإظهاراً للصواب في الحُكم وإحيا ، وأمّا المناظرة للامتحانِ والاختبارِ ، والمغالبة والافتخارِ ، فداخلٌ في باب التحريم والاحتظارِ ، وفيه ورد الوعيد في (٥٠) صحيح الأخبار: «من تعلم العِلم والاحتظارِ ، وفيه ورد الوعيد في (٥٠) صحيح الأخبار: «من تعلم العِلم ليُجاري به العلماء أو يماري به السَّفهاء أو يصرف وجوه الناس إليه أدخله الله النار ، وورد في حديث آخر صحيح النهي عن ذلك بالتصريح .

وأما ثانياً: فلأنه نُقلَ عن بعض (٥٧) الأثمةِ أنه عد ذلكَ مكفراً، فعجيبُ (٥٨) ممن أقدمَ على محظورِ كفّر به عالمٌ واجترى!

(١١٣ و) وأما ثـالثـاً/: فـلأنـه إذا لم يتخلص مني في هـذه المسـالـة، فكيفَ يتخلص مني في هـذه المسـالـة، فكيفَ يتخلصُ (٥٠) إذا ألقيتُ عليه كلّ مُشكلةٍ ومُعضلةٍ؟! أَأَمِنَ أن أوتيهُ (٥٠) من دقائقِ

<sup>(</sup>٥٣) انظر: (قواعد الأحكام لعز الدين بن عبد السلام ٤١:١، الكافية في الجدل للجويني: ٥٢٩ ـ ٥٤١).

<sup>(</sup>٥٤) ما بين المعقفين سقط من الأصل (س١) والزيادة من بقية نسخ المقامة.

<sup>(</sup>٥٥) (ط ١)، (ط٢): «فعجب».

<sup>(</sup>٥٦) صحيح الجامع الصغير: ٥: ٢٧٢، وفيه: ليباهي «بدل»: «ليجاري»: «جهنم» بدل: «النار» و: «يصرف به» بدل: «يصرف».

<sup>(</sup>٥٧) سقطت من (١٠).

<sup>(</sup>٥٨) (ط١)، (ط٢): «فعجب».

<sup>(</sup>٥٩) بعدها في (١٠): «عليه» وهي زيادة لا معنى لها في السياق.

<sup>(</sup>٦٠) (م ٤) : «اتيه».

العِلم ((1) بما يحيرُ فكرَهُ؟! أو أَدُقُّ((1) رأسَهُ بصعاب ((1) المسائِل كما تُدقُّ البيضةُ بالصخرةِ؟! أو ألقي عليه من أسئلةِ التفسيرِ ما لم يسطَّر ((1) في «الكَشاف» ((10)؟! أو أنتخبَ له من مناسباتِ السُّورِ والآي والفَواصل (((1) ما لم يطرقُ سمعَةُ فيه جَوابٌ شافٍ؟!

وأمّا الحديثُ وما أدراكَ ما الحديثُ؟! فإن رتبتُ له ألفَ حديثٍ (١٦) وخَلطتُ (١٨) له فيها الصّحاحَ والحِسَانَ والأباطيلَ والضعاف، وقلت له: ميزْ كلّ صنفٍ على حدة من هذه الأصنافِ؟! كما كَانَ يفعلُ الحُفاظُ من الأسلاف، ألهُ (١٩) أهليةُ لذلكَ واتصافُ؟! كلا والله، وإن قالَ: نعم، فقد فَشرَ، ويكذّبُهُ جميعُ البشرِ، وإن أقدمَ على جوابِ حديثٍ ونطحَ، وقال: إنه مما وهي أو حَسُنَ وصَح، قلتُ له: مِن أيّ قسمٍ هو من أقسامٍ هذا النوع ؟

<sup>(</sup>٦١) (م٤) : «العلوم».

<sup>(</sup>٦٢) في (ك١): «أو أدق. . . . بالصخرة» تقدمت على ما قبلها: «أأمن. . . . فكره» .

<sup>(</sup>٦٣) الأصل ( س١) : «بعصائب» وهمو تحريف، والمثبت ما ورد في ( ل١)، (ط١)، (ط٢)، (ط٢)، (ط٢)، (ط٢)،

<sup>(</sup>٦٤) (ط۱)، (ط۲): «تسطر».

<sup>(</sup>٦٥) «الكشاف عن حقائق التنزيل»: للإمام أبي القاسم جار الله محمود بن عمر الزمخشري المتوفى سنة ٥٣٨ هـ ، من التفاسير المشهورة، اعتنى بشرحه وكتابة الحواشي عليه كثير من العلماء، انظر: (كشف الظنون ٢: ١٤٧٥ ـ ١٤٨٤) ، وهو مطبوع.

<sup>(</sup>٦٦) الفواصل: حروف متشاكلة في المقاطع يقع بها افهام المعاني (الاتقان في علوم القرآن ٣: ٣٣٢).

<sup>(</sup>٦٧) (١٥): «ذلك حدّثت» بدل: «له ألف حديث».

<sup>(</sup>٦٨) (م٤): «خلط»، وفي (ك١): «وذكرت».

<sup>(</sup>٦٩) (١٠): «إلى» وهو تحريف.

# فإنَّ الصحيحَ فوقَ عشرينَ قسماً والضعيفَ نحو خمسينَ قسماً ولا رَوْعَ<

ودعْ عنكَ إن سألتَهُ عن أسماءِ (١٧) الرجال، وعن كل نوع له في الحديثِ مَجال، كالمؤتلفِ والمُختلفِ (٢٢) والمُتفقِ والمُفترقِ (٢٧)، والمُتفقِ والمُفترقِ (٢٧)، والمقلُوبِ (٤٠) والمتشابهِ، وسائِر (٥٠) الأنواع التي قرّرها كلَّ نابهٍ، من أشياءَ لا (١١٣ ظ) تُوجدُ في «شرحِ الألفيةِ» (٢٦) ولا «مُختصرِ ابنِ الصلاحِ » (٢٧)، ولا يدري //

(٧٠) لا روع : لا فزع (اللسان : روع).

(٧١) الأصل (س١): «أمنا»، والمثبت ما ورد في (ط١)، (ط٢)، (م٤)، (ل١).

(٧٢) المؤتلف والمختلف: وهو ما يتفق في الخط دون اللفظ، وأول من صنف فيه عبد الغني بن سعيد ثم شيخه الداقطني، وتلاهما الناس ولكن أحسنها وأكملها «الاكمال» لابن ماكولا، انظر: (تدريب الراوى ٢: ٢٩٧).

(٧٣) المتفق والمفترق: وهو متفق خطا ولفظا، وافترقت مسمياته، وللخطيب فيه كتاب نفيس، انظر: (المصدر السابق ٣١٦:٢).

(٧٤) المقلوب والمتشابه وهو مما يقع فيه الاشتباه في الذهن لا في الخط، والمراد بذلك الرواة المتشابهون في الاسم والنسب المتمايزون بالتقديم والتأخير، انظر: (المصدر السابق٢: ٣١٦).

(٧٥) بعدها في الأصل (س١): «أنواع» ولعلها زيادة من الناسخ.

(٧٦) هي ألفية عبد الرحيم بن عبد الرحمن، زين الدين المعروف بالعراقي المتوفى سنة ٨٠٦ هـ، وهي في علم الحديث، وشرحه لها يسمى «فتح المغيث في شرح ألفية الحديث»، انظر: (كشف الظنون ٢: ١٢٣٥)، وشرحها مطبوع.

(٧٧) ابن الصلاح: هو أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن المعروف بابن الصلاح، من فضلاء عصره في التفسير والفقه والحديث، توفي سنة ٦٤٣ هـ، انظر: (وفيات الأعيان ٣: ٢٤٤)، و«مختصر ابن الصلاح» هو «مقدمة ابن الصلاح ومحاسن الاصطلاح» في علم الحديث، طبع عدة طبعات آخرها بتحقيق: عائشة عبد الرحمن.

### من أين بدا جوابُها ولاح!

جاءَ رجلٌ غريبٌ أيامَ الملك الكامل (٢٠٠) فأخذَ ينتقصُ أهلَ مصرَ ولا يُجامِلُ، وقال للملكِ: اجمعْ بيني وبينَ علماءِ بلدكَ للمناظرةِ، [وأصّر على طلبِ المُكاثرةِ والمُفاخرةِ ](٢٩٠)، فبرزَ له عَالمٌ (٢٠٠) بعشرينَ حَديثاً منها: خَمسةً صِحاحٌ، وخَمسةٌ حِسانٌ مِلاحٌ (٢٠١)، وخَمسةٌ مُضعْفَةٌ، وخَمسةٌ مَوضوعاتٌ مُزيفةٌ، وقال: أيّها الملكُ إن كانَ عالِماً ذا جدَةٍ (٢٠٠)، فليميزُ لنا من هذه الأحاديثِ كلّ صنفٍ على حِدة، فما أحسنَ الجواب، ولا أتى بفصلِ الخِطاب، فقامَ من المجلسِ مُنكسراً، ورُدَّ على عقبيهِ مُنحسِراً (٢٠٠).

فكيفَ لو ألقيتُ عليه من دقائقِ العربيةِ ما لا يوجدُ في كُتبِ المتأخرينَ؟! ومن غرائبِ التصريفِ ما لا يُرى في كُتب المُشتهرينَ؟! أو من فوائدِ المعاني

<sup>(</sup>۷۸) هو محمد بن محمد بن أيوب بن شادي الملك الكامل، ولد سنة ٥٧٦ هـ بمصر، وحكمها قريبا من أربعين سنة، كان محباً للعلم وأهله، توفي سنة ٦٣٥هـ، انظر: (السلوك للمقريزي جـ ١ ق ١ ص ٢٩٩، الوافي بالوفيات ١٩٣١).

<sup>(</sup>٧٩) سقط ما بين المعقفين من الأصل (س ١) ، والزيادة من (ل١)، (ط١)، (ط٢)، (ط٢)، (م٤).

<sup>(</sup>۸۰) وردت في هامش ( م ٤).

<sup>(</sup>۸۱) ( ۱۱): «ملاح حسان».

<sup>(</sup>٨٢) جِدَة: غني، نقول: وَجَدَ يَجدُ جِدَةً أي استغنى غنيَّ لا فقر بعده. (اللسان: وجد).

<sup>(</sup>۸۳) (ط۱)، (ط۲)، (م٤) : «متحسرا»، منحسر: إذا اشتدت ندامته (اللسان: حسر).

والبيانِ ما ليس لـه ذكرٌ في «المُـطولِ»(٤٠)، ومن نوادرِ البـديع ِ مـا لا ألمّ به [أحدٌ ](٨٠) من أصحاب البديعياتِ ولا عَول(٨٦)؟!

وكيفَ (٢٠٠) لو نقلتُهُ إلى علم اللغة ونفائسها التي لم يصلْ إليها ابن دُغَة (٢٠٠) وما الفرقُ بينه وبينَ ما في دُغَة (٢٠٠) وسألتُهُ عما فيها من الخاصِّ والعامِّ (٢٠٠) وما الفرقُ بينه وبينَ ما في الأصول من ذلكَ وعلم الأحكام ؟! وعن ما فيها من المُطلقِ والمُقيدِ (٢٠٠) ومن كلّ نوع بناهُ البَاني وشيّد؟! وعن الفرقِ بينَ الإتباع والمزاوجة (٢٠٠) [وبينَ اختلافِ اللغاتِ والإبدال ؟! وعن معاني كثيرةٍ مما للعربِ من مُشكلاتِ الأمثال ِ ] وعن أسماءِ الشُّعراءِ وأنسابِها (٢٥٠)، ومعاني أبياتٍ مُشكلةٍ الأمثال ِ ] (٢٠٠) وعن أسماءِ الشُّعراءِ وأنسابِها (٢٥٠)، ومعاني أبياتٍ مُشكلةٍ

<sup>(</sup>٨٤) «المطول»: شرح سعد الدين التفتــازاني على تلخيص المفتاح (كشف الــظنون ٢: ١٧٢٢)، وهو مطبوع.

<sup>(</sup>٨٥) سقطت من الأصل (س١)، (ط١)، (ط٢)، والزيادة من (ل١)، (م٤).

<sup>(</sup>٨٦) الأصل (س١): «يعول» والمثبت ما ورد في ( ١١)، (ط١)، (ط٢)، (م٤).

<sup>(</sup>۸۷) (۱۱)، (ط۱)، (ط۲)، (م٤): وفكيف،

<sup>(</sup>٨٨) دغة: هي مارية بنت مغنج، ومغنج هو ربيعة بن عجل، يضرب بها المثل في الحمق وخبرها في كتب الأمثال، انظر: (الدرّة الفاخرة في الأمثال السائرة١: ١٤٥).

<sup>(</sup>٨٩) انظر : (المزهر في علوم اللغة وأنواعها للسيوطي ١ : ٤٢٦ ـ ٤٤٩).

<sup>(</sup>٩٠) انظر: (المصدر السابق ١: ٤٤٩ ـ ٤٥٣):

<sup>(</sup>٩١) انظر: (المصدر السابق ١: ٤١٤ ـ ٢٥).

<sup>(</sup>٩٢) سقط ما بين المعقفين من الأصل (س١)، والـزيادة من (ط١)، (ط٢)، (ل١)، (١٠)، (م٤).

<sup>(</sup>٩٣) الأصل (س ١): «وعن أنساب الشعراء وأسمائها»، والمثبت ما ورد في بقية النسخ.

وأسبابِها؟! مما لا يطرقُ سَمعَهُ ولا في النوم ، ولا يعلمُ المقصودَ بهذا الذي ذكرتُهُ إلا مَن هو/ من القوم كلَّ القوم ، بالله إن قلتُ له: إنّ للّبنِ مائةَ اسم (١١٤ و) فما هي؟ [أيقدُرُ على عدّها؟! أو قلتُ له: إنّ للعسل (٩٤ ثمانينَ اسماً فما هي؟ أيقدرُ على سردِها؟! أو قلتُ له: إنّ لفرج المرأةِ أكثرَ من مائةِ اسم (٩٥ هو هي؟ أيعدرُ على سردِها؟! فضلاً عما له من الأسامي مئونَ أو ألوفٌ، مما هو معروفُ عندَ العُلماءِ مألوفٌ، فكيفَ لو دخلتُ به لُجَّةَ البحرِ الخِضم، وعلا الماءُ على رأسِهِ سَبعينَ بَاعاً وطمّ؟! وفتحتُ معَهُ الكلامَ في الفقهِ وأصولِهِ على طريقةِ الاجتهادِ والاستدلال ، وفجرتُ له ينابيعَ الأدلةِ وما عليها من مقال ، من بحثٍ وسؤال ، ونزاع ٍ وجدال ، وردَّ وإقبال ، ومسالك اعتلال ، وخضتُ به ساحلَ (٩٠٠) المعارضاتِ والمناقضاتِ ، وما يستتبعُهُ (٩٠٠) النظرُ في المفاوضاتِ ،

دعْ هـذا كلُّه، عندي أسئلةً رتبتُهـا في حروفِ الهجـا(١٠٠٠، لا تَعـرفُ

<sup>(</sup>٩٤) (م٤) : «للفعل» وهو تحريف.

<sup>(</sup>٩٥) (م ٤) : «ثلاثة وثمانين اسما» بدل: «أكثر من مائة اسم».

<sup>(</sup>٩٦) ما بين المعقفين سقط من الأصل (س١)، والـزيـادة من (ل١)، (ط١)، (ط٢)، (ط٢)، (م٤).

<sup>(</sup>٩٧) الأصل (س١): «وحصيت به بن حمل»، والمثبت ما ورد في ( ١٠)، (ط١)، (ط٢)، (ط٢)، (ط٢)، (ط٢)، (ط٤).

<sup>(</sup>۹۸) ( ۱۰): «ستتبعد» وهو تحریف.

<sup>(</sup>٩٩) سقطت من (ط١)، (ط٢).

<sup>(</sup>١٠٠) رتب السيوطي سبعة أسئلة تتعلق بحروف المعجم، وتحدى بها علماء عصره، أولها: ما هذه الأسماء: ألف باء تاء ثاء جيم، إلى آخرها وما مسماها، وهل هي =

أجوبتُها ﴿حتَّى يلجَ الجَملُ في سَمَّ الخِياط﴾(١٠١)، وينقطعَ منك النَّياط، وإن أكثرتُ من الصياحِ والعِياطِ، ووقعتَ في الهياطِ، والمِياطِ (١٠٢)، فإنْ كنتَ عالماً فأطلِعُ لنا من سماءِ علمكَ شمساً تُزيلُ ديجورَهَا(١٠٣)، وتُنيلُ ميسورَها، وإن لم تستطعْ فمن لا يحسنُ التخلصَ من ألف با تا ثا، يُحدِّثُ نفسَهُ بمناظرةِ المُجتهدينَ ويوردُ عليهم أبحاثاً! .

والعجبُ أنه قالَ عند طلب المُناظرةِ: نتراهنُ بحلقِ الـذقونِ، فيـا أهلَ النَّهِي والعقول ِ هل فاه بذلكَ العلماءُ المتقنونَ (١٠٤)؟!.

لو ندبتُ // لمناظرتكَ واحداً من طلبتي لقصركَ (١٠٥) وقشركَ، وكسركَ (١١٤ ظ) وأسركَ، وحَسركَ (١٠٦) وقسركَ (١٠٧)، وحصركَ وعصركَ، وإن لم تفر من (١٠٨)

أسماء أجناس أو أسماء أعلام؟ ثـانيها: من وضع هذه الحروف، وفي أي زمن وضعت، وما مستند واضعها، هل هو العقل أو النقل؟ ثالثها. . . . انظر: (التحدث بنعمة الله: ١٧٣\_١٧٤).

(١٠١) من الآية : ٤٠ من سورة الأعراف، وأورد السيوطي هذه الآية على إنها من الجدل القرآني، انظر: (الاتقان في علوم القرآن ٤: ٦٦).

(١٠٢) الهياط والمياط : الصياح والجلبة (اللسان: هيط).

(١٠٣) الأصل (س١): «ديجوها»، والمثبت ما ورد في (ل١)، (ط١)، (ط٢)، (م٤).

(١٠٤) (١١)، (ط١)، (ط٢)، (م٤): «المتقون» ولعله صواب أيضاً.

(١٠٥) قصرك: حبسك (اللسان: قصر).

(١٠٦) (م٤): «وحشرك» وهو تحريف، حسرك: أعياك وأتعبك (اللسان: حس).

(١٠٧) الأصل (س ١): «فترك» وهو تحريف، والمثبت ما ورد في (ط١)،(ط٢)، (ل١)،

(م٤)، قسرك: غلبك وقهرك (اللسان: قسر).

(۱۰۸) سقطت من (ط۱)، (ط۲).

بين يديه قبركَ، وصرتَ في قَبضته كعصفورٍ في قَبضةِ نَسرٍ، وكغريقٍ في بحرٍ عَجاجٍ ما لَهُ من جسرٍ<sup>(١٠٩)</sup>!.

ثم إنكَ تلهجُ بذكرِ المناظرةِ وأنتَ لا تتصورُ ما لها من الكيفيةِ (١١٠)، ولا تدري ما قرّرهُ الأئمةُ [لها] (١١١) من الشروطِ الوفيةِ ، وأكثرُ ما عندَك أن تحفظ أسئلةً مذكورةً في «الكشاف»، وتلقيها على طريقِ (١١٢) التعنتِ لا الإنصاف، ويكونُ لذلكَ السؤال (١١٣) عدةُ أجوبةٍ وتوجيهات في غيره من الكُتبِ مُهذبة ، فإذا أجبتُ بشيء منها (١١٤) رددتَهُ بفُحش وبَذا ، وقلتَ : لا ، ما قال صاحبُ الكشاف، كذا ، فهل قالَ لكَ صاحبُ الكشاف: إنه لا جوابَ غير الذي في كتابه؟! وهل يُرَدُّ جوابُ (١١٥) قرره العلماءُ إذا كانَ مُغايراً لجوابه؟! وما أحسنَ ما وقعَ للغوي مع بعض الأقرانِ ، إذ قال: لا يُقالُ : زوجةٌ لأن الواردَ : ﴿ السكنْ أنتَ وزوجك ﴾ في القرآن (١١٦) ، فقالَ لَهُ: فهل قال الله

<sup>(</sup>١٠٩) بعدها في ( ١٠) : «ثم إني إذا تكلمت... من أسباب الحجب عن العلم»، وهو من اختلاف الترتيب في هذه النسخة.

<sup>(</sup>١١٠) الأصل (س١): «مزية»، والمثبت ما ورد في (ط١)، (ط٢)، (م٤)، (ك١).

<sup>(</sup>١١١) سقطت من الأصل (س١)، والزيادة من (ط١)، (م٤)، (ل١).

<sup>(</sup>۱۱۲) (ط۱)، (ط۲)، : «سبیل».

<sup>(</sup>۱۱۳) سقطت من (ط۲)، وكتبت في هامش (ط۱).

<sup>(</sup>۱۱٤) (ل ۱): «منه».

<sup>(</sup>١١٥) (ط١) ، (ط٢): «جواباً».

<sup>(</sup>١١٦) ورد في عدة سور: البقرة، الآية : ٣٥ والأعراف، الآية: ١٩.

[تعالى](١١٧): لا تقولوا زوجةً؟!.

فارتقى هذا المناظرُ بهذا (١١٨) الجوابِ أُوجَهُ، لأنه إذا ذُكِرَ شيءٌ لا يَدلُّ على نفي ما سِواه، وما ثم صيغةُ حَصرٍ هذا مقررٌ عندَ الوعاةِ والرواةِ.

ما هذا الذي تفعلُهُ طريقة (١١٩) المناظرةِ، ولا ناظرَ أحدٌ هكذا في الأزمنةِ الغابرةِ، إنما طريقةُ المناظرةِ ما أُنبئكَ (١٢٠) به فاستفده مني واروه عني: كانَ

(١١٥) أَنْمَةُ / الدين إذا أرادوا المجاهرة (١٢١)، وعقدوا مجلساً (١٢٢) للمناظرة، هما فريقان: مُحدِّثُ وفَقِيهُ، فالمحدِّثُ يُلقي أحاديثَ ويسألُ عن حَالِها صحةً وضعفاً، وعن ما فيها من عِلةٍ قادحةً تَخفى، فهنالكَ يتبينُ الناقدُ، ويظهرُ اليقظانُ من الراقدِ، والفقيه يُلقي مسألةً خِلافيةً، وينتصِرُ لأحدِ القولينِ، ويقيمُ الدليلَ عليه من النقلِ والقِياسِ بجدِّ واجتهادٍ من غير (١٢٣) هَينٍ أو لين (١٢٤)، فإذا فَرغَ من تقريرِ ما عندَهُ، انتدبَ (١٢٥) خصمَه منتصراً للقولِ الثاني وأفسدَ فإذا فَرغَ من تقريرِ ما عندَهُ، انتدبَ (١٢٥) خصمَه منتصراً للقولِ الثاني وأفسدَ

<sup>(</sup>١١٧) زيادة من (ط١)، (ط٢)، (م٤).

<sup>(</sup>۱۱۸) (ط۱)، (ط۲): «لهذا».

<sup>(</sup>۱۱۹) (ل۱)، (ط۱)، (ط۲): «طریق».

<sup>(</sup>١٢٠) غير وأضحة في ( ل١)، (ط٢)، وفي (ط١): «انبيئك».

<sup>(</sup>۱۲۱) ( ۱۱)، (م٤): «المحاضرة».

<sup>(</sup>۱۲۲) (۱۱): ولجلساء».

<sup>(</sup>۱۲۳ سقطت من (ط۱)، (ط۲).

<sup>(</sup>١٢٤) هين لين : يقـال رجل هيّن ليّن أي ليّن الجـانب (اللسان: لين)، وهـو من قبـل الإتباع، انظر: (المزهرا: ٤٢١).

<sup>(</sup>۱۲۵) (ط۲): «انتبد» وهو تحریف.

ما قرره الأولُ وردَّهُ، فيعودُ الأولُ إلى إصلاحِ ما أفسدَ الناني، فيعود الثاني، أبلي هَدم (١٢١) ما أعادَهُ الأولُ من المباني، ولا يزالانِ في إبداءِ كَسرٍ (١٢٨) ومُناقضة، وهَدم ومُعارضة، إلى أن ينقطعَ أحدُهما، أو ينفدَ (١٢٩) ما عندَهما، وذلكَ بأدبٍ وحفظِ لسانٍ، وحُسنِ تصرّفٍ، في الكلام وإحسانٍ، وسكونِ أطرافٍ، وإذعانٍ (١٣٠) للحقِّ واعترافٍ، وتقديم تصحيح للنية، وإخلاص للطوية، ولا يقصدونَ بذلكَ إلا وجه الله الكريم، وإحياء العلم على الطريقِ المستقيم، هذا مُصطلحُ (١٣١) السّلف، ومن اقتفى آثارَهم من الخلف.

وأما أنتم فلا تتصورونَ شيئاً من ذلك، ولا تدرونَ كيف تسلكونَ هذه المسالك؟! بل تتجاذبونَ الأهواءَ، وتخبطونَ خبطَ عشواءَ، ثم تنتقلونَ إلى الصياحِ، وتلبسونَ بحالِكِ الظلامِ طلعة الصباحِ، ثم تخرجونَ إلى المشاتمةِ// والمسافهةِ (١٣٦٠)، والملاعنةِ بالمشافهةِ، هذا فعلُ المجانينِ، لا (١١٥ف) فعلُ المعتنينَ بالعلمِ والمعانينِ، وإن كانت النيةُ قبلَ ذلكَ غيرَ (١٣٣٠) صَحيحةٍ، [والقلوبُ بالإخلاصِ غيرَ سمحةٍ] (١٣٤) بل شحيحة، فهذا هو الضلالُ

<sup>(</sup>١٢٦) سقط من (ط٢): «فيعود الثاني»، وفي (م٤): «الثالث» بدل: «الثاني».

<sup>(</sup>۱۲۷) ( ۱۱): «حرم» وهو تحریف.

<sup>(</sup>١٢٨) الأصل (س١): «بر»، والمثبت ما ورد في (ط١)، (ط٢)، (ل١)، (م٤)

<sup>(</sup>۱۲۹) (م٤): «ينفذ».

<sup>(</sup>١٣٠) (م٤) : «وادغام» وهو تحريف، وفي (ط٢): «وادغان».

<sup>(</sup>۱۳۱) (ط۲): «مصلح» وهو تحریف.

<sup>(</sup>۱۳۲) (ط۲)، (م٤): «والمشافهة» وهو تحريف.

<sup>(</sup>١٣٣) سقطت من (م٤).

<sup>(</sup>١٣٤) ما بين المعقفين سقط من الأصل (س١) والزيادة من بقية النسخ.

### البعيد، وهو الذي ورد فيه الوعيد أ

ثم إنكَ من إنكارِ الاجتهادِ عليّ بمكانٍ، وتزعمُ أنه في حيّزِ الإحالةِ وعدم الإمكانِ، وهذا كلامُ من خلا من العلم صدرُه والفؤاد، ومَنْ بينَهُ وبينَهُ الفُ وادٍ، فإنَّ نصوصَ الأثمةِ بفرضيةِ الاجتهادِ في كلّ عَصرٍ، طَافحةٌ، وبتأثيم أهل العصرِ إذا قصروا في القيام به لائحةٌ، وقد جمعتُها في الكتاب الذي سميتُه «السردّ على من أخلدَ إلى الأرض، وجهلَ أن الاجتهادِ المُطلقِ، وأن يستمرُّ فرضٌ» (١٣٥٠)، وقالوا: لا يتأدى (١٣٦١) الفرضُ إلا بالاجتهادِ المُطلقِ، وأن يستمرُّ بابُهُ مَفتوحاً لا يُغلقُ (١٣٧٠)، فإن قلتَ: إن أحداً الآن لا (١٣٨) يناله، فقد نسبتَ كلّ من في الأرض إلى المعصيةِ لا مَحالةً، والأمّةُ مُنزهةٌ عن ذلكَ للحديثِ الصحيح : «إنّ الله عصم هذه الأمة من أن تجتمعَ على ضَلالةٍ» (١٣٩).

ثم أين أنتَ عن قول سيد المرسلينَ وإمام المتقينَ (١٤٠) المتقينَ (١٤٠) الله تَعالى يبعثُ على رأس كلَّ مائةِ سنةٍ (١٤٣) [المقتدينَ ] (١٤١)

<sup>(</sup>١٣٥) طبع بالجزائر سنة ١٣٢٥ هـ (مكتبة الجلال السيوطي: ٢٠٣).

<sup>(</sup>١٣٦) ( ل١): «لا يتاتي»، وفي (م ٤): «لاية آدي» وهو تحريف.

<sup>(</sup>۱۳۷) (ط۱)، (ط۲): «لا تغلق».

<sup>(</sup>۱۳۸) (ل۱)، (م٤): «لن».

<sup>(</sup>١٣٩) صحيح الجامع الصغير ٢: ١٢٣، وفيه: «أنَّ الله لا يجمع أمتي على ضلالة».

<sup>(</sup>۱٤٠) سقطت من (م٤).

<sup>(</sup>١٤١) سقطت من الأصل (س١)، (ط١)، (ط٢)، والزيادة من (ل١)، (م٤).

<sup>(</sup>١٤٢) زيادة من (ط١)، (ط٢).

من يُجدَّدُ لهذه الأمةِ أمرَ الدين» (١٤٤) وفسَّر العلماءُ هذا المبعوثَ برجل ٍ يقومُ بالاجتهادِ، ويحيي ما خِيفَ (١٤٥) دُثُورُه بينَ العبادِ.

فإن (١٤٦) آمنتَ بأن النبي ﷺ لا يخلفُ خَبرُه، وأنه لا بدَّ لكلِّ قَرنٍ من مُجتهدٍ يَعمُرهُ، فقد لزمتكَ الحُجةُ/، وسكنتْ منك الضَجةُ، وعرفتَ (١١٦ و) خُصوصيةَ هذه الأمةِ الشريفةِ حيثُ لم تفرطْ (١٤٧) في هذا الواجب، ولا حجبَها [عنه حَاجب] (١٤٨)، بخلافِ حَمَلَةِ التوراةِ فإنهم قصّروا فيه حتى انقرضتْ منهم المُجتهدونَ (١٤٩)، وخلا زمانُهم عن إمام به يقتدون ويَهتدونَ.

وإن زعمتَ أن خبرَ رَسولِ الله ﷺ (١٥٠٠) أُخلف، وأنه في هَذا القرنِ (١٥١)

<sup>= (</sup>١٤٣) (ل١): «على رأس ماثة كل سنة»، ولفظة «تعالى» زيادة من (م٤).

<sup>(</sup>١٤٤) صحيح الجامع الصغير ٢: ١٢٣، وفيه: «أن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها».

<sup>(</sup>١٤٥) الأصل (س ١)، (ط١)، (ط٢): «خفي»، والمثبت ما ورد في (ل١)، (م٤).

<sup>(</sup>١٤٦) (ط١)، (ط٢): «فإذا».

<sup>(</sup>۱٤۷) (ك۱): «يفرط».

<sup>(</sup>١٤٨) في الأصل (س١): فقد ماجت»، وفي (ل١):«عنك» بدل: «عنه»، والمثبت ما ورد في (ط١)، (ط٢)، (ل١)، (م٤).

<sup>(</sup>١٤٩) الأصل (س١): «المجتهدين» وهو خطأ، والمثبت ما ورد في (ل١)، (ط١)، (ط١)، (ط٢)، (ط٢)، (م٤).

<sup>(</sup>١٥٠) سقط من (ل١)، (م٤): «صلى الله عليه وسلم».

<sup>(</sup>١٥١) الأصل (س١): «القرآن» وهو تحريف، والمثبت ما ورد في (ط١)، (ط٢)، (ط٢)، (ل١)، (ط٤)، (ل١)، (م٤).

تخلّف، فنستفتيكَ من نفسِكَ على نَفسِكَ، وتعرفُ (١٥٢) فرقَ ما بينَـكَ وبينَ أبناءِ جنسكَ.

ثم (١٥٣) إذا اعترفتَ بوجودِ الاجتهادِ فيما مضى، وأنكرتَهُ الآنَ وقلت: إنّه قد انقضى، فما لكَ إلا جوابُ الشيخِ أبي الحسنِ الشّاذِلي (١٥٤) [رضي الله عنه ] (١٥٥): إذ قيلَ له هنا قَومُ بكراماتِ الأولياءِ السابقينَ (١٥٦) يعترفونَ، وينكرونها لمن هو مَوجودُ ولا ينصفونَ (١٥٥)، فقالَ: إنما هي إسرائيليةً، فإنّ (١٥٨) إسرائيل صدّقوا بنبوةٍ مُوسى ومن تقدمَ (١٥٥) من الأنبياءِ قبلَ فإنّ (١٥٨)

(١٥٢) (ط١)، (ط٢)، (ل١)، (م٤): «ونعرف» ولعله صواب. (١٥٣) سقط من (م٤): «ثم إذا... في زمانهم».

(١٥٤) هو علي بن عبد الله بن عبد الجبار الشاذلي، رأس الطائفة الشاذلية من أهل التصوف، سكن «شاذله» قرب تونس فنسب إليها، وهو صاحب الأوراد المسماة «حزب الشاذلي»، توفي سنة ٢٥٦هـ، انظر: (نكت الهميان للصفدي: ٢١٣، طبقات الشعراني ٢:٤، لطائف المنن لابن عطا الله السكندري ـ وهو عبارة عن سيرة ذاتية للشاذلي، الأعلام ٤: ٣٠٥). وسقطت من (ط ٢).

(١٥٥) زيادة من (ط١)، (ط٢).

(١٥٦) (ط١)، (ط٢): «السابقون» وهو خطأ.

(١٥٧) الأصل (س ١): «يصغون»، وفي (ل١): «يعفون»، والمثبت ما ورد في (ط١)، (ط٢).

(١٥٨) الأصل (س١): «كان» ، والمثبت ما ورد في ( ١١) ، (ط١)، (ط٢).

(۱۵۹) (ل ۱): «تقدمه».

أوانهم، وكذبوا بنبوةِ مُحمدٍ على الكونِهِ كان مَوجوداً في زمانِهم (١٦٠).

ثم إنك عددت على من المساوى، تصنيفي في الردِّ على الجوجري (١٦١) والسَّخَاوي (١٦١)، فأما الجوجري فكان الإفتاء بيني وبينه كالمشترك، وكنتُ وإياه بسبب ذلكَ في معترك، فاعترضَ علي في نحو عشرينَ فُتيا أنا فيها على الصّواب، وكانَ هو أخطأ في الجواب، فألفتُ في كلّ مسألة // مؤلفاً (١٦٢) أظهرتُ فيه المنقولَ، وبينتُ المَردودَ من المَقبول (١٦٤)، (١٦١ ظ) وها هي مَـوجـودة بأيـدي الناس يتناسخونَها (١٦٥) ويتناقلون،

<sup>(</sup>١٦٠) ورد قول أبي الحسن الشاذلي في (لطائف المنن للسكندري: ١٣٢) وقد تصرف السيوطي في نقل قول الشاذلي.

<sup>(</sup>۱۲۱) هو شمس الدين محمد بن عبد المنعم الجوجري، ولد سنة ۸۲۱ هـ «بجوجر» قرب دمياط، تحول إلى القاهرة صغيرا، من فقهاء الشافعية بمصر، له كتب ما زالت مخطوطة، توفي سنة ۸۸۹ هـ، انظر (الضوء اللامع ۱۲۳۸، التحدث بنعمة الله: ۱۸۳، البدر الطالع للشوكاني ۲: ۲۰۰، الاعلام ۲: ۲۵۱).

<sup>(</sup>١٦٢) هو محمد بن عبد الرحمن بن محمد شمس الدين السخاوي، من «سخا» قريه بمصر، مؤرخ، صنف كتباً كثيرة في التاريخ والحديث أشهرها «الضوء اللامع»، وكان السخاوي من شيوخ السيوطي، ثم ألف فيه السيوطي «مقامة الكاوي في تاريخ السخاوي»، توفي بالمدينة سنة ٩٠٢ه ما انظر: (الضوء اللامع : ٨: ٢-٣٢، الكواكب السائرة للغزي ١:٥٣، نظم العقيان للسيوطي: ١٥٢).

<sup>(</sup>١٦٣) انظر: (التحدث بنعمة الله ١٨٦\_١٩٠).

<sup>(</sup>١٦٤) الأصل (س ١): «القبول»، وفي (ط٢): «المنقول»، والمثبت ما ورد في (ط١)، (ل١)، (م٤).

<sup>(</sup>١٦٥) (ل١) : «يتناسخوها» وهو تحريف.

ويتعاطونها بينهُم ويتداولون ، فهل رأى أحدٌ فيها مما (١٦٦) يُعابُ ببنت شَفةٍ ؟ وهل سمعَ أحدٌ فيها بحرفِ سَفَهٍ ؟ هذا مصطلحُ الأئمةِ قَبلي ، وقد فعل السلفُ والخَلفُ في نظير ذلكَ كفعلي ، وما زالتِ العلماءُ من عهدِ الأئمة الأربعةِ وهلم(١٦٧) جرّاً ، يردون(١٦٨) على من خالفَهم في الفَتوى ، ويصنفون الكتبُ في تضعيفِ قولِهِ وبيانِ أن ما ذهبوا إليه أقوى ، ولو كانَ التصنيفُ في الرد على الناس مَذموماً ما فعلَ الأئمةُ ذلكَ ، ولا كانوا يخوضون هذه المسالِك ، وهذه تصانيفُهم في ردِّ بعضِهم على بعض ، موجـودةً ملءَ الأرض طولهـا والعـرض ، وقـد كانوا يرون ذلك من آكدٍ الفرض ، ولو جمعت أسماءَ الكُتب التي ألَّفها علماءُ الأمةِ (١٦٩) في ردٍّ بعضهم على بعض ِ لبلغتْ مُجلّداتٍ ، وهي في الطبقاتِ والتواريخ مخلَّدات ، ويكفي قولَ الكشافِ في الإنصافِ ، حيثُ سردَ ما للعالم من الأوصافِ، طالما رَجع ورُجع إليه، ورَدّ ورُدّ عليه(١٧١)، أفينكرُ(١٧١) [عليّ](١٧٢) أن أصنفَ في الوقائع ، ما أبينُ فيه الصوابَ وأشحنهُ بالفوائدِ البدائع ؟! هاتوا برهانكم إن كُنتم في دَعوى العِلم صادقينَ ، وعَارضوا

<sup>(</sup>۱۲۲) (ط۱) ، (ط۲): «ما».

<sup>(</sup>۱۹۷) (ل۱): «وهم».

<sup>(</sup>۱۹۸) (م٤): ويردونه» وهو تحريف.

<sup>(</sup>۱٦٩) (ط۱) ، (ط۲) ، (ل۱): «الملة» .

<sup>(</sup>۱۷۰) في (ل١): «ردّ وردّ عليه ، ورجع ورجع اليه» .

<sup>(</sup>۱۷۱) (ل۱): «أفتنكر».

<sup>(</sup>١٧٢) سقطت من الأصل (س١) ، والزيادة من (ط١) ، (ط٢) ، (ل١) ، (م٤) .

وأما السَّخَاويُّ: فوقعَ منه ثلاثةُ أمورِ:

الأول: أن قارِئاً قرأ عليّ (۱۷۰) بالشّيخُونِيةِ (۱۷۰) في «الشَّفا» (۱۷۷) حَرفاً لَحنَ فيه ، فرددتُ عليه ، فأخذَ هو يفتيه بتصويب (۱۷۸) ما ذهب إليه ، والمسألةُ من علم التصريف ، فما أحسنَ التصريف ، ومن علم اللغةِ واللغةُ تحتاجُ (۱۷۹) إلى التوقيف (۱۸۰) ، فألفتُ في تصحيح ما قلته كتابينِ اثنين (۱۸۱) ، حشدتُ (۱۸۲) فيهما نقولَ أهل الفنين (۱۸۳) .

<sup>(</sup>١٧٣) فارهين: حاذقين (اللسان: فره).

<sup>(</sup>١٧٤) (ط١) ، (ط٢) ، (ل١) ، (م٤): «حاذقين» ، وبعدها في (ل١): «فألفت في ذلك ست مؤلفات شحنتها بالفوائد وهي في الحقيقة أبكار» .

<sup>(</sup>١٧٥) سقطت من (ط١) ، (ط٢) .

<sup>(</sup>۱۷٦) الشيخونية: مدرسة أنشأها الأمير شيخو العمري سنة ست وخمسين وسبعمائة ، تقع في شارع الصليبة تجاه جامع شيخو بمدينة القاهرة ، وهي عامرة الى الأن وتعرف بجامع شيخو ، انظر: (الخطط التوفيقية لعلي مبارك ٢:٨) .

<sup>(</sup>١٧٧) هو كتاب: «الشف بتعريف حقوق المصطفى» للقاضي عياض بن موسى اليحصبي ، يبحث في السيرة النبوية ، طبع عدة طبعات .

<sup>(</sup>۱۷۸) (م٤): «في تصويب».

<sup>(</sup>۱۷۹) (ط۱) ، (ط۲): «محتاج» ، وفي (م٤): «يحتاج» .

<sup>(</sup>١٨٠) انظر: (المزهر في علوم اللغة ١:٨).

<sup>(</sup>١٨١) انظر: (الحاوي للفتاوي ٢: ٢٨٠) .

<sup>(</sup>۱۸۲) (م٤): «حدث» وهو تحريف.

<sup>(</sup>١٨٣) الأصل (س١): «الفئتين»، وفي (م٤): «اليقين» وهو تحريف، والمثبت ما ورد في (ط١)، (ط٢)، (ل١).

الشاني: أنه تكلم في حقّ والدّي المصطفى ﷺ (١٨٤) بما لا يحلُّ لمسلم ذكرُه، ولا يَسوغُ أن يحومَ عليه فكرُه، فوجبَ عليّ أن أقومَ عليه بالإنكار، وأن أستعملَ في تنزيه (١٨٥) هذا المقام الشريف الأقلامَ والأفكار، فألفتُ في ذلكَ ستَّ مؤلفات (١٨١) شحنتُها بالفوائد وهي في الحقيقة أبكار، ومن ذا الذي يستطيعُ أن ينكرَ عليّ قيامي (١٨٨) في ذلك، أو يلقي نفسهُ في هذه المهالك؟! من أنكر ذلكَ أكادُ أقولُ بكفره، وأستغرقُ العُمرَ في هَجرهِ.

و(١٨٩)الثالث: أنه ألّف تَاريخاً ملأه بغَيبةِ المُسلمينَ ، ورمى فيه علماءَ السدين ، بأشياءَ أكثرُها(١٩٠) مما يكذِبُ فيه ويَمينُ ، فألفت المَقامةَ التي سميتها «الكَاوي في تَاريخ ِ السَّخاوي» نزهتُ فيها(١٩١) أعراضَ الناسِ ،

<sup>(</sup>۱۸٤) زیادة من (ط۱) ، (ط۲) .

<sup>(</sup>١٨٥) بياض في (ط١) ، (ط٢) .

<sup>(</sup>١٨٦) ذكرها السيوطي وهي: «التعظيم والمنة في أن والدي المصطفى في الجنة» و «مسالك الحنفا في والدي المصطفى» و «الدرج المنيفة في الآباء الشريفه» و «سبل النجاة» و «نشر العلمين المنيفين في احياء الابوين الشريفين» و «المقامه السندسيه في نجاة والدي خير البرية» (فهرست أسماء الكتب التي ألفها السيوطي ، الورقة: ٣) ، وانظر: (مكتبة السيوطي: ١٨٦ ، ١٨٦ ، ١٨٦ ،

<sup>(</sup>۱۸۷) (م؛): «كتابي» وهو تحريف .

<sup>(</sup>۱۸۸) (ط۲): «و».

<sup>(</sup>۱۸۹) سقطت من (م٤).

<sup>(</sup>۱۹۰) (م٤): «أكره» وهو تحريف.

<sup>(</sup>۱۹۱) (ل۱): «فيه».

وهدمتُ ما بناه في تاريخهِ إلى الأساسِ ، من غيرِ أن أرميه / بعيبٍ ولا أذكُرهُ بغيبٍ الله أجرَها ، وأرجو عندَهُ ذُخرَها .

(۱۱۷ ظ

ثم إني إذا تكلمتُ في ردِّ على أحد أتكلمُ بعلم ، وأنطِقُ بحِلم ، وأبسالُ بين إذا تكلمتُ في حفظِ اللسانِ ، واقتفي آثارَ السلفِ بإحسانٍ ، ما عودْتُ لساني (١٩٢٠) قطّ بسفه ولا اغتياب ، ولا تلفظتُ بكلمة يُخشى عليها سُوءُ الحِساب ، وأقفُ عندَ الحقِّ ولا أجانبُ ، وأحشدُ الفوائدَ والفرائدَ من كلّ جانب ، وأقدمُ تصحيحَ النية ، وإخلاصَ الطوية ، لا أقولُ ذلكَ فخراً ، بل تحدثاً بنعمة الله وشُكراً ، وأقصدُ دَرة (١٩٤١) المفاسدِ وجلب (١٩٥١) المصالح ، والاقتفاء (١٩٥١) بصنع السلفِ الصالح ، وإزاحةَ الخطأ وإظهارَ الصواب ، وتهذيبَ المقال وتحريرَ الجَواب ، وإحياءَ العلم ورسمه ، والتحلي (١٩٥١) بصفة المجدد (١٩٥١) للدين ووسمه (١٩٥١) ، وتَخليدَ الفائدة في والتحلي (١٩٥١) بصفة المجدد (١٩٥١) للدين ووسمه (١٩٥١) ، وتَخليدَ الفائدة في

<sup>(</sup>۱۹۲) (م٤): «بعیب» .

<sup>(</sup>۱۹۳) سقطت من (ط۱) ، (ط۲) .

<sup>(</sup>١٩٤) (ط١) ، (ط٢): «درا» ، وفي (م٤) ، (ل١): «دراء» .

<sup>(</sup>۱۹۰) (۱۱): «وأجلب» وهو تحريف.

<sup>(</sup>١٩٦) (١١) ، (م٤): «والاقتداء» .

<sup>(</sup>١٩٧) (م٤): «والتجلي» وهو تحريف.

<sup>(</sup>١٩٨) الأصل (س١) ، (ل١): «المجد» ، والمثبت ما ورد في (ط١) ، (ط٢) ، (ط٢) .

<sup>(</sup>١٩٩) (ط١) ، (ط٢): «ورسمه» وهو تحريف ، وسمه: علامته (اللسان: وسم) .

مؤلف يَبقى على [مدى] (٢٠٠) الدهور، ولا يبلى (٢٠٠) على ممر الأعوام والشهور، يستفيد منه من يجيء بعدي (٢٠٠)، كما استفدت من تصنيف من كان قبلي، ويستمد منه عند الحاجة إليه من له غَرض في سعة النظر مثلي، إلى ما يترتب على ذلك من ترجّي رضى الرّحمن، ومحبة سيد ولد عدنان، وعلو الدرجات في الجنان، وما أُعِد للعلماء فيها من الفضل (٢٠٠) على الرّدين والامتنان، ولذلك (٢٠٠) يسهل على سفة السفيه وما يصدر من قلمه وفيه، لعلمي (٢٠٥) بأن ذلك لا يُجديه، وينزله في الدارين ويرديه:

لا تَبِلغ الأعداءُ من جَاهِلٍ ما يَبْلُغ الجَاهِلُ من نفسِه (٢٠٦) والله ما بكَ أنتَ وأمثالِكَ إلا الحسدُ ، وقد امتلاً به منكم الجسدُ ، ولو أحسنَ أحدُكم أن يصنف ردّاً على أحدٍ لصنف ، ولبادرَ إليه وما تخلّف (٢٠٧) ، ولكنه إذا كتبَ أتى بالعُجرِ والبُجرِ (٢٠٨) ، ويعزُ عليه الاطلاعُ

<sup>(</sup>۲۰۰) سقطت من الأصل (س۱) ، والزيادة من (ط۱) ، (ط۲) ، (ل۱) ، (م٤) ، وفي (ط۲): «مدا» .

<sup>(</sup>۲۰۱) (ط۱) ، (ط۲) ، (ل۱) ، (م٤): «ویتلی» بدل: «ولا یبلی» .

<sup>(</sup>۲۰۲) (ط۲): «بعد».

<sup>(</sup>۲۰۳) (ط۱) ، (ط۲): «الفضائل».

<sup>(</sup>۲۰٤) (ل۱) ، (م٤): «ولهذا».

<sup>(</sup>۲۰۰) (م٤): «يعلم».

<sup>(</sup>٢٠٦) البيت لصالح بن عبدالقدوس (ديوانه: ١٤٢ ـ ضمن كتاب «صالح بن عبدالقدوس البصري») وفيه: «لن تبلغ . . . » ، وهو من السريع وفي (ل١): «لا يبلغ» .

<sup>(</sup>۲۰۷) (م٤): «يتخلف» .

<sup>(</sup>٢٠٨) العجر والبجر: المعايب التي لا يعرفها الا من خبر صاحبها (اللسان: عجر).

على العلم فيشحنُ كِتابَهُ بالسّفهِ والهذرِ ، فلا هو يُرضي ربّهُ ، ولا هو يعجبُ صَحبَهُ ، ثم يصيرُ به ضُحْكة (٢٠٠) للناظرينَ ، وهُ وَالله ذو للساخِرينَ ، ثم يرمي به في جانب بيته لا يمسكه مُمسِكُ ، ولا يطلبه ذو علم أو مَنْسَكِ (٢١١) سواء أطالَ أم قَصرَ المسيرُ ، لا خيرَ في الطويلِ ولا في القصيرِ ، أينَ ذلكَ من كُتبي التي أصوغُها صوغَ الذهبِ ، وأنزهُها من الفُحش (٢١٢) والسّفه والرّبب ، وأملاها (٢١٣) بالفوائدِ ما بينَ مسطورٍ ومقتضب إفلا أفرغُ من مسودتها إلا وقد ازدحمت (٢١٢) عليها الناسُ ، وتداولَها الفضلاءُ والأكياسُ ، وبذلوا في تحصيلِها ما حوته الأكياسُ ، ثم تُطبّقُ الدّنيا بُعداً وقُرباً ، وتسيرُ إلى الآفاقِ شَرقاً وغَرباً ، فلهذا امتلأت قُلوبكم من الغيظِ ، واحترقت بما هو أشدُ حَرّاً من القيظِ ، لا بردَ لقيظكم (٢٠٠) فموتوا بغيظكم / / .

إذا بَعُلَدَ العنقودُ عنه ولم يصل

إليه بوجهٍ ، قال: فجُّ (٢١٦) وحَامضُ (٢١٧)!

(۱۱۸ ظ)

<sup>(</sup>٢٠٩) ضحكة ، بالتسكين: يضحك منه (اللسان: ضحك) .

<sup>(</sup>٢١٠) هزأة ، بالتسكين: يهزأ به ، وقيل يهزأ منه (اللسان: هزأ) .

<sup>(</sup>٢١١) منسك: شرعة النّسك وهو الورع (اللسان: نسك) .

<sup>(</sup>۲۱۲) (ل۱): «الفحشاء».

<sup>(</sup>٢١٣) (١٥) ، (م٤): «وأملاوها» وهو خطأ في الرسم .

<sup>(</sup>۲۱٤) (ل۱): «زاجمت».

<sup>(</sup>۲۱٥) (ط۱) ، (ط۲): «بقيظكم» .

<sup>(</sup>٢١٦) فحّ : لم ينضح (اللسان: فجج) .

<sup>(</sup>٢١٧) لم أجد البيت في المصادر المتوفرة بين يدي ، وورد في مقامات اخرى ولعله من نظم السيوطي ، وهو من الطويل .

من أسبابِ الحجبِ عن العلمِ والحِرمانِ ، التكبرُ بغيرِ الحَقِّ والعدوانِ ، قال تعالى : ﴿سأصرِفُ عن آياتي الذين يَتَكبَرُون في الأرضِ بغيرِ الحقّ ﴾ (٢١٨) قال سُفيانُ بنُ عُيينة (٢١٩) : أي أنزعُ عَنهم فهمَ القرآنِ .

ثم إنك في هذه الكائنة (٢٢٠) أبديت الضجر ، وأظهرت التضرر ، والضرر وقلت: أخشى أن يؤلف في هذه المسألة مُؤلَّفاً ، يبينُ فيه ما ظهر وما خَفا (٢٢١) ، فيا عجباً لك العالِم لا يكره التصنيف عليه ، بل يقابلُه بما يناقِضُه ويبينُ صحة ما ذهب إليه . "

ثم إنّك تَدعي مَنصبَ العلمِ [غَصباً](٢٢٢) لا قامتْ لك عليه حُجةً ، ولا بانتْ لكَ التي طبقتِ الآفاقَ ؟! ولا بانتْ لكَ فيه مَحجةً ، قلْ لي : أينَ تصانيفُكَ التي طبقتِ الآفاقَ ؟! أين فتاويكَ(٢٢٢) التي ملأت بطونَ الأوراقِ ؟! أين أماليكَ المعنعنةُ(٢٢٤)

<sup>(</sup>٢١٨) من الآية: ١٤٦ من سورة الأعراف .

<sup>(</sup>٢١٩) سفيان بن عيينة: أحد أئمة الاسلام ، محدث الحرم المكي ، من ثقات الحفاظ ، قال الشافعي: «لولا مالك وسفيان لذهب علم الحجاز» ، توفي بمكة سنة ثمان وتسعين ومائة ، انظر: (حلية الأولياء ٢٠٠ ، طبقات الحفاظ: ١١٣) .

<sup>(</sup>۲۲۰) (م٤): «الكاتبة»: وهو تحريف.

<sup>(</sup>٢٢١) الأصل (س١): «خفى»، والمثبت ما رسم في (ط١)، (ط٢)، (ل١)، (ل١)، (٢١)، (م٤)، خفا: من الاضداد بمعنى ظهر وستر (اللسان: خفا).

<sup>(</sup>٢٢٢) سقطت من الأصل (س١) ، والزيادة من (ل١) ، (ط١) ، (ط٢) ، (م٤) .

<sup>(</sup>۲۲۳) الأصل (س۱) «فتواكِ» ، وفي (۱۱) ، (م٤): «فتاواك» ، والمثبت ما ورد في ، (ط۱) ، (ط۲) .

<sup>(</sup>۲۲٤) الأصل (س١) «المصنفة» وهو تحريف، والمثبت ما ورد في (١١)، (ط١)، (ط١)، (ط٢) ، (ط٤).

بالأسانيدِ ذاتِ الاتساقِ ؟! أينَ درُوسُكَ التي خضعتْ لها الأعناقُ ؟! قُصارى أمركَ أن يأتيكَ مبتدئونَ فتقرئهم في: «مُقدمةِ أبي اللّيثِ»(٢٢٠) و «الأجرومية»(٢٢٠) ، وإن عَلوا ففي «مبادى ِ القَدوري»(٢٢٧) ، و «الألفيةِ»(٢٢٨) ، هذه دروسُ الأطفالِ ، لا فحولِ الرجالِ .

كم (۲۲۹) ورد علي من سؤال فتركت الجواب عنه غضباً ، فهل جئت فيه بنباً (۲۲۰) ؟! ماذا صنعت في السؤال المهم الذي دار في البلد ولم يجب عنه أحدًا! وهو: الفرق بين قوله / تعالى: ﴿وأمّهاتُكم اللاتي (۱۱۹ و) أرضعنكم ﴾ (۲۳۱) وبين ما لو قيل: «واله لاتي (۲۳۲) أرضعنكم أمّهاتكم» ، أرضعنكم هو نصر بن محمدالسمرقندي الحنفي ، أبو الليث ، المتوفى سنة ۳۷۳هم ، و «المقدمة» في الصلاة ، وهي مطبوعة ، انظر (كشف الظنون ۲: ۱۷۹۵ ، الأعلام ۸: ۲۷) .

(٢٢٦) رسالة في النحو لأبي عبدالله محمد بن محمد بن داود المعروف بابن آجروم المتوفى ٣٢٧هـ، و «الأجرومية» لها شروح كثيرة ، والرسالة مطبوعة ، انظر: (كشف الظنون ٢: ١٧٩٦ ، الأعلام ٧:٣٣) .

(۲۲۷) في فروع الحنفيه لأبي الحسين أحمد بن محمد القدوري المتوفى سنة ٢٢٨هـ، وهمو مطبوع ، انظر: (كشف الظنون ٢: ١٦٣١ وفيه «مختصر القدورى» ، الفوائد البهية لعبدالحي اللكنوي: ٣٤، الاعلام ١: ٢١٢) .

(٢٢٨) لم استطع تحديدها لتعدد المؤلفات التي تحمل اسم «الالفية» ، واشهرها «الألفية في النحو» لابن مالك المتوفى سنة ٢٧٢هـ ، انظر: (كشف الظنون ١٠١ ـ ١٥١ ـ ١٥٠) .

(۲۲۹) (ط۲): «ثم».

(۲۳۰) (م٤): «بنباء».

(٢٣١) من الآية: ٢٣ من سورة النساء .

(٢٣٢) سقطت من الأصل (س١) ، وفي (ط١): «والتي» ، والزيادة من (ل١) ، (ط١) ، (ط١) ، (م٤) .

حيثُ رتبَ على الأولِ خمسَ رضَعاتٍ واردة ، ولو قِيلَ الثاني لاكتفى (١٣٣) برضعةٍ واجدةٍ ، ولقد وردَ عليّ وسِيقَ إليّ ، فلم أكتب عليه مع أن جوابة نُصبَ عيني ، وعَتيدُ لديّ ، لا يَحولُ شيءٌ بينةُ وبيني (١٣٣) ؛ لأنظرَ هل من رَجل رشيدٍ ، أو أحدٍ له في العلم قصرٌ مَشيدٌ ؟! هلا(١٣٥) أبدعتَ فيه جَواباً مُسدداً ، ونوعتَ فيه طرائقَ قِدَداً (٢٣١) ، واتخذتَ بذلكَ على دَعوى العلم سَاعِداً وعَضُداً ؟! وهالَهُ نحو عامينِ ما حلّاه أحدُ بحرفٍ ، ولا رمقَهُ (٢٣٧) نظرٌ بطرفٍ ، ولا أودعَهُ ذو ظرفٍ بظرف (٢٣٨) ! ولو شئتُ أنا لكتبتُ عليه عَدَة مؤلفات (٢٣١) ، ولسطرتُ فيه خَمسَ مصنفاتٍ : بسيطٌ حَريزٌ (٢٢٠) ، وصِيطٌ عَزيزٌ (٢٢١) ، ومُختصرٌ وَجيزٌ ، ومنظومةُ ذاتُ تَطريزٍ ، ومقامةُ إنشاءٍ وسِيطٌ عَزيزٌ (٢٤١) ،

وهــذه أسئلةُ وردتْ عليّ من الشام ِ من قريبٍ ، فلم أجعلْ لها في

<sup>(</sup>٢٣٤) (م٤): «لا تكفي» وهو تحريف . (٢٣٤) (ط١) ، (ط٢): «بيني وبينه» .

<sup>(</sup>٢٣٥) الأصل (س١): «هل» ، والمثبت ما ورد في (ل١) ، (ط١) ، (ط٢) ، (ط٢) ، (ط٢) ، (ط٤) .

<sup>(</sup>٢٣٦) قددا: متفرقة متنوعة (اللسان: قدد) .

<sup>(</sup>٢٣٧) الأصل (س١) ، (ل١) ، (م٤): «رقمه» وهو تحريف ، والمثبت ما ورد في (ط١) ، (ط٢) .

<sup>(</sup>٢٣٨) ذو ظرف: ذو براعة وذكاء، ظرف الثانية: وعاء، والمراد هنا كتباب أو رسالة (اللسان: ظرف).

<sup>(</sup>٢٣٩) (م٤): «مؤلفاة».

<sup>(</sup>۲٤٠) حريز: حصين (اللسان: حرز).

<sup>(</sup>۲٤۱) (م٤): «فوسيط عزيزهم».

<sup>(</sup>٢٤٢) ذهب ابريز: خالص (اللسان: برز).

الكِتابةِ من نَصيبِ ٢٤٣)؛ لأنظرَ هل من أريبِ ٢٤٠)، يُجيبُ عنها فيصيبَ ؟! أو هل من مضاهٍ لي في سَعةِ الاطلاع وضريب (٢٤٠) ؟! فإن كنتَ كما تَزعُم فابرزْ من حَاصلكَ (٢٤٠) عنها جَواباً، وصنَّف في أدلتِها ونقولِهَا كِتاباً، ليُعلمَ أنكَ في دَعواكَ من الصادِقينَ، وتُعد / / في زُمرةِ (١١٩ ظ) العلماءِ السابقينَ أو اللاحقينَ!

وهَــذا سؤالٌ أرسلَهُ إليّ (٢٤٧) بالأمس عالمانِ من عُلماءِ مذهبكَ منصبُهما في العِلمِ أعلى من منصبكَ يسألاني عن تحريرِ الدّراهمِ النُّقرةِ (٢٤٨) ، ويطلبانِ أن أؤلفَ في ذلِكَ مؤلفاً ينشرُ مطويّه ، ويطوي نشرَهُ (٢٤٨) ، فهلا إنْ كنتَ ابن بَجدةٍ (٢٥٠) أتحفتَهما منكَ بنجدةٍ! والله لولا

<sup>(</sup>٢٤٣) (١٥): «فلم أقبل لها فخير الكتاب من نصيب» ولا يستقيم به السياق .

<sup>(</sup>٢٤٤) الأصل (س١): «أديب» ، وفي (م٤): «من رأيت» وهو تحريف ، والمثبت ما ورد في (ل١) ، (ط١) ، (ط٢) ، الاريب: ذو دهي وبصر (اللسان: أرب) .

<sup>(</sup>٣٤٥) غير واضحة في الأصل (س١) ، والمثبت ما ورد في (ل١) ، (ط١) ، (ط٢) ، (ط٢) ، (ط٢) ، (ط٢) .

<sup>(</sup>٢٤٦) (١١): «كاهلك» وهو تحريف.

<sup>(</sup>۲٤۷) وردت في هامش (م٤) .

<sup>(</sup>٢٤٨) الدراهم النّقرة: هي دراهم مصنوعة من الفضة ، أمر الخليفة المستنصر العباسي سنة ٦٣٦هـ بضربها ليتعامل الناس بها بدلا عن قراضة الذهب ، وسعرت كل عشرة بدينار ، انظر: (الحاوي للفتاوي ١:٣١ ـ ١٠٤) ، ووصف ابن بعرة الكاملي طريقة صنعها في كتابه (كشف الاسرار العلمية بدار الضرب المصرية: ٧٥ ـ ٧٦) .

<sup>(</sup>٢٤٩) نشره: بسطه (اللسان: نشر) .

<sup>(</sup>۲۵۰) ابن بجدة: يقال عنده بجدة ذلك أي علمه ، ومنه يقال: هو ابن بجدتها \_

ما أفتيتُ به قَديماً وألفتُهُ لم تعرفْ تَحريرَ الدراهم ِ النَّقرةِ حتى يُنقَر في الناقُورِ ، وحتى يَلدَ البغلُ العَاقورُ [ البَاقُورَ ](٢٥١) ! .

ثم إنك تروم أن تدوس الناس ، وأن تجعل نفسك عليهم كالراس ، ومن لا يطيعك لذلك سلقته بمسلاق (٢٠٢) ، وقذعته بمهذار مذلاق (٢٠٢) ، ماذا صَدر من الشيخ شمس الدين الخطيب (٢٠٥) ـ وهو مِمنْ لَه في العلم والدين أوفر نصيب حيث أهنته بالأشرفية (٢٠٥) ، وأسأت في حقّه إساءة (٢٠٥) غير خفية ، لكونه ما مشى مَعك على ما يُرضيك من تعظيمك ، ولا جَرى في حُضورِك مَجرى عَبدك كما تريد أو خديمك؟! لو استحيت من الله [تعالى] (٢٠٥) ما (٢٠٨) فعلت مَعه ما فعلت ، وأوقدت النار التي من الله [تعالى] (٢٠٥)

<sup>=</sup> للعالم بالشيء المتقن له (اللسان: بجد) .

<sup>(</sup>٢٥١) سقطت من الأصل (س١) ، والزيادة من بقية نسخ المقامة ، والباقور: اسم جمع لبقر (اللسان: بقر) .

<sup>(</sup>٢٥٢) بمسلاق: يقال: لسان مسلاق: حديد (اللسان: سلق) .

<sup>(</sup>١٥٣) مذلاق: ذرب (اللسان: ذلق) .

<sup>(</sup>٢٥٤) هو شمس الدين بن اسماعيل بن محمد الشهير بابن خطيب السقيفة ، ولد سنة ١٩٤٨هـ ، كان والـده من العلماء ، توفي سنة ١٩٩٨هـ ، انظر: (الكواكب السائرة ١: ١٦٠) .

<sup>(</sup>٢٥٥) الاشرفية: يقول على مبارك: «وكان برأس الرميلة المعروفة اليوم بالمنشية المدرسة الاشرفية ، تجاه القلعة ، أنشأها الملك الأشرف شعبان بن حسين بن الناصر بن قلاوون ، في سنة ٧٧٠هـ تقريبا ، وجعلها من محاسن الدنيا» (الخطط التوفيقية ٢: ١٠٤) .

<sup>(</sup>۲۵٦) سقطت من (ل١).

<sup>(</sup>۲۵۷) زیادة من (م٤) .

<sup>(</sup>۲۰۸) سقطت من (۱۷) ، (م٤) .

شَعلتَ ، وتعيبُ عليّ مُجاراة (٢٥١) وقعتْ بيني وبينَهُ اعترضَ فيها وأجبتُ ، وكتبَ وكتبَ وكتبَ الهذه سنةُ العلماء من قَديم ، وهي على سَننِ الصّراطِ القَويم : علمٌ مَحضٌ (٢٦٠) ، وأدبٌ مَحضٌ ، لا عَيبَ فيها (٢٦١) ولا سَفه ، ولا ينكرُها ذو معرفة ، فالعجبُ من إنكاركَ/ علي هذا الأمر ، وفعلِكَ معَهُ (١٢٠) ذلك (٢١٢) الأمر ! أنت كما قال ابنُ عُمرَ لأهل ِ العِراقِ : تَسألونَ عن دَم ِ البعوض وتستحلون دَم الحُسينِ إذ يُراق ! .

وكم من كبيرٍ ورئيس تناولتَهُ بِلسانِكَ ، ووسمتَهُ بهوانِكَ؟! ما سَلِمَ من لسانِكَ ممن (٢٦٣) تعرِفُه كبيرٌ ولا صَغيرٌ ، ولا جَليلٌ ولا حَقيرٌ ، ولا أميرٌ ولا وزيرٌ ، ولا كَاتِبُ سَرِ (٢٦٤) ، ولا صَاحبُ برٌ ، ولا عَالمٌ ولا حَاكمٌ ، ولا صَالح ولا طَالحٌ ولا طَالحٌ ، ولا ذو رتبةٍ مُنيفةٍ ولا قاضي قضاةٍ (٢٦٥) ولا خَليفةُ! ولولا أن الله تعالى لطف بِعبادِهِ ، وألهمَ الملكَ لصرف لكَ وإبعادِه ؛

<sup>(</sup>٢٥٩) الأصل (س١): «مجراة» ، وفي (ط٢): «مجازة» ، والمثبت ما رسم في (ل٠٥) ، (ط١) ، (ط١) ، (ط١) ، (ط١) .

<sup>(</sup>۲۲۰) (۱۱) ، (م٤): «مخض» ، وهو تحريف .

<sup>(</sup>۲۲۱) الأصل (س۱): «فيه» ، والمثبت ما ورد في (ل۱) ، (ط۱) ، (ط۲) ، (ط۲) ، (ط۲) ، (ط۶) . (ط۶) .

<sup>(</sup>٢٦٢) (١١) ، (ط١) ، (م٤): «ذاك» وهو صواب ايضا .

<sup>(</sup>۲۹۳) (م٤): «فمن» .

<sup>(</sup>٢٦٤) كاتب السّر: لقب يطلق على رئيس ديوان الانشاء ، وأول من لقب به فتح الدين بن عبدالظاهر في ايام المنصور قلاوون ، والعامة يبدلون من كاتب السّر بميم ، فيقولون: كاتم السّر ، انظر: (صبح الأعشى ١: ١٠٤ ، زبدة كشف الممالك لابن شاهين: ٩٨) .

<sup>(</sup>٢٦٥) (١٠): «القضاة».

لأضحى (٢٦٦) الناسُ معكَ (٢٦٧) في أمرِ مَريج ، ولكانَ لهم مِنكَ إلى الله ضَجيجٌ وعَجيجٌ ، وها أنت تريدُ العَودَ إلى مثل ذلكَ والرجوعَ ، آخذاً (٢٦٨) في قَدع (٢٦٩) من لم يسلُك مَعَكَ طَريقَ الخُضوع ، ليتَ شعري ما أنتَ في الوجودِ ، حتى تتعالى على كلّ مَوجودِ؟! هلْ نزلتْ(٢٧٠) بكَ الملائكةُ حافّينَ من حولكَ خَاشِعينَ ، أم نادى(٢٧١) منادٍ من السماء إنّا اصطفينا هذا الرجلَ على الناس فكونوا له خَاضِعينَ ؟! أم جُعِلَ لكَ جَناحٌ مَنظومٌ باللَّؤلؤ والمَرجَانِ ، أم نَزلَ لكَ سِجلُّ مَرقومُ إنا حكمناك في رقاب الإنس والجَانِّ ؟! أم أُنيخ (٢٧٢) لكَ (٢٧٢) السَّحابُ مَقْعداً ، والنجومُ مَرقداً (٢٧١) ؟! أم اتخذتَ جَبلَ النُّمردِ مَسنداً ؟! أم خُضتَ البحرَ المحيطَ (٢٧٥) (١٢٠ظ) بأقدامِكَ ؟! / / أم تناولتَ الشمسَ والقمرَ بسبابتِكَ وإبهامكَ ؟! أم بُويعَ لك بالخِلافة ؟! أم عُهدَ إليكَ بالسلطنةِ ذاتِ الإِنافةِ ؟! أم طيّشكَ الغِني (٢٦٦) الأصل (س١): «أضحى» ، والمثبت ما ورد في (ل١) ، (ط١) ، (ط٢) ، (غ٤) .

(۲۲۷) (ط۱) ، (ط۲): «بعد» وهو تحریف.

(٢٦٨) الأصل (س١) وبقية نسخ المقامة: «آخذ» وأثبت الصواب.

(٢٦٩) (م٤): «قرع» وهو تحريف ، القدع: الكفّ والمنع (اللسان: قدع) ، وفي (۱۷): «له» بدل: «لم».

(۲۷۰) (م٤): «نزل».

(۲۷۱) (۲۷۱): «ناد».

(٢٧٢) الأصل (س١): «ابيح» ، وفي (ل١): «اتيح» والمثبت ما ورد في (ط١) ، (ط۲) ، (۹٤) .

(۲۷۳) سقطت من (ط۲).

(۲۷٤) (۱۷) ، (م٤): «موقدا».

(٧٧٠) انظر: (معجم البلدان ١: ٣٤٤).

بعدَ فاقةٍ؟! وتسبب بالمعنى (٢٧٦): ﴿ كلَّا إِنَّ الْإِنسان ليطغى ، أَنْ رآه استغنى ﴾ (٢٧٧) .

وقد ولي مثل وظيفتك من هو(٢٧٨) أغزرُ منكَ عِلماً ، وأثقبُ فهماً ، وأعطم (٢٧٨) تقوى ، وأحسنُ نجوى ورجوى ، وأزكى نسباً ، وأعلى (٢٨٠) حسباً ، فما منهم أحد سارَ مع الناسِ هذا السيرِ ، ولا سامهم بذل أو خسفٍ أو ضيمٍ ، وما منهم أحد إلا وألسنة الناسِ له بالدُّعاءِ مُنطلقة ، وقلوبُهم على محبّبهِ مؤتلفة مُتفقة ، وذلكَ مصداقُ الحديثِ والأثرِ المَشهورينِ : «من لانت كَلمتُ وجَبتْ مَحبتُ ، والكَلمة الطيبة صَدقة » (١٨٦) ، أما (٢٨٢) سمعت في الأحاديثِ : أنّ النبي عَيْقُ كانَ ألطف الخلق تَكلماً ، وأكثرَ الناس تَسماً (٢٨٣) ؟!

نفرضُ أنكَ جُمعَتْ فيك خِصالُ الكَمالِ ، وأَلبستَ حُلّتي الجَلالِ والجَمالِ ، وألبستَ حُلّتي الجَلالِ والجَمالِ ، ما أحلَّ الله لكَ أن تجعلَ عِبادَهُ (١٨٤) تحتَ رجليكَ ، ولا أن

<sup>(</sup>۲۷٦) (ط۱) ، (ط۲): «وتسببك بالمغنى».

<sup>(</sup>۲۷۷) سورة العلق ، الأيتان: ٦ ، ٧ .

<sup>(</sup>۲۷۸) سقطت من (۱۷) .

<sup>(</sup>۲۷۹) (ط۱) ، (ط۲): «وأحسن».

<sup>(</sup>٢٨٠) الأصل (س١): «وأعلم» ، والمثبت ما ورد في (ل١) ، (ط١) ، (ط٢) . (ط٢) . (ط٤) .

<sup>(</sup>٢٨١) عارضة الأحوذي في شرح صحيح الترمذي ١١٣: ١١٩ (باب المناقب) .

<sup>(</sup>۲۸۲) (م٤): «أوما» وهو تحريف.

<sup>(</sup>٢٨٣) انظر: (صحيح الجامع الصغير ٤: ١١٩) .

<sup>(</sup>۲۸٤) (ل۱): «سادة» وهو تحريف.

تجبرَهم على الذلّ لكَ والهوانِ لدَيكَ ، كلّما زادَ كَمالُ الإِنسانِ زادَ اسعو تواضُعُه ، وكلما عَلا مَقامُه كَثُر تذلّلهُ وتخاشُعُه ، آلكاملُ (٢٨٠) يَقولُ / : اسعو إلي واقصدوا ، وهُونوا لديّ (٢٨٠) واحفِدُوا (٢٨٠) ؟! ما بقي إلا أن تقولَ (٢٨٨) : اسجدوا لي واعبدوا ! أين أنتَ عما قالَه ابنُ الوردي في مدح الشيخ علاءِ الدين القُونَوي (٢٨٩):

إِن رُمتَ تَذكرُ في زَمانِكَ عَالِماً (٢١٠) مُتواضِعاً فابدأ بذكْرِ القُوْنَوي وَلِي القَوْنَوي وَلِي القَوْنَوي وَلِي القَضاءَ وصارَ شيخَ شُيوخِهمْ ﴿ وَالقَلْبُ مِنهُ عَلَى التَّصوّفِ مُنطَوي زَادُوه تَعظيماً فَزَادَ (٢٩١) تَواضُعاً اللّهُ أكبرُ هَكذا البَشر السّوي

وأذكر إذ وقعتِ الواقِعةُ (٢٩٢) ، الخَافِضةُ الرافِعةُ ، حَيثُ جَرى الكلامُ

<sup>(</sup>٢٨٥) الأصل (س١) ، (ط١) ، (ط٢): «الكامل» ، وفي (م٤): «أالكاهل» ، والمثبت ما ورد في (ل١) .

<sup>(</sup>٢٨٦) الأصل (س١): «الي»، والمثبت ما ورد في (ل١)، (ط١)، (ط٢)، (م٤).

<sup>(</sup>٢٨٧) احفدوا: خفوا في العمل وأسرعوا (اللسان: حفد) .

<sup>(</sup>۲۸۸) (۱۷): «تقولوا» وهو تحریف.

<sup>(</sup>۲۸۹) هو علي بن اسماعيل بن يوسف القونوي ، علاءالدين ، ولد بقونية من بلاد الرّوم سنة ٢٦٨هـ ، ولي قضاء الشام فباشره بعفة وصلف ، ولم يغير عمامته الصوفيّة ، له مصنفات في الفقه والتصوف ، توفي سنة ٢٤٩هـ ، انظر: (تتمة المختصر لابن الوردي ٢: ١٤٥ ، بغية الوعاة ٢: ١٤٩ ، طبقات الأسنوي ٢: ٣٣٤) ، والابيات لابن الوردي في (تتمة المختصر ٢: ١٥٥ ، بغية الوعاة ٢: ١٥٠) ، ولم ترد الأبيات في ديوانه المطبوع ، وهي من الكامل .

<sup>(</sup>٢٩٠) تتمة المختصر: «عاليا».

<sup>(</sup>۲۹۱) (ل۱): «فصار» وهو تحريف .

<sup>(</sup>٢٩٢) (ط٢): «الواقعت» وهو خطأ في الرسم

في والِدَي المُصطفى ، وأفتيتُ بنجاتِهما وأنّهما في الجَنةِ اقتِداءً بالأئمةِ الحُنفا ، وألّفتُ في ذلكَ ستَّ مؤلفاتٍ ، أحييتُ فيها مِنْ قَواعدِ العلمِ وفوائدِه(٢٩٢) ما غبرَ (٢٩٢) عليه زَمانُ وفاتَ وهو رُفاتٌ ، فلمّا بلغهُ ذلكَ تلسّنَ (٢٩٥) ، وقبّح ما صِرتُ إليه (٢٩٦) وما استحسنَ ، وفَاه بكلمةٍ استغفرُ الله من ذكرها ، وأستعيذُ به في الدارينِ من شرّها ، وقالَ لمن نازعَهُ في ذلكَ من الأبرارِ: أتحلِفُ بالطلاقِ أنهما ليسا في النارِ ؟! فبالله عليكم هل شمعتُم [وقعع] (٢٩٠) من عالم مثلُ ذلك / ، أو سلكَ أحدٌ من الأولينَ (١٢١ ظ) والأخرينَ هذه المسالكَ ؟! .

أمّا أولاً: فمسائلُ العلم ليس فيها حَلفُ ولا تَحليفٌ ، بل كلُّ يتكلمُ بحسبِ ما اقتضاهُ الدليلُ وعلى قدرِ ما منحَهُ الله من حُسنِ التصريفِ ، ومتى سمعتِ الناسُ أن مُفتياً حَلفَ يَميناً على ما أفتى به ؟! ومَنْ ذا الذي سَلكَ هذا المسلكَ من خامل أو نَابهٍ ؟! .

وأمّا ثانياً: فَعَالمٌ يَحلفُ بالطلاقِ ، وهو يمينُ الفُّساقِ ، وأهلِ الأسواق! أما سَمِعَ (٢٩٨) الحديثَ الصحيحَ: «مَنْ كانَ حَالِفاً فليحلف

<sup>(</sup>۲۹۳) (م٤): «فوائد»

<sup>(</sup>۲۹٤) (۱۱) (م٤): «عبر».

<sup>(</sup> ۲۹۰) (م٤): «بيس» ، وهو تحريف ، تلسن: كذب (اللسان: لسن) .

<sup>(</sup>۲۹٦) الأصل (س١): «عليه» ، والمثبت ما ورد في (ل١) ، (ط١) ، (ط٢) ، (ط٢) ، (ط٤) .

<sup>(</sup>٢٩٧) سقطت من الأصل (س١) ، والزيادة من بقية نسخ المقامة

<sup>(</sup>۲۹۸) (۱۷): «علم».

بالله (۲۹۱) ، أما رأى نُصوصَ الأئمة في منع ذلك من كلِّ عَالم الواه (۳۰۰) ؟! ثم بعد ذلك نسألُهُ أن يُنصف من نفسه ، ويحكُم بالحقِّ بين أبناء جنسه ، أيسهل به أن يقالَ عنه: أجدادُه يَهودٌ ، أو في نار الوَقُودِ ؟ فإنْ كَرِهَ ذلك ، فكيْف رَضي في مقام النبوة ما كرهه في مقامه ؟! وكيف خان كَرِه ذلك ، فكيْف رَضي في مقام النبوة ما كرهه في مقامه ؟! وكيف حدثته نفسه بأن يتميز (۳۰۱) هو بإجلاله واحترامه ؟! كلا بل بفيه الحجر ، وله على ذلك ما فيه مُزْدَجر ؟! وإن لم يتب من هذه الكلمة الشّنعا ، ويمنع نفسه من العَودِ إلى مثلِها منعا ، دق الله فَاهُ دَقاً ، وقرع قفاه قرعاً .

وأذكرُ بِناءَ (٣٠٣) البُروز (٣٠٣) ، إذ أفتيتُ بأنهُ لا يجوزُ ، فَغضِبَ من ذلكَ (١٣٢) وزَمجرَ ، ونَبعَ الشرُ (٣٠٤) من فِيهِ وتفجرَ / ، وقالَ : مالَهُ وللتكلّم في هذا ، فقد ضرّ الناسَ بِذلكَ وآذى (٣٠٠) ! وذلكَ لأن لَهُ بُرُوزاً أحدثَهُ خَشي من

<sup>(</sup>٢٩٩) صحيح الجامع الصغير ٥: ٣٤٧، وفيه: «من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله»، وفي الأصل (س١): «حالف» وهو خطأ نحوي، والمثبت ما ورد في (ل١)، (ط١)، (ط٢)، (م٤).

<sup>(</sup>٣٠٠) الأواه: الدّعاء إلى الخير ، وقيل: الفقيه ، وقيل: المؤمن (اللسان: أوه) .

<sup>(</sup>٣٠١) الأصل (س١): «يتميز هو باخلاقه واحترامه» ، وفي (ط١) ، (ط٢): «يتميز به من هو باجلاله والحرامة» ، وفي (ل١): «يتميز ما هو باجلاله واحترامه» ، والمثبت ما ورد في (م٤) .

<sup>(</sup>٣٠٢) (م٤): «نباء» وهو تحريف.

<sup>(</sup>٣٠٣) المقصود بروز البناء على شطوط الأنهار ، انظر: (مقامة طرز العمامة) ، وانظر: رسالة السيوطي (الجهر بمنع البروز على شاطىء النهر ١: ١٣٣ ـ ضمن الحاوي للفتاوي) .

<sup>(</sup>۲۰٤) سقطت من (ط۱) ، (ط۲) .

<sup>(</sup>٣٠٥) الأصل (س١): «في ذلك وأدبر» ، والمثبت ما ورد في (ل١) ، (ط١) ، (ط٢) ، (ط٢) ، (ط٢) ، (ط٢) ، (ط٢) .

هَدهِ ، فيا فَضيحة الإنسانِ من ربهِ إذا لم يعملْ بِعلمِهِ ، ثم ٣٠١ يُطوقُ تلكَ الأرضَ في عُنقِهِ من سبع أرضينَ ، [ويحمِلُها على عواتِقهِ سخطن ذلكَ الأرضَ في عُنقِهِ من سبع أرضينَ ، وكيفَ لا أتكلمُ في ذلكَ وأنا الحَامِلُ للشريعةِ المُحمديةِ على كَاهِلي ، والرّاقِمُ لَها في تَصانِيفي بأنَامِلي ؟! وأنا الذي بالعِلم حَقِيقٌ وقَمِنٌ ، [أعلمُ خَلقِ الله الآنَ قلماً وفَماً] ٣٠٨) ، إن لم أكن أحقّ بالتكلم فمن ؟! .

وأذكر سُؤالَ المَيتِ سَبعاً (٣٠٩)، إذ لم يَطرُقْ قبلَ تَحدُّ بِي به سَمعاً ، فأخذَ يُدنْدِنُ علي كَعادتِهِ ، ويتلسّنُ علي لردَاءتِه (٣١٠) على وَفْقِ إرادتِهِ ، ويقلسّنُ علي لردَاءتِه (٣١٠) على وَفْقِ إرادتِهِ ، ويقولُ: هَلْ سمعتُم (٣١٠) قَطُّ بهذا ؟ فيا سُبحانَ الله إذا لم يَسمعوا به فماذا ؟ أيسقطُ العِلمُ لعَدم سَماعِهم وسَماعِكَ ؟! أم تُريدُ أن تكونَ السُّنةُ على وَفْقِ طباعك ؟! حاصل الأمر أنك ناديتَ على نفسك بالقصور ، ولو على وَفْقِ طباعك ؟! حاصل الأمر أنك ناديتَ على نفسك بالقصور ، ولو لم تسمعه من قبلي لم تقف عليه إلى أن يُنفخ في الصور .

<sup>(</sup>٣٠٦) (ل١) ، (م٤): «ولعله صواب» .

<sup>(</sup>٣٠٧) ما بين المعقفين سقط من الاصل (س١) ، والزيادة من (ل١) ، (ط١) ، (ط٢) ، (ط٢) ، (ط٢) ، (ط٢) .

<sup>(</sup>ط۱) ، والزيادة من (ل۱) ، (ط۱) ، والزيادة من (ل۱) ، (ط۱) ، (ط۲) ، (ط۲) ، (ط۲) ، (ط۲) ، (ط۲)

<sup>(</sup>٣٠٩) انظر رسالة السيوطي: (اللمعة في أجوبة الأسئلة السبعة ٢: ١٦٩ ـ ضمن الحاوي للفتاوي) .

<sup>(</sup>٣١٠) رسمت في الأصل (س١): «لرداته» ، وفي (ط٢): «لرادته» ، وفي (م٤): «لمرادته» ، والمثبت ما رسم في (ل١) ، وما ورد في هامش (ط١) .

<sup>(</sup>٣١١) الأصل (س١): «سمعت» ، والمثبت ما ورد في (ل١) ، (ط١) ، (ط٢) ، (ط٢) ، (ط٤) .

وأذكر إذ أرسَلَ إليّ بَعضُ الأمراءِ (٣١٣) ، حَدِيثاً وجدَهُ في كتابِ بعض الكُبراءِ (٣١٣) ، مضمونُ وُ (٣١٤): إنّ في كلّ (٣١٥) سماءٍ وأرضَ بيتاً كالكَعبة (٣١٨) ، وإنّ مَنْ في (٣١٧) تلكَ [الأرض] (٣١٨) والسماءِ يَطوفُ به كالكَعبة (١٩٤) ، ومنالني أصحيحُ هو أم سَقيمٌ ؟ وهل هو ثَابتُ في الخبر المُستقيم ؟ . فأرسَلتُ إليه في الجَوابِ: إنّ بعضَهُ وهو التعددُ وَارِدٌ ، وبقيتُهُ لا وجود لَهُ في كُتبِ الحَديثِ والمَساندِ ، فأعادَ إليّ القاصدُ يسألُني : ذكرَ من رَواهُ ومَنْ خرَّجَهُ ؟ فمنعتُهُ الجَوابُ لمَقاصدَ لي في ذلكَ مُدْمَجةٍ ، فكرّرَ القاصِدُ إليّ ستَّ مَراتٍ فلم أُبلِغُهُ مَقصودَهُ ، وأردتُ أن أعلمَهمُ : أن فكرّرَ القاصِدُ إليّ ستَّ مَراتٍ فلم أُبلِغُهُ مَقصودَهُ ، وأردتُ أن أعلمَهمُ : أن هذه الفوائدَ عندَ غيري (٣١١) مَفقودةً ، فلمّا بلَغَهُ ذلكَ أرسلَ [إلى] (٣٢٠) الأميرِ ويتبجحُ بأنّ النقلَ عندَهُ ، وبعثَ إليه بالكِتابِ الذي أرسلَ الأميرُ (٣٢٠)

<sup>(</sup>٣١٢) (ط٢): «الأمر» وهو تحريف.

<sup>(</sup>٣١٣) (ط٢): «الكبر» وهو تحريف.

<sup>(</sup>۱۱٤) سقطت من (م٤).

<sup>(</sup>۳۱۵) سقطت من (ل۱) .

<sup>(</sup>٣١٦) انظر: (أخبار مكة للأزرقي ١: ٣٥).

<sup>(</sup>٣١٧) سقطت من (ط٢).

<sup>(</sup>٣١٨) سقطت من الأصل (س١) ، والزيادة من (ل١) ، (ط١) ، (ط٢) ، (م٤) ، وفي (ط١) ، (ط٢) ، (م٤) : «السماء والأرض» .

<sup>(</sup>٣١٩) الأصل (س١): «غير» ، وفي (م٤): «عنه غير» ، والمثبت ما ورد في (ل١) ، (ط١) ، (ط١) ، (ط٢) .

<sup>(</sup>٣٢٠) سقطت من الأصل (س١) ، والزيادة من (ل١) ، (ط١) ، (ط٢) ، (م٤) .

<sup>(</sup>٣٢١) ما بين-المعقفين سقط من الأصل (س١) ، (١٠) ، والزيادة من (ط١) ، (ط٢) ، (ط٢) ، (ط٢) ،

يستوضِحُ قَبولَهُ أو ردَّهُ ، فقالَ لَهُ الأميرُ: عندَنا هَذا الكتابُ ، وعَنهُ سألنا(٣٢٣) أخطأً هو أم(٣٢٣) صَوابٌ ؟ فانظرْ كَيفَ لم يَهْتَدِ إلى المَقصُودِ ، ولم يميزْ بينَ (٣٢٤) المَقبول والمَردودِ ؟! واللَّه لن تَعرفَ تَخريجَهُ (٣٢٥) حتى يشيبَ الغُرابُ ، وحتى يزهقَ رُوحُكَ (٣٢٦) وتوسدَ (٣٢٧) في التُراب ؟ .

وأذكر إذ أوردتُ في درس الشّيخُونيةِ على الحَاضرينَ ، سؤالًا لا يَعرفُ جوابَهُ أحدٌ من المُناظِرينَ ، وقلتُ لَهم: متى شُرعتُ صَلاةُ الجنازةِ في هِذه الملَّةِ (٣٢٨) ، وفي أيِّ سَنةٍ فُرضتْ لأهل القِبلةِ ؟ وقد كانَ قبلَها حُكمٌ آخرُ مَشروعٌ ، ثم نُسِخَ بِها كما وردَ في خَبرِ مَسموعٍ ، فما ذاكَ الحكمُ المنسُوخُ/ وفي أيّ وقتٍ نُسِخَ إن كُنتم مِنْ أهل الرُّسوخ ؟! فلمّا (١٢٣ و) بلَغهُ ذلكَ من بعض الخِلانِ ، قال: الجوابُ حَاضرٌ عِندي الآنَ! .

> ثم صَعدَ بيتَ له وندل بكراس فيه قصة آدم أبي البشر [عليه السلام](٢٢٩) ، وإن جبريلَ صلى عليه وكبّر أربعاً وانتشرَ ، فبالله يا أهلَ (٣٢٢) الأصل (س١): «وعن سؤالنا» ، والمثبت ما ورد في (ل١) ، (ط١) ، (ط۲) ، (م٤) .

> > (٣٢٣) (ط١) ، (ط٢): «أو» .

(٣٢٤) سقطت من (ط٢): «ولم يميز بين» ، وسقطت من (ط١): «يميز» .

(٣٢٥) الأصل (س١) ، (ط١) ، (ط٢): «تخرجه» ، والمثبت ما ورد في (١٥) ،

(٣٢٦) الأصل (س١): «بروحك» ، والمثبت ما ورد في (ل١) ، (ط١) ، (ط٢) ، . (٤)

(۲۲۷) (۱۱): «ويوسد».

(٣٢٨) الأصل (س١) ، (م٤): «المسئلة» وهو تحريف ، والمثبت ما ورد في (ل١) ، (ط١) ، (ط٢) .

(٣٢٩) زيادة من (م٤) .

- 113 -

العقسول ، ويا حَملة النُقسول : هل هَذا مُطابِقٌ للسؤال ، أو فيه وَقعَ المقالُ؟! تاللّه إن لَم تسمع الجوابَ مني ، أديرُهُ في تصنيفٍ أُثِرَ عَني ، لم يعرفْهُ إلى أنْ يموتَ ويقبرَ ، ثم يُبعثَ ويُنشرَ.

وقد ورد في هذا العام رَجلٌ قصاصٌ (٣٣٠) ، يَلُفُ (٣٣١) الحِلَقَ ، ويُقدمُ على روايةِ الأحاديثِ فيكثرُ الزّللَ والزلَقَ ، مثلُ دابِ (٣٣١) حَلَقي (٣٣٦) أو طَرْقي (٣٣١) ، أو فَالاتِي \* أو آلاتي (٣٣٥) ، أورَاقي (٣٣١) بَخُــورٍ أو منادي

<sup>(</sup>٣٣٠) أبهم السيوطي شخصية هذا القصاص في هذه المقامة ، وفي كتابه «تحذير الخواص» ثم كشف عنها في «مقامة الفتاش على القشاش» ، وهو أبو النجا بن خلف الفوي» ، يأتى التعريف به .

<sup>(</sup>٣٣١) (ط1) ، (ط٢): «يدق» وهنو تحريف ، يلف: يجمع ، الحلق: جمع الحلقة ، وهي الجماعة من الناس مستديرون (اللسان: لفف ، حلق) .

<sup>(</sup>٣٣٢) داب: لعلها من الديبوب وهو الذي يدب بين الرجال والنساء للجمع بينهم (اللسان: دبب) .

<sup>(</sup>٣٣٣) حلقي: قال أبو بكر الأنباري: «وقولهم: رجل حلقيّ ، أخبرني أبي \_ رحمه الله \_ عن احمد بن عبيد ، قال: الحلقي الذي في ذكره فساد لا يصل من أجله إلى أن ينكح . . . » (الزاهر في معاني كلمات الناس ٢ : ٢٨٤) .

<sup>(</sup>٣٣٤) طرقي: نسبة إلى الطّرق وهو الضرب بالحصى وهو ضرب من التكهّن (اللسان: طرق).

 <sup>«</sup> فالاتي: صاحب نوع من التنجيم (اعلام الورى: ٨٦ ، ٣٧٣) .

<sup>(</sup>٣٣٥) آلاتي: يقول ابن آياس: «وقبل كان صحبة السلطان جماعة من المغاني وأرباب الآلات من دواخل البلد في المغناء» (بدائع الزهور ٤: ١٥٤)، وقال أيضا في وصف احدى حفلات السلطان: «ثم أحضر اليه مغاني البلد وأرباب الآلات الدواخل، فكانت ليلة حافلة من الليالي الملوكية» (بدائع الزهور ٤: الآلات الدواخل، مما يورده ابن اياس ان الآلاتي فنان متجول.

<sup>(</sup>٣٣٦) راقي: يقال: رقى الراقي رقية اذا عوّذ ونفت في عوذته (اللسان: رقا) ،

بُحُور(٣٣٧) ، أو منبهٍ في رمضانَ للسُّحورِ ، أو دَلال (٣٣٨) أبياتٍ ، أو مُديرِ أمسواتٍ ، كلُّ هؤلاءِ يَروون الأكساذيبَ والأبساطيلَ ، ويتخذونها سببسًا للشُّحاته(٣٣٩) وأكل البرَاطِيل ِ.

فأخذَ هذا الرجلُ يُكثرُ من الكذبِ على سيد المُرسلينَ ، وعلى سَائرِ النبيينَ ، وعلى الملائكةِ المُقربينَ ، ثم أتى بكذبةٍ ضَخمةٍ وفريةٍ فخمةٍ ، كذبَ فيها على الملكِ الجليلِ ، وعلى الرُّوحِ المُقدس جبريل ، وعلى المُصطفى // المحبو بالتفضيلِ ، وعلى ألوفٍ من الملائكةِ (٣٤٠) ونسبَهم (١٢٣ فل) الى عَدم المعرفةِ بالله والتَجهيل ، وذلكَ عَينُ (٢٤١) الضلال مِنه (٣٤١) والتضليل ، فقلتُ: إن سَكتُ عن هذا ظَنّ الناسُ صحةَ هَذه (٣٤١)

<sup>=</sup> والبخور ، ما يتبخر به (اللسان: بخر) .

<sup>(</sup>٣٣٧) (ط1) ، (ط٢): «بحوز» وهو تحريف ، بحور: العرب تسمي المدن والقرى: البحار ، وفي الحديث: وكتب لهم ببحرهم ، أي ببلدهم وأرضهم (اللسان: بحر) ، ولعل المؤلف يقصد هنا من ينادون في الأسواق .

<sup>(</sup>٣٣٨) دلال: يقول يوسف المغربي: «ويقولون للواسطة في البيع دلال» (دفع الاصر: ٧٣٠) ، وانظر: (القول المقتضب لابن أبي السرور: ١٣٥) .

<sup>(</sup>٣٣٩) للشحاتة: قال أبو بكر الأنباري: «وقولهم: رجل شحّاث ، مما يخطىء فيه العوام ، فيقولونه بالناء ، والصواب: «رجل شحاذ بالذال ، وهو الملحّ في مسألته (الزاهر ١: ٥١٨) ، والسيوطي يوردها هنا بالناء ، ولعل ذلك من اللغة الدارجة في عصره .

<sup>(</sup>٣٤٠) انظر: (تحذير الخواص ٤٥٥).

<sup>(</sup>٣٤١) الأصل (س١): «عن»، والمثبت ما ورد في (ل١)، (ط١)، (ط٢)، (ط٢)، (م٤).

<sup>(</sup>٣٤٢) سقطت من (١١) ، وفيها: «الضلالة» بدل: «الضلال» .

<sup>(</sup>٣٤٣) وردت في هامش (ل١) .

الأخبارِ ، وتناقلوا بالسنتِهم ما يأتي (٢٤١) به من الكذبِ على الاستمرارِ ، وذلكَ لأن نُقادَ الحديثِ قليلٌ ، والطَرف من كلّ الناسِ الآنَ عن تمييزِ الصحيحِ من السقيمِ كَليلٌ (٢٤٠) ، فإذا رأوا أهلَ الفنِّ ساكتينَ عن السعيمِ من السقيمِ الله الأذهانِ منهم والأفكارِ .

وقد فَرضَ رَسولُ الله ﷺ على حَملةِ حَديثهِ أن يَذُبّوا عنه الكذبَ ، وأن يجهر كلَّ منهم بإنكارِهِ على مَنْ (٣٤٧) رواه وينتدبَ ، فجهرتُ بتكذيبهِ ، وقلتُ (٣٤٨): ما هَذا الذي تَهذي (٣٤١) به ؟! وألزمتُهُ بتحريرِ ما (٣٥٠) يرويه وتهذيبه ، وأوعدتُهُ إن أصرَّ على ذلكَ بضربِهِ بالسياطِ وتَعذيبِه ، فأقلَّ من القَال من القَال في ذلكَ والقيل ، وحبسهُ عن التجرِّي على الأحاديث حَابِسُ الفِيل ، فطار ذلك في آفاقِ البلدِ وأقطارِهِ ، وخشي أن يتعطلَ عليه بذلكَ الفِيل ، فقصدَ هَذا الرجلَ مُستعِيناً به ومُستغِيثاً ، فقالَ لَهُ: هذه عادتُهُ بُلوغُ أوطارِهُ ، فقصدَ هَذا الرجلَ مُستعِيناً به ومُستغِيثاً ، فقالَ لَهُ: هذه عادتُهُ

<sup>(</sup> **٤٤**٣) (م ٤): «ما أتى» .

<sup>(</sup>٣٤٥) الأصل (س١): «طيل» وهو تحريف ، والمثبت ما ورد في (ل١) ، (ط١) ، (ط٢) ، (ط٢) ، (ط٢) ، (ط٢) ، (ط٢)

<sup>(</sup>٣٤٦) (م٤): «سري».

<sup>(</sup>٣٤٧) (١٥): «حسن» وهو تحريف.

<sup>(</sup>٣٤٨) سقط من (م٤): «وقلت . . . وتهذيبه» .

<sup>(</sup>٣٤٩) الأصل (س١): «تهذ» ، وفي (ل١): «تهزي» ، وفي (ط٢): «تهدي» ، والمثبت ما ورد في (ط١) .

<sup>(</sup>٣٥٠) (ط٢): «بما» ، وكتب في متن (ط١): «بما» ، ولكن كتب في الهامش: «ما» .

في الناس ، يَتتبعُ عوراتِهم (٢٠١) بحيث أر٢٠٢) ، ويَسعى في هتكِ أَستارِهم (٢٠٢ و) أستارِهم (٢٠٢٠) ، وتَواطَأوا (٣٠٦) (٢٢٤ و) مَعه على العداوةِ يَرسُون .

فما لهؤلاءِ القَومِ لا يكادُون يَفقهُ ون حَديثاً ؟! قد أجمعَ أَئمةُ المُسلمينَ على وجُوبِ هَتكِ مَنْ رَوى حَديثاً كَذِباً وتَحريم سَتره ، وإن المُسلمينَ على وجُوبِ هَتكِ مَنْ رَوى حَديثاً كَذِباً وتَحريم سَتره ، وإن العَالِمَ إذا سَكتَ عند سماعِهِ فقد باءَ بوزره ، مَن جَعلَ الواجِبَ الشرعيّ مُنكراً فقد فَجرَ ، ومن ربح (٢٠٥٠) العِلم والدينِ صَفَر (٢٠٥٠) ، ثم أغرَاهُ (٢٠٥٠) وأغواهُ ، وأعراهُ وأعواهُ (٢٠١٠) ، بالله لو سَمعَ اليهودُ أحداً يكذبُ على نبيّهم كانوا يَستجيزُون أن يقرّوه ، وأن يَشدوا عَضُدَهُ ويعزوهُ (٢١٦) [ويُغروه] (٢١٦) ، وظنَّ أنه نصرَهُ (٢١٦) بما فَعلَ ، وأيدهُ بما أوقدهُ فاشتعلَ (٢١١) ، كلا بل أنا

<sup>(</sup>٣٥١) (ل١) ، (ط١) ، (ط٢) ، (م٤): «عثراتهم» ولعله صواب .

<sup>(</sup>٣٥٢) (ط١) ، (ط٢): «بحثا» وهو تحريف.

<sup>(</sup>٣٥٣) (ط١) ، (ط٢): «أسرارهم».

<sup>(</sup>٣٥٤) سقطت من (١١) ، (م٤) .

<sup>(</sup>٣٥٥) سقطت من (ط١) ، (ط٢) ، وفي (ل١): «يبشرن» وهو تحريف .

<sup>(</sup>٣٥٦) رسمت في الأصل (س١) وبقية النسخ: «وتواطوا» وأثبت رسمها الصحيح.

<sup>(</sup>٣٥٧) (١٤) ، (م٤) ، (ط١): «ربيع» ، وفي (ط٢): «ربيح» .

<sup>(</sup>٣٥٨) صفر: خلا (اللسان: صفر).

<sup>(</sup>٣٥٩) (ط١) ، (ط٢): «أعراه» ، وفي (م٤): «وأعزاه» .

<sup>(</sup>٣٦٠) سقطت من (ط۱) ، (ط۲): «وأعراه وأعواه» .

<sup>(</sup>۲۲۱) (ل۱) ، (م٤): «ويغروه».

<sup>(</sup>٣٦٢) سقطت من الأصل (س١) ، (ط١) ، (ط٢) ، والزيادة من (ل١) ، (م٤) .

<sup>(</sup>٣٦٣) (ط۱) ، (ط۲): «نضره» وهو تحريف.

<sup>(</sup>٣٦٤) (م٤): «أوعد فاشتعل».

الذي نصرتُهُ ، حيثُ منعتُهُ من الكذب وزجرتُهُ ، قالَ سَيدُ من أُوتي العِلمَ والحُكم والحِلمَ والحُلمَ (٣١٥): «انصرْ أُخَاكَ ظَالِماً أو مَظلوماً ، قيلَ: كَيْفَ أَنصرُهُ ظَالِماً ؟ قال: تردُّهُ عن الظُلمِ (٣١٦).

ثم مدحَهُ بسَبعةِ أبياتٍ عَرِّضَ فيها بَهجْوي (٣٦٧) ، ومَالَ فيها نَحْوي ، فأتى بِشعرٍ مُهملٍ ، ونَظمٍ ليس بمستعمل (٣٦٨) قَذِرٍ على أنّه مَغسولٌ مِنْ نُكتِ البَيانِ والبديع ، بحيثُ إن كانَ شعْرٌ يَستحقُ التّخميسَ (٣٦٩) فَهذه (٢٢٤) السّبعةُ / تَستحقُ التّسبيعَ (٣٧٠) ، وإن كَانت (٣٧١) بُيوتُ غيرِهِ قُصوراً فيها مصابيحُ تُجتلى ، فهذه الأبياتُ مُحتاجةٌ إلى سَبعةِ (٣٧٢) قناديلَ لتصيرَ بيوتَ خلا .

ثم مرّ (٣٧٣) في حَقي على البذَا، وتَصريفِ وجُوهِ الأذى، سَنرِدُ

<sup>(</sup>٣٦٥) الأصل (س١): «العلم والحلم والحكم»، وفي (ط١)، (ط٢): «العلم والحلم والحلم والحلم والحلم والحلم والحلم المُجلم، والمثبت ما ورد في (ل١)، (م٤) الجُلم، بالكسر: الأناة والعقل، وبالضم: الرؤيا الصادقة (اللسان: حلم).

<sup>(</sup>٣٦٦) صحيح الجامع الصغير ٢: ٣٠ ، وفيه: «تجزه» بدل: «ترده» .

<sup>(</sup>٣٦٧) (١٥): «بحوي» ، وفي (م٤): «بهجري» وهو تحريف .

<sup>(</sup>٣٦٨) (ط١) ، (ط٢): «مهمل» وهو تحريف.

<sup>(</sup>٣٦٩) المخمّس من الشّعر: ما كان على خمسة أجزاء ، وليس ذلك في وضع العروض (اللسان: خمس) .

<sup>(</sup>٣٧٠) التّسبيع: الغسل سبع مرات (اللسان: سبع).

<sup>(</sup>۳۷۱) (کان» . «کان» .

<sup>(</sup>٣٧٢) (ل١): «سبع» وهو خطأ.

<sup>(</sup>٣٧٣) (١٥): «مستمر» ، وفي (م٤): «هو مستمر» .

القِيامة ، ويَخوضُ الظالِمُ غَمراتِ الظلمِ وظَلامَهُ (٢٧٤) ، ويعلمُ أن الله ليس بتاركِ لأحدٍ ظُلامة ، ويرجِعُ على نفسِهِ بالملامَةِ ، ويعضُ (٣٧٠) على يديهِ من الندامة (٣٧٦) .

لو اجتمعَ كلُّ (٣٧٧) عَدوِّ لكَ لم يقدِروا أن يَجُرُّوا إليك مثلَ الذي جررتَهُ إلى نفسِكَ من الضررِ ، وأوقدتَهُ عليها من الشّررِ ، يومَ لا مَفرُّ ولا وزرَ ، فقد نصّ العلماءُ (٣٧٨) وأهلُ الإمامةِ على أن: من أقرَّ كَاذِباً على رسولِ الله على أن: من أقرَّ كاذِباً على رسولِ الله على النبيُّ (٣٧٩) خصمَهُ يومَ القيامةِ (٣٨٠) ، يكفيكَ من العُقوبةِ هذا القدرُ ، وأن تحشرَ في زُمرةِ الكذابينَ عليهِ أهلِ الغدرِ .

كان الواجبُ عليكَ وعلى كلّ مُسلم مقالُه أن يقولَ: هذا حُكمُ الشرعِ الذي يجبُ ذكرُهُ وامتثالُهُ ، لا يجوزُ في الدينِ مُحاباةً ، ولا يَحِلُ على رسولِ الله ﷺ (٣٨١) مُداجاةً .

وأما أنا فلا يَضرُّني أذاكَ ، ولا يُؤثرُ فيّ فُحشُكَ ولا بَذاك ، فما هو واللّه

<sup>(</sup>٣٧٤) الأصل (س١): «والظلامة» والمثبت ما ورد في بقية نسخ المقامة .

<sup>(</sup>٣٧٥) (م٤): «ويقض» وهو تحريف.

<sup>(</sup>٣٧٦) بعدها في (١٥): «وقد كنت هجت هذا الرجل . . . لو اجتمع لك كلّ عدو» .

<sup>(</sup>٣٧٧) الأصل (س١): ع» لمثبت ما ورد في (ل١) ، (ط١) ، (ط٢) ، (ط٢) ، (ط٢) ، (ط٢) ، (ط٤) .

<sup>(</sup>٣٧٨) بعدها في (م٤): «رضي الله عنهم».

<sup>(</sup>٣٧٩) بعدها في (م٤): « ﷺ » .

<sup>(</sup>٣٨٠) نص على ذلك الدّار قطني ، انظر: (تحذير الخواص: ٩٢) .

<sup>(</sup>٣٨١) زيادة مر (٤) ، المداجاة: المداراة (اللسان: دجا) .

(١٢٥ و) عندي بِذَاكَ ، قد قَاسى الأَثمةُ قَبلي / على قول ِ الحقِّ من أمثالِك ، ما هو أشدُّ من ذلك (٢٨٣) ، ولزمُوا الصبر ، إلى أن أتاهم النصر ، وقد صبرنا عليك في أول ِ أمرِكَ ، وأعرضنا عن أذاكَ ومكركَ ، إلى أن جاءكَ أمرُ الله [تعالى] (٢٨٣) من فوقُ ، وساقة إليكَ السّوقُ ، وكانَ المظلومونَ (٢٨٩) إلى ذلكَ بالشّوقِ ، إذ لم يكنْ لهم بأذاكَ طَوقُ (٢٨٥) ، والآن فصبرُ عليكَ صبراً خميلًا ، ونَرفعُ قضيتَك (٢٨٦) إلى مَنْ يَعلمُ حَقائِقَ الأمورِ جُملةً وتفصيلًا ، ونَرجو منه ونعتمِدُ عليه في الحُكم (٢٨٨) بيننا وبينكَ وكفى بالله وكيلًا ، ونرجو منه فرجاً قريباً وأجراً جَزيلًا (٢٨٨) ، ﴿ سُنّةَ الله في الذين خَلُوا مِنْ قَبلُ وَلَن تَجِدَ لَسُنّة الله تَبديلًا ﴾ (٢٨٨) .

وقد (٣٩٠) كُنتُ هَجرتُ هَذا الرجلَ مُنذُ سَبِع سِنينَ لا أُخاطِبُهُ ، وإذا رَكبتُ أنا (٣٩٠) وإيّاه في السّفينةِ أُجانِبُهُ ، وقد هجرتُهُ الآن هَجراً على هجرٍ ،

<sup>(</sup>٣٨٢) (ل١): «أمثالك» وهو تحريف.

<sup>(</sup>۳۸۳) زیادهٔ من (م٤) .

<sup>(</sup>٣٨٤) (م٤): «المظلومين» وهو خطأ.

<sup>(</sup>٣٨٥) طوق: قدرة (اللسان: طوق).

<sup>(</sup>٣٨٦) سقطت من (ط۱) ، (ط۲): «ونرفع قضيتك» .

<sup>(</sup>٣٨٧) الأصل (س١): «الحلم» وهو تحريف ، والمثبت ما ورد في (ل١) ، (ط١) ، (ط٢) ، (ط٢) ، (ط٢) ، (ط٢) .

<sup>(</sup>٣٨٨) الأصل (س١) ، (ط١) ، (ط٢): «جميلا» ، والمثبت ما ورد في (ل١) ، (م٤) .

<sup>(</sup>٣٨٩) سورة الأحزاب ، الآية: ٦٢ .

<sup>(</sup>۳۹۰) من هنا وحتى نهاية هذه المقامة تقدم في (١٥) .

<sup>(</sup>٣٩١) سقطت من (ل١) ، (ط١) ، (ط٢) ، (م٤) .

فهو مَهجورٌ هَجرينِ ، وأنا على ذلك - إن شاءَ اللّه - تَعالَى مأجورٌ أجرينِ ، وَقُولُوا له: إني حَاملُ لِواءِ العِلمِ لمنْ يُريدُ أن يهتدِي ، والإمامُ المُقدَّمُ فيه لمِن يُريدُ أن يهتدِي ، والإمامُ المُقدَّمُ فيه لمِن يستمدُّ كلُّ دانٍ وناءِ (٣٩٣) ، ومَا في / المَشرقِ (١٢٥ ظ) والمَغربِ الآنَ أحدُ إلا وهو دَاخلُ في العِلمِ تحتَ لِوائي ، وإن قالَ كما قالَ حَمدةُ اليهودِ: ﴿ أَنِّى يَكُونُ لَهُ المُلكُ عَلينا ونَحنُ أَحَقُّ بالمُلكِ مِنهُ ولم يُؤت سَعةً مِن المال ﴾ (٣٩٣) الجسيم ، فقولُوا كما قِيلَ لهم في الجَوابِ: ﴿ إِنَّ اللَّهُ المُلكُ عَلينا والجسمِ واللَّهُ يُؤتي مُلكَةُ مَنْ يَشاءُ واللَّهُ واسِعٌ عَليمٌ ﴾ (٣٩٤) .

آخرُها(٢٩٠) ولله الحمدُ والمنةُ ، وصلى الله على سيدِنا محمدٍ وآلِهِ وصحبهِ وسلّم تَسليماً كثيراً دَائِماً أبداً إلى يوم ِ الدينِ / . (١٢٦ و)

(٣٩٢) الأصل (س١): «ناوداني» ، وفي بقية النسخ: «ونائي» وأثبت الصواب.

(٣٩٣) من الآية: ٢٤٧ من سورة البقرة .

<sup>(</sup>٣٩٤) من الآية: ٢٤٧ من سورة البقرة . وفي الأصل (س١): «وزاد» ، وسقطت من (ط٢): «بسطة» .

<sup>(</sup>٣٩٥) (ط١)، (ط٢): «آخرها والحمدلله والمنة»، وفي (ل١): «تمت المقامة والحمدلله وحده، وصلى الله على من لانبي بعده، في آواخر شهر رجب المرجب سنة ٩٦٧»، وفي (م٤): «هذا آخر المقالة المدعوة بالدوران الفلكي على ابن الكركي للعلامة الحافظ جلال الدين أبو الفضل، عبدالرحمن بن الشيخ العلامة القاضي كمال الدين أبو بكر السيوطي الشافعي، أعاد الله علينا من بركاته وعلومه آمين، تمت على يد منجزها لنفسه، ولمن شاء الله تعالى بعده، العبد الفقير إليه تعالى، عبد الباري بن نصر بن عبد الباري بن الحاج محمد بن الحاج عبد الجليل بن الحاج عبد السلام المالكي العشماوي الرفاعي البتنوني في ٢٧ رمضان المعظم سنة ١٩٤٤ ألف ومائة وأربعة وتسعين من هجرة من له العز والشرف والحمد لله وحده آمين».

## المقامــةُ(١) الذّهَبيّـةُ في الحُمى بسم الله الرحمن الرحيم(٢)

قالَ اللّه تَعالَى في كتابِهِ العَزيزِ وكَفَى به حَكماً عَدلاً مرضياً: ﴿وَإِن مِنكُم إِلاَ وَارِدُهَا كَانَ على رَبِّك حَتماً مقضِيّاً ﴾(٣) .

أخرج (٤) ابنُ أبي حَاتم (٥) والبيهقي (٦) عن مُجاهِدٍ (٧) أحدِ البُحورِ الزَّاخِرةِ: أنه قالَ في تفسيرِ هَذِهِ الآيةِ: «الحُمى [في الدُّنيا] (٨) حَظُّ المُؤمِنِ

(١) (ف١): «المقامة الذهبية لخاتمة الحفاظ الشيخ عبدالرحمن السيوطي» وفي (ط ق): «مقامة الحمّى» وفي (ط٢): «في الحمي».

(٢) بعدها في (ط١): «وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم»، وفي (ط٢): «صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه.

(٣) سورة مريم ، الآية: ٧١ .

(٤) (ط۱) ، (ط۲) ، (ط ق): «روی» ، وفي (ف١): «وروی» .

(٥) هو عبدالرحمن بن محمد بن ادريس . . . الرازي ، كان بحرا في العلوم ومعرفة الرجال ، ثقة حافظا ، له كتاب «الجرح والتعديل» ، توفى سنة ٣٢٧هـ ، انظر: (طبقات السبكي ٣: ٣٢٤ ، طبقات الحفاظ: ٣٤٦) .

(٦) هو أبوبكر ، أحمد بن الحسين المعروف بالبيهقي ، شيخ خراسان ، لزم الحاكم النيسابوري ، وهو صاحب «السنن الكبرى» وغيرها ، توفى سنة ٤٥٨هـ ، انظر: (طبقات السبكي ٤:٨ ، طبقات الحفاظ: ٤٣٣) .

(٧) هو مجاهد بن جبر أبو الحجاج المكي المخزومي ، عالم بالتفسير ، عرض القرآن على ابن عباس ثلاثين مرة ، مات سنة ١٠٤هـ ، وقيل: قبلها ، انظر: (تهذيب الأسماء للنووي ٢:٨٣ ، طبقات الحفاظ: ٣٥) .

(٨) سقطت من الأصل (س١) ، (ط١) ، (ط٢) ، والزيادة من (ف١) ، (طق) .

من الورُودِ في الآخِرةِ»(١) ، وورد في عِدةٍ من الأخبارِ ، عن النبي المختارِ الله قال: «الحُمى كِيرٌ من جَهنم فما أصابَ المؤمنَ منها كانَ حَظُهُ من النارِ»(١١) فسُبحانَ من لطفَ بعبادهِ ، وهَدى عبده المؤمنَ إلى رشادهِ ، وقربه من إبعادهِ ؛ ليفُوزَ بإسعادهِ ، وصالحه بأمراض (١٦) الدُّنيا عن إضرام جَهنم في مَعادِهِ ، وعجلَ له اليسيرَ من الحُمى(١٦) ليحميه من العُقوبة الشّديدة ، [ونَجاهُ من دسيسةِ الشيطانِ ليسلُكَ به الطرائِقَ السديدة](١٠) ، ويحثه على الخَلاثقِ المديحةِ الحَميدة ، وتَفقدهُ في كلّ بُرهةٍ بقليل (١٠) من الأكوانِ ، ليكونَ رهبةً ونُزهةً عما اقترفَ وألم ، وما ذاكَ إلا ببركة سيدِ الأكوانِ ، صلى (١٧) الله عليه وسلم وعلى الآل ِ والأصحابِ والأنصارِ (١٨) والأعوان .

<sup>(</sup>٩) لم يرد القول في تفسير مجاهد ، وانظر: (جامع البيان في تفسير القرآن ١٦: ٣٨ط بولاق) .

<sup>(</sup>۱۰) زیادهٔ من (ط۱) ، (ط۲) .

<sup>(</sup>١١) المعجم الكبير للطبراني ٨: ١١٠ ، وفي (ف١): «وعدا» بدل: «وهدى» .

<sup>(</sup>١٢) الأصل (س١): «بأعراض» والمثبت ما ورد في بقية النسخ .

<sup>(</sup>١٣) رسمت في (ط١) ، (ط٢): «الحمة» ، وفي (طق): «الجزاء» ، وفي (ف١): «وجعل» بدل: «وعجل» .

<sup>(</sup>١٤) ما بين المعقفين سقط من الأصل (س١) ، والزيادة من بقية النسخ ، وفي (ف١): «الشديدة» بدل: «السديدة» .

<sup>(</sup>١٥) سقط من (ط١): «في كل برهة» ، وسقط من (ط٢): «في كل برهة بقليل» .

<sup>(</sup>١٦) في الأصل (س١): «الألم» والمثبت ما ورد في بقية النسخ ، وفي (ف١): «برهة» بدل: «نزهة».

<sup>(</sup>۱۷) (ف۱): «صلى الله تعالى وسلم عليه» ، وفي (ط۱): «صلى الله وسلم عليه» .

<sup>(</sup>١٨) سقط من (ف١) ، وفي (ط٢): «ولاعوان» بدل: «الأعوان» .

أنزلَ الحُمى في أولِ الزمانِ(١١) لِيُذلَّ بها الأسدَ ، ثم جَعلَها سِجناً في الأرضِ لتُصلحَ (٢٠) من بَدنِ المؤمنِ ما فَسدَ ، جُعلتْ كفارةً وطَهوراً من الذنوبِ ، وتذكرةً للمؤمنِ بنارِ جهنم كي يتوب ، وهي أوفى (٢١) الأمراضِ الذنوب فيما يعتدُّهُ المؤمنُ / لذُخرِهِ ، وأوفى (٢٢) الأعراض (٢٣) فيما يعتدُّهُ وأقوى لمحو وزْرهِ ؛ لأنها تُعطي كلِّ عُضو قسطَهُ من أجرِه (٢٤) ، وقد وردَ في لمحو وزْرهِ ؛ لأنها تُعطي كلِّ عُضو قسطَهُ من أجرِه (٢٤) ، وقد وردَ في بعض الأحاديثِ أن «الحُمى شَهادةً» (٢٥) ، وبذلك يَحصلُ المؤمنُ (٢١) على الحُسنى منها وزيادة ، وهي المكنيةُ : أم مِلْدَم ، تَبري اللحمَ وتَمصُّ الدمَ .

وقد جاءت إلى خِدمةِ النبي صلى الله [تعالى] وسلم عليه(٧٧) ، واستأذنت بالبابِ وهي واقِفةٌ لديهِ ، وسألتهُ أن يبعثَها إلى أحبّ قومِهِ إليه ،

<sup>(</sup>١٩) الأصل (س١): «الأزمان» والمثبت ما ورد في بقية النسخ ، وسقطت من (ف١): «في» .

<sup>(</sup>۲۰) (ف۱): «لیصلح».

<sup>(</sup>٢١) الأصل (س١): «وهو افي» وهو تحريف ، والمثبت ما ورد في بقية النسخ .

<sup>(</sup>۲۲) (ط۱) ، (ط۲): «وأقوى» ، وفي (طق): «وأفوى» .

<sup>(</sup>٢٣) الأعراض: الأنفس والأبدان (اللسان: عرض).

<sup>(</sup>٢٤) يشير الى حديث الرسول عليه السلام: «ما من وجع يصيبني أحب اليّ من الحمى لأنها تعطي كل عضو قسطه من الأجر» (الجامع الكبير ١: ٧٣٢).

<sup>(</sup>٢٥) ضعيف الجامع الصغير ٣: ١١٤ .

<sup>(</sup>۲٦) (ط۱) ، (ط۲) ، (ف۱) ، (طق): «المؤمن منها على الحسنى وزيادة» ، وفي (ف١): «ولذلك» بدل: «وبذلك» .

<sup>(</sup>٢٧) الأصل (س١) ، (ط١) ، (ط٢) ، (ف١): ﴿ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَشْبَتَ مَا وَرَدُ فَيُ (طُقُ) ، لضرورة السجع ، وما بين المعقفين زيادة من (ف١) .

فبعثها إلى الأنصارِ ، لأنهم ذُوو(٢٠) النَّهى وأولو(٢١) الأبصارِ ، لتكونَ وِقاءً لهم من ألوانِ النارِ(٣٠) ، ويكفي في فَضلِها قولُ النبي(٣١) عليه [أفضلُ] الصلاةِ والسلامِ : «أتاني جبريلُ بالحُمى والطاعونِ فأمسكتُ الحُمى بالمدينةِ وأرسلتُ الطاعونَ إلى الشامِ ١٣٥» .

وأعظمُ من ذلكَ عندَ من نزلتْ به وأقرُّ للعَينِ ، وأرقُّ للغَينِ ، وأبعدُ من ذلكَ عندَ من نزلتْ به وأقرُّ للعَينِ ، وأرقُّ للغَينِ (٣٠) من الأيْنِ (٣٠) والبَيْنِ ، والحَيْنِ (٣٠) والرَّينِ (٣٠) ، أنه صلى الله [تعالى] (٣٠) عليه وسلم كانَ يُوعكُ كما يُوعكُ رجلانِ (٣٨) لأنَّ له أجرينِ ، فلا جرمَ أن حازَ صاحِبُها شرفاً ، وورف ظلُها الوارفُ عليه حينَ رَفَّ (٣١) ولم شعتُهُ

<sup>(</sup>٢٨) الأصل (س١) ، (ف١): «ذو» ، ورسمت في (ط١) ، (ط٢) ، (طق): «ذووا» .

<sup>(</sup>٢٩) رسمت في الأصل (س١) ، (ط١) ، (ط٢): «وأولوا» ، والمثبت ما رسم في (طق) ، (ف١) .

<sup>(</sup>٣٠) (ط١) ، (ط٢) ، (ف١) ، (طق): «الران والنار» ولعله صواب أيضا .

<sup>(</sup>٣١) بعدها في (ط١): «عليه السلام» ، وفي (ط٢): «صلى الله عليه وسلم» ، وما بين المعقفين زيادة من (طق) .

<sup>(</sup>٣٢) مسند أحمد بن حنبل ٥: ٨١، الجامع الكبير ١: ٨، وفي (ط٢): «أتانا» بدل: «أتاني» وهو تحريف، وفي (مسند ابن حنبل): «جبريل عليه السلام».

<sup>(</sup>٣٣) سقط من (ف١): «وأرق للغين» ، الغين: ما يغطي القلب من الشهوة والسهو (٣٣) (اللسان: غين) .

<sup>(</sup>٣٤) الأين: الاعياء والتعب (اللسان: أين) .

<sup>(</sup>٣٥) الحين: الهلاك (اللسان: حين) .

<sup>(</sup>٣٦) الرّين: الدّنس والصدأ (اللسان: رين).

<sup>(</sup>٣٧) زيادة من (ف١) ، وسقطت من (ط١) ، (ط٢): «كان» .

<sup>(</sup>٣٨) انظر: (مسند أبي داود الطيالسي: ٤٩ ، الجامع الكبير ١: ٣٠٦) .

<sup>(</sup>٣٩) الأصل (س١): «رث» والمثبت ما ورد في بقية نسخ المقامه ، وفي (ط٢): «ثم \_

ورَفا(١٠) ، وأيقنَ منها بفرج شِفاءٍ لا بِشَفَا جُرُفِ [بُوعدت جُرُفاً](١١) ، وانتشقَ(١٠) من عَرْفِ غَدِقٍ غَرْفَ عَرَقٍ طفّ وطفا ، في رحمة الله وشفاعة النبي المصطفى ، ونغيّر الأسلوب ونقول: وانتشق(١٠) من عِرْقِ عَرَقٍ عَرْفَ النبي المصطفى ، ونغيّر الأسلوب ونقول: وانتشق(١٠) من عِرْقِ عَرَقٍ عَرْفَ (١٣٩ ظ) غَرَفٍ ناهيك / / بها غرفاً ، وابتسقَ(١٠) زهراً جرّهُ مما قطرَ(١٠) منه وكفى ، [وانتسق(١٠) في سلك الصّالحينَ وحسبةُ ذلكَ وكفى](١٠) .

وقد صحّ النّهي عن سبّ الحُمى (١٠) لِما فيها من المزيدِ ، فإنها

<sup>=</sup> فاء» بدل: «شرفا» وهو تحريف.

<sup>(</sup>٤٠) رفا: أصلح ما وهي ، وهي بالهمز وبلا همز (اللسان: رفا) .

<sup>(13)</sup> ما بين المعقفين سقط من الأصل (س١) والزيادة من بقية النسخ ، شفا جرف: جانبه (اللسان: شفي) .

<sup>(</sup>٤٢) في (ط١) ، (ط٢): «وانتشق من عرف عرق عرف غرق طف وطفا» وفي (ف١): «وانتشق من عزف عرق طفا» وفي (طق): «وانتشق من عزف عرق غرف غرق طف وطفى» والمثبت ما ورد في الاصل (س١) ، الغدق: الماء الكثير (اللسان: غدق).

<sup>(</sup>٤٣) في (ط١) ، (ط٢): «وانتشق من غرق عرف عرف عرف ناهيك به عرفا» وفي (ف أن الله في الله في (ط ق): «واستنشق من عرف غرق عرف عرف وناهيك بها غرفا» ، وفي (ط ق): «وانتشق من غرق غرق عزف غرف ناهيك بها غرفاً» والمثبت ما ورد في الأصل (س١) ، الغرف: نبت ذو رائحه تشبه الكافور (اللسان: غرف) .

<sup>(</sup>٤٤) الأصل (س١): «وبسق» والمثبت ما ورد في بقية النسخ ، ابتسق: طال (اللسان: بسق) ، وفي (طق): «زهوا» بدل: «زهرا».

<sup>(</sup>٥٤) الاصل (س١): «قطعة» وهو تحريف ، والمثبت ما ورد في بقية النسخ .

<sup>(</sup>٤٦) (ف١): «وانتشق» وهو تحريف.

<sup>(</sup>٤٧) ما بين المعقفين سقط من الأصل (س١) والزيادة من بقية النسخ .

<sup>(</sup>٤٨) انظر: (سنن ابن ماجه ٢: ١١٤٩ «كتاب الطب: باب الحمى») ، وفي (ف١): «ذم» بدل: «فيها» .

تُذهِبُ خَطایا بنی آدم کما یُذهبُ الکِیرُ خَبثَ الحدیدِ (۱۹) ، وفی حدیثِ رواهٔ من شمّرَ فی طلبِ العُلا (۱۰) ذیلهٔ: «إنّ اللّه لیکفّرُ عن المؤمنِ خطایاه بحمّی لیلةٍ» ، وفی أثر رواه بعضهم وحسّنهٔ: «إن حُمّی لیلةٍ کفّارة سنةٍ» (۱۰) ، فیا لَها من حَسنةٍ ، الناسُ منها فی سِنةٍ .

ولَها مَنافعُ بدنيّةٌ ، ومآثرُ سَنيّةٌ غير دَنيةٍ ، وذلكَ أنها تُنقي البدنَ ، ومرض وتنفي (٥٠) عنه الأفنَ (٥٠) والعَفنَ ، رُبّ سَقم [في البدنِ] أزلي ، ومرض عُولج منهُ (٥٠) زَماناً وهو (٥٠) مُمتلي ، فلمّا طَرأتْ عَليه أَبْرأتْهُ فإذا (٢٠) هو مُنجلي ، وربّما صَحتِ الأجسادُ بالعِللِ ، وقالَ بعضُ الأطباءِ (٧٠) في حِكمهِ الكَافيةِ : «كَثيرٌ من الأمراض يُستبشرُ فيها بالحُمّى كما يستبشر

<sup>(</sup>٤٩) انظر: (الجامع الكبير ١: ١١٤) .

<sup>(</sup>٥٠) (ف١) ، (طق): «العلى» وسقط من (ط١) ، (ط٢): «في طلب العلا» وفي (ط١) ، (ط٢): «في طلب العلا» وفي (ط١) ، (ط٢): «ابن» بدل: «من» .

<sup>(</sup>١٥) زاد المعاد ٤: ٣١ ، وفيه: «يوم» بدل: «ليلة» .

<sup>(</sup>٧٢) الأصل (س١): «ويلقى عنها» ولعله تحريف ، والمثبت ما ورد في بقية النسخ .

<sup>(</sup>٥٣) الأفن: الفساد (اللسان: أفن) .

<sup>(</sup>٥٤) الأصل (س١): «رب سقيم أزلي ، ومريض عولج منها» والمثبت ما ورد في بقية النسخ ، وما بين المعقفين زيادة من (طق) .

<sup>(</sup>٥٥) سقط من (ف١) ، وفيها: «بمثلى» بدل: «ممتلى» .

<sup>(</sup>٢٥) سقطت من (ف١) ، وفيها: «وهو» بدل: «وهو» .

<sup>(</sup>٧٠) قال ابن قيم الجوزيه في كتابه (زاد المعاد ٤: ٢٧): «وقال لي بعض فضلاء الأطباء: إن كثيرا من الأمراض نستبشر فيها بالحمّى، كما يستبشر المريض ...».

المريضُ بالعَافيةِ» ، وذَكروا(٥٠) أنها تَفتحُ كَثيراً من السُّددِ ، وتُنضِجُ من(٥٠) الأخلاطِ(٢٠) والموادِّ ما فسدَ ، وتَنفعُ من الفَالِجِ واللَّقوةِ والتَّشنُّجِ الأخلاطِ(٢٠) والرمدِ .

وقد أُمِرَ فيها بالصدقةِ والرُّقيةِ ، وفيها أيّ بَلاغٍ ونقيةٍ (١٢) ، قال خَيرُ من (١٤٠ و) جاء بالصّدقِ وصدّقَهُ (١٢٠): «مروا أبا ثابتٍ فليتصدّق ، دَاوُوا/ مرضاكُم بالصّدقةِ» (١٤٠) ، فعلَيكُم فيها بالرُّقي (١٥٠) والقِرى ، تَـحظ منها بالرُّقي بلا

<sup>(</sup>۸م) (ف۱): «وذكر».

<sup>(</sup>٥٩) الأصل (س١): «منها» والمثبت ما ورد في بقية النسخ، وفي (ف١): «وتنضخ» بدل : « تنضج».

<sup>(</sup>٦٠) الأخلاط: .جمع الخلط وهو جسم سائل متكون في الكبد عن الكيلوس وهو غذاء لم تتغير صورته النوعية بالكلية ، انظر: (قاموس الأطباء للقوصوني ١: ٢٤٦ ، ٢٤٦) .

<sup>(</sup>٦١) التَّشْنَج الامتلائي: تقلص يعرض للعصب ، فيمنعه من الانبساط ، وسببه في الأكثر مادة بلغمية غليظة في فرج العصب ، فتمدده عرضا فينقبض طولا ، انظر: (المصدر السابق ١: ٩٢) .

<sup>(</sup>٦٢) (ط١) ، (ط٢): «وبغية» وفي (ف١) ، (ط ق): «وبقية» وفي (ف١): «وقال» بدل: «قال» .

<sup>(</sup>٦٣) (ف١): «والصدقة»

<sup>(</sup>٦٤) انظر: (الجامع الكبير ١: ٥٢٠، ٧٤٢)، وفي (ف ١ ) : «وداووا) بدل: «داووا».

<sup>(</sup>٦٥) سقطت من (ف١) ، وفي (طق): «فعليل» بدل: «فعليكم»

قُوى(١٦) ، ومن رَقاها ما رَقى به الأمينُ (١٧) جِبريلُ (١٨) ، خَيرَ نبيِّ جاءَهُ الوحيُ من الله والتّنزيلُ: «بسم الله أرقِيكَ والله يَشفيكَ ، مِن كلِّ دَاءٍ يؤذيكَ»(١٦) ، وممّا(٢٠) دَعا به النبيُّ صَلى الله عَليه [وسلم](١٧) لمِن وجد نصبها: «اللهم أذهب عنه حرّها وبردَها ووصَبها» .

ويقـولُ صاحِبُها كما(٢٧) وردَ في صحيح ِ الأخبارِ: «بسم الله الكبيرِ نعوذُ باللّه العَظيمِ من شرّ كلّ عِرقٍ نعّارٍ(٢٢) ، ومِن شرّ حرِّ النارِ»(٢٤) .

وتواترَ الأمرُ بإبرادِها بالماءِ(٧٠) ، وأصحُّ كيفيّاتِهِ(٧٦) أن يرسّ بين الصّدرِ

<sup>(</sup>٦٦) (ط١) ، (ط٢) ، (ف١): «بالرفا بلا فرى» وفي (طق): «بالرفا بلا مرا» وفي (ط٢): «فيها» بدل: «منها» .

<sup>(</sup>٦٧) سقطت من (ط١) ، (ط٢) ، وفي (ف١): «مما» بدل: «ما» .

<sup>(</sup>٦٨) بعدها في (ف١): «من» وسقطت منها: «خير» وفي (ط١)، (ط٢): «جاء بالوحي» .

<sup>(</sup>٦٩) الجامع الكبير ١: ٣٥٠ .

<sup>(</sup>۷۰) (ط۱) ، (ط۲) ، (ف۱) ، (طق): «وما» ورسمت في (ف۱) ، (طق): «دعی» .

<sup>(</sup>٧١) سقطت من الأصل (س١) والزيادة من بقية النسخ .

<sup>(</sup>٧٢) الأصل (س١): «مما» والمثبت ما ورد في بقية النسخ ، وفي (ف١): «ونقول» بدل: «ويقول» .

<sup>(</sup>٧٣) عرق نعار: يصوت لخروج الدم (اللسان: نعر) .

<sup>(</sup>٧٤) المستدرك على الصحيحين ٤: ١٤٤ ، عمل اليوم والليلة لابن السنِّي: ٢١١ .

<sup>(</sup>٧٥) انظر: (زاد المعاد ٤: ٢٩ ـ ٣٠) .

<sup>(</sup>٧٦) (ف١): «كيفياتها» وسقطت من (ط٢): «حر» .

والجيبِ كما فعلته أسماء [رضي الله عنها] (٧٧) ، فإنها أخت أمّ (٨٧) المؤمنين ، وممن (٢٩) كان يُلازِمُ بيتَ سيد المرسلين ، ولها الأصل العَريقُ ، وأبوها أبو بكر الصديق ، وهي رَاوية الحديثِ والخبرِ ، وتفسيرُ الراوي مُقدمٌ على غيرهِ لأنه أعرف وأصدق وأبرُ .

ومن الخواصّ التي ذكرَها عن (٨٠) الجِنَّ من ائتسَرَ ، ذباب [الماءِ](٨١) يُعقدُ في خَيطِ (٢٠) عِهْنِ ويشدُّ في العَضُدِ الأيسرِ ، ومما يَنفعُ تعليقُهُ السّمكُ الرّعادُ ، وعظمةُ جَناحِ الدّيكِ اليُمني والطويلُ العُنقِ من الجرادِ ، ووردَ الحَتَّ فيها على الاكتتام ، كما وردَ في سائرِ الأسقام ، وإنَّ من كتمَ الحَتُ فيها على الاكتتام ، كما وردَ في سائرِ الأسقام ، وإنَّ من كتمَ الحَتُ فيها على الاكتبام ، له براءةً من النارِ ، وخرجَ من ذُنوبِهِ / / كيومَ ولدتهُ أمهُ وسترَ عليه السّتارُ .

ولـوقورِ (٨٤) معَالِيها لِمغَاليها ، ووفورِ (٨٥) معَانِيها عندَ مُعَانيها ، رَغِبَ

<sup>(</sup>۷۷) زیادة من (ط۱) ، (ط۲) ، وفي (ط۱) ، (ط۲): «فعلت» بدل: «فعلته» .

<sup>(</sup>٧٨) سقطت من (ط۱) ، (ط۲) ، وفي (ط۱) ، (ط۲): «أخص» بدل: «أخت» وسقطت من (ف١): «فانها» .

<sup>(</sup>٧٩) (ط۱) ، (ط۲): «ومن».

<sup>(</sup>۸۰) (ط ق): «من» .

<sup>(</sup>٨١) سقطت من الأصل (س١) والزيادة من بقية النسخ ، وفي الأصل (س١): «ذبابا» والمثبت ما ورد في بقية النسخ .

<sup>(</sup>٨٢) بعدها في (ف١): «من» وفي (ف١): «على» بدل: «في».

<sup>(</sup>۸۳) (ف۱): «کتبت».

<sup>(</sup>٨٤) (ط۱) ، (ط۲) ، (طق): «ولو فور» ، وفي (طق): «مغاليها» بدل: «معاليها» .

<sup>(</sup>٥٨) (ط ق): «ووقور».

جَماعة من السّلفِ فيها ، ودعت طائفة من الصحابة [رضوانُ الله عليهم] (٢٠) بملازمة الحُمّى لها إلى تَوفّيها ، وتلقوا بشرَها (٧٠) بالنشّر والطي ، وعدّوا لام لدمِها (٨٠) رَافعة وإن كانت لام كيّ ، [وممن دَعا بذلكَ سَعدُ بنُ مَعاذ وأبيّ رضي الله عنهما] (٩٠) ، وقد قالَ بعضُ من اقتفى آثارَهم ، [وتدثّرَ دِثارهم] (٩٠) ، [في ذلك شعراً] (١٠):

زارت مُمحصّة النُّنوب وودعت(٩٢)

أهلاً بها: من زائرٍ ومُودّع

قالتْ \_ وقد عَزمتْ على ترحَالِها \_:

ماذا تُريدُ؟ فقلتُ: أن لا تُقلعي

<sup>(</sup>٨٦) زيادة من (ط١) ، (ط٢) .

<sup>(</sup>۸۷) (ط۱) ، (ط۲) ، (ف۱) ، (طق): «نشرها» ولعله صواب .

<sup>(</sup>٨٨) الأصل (س ١): : «لديها»، وفي (ط ١)، (ط ٢): «كدمها» والمثبت ما ورد في (ف ١)، (ط ق)، اللَّدم: اللَّطم والضرب بشيء تُقيل (اللسان: لدم).

<sup>(</sup>٨٩) ما بين المعقفين سقط من الأصل (س١) ، والزيادة من بقية النسخ ، وقد تفردت (ط١) ، (ط٢) بزيادة «رضي الله عنهما» ، وسعد بن معاذ: صحابي من الأنصار ، انظر: (الاصابة ٣: ٨٤) ، أما أبيّ فلم أستطع تحديد تمام اسمه ، لتعدد الصحابة الذين يحملون هذا الاسم ، انظر: (الاصابة ٨: ٣٣٤) .

<sup>(</sup>٩٠) ما بين المعقفين سقط من الأصل (س١) والزيادة من بقية النسخ .

<sup>(</sup>٩١) زيادة تفردت بها (ف١) ، والقائل هو: ابن قيّم الجوزيّة المتوفى سنة ٧٥١هـ، وقد أورد البيتين في كتابيه (زاد المعاد ٤: ٣١ ، الطب النبوي: ٣٣) ، وهما من الكامل .

<sup>(</sup>٩٢) (ف١): «وأقلعت» وفي (ط١) ، (ط٢): «أحبتها» وفي (ط ق) ، (زاد المعاد ، الطب النبوي): «مكفرة» بدل: «ممحصة» .

آخرُها(٩٣) والحمدُّ للّه وحده ، وصلّى الله وسلم على من لا نبي بعدَهُ (١٤١) و) محمد وآله وصحبه / .

<sup>(</sup>٩٣) (ط1) ، (ط٢): «آخرها والحمد لله وحده ، صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم» ، وفي (ف١): «وهذا آخر ما أردنا ايراده ، وفي هذا القدر كفاية لمن وفق ولا (كذا) خشية الملل لاطلنا ، لكن ما قل وقر ، خير مما كثر وفر» .

## مَقامـــةُ(۱) الرّياحيــن بسم الله الرحمن الرحيم(۲)

حدثنا الريانُ ، عن أبي الريحانِ ، عن أبي الوردِ أبان (٢) ، عن بُلبلِ الأغصانِ ، عن ناظرِ الإنسانِ ، عن كوكبِ البُستانِ ، عن وَابـل (١)

<sup>(</sup>۱) (س۱): «مقامة الرياحين وتسمى المقامة الوردية في: الورد والنرجس والياسمين والبان والنسرين والبنفسج والنيلوفر والآس والريحان والفاغية لحافظ العصر الجلال السيوطي»، وفي (د): «المقامة الوردية»، وفي (ط۱)، (ط۲): «مقامة الرياحين وهي المقامة الوردية في: الورد والنرجس والياسمين والبان والنسرين والبنفسج والنيلوفر والآس والفاغية»، وفي (ن۱)، (ل۲): «ويليه مقامة الرياحين وتسمى المقامة الوردية للجلال السيوطي أيضا رحمه الله تعالى آمين»، وفي (س۲): «مقامة الرياحين والزهور»، وفي (طم): «المقامة الرياحين»، وفي (طق): «المقامة الوردية في الرياحين والزهور»، وفي (طم): «المقامة الوردية»، وفي (هـ): المقامة الأولى: «مقامة الرياحين».

<sup>(</sup>٢) بعدها في (س١): «الحمد لله والصلاة على رسول الله» ، وفي (ط١): «صلى الله على سيدنا ومولانا محمد نبيه وعلى آله وصحبه وسلم» ، وفي (ط٢): «وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم» ، وفي (س٢): «وبه نستعين ، الحمد لله والصلاة على رسول الله» ، وفي (د): «وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه» ، وسقطت البسملة من (طق) .

<sup>(</sup>٣) (س٢): «بان» ، وفي (هـ): «عن أبان» ، ومن المحدثين من اسمه (أبان) ، انظر: (طبقات الحفاظ: ٧٥ ، ٧٨ ، ١٤٩) .

<sup>(</sup>٤) وابل: مطر شديد ضخم القطر ، الهتان: من الهتن وهو انصباب الماء (اللسان: وبل ، هتن) ، وفي (ل٢): «الوابل» .

الهتانِ ، قال: مررتُ يَوماً على حَديقةٍ ، خَضِرةٍ نَضِرةٍ أنيقةٍ ، طُلولُها() ودَيقةً وأغصائها وريقةً ، وكوكبُها أبدى بريقة ، ذاتِ ألوانٍ وأفنانٍ (١) ، وأكمام وأكنانٍ (١) ، وإذا (١) بها أزرارُ الأزهارِ مُجتمعةً ، وأنوارُ الأنوارِ مُلتمِعةً ، وعلى منابرِ الأغصانِ أكابرُ الأزاهرِ ، والصَّبا تَضربُ على رؤوسِها من الأوراقِ الخضرِ بالمزاهر ، فقلتُ لبعض مَن عَبرَ: ألا تُحدِّثوني (١) ما الخبر ؟

فقال: إنَّ عَساكِرَ الرياحينِ قد خَضرتْ (١٠) ، وأزاهِر البساتينِ قد نظرتْ لما (١١) نضرتْ ، واتفقتْ على عَقدِ مَجلس (١٦) حَافل ؛ لاختيارِ من هو بالمُلكِ أحقُّ وكَافلٌ ، وها أكابرُ الأزهارِ (١٣) قد صَعدتِ المنابرَ ، ليبدي كلَّ بلمُلكِ أحقُّ وكَافلٌ ، وها أكابرُ الأزهارِ (١٣) قد صَعدتِ المنابرَ ، ليبدي كلَّ حُجّتَهُ للناظرِ ، ويُناظِرَ من (١٠) بينِ أهلِ المناظرِ ، في أنّهُ (١٠) أحقُّ أن يُلحظَ مُحجّتَهُ للناظرِ ، ويُناظِر من (١٠) بينِ أهلِ المناظرِ ، في أنّهُ (١٠) أحقُّ أن يُلحظَ من (١٠) ، (١٠) ، (١٠) : «طلولها» ، وفي (ط١) ، (ط٢) ، (نا ) ، (نا ) . «طلولها» وكلاهما تحريف .

<sup>(</sup>٦) أفنان: جمع فن وهو الضّرب من الشيء (اللسان: فنن) .

<sup>(</sup>٧) أكمام: براعم ، أكنان: أغطية (اللسان: كمم ، كنن) .

<sup>(</sup>٨) سقط من (ط١) ، (ط٢): «واذا . . . ملتمعة» .

<sup>(</sup>۹) (د): «تحدثنا».

<sup>(</sup>۱۰) (هـ) ، (س۲): «اجتمعت» .

<sup>(</sup>١١) بعدها في (ط ق): «بـه» وهي زيادة لا ضرورة لها في السياق ، وفي (هـ): «لما نظرت».

<sup>(</sup>١٢) سقطت من (س٢) ، وفي (ط ق): «الملك» بدل: «بالملك» .

<sup>(</sup>١٣) (هم) ، (طم): «الأزهار» ، وفي (ط١) ، (ط٢): «أثمار» بدل: «أكابر» وهو تحريف .

<sup>(</sup>١٤) سقطت من (ط ق).

<sup>(</sup>١٥) (س٢): «فانه» بدل: «في أنه».

بالنواظر، من بين سَائِس السرياحينِ النواضر، وأولى (١١) بأن يتأمّرَ على البوادي منها والحواضر (١٧)، فجلستُ لأحضرَ فَصلَ الخِطاب، وأسمعَ (١٨) إلى ما يأتي به كلَّ من فُنون (١١) الحديثِ المُستطاب، فهجمَ الوردُ بشوكَتِهِ (٢٠)، ونجمَ من بينِ الرياحينِ مُعجباً (٢١) بإشراقِ صُورتِهِ، وإفراق (٢٢) صَولتِهِ وقالَ:

بسم الله المُعينِ ، وبه نَستعينُ ، أنا/ الوردُ مَلكُ الرِّياحينِ ، والواردُ (٢٠) مُنعِشاً للأرواحِ ومتاعاً لها إلى حِينٍ ، ونَديمُ الخُلفاءِ والسَّلاطينِ ، والمرفُوعُ أبداً على الأسرّةِ لا أُجلِسُ على تُربِ (٣٣) ولا طينٍ ، والظاهِرُ لَوني الأحمرُ على أزهارِ البساتينِ ، والأشرفُ (٢٠) من كلِّ رَيحانٍ فخراً؛ لأني (٣٠) خُلقت من عَرقِ المُصطفى وجبريلَ والبُراقِ ليلةَ الإسرا (٢٦) ، والمظفرُ بقُوة

<sup>(</sup>۱٦) (س۱): «وأدى» ، وهو تحريف .

<sup>(</sup>۱۷) (س۱) ، (هـ): «والحاضر».

<sup>(</sup>۱۸) (ط ق): «واستمع».

<sup>(</sup>١٩) سقطت من (هـ) ، (ط م) .

<sup>(</sup>۲۰) (ط۱) ، (ط۲) ، (طم) ، (د): «لشوكته» .

<sup>(</sup>۲۱) سقطت من (۲۱) .

<sup>(</sup>۲۲) سقطت من (هـ) ، (س۲) ، (د) ، افراق: من الفرق وهو الخوف (اللسان: فرق) .

<sup>(</sup>۲۳) (ط۱) ، (ط۲): «تراب».

<sup>(</sup>۲٤) (ط م): «وأشرف» ، وفيها: «أزاهر» بدل: «أزهار» .

<sup>(</sup>٢٥) (س١) ، (طق) ، (طم) ، (د): «بأني» ، وفي (ط١) ، (ط٢): «فاني» .

<sup>(</sup>٢٦) أورد ابن الجوزي في (الموضوعات ٣: ٦٢) عن أنس ، قال رسول الله ﷺ: =

الشوكة والصولة ، والمنصور على من ناوأني (٢٧) لأني صاحب الدولة ، والعَزيزُ عندَ الناس ، والمودودُ (٢٨) بينَ الجُلاس للإيناس ، والعَادِلُ في المِناج ، والصالح في العِلاج ، أسكِنُ حَرارةَ الصفراء (٢٩) ، وأقوي المِناج ، والصالح في العِلاج ، أسكِنُ حَرارةَ الصفراء (٢٩) ، وأقوي الباطِنَ من الأعضاء (٣٠) ، وأطيّبُ رائحة البدنِ ، ومن شمّ مَائي وبه غَثْي (٣١) أو صُداعٌ حَارٌ سكن ، وأقوي المِعدَ ، وأفتحُ من الكبدِ السُّددَ (٣٧) ، وأنفعُ الأحشاء ، أنا ومائي ودُهني كيف شاءَ ، وأبردُ الأحشاء (٣١) ، المُعلاس ، وربّما أستخرِجُها (٣٥) منه بالعُطاس ، أنواعَ (٤٣) اللهيبِ الكَائنةِ في الراس ، وربّما أستخرِجُها (٣٥) منه بالعُطاس ،

<sup>= «</sup>الورد الأحمر خلق من عرقي ليلة المعراج ، وخلق الورد الأحمر من عرق جبريل عليه السلام ، وخلق من الورد الاصفر عرق البراق» .

<sup>(</sup>۲۷) (س۱): «عاداني» ، وفي (س۲) ، (طم): «نأى» ، وفي (د): «ناوى» ، وفي (ط۲): «ناواه» وكلها تحريفات ، وكتب فوقها في الأصل (ل١): «أي عاداني» .

<sup>(</sup>۲۸) (ط۱) ، (ط۲): «والودود».

<sup>(</sup>٢٩) يقصد المرة الصفراء ، وقد سبق شرحها .

 <sup>(</sup>٣٠) (ط١) ، (ط٢): «الاعصاب» وهو تحريف ، وكرر في (س١): «وأطيب . . .
 وأقوى الاعضاء» .

<sup>(</sup>٣١) (س١) ، (س٢) ، (هـ): «غـشـا» ، وفي (ط ق) ، (د): «غـشي» وهـو تحريف ، الغثي: تحرك المعدة للقيء (مفيد العلوم: ٩٩) .

<sup>(</sup>٣٢) السّدد: جمع سدّة وهي كلّ انسداد يكون في مجرى من مجاري البدن (المصدر السابق: ١١٥) .

<sup>(</sup>۳۳) (ط۱) ، (ط۲): «للاحشاء».

<sup>(</sup>٣٤) سقطت من (طم) ، وفيها: «الكائن» بدل: «الكائنة» .

<sup>(</sup>۳۵) (س۲): «استخرج».

وأنبتُ اللحمَ في القُروح (٣) العمِيقةِ ، وأقطعُ الثآليلَ (٣) كلّها إذا استعملت أزراري سَحيقةٌ (٣) ، وأنفعُ من القُلاعِ والقُروحِ ، وأنا بعطرِيتي مُلائمٌ لجوهرِ الرُّوحِ ، وشمي نَافعٌ من البُخارِ ، مُسكنُ (٣) للصَّداعِ الحارِّ ، وبزْري (١٠) نَافعٌ / للثّةِ الفم ، وأقماعِي تقطعُ الإسهالَ ونفتَ الدم (١١) ، (٢ ظ) وماثي يُسكنُ عن المَعدةِ حرَّاً ، وينفعُ من التهابِ المِرّةِ الصّفرا ، وشرابي يُطلقُ الطبيعة القوية ، وينفعُ من الحُميات الصفراوية (٢١) ، وإذا شُربَ مائي بالسُّكر الطبرزَد (٢١) قطعَ العطشَ من المادةِ ، ونفعَ أصحابَ الحُمّى الحادةِ ، وإذا ضُمدتِ (١٤) العينُ بورقي الطري (١٥) نفعَ من انصبابِ الحادةِ ، وإذا ضُمدتِ (١٤) العينُ بورقي الطري (١٥) نفعَ من انصباب

<sup>(</sup>٣٦) الأصل (ل1) ، (ط ق): «القروح» وهو الصواب ، وبقية النسخ: «العروق» وهو تحريف ، انظر: (الجامع لمفردات الأدوية ٤: ١٨٩ ، المعتمد: ٥٤٥) .

<sup>(</sup>٣٧) الثآليل: زيادة في الجسد ، منها صلبة مركوزة تسمى المسامير ، ومنها لينة متعلقة (مفيد العلوم: ٢٨) .

<sup>(</sup>٣٨) (ط م): «السحيقة».

<sup>(</sup>٣٩) (هـ): «سكن» وهو تحريف ، وفي (طم): «للبخار» بدل: «من البخار» .

<sup>(</sup>٤٠) (س١): «وبزر» ، وفيها: «يقطع» بدل: «تقطع» .

<sup>(13)</sup> نفث الدم: خروجه (اللسان: نفث) .

<sup>(</sup>٤٢) الحميات الصّفراوية: هي المحرقة التي لا تفتر وتتّصل إلى القتل أو الاقلاع (مفيد العلوم: ٣٨) ، وفي (هـ): «فاذا» بدل: «واذِا».

<sup>(</sup>٤٣) سقطت من (ط٢) ، الطبرزد: السكر الأبيض الصلب ، فارسي محض ، مركب من: تبر ، ومن: زد أي ضرب ، لأنّه كان يدقق بالفأس (الألفاظ الفارسية المعربة لادّى شير: ١١١) ، وانظر: (مفيد العلوم: ٦١) .

<sup>(</sup>٤٤) الأصل (١٥): «خمدت» ولعله تحريف ، وفي (س١): «ضمد» ، والمثبت ما ورد في بقية النسخ .

<sup>(</sup>٤٥) سقطت من (ل٢) ، وفي (هـ): «أصحاب» بدل: «انصاب» وهو تحريف.

الموادِّ، ومطبوخِي طريًّا ويابِساً يَنفعُ (١٤) من الرَّمدِ بالضَّمادِ ، ومطبوخُ يابسي (٢٤) صَالحٌ لغلظِ الجفونِ ، ومسحُوقُه (٢٤) إذا ذُرَ في فراشِ المجدورِ و(٢٤) المحصُّوبِ نَفعَ من العُفونِ ، ومن تجرَّعَ من مائي يسيراً ، نفعه من الغَشي (٢٠) والخفقانِ [كثيراً] (٢٠) ، ودُهني شَديدُ النفع للخُراجاتِ (٢٠) ، وفيه مآربُ كثيرةٌ لذوي الحَاجاتِ ، وأنا مع ذلكَ جَلدٌ صبّارٌ ، أجري مع الأقدارِ ، إذا صُلِيتُ بالنارِ ، وكَفى (٣٠) رفعةً على الأقرانِ ، أن (٢٠) لفظي مذكورٌ في القرآنِ (٥٠) ، في قولِهِ تعالى في سورةِ الرحمن : ﴿فاذا انشقّت السماءُ فكانت وردةً كالدِّهَانِ (٢٠) .

(٢٦) (ط١) ، (ط٢): «نفع».

<sup>(</sup>٤٧) (س١) ، (س٣): «ومطبوخي يابس» ، وفي (هـ): «ومطبوخي يابسا».

<sup>(</sup>٤٨) (هـ): «ومسحوقي» .

<sup>(</sup>٤٩) (ط م): «أو» ، وفي (هـ): «ماء» بدل: «مائي» .

<sup>(</sup>٥٠) الغشي: تتعطل معه أكثر القوى المحركة والحساسة ، أما أسبابه فجميع أسباب ضعف القلب ، وخفقاته اذا قوي أحدث غشيا ، انظر: (المختارات في الطب لابن هبل ٣: ٢٢٩).

<sup>(</sup>٥١) سقطت من الأصل (١٠) ، والزيادة من بقية النسخ .

<sup>(</sup>٥٢) (هـ) ، (د) ، (س٢) ، (طم): «للجراحات» وهو تحريف ، الخراجات: جمع الخراج وهو الورم اذا اجتمعت مادته المتفرقة في ليف العضو الورام إلى تجويف واحد (مفيد العلوم: ٤٢) .

<sup>(</sup>٣٥) (س١) ، (ط م) «وكفاني» ، وفي (هـ): «يكفيني» .

<sup>(</sup>٤٥) سقط من (هـ): «أن . . . القرآن» .

<sup>(</sup>٥٥) (ط ق): «في القرآن ، في سورة الرحمن ، في قوله تعالى: فاذا . . . » .

<sup>(</sup>٥٦) سورة الرحمن ، الآية: ٣٧ ، الدّهان: الأديم الأحمر الصّرف (اللسان: دهن) .

وقد حماني أميرُ المؤمنينَ المتوكلُ (٧٠) كما حَمى الشقائقَ (٥٠) النعمانُ (٥٠) ، وهذا تَقلِيدُ (٢٠) من الخِلافةِ بالمُلكِ على سَائِر الريحانِ .

ولي من بينهم ابن يَخلفني في الحُكم (١١) إذا غبتُ طُولَ الزمانِ ، فلهذا رُفعتْ من أغصاني الأشائرُ ، ودُقّت من دَارَاتي(٢١) البشائرُ ، وأُعلمت(٢٢) في المشاعِرُ ، وقال في الشاعِرُ/ [الماهِرُ ](٢١):

(٥٧) هو أبو الفضل جعفر بن المعتصم بن الرشيد ، من خلفاء العباسيين ، قتل سنة ٢٤٧هـ ، انظر: (وفيات الاعيان ١: ٣٥٠ ، تاريخ الخلفاء للسيوطي: ٥٥١) ، والخبر في (حسن المحاضرة ٢: ٢٠٤) ، وانظر: (أحاسن كلم النبي للثعالبي: ٢٦) .

(۵۸) (هـ) ، (د) ، (ل۲) ، (طم): «شقائق» .

(٥٩) هو النعمان بن المنذر ، من ملوك الحيرة ، وهو صاحب النابغة الذبياني ، انظر: (المعارف لابن قتيبة: ٦٤٩) ، والخبر في (اللسان: شقق) .

(٦٠) التقليد: هو ما يكتب من الخليفة أو السلطان لكفلاء الملك ، كأكابر النواب والسوزراء ، ومن كان في معناهما ، وقد يكون لأكابر قضاة القضاة ، انظر: (التعريف بالمصطلح الشريف لابن فضل الله العمري: ٨٤) .

(٦١) سقط من (س١): «في الحكم»، وفي (ط١)، (ط٢): «ولهذا» بدل: «فلهذا».

(٦٢) الدارات: جمع دارة وهي المحلّة (اللسان: دور) .

(٦٣) الأصل (١٥) ، (طق): «وأعملت» ولعله تحريف ، والمثبت ما ورد في بقية النسخ ، وأعلمت: جعلت علامة ، والمشاعر: العلامات (اللسان: علم ، شعر) ، وفي (س١): «لواء» وفي (طق) ، (طم): «لي» بدل: «في».

(٦٤) ما بين المعقفين زيادة من (س٢) ، والقائل هو: أبو الحسن محمد بن عبدالله المعروف بابن سكرة الهاشمي ، توفي سنة ٣٨٥هـ ، انظر: (يتيمة الدهر ٣: ٣) ، وهي ٣ ، وفيات الاعيان ٤: ٤١٠) ، والأبيات له في (يتيمة الدهر ٣: ٣٢) ، وهي من المجتث .

لأنّـهُ لا يُمــلُّ (١٥) وهــو الأمـيرُ الأجــلُّ حتى إذا غَابَ ذلّـوا(١٦)

للوردِ عِندي محلِّ كلُّ السرِّياحينِ جُندٌ إن جاءَ عزُّوا وتساهُوا

وقالَ الأخرُ(١٧):

مَلِيكُ السوردِ أَقبلَ في جُيُوشٍ من الأزهارِ في حُلَلٍ بهية فوافته الأزاهِرُ طَائعاتٍ لأنَّ الوردَ شوكتُهُ قوّيه

فقامَ النَّرجِسُ (٦٨) على سَاقٍ ، ورَمي الوردَ منه بالأحداقِ (٦٩) ، وقال:

لقد تجاوزت الحدّ يا وردُ ، وزعمت أنكَ جَمعُ في فردٍ ، إن اعتقدت (٧٠) أن لكَ بحُمرِتكَ فَخرةً (٧٠) ، فإنّها منْكَ فجرةً ، قال النبي عَلَيْمُ:

<sup>(</sup>٦٥) رواية عجز البيت في (س٢) ، (د) ، (ط م): «ورتبة لا تمل» ، وسقط العجز من (ط٢) .

<sup>(</sup>٦٦) يتيمة الدهر: «غاب» بدل: «جاء» و «عاد» بدل: «غاب» ، وفي (س٢): «عز» بدل: «عزوا» .

<sup>(</sup>٦٧) (س٢): «وقال الشاعر الاخر رحمه الله» ، وفي (هـ): «وقال الشاعر أيضا» ، وفي (لا): «وقال الشاعر النواجي ، وفي (لا): «وقال آخر» ، والقائل هو: شمس الدين محمد بن علي النواجي ، صاحب «حلبة الكميت» وغيرها ، توفي بمصر سنة ٥٩٨هـ ، انظر: (الضوء اللامع ٧: ٢٢٩ ، النجوم الزاهرة ١٦: ١٧٧) ، والبيتان في (ديوانه ق٢ ص٣١٩ ـ رسالة دكتوراه مخطوطة على الآلة الكاتبة) ، وهما من الوافر .

<sup>(</sup>٦٨) النَّرجس: نبت من الرياحين ، وهو دخيل (اللسان: نرجس) ، وانظر: (المعرب من الكلام الأعجمي للجواليقي: ٣٣١) .

<sup>(</sup>٦٩) (د): «باحداق».

<sup>(</sup>٧٠) (ط۱) ، (ط۲): «زعمت» ، وفي (د): «انك» بدل: «أن لك» .

<sup>(</sup>۷۱) (ط م): «فخر».

«إِنَّ الشيطانَ يُحبَّ الحُمرةَ فإيّاكم والحُمْرةَ ، وكلَّ ثوبٍ ذي شُهرةٍ»(٢٧) ، وإن قُلتَ: إنك النافعُ(٢٧) في العِلاج ، فكم لكَ في مِنهاج الطّبِ من هاج ؟ ألستَ الضارَّ للمزكوم ، المُعطِّشَ(٤٧) للمحرورِ الدّماغ عند المشموم (٥٧) المضعّفَ للباهِ ، النائمَ بلا انتباه ؟! أتغترُّ ببُردِكَ(٢٧) القشِيبِ ، وأنت الجالِبُ للمشيبِ ؟! فاحفظْ بالصّمتِ حُرمتكَ ، والا أكسِرْ(٧٧) بقائم سيفي شوكتكَ ، ويكفيكَ قولُ ابنِ الرّومي(٨٧) فيك(٢٧) .

يا مَادِحَ الــوردِ لا ينــفــكُ من غَلطِهُ

ألستَ تنظرُه (٨٠) في كفِّ مُلتقطه

<sup>(</sup>٧٢) ضعيف الجامع الصغير ٢: ٥٤ ، وسقطت من (ط م): «ان» .

<sup>(</sup>٧٣) (ط م): «نافع» ، وسقط من (ط٢): «من هاج ألست» .

<sup>(</sup>٧٤) (ط۱) ، (طق) : «المعطس» ، وفي (طم) : «المحرور» بدل : «للمحرور» .

<sup>(</sup>٧٥) (ط م): «الشموم» ، وفي (ط١) ، (ط٢): «الباءة» بدل: «للباه» وهو صواب أيضا.

<sup>(</sup>٧٦) (د): «بترك» وهو تحريف.

<sup>(</sup>۷۷) (طم): «كسرت».

<sup>(</sup>۷۸) هو أبو الحسن علي بن العباس بن جريح ، الشاعر المشهور ، توفي ببغداد سنة ٢٨٣هـ ، انظر: (تاريخ بغداد ١٢: ٣٣ ، وفيات الأعيان ٣: ٣٥٨) ، والبيتان في (ديوانه ٤: ١٤٥٢) ، وهما من البسيط .

<sup>(</sup>٧٩) بعدها في (سY): «حيث قال في هذا المقال» .

<sup>(</sup>۸۰) الديوان ، (ط ق): «تبصره» .

## كَأَنَّــةُ سُومُ بغــل ِ حين سكـرجَــهُ(٨١)

عندَ البرازِ٢٠) وباقِي الروثِ في وسطهُ

[وقالَ بعضُهم وفيه غرابةً:

أقسولٌ لَهُ إِذْ شَكَسَى صُفرةً بطرفٍ يصولُ على الأنفس عُيونكَ يا نَاظِرِي نَرجِسٌ ولا عيبَ في صُفرةِ النرجِس (٩٣)

ولكن أنا القائم لله (٤٠) في الدياجي على ساقي ، الساهِرُ طولَ الليل في عبادة ربّي فلا تطرفُ أحداقي ، وأنا مع ذلكَ المُعدُّ للحُروبِ ، المدعوَّ عندَ تَزاحم الكُروبِ (٥٠) ، ألا ترى (٥٦) وسطي لا يزالُ مُشدّداً (٥٠) ، وسيفي لا يبرحُ (٨٠) مُ جرداً ، وأنا فريدُ الزّمانِ ، في المحاسن والإحسانِ ، ولهذا لا يبرحُ (٨٠) مُ حرداً ، وأنا فريدُ الزّمانِ ، في المحاسن والإحسانِ ، ولهذا قال في كِسرى أنو شروانِ (٥٩): «النّرجسُ يَاقوتُ أصفرُ ، بينَ دُرّ أبيضَ على

<sup>(</sup>٨١) الديوان: «يخرجه» ، وفي (د): «أبرزه» ، وفي (٢٥): «صرم» بدل: «سرم» .

<sup>(</sup>۸۲) الديوان: «عند الرياث».

<sup>(</sup>٨٣) البيتان زيادة من (س٣) ، (هـ) ، ولم أجدهما في المصادر المتوفرة بين يدي ، وهما من المتقارب .

<sup>(</sup>٨٤) سقطت من (س١) ، وفي (طم): «الشاهر» بدل: «الساهر».

<sup>(</sup>٨٥) الاصل (١٠): «الركوب» وهو تحريف ، والمثبت ما ورد في بقية النسخ .

<sup>(</sup>٨٦) بعدها في (س١) ، (هـ) ، (س٢): «إلى» وهي زيادة لا ضرورة لها في السياق ، وفي (ط١) ، (ط٢): «أما» بدل: «ألا» .

<sup>(</sup>٨٧) الأصل (١٥): «مشد» ، وفي (٢٠) ، (ط م): «مشدودا» ، والمثبت ما ورد في بقية النسخ .

<sup>(</sup>٨٨) (هـ) ، (ط م): «لا يزال» ، وفي (ل٢): «مجرودا» بدل: «مجردا» .

<sup>(</sup>٨٩) كسرى أنو شروان: من ملوك الفرس ، انظر: (المعارف لابن قتيبة: ٦٦٣) .

زُمرّد أخضر (١٠) ، وأنا المشبّة بي (١١) عُيونُ المِلاحِ ، والمعروف (١١) في مهمات (١٠) الأدواء بالصّلاحِ ، أنفعُ غاية النّفعِ من داء التّعلب (١٠) والصّرع (١٠) ، وقد رُوي في حديثُ دراويهِ غيرُ مُقلّ ولا مُفلس د: والصّرع (١٠) ، وقد رُوي في القلب حبة من الجُنونِ والجُدام والبرص لا يقطعُها إلا شمَّ النّرجس (١٠) ، وفي أصلي قوة تُلحِمُ (١٠) الجِراحاتِ العظيمةِ ، وتنفعُ ذَكرَ العِنينِ وتُجِيدُ تقويمة ، وشمي ينفعُ من وجع الرأس والزّكام الباردِ ، وفي تحليلٌ قوي لمِن هو قاصدٌ ، ودُهني نَافعٌ لأوجاع العصب والأرحام ، وأوجاع المثانةِ والأذنِ والصّلب من الأورام ، ولولا/ (٤٥) الشيهاري بالنفع من الجوى (١٠) ، ما أكثرَ النّحاةُ التمثيلَ بقولهم: «نرْجسَ الشيهاري بالنفع من الجوى (١٥) ، ما أكثرَ النّحاةُ التمثيلَ بقولهم: «نرْجسَ

<sup>(</sup>٩٠) القول في (حسن المحاضرة ٢: ٤٠٨) ، وسقطت من (٢٥): «اصفر».

<sup>(</sup>٩١) (س١) ، (هـ): «في» ، وفي (ط ق): «به» .

<sup>(</sup>٩٢) (ط م): «والمقرون» وهو تحريف.

<sup>(</sup>٩٣) (س١): «أمهات»، وفي (ط١)، (ط٢): «المهمات»، وفي (د): «معلمات»، الأدواء، جمع الداء (اللسان: دوأ).

<sup>(4</sup>٤) داء الثعلب: علة يتناثر منها الشعر ، وسميت بذلك لعروضها للثعلب (قاموس الأطباء للقوصوني ١: ٢١) .

<sup>(</sup>٩٥) الصرع: هو سقوط الانسان بغتة وتخبّطه وضغط نفسه ، ثم يفيق ويكون ذلك بأدوار (مفيد العلوم: ٩٣) ، وفي (س١): «رواية» بدل: «راوية» .

<sup>(</sup>٩٦) الموضوعات لابن الجوزي ٣: ٦١ ، وفي (هـ): «يقلعها» بدل: «يقطعها» . (٩٧) (٢٧): «للحم» .

<sup>(</sup>٩٨) الجوى: الحرقة وشدّة الوجد من عشق أو حزن (اللسان: جوا) ، وسقطت من (س١): «التمثيل» .

الدوا»(٩٩) ، ومن الدليل على صلاحي (١٠٠) ، أنّ أبا نُواس غُفرَ لَه بأبياتٍ قالها في امتداحي (١٠١):

تأمّـلْ في رِياضِ (١٠٢) الأرضِ وانظُرْ السمليكُ السمليكُ السمليكُ عُيونٌ من لُجينٍ فَاخِراتٌ (١٠٣) بأحداقِ كما الذهبُ السبيكُ (١٠٤)

(٩٩) نرجس الدواء: جعل فيه نرجس ، انظر: (قطر الندى لابن هشام: ٣٤) .

- (۱۰۱) بعدها في (هـ): «وهي هذه شعرا» ، وفي (س٢): «حيث قال شعر» ، ولم ترد الأبيات في ديوانه برواية الصولي ، وبتحقيق أحمد الغزالي ، ووردت له في (مباهج الفكر ٣: الورقة ١٠٤ ، اللطائف والظرائف للثعالبي : ٨٤ ، تهذيب تاريخ دمشق ٤: ٢٨٢ ، سكردان السلطان لابن أبي حجلة : ٢٧١) ، ونسبت لابن المعتز (شعر ٣٥: ٥٠٤ نقلا عن «تحقة الناصرية») ، ونسبها الراغب الاصفهاني لمحارب القميّ (محاضرات الأدباء ٢ : ٨٦٥) ، والأبيات من الوافر .
- (١٠٢) في (مباهج الفكر): «تفكر» بدل: «تأمل» ، وفي (محاضرات الادباء): «ربيع» وفي (اللطائف ، تهذيب ابن عساكر): «نبات» .
- (۱۰۳) (طم) ، (اللطائف ، محاضرات الأدباء ، سكردان السلطان): «شاخصات» ، وفي (۲۷) ، (طق) ، (شعر ابن المعتز): «ناظرات» .
- (١٠٤) رواية العجز في (شعر ابن المعتن): «على أحداقها ذهب سبيك» ، وفي (محاضرات الأدباء): «كأن حداقها ذهب سبيك» ، وفي (تهذيب ابن عساكر): «وأحداق لكذهب السبيك» ، وفي (اللطائف): «بابصار هي السبيك» ، وفي (للا) ، (سكردان السلطان): «هي» بدل: «كما» ، وفي (مباهج الفكر): «الزمرد» بدل: «الزبرجد» .

<sup>(</sup>۱۰۰) (س۱): «اصلاحي».

على قُضُبِ النَّربرجدِ شَاهِداتُ بأنَّ الله ليسَ لَهُ شَرِيكُ [وإن هما خيرُ البرايا [الى الثقلين أرسلَهُ الملِيكُ](١٠٥)

[وقال الشاعر أيضاً (١٠٦):

عُيونٌ إذا عاينتها فكأنّما

مَدامِعُها من فوقِ أجفانِها دُرُّ

مَحاجرُها بيضٌ وأحداقُها صُفرٌ

وأجسامُها خُضرٌ وأنفاسُها عطرً]

ولقد أحسنَ ابنُ الرُّومي حيثُ قالَ ، مبيناً فَضلي [عليكَ](١٠٧) بكلَّ حَال ِ:

أيّها المحتجُّ للور دِ بزُورٍ ومُحالِ أيّها المحتجُّ للور دِ بزُورٍ ومُحالِ ذَهبَ النّرجِسُ بالفض لللهِ فأنصفُ في المقالِ

<sup>(</sup>١٠٥) البيت زيادة من (٢٠) وهو مختل الوزن .

<sup>(</sup>۱۰۹) البيتان زيادة تفردت بها (هـ) ، وهما لابن المعتز (شعر ٢٥: ٥٨٨) وفي (هـ): «عيون اذا عاينتها فكأنها دموع من . . . » ، وأثبت ما ورد في (شعر ابن المعتز) وبه يستقيم الوزن ، والبيتان من الطويل .

<sup>(</sup>۱۰۷) زيادة من (طق) ، وفي (طم) ، (س۲): «على كل حال» ، وسقط من (ط۱) ، (ط۲): «مبينا . . . ومحال» ، ولم ترد الأبيات في ديوان ابن الرومي بتحقيق حسين نصار ، وهي له في (سكردان السلطان: ٤٦٤ ، حسن المحاضرة ٢: ٤٠٧) ، والأبيات من مجزوء الرمل .

## لا تُقاسُ (١٠٨) الأعينُ النَّج لل بأسْرَامِ السِعْالِ فقام اليَاسَمِينُ (١٠٨) وقال:

آمنتُ بربِّ العَالَمينَ ، لقد تَجبِّستَ يا جِبْسُ (۱۱۰) ، وأكثرُكَ رَجِسُ نَجِسٌ ، وأنت قَلِلُ الحُرمةِ ، واسمك مَشمولُ بالعُجمةِ ، وكيفَ تَطلَبُ المُلكَ وأنتَ بعد قَائمُ مَشدودُ الوسطِ (۱۱۱) في الخدمة ؟! رأسُك لا يزالُ وهـو (۱۱۱) مَنكوسٌ ، وأنت المُهيّجُ للقيء المُصدِّعُ من المحرورينَ للرؤوس ، تُسقطُ الجنينَ ، ولا تَرثيٰ (۱۳۰) / للحنين (۱۱۱) ، أصفرُ من غيرِ عِلَةٍ ، مَكسُوِّ (۱۱۰) أحقرَ حُلّةٍ ، ويكفيكَ قولُ (۱۱۱) بعض واصِفيكَ (۱۱۷) :

<sup>(</sup>۱۰۸) (ط۱) ، (ط۲) ، (س۱) ، (ل۲): «يقاس» ، وفي (ل۲) ، (سكردان السلطان): «بأصرام» بدل: «بأسرام» .

<sup>(</sup>١٠٩) الياسمين: فارسي معرب (المعرب للجواليقي: ٣٥٦) ، وانظر: (المعتمد: .٥٥٠) .

<sup>(</sup>١١٠) الجبس: الرّديء الدّنيء الجبان ، تجبُّست: تبخترت (اللسان: جبس) .

<sup>(</sup>۱۱۱) سقطت من (ط۱) ، (ط۲) .

<sup>(</sup>۱۱۲) سقطت من (هـ) ، (طم) ، وفي (ط۱) ، (ط۲): «الرؤوس» بدل: «للرؤوس» .

<sup>(</sup>۱۱۳) (۲۷): «ولا ترق» ، وكتب في متن (ط۱): «ولا ترقي» وكتب في هامشها: «ولا ترثي» .

<sup>(</sup>١١٤) (ط1): «للجنين» وفي (ط٢): «في الجنين» ، وفي (هـ): «لحنين» ، الحنين: الشديد من البكاء والطرب (اللسان: حنن) ، والمراد هنا الانسان الباكي أو الطرب .

<sup>(</sup>١١٥) (س٢) ، (ط م): «مكسوا» ، وسقط من (ط٢): «من غير» ، «أحقر حلة» .

<sup>(</sup>١١٦) سقطت من (ط١) ، (ط٢) ، (طم) .

<sup>(</sup>١١٧) بعدها في (س٢): «حيث قال فيك» ، والقائل هو أحمد بن أبي بكر شهاب =

أرى النسرجس الغض اللذكي مُشمّراً

على ساقِهِ في خِدمةِ الوردِ قَائم (١١٨)

وقــد ذلَّ حتــى لفَّ من فوقِ رأسِــهِ

عَمَائِمَ فيها لليهُودِ عَلائهم (١١٩)

ولكن أنا زَينُ الرّياض (١٢٠) ، والموسومُ في الوجه بالبياض ، «والبياضُ شَطُرُ الحُسنِ» كما ورد ، وأنا ألطف ورد (١٢١) جاء ورد (١٢١) ، وجاءَ ذِكري في حَديثٍ فاحَ بنشرِه: «إنّ قارىءَ القُرآنِ يُؤتى بياسَمِينِ الجنّةِ في قبرِهِ» (١٢٠) ، فحديثي أصحُّ (١٢٤) من حَديثكَ سَنداً ، ونشرِي (١٢٥) أعبقُ

الدين المعروف بأبي جلنك الحلبي ، قتله التتار سنة ٧٠٠هـ ، انظر: (فوات الوفبات ١: ٦٠، ، المنهل الصافي لابن تغري بردي ١: ٢٠٦) ، والبيتان له في (سكردان السلطان: ٤٦٩ ، الغيث المسجم للصفدي ٢: ٢٦٩) ، وهما من الطويل .

<sup>(</sup>١١٨) سقط البيت من (ط٢) ، وفي (الغيث المسجم): «الشهي» بدل: «الذكي» و: «سوقه» بدل: «ساقه» .

<sup>(</sup>١١٩) في (سكسردان السلطان): «دل» بدل: «ذل» ، وفي (طق): «ان» بدل: «لف» ، وسقطت من (الغيث المسجم): «من» ، وفي (الغيث المسجم): «رؤوسه» بدل: «رأسه» .

<sup>(</sup>۱۲۰) (۲۷): «الرياحين».

<sup>(</sup>۱۲۱) (طم): «من ورد».

<sup>(</sup>۱۲۲) (س۱): «وردد» ، وفي (هـ): «وورد» .

<sup>(</sup>١٢٣) لم أجده في المصادر التي رجعت اليها .

<sup>(</sup>طق) ، (س۱) ، (س۲) ، (هـ) ، (د) ، (ط۱) ، (ط۲) ، (طم) ، (طق): «أصدق» .

<sup>(</sup>١٢٥) النّشر: الريح الطيبة (اللسان: نشي).

من نشرِكَ صَباحاً ونَدى (١٢١) ، فأنا أحقُّ بالملك مِنك منصُوراً ومؤيداً ، وأنا النافع من أمراض العصب (١٢٧) الباردة ، والمُلطفُ للرُطوباتِ الجامِدة (١٢٨) ، والصالحُ للمشايخ القاعِدة ، أنفعُ من اللَّقُوة (١٢١) والشقيقة (١٣١) والزُّكام ، ومن وجع الرأس البلغمي (١٣١) والسّوداوي وأقطعُ (١٣١) نزف الأرحام ، ودُهني نَافعُ من الفَالِج ووجع المفاصِل ، ويُحلِّلُ الأعياء (١٣١) ويجلِبُ العرق الفاضِل ، يقولُ لي لِسَانُ الحال : ويُحلِّلُ الأعياء (١٣١) لِسانُ الحال : لستَ (١٣١) الهزيلَ مُقاماً يا سَمينُ (١٣٥) ، ويشهدُ [لي] (١٣١) لِسانُ الألثغ لِستَ (١٣١) الهزيلَ مُقاماً يا سَمينُ (١٣٥) ، ويشهدُ [لي] (١٣١) لِسانُ الألثغ

<sup>(</sup>١٢٦) الأصل (١١) وبقية النسخ سوى (د): «وندا» ، والمثبت ما ورد في (د) ، النّدى: الرائحة الذكية (اللسان: ندي) .

<sup>(</sup>١٢٧) سقطت من (هـ) ، وفيها: «الأمراض» بدل: «أمراض» .

<sup>(</sup>١٢٨) (ط١): «الناعدة» ، وفي (ط٢): «النافدة» ، وهو تحريف .

<sup>(</sup>١٢٩) (طم): «اللوقة»وهو تحريف، وكتب فوقها في الأصل (١٠): «داء في الوجه».

<sup>(</sup>١٣٠) الشقيقة: وجع يأخذ في الأذن ونصف الرأس والوجه من جانب (مفيد العلوم: 1٢٠) .

<sup>(</sup>۱۳۱) البلغمي: نسبة إلى البلغم، وهو أحد أخلاط البدن الأربعة، والخِلط: جسم رطب سائل متكون من الكيلوس في الكبد، انظر: (قاموس الأطباء ١: رطب سائل متكون من الكيلوس في الكبد، انظر: (قاموس الأطباء ١: ٧٤٦).

<sup>(</sup>۱۳۲) (هـ): «وقطع» ، وفيها: «وتحلل» بدل: «يحلل» .

<sup>(</sup>۱۳۳) كررت في (ط م) ، وفي (ل٢): «الاعياق بجلب» وهو تحريف ، وفي (هـ): «تجلب» .

<sup>(</sup>١٣٤) الأصل (١٠) ، (س٢): «ألست» والمثبت ما ورد في بقية النسخ ، وسقطت من (س١): «لى» .

<sup>(</sup>١٣٥) (هـ) ، (س٢): «مقام الياسمين» .

<sup>(</sup>۱۳۶) زیادهٔ من (س۱) ، (ط ق) .

بأنَّى الدَّرُّ الغَالي/ إذا قال(١٣٧) يا ثَمِينُ ، [وقال بعضُ البُلغاءِ في ١٣٨٥]: (٥ و)

أنسا الياسَمِينُ السذي لطفتُ فنلتُ المُنى فريحسي لِمسْ قدْ نَأَى وعيني إلى مَنْ دَنسا(١٣١) فريحسي لِمسْ قدْ نَأَى بصبيرِي عَلَى مَنْ جَنى وقد (١٤٠) شرفتُ حَضرتِي بصبيرِي عَلَى مَنْ جَنى

فقام البَانُ (۱۱۱): وأبدى غَاية الغَضَبِ وأبانَ ، وقال:

لقد تعديت يا ياسمينُ طوركَ ، وأبعدتَ في المَدى(١٤٢) غوركَ ، وكونكُ ، وكونكُ ، وإذا سُحِقَ اليابِسُ وكونكُ ، وإذا سُحِقَ اليابِسُ مِنكَ ورُضٌ ، وذُرّ (١٤٢) على الشعرِ الأسودِ أبيضٌ ، وإذا قُسمَ اسمُكَ مِنكَ ورُضٌ ، وذُرّ (١٤٤) على الشعرِ الأسودِ أبيضٌ ، وإذا قُسمَ اسمُكَ

<sup>(</sup>١٣٧) الأصل (ل١): «قيل» والمثبت ما ورد في بقية النسخ ، وبعدها في (س٢): «وقد مدحوني الشعراء وذلك فضل لمن يرا» ، وفي (هـ) ، (د): «وقول بعض البلغاء في» .

<sup>(</sup>۱۳۸) زيادة من (ط م) ، والقائل هو ابن الوردي (جنى الجناس للسيوطي ـ الورقة : ٧٤ ، وفيه : «وقال ابن الوردي في منطق الطير») ، ولم ترد الأبيات في ديوان ابن الوردي المطبوع ، وهي من مجزوء المتقارب .

<sup>(</sup>۱۳۹) رسمت في (ل۲): «دني» ، وفي (جنى الجناس): «دني» ، وفي (ط۱) ، (ط۲): «نئا» بدل: «نأى» .

<sup>(</sup>۱٤٠) (ط۱) ، (ط۲): «ولقد».

<sup>(</sup>۱٤۱) البان: شجر يسمو ويطول كالأثل في استواء ، أوراقه هدب ، وثمرته تشبه قرون اللوبياء ، وفيها حب ، اذا انتهى انفتق وانتشر منه حب أبيض ، ومنه يستخرج دهن البان ، انظر: (المعتمد: ١٧) ، وسقطت من (هـ): «وأبان» .

<sup>(</sup>١٤٢) رسمت في الأصل (١١) ، (ط م): «المدا» والمثبت ما رسم في بقية النسخ . (٣٤) (س١): «لونك» ، وفيها: «كثرت» بدل: «كثرة» .

<sup>(</sup>١٤٤) بدأ سقط من (هـ) ، وفي (طق): «منك اليابس» بدل: «اليابس منك» .

قسمين (١٤٥) ، صارَ ما بينَ يأس ومَين ، وإن ذكرتَ نفعَكَ ، فأنت كما قِيلَ لا تُساوي جمعَكَ ، ولقد صَدقً القائِلُ من الأوائل (١٤٦):

لا مَرحباً بالسياسَمينِ وإن غَدا في الرَّوضِ زَيْناً صحّفتُه فوجدتُه مُتقاً بلاً (١٤٧) يَأساً ومليناً

ولكن أنا ذو الاسمين ، والظاهِرُ (١٤٨) من الأصلِ والفرع بالقسمين ، والظاهِرُ (١٤٨) من الأصلِ والفرع بالقسمين ، والقريبُ من البَاذِ ، والمضروبُ بقدي المثلُ في (١٤٩) الاهتزاذِ ، أزهادِ على عالية ، وأدهَاني غَالية ، وقد أُلبستُ خلعة السّنجابِ (١٥٠) ، واتفقَ على (٥ظ) فضلِي (١٥٠) الأنجابُ ، أنفعُ بالشمِّ مَن مِزاجُهُ حَارًّ ، وأرطِّبُ / / دِماغَهُ

<sup>(</sup>۱٤٥) (س۲) ، (۲*۷*): «نصفین» .

<sup>(</sup>١٤٦) بعدها في (س٢): «حيث قال في هذا المقال» ، والبيتان بلا عزو في (نهاية الأرب ١١: ٢٣٨ ، حسن المحاضرة ٢: ٤٢٤ ، مباهج الفكر جـ ٣ ـ الورقة: (١١٩) ، وهما من مجزوء الكامل .

<sup>(</sup>١٤٧) الأصل (ل١): «متقبلا»، وفي (ط١)، (ط٢): «منقلبا» وفي (س٢): «متقللا»، وفي (طم): «متضمنا»، «متقللا»، وفي (طم): «متضمنا»، والمثبت ما ورد في (س١)، (طق)، (مباهج الفكر، نهاية الأرب، حسن المحاضرة).

<sup>(</sup>طم) ، (د) ، (طق): «الظافر» ولعله صواب ، وفي (طم): «بالأصل» . بدل: «من الأصل» .

<sup>(</sup>١٤٩) (ط١) ، (ط٢): «و».

<sup>(</sup>١٥٠) السّنجاب: حيوان على حد اليربوع ، وشعره في غاية النعومة ، انظر: (حياة الحيوان ١: ٥٧٥) .

<sup>(</sup>١٥١) سقطت من (٢٥) ، وفي (طق): «الايجاب» بدل: «الانجاب» ، الانجاب: السادة الكرماء (اللسان: نجب) .

وأسكِّنُ صُدَاعَهُ الكائنَ من (١٠٢) البُخارِ ، ودُهني نَافعُ لموضع كلِّ وجع الرحِ وأسكِّنُ صُدَاعَهُ الكائنَ من (١٠٢) البُخارِ ، من الرأس والأذنِ والضرس وفقارِ المفلوج والمخدور (١٠٥١) ، والمَعدة والكَبدِ والطحال وكلِّ عَصبٍ بالصّلابة مقصور (١٠٥١) ، ويكفي في وردي قولُ ابن الوردِي (١٠٥٠):

تَجادلنا: أَمَاءُ الزِّهرِ أَذكَى أَمَاءُ الزِّهرِ أَذكَى أَم وَرقُ القَطَافِ(۱۰۷)؟ أَم وَرقُ القَطَافِ(۱۰۷)؟ وعُقبى ذلكَ الجَدلِ اصطلحنا وعُقبى ذلك الجَدلِ اصطلحنا

<sup>(</sup>١٥٢) (س١) ، (ط ق): «عن» ولعله صواب ، وفي (ط٢): «مداغه» بدل: «دماغه» وهو تحريف .

<sup>(</sup>۱۵۳) (ط۱) ، (ط۲) ، (طق) ، (د) ، (ل۲) ، (ن۱) ، (طم): «المجدور» ولعله صواب ، المخدور: المصاب بالخدر وهو فساد حسّ اللّمس مع عسر حركة في عضو أو في البدن كلّه (مفيد العلوم: ٤١) .

<sup>(</sup>١٥٤) مقصور: محبوس عليها لا يتجاوزها (اللسان: قصر) ، وسقطت من (٢٠): «في» .

<sup>(</sup>١٥٥) ذيوانه: ٢٢٣ ، وفي (٢١) ، (ط م): «أزكى» وهو تحريف ، وسقطت من (ط٢): «أما» ، والبيتان من الوافر .

<sup>(</sup>١٥٦) الخِلاف: نبت يشبه الصّفصاف ، ثمرته ذكية الرائحة ، ناعمة المشم والملمس ، انظر: (المعتمد: ١٣٤) .

<sup>(</sup>١٥٧) القطاف: مفردها القطف ويسمى: السرمق ، معرب عن الفارسية ، وهو نبت كالرّجلة الا أنه يطول وورقه غض طري ، انظر: (تذكرة داود ١: ٢٦٠، الألفاظ الفارسية المعربة: ٩٠) ، وفي (ط ق) ، (ط م): «ورد» بدل: «ورق» وهو تحريف .

فقامَ النَّسرِيْنُ (۱۰۸) بينَ القائمينَ ، مُنتصِراً لأخيهِ اليَاسَمين ، وقالَ: أتتعدى يا بانُ على شَقِيقي ، وأينَ الفِرَى من المذهب الدِّبِيقي (۱۰۹)؟! وكيفَ يُفاخِرُ البلورَ ، من هو مشبة (۱۲۰) بِذنبِ السَّنُّورِ (۱۲۱)؟! ألم يعرّفكَ الحَالُ قولَ من قَالَ (۱۲۱):

لله بُستانٌ حَللنا دَوْحَـهُ

في جَنّةٍ قد فُتَحتَ أبوابُها(١٦٣) والبَانُ تَحسبُهُ سَنانيراً رأتُ

بعضَ الكِلاب(١٦٤) فنفَّشتْ أذنَابَها

(١٥٨) النّسرين: نبت يشبه شجر الورد ونواره ، أكثر ما يكون مع الورد الابيض ، وهو قريب القوة من الياسمين ، يسميه بعض الناس وردا صينيا ، انظر: (المعتمد: ٥٢٢) .

(١٥٩) (س١) ، (طق): «أين الفرا من المذهب والدبيقي» ، وفي (ط١) ، (ط٢): «الفرى من الذهب الدبيقي» ، وفي (د): «الفرا من الذهب الدبيقي» ، وفي (طم): «الغرى من الذهب الدبيقي» ، والفرى: كساء من صوف ، الدبيقي: من دقّ ثياب مصر تنسب إلى دبيق (اللسان: فرى ، دبق) .

(١٦٠) (ط م): «شبيه» ، وفي (د): «تفاخر» بدل: «يفاخر» ، وفي (س٢): «ممن» بدل: «من» .

(١٦١) السُّنُور: الهر (اللسان: سنر) .

(١٦٢) هو أبو جلنّك الحلبي (فوات الوفيات ١: ٦١ ، حلبة الكميت: ٢٤٨ ، المنهل الصافى ١: ٢٠٧ ، الغيث المسجم ١: ٤٧) ، والبيتان من الكامل .

(١٦٣) رواية العجز في (فوات الوفيات): «والورق قد صدحت عليه لما بها» ، وفي (ط۱) ، (ط۲): «طبة» بدل: «جنة» وهو تحريف .

(١٦٤) مصادر تخريج البيتين: «قاضي القضاة» ، وفي (المنهل الصافي ، حلبة الكميت): «سنانير» بدل: «سنانيرا» ، وسقطت من (ط٢): «رأت» .

ولكن أنا زينُ البُستانِ ، وفي من الذهبِ والفضةِ (١٦٥) لونانِ ، أنفعُ من أورامِ الحلقِ واللوزتينِ ووجعِ الأسنانِ ، ومن بردِ العصبِ/ والدوي (٩٥) والطنينِ في الآذانِ ، وأفتحُ ما يُسدُّ به المنخرانِ ، وأقتلُ الدَيدانَ (١٦١) ، وأفتحُ ما يُسدُّ به المنخرانِ ، وأقتلُ الدَيدانَ (١٦١) ، وأسكنُ القيءَ والقُواق (١٦١) وأقوي القلبَ والدِّماغَ على الإطلاقِ (١٦٨) ، وأحللُ الرياحَ من الصدرِ والرأس ، وأخرِجُها منه بالعُطاس ، وينتفعُ بي (١٦١) أصحابُ المِرِةِ السّوداءِ غايةَ الانتفاعِ ، والبريُّ مني إذا لُطخ به الجبهـةُ سكن الصداع ، وإذا تُدلَّلُ (١٧٠) في الحمام بما (١٧١) مني السحق ، طيّبَ رائحةَ البشرة (١٧١) والعَرق ، وإذا شُربَ من مُجففي (١٧١) انسحق ، عليّبَ رائحةَ البشرة (١٧١) والعَرق ، وإذا شُربَ من مُجففي (١٧١) المنافِ مِثقالُ ، منعَ إسراعَ الشيبِ على التوالِ ، ودُهني يحلّلُ أوجاعَ الأرحام الكائنة برداً (١٧١) ، وينفعُ من الشُّوصةِ (١٧٥) العَارضةِ من سوء الأرحام الكائنة برداً (١٧١) ، وينفعُ من الشُّوصةِ (١٧٥) العَارضةِ من سوء

(١٦٦) (ط ق): «الديوان» ، وهو تحريف ، وفي (س١): «الدو» بدل «الدوي» . (١٦٦) الفواق: حركة تشنجية من المعدة لدفع مؤذ محتقن في جرمها ، أو جار على

فه الاذع ، أو ليبس مفرط جامع مشنج (المختارات في الطب لابن هبل ٣: فمها لاذع ،

(١٦٨) سقطت من (طم) ، وفي (ن١): «وأحل» بدل: «وأحلل» .

(۱٦٩) (س۱): «به» .

(١٧٠) بعدها في (س٢): «بي» وهي زيادة لا ضرورة لها .

(۱۷۱) (۱۷) ، (ل۲) ، (ط م): «بماء» ولعله تحریف .

(۱۷۲) (س۲) ، (د) ، (ط م): «البدن» .

(۱۷۳) سقطت من (س۲) .

(١٧٤) (طِ ق): «عن داء» ، وسقطت من (ط٢): «التوال» .

(١٧٥) الشُّوصة: بفتح الشين وضمها ، وهي ورم الحجاب الفاصل بين الصّدر والبطن ، وقد يسمى به ورم الجنب كلّه المسمى ذات الجنب (مفيد العلوم: ١٢٦) .

المزاج والبلغم والمِرَّةِ السوداءِ، ويكفيكَ من المعاني، قولُ من عَناني (١٧٦):

ما أحسنَ النسرينَ عِندي وما

أملحَهُ مُذ كانَ في عَيني

زهـر إذا ما أنا صحفته

وجدتُه بُشرى ويسرين (١٧٧)

فقامَ البِّنَفْسِجُ (١٧٨): وقد التهبّ ، ولاحت عليه زُرقةُ الغَضبِ ، وقال:

أيها النّسرين ، لستَ عِندنا من المعدُّودِينَ ، ولا في العِلاَجِ (١٧٩) من المحمودينَ ؛ لأنكَ حَارٌ يَابسُ إنما توافقُ المبرودينَ ، ولا تصلحُ إلا للمشايخ (١٨٠) المُبلغمينَ ، وأنت كثيرُ الإِذاعةِ ، فلستَ على حِفظِ الأسرارِ للمشايخ (١٨٠) المُبلغمينَ ، وأنت كثيرُ الإِذاعةِ ، فلستَ على حِفظِ الأسرارِ للمشايخ ، ويعجبُني ما قالَهُ فيك بعضُ المتقدّمينَ (١٨١) ، [رحمةُ الله//

<sup>(</sup>١٧٦) لم أجد البيتين في المصادر المتوفرة بين يدي ، وهما من السريع .

<sup>(</sup>١٧٧) (س١): «ويشرين»، وفي (طق): «وهسو» بدل: «زهسر»، وفي (د): «صفحته» بدل: «صحفته».

<sup>(</sup>۱۷۸) البنفسج: معرب عن بنفشه الفارسي، وهو نبات بستاني وبري، ورقه دون السّفرجل، وزهره ربيعي، طيب الرائحة، انظر: (تذكرة داود ١: ٨٤).

<sup>(</sup>۱۷۹) (ط م): «الصلاح» وهو تحريف .

<sup>(</sup>١٨٠) انتهى سقط (هـ) ، وفي (ط٢): «وافق» بدل: «توافق» ، وفي (هـ): «اذاعة» بدل: «الاذاعة» .

<sup>(</sup>١٨١) هو مجير الدين بن تميم الحموي ، كان أصله دمشقيا وانتقل إلى حماة ، وخدم صاحبها الملك المنصور جنديا ، توفي سنة ٦٨٤هـ ، انظر: (تالي وفيات الأعيان للصقاعي: ١٤٦ ، النجوم الزاهرة ٧: ٣٦٧) ، والبيتان له في (حلبة الكميت: ٢٢٩ ، مطالع البدور ١: ١١٠ ، البيت الأول) ، وهما من الطويل .

تعالى عليهم أجمعين](١٨٢):

ولم أنسَ قولَ السوردِ لا تركَسوا الى

مُعاهدةِ النِّسرين فهو يَمينُ

ألا تنظروا منه بناناً مُخضّباً

«وليس لمخضوب البنانِ يَمينُ»(١٨٣)

ولكن أنا اللطيفُ الذاتِ ، البديعُ الصّفاتِ ، المشبهُ بزُرقِ اليواقيتِ ، وأعناقِ الفَواخِيتِ (١٨١) ، ومِزاجي رَطبٌ بَاردٌ ، ومنافِعي كَثيرةُ المواردِ أولدٌ دَما في غاية الاعتدالِ ، وأنفعُ الحارَّ من الرّمدِ والسّعالِ ، وأسْكِنُ الصّداع (١٨٥) الصّفراوي والدموي لمن شمّ أو ضمدَ ، وألينُ الصدرَ (١٨١) وأنفعُ من التهابِ المعدِ ، وأنفعُ من وَرمِ العينِ ومن (١٨٠) كلّ ورم حارٍ ، ومن نُتو المِقعدة (١٨٥) إذا تُضمّد (١٨٩) بي على التكرارِ ، وشرابي ورم (١٨٦) زيادة من (س٢) .

(١٨٣) عجز البيت مضمن من شعر كثير عزّة (ديوانه: ١٧٦):

وان حلفت لا ينقض النأي عهدها فليس لمخضوب البنان يمين

(١٨٤) انظر: (البديع في وصف الربيع للحميري: ١٠٤ ـ ١٠٨) ، الفواخيت: جمع الفاخته ، وهي ضرب من الحمام المطوق (اللسان: فخت) ، وانظر: (حياة الحيوان للدميري ٢: ١٣٥) .

(۱۸۵) (س۱): «السعال».

(۱۸٦) (طم): «الصدد» ، وفي (س١): «المعدة» بدل: «المعد» .

(۱۸۷) سقطت من (س۱) ، (طق) .

(١٨٨) الأصل (ل١) ، (س١) ، (ط١) ، (ط٢) ، (ن١) ، (ل٢): «المعدة» وهو تحريف ، والمثبت ما ورد في بقية النسخ ، المقعدة: في استعمال الأطباء حلقة الدّبر خاصة (مفيد العلوم: ٧٧) ، وانظر: (تذكرة داود ١: ٨٤) .

(۱۸۹) (طق): «ضمدت».

لذات الجنب (۱۹۰ والرئة والكلى ، وللسّعال (۱۹۱) والشّوصة ويدرُّ البولَ محلّلاً ، ويابسي يستعملُ للصفراءِ فيسهلُ (۱۹۱) غاية الإسهال ، والمُربى مني بالسُّكُر يلينُ الحلق والبطن وينفعُ [من] (۱۹۳) السّعال ، وورقي طِلاءُ جيّدُ للجربِ الصفراوي (۱۹۱ والدموي ، وزهري ينفعُ من النزلاتِ الصّدريةِ والزُّكامِ القوي ، وإذا شُربَ بالماءِ نفعَ من أمَّ الصّبيانِ وهو الخُناق ، أو سفّه من به إطلاقُ صَفراوي لذّاعُ (۱۹۰) أحدرَ بقيةَ الخِلْطِ وقطعَ الإطلاق ، وكفاني شَرفاً بينَ الإخوانِ ، ما رُوي عن سيدِ ولدِ (۱۹۳) عدنانَ : أن دُهني سيّدُ الأدهان (۱۹۷) .

<sup>(</sup>۱۹۰) ذات الجنب: ورم في الجنب من داخل في نواحي الحجاب ، يكون في جوانبه اللَّحميَّة ، وهي الشَّوصة (مفيد العلوم: ٥٠) ، وفي (١٥) ، (٢٠): «في» بدل: «و» .

<sup>(</sup>۱۹۱) (هـ) ، (طم): «والسعال» ، وفي (ط۲): «للصفر» بدل: «للصفراء» .

<sup>(</sup>١٩٢) سقط من (هـ): «فيسهل . . . البطن» ، وسقط من (ط٢): «مني بالسكر يلين» .

<sup>(</sup>۱۹۳) زیادة من (س۲) ، (د) ، (ط م) .

<sup>(194)</sup> قال القوصوني في وصفه للجرب وأنواعه: «وعلامة الصفراوي: شدة الوجع والحك وحمرة اللون وحدة رؤوسها» (قاموس الأطباء ١: ٢٢) ، وفي (طم): «والرمدي» بدل: «الدموي» وهو تحريف، وسقط من (ط٢): «الصفراوي والدموي».

<sup>(</sup>١٩٥) (ط١) ، (ط٢): «لذاغ» ، وفي (د) ، (ط م): «لداغ» ، وسقط من (١١) ، (ل٢): «صفراوي» .

<sup>(</sup>۱۹۶) (س۱): «ولد سید».

<sup>(</sup>۱۹۷) يشير إلى قوله ﷺ: «ان فضل البنفسج على سائر الأدهان ، كفضل الإسلام على سائر الأدهان ، كفضل الإسلام على سائر الأديان» (الجامع الكبير ١: ٢٤٩) ، وانظر: (المعجم الكبير للطبراني ٣: ١٤١ ، الموضوعات ٣: ٦٤) .

باردٌ في الصيفِ حَارٌ في الشتاءِ فهو صَالحٌ في كلِّ الأزمانِ (١٩٨) ، وذلكَ لأنه يُسكن القلق ، وينومُ أصحابَ الأرقِ ، وينفعُ مع المُصْطَكى (١٩٩) من الورمِ الصفراويِّ بينَ (٢٠٠) أصابع الإنسانِ (٢٠١) ، ويجذبُ الصَّداعَ من الرَّأسِ إذا دُهِنَ به الرجلانِ ، ويلينُ صلابةَ المفاصلِ والعَصبِ (٢٠٢) ، وهو طلاءً جيدٌ للجربِ ، ويعدّلُ الحرارةَ التي لم تتعدّلُ (٢٠٣) ، ويُسَهِّلُ حركةَ المفاصلِ فتتسهّل ، وينفعُ سَعُوطاً (٢٠٠) من الصَّداع الحارِّ ، ويحفظُ (٢٠٠) طلاءً صحة الأظفارِ ، وينفعُ من الحرارةِ والحُرقةِ التي تكونُ في الجسدِ ، ويصلحُ من الشعرِ المنتثرِ دُهناً ما فسدَ ، وإذا قُطر في الإحليلِ (٢٠٠) سكن حرقته وحرقة المثانةِ ، وينفعُ من يُبسِ الخياشيمِ فجلّ الخَالِقُ البارِي

<sup>(</sup>۱۹۸) (س۱): «زمان».

<sup>(</sup>۱۹۹) المصطكى: معرّب عن مصطيخا اليوناني ، يسمى: الكنة والعلك الرومي ، وانظر: والمراد بهذا الاسم عند الاطلاق الصمغ (تذكرة داود ١: ٢٩٩) ، وانظر: (مفيد العلوم: ٨٥) ، وفي (١٥) ، (د): «من» بدل: «مع» .

<sup>(</sup>۲۰۰) الأصل (ل1) ، (ل٢) ، (ط١) ، (ط٢): «من» ولعله تحريف ، والمثبت ما ورد في بقية النسخ .

<sup>(</sup>٢٠١) (ط ق): «الأسنان» وهو تحريف ، وفي (س٢): «يذهب» بدل: «ويجذب» .

<sup>(</sup>۲۰۲) (ط م): «والعصبية» وهو تحريف .

<sup>(</sup>۲۰۳) (س۲): «تنعدل» ، وفي (طم): «فتنسل» بدل: «فتتسهل» .

<sup>(</sup>٢٠٤) سعوط: هو الدواء السّيّال الذي يصبّ في الأنف ، يقال أسعطته أنا واستعط هو فان كان يابسا فهو النّضوخ (مفيد العلوم: ١٢٠) ، وفي (ط١) ، (ط٢): «مسعوطا» ، وفي (س٢): «السّعال» بدل: «الصّداع» .

<sup>(</sup>۲۰۵) (هـ): «وينفع».

<sup>(</sup>۲۰۶) (ط م): «احلیل».

سبحانَهُ ، وإذا تُحسّي (٢٠٧) منه في الحمام وزنُ درهمينِ ، نفعَ من ضيقِ النّفس على الرّيقِ بلا مَينٍ ، وإذا حُلّ فيه شَمعٌ مَقطورٌ (٢٠٨) أبيضُ ودُهنَ به صدورُ (٢٠٠١) الأطفال ، نفعهم منفعةً قويّةً من السّعال ، [وروى ابنُ أبي حاتم (٢٠١) وغيرُهُ عن الإمام الشافعي ، صاحب المَذْهب المُذْهب ، أنه قال: «لم أرَ للوباءِ أنفعَ من البنفسج يُدهنُ به ويشربُ»] (٢١١).

ومنافِعي لا تُحصى ، وما أودعَهُ خالِقي فيّ (٢١٢) لا يُستقصى ، وبي تُعطُرُ الجُيوبُ ، ويشبهُ (٢١٣) عِذَارُ المحبوبِ (٢١٤) ، وأنا مع ذلكَ حَسنُ الفطلُ الجُيوبُ ، ويشبهُ (٢١٣) ، من رآني آذنَ بالانشراحِ ، وتفاعلَ الفال (٢١٥) ، بديعُ الجمالِ ، من رآني آذنَ بالانشراحِ ، وتفاعلَ

<sup>(</sup>٢٠٧) تحسّي: أكل في مهلة (اللسان: حسا) .

<sup>(</sup>۲۰۸) المثبت ما ورد في (ط۱) ، (ط۲) ، وفي الأصل (ل۱) وبقية النسخ «مقصور» ولعله تحريف ، الشّمع: موم العسل الذي يستصبح به ، مقطور: سائل (اللسان: شمع ، قطر) ، وفي (طق): «دخل» بدل: «حل» وهو تحريف ، وفي (طق): «صدور» بدل: «صدر» .

<sup>(</sup>۲۰۹) (طق): «صدور».

<sup>(</sup>٢١٠) هو عبدالرحمن بن محمد بن أبي حاتم الرازي ، من حفاظ الحديث ، وهو صاحب «الجرح والتعديل» توفي سنة ٣٢٧هـ ، انظر: (طبقات السبكي ٣: ٣٢٤ ، طبقات الحفاظ: ٣٤٥) .

<sup>(</sup>۲۱۱) ما بين الـمعقفين سقط من الأصـل (ل١) ، (س١) ، (ط١) ، (ط٢) ، (ط٢) ، (ن١) ، (ك٢) ، والزيادة من بقية النسخ .

<sup>(</sup>٢١٢) (ك٢): «فيّ خالقي».

<sup>(</sup>٢١٣) بعدها في (د) ، (ط م): «بي» وهي زيادة يستقيم السياق دونها .

<sup>(</sup>٢١٤) انظر: (البديع في وصف الربيع للحميري: ١٠٥ ـ ١١١) ، العذار: عارض الوجه (اللسان: عذر) .

<sup>(</sup>٢١٥) (س١) ، (طم) ، (د): «القال» ، وفي (١٥) ، (ل٢): «المقال» ولعله تحريف ، وفي (س٢): «الكمال» بدل: «الجمال» .

(٧ ظ)

بالانفساح ، أما سمعتَ (٢١٦) قولَ من باحَ وصاحَ (٢١٧): //

بشّرني عَاجلًا مصحّفُهُ بأنَّ ضِيقَ الأمور (٢١٩) ينفسِحُ

يا مُهدِياً لي بنفسجاً أرجاً يرتاحُ صَدري له وينشرحُ (٢١٨)

[وقال الشاعرُ الآخرُ(٢٢٠):

بَنفسيجُ ماسَ في أغصانِهِ فحكى زرقَ الفُصُوص على بيض القراطِيس (٢٢١)

<sup>(</sup>٢١٦) (س٢): «ألا يسمع» ، وفي (طم) ، (د): «ألا تسمع» .

<sup>(</sup>٢١٧) كتب فوقها في الأصل (١٥): «هو الأمير عبدالله المكيالي»، وبعدها في (س٢): «وكثر منه النواح ، قال رحمه الله تعالى» ، والقائل هو عبيدالله بن أحمد بن على ، المعروف بأبى الفضل الميكالي ، من الكتاب الشعراء ، صنف له الثعالبي «ثمار القلوب» ، توفي سنة ٣٦٦هـ ، انظر: (يتيمة الدهر ٤: ٣٥٤ ، ثمار القلوب: ٣ ، فوات الوفيات ٢ : ٤٢٨ ) ، والبيتان له في (يتيمة الدهر ٤: ٣٧٣ ، تحسين القبيح للثعالبي: ١١٥ ، خاص الخاص للثعالبي: ٢٢٧ ، فوات الوفيات ٢ : ٤٣٣) ، ونسب النواجي البيتين لمنصور الهروي (حلبة الكميت: ٧٤٧) ، وهما من المنسرح .

<sup>(</sup>٢١٨) سقطت من (١٥): «لي» ، وفي (د): «له صدري» ، وفي (فوات الوفيات): «يرتاح قلبي» .

<sup>(</sup>٢١٩) خاص الخاص: «بأن وصل الحبيب».

<sup>(</sup>٣٢٠) تفردت نسخة (س٢) بزيادة البيتين ، ووردا بلا عزو في (غرائب التنبيهات: ٨٥ ، نهاية الأرب: ٢٢٧) ، وهما من البسيط.

<sup>(</sup>٢٢١) رواية صدر البيت في مصدري التخريج: «ماس البنفسج في أغصانه فحكى»، وفي (غرائب التنبيهات): «خضر» بدل: «بيض».

كأنَّـهُ وهـوب الـرِّيح تَجـمـهُـهُ

بينَ الحدائق أذنابُ (٢٢٢) الطواويس]

فقام النَّيْلوفَر (٢٢٣) على سَاقٍ ، وحشدَ الجيوشَ وساقَ ، وأنشدَ بعدَ إطراق:

بَنفسجُ الـروض تاه عُجبـاً وقال طيبي للجو ضمّخ (٢٢٤) فأقبـلَ الـزهـرُ في احتفـال ٍ والبانُ من غيظه تنفّيخ

ثم قال: أيّها البنفسجُ بأيّ شيءٍ تَدّعي الإِمارةَ ، وتطاوعُ نفسَكَ والنفسُ أمَّارةً ؟! وأكثرُ ما عِندكَ أنك تشبُّه بالعِدارِ وبالنارِ في الكِبريتِ (٢٢٥) ، وحَاصلُ هذين [الشيئين] (٢٢٦) يَرجعُ إلى أشنع صيتٍ ، وما من نفع ِ ذَكُرْتَهُ(٢٢٧) عَنكَ إلا وأنا أفعلُ مثلَهُ وأكثرَ ، وأنا أحرى بسلامةٍ

<sup>(</sup>۲۲۲) (غرائب التنبيهات): «تعطفه» و (نهاية الأرب): «يعطفه» بدل: «يجمعه» ، وفي (غرائب التنبيهات ، نهاية الأرب): «أعراف» بدل: «أذناب» ، وفي الأصل وبقية النسخ «يحكى» وأثبت ما يستقيم به الوزن .

<sup>(</sup>٢٢٣) النيلوفر: ضرب الرياحين ، ينبت في المياه الراكدة ، له أصل كالجزر وساق أملس يطول بحسب عمق الماء ، فإذا ساوى سطحه أورق وأزهر ، فارسى معرب ، انظر: (تـذكرة داود ١: ٣٣٣ ، الالفاظ الفارسية: ١٥٥) ، وفي (ط م): «اللينوفر» وهو تحريف ، وسقط من (هـ): «وقام . . . تنفخ» .

<sup>(</sup>٢٢٤) البيتان لعزاللدين الموصلي (مطالع البدور ١: ١٠٥ ، وفيه «البان» بدل: «الزهر» ، و «الزهور» بدل: «البان») ، وهما من مخلع البسيط.

<sup>(</sup>٢٢٥) انظر: (شعر ابن المعتز ٢: ٥٢٨) ، وفي (٢٠): «والنار» بدل: «وبالنار» .

<sup>(</sup>۲۲۹) زیادهٔ من (س۲) .

<sup>(</sup>۲۲۷) (س۱): «یذکر».

العاقبةِ منكَ (٢٢٨) وأجدرُ ، من شربَ اليابسَ منكَ ولَّدهُ قَبضاً على القلب ، وربـا(٢٢٩) في معديّهِ وأمعايّهِ وأحدثَ له الكَربَ ، وانحلالُكَ يطفيءُ (٢٣٠) المادة ، لا سيما لمن به حُمّى حادة ، ومُربّاك يُسقطُ الشّهوة ، ويُرخِي المعِـدةَ عن القوَّةِ ، وقد كفانا الوردُ (٣٣١) مؤونةَ الرَّدِّ عليكَ ، وحذَّرنا من القَرب منك ، والإصغاءِ إليك ، فقال(٢٣٢) : (Ab)

أعليّ يفتخـرُ البَنْفسـجُ جَاهـلًا وإليّ يُعْـزَى كلَّ فَضـلِ يبهـرُ

وأنا المحببُ للقُلُوبِ زَمانُهُ وبمقدمي أهلُ المسرةِ يفخرُ (٢٣٣)

وقال الحَاكي ، عن الوردِ الباكِي (٢٣١):

<sup>(</sup>۲۲۸) سقطت من (ط۱) ، (ط۲) .

<sup>(</sup>۲۲۹) رسمت في (س١) ، (س٢) ، (د) ، (ط م): «وربي» .

<sup>(</sup>۲۳۰) (س۱) ، (طق): «بطیء» .

<sup>(</sup>٢٣١) سقطت من (ط١) ، (ط٢) ، (د) ، (طم) ، وفي الأصل (ل١): «الرد» وهو تحریف ، والمثبت ما ورد فی (س۱) ، (۱۰) ، (۲) ، (ط ق) .

<sup>(</sup>٢٣٢) (س٢): «قال الشاعر» ، والبيتان لمحمد بن نصرالله بن محمد الشيباني ، المتوفى سنة ٦٢٢هـ (مسالك الأبصار - ج ٨ ـ الورقة: ٥٢ ـ مخطوط دار الكتب المصرية رقم «٩٥٥» معارف عامة) ، وهما من الكامل .

<sup>(</sup>٢٣٣) سقطت من (ط٢): «جاهلا» ، وفي (طم): «المحب» بدل: «المحبب» ، وفي (مسالك الأبصار: «في القلوب» بدل: «للقلوب» ، وفي (ط١) ، (ط۲) ، (طق) ، (د) ، (مسالك الأبصار): «تفخر» .

<sup>(</sup>٢٣٤) كتب فوقها في الأصل (١٥): «وهو محيى الدين بن تميم الحموي» ، وفي (هـ): «فقال» بدل: «وقال» ، والقائل هو: مجيرالدين بن تميم الحموي (ذيل مرآة الزمان لليونيني ٤: ٢٧٩ ، تالى وفيات الأعيان للصقاعي : ١٤٦ ، مطالع البدور ١: ١٠٦ ، حلبة الكميت: ٧٤٧ ، النجوم الزاهرة ٧: ٣٦٨) ، والبيتان من الكامل.

عاينتُ وردَ السرّوض يَلْطُمُ خَدَّهُ ويقولُ وهوعلى البَنفْسَج محْنَقُ (٢٣٠) لا تقسرَبوهُ وإن تضوّعَ نَشــرُهُ ما بينــكُــم فهــو الـعـــدوُّ الأزرَقُ

و(٢٣٦)لكن أنا اللطيفُ الغوّاصُ ، الكثيرُ الخواصّ ، أسكنُ الصّداعَ الحارُّ ، وأذهبُ بالأرقِ والأسهارِ ، وشرابي شديدُ الإطفاءِ ، بَعيدٌ عن الاستحالةِ إلى الصفراءِ ، صَالح لأصحاب الحُمياتِ الحَادةِ ، نَافعُ من السُّعالِ والشُّوصةِ ويبس المادّةِ ، ويُشربُ للاحتلام (٢٣٧) لمن أرادَ إسكانَهُ ، وبزري وأصلِي نَافعانِ لوجَع (٢٣٨) المثانةِ ، وأنا أشدُّ من البَنفْسَج ترطيباً ، وأبعدُ عن ضررِهِ بالمَعدةِ وأدنى إليها طيباً (٢٢٩) ، وما أحسنَ ما قالَ فيّ بعضٌ واصفيّ (٢٤٠):

يَرتساحُ للنَّسيلَوْف السقَلِبُ السذي

لا يستفيقُ من الغَسرام (٢٤١) وَجَهدِهِ

<sup>(</sup>٣٣٥) (د): «يحمق» ، ورواية صدر البيت في (حلبة الكميت): «ولقد رأيت الورد يلطم خده» ، وفي (ط١) ، (ط٢): «هو» بدل: «وهو» وفي (ط٢): «عدو» بدل: «العدو».

<sup>(</sup>۲۳٦) سقطت من (ط م).

<sup>(</sup>٢٣٧) (ط ق): «للاحلام» ، وفي (ط١) ، (ط٢): «من» بدل: «لمن» .

<sup>(</sup>۲۳۸) (س۱): «من وجع» وفي (۲۷): «لمرض».

<sup>(</sup>۲۲۹) (ط۱) ، (ط۲): «ترطیبا» وهو تحریف.

<sup>(</sup>٢٤٠) هو ابن الرومي (ديوانه ٢: ٨٠٦) ، ونسبها الصفدي لاحمد بن علي الزماني (الوافي بالوفيات ٧: ٢٣٦ ـ البيتان: الأول والثالث) ، والأبيات من الكامل.

<sup>(</sup>٢٤١) الوافي: «السقام».

والسورد أصبح في السروائع عبدة

والنَّرجِسُ المِسكيُّ (٢٤٢) خادمُ عبدِهِ المَسكيُّ (٢٤٢) خادمُ عبدِهِ يا حسنَهُ في بركةٍ قد أصبحتْ

مَحْشُوّةً مِسكاً يُشابُ بنالُه (٢٤٣)

(۸ظ)

ومني صِنفُ يُقالُ له: «البُشْنِينُ»(٢٤١)، يُشابِهُني في التكوينِ لا في التلوينِ (٢٤٠)، يُشابِهُني في التكوينِ لا في التلوينِ (٢٤٠)، يَـحدثُ عند إطباقِ النيل، ولَهُ في منافع الطب/ تنويل، وهُمُنه [نافِع] (٢٤٠) مَحمودٌ في البِرْسَامِ (٢٤٧)، إذا تَسعَّطَ به ذوو (٢٤٨)

(٢٤٢) ديوان ابن الرومي: «النيلي»، وفي (ط١): «عنده» بدل: «عبده» وهو تحريف.

(٢٤٣) الوافي: «أضحت به» بدل: «أصبحت» و: «مملوءة» بدل: «محشوة» ، وفي (س٢): «شرفت» بدل: «أصبحت» ، وفي (ط ق): «تشاب» وفي (ط٢): «فشاب» بدل: «يشاب» ، النّد: ضرب من الطيب (اللسان: ندد) .

(٢٤٤) البُشنين: يدعى بمصر عرائس النيل ، لأنه ينبت فيما يخلفه النيل من الماء عند رجوعه ، ويقوم على ساق تطول بحسب عمق الماء ، وزهره إلى البياض يظهر في الشمس ، ويخفى إذا غابت ، وأصله نحو السّلجم لكنه أصفر يسميه المصريون بيارون (تذكرة داود ١: ٧٦) .

(٢٤٥) سقط من (س١): «لا في التلوين» .

(۲٤٦) زيادة من (ط۱) ، (ط۲) .

(٢٤٧) (ط ق): «اليرسام» وهو تحريف ، البرسام: ورم حار يعرض في الحجاب الحاجز ، وتتبعه حمى وسعال ووجع ناخس ، وربما اختلط معه العقل (المختارات في الطب لابن هبل ٣: ٢١٥) ، وانظر: (المعرب للجواليقي: ٥٤) .

(٢٤٨) (س١): «ذوا» ، وفي (طم): «ذو» ، وفي الأصل (ل١) وبقية النسخ: «ذووا» ، وأثبت الرسم الاملائي الحديث ، وفي (ط٢): «سعط» بدل: «تسعط» .

الأسقام ، وأصلُه البَيارونُ يزيدُ في الباهِ (٢٤١) الكثير ، ويسخنُ المعدةَ ويقويها ويقطعُ الزَّحِيرَ (٢٠٠) ، وقد أنشدَ فيه ، من أرادَ أن يوصّلَهُ حقَّهُ ويوفيه [في التشبيه] (٢٠٠):

وبركةٍ بغديرِ الماءِ قد طَفحت بها عُيونٌ من البُشْنِينِ قد فُتِحتْ كَانها (٢٥٢) وهي تَزهو في جوانِبها مشلُ السماءِ وفيها أنجم سَبحتْ

فقامَ الأسُ (٢٥٣) \_ وقد استعدَّ \_ وقالَ

لقد تجاوزتَ يا نيلوفرُ (٢٥١) الحدَّ ، ألستَ المضعّفَ للباهِ ، الجالبَ للإنسانِ صفة الشّيخوخةِ في صباه ؟! تُرخي الذكرَ وتجمّدُ المنيّ ، وتنغصُ

<sup>(</sup>٢٤٩) (ط١) ، (ط٢) ، (ل٢): «الباءة» وهو صواب أيضا .

<sup>(</sup>٢٥٠) الزّحير والزّحار: اخراج النّفس بشدة وأنين عند الكدّ والتّعب ، نقل ذلك لجميع أجزاء البطن استعانة بها على دفع ما يدفع منه وعصره لأجل ما يتبع ذلك من شدّة النفس والأنين ، وتسمية العامة العصار ، والتزحر ، تكلف ذلك (مفيد العلوم: ٥٧) .

<sup>(</sup>٢٠١) زيادة من (طق) ، وبعدها في (س٢): «فقال الشاعر الماهر رحمه الله تعالى» ، وسقطت من (طق): «ويوفيه» ، وفي (س١): «أرد» بدل: «أراد» ، ولم أجد البيتين في المصادر المتوفرة بين يدي ، وهما من البسيط .

<sup>(</sup>٢٥٢) الأصل (ل١): «لأنها» ، والمثبت ما ورد في بقية النسخ ، وفي (ط١) ، (ط٢): «تزهوا» .

<sup>(</sup>٢٥٣) (هـ): «الياس» وهو تحريف ، وانظر: (قاموس الأطباء ١: ٢١٠) .

<sup>(</sup>٢٥٤) (ط م): «لينوفر» ، وفي (ط١) ، (ط٢): «للباءة» بدل: «للباه» وهو صواب أيضا .

على المتزوجينَ عيشَهُم الهَني (٢٥٥)، ولقد عرفَكَ من قالَ حينَ وصفكَ (٢٥٦):

ونَسيلُوفٍ أسدى لنا بَاطِناً لَهُ

مع الظاهرِ المُخضرِّ حُمرةَ عَنْدَم (٢٥٧) فشبّهته لما قصدت هجاءه

بكاساتِ حجّامٍ بها لوثةُ الدّم

ولكن أنا أحقُّ بالمُلكِ [مِنكَ](٢٥٨) بالحُجةِ المُبينةِ ، فقد أخرجَ ابنُ أبي حاتم وابن السّنيّ (٢٥٩) عن ابنِ عَباسٍ [رضي الله عنهما](٢٦٠): «أولُ

<sup>(</sup>٢٥٥) سقطت من (ط١) ، (ط٢) .

<sup>(</sup>٢٥٦) كتب فوقها في الأصل (ل١): «وهو الوجيه بن الذروي يهجو النيلوفر» ، وبعدها في (س٢): «فقال الشاعر رحمه الله تعالى» ، وفي (هـ): «شعرا» ، والقائل هو: علي بن يحيى القاضي الوجيه المعروف بابن الذروي ، توفي بمصر سنة ٧٧٥هـ ، انظر: (خريدة القصر ـ قسم مصر ج ١ ص١٧٨ ، فوات الوفيات ٣: ١١٣) ، والبيتان له في (نصرة الثائر على المثل السائر للصفدي : ٢٣٢) ، وهما من الطويل .

<sup>(</sup>۲۰۷) نصرة الثائر: «ولينوفر» بدل: «ونيلوفر» ، و: «جمرة» بدل: «حمرة» ، وفي (طم): «ولينوفر» ، وفي (طق): «باطن» بدل: «باطنا» ، العندم: شجر أحمر (اللسان: عندم) ، وفي (س۲): «هجاؤه» بدل: «هجاءه» .

<sup>(</sup>٢٥٨) زيادة من (٢٥) ، وسقطت من (د) ، (طم): «بالملك» ، وفي (ط١) ، (ط٢): «البينة» بدل: «المبينة» .

<sup>(</sup>٢٥٩) هو أبو بكر أحمد بن محمد ، المعروف بابن السّنّي ، من حفاظ الحديث ، وصاحب «عمل اليوم والليلة» ، وراوي «سنن النسائي» ، توفي سنة ٣٩٤هـ ، انظر: (تذكرة الحفاظ ٣: ٩٣٩ ، طبقات الحفاظ: ٣٧٩) .

<sup>(</sup>۲۲۰) زیادهٔ من (ط۱) ، (ط۲) .

شيءٍ غَرسَ نُوحُ [عليه السلام] (٢٦١) الآسُ حِينَ خرجَ من السفينة (٢٦٢) ، وهذه حُجةً على الاستحقاقِ قويةً ، لأن للأوليةِ نوعاً من الأولوية (٢٦٢) ثم يعتضدُ (٢٦٤) هذا القِياسُ ، بما أخرجَهُ (٢٦٥) / ابنُ السَّنيّ وأبو نُعيم (٢٦١) عن ابن عباس ورضي الله عنهما] (٢٢٧) ، قالَ: «أُهبط آدم من الجنةِ بسيدةِ ريحانِ الدُنيا الاس (٢٦٨) ، وهذا نصَّ في المُرادِ (٢٦١) قاطعٌ للالتباس ، وأنا المقوي للأبدانِ ، الحابِسُ للإسهالِ والعرقِ وكلّ سيلانٍ ، المنشفُ من الرُطوباتِ المائعُ من الصَّنان (٢٧٠) ، المسكنُ للأورام والحُمرةِ من الرُطوباتِ المائعُ من الصَّنان (٢٧٠) ، المسكنُ للأورام والحُمرةِ من الرُطوباتِ المائعُ من الصَّنان (٢٧٠) ، المسكنُ للأورام والحُمرةِ من الرُطوباتِ المائعُ من الصَّنان (٢٧٠) ، المسكنُ للأورام والحُمرةِ

<sup>(</sup>٢٦١) زيادة من (ط١) ، (ط٢) ، وردت فيهما لفظة: «الأس» بعد: «السفينة» . .

<sup>(</sup>٢٦٢) أورده السيوطي في (حسن المحاضرة ٢ : ١٧ ٤ ـ نقلا عن ابن أبي حاتم في تفسيره ، وفيه: «الآس» بعد لفظة: «السفينة») .

<sup>(</sup>٢٦٣) (د) ، (ط م): «لأن الأولوية نوع من الأوّلية» ، وفي (ط٢) ، (س١): «لأن الأولوية نوع من الأولية» ، وفي (س١) ، «نوع» بدل: «نوعا» ، وفي (هـ): «لأن الأولية نوع من الأولويه» .

<sup>(</sup>۲٦٤) (د): «يعضد».

<sup>(</sup>٢٦٥) الأصل (١٠): «أخرجه» ، وبقية نسخ المقامة: «أخرج» وهو صواب أيضا .

<sup>(</sup>٢٦٦) هو عبدالملك بن محمد بن عدّي المعروف بأبي نعيم الاستراباذي ، أحد الأثمة الحفاظ ، كان مقدما في الفقه والحديث ، وكانت اليه الرحلة ، توفي سنة ٣٢٣هـ ، انظر: (تذكرة الحفاظ ٣: ٨١٦ ، طبقات الحفاظ: ٣٤٠) .

<sup>(</sup>۲۹۷) زیادة من (ط۱) ، (ط۲) .

<sup>(</sup>٢٦٨) أورده السيوطي في (حسن المحاضرة ٢: ١٧ ٤ ـ مع زيادة ويسير اختلاف) ، وفي (ط ق): «بسيد» وفي (هـ): «وبيده» بدل: «بسيدة» .

<sup>(</sup>٢٦٩) (ط م): «المرادي».

<sup>(</sup>۲۷۰) الصّنان: هي الرائحة الكريهة من البدن ، منقول من رائحة التيس (مفيد العلوم: ۹۲) ، وفي (ط ق): «للرطوبات» بدل: «من الرطوبات» .

والشَّرى (۲۷۱) والصُّداع والسُّعال (۲۷۲) والخفقان ، إذا دُقَ ورَقَى الغضُّ (۲۷۲) وضَّربَ بالخلِّ ووضِعَ على الرأس قطع الرعاف ، وحبي يقطع العَطش والقيء وينفع إذا تدخّنت به المرأة من الإنزاف ، ورمادي يَدخلُ (۲۷۲) في أدوية الظَّفَرة (۲۷۲) ، ودُهني لحرقِ النارِ وشقاقِ المِقعدة (۲۷۲) والبترة (۲۷۲) ، وليس في الأشربة ما يعقلُ وينفعُ السُّعالَ والرئة غير شرابي ، وإذا اتَّخذَ من قضباني حلقة (۲۸۷) وأدخِلَ فيها الخِنصرُ سكنتُ ورمَ الأرابي (۲۷۷) ، وأنا الباقي على طُولِ الزمانِ ، و [قد] (۲۸۰) قالَ في بعضُ الأعيان (۲۸۱)

<sup>(</sup>۲۷۱) الأصل (۱۱) ، (س۱) ، (۲۷) ، (۱۰): «الشري» ، وفي (طم): «الشّوى» وهو تحريف والمثبت ما ورد في بقية النسخ ، الشّرى: عقد ناتئة مفرطحة كالدّراهم حمر ، لها لذغ (المصدر السابق: ۱۲۵) .

<sup>(</sup>۲۷۲) سقطت من (هـ) ، (س۲) ، (c) ، (ط م) .

<sup>(</sup>۲۷۳) (س۲): «الطري».

<sup>(</sup>۲۷٤) (س۱): «يدخن» وهو تحريف.

<sup>(</sup>٢٧٥) (ط١) ، (ط٢): «الصفرة» وهو تحريف ، الظفرة: بفتح الفاء ، هي زيادة غشائية تمتد على العين من جهة المؤق الأعظم ، وربما غطّت الحدقة ، وربما نبتت من المؤق الأصغر في الأقل (مفيد العلوم: ٦٢) ، وفي (هـ): «يحرق» بدل: «لحرق» .

<sup>(</sup>۲۷٦) (د) ، (هـ) ، (س۲) ، (طق) ، (طم): «المعدة» .

<sup>(</sup>۲۷۷) (طم): «البشرة» وهو تحريف ، البترة: تكشف الجلد عن موضع شريان (قاموس الأطباء ۱: ۱۵۱) ، وفي (هـ) ، (س۲): «يعقد» بدل: «يعقل» .

<sup>(</sup>۲۷۸) (هـ): «خلقه»، وفي (د): «المرية» بدل: «الرئة»، وفي (هـ): «سكن» .

<sup>(</sup>٢٧٩) الارابي: مواضع طيّ الفخذ (مفيد العلوم: ٩).

<sup>(</sup>۲۸۰) زیادة من (ط ق) .

<sup>(</sup>٢٨١) بعدها في (س٢): «فقال رحمه الله تعالى ورضي عنه».

[شعراً](۲۸۲):

الآسُ سَيدُ أنواع (٢٨٣) الرّياحين

في كلّ وقتٍ وحينٍ في البساتينِ يبقى على الدهر لا تَبلى نضارتُهُ

من المصيفِ ولا مِن(٢٨٤) بردِ كَانــونِ

وقال آخر(۲۸۰):

للآسِ فَضْلُ بقائِه ووفَائِهِ ووفَائِهِ للآسِ فَضْلُ بقائِه ووفَائِهِ ودَوامُ مَنْظِرِهِ (٢٨٦) على الأوقاتِ// قامتُ على أغصانِهِ ورقَاتُهُ قَامتُ على أغصانِهِ ورقَاتُهُ كنُصولِ نَبْلَ جئن (٢٨٧) مؤتلِفَاتِ

(٢٨٢) زيادة من (هـ) ، ولم أجد البيتين في المصادر المتوفرة بين يدي ، وهما من البسيط .

(۲۸۳) سقطت من (س۱) ، وفي (ط ق): «أنوار» ، وسقطت من (ل۲): «سيد» .

(۲۸٤) (هـ) ، (س۲) ، (ط م) ، (د): «في» ، وفي (هـ): «مدي» بدل: «على» .

(٢٨٥) بعدها في (س٢): «وقال الشاعر الآخر» ، والقائل هو الأخيطل الأهوازي ، لم أعثر له على ترجمة ، والبيتان له في (غرائب التنبيهات: ٩٣ ، مباهج الفكر ج٣: الورقة: ١٠٩ ، نهاية الأرب ٢١: ٢٤١ ، حسن المحاضرة ٢: ٢٤١ ، وهما من الكامل .

(٢٨٦) نهاية الأرب: «نضرته» ، وفي (هـ): «بقاء» بدل: «دوام» .

(٢٨٧) نهاية الأرب ، غرائب التنبيهات: «جد» ، وفي (نهاية الأرب): «قضبانه» بدل: «اغصانه» ، وفي (س١): «لغصون» بدل: «كنصول» ، وفي (هـ): «تبر» بدل: «نبل» .

فقام الريحانُ ، وقال:

يا آسُ ، لأجرحنّك جُرحاً ما لَهُ من آس ، ألم يردُ فيكَ من طُرقِ الأَثمةِ الأَعلمِ ، عن النبي عليه أفضلُ الصلاةِ والسلام : أنه نَهى عن التخلُّل بِكَ والاستياكِ لأنكَ تسقي (١٨٨٠) وتُحرك عُروقَ (٢٨٩١) الجُذام ، [قالَ الشاعرُ ] (٢١٠٠):

إذا قَالَتْ حَذَامٍ فَصِدَّقُوهَا فإنَّ السَقَولَ ما قَالَتْ حَذَامِ

وأنا الواردُ في: «عليكُم بالمُرزَنْجُوشِ (٢٩١) فشمّوه فإنه جَيدٌ للخُشامِ »(٢٩٢) ، والمؤذنُ لأصحابِ الأرقِ بالنيامِ ، والنافِعُ مِن

(۲۸۸) (۲۸): «سقی».

(٢٨٩) (د): «عرق» ، وأورد السيوطي في (اللآليء المصنوعة ٢: ١٣٨): «أنه نهى عن التخلل بالآس ، وقال: انه يسقي عرق الجذام» .

(۲۹۰) ما بين المعقفين زيادة من (س٢) ، والقائل هو لجيم بن صعب (فصل المقال: ٤١ ، حاشية الصّبان على الأشموني ٣: ٢٦٨ ، بصائر ذوي التمييز ٥: ٣٢) ، وفي (اللسان: حذم): «قال وسيم بن طارق ، ويقال: لجيم بن صعب ، وحذام: امرأته» ، والبيت بلا عزو في (ما ينصرف وما لا ينصرف للزجاج: ٧٥ ، الأمالي الشجرية ٢: ١١٥ ، المذكر والمؤنث لابن الأنباري معلى فعال للرباء ، أوضح المسالك لابن هشام ٣: ١٥٣ ، ما بنته العرب على فعال للصاغاني: ٨٩ ) ، وفي (بصائر ذوى التمييز): «فأنصتوها» بدل: «فصدقوها» ، والبيت من الوافر .

(٢٩١) المرزنجوش: ويقال: مردقوش، وهو فارسيّ، واسمه السّمسق بالعربية والعبقر أيضا، وهو نبات كثير الأغصان، ينبسط على الأرض في نباته، وله ورق مستدير، عليه زغب، وهو طيب الرائحة (المعتمد: ٤٨٨).

(٢٩٢) الجامع الكبير ١: ٥٨٠ ، الخشام: داء يأخذ في الانف وسدّة (اللسان: خشم) ، وفي (الطب النبوي لابن قيم الجوزية: ٣٠٩): «الخشام: الزّكام» .

المَالِيخُوليا(٢٩٢) واللَّقُوةِ وسيلانِ اللَّعابِ وبردِ الأحشاءِ ، ومن عُسرِ البول والمغص (٢٩٠) وابتداءِ الاستسقاءِ(٢٩٥) ، ومن الأوجاع العَارِضةِ من البردِ والرَّطوبةِ وأَجفف رُطوبةَ المَعدِةِ والأمعاءِ ، وأحلّلُ النَّفخَ وأفتحُ السُّددَ ، وأُدِرُّ الطمتُ وأنفعُ من لسعةِ العَقربِ لِمِن بالخلّ ضمد ، ودُهني لما(٢٩١) وأَدِرُّ الطمث في الرحم من الاختناقِ والانضمام (٢٩٢) والانقلابِ ، ويدخلُ في عمرضُ فيه مَيلُ الرقبةِ إلى خلفٍ وفي تَشنج ضماداتِ الفَالج (٢٩٠) الذي يعرضُ فيه مَيلُ الرقبةِ إلى خلفٍ وفي تَشنج الأعصاب ، وتسكينِ(٢٩١) وجع الظّهرِ والأربيّةِ(٢٠٠٠) ، ويخرجُ(٢٠٠١) المَشِيمةَ وناهيكَ بها تبرئةً ، ومع هذا فأنا المنوهُ باسمي (٣٠٠) في / القرآنِ ، في قولِهِ تَعالى: ﴿ فَرُوحٌ ورَيحانُ ﴿ ٢٠٢) ، وإن كانَ الجنسُ في الآيةِ هو المرادَ فقد

<sup>(</sup>٢٩٣) (س١): «المالخوليا» وهو تحريف وفي (ط٢): «الماء ليخوليا»، وفي (ل٢): «ما» بدل: «من»، وفي (هـ): «اللقوة»، الماليخوليا: سبق التعريف بها في «المقامة التفاحيّة».

<sup>(</sup>٢٩٤) سقطت من (٢٧) ، وفي (هـ): «الغص» ، وورد في هامش الأصل (١٠): «والمغص وابتدا» .

<sup>(</sup>٢٩٥) الاستسقاء: علة ينتفخ بها البدن كلُّه ويترهل (مفيد العلوم: ١٢) .

<sup>(</sup>۲۹۶) (س۲): «لمن».

<sup>(</sup>٢٩٧) سقطت من (٢٥) ، وسقط من (١٥): «الاختناق والانضمام» .

<sup>(</sup>۲۹۸) (هـ) ، (س۲) ، (طم) ، (د): «في الضمادات للفالج» .

<sup>(</sup>۲۹۹) (ط ق): «ويسكن».

<sup>(</sup>٠٠٠) الأربية: ما بين أعلى الفخذ وأسفل البطن (اللسان: ربا)

<sup>(</sup>۳۰۱) (د): «تخرج».

<sup>(</sup>٣٠٢) (س٢): «بذكري» ، وفي (ط٢): «باسم» .

<sup>(</sup>٣٠٣) من الآية: ٨٩ من سورة الواقعة .

قصر هذا الاسم على في (٣٠١) العُرف قصر إفراد (٣٠٥) ، وقد ورد في الصحيحين عن سيد بني كنانة: «مَثلُ الفاجِرِ الذي يقرأُ القُرآنَ كمثلِ الصحيحينِ عن سيد بني كنانة : «مَثلُ الفاجِرِ الذي يقرأُ القُرآنَ كمثلِ الرّيحانة »(٣٠٦) ، وحسبكُ مني في التشبيهِ ، قولُ مَن قال [هذا الشعر ](٣٠٧) على البديّة (٣٠٨) :

أما ترى الرّيحانَ أهدى لنا حَمَاحِماً (٣١٠) منه فأحيانا تُحْسِبُهُ (٣١٠) في طَلّهِ والنّدى زُمرداً (٣١١) يَحمِلُ مَرْجانا

فعطفَ عليه الآسُ ، وقالَ: يا ريحانُ أتريدُ (٣١٢) أن تسودَ ، وأنت مشبه بهاماتِ (٣١٤) العبيدِ السّودِ ، ألم يغْنكَ عن مَقصُّوري (٣١٤) ، قولُ

<sup>(</sup>۳۰٤) سقطت من (هـ) ، (طق) .

<sup>(</sup>۳۰۵) انظر: (الكليات للكفوى ٤: ٢٩).

<sup>(</sup>۳۰۹) فتح الباري بشرح صحيح البخاري ۹: ٦٦ ، وفي (٢٠): «المثل» بدل: «كمثل» .

<sup>(</sup>۳۰۷) زیادهٔ من (س۲) .

<sup>(</sup>٣٠٨) البيتان لأبي القاسم العطار (نزهة الأنام: ١٥٧) ، والبيتان بلا عزو في (نهاية الأرب ٢١١: ٢٥٤ ، حسن المحاضرة ٢: ٢٢١) ، وهما من السريع .

<sup>(</sup>٣٠٩) الحماحم: جنس من الريحان (نزهة الأنام: ١٥٦) .

<sup>(</sup>٣١٠) (هـ) ، (د) ، (س٢) ، (طم): «كأنه» ، وفي (ط١) ، (ط٢) ، (س١) ، (د) ، (طم): «في ظله» .

<sup>(</sup>٣١١) (ط۱) ، (ط۲) ، (ط م): «زمرذ» ، وفي (هـ) ، (س٢) ، (د): «زمرد» .

<sup>(</sup>٣١٢) الأصل (ل١): «تريد» ، وفي (س١): «كم تريد» ، والمثبت ما ورد في بقية النسخ ، وفي (س١): «اليه» بدل: «عليه» .

<sup>(</sup>٣١٣) (س١): «تشبه بهامة» .

<sup>(</sup>۳۱٤) (س۱): «يغنيك عن مقصودى».

الشِّهاب المنصُوري(٣١٥): أهـــلًا وســهـــلًا برياحِيننــــا(٣١٦)

كأنَّها (٣١٧) هَاماتُ تَكرُوري

وقول الأخر(٣١٨):

وريحانٍ تَميسُ به غُصونٌ يَطيبُ بشمّهِ لَثمُ الكؤوسِ (٣١٩) كسُودانِ لبسْنَ ثِيابَ خَرٍّ وقد قَاموا مكاشِيفَ الرَّؤوس (٣٢٠)

قال الراوي: فلما أبدى كلِّ ما لَديه ، وقال ورد (٣٢١) عليه ، اتفقَ رأى

<sup>(</sup>٣١٥) بعدها في (س١): «قال رحمه الله تعالى مفرد» ، وفي (هـ) ، (طم): «مفرد» ، وفي (ط۱) ، (ط۲): «بيت مفرد» ، والشهاب المنصوري هو: أبو العباس أحمد بن محمد بن علي ، المعروف بالبهائم ، شاعر مصري ، له ديوان كبير ، توفي سنة ٨٨٧ ، انظر: (حسن المحاضرة ١: ٧٧٥ ، شذرات الذهب ٧: ٣٤٦) ، والبيت من السريع .

<sup>(</sup>٣١٦) (ط۱) ، (ط۲) ، (س۱) ، (ل۲) ، (د): «بريحاننا» وبه يختل الوزن .

<sup>(</sup>٣١٧) (ل٢) ، (د) ، (ط م): «كأنه» ، وفي (ط٢): «بهامات» .

<sup>(</sup>٣١٨) (س١): «وقال الأعرابي» ، وفي (س٢): «وقال الشاعر الآخر» ، وفي (د) ، (طم): «وقال آخر» ، والقائل هو: ابن عبدربه الأندلسي (نزهة الانام: ١٥٨) ، والبيتان بلا عزو في (غرائب التنبيهات: ٩٢ ، نهاية الأرب ١١: ٢٥٤) ، ولم يرد البيتان في ديوان ابن عبدربه بتحقيق محمد رضوان الداية ، وهما من الوافر.

<sup>(</sup>٣١٩) (نزهة الأنام): «يميس» بدل: «تميس» ، وفي (غرائب التنبيهات ، نهاية الأرب ، نزهة الانام): «شرب» بدل: «لثم» .

<sup>(</sup>٣٢٠) رواية العجز في (نزهة الأنام): «وقد شطحوا بها شيب الرؤوس» ، وفي (نهاية الأرب ، غرائب التنبيهات): «تركوا» وفي (ط۱) ، (ط۲): «كانوا» بدل: «قاموا».

٣٢) (ط١) ، (ط٢) ، (د) ، (ط م): «وقال ما ورد»

الناظِرينَ ، وأهلِ الحلِّ والعقدِ من الحاضِرينَ ، // على أن يجعلُوا (١٠٠ بينهم حَكماً (٢٢٣) عادِلًا ، يكونُ لقطع النزاع بينهم فاصِلًا ، فقصدُوا رجلًا عالِماً بالأصول والفروع حافِظاً للآثارِ الموقوفِ منها والمرفوع ، عارفاً بالأنساب (٣٢٣) ، مميزاً بين الأسماءِ والالقاب ، والأتباع والأصحاب ، مديدَ الباع ، بسيطَ اليدينِ في معرفةِ الخلافِ والإجماع ، خبيراً بمباحثِ الجدل (٢٢٥) واستخراج مسالِك العلل ، متبحراً في عُلوم اللُغةِ والإعراب ، مُضْطَلِعاً ٥٢٥) بعُلوم البلاغةِ والخِطاب ، مُحيطاً بفنونِ البديع ، حافِظاً للشواهدِ الشعريةِ التي (٢٢٦) هي أبهى من زهرِ الربيع ، سديدَ الإصابةِ (٢٢٥) ، إذا فوق لفني الشعرِ والكتابةِ ، الشعرُ والنظمُ صَوغُ (٢٨٨) بيانِهِ ، والنثرُ والإنشاءُ طَوعُ بنانِهِ ، والتاريخُ الذي هو فضيلةُ ربوانِهِ ، فلمّا مَثُلُوا بينَ يديهِ ، ووقعتْ فضيلةً ربوانِهِ ، فلمّا مَثُلُوا بينَ يديهِ ، ووقعتْ

<sup>(</sup>٣٢٢) سقط من (ط۱) ، (ط۲): «حكما . . . بينهم» ، وفي (د): «الحاظرين» بدل: «الحاضرين» .

<sup>(</sup>٣٢٣) سقط من (س١) ، وفي (هـ): «بالاسناد» ، وفي (س٢): «للانساب» .

<sup>(</sup>٣٢٤) بعدها في (ط ق): «بصيرا باستخراج مسالك . . . » .

<sup>(</sup>٣٢٥) (س١) ، (ط٢): «مضلعا» ، وفي (طق): «متضلعا» ، وفي (د) ، (طم): «مطلعا» ، مضطلعا: قويا ، من الضّلاعة وهي القوة (اللسان: ضلع) .

<sup>(</sup>٣٢٦) (س١): «الذي» ، وفي (س٢): «أزهى» بدل: «أبهى» .

<sup>(</sup>٣٢٧) (ط۱) ، (ط۲) ، (د) ، (هـ) ، (س۲) ، (طم): «شـديد الرمية سديد الاصابة» ولعله صواب .

<sup>(</sup>٣٢٨) (س٢): «طوع».

<sup>(</sup>٣٢٩) (هـ): «فضلة».

<sup>(</sup>٣٣٠) تجدر الاشارة هنا إلى أن السيوطي يعرض بشمس الدين السخاوي .

عَينُهم (١٣٦) عليه ، قالوا: يا فريدَ الأرض ، يا عالِمَ البسيطةِ ما بينَ طُولِها والعرض ، إنّا أخصامٌ بغى بعضنا على بعض ، فانظرُ في حالِنا ليكونَ ذلكَ (٢٣٦) ذخيرةً لك (٢٣٣) يومَ العرض ، واحكمْ بيننا بالحق ، واقض (١٣٢) لأيّنا بالملك أحقُ ، فقال: أيّها (٣٣٥) الأزهار إني لستُ كالذي تَحاكمَ إليه العنبُ والرطبُ ، ولا الذي تقاضى / إليه المشمشُ والتوتُ ولا التينُ (٢٣٦) والعنبُ ، إني لا أقبلُ الرُشا ، ولا أطوى على الغِل الحَشا (٢٣٧) ، ولا أميلُ مع صاحب رشوة ، ولا أستحلُ من مال المُسلمينَ حُسْوةً (٢٣٨) ، إنما أحكمُ بما ثبتَ في السّنة ، ولا أسلُكُ إلا طريقاً موصّلاً للجنة (٢٣٦) ، فقصّوا عليّ بما ثبتَ في السّنة ، ولا أسلُكُ إلا طريقاً موصّلاً للجنة (٢٣٦) ، فقصّوا عليّ الخبرَ ، لأعرف من فجرَ منكم وبرّ (٢٤٠).

فلما قصّ عليه كلِّ (٢٤١) قولَـهُ ، وأبدى هينَهُ وهولَهُ ، قال ليس أحدُ

(110)

<sup>(</sup>۳۳۱) (ط م): «أعينهم».

<sup>(</sup>٣٣٢) (ط م): «لنكون لك» ، وفي (د): «لك» بدل: «ذلك» .

<sup>(</sup>٣٣٣) سقطت من (د) ، (ل٢) ، (ط م) ، وفي (ط٢): «خيرة» بدل: «ذخيرة» .

<sup>(</sup>٣٣٤) سقط من (ط٢): «واقض . . . أحق» .

<sup>(</sup>٣٣٥) (د) ، (ط م): «أيتها» ، وفي (س٢): «الأزاهر» .

<sup>(</sup>٣٣٦) بعدها في الأصل (ل1): «لا» وهي زيادة لا ضرورة لها .

<sup>(</sup>٣٣٧) المشبت ما رسم في (س١) ، ورسمت في الأصل (ل١) وبقية النسخ «الحشى» ، وفي (١٥) ، (ل٢): «الغلي» بدل: «الغل» .

<sup>(</sup>٣٣٨) الحَسوة: ملء الفم (اللسان: حسا) ، وفي (١٥) ، (٢٥): «أنا» بدل: «انما» .

<sup>(</sup>٣٣٩) (ط ق): «إلى الجنة».

<sup>(</sup>۲٤٠) (هـ): «ومن بر».

<sup>(</sup>٣٤١) بعدها في (س١): «منهم» ، وفي (ط٢): «وهونه» بدل: «وهوله» .

منكم (٣٤٦) مُستحقاً عندي للمُلك ، ولا صَالحاً للانخراطِ في هذا السلكِ ، ولكن الملكُ الأكبرُ ، والسيّدُ الأبرُ ، وصاحبُ المنبرِ ، ذو النّشرِ الأعطرِ ، والقدرِ الأخطرِ ، السيّدُ الأيّدُ (٣٤٦) ، الصّالِحُ الجيّدُ ، مَنْ شاعَ فضلُهُ وانتشرَ ، وكانَ أحبُ الرياحينِ إلى سيّد البشرِ ، واشتملَ على ما في الرياحينِ من الحُسنى وزيادة ، وحكمَ له النبي عليه بالسّيادة ، وشهدَ له بها وناهيك منه بالشّهادة (٤٤٦) ، فقالوا: أيّها الإمامُ أوضحُ لنا هذا الكلام ، وارو (٥٤٦) لنا ما وردَ عن النبي عليه [الصلاة و] (٢٤٦) السلامُ ، لنبلغَ من اتباعه غايةَ المرام ، وينقطعَ [عنا] (٢٤٦) الملام ، فقالَ: روى الطّبرَانِيّ (٢٤٨) والبيهقيُ وابنُ السّني وأبو نُعيم وغيرُهم بالأسانيدِ العَالية ، من حديثِ والبيهقيُ وابنُ النبي ﷺ صلاةً متتاليةً ، أنه قال: «سيدُ الرّياحين في الدُّنيا بريدة (٢٤٩) عن النبي ﷺ صلاةً متتاليةً ، أنه قال: «سيدُ الرّياحين في الدُّنيا

<sup>(</sup>٣٤٢) (د) ، (ط م): «منكم عندي مستحقا للملك» .

<sup>(</sup>٣٤٣) الأيد: القوي (اللسان: أيد) ، وفي (ط ق): «البشر» بدل: «النشر» .

<sup>(</sup>۴٤٤) (د): «شهادة» .

<sup>(</sup> ۳٤٥) (ل۲): «وأورد».

<sup>(</sup>٣٤٦) زيادة من (هـ)، (س٢)، (د)، (ط١)، (ط٢)، (طم).

<sup>(</sup>٣٤٧) زيادة من (س٢) ، وفي (ط ق): «ونقطع» بدل: «وينقطع» .

<sup>(</sup>٣٤٨) هو أبو القاسم سليمان بن أحمد المعروف بالطّبرانيّ ، ولد سنة ٢٦٠ بطبرية الشام ، سكن أصبهان إلى أن توفي سنة ٣٦٠هـ ، وهو صاحب «المعجم الكبير» وغيره ، انظر: (وفيات الأعيان ٢: ٤٠٧ ، طبقات الحفاظ: ٣٧٢ وفيه: «انه ولد بعكا») .

<sup>(</sup>٣٤٩) هو بريدة بن الحصيب الأسلمي ، صحابي ، غزا مع رسول الله ست عشرة غزوة ، ثم غزا خراسان في زمن عثمان ، ثم تحول إلى مرو فسكنها إلى أن مات في خلافة يزيد بن معاوية ، انظر: (الاصابة ١: ٢٨٦) ، وفي (ط١) ، (ط٢): «بريرة رضي الله عنهما».

والآخرة الفَاغية »(٣٠٠) وروى الطّبرانيُّ من حديثِ [عبداللّه](٣٠١)بنِ عُمرَ (٢١ظ) مَرفوعاً: «سيدُ ريحانِ أهلِ الجنةِ الفَاغِيةُ »(٣٠٢) وكَفى / / بذلك سُطوعاً ، وروى البيهقِيُّ في «شُعبِ الإيمانِ» عن أنس بنِ مالك ، [رضي الله عنه](٣٠٠) قال: «كان أحبَّ الرّياحينِ إلى رسول الله ﷺ الفَاغِيةُ »(٢٠٤) وناهِيكَ بذلك.

هذا (٢٠٥٠) وفيه مَنافعُ للمُعالج ، من أوجاع العَصب والتمدّد (٢٠٥٠) والفَالج ، ومن الصُّداع وأوجاع الجنب والطِّحال ، وإذا جُعلَ في ثياب الصَّوفِ منعَ السَّوسَ من فسادِها بكلَّ حال ، ودُهنه يلينُ العَصبَ ، ويحلِّلُ الأعياءَ والنصبَ ، ويوافقُ الخُنّاقَ (٢٥٧) وكسرَ العِظام والشَّوصة .

<sup>(</sup>٣٥٠) الجامع الكبير ١: ٥٥٠ ، ولم يرد الحديث في المطبوع من «معجم الطبراني» ، وفي (د) ، (طم): «ريحان» بدل: «الرياحين» ، الفاغية: نور الحناء خاصة ، وهي طيبة الريح تخرج أمثال العناقيد وينفتح فيها نور صغار (اللسان: فغا) .

<sup>(</sup>٣٥١) زيادة من (ط ق) ، وفي (ط١) ، (ط٢) ، (د) ، (هـ) ، (س٢) ، (ل٢) ، (ك) ، (ن١) ، (طم): «عمرو» بدل: «عمر» .

<sup>(</sup>٣٥٢) الجامع الكبير ١: ٥٥٠، وفي (س١)، (هـ)، (الجامع الكبير): «رياحين» بدل: «ريحان».

<sup>(</sup>٣٥٣) زيادة من (ط١) ، (ط٢) ، وسقطت من (س١): «مالك» .

<sup>(</sup>٣٥٤) أورده ابن قيم الجوزية في (الطب النبوي: ٢٧٠ ، نقلا عن «شعب الايمان») .

<sup>(</sup>٣٥٥) (س٢) ، (ط ق): «وهذا».

<sup>(</sup>۲**۰۱**) سقطت من (د) ، (ط م) ، وسقطت من (هـ): «ومن» .

<sup>(</sup>٣٥٧) الخنَّاق: داء أو ريح يأخذ الناس في الحلوق (اللسان: خنق) .

وأوجاع الأرحام ، وما يعرضُ (٢٥٠١) في الأربية من حار الأورام ، ويقوي الشّعور ويزينُها ، ويكسبُها حُمرةً (٢٥٠١) وطيباً ويحسّنها ، وحناؤه المسحوق ينفعُ من الأورام الحارة والبلغم ويفتح أفواه العروق وينفعُ (٢٦٠) القُروح والقُلاع ومواضع حَرق النار ، ومَنْ شَربَ ماءً نُقعتُ (٢٦١) فيه حَسّن ما نقصَ (٢٦٢) منه في الأظفار ، ونفعهُ من ابتداء الجُذام بالإدمان (٣٦٣) ، وإذا خصب بها (٢٦٠) رجل المَجدور حَصلَ لها (٢٥٠) منه الأمان ، وإذا ضمد بها الجبهة والصَّد عُ منع (٢٦١) انصباب الموادِ إلى العين ، وإذا شُربَ بزرُها بمثقال من العَسل نَفعَ الدّماغ بلا رَين .

<sup>(</sup>٣٥٨) (د) ، (طم): «يحدث» ، وفي (س١): «الأرنبة» بدل: «الأربية» وهو تحريف .

<sup>(</sup>٣٥٩) (ط ق): «خمرة» وهو تصحيف وفي (هـ): «ويطيب ريحها» بدل: «وطيبا ويحسنها» .

<sup>(</sup>٣٦٠) بعدها في (ط ق): «من» وهي زيادة لا ضرورة لها في النص .

<sup>(</sup>٣٦١) (س١): «نقع».

<sup>(</sup>٣٦٢) الأصل (ل1) ، (س١) ، (ن١) ، (ل٢) ، (ط٢): «تعفَّن» ولعله تحريف ، وفي (طم): «نغص» وهـو تحـريف ، والمثبت ما ورد في (هـ) ، (د) ، (س٢) ، وحاشية (ط١) ، وانظر: (الجامع لمفردات الأدوية ١: ٤١) .

<sup>(</sup>٣٦٣) (ط ق): «الجذام اذا أدمنه بالادهان ، وإذا . . . » ، وفي (ل٢): «بالازمان» بدل: «بالادهان» .

<sup>(</sup>۲٦٤) (س۱): «به» .

<sup>(</sup>٣٦٥) سقطت من (ل٢) ، وفي (س١): «له» ، وفي (ط١) ، (ط٢): «بها» .

<sup>(</sup>٣٦٦) بعدها في (د): «من» ، وفي (س١): «به» بدل: «بها» و: «الصداغ» بدل: «الصّدغ» ، الصّدغ: ما انحدر من الرأس إلى مركب اللحيين (اللسان: صدغ)..

وقد رَوى التّرمذيُّ (٣٦٧) وأبو نُعيم عن سَلمى (٣٦٨) [رضي الله عنها] (٣٦٨) قالتْ: «ما كان برسولِ الله ﷺ قَرْحةُ ولا نَكْبةٌ إلا أمرني أن أضعَ / عليها الحنّاءَ» (٣٧٠) ، وروى البَزّارُ (٣٧١) وابنُ السّنيِّ وأبو نُعيم عن أبي هُريرةَ [رضي الله عنه] (٣٧١) قال: «كانَ رسولُ الله ﷺ إذا نَزلَ عليه الوحي صُدعَ (٣٧٢) فيغلف رأسَهُ بالحِناءِ» (٣٧٤) ، ورَوى البزارُ حديث:

(110)

<sup>(</sup>٣٦٧) هو محمد بن عيسى بن سورة المعروف بالترمذي ، من حفاظ الحديث ، وهو صاحب «الجامع» و «العلل» ، كانْ يضرب به المثل في الحفظ ، توفي بترمذ سنة ٢٧٩هـ ، انظر: (وفيات الأعيان ٤: ٢٧٨ ، طبقات الحفاظ: ٢٧٨) .

<sup>(</sup>٣٦٨) هي سلمي أمّ رافع ، خادم النبي ﷺ ، انظر: (الاصابة ٣: ٢٩٥) . (٣٦٩) زيادة من (ط١) ، (ط٢) .

<sup>(</sup>۳۷۰) عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي لابن العربي ١، ٢١١، وفي (س١)، (س٢)، (د)، (طم)، (طق): «كان» بدل: «كانت»، وفي (عارضة الأحوذي): «ما كان يكون برسول . . .»، وسقط من (ه): «صلى . . . وسلم»، وفي (طق)، (طم): «نكتة» بدل: «نكبة»، وفي (د)، (طم): «أصنع» بدل: «أضع»، القرحة: واحدة القرح وهي البثر إذا ترامى إلى فساد أو الجراحة، النكبة: أن تصيبه الحجارة (اللسان: قرح، نكب).

<sup>(</sup>۳۷۱) هو أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبدالخالق البصري ، البزار ، من حفاظ الحديث ، وهو صاحب «المسند الكبير» ، رحل في آخر إلى أصبهان والشام ينشر علمه ، توفي بالرملة سنة ۲۹۲هد ، انظر: (تذكرة الحفاظ ۲: ۳۵۳ ، ميزان الاعتدال ۱: ۱۲٤ ، طبقات الحفاظ: ۲۸۵) ، وسقط من (هـ): «وروى . . . بالحناء» .

<sup>(</sup>٣٧٢) زيادة من (ط١) ، (ط٢) ، وسقطت من (ط ق): «وأبو نعيم» .

<sup>(</sup>٣٧٣) سقطت من (د) ، وفيها: «ينزل» بدل: «نزل» .

<sup>(</sup>٣٧٤) لم أجده في المصادر التي رجعت إليها .

«اختضبوا بالحِناءِ فإنّه يَزيدُ في شَبابِكم ونكَاحِكُم» (٣٧٠) يعني الوقاع ، وروى ابنُ السُّنيِّ حديث: «عليكم بسيدِ الخِضابِ الحناء يطيبُ البشرة ويزيد في الجماع » (٣٧١) ، والأحاديثُ في الحَثُّ على صبغ الشعرِ به كثيرة ، وعلى خضابِ أيدي النساءِ به شهيرة ، وأنا القائلُ فيه ، لأوصّلهُ حقَّهُ وأوفيه:

كأنما دُوحَةُ الحِناءِ إذ فتحت

أنوارُها وبدتْ في عَينِ (٣٧٧) مُرتقبِ عَروسُ حُسن تجلّتْ في غَلائِلها

خُضراً وقد حُلّيت (٣٧٨) باللؤلؤ الرطب

قال: فلما سمعتِ الرّياحينُ هذه الاحاديث [في فضلِه](٣٧٩) أطرقوا رؤوسَهم خاشِعينَ ، وظلت(٣٨٠) أعناقُهم لها خَاضِعينَ ، ودخلُوا تحتَ أمره سَامِعينَ طَائعينَ ، ومدّوا أيديهم له مُبايعينَ بالإمرةِ (٣٨١) ومتابعينَ ، وقالوا:

<sup>(</sup>٣٧٥) الجامع الكبير ١: ٢٧ .

<sup>(</sup>٣٧٦) المصدر السابق ١: ٥٨٠ ، وسقطت من (س١): «الخضاب» ، وفي (ط٢): «الحنث» بدل: «الحث» .

<sup>(</sup>٣٧٧) (ط ق): «غيين» ، وفي (ط١) ، (ط٢) ، (ل٢): «إذا» بدل: «اذ» ، وفي (س١): «نوارها» ، وسقطت من (س١): «وبدت» ، والبيتان من البسيط .

<sup>(</sup>٣٧٨) (ط۱) ، (ط۲): «جليت» ، وفي (هـ): «سمعوا» بدل: «سمعت» .

<sup>(</sup>٣٧٩) ما بين المعقفين سقط من الأصل (١٥) ، والزيادة من بقية نسخ المقامة .

<sup>(</sup>۳۸۰) (هـ): «وذلت».

<sup>(</sup>٣٨١) (س١): «بالامارة» وهو صواب أيضا.

لقد كنّا قبلُ في غفلةٍ عن هذا إنّا كنّا ظالمينَ (٢٨٦) ، وتواصوا على إشاعةِ ما فضّله الله [تعالى] (٢٨٢) به وقالوا: ﴿لا نكتمُ شهادةَ الله إنّا إذاً لمن الأثمِينَ ﴾ (٢٨٤) ، ﴿وقُضِي بينَهم بالحقّ وقبل: الحَمدُ لله ربّ العَالمينَ ﴾ (٢٨٥) .

(١٢ ظ) تمت (٣٨٦) هذه المقامة في ثالثِ شعبان المكرم سنة ٩٦٧. //

<sup>(</sup>٣٨٢) من الآية: ٩٧ من سورة الأنبياء: «قد كنّا في غفلة من هذا بل كنّا ظالمين» ، وسقطت من (س١) ، (ط١) ، (ط٢): «قبل» ، وفي (ط٢) ، (ط ق): «من» بدل: «عن» ، وسقطت من (ل٢): «كنا» الثانية .

<sup>(</sup>٣٨٣) زيادة من (ط۱) ، (ط۲) ، (د) .

<sup>(</sup>٣٨٤) من الآية: ١٠٦ من سورة المائدة .

<sup>(</sup>٣٨٥) من الآية: ٧٥ من سورة الزمر .

<sup>(</sup>٣٨٦) في (س١): «وصلى الله وسلم على خير خلقه محمد وآله وسلم» وفي (ط١) ، (ط٢): «آخرها والحمد لله (ط٢): «آخرها والحمد لله والمنة» ، وفي (هـ): «وصلى الله وسلم على خلقه» ، وفي (د): «ولله الحمد الذي من وتفضل» ، وفي (طم): «ولله تعالى الحمد والمنة» .

## المقامــة (١) الزُّمر دِيّـة بسم الله الرحمن الرحيم (٢)

سألَ سَائلٌ ، مِن (٣) أهلِ الوسائِل ، مَن يقصد في المسائلِ ، ويرصدُ لليوانِ السبعةِ ، المُنفردةِ بالرُّواءِ (٤) ولليُّمْعَةِ (٥) ، وما أجدى منها نفعهُ ، وأجدر وقعهُ ، وأسرع وضعهُ (١)

<sup>(</sup>۱) (س۱): «المقامة الزمردية للجلال السيوطي في: القرع والهندباء والخس والرجلة والباميّة والملوخيا والخبازى»، وفي (د)، (ط۱)، (ط۲)، (طم): «المقامة الزمردية في الخضروات»، وفي (V): «وهذه المقامة الزمردية للشيخ الامام العلامة العمدة جلال الدين السيوطي الشافعي رحمه الله تعالى آمين»، وفي (V): «ويليه المقامة الزمردية للجلال السيوطي رحمه الله تعالى رحمة واسعة آمين»، وفي (V): «ولشيخنا رضي الله عنه المقامة الزمردية في الخضروات وهي».

<sup>(</sup>٢) بعدها في (س١): «وبه ثقتي واستعينه على كل حال» ، وفي (ط١): «وصلى الله على الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم» ، وفي (ط٢): «وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه» ، وفي (ل٣): «وبه ثقتي» ، وفي (ن٢): «قال مولانا شيخ الحديث جلال الدين السيوطى رحمه الله» .

<sup>(</sup>٣) (د) ، (٢٠) ، (ط م): «عن» ، وفي (٢٠): «ممن يقصد» بدل: «من يقصد» .

<sup>(</sup>٤) في (س٧): «المفردات» ، وفي (١٥): «الدواء» ، وفي (ط ق): «باللواء» ، والرواء: المنظر الحسن (اللسان: روي) .

<sup>(</sup>٥) اللَّمعة: البقعة من السواد ، وقيل كل لون خالف لونا لمعة ، وهي أيضا: قطعة من النبت إذا أخذت في اليبس (اللسان: لمع) .

<sup>(</sup>٦) سقطت من (ك٣): «وأسرع وضعه» ، وفي (س١): «وصفه» ، وفي (ط١) ، (ط٢): «وضعا» .

وأوضع (٢) سرعةً وأنصع (٨) في فن الطبِّ شِرعةً ، فقالَ: على الحبر (١) سقطتم ، ومن البحر لقطتم ، ولقد أقسطتم في سؤالِكم وما قسطتم ، وسأنبئِكم بما يفوقُ حِكمة بُقراطَ (١٠) ، من غير تفريطٍ ولا إفراطٍ .

القرعُ و[ما أدراك](١) ما القرعُ ؟ ذو الفضلِ الذي انتشرَ والذي كانَ يحبُّهُ سيّدُ البشرِ ، كَم فيه من حديثٍ وردَ ، وخبرٍ مَقبولٍ وردّ(١٢) ، ففي الصّحيح ِ(١٣) أنه ﷺ [كان يتتبعُهُ من حَوالي الصَّحفَةِ(١١) وروى النّسائيُّ (١٠)

<sup>(</sup>٧) أوضع: أسرع من الايضاع وهو: أن يعدي بعيره ويحمله على العدو الحثيث (اللسان: وضع).

 <sup>(</sup>٨) (٣٠): «وأصنع» ، وفي (طم): «وأبضع» وهو تحريف ، وفي (د): «شرعة»
 بدل: «سرعة» .

<sup>(</sup>٩) (د): «الخبر»، وفي (ط۱)، (ط۲)، (طم): «الخبير»، وفي (ل٢): «هسطتم» بدل: «أقسطتم».

<sup>(</sup>١٠) بقراط: من كبار أطباء اليونان ، علم الطب تسعا وسبعين سنة ، وله قسم مشهور في الطب ، ووصايا أخرى ، قوى صناعة القياس والتجربة ، وهو أول من علم الغرباء الطب ، انظر: (الفهرست: ٣٤٦ ، مختار الحكم لابن فاتك: ٤٤ ، عيون الأنباء في طبقات الاطباء: ٣٤) .

<sup>(</sup>۱۱) زیادة من (س۱) ، (س۲) ، (ط۱) ، (ط۲) ، (ل۲) ، (طم) ، (ن۱) ، (د) ، وفي (د) ، (ط۱) ، (ط۲): «أدريك» بدل: «أدراك» ، وفي (ل۳): «دواء» بدل: «ذو» وهو تحريف .

<sup>(</sup>۱۲) في (طق): «لم يرد».

<sup>(</sup>۱۳) سقطت من (س۱).

<sup>(</sup>١٤) انظر: (فتح الباري بشرح صحيح البخاري ٩: ٥٦٣) .

<sup>(</sup>١٥) النّسائي: هو أحمد بن علي بن شعيب ، صاحب «السنن» ، أصله من (نسا) بخراسان ، ولد سنة ٢١٥هـ ، توفي سنة ٣٠٣هـ ، انظر: (وفيات الأعيان ١: ٧٧ ، البداية والنهاية ١١: ١٢٣) .

عن أبي حَمزة (١٦) أنس رضي الله تعالى عَنهُ: «كانَ النبيُّ ﷺ (١٧) يُحبُّ القسرعَ» (١٠) ، وكفى بذلك تحفة ، وفي حديثٍ رواهُ الحفّاظُ (١١) من المتقنينَ (٢٠) المبرّزينَ: «إذا طَبختم قِدراً فأكثروا فيها من الدُّباءِ ، فإنه يَشُدُّ قلبَ الحزينِ» (٢١) ، وفي حديثٍ رواهُ أئمةُ البلاغ (٢٢): «عليكم بالقرع فإنّه يزيدُ في الدِّماغ »(٢٢).

باردٌ رَطبٌ (٢٠) في الدرجةِ الثالثةِ ، دواءٌ نَافِعٌ من الأدواءِ العَائثةِ العَائثةِ العَابثةِ (٢٠) ، وهو أقلُّ الثمارِ الصيفيةِ كلِّها مضرّةً وأيسرهم (٢٦) في المعدةِ لابثةً (٢٠) ، مذكورينَ ، وهو من

<sup>(</sup>١٦) بعدها في الأصل (١١) وبقية نسخ المقامة: «عن» وهي زيادة غير صحيحة .

<sup>(</sup>۱۷) ما بين المعقفين سقط من الأصل (۱۱) ، والزيادة من بقية نسخ المقامة وتفردت (۱۷) ، (ط۲) ب : «رضي الله تعالى عنه» .

<sup>(</sup>١٨) لم أجد الحديث في «سنن النسائي» .

<sup>(</sup>۱۹) (ط۱) ، (ط۲) ، (د) ، (ط م): «الحافظ».

<sup>(</sup>۲۰) (ط۱) ، (ط۲): «المتقدمين» وهو تحريف.

<sup>(</sup>٢١) الطب النبوي لابن قيم الجوزيّة: ٣١٦، نقلا عن الغيلانيّات ، وفيه: «فانها تشد» بدل: «فانه يشد» ، وفي (ل٣): «القلب» بدل: «قلب» .

<sup>(</sup>۲۲) (ط۲): «البلاغة» وهو تحريف.

<sup>(</sup>٢٣) الجامع الكبير ١: ٥٨٠ .

<sup>(</sup>۲٤) سقطت من (س١) ، (طم) .

<sup>(</sup>٢٥) في (ك٣): «العابة» بدل: «العائثة» ، وفي (ط٢): «العانية» بدل: «العائثة» .

<sup>(</sup>٢٦) (د) ، (طق) ، (طم): «وأيسرها» .

<sup>(</sup>۲۷) (س۱): «لابسة» وهو تحريف.

طَعام المحرورين ، جَيَّدٌ لأصحاب الصفرا ، ولاصحاب الكَبدِ (٢٨) الحارةِ (٢٠) أصلحُ وأحرى(٢٩) ، لم يداو المُبرسَمونَ والمحرورونَ بمثلِهِ / صُنعاً ، ولا أعجل منه (٣٠) نفعاً ، ولا أعظم منه وقعاً ، يُبردُ ويطفي ، ويليِّن البطنَ ويُغفي (٣١) ، ويسكِّنُ العطشَ واللَّهيبَ ، وله في نفع الحُميّات نَصيبٌ ، ومرقة [الفرّوج] (٣٢) المطبوخ فيه منعشة من الغشياتِ (٣٣) ، الناشِئةِ من (٣٤) الأخلاطِ الصَّفراويَّةِ في الحُميَّاتِ ، وإذا ضُمد بشيء منه(٣٠) الأورامُ الحارةُ بَرِّدها وأطفاها ، وسُواءً في ذلكَ الدماغُ والعينُ والنِقْرسُ (٣٦) وما سواها ، وماؤه (٣٧) إذا شُربَ أو غُسل به الرأسُ سكن الصُّداع ، وينومُ من يَبسَ دِماغُهُ

<sup>(</sup>٢٨) الأصل (١٥): «الكبدة» ، والمثبت ما ورد في بقية نسخ المقامة ، وفي (ط م): «وأصحاب الكبد».

<sup>(</sup>٢٩) (س١): «واحرا» ، وفي (٢٧): «واحزى» .

<sup>(</sup>۳۰) (طق) ، (طم): «منها».

<sup>(</sup>٣١) (٢٠): «ويقفي»، وفي (ط١): «ويعفي»، وفي (ط٢): «ويعبي» وهـو تحريف ، قال ابن البيطار: «ودهن القرع في نحو دهن البنفسج أو دهن النيلوفر جيد للحر والسهر» (الجامع لمفردات الأدوية ١١:٤) .

<sup>(</sup>٣٢) سقطت من الأصل (١٠) ، والزيادة من بقية نسخ المقامة .

<sup>(</sup>٣٣) (٣١): «العشيات» ، وفي (ط١) ، (ط٢): «الغشيان» ، قال ابن البيطار: «ومرقة الفروج المطبوخة بالقرع منعشه للمغشي عليه . . . » (الجامع لمفردات الأدوية ٤:١١) .

<sup>(</sup>٣٤) (ط١) ، (ط٢): «عن» .

<sup>(</sup>۳۰) (ط م): «من».

<sup>(</sup>٣٦) النقرس: هو ما اختص بالأطراف من وجع المفاصل (مفيد العلوم: ٨٨) .

<sup>(</sup>۳۷) سقطت من (۳۷) .

مِن مرضِ المُوم (٣٨) تَقطيراً في الأنف بلا (٣١) نِزاع ، وإذا (٤٠) لُطِخَ بعجينٍ وشُوي واستُخرِجَ ماؤه ، سكن حرارة الحُمى الملتهبة وقطع العطش وحسن غذاؤه ، وان شُرب شرباً (١٤) بخيار شنبر (٢٤) وبنفسج مُربى ، أحدر صفراء محضة وأزال كرباً ، وان كُحل بماثِه (٣٤) المذكور العينان ، أذهب منهما صُفرة اليَرَقان (٤٤) ، وجُرادة (٤٥) القرع إذا لُطِخ بها الرأس سكن الحار من الصدار عن الصار من الصداع ، أو ضمدت بها (١٤) العين من الرّمد الحار سكن منها (١٤) الأوجاع ، أو الحمرة حصل لمادتِها الأرداع ، وماء (٤١) قشر القرع (١٥) إذا المؤجاع ، أو الحمرة حصل لمادتِها الأرداع ، وماء (٤١) قشر القرع (١٥) إذا

<sup>(</sup>٣٨) (د) ، (طم) ، (س٢): «الـزكـام»، وفي (طق) ، (طم): «المؤم»، وفي (راطق): «الزم»، الموم: البرسام (اللسان: موم).

<sup>(</sup>٣٩) سقطت من (٢٧) .

<sup>(</sup>٤٠) (س١): «فاذا».

<sup>(</sup>٤١) في (ك٣): «واذا شرب شرابا» ، وفي (ط م): «وإذا» بدل: «وان» .

<sup>(</sup>٤٢) خيار شنبر: نبات شجرته وورقه قريب من شجر الجوز ، وورقه زهر ياسميني الشكل ، وتبرز أنابيب القضيب الشنبرية ، منها الطويل ومنها القصير كعناقيد الخرنوب ، شديدة الخضرة (المعتمد في الأدوية المفردة: ١٤٣) ، وفي (د): «سنبر» ، وفي (ط م): «شنير» وكلاهما تحريف .

<sup>(</sup>٤٣) (ط٢): «بماؤه».

<sup>(</sup>٤٤) (ط٢): «الرقان» ، اليرقان: انتشار الخلط الصّفراوي على سطح البدن وظهوره على الجلد (مفيد العلوم: ١٣٣) .

<sup>(</sup>٤٥) (٤٥): «واحرارة» ، جرادة القرع: قشره (اللسان: جرد) .

<sup>(</sup>٤٦) سقطت من (١٥) ، (٢١) ، وفي (٢١): «سكنت» بدل: «سكن» .

<sup>(</sup>٤٧) (د) ، (ط م): «به».

<sup>(</sup>۸۶) (د) ، (ط م): «منه».

<sup>(</sup>٤٩) (س١) ، (ل٣) ، (طق) ، (طم): «وأما» وهو تحريف.

<sup>(</sup>٥٠) بعدها في (ط ق): «فانه».

استُعط به نَفعَ من وجع الأسنانِ ، أو قُطر من دُهنِ وردٍ نفعَ الوجعَ الحارِّ في الآذانِ ، وإذا طُبخَ القرعُ بالخلِّ نقصَ من غِلَظِهِ وانهضَمَ ، وكان أشدَّ تطفئةً للصّفراءِ والدم ، وسويقة نافعٌ من السّعال ووجع الحلقِ والصدر (٢ ظ) الصادرينَ (١٥٠/ / حَرًا ، ومن الكربِ الحادثِ من الصفرا ، ودُهن القرعِ نحو دُهنِ البنفسجِ والنّيلوفور (٢٥) ، جَيدٌ للحرِّ والسّهرِ ، وهو من أجلً الأدوية (٢٥) لتنويم المحمومينَ (١٥) والمسلولين كيفما استعملة البشرُ ، وإذا اكتُحل بماء زهرِهِ أذهبَ الرمدَ الحارِّ وأقلعة ، وقشرُ القرع اليابس إذا أحرق وذرَّ على الدم المنبعث (٥٠) قطعة ، وإذا عُجنَ والحالةُ هذه (٢٥) بخلً وطلي [به] (٧٥) على البرص نفعة ، وتنفعُ (٥٠) من قُروح الذّكرِ والأعضاءِ وطلي [به] (٧٥) على البرص نفعة ، وتنفعُ (٥٠) من قُروح الذّكرِ والأعضاءِ اليابسةِ المزاجِ ، وهي جيدةً لتطهير (١٥) الصّبيانِ ولحرقِ النارِ مَعجوناً (١٠) بسمنِ النعاج ، وإذا قشر حبّة ودُقَّ واستخرجَ منه الأدهانُ ، نفعَ وجعَ الأدانِ (١١) ، ولُبُّ بزرِهِ ينفعُ من السّعالِ الحارِّ (١٢) المُعاءِ المعاءِ الحارِّ ووجعَ الآذانِ (١١) ، ولُبُّ بزرِهِ ينفعُ من السّعالِ الحارِّ (١٢) الصّباءِ المعاءِ الحارِّ ووجعَ الآذانِ (١١) ، ولُبُّ بزرِهِ ينفعُ من السّعالِ الحارِّ الحارِّ ووجعَ الآذانِ (١١) ، ولُبُّ بزرِهِ ينفعُ من السّعالِ الحارِّ المحارِّ ووجعَ الآذانِ (١١) ، ولُبُّ بزرِهِ ينفعُ من السّعالِ الحارِّ (١٢) .

<sup>(</sup>۱۰) (س۱): «الضارين».

<sup>(</sup>٢٥) (٣٠): «والنياوفر» ، وفي (س٢) ، (ط م): «واللينوفر» .

<sup>(</sup>٥٣) (ل٧): «التدوية» وهو تحريف.

<sup>(</sup>٤٤) (س١): «المحرورين».

<sup>(</sup>٥٥) (٣٥): «المنفر» ، وفي (طم): «ودرّ» بدل: «وذر» .

<sup>(</sup>٥٦) سقط من (٤٥): «والحالة هذه».

<sup>(</sup>٧٥) زيادة من (ط م) ، وفي (س١): «وطي به» وهو تحريف .

<sup>(</sup>۸۰) (ط۱) ، (ط۲) ، (د) ، (ل۳) ، (طم): «وينفع».

<sup>(</sup>Po) (ط۲): «بتطهیر».

<sup>(</sup>٦٠) (س١): «معجونة» ، وفي (طم): «الأذهان» بدل: «الأدهان» وهو تنحريف .

<sup>(</sup>٦١) (س١): «الأسنان» وهو تحريف.

<sup>(</sup>٦٢) بعدها في (٣٠): «من».

الموادِّ، ويرطبُ الصدرَ ويبرىءُ حُرقةَ المثانةِ المتولَّدةِ عن خِلطٍ حادِ (١٣)، ولو لم يكن من فضلِهِ المبينِ ، إلا أنه داوى الله به (١٤) رسولاً من أصفيائهِ المُرسلينَ ، قال تعالى: ﴿ فَنَبذناهُ بالعَراءِ وهو سَقيمٌ ، وأنبتنا عليهِ شَجرةً من يَقطِينِ ، وأرسلناه إلى مائهِ ألفٍ أو يَزيدُون (١٥).

وفيه يقول الشاعر(٦٦):

وقرع تَبدّى للعُدونِ كأنّهُ خواطيمُ أفيال لطخن بزِنْجارِ(١٧) خواطيمُ أفيال لطخن بزِنْجارِ(١٧) مَررنا فعايناهُ بينَ مَزارِع فعايناهُ كلُّ نظّار فأعبَ منّا(١٨) حُسنَهُ كلُّ نظّار

وقال(۲۹) :

(٦٣) (س١): «حار» ، وفي (طم): «من خلط» بدل: «عن خلط» .

(٦٤) (ك٣): «به الله» ، وفي (ط٢): «رسولك» بدل: «رسولا» .

<sup>(</sup>٦٥) سورة الصافات ، الآيات: ١٤٥ ، ١٤٦ ، ١٤٧ ، والآية: ١٤٧ زيادة من (س٢) ، وفي (س١) ، (س٢): «فانبتنا» .

<sup>(</sup>٦٦) هو رافع الأندلسي (حلبة الكميت: ٢٦٩ ، مطالع البدور ٢: ٣١ ـ البيت الأول) ، أو عبدالرحيم بن نافع (حسن المحاضرة ٢: ٤٤٣) ، ولم أعثر لأي من المعلمين على ترجمة في المصادر المتوفرة بين يدي ، والبيتان من الطويل .

<sup>(</sup>٦٧) زنجار: معدن متولد في معادن النحاس ، انظر: (المعتمد في الأدوية المفردة: ٢٠٨) .

<sup>(</sup>٦٨) (حلبة الكميت) ، (حسن المحاضرة): «منها» .

<sup>(</sup>٦٩) (س٢): «وقال الشاعر الآخر»، وفي (س١): «وقال شاعر»، وفي (د)، (طم): «وقال آخر»، ولم أجد البيتين في المصادر المتوفرة بين يدي، وهما من السريع.

باكورةً (٧٠) مِن قِرع نَاظر (٧١) في كَفّ حُلو الدّلِّ بَعَداذِي (٧١) كَانُها كَافُورةً أَقبلُ اللهُ (٣٢) كَانُها كَافُورةً أَقبلُ اللهُ (٣٢)

الهنْدَباءُ (۱۷۱): و[ما أدراك] (۷۰) ما الهنْدَباءُ ؟ فيه أحاديثُ عديدةً ، طُرقُ (۲۷) بعضِها لبعضٍ شَهيدةً: «ما مِن ورقةٍ من ورقِ الهِنْدَباءِ إلا عَليها قَطرةً من الجنّةِ (۷۲) ، وهذه منقبةً جَليلةٌ وفَضيلةٌ ومِنّةٌ ، ومن الأطباءِ من يُسميها البقلة المباركة ؛ لأنهم حَمدُوا في قانونها الطبِّي مَسالكَهُ .

بَاردٌ رَطبٌ في الأوْلى ، جَيدٌ للمعِدةِ مأكُولاً ، ينفعُ من ضَعفِ القلبِ والمعدِ ، ويفتحُ من الكَبدِ والطّحالِ السُّددَ ، وهو من أفضل ِ دَواءٍ للمعدةِ

<sup>(</sup>٧٠) الباكورة: أوَّل كلِّ شيء باكورته (اللسان: بكر) .

<sup>(</sup>٧١) (ل٢) ، (ن١) ، (د) ، (طق) ، (طم): «ناضر» ، وفي (د) ، (طم): «قرعنا» بدل: «قرع» ، ناظر: معجب (اللسان: نظر) .

<sup>(</sup>٧٢) (ط٢): «بغدادي» ، وفي (س١): «بغذادي» وهو تصحيف ، بغداذي: نسبة إلى بغداذ وهو لغة في بغداد ، انظر: (معجم البلدان ١: ٤٥٦) .

<sup>(</sup>۷۳) (۳۷) ، (د) ، (ط ق): «اللاذي» ، اللّاذ: ثياب من الحرير كانت تنسج في الصين (نهاية الأرب ١٠٣: ٥٠ ، حاشية: ٥) .

<sup>(</sup>٧٤) الهندباء: بقلة من أحرار البقول (اللسان: هندب) .

<sup>(</sup>٧٥) زيادة من (س١) ، (د) ، (طم) ، (ط١) ، (ط٢) ، وفي (ط١) ، (ط٢) ، (د): «وما أدريك» .

<sup>(</sup>٧٦) سقطت من (ط۱) ، (ط۲) .

<sup>(</sup>۷۷) الجامع الكبير ١: ٧٣٢ ، الموضوعات ٢: ٢٩٨ ، وفي (ط٢): «وعليها» ، بدل: «عليها» ، وفي (س١): «من قطر الجنة» ولم ترد لفظه «قطر» في مظان الحديث ، وفي (الموضوعات): «من ماء الجنة» .

والكبدِ (۲۷) الحارين ، ويُطفىءُ حرارة الدّم والصفراء ، وينقي مجاري الكُلّى من الرّين ، وإذا أكلت مَطبوخةً عَقلَتْ ، وتسكّنُ التهابَ المعدة والكبدِ ضُمّدَ بها أو أكلت ، وينفعُ (۲۷) من الحُميّاتِ والاستسقاءِ (۲۰) والأورام ، ومن نفثِ (۲۱) اللهم وأكثر السّموم ولسع الهوامِ (۲۲) ، والأورام ، ومن نفثِ (۲۱) اللهم وأكثر السّموم ولسع الهوامِ (۲۲) ، وتسكنُ (۲۲) الغثيان ، ويضمّدُ بها من الحُمرةِ والخفقانِ ، ومن النقرس واللهورم الحارِ في عينِ الإنسانِ ، ويضمدُ بأصلِها من لسع الحية والعقربانِ ، ومَاؤها إذا عُلي وصُفّي وشُرب بسكَنْجُبين (۲۱) ينقي (۲۰) الرطوباتِ العَفنة ، وينفعُ من الحُميّات المُزمنة (۲۱) ، وإن (۲۷) طُلي به الرطوباتِ العَفنة ، وينفعُ من الحُميّات المُزمنة (۲۱) ، وإن (۲۷) طُلي به

<sup>(</sup>٧٨) (ط ق): «للكبد والمعدة».

<sup>(</sup>٧٩) (ط ق): «وتنفع».

<sup>(</sup>٨٠) الاستسقاء: علَّة ينتفخ بها البدن كلُّه ويترهل (مفيد العلوم: ١٢) .

<sup>(</sup>٨١) (ط٢): «بعث» وهو تحريف ، وفي (طم): «وأكذاء» بدل: «وأكثر» وهو تحريف .

<sup>(</sup>٨٢) الهوام : جمع هامّة وهي خشاش الأرض ، وقيل إنّه لا يقال ذلك الا للمخوف منها فقط في اللغة (مفيد العلوم: ١٢٩) .

<sup>(</sup>۸۳) (ط م): «ویسکن».

<sup>(</sup>٨٤) سكنجبين: هو شراب معروف من العسل والخلّ أو السّكر والخلّ ، والمجرّد منه والسّاذج الذي لا بزور فيه (مفيد العلوم: ١٢١) ، وفي (د): «بسكنجن» وهو تحريف .

<sup>(</sup>۸۰) (د): «ينفع» .

<sup>(</sup>٨٦) (س١): «الزمنة» وهو تحريف.

<sup>(</sup>۸۷) (ط۱) ، (ط۲) ، (ل۳) ، «وإذا» .

(٣ ظ) الأورامُ برَّدها وأسعفَ ، وبزرَهُ (٨٨) قَريبُ الفعلِ (٨٩) من / / مائِه (١٠) المعتصرِ الأ أنَّهُ أضعفُ ، وقالَ في «القَانونِ» ـ وهو أبرها ـ: «أنفعُ الهِنْدَباءِ للكبد أمرُّها» (١١) ، وليحذر الهِنْدَباءَ أصحابُ السَّعالِ فإنه لا يوافِقُهم (١٢) بِحالٍ ، وفيه (٩٢) يقولُ الشاعِرُ القوالُ (٩٤):

ألا حَبِـذَا السهِـنْـذَبِـا بَقِـلة منافِعُها جَمه جَامعه لله عَبِدُهِ اللهِ عَلَيْنِ الرِّياطِ (٩٠) خُصر باطرافِ مِ طَالعه الله الله الرِّياطِ (٩٠) واقعه إذا نَاله ذو سَقِـام أبـلَّ (٩٠) واقعه

الخسُّ: وما أدراكَ (٩٨) ما الخسُّ (٩٩) ؟ \_\_\_\_\_(٣ظ)\_\_\_\_\_

(۸۸) (ط ق): «وبزرها».

(۸۹) سقطت من (۲۷) ، (۱۵) .

(٩٠) (ط ق): «مائها».

(٩١) القانون في الطب ١: ٢٩٨.

(٩٢) (ط ق): «فانها لا توافقهم».

(٩٣) (ط ق): «فيها».

(٩٤) سقطت من (ط٢) ، (ل٣) ، وفي (س٢) ، (طم): «المقول» ، ولم أجد الأبيات في المصادر المتوفرة بين يدي ، وهي من المتقارب .

(٩٥) الرياط: مفودها الرّيطة وهي كلّ ثوب لين دقيق (اللسان: ريط) ، وفي (طم): «الرياظ» وهو تحريف.

(٩٦) (ط۱) ، (ط۲): «رامه» بدل: «ناله» ، وفي (س١): «مقام» ، بدل: «سقام» ، وفي (س١): «مقام» ، بدل: «سقام» ، وفي (س٢): «ابر» بدل: «أبل» ، ورواية صدر البيت في (ط ق) ، (ط م): «إذا نالها مشتك تشفه» ، أبل: برأ وصح (اللسان: بلل) .

(٩٧) (ط ق): «بعدها».

(۹۸) سقطت من (۲۵) ، (ط ق) .

(٩٩) سقطت من (ط٢) .

باردٌ رَطبُ أشدُ من الهِنْدَباءِ تَرطيباً ، وأوفى في التطفئة (۱۰۰) وتسكينِ العَطش نَصيباً ، مُبردٌ للبطنِ منومٌ ، مُدرٌ للبول إذا عليه دُووم (۱۰۱) ، وإذا طبخ فهو أكثرُ في الغِذا ، وإذا أكل كما قُلعَ غيرَ مَغسول وافقَ من يَشتكي من معدته أذى (۱۰۲) ، ينفعُ (۱۰۲) من الحُمرة والورم الحارِ ، وليُكثر من أكلِه من مَعدته تُولدُ المرارَ ، قالَ (۱۰۲) ابنُ البيطارِ: «ولم أجدْ شَيئاً من البُقول ، يُداوى به السهرُ غيره ، والخِلطُ المتولدُ مِنهُ باردٌ رَطبٌ جيّدٌ لا يُوازي بقل خيره (۱۰۰) ، إذ ليس يَعرضُ (۱۰۰) له رداءة الاستمراءِ كما يَعرضُ (۱۰۰) لسائرِ البُقول ، والبطنُ مَعهُ لا هو مُطلقٌ ولا مَعقولٌ (۱۰۰) ، وهو يُهيّجُ للإنسانِ شهوةَ المأكول ، وينفعُ من اللّذع (۱۰۰) العارض في المَعدة ، ومن شهوةَ المأكول ، وينفعُ من اللّذع (۱۰۰) العارض في المَعدة ، ومن

<sup>(</sup>۱۰۰) (۳۵): «واوقى في التطلية» وهو تحريف .

<sup>(</sup>۱۰۱) (س۱) ، (د) ، (ط م): «دوّم» ، وفي (ك٣): «فإذا» بدل: «وإذا» .

<sup>(</sup>۱۰۲) سقطت من (۲۰) ، وفي (۲۰): «مودته» بدل: «معدته» .

<sup>(</sup>۱۰۳) سقطت من (ل۳): «ينفع . . . معدته» .

<sup>(</sup>۲۰۱) (ل۳): «وقال».

<sup>(</sup>١٠٥) الأصل (١١) ، وبقية نسخ المقامة: «خيره» ولم أجد لها تفسيرا ، ولعلها: «غيره» .

<sup>(</sup>١٠٦) (ط۱) ، (ط۲) ، (س۲) ، (د) ، (طم): «الاستمرار» بدل: «الاستمراء» .

<sup>(</sup>۱۰۷) (د) ، (س۲) ، (طم): «تعرض» ، وفي (طم): «تعسرض». «الاستمراء».

<sup>(</sup>٨ ١) الجامع لمفردات الأدوية والاغذية ٢: ٥٩ ، والسيوطي لم ينقل عنه هذا النص نقلا حرفيا بل تصرف في النص المنقول .

<sup>(</sup>٩ ١) الأصل (١١) ، (ط١) ، (ط٢) ، (ن١): «اللدغ» ، وفي (٢) ، (طق): «اللدع» ، وفي (٤) ، (طم): «اللذغ» ، والمثبت ما ورد في (س١) ، (ك٣) ، (س٢) ، (الجامع لمفردات الأدوية ١: ٥٩) .

(٤ و) حُرقة (١١١) المَثانة / التي هي من خِلطٍ صَفراوي مُتولِدة (١١١) ، ومن السُّعالِ الذي لا نفتَ معه (١١٢) وهو من مادة وقيقة تتحلب (١١٢) من الرأس مُسهّدة ، ويغرزُ اللبن (١١٤) ويذهبُ اليَرقان ، ويُسكِّن حَرارة الرأس والهاذيان ، ويعرزُ اللبن (١١٤) ويذهبُ اليَرقان ، ويُسكِّن حَرارة الرأس والهاذيان ، ويسكن وجع الثّدي ، وهو دواءٌ لاختلاف المياه والأرضين والهوا (١١٥) ، وإن (١١١) أكلَ بالخلِ نيّا سكنَ المراز ، والصّداع المتولد عن صفراوي البُخارِ ، وإذا عُجنَ بمائِه دقيقُ الشعيرِ سكنَ الورمَ الحارَّ من العين ، والإكثارُ من أكلِه يضعفُ البصرَ ويكسبُهُ الغشاوة والغين (١١٧) ، وبزره يُسكَّن وجعَ الصدرِ ولدغة (١٨١) العقربِ والهوام ، وإذا شُربَ قطعَ شهوةَ الجماع والاحتلام ، وفيه يقولُ الشاعرُ (١١٥) :

<sup>(</sup>١١٠) (س١): «حرق» ، وفي (طم): «من المعدة» بدل: «في المعدة» .

<sup>(</sup>۱۱۱) (۲۵): «متولد».

<sup>(</sup>۱۱۲) (۲۵): «له» ، وفي (س۱) ، (۲۷): «نفس» بدل: «نفث» .

<sup>(</sup>١١٣) الأصل (١١): «يحلب» ، وفي (س١) ، (د): «تنجلب» ، وفي (ط١) ، (ل٢) ، (ن١): «ينحلب» ، وفي (ط٢): «يتخلب» ، وفي (طم): «تنحلب» ، والمثبت ما ورد في (الجامع لمفردات الادوية ١: ٥٩) .

<sup>(</sup>۱۱٤) (ل۲): «اللين» وهو تحريف.

<sup>(</sup>١١٥) الأصل (ل١): «والهدا» ، وفي (ل٢) ، (ن١): «والهوي» ، وفي (ط١): «والهوين» ، وفي (ط١): «والهوين» ، وفي (ط٢): «الهرين» ، وفي (ط ق): «والهدى وفي (س١) غير واضحة ، وفي (طم): «والهوى» ، والمثبت ما ورد في (د) ، (س٢) .

<sup>(</sup>۱۱۲) (س۲): «وإذا» ، وفي (س۱): «يسكن» بدل: «سكن» .

<sup>(</sup>١١٧) (٣٥): «في العين» وهو تحريف.

<sup>(</sup>١١٨) (٢٥) ، (٤٦): «ولذعة» ، وفي (طم): «ولذغة» .

<sup>(</sup>١١٩) بعدها في (٢٥): «هذا الكلام» ، ولم أجد البيتين في المصادر المتوفرة بين يدي ، وهما من المتقارب .

أتاني الغلامُ قُبيلَ الطعامِ وقد حُمِّ (١٢٠) جِسمي بخس نَضيرِ كَقُصب اللَّجَين (١٢١) الحَريرِ كَقُصب اللَّجَين (١٢١) الحَريرِ

الرّجْلة و[ما أدراك](١٢١) ما الرّجْلة؟ فيها حَديثُ ضَعيفُ(١٢١) بِلا نزاع ، إن فيها شفاءً من سبعينَ داءً أدناها الصُّداع ، وأنهُ عَلَيْ دعا لها بالبركةِ(١٢٠) وحيثُ شاءتْ نَبتت ، وذلكَ(١٢١) حِين دَاوى بها قُرحةً في رجلِهِ المُباركةِ(١٢٠) فبرئتْ ، فلذلكَ تُسميها الأطباءُ: البقلة المباركة (١٢١). والليّنةُ والحمقاءُ أسماءٌ متشاركةً .

باردة في الثالثة رَطبة في الثانية ، كثيرة المنافع في الحاضرة // (٤ ظ) والبادية ، عَظيمة البركات ، تمنع (١٢٩) المواد المتحلّبة والنزلات ، ولا

<sup>(</sup>١٢٠) (ل٢): «ضم» ، وفي (س١): «بخص» بدل: «بخس» .

<sup>(</sup>١٢١) اللَّجين: الفضة (اللسان: لجن).

<sup>(</sup>١٢٢) عذبات الحرير: أطرافه الدقيقة (اللسان: عذب) ، وفي (٣٠): «حرير» بدل: «الحرير».

<sup>(</sup>١٢٣) زيادة من (س١) ، (س٢) ، (طم) ، وفي (ط١) ، (ط٢) ، (د): «وما أدريك» .

<sup>(</sup>۱۲٤) سقطت من (۱ن) ، (س۲) ، وسقط من (س۲): «من» .

<sup>(</sup>١٢٥) لم أجد هذا الحديث في المصادر المتوفرة بين يدي .

<sup>(</sup>۱۲۲) سقطت من (س۱) ، وفي (ط۲): «دوی» بدل: «داوی» .

<sup>(</sup>۱۲۷) زیادة من (ط۱) ، (ط۲) .

<sup>(</sup>١٢٨) انظر: (المعتمد في الأدوية: ٢٩) ، وفي (س١): «متشارة» بدل: «متشاركة» وهو تحريف .

<sup>(</sup>١٢٩) (س١): «يمنع» ، وفي (٤٣): «المتحلية» بدل: «المتحلّبة» وهو تحريف.

سيّما التي (١٣٠) إلى المرارة والحرارة مائلات ، مع أنها تُغيرُ (١٣١) هذه (١٣١) الموادَّ وتُحيلُ منها المَزاجَ ، وكمْ لها (١٣١) من أثرِ حَسنٍ في العلاج ، تقمعُ الصفراءَ جِدًا ، وتبدلُ من الحرارة (١٣١) بَرداً ، وتبردُ تبريداً شديداً ، وهي من أنفع الأشياء كلّها لمن (١٣٥) يَجدُ في المعدة والكبد (١٣١) لهيباً وتوقيداً ، وأكلًا لها] (١٣١) وشرباً لمائها ، ووضعاً على فم المعدة وما دونَ الشّراسيف (١٣١) بإزائها (١٣١) ، وتشفي من الضّرس (١٠١) العارض في الأسنانِ ، ومن (١١١) قرحة الأمعاء وحُرقتها إذا أكلَها الإنسانُ ، ومن الفضولِ أن تصل (١٤١) إلى المعدة بالسّيلانِ ، ومن (١٤١) نفثِ الدّم من الفضولِ أن تصل (١٤١) إلى المعدة بالسّيلانِ ، ومن (١٤١) نفثِ الدّم من

<sup>(</sup>١٣٠) وردت في هامش (س١) ، وسقطت من (ك٣): «إلى».

<sup>(</sup>۱۳۱) (ل۳): «فقير».

<sup>(</sup>۱۳۲) سقط من (س۱): «هذه . . . تقمع» .

<sup>(</sup>۱۳۳) (ل۳): «بها» .

<sup>(</sup>۱۳٤) (س۱): «الحرار» وهو تحريف.

<sup>(</sup>۱۳۵) (ل۳): «لم».

<sup>(</sup>١٣٦) سقطت من (س٢): «والكبد . . . المعدة» .

<sup>(</sup>١٣٧) بياض في الأصل (١١) ، وفي (٢٥): «اجلالها» ، والزيادة من بقية نسخ المقامة .

<sup>(</sup>١٣٨) الشّراسيف: أطراف أضلاع الصدر التي تشرف على البطن (اللسان: شرسف).

<sup>(</sup>۱۳۹) (طم): «باذائها» وهو تحریف.

<sup>(</sup>١٤٠) الضّرس: خور وكـ لال يصيب الضّرس أو السنّ عند أكل الشيء الحامض (اللسان: ضرس).

<sup>(</sup>١٤١) سقط من (س٢): «ومن . . . الانسان» .

<sup>(</sup>١٤٢) (د): «يصل» ، وفي (س٢): «فضل» .

<sup>(</sup>١٤٣) سقطت من (٢٦) .

الصدر والقيء والإسهال ومن نزف النسوان ، ومن الأوجاع والقروح في الكُلى (١٤٠) والمثانة ، ومن حُرقة البول والعطش فجل الباري سبحانة ، وتنفع المحرورين وأصحاب الحُميّات الحادّة ، وتزيد في البَاه (١٤٠) والمَنيّ في الأمزجة (١٤٠) الحارة (١٤٠) اليابسة (١٤٠) المادّة ، ومن قال : إنها تضعف شهوة الجماع ، فهو في (١٤٠) المبرودين بلا نزاع ، وضمادُها يَنفع من الصُّداع ، وأورام العين وغيرها ، ومن الحُمرة والتهاب المقعدة والمَثانة وحرق النار وضيرها ، وعصارتُها تنفع من الحُميات والبواسير (١٠٥) وحب القرع شرباً ، ومن بُشور الرأس وصُداعِه غسلاً بها(١٠١) وصباً ، وقد يقع (١٥٠) في أدوية / الرحم وفي أخلاط الأكحال (١٥٠) ، وإذا حُقنَ به غير (٥٠) مغلي نفع من انصباب المِرة الصفراء إلى الأمعاء وأمسك (١٥٠) ما حدث

<sup>(</sup>١٤٤) (ل٧): «الكلي» ، وفي (ل٣): «الكلا».

<sup>(</sup>١٤٥) (ط١) ، (ك١) ، (د): «الباءة» وهو صواب أيضا .

<sup>(</sup>١٤٦) (ط٢): «الاحرجة» وهو تحريف.

<sup>(</sup>١٤٧) سقطت من (١١٥) .

<sup>(</sup>۱٤۸) (ط۱) ، (ط۲): «واليابسة».

<sup>(</sup>۱٤۹) (س۱): «من» .

<sup>(</sup>١٥٠) البواسير: هي أورام في المقعدة وباطن الأنف (مفيد العلوم: ١٤) ، وسقطت من (ط م) .

<sup>(</sup>١٥١) (ط۱) ، (ط۲) ، (د) ، (س۲) ، (ل۲) ، (طم): «به» .

<sup>(</sup>١٥٢) (ك٣): «تقع» ، وفي (د) ، (ط م): «ينفع» .

<sup>(</sup>١٥٣) الأكحال: كلّ ما يكتحل به من الأدوية الحجرية التي ينعم سحقها (مفيد العلوم: ٦٥).

<sup>(</sup>۱۰٤) (س۱): «ومسك» وهو تحريف.

عنها من الإسهال ، وبزرُها ينفعُ من القُلاع (١٥٠) والحرِّ في أفواهِ الأطفال ، ويشفي من الحصى (١٥٠) ويُدرُ (١٥٠) البولَ ويُسهل طبعاً ، وإذا قلي أمسك الطبيعة وقوى الأمعاء ، وإذا دُلك بالرِّجلة الثآليلُ (١٥٠) قلعها (١٥٠) بالخاصية قلعاً ، ومَنْ (١٦٠) وضعها في فراشِهِ لم يرَ حُلماً ولا مَناماً وضعاً ، وهي (١٦١) في الجُملةِ صَالحة في (١٦١) العِلاج ، في كلّ حَارٍ من الأزمانِ والبُلدانِ والمزاج (١٦٠) ، غيرَ أنها تقطعُ شهوةَ الطَّعام ، وتحدثُ في البصرِ الإظلام (١٦٢) .

البَامِيةُ و [ما أدراك](١٦٥) ما الباميةُ ؟

باردة ورطبة في الثانية ، وهي (١٦٦) أرطب من سائر البُقول ، والدم

<sup>(</sup>١٥٥) القلاع: بثور تكون في الفم (المصدر السابق: ١٠٨) .

<sup>(</sup>١٥٦) الأصل (١١) ، (د) ، (٢١) ، (ك٢) ، (ط٢): «الحصا» ، والمثبت ما رسم في (س١) ، (ط١) ، (ط١) ، (طق) ، (طم) .

<sup>(</sup>۱۵۷) (ط۱) ، (ط۲): «ودر» وهو تحریف.

<sup>(</sup>۱۰۸) (ل۳): «الثالية» وهو تحريف.

<sup>(</sup>١٥٩) (س١) ، (ك٣): «قطعها بالخاصية قطعا».

<sup>(</sup>۱۹۰) (س۲): «إذا» .

<sup>(</sup>۱٦۱) (س۲): «فهی» .

<sup>(</sup>١٩٢) (ط ق): «من».

<sup>(</sup>۱۶۳) (د): «الخراج» ، وهو تحريف .

<sup>(</sup>١٦٤) (س٢): «اظلام» ، وفي (ط ق): «وتحد» بدل: «وتحدث» .

<sup>(</sup>١٦٥) زيادة من (س١) ، (س٢) ، (طم) ، وفي (ط١) ، (ط٢) ، (د): «وما أدريك» .

<sup>(</sup>١٦٦) بدأ سقط في (س١) .

المتولد عنها رديءُ (١٦٧) الفُضول ، موافقة لأصحاب المزاج الحارِّ ، وغِذاؤها في غاية القلّة والاستندار (١٦٨) ، والتوابل (١٦٩) الحارَّة تَدفعُ ما فيها من (١٧٠) المضارّ ، وفيها أقول (١٧١):

وبامية لها طَعم لَذيذٌ ومنظرُها بَديعٌ في الجَمالِ تُحاكِي وهي تُزهِرُ في رِياضٍ حِقاقَ زُمردٍ (١٧٢) مُلئت لآلي (١٧٣) المُلُوخِيًا (١٧٤) و [ما أدراك] (١٧٥) ما المُلُوخِيًا (١٧١)؟

باردةً (۱۷۷) في الأولى رَطبةً (۱۷۸) في الثانية ، تفتّحُ (۱۷۹) / سُددَ الكَبدِ (٥ ظ) الوانية ، وترطبُ الصدرَ وتنفعُ من السَّعالِ ، وتلينُ البطنَ وبزرُها أشدُّ في الإسهالِ ، وصريحُ كلامِ «القانونِ» في الترجمةِ عنها: «وإن منافعَ

<sup>(</sup>۱٦٧) (ط ق): «رأى» وهو تحريف.

<sup>(</sup>۱٦٨) (ط۱) ، (ط۲): «والاستنذار» وهو تحريف.

<sup>(</sup>١٦٩) (س٢): «القوابل» وهو تحريف.

<sup>(</sup>١٧٠) بعدها في (س٢): «الأذى» ، وهي زيادة لا معنى لها في السياق .

<sup>(</sup>١٧١) بعدها في (س١): «ويقول الشاعر فيها الأشعار» ، والبيتان من الوافر .

<sup>(</sup>۱۷۲) (ط۱): «زمرذ» وهو صواب أيضا ، وفي (طم): «تزهو» بدل: «تزهر» .

<sup>(</sup>۱۷۳) (س۲) ، (ن۱) ، (ط۱) ، (ط۲) ، (ل۲): «لأل» .

<sup>(</sup>۱۷٤) (ط۲): «الملوخية».

<sup>(</sup>١٧٥) زيادة من (س٢) ، (طم) ، وفي (ط١) ، (ط٢) ، (د): «وما أدريك»

<sup>(</sup>۱۷٦) (ط۱) ، (ط۲): «الملوخية» .

<sup>(</sup>۱۷۷) (ط۱) ، (ط۲): «بارد».

<sup>(</sup>۱۷۸) (ط۱) ، (ط۲): «رطب».

<sup>(</sup>۱۷۹) انتهی سقط (س۱).

الخُبّازي جَارِيةً فيها لأنها نوعٌ (١٨٠) منها(١٨١)». الخُبَّازَى و[ما أدراك](۱۸۲) ما الخُبَّازي(۱۸۳)؟

بَارِدٌ رطبٌ في الأولى ، رديءٌ للمعدةِ الرّطبةِ فُضولاً ، مُغزّرٌ للبن نَفَاعُ (١٨٤) ، يفتحُ سُددَ الكَبدِ ويُمضغُ (١٨٥) للقُلاع ، وينفعُ من السُّعالِ اليابس بالاغتِذا ، ومن أوجاع المثانةِ وما بها مِن الأذي (١٨٦) ، ويدرُّ البولَ ويلينُ طَبِعاً ، ويُصلحُ خُشونةَ الصدرِ والرئةِ وبزرُهُ في ذلكَ أشدُّ نَفعاً ، وقضب أنه نافِعة للمثانةِ والإمعا(١٨٧) ، وورقُهُ إذا مُضِغَ نَياً وضُمدَ به (١٨٨) العينُ (١٨٩) ، نقَّى النواصِيرَ (١٩١) وأنبتَ فيها اللحم وأزالَ (١٩١) الغينَ ، [وإذا

<sup>(</sup>١٨٠) سقطت من (ل٢) ، وفي (س٢): «الا أنها نوع».

<sup>(</sup>١٨١) القانون في الطب ١: ٣٧٣ .

<sup>(</sup>۱۸۲) زیادة من (س۱) ، (س۲) ، (طم) ، وفي (ط۱) ، (ط۲) ، (د): «وما أدريك».

<sup>(</sup>١٨٣) بعدها في (س ٢)، (ط م): «بضم الخاء المعجمة وفتح الباء الموحدة بعدها ألف وزاي مفتوحة وتحيتية» وقد تسميها العوام بالخبيزة»، وفي (طم): «العامة بـالخبيزا»، وتفردت (طم) بلفظة : «وتحتيـة» والمرجـع أن هذه الـزيادة من أحـد النساخ.

<sup>(</sup>۱۸٤) (س۲): «نفعا».

<sup>(</sup>١٨٥) (س١): «ويضع القلاع» ، وفي (د) ، (ط٢) ، (ط م): «وينفع» .

<sup>(</sup>١٨٦) (س٢): «وما فيها من أذي».

<sup>(</sup>١٨٧) سقطت من (س٧): «للمثانة» ، وفيها: «للأمعاء» بدل: «الامعا» .

<sup>(</sup>۱۸۸) (س۲): «بها» .

<sup>(</sup>١٨٩) سقط من (٢٠): «العين . . . ضمد به» .

<sup>(</sup>١٩٠) (د) ، (س٢) ، (طم): «البواسير» ، وفي (س٢): «نقا» بدل: «نقى» ، النواصير: مفردها ناصور، بالصّاد ويقال بالسين، عربيتان، وهو القرحة الفاسدة حيث ما كان من البدن (مفيد العلوم: ٨٦).

<sup>(</sup>١٩١) بعدها في (٢٠): «عنها الغين» ، وفي (٢٠): «للذع» بدل: «للسع» .

ضُمد به للسع النحل والزنابير نَفع ، وإذا دُقَّ وخُلِطَ بزُبدٍ (١٩٢) وتمسح به لم يضره منها ما لسع (١٩٢١) ، وإذا ضُمّد به مع البول أبراً (١٩٤١) الرطبة من قُروح الرأس ، وإذا طُبخ ودُق وخُلِطَ به زيتٌ ووضع على الحُمرة (١٩٥) وحرق النار أذهب عنها البأس ، وإذا وُضع وحدّه على الأورام سكنها أو الدماميل فجرها وأخرج ما فيها من الأدناس ، وإذا جَلسَ النساء على طبيخهِ سكن صلابة الرّحم والمقعدة ، وإذا أضيفت بزرها (١٩١١) إلى أدوية الحُقنِ (١٩٥) أزالَ ضَررَ الأدوية الحادّة (١٩٨) وبرّده ، وإذا طُبخ ورقة بأصوله نفع من لسعة الرّبيلا (١٩١) والأدوية القتالة ، وينبغي أن يُشوب ويتقيا (١٠٠)

<sup>(</sup>۱۹۲) (۳۷): «به الزيت» ، وفي (۲۷): «ومسح» بدل: «وتسمح» ، وفي (س۲): «تضره» بدل: «يضره» .

<sup>(</sup>١٩٣) ما بين المعقفين سقط من الأصل (١١) ، والزيادة من بقية نسخ المقامة .

<sup>(</sup>۱۹٤) (۲۷) ، (۲۰): «اثرا» وفي (طق): «قدوح» بدل: «قروح» وفي (۲۰): «الزيت» بدل: «زيت» .

<sup>(</sup>١٩٥) (س٢): «الجمرة» وفي (د): «أذابه» بدل: «أذهب» ، وفي (د) ، (س٢): « و » بدل: «أو» .

<sup>(</sup>١٩٦) (ط ق): «بزره».

<sup>(</sup>١٩٧): «الحس» وهو تحريف ، وفي (س٢) ، (د) ، (ط ق) ، (ط م): «الجفن» وهو تحريف أيضا .

<sup>(</sup>١٩٨) (س١) ، (ط١) ، (ط٢) ، (ل٢): «الحارة» وهو تحريف ، وانظر: (الجامع لمفردات الأدوية ١: ٤٧) .

<sup>(</sup>١٩٩) الرّتيلا: مقصور وممدود ، جنس من الهوام ، وقال ابن الكتبي: الرّتيلا: اسم لنوع من العناكب كبير البطن قصير الأرجل سريع الحركة (قاموس الأطباء ١: ٣٤٥) .

<sup>(</sup>۲۰۰) (س۲): «يتقايا» .

دَائماً فإنه يبرىء / ذلكَ لا(٢٠١) محالة ، وقد قلتُ فيها(٢٠٢):

خبازياتُ نَراها تحكِي قِبابَ زبرجَدْ كَثْنِيدرةُ الْنَفْعِ طَبّاً مقامُها فيه أمجد (٢٠٣) تَفُوقُ في الطّب (٢٠٤) حَقاً (٢٠٠٥) على لُجينٍ وعَسْجَدْ

(٦ ظ) تمت (٢٠٦) هذه المقامة ، ولله الحمد والمنة في أواسطِ شهر / / شعبانَ المُكرّم سنة ٩٦٧.

(۲۰۱) (ط۱) ، (ط۲): «بلا».

<sup>(</sup>٢٠٢) (س٢): «وقد قيل فيه شعر» ، وفي (ك٣): «وقال فيه الشاعر» ، وفي (ط ق): «فيه» ، بدل: «فيها» ، والأبيات من المجتث .

<sup>(</sup>۲۰۳) (س۲): «أحمد».

<sup>(</sup>۲۰۶) (ط۱) ، (ط۲): «الطيب».

<sup>(</sup>۲۰۰) (۲۷): «أخواتها» وهو تحريف.

<sup>(</sup>٢٠٦) (ط1) ، (ط۲) : «آخرها والحمد لله والمنة» ، وفي (١٥) ، (ل٢) : «آخرها ولله الحمد ولله الحمد والمنة» ، وفي (س١) : «وهذا آخر ما قصدنا ايراده ، ولله الحمد والمنة وصلى الله وسلم على عبده ونبيه محمد نبي الرحمة» ، وفي (ل٣) : «تمت المقامة بحمد الله وعونه وحسن توفيقه وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تمت» .

## مقامة (۱) تسمى ساجعة الحرم في المفاخرة بينَ المدينية والحرم بسم الله الرحمن الرحيم (۲)

﴿ إِنَّ أُوِّلَ بِيتٍ وُضِعَ للنَّاسِ للذي بَبَكَةَ مُبَارِكاً وهُدى للعالمينَ ، فيه آياتٌ بيناتُ مَقامُ إبراهيمَ ومن دخلَهُ كان آمِناً ﴾ (٣).

فسبحانَ (٤) من جعلَ لعبادِهِ حَرماً آمِناً سواءً العاكِفُ فيه والبادِي (٥) ،

<sup>(</sup>۱) (له): «ساجعة الحرم في فضل مكة والمدينة والحرم ، للحافظ السيوطي نفعنا الله به آمين» ، وفي (س۱): «في وصف مكة والمدينة لمولانا جلال الدين السيوطي رحمه الله وتسمى ساجعة الحرم» ، وفي (بر): «مقامة تُسمى ساجعة الحرم» ، وفي (ل٣): «هذه مقامة تسمى ساجعة الحرم في وصف مكة والمدينة مما أنشأه الشيخ الامام أبو الفضل الجلال عبدالرحمن السيوطي رحمه الله آمين» وفي (ط١) ، (ط٢): «في التفضيل بين مكة والمدينة» .

<sup>(</sup>٢) بعدها في (ط١): «صلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم» ، وفي (ط١): «وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله» ، وفي (ك٣): «وبه ثقتي» ، وفي (ك٥): «نفعنا الله به آمين» ، وفي (بر): «قال الله تعالى» .

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران ، الآيتان: ٩٦ ، ٩٧ . وفي (س١): «وهدا» بدل: «وهدى» .

<sup>(</sup>٤) بياض في (ط٢) .

 <sup>(</sup>٥) انظر: سورة الحج ، الآية: ٢٥ ، العاكف: من كان من أهل مكة ، البادي: من
 نزع إليه بحج أو عمرة (معاني القرآن ٢: ٢٢١).

وأمّنَ فيه كلَّ خائفٍ لجأً إلى نادِيهِ وأكرم بذلكَ النادِي ، جَمعَ فيه جُملَ الصّلاحِ ، وحرَّمَ من حَلَّ به حتى الطيرَ والوحشَ ، وكرَّمَ [به] (١) ما سامتهُ (١) فهو حَرمٌ إلى تُخوم الأرض السابعةِ وإلى العرش ، وعظم حُرمتَهُ في قَلبِ كلِّ مَخلوقٍ ، وقذف له فيه الرُّعبَ والفرقَ (١) ، حتى ورد: أن كبارَ الحِيتانِ لم تكنْ تأكلُ (١) صِغارَها فيه زمنَ الغرق (١٠).

وقد صَحّ: «أَنَ مَكةَ حرّمها الله [تعالى](١١) يومَ خَلقَ السماواتِ والأرضَ والشمسَ والقمرَ(١٢) وشرّفها ، فهي حَرامٌ بحرمة الله(١٣)

<sup>(</sup>٦) زيادة من (٤٦) .

<sup>(</sup>٧) (بس): «شافیه» ، وفي (ط۱) ، (ط۲): «شاء منه» ، سامته: جاوره (اللسان: سمت) .

 <sup>(</sup>٨) الأصل (ل١): «واتغرق» ، وهو تحريف ، والمثبت ما ورد في (س١) ، (ط١) ،
 (ط٢) ، (ل٣) ، (ل٥) ، (بر) .

<sup>(</sup>٩) (٣٥): «يكن يأكل» .

<sup>(</sup>١٠) روى الأزرقي الخبر في (أخبار مكة ٢: ١٣٢) ، وفيه: «حدثنا أبو الوليد قال: حدثني جدي وابراهيم بن محمد قالا: أخبرنا مسلم بن خالد الزنجي عن أبي نجيح عن أبيه قال: لم تكن كبار الحيتان تأكل صغارها في الحرم من زمن الغرق».

<sup>(</sup>۱۱) زیادة من (۲۵) .

<sup>(</sup>۱۲) سقط من (س۱) ، (ل۳): «والشمس والقمر».

<sup>(</sup>۱۳) سقطت من (۲۵) ، وفيها: «محرمة» بدل: «بحرمة» .

[تَعَالَى](١٠) إلى يوم القِيامة ، و(١٠) لا يُختلى خَلاهَا(١١) ، ولا يُعْضَدُ(١٠) شَجُرُها ، ولا يُنقَّرُ(١٠) صَيدُها ، ولا يَلتقِطُ(١٠) لُقطتَها إلا من عَرَّفَها(٢٠) ، ولم يكنْ(٢١) أهلُ الجاهلية يصيبونَ فيها شيئاً إلا عجلَ [اللهُ ](٢٢) لهم عقوبتَهُ وحلّت ، وجاءت امرأة تعوذُ(٢٢) بالبيتِ من زوجِها فمد يدَهُ إليها فشلت.

وفي الحديثِ: «إنّ اللّه خلقَ مكةً قبلَ أن يخلُقَ شيئًا (٢٤) من الأرضِ بألفِ عام ٍ ، وحفّها(٢٠) بالملائكةِ الكرام ِ فحيثُ وقفوا/ فهو حَدُّ الحرم ِ ، (٢٠ و)

<sup>(</sup>۱٤) زيادة من (ك<sup>6</sup>) .

<sup>(</sup>۱۰) سقطت من (bo) .

<sup>(</sup>١٦) يختلى: يقطع ، خلاها: الرطب من الكلأ (صحيح مسلم بشرح النووي ٩: ١٢٥) .

<sup>(</sup>١٧) (ط٢): «تعضد» ، يعضد: يقطع (المصدر السابق ٩: ١٢٥) .

<sup>(</sup>۱۸) (ك٥): «ولا يعقر» وهو تحريف.

<sup>(</sup>۱۹) (ط۱) ، (ط۲): «تلتقط» .

<sup>(</sup>٢٠) ورد الحديث في (المصدر السابق ٩: ١٢٣ - ١٢٦) وفيه: «وقال: يوم الفتح فتح مكة إن هذا البلد حرّمه الله يوم خلق السماوات والارض فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة ، وانّه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي ولم يحل لي الا ساعة من نهار فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة ، لا يعضد شوكه ، ولا ينفر صيده ، ولا يلتقط الا من عرفها ، ولا يختلي خلاها ، فقال العباس: يا رسول الله الاذخر ، فانه لقينهم ولبيوتهم ، فقال: الا الاذخر» .

<sup>(</sup>۲۱) (س۱) ، (له): «تكن» .

<sup>(</sup>۲۲) زیادة من (ط۱) ، (ط۲) .

<sup>(</sup>٢٣) (ل٥): «تلوذ» ، تعوذ: تلوذ به وتلجأ اليه (اللسان: عوذ) .

<sup>(</sup>٢٤) (ك٣): «الأشياء» ، وفي (ك٣) ، (ك٥): «بألفي» بدل: «بألف» .

<sup>(</sup>٢٥) سقط من (س١) ، (ك) ، (ك٥): «وحفها . . . عام» .

والمسجدِ الحرام »(٢٦).

وعن مُجاهدٍ (٢٧) وغيرِه: «خلقَ اللهُ مَوضعَ البيتِ الحرامِ مِن قبل أن يخلقَ شيئاً من الأرض بألفي عام ِ»(٢٨).

وكان موضع الكعبة خشفًة ، (٢٩) على الماء تُرى ، ومنها دُحيت الأرضُ فلذلك سُميت أمَّ القُرى ، فهي ذاتُ الأسماءِ والكُنى والألقاب، وربةُ البراقِع والنقابِ والألقابِ (٣٠)، وهي (٣٠):

<sup>(</sup>٢٦) الدر المنثور للسيوطي ١: ١٢٤ . .

<sup>(</sup>۲۷) سبق التعریف به .

<sup>(</sup>٢٨) لم أجمد النص في تفسير مجماهد ، وقد أورده أبو اسحاق الحربي (١٩٨ ـ ٢٨) لم أجمد النص في كتابه (المناسك وأماكن طرق الحج ومعالم الجزيرة: ٤٩٥) .

<sup>(</sup>٢٩) (ط1) ، (ط٢): «حشفه» ، وفي (س١): «خشبه» ، وفي (بر): «نشفه» ، وأورد مجداللدين بن الأثير: وفي حديث الكعبة «انها كانت خشفة على الماء فدحيت منها الأرض» قال الخطابي: الخشفة واحدة الخشف: وهي حجارة تنبت في الأرض نباتا ، وتروى بالحاء المهملة ، وبالعين بدل الفاء (النهاية في غريب الحديث والأثر ٢: ٣٥) .

<sup>(</sup>٣٠) انظر تفصيلا حول أسماء مكة وكناها وألقابها في: (أخبار مكة ١: ٢٧٩ ـ ٢٨٣ ، زبدة الاعمال وخلاصة الأفعال لسعدالدين الاسفرائيني ، الورقة: ٣٨ ـ ١٤ ـ مخطوط الرباط رقم ٢٠٠٦ ، صفة بلاد اليمن ومكة وبعض الحجاز المسماة تأريخ المستبصر لابن المجاور ١: ٢ ـ ٥ ، شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام لتقي الدين الفاسي ١: ٤٧ ـ ٣٥ ، الجامع اللطيف في فضائل مكة لحمال الدين بن ظهيره: ١٥٦ ، الحقيقة والمجاز لعبد الغني النابلسي ، الورقة: ٣٠٧ ـ ٣١٣ ، مخطوط الظاهرية بدمشق ، رقم ٤٥ أدب ، وقد أوصلها النابلسي إلى مائة اسم ، الحجج المبينة في التفضيل بين مكة والمدينة لجلال الدين السيوطي ، الورقة: ١٤٧ وما بعدها ، مخطوط الاسكوريال رقم ٤٣٥ ، اعلام الساجد بأحكام المساجد للزركشي: ٨٧-٨١) .

<sup>(</sup>۳۱) (له) ، (ل۳): «فهی» .

مَكةُ (٣٦) وبِكةُ (٣٦) والبلدُ (٢٤) والبلدةُ (٣٥) والمأمونُ (٣٦) والأمينُ (٣٧)، والحَرمُ (٣٨) والكعبةُ وطِيبةُ والرأسُ (٣٩) والبيتُ العتيقُ (٤٠) الثمينُ، والعُرش (٤١) والعَريشُ (٤٢) والقَادِسيةُ (٤٤) والباسَّةُ (٤٥)، والقاريةُ والقادِسيةُ (٤٤) والباسَّةُ (٤٥)، والقارية

(٣٢) مكة: وهو مأخوذ من مككت العظم أي اجتذبت ما فيه من المخ ، ومكك الفصيل ما في ضرع الناقة ، فكأنها تجذب إلى نفسها ما في البلاد من الأقوات التي تأتيها في المواسم ، وقيل: انها تمك الذنوب أي تذهبها (الحجج المبينة ، الورقة: ١٤٧) .

(٣٣) بكة: على الأصح من أنها ومكة بمعنى واحد فالباء بدل من الميم ، أو لأنها تبك أعناق الجبابرة أي تكسرهم فيذلون لها ويخضعون ، وقيل من التباك وهو الازدجام ، لازدحام الناس فيها في الطواف (المصدر السابق) .

(٣٤) البلد: قال تعالى: ﴿وهذا البلد الأمين ﴾ ، سورة التين ، الآية: ٣ ، (المصدر السابق) .

(٣٥) البلدة: قال تعالى: ﴿ انما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة ﴾ ، سورة النمل ، الآية: ٩١ ، (المصدر السابق) .

(٣٦) المأمون: كذلك ذكره ابن دحية الكلبي (المصدر السابق) .

(٣٧) الأمين: لتحريم القتال فيه (المصدر السابق) .

(٣٨) الحرم: ذكره الطبري في شرح التنبيه (المصدر السابق) .

(٣٩) الرأس: لأنها أشرف الأرض كرأس الانسان (المصدر السابق).

(٤٠) العتيق: من العتق ، أو لأنه لم يظهر عليه جبار (المصدر السابق) .

(٤١) العرش: بوزن نذر قاله كراع ، وبضمتين قاله البكرى (المصدر السابق) .

(٤٢) العريش: ذكره ابن سيده لأن أبياتها تنصب وتظلل (المصدر السابق) .

(٤٣) القادس: من التقديس (المصدر السابق).

(٤٤) سقطت من (ل٥) ، وفي الأصل (ل١) ، (ل٣) ، (بر): «والقادسة» ، والمثبت ما ورد في (ط١) ، (ط٢) ، (شفاء الغرام ١: ٤٨) ، (المصدر السابق) .

(٤٥) (ط١) ، (ط٢): «الباشة» وهو تصحيف ، الباسة: حكاه الخطابي ، لأنها تبس الجلد أي تحطمه وتهلكه (المصدر السابق) .

والثنيةُ (٢٦) وكُوثَى (٤٦) والحاطِمةُ (٤٦) والنسّاسَةُ (٤٩)، والنّاسّةُ (٢٥)، وهي صَلاحِ بالبناءِ على الكسرِ من بابِ حَذام (٢٥) وقطام ، والعطِشةُ والرِّتاجُ (٢٥) وبَرَّةُ (٣٥) والمسجدُ الحرامُ، والبيتُ الحرامُ، وأمَّ رُحم (٤٥) وأمَّ زَحم (٥٥) من كُناها، وكَثرةُ الأسماءِ تكونُ (٢٥) لشرفِ مسمّاها، فهي خيرُ أرضِ الله وأطيبُها لديه، وأحبُ البلادِ إلى الله (٢٥) وأكرمُها عليه، تُضاعَفُ فيها السّيئاتُ، كما تُضاعَفُ

<sup>(</sup>٢٦) القرية والثنية: حكاه الزركشي في «أحكام المساجد» (المصدر السابق) ، وفي (اعلام الساجد بأحكام المساجد: ٨٢: «القرية والبنيّة») .

<sup>(</sup>٤٧) كوثى: بضم الكاف ، باسم موضع منها وهي محلة بني عبدالدار ، ذكره الخطيب في تاريخه (المصدر السابق) .

<sup>(</sup>٤٨) الحاطمة: لحطمها الملحد (المصدر السابق) .

<sup>(</sup>٤٩) (ل٣): «النشاشة» ، وفي (بس): «النسناسة» وهو تحريف ، النساسة: لقلة مائها (المصدر السابق) .

<sup>(</sup>٥٠) (بر): «الناشة» وهو تحريف ، الناسّة: من نس الشيء اذ ينس من العطش (المصدر السابق) .

<sup>(</sup>٥١) (٣٠): «خدام» ، وهو تحريف .

<sup>(</sup>٥٢) (بس): «المرناج» وهو تحريف ، يقول الزركشي: «الرّتاج: ذكره الطبري في شرح التنبيه ، والمعروف أن الرّتاج: أم الباب ، قال الخليل: وربما أريد به الكعبة ، وفي الحديث: من جعل ما له في رتاج الكعبة ، فان المراد به أن يجعل ماله هديا للكعبة ، وأطلق عليها لأنه يغلق بابها» (اعلام الساجد: ٨٣).

<sup>(</sup>٥٣) العطشة والرَّتاج وبرَّة: ذكره الطبري في «شرح التنبيه» (المصدر السابق) .

<sup>(</sup>٥٤) سقطت من (ط٢) ، وأم رُحم: بضم الراء لتراحم الناس وتواصلهم فيها (المصدر السابق).

<sup>(</sup>٥٥) سقطت من (بر) ، وفي (٤٦): «وام رحم» ، أم زحم: بالزاي من ازدحام الناس فيها ذكره الواسطي في «الانساب» (المصدر السابق) .

<sup>(</sup>٥٦) سقطت من (٥٥) .

<sup>(</sup>٥٧) سقطت من (ط١) ، (ط٢) ، (ل٣): «إلى الله» .

الحسناتُ (^^)، فالحسنةُ فيها بمائةٍ، والخطيئةُ بمائةٍ من الخطِيئاتِ، والصلاةُ وصومُ رمضانَ فيها بمائةِ ألفٍ ﴿ومن يُردِ فيه بإلحادٍ بُظلمٍ نُدذِقهُ من عَذَابٍ أليم﴾ (٩٠)/ ولو بقول ٍ خَلْف (٦٠).

وكانَ عبدُ الله بنُ عمرو له فُسطَاطٌ في الحرم يُصلي فيه ، وفُسطاطٌ في الحرم يُصلي فيه ، وفُسطاطٌ في الحلِّ يَخرجُ (١١) إليه ، إذا غابت خدمُهُ وذويه ، حَذراً (١١) من شتم (١٢) في الحرم ، وصوناً له أن يعاقبَ فيه من اجترم (١٤).

ولم يحلُّ القتالَ فيه لأحدٍ إلا لسيِّد بني أُدَّ بن أُدَد(٦٠) ، قال تعالى :

(٥٨) بعدها في (ل٥): «بها» وهي زيادة من الناسخ .

(٥٩) من الآية: ٢٥ من سورة الحج ، وفي (س١): «وظلم يذقه» .

(٦٠) (٣٠): «ولو تعوا خلق» ، وفي (بر): «يقول» بدل: «بقول» ، خلف: رديء (اللسان: خلف) .

(٦١) (بو): «خرج» .

(۲۲) (ل٥): «خشية».

(٦٣) (ل٣): «أن يشتم».

(٦٤) ورد الخبر في (أخبار مكة ٢: ١٣١ - ١٣٢) ، وفيه: «كان لعبدالله بن عمرو بن العاص فسطاطان ، أحدهما في الحل ، والاخر في الحرم ، فاذا أراد أن يعاتب أهله عاتبهم في الحلّ ، وإذا أراد أن يصلي صلى في الحرم ، فقيل له في ذلك ، فقال: انا كنا نتحدث أن من الالحاد في الحرم أن يقول: كلا والله ، وبلى والله ، الفسطاط: ضرب من الأبنية (اللسان: فسط) .

(٦٥) أدّ بن أدد: في (نسب قريش للزبيري: ٣، المعارف لابن قتيبة: ٦٣، سيرة ابن هشام ١: ٢): «أن أد وأدد اسمان لشخص واحد وهو والد عدنان ، وفي (سيرة ابن هشام ١ ـ ٢ ـ الحاشية رقم: ٤): «يذهبِ بعض النسابين إلى أن أدّ هو ابن أدد، وليسا شخصاً واحداً، ويقولون: إنَّ أم أدّ هي النعجاء بنت عمرو بن تبع، وأم أدد حية، وهي من قحطان، وانظر: (أصول الأحساب وفصول الأنساب للجوّاني =

﴿ لا أُقسِمُ بهذا البلدِ ، وأنتَ حِلَّ بهذا البَلدِ (٢٦) ، وإنّما (٢٧) أُحلت له سَاعةٌ من نهادٍ ثم عادت حُرمتُها إلى الأبدِ (٢٨) ، فهي البلّدُ الأمينُ ، وواسِطةُ (٢٠) العِقدِ الثمينِ ، وبه أقسم اللّهُ تعالى (٢٠) في كتابِهِ المبين (٢١).

المُقام بها سَعادةً ، والخروجُ منها شِقوةٌ (٢٢) ، وهي أقربُ الأرض إلى السماءِ وأعلاها (٢٢) رَبوةً ، ضعّفَ فيها كلَّ عمل ، وأشْعَفَ (٢٤) بمأمولِهِ كلَّ ذي أمل ، واختص حرمَها من الأحكام بجُمل منها (٢٥): إنّ الصلاة لا تكرهُ فيه في وقتٍ من الأوقاتِ ، ولا يدخُلُه أحدُ إلاَّ بإحرام من الميقاتِ ،

<sup>=</sup> المخطوط والمحفوظ بدار الكتب المصرية برقم ٢٠١٥ تاريخ).

<sup>(</sup>٦٦) سورة البلد، الآيتان: ١، ٢.

<sup>(</sup>٦٧) سقط من (ل٥): «وانما . . . الأمين» .

<sup>(</sup>٦٨) قال الرسول عليه السلام: «ان الله عزّ وجل حبس عن مكة الفيل ، وسلط عليهم رسول الله والمؤمنين ، الا فانها لم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي ، الا وانها أحلت لي ساعة من نهار . . . » (الجامع الكبير ١ : ١٦٦) .

<sup>(</sup>٦٩) الأصل (ل١): «واسطة» ، والمثبت ما ورد في (س١) ، (ط١) ، (ط٢) ، (ل٣) ، (ل٣) ، (ك٣) ، (ك٣) ، (بس) .

<sup>(</sup>٧٠) من هنا بدأ سقط في (ط١) ، (ط٢) .

<sup>(</sup>٧١) سورة البلد ، الآية: ١ .

<sup>(</sup>۷۲) (**ل٥**): «شقاوة».

<sup>(</sup>۷۲) (له): «أعلا».

<sup>(</sup>٧٤) (س١) ، (ك٥) ، (بر) ، (ك٣): «واسعف» ولعله صواب ، أشعف: من الشّغف وهو الحبّ الشديد الذي يتمكن من سواد القلب لا من طرفه (اللسان: شعف) .

<sup>(</sup>٧٥) انظر: (شفاء الغرام ١: ٦٨ ـ ٧٢) .

ولا يكونُ الفِدا والهدي إلا فيه ، ومن نذرَ المشي إليه لزمّة أن يقتفيه (٢٧) ، ولا يدخُله ولا تُمتلك (٧٧) لقطته ، ومن قتل فيه خطأ (٨٧) غُلِظت ديتَه (٢٩) ، ولا يدخُله كافِرٌ بنص القرآن (٨٠) ، ولا (٨١) يُحرِمُ فيه أحدُ بالعُمرة إلا في صورة القران (٢٨) ، ورُفعَ (٢٨) الجزاءُ عمن تمتع من أهلِه ، وقيل: بل اختصوا من بين [سائر] (٤٩) الناس بمنع التمتع من أصلِه / ، ويعجبني من المذاهب (٣٠ الجليلة] (٩٠) التي أتقن صاحبها برهانه ودليله ، قولُ من قال (٢٠): العُمرة واجِبة على الناس كالحج إلا على أهل مكة ، فلا يجب على أحدٍ منهم أن ينشيءَ بالعُمرة نسكة ، وذلك خصيصة لهم وإرفاق ، انفردوا بها عن

<sup>(</sup>٧٦) (ك٥): «يوفيه» ، وفي (ك٣): «يقضيه» .

<sup>(</sup>۷۷) (بر): «يتملك» ، وفي (۲۷): «تملك» .

<sup>(</sup>۷۸) (ك): «ظلما».

<sup>(</sup>٧٩) قال تقي الدين الفاسي: «ان القاتل في الحرم يغلظ عليه الدية بزيادة ثلثها سواء كان القتل عمدا أو خطأ عند الشافعية والحنابلة على ما نقل عنهم ابن جماعة في منسكه» (شفاء الغرام ١:٧٠).

<sup>(</sup>٨٠) سورة التوبة ، الآية: ٢٨ .

<sup>(</sup>٨١) سقط من (ك٣): «ولا . . . القران» .

<sup>(</sup>٨٢) القران: الجمع بين الحج والعمرة (اللسان: قرن).

<sup>(</sup>۸۳) (<sup>۲</sup>۵): «ويرفع».

<sup>(</sup>٨٤) زيادة من (٣٥) .

<sup>(</sup>۸۵) زیادة من (بر) ، (ل۵) ، (ل۳) .

<sup>(</sup>٨٦) أورد محب الدين الطبري في كتابه (القرى لقاصد أم القرى: ٦٠٣): «وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: الحجّ والعمرة فريضتان على الناس كلّهم ، إلا أهل مكة ، فان عمرتهم طوافهم ، فان ابوا فليخرجوا إلى التنعيم ، ثم ليدخلوا بها محرمين» .

أهــل (٧٠) سائِـر الآفاقِ ، وإليه أذهبُ وإيّاه أختارُ ، وأقـومُ لدليلهِ (٨٠) بالانتصارِ ، وبه تَـجتمعُ الأدلةُ ، وتلتمِعُ الأهلةُ ، ويَرتفعُ من الأحاديثِ الاختلافُ ، وتنتظمُ بالالتئام (٨٠) والائتِلافِ .

وأمّا الكعبةُ (١٠): وما أدراكَ ما الكعبةُ ؟ فهي دعامةُ الإسلام والأساسُ ، والتي (١٠) إذا (٢٠) عُدّت البيوتُ (٢٠) الفاضِلةُ كانت هي الوجهَ والراسَ ، جعلَ الله الكعبةَ البيتَ الحرامَ قياماً للناسِ ، جُعلت مثابةً للنّاس وأمناً ، وجلّت فجلتُ مثابةً للنّاس وأمناً ، وجلّت فجلتُ (١٠) كلَّ قلبٍ مضنىً (٥٠) ، عَروسٌ تنجلي في الحُلي (٢٠) ، وتَرْفِلُ في ذيولِ العُلا (٢٠) ، وما أحسنَ قولَ بعض الفُضلا (٨٠):

ألبسوا الكعبة الشريفة ثوباً أسوداً وهي نُورُها مُستزيدً قلتُ ها فاعجبوا لبيتٍ (١٦) عَتيقٍ كلُّ عام له شَبابٌ جَديدُ

<sup>(</sup>٨٧) سقطت من (بر) ، (ل٥) ، وفي (س١): «عن سائر أهل الآفاق» .

<sup>(</sup>۸۸) (ك): «بدليله» .

<sup>(</sup>۸۹) (ل٥): «وينتظم الايتلام».

<sup>(</sup>۹۰) سقطت من (س۱) .

<sup>(</sup>۹۱) (ك): «والذي».

**<sup>(</sup>۹۲)** سقطت من (س۱) .

<sup>(</sup>۹۳) (ل۳): «الغلوس» وهو تحريف.

<sup>(</sup>٩٤) (ك٥): «فحلت».

<sup>(</sup>٩٥) (٢٥): «مضني» ، مضنى: سقيم قد طال مرضه وثبت فيه (اللسان: ضنا) .

<sup>(</sup>٩٦) (ل٥): «الحلا» ، وفي (ل٣): «بالحلي» .

<sup>(</sup>٩٧) الأصل (١١) ، (س١) ، (ط١) ، (ط٢): «العلى» ، والمثبت ما رسم في (بر) ، (ل٥) .

<sup>(</sup>٩٨) لم أجد البيتين في المصادر المتوفرة بين يدي ، وهما من الخفيف .

<sup>(</sup>٩٩) (ل٥) ، (ل٣): «البيت».

قرتِ العيونُ بقُـربِ ريَّاهـا(١٠٠) ، وتملّت ولم يَمـلُ من تَأمّـل مُحيَّاها(١٠٠) ، وطربت عُشاقُها لمَّا شربت من كؤوس ِ حُميَّاها(١٠٠): // (٣ظ)

بكعبةِ اللّه بَحررُ (١٠٣) فَضل وفي الأماني منه العطاءُ (١٠٤) وأسبلتْ سترَها فَقُلنا: هذا هو السّترُ والوفاءُ

أولُ بيتٍ وُضع ، وأجلُ بيتٍ رُفع (١٠٠) ، رفَعَ الله أعلامَها في الابتداءِ ، ونصبَ إشارة القَبولِ للمضافِ إليها بالنداءِ ، وتعرّف ممن تعلّق بذُيولِها ، ولم يقطع عائدَ موصولِها ، فهي ملجأُ الخائفِ ، وملاذُ الطائفِ ، وجمى البادي والعاكِف (١٠٠):

لقد طابَ الطوافُ لنا ورقّت حُميّاهُ ولذّ بها (١٠٧) المدارُ ومِلنا لليسَارِ لفرطِ سُكرٍ فإنّ الكاسَ مجراها اليسارُ

ما بعثَ اللّه قطُّ مَلِكاً ولا سحابةً كما وردَ في الأثرِ ، إلا طافَ بالبيتِ أولاً ثم يمضي حيثُ أُمِر ، وما من سماءٍ ولا أرض ٍ إلا وفيها بَيتٌ بإزائِهِ

<sup>(</sup>۱۰۰) (ك) ، (بر): «رباها» ، رياها: منظرها الحسن (اللسان: روى) .

<sup>(</sup>۱۰۱) (س۱): «محیاها من تأمل» .

<sup>(</sup>١٠٢) (بر) ، (ك) ، (ك) : «محياها» ، الحميّا: بلوغ الخمر من شاربها ، وحميّا كل شيء: شدته ونشاطه (اللسان: حما) .

<sup>(</sup>۱۰۳) (بر): «بجزیل» .

<sup>(</sup>١٠٤) لم أجد البيتين فيما بين يدي من المصادر ، وهما من مخلع البسيط .

<sup>(</sup>٥٠١) (ك٥): «وضع».

<sup>(</sup>١٠٦) بعدها في (بر): «وأحسن ما قال القائل حيث قال شعر» ، وفي (٥٠): «كما قيل شعر» ، ولم أجد البيتين في المصادر المتوفرة بين يدي ، وهما من الوافر .

<sup>(</sup>۱۰۷) (ل٥): «محياه وكذبها».

ولكلَّ بيتٍ عُمَّارُ وزُوارٌ ، فجملةُ البيوتِ أربعةَ عشرَ (١٠٨) أو خمسةَ عشرَ كما وردَ في عدةٍ من الآثارِ (١٠٩) ، وإن استغربَ ذلكَ زعيمٌ ، ففوقَ كلَّ ذي علمٍ عليمٌ .

وكونها (۱۱۱) من النفاقِ أمانٌ ، والنظرُ إليها عِبادةً (۱۱۱) ومحضُ الإيمان (۱۱۲) ، وهو أفضلُ من الصلاة والصيام والجهاد (۱۱۳) ، ورُوي (۱۱۹) أن الناظرَ إلى الكعبةِ [كالمجتهدِ في العبادةِ في غيرِها من البلادِ ، ووردَ أن النظرَ إلى الكعبةِ [(۱۱۹) ، يعدِلُ عِبادةً, سنةٍ غُنمُهُ ، وأنَّ مَن نظرَ إليها خرجَ / من ذُنوبه كيوم ولدتهُ أمَّهُ (۱۱۱):

<sup>(</sup>۱۰۸) سقطت من (ل٥) .

<sup>(</sup>١٠٩) انظر: (أخبار مكة ١: ٣٥).

<sup>(</sup>۱۱۰) (س۱): «وحولها» ، وفي (بر) ، (ك٣): «دخولها» .

<sup>(</sup>۱۱۱) أورد الأزرقي في (أخبار مكة ۲: ۸): «قال عثمان: وأخبرني ياسين عن أبي الأشعث بن دينار عن يونس بن خباب قال: النظر إلى الكعبة عبادة فيما سواها من الأرض ، عبادة الصائم القائم الدائم القانت» ، وانظر: (الجامع الكبير ١: ٥١) .

<sup>(</sup>١١٢) (٣٥): «ايمان» ، وفي (أخبار مكة ٢: ٨): «حدثنا أبو الوليد قال: حدثني عن جدي ، حدثنا سعيد عن عثمان قال: أخبرني ياسين عن أبي بكر المدني عن عطاء ، قال: سمعت ابن عباس يقول: النظر إلى الكعبة محض الإيمان» .

<sup>(</sup>١١٣) انظر: (المصدر السابق ٢: ٩).

<sup>(</sup>۱۱٤) انتهى سقط (ط۱) ، (ط۲) ، وفيهما: «وورد أن النظر» ، وفي (س۱): «النظر» بدل: «الناظر» .

<sup>(</sup>۱۱۵) ما بين المعقفين سقط من الأصل (ل١) ، (س١) ، (ط١) ، (ط٢) ، والزيادة من (بر) ، (ك٣) ، (ك٥) .

<sup>(</sup>١١٦) (المصدر السابق ٢: ٩): «حدثنا سعيد بن سالم عن عثمان بن ساج قال: \_

قِفوا واجتلُوا من كعبةِ اللَّه مَنظراً

فما لفواتٍ مِنه في الدهر تَعويض (١١٧)

وقد لبست سود اللباس (١١٨) تواضعاً

وكَـلُّ ليالِـينـا بأنــوارِهـا بيضُ

ولقد شكت إلى ربّها ما نُصِبَ حولَها من الأصنام ، وما استقسِم به من الأزلام ، فوعدَها ببشرٍ يحنونَ إليها (١١١) حَنينَ الحمام ، وردَ ذلكَ [عن جابر] (١٢٠) مَرفوعاً و(١٢١)عن كعبٍ وسلمان (١٢١) ، قيل : وهل لها لسان ؟ قال : نعم وأذنانِ وشَفتانِ (١٢٣).

<sup>=</sup> أخبرني ياسين عن ابن المسيب قال: من نظر إلى الكعبة ايمانا وتصديقا خرج من الخطايا كيوم ولدته أمه».

<sup>(</sup>١١٧) لم أجد البيتين فيما بين يدي من المصادر ، وفي (ك٥): «واجعلوا» بدل: «واجتلوا» ، والبيتان من الطويل .

<sup>(</sup>۱۱۸) (۲۱): «الناس» .

<sup>(</sup>۱۱۹) (ط۱) ، (ط۲): «حولها».

<sup>(</sup>۱۲۰) زیادة من (بر) .

<sup>(</sup>۱۲۱) سقطت من (ط۱) ، (ط۲) ، (ل٥) .

<sup>(</sup>۱۲۲) (۲۲): «وسليمان».

<sup>(</sup>۱۲۳) (ط۲): «وشفتين» ، وقد أورد الأزرقي الخبر في (أخبار مكة ٢: ٣-٤) ، وفيه: «وعن العلاء المكي عن جابر بن ساج الجزري قال: جلس كعب الأحبار أو سلمان الفارسي بفناء البيت ، فقال: شكت الكعبة إلى ربها عز وجل ما نصب حولها من الأصنام ، وما استقسم به من الأزلام ، فأوحى الله تعالى اليها: اني منزل نورا ، وخالق بشرا ، يحنون إليك حنين الحمام إلى بيضه ، ويدفون إليك دفيف النسور ، فقال له قائل: وهل لها لسان ؟ قال: نعم وأذنان وشفتان» .

ووردَ أَنَّهُ لما وقعَ فيها حَجرُ المنجنِيقِ أيامَ ابن الزُّبير(١٢٤) سُمِعَ منها الأنينُ (١٢٥) ، وأنَّها تزورُ يومَ القيامةِ قبرَ سيدِ المُرسلينَ ﷺ (١٢٦) ، وتتكفلُ (١٢٧) بالشفاعةِ فيمن حجها من المؤمنينَ (١٢٨):

بسابك قد وقفتُ أطيلُ لشماً على الأعيانِ (١٢٩) يتبعُـهُ استِلامُ أويتُ لأمن عَفوك من ذُنسوبي كما يَأْوي إلى العَرم الحمامُ وأمَّا الحجرُ الأسودُ فبتقبيلِهِ (١٣٠) تبيضٌ الوجوهُ ، ويسعدُ من يؤمَّه ويرجُوه(١٣١):

(۱۲۹) زیادة من (ط۱) ، (ط۲) .

(۱۲۷) (س۱): «وتكفل».

(١٢٨) بعدها في (٣٠): «وقد قيل» ، وفي (٥٥): «كما قيل» ، والبيتان للصاحب بدرالدين بن الصاحب (تمثال الأمثال للشيبي ١: ٢٩٩) ، وهما من الوافر .

(١٢٩) (س١) ، (ل٥) ، (ل٣) ، (بر) ، (تمثال الامثال): «الاعتاب» .

(۱۳۰) (ل۳) ، (بر): «فتقبیله» .

(١٣١) لم أجد البيتين في المصادر المتوفرة بين يدي ، وهما من السريع .

<sup>(</sup>١٢٤) هو عبدالله بن الزبير بن العوام القرشي الأسدي ، بويع له بالخلافة سنة ٦٤هـ بعد موت يزيد بن معاوية ، فحكم مصر والحجاز واليمن وخراسان ، كانت له مع الأمويين وقائع هائلة ، حتى سيروا إليه الحجاج الثقفي ، فحاصره بمكة سنة ٧٣هـ، ورمى الكعبة بالمنجنيق، وانتهى الحصار بمقتل ابن الزبير، انظر (تاريخ الطبري ٦: ١٨٧ - ١٩٤ ، مروج الذهب للمسعودي ٥: ١٦٨ -٢٠٩ ، فوات الوفيات ٢: ١٧١ ـ ١٧٥) .

<sup>(</sup>١٢٥) ورد الخبر في (أخبار مكة ١: ١٩٩) ، وفيه: «حدثني محمد بن اسماعيل بن أبي عصيدة ، قال: حدثني أبو النضر هاشم بن القاسم الليثي عن مولى لابن المرتفع عن ابن المرتفع ، قال: كنا مع ابن الزبير في الحجر ، فأول حجر من المنجنيق وقع في الكعبة ، فسمعنا له أنينا كأنين المريض آه آه» .

كم قُبلةٍ (١٣١) يعقِبُها سُجود في الحجرِ الأسودِ للوفودِ (١٣٣) في الحجرِ الأسودِ للوفودِ (١٣٣) فيا لَهُ من حَجرٍ عَظيمٍ سوادُهُ (١٣٤) من أثرِ السجودِ

هو يَمينُ اللّه في بلادِهِ ، يُصافحُ بها من أمّه(١٣٥) من عِبادِهِ(١٣٦) / (٤ظ) عَندَهُ تُسكبُ العَبراتُ(١٣٧) ، وتذهبُ الحسراتُ(١٣٨):

طف واستلم رُكناً لأشرفِ مَنزل

واخضعْ وذِلَّ تَفزْ(١٣٩) بكلِّ مُؤمل (١٤٠) واخضعْ وذِلَّ تَفزْ(١٣٩) بكلِّ مُؤمل (١٤٠)

فاليُمنُ في تلك اليَمينِ فقبلِ (١٤١)

<sup>(</sup>١٣٢) الأصل (١١): «قيل» ، وفي (بر): «قتل بعقبها» وهو تحريف ، وفي (ط١) ، (ط٢) ، (ط٢) ، (ك٥): «قبل» ، والمثبت ما ورد في (س١) وبه يستقيم الوزن .

<sup>(</sup>١٣٣) سقط عجز البيت الأول والبيت الثاني من (بر) ، وفي (٥٠): «للحجر» بدل: «في الحجر» ، وكتب في هامش (بر): «بياض في الأصل» .

<sup>(</sup>۱۳۲) (س۱): «سواد» وهو تحریف.

<sup>(</sup>۱۳۵) (ل۳): «أمد» وهو تحريف .

<sup>(</sup>١٣٦) قال الرسول عليه السلام: «الحجر الأسود يمين الله في الأرض يصافح بها عباده» ، انظر: (الجامع الكبير ١: ٤٠٥) .

<sup>(</sup>۱۳۷) (س۱): «لعبرات» وهو تحریف.

<sup>(</sup>١٣٨) لم أجد البيتين في المصادر المتوفرة بين يدي ، وهما من الكامل .

<sup>(</sup>۱۳۹) (۲۵): «تقر» وهو تحریف.

<sup>(</sup>۱٤٠) (بر): «مرمل» ، وفيها: «طن» بدل: «طف» .

<sup>(</sup>١٤١) سقط البيت من (بس) ، وفي (٥٥): «خلى» بدل: «خلا» ، وفي (س١): «واليمن» بدل: «فاليمن» .

أنزلَهُ الله من الجنةِ أبيضَ من اللّبن فسودتهُ خَطايا بني آدمَ [عليه السلامُ](١٤٢) ، ولولا أن مسّهُ المُشركونَ لأبراً الأكمَه(١٤٢) والأبرصَ والأجذمَ(١٤٤):

في الحَجرِ الأسودِ ازدِحام للناسِ لشماً لَهُ وضماً (١٤٥) حتى لقد قُلتُ: إن هذا من شدة اللثم صارَ ألمي (١٤٦)

ووردَ أَن اللّه جعلَهُ عيدَ أهلِ هذه القِبلةِ كما كانت المائدةُ عِيداً لبني إسرائيلَ (١٤٧) ، ولن تزالَ هذه الأمةُ بخير ما دامَ فيها إلى أن يرفعهُ جبرائيلُ ، وفي حديثٍ عن النبي عليهِ أفضلُ (١٤٨) الصلاةِ والسلامِ : «أولُ ما يُرفعُ

<sup>(</sup>١٤٢) زيادة من (ط١) ، (ط٢) .

<sup>(</sup>١٤٣) الأكمه: الذي يولد أعمى (اللسان: كمه) .

<sup>(</sup>١٤٤) (بر): «الجذم» ، وفي الحديث: «الحجر الأسود من حجارة الجنة ، وما في الأرض من الجنة غيره ، وكان أبيض كالماء ، ولولا ما مسه من رجس الجاهلية ما مسه ذو عاهة الا برأ» ، انظر: (الجامع الكبير ١: ٥٠٤) .

<sup>(</sup>١٤٥) (بر): «وختما» ، ولم أجد البيتين في المصادر المتوفرة بين يدي ، وهما من مخلع البسيط .

<sup>(</sup>١٤٦) الأصل (ك١) ، (ط١) ، (ك٥) ، (س١): «ألما» ، وفي (ك٣): «لما» والمثبت ما رسم في (بر) ، ألمى: أسود (اللسان: لما) .

<sup>(</sup>١٤٧) قال الأزرقي: «حدثنا أبو الوليد، قال: حدثني جدي عن سعيد بن عثمان، أخبرني ابراهيم الصايغ عن رجل عن عمرو بن ميمون الأودي عن يوسف بن ماهك قال: إن الله تعالى جعل الركن عيد أهل هذه القبلة كما كانت المائدة عيدا لبني اسرائيل وانكم لن تزالوا بخير ما دام بين ظهرانيكم، وان جبريل وضعه في مكانه، وانه يأتيه فيأخذه من مكانه»، (أخبار مكة ١: ٣٤٣).

<sup>(</sup>۱٤۸) سقطت من (بر) .

الرُّكنُ والقرآنُ ورؤيا النبي في المنام »(١٤٩) ، وما أقربَ هذا الاقتران من الحديثِ الأخرِ وأثبتهُ (١٥٠): «مَنْ رَآني في المنام فقد رآني حَقًا فإنَّ الشيطانَ لا يتمثلُ بي ولا بالكعبةِ »(١٥٠).

واختصت الكعبة بأنها قبلة المُسلمين (١٥١) من جميع الجهات ، للأحياء منهم والأموات ، وقد روي: ما بعث الله نبياً إلا قِيلَ لَهُ إلى الكعبة صلّوا ، وإنّ اليهود والنصارى أمروا بها ولكنهم عنها ضلّوا ، / وإن (٥٥) المُصلينَ حولَها يستديرون (١٥٦) ، ويتقابلُونَ فيها حتى الإمام والمأموم ويستدبرون (١٥١) ، وإحياؤها في كلّ سنةٍ فرضٌ ، ويَحرمُ عليه (١٥٥) استقبالُها واستدبارُها عند قضاء الحاجة في فضاءٍ من الأرض (١٥١) ، وبالحج والعُمرة والطواف ، فسبحانَ من خصّ وافدي (١٥٥) هذه الكعبة بمزيد المنّ والإسعاف ، [كما قيل] (١٥٨):

<sup>(</sup>١٤٩) ضعيف الجامع الصغير ٢: ٢٣٨ .

<sup>(</sup>١٥٠) سقطت من (ل٣) ، وفي (بر) ، (ل٥): «واشبه» ولعله صواب .

<sup>(</sup>١٥١) صحيح الجامع الصغير ٥: ٢٩٤ ، وفيه: «من رآني في المنام فقد رآني ، فان الشيطان لا يتمثل بي» .

<sup>(</sup>۱۰۲) (۲۵۱) «للمسلمين».

<sup>(</sup>۱۰۳) (۲۵۱): «يستدبرون».

<sup>(</sup>١٥٤) (ط٢): «ويستديرون».

<sup>(</sup>١٥٥) سقطت من (ط١) ، (ط٢) ، (س١) ، (بر) ، (ك٣) ، (ك٥) .

<sup>(</sup>١٥٦) جاء في الحديث: «واذا بال أحدكم أو تغوط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها بفرجه» انظر: (الجامع الكبير ١: ٤٧).

<sup>(</sup>۱۵۷) سقطت من (ل٥).

<sup>(</sup>۱۵۸) زیادة من (ل٥).

لا تُنكِسروا حالَ السطوافِ تَبختُسرِي

وتَسمايلي سُكراً بغيرِ شَرابِ(١٥٩)

قد كنتُ بالذكرى أهيمُ (١٦٠) فكيفَ بي

عندَ الوقوفِ بمربع (١٦١) الأحباب

وبمكة خمسة عشر موضِعاً يُستجابُ (١٦٢) فيها للعبدِ (١٦٢) المُسلمِ السدعاءُ (١٦٢): عند الحجرِ الأسودِ والركنِ (١٦٥) اليَماني (١٦٦) وتحت المِيزابِ (١٦٧) ، وعند المُلتزم وهو ما بين الحجرِ الأسودِ والبابِ ، وفي

(١٥٩) أورد عبدالقادر الجزيري البيتين بالا عزو في (درر الفوائد المنظمة في أخبار الحاج وطريق مكة المعظمة: ٥٧٢) ، وسقطت من (٥٥): «سكرا» ، والبيتان من الكامل .

(۱۳۰) سقطت من (ط۱) ، (ط۲) .

(١٦١) المصدر السابق: «بمرتع».

(۱۹۲) (اله): «مستجاب» .

(١٦٣) سقطت من (ك٥): «للعبد المسلم».

(١٦٤) أورد الحسن البصري اسماء هذه المواضع في رسالته (فضائل مكة والسكن فيها: ١٦) ثم نقلها عنه تقي الدين الفاسي (شفاء الغرام ١: ١٩٨) وأضاف إليها الفاسي «الجمرات الثلاث».

(١٦٥) سقط من (ل٥): «والركن . . . الأسود» .

(١٦٦) الركن اليماني: أحد أركان الكعبة ، وسمي باليماني فيما ذكر العيني لأن رجلا من اليمن بناه (شفاء الغرام ١: ١٧٤) ، وذكر ياقوت أركان الكعبة وهي: الركن الأسود ، الركن الشمالي الذي عنده الحجر ، الركن العراقي ، الركن اليماني ، الركن الشامي (معجم البلدان ٤: ٤٦٥) .

(۱۹۷) (۳۵): «الميزان» وهو تحريف ، والميزاب: مسيل الماء من سطح الكعبة (اعلام الساجد: ۲۳ ، حاشية رقم: ٤ ، وانظر: ١٤١ ، ٢٠٤).

جوفِ الكعبةِ و[بين] (١٦٨) الركنِ والمقامِ ، وعلى الصّفا و[على] (١٢١) المروةِ وما بينَهما لمن سَعى أو قامَ ، وبجَمْع (١٧٠) وعَرفاتٍ ، وبمِنى (١٧١) وعندَ الجمراتِ (١٧١) ، فيا لَها من بِقاع لا نظيرَ لها بِقاع (١٧١) ، أنزلَ (١٧١) فيها مَاءُ الرّحمةِ فاهتزتْ وربتْ ، وأُنبتتِ الحكمةُ (١٧٥) في قلوبٍ غذيت من مناهِلِها (١٧١) التي عذبتُ لمّا شربتْ ، وناهِيكَ بما وردَ عن سيدِ ولدِ عدنانَ : إنّ الرّكنَ والمقامَ ياقُوتتانِ من يواقيتِ الجنانِ ، يأتي كلُّ واحدٍ منها يوم / / القيامةِ مثلَ أُحدٍ له لِسانٌ وشَفتانِ وعَينانِ ، يَشهدُ (١٧١) لمن وافاهُما

<sup>(</sup>١٦٨) زيادة من (بر) ، (فضائل مكة: ١٦) ، (شفاء الغرام ١: ١٧٤) .

<sup>(</sup>بر) ، (ط۱) ، (ط۱) ، والزيادة من (س۱) ، (ط۱) ، (ط۲) ، (بر) ، (بر) ، (ط٥) .

<sup>(</sup>۱۷۰) (۲۷): «ويجمع» وهو تصحيف ، جمع: من أسماء المزدلفة ، وسميت بذلك للجمع بين صلاتي المغرب والعشاء بها (اعلام الساجد للزركشي: ۷۱). (۱۷۱) (۲۷): «ومني».

<sup>(</sup>١٧٢) لم ترد في رسالة الحسن البصري (فضائل مكة : ١٦) ، وفي (شفاء الغرام ١ : ١٩٨) : «وعند الجمرات الثلاث» .

<sup>(</sup>۱۷۳) (بر): «من البقاع».

<sup>(</sup>۱۷٤) سقطت من (۲۷) .

<sup>(</sup>١٧٥) بياض في (بر): «الحكمة . . . التي» .

<sup>(</sup>۱۷۲) الأصل (ل1) ، (ط1) ، (ط۲): «منالها» ، وفي (ل٥): «مياهها» ، والمثبت ما ورد في (س١) ، (ل٣) ، المناهل: مفردها منهل وهو: المشرب ثم كثر ذلك حتى سميت منازل السّفّار على المياه مناهل (اللسان: نهل) .

<sup>(</sup>۱۷۷) (ل٥): «یشهدان».

بحقٍّ ويشفعانِ (۱۷۸) ، ولولا ما (۱۷۹) مسهما من (۱۸۰) الخطايا لكانا لما بين المشرقِ والمغربِ يضيئان ، ولكلِّ ذي عَاهةٍ وسقيم يشفيان (۱۸۱) ، ولا تنسى زَمزمَ فبُذكرها حَدا (۱۸۲) الحادي وزَمْزَم (۱۸۳):

وليل ببطحاء الحِمى قد غنمتُ وطائر أنسي بالهناء ترنما(١٨٤)

(۱۷۸) قال الرسول عليه السلام: «يبعث الله الحجر الأسود والركن اليماني يوم القيامة ولهما عينان ولسان وشفتان ويشهدان لمن استلهمهما بالوفاء»، انظر: (الجامع الكبير ١: ٩٨٨).

(۱۷۹) سقطت من (ط۲).

(١٨٠) سقطت من (ط١) ، (ط٢): «من . . . والمغرب» .

(١٨١) قال الرسول عليه السلام: «ان الركن والمقام من ياقوت الجنة ولولا ما مسهما من خطايا بني آدم لأضاءتا ما بين المشرق والمغرب وما مسهما من ذي عاهة ولا سقم الا شفي» انظر: (المصدر السابق ١: ١٩٩).

(١٨٢) (ك٥) ، (بر) ، (ك٣): «حدى» ، حدا من الحدو والحداء: وهو سوق الأبل والغناء لها (اللسان: حدا) .

(١٨٣) زمزم: صوت صوت اخفيا لا يكاد يفهم ، ومصدره الزمزمة وهي أصوات المجوس (اللسان: زمم) .

(۱۸٤) البيتان لبدرالدين ، أحمد بن محمد المعروف بابن الصاحب (شفاء الغرام ٢: 
(٢٩٥) ، وفيه: «قبطعته» بدل: «غنمته» ، وفيه أيضا: «في الهوى» بدل: «بالهناء» ، وفي الأصل (ل١) ، (ط١) ، (ط٢) ، (ل٣) ، (ل٥): «بالهناء قد ترنما» ، وفي (بس): «بالثناء قد ترنما» وقد حذفت «قبله وبه يستقيم وزن البيت ، ويستقيم أيضا برواية (شفاء الغرام): «في الهوى قد ترنما» ، وهما من الطويل .

## وطاف بكاسات الأماني سرورنا

فطيّبُ عَيشي (١٨٥) في المقام وزَمزما

[هي همزة جبريل](١٨١)، وسقيا [مِن](١٨١) الله لإسماعيل (١٨١)، المنوه لها بالذكر والتبجيل ، في القرآن والتوراة والإنجيل ، تنبع من الجنان ، والتضلع منها هو الآية الفاصلة بين أهل النفاق وأهل الإيمان (١٨١)، وهي برة (١٩١) ومضنونة (١٩١) وشراب الأبرار (١٩١)، وكان يستهدي (١٨١) من مائها النبي المختار ، وقال ابن عباس : «صلوا في مصلى (١٩١) الأخيار واشربوا من شراب الأبرار ، قيل (١٩٥) : ما مصلى مصلى (١٩١) الأخيار واشربوا من شراب الأبرار ، قيل (١٩٥) : ما مصلى

<sup>(</sup>١٨٥) المصدر السابق: «عيش» .

<sup>(</sup>١٨٦) سقطت من الأصل (ل1) ، (ط1) ، (ط۲) ، وفي (بر): «وهي هجر جبريل» ، والمثبت ما ورد في (س١) ، همزة جبريل: من اسماء زمزم ، ذكر هذا الاسم السهيلي ، لأنه قال: وذكر أن جبريل همز بعقبه في موضع زمزم فنبع الماء (شفاء الغرام ١: ٢٥٢) .

<sup>(</sup>۱۸۷) زيادة من (ل٥).

<sup>(</sup>۱۸۸) (۲۵): «اسماعیل».

<sup>(</sup>١٨٩) قال الرسول عليه السلام: «آية بيننا وبين المنافقين انهم لا يتضلعون من زمزم» (الجامع الكبير ١:٣) .

<sup>(</sup>١٩٠) (ك٥): «برآة» وهو خطأ .

<sup>(</sup>۱۹۱) (ل۳): «موضونة» وهو خطأ .

<sup>(</sup>۱۹۲) برة ، ومضنونة ، وشراب الأبرار: من أسماء زمزم ، انظر: (شفاء الغرام ١: ۲۰۱) .

<sup>(</sup>۱۹۳) (بر): «یستبری» وهو تحریف.

<sup>(</sup>١٩٤) سقطت من (س١) ، وفيها «فيما» بدل: «في» .

<sup>(</sup>١٩٥) سقط من (بر) ، (ل٣): «قيل . . . الأبرار» .

الأخيارِ؟ قال: تحت الميزابِ، قِيلَ: ما شرابُ الأبرارِ؟ قال(١٩٦٠): ماءُ زَمزم ١٩٧٠) أكرم به (١٩٨) من شرابِ! .

وقد ورد : أنّ خير بئرٍ في الأرض بئرُ زَمزم (١٩٩) ، وبها تَجتمعُ أرواحُ الموتى ممّن (٢٠٠) أسلم ، وقد صحّ الحديث بأن : «ماء زمزم لما شُربَ لَهُ» (٢٠٠) ، ولا التفات لمن (٢٠٠) ضعّفهُ أو علّله (٢٠٣) ، فلَهُ طُرقٌ موقوفةٌ (٢٠٠) ، وصحّ أنها للجائع طعام (٢٠٠) ، وصرفوعة أنها للجائع طعام (٢٠٠) ، وللمريض شِفاءُ من السّقام (٢٠٠) وقد فُضّلَ ماؤها على نهرِ الكوثرِ ، حيثُ وللمريض شِفاءُ من السّقام (٢٠٠) وقد فُضّلَ ماؤها على نهرِ الكوثرِ ، حيثُ

<sup>(</sup>١٩٦) سقط من (س١): «قال . . . شراب» .

<sup>(</sup>١٩٧) روى الأزرقي القول في (أخبار مكة ٢: ١٥ ـ ٥٣) .

<sup>(</sup>١٩٨) الأصل (ل١): «مجهله» وهو تحريف ، والمثبت ما ورد في (بر) ، (ك٣) ، (ط١) ، (ط١) ، (ط٢) .

<sup>(</sup>١٩٩) انظر: (أخبار مكة ٢: ٥٣) .

<sup>(</sup>٢٠٠) (ط٢): «عن أسلم» وهو تحريف ، وفي (ل٥): «من أسلم» .

<sup>(</sup>٢٠١) الجامع الكبير ١: ٦٨٨ ، وفي (ل٣): «منه» بدل: «له» .

<sup>(</sup>۲۰۲) (س۱) ، (ط۱) ، (ط۲) ، (ل۳) ، (ل٥) ، (بر): «إلى من» .

<sup>(</sup>٢٠٣) العلة في الحديث: عبارة عن سبب خفي قادح مع أنّ الظاهر السّلامة منه ، ويتطرق إلى الاسناد الجامع شروط الصحة ظاهرا ، انظر: (تدريب الرّاوي في شرح تقريب النواوي ١: ٢٥١ - ٢٦١) .

<sup>(</sup>٢٠٤) انظر: (المصدر السابق ١: ٢٢١ ـ ٢٢٣).

<sup>(</sup>۲۰۰) انظر: (أخبار مكة ۲: ۵۳) .

<sup>(</sup>٢٠٦) روى الدار قطني والديلمي عن ابن عباس عن الرسول عليه السلام أنه قال: «ماء زمزم لما شرب له ، ان شربته تستشفي به شفاك الله ، وان شربته ليشبعك اشبعك الله وان شربته لقطع ظمئك قطعه الله» (الجامع الكبير ١: ٦٨٨) .

غُسلَ منها (۲۰۱۱) القلبُ الشريفُ الأطهرُ (۲۰۰۱) ، وروي (۲۰۱۱) حديث أوردَهُ الأئمة الحفاظ في كتبها التي نبغتْ (۲۱۰) «مَنْ طافَ بالبيتِ سبعاً ، وصلى خلفَ المقامِ ركعتينِ ، وشربَ من ماءِ زمزم (۲۱۱) غفرَ اللّهُ لَه (۲۱۲) ذنوبَهُ [كلّها] (۲۱۳) بالغة ما بلغت (۲۱۳) ، ووردَ أنّ اللّه يرفعُ المِياه العذبة غير زمزم قبلَ يوم القيامةِ (۲۱۳) ، وناهِيكَ بذلك أمارةً على الفضل وعَلامةً (۲۱۳).

غنمنا عندَ بيتِ (٢١٧) الله عَيشاً وطيباً في مقام هَناً أمينِ ودارَ بماءِ زمزمَ لي نَديمٌ وطَافَ لنا بكأسٍ من مَعينِ

<sup>(</sup>۲۰۷) (ك٥): «وبها».

<sup>(</sup>۲۰۸) روى أنس عن الرسول عليه السلام أنه قال: «أتيت فانطلق بي إلى زمزم، فشرح عن صدري، ثم غسل بماء زمزم ثم أنزلت»، (المصدر السابق ١١٤١).

<sup>(</sup>۲۰۹) (س۱): «وفي».

<sup>(</sup>۲۱۰) (۲۱۰): «تبعت» ، وفي (بر) ، (ط۲): «نبعت» .

<sup>(</sup>۲۱۱) (س۱): «زمر».

<sup>(</sup>۲۱۲) سقطت من (بر) .

<sup>(</sup>۲۱۳) سقطت من الأصل (ل1) ، والنزيادة من (المصدر السابق 1: ۷۹۸) ، (ط1) ، (ط1) ، (ط۲) ، (س1) ، (بر) ، (ل۳) ، (ل٥) .

<sup>(</sup>٢١٤) رواه ابن النجار والديلمي عن جابر (المصدر السابق ١: ٧٩٨) .

<sup>(</sup>٢١٥) قال الأزرقي: حدثنا أبو الوليد قال: حدثني جدي قال: حدثنا سعيد بن سالم عن عثمان بن ساج قال: أخبرني مقاتل عن الضحاك بن مزاحم: «ان الله عزّ وجل يرفع المياه العذبة قبل يوم القيامة وتغور غير زمزم . . . » (أخبار مكة ١: ٥٩) .

<sup>(</sup>٢١٦) (ك٥): «أمارة» ، ولم أجد البيتين في المصادر المتوفرة بين يدي ، وهما من الوافر .

<sup>(</sup>۲۱۷) سقطت من (بر) .

وتمامُ المكرُمةِ والمأثرةِ ، حُصولُ الامتنانِ في عَرفاتِ (٢١٨) بالمغفرةِ ، فتغفرُ فيها (٢٢١) الغملِ ليتوبَ (٢٢١) فيها باستئناف (٢٢١) العملِ ليتوبَ (٢٢٢) من يؤوبُ (٢٢١) ، ويعم (٢٢١) الغفرانُ الكبائرَ والصغائرُ (٢٢٥) ، وتتحمل (٢٢١) المظالم في جَمْع (٢٢٧) فضلاً من متولّى السرائرِ ، خصيصةً اختصَّ بها المظالم في جَمْع (٢٢٧) فضلاً من متولّى السرائرِ ، خصيصةً اختصَّ بها وأهلُ العَجِّ والثجّ (٢٢٠) الآتون من كلّ أَعْبُ ، واستأثر (٢٢١) بها أهلُ العَجِّ والثجّ (٢٢٠) الآتون من كلّ فَجّ ، وكما قيل] (٢٢٠):

(٢١٨) الاصل (ل١): «غرفات» ، والمثبت ما ورد في (ط١) ، (ط٢) ، (س١) ، (ك٣) ، (ك٣) ، (ك٣) ، (بر) .

(۲۱۹) (بر): «بها» .

(۲۲۰) (ط۱) ، (بر): «ويبشر» ، وفي (ل۳): «وتبشر» ، وفي (ل٥): «ينشر» ، وفي (ط۲) ، (س۱): «ويشر» .

(۲۲۱) (س۱): «باستیفاء».

(٢٢٢) الأصل (ل1): «ليتؤب» ، وفي (ل٣): «لتبوت» ، وفي (ل٥): «فيتوب» ، والمثبت ما ورد في (س١) ، (ط١) ، (ط٢) ، (بر) .

(٢٢٣) (ك٥) ، (ط١) ، (ط٢): «يؤب» ، وفي (ك٣): «مروب» .

(۲۲٤) (ط۱) ، (ط۲): «نعم» وهو تحریف.

(٢٢٥) (ط١) ، (ط٢): «للصغائر والكبائر».

(۲۲٦) (بر): «ويتحمل».

(۲۲۷) (۳۷): «جميع» وهو تحريف .

(۲۲۸) زیادة من (بر) .

(۲۲۹) (٥٥): «واستأثرها».

(٣٣١) زيادة من (ل٥) ، ولم أجد البيتين في المصادر المتوفرة بين يدي ، وهما من مجزوء الـرجز.

(۲ظ)

وعرّج على المدينة (٢٣٢) فهي صاحبة العَلمين ، وثانية (٢٣٣) الحرمين ، والمشاركة لمكة في التفضيل والتكريم ، وفي مضاعفة الصلاة والبركة والمشاركة لمكة في التفضيل والتكريم ، وفي مضاعفة الإسلام (٢٣٦) ، وأرضُ والتحريم (٢٣٠) ، وهي : دَارُ الإيمان (٢٣٠) وقبة الإسلام (٢٣٦) ، وأرضُ الهجرة ومبوّأ (٢٣٨) الحلال والحرام ، المسماة (٢٣٨) في القرآن بالمدينة

<sup>(</sup>۲۳۲) الأصل (ل1): «العلمين» ، والمثبت ما ورد في (س1) ، (ل٣) ، (ل٥) ، (بر) ، (ط1) ، (ط۲) .

<sup>(</sup>۲۲۳) (ل۳): «وتالية».

<sup>(</sup>٢٣٤) عن عبدالله بن زيد المازني عن الرسول علي السلام قال: «ان ابراهيم حرم بيت الله وأمّنه ، واني حرمت المدينة كما حرم ابراهيم مكة ، ودعوت لها في مدها وصاعها بمثلي ما دعا به ابراهيم لمكة » (الجامع الكبير ١: ٢١٧) .

<sup>(</sup>٢٣٥) دار الايمان: كما في حديث «المدينة قبة الاسلام ودار الايمان» اذ منها ظهوره وانتشاره (وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى للسمهودي ١: ١١) .

<sup>(</sup>٢٣٦) قبة الاسلام: سميت به لأنها المحل الذي ابتدأ فيه ببيان الحلال والحرام (المصدر السابق ١: ١٥) ، وفي (ل٣): «قبلة» .

<sup>(</sup>٣٣٧) الأصل (ل١): «ومبووًا» ، وفي (ط١) ، (ط٢): «ومتوا» ، وفي (ل٣) ، (ل٥): «ومبوء» وفي (بر): «ومبرا» ، والمثبت ما رسم في (س١) ، مبوّاً الحلال والحرام: رواه الطبراني في حديث «المدينة قبة الإسلام» والتبوّء: التمكن والاستقرار ، سميت به لأنها محل تمكن هذين الحكمين واستقرارهما (المصدر السابق ١: ١٥) .

<sup>(</sup>۲۳۸) سقطت من (۵۵).

والدار (٢٢١) والإيمان (٢٤٠) ، وفي التوراة (٢٤١): بطيبة ، وطَابة ، وجَابرة (٢٤٢) ، والمحبوبة والمحبوبة والمحبوبة والمحبوبة والقاصمة والمسكينة (٢٤٠) ، ومن أسمائها تَيددُ (٢٤١) والبلاطُ (٢٤٧) وحَسَنةُ (٢٤٨)

(۲۲۹) (ط۱) ، (ط۲): «الذكر».

(٣٤٠) يشير إلى قوله تعالى في سورة الحشر ، الآية: ٩: «والذين تبوَّأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر اليهم . . . » .

(٢٤١) اسماء المدينة في التوراة أوردها ابن النجار في (الدّرة الثمينة في تاريخ المدينة ٢: ٣٢٣ طبعت ملحقة بشفاء الغرام) ، وأوردها المراغي في (تحقيق النّصر بتلخيص معالم دار الهجرة: ٢١) .

(٢٤٢) (تحقيق النصرة): «الجابرة».

(٢٤٣) الأصل (١٥): «ومجبورة» ، والمثبت ما ورد في (س١) ، (ط١) ، (ط٢) ، (ط٣) ، (ك٥) ، (بر) ، (تحقيق النصرة) ، (الدّرة الثمينة) .

(٢٤٤) في (تحقيق النصرة): «الهذراء» ، وقال السمهودي: «الهذراء ذكره ابن النجار بدل العذراء نقلا عن التوراة ، وتبعه جماعة كالمطري فلذلك أثبتناه ، وان كان الصواب اسقاطه (وفاء الوفا ١: ١٨) ، وفي النسخة التي بين أيدينا من كتاب ابن النجار «الدرة الثمينة»: «العذراء» وليس «الهذراء» .

(٢٤٥) (بر): «السكينة» وهو تحريف.

(٢٤٦) (ك٥): «تبدد» ، وفي (بر): «قيدد» ، وفي (وفاء الوفا ١: ٩): «تندد» .

(٢٤٧) سقطت من (س١) ، (ط١) ، (ط٢) ، وفي (بس): «والبلاد» وهو خطأ ، البلاط: بالفتح نقل عن كتاب «ليس» لابن خالويه وهو لغة: الحجارة التي تفرش على الأرض (وفاء الوفا ١: ٩) .

(٣٤٨) سقطت من (س١) ، حسنة : بلفظ مقابل السيئة ، قال تعالى : ﴿لنبوئنهم في الدنيا حسنة ﴾ ، قال المفسرون : مباءة حسنة وهي المدينة ، وقيل : حسنة اسم المدينة ، وقد اشتملت على الحسن الحسي والمعنوي (المصدر السابق ١ : ١٠) .

وحَبيبةُ (۲۰۱) والمحببةُ (۲۰۱) ومدخلُ صدقِ (۲۰۱) ودارُ السَّنةِ (۲۰۱) ودارُ السَّنةِ (۲۰۱) ودارُ السَّنةِ (۲۰۱) الهجرةِ (۲۰۱) والبحرةُ والبحرةُ (۲۰۱) والبحرةُ والبحرةُ

(٢٤٩) سقطت من (س١) ، وفي (٣٥): «وحسينة» ، وقال السمهودي: «الحبيبة لحبّه لها صلى الله عليه وسلم ، وقال: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد» (المصدر السابق ١: ١٠).

(۲۵۰) ذكره السمهودي (المصدر السابق ۱: ۱۰) .

(۲۰۱) ذكره السمهودي (المصدر السابق ۱: ۱٦).

(۲۰۲) سقطت من (س۱) ، (ك) ، وذكره السمهودي (المصدر السابق ۱: ۱۱) .

(۲۵۳) ذكره السمهودي (المصدر السابق ۱: ۱۱) .

(٢٥٤) سقطت من (ط١) ، (ط٢) ، وفي (ل٣) ، (س١): «البحير» ، وذكره السمهودي (المصدر السابق ١: ٩) .

(٢٥٥) بعدها في (بر): «البحرة» ، وذكره السمهودي نقلا عن منتخب كراع (المصدر السابق ١: ٩) .

(٢٥٦) الأصل (١٥): «المطيّة» وهو تحريف ، والمثبت ما ورد في (س١) ، (ط١) ، (ط٢) ، (ط٢) ، (ط٢) ، (ط٢) ، (ط٢) .

(٢٥٧) عن البراء عن الرسول عليه السلام ، قال: «من سمى المدينة يثرب فليستغفر الله ، هي طابة هي طابة» (الجامع الكبير ١: ٧٨٦) .

(٢٥٨) (ك٥): «لقول» بدل: «عن قول» ، وفي (بن): «لا أهل» بدل: «أهل» .

قريةً تأكلُ القُرى (٢٦١) ، وتجرزلُ القِرى (٢٦٠) ، وتنفي الخبثَ والفِرى (٢٦٠) ، وتأبى الضيمَ (٢٦٠) والحيفَ (٢٦٠) ، وفُتِحتْ بالقرآنِ وفُتحَ غيرُها بالسيفِ (٢٦٠) ، تربتُها مُؤمنةً وشِفاءً من الجُذام (٢٦٥) ، وبركتُها مثلُ (٢٦٠) بركةِ المسجدِ الحرام ، ونصفُ أكراش الغنم فيها مثلُ ملئِها في غيرِها من البلادِ ، ومن (٢٦٠) تركَها رغبةً عنها أبدلَها الله خيراً مِنه من العبادِ (٢٦٨) . /

۷٠)

<sup>(</sup>٢٥٩) عن أبي هريرة عن الرسول عليه السلام ، قال: «أمرت بقرية تأكل القرى ، يقولون: يثرب ، وهي المدينة ، تنفي الناس كما ينفي الكير خبث الحديد» (فتح الباري ٤: ٨٧) ، وقال المراغي في تفسير هذا الحديث: «تأكل القرى ، لأنها مركز جيوش الإسلام» (تحقيق النّصرة: ١٢) .

<sup>(</sup>۲۹۰) (بر): «المقرى» ، وفي (ل۳): «القربي» وهو تحريف .

<sup>(</sup>٢٦١) الأصل (١٥): «العرى» ، وفي (٢٦): «العزى» ، وفي (ط١) ، (ط٢): «القرى» ، والمثبت ما ورد في (س١) ، (ك٥) ، (بر) ، الفرى: الكذب والفساد (اللسان: فرا) .

<sup>(</sup>٢٦٢) (بر): «الضيف» ، وفي (ل٣): «الضعيف» وهو تحريف.

<sup>(</sup>٢٦٣) الحيف: الميل في الحكم ، والجور والظلم (اللسان: حيف) .

<sup>(</sup>٢٦٤) عن عائشة عن النبي عليه السلام ، قال: «افتتحت القرى بالسيف ، فتتحت المدينة بالقرآن» (الجامع الكبير ١: ١٢٦) .

<sup>(</sup>٢٦٥) عن قيس بن شماس عن أبيه عن الرسول عليه السلام ، قال: «غبار المدينة شفاء من الجذام» (الدرة الثمينة في تاريخ المدينة ٢: ٣٣٢) ، وانظر: (الجامع الكبير ١: ٥٨٣) .

<sup>(</sup>٢٦٦) (٥٥): «مثلا» وهو تحريف

<sup>(</sup>۲۲۷) سقط من (ل٥): «ومن . . . العباد»

<sup>(</sup>٢٦٨) انظر: (الجامع الكبير ١: ٢٤١) .

ومما صعّ في فضلِها وذكرِها: «أنّ الإِيمانَيأْزِرُ(٢٦٩) إليها كما تَأْزِرُ(٢٢٠) الحيةُ إلى جُحرِها»(٢٧١)، وبها عزّت كلمةُ الإسلام وعلت وتقررتِ الشرائعُ وأكملت، وغالبُ الفرائضِ فيها نزلت(٢٧١)، ومن أخافَ أهلَها فقد أخافَ جنبي (٢٧٦) رسولِ الله ﷺ(٢٧٤) أو كاد(٢٧٥)، ومن(٢٧٦) أرادَ أهلَها بسوءٍ أذابَهُ اللّهُ كما يذوبُ الملحُ في الماءِ أو كاد(٢٧٧).

ومما (۲۷۸) ساوت فيه مكة أن مَن ماتَ (۲۷۹) بها (۲۸۰) حَصلَ له الأمنُ

<sup>(</sup>۲۲۹) (ل۳): «يوزر» وهو تحريف.

<sup>(</sup>۲۷۰) (۲۷۰): «توزر» ، وفي (ل٥): «تأزر» .

<sup>(</sup>٢٧١) فتسح الباري بشرح صحيح البخاري ٤: ٩٣، وروايته: «ان الايمان ليأرز . . . »، وقال ابن حجر العسقلاني في تفسير هذا الحديث: «أي أنها كما تنتشر من جحرها في طلب ما تعيش به ، فإذا رعاها شيء رجعت إلى جحرها» كذلك الايمان انتشر في المدينة» .

<sup>(</sup>۲۷۲) في (بر): «وغالب الفرائض نزلت ، وتقررت الشرائع وأكملت» .

<sup>(</sup>۲۷۳) (۲۷۳): «حبيبي».

<sup>(</sup>۲۷٤) زيادة من (ط۱) ، (ط۲) .

<sup>(</sup>٢٧٥) عن جابر عن النبي على ، قال: «من أخاف الانصار أخاف ما بين هذين وأومى إلى جنبيه» (التاريخ الكبير للبخاري قسم ١ ج ١: ٣٢) ، وانظر: (الدرة الثمينة في تاريخ المدينة ٢: ٣٣٥) ، كاد: تفيد المقاربة هنا .

<sup>(</sup>۲۷٦) سقط من (ط۱) ، (ط۲): «ومن . . . أو كاد» .

<sup>(</sup>۲۷۷) عن سعد عن الرسول عليه السلام ، قال: «لا يكيد أهل المدينة أحد الا انماع كما ينماع الملح في الماء» (فتح الباري ؟: ٩٤) ، وانظر (الدرة الثمينة ٢: ٣٣٥) .

<sup>(</sup>۲۷۸) (ط۱) ، (ط۲): «وما».

<sup>(</sup>۲۷۹) (س۱): «أمات» بدل: «من مات».

<sup>(</sup>۲۸۰) (بر): «بهما» ، وفي (٥٥): «فيها» .

والشفاعةُ(٢٨١) وليس ذلك لبُقعةٍ(٢٨٢) ، ولمّا كانَ أهلُ مكةَ يطوفونَ بينَ كلَّ تَرويحيتين(٢٨٣) جُعِلت تَراويحُ أهل المدينةِ سِتّاً وثلاثينَ ركعةً .

وكِلاهما يُمنعُ الكافِرُ من حُلولِه ويطردُ عن دُخولِه ، ولا يدخلهما (٢٨١) الدجالُ ولا الطاعونُ ، وإذا قدمَ المدينةَ الدّجالُ ردّتهُ الملائكةُ ورجفتُ ثلاثَ رجفاتٍ فيخرج إليه (٢٨٥) منها الطّاغُونَ (٢٨٦) .

وكم بها من شعائر ومشاهد وسُنّةٍ ، وما بينَ القبرِ الشريفِ إلى المُصلى رَوضةُ من رياضِ الجنّةِ (٢٨٧) ، فلذلك (٢٨٨) كَانا كفرسي رهانٍ ، وانعقدَ الإجماعُ على أنهما أفضلُ من سائِر البُلدانِ ، وإذا نظرتَ إلى التفضيلِ

<sup>(</sup>٢٨١) عن ابن عمر عن الرسول عليه السلام ، قال: «من استطاع أن يموت بالمدينة فليمت فان من مات بالمدينة شفعت له يوم القيامة» (الدرة الثمينة ٢: ٣٣٧) .

<sup>(</sup>٢٨٢) بعدها في (بر): «من البلاد» ، والمرجح أنها زيادة من الناسخ .

<sup>(</sup>۲۸۳) (ك٥): «ترويحة» ، وفي (بر): «وتروتحيتين» وهو تحريف .

<sup>(</sup>۲۸٤) (ك٥): «يدخله».

<sup>(</sup>۲۸۰) سقطت من (ل٥).

<sup>(</sup>٣٨٦) (٣٧) ، (بس): «السطاعسون» وهنو تصحيف ، وعن جابر عن الرسول عليه السلام ، قال: «نعمت الأرض المدينة اذا خرج الدجال ، كان على كل نقب من نقابها ملك لا يدخلها ، فاذا كان ذلك رجفت المدينة بأهلها ثلاث رجفات ، لا يبقى منافق ولا منافقة الا خرجوا اليه» (الجامع الكبير ١: ٨٥٤).

<sup>(</sup>٢٨٧) عن عبيدالله بن لبيد عن رسول الله عليه السلام ، قال: «من سره أن يصلي في روضة من رياض الجنة فليصل بين قبري ومنبري» (المصدر السابق ١: ٧٨٥) .

<sup>(</sup>۲۸۸) (ط۱) ، (ط۲): «فلقد».

بينهما قام لكل منهما أنصار وأعوان (٢٩١) ، ودليل وبرهان ، حاشا (٢٩١) البقعة المُعظمة (٢٩١) المُكرّمة ، الزكية الذكية (٢٩٢) ، الزاهرة (٢٩٢) الطاهرة ، الشريفة المُنيفة ، العالية الغالية ، الطيبة المُطيبة (٢٩١) ، المُقدسة // (٧ظ) المؤنسة ، التي ضمت جسدَه الأعظم ، وخُلق منها بدنه الأكرم ، المؤنسة ، إلى ضمت جسدَه الأعظم ، وخُلق منها بدنه الأكرم ، وقُلق منها بدنه الأكرم ، وقُلق منها بدئه الأكرم ، وقُلق من غير خُلف ولا نزاع ، بل هي أفضل من الكعبة ، ومُقدمة (٢٩١) عليها في الرّبة ، بل نقل السَّبكيُّ (٢٩٧) عن ابن

<sup>(</sup>٢٨٩) قال السيوطي: «قال الشافعي رضي الله عنه: إن مكة أفضل من المدينة ، قاله النووي في «شرح المهذب» ، وبه قال علماء مكة والمدينة . . . وجمهور العلماء ، والـذي تميل إليه النفس هو تفضيل المدينة » (الحجج المبينة ، الورقة: ١٥١) ، وقال عزالدين بن عبدالسلام: «ان قيل: قد ذهب مالك رحمه الله إلى تفضيل المدينة على مكة ، فما الدليل على تفضيل مكة عليها ؟ قلنا: معنى ذلك أن الله يجود على عباده في مكة بما لا يجود بمثله في المدينة ، وذلك من وجوه . . . » (قواعد الأحكام في مصالح الأنام ١: ٤٥) .

<sup>(</sup>۲۹۰) (ك٥): «حاشى» .

<sup>(</sup>۲۹۱) (ط۱) ، (ط۲): «العظيمة».

<sup>(</sup>۲۹۲) (۲۹): «الزاكية»، وسقطت من (ل٥)، وسقط من (بر): «الذكية . . . الغالية».

<sup>(</sup>۲۹۳) سقطت من (۲۹۳).

<sup>(</sup>۲۹٤) سقطت من (ط۲) .

<sup>(</sup>٢٩٥) بعدها في (ط١) ، (ط٢): «أن تكون كغيرها في فخرها» ، ويبدو أنها زيادة من الناسخ .

<sup>(</sup>۲۹٦) (ك٥): «ومتقدمة».

<sup>(</sup>۲۹۷) هو عبدالوهاب بن علي بن عبدالكافي السبكي ، ولد بمصر سنة ۷۲۹ ، ولازم الاشتغال على أبيه وغيره حتى مهر وهو شاب ، انتهى اليه قضاء القضاء في الشام ، ومن تصانيفه: «طبقات الشافعية الكبرى» ، «معيد النعم ومبيد النقم» ، توفي سنة ۷۷۱هـ ، انظر: (الدرر الكامنة ۳: ۳۹ ، حسن المحاضرة =

.

عَقيلِ الحَنبلي (٢٩٨): «أنها أفضلُ من العرشِ العظيمِ ١٩٩٥) وهو قَوْلُ جَليّ ، واستدلوا بذلك (٣٠٠) على أن الملكَ الجبارَ ، منزهٌ عن الحُلولِ والاستقرار (٣٠٠) ، و(٣٠٠)قالَ من فَضّلَ المدينة (٣٠٣) [شعراً] (٣٠٠):

<sup>=</sup> ۱: ۲۲۸ ، الاعلام ٤: ١٨٥) .

<sup>(</sup>۲۹۸) هو أبو الوفاء ، علي بن عقيل بن محمد بن عقيل البغدادي ، ولد سنة ١٣١ه ، فقيه أصولي واعظ متكلم ، وأكبر تصانيفه كتاب «الفنون» وهو كتاب كبير جدا ، فيه فوائد كثيرة في الوعظ ، والتفسير ، والنحو ، واللغة ، والشعر ، وفيه مناظراته ، وقال الحافظ الذهبي في تاريخه: لم يصنف في الدنيا أكبر من هذا الكتاب ، حدثني من رأى منه المجلد الفلاني بعد الأربعمائة ، ولم يصلنا منه الا جزءان نشرهما جورج المقدسي ، انظر: (الذيل على طبقات الحنابلة لابن رجب ١ : ١٤٢ ـ ١٦٢ ، مقدمة كتاب «الفنون») .

<sup>(</sup>٢٩٩) سقطت من (ل٣) ، وقد ورد الخبر في (الحجج المبينة ، الورقة: ١٥٤ ، وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى ١: ٢٠) .

<sup>(</sup>٣٠٠) الأصل (ل1): «على ذلك» ، والمثبت ما ورد في (س١) ، (ل٣) ، (ل٥) ، (ط١) ، (ط١) .

<sup>(</sup>٣٠١) (٣٠): «الاستمرار» وهو تحريف ، والله عز وجل منزه عن أن يوصف بالحلول والله عن الاعتقاد للغزالي: ١٠١).

<sup>(</sup>۳۰۲) سقطت من (ط۱) ، (ط۲) ، (ل۳) ، (بر) .

<sup>(</sup>۳۰۳) (ل۳): «مكة».

<sup>(</sup>۳۰٤) زيادة من (بر) ، ومناسبة الأبيات أنه لما ولي داود بن عيسى بن موسى امرة الحرمين: مكة والمدينة سنة ١٩٥هـ ، وأقام بمكة ، وولي ابنه سليمان المدينة ، فأقام بمكة عشرين شهرا ، فكتب اليه أهل المدينة ، وقال الزبير بن أبي بكر: كتب اليه يحيى بن أبيوب بن محراق يسأله التحول اليهم ، ويعلمونه أن مقامه بالمدينة أفضل من مقامه بمكة ، وأهدوا اليه في ذلك شعرا ، انظر: (محاضرة الأبرار ومسامرة الاخيار لابن عربي ١: ٣٧١ ، تهذيب تاريخ ابن عساكره: ٢٠٨) ، والأبيات من المتقارب .

أداودُ(٣٠٥) قد فزتَ (٣٠٦) بالمكرُمات وسرت بسيرةِ أهل التَّقي(٣٠٨) وصِرتَ جَمالًا(٣٠٧) لأهل الحِجازِ وفي منصب العزّ والمُرتجى(٣١٠) وأنت المهــذَّبُ من(٣٠٩) هَاشِمِ وأنت الرضى للذي نالَهم(٢١١) وبالفيءِ أغنيتَ أهلَ الخصّاص (٢١٣)

فَعدلُك فينا هو المُنتهى (٢١٤)

وبالعدل في بلد المصطفى

وفي كلّ حَالـكَ وابنُ الرضي (٣١٣)

(۳۰۰) الاصل (ل١) ، (ط١) ، (ط٢) ، (ل٥): «اذا كنت» ، والمثبت ما ورد في (س١) ، (بر) ، (ل٣) ، (محاضرة الأبرار ١: ٢٧٢) ، (تهذيب ابن عساكر . (Y.A : 0

(۳۰۶) (س۱): «تفردت».

(٣٠٧) المصدران السابقان: «ثمالا».

(۳۰۸) (بر): «الصفا».

(۳۰۹) (ك٥): «في».

(٣١٠) (بر): «المرتحا».

(٣١١) المصدران السابقان: «الرضا الذي نابهم» وهو صواب أيضا، وفي (بر): «الذي نابهم» ، وفي (ل٥): «الرضا» .

(٣١٢) الأصل (١٥): «اين الرضى» ، وفي (ط١) ، (ط٢): «ابن الرضى» وفي رمحاضرة الأبرار ١: ٢٧٢): «ونجل الرضا» ، وفي (بر): «وبن الرضا» ، والمثبت ما ورد في (س١) ، (ل٣) ، (تهذيب ابن عساكر ٥: ٢٠٨) .

(٣١٣) رواية صدر البيت في (تهذيب ابن عساكر ٥: ٢٠٨):

وبالفيء أعنيت أهل الجصاص الفيء: الرجوع (اللسان: فيأ) ، الخصاص: الفقر وسوء الحال (اللسان:

خصص).

(٣١٤) (بر): «المنتها» ، وفي (ط١) ، (ط٢): «المرتضى» ، وفي هامش (ط١): «المنتهى» وهو الصواب.

ومكة ليست بدار المُقام ولا يلهينك (٣١٧) عن قرية (٣١٨) مقامُك عشرون (٣٢٠) شهراً بها (٣٢١) فصم ببلاد (٣٢١) الرسول التي فقبر النبي وآثارة

فهاجر كهجرة (٣١٥) من قد مضى (٣١٦) مشيرٌ مشورتُ أو (٣١٦) بالهوى كثيرٌ (٣٢٦) لهم عند أهل الحجا (٣٢٦) بها خص حقاً نبيَّ الهدى (٣٢٥) أحقُ بقُربكَ من ذي طُوى (٣٢٦)/

## وقال من فَضَّلَ مكة (٣٢٧):

(10)

<sup>(</sup>٣١٥) محاضرة الأبرار ١: ٣٧٢: «بهجرة».

<sup>(</sup>۳۱۹) (بر): «مضا».

<sup>(</sup>٣١٧) المصدر السابق ١: ٣٧٢: «ينفينك» ، وفي (تهذيب ابن عساكر ٥: ٣٠٨): «يلفتنك» .

<sup>(</sup>٣١٨) (بر) ، (ل٣) ، (ل٥) ، (س١) ، (محاضرة الابرار ١: ٣٧٢): «قربه» .

<sup>(</sup>۳۱۹) (ك٥): «مشوره».

<sup>(</sup>۳۲۰) تهذیب ابن عساکر ۵: ۲۰۸: «عشرین».

<sup>(</sup>٣٢١) (ط۱) ، (ط۲): «لها».

<sup>(</sup>٣٢٢) (س١): «لثير» وهو تحريف.

<sup>(</sup>٣٢٣) (س١) ، (بر) ، (ط١) ، (ط٢) ، (ل٣) ، (المصدر السابق): «الحجي» .

<sup>(</sup>٣٢٤) محاضرة الأبرار ١: ٣٧٢: «فضم بلاد» وهو تحريف.

<sup>(</sup>٣٢٥) رواية العجز في (المصدر السابق) ، (تهذيب ابن عساكر ٥: ٢٠٨): بها الله خص نبي الهدى ١ .

وفي (ك٣): «الذي» بدل: «التي».

<sup>(</sup>۳۲۹) ذوطوی: موضع عند باب مکة يستحب لمن دخل مکة أن يغتسل به (اللسان: طوی).

<sup>(</sup>٣٢٧) فلما ورد الكتاب والأبيات \_ السابقة \_ على داود بن عيسى ، أرسل إلى رجال من أهل مكة ، فقرأ عليهم الكتاب ، فأجابه رجل منهم يقال له: عيسى بن عبدالعزيز الشعلبوني أو السلعوسي ، بقصيدة يردّ عليه ، ويذكر فيها فضل

أداودُ (٢٢٨) أنت الامامُ الرضى (٣٢٩) وأنت المهذب من كلَّ عَيبٍ وأنت الممؤملُ من هَاشم وأنت غياتُ لأهل الخصاص أتاك كتابُ حَسودٍ جَحودٍ

وأنست ابسنُ عمِّ نَبسِيِّ الهُسدى كبيراً (٣٣١) ومن قبله في الصِّبا(٣٣١) وأنت ابنُ عَمِّ (٣٣٣) كِرام تَقى (٣٣٣) تسلُّد (٣٣٠) بالغنى تسلُّد (٣٣٠) بعضاصتهم (٣٣٠) بالغنى أسا (٣٣٠) في مقالتِهِ واعتدى (٣٣٧)

مكة ، وما خصّها الله تعالى به من الكرامة والفضيلة ، ويذكر المشاعر والمناقب . انظر: (محاضرة الأبرار ١: ٣٧٢ ـ ٢٧٦ ، وتهذيب ابن عساكر ٥: «السلعوسي» ، وفي (تهذيب ابن عساكر): «الشعلبوني» والأبيات من المتقارب.

<sup>(</sup>٣٢٨) الأصل (ل1) ، (ط1) ، (ط۲) ، (ل٥): «اذا كنت» ، والمثبت ما ورد في (س١) ، (ل٣) ، (بر) ، (تهذيب ابن عساكر ٢٠٨٠) ، (محاضرة الأبرار ٢٠٣) .

<sup>(</sup>٣٢٩) تهذيب ابن عساكر ٥: ٢٠٨: «الرَّضا» وهو صواب أيضا.

<sup>(</sup>٣٣٠) المصدر السابق ٥: ٢٠٨: «كبير» ، وفي (محاضرة الأبرار ١: ٢٧٣): «وكبر» .

<sup>(</sup>٣٣١) الأصل (ل١) ، (بس) ، (س١): «الصبي» ، والمثبت ما ورد في (ل٣) ، (ل٥) ، (ط١) ، (ط٢) ، (تهذيب ابن عساكر ٥: ٢٠٨) ، (محاضرة الأبرار ٢٠٣) .

<sup>(</sup>٣٣٢) المصدران السابقان: «قوم».

<sup>(</sup>٣٣٣) (بر) ، (ل٣): «تقا» .

<sup>(</sup>٣٣٤) (بر): «تشد» ، وفي (تهذيب ابن عساكر ٥: ٢٠٨): «تبيد» .

<sup>(</sup>٣٣٥) (س١): «خصاصاتهم» ، ورسمت في (ط١) ، (ط٢) ، (ل٣): «بالغنا» ، بدل: «بالغني» .

<sup>(</sup>۳۳۹) (بر): «أسى» .

<sup>(</sup>٣٣٧) المصدر السابق ٥: ٢٠٨: «واعتدا».

يخيرُ يشربَ في شعرهِ فإن كانَ (٣٣٩) يَصدقُ فيما يقَولُ وأيُّ بلادٍ تفوقُ امّها وربي دُحا(٢٤١) الأرضَ من تحتها(٢٤١) وبسيت المهيمن فينسا مُقيمً ومسسجد أنسا (٢٤٦) بينٌ فضلُهُ صلاةً المُصلِّي تُعدُّ له(٣٤٨)

على حرم الله حيث ابتني (٣٣٨) فلا يسجدن إلى ما(٢٤٠) مُنا ومسكنة مكنة أمُّ النقرى ويشربُ لا شكَّ فيما دَحا(٢٤٢) نُصلِّي (٣٤١) إليه برغم العِدى(٣٤٥) على غيرهِ ليس في ذًا مِرا(٣٤٧) مئينَ ألوفاً صلاةً وفي (٣٤٩)

(٣٣٨) (٣٠) ، (محاضرة الأبرار ١: ٣٧٣): «ابتنا» .

(۳۳۹) تهذیب ابن عساکر ۰: ۲۰۸: «یك».

( ٣٤٠) محاضرة الأبرار ١: ٣٧٣: «ها» .

(٣٤١) (س١) ، (بر) ، (ل٣) ، (المصدران السابقان): «دحي» .

(٣٤٢) سقط صدر البيت من (٥٥).

(٣٤٣) رسمت في الأصل (١٥) ، (س١) ، (ط١) ، (ط٢) ، (تهذيب ابن عساكر ٥: ٢٠٨): «دحى»، والمثبت ما رسم في (بر)، (محاضرة الأبرار ١:

(٣٤٤) تهذيب ابن عساكر ٥: ٢٠٩ ، (٥٥): «يصلي» ، وفي (بر): «تصلي» .

(٣٤٥) (ك) ، (بر) ، (المصدران السابقان): «العدا» .

(٣٤٦) (ط۱): «ومسجدها» ، وفي (ط۲): «ومسجد» ، وفي (ل٥): «ومسجدنا فضله بين ١٠

(٣٤٧) الأصل (ل١) ، (بس): «مسرى» ، وفي (تهذيب ابن عساكر ٥: ٢٠٩): «امترا» ، والمثبت ما ورد في (ط۱) ، (ط۲) ، (س۱) ، (ل۳) ، (محاضرة الأبرار ١: ٣٧٣) ، وسقط عجز البيت من (ل٥) .

(٣٤٨) سقط صدر البيت من (٥٥) ، وفي (ط١): «تعدل به» ، وفي (ط٢): «تعدل =

وما قالَ حَقُّ (۳۰٬۰) به يُقتدى //
السنا شوارعُ مِسْلُ القَطا (٨ظ)
السناءُ ويتركُ ما لا يَشا(٢٠٠٠)
المناءُ ويتركُ ما لا يَشا(٢٠٠٠)
المناءُ ويرمون شَغباً (٣٠٠٠) بوتر الحصى
المناع على أَيْنُور (٣٠٠٠) ضُمَّر (٢٠٠٠) كالقنا

كذاك أتسى في حديثِ السنبي وأعمالكم كلّ يَوم وفُودُ(١٠١) فيرفعُ منها إله على الله الله الله ونحنُ (٢٠١) تحجُّ (١٠٣) إلينا العِبادُ ويأتونَ من كلّ فجَّ عَمليقٍ ليقضوا مناسِكهم عندنا

<sup>=</sup> ما» ، وفي (بر): «تعدل له» ، وفي (تهذيب ابن عساكر ٥: ٢٠٩): «تعدلنه» .

<sup>(</sup>٣٤٩) (س١) ، (ك٣): «مبين ألوفا صلاة وفا» ، وفي (ط١): «بين الرفى صلاة وفى» ، وفي ، وفي (ط٢): «بين ألوف صلاة النوفى» ، وفي (تهذيب ابن عساكر ٥: وفى» ، وفي (ط٢): «ما بين ألوفا صلاة وفا» ، وفي (ك٥) ، (محاضرة الأبرار ١: ٣٧٣): «وفا» .

<sup>(</sup>۳۰۰) (۲۵۰): «حقا».

<sup>(</sup>٣٥١) تهذيب ابن عساكر ٥: ٢٠٩: «وفودكم».

<sup>(</sup>٣٥٢) رواية العجز في (ط١) ، (ط٢): «وينزل ما لا يشا».

<sup>(</sup>۳۵۳) سقطت من (ط۱) ، (ط۲) .

<sup>(</sup>٣٥٤) المصدر السابق ٥: ٢٠٩: «يحج».

<sup>(</sup>٣٥٥) (ط١) ، (ط٢): «شعبا» ، وفي (ل٥): «سبعا بوتر الحصا» ، وفي تهذيب ابن عساكر ٥: ٢٠٩) ، (محاضرة الأبزار ١: ٣٧٣) ، (بر) ، (ل٣): «شعثا» ، الشّغب: الشّعر (اللسان: شغب) ، والموتر: الفرد أو مالم يتشفع من العدد (اللسان: وتر) .

<sup>(</sup>٣٥٩) (٣٥) ، (محاضرة الأبرار ١: ٣٧٣): «أنيق» وهو تصحيف ، أينق: جمع ناقه (اللسان: نوق) .

<sup>(</sup>٣٥٧) الضمر: الهزال ولحاق البطن (اللسان: ضمر).

<sup>(</sup>٣٥٨) (بر): «شتان» ، وفي (محاضرة الأبرار ١: ٣٧٣): «سعاة» .

فكم من مُلبِّ (٢٠٩) بصوتٍ حَزينٍ وآخرَ يذكرُ (٢٦٢) ربِّ العِبادِ فك لُه مَا أَسْعَتُ أَعْبِرُ فك لُه فك لُه ما أَسْعَتُ أَعْبِرُ فظلوا(٢٦٤) به يومَهم كلَّهُ حفاةً ضحاةً (٢٦٦) قياماً لهم

تَرى (٣٦٠) صوتَهُ في الهوى (٣٦٠) قد عَلا ويشنعي عليه بحسن الشنا يؤمُ المعرّف (٣٦٠) أقصى المَدى وقُوفاً على الجبل (٣٦٠) حتى المسا عَجيجٌ يناجونَ (٣٦٠) ربَّ السّما

(۳۰۹) (۲۰۹): «قلب».

<sup>(</sup> ٣٦) (ط۱) ، (ط۲): «نرى» ، وفي (ل٥) ، (تهذيب ابن عساكر ٥: ٢٠٩) ، (محاضرة الأبرار ١: ٣٧٣): «يرى» .

<sup>(</sup>٣٦١) (ك٥): «الهوا».

<sup>(</sup>٣٦٢) (٣٦١): «نذكر».

<sup>(</sup>٣٦٣) الأصل (١٥): «المعرذ» وهو تحريف ، والمثبت ما ورد في بقية نسخ المقامة ، وفي الأصل (١٥) وبقية نسخ المقامة ، (محاضرة الأبرار): «المدا» والمثبت ما رسم في (تهذيب ابن عساكر) ، المعرّف: اسم المفعول من العرفان ضد الجهل ، وهو موضع الوقوف بعرفة (معجم البلدان ٥: ١٥٥) .

<sup>(</sup>٣٦٤) الأصل (ل١) ، (ط١): «فضلوا» ، وفي (بر) ، (ط٢) ، (تهذيب ابن عساكر ٥: ٣٠٩): «فصلوا» ، والمثبت ما ورد في (س١) ، (ل٣) ، (محاضرة الأبرار ٢٠٤).

<sup>(</sup>٣٦٥) محاضرة الأبرار 1: ٣٧٤): «يضجون» بدل: «على الجبل» ويستقيم الوزن بها أيضا.

<sup>(</sup>٣٦٦) (٣٦) ، (س١): «صحاة» وهو تحريف ، ضحاة: معرضون لحرّ الشمس (اللسان: ضحا) ، ورواية البيت في (محاضرة الأبرار ١: ٣٧٤):

حفاة عراة فيا مالهم عجيب ينادون رب السما (ط۱) ، (ط۲) ، (ط۲) ، (تهذيب ابن عساكر ٥: ٢٠٩): «ينادون» ، وفي (س۱): «تجيج» بدل: «عجيج» .

رجاءً وخوفاً لما قَدموا وكلُّ (۳۲۸) يُسَائلُ (۳۲۹) دَفعَ (۳۷۰) البَلا(۳۷۱)

بعفوكَ والصفح عَمن (۲۷۲) أسا وولًى النهارُ أجلُوا (۲۷۰) البُكا فحلُوا (۲۷۷) بجَمْع (۲۷۸) بُعيد العِشا عمودُ الصباحِ وولَّى (۲۸۱) الدَّجى / (۹و)

يقولون يا ربنا اغفر لنا فلما دنا(٣٧٣) الليل(٣٧٤) من يومهم وسار الحجيج لهم رجّة (٣٧٦) فباتوا بجَمْع (٣٧٩) فلما بَدا(٣٨٠)

(٣٦٨) محاضرة الأبرار ١: ٣٧٤: «وكلا».

(٣٦٩) (ك): «يسأل».

(۳۷۰) (ل٥) ، (ط١) ، (ط٢): «رفع» .

(٣٧١) سقط عجز هذا البيت وصدر البيت الذي يليه من (بر) .

(۳۷۲) (۳۷۲): «عن» .

(۳۷۳) الاصل (ل۱)، (بر)، (ل٥)، (س۱): «دنی»، والمثبت ما ورد في (ط۱)، (ط۲)، (ط۲)، (ل۳)، (المصدر السابق)، (تهذیب ابن عساکر ٥: ٢٠٩).

(۲۷٤) (ط۱) ، (ط۲): «اليل».

(۳۷۵) (ط۱) ، (ط۲): «أخذوا».

(٣٧٦) (محاضرة الأبرار ١: ٣٧٤): «اليهم دجي» .

(۳۷۷) (بر): «فحلوا».

(۳۷۸) جمع: سبق التعريف بها .

(٣٧٩) (المصدر السابق ١: ٣٧٤): «جميعا».

(۲۸۰) (بر): «تری».

(٣٨١) (تهذيب ابن عساكر ٥: ٢٠٩): «ولالا» ، وفي الأصل (١٥) ، وبقية نسخ المقامة ومصادر تخريج الأبيات: «اللجا» وأثبت الرسم الاملائي الصحيح .

دعوا ساعةً ثم شدوا النُسُوع (۲۸۲) فمن بين من قد قضى نُسكَه (۲۸۵) وآخر يهوي إلى مكة وآخر يَرْمُلُ (۲۸۷) حول (۲۸۸) الطواف فآبوا (۲۹۰) بافضل ما قد رَجوا وحـج الملائكة المُكرمون

على قُلّص ثم أمّسوا منسى (٢٨٣) وآخر يبدا بسفك الدّما (٢٨٥) ليسعى ويدعُسو (٢٨٦) فيمن دَعسا وآخر (٢٨٩) ماض يؤم السقفا ومسا طلبُسوا من جزيل العسطا إلى أرضِنا قبلُ فيمنا مضى

<sup>(</sup>٣٨٢) (المصدر السابق ٥: ٢٠٩): «النسور» ، وفي (محاضرة الابرار ١: ٣٧٤): «الشسوع» ، وفي (بر): «السبوع» وهو تصحيف ، النسوع: جمع نسع وهو سير يضفر على هيئة أعنة النّعال تشدّ به الرّحال (اللسان: نسع) .

<sup>(</sup>٣٨٣) (محاضرة الأبرار 1: ٣٧٤): «منا» ، وفي (ل٣): «اتو» بدل: «أموا» ، قلص: جمع قلوص: وهي الفتية من الابل ، وربما سموا الناقة الطويلة القوائم قلوصا (اللسان: قلص) .

<sup>(</sup>٣٨٤) (ك٥): «يقتدي» بدل: «بين من» ، وفي (س١): «مضى» بدل: «قضى» ، وفي (قضى» ، وفي (تهذيب ابن عساكر ٥: ٢٠٩): «بنسكه» .

<sup>(</sup>٣٨٥) الأصل (ل1): «الدمي» ، والمثبت ما ورد في بقية نسخ المقامة و (محاضرة الأبرار 1: ٣٧٤) و (تهذيب ابن عساكر ٥: ٢٠٩) ، وفي (ل٣): «وآخر بيد السلك الدما» ، وفي (بر): «يبدو» وفي (س1): «بيد» بدل: «يبدا» .

<sup>(</sup>٣٨٦) (ط٢): «يدعوا» ، وفي (تهذيب ابن عساكر ٥: ٢٠٩) ، (محاضرة الابرار ١: ٣٨٦) (ط٢): «يدعوه» ، وفي (ل٥): «دعى» بدل: «دعا» .

<sup>(</sup>٣٨٧) (٣٨): «يرحـل» وهـو تصحيف ، يرمـل: يسـرع في مشيته ويهز منكبيه ، والطائف بالبيت يرمل رملانا اقتداء بالنبي على (اللسان: رمل) .

<sup>(</sup>۳۸۸) (تهذیب ابن عساکر ٥: ۲۰۹): «جوف» .

<sup>(</sup>۳۸۹) سقطت من (س۱) .

<sup>(</sup>۳۹۰) (۲۷): «فأبوا».

وآدم قد حج من بعدِهم ومِنْ بعدِهم (٢٩١) أحمدُ المُصطفى وحبّ إلينا خَليلُ الإله

وهَجَّرَ (۲۹۲) بالرّمي فيمن (۲۹۳) رَمي (۲۹۶)

فهذا (٢٩٥) لَعَمْري لَنا رفعة حَبانا (٢٩٦) بهذا شَديدُ (٢٩٧) القُوى ومِنا النبيُّ نَبيُّ الهدى وفينا تنبًّا ومِنا ابتدا(٢٩٨) ومنَّا أبو حفص (٤٠٠) المُرتجى(٤٠١) وعشمانُ مِنّا، فمنْ مشلّه إذا عدّد الناسُ أهلَ التَّقي (٤٠٢)؟

ومنسا أبسو بكر ابنُ (٣٩٩) الكرام

<sup>(</sup>۲۹۱) (ط۱) ، (ط۲) ، (ل۳) ، (بر) ، (تهذیب ابن عساکر ٥: ۲۰۹): «بعله».

<sup>(</sup>٣٩٢) (ط١) ، (ط٢): «هاجر» وهو تحريف ، هجّر: سار وبادر (اللسان: هجر) .

<sup>(</sup>۳۹۳) (س۱): «في من».

<sup>(</sup>۲۹٤) (بر): «رمسا».

<sup>(</sup>۳۹۰) (ط۲): «فهذی».

<sup>(</sup>٣٩٦) (٣٥): «جانا» ، وفي (محاضرة الأبرار ١: ٣٧٤): «حيانا» .

<sup>(</sup>۳۹۷) (ط۱) ، (ط۲): «الشدید».

<sup>(</sup>٣٩٨) المصدر السابق ١: ٣٧٤: «ايتدى».

<sup>(</sup>٣٩٩) الأصل (ل١) ، (بر) ، (ل٣) ، (س١) ، (ل٥): «بن» ، والمثبت ما ورد في (المصدر السابق ١: ٣٧٤)، (محاضرة الأبرار ١: ٣٧٤)، (ط١)، (ط۲) .

<sup>(</sup>٤٠٠) أبو حفص: كنية أمير المؤمنين عمر بن الخطاب .

<sup>(</sup>٤٠١) (بر): «المرتجا».

<sup>(</sup>٤٠٢) (بر): «التقا».

ومِنا عليَّ ومنّا النزبيرُ ٢٠٣٠)
ومنّا ابنُ عباس ذُو المكرُمات
(٩ ظ) ومنا قريشُ وآباؤها
ومنا النين(٢٠٠٠) بهم تفخرُونَ
ففخرُ أولاءِ(٢٠٠٠) لنا رفعة
وزمزمُ والحجرُ فينا فهلْ

وطَلحةُ (۱۰۰) مِنّا وفِينا انتشا (۱۰۰) نسيبُ النبي وجِلفُ الهُدى (۱۰۰) فنحن إلى فخرنا المُنتهى // فلا تَفخرنا المُنتهى // فلا تَفخرنا (۱۰۰) عَلينا بنا وفِينا من الفخرِ ما قد كَفى (۱۰۰) لكما قد لنا لكما مكرمات كما قد لنا

<sup>(</sup>٤٠٣) هو الزبير بن العوّام بن خويلد بن أسد . . . ، حواري رسول الله على وابن عمته ، وأحد الستة أصحاب الشّورى ، انظر: (الاصابة في تمييز الصحابة ٢: ٥٥٣) .

<sup>(</sup>٤٠٤) هو طلحة بن عبيدالله بن عثمان . . . ، أحمد الثمانية الذين سبقوا إلى الإسلام ، وأحمد الستة أصحاب الشورى ، روى عن النبي ﷺ ، انظر: (المصدر السابق ٣: ٥٢٩) .

<sup>(</sup>٠٠٤) الأصل (١٠) ، (ط٢): «انتشى» ، والمثبت ما ورد في (ط١) ، (س١) ، (ك٥) ، (بر) ، (تهذيب ابن عساكر ٥: ٢١٠) ، (محاضرة الابرار ١: ٣٧٤) ، انتشا: لغة في نشأ (اللسان: نشا) .

<sup>(</sup>٢٠٦) في (محاضرة الأبرار ١: ٣٧٤): «ذي» بدل: «ذو» وهو خطأ ، وفي (تهذيب ابن عساكر ٥: ٢١٠): «وخلف» بدل: «وحلف» .

<sup>(</sup>٤٠٧) الأصل (ل1) ، (ط1) ، (ط۲) ، (ل٣) ، (س١): «الذي» وبها يختل الوزن ، والمثبت ما ورد في (بر) ، (تهذيب ابن عساكر ٥: ٢١٠) ، (محاضرة الأبرار ١: ٣٧٥) .

<sup>(</sup>٤٠٨) في (تهذيب ابن عساكر ٥: ٢١٠): « . . . بهم يفخرون فلا يفخرونا . . . » .

<sup>(</sup>٤٠٩) (المصدر السابق ٥: ٢١٠): «نفاخر الأبي» .

<sup>(</sup>٤١٠) (بر) ، (ل<sup>٣</sup>): «كفا» .

وزمن ملعم وشرب لِمن أرادَ الطعامَ وفيه (١١٠) الشَّفا وفينا المَّخافِ وفينا كُدى (١١٤) وفينا كُدى (١١٤) وفينا كُدى (١١٤) وفينا كُدى (١١٤) وفينا المَجاطِحُ والمروتانِ (١١٥) فينخ (١١٦) بِحْ فَمنْ مثلُنا يا فتى

<sup>(</sup>٤١١) (س١) ، (بر): «وفيها» .

<sup>(</sup>٤١٢) الحجون: جبل بأعلى مكة عنده مدافن أهلها ، قال السكري: مكان من البيت على ميل ونصف (معجم البلدان ٢: ٢٢٥) .

<sup>(</sup>٤١٣) الأصل (ل١) ، (س١) ، (بر) ، (ل٥): «كديّ» ، وفي (ل٣): «كذى» ، وفي (تهذيب ابن عساكر ٥: ٢١٠): «كدا» ، والمثبت ما ورد في (ط١) ، (ط٢) ، (محاضرة الأبرار ١: ٣٧٥) ، وكداء: بفتح أوله ، ممدود لا يصرف لأنه مؤنث: جبل بمكة وهو عرفة بعينها (معجم ما استعجم ٤: ١١١٧) .

<sup>(</sup>۱۱٤) (س۱) ، (ل٥) ، (بر) ، (ط۱) ، (ط۳) ، (تهذیب ابن عساکر ٥: ۲۱۰) ، (محاضرة الأبرار ١: ٣٧٥): «کدا» ، والصواب ما ورد في الأصل (ل١) ، وکدی: بضم أوله، مقصور على لفظ جمع کدیه،وهـو باسفـل مکة بقـرب شعب الشافعیین وشعب ابن الزبیـر عند قعیقعان (معجم ما استعجم ٤: ۱۱۱۸) .

<sup>(</sup>٤١٥) (ك٥): «المروتين» ، وفي (تهذيب ابن عساكر ٥: ٣١٠): «والمرزمان» وهو تحريف ، المروتان: مثنى المروة ، وهي جبل بمكة ينتهي إليه السعي من الصفا ، وثناها قوم في الشعر ، فقالوا: المروتين ، انظر: (مراصد الاطلاع ٣: ١٢٦٢) .

<sup>(</sup>١٦٤) الأصل (١٥): «فحخ» وهو تحريف ، وفي (بر): «فبحبح» وفي (٥٥): «فنحن» ، وفي (س١): «فبخ بخ بخ بخ فمن . . . » ، وفي (محاضرة الأبرار ١: «فبخ بخ فمن مثلنا» ، والمثبت ما ورد في (١٣) ، (تهذيب ابن عساكر ٥: ٢٠٠) وبه يستقيم الوزن .

وفينا المشاعِرُ مَنشا (٤١٧) النبي وأجياً وزمرة تنفي هموم الصدور وزموم ومن جائع إذا م ومن جائع إذا م وليست كزمزم في أرضِكُم كم وفينا سِقاية عم الرسول ومنه وفينا المنقام فأكرم به

وأجَيْادُ (١١٠) والرَّكنُ والمُتكا (١١٠) وزمرنمُ مِن كُلِّ سقم دوا وزمرنمُ مِن كُلِّ سقم دوا إذا ما تضلَّعَ منها اكتفَى (٢٠٠) كما ليس نَحرنُ وأنتُم سَوا ومنها النبيُّ امتلا وارتوى (٢١٠)

وفيه (٤٢٢) المُحَصَّبُ (٤٢٣) والمُنحني (٤٢٤)

- (٤١٧) (ك٢): «منشى».
- (٤١٨) (ط٢): «وأحناد» وهو تصحيف ، أجياد: بفتح أوّله واسكان ثانيه ، كأنه جمع جيد: موضع من بطحاء مكة ، ومن منازل قريش البطاح (معجم ما استعجم ١: ١٠٥) .
  - (۱۹) (ط۱) ، (ط۲) ، (بر): «المتكى» .
    - (۲۰) (بر): «اکتفا» .
- (٤٢١) الأصل (ل١) ، (ل٣) ، (س١): «وارتوا» ، وفي (ط١): «وارتوا» ، والمثبت ما ورد في (بر) ، (ط١) ، (ل٥) ، (المصدر السابق ٥: ٢١٠) ، (محاضرة الأبرار ١: ٣٧٥) .
- (۲۲۲) (ل٥) ، (تهذیب ابن عساکر ٥: ۲۱۰) (محاضرة الابرار ١: ۳۷۵): «وفینا» .
- (٤٢٣) المحصّب: بضم أوله ، وفتح ثانيه ، مفعّل من الحصباء: موضع بمكة (معجم ما استعجم للبكرى ٤: ١١٩٢) .
- (٤٢٤) الأصل (ل1) ، (س١) ، (تهذيب ابن عساكر ٥: ٢١٠): «المجتبى» ، وفي (ط١) ، (ط١) ، (ط٢): «المحتبى» ، وفي (ل٣): «والمنحى» ، وفي محاضرة الأبرار ١: ٣٧٥) ، (ك٥) ، (بر): «المنحا» وهو الصواب ، وأثبت ما فيها ولكن برسم: المنحنى: بضم أوله ، واسكان ثانيه ، وفتح الحاء المهملة ، بعدها نون مفتوحة (المصدر السابق ٤: ١٢٦٨) .

وشور(۲۰) فهل عندكم مثل ثور وفيه تخبّا(۲۰) نبيً الإله فكم بين أحدٍ إذا جاء فخرً وبلدتُنا حَرمٌ لم تَزلْ ويشربُ كانت فلا تكذبن

وفينا ثَبِيرُ (٢٢١) وفينا حِرا (٢٢١) ومعه أبسو بكر المُرتضى (٢٢١) وبينَ القُبيسيِّ فِيما تَرى (٢٠٠)/ (١٠) محرَّمةَ الصيدِ فيما خَلا حَلالًا فكم بينَ هَذا وذا (٢٢١)

(٤٣٠) رواية البيت في (تهذيب ابن عساكر ٥: ٢١٠):

وكم بين أجدادنا جاء فخر وبين العبسي فيما ترى وفي الأصل (ل1) ، (س1) ، (ط1) ، (ط۲) ، (ل٣) ، (ل٥) ، (محاضرة الأبرار 1: ٣٧٥): «القبيس» والمثبت ما ورد في (بر) وبه يستقيم الوزن ، وفي (ط1) ، (ط۲): «في» بدل: «فخر» ، القبيس: جبل بمكة مشرف على مسجد مكة (معجم البلدان ٤: ٣٠٨) .

(٤٣١) رواية البيت في (محاضرة الأبرار ١: ٣٧٥):

ویشرب کانت حلالا فلا تکنبین کم بین هذا وذا فی (تهذیب ابن عساکر ٥: ۲۱۰): «فلم» بدل: «فکم».

<sup>(</sup>٤٢٥) ثور: بفتح أوله ، وبالراء المهملة: وهو ثور أطحل ، وهو جبل بمكة ـ الذي فيه غار النبي ﷺ (معجم ما استعجم ١: ٣٤٨) .

<sup>(</sup>٤٢٦) ثبير: بفتح أوله ، وكسر ثانيه ، بعده ياء وراء مهملة ، جبل بمكة ، وهو الذي صعد فيه النبي صلى الله عليه وسلم فرجف به ، فقال: اسكن ثبير ، فانما عليك نبي وصديق وشهيد ، وقد روى هذا في حراء ، وهذا هو ثبير الأثبرة (المصدر السابق ١: ٣٣٦) .

<sup>(</sup>٢٧٤) حراء: بكسر أوله ممدود ، جبل بمكة (المصدر السابق ٢: ٤٣٢) .

<sup>(</sup>۲۸) (س۱) ، (تهذیب ابن عساکر ٥: ۲۱۰): «اختبا» ، وفي (ل۳): «اختفا» ، وفي (ط۱) ، (ط۲): «اختفی» ، وفي (محاضرة الأبرار ١: ٣٧٥): «وفينا اجتبی» ، والمثبت ما رسم في (بر) وبه يستقيم الوزن .

<sup>(</sup>٤٢٩) (بر): «المرتضا».

فقد قِلتَ [يا صاح ](٢٩٠) كلُّ الخَطا(٢٩١)

<sup>(</sup>٤٣٢) سقط البيت من (بر) ، وفي (تهذيب ابن عساكر ٥: ٢١٠): «فمن أحل ذلك جاز كدا» ، وفي (ل٥): «ذاك» بدل: «أجل» ، وفي عجز البيت غموض .

<sup>(</sup>٤٣٣) سقطت من (تهذیب ابن عساکر ٥: ٢١١) ، وفي (ل٣): «بودا» بدل: «تؤدوا» .

<sup>(</sup>٤٣٤) (المصدر السابق ٥: ٢١١): «كسائري من قد يرى» .

<sup>(</sup>٤٣٥) الأصل (١٥): «ترا» ، وفي (بر): «كل الورى» بدل: «من قد ترا» ، وفي (محاضرة الأبرار ١: ٣٧٥): «بدا» ، والمثبت ما ورد في (ط١) ، (ط٢) ، (س١) ، (ك٥) .

<sup>(</sup>٣٦٦) الأصل (ل١) ، (س١): «العلى» ، والمثبت ما رسم في (ط١) ، (ط٢) ، (بر) ، (ل٣) ، (ل٥) ، (تهذيب ابن عساكر ٥: ٢١١) ، (محاضرة الأبرار ١: ٣٧٥) .

<sup>(</sup>٤٣٧) (ط١) ، (ط٢): «ولو».

<sup>(</sup>٤٣٨) زيادة من (ك٥) ، (ط١) ، (ط٢) ، وبها يستقم الوزن .

<sup>(</sup>٤٣٩) رواية البيت في (تهذيب ابن عساكر ٥: ٣٧٥ ، محاضرة الابرار ١: ٣٧٥): فان قلت قولا خلاف الذي أقول فقد قلت كلّ الخطا وفي (محاضرة الأبرار): «قول» بدل: «كل» ، ورواية عجز البيت في (بر): «فقد قلت قولا بكل الخطا».

فلا تفحشنَّ عَلينا المقالَ ولا تفحشنَّ (٤٤١) بما لم يكُن ولا تهجُ بالشعرِ أرضَ الحرام

ولا تنطقن بقول الخنا(۱۰۰) ولا ما يشيئك عند الملا وكف لسانك عن ذي طوى(۲۰۱۱)

وقالَ من أنصفَ بينَهما(٤٤٢):

إني قضيتُ على اللَّذَيْن(١٤٤) تَماريا

في فضل مكة والمدينة فاسألوا(منه) فلسوف أخبركم بحقٍ فافهموا فالحكم حيناً قد يَجورُ ويعدِلُ(١٤١٠)

(٤٤٠) الخنا: من قبيح الكلام (اللسان: خنا) .

<sup>(</sup>٤٤١) رواية صدر البيت في (محاضرة الأبرار ١: ٣٧٦): «ولا تفخرن بما لا يكون» ، وفي (تهذيب ابن عساكر ٥: ٢١١): «ولا تفخرن» ، وفي (ط١) ، (ط٢): «لا» بدل: «لم» .

<sup>(</sup>۲٤۲) ذو طوى: موضع عند باب مكة يستحب لمن دخل مكة ان يغتسل به (اللسان: طوى).

<sup>(</sup>٤٤٣) فأجابهما رجل من بني عجل ناسك كان مقيما بجدة مرابطا هناك فحكم بينهما فقال . . . ، انظر: (محاضرة الأبرار ١: ٣٧٦) ، (تهذيب ابن عساكر ٥: ٢١١) ، والأبيات من الكامل .

<sup>(</sup>٤٤٤) الأصل (١٥) ، (بر) ، (تهذيب ابن عساكر ٥: ٢١١): «الذين» ، والمثبت ما ورد في (س١) ، (ط١) ، (ط٢) ، (ك٣) ، (ك٥) ، (محاضرة الأبرار ١: ٣٧٦) .

<sup>(</sup>٤٤٥) (س١) ، (ك٣): «واسألوا».

<sup>(</sup>١٤٦) (ط۱) ، (ط۲): «والحكم» بدل: «فالحكم» ، وفي (بر): «فينا» بدل: «حينا» .

فأنسا الفتى العجلِّي جُدَّةُ مَسكني

وخزانة الحرم الذي لا يُجهلُ (١٠)/

وبها الجهادُ مع الرباطِ وإنها لَب من آل ِ حَامٍ في أواخر دُهرِهَا وهُ من آل ِ حَامٍ في أواخر دُهرِهَا وهُ شُهداؤنا قد فُضُلوا بسعادة ويا أيُها المدنيُ أرضُكَ فضلُها فو أرضٌ بها البيت المعظم قبلةً للا حرم حرامٌ أرضُها (٢٥٠) وصيودُها والوبها المشاعِرُ والمناسِكُ كلُها وإ وبها المشاعِرُ والمناسِكُ كلُها وإ وبها المُقامُ وحوضُ زمنِ مُترعاً

لَبها الرقيعة لا محالة تَنزلُ وشهيدُها بشهيدِ بدرٍ يعدلُ (١٤٠٠) وشهيدُها بشهيدِ بدرٍ يعدلُ (١٤٠٠) وبها السرورُ لمنْ يموتُ ويُقتلُ (١٠٠٠) فوقَ البلادِ وفضلُ (١٠٠٠) مكة أفضلُ للعالمينَ له المساجدُ تعدلُ (١٠٠١) والصيدُ في كلِّ البلادِ محللُ وإلى فضيلتِها البريّةُ تَرحلُ

والحجر والركن الذي لا يجهل (١٥٣)

<sup>(</sup>٤٤٧) (تهذيب ابن عساكر ٥: ٢١١) ، (محاضرة الأبرار ١: ٣٧٦): «وخزانة الحرم التي لا تجهل» ، وفي (تهذيب ابن عساكر): «وانـا» بدل: «فانا» ، وفي (ل٣) غير واضحة .

<sup>(</sup>٤٤٨) سقط عجز هذا البيت وصدر البيت الذي يليه من (بر) .

<sup>(</sup>٤٤٩) تهذيب ابن عساكر ٥: ٢١١: «فيقتل».

<sup>(</sup>٤٥٠) (ط١) ، (ط٢): «وارض».

<sup>(</sup>٤٥١) الأصل (ل١): «يعدل» ، والمثبت ما ورد في (س١) ، (ط١) ، (ط٢) ، (ط٢) ، (ك٣) ، (ك٣) ، (ك٣) ، (تهذيب ابن عساكر ٥: (ك٣) ، (ك٥) ، وفي المصدرين المذكورين: «المحرم» بدل: «المعظم» ، وفي

<sup>(</sup>ط۱) ، (ط۲): «كذا» بدل: «له».

<sup>(</sup>۲۵۲) (بر): «أرضنا» وهو تحريف.

<sup>(</sup>٤٥٣) (تهذیب ابن عساکر ٥: ٢١١): «منزعا» بدل: «مترعا» و «یرحل» بدل: «یجهل».

والمسجئ العَالي الممجّد والصّفا

والمشعرانِ (١٠٤) ومن (٥٠٥) يَطوفُ ويَـرْمُـل

هل في البلاد محلة معروفة

مثلُ المعرّف (٢٥١) أو مَحلُّ يُحللُ (٢٥١)

أو مشلُ جَمْع في المواطن كلِّها

أو مثلُ خَيفِ منى (١٥٨) بأرضٍ منزلُ

تلكُّم مواضعً لا يُرى بجوارها

إلا اللَّما ومحرمٌ ومحلل (١٥٩)

<sup>(\$0</sup>٤) المشعران: المشعر الحرام ، وهو في قوله «فاذكروا الله عند المشعر الحرام» ، وهو مزدلفة ، وجمع يسمى بهما جميعا ، والمشعر: العلم المتعبد من متعبداته وهو بين الصفا والمروة وهو من مناسك الحج (معجم البلدان ٥: ١٣٣) .

<sup>(</sup>٥٥٥) (تهذيب ابن عساكر ٥: ٢١١): «لمن» ، وفي (بر): «ولمن» .

<sup>(</sup>٤٥٦) سبق التعريف به في هذه المقامة .

<sup>(</sup>٤٥٧) (محاضرة الأبرار ١: ٣٧٦): «اذ يحل محلل» ، وفي (تهذيب ابن عساكر ٥: «٢١١): «تحلل» ، وفي (ل٥): «محل» بدل: «محل» .

<sup>(</sup>٤٥٨) خيف منى: بفتح أوّله ، واسكان ثانيه ، يقع مضافا على مواضع كثيرة ، ولا يكون الخيف الابين جبلين ، وقيل: الخيف ارتفاع وهبوط في سفح جبل أو غلظ وأشهرها خيف منى ، ومسجدها الخيف (معجم ما استعجم ٢ : ٢٦٥) ، وفي (بر): « و » بدل: «في» .

<sup>(</sup>٤٥٩) تهذيب ابن عساكر ٥: ٢١١: «فلكم» بدل: «تلكم» و «برحابها» بدل: «بجوارها» «بجوارها» وفي (محاضرة الأبرار ١: ٣٧٦): «محرابها» بدل: «بجوارها» و «الدغاء» بدل: «الدما».

شرفاً لمِن وافي (٢١٠) المعَرَف ضيفَهُ شرفاً له وله فيه المنابُ إذ ينسزِلُ ويسمكة الحسناتُ يضعُف أجرها وبها المسيءُ عن الخطيئةِ يُسالُ (٢١٤) يجزى المسيءُ عن الخطيئةِ ضعفها ٢١٥) وتضاعفُ الحسناتُ منه وتقبلُ / وتضاعفُ الحسناتُ منه وتقبلُ / ما ينب غي لكَ أن تفاخر يا فتى أرضاً بها وُلدَ النبيُ المُرسلُ بالشُعْبِ (٢١٤) دونَ الرَدْم (٢٥٠) مسقطُ رأسِهِ وبها نَشا صلى عليه الـمُرسلُ وبها أقامَ وجاءهُ وحيُ (٢١٤) السّما

<sup>(</sup>٤٦٠) الأصل (ل١): «وفى» ، وفي ، (ل٣) ، (ط١) ، (ط٢): «وافا» ، وفي (بر): «أوفى» ، والمثبت ما ورد في (ل٥) ، (محاضرة الأبرار ١: ٣٧٧) ، (تهذيب ابن عساكر ٥: ٢١١) .

<sup>(</sup>٤٦١) المصدران السابقان: «ولأرضه» ، وسقطت من (ط١) ، (ط٢): «اذ»

<sup>(</sup>٤٦٢) (ط١) ، (ط٢): «اسئل» ، وفي (محاضرة الأبرار ١: ٣٧٧): «يسئل»

<sup>(</sup>٤٦٣) المصدر السابق ١: ٣٧٧ ، (تهذيب ابن عساكر ٥: ٢١٢): «مثلها»

<sup>(</sup>٤٦٤) الشُّعب: واد بين مكة والمدينة (معجم البلدان ٣: ٣٤٨) .

<sup>(</sup>٤٦٥) الردم: هو ردم بني جمح بمكة (المصدر السابق ٣: ٤٠) .

<sup>(</sup>٤٦٦) (بر): «يوحي» .

ونبسوة السرحسس فيها أنسزلت

والدينُ فيها قبلَ دِينكَ (٢٦٧) أوّلُ

هَلْ بالمدينةِ هاشميُّ سَاكنً

أو من قُريش ناشىي ً أو مكه لَ (٤٦٨)

إلا ومكة أرضه وقراره

لكنَّهم منها (٢٦٩) نَبوا (٢٧٠) فتحوَّلُ وا (٢٧١)

وكــذاكَ (٢٧٢) هاجَــر نحــوكُم لمـا أتى

إن المدينة هجرة فتحملُوا(٢٧١)

فأجرتُم وقريتُم ونصرتُم (٤٧٤)

خير السبرية حقَّكم أن تفعلوا

فضلُ المدينةِ بيِّنٌ ولأهلِها

فضلٌ قَديمٌ نُورُه يتهلِّلُ (١٧٥)

<sup>(</sup>٤٦٧) تهذيب ابن عساكر ٥: ٢١٢: «ذينك».

<sup>(</sup>٤٦٨) مكهَل: الرجل اذا وخطه الشيب ورأيت له بَجالة (اللسان: كهل) .

<sup>(</sup>٤٦٩) (المصدر السابق ٥: ٢١٢) ، (محاضرة الأبرار ١: ٣٧٧): «عنها» .

<sup>(</sup>٤٧٠) سقطت من (ط۱) ، (ط۲) ، وفي (ل٣): «نبوة» .

<sup>(</sup>٤٧١) (٤٧١): «فتحول».

<sup>(</sup>٤٧٢) (المصدران السابقان): «فكذاك».

<sup>(</sup>٤٧٣) تهذيب ابن عساكر ٥: ٢١٢: «فتجملوا».

<sup>(</sup>٤٧٤) الأصل (ل1) ، (بر): «فأجرتموا وقريتموا ونصرتموا» ، وفي (ل٣): «فأجرتموا وقريتموا وقريتموا ونصرتموا» ، وفي وقريتموا ونصرتموا ونصرتموا» ، وفي (المصدر السابق ٥: ٢١٢): «فاخرتم ووقربتم ونصرتم» ، والمثبت ما ورد في (ط1) ، (ط۲) ، (ل٥٠) ، (محاضرة الأبرار ١: ٣٧٧) .

<sup>(</sup>۷۵) (ل٥): «متهلل» .

من لم يقل إن الفضيلة فيكم (٢٧٦)

قُلنَا كذبتَ وقولُ ذلكَ أرذَلُ (٢٧٠)

لا خيرَ فِيمَـنْ ليسَ يعـرفُ فضـلَكُم

من كانَ يجهلُهُ فلسنا نَجهلُ

في أرضِكُم قَبرُ السنبيِّ وبيتُه

والمنبر العَالي الرفيع الأطول

وبِها(٢٧٨) قُبورُ السابِقينَ بفضلِهم

عُمرُ وسابقه الرفيقُ الأفضلُ

والعِترةُ الميمونةُ (٢٧٩) اللَّاتي بها

سبقت فضيلة كلِّ مَنْ يتفضلُ (٤٨٠)

آلُ السنبي بنوعلي إنهم (١٨١)

(١١ ظ) أمسَ وا ضياءً للبرية يشملُ (١١٠)/

(۲۷۹) (بر): «فیکموا» .

(٤٧٧) (ك٥): «أزول» وهو تحريف .

(٤٧٨) تهذيب ابن عساكر ٥: ٢١٢: «فيها».

(٤٧٩) (٥٥): «والعبرة المؤمنة» ، العِترة: الأقرباء من ولد وغيره ، وعترة الرسول أهل بيته الأقربون وهو أولاده وعليّ وأولاده ، وقيل: عترته الأقربون والأبعدون منهم (اللسان: عتر) .

(٤٨٠) رواية عجز البيت في (تهذيب ابن عساكر ٥: ١٢): «سبقت فضيلتهم لمن يتفضل» .

(٤٨١) رواية صدر البيت في (المصدر السابق ٥: ١٢): «ان البنين بني علي انهم» ، وفي (له البنين بني علي انهم» ، وفي (محاضرة الأبرار ١: ٣٧٧): «بنوا» بدل: «بنو» .

(٤٨٢) (ك٥): «تشمل».

يا مَنْ تَبضُّ (٤٨٣) إلى المدينةِ عينًه

فيكَ (٤٨٤) الصَّغارُ (٩٨٤) وصَعْرُ (٢٨٦) خدكَ أسفلُ

إنَّا(١٨٨٤) لنهواهَا ونهوى(١٨٨٨) أهلَها

وودادُهَا حَقٌّ على من يعقِلُ

فاطلب أميركَ واستزرهُ (٤٨٩) ولا تقع (٤٩٠)

في بلدةٍ عظمتْ فوعظُكَ أفضلُ

ساقَ الإله لبطن مكة ديمة (٤٩١)

تروى بها وعلى المدينةِ تسبلُ (١٩١٠)

<sup>(</sup>٤٨٣) (ط۱) ، (ط۲) ، (بسر): «تبص» ، وفي (ل٣): «تبص» ، وفي (س١): «تبص» ، وفي (تهذيب ابن عساكر ٥: ٢١٢): «يبص» ، وكلها تصحيفات ، تبض: تدمع (اللسان: بضض) .

<sup>(</sup>٤٨٤) تهذيب ابن عساكر ٥: ٢١٢: «قبل» .

<sup>(</sup>٤٨٥) الصّغار: ضد الكبر (اللسان: صغى).

<sup>(</sup>٤٨٦) الأصل (ل1) ، (ط1) ، (ط۲) ، (ل٣) ، (ل٥) ، (بس) ، (تهذيب ابن عساكر ٥: ٢١٢) ، (محاضرة الأبرار ١: ٣٧٧): «صغر» ، والمثبت ما ورد في (س١) ، وصعر خده: أماله من الكبر (اللسان: صعر) .

<sup>(</sup>٤٨٧) الأصل (١٥) ، (ط١) ، (ط٢): «وانـا» ، والمثبت ما ورد في (س١) ، (ك٣) ، (ك٣) ، (بر) ، (تهذيب ابن عساكر ٥: ٢١٢) ، (محاضرة الأبرار ١: ٣٧٧) وبه يستقيم الوزن .

<sup>(</sup>٤٨٨) الأصل (ل1) ، (بس): «نهوا» ، والمثبت ما ورد في (ط1) ، (ط۲) ، (س١) ، (س١) ، (لتم المصدران السابقان) .

<sup>(</sup>٤٨٩) (س١): «وسنزه» وهو تحريف ، وفيها: «حقا» بدل: «حق» .

<sup>(</sup>٤٩٠) سقطت من (ط١) ، (ط٢) .

<sup>(</sup>٩١١) الدّيمة: مطر يكون مع سكون (اللسان: دوم) .

<sup>(</sup>٤٩٢) تهذيب ابن عساكر ٥: ٢١٢: «يسبل» .

ونختم هذه الرياض ، بقول ِ القاضي عِياض (٤٩٣):

يا دارَ خيرِ السَّمسلينَ ومَنْ بهِ هُدِيَ الأنامُ وخُصَّ بالآياتِ هُدِيَ الأنامُ وخُصَّ بالآياتِ عندي لأجلك لَوعةً وصَبابَةً

ي يربعت وسبب

وعلى عَهد إن ملأتُ مَحاجري

من تلكم (٤٩٤) الجُدرانِ والعَرصاتِ

لأعفِّرنَّ مَصُونَ شَيبي بينها

من كَثرةِ التقبيلِ والرّشفَاتِ لولا العَواذِلُ(١٩٥٠) والأعادي زرتُها

أبدأ ولو سحباً على الوجنات

<sup>(</sup>٤٩٣) بعدها في (ل٥): «نفعنا الله به آمين» ويبدو أنه زيادة من ناسخ المقامة ، والقاضي عياض: هو أبو الفضل عياض بن موسى اليحصبي السبتي ، كان امام وقته في الحديث وعلومه والنحو واللغة ، من مصنفاته «الاكمال في شرح كتاب مسلم» و «ترتيب المدارك وتقريب المسالك» و «الشفا بتعريف حقوق المصطفى» ، ولد بسبتة سنة ٤٧٦هـ وتوفي بمراكش سنة ٤٤٥هـ ، انظر: (وفيات الأعيان ٣: ٤٨٣ ، تاريخ الدولتين الموحدية والحفصية للزركشي: ١٠ ، الاحاطة في أخبار غرناطة ٤: ٢٢١ ، قلائد العقيان: ٢٢١) ، والابيات له في (الشفا ٢: ١٣٣ ـ ١٣٤ ، التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة للسخاوي ١: ٣٠- ٣١ ، أزهار الرياض ٤: ١٨٠) ، والأبيات من الكامل .

<sup>(</sup>٤٩٤) (ك٥): «تلكمو».

<sup>(</sup>٥٩٥) في (الشفاء ، التحفة اللطيفة ، أزهار الرياض): «العوادي» .

لكنْ سأهدي من حَفيل تَحيتي (٢٩٧) للقطين العدار والحُجراتِ لقطين المفتَّقِ نَفحةً أذكى (٢٩٨) من المسكِ المُفتَّقِ نَفحةً تغشاهُ بالأصالِ والبُكراتِ وتخصه بزواكِي المصلواتِ وتخصه بزواكِي المصلواتِ وتَحصه بزواكِي المصلواتِ وتَحصه وتَدوامِي التسليم والبركات (٢٩١)

آخرُها(۵۰۰) والحمدُ للّه في أوائل شوال المبارك سنة ۹۶۷/ (۹۲۶)

(٤٩٦) في (أزهار الرياض): «جميل تحية» ، وفي (ل٥): «جميل» بدل: «حفيل» .

(٤٩٧) (ك٥): «لعظيم».

(٤٩٨) (ل٥) ، (الشفا): «أزكى» .

(٤٩٩) البيت الأخير مختل الوزن في جميع المصادر.

(٥٠٠) (٣٥): «تمت المقامة وله الحمد والمنة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى الله وصحبه وسلم»، وفي (٥٥): «تمت بحمد الله وعونه والحمد لله وحده وصلى الله على من لا نبي بعده يتلوه كتاب وصول الأماني بأصول التهاني للحافظ السيوطي»، وفي (س١): آخرها والحمد لله والمنة وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم»، وفي (بر): «تمت المقامة بحمد الله وعونه، يتلوها منظومة ارجوزة تسمى النجوم الزاهرة في ولاة القاهرة، رجز نظم العبد الفقير بدرالدين محمد المنهاجي لطف الله بنا وبه والمسلمين آمين والحمد لله وحده».

## مُقامـةُ(۱) تُسمى ساحبَ سيـفٍ على صاحـبِ حيـفٍ بسم الله الرحمن الرحيم(۲)

﴿ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدقُوا ما عاهدُوا اللَّهَ عَليهِ فَمِنهُم مِن قَضَى نَحِبَهُ وَمِنهُم مِن قَضَى نَحِبَهُ وَمِنهُم مِن يَنتظِرُ وما بَدَّلُوا تَبدِيلًا ، ليَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصدقِهم ويعذَّبَ المَنافِقينَ إِن شَاءَ أُو يتُوبَ عَليهم إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُوراً رِحِيماً ﴾ (٣).

لمّا كانت سنةُ أربع وسبعينَ وثمانمائة (١٠) ، وأنا إذ ذاكَ أملي الحديث على طريقة من سَلك (٥) من الحُفاظِ والأئمة ، وأوردُ في كلِّ مَجلس ما يَسَّرَهُ اللَّهُ من الفوائدِ الجمّة ، مرَّ بي الحديثُ الواردُ في السبعةِ الذين يُظلُّهُم اللَّهُ بظلِّه (١) ، ويشملُهُم بوابل فضلِهِ وطلِّه ، وما نظمَهُ الإمامُ أبو شَامةَ (٧) في ذلكَ حيثُ قال:

<sup>(</sup>۱) (ط۱) ، (ط۲): «مقامة تسمى ساحب سيف على صاحب حيف» .

<sup>(</sup>٢) بعدها في (ط١) ، (ط٢): «وبه اعتصامي ، صلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما» .

<sup>(</sup>٣) سورة الأحزاب ، الأيتان: ٢٣ ، ٢٤ .

<sup>(</sup>٤) في الأصل (س١): «٨٧٤»، والمثبت ما ورد في (ط١)، (ط٢).

<sup>(</sup>٥) (ط١) ، (ط٢): «سلف» ولعله صواب.

<sup>(</sup>٦) انظر: (صحيح الجامع الصغير ٣: ٢٠١) .

<sup>(</sup>٧) هو عبدالرحمن بن اسماعيل بن ابراهيم ، المعروف بأبي شامة المقدسي صاحب «الروضتين في أخبار الدولتين: النورية والصلاحيه» ، عالم بالقراءات والنحو =

وقالَ النبيُّ المُصطفى إنَّ سَبعةً يظلُّه الله العَظيمُ بظلَّه (٨)

مُحبُّ عَفِيفٌ ناشِىءٌ مُتصدِّقٌ

وبال مصل والإمام بعدليه

وما زادَهُ حَافِظُ العصرِ أبو الفضلِ ابنُ حَجرٍ مِنْ سبعةٍ أُخرَ صَحيحةِ الإسنادِ ، وسبعتينِ في أسانيدِهَا ضَعفُ للنُّقَادِ ، وبسبب أنّهُ حضرَ مَجلسَ الملكِ المؤيدِ(١) ، وفيه كلَّ عَالم رُكنُهُ في العلم مُشيدٌ ، فادعى العلامةُ شمسُ الدينِ الهَروي(١٠) \_ وجلالته لا تَخفى \_ أنّه يحفظُ من الأحاديثِ النبويةِ اثني عشرَ ألفا ، فقالَ له الحافِظُ المُشارُ إليه \_ وهو من رَدِّهِ آمنً \_ : قد وردَ في الحديثِ سبعةٌ في ظلِّ العرش فَهلْ تَحفظُ لَهم من ثامنٍ؟ فلم يجدِ(١١) الهَرويُ (١٢) جَواباً ، ولا رد مقالاً صواباً ، فتتبع الحافظُ الإحدى يجدِ(١١) الهَرويُ (١٢) جَواباً ، ولا رد مقالاً صواباً ، فتتبع الحافظُ الإحدى

<sup>=</sup> والتاريخ ، توفي سنة ٦٦٥هـ ، انظر: (ذيل الروضتين: ٣٧ ، فوات الوفيات ٢: ٢٦٩ ، غاية النهاية في طبقات القراء ١: ٣٦٥) .

 <sup>(</sup>A) البيتان لأبي شامة المقدسي (فوات الوفيات ٢: ٢٧١ ، تنوير الحوالك للسيوطي
 ١: ٢٣٥) ، وهما من الطويل .

<sup>(</sup>٩) هو شيخ بن عبدالله المحمودي ، من ملوك الجراكسة بمصر ، تولى السلطنة بمصر سنة ٨١٥هـ ، وتوفي سنة ٨٢٤هـ ، انظر: (انباء الغمر بأنباء العمر لابن حجر ٣: ٣٧٣ ، الضوء اللامع ٣: ٣٠٨) .

<sup>(</sup>١٠) هو شمس الدين بن عطاء الله الرازي المعروف بالهروي ، من أعوان تمرلنك ، فرّ منه إلى بلاد الروم ، ثم لقي الملك المؤيد فقرره في المدرسة الصلاحية ، تعصب له كثير من مشايخ العجم انظر: (انباء الغمر بأنباء العمر ٣: ٥٧) .

<sup>(</sup>۱۱) (ط۱) ، (ط۲): «يحسن» .

<sup>(</sup>١٢) الأصل (س١): «لهروى» ، والمثبت ما ورد في (ط١) ، (ط٢) .

(٢٤٢ و) والعشرينَ المذكورةَ ، وأوردَ أحاديثَ ١٣٠ مُسندةً من الكُتب/ المشهورةِ ونظمَها في أبياتِ فَقالَ ١٤٠):

وزد سبعةً إظلالُ غَازٍ وعونُه

وإنظارُ ذي عُسرٍ وتخفِيفُ حَملِهِ

وحَــامــي غُزاةٍ حينَ ولّــوا وعَــونُ ذي

غَراميةِ حَقٌّ مع مُكاتبِ أهلِهِ

وزدْ مع(١٥) ضعفٍ سبعتين: إعانـةُ

لأخرق مع أخذٍ لحقٌّ وبذلِه

وكُسرهُ وضوءٍ ثم مشيّ (١٦) لمسجِددٍ

وتحسينُ خُلقٍ ثم مُطعممُ فضلِهِ

<sup>(</sup>١٣) الأصل (س١): «أحاديثا» والمثبت ما ورد في (ط١) ، (ط٢) .

<sup>(</sup>١٤) لم أجد الأبيات في ديوان ابن حجر المطبوع ، وديوانه المطبوع بعنوان «ديوان العلامة المحدث الامام أبو الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» ، عبارة عن رسالة جامعية تقدم بها السيد أبو الفضل لنيل درجة الدكتوراه ، وهي في الحقيقة ليست ديوان ابن حجر كاملا بل هي جزء من ديوانه الكبير المرتب على الحروف ، وما زال هذا الديوان مخطوطا في الاسكوريال تحت رقم (٤٤٤) ، انظر: (ابن حجر العسقلاني ودراسة مصنفاته: شاكر محمود ج ١ ص ١٣٤ - ١٣٧) ، وقد أورد السيوطي الأبيات: ٣ ، ٤ ، ٥ ، ٦ منسوبة لابن حجر العسقلاني (تمهيد الفرش في الخصال الموجبة لظل العرش ، الورقة: ١٥٣٠ - ١٥٣ - مخطوط جامعة برنستون ، ١٥٣١ ، مجموعة جاريت) ، والأبيات من الطويل .

<sup>(</sup>١٥) سقطت من (تمهيد الفرش).

<sup>(</sup>١٦) المصدر السابق: «يمشى».

وكَافِلُ ذي يُتم وأرمَلة وهَت (١٧)

وتَاجرُ صدقٍ في المقالِ وفعلِهِ وحُزنٌ وتصبيرٌ ونُصح ورأفةً

تَريعُ (١٨)بهاالسّبعَاتُ (١٩)من فيض فضلِهِ

فتشوفَت نفسي إلى الإفادة ، وتتبعتُ الأصولَ لعلي أظفرُ مِن (٢٠) هذه الحُسنى بزيادة ، [فما زلتُ أظفرُ بخصلة بعدَ أُخرى ، تارةً شَفعاً ، وتارةً] (٢١) وتراً ، إلى أن وقع لي اثنتان (٢٢) وأربعونَ مزيدة ، فتمت الخِصالُ بذلكَ والحمدُ لله سبعونَ عَديدة ، ونظمتُ هَذا القدرَ المزيدَ في أبياتٍ فقلتُ (٢٣):

وزدْ مَع ضعفٍ من يُضيفُ وعربةٍ

لأيتام القريب بوصله (٢٤)

<sup>(</sup>۱۷) المصدر السابق: «وهب».

<sup>(</sup>١٨) تربع: تزيد (اللسان: ربع) ، وفي هامش (ط١): تربع: تكمل .

<sup>(</sup>١٩) (تمهيد الفرش): «الشبعان» وهو تحريف.

<sup>(</sup>۲۰) (ط۱) ، (ط۲): «مع» .

<sup>(</sup>٢١) سقطت من الأصل والزيادة من (ط١) ، (ط٢) .

<sup>(</sup>۲۲) (ط۱) ، (ط۲): «اثنان».

<sup>(</sup>٢٣) عزا السيوطي الأبيات له في كتابيه (تنوير الحوالك في شرح موطأ الامام مالك . ١ ٢٥٥ ، تمهيد الفرش ـ الورقات: ١٥٦ ـ ١٦١) ، والأبيات من الطويل .

<sup>(</sup>٢٤) في (تمهيد الفرش): «ومن» بدل: «من» ، وفي (تنوير الحوالك): «وعونه» بدل: «وعزبة» ، وفي (تمهيد الفرش): «الغريب» بدل: «القريب» .

وعِلم بأنَّ اللَّه مَعه وحبَّه (٢٥)

لإجسلالِــهِ (٢٦) والجُـوعُ مع أهـل حَبلِهِ وزُهــدُ وتسفريجُ وغضٌ وقُــوةٌ

(٢٤٢ ظ) صلاةً على السهادِي وإحياءً فعلِهِ//

وتسوك الرّبا مع رِشوةِ الحُكم والزُّني

وطِفُلُ ورَاعِي (٢٧) الشمسِ ذكراً وظلِّهِ

وصوم وتسييع لميت عِيادَةً

فسبع بها السبعاتُ يا زينَ أصلِهِ

وزدْ سبعتين السحُبُّ لله بالِغاً

وتطهير قلب والخف وب الجله

وحُب على ثم ذكر إنابيةٍ

وأمسرٌ ونسهبيً والسدعساءُ لسُسبلِهِ

(٢٥) الأصل (س١): «وحسبه» والمثبت ما ورد في (ط١) ، (ط٢) ، (تمهيد الفرش) ، (تنوير الحوالك) .

(٢٦) الأصل (س١): «لاجلا» ، وفي (ط١) ، (ط٢): "لأجله» ، والمثبت ما ورد في (تمهيد الفرش) ، (تنوير الحوالك) .

(٢٧) يشير إلى قوله عليه السلام: «ثلاثة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: التاجر الأمين والامام المقتصد وراعي الشمس بالنهار» (تمهيد الفرش، الورقة:

١٥٥) ، وفي (ط١) ، (ط٢): «وطفل راعي . . . » ، ورواية البيت في (تمهيد الفرش):

لشمس وحكم للاناس كمثله

وتسرك ربسا سحت زنسا ورعساية

ومن أول ِ الأنعام يقرا غداتًه (٢٨)

ومُستغفرُ(٢٩) الأسحارِ يا طيبَ فعلِهِ

وبِسرُّ وتسركُ النَّم والحسد الَّذي

يَشِينُ الفتى فاشكر لجامِع شمله

وزدْ سبعـةً (٣٠) قاضي حوائـج خلقِـهِ

وعبد تَقِيُّ (٣١) والسهديدُ بقتلِهِ

وأمُّ وتعلِيمُ آذانٍ وهـجرةً

فتمتْ بها السّبعُونَ من فيض فضلِهِ (٣٢)

ثم إني ألَّفتُ في ذلكَ تأليفينِ ، ورصَّعتُ (٣٣) فيه تصنيفين :

أحدُهما: مُطوّلُ يُسمى: «تَمهيد الفرشِ في الخِصالِ المُوجبةِ لظلِّ العرشِ »(٣١) ، خرَّجتُ فيه الأحاديثَ بالإسنادِ ، وأوردتُ فيه الشواهِدَ العرشِ »(٣١) ، خرَّجتُ فيه الأحاديثَ بالإسنادِ ، وأوردتُ فيه الشواهِدَ بالتعدَادِ ، والثاني: مُختصرٌ يُسمى: «بزوغَ الهلالِ في الخِصالِ الموجِبةِ

(٢٨) (تمهيد الفرش): «غلاية».

(٢٩) المصدر السابق: «ويستغفر».

(۳۰) (تمهيد الفرش): «بعدذا».

(٣١) المصدر السابق: «العبد وطفلا».

(٣٢) رواية البيت في المصدر السابق:

اماما وتعليما أذانا وهجرة فضله

وفي (تنوير الحوالك: «لهم» بدل: «بها» ، وصدر البيت مختل الوزن .

(۳۳) (ط۱) ، (ط۲): «رصفت».

(٣٤) انظر: (مكتبة السيوطى: ١٤٤) .

وطلّبَ الطلبةُ كلا الكتابينِ في التاريخ المُشارِ إليه ، إلا أنهم أكبُوا و ) على المُختصرِ أكثرَ من المُطولِ ، وقرأوهُ عليّ أولاً فأول ، / ثم لما سَافرَ الأميرُ برسباي الشّر فِي (٣١) قاصِداً إلى بلادِ الرَّوم ، [وصحبتُهُ إمامُه شِهابُ الدينِ بنُ الطباخِ (٣٧) وكانَ مِمن يريدُ إليّ الخيرَ ويرومُ ، صَحِبَ (٣٨) معهُ علمة كتب من تصانيفي وتخاريجي ، وذلك بإشارةِ شيخِنا العلامةِ محيي الدينِ الكَّافِيجي (٣١) ، فكانَ مما صَحبَ معهُ «بُزوغ الهلال » المذكورة ، فما دخلَ بلداً من البلادِ الشَّاميةِ و(١٠) الحَلبيّةِ ، إلا وكتبَ منه نسخةً موى النفوسِ الأبيةِ ، وكتبَ عليه بَعضُ من كتبهُ من أهل دِمشقَ وهو الغرسُ خَليلُ الذَّهبي (٢١):

<sup>(</sup>٣٥) انظر (المصدر السابق: ١٠٨) ، والكتابان ما زالا مخطوطين .

<sup>(</sup>٣٦) هو الأمير برسباي الشرفي أستادار الصحبة ، الذي توجه قاصدا إلى ابن عثمان ، وكانت وفاته بحلب سنة ٨٨٧ ، وكان لا بأس به ، انظر: (بدائع الزهور ٣٠: ٩١ ، الكواكب السائرة للغزي ١: ١٩٠) .

<sup>(</sup>٣٧) ذكر السخاوي أنه من أوصياء السيوطي (الضوء اللامع ٤: ٦٦) ، وانظر: (التحدث: ١٧١) .

<sup>(</sup>٣٨) ما بين الحاصرتين سقط من الأصل (س١) ، والزيادة من (ط١) ، (ط٢) .

<sup>(</sup>٣٩) هو محيى الدين محمد بن سليمان بن سعد الكافيجي ولد قبل ثمانمائة تقريبا ، وتقدم في فن المعقول ، وله تصانيف كثيرة ، توفي ٨٧٩هـ ، انظر: (حسن المحاضرة ١: ٥٤٩ ، الضوء اللامع ٧: ٢٥٩ ، بدائع الزهور ٣: ٩٨) .

<sup>(</sup>٤٠) سقطت من الأصل (س١) ، والزيادة من (ط١) ، (ط٢) .

<sup>(</sup>٤١) سقطت من (ط۱) ، (ط۲) .

<sup>(</sup>٤٢) خليل الذهبي ، من أهل دمشق ، قرّظ بعض كتب السيوطي ، انظر: (التحدث بنعمة الله: ١٤٤)، والبيتان له في (التحدث) ، وهما من الكامل .

لجلال (٣) دين الله فَضلُ زَائدٌ ما مشلُهُ والسلّه في أمسلله بجمع الخصال الموجِبَاتِ لظلّهِ أكرمْ به وخلالهِ وخصاله (٤٠)! ثم إن الأمير بَرسباي مات في حلب ، واستوفى منه (٤٠) القضاء المحتومُ (٢٠) ما قدّر ربّ العبادِ وكتب ، فأقام شِهابُ الدينِ المشارُ بها إلى أن عُين في الرّسلية (٤٠) الأميرُ يَشْبَك الجمالي (٤٠) ، فَسارَ في ركبهِ بمهمته العوالي ، فبت تصانيفي في بلادِ الروم ونشر ، وكتبَ بتلكَ البلادِ عِدة نُسخ من هذا المختصر ، ثم طبق هذا المختصرُ الآفاق ونجم ، وسارتْ أمنه نُسخ من هذا المختصر ، والتكرور (٥٠) والحجازِ واليمنِ والهندِ إمنه أنسخ أنسخ إلى بلادِ المغرب والتكرور (٥٠) والحجازِ واليمنِ والهندِ

<sup>(</sup>۲۴) (ط۲): «لجلال».

<sup>(</sup>٤٤) المصدر السابق: «وظلاله».

<sup>(</sup>٤٥) (ط۱) ، (ط۲): «من».

<sup>(</sup>٤٦) سقطت من (ط۱) ، (ط۲) .

<sup>(</sup>٤٧) الرسليّة: لم ترد في (اللسان: رسل) ، وفي (تكملة المعاجم العربية لدوزي ٥: ١٣٥): «ارساليّة: ارسال ، بعث ، رسالة» ، وذكر السخاوي في ترجمته ليشبك المجمالي: «وسافر في التجاريد بل في الرسلية بهدية لملك الروم . . . » (الضوء اللامع ١٠: ٢٧٦) ، وأورد ابن طولون: « . . . دخل من مصر إلى دمشق الدوادار الثاني للمقام الشريف ، مماي ، مارًا في الرسلية إلى ابن عثمان . . . وكان معه تحف كثيرة ، منها أربع خيول . . . » (مفاكهة الخلان ١ : عثمان ) ، فالرسلية اذن ضرب من السفارة السياسية بين الملوك في ذلك العصر .

<sup>(</sup>٤٨) يشبك الجمالي: أحد الأمراء المقدمين ، كان خيرا دينا ، رقي في دولة الأشرف قايتباي ، ولي عدة وظائف منها حسبة القاهرة ، توفي سنة ٩٠١هـ ، انظر: (بدائع الزهور ٣: ٣١٧ ، الضوء اللامع ١٠: ٢٧٣) .

<sup>(</sup>٤٩) زيادة من (ط١) ، (ط٢) .

<sup>(</sup>٥٠) تكرور: بلاد تنسب إلى قبيل من السودان في أقصى جنوب المغرب ، وأهلها أشبه الناس بالزنوج (معجم البلدان ٢: ٣٨) .

والعَجم ، فلمّا كانَ في سنةِ ثمانينَ وثمانمائةٍ لم يرعني إلا مُخبر يُخبرُني أنه حضرَ درسَ الشيخ شمس الدين السَّخَاوي ، وهو [يريدُ](٥١) أن يكونَ عنه (٢٥) راو (٢٥) ، فسمعه يقول: تتبعت الخِصالَ الموجبة لظلِّ العرش (٢٤٣ ظ) فوصلتْ ثمانينَ / / خصلةً ، فوقفَ عليها بعضُ من فُتحَ عليهِ فضمّها إلى تأليفه وجمع بها شملَه ، فقلت: أما أنا والله ما سعمتُ قبلَ يَومي هَذا بأنه ألُّف في ذلكَ كِتاباً ، فضلاً عن أن أكونَ رأيتُهُ ونقلتُ منه صَواباً ، ثم لمّا أَلَّفْتُ المقامةَ التي تُسمى «الكَاوي»(١٥) أشرتُ فيها إلى هذه القضيةِ ، فقلت: «ولقد تعبتُ قديماً في جمع مُؤلفٍ في الخِصالِ المُوجبةِ للظلالِ بذلتُ فيه جَهدي ، وتتبعتُهُ من كُتب الجديثِ الحَاضِرةِ عِندي ، فجمعتُ منها جُملةً بحيثُ انتهتْ إلى سبعينَ (٥٠) خَصلةً ، فزعمَ هو أنَّهُ وصلَها (٥٦) إلى الثمانين في كتابِ ألَّفهُ ، وتأليفٍ صنَّفهُ ، ثم ادّعي أني أغرتُ على كتابهِ ، وأخذتُ ما فِيهِ من المُتشابه ، واللّه يَعلمُ ويشهدُ أنه مُبطلُ فيما ادعاهُ على ، وكَاذَبُ فيما نسبَهُ من الإغارةِ إلى ، وإني لم أقف على كتابهِ هذا إلى الآن ، ولا نظرتُهُ عَيني في سرٌّ ولا [في](٥٠) إعلانٍ ، وقد علِم اللَّهُ

<sup>(</sup>٥١) زيادة من (ط١) ، (ط٢) .

<sup>(</sup>٧٥) الأصل: «عنده» والمثبت ما ورد في (ط١) ، (ط٢) .

<sup>(</sup>٣٥) الأصل (س١) ، (ط١) ، (ط٢): راوي «وقد اقتضته ضرورة السجع»

<sup>(</sup>٤٥) انظر: «مقامة الكاوي في تاريخ السخاوي».

<sup>(</sup>٥٥) الأصل (س١): «السبعين» والمثبت ما ورد في (ط١) ، (ط٢) .

<sup>(</sup>٥٦) الأصل (س١): «أوصلها» والمثبت ما ورد في (ط١) ، (ط٢) .

<sup>(</sup>٥٧) زيادة من (ط١) ، (ط٢) .

والناسُ من عَادتي في التأليفِ أني لا (٥٠) أنقلُ حَرفاً من كتابِ أحدٍ إلا مقرُوناً (٥٠) بعزوهِ إلى قائِلهِ ، ونسبتِهِ إلى ناقلِهِ ، أداءً لشُكرِ نعمتهِ ، وبراءةً من دَركِهِ وعُهدتِهِ .

ثم إن كِتابي سارَ وطارَ ، وشاعَ في الأقطارِ ، وبلغَ الناسُ منهُ الأوطارَ ، ودخلَ البلادَ الشَّاميةَ والحَلبيةَ ، والرُّوميةَ والعِراقيةَ ، والحِجازيةَ واليمنيةَ ، وبلادَ الغربِ والتكرورِ ، وجاوزَ السهولةَ والوعور(٢٠) ، ولو كانَ مَسرُوقاً لم يُبارك فيه(٢١) ، وكانت القُدرةُ الرّبانيةُ تخملُهُ وتخفيه».

فلمّا كان في هذه السنة وهي سنة تسعمائة ، أخبرني الفاضلُ فتحُ الدين / القُمني (٢٦) أنه فاوضَه في ذلك بمكة ، فذكر له أنّه وصّلَها إلى مائة (٢٤٤ و) خصلة ، وضمّنها (٢٦) صَكه ، فقلتُ: ذلكَ فَضلُ اللّه يُؤتِيه من يشاءً ، ويحشُو (٢٠) به من قُلوبِ عِبادِهِ من حَشا ! ولكني واللّه ما وقفتُ سوى على السبعينَ التي أوردتُها ، منها ثمانية وعشرونَ سابِقة واثنتانِ (٢٠) وأربعونَ قد زدتُها .

<sup>(</sup>٥٨) الأصل (س١): «لم» والمثبت ما ورد في (ط١) ، (ط٢) .

<sup>(</sup>٥٩) الأصل (س١): «مرويا» ، والمثبت ما ورد في (ط١) ، (ط٢) .

<sup>(</sup>٦٠) الأصل (س١): «الوعورة» والمثبت ما ورد في (ط١) ، (ط٢) ، وسقطت من (ط٢): «الحلبية».

<sup>(</sup>٦١) سقطت من (ط۱) ، (ط۲): «لم يبارك فيه» .

<sup>(</sup>٦٢) لم أعثر على ترجمة في المصادر التي رجعت اليها .

<sup>(</sup>٦٣) الأصل (س١): «ضمها» ، والمثبت ما ورد في (ط١) ، (ط٢) .

<sup>(</sup>٦٤) الأصل (س١): «ويحشر» ، والمثبت ما ورد في (ط١) ، (ط٢) .

<sup>(</sup>٦٥) الأصل (س١): «واثنتا» ، والمثبت ما ورد في (ط١) ، (ط٢) .

ثم رافقني في طريق مصر الفاضِلُ شَمسُ الدينِ [بن] (١٦) يعقوب (١٦) فحكيتُ له هذه القضية ، فسألني أن أكتب له هذه الزيادة المرضية ، فتطاولَ [الأمرُ] (١٩) في ذلك مُدةً ، ومضى بعدَ العُدةِ من الأيام عِدة ، ثم إنّه جاءني (١٩) في شهر ذي القعدة من عند مولانا الإمام الأعظم ، والخليفة المُكرم ، الإمام المتوكل على الله (١٠) أمير المؤمنين ، أعزّه الله وأعزّ ببقائه الدين ، يسألني في الإعراض عن ذلك السارق الذي استعار أربعة كُتب من تصانيفي فسرقها ، وهتك حُجبَ الأدب وخرقها ، ثم أنكر الوقوف عليها مع البينة الشاهدة ، ومع ضبط جَماعة عليه اعترافه ، وحلف الأيمان الكاذبة في حَضرة الخلافة ، فقلت : ما أشار به أمير المؤمنين عَين الصواب ، وما اقتضاه رأيه الشريف هو الجواب ، فإن هذا الرجل ليس مما يُحتفلُ بذكره ، ولا يُلتفتُ إلى أمره .

ثم إن الشيخ شمس الدين بنَ يعقوبَ لما فرغَ من أداءِ الرّسالَةِ ، طلبَ مني أن أنجزَ له سؤالَهُ ، وأن أوقفَهُ على ما زدتُهُ ، وأكتبَ لَهُ النظمَ الذي وعدتُهُ ، فأمرتُ بعضَ من حَضرَ ، فكتبهُ له وحازَهُ ، وسألني / الإجازة به ، فأجبتُ سؤالَهُ ـ وهو فوقَ الإجازةِ ـ ، ثم ذهبَ وجاءني ثاني يوم ومعهُ

<sup>(</sup>٦٦) زيادة من (ط١) ، (ط٢) .

<sup>(</sup>٩٧) لم أعثر له على ترجمة .

<sup>(</sup>۹۸) زیادة من (ط۱) ، (ط۲) .

<sup>(</sup>٦٩) الأصل (س١): «جاء» والمثبت ما ورد في (ط١) ، (ط٢) .

<sup>(</sup>٧٠) هو عبدالعزيز بن يعقوب بن محمد المتوكل على الله ، له اشتغال بالغلم ، دامت خلافته ١٩ سنة توفي سنة ٩٠٣هـ ، انظر: (بدائع الزهور ٣: ٣٧٩ ، تاريخ الخلفاء: ٨١٩) .

كُراسُ ذكرَ أنّه جَمْعُ بُرهانِ الدينِ النّعمَاني (١٧) ، فأوقفني على مَوضعٍ منه وأراني ، فإذا فيه أن السّخاوي سَمحَ له بمؤلّفِهِ وطالَ ، وأن فيه زيادةً على ما أوردَهُ الحَافِظُ ابنُ حَجرٍ بسبع (٢٧) خِصالٍ ، ونظمها النّعماني (٢٧) في أبياتٍ طِوالٍ ، فقلتُ: الحمدُ للّه الذي منّ عليّ وجادَ ، وأطلَعني على كلّ مُستجادٍ ، أينَ هذا العددُ من القدرِ الذي زدتُهُ ؟! وأينَ ما أوردَهُ وتبجحَ به مما أوردتُهُ ؟!

ولم يطلع لتلك الثمانين من نَبا ، ولا ظَهرَ ما كان مخفيّاً (١٧) في الخِبا ، فوضعتُ هذه المقامة لبيانِ ما مَنّ الله به وأنعمَ ، وجاد به وتكرّمَ ، ولمعنى ثَانٍ وهو أنّه قد تقدمَ مني النفي المُطلقُ لرؤيةِ ما ألفهُ السّخاوي والحلف على ذلك بأعظم يمينٍ ، ولستُ بحمدِ الله ممن في الخبرِ فضلاً عن اليمينِ يَمِينُ ، فريّما يقولُ [قائلً] (٥٧) قد وصلَ إليهِ مما جمعَهُ النّعمَاني (٢٧) وفيه كَلامُ السّخاوي (٢٧) وذلك رُؤيةٌ في الجُملةِ ، [ولا

<sup>(</sup>٧١) هو ابراهيم بن علي بن أحمد ، برهان الدين النعماني ـ نسبة للشيخ أبي عبدالله النعمان ـ ولد سنة ٨٩٨هـ ، من المحدثين ، توفي سنة ٨٩٨هـ ، انظر: (الضوء اللامع ١: ٧٨ ، بدائع الزهور ٣: ٢٩٤) .

<sup>(</sup>۷۲) (ط۱) ، (ط۲): «تسع» .

<sup>(</sup>٧٣) الأصل (س١) ، (ط٢): «النعمان» ، والمثبت ما ورد في (ط١) .

<sup>(</sup>۷٤) (ط۱) ، (ط۲): «مخبا».

<sup>(</sup>٧٥) زيادة من (ط١) ، (ط٢) .

<sup>(</sup>٧٦) الأصل (س١): «النعمان» ، والمثبت ما ورد في (ط١) ، (ط٢) .

<sup>(</sup>٧٧) بعدها في الأصل (س١): «وذلك السخاوي» وهي زيادة لا دلالة لها في السياق.

يُدرى] (٢٨) تاريخُ هذا الوصولِ ، وأن (٢٩) التأليف والرؤية (٢٨) ونفي الرؤية والحلف عليه قبلة ، فليعلم كلُّ ذي رُوحٍ أنَّ التاليف في سنة أربع وسبعينَ (١٨) ، والمقامة في سنة إحدى (٢٨) وتسعينَ ، وهذه الرؤية في سنة تسعمائة ، على أنها لمحة خفيفة الدورِ ، فإنه (٢٨) لم يمكث في يدي إلا دون دقيقة / ورددتُه إليه وذهب به على الفورِ ، وهذا المقصِدُ الثاني وإن كان غير أسلوبِ الصَّوفية ، إلا أنها طريقة أهل الفقه والحديث اقتداءً بحديث : «إنها صَفية» (١٨).

جعلنا الله من رِجال صدقوا ما عاهدُوا الله عليه وما بدلوا تبدِيلًا ، ومن أقوام يؤويهم إلى كَنفِ رحمتِهِ ويُدخِلُهم ظِلًا ظلِيلًا .

آخرُها(٥٠) ولله الحمدُ والمِنةُ ، وصلى وسلم على نبيهِ مُحمدٍ أول ِ من (٢٤٥ ظ ) يطرُقُ بابَ الجنةِ وآله وصحبهِ وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم ِ الدين آمين . //

<sup>(</sup>٧٨) بياض في الأصل (س١) ، والزيادة من (ط١) ، (ط٢) .

<sup>(</sup>۷۹) (ط۲): «فان».

<sup>(</sup>۸۰) سقطت من (ط۱) ، (ط۲) .

<sup>(</sup>٨١) في الأصل (س١): «٧٤» ، والمثبت ما ورد في (ط١) ، (ط٢) .

<sup>(</sup>٨٢) الأصل (س١): «أحد» ، والمثبت ما ورد في (ط١) ، (ط٢) .

<sup>(</sup>۸۳) (ط۱) ، (ط۲): «کأنه».

<sup>(</sup>٨٤) يشير إلى قوله عليه السلام لرجلين من الأنصار: « . . . على رسلكما ، انما هي صفية بنت حيي " ، فقالا : سبحان الله يا رسول الله ، وكبر عليهما ، فقال النبي يخشج : «إن الشيطان يبلغ من ابن آدم مبلغ الـدّم ، واني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا » (فتح الباري بشرح صحيح البخاري ٤ : ٢٧٨) ، وبعدها في (ط١) ، (ط٢) : «رضى الله عنهما» .

<sup>(</sup>٨٥) (ط١) ، (ط٢): «آخرها والحمد لله والمنة».

## المقامة السُّندُسِيةُ (١) وهي مقامـة تنزيهِ على طريق الإنشاء في والدي النبي ﷺ بسم الله الرحمن الرحيم (١)

﴿ لَقد جاءكُم رَسُولٌ مِن أَنفُسِكُم عَزِيزٌ عليهِ مَا غَنِتُم حَرِيضٌ عَليكُم بِالمؤمنينَ رَوْوفٌ رَحِيمٌ ﴾ (٣).

نبيُّ سريّ ، قدرُهُ عَلِيّ ، وبرهانُهُ جَليّ ، خيرُ الخليقةِ أمّاً وأباً ، وأزكاهُمُ حَسباً ونسباً ، خلقَ اللّهُ لأجلِهِ الكونينِ ، وأقرّ بهِ من كلّ مؤمنٍ (١٠) العينينِ (٥) ، وجعلَهُ نبيَّ الأنبياءِ ، وآدمُ مُنجدِلٌ في طينتِهِ (١) ، وكتبَ اسمَهُ

<sup>(1) (</sup>ط1) ، (ط۲): «المقامة السندسية في والدي خير البرية ﷺ» ، وفي (ط هـ): «المقامة السندسيّة في النسبة المصطفوية» ، وفي (بر) ، (ط ق): «المقامة السندسيّة» .

<sup>(</sup>٢) بعدها في (ط١) ، (ط٢): «صلى الله على سيدنا محمد نبيه وعلى آله وصحبه وسلم» ، وفي (بر): «رب يسر».

<sup>(</sup>٣) سورة التوبة ، الآية: ١٢٨ ، عزيز عليه ما عنتم: عزيز عليه عنتكم وهو لقاء الشدة والمشقة (اللسان: عنت) .

<sup>(</sup>٤) (بر): «سوء» وهو خطأ .

<sup>(</sup>٥) في متن (ط١): «العين» ، وفي هامشها: «العينين» .

<sup>(</sup>٦) قال الرسول عليه السلام: «أنا خاتم النبيين في أمّ الكتاب ، وان آدم لمنجدل في طينته» ، أي ملقى على الجدالة وهي الأرض (النهاية في غريب الحديث والأثر ١: ١٠) . وانظر: (الخصائص الكبرى ١: ١٠) .

على العرش إعلاماً بمزيّتِهِ (٧) عندَهُ (٨) وفضيلتِهِ ، وتوسلَ به آدمُ [عليه السّلامُ] (٩) فتابَ عليهِ ، وأخبرَهُ أنّهُ لولاه ما خلقَهُ (١٠) ، وناهِيكَ بها مزيةً لديه (١١):

نبعيُّ خُصَّ بالتقديم قِدماً وآدمُ بَعدُ في طِينٍ ومَاءِ(١٢) كريمٌ بالحَياءِ المُحياءِ المُحياءِ المُحياءِ

ومن خصائصِهِ فيما ذكرَهُ الغزاليُّ (١٤) وغيرُهُ أَنَّ اللَّهَ ملَّكُهُ الجنةَ ، وأذنَ لَهُ أَن يُقطعَ منها من يَشاءُ (١٥) ما يَشاءُ (، وأعظم بذلكَ منّةً (١١)! ، وخصّهُ بطهارةِ النسبِ تعظِيماً [لشأنِهِ] (١٧) ، وحفظ آباءهُ من الدنسِ تتميماً

<sup>(</sup>V) (ط هـ): «بمرتبته».

<sup>(</sup>٨) سقطت من (بر)

<sup>(</sup>٩) زیادة من (ط۱) ، (ط۲) .

<sup>(</sup>١٠) انظر: (الخصائص الكبري ٣: ١٢٥) .

<sup>(</sup>١١) بعدها في (بر): «وأنشد في ذلك شعرا» ، ويبدو أنها زيادة من الناسخ .

<sup>(</sup>١٢) البيتان لابن حجر العسقلاني (ديوانه: ٢٥) ، وهما من الوافر .

<sup>(</sup>۱۳) (ط۱) ، (ط۲): «الماحيا» وهو تحريف.

<sup>(</sup>١٤) هو أبو حامد محمد بن محمد بن أحمد الغزالي ، الملقب بحجة الاسلام ، اختلف إلى دروس امام الحرمين أبي المعالي الجويني ، درس في النظامية بمدينة بغداد سنة ٤٨٤هـ ، صاحب «احياء علوم الدين» ، توفي ٥٠٥هـ انظر: (وفيات الاعيان ٤: ٢١٦ ، طبقات السبكي ٣: ١٩١ ، تبيبن كذب المفتري: ٢٩١) .

<sup>(</sup>١٥) سقطت من (بر) .

<sup>(</sup>١٦) انظر: (الخصائص الصغرى: ٩٧).

<sup>(</sup>۱۷) سقطت من الأصل (س۱) ، والزيادة من (ط۱) ، (ط۲) ، (بر) ، (ط هـ) ، (ط م) ، (ط ق) .

لبُرهَانِهِ ، وجعلَ كلَّ أصلِ من أصولِهِ خيرَ [أهل ] (١٨) زمانِهِ ، كما قالَ في حديثِ البُخارِيِّ الذي نقطعُ بصدورهِ من فِيهِ: «بُعثتُ من خير قُرونِ بني آدمَ قَرناً فَقرناً حتى كنتُ من القرنِ الذي كُنتُ فيه» (١٩) ، وقالَ عليهِ الصلاةُ والسلامُ: «أنا أنفسُكُم نَسباً وصهراً وحَسباً ، لم يزلُ اللهُ ينقلُني من الأصلابِ الطيبةِ إلى الأرحامِ الطاهرةِ مصفّىً مُهذّباً لا تنشعبُ شُعبتانِ إلا كُنتُ في خيرهما ، فأنا خيرُكم نفساً وخيرُكم أباً» (٢٠).

وأجدر بقول صاحب البُردة (٢١) ، أن يكونَ له في عَرصاتِ/(٢٢) القيامة (٤و) عُدةً ، [حيث قالَ هذه الأبيات](٢٢):

وسَدا للوُجُودِ منكَ كَريمٌ مِنْ كَريمٍ آباؤهُ كُرَماءُ نَسَبُ تَحْسِبُ العُلا بحُلاهِ قَلَّدَتْها نُجُومَها الجَوزاءُ خَسِدًا عِقْدُ سُؤدُدٍ وَفَخَارٍ أنتَ فيهِ اليتِيمةُ العصماءُ(٢١)

<sup>(</sup>۱۸) سقطت من الأصل (س۱) ، والزيادة من (ط۱) ، (ط۲) ، (بر) ، (ط هـ) ، (ط ق) .

<sup>(</sup>١٩) فتح الباري بشرح صحيح البخاري ٦: ٥٦٦ ، وفيه: «منه» بدل: «فيه» .

<sup>(</sup>٢٠) أورد السيوطي الحديث في (الحاوي للفتاوي ٢: ٢١٠ ـ ٢١١) ، وفي (بر): «تتشعب شعبتين» ، وفي (ط ق): «تتشعب» بدل: «تنشعب» .

<sup>(</sup>٢١) هو محمد بن سعيد بن حماد الصنهاجي المشهور بالبوصيري ، وقصيدة البردة في مدح الرسول عليه السلام ، توفي سنة ٦٩٦هـ ، انظر: (فوات الوفيات ٣: ٣٠٠) .

<sup>(</sup>۲۲) (ط۱) ، (ط۲): «يوم» .

<sup>(</sup>٢٣) زيادة من (بر) ، ووردت الأبيات في (ديوان البوصيري: ٥٠) ، وهي من الخفيف.

<sup>(</sup>٢٤) العصماء: البيضاء (اللسان: عصم).

ويُنظمُ في سلكِ هذه الدُّررِ، قَولُ حَافظِ العصرِ أبي الفضلِ ابنِ حَجر(٢٠٠):

نبيُّ الهُـــذَى المُختـــارُ من آل ِ هَاشِم ٍ

فعن فخرِهم فليُقصرِ المُتطاولُ تنقل في أصلاب قَوم تشرَفُوا

بهِ مشل ما للسدرِ تلكَ السمَنازِلُ

وقد ورد: أن قُريشاً كانت نُوراً بينَ يَدي اللّه تَعالى قبلَ أن بُخلَق آدمُ [عليه السلام](٢١) بألفي عام ، يُسَبِّحُ (٢٧) ذلك النورُ وتُسَبِّحُ الملائكةُ بتسبيحهِ عليهم (٢٨) الصلاة (٢١) والسلام ، ثم أُلقِي ذلكَ النورُ في صُلب آدم ، وهو الدُّرةُ الفاخِرةُ (٣٠) ، قالَ: ثم لم يزلِ اللّهُ ينقلُني من الأصلابِ الكريمةِ و(٣١) الارحام الطاهِرةِ (٣١) ويشهدُ لذلكَ بالاستئناس ، ما أنشدَهُ إيّاهُ عمَّهُ العباسُ (٣٣):

<sup>(</sup>۲۰) دیوانه: ۲۰ ـ ۲۱ .

<sup>(</sup>۲۹) زیادة من (ط۱) ، (ط۲) .

<sup>(</sup>۲۷) (بر): «تسبيح» وهو تحريف.

<sup>(</sup>۲۸) (بر): «عليه».

<sup>(</sup>۲۹) سقطت من (ط۱) ، (ط۲) .

<sup>(</sup>٣٠) انظر: (الحاوي للفتاوي ٢: ٢٠٨ ـ ٢٢٠) .

<sup>(</sup>٣١) (ط هـ): «إلى».

<sup>(</sup>٣٢) الجامع الكبير ١: ٦٣٠ .

<sup>(</sup>٣٣) بعدها في (بر): «فقال هذه الأبيات» ، والأبيات للعباس بن عبدالمطلب كما في (أمالي الزجّاجي: ٦٥ ـ ٦٦ ، الشفاء للقاضي عياض ١: ٣٢٨ ، الفائق في غريب الحديث للزمخشري ٣: ١٢٣ ، الزينة في الكلمات الإسلامية لأبي =

من قَبْلها طِبْتَ في الطلالِ وفي مُستَودع حَيثُ يُخْصَفُ الوَرقُ(٢١) مُستَودع حَيثُ يُخْصَفُ الوَرقُ(٢١) ثم هَبْطتَ البِلادَ لا بَشَرٌ ثم هَبْطتَ البِلادَ لا بَشَرٌ ولا مُضغْة ولا عَلقُ(٣٥)

حاتم الرازي ١٠٠١ - الأبيات الخمسة الأولى، تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة:

٨٨ - ٨٩ - الأبيات الأربعة الأولى، شروح سقط الزند ١: ٣٥٣ - الأبيات الأربعة
الأولى، زاد المعاد لابن قيم الجوزية ٣: ٥٥١ ، التكملة والـذيـل للصاغـاني
١: ١٨٤ - البيت الرابع، شرح أدب الكاتب للجواليقي: ٣٠٨ - الأبيات الأربعة
الأولى والسادس، قبلائد الجمان للقلقشندي: ١٥٧ - البيت الأول، الموازنـة
للآمدي١: ٨٨٨ - البيت الرابع، المختار من شعر بشار للتجيبي: ١٣٩، ونسب
ابن الجوزي البيت الأول والثاني لحسان بن ثـابت (الموضـوعات ١: ٢٨١) ولم
أجدها في ديوانه ط الهيئة المصرية، ونسبها البصري لحريم بن أوس بن حارثة بن لأم
الطائي (الحماسة البصرية ١: ١٩٣١ - ١٩٤ - الأبيات الأربعة الأولى والأخيـس،
وأوردهـا ابن بسام الشنتـريني بلا عـزو (الذخيـرة - القسم الثالث - المجلد الثـاني:

(٣٤) في (اللذخيرة): «مستحصف» بدل: «مستودع» و: «تخصف» بدل: «يخصف» ، وقال ابن قتيبة في تفسيره: «يريد طبت في ظلال الجنة ، وفي مستودع يعني: الموضع الذي استودعه من الجنة حيث يخصف الورق أي حيث خصف آدم وحواء عليهما من ورق الجنة» (تأويل مختلف الحديث: ٨٨).

(٣٥) رواية البيت والذي يليه في (الذخيرة):

ثم تخطى البلاد لا بشر كان ولا مضغة ولا علق ويركب الموج والسفين وقد ألجم نسرا وآله الغرق وقال ابن قتيبة في تفسيره: «يريد أن آدم هبط البلاد ، فهبطت في صلبه ، وأنت اذ ذاك لا بشر ولا مضغة» (تأويل مختلف الحديث: ٨٨).

بَلْ نُطْفَةً تَركب السّفِينَ وقد

ألْـجـمَ نسراً وأهملهُ الغَرقُ(٢٦)

تُنْقَل من صَالِبٍ إلى رَحِمٍ

إذا مَضَى عَالَـمُ بَدا طَبِـقُ(٣٧)

حتى احتوى بيتك المهيمِنُ مِن

خِنْدِفَ عَلْياءَ تَحْتَها النُّطُقُ (٣٨)

وأنت لمًا وُلدْتَ أشرقتِ ال

أرضُ وضاءتْ بنُـورِكَ الأفـقُ

فَنحنُ في ذلكَ الضِّياءِ وفي النُّو

رِ وسُبْلِ الرشادِ نَخترِقُ(۲۹)

(٣٧) في (الموازنة ، الذخيرة): «ينقل» بدل: «تنقل» ، الصّالب: الصّلب ، الطّبق: القرن من الناس ، وأراد ببيته شرفه (الفائق ٣: ١٢٣) .

(٣٨) في (زاد المعاد): «عليا» بدل: «علياء» ، وقال الزمخشري في تفسيره: «المهيمن: نعته ، أي حتى احتوى شرفك الشاهد على فضلك أفضل مكان وأرفعه من نسب خندف ، النطق: من قول ابن الأعرابي: النّطاق واحد النّطق ، وهي أعراض من جبال بعضها فوق بعض ، أي نواح وأوساط ، يعني أنّه في الاشرف الأعلى من النّسب كأنه أعلى الجبل وقومه تحته بمنزلة أعراض الجبال» (الفائق ٣: ١٢٤).

(٣٩) في (أمالي الزجاجي): «وفي سبل الهدى والرّشاد» بدل: «وفي النور وسبل الهدى الرّشاد».

وأخذَ المِيثاقَ على النبينَ \_ إن جاءَهم \_ أن يُؤمنوا به وينصروه ، ولو أدركُوه لما وسعهم إلا أن يَتبّعوه ويُعزّروه (١٠) ويُوقّرُوه ، / / وأرسلَه إلى جَميع (٤ ظ) الخلائق (١١) كافة ، من الإنس والجنّ والملائكة الصافّة. قالَ البَارِزيُّ (٢١): وأدخلَ في دعوتِه الحيواناتِ والجماداتِ والشجرَ (٢١) ، وقالَ السُبكيُّ (١٤): «هو مُرسلُ إلى كلّ من تقدمَ من الأمم وغَبرَ (١٠) ، قالَ: فَجميعُ (١٤) الأنبياءِ وأممهم كلهم من أمتِه ، ومشمُ ولونَ برسالتِه ونبوّتِه ، ولذلكَ (١٤) يأتي عِيسى [عليه السلامُ] (١٤) في آخرِ الزّمانِ على شريعتِه ،

<sup>(</sup>٤٠) يعزروه: ينصروه بالسيف (اللسان: عزر) .

<sup>(</sup>٤١) (ط هـ) ، (ط ق): «الخلق» .

<sup>(</sup>٤٢) هو شرف الدين أبو القاسم هبة الله بن نجم الدين الحموي الشهير بالبارزي ، ولد سنة ١٤٥هـ ، ولي قضاء حماة مدة طويلة بلا أجر ، له بضعة وتسعون كتابا أغلبها لا يزال مخطوطا ، منها «البستان في تفسير القرآن» ، توفي سنة ٧٣٨هـ ، انظر: (الدرر الكامنة ٥: ١٧٤ ، البداية والنهاية ١٤: ١٨٢ ، هدية العارفين ٢: ٧٠٥ ، الأعلام ٨: ٧٧) .

<sup>(</sup>٤٣) انظر: (الخصائص الصغرى: ٢٩).

<sup>(</sup>٤٤) هو علي بن عبدالكافي بن علي بن تمام السّبكي ، أحد الحفاظ والمفسرين ، باشر قضاء الشام سنة ٧٣٩هـ ، كان متقشفا ، وكان لا يقع له مسألة مستغربة أو مشكلة الا ويعمل فيها تصنيفا يجمع فيه شتاتها طال أو قصر ، وهو والد التاج السّبكي صاحب «طبقات الشافعية الكبرى» ، توفي سنة ٢٥٧هـ ، انظر: (طبقات السّبكي ١٠: ٣٠٨ ، الدرر الكامنة ٣: ١٣٤ ، غاية النهاية لابن الجزرى ١: ٥٥١) .

<sup>(</sup>٥٤) (بر): «وغيرها» وهو تحريف.

<sup>(</sup>٤٦) (ط۱) ، (ط۲): «جميع» .

<sup>(</sup>٤٧) (ط۱) ، (ط۲): «ولذا».

<sup>(</sup>٤٨) زيادة من (ط١) ، (ط٢) .

وجَميعُ الشرائعِ التي جاءت بها الأنبياءُ [عليهم السلامُ](١٩) شرائعُهُ ومنسوبةٌ إليه ، فهو نبيُّ الأنبياءِ وما جاءوا به إلى أُممِهم أحكامُهُ في الأزمنةِ المُتقدمةِ عَليه،(١٠) ، هكذا قررهُ ذلكَ الإمامُ الحِبرُ الذي لا تَكادُ(١٠) تَسمحُ الأعصارُ له بنظيرٍ ، وأفردَ لَهُ تَألِيفاً مُستقلًا حَقُّه أن يُرقمَ على السَّندُسِ بالنّضيرِ(٢٥) ، ويوافقُهُ من النظمِ النضيري(٢٥) ، قولُ الشّرفِ البُوصري(١٥):

وكال آي أتى الرسل الكرام بها.

فإنسما اتسصلت من نُورِهِ بهم (٥٠)

فإنَّهُ شَمْسُ فَضْلٍ هُمْ كُواكِبُها

يُظهرْنَ أنوارَهَا للناس في الظُّلَم

وكلُّهُم مِنْ رَسُولِ اللَّهِ مُلتمسً

غَرْفاً من البَحْرِ أو رَشْفاً من اللَّيَمِ

وواقِفُونَ لَدَيهِ عِندَ حَدِّهِم

من نُقْطَةِ العِلْمِ أو مِنْ شَبِكلَةِ الحِكَمِ

<sup>(</sup>٤٩) زيادة من (ط١) ، (ط٢) .

<sup>(</sup>٥٠) ورد القول في (التعظيم والمنة في «لتؤمنن به ولتنصرنه» ١: ٨٨ ـ ٥٠ ـ طبع ضمن فتاوي السبكي).

<sup>(</sup>٥١) (ط١) ، (ط٢): «يكاد» .

<sup>(</sup>٧٢) النَّضير: الذهب والفضة (اللسان: نضر) .

<sup>(</sup>٣٥) الأصل (س١): «النضير» ، والمثبت ما ورد في بقية نسخ المقامة .

<sup>(</sup>٤٥) بعدها في (بر): «رحمه الله» ، والأبيات من البسيط.

<sup>(</sup>٥٥) ديوانه: ٢٤١ - ٢٤٢ .

وأجرى على يديه من المُعجزاتِ ألوفاً جُملةً ، وآتاهُ من الخصائص ما لم يؤت نبيِّ (٥٠) قبلَهُ ، وكانَ مما نُسبَ من المُعجزَاتِ إليه: / إحياؤهُ (٥٥) ما لم يؤت نبيِّ (٢٠) قبلَهُ ، وكانَ مما نُسبَ من المُعجزَاتِ إليه: / إحياؤهُ (٥٥) حتى آمنا به \_ أبو يه (٧٠) ، وما زالَ (٨٠) أهلُ العِلمِ والحَديثِ في القديمِ والحَديثِ يروونَ (٢٠) هذا الخبرَ وب يسرُّونَ ، ويجعلونَهُ في عدادِ المخصائص والمُعجزاتِ ، ويدخلونَهُ في حيِّز (١٠) المَناقِبِ والمَكرُماتِ (١١) ، ويرونَ أن ضَعفَ إسنادِه في هذا المقامِ مُغتفرٌ ، وأن إيرادَ ما لُينَ (٢١) في الفضائِل والمناقِبِ مُعتبرٌ ، وقد خرِّجتِ الأئمةُ في أبوابِ المَناقِبِ مُعتبرٌ ، وقد خرِّجتِ الأئمةُ في أبوابِ المَناقِبِ مُعتبرٌ ، وتسامحُوا فيها بإيرادِ ما لم يصلُ إلى رُتبتِه ولا حَاذى ، ووجّهوهُ بأنواع من التوجيهِ ، وارتضوهُ لِما فيه من التبرثةِ والتنزيهِ ، فقالَ القُرطبيُ (١٣): إنَّ فَضائلَ النبي صلى الله عليه [وآله](١٢) وسلم وخصائصةُ لم تزلْ تَتوالى إلى حين مَماتِهِ ، وتَتتابعُ إلى وقتِ وفاتِهِ ،

<sup>(</sup>٥٦) (بر): «يؤته نبي» ، وفي (ط۱): «يؤتي نبي» ، وفي (طق) ، (ط هـ): «يؤته نبيا» .

<sup>(</sup>٥٧) انظر: (الخصائص الصغرى: ٢٧).

<sup>(</sup>٥٨) بعدها في (ط هـ): «كلام» وهي زيادة لا معنى لها في السياق .

<sup>(</sup>۹۰) (بر): «يوردون».

<sup>(</sup>٦٠) (بر): «خير» وهو تحريف.

<sup>(</sup>٦١) (ط۱) ، (ط۲): «الكرامات».

<sup>(</sup>٦٢) (بر): «بين» ، وفي (ط ق) ، (ط هـ): «ضعف» ولعله صواب .

<sup>(</sup>٦٣) هو أبو عبدالله محمد بن أحمد بن فرج القرطبي ، صاحب «الجامع لأحكام القرآن» ، توفي سنة ٦٧١هـ ، انظر: (نفح الطيب ٢: ٢١٠ ، الوافي بالوفيات ٢: ٢٢٠) .

<sup>(</sup>٩٤) زيادة من (ط هـ) .

فيكون هذا مما فضله الله وأكرمَهُ [بـه](٦٠) فضلًا(٦٦) ، وليس إحياؤهما بممتنع ِ شَـرعاً ولا عقلًا.

وقال ابنُ سيّدِ الناسِ (٢٠): «ذكرَ بعضُ أهلِ العلمِ أن النبي صلى الله عليه [وآله](٢٠) وسلم لم يزلْ رَاقِياً في المقاماتِ السنيّةِ ، صَاعِداً في الدرجاتِ العَليَّةِ ، إلى أن قَبضَ اللّهُ روحَهُ الطاهِرةَ إليه ، وأزلفهُ(٢٠) بما خصّهُ به لديهِ ، من الكراماتِ (٢٠) حينَ القُدومِ عليهِ ، فمن الجائزِ أن تكونَ هذه درجةً حَصلتُ لَهُ بعدَ أن لم تكنْ وأن الإِحياءَ والايمانَ مُتأخِّرٌ (٢٠) عن هذه درجةً حَصلتْ فلا تعارض (٢٠) / /

وقال الحافِظُ شمسُ الدينِ [بنُ](٧٣) ناصرِ الدينِ الدمشقي(٧٤):

<sup>(</sup>٦٥) زيادة من (ط١) ، (ط٢) .

<sup>(</sup>٦٦) في (بر): «هذا مما أكرمه الله وفضله فعلا».

<sup>(</sup>٦٧) هو محمد بن محمد بن سيد الناس ، اليعمري الربعي ، كان حافظا بارعا أديبا بليغا مترسلا ، أصله من اشبيلية ، توفي في القاهرة سنة ٧٣٤هـ ، انظر: (فوات الوفيات ٣: ٢٨٦ ، البداية والنهاية ١١٤ : ١٦٩ ، شذرات الذهب ٢ : ١٠٨) .

<sup>(</sup>٦٨) زيادة من (ط هـ) .

<sup>(</sup>۲۹) (بر): «والزلفة» وهو تحريف .

<sup>(</sup>۷۰) (بر): «والكرامة».

<sup>(</sup>٧١) (ط١) ، (ط٢): «والايمان كان متأخرا» .

<sup>(</sup>٧٢) عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسير ١: ١٣٣، وفيه: «الكرامة» بدل: «الكرامات» ، و «أن يكون الاحياء والايمان متأخر» بدل: «وأن الاحياء والايمان متأخر» .

<sup>(</sup>٧٣) سقطت من الأصل (س١) ، والزيادة من بقية نسخ المقامة .

<sup>(</sup>٧٤) هو الحافظ شمس الدين محمد بن أبي بكر بن عبدالله الدمشقي ، ولد سنة عبدالله الدمشقي ، ولد سنة ٧٧٧هـ ، انظر: (طبقات \_

حَبَ اللّهُ النّبِي مَزِيدَ فَضَلِ على فضل وكَ انَ بهِ رَوُوفَ (٢٥) فأحيا اللّهُ النّبِي مَزيدَ فَضل اللهُ المِيفُ (٢٧) فأحيا (٢٧) أمّه وكَذا أباه لإيمانٍ به فضلاً لطيف (٢٧) فسلّم فالسقديم بذا قديرٌ وإن كانَ المحديثُ به ضعِيفًا

وبعضُ الأساطِينِ أيّدهُ وشيّدهُ ، وأكّدهُ وأطّدهُ (٢٧) ، وقوّاهُ وشدّده ، ومهّد طريقَهُ وسدده ، بأنه وافقَ القاعِدة التي اتفقت عليها الأمةُ كلّها ، أنه لم يُؤت نبيً مُعجزة أو خصيصة إلا وقعَ لنبينا ﷺ (٢٩) مثلُها (٢٠) ، وقد أُوتي عيسى [عليه السلام] (١٨) إحياءَ الموتى من القُبور (٢١) ، فلا بدّ أن يكونَ له نظيرهُ وليس هذه القصةُ فيما (٨٢) اشتهرَ من المأثورِ ، وإن كانَ وقعَ لَهُ (١٤) من

<sup>=</sup> الحفاظ: ٥٤٥) ، وبعدها في (بر): «رحمه الله» ، والأبيات من الوافر.

<sup>(</sup>٧٥) الابيات له في (كشف الخفاء ومزيل الالباس للعجلوني ١: ٦٠ ، مهذب الروضة الفيحاء في تواريخ النساء للعمري: ٦٦ ، اللالّيء المصنوعة ١: ١٣٩ ـ وفيه: «بكل ، بدل: «مرزيد») ، والمثبت ما رسم في (طق) ، (مهذب الروضة) ، وفي الأصل (س١) وبقية النسخ: «روفا» .

<sup>(</sup>٧٦) (طق): «وأحيا».

<sup>(</sup>۷۷) (مهذب الروضة الفيحاء): «منيفا» .

<sup>(</sup>٧٨) سقط من (ط١) ، (ط٢): «وأكده وأطده» ، أطده: ثبّته (اللسان: وطد) .

<sup>(</sup>۷۹) زیادة من (ط۱) ، (ط۲) .

<sup>(</sup>٨٠) الخصائص الكبرى ٣: ١١٠ ، وفيه: «قال العلماء: ما أوتي نبي معجزة ولا فضيلة الا ولنبينا ﷺ نظيرها أو أعظم منها».

<sup>(</sup>۸۱) زیادة من (ط۱) ، (ط۲) .

<sup>(</sup>۸۲) سقطت من (ط۱) ، (ط۲) .

<sup>(</sup>۸۳) (ط هـ): «في ما».

<sup>(</sup>٨٤) سقطت من (بر) .

هذا النمطِ نُطقُ الذّراعِ (٥٠) ، وحَنينُ الخشبةِ من الأجذَاعِ (٢٦) ، فإن قصةَ الأبوينِ أقربُ إلى المماثلةِ ، وأنسبُ بالمشاكَلةِ ، ومن الأصولِ المُحرّرةِ أن الحديثَ الضعيفَ يَتقوى بموافقةِ القَاعدةِ المُقررةِ .

وذهب مُحققون (۱۸۰ في شأنهما إلى مَا هو أقوى مدركاً ، وأصح مسلكاً ، وهو أن حكم هما حكم من لم تبلغه الدعوة من أهل الفترة ، إذ لم يثبت أنهما دُعيا وعاندا وكلَّ مَولودٍ يُولدُ على الفطرة ، مع ضَميمة أنهما قبضا في إبّانِ الشبابِ ، ولم يبلُغا سنَّ من بلغ الأحقاب ، فلم يسع عُمرهما الوقوف على الأخبارِ بالإخبارِ من الأحبارِ (۱۸۰) ، والفحص (۱۸۰) عنهما على الإسفار بالأسفار إلى حَملة الأسفار (۱۰) .

وقد ورد في أهل الفترة أحاديثُ صِحاحٌ وحِسانٌ ، بأنهم مُوَقَّفُونَ إلى

<sup>(</sup>٨٥) أورد السيوطي: «وأخرج البزار وصححه أبو نعيم عن أبي سعيد الخدري أن يهودية أهدت لرسول الله على شاة سميطا، فلما بسط القوم أيديهم قال: كفوا أيديكم فان عضوا لها يخبرني أنها مسمومة . . . » (الخصائص الكبرى ٢: مراحي مشوية (اللسان: سمط) .

<sup>(</sup>٨٦) اورد السيوطي: «وأخرج ابن ابي شيبة والدرامي وأبو نعيم عن أبي سعيد الخدري، قال: كان رسول الله ﷺ يخطب إلى جذع، فصنع له منبر، فلما قام عليه حنّ الجذع حنين الناقة إلى ولدها، فنزل إليه رسول الله ﷺ فضمه إليه فسكن» (الخصائص الكبرى ٢: ٣٠٧).

<sup>(</sup>۸۷) (ط۱) ، (ط۲) ، (ط هـ): «المحققون» .

<sup>(</sup>٨٨) الأحبار: جمع حبر وهو العالم ، ذميا كان أو مسلما (اللسان: حبر) .

<sup>(</sup>٨٩) (بر): «البحث» ، وسقط من (ط١) ، (ط٢): «إلى الاسفار» .

<sup>(</sup>٩٠) الاسفار: السرعة والذهاب من أسفرت الابل إذا ذهبت في الأرض ، الاسفار: جمع السفر وهو قطع المسافة ، الأسفار: الكتب الكبار (اللسان: سفر) .

الامتحان (١١) ، بينَ يَدي الملكِ الدّيانِ ، فمن سبقتْ له السعادةُ أطاعَ ، ودخلَ الجِنانَ ، ومن سبقتْ له الشّقاوةُ عَصى وأُدخِلَ (١٢) النيران ، ومن هُنا نشأتْ قَاعدةُ من لم تبلغهُ الدعوةُ ، وأطبق (١٣) على نجاتِهِ من لَهُ بمَذهبِ الإمامينِ: الشافعيّ والأشعَري (١٤) قُدوةً.

وأجابُوا عن الأحاديثِ التي بعضُها في صحيح مُسلم ، بأنها مُنسوخة بالأدلة التي بَنوا عليها قاعدة شُكرِ المُنعم ، وقد أوردُوا على ذلكَ من التنزيل أصولاً ، منها قولُهُ تَعالى: ﴿ وَمَا كُنَّا مُعَذَّبِينَ حَتَّى نَبَعَثَ رَسُولاً ﴾ (٩٥).

وقال تعالى في بيانِ [أنه لا](١٦) يُعاقَبُ أحدٌ قبلَ البعثةِ ولا يُجزى: ﴿ وَلَو أَنَّا أَهلكناهُم بِعَذَابٍ مِن قَبلِهِ [لقالُوا ربنا لولا أرسلتَ إلينا رَسُولاً فنتّبِعَ آياتِكَ مِن قبل](١٧) أَن نَذِلً ونَخْزَى ﴾(١٨).

(٩١) (ط هـ): «للامتحان».

(٩٢) (ط١) ، (ط٢) ، (ط هـ): «ودخل» .

(٩٣) (ط هـ): «فانطبق».

(٩٤) هو علي بن اسماعيل بن اسحاق ، أبو الحسن ، كان من المعتزلة ، ثم تركهم ونصر السّنة ، وهو صاحب «مقالات الاسلاميين» ، و «الابانة عن أصول الديانة» ، توفي ببغداد سنة ٣٢٤هـ ، انظر: (وفيات الأعيان ٣: ٢٨٤ ، البداية والنهاية ١١: ١٨٧ ، مقدمة الابانة عن أصول الديانة : ٨-٩) . وفي (ط١) ، (ط٢) : «الاشعري والشافعي» .

(٩٥) سورة الاسراء ، الآية: ١٥ .

(٩٦) سقطت من الأصل (س١) ، والزيادة من بقية نسخ المقامة .

(٩٧) سقطت من الأصل (س١) ، والزيادة من بقية نسخ المقامة ، وفي (ط هـ): «نزل» بدل: «نذل» .

(٩٨) سورة طه ، الآية: ١٣٤ .

وقال تَعالَى في سورةٍ: ﴿طَسم ، تلكَ آياتُ الكتابِ المُبينِ ﴿ (١٩) ، ﴿ وَلَولا أَن تُصِيبِهُم مُصِيبَةٌ بما قَدَّمتْ أيدِيهم فَيَقُولُوا رَبَّنا لَولا أرسلتَ إلينا رَسُولاً فَنتَبعَ آياتِكَ ونكُونَ من المُؤمنينَ ﴾ (١٠٠) .

وقالَ تَعالَى في هذه السورةِ وبه (١٠١) استدلَّ العالِمونَ: ﴿ وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهلِكَ القُرَى حتى يَبعثَ في أُمِّها رَسُولاً يَتلو(١٠٢) عليهم آياتِنا وما كُنَّا مُهْلِكي القُرى إلا وأهلُها ظَالِمونَ ﴾ (١٠٣).

وقالَ تَعالَى في عَدم تَكليفِ الغَافِل وبه قالَ (١٠٠) الناقِلونَ: ﴿ ذَلْكَ أَنْ لَهُ مَا لَكُنْ رَبُّكَ مُهلِكَ القُرى بِظُلَم وأهلُها غَافِلونَ ﴾ (١٠٠).

وقال تعالى / في هذه السورة (١٠١) وهو أصدقُ القائِلينَ: ﴿ أَنَ تَقُولُوا (١٠٠) إِنَّمَا أُنزِلَ الكِتَابُ على طائفتينِ من قَبلِنَا وإن كُنّا عن دِراستِهم لغَافِلينَ ﴾ (١٠٨) ، وقالَ تَعالى في سورةِ الشُّعراءِ تنبيهاً للعَالمينَ: ﴿ وَمَا أَهْلَكُنَا مِن قَرِيةٍ إِلاّ لَهَا مُنذِرُون ، ذِكْرى وَمَا كُنّا ظَالِمينَ ﴾ (١٠٩).

(۲ظ)

<sup>(</sup>٩٩) سورة الشعراء ، آلايتان: ١ ، ٢ .

<sup>(</sup>١٠١-١٠٠) سورة القصص ، الآية: ٤٧ «وبها» .

<sup>(</sup>۱۰۲) (ط۱) ، (ط۲): «يتلوا».

<sup>(</sup>١٠٣) سورة القصص ، الآية: ٥٩ .

<sup>(</sup>۱۰٤) (ط۱) ، (ط۲): «استدل».

<sup>(</sup>١٠٥) سورة الانعام ، الآية : ١٣١ .

<sup>(</sup>۱۰٦) (ط۱) ، (ط۲): «الصورة».

<sup>(</sup>١٠٧) الأصل (س١) ، (ط ق): «يقولوا» وأثبت الصواب من القرآن الكريم وبقية نسخ المقامة .

<sup>(</sup>١٠٨) سورة الأنعام ، الآية: ١٥٦ ، وفي (ط٢): «لغافلون» وهو خطأ .

<sup>(</sup>١٠٩) سورة الشعراء ، الآيتان: ٢٠٨ ، ٢٠٩ .

وقال تَعالَى قَطعاً لعُذرِ الكُفارِ حَيثُ لا يجدونَ في النارِ مِن نَصيرٍ: ﴿وهُم يَصطرِخُونَ فِيها رَبّنا أُخرِجْنا نَعملْ صَالِحاً غيرَ الذي كُنّا نَعملُ أوَ لَم نُعَمّرْكُم ما يتذكّرُ فيه من تَذكّرَ وجاءكُم النّذِيرُ ﴿(١١٠).

وبالجُملةِ فهذه القَاعِدةُ مَقطوعٌ بها عندنا في الفقهِ والأصولِ ، مُستغنيةٌ لشُهرتها عن أن يورد فيها شيءٌ من النُقول (١١١) ، ونَظيرُ هذا نَسخُ تَعذيبِ أَطفال المُشركينَ بِما هو أحرى، وهو قولُه تعالى: ﴿ ولا تَزِرُ وازِرةٌ فِنْدَ أُخرى ﴾ (١١٢) .

وعلى هذا التخريج يُحملُ ما لوّح به حَديثُ الحَاكِم وصحّحهُ عن ابنِ مسعودٍ أنهُ صلى الله عليه [وآله](١١٣) وسلم: «سُئل عن أبويهِ، فقالَ: ما سألتُهما ربي فيُعطيني فيهما وإني لقائم المقام المحمود»(١١٤)، فلوحَ بأنه يرتّجي لهما في ذلك المُقام [المحمود](١١٥) الشّفاعة، وليست(١١٦) إلا في التوفيقِ عندَ الامتحانِ للطاعةِ، وعلى ذلكَ يُحملُ حَديثُ ابنِ(١١٧) عُمرَ

. •

<sup>(</sup>١١٠) سورة فاطر، الآية: ٣٧، وتمامها: ﴿ . . . فذوقوا فما للظالمين من نصير ﴾ .

<sup>(</sup>۱۱۱) (بر): «المنقول».

<sup>(</sup>١١٢) سورة فاطر ، الآية: ١٨ ، وقال القرطبي في تفسيرها: «أي لا تحمل حاملة ثقل أخرى ، أي لا تؤخذ نفس بذنب غيرها ، بل كل نفس مأخوذة بجرمها ومعاقبة باثمها ، وأصل الوزر النُقل» (الجامع لأحكام القرآن ٧: ١٥٧) .

<sup>(</sup>١١٣) زيادة من (ط هـ) ، (ط١) ، (ط٢): «عليه الصلاة والسلام» .

<sup>(</sup>١١٤) المستدرك على الصحيحين ٢: ٣٦٤ (باب التفسير) .

<sup>(</sup>١١٥) زيادة من (بر) .

<sup>(</sup>۱۱۲) (ط۱) ، (ط۲): «وليس» .

<sup>(</sup>۱۱۷) (بر): «بن» .

فيما رواهُ تمّامُ (۱۱۸) في فوائدِهِ المرويةِ: «اذا كانَ يومُ القيامةِ شفعتُ لأبي وأمي وعمي وأِخ (۱۱۹) لي كانَ في الجاهِليةِ»(۱۲۰)، والمرادُ أخوه من الرضاعةِ وهو ابنُ حليمةَ السعديةِ، وقد تأوّلَ المُحبُّ الطبريُّ (۱۲۱) في حقِّ (۷و) عَمهِ على أنها شَفاعةُ في التخفيفِ (۱۲۱) كما في / مُسلمٍ، ولا بدَّ من هذا التأويل في حقِّهِ لأنه أدركَ البعثةَ ولم يُسلم.

وسلك الإِمامُ فَخرُ الدينِ الرازي(١٢٣) مَسلكاً آخرَ في غَايةِ التبجيلِ

<sup>(</sup>١١٨) هو تمام بن محمد بن عبدالله بن جعفر ، أبو القاسم البجلي الرازي ثم الدمشقي ، من حفاظ الحديث ، مغربي الأصل ، كان محدث دمشق في عصره ، له كتاب «الفوائد» ثلاثون جزءا ، في الحديث ، وصلت منه بعض الأجزاء التي ما زالت مخطوطة ، توفي سنة ١٤٤هـ ، وانظر: (كشف الظنون ٢: ١٢٩٦ ، الأعلام ٢: ٧٧) .

<sup>(</sup>١١٩) (ط۱) ، (ط۲): «وأخي» وهو تحريف.

<sup>(</sup>١٢٠) أورده المحب الطبري نقلا عن تمام الرازي ، وقال: «في طريقه الوليد بن مسلمة وهو منكر الحديث (ذخائر العقبي في مناقب ذوي القربي: ٧) .

<sup>(</sup>۱۲۱) بياض في (ط۲) ، وهو أحمد بن عبدالله بن محمد الطبري ، من أهل مكة مولدا ووفاة ، وكان شيخ الحرم فيها ، له عدة تصانيف مطبوعة ، توفي سنة ١٩٢٤هـ ، انظر: (طبقات السبكي ١٨ : ١٨ ، مرآة الجنان ٤: ٢٢٤ ، النجوم الزاهرة ٨: ٧٤) .

<sup>(</sup>١٢٢) انظر: (ذخائر العقبي في مناقب ذوي القربي للمحب الطبري: ٧) .

<sup>(</sup>١٢٣) هو أبو عبدالله محمد بن عمر الطبرستاني الأصل الرازي المولد ، الملقب فخرالدين ، المعروف بابن الخطيب ، الفقيه الشافعي ، فاق أهل زمانه في علم الكلام والمعقولات وعلم الأوائل ، من كبار المفسرين ، توفي سنة ٦٠٦هـ بمدينة هراة ، انظر: (وفيات الاعيان ٤: ٢٤٨ ، ذيل الروضتين:

والتعظيم ، فقال : إنهما لم يكُونا مُشركينِ بل كَانا على التوحيدِ وملّةِ إبراهيم [عليه السلام] (١٢٥) ، وزادَ أن أجدادَهُ صلى الله عليهِ [وآله] (١٢٥) وسلم كلّهم إلى آدمَ كذلك ، سالِكونَ (١٢١) من التوحيدِ أقومَ (١٢١) المسالكِ ، واستدلّ بما في التنزيلِ الذي هو قُرةُ (١٢٨) عَينِ العَابدينَ (١٢١) : ﴿الّذي يَراكَ حِينَ تَقومُ ، وتقلّبكَ في السّاجِدينَ ﴿١٣١) ، وبقولهِ تَعالى (١٣١) : ﴿إنما المُشرِكُونَ نَجَسٌ ﴾ (١٣١) فذلكَ (١٣١) صِفةُ الكافرينَ ، وقال صلى الله عليه وآلهِ (١٣١) وسلّم : «لم أزلُ أنقلُ من أصلابِ الطاهِرينَ » (١٣٥) .

وقد استقريتُ (١٣٦) أحوالَ (١٣٧) أجدادِ سَيِّدِ بني قُصي، فوجدتُهم

<sup>(</sup>۱۲٤) زیادة من (ط۱) ، (ط۲) .

<sup>(</sup>١٢٥) زيادة من (ط هـ) .

<sup>(</sup>۱۲۲) (بر): «سالكين» وهو خطأ .

<sup>(</sup>۱۲۷) (بر): «أسوم» وهو تحريف.

<sup>(</sup>۱۲۸) سقطت من (ط ق).

<sup>(</sup>١٢٩) التفسير الكبير ٢٤: ١٧٣ - ١٧٤ .

<sup>(</sup>١٣٠) سورة الشعراء ، الأيتان: ٢١٨ ، ٢١٩ . وفي (طق): «تقدم» بدل: «تقوم» .

<sup>(</sup>١٣١) (ط ق): «وبقوله ﷺ» وهو خطأ .

<sup>(</sup>١٣٢) سورة التوبة ، الآية: ٢٨ .

<sup>(</sup>۱۳۳) (ط۱) ، (ط۲): «فتلك» وهو صواب أيضا .

<sup>(</sup>۱۳٤) سقطت من (بر) ، (طق) ، وفي (ط۱) ، (ط۲): «وقال عليه الصلاة والسلام» .

<sup>(</sup>١٣٥) أورده السيوطي في (الحاوي للفتاوي ٢: ٢١٠) .

<sup>(</sup>۱۳٦) (ط۱) ، (ط۲): «استقرأت».

<sup>(</sup>۱۳۷) سقطت من (بر).

مؤمنينَ بيقينِ (١٣٨) من آدمَ إلى مُرَّة بنِ كَعب بنِ لُؤي (١٣٩)، إلا أنه يُستثنى مِنهم آزرُ إن كانَ والدَ إبراهيمَ، وإن كان عمَّهُ كما رجَّحهُ (١٤١) الإِمامُ (١٤١)، وقالَ به جَماعةً من السّلفِ فالأمرُ على التعميم (١٤١).

وقد صَحتِ الآثارُ [الواردة ](١٤٣): «بأنّهُ لم يكنْ بينَ آدمَ ونوحٍ نسمةٌ جَاحِدة »(١٤٤)، وهو معنى قولِهِ تَعالى: ﴿كَانَ النّاسُ أَمةً واحدة ﴾(١٤٠).

وفي التنزيل حكايةً عن(١٤١) نوح دَاعِياً مؤمِناً: ﴿ رَبِّ اغْفَرْ لَي وَلِمَن دَخَلَ بَيتِي مُؤمِناً ﴾ (١٤٧)، وسامٌ بن نوح قيل: إنه نبي ، ولِوَالديَّ ولِمن دَخَلَ بَيتِي مُؤمِناً ﴾ (١٤٧)، وسامٌ بن نوح قيل: إنه نبي ، (٧ ظ) وولـدُهُ أرفخشـدُ صدّيقٌ، وقـد أدركَ جدَّهُ نُوحاً ودَعا(١٤٨) / لَهُ وكان في خدمتِهِ ، نِعم الرفيقُ .

وفي طبقاتِ ابنِ سعدٍ (١٤٩): أن الناسَ في عهدِ نُوحٍ لم يزالُوا ببابل

<sup>(</sup>١٣٨) (ط ق) ، (ط هـ): «متقين» ولعله صواب .

<sup>(</sup>۱۳۹) سقطت من (ط۲).

<sup>(</sup>۱٤٠) (ط۲): «وضحة».

<sup>(181)</sup> التفسير الكبير ٢٤: ١٧٤.

<sup>(</sup>۱٤۲) (ط۲): «التعظيم» وهو تحريف.

<sup>(</sup>١٤٣) زيادة من (ط هـ) .

<sup>(</sup>۱٤٤) طبقات ابن سعد ۱: ۲۲ .

<sup>(</sup>١٤٥) سورة البقرة ، الآية: ٢١٣ .

<sup>(</sup>۱٤٦) (ط۲): «علی» وهو تحریف.

<sup>(</sup>١٤٧) سورة نوح ، الآية: ٢٨ .

<sup>(</sup>۱٤۸) (طق): «دعی».

<sup>(</sup>١٤٩) هو أبو عبدالله محمد بن سعد ، من أصحاب الواقدي ، روى عنه ، وكان عالما بأخبار الصحابة والتابعين ، سكن بغداد ، وصنف «الطبقات» الكبير \_

وهم على الاسلام، إلى أن ملكهم نمرود بن كوش (١٥٠) بن كَنِعانَ فدعاهُم إلى عِبادةِ الأصنام (١٥٠).

وأما العربُ فصحتِ الأحاديثُ في البخاريّ وغيرِهِ ولكلّ راوٍ وواع (١٥٢)، بأنّهُ لم يكفرْ منهم أحدٌ(١٥٢) من عهدِ إبراهيمَ إلى عهدِ عمرو(١٥٢)، بأنّهُ لم يكفرْ منهم أحدٌ(١٥٢) من عهدِ الراهيمَ الحير دينَ عمرو(١٥٠) بن عامر الخزاعي، فهو أولُ من عبدَ الأصنامَ، وغيّر دينَ إبراهامَ (١٥٥) [عليه الصلاة والسلام](١٥١) ورآه(١٥٥) النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم بسبب ذلك يجرُّ قصبهُ في النار(١٥٨)، [و](١٥٩)قد نصّ العُلماءُ

<sup>=</sup> والصغير، توفي سنة ٢٣٠هـ، انظر: (الفهرست لابن النديم: ١١١، والوافي بالوفيات ٣: ٨٨).

<sup>(</sup>١٥٠) سقطت من (ط١) ، (ط٢) ، وفي (بر): «كوبيل» وهو تحريف .

<sup>(</sup>۱۵۱) الطبقات الكبرى ۱: ٤٤ ، وفيها: «نمروذ» بدل: «نمرود» ، و «الأوثان» ، بدل: «الأصنام» ، وقال النسابة أبو جعفر محمد بن حبيب في (المحبّر: «الأصنام» : «نمروذ بن كوش بن كنعان بن حام بن نوح ، وهو صاحب النسور» .

<sup>(</sup>١٥٢) (بر) ، (ط ق) ، (ط هـ): «واعي» ، وفي الأصل (س١) ، (ط١) ، (ط٢): «وواعي» وأثبت الصواب .

<sup>(</sup>١٥٣) بعدها في (طهـ): «مشرك».

<sup>(</sup>١٥٤) (بر): «عمر».

<sup>(</sup>١٥٥) (ط١) ، (ط٢): «ابراهيم» ، وفي (بر): «ابراهيم» ، ابراهام: لغة في ابراهيم (اللسان: برهم) .

<sup>(</sup>١٥٦) زيادة من (ط١) ، (ط٢) .

<sup>(</sup>١٥٧) سقطت من (ط١) ، (ط٢): «ورآه . . . وسلم» .

<sup>(</sup>١٥٨) فتح الباري بشرح صحيح البخاري ٦: ٧٤٥ .

<sup>(</sup>١٥٩) زيادة من (ط١) ، (ط٢) .

على هذه الجُملةِ وروتها(١٦٠) الحَملةُ(١٦١) في عِدةٍ من الأخبارِ.

وقد أخرجَ ابنُ حَبيبِ (١٦٢) في تاريخهِ عن ابنِ عَباسٍ [رضي الله عنهما] (١٦٢) وهو جَديرٌ بأن يُحِدَّ له في السيرِ، قال: «كان عدنانُ (١٦٤) ومَعدُّ وربيعةُ ومُضرُ وخُزيمةُ وأسدٌ على مِلّةٍ إبراهيمَ فلا تذكروهم إلا بخيرِ» (١٦٥).

وفي «الروض الأُنفِ» حَديثُ (١٦٦): «لا تسبُّوا إلياسَ فإنهُ كانَ مُؤمناً» (١٦٧) وناهِيكَ به بياناً، وفي «دلائل النُّبوّةِ» لأبي نُعيم : أن كعبَ بن

<sup>(</sup>١٦٠) (بر): «ورواه الجلة من الأخبار».

<sup>(</sup>١٦١) (ط١) ، (ط٢): «الجملة» وهو تحريف .

<sup>(</sup>١٦٢) هو أبو جعفر محمد بن حبيب بن أمية بن عمر ، من موالي بني العباس ، وحبيب أمه ، من علماء بغداد بالأنساب والأخبار واللغة والشعر والقبائل ، وهو صاحب «المنمق» و «المحبر» و «التاريخ الملحق» ، توفي سنة ٢٤٥هـ ، انظر: (الفهرست لابن النديم: ١١٩ ، بغية الوعاة ١: ٧٣ ، المحبر: ٥٠٥ ، تحفة الأبيه فيمن نسب إلى غير أبيه للفيروز ابادي ١: ١٠٨ ـ ضمن نوادر المخطوطات) .

<sup>(</sup>۱۶۳) زیادة من (ط۱) ، (ط۲) .

<sup>(</sup>١٦٤) بعدها في (بر): «وسعد».

<sup>(</sup>١٦٥) لم أجد النص في «المحبر» أو المنمق» ، وأورده ابن حجر العسقلاني في (فتح الباري ٦: ٥٢٩) ، وفيه «وروى ابن حبيب في تاريخه عن ابن عباس ، قال: مات عدنان وأبوه وابنه معد وربيعة ومضر وقيس وتميم وأسد وضبة على الإسلام على ملة ابراهيم» .

<sup>(</sup>١٦٦) سقطت من (بر) .

<sup>(</sup>١٦٧) الروض الأنف للسهيلي ١: ٦١ ، وفيه: «والياس بن مضر أول من أهدى البدن للبيت ، قاله الزبير ، وأم الياس: «الرّباب بنت حميرة بن معدّ بن عدنان ، قاله الطبري» .

لُؤي أوصى ولدَهُ بالإيمانِ بالنّبي ﷺ (١٦٨) وكان يُنشدُ إعلاناً:

[يا لَيتني شَاهدٌ نجواءَ (١٦٩) دعوتِهِ إذا قُريشٌ تُبغّي الحقُّ خذلاناً (١٧٠)

وأما كُلابُ(١٧١)، وقُصِيّ وعبدُ منافٍ وهَاشمٌ، فلم أظفرْ فيهم(١٧٢) في واحدٍ من الجانبينِ بنقل ٍ جَازم ٍ، وأما عبدُ المُطلبِ ففيه خِلافٌ والأشبهُ أنه من أهل الفترةِ، وممن(١٧٣) لم تبلُغهُ الدعوةُ كَرةً، وقد استشهدَ أولئكَ القبيلُ، بقولِهِ في قصةِ أصحاب(١٧٤) الفيل ](١٧٥):

لاهُمَّ إِن السمرة يَم منعُ رَحله فامنعْ جِلالَك (١٧٦)

- (١٦٨) زيادة من (ط١) ، (ط٢) ، (ط هـ) .
- (١٦٩) (ط١) ، (ط٢): «شاهدت نجوى» وفي (بر): «نجوى» ، وفي (ط هـ): «نجواء» ، والمثبت ما ورد في (ط ق) ، (دلائل النبوة) .
- (۱۷۰) دلائل النبوة: ٥٠ ـ ٥١ ، وفيه: «حين العشيرة» بدل: «اذا قريش» ، والبيت من البسيط .
- (۱۷۱) هو كلاب بن مرّة بن كعب بن لؤي ، وولد كلاب بن مرة: قصيًا ، فولد قصيّ بن كلاب: عبد مناف ، فولد عبد مناف بن قصيّ : هاشما ، فولد هاشم بن عبد مناف: عبدالمطّلب ، انظر: (نسب قريش للزبيري:

  17 19) .
  - (۱۷۲) سقطت من (ط۱) ، (ط۲) ، وفي (بر): «أحد» بدل: «واحد» .
    - (۱۷۳) سقطت من (بر) .
    - (۱۷٤) (ط۱) ، (ط۲): «أهل» .
- (١٧٥) ما بين المركنين سقط من الأصل (س١) والزيادة من بقية النسخ ، وانظر: تفصيل قصة أصحاب الفيل في: (طبقات ابن سعد ١: ٩١ ، سيرة ابن هشام ١: ٤٤ ٦٣).
- (١٧٦) ورد البيت الأول في (سيرة ابن هشام ١: ٥٢ ، تاريخ الطبري ٢: ١٣٥ ، المنمق لابن حبيب: ٧٥ ، السروض الأنف للسهيلي ١: ٢٦٦) ، وفي

وانصُرْ على آلِ الصّليبِ وعابدِيهِ اليومَ آلك (۱۷۷) وقد استدلَّ مُجاهدُ وسُفيانُ بنُ عُيينةَ (۱۷۸) على استمرارِ التوحيدِ في (۸ و) ذريّةِ إبراهامَ (۱۷۹) بقوله تعالى: ﴿ وَإِذْ قَالَ إبراهيمُ ربِّ اجعلُ / هَذَا البلدَ آمِناً واجنبنى وَبَنيَّ أَنْ نَعبُدَ الأصنامَ ﴾ (۱۸۰).

وصح في تفسير ابن المُنـذر (١٨١) عن ابن جُرَيْج (١٨٢) وهـو العَـالِمُ

- (المنمق): «رحالك» بدل: «حلالك» ، وفي (تاريخ الطبرى ، سيرة ابن هشام ، المنمق): «العبد» بدل: «المرء» ، لاهم : العرب تحذف الألف واللام من اللهم ، وتكتفي بما بقي ، حلالك: بيتك (الروض الأنف ١: 177) .
- (١٧٧) تفرد السهيلي برواية هذا البيت (الروض الأنف ١ : ٢٦٧) ، والبيتان من مرفل الكامل .
- (۱۷۸) هو سفيان بن عيينة بن أبي عمران ميمون الهلالي ، أحد أئمة الإسلام ، روى عن عمرو بن دينار ، وزياد بن أسلم ، وروى عنه الشافعي وابن المديني وابن معين وغيرهم ، قال الشافعي : لولا مالك وسفيان لذهب علم الحجاز ، توفي بمكة سنة ۱۹۸هـ ، انظر: (تاريخ بغداد ۹ : ۱۷۶ ، حلية الأولياء ۷ : ۲۷۰ ، طبقات الحفاظ: ۱۲۳) .
- (١٧٩) لم أجد مثل هذا الاستدلال في (تفسير مجاهد) ، وأورده السيوطي في (الدر المنثور ٤: ٨٦) .
  - (١٨٠) سورة ابراهيم ، الآية: ٣٥ .
- (۱۸۱) هو محمد بن ابراهيم بن المنذر ، كان اماما مجتهدا ، حافظا ورعا ، وله من التصانيف المفيدة السائرة «الأوسط» و «الاجماع» و «التفسير» و «اختلاف العلماء» ، وكان شيخ الحرم بمكة ، توفي سنة ٣١٩هـ ، وتفسيره للقرآن ما زال مخطوطا ، انظر: (طبقات الشافعية للسبكي ٣: ١٠٢ ، طبقات الفقهاء للشيرازي: ٨٩ ، الأعلام ٥: ٢٩٤) ، وفي (صلة تاريخ الطبري لعريب القرطبي: ١٣٤ ـ أنه توفي سنة ٣١٨هـ) .
- (١٨٢) هو أبو خالد عبدالملك بن عبدالعزيز بن جريج ، القرشي بالولاء ، فقيه الحرم =

الأواهُ ، في قولِ [تعالى](١٨٣): ﴿ رَبِّ اجعَلنِي مُقيمَ الصَّلاةَ ومِن ذُريةٍ إسراهيمَ نَاسٌ على الفطرةِ (١٨٠٠) يعبدونَ الله .

ووردَ عن ابنِ عَباسٍ ومُجاهدٍ وقَتَادةَ (١٨٦) بسندٍ نعتمدُهُ ، في قولِهِ تعالى: ﴿وجَعَلَها كَلمةً باقِيةً في عَقِبه ﴾ (١٨٧) قال: «الإخلاصُ والتوحيدُ لا يزالُ في ذُريتِهِ من يُوحّدُ (١٨٨) اللّهَ ويعبدُهُ (١٨٩).

وما أحسنَ قولَ الحافِظِ ابن (١٩٠) نَاصرِ الدينِ الدمشقي (١٩١):

المكي ، يقال: انه أول من صنف الكتب في الإسلام ، توفي سنة ١٥١هـ ،
 وقيل قبل ذلك ، انظر: (وفيات الأعيان ٣: ١٦٣ ، تاريخ بغداد ١٠: ٤٠٠ ،
 غاية النهاية في طبقات القراء ١: ٤٦٩) .

<sup>(</sup>۱۸۳) زیادهٔ من (ط هـ) .

<sup>(</sup>١٨٤) سورة ابراهيم ، الآية: ٤٠ ، وتمامها: ﴿ . . . ربَّنا وتقبّل دعاء ﴾ .

<sup>(</sup>١٨٥) (ط هـ): «الفترة» وهو تحريف.

<sup>(</sup>١٨٦) هو أبو الخطاب قتادة بن دعامة . . . السدوسي البصري ، كان تابعيا وعالما كبيرا ، وقال أبو عمرو: كان قتادة من أنسب الناس ، وكان قد أدرك دغفلا ، توفي بواسط سنة ١١٧هـ ، انظر: (المعارف لابن قتيبة: ٤٦٢ ، وفيات الاعيان ٤ : ٨٥ ، جمهرة أنساب العرب لابن حزم: ٣١٨) .

<sup>(</sup>١٨٧) سورة الزخرف ، الآية: ٢٨ ، وتمامها: ﴿ . . . لعلُّهم يرجعون﴾ .

<sup>(</sup>۱۸۸) (بر): «من يعبد الله ويوحده».

<sup>(</sup>١٨٩) لم يرد القول في (تفسير مجاهد) ولا في (تنوير المقياس في تفسير ابن عباس) ، وأورده السيوطي في (الدرّ المنثور ٦: ١٦) .

<sup>(</sup>١٩٠) سقطت من (ط۱) ، (ط۲) ، وفي (بر): «بن» .

<sup>(</sup>١٩١) سبق التعريف به ، والبيتان له في (الحاوي للفتاوي ٢ : ٢٢١) ، وبعدها في (بر) : «حيث قال هذه الأبيات شعرا» ، والبيتان من الوافر .

تنقّلَ أحمدٌ نُوراً عظِيماً تلألاً في جِباهِ السّاجِدينا تقلّبَ فيهم قَرناً فقرناً إلى أن جاء خَيرَ المُرسَلِينا

هذه خلاصة النّقول والأدلة (۱۹۲۱) ، وهي بدور مُسفرة لا نُجوم أو أهلة ، شرحت صُدور الأصحاب ، وأشرقت إشراق الشمس في الظهيرة ليس دونها سَحاب ، فمن أمّ (۱۹۲۱) لها وتأمّلها ، وألقى فكره لها ومالها (۱۹۴۱) ، ونظر إليها مُنصِفا ، وضح له منها (۱۹۵) ما خفا (۱۹۲۱) ، ومن قوي عنده غير ذلك ، وترجح في نظره ما (۱۹۷) هنالك ، فدونة وما شاء دون إنكار ، فليسَ في الاختيار ولاية إجبار ، فإن كان ممّن إذا (۱۹۸۱) نظر في الأدلة مازها (۱۹۹۱) ، فليختر وما زّها (۲۰۱۱) ، وماسها (۲۰۱۱) ، فليختر وما وما شاء المرادا ، فليختر وما شاء المرادا ) ، وإذا قام قومة الرّجال ماسها (۲۰۱۱) وماسها (۲۰۱۱) ، فليختر المناس المناس

<sup>(</sup>۱۹۲) (ط هـ): «وأدلة».

<sup>(</sup>١٩٣) (بن): «أملها» ، أمّ: قصد (اللسان: أمم) .

<sup>(</sup>١٩٤) مالها: عدل اليها وأقبل عليها (اللسان: ميل) .

<sup>(</sup>١٩٥) سقطت من (بر) .

<sup>(</sup>١٩٦) الأصل (س١): «خفا» ، وبقية النسخ: «خفي» وهو صواب أيضا.

<sup>(</sup>۱۹۷) سقطت من (بر) ، وفیها: «نظیره» بدل: «نظره» .

<sup>(</sup>۱۹۸) سقطت من (بر) .

<sup>(</sup>۱۹۹) مازها: فصل بعضها من بعض (اللسان: مين) ، وفي (بر): «ماهرا» بدل: «مازها» وهو تحريف .

<sup>(</sup>٢٠٠) سقطت من الأصل (س١) ، وفي (بر): «ومارها» ، وفي (ط١): «زهي» ، والمثبت ما ورد في (ط٢) ، (طق) ، (طهد) ، مازها: لم يعجب بنفسه ولم يتكبر (اللسان: زهما) .

<sup>(</sup>۲۰۱) (بر) ، (ط۱) ، (ط۲): «سهى» ، سها: من السّهو وهو نسيان الشيء والغفلة عنه وذهاب القلب إلى غيره (اللسان: سها) .

<sup>(</sup>٢٠٢) ماسها: من الميس وهو التبختر ، ويقال رجل ميّاس اذ كان يتبختر في مشيه =

لنفسه أيّ قول ، / / وليركب في ترجيحه كلَّ هول ، ولينفق في نصرته من (٨ ظ) سعة ذات يده إن كانَ ذا طَوْل ، وإن قَصُر باعه ، وانحصر اطلاعه ، فم مدّ (٢٠٢٠) لسانه إلى البذا (٢٠٠١) ، وتناول بالشّتم (٢٠٠١) والأذى ، فإنّا لله ولا حول ، [ولا قوة إلا بذي الطَّول ](٢٠١٠) ، وإن رام بزعمه أن أرجع (٢٠٧٠) عما اخترته فلو قطعت إرْبا إرْبا (٢٠٨٠) ما رجعت ، ولم أقصد سوى أن أريد إلا الإصلاح ما استطعت ، ولقد وصل إليّ عن رجل من أهل الحديث ، وممن سعى (٢٠٠١) فيه طول عمره السّعي (٢١٠) الحثيث ، أنه ذُكر له ما قلته (٢١٠١) فصاح ، وأعرض بوجهه وأشاح ، وأجرى من فمه سيلًا ، وجر من لسانِه ذيلًا ، وكسا(٢١٠) وجه الصّباح ليلًا ، وكادر (٢١٢) يطير مع بنات

<sup>= (</sup>اللسان: ميس) .

<sup>(</sup>۲۰۳) (بر): «فمدت» وهو تحریف ، وفی (طق): «لسان» بدل: «لسانه».

<sup>(</sup>٢٠٤) (بر): «الايذا» ، وفي (ط٢): «الندا» ، البذاء: الكلام القبيح (اللسان: بذا) .

<sup>(</sup>۲۰۵) سقطت من (ط۱) ، (ط۲) .

<sup>(</sup>۲۰٦) زيادة تفردت بها (ط هـ) .

<sup>(</sup>۲۰۷) (ط۱): «رجوعي» ، وفي (ط۲): «رجوع» بدل: «أن أرجع» .

<sup>(</sup>۲۰۸) اربا اربا: أي عضوا عضوا (اللسان: أرب).

<sup>(</sup>۲۰۹) (بر): «يفني» وهو تحريف.

<sup>(</sup>۲۱۰) سقطت من (بر) .

<sup>(</sup>۲۱۱) (بر): «قلنا».

<sup>(</sup>۲۱۲) الأصل (س۱) ، (بر): «كسى» ، والمثبت ما رسم في (ط۱) ، (ط۲) ، (طق) ، (طق) ، (طق) ، (طق) .

<sup>(</sup>۲۱۳) (بر): «ویکاد».

نَعْشِ (۱۲۱) ، وحاص (۱۲۰) حَيْصة حُمرِ الوحشِ ، ثم زأرَ وشزرَ (۲۱۱) في النظرِ ، وكلحَ بوجههِ وبسرَ (۲۱۷) ، وقال فُحشاً وهَجرَ ، وهَذى في منطقهِ وهَـذرَ ، وصرّحَ: بأنهما \_ نعوذُ باللّهِ \_ من أهلِ سَقرَ ، وذكرَ (۲۱۸) أنّه نَزلَ فيهما من القُرآنِ الكريم : ﴿ ولا تُسْأَلُ عن أصحابِ الجحِيم ﴾ (۲۱۱) فقلتُ للناقل : لم لا لجاتَ إلى وَزَرِ (۲۲۰) ، وهـلا (۲۲۰) القمت فَاهُ من كلام (۹ و ) شيخه (۲۲۰) وهـو الركنُ المشيدُ بحجرٍ ، / وأطفأتَ النارَ التي أوقدَها من زَفَر (۲۲۰) ، وعلمت أنهُ يضربُ في حديدٍ باردٍ إذا ضَربنا نحن في ذهبِ ذَائبٍ ، ويرمِي عن وتَرِ مُنقطع إذا فوقنا نحنُ كلّ سهم نحن في ذهبِ ذَائبٍ ، ويرمِي عن وتَرِ مُنقطع إذا فوقنا نحنُ كلّ سهم إنحن في خديدٍ نحن كلّ سهم

<sup>(</sup>۲۱٤) بنات نعش: سبعة كواكب: أربعة منها نعش لأنها مربّعة ، وثلاثة بنات نعش (۲۱٤) (اللسان: نعش) .

<sup>(</sup>٢١٥) حاص: راغ وفر (اللسان: حيص) .

<sup>(</sup>٢١٦) (بر): «حرر» وهو تحريف ، شزر: نظر بمؤخر العين ، وأكثر ما يكون الشّزر في حال الغضب (اللسان: شزر) .

<sup>(</sup>٢١٧) بسر: نظر بكراهة شديدة (اللسان: بسر) .

<sup>(</sup>۲۱۸) سقط من (بر): «وذكر . . . الجحيم» .

<sup>(</sup>٢١٩) سورة البقرة ، الآية: ١١٩ .

<sup>(</sup>٢٢٠) الوزر: الملجأ ، وأصل الوزر الجبل المنيع الذي يلتجأ اليه (اللسان: وزر) .

<sup>(</sup>۲۲۱) (بر) ، (ط هـ): «وهل لا» .

<sup>(</sup>٢٢٢) المراد هنا شمس الدين السّخاوي ، وهو من خصوم السيوطي ، وشيخ السّخاوي هو ابن حجر العسقلاني .

<sup>(</sup>۲۲۳) زفر: أخرج نفسه بعد مدّه (اللسان: زفر) .

<sup>(</sup>٢٢٤) الزَّفر - بالكسر - : الحمل (اللسان : زفر) .

<sup>(</sup>٢٢٥) زفر: النار سمع لتوقدها صوت (القاموس المحيط: زفر) .

صائب، ولو أنه اقتصر على ذكر (٢٢١) المنقول من غير سفه لم يكنْ عليه من باس ، ﴿إِنَّمَا السّبيلُ على الّذينَ يَظلِمُونَ النَّاسَ ﴾ (٢٢٧) ، أفرحاً بالعُلوّ؟ أم تجاوزاً (٢٢٧) إلى حدِّ الغُلوّ؟! أم إعظاماً لنفسه واستكباراً ، واحتِقاراً لغيره واستصغاراً ؟! أم (٢٢١) استجاشة على مثلي واستنصاراً (٢٣٠) ؟! أأتقنَ قاعدةَ شُكرِ المُنعمِ التي مَبنى (٢٣١) هذه المسألة عليها ؟! أأحكم قاعدة التحسينِ والتقبيحِ التي مَردُّ هذه القاعدةِ إليها ؟! أعرف (٢٣١) حُكمَ الغَافِلِ من حيثُ التكليف ؟! أدرى حُكمَ الأفعالِ قبلَ البعثةِ هل تُوصفُ بالتشديدِ أو التخفيفِ ؟! أعلمَ فنَّ (٢٣٢) الأصولِ ؟ وقواعدَ الاستدلالِ والترجيح عندَ تعارضِ النَّقولِ ؟!

لا تَحسَب المجدد تَمْراً أنت آكِلُهُ

لن تَبلُغَ المجْدَ حتّى تَلعَقَ الصَّبرَا(٢٣٤)

<sup>(</sup>۲۲٦) (ط۱) ، (ط۲): «ذلك» .

<sup>(</sup>٢٢٧) من الآية: ٤٦ من سورة الشوري .

<sup>(</sup>۲۲۸) (بر): «تحاذرا» ، وهو تحریف .

<sup>(</sup>۲۲۹) (ط۱) ، (ط۲): «أو» .

<sup>(</sup>۲۳۰) (بر): «وانتصارا».

<sup>(</sup>۲۳۱) (بر): «بنی» .

<sup>(</sup>۲۳۲) سقط من (ط۱) ، (ط۲): «أعرف . . . التخفيف» .

<sup>(</sup>۲۳۳) (ط۱) ، (ط۲) ، (بر): «من» وهو تحریف.

<sup>(</sup>۲۳٤) ورد البيت بلا عزو في (أبيات الاستشهاد لابن فارس ـ ضمن نوادر المخطوطات ۱: ۱۰۷ ، طبقات السبكي ۱: ۳۳ ، درر السمط لابن الأبار: ۱۸ ، الذخيرة ـ القسم الرابع ۲: ۹۹۱) ، والبيت من أبيات لرجل من بني سعد (شرح ديوان الحماسة للمرزوقي ۳: ۱۵۱۲ ، شرح المضنون به على غير أهله: ٤٧٣) ، الصّبر: عصارة شجر مرّ واحدته صبرة (اللسان: صبر) ، وفي

أنسي ما بَدا منهُ من بُرهةٍ في مسألةٍ رؤيةِ الأنبياءِ يقظةً ؟ وما(٢٣٠) أنكرةً الأنهاء عليّ من إفتائي (٢٣٠) بإمكانها كُما نصَّ عليه الأئمةُ // و(٢٣٠)الحفظةُ ، فبادر بقولهٍ : إنّ ذلك مُستحيلٌ ، وأخذَ يغبّرُ في الوجهِ الجميل ، ويفرحُ بكثرة القال والقيل ، وما شعرَ أن هذا القولَ يؤولُ إلا(٢٣٨) لمِن يُعذرُ بجهلهِ إلى كُفره ، ويُنبيءُ تعالى الله علواً كبيراً عن استقصارِ القُدرةِ ، ثم(٢٣١) لما شَدَّدْتُ عليه النكيرَ ، و(٢٠١٠) بلغَهُ أن ذلك (٢٠١١) يلزمُ منه والعياذُ باللهِ التكفيرُ ، بدّلَ قولَهُ وحوّل ، وقالَ : إنما أنكرتُ دَعوى الإجماع وتأوّلَ ، فكان (٢٠١٢) لا قولُهُ الثاني أشدً سوءاً من الأول ، لأن صلاحية القُدرةِ للمُمكِناتِ لا يختلِفُ فيها اثنانِ أسكوتُهُ عن الإنكار أحرَى ، وتصدّيهِ له أخزَى ، وقد قلتُ في والمُستحيل فسكوتُهُ عن الإنكار أحرَى ، وتصدّيهِ له أخزَى ، وقد قلتُ في

<sup>= (</sup>درر السمط): «لا تحسبن» ، والبيت من البسيط .

<sup>(</sup>۲۳۵) سقطت من (بر).

<sup>(</sup>٢٣٦) الأصل (س١): «افتاء» ، والمثبت ما ورد في بقية نسخ المقامة .

<sup>(</sup>۲۳۷) سقطت من (ط۱) ، (ط۲) .

<sup>(</sup>۲۳۸) (ط۱) ، (ط۲): «ان لم يعذر» .

<sup>(</sup>۲۳۹) سقطت من (بر): «ثم . . . النكير» .

<sup>(</sup>۲٤٠) سقطت من (ط۱) ، (ط۲) .

<sup>(</sup>٢٤١) بعدها في (بر): «العياذ بالله يؤدي إلى التكفير».

<sup>(</sup>٢٤٢) الأصل (س١): «وتأو فكأنه» ، والمثبت ما ورد في (ط١) ، (ط٢) ، (بر) ، (طق) ، (طق) ، (طق) .

<sup>(</sup>٢٤٣) الأصل (س١): «الثاني» ، والمثبت ما ورد في (ط١) ، (ط٢) ، (بر) ، (طهـ) ، (طق) .

<sup>(</sup>۲٤٤) (ط۱) ، (ط۲) ، (بر): «يتجزى» .

ذلك(٢٤٥):

رؤيةُ الأنبياءِ بعدَ المماتِ(٢٤٦)

أدخلوها في حيّز المُمكِناتِ(٢٤٧)

قلْ لِمنْ قالَ إنهُ مُستحِيلً

اتركِ الخوضَ (٢٤٨) عنكَ في الغمراتِ

أنتَ لا تعرفُ المُحالَ ولا الممك

نَ لا ما بالنعيرِ أو بالذاتِ أن تزلَّ زلةً كُفر

وتسلوق (٢٤٩) مواقسيم السزّلات

ونَعودُ إلى ما نحنُ فيهِ ، ليتَ شعرِي ما الذي أنكرَهُ علي ، وفوّقَ بسببهِ سِهامَهُ إليّ ؟! أترجيحُ جانبِ النجاةِ ؟! أمّالي فيه من سلفٍ صَالح ٍ ؟ أمّا تقدّمني إليه من أئمةٍ كلَّ منهم لووُزِنَ بالجبال فهو عليها راجِحٌ (٢٥٠) ؟! فإن اعتذرَ بعدم (٢٥٠) الوقوفِ كان عُذرُهُ جليّاً ، أو بالنسيانِ فقد خُلق الإنسانُ نسيّاً / /:

<sup>(</sup>٢٤٥) (ط١) ، (ط٢) ، (ط هـ) ، (ط ق): «في تلك الواقعة» ، وفي (بر): «في ذلك الواقعة» ، والأبيات من الخفيف .

<sup>(</sup>۲٤٦) (بر): «بعض الممكنات».

<sup>(</sup>ط۲) ، (ط۲) ، (ط۲) ، (ط۲) .

<sup>(</sup>۲٤٨) (ط۱) ، (ط۲): «القول».

<sup>(</sup>٢٤٩) الأصل (س١) وبقية نسخ المقامة: «وتوقى» وأثبت الصواب.

<sup>(</sup>۲۵۰) (بر): «منها» .

<sup>(</sup>۲۵۱) (بر): «بعد» .

## وما سُمّى الإنسانُ إلا لنسيه

ولا السقسلبُ إلا أنَّهُ يسقسلبُ (٢٠٢)

وهل يَستبعِدُ على من أنجى الله به الثقلين ، أن يُنجِي [الله](٢٠٢) به الأبوين ، فإن استبعدَ هو ذلك فليست الشدة عندي بأرجح من الرّجاء ، وإن استكثر ذلك فإنه لبخِيلُ(٢٠٤) حيثُ شحّ بأجملِ الأمرينِ وهو السّخاءُ(٢٠٠) ، فيه تورية والتفاتُ:

شَحّ (٢٥٦) السّخــاويُّ بالإِنجــاءِ يذكُـرُهُ ۗ

عن والسدي سيّد الأبناء (٢٥٧) والأمم إن عزّ أن يبلغ البحر الخِضَمَّ روىً

يا ليته يستقي (٢٥٨) من وابل الدّيم

أم ظنَّ أني أقدمتُ على الترجيح لا لمستندٍ ، أو(٢٥٩) بمجرّدِ التّشهِّي

(٢٥٢) ورد البيت بلا عزو في (أدب الدنيا والدين للماوردي: ٧٤ ، المجالس السنية للفشني: ٢٥) ، وهو من الطويل .

(۲۵۳) زیادهٔ من (بر) .

(۲۰٤) (بر): «بخیل».

(٢٥٥) الأصل (س١): «السخاوي» ، والمثبت ما ورد في (ط١) ، (ط٢) ، (بر) ، (ط ق) ، (ط هـ) ، وتفردت نسخة الأصل (س١) بعبارة: «فيه تورية والتفات» . والبيتان للسيوطي (النور السافر للعيد روسي: ٧٥) .

(٢٥٦) (بس) ، (النور السافس): «شيخ» ، وفي (ط۱) ، (ط۲): «نـذكره» بدل: «يذكره» ، والبيتان من البسيط .

(٢٥٧) (ط١) ، (ط٢) ، (ط هـ) ، (ط ق): «الانبياء» وهي رواية يختل بها الوزن .

(۲۰۸) (طق): «ليستقي».

(۲۰۹) (ط۱) ، (ط۲): «أم».

من غير دَلِيل مُعتمد ؟ معاذَ الله بل لِما قامَ عِندي من أدلةٍ قَاطِعةٍ (٢٦٠) سَاطِعةٍ ، مَامِعةٍ ، مَامِعةٍ ، مَامِعةٍ ، مَامِعةٍ ، صَادِعةٍ قامِعةٍ ، بَارعةٍ بَاقِعةٍ (٢٦٠) ، جَازِمةٍ لازمةٍ ، مُثبتةٍ (٢٦٣) هَازِمةٍ ، صَجيحةٍ قامِعةٍ ، بَارعةٍ ، مُتعبةٍ مُريحةٍ ، حَاصرةٍ (٢٦٤) فَسيحةٍ ، تَامّةٍ عَامّةٍ ، كَامِلةٍ صريحةٍ ، مُتعبةٍ مُريحةٍ ، حَاصرةٍ (٢١٤) فَسيحةٍ ، تَامّةٍ عَامّةٍ ، كَامِلةٍ شَامِلةٍ ، كَافِلةٍ ، تَجرزمُ ولا تُجزم (٢٦٥) ، وتَهزمُ - إن شاءَ الله [تعالى](٢١٠) - ولا تُهزم [كما قيل](٢١٧):

أتمشي القَوافِي تَحْتَ غَير لوائِنِا

ونحن على قُوَّالِها أمراءُ(٢٦٨)

<sup>(</sup>۲۹۰) سقطت من (بر) .

<sup>(</sup>٢٦١) هامعة: ماطرة (اللسان: همع).

<sup>(</sup>٢٦٢) (ط١) ، (ط٢): «فاقعة» ، وفي (بر): «باتعة» ، باقعة: صفة لرجل الداهية لحلوله بقاع الأرض وكثرة تنقيبه في البلاد (اللسان: بقع) .

<sup>(</sup>۲۲۳) سقط من (بر): «مثبتة . . . شاملة» .

<sup>(</sup>۲۲٤) (ط۱) ، (ط۲): «حاضرة» وهو تحريف .

<sup>(</sup>٢٦٥) (ط١) ، (ط٢): «تحزم ولا تحزم» ، وفي (بر): «تجرم ولا تجرم» .

<sup>(</sup>۲٦٦) زيادة من (ط هـ) .

<sup>(</sup>۲٦٧) زيادة من (بر) ، (ط هـ) .

<sup>(</sup>٢٦٨) البيت لابي العلاء المعري (شروح سقط الزند ١: ٣٩٨) ، وفي الأصل (س١) ، (طه) ، (طق): «أتمسي» ، والمثبت ما ورد في (بر) ، (ط١) ، (ط٢): (شروح سقط الزند) ، وهو من الطويل .

<sup>(</sup>۲۲۹) في (بر): «فيا سبحانه مالي ولحكاياته».

سِنَةٍ ؟! أما أكونُ من الذين يستمعونَ القولَ فيتبِعُونَ أحسنَهُ ؟! أما يحقُّ لِي أَن أَضربَ بيني وبينَهُ بسُورٍ له بَابٌ ، باطِنُه فيه الرحمةُ وظاهِرهُ من قِبلِهِ العَذَابُ(٢٧٠) ؟!

أمّا أولاً: فلأن (٢٧١) العُلماءَ أرشدُوا في مثل ِ هَذا إلى الصمتِ ، وعدّوهُ من حُسن الأدب والهدى والسّمتِ.

وأما ثانياً: فلأن السائل عن ذلك ممن يقرأ الميعاد (٢٧٢) ويستطرد في الكلام ، ويحضر مجلِسَه (٢٧٢) النساء والعَوام ، ومن هم (٢٧١) بعيدو الأفهام ، ومن هم (٢٧٠) حَدِيثو (٢٧٢) عَهد بالاسلام ، أفأكون سَبباً في وصول (٢٧٧) ذلك إلى أسماعهم ، ووسيلة إلى تَحدَّثهم به مع نقص أفهامهم وجفاء طِباعهم ؟! كلا والله لكل مقام مقال ، وما كل ما يُعلَم يُقال .

<sup>(</sup> ۲۷۰) من قوله تعالى في سورة الحديد ، الآية : ۱۳ : «فضرب بينهم بسور . . . العذاب» .

<sup>(</sup>٢٧١) الأصل (س١): «فان» ، والمثبت ما ورد في بقية نسخ المقامة .

<sup>(</sup>٢٧٢) (بر): «يفي الميعاد» ، وفي (طه): «يقر المعاد» وهو تحريف وفي (طق): «يقرأ المعاد» ، والصواب ما ورد في الأصل (س١) ، (ط١) ، (ط٢) ، الميعاد: سبق تفسيرها في «مقامة الاستنصار بالواحد القهار».

<sup>(</sup>۲۷۳) (ط ق): «عليه».

<sup>(</sup>٢٧٤) (ط١) ، (ط٢): «ومنهم» ، وفي الأصل (س١) وبقية النسخ: «بعيدوا» ، وأثبت الصواب .

<sup>(</sup>۲۷۰) (ط۱) ، (ط۲): «ومنهم».

<sup>(</sup>٢٧٦) (بر): «حديث» ، وفي الأصل (س١) وبقية النسخ: «حديثوا» وأثبت الصواب.

<sup>(</sup>۲۷۷) (ط۱) ، (ط۲): «ایصال».

وقد رَوى البيهقي في «شُعب الإِيمانِ» عن بعض السَّلفِ قَالَ: «من كَانَ عَقلُه أصغرَ من علمِهِ قتلَهُ علِمُهُ ، ومن تكلم بكلِّ ما يَعلمُ هُدِرَ دَمُهُ وكَثُرَ دُمَّهُ وكَثُرَ دُمَّهُ وكَثُرَ . دُمُّهُ وكَثُرَ

ثم يا ليتَ شعرِي أيُّ غَرض لِي في ذلك ؟ أيتعلقُ به أصلُ من أصولِ الدّينِ يُخشى من السُّكُوتِ عليه (٢٧٩) ضَياعٌ (٢٨٠) أو زَللٌ ؟! أم عبادةً فيحصُلُ بالصمتِ عنه فَسادٌ فيها أو خَللٌ (٢٨١)؟! أم (٢٨٢) عقدٌ مَالي فيؤدي إلى اختلالِه ؟! أم نكاحُ فرج فيفضي (٢٨٣) إلى استحلالِه ؟! أم ذمٌ أي خافُ (٢٨٠) من كتمِه أن يُسفك ؟! أم (٢٨٥) عِرضٌ يُحذَر من سترِه أن يُسفك ؟! أم (٢٨٥) عِرضٌ يُحذَر من سترِه أن يُهتك ؟ كلا بل الأدبُ مَطلوبٌ ، والصمّتُ عن كثيرٍ من الأشياءِ واجبُ / / (١١ و) أو مَندوبٌ (٢٨٠):

<sup>(</sup>۲۷۸) لم أجد القول في المصادر المتوفرة بين يدي .

<sup>(</sup>٢٧٩) الأصل (س١): «معه» ، وفي (طق) ، (ط هـ): «عنه» ، والمثبت ما ورد في (بر) ، (ط١) ، (ط٢) .

<sup>(</sup>۲۸۰) (بر): «فساد».

<sup>(</sup>٢٨١) الأصل (س١): «أما عبارته فيحصل بالصمت فساد عنه أو خلل» ، وفي (بر): «أو» بدل: «أم» ، والمثبت ما ورد في (ط١) ، (ط٢) ، (بر) ، (طق) ، (طهـ) .

<sup>(</sup>٢٨٢) الأصل (س١): «اما» ، وفي (بس): «أو» ، والمثبت ما ورد في (ط١) ، (ط٣) ، (ط ق) ، (ط هـ) .

<sup>(</sup>۲۸۳) (بر): «فيؤدي».

<sup>(</sup>۲۸٤) (بر): «يخافه».

<sup>(</sup>۲۸۰) (بر): «أو».

<sup>(</sup>۲۸٦) (بر): «ومطلوب».

## ترك الأمور التي تُخشى عواقبُها

في الله أحسنُ في الدُّنيا وفي الدين(٢٨٧)

وأما احتجاجُ المُنكرِ في هَذا المقامِ العظيم ، بأنهُ نَزلَ فيهما (٢٨٠): ﴿ وَلا تُسَالُ عِن أَصِحَابِ الجَحِيمِ ﴾ (٢٨١) ، فنقولُ قد تقرَّرَ في عُلوم (٢٩٠) الحديثِ المرفوع ، لا يقبلُ منه الحديثِ المرفوع ، لا يقبلُ منه إلا الصحيحُ المُتصلُّ (٢١١) الإسنادِ لا ضَعيفُ ولا مَقطوعٌ ، وَهذا السببُ لا يُعرفُ لَهُ في الدُّنيا إسنادُ [صَحِيحُ ] (٢٩١) مُتصلُّ يذكُرهُ (٢٩٣).

والمُنكِرُ يَعرفُ ذلك ويعترفُ به إذا عُرضَ عليه ولا يُنكِرهُ ، فإن احتجً في التعذيب بضعيفٍ فأحاديثُ النجاةِ مع كونها (٢٩٤) أمثلَ منه أولى بالقَبول ، وإن تشبّثُ في النيرانِ بهذا المقطوع فهلا(٢٩٥) تشبثُ في الجنانِ بذلك من حيثُ بلاغةُ الجنانِ بذلك من حيثُ بلاغةُ المخطابِ ، أن الأياتِ من قبلُ ومن بعدُ كلّها في أهلِ الكِتابِ ، من قولهِ المخطابِ ، أن الأياتِ من قبلُ ومن بعدُ كلّها في أهلِ الكِتابِ ، من قولهِ

(٢٨٧) لم أجد البيت في المصادر المتوفرة بين يدي ، وفي (ط١) ، (ط٢): «والله» بدل: «في الله» وفي (ط٢): «الذنب» بدل: «الدنيا» ، والبيت من البسيط .

(۲۸۸) (ط۱) ، (ط۲): «فيها» ، وفي (بر): «فيهم» .

(٢٨٩) سورة البقرة ، الآية: ١١٩ .

(۲۹۰) (بر): «علم» .

(۲۹۱) (بر): «والمتصل».

(٢٩٢) سقطت من الأصل (س١) ، والزيادة من بقية نسخ المقامة .

۲۹۳) (بر): «نذکره».

(۲۹٤) بعدها في (ط۱) ، (ط۲): «ضعيفا» .

(۲۹۰) (بر): «فهل» .

(۲۹٦) (طق) ، (طه): «بذاك» .

تعالى: ﴿ وَيَا بَنِي إِسَرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعِمَتِيَ الَّتِي أَنعَمتُ عَلَيكُم وأُوفُوا(٢١٧) بَعَهدِي أُوفِ بعهدِكُم ﴾ (٢٩٨) أولاً (٢١٩) ، إلى قوله: ﴿ يَا بنِي إِسَرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعَمَتِيَ الَّتِي أَنعَمتُ عَلِيكُم ﴾ (٢٩٠) ، المتلوة بقوله: ﴿ وَإِذَ ابتلى ﴾ (٢٠٠) ، ولِهذَا خُتمت القِصةُ بمثل / / ما صُدّرتْ ، وكُرّر نِداءُ بَنِي إِسَرَائِيلَ إِيذَاناً (٢١١ ) بالختم لطولها حينَ تقرّرت ، فدلٌ على أنّ المُرادَ بأصحاب الجحيم كُفارُ أهلِ الكِتابِ، الحَائِدينَ (٢٠٠٠) عن الإِبانةِ والمتَابِ (٢٠٠٣)، ويؤكَّدُ ذلكَ أن السورةَ مَدنيّةٌ ، خُوطِبَ فيها من بني إسرائيلَ الذريةُ ، وأكثرُ ما خُوطِبَ فيها اليهودُ ، الناقِضونَ ما في التوراةِ مِن العُهُودِ ، [ويشهدُ له مَن النّقول (٢٠٠٠) ما أخرجَـهُ النفول (٢٠٠٠) عن المُحرجَـهُ النفولِ (٢٠٠٠) ما أخرجَـهُ النفولِ (٢٠٠٠) عن

<sup>(</sup>۲۹۷) سقط من (بر): «وأوفوا . . . عليكم» .

<sup>(</sup>٢٩٨) سورة البقرة ، الآية: ٤٠ .

<sup>(</sup>۲۹۹) (ط۱) ، (ط۲): «أولى».

<sup>(</sup>٣٠٠) سورة البقرة ، الآية: ٤٧ .

<sup>(</sup>٣٠١) سورة البقرة ، الآية: ١٧٤ ، وفي (ط ق): «واذا تتلي، وهو تحريف .

<sup>(</sup>٣٠٢) (ط١) ، (ط٢): «الحائرين» ، وفي (ط ق) ، (ط هـ): «الحائدون» .

<sup>(</sup>٣٠٣) (ط ق) ، (ط هـ): «والمثاب» ولعله صواب.

<sup>(</sup>ط۱) ، (طق): «المنقول» وهو صواب ، والمثبت ما ورد في (ط۱) ، (ط۲) ، (بر) .

<sup>(</sup>٣٠٥) (بر): «الفرياني» وهو تحريف ، والصواب الفريابي: هو محمد بن يوسف بن واقد الضبي بالولاء ، التركمي الاصل ، أبو عبدالله الفريابي ، روى عنه البخاري وأحمد بن حنبل ، من حفاظ الحديث ، نزل قيسارية بفلسطين وتوفي بها سنة ٢١٢هـ ، انظر: (طبقات الحفاظ: ١٥٩ ، العبر للذهبي ١: ٣٦٣ ، الأعلام ٧: ١٤٨) .

<sup>(</sup>٣٠٦) هو الإمام الحافظ أبومحمد عبد بن حميد بن نصر الكِسِّي، من الأئمة الثقات، حدث عنه مسلم، والسترمذي، والسبخاري تعليقاً في دلائل النبوة =

مُجاهِدٍ (٣٠٧) أحدِ أئمةِ التنزيلِ ، قَـالَ: من أربعينَ آية من سُـورةِ البقرةِ إلى عشرينَ ومائةٍ في بَني إسرائيلَ](٣٠٨).

ويرشحُ ذلكَ من حيثُ (٣٠١) المناسبةُ اللفظيةُ والمعنويةُ ، أن الجحيمَ اسمٌ لِما عَظُم من النارِ كما هو مُقتضى اللغةِ والآثارِ المرويةِ ، و(٣١٠) أخرجَ ابنُ أبي حَاتِم عن أبي مَالكِ (٣١١) أحدِ التابِعينَ الأبرارِ ، في قوله تعالى : ﴿ أصحاب الجحيم ﴾ (٣١٣) ، قال : «الجحِيمُ ما عَظُم من النارِ» (٣١٣) ، وأخرجَ ابنُ جَريرٍ (٣١٥) وابنُ المُنذر عن ابنِ جُريْجٍ في قولِه تعالى (٣١٥) : ﴿ لها وأخرجَ ابنُ جَريرٍ قال تعالى (٣١٥) : ﴿ لها

<sup>=</sup> من «صحيحه» فسماه عبد الحميد، له «المسند» و«التفسير الكبير» توفي سنة ٢٤٩ هـ، انظر ترجمته في «السير» ١٢ / ٢٣٥ ـ ٢٣٨ ، و«تذكرة الحفاظ» ٢ / ٢٣٨ .

<sup>(</sup>۳۰۷) انظر: (تفسير مجاهد ١: ٨٣ - ٨٤) .

<sup>(</sup>٣٠٨) ما بين المعقفين سقط من الأصل (س١) والزيادة من بقية نسخ المقامة .

<sup>(</sup>٣٠٩) سقطت من (ط ق) ، (ط هـ) .

<sup>(</sup>۳۱۰) سقطت من (ط۱) ، (ط۲) ، (بر) ، (طق) ، (ط هـ) .

<sup>(</sup>٣١١) هو أبو مالك، حبيب بن صهبان، روى عن عمر بن الخطاب، وكان ثقة معروفاً قليل الحديث، انظر: (الطبقات الكبرى لابن سعد : ١٦٦، طبقات الحفاظ: ١٢٠ )، وفي (بر): «حد» بدل: أحد».

<sup>(</sup>٣١٢) سورة البقرة ، الآية: ١١٩ .

<sup>(</sup>٣١٣) أورد السيوطي قول أبي مالك في (الدر المنثور ١: ١١١).

<sup>(</sup>٣١٤) هو أبو جعفر محمد بن جرير الطبري ، كان من الأئمة المجتهدين ، لم يقلد أحدا ، وكان ثقة في نقله ، وهو صاحب «تاريخ الرسل والملوك» و «جامع البيان في تفسير القرآن» ، ولد سنة ٢٢٤هـ ، بآمل طبرستان ، وتوفي سنة ١٦٧هـ ، بقل طبرستان ، وتوفي سنة ١٦٠٠هـ ببغداد ، انظر: (معجم الأدباء ١٨: ٤٠ ، تاريخ بغداد ٢ : ١٦٢ ، وفيات الأعيان ٤: ١٩١) .

<sup>(</sup>٣١٥) سقطت من (ط ق).

سَبعةُ أبوابٍ ﴾ (٣١٦) ، قال: «أولُها جَهنّم ثم لَظَى ثم الحُطَمَةُ ، ثم سَعِير ، ثم سَعِير ، ثم سَعِير ، ثم سَقِر ثم الجحِيمُ ثم الهَاويةُ ، قال: والجَحِيمُ فيها أبو جهل ١٣١٧) .

فاللائقُ بهذه المنزِلةِ من عَظُمَ كُفرهُ ، واشتدَّ وزرهُ ، وعَاندَ عن علم ويقينٍ ، وبدلَ ما عندَهُ من آياتِ الكتابِ المُبينِ ، وجحدَ ما (٢١٨) يعلمهُ وأنكرَ ، وحرف ما في التوراةِ وغير ، وكذَّب رسولَ اللهِ صلى الله عليه وآله] (٢١٥) وسلم في رسالتِهِ ، وهو مأمورٌ في كتابِهِ بتصديقِهِ واتباعِهِ وطاعتِهِ ، ولا يليقُ ذلك بأهل فَترةٍ لا علمَ عندَهُم ولا كتابَ ، ولا عنادَ ولا تبديلَ لشيءٍ من الخِطابِ ، فإن هذه الدركة / ليست لهذا القبيل ، (١٢٥) خصوصاً من هو (٢١٥) من المصطفى صلى الله عليهِ [وآلِهِ] (٢١٥) وسلم بسبيل أي سبيل أي سبيل .

وقد صَحِّ في أبي طَالِبِ أنه أهونُ أهلِ النار عَذاباً (٣٢٣) ، لما حازَ (٣٢٣) من برهِ وقد صَحِّ في أبي طَالِبِ أنه أهونُ أهلِ النار عَذاباً ، هذا مع امتدادِ عُمرهِ ، وامتناعِهِ من طاعةِ

<sup>(</sup>٣١٦) سورة الحجر، الآية: ٤٤، وتمامها: ﴿ . . . لكلّ باب منهم جزء مقسوم ﴾ .

<sup>(</sup>٣١٧) جامع البيان في تفسير القرآن ١٤: ٢٥ (ط بولاق) .

<sup>(</sup>۲۲ظ)۲) بعدها في (بر): «عنده ويعلمه».

<sup>(</sup>٣١٩) زيادة من (ط هـ) .

<sup>(</sup>۳۲۰) (ط۲): «من هو هو هو» .

<sup>(</sup>٣٢١) زيادة من (ط هـ) .

<sup>(</sup>٣٢٣) أورد الحاكم النيسابوري: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ، قال رسول الله علي : «أهون الناس عذابا أبو طالب وفي رجليه نعلان من نار يغلي منهما دماغه» (المستدرك على الصحيحين ٤: ٥٨١) .

<sup>(</sup>٣٢٣) (ط١) ، (ط٢): «جاء به» ، وفي (ط ق): «حازه به» .

أمرِهِ (٣٢١) ، فما ظنُّكَ بأبويهِ اللذينِ هُما أشدُّ قُرباً ، وآكدُ حُبّاً ، وأقصرُ عُمراً ، وأبسطُ عُذراً ؟! فمعاذَ الله أن يكُونا في طبقةِ الجحيمِ ، وأن يشددَ عليهما العَذابُ العظيمُ ، هذا لا يفهمُهُ من له أدنى ذوقٍ سَليم .

وأما قولُ المُنكرِ: إنهُ وردت أحاديثُ كثيرةً في عذابِهما ، فقد وقفتُ عليها بأسرِهَا ، وبالغتُ في جمعِها وحصرِهَا ، وأكثرُها ما بينَ ضعيفٍ ومَعلولٍ ، والصحيحُ منها منسوخُ بما تقدم من النَّقولِ ، أو مُعارضٌ فيطلبُ الترجيحَ على ما تقررَ في الأصول ِ .

وقد أتى بعضُ [أئمةِ] (٣٢٥) المَالكِيةِ بجوابِ سَاطعٍ ، فقالَ: هذه أخبارُ آحادٍ لا تعارِضُ القاطِعَ (٣٢٦) ، وليتَ شعرِي ماذا يقولُ في أخبارُ آحادٍ لا تعارِضُ القاطِعَ (٣٢١) ، النارِ مَتينٌ مُبينٌ ؟!.

فإن قالَ بمُقتضاه(٣٢٧) فقد أكبرَ القولَ ، وأعظمَ الهولَ ، وإن قالَ بقول ِ الناسِ ، ورفعَ عنهم الباسَ ، فقد سلم العدول(٣٢٨) عن الأخبار ، الواردة بأنهم في النار ، وليست إلا لكونها من المنسوخ ِ ، عندَ//

<sup>(</sup>ط۲) (ط۲) ، (ط۲): «ربه» .

<sup>(</sup>٣٢٥) سقطت من الأصل (س١) ، (بر) ، والزيادة من بقية نسخ المقامة .

<sup>(</sup>٣٢٦) (بر): «بالقاطع».

<sup>(</sup>٣٢٧) (ط١) ، (ط٢): «بما اقتضاه» .

<sup>(</sup>٣٢٨) الأصل (س١): «العذول» ، والمثبت ما ورد في بقية نسخ المقامة .

أهل التحقيق والرسوخ ، وذلك بالشَّف اعة الواقعة من المُصطفى صلى الله عليه [وآله](٣٢٩) وسلم فيهم ، حيثُ(٣٣٠) قال: «سألتُ ربي اللاهِينَ (٣٢١) من ذرية البشر فأعطَانيهم «٣٣٢).

وقد وقع الناسخُ للأطفال ِ ومَنْ لم تبلغهم الدعوةُ مُقترنينَ (٣٣٣) نُـزولًا ، في قـولِه تَعالى: ﴿ وَلاَ تَـزرُ وَانِرَةٌ وِزرَ أُخـرَى وَمَـا كُنَّا مُعَذِّبينَ حَتَّى نَبِعَثَ رَسُولًا ﴾ (٣٢١) ، فالجملة الأولى: نسخت تعذيبَ الأطفالِ ، والثانية: نسخت أخبارَ التعذيب قبلَ الإرسال (٢٢٠)، فانظر إلى هذه الأسرارِ المُودَعَةِ في نَظْمِ القُرآنِ ، والمُناسباتِ المُبدعَةِ في ترتيب الفُرقانِ: قلْ للسَّخَاوي إن تعرُوكَ مُشْكِلةً

عِلمي كَبحرِ من الأمواجِ ملتطم (٢٣١)

<sup>(</sup>٣٢٩) زيادة من (ط هـ) .

<sup>(</sup>۳۳۰) (بر): ُ «حين» .

<sup>(</sup>٣٣١) الأصل (س١): «اللاحين» وهو تحريف ، والمثبت ما ورد في بقية نسخ المقامة.

<sup>(</sup>٣٣٢) الجامع الكبير ١: ٥٣٨.

<sup>(</sup>۳۳۳) سقطت من (بر) .

<sup>(</sup>٣٣٤) سورة الاسراء ، الآية: ١٥ .

<sup>(</sup>٣٣٥) (ط): «الاسلام».

<sup>(</sup>٣٣٦) البيتان للسيوطي وقد وردا في (جذوة الاقتباس لأحمد بن القاضي المكناسي ٢: ٤٥٤ ، شذرات الذهب ٨: ١٦ - ١٧ ، الكواكب السائرة للغزي ١: ٢٥٩ ، النسور السافسر للعيدروسي: ٥٧ ، وفي (شلرات الذهب) و (الكواكب السائرة): «نائبة» بدل: «مشكلة» ، وفي (جذوة الاقتباس): «معضلة» بدل: «مشكلة» ، وفي (النور السافر): «الزمان» بدل: «السحاب» ، والبيتان من البسيط .

## والحافظُ الدِّيمي (٣٣٧) غَيثُ السَّحابِ فخُـذْ

«غرفاً من البحرِ أو رشفاً من الدِّيم »(٢٢٨)

فإن قالَ [قَائلً] (٣٢٠): قد تقدمتْ دَعوةُ عِيسى [عليه السلامُ] (٣٠٠)، قلنا(٣١٠): إنها وصَلتْ إليهما ، ولا وجَدا من يُخبرهُ ما بها ويكشفُ أمرَها لديهما ، ولو كانَ تَقدُّمُ (٣٤٠) ذلكَ يمنعُ ما تقررَ لم يوجدُ في الدُّنيا أهلُ فترة في زَمانٍ مُحررٍ ، فإن الأنبياءَ قبلَ عِيسى مَبعوثونَ في أقطارِ العَالم ، وما من فترةٍ مُتقدمةٍ (٣٤٠) إلا وقبلَها نبيُّ إلى آدمَ (٣٤٠) ، وليس قبلَ آدمَ بَشرُ يَتعلنُ من فترةٍ مُتقدمةً أو إسلام ، أو حَلال إلى أو حَرام .

<sup>(</sup>٣٣٧) هو عثمان بن محمد بن عثمان ، فخرالدين الدّيمي ، مصري المولد والدار ، من تلامذة ابن حجر العسقلاني ، كان يحفظ عشرين ألف حديث ، توفي سنة ٩٠٨هـ ، انظر: (الضوء اللامع ٥: ١٤٠ ، الكواكب السائرة ١: ٢٥٩ ، بدائع الزهور ٤: ٦٥) .

<sup>(</sup>٣٣٨) سقط البيت من (طق) ، (طه) ، وفي الأصل (س١) «الديمي» ، والمثبت ما ورد في (ط١) ، (ط٢) ، (بر) ، ومصادر تخريج البيتين ، الديم جمع الدّيمة وهي المطر الذي ليس فيه رعد ولا برق (اللسان: ديم) ، وعجز البيت تضمين من شعر البوصيري (ديوانه: ٢٤١) .

<sup>(</sup>٣٣٩) سقطت من الأصل (س١) ، (بر) ، (ط ق) ، (ط هـ) ، والزيادة من (ط١) ، (ط٢) .

<sup>(</sup>۳٤٠) زيادة من (ط۱) ، (ط۲) .

<sup>(</sup>۳٤۱) (بر): «قلت» .

<sup>(</sup>٣٤٣) (بر): «تقديم».

<sup>(</sup>٣٤٣) سقطت من (ط١) ، (ط٢) .

<sup>(</sup>٣٤٤) في (بر): «نبي من بني آدم».

فإن اعتبرنا تقدَّم بعثةٍ ما وإن (٣٤٠) لم تصلُ إليهم ، استحالت أحاديث أهلِ الفترة إذ لم يُوجدُ بهذا الوصف (٣٤٠) قَومُ يُحكمُ عَليهم ، ولا شكَ أن الفاظ الأحاديث (٣٤٠) صَريحة ، ومبانيها فَصِيحة ، في أن المُرادَ بأهلِ الفترةِ مَنْ (٣٤٠) كانَ بعدَ دُثورِ شَريعةِ عِيسى وقبلَ بِعثةِ نبينا السّراجِ المُنيرِ الفترةِ مَنْ (٣٤٠) ، وهو ظاهرٌ مِنْ قَولِه تعالى : ﴿ يَا أَهلَ الْكِتَابِ قَد جَاءكُم رَسُولُنا يُبِينُ لَكُم عَلَى فَترةٍ مِن الرُّسُلِ أَن تَقُولُوا مَا جَاءنا مِن بَشِيرٍ ولا (٣٠٠) نَذيرٍ فَقَد جَاءكُم بَشِيرُ ونَذيرُ (٣٠٠) .

وقال المُفسرونَ (٣٥٣) رأي العين: الفترةُ ما بينَ النَّبِيَّيْنِ ، وقال ابنُ جَريرٍ في [تَفسيرِ] (٣٥٣) هذه الآيةِ القولَ الحسنَ: «الفترةُ انقطاعُ الرُّسلِ بعدً مَجيئهم من فَترَ الأمرُ: إذا هَدأ وسَكن» (٣٥٤).

وقالَ الجوهَرِيُّ في «الصّحَاحِ» قولاً أبانَهُ: «الفترةُ ما بينَ الرَّسُولَينِ من

<sup>(</sup>٣٤٥) في (بر): «بعثته باذان».

<sup>(</sup>٣٤٦) (بر): «اللفظ».

<sup>(</sup>٣٤٧) (ط١) ، (ط٢): «الحديث» .

<sup>(</sup>۲٤۸) (ط۱) ، (ط۲): «ما».

<sup>(</sup>٣٤٩) زيادة من (ط١) ، (ط٢) .

<sup>(</sup>۳۵۰) (طق) ، (طم): «و».

<sup>(</sup>٣٥١) سورة المائدة ، الآية: ١٩ ، وتمامها ﴿ . . . والله على كلُّ شيء قدير﴾ .

<sup>(</sup>٣٥٢) كررت في الأصل (س١) .

<sup>(</sup>۳۵۳) زیادهٔ من (بر) .

<sup>(</sup>٣٥٤) جامع البيان في تفسير القرآن ٦: ١٠٧ (ط بولاق) ، وفيه: «على فترة من الرسل ، يقول: على انقطاع من الرسل» .

رُسلِ اللّهِ سُبحَانُه»(٣٠٠) فلا تكونُ فَترةً حتى يتقدَّمها(٣٠٦) دعوةً رَسُولٍ ، ثم يَتمادى الزمانُ فيدثرُ أمرُها ويطولُ .

ولفظُ حَديثِ الحَاكِمِ وهو على شرطِ الشَّيخينِ (٢٥٧) صَحِيحُ الإسنادِ: «إذا كانَ يومُ القِيامةِ جَاءَ أهلُ الجَاهِليَّةِ يَحمِلُونَ أوثَانَهم على ظُهورِهم» (٢٥٩) ، ثم ذكر بقيّة الحديثِ في الامتحانِ وهو صَحيحُ (٢٥٩) في (١٣٥٠) المُراد//.

وقد نصّ الإمامُ (٣٦٠) الشّافعيُّ رضيُ اللّه [تَعالى] (٣١٠) عنهُ وهو بعدَ البعثةِ بمائتينِ (٢١٢) من السنينِ: على أنّ في زمانِهِ مَنْ لم تَبلُغْهُ الدّعوةُ وهم قومٌ وراءَ الصّينِ ، فإذا وُجدَ من لم تبلغهُ الدعوةُ بعدَ بعثةِ نَبيّنا [ﷺ (٣٣٥) بمائتي سنةٍ والإسلامُ ظاهِرٌ ، والدينُ وافِرٌ ، فما ظنَّكَ بزمنِ الجَاهِليةِ التي عَمَّ فيها الكُفرُ ، والجهلُ طبقَ الأرضَ ، وغلبَ فيها كلُّ كَافرِ ؟! .

<sup>(</sup>٣٥٥) الصحاح: فتر ، وفيه: «عز وجل» بدل: «سبحانه».

<sup>(</sup>٣٥٦) (ط۱) ، (ط۲): «تقدمها».

<sup>(</sup>٣٥٧) الشيخان: محمد بن إسماعيل البخاري المتوفى سنة ٢٥٦ هـ، ومسلم بن الحجاج النيسابوري المتوفى ٢٦١ هـ.

<sup>(</sup>٣٥٨) المستدرك على الصحيحين ٤: ٠٥٠ ، وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذه السياقة ، وانما أخرج مسلم حديث معاذبن هشام عن قتادة عن أبي قلابه عن أبي أسماء الرحبي عن ثوبان مختصرا».

<sup>(</sup>٣٥٩) (بر) ، (ط ق) ، (ط هـ): «صريح» ولعله صواب.

<sup>(</sup>۲۲۰) (طهر) ، (طق): «امامنا».

<sup>(</sup>٣٦١) زيادة من (ط هـ).

<sup>(</sup>۳۹۲) (بر): «بمئین» .

<sup>(</sup>٣٦٣) زيادة من (ط١) ، (ط٢) .

وبالجملة فالمدّارُ على بُلوغ الدّعوة وعَدمِهِ (٢١٠) فمن لم تبلغهُ [الدعوة] (٣١٠) فهو (٣١٠) ناج سواءً كانَ قبلَ البعثة المُحمدية أو بعدَها ، ومَنْ كانَ في زمنِ الفترة وبلغته فهو في النارِ إذا أصرَّ على العِناد وردّها ، وهذا القِسمُ الأخيرُ مَحلُّ الإِجماع ، ليس فيه بينَ أحدٍ من الخلقِ نِزاعٌ ، وهو السندي أشارَ إليه النّووي (٣١٧) [رضي اللّه عنه] (٣١٨) في «شرح مُسلم »(٣١٠) ، [فمن عذرة اللّه ورسولُه ﷺ فهو المعذّورُ ومن يُهنِ اللّه فما لَه من مُكرم .

وقد ذكر الأبِّي (٣٧٠) في «شَرح مُسلم ١٤٧١) ، هذه المسألة فأطنبَ

(۲۹٤) (بر): «وعدمها».

(٣٦٥) سقطت من الأصل (س١) ، (بر) ، (ط ق) ، (ط هـ) ، والزيادة من (ط١) ، (ط٢) .

(۲۲۱) (ط۱) ، (ط۲): «فهذا» .

(٣٦٧) هو يحيى بن شرف بن مري . . . النووي الشافعي ، مولده ووفاته في نوا من قرى حوران ، تعلم في دمشق ، وأقام بها زمنا طويلا ، من كبار فقهاء الشافعية ، له مصنفات كثيرة في اللغة والحديث ، وهو صاحب «تهذيب الأسماء واللغات» ، توفي سنة ٢٧٦هـ ، انظر: (طبقات السبكي ٨: ٣٩٥ ، الدارس في أخبار المدارس للنعيمي ١: ٢٤ ، النجوم الزاهرة ٧: ٢٧٨) .

(۳۲۸) زیادة من (ط۱) ، (ط۲) .

(٣٦٩) صحيح مسلم بشرح النووي ٣: ٧٩ .

(٣٧٠) هو محمد بن خلفة بن عمر الأبي الوشتاني المالكي ، نسبته إلى (أبة) من قرى تونس ، ووصفه ابن حجر بأنه عالم المغرب بالمعقول ، وله شرح مسلم الذي سماه «اكمال اكمال المعلم في شرح مسلم» الذي جمع فيه بين المازري وعياض والقرطبي والنووي ، توفي سنة ٢٧٨هـ ، انظر (البدر الطالع للشوكاني ٢ : ١٦٩ ، الأعلام ٦ : ١١٥) .

(٣٧١) ما بين المعقفين سقط من الأصل (س١) ، والزيادة من (ط١) ، (ط٢) ،

فيها وأتقنَ وأحكم ، وقال: «أهلُ الفترة هم الأممُ الكائِنةُ بينَ أزمنةِ الرُّسلِ الذين لم الذين لم الله اليهم الأول ، ولا(٢٧٢) أدركُوا الثاني كالأعرابِ الذين لم يُرسَلُ إليهم عِيسَى [عليه السلام](٢٧٣) ، ولا لحِقوا النبيّ صلى اللهُ عليه أواله](٢٧٣) وسلم»(٢٧٥) ، قال: «ثُم أهلُ الفترةِ فيما ذَكَر عَقِيل بنُ أبي طَالبِ (٢٧٦) [رضي الله عنه](٢٧٧) ثلاثة أقسام:

الأول (٣٧٨): من أدركَ الـــوحيدَ ببصيرتــهِ سَواءً لم/ يدخــلْ [في شريعةٍ (٣٨٠) كَزيدِ بنِ عَمْرو بنِ نُفَيلٍ (٣٨٠) أم دَخلَ [٢٨١) في شريعةٍ عِيسى

(11)

<sup>= (</sup>بر) ، (ط هـ) وقد تفردت (ط۱) ، (ط۲) بـ: «عَلَيْهِ» .

<sup>(</sup>۲۷۲) (ط۲): «ولما».

<sup>(</sup>٣٧٣) زيادة من (ط هـ) .

<sup>(</sup>۳۷٤) زيادة من (ط هـ) .

<sup>(</sup>٣٧٥) اكمال اكمال المعلم ١: ٣٦٩ .

<sup>(</sup>٣٧٦) هو عقيل بن أبي طالب بن عبد مناف القرشي الهاشمي ، تأخر اسلامه إلى عام الفتح ، كان عالما بأنساب قريش ومآثرها ومثالبها ، وكان الناس يأخذون ذلك عنه بمسجد المدينة ، مات في أول خلافة يزيد بن معاوية ، انظر: (الاصابة ٤: ٥٣١ ـ ٥٣٢) .

<sup>(</sup>٣٧٧) زيادة من (ط١) ، (ط٢) .

<sup>(</sup>٣٧٨) اكمال اكمال المعلم ١: ٣٧٠ ، وفيه زيادة على ما أورد السيوطي .

<sup>(</sup>۳۷۹) (ط۱) ، (ط۲): «شریعته».

<sup>(</sup>۳۸۰) هو زید بن عمرو بن نفیل العدوي ، والد سعید بن زید ، مات قبل البعثة بخسس سنین ، کان یعیب علی قریش ذبحهم لغیر الله تعالی ، انظر: (الاصابه ۲: ۳۱۳ ـ ۲۱۳) .

<sup>(</sup>٣٨١) ما بين المعقفين سقط من الأصل (س١) ، والزيادة من بقية نسخ المقامة ، (اكمال اكمال المعلم) .

عليه السلامُ.

والثاني (٣٨٢): من لم يُشرِكُ ولم يوحِّدُ ولا دخلَ في شريعةِ نبيِّ (٣٨٣) ولا ابتكرَ لنفسِهِ شَريعةً ، ولا اخترعَ دِيناً بل بَقي عُمْرَهُ على حَال غَفلةٍ عن هذا كلَّه تارِكاً جميعَهُ ، قالَ (٣٨٠): وفي الجاهِليةِ من كانَ كذلكَ ، وهُم أهلُ الفترةِ حقيقةً ، قالَ: وهم غيرُ مُعذبينَ للقطع كما قررنا طريقه.

والثالثُ (٣٨٠): من أشركَ (٣٨٦) ولم يوحدٌ وبدلَ وغيّر وشرّعَ (٣٨٠) لنفسِهِ فحللَ وحررَّمَ وهُم الأكثر، قال: «وعلى هَذا القسم يُحملُ من صحّ تعندِيبُهُ ، أو يُحابُ بأنها أخبارُ آحادٍ لا تعارضُ القاطعَ كما تقدمَ تقريرُهُ وتهذِيبُهُ ، وزادَ بعضُ من تأخرَ من أهلِ العلم ، أنه يَحبُ إخراجُ الأبوينِ الشّريفين من هذا القِسم » .

وقد وردت (٣٨٨) آثارً أخرُ يستأنسُ بهَا في هَذا المَقام ، وإن لم تكنْ

(٣٨٢) اكمال اكمال المعلم ١: ٣٧٣

<sup>(</sup>۳۸۳) سقطت من (بر).

<sup>(</sup>٣٨٤) بعدها في (ط۱) ، (ط۲): «وكاذ ، ، وهي زيادة غير موجودة في مصدر النص .

<sup>(</sup>٣٨٥) المصدر السابق ١: ٣٧٢ ، وقد قدّم الأبي القسم الثالث على القسم الثاني من ترتيب السيوطي لهذه الاقسام في هذه المقامة

<sup>(</sup>۳۸٦) (بر): الم يشرك وهو تحريف .

<sup>(</sup>٣٨٧) الأصل (س١): «شرح» وهو تصحيف ، والمثبت ما ورد في (ط١) ، (ط٢) ، (ط٢) ، (بر) ، (طق) ، (ط هـ) ، (اكمال اكمال المعلم) .

<sup>(</sup>۲۸۸) (ط۱) ، (ط۲): «وجدت».

نصًا في المَرام ، كما أخرجَهُ ابنُ جَرِيرٍ (٢٨٩) عن ابنِ عباس [رضي اللهُ عنهما] (٢٩١) في قولِهِ تَعالى: ﴿ولَسوفَ يُعطِيكَ رَبُّكَ فَتَرضَى ﴾ (٢٩١) ، قال: المن رضى (٢٩١) مُحمد عليه [الصلاة و] (٣٩٣) السلامُ أن لا يدخلَ أحدُ من أهل بيتِهِ النارَ (٣٩٤) وهذا بالعُموم يُقضى.

وما أخرجَهُ أبو سَعيدٍ (٣٩٥) في «شَرفِ النبوَّةِ»(٣٩٦) وغيرُهُ (٣٩٧) مِن حديثِ

(٣٨٩) (بر): «ابن أبي حاتم».

(۳۹۰) زیادة من (ط۱) ، (ط۲) ، (طهم) .

(٣٩١) سورة الضّحي ، الآية: ٥ .

(٣٩٢) رسمت في (بر) ، (ط ق) ، (ط هم): «رضا» وهو صواب أيضا .

(٣٩٣) زيادة من (ط هـ) .

(٣٩٤) جامع البيان في تفسير القرآن ٣٠: ١٤٩ ، وفيه: « الله المال ال

(٣٩٥) (س): «أبن سعد»، وفي (ط١)، (ط٢)، (ط هـ): «أبو سعيد» وهو أبو سعد، عبد الملك بن محمد بن ابراهيم النيسابوري الخركوشي، من فقهاء الشافعية بنيسابور، جاور بمكة، روى عنه الحاكم، له مصنفات في الحديث، توفي سنة ٧٠٤هه، انظر: (اللباب في تهذيب الأنساب لابن الأثير ١٠٤٥، وفيه: دا ١٠٤٥، طبقات السبكي ٥: ٣٢٢، كشف الظنون ٢: ١٠٤٥، وفيه: «أبو سعيد»).

(٣٩٦) «شرف النبوة» من كتب الحديث ، وقال حاجي خليفة في حديثه عن كتاب «شرف المصطفى» لأبي سعد الخركوشي: «وهذا الكتاب ثمان مجلدات لعله شرف النبوة» ، انظر: (كشف الظنون ٢: ١٠٤٥) .

(۳۹۷) سقطت من (ط۱) ، (ط۲) .

عمرانَ بنِ حُصينٍ (٢٩٨) مَرفوعَ المَسالِك: سألتُ (٢٩٩) رَبِّي / أن لا يدخل (١٤٤) النارَ أحداً من أهل بيتي فأعطاني ذلك (٢٠٠) ، وعُمومُ اللفظِ وإن طرقَهُ النارَ أحداً من أهل بيتي فأعطاني ذلك (٢٠٠) ، وعُمومُ اللفظِ وإن طرقَهُ الاحتمالُ مُعتبرٌ ، وتوجِيههُ ما أشرنا إليه في أوائل المَقامةِ قُبيلَ حَديثِ ابنِ عُمرَ [رضي الله عنهما] (٢٠١) ، ولهذا قالَ حَافظُ العصرِ أبو الفضل ابنُ (٢٠١) عُمرَ حَجرٍ \_ قولاً جَامِعاً بينَ مُراعاةِ الاصولِ والأثرِ -: «الظنُّ بآلِهِ [ عَلَيْ اللهُ على كلّهم من أهلِ الفترةِ أن يطيعُوا عندَ الامتحانِ ، لتقرّ بهم (٢٠١) عينهُ صلى كلّهم من أهلِ الفترةِ أن يطيعُوا عندَ الامتحانِ ، لتقرّ بهم (٢٠١) عينهُ صلى اللّهُ عليه وآلهِ وسلم في الجِنانِ (٢٠٠٥).

وَلُو كُنَا نُخَبُّ إِيرادَ [الأحاديثِ](٢٠٦) الواهِياتِ كَبَعْضِ مَنْ سَلْكَ ، لأوردنّا حَديثَ: «أُوحِي(٤٠٧) إِلَيَّ أَنِي حَرِمتُ النَّارَ عَلَى صُلْبٍ أَنْزِلَكَ وَبَطْنٍ

<sup>(</sup>٣٩٨) هو عمران بن حصين بن عبيد بن خلف . . . الخزاعي ، روى عن النبي على النبي على النبي على النبي على النبي على السلامه عام خيبر ، وغزا عدة غزوات ، وكان صاحب راية خزاعة يوم الفتح ، بعثه عمر بن الخطاب ليفقه أهل البصرة ، مات سنة اثنتين وخمسين ، وقيل سنة ثلاث ، انظر: (الاصابة ٤: ٧٠٥-٢٠٦) .

<sup>(</sup>۲۹۹) (ط م): «سئلت».

<sup>(</sup>٤٠٠) (ط١) ، (ط٢): «أحد» بدل: «أحدا» .

<sup>(</sup>٤٠١) زيادة من (ط هـ) .

<sup>(</sup>۲۰۲) (بر) ، (طق): «بن»:

<sup>(</sup>٤٠٣) زيادة من (ط١) ، (ط٣) .

<sup>(</sup>٤٠٤) (ط١) ، (ط٢): «به» ، وسقط من (ط١) ، (ط٢) ، (طق): «وآله» .

<sup>(</sup>٤٠٥) أورد السيوطي قول ابن حجر في (مسالك الحنفا ٢: ٢٠٢ - ضمن الحاوي للفتاوي) .

<sup>(</sup>٤٠٦) زيادة من (ط هـ) .

<sup>(</sup>٤٠٧) بعدها في (ط هـ): «الله».

حَملكَ» (٤٠٨) ، لكني لا أحتج بمثل هذا ولا أستمطر منه وابلاً ولا رَذاذاً فإن في (٤٠١) الأدلة القَوية (٤١٠) غِنى عن واه فيه تَكلم ، مهما (٤١١) طَلعَ البدر استُغنِي عن النَّجوم وإذا حَضرَ الماءُ بَطلَ التيمم .

والذي نقولُهُ في أخِينا هذا المنكر: إنه غيرُ مَدفوع عن علم بالحديث ودِينٍ ، وما هُو عن دَرجةِ الحِفظِ(١١٠) من المُبعدين غيرَ أنّا كرِهنا منهُ إطلاقَ اللسانِ ، والتغبيرَ في وجُوهِ المَعاني الحِسانِ ، أمّا ما وردَ الحثُ على طيب الكلام (١١٠) وحِفظِ الألسنةِ ، ﴿ ولا تَستَوِي الحَسنةُ ولا السّيئةُ ﴾ (١١٤) ، جعلنا الله وإيّاه من العلماءِ العاملينَ ، ونزع ما في صدورِنا من غِل وجَمعنا في الجنةِ إخواناً / على سُرر مُتقابلينَ (١٤٠) .

(10)

<sup>(</sup>٤٠٨) اورده ابن الجوزي في (الموضوعات ١: ٢٨٣) ، وفيه: «هبط على جبريل ، فقال: يا محمد إن الله يقرئك السلام ، ويقول: اني حرمت النار على صلب أنزلك ...».

<sup>(</sup>٤٠٩) سقطت من (بر) .

<sup>(</sup>٤١٠) (بر): «القويمة».

<sup>(</sup>٤١١) (ط۱) ، (ط۲): «ومهمی».

<sup>(</sup>٢١٤) (ط ق): «الجفظ» وهو خطأ مطبعي .

<sup>(</sup>٤١٣) (ط ق): «اكلام» وهو تحريف.

<sup>(</sup>١١٤) سورة فصلت ، الآية: ٣٤ ، وتمامها: ﴿ . . . ادفع بالتي هي أحسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه وليّ حميم ﴾ ، وفي الأصل (س١): «ولا تستوي السيئة والحسنة» ، وفي (بر) ، (طق): «ولا تستوي السيئة ولا الحسنة» ، والمثبت ما ورد في (ط١) ، (ط٢) .

<sup>(</sup>٤١٥) من قوله تعالى في سورة الحجر ، الآية : ٤٧ : «ونزعنا ما في صدورهم من غلّ اخوانا على سرر متقابلين» .

وقد أنشأتُ هذه المقامة وسميتُها «المقامة السندسية»، وخدمتُ بها النسبة الشّريفة المُصطفوية الطاهِرة (٢١٠) القُدسِية ، ولِي بُرهة منذُ تَركتُ الشّخولَ في شيءٍ من هذه الأمورِ غير مَحصُورةٍ ، ولكني لم يسعني التخلفُ عن هذه القضيةِ فجعلتُها كالمُستثناةِ للضرُورةِ ، وقد رَجوتُ بها الفوزَ بجناتِ النّعيم ، وتوسّلتُ (٢١٠) إلى مَرضَاة (٢١٨) هذا النبيّ الكريم ، المحبّو بالتبجيل والتكريم ، عليهِ أفضلُ الصلاةِ والتسليم ، وأتحفتُ بها كلّ ذي ذِهنٍ قويم ، وطبع سليم ، ﴿ وفوقَ كُلّ ذِي عِلم عَليم ﴾ (٢١٠) ، ﴿ وفان تَولّوا فَقُل حَسبِي اللّهُ لا إلّه إلا هُو عَليهِ تَوكّلتُ وهو رَبُّ العَرش ِ العَظِيم ﴾ (٢٠١٠) .

تمت (٢١) بحمدِ الله وعونِهِ ، وصلى الله على سيدنا محمد// وآله وصحبه وسلم.

(۱۵ ظ

<sup>(</sup>٢١٦) (ط٢): «الظاهرة».

<sup>(</sup>٤١٧) (ط هـ): «وتوصلت».

<sup>(</sup>۱۸) (بر) ، (ط هه): «مرضات».

<sup>(</sup>١٩٤) سورة يوسف ، الآية: ٧٦ .

<sup>(</sup>٤٢٠) سورة التوبة ، الآية: ١٢٩ .

<sup>(</sup>٤٢١) (بس): «والحمد لله ربّ العالمين ، تمت بحمد الله وعونه وحسن توفيقه ، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم ، نجزت في يوم السبت المبارك رابع عشر من شهر الحجة الحرام سنة ١٠٠٨ ثمان وألف من الهجرة أحسن الله ختامها والحمد لله رب العالمين .

رفع جبر(الرحم (النجبري (أسكنه (اللّم) (الغرووس

سَتِن مَعَ امِنات خَالِاللَّيْ اللَّهِ فَطِي

مفع هبرالرس النجري النكنه اللي الفرورس سيت مما أمات سيت مما ما المراح المو المواح الموا المواح الموا المواح الموا الموا الموا

المجزء التاني

تعقیق س<u>کم پ</u>یرمحمودالدروبی

مؤسسة الرسالة

حقوق الطتّ بع محفوظت الطبعــة الأولحث 12.9هـ - 1989م.

مؤسَّسَة الرسَالة بَيْرُوت. شَارع سُوريًا - بِنَاية صَهَدَي وَصَالحَة هـَالقَ، ٢١٩٠٣ - ٢٤١٦٩٢ - صَ.بَ، ٢٤٦٠ بَرَفيْنًا، بِيُوسَنَّرَان



بست ألله الرحم التحنيم

ىرفع ىجبر دالرحم دالنج*ري* دائسكنه داللى دالغر<u>دو</u>تى

# [مقامة] طُرْز(۱) العِمامة في التفرقة بين المَقامة والقُمامة بين المَقامة والقُمامة بسم الله الرحمن الرحيم (۲)

﴿ أُو كُلُّما عاهدوا عَهداً نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِنهُم ﴾ ٣٠).

يا أيُّها الذي أضحَى عليَّ مِن (٤) المُتمردينَ ، وأغرَى بي (٩) المارقينَ والماردينَ ، ولم يعلمْ أن الأمر (١) دَينٌ ، أوصلَ مَقامُكَ أن تكونَ من المُعتدينَ على أسدِ الأسدين ؟! احضر حِسابَكَ واقرأ كتابَكَ ، واسمعْ

- (۱) (ز): «مقامة تسمى طرز العمامة في التفرقة بين المقامة والقمامة للجلال السيوطي» وفي (م٣): «مقامة طراز العمامة في التفرقة بين المقامة والقمامة للشيخ الامام العلامة الحافظ جلال الدين السيوطي تغمده الله برحمته»، وفي (ط١)، (ط٢): «مقامة اخرى في ابن الكركي تسمى طرز العمامة في التفرقة بين المقامة والقمامة»، وما بين المعقفين زيادة من (م٣)، (ز)، (ط١)، (ط٢). الطّرز والطّراز: فارسي معرب، وتقول العرب: طرز فلان طرز حسن، أي زيّه وهيئته، واستعمل ذلك في جيّد كلّ شيء (المعرّب للجواليقي: ٣٢٣).
- (٢) بعدها في (ط١): «صلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما» ، وفي (ط٢): «وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه» ، وفي (صل) ، (ز): «وبه ثقتى» .
  - (٣) سورة البقرة ، الآية: ١٠٠ ، وتمامها: ﴿بل أكثرهم لا يؤمنون ﴾ .
    - (٤) سقطت من (ط١) ، (ط٢) .
  - (٥) سقطت من (م٣) ، وفي (ز): «في» ، وفي (ط١) ، (ط٢): «به» .
- (٦) الأصل (س١) ، (ط٢): «المر» وهو تحريف ، والمثبت ما ورد في (ط١) ،
   (٩٣) ، ( ¿ ) .

جوابَكَ ، وذق عذابَكَ:

أسات إلى فاستوحشت مني ولو أجملت آنسك الجَمِيلُ (٧)

ويا أيُّها الناسُ أصِيخُوا إليَّ أنبئكُم بتأويلِهِ ، وأحدثكُم بجملةِ الأمرِ وتفصيلِهِ ، اعتدى عليَّ عَادٍ ، وظلمني ظُلمَ عَاد(^) ، ويدأني بالإساءة (^) وعَادَ ، وأكثرَ من السّفهِ ، وملأ بشتمي فاهُ والشَّفَة أَنَّ ومدّ لسانَهُ إليّ وهو قصيرٌ ، ونظرَ إليّ بعينِ النقصِ فانقلبَ [إليه](') البصرُ خاسِئاً وهو حسيرُ(()):

فَغُضَّ الطرفَ إنَّكَ من نُمَيْرٍ فلا كَعباً بَلغتَ ولا كِلابا(١٢) فَغُضَّ الطرفَ إنَّكَ من نُمَيْرٍ الله فلتُ (١٤) عليه مَيلةً (١٥) صارَ له

<sup>(</sup>٧) البيت بلا عزو في (تأهيل الغريب ـ الورقة: ٢١٨ ـ مخطوط الرباط) ، وهو من الوافر .

<sup>(</sup>٨) عاد: هما عادان: عاد الاخيرة وعاد الأولى وهي: «إرم ذات العماد» (مجاز القرآن لابي عبيدة ٢: ٢٩٧) ، وانظر: (اللسان: عود) .

<sup>(</sup>٩) الأصل (س١): «بالاساة»، وفي (ز): «بالأسا»، وفي (م٣): «بالآساة»، والمثبت ما رسم في (ط١)، (ط٢).

 <sup>(</sup>١٠) سقطت من الأصل (س١) ، والزيادة من (ط١) ، (ط٢) ، (م٣) ، (ز) .

<sup>(</sup>١١) من الآية: ٤ من سورة الملك ، خاسئا: مبقدا ، حسير: لا يبصر (مجاز القرآن ٢٦٢) .

<sup>(</sup>١٢) البيت لجرير بن عطية الخطفي (ديوانه ٢: ٨٢١) ، وهو من الوافر .

<sup>(</sup>۱۳) (ط۱) ، (ط۲): «أنه».

<sup>(</sup>۱٤) (ط۱) ، (ط۲): «علت» وهو تحريف.

<sup>(</sup>١٥) (ط٢): «مسئلة» وهو تحريف.

صُراخٌ وأنينٌ ، وسَارَ (١٦) لما أكتبه في الآفاقِ رَنينٌ وطَنينٌ ، وأنا بالكلامِ في حَقِّ (١٧) مَن (١٨) لا يُكَافئني بل ولا يكافئ طلبتي ضَنينٌ ، إنما هو عندي في حُكم الجنين ، وإن كانَ له عندَ (١١) رُغاءِ (٢٠) الإبلِ حَنينٌ ، ولقد كنتُ اتّقيتُ هُ (٢١) حتى ما أسمّي البقل بأسمائه (٢٢) ، [ولا أمشي في أرضِه ولا أستظلُّ بسمائه إ (٢٣) فلم يُفِدْ ذلك من تَوقٌ ، و «لا يَنفعُ من جارِ سُوءِ تَوقٌ » (١٤).

(٣٦٣ و) فلما زادَ طُغيانَهُ ، وكَثُرَ بغيه وعدوانَهُ ، وتجاوزَ الحَدَّ ، / وصعّرَ الخدَّ ، الذي لم يرثهُ عن أبِ ولا الخدَّ ، الذي لم يرثهُ عن أبِ ولا جدّ ، ونسى: «ولا يَنْفعُ ذَا الجَدِّ مِنكَ الجَدُّ»(٢٦):

<sup>(</sup>۱۶) (ز): «صار».

<sup>(</sup>۱۷) سقطت من (م۳) .

<sup>(</sup>۱۸) (م۳): «فیمن» .

<sup>(</sup>١٩) الأصل (س١): «عندنا» ولا معنى لها في السياق ، والمثبت ما ورد في (ط١) ، (ط٢) ، (ط٢) ، (ز) .

<sup>(</sup>٢٠) (ز): «دعا» ، رغاء الابل: صوتها (اللسان: رغا) .

<sup>(</sup>۲۱) (ز): «اتتقه» وهو تحريف.

<sup>(</sup>٢٢) قوله: «أتقيه حتى . . . » مشل يضرب لمن يعرّض في كلامه كثيرا ، انظر: (مجمع الأمثال ٢: ١٧٦) .

<sup>(</sup>٢٣) ما بين المعقفين سقط من الأصل (س١)، والزيادة من (ط١) ، (ط٢) ، (ط٣) ، (م٣) ، (ز) .

<sup>(</sup>٢٤) مثل يضرب في سوء المجاورة (المصدر السابق ٢: ٢٣٥) .

<sup>(</sup>٢٥) صعر الخدّ: أماله من الكبر (اللسان: صعر) .

<sup>(</sup>٢٦) من الحديث الشريف ، وقال ابن الأثير في تفسيره: «أي لا ينفع ذا الغني منك غناه وانما ينفعه الايمان والطاعة» (النهاية في غريب الحديث والأثر ١: ٧٤٤) .

وَوضِعُ النَّدَى في مَوْضِع ِ السَّيفِ بالعُلا(٢٧) مُضرُّكُوضِع السَّيْفِ فِي مَوْضِع النَّدَى(٢٨)

فَتحتُ له كُوةَ زَجرٍ أَضيقَ من سَمَّ الخِياطِ ، وبابَ حَجر(٢٩) لا يلجُ منه الخَيطُ الذي تُلفقُ به الرِّياطُ(٣٠) ، وَمَطلعَ (٣١) فَجرٍ يُضيءُ لَه بعضَ ما هو فيه من الغَلس ، وينذره بشمس (٣٦) مُضيئةٍ مُحرِقةٍ لمن صممَ (٣٣) وجلسَ (٤٦) ، فلم أوسِعٌ لَه القولَ ، ولا أعظمتُ عليه الهوْلَ ، ولا عملتُ بقول الشَّاعر(٣٥):

(۲۷) (م۳): «بالعدا» وهو تحريف.

<sup>(</sup>٢٨) رسمت في (٣٥) ، (ط٢): «الندا» ، والبيت لأبي الطيب المتنبي (ديوانه بشرح العكبري 1: ٢٨٨) ، وقال العكبري في تفسيره: كل يجازى ويعامل على استحقاقه ، فمستحق العطاء لم يستعمل معه السيف ، ومن استحق السيف لم يكرم بالعطاء ، واذا فعل ذلك أحد أضر بعلاه . وفي الأصل (س١) وبقية النسخ: «بالعلى» ، والبيت من الطويل .

<sup>(</sup>۲۹) (۹۳): «جحر» ، الحجر: بالفتح: الناحية ، وبالكسر: العقل (اللسان: حجر) .

<sup>(</sup>٣٠) الرّياط: مفردها: الرّيطة: الملاءة اذا كانت قطعة واحدة ، وقيل: كلّ ثوب لين دقيق (اللسان: ريط) .

<sup>(</sup>۳۱) (م۳): «ويطلع» وهو تحريف.

<sup>(</sup>۳۲) (ط۱) ، (ط۲): «وتنذره شمس».

<sup>(</sup>٣٣) (م٣): «ضمم» وهو تحريف.

<sup>(</sup>۳٤) (ط۱) ، (ط۲): «وحلس» وهو تحريف.

<sup>(</sup>٣٥) هو أبو الطيب المتنبى (ديوانه بشرح العكبري ٣: ٨١) ، والبيت من البسيط .

#### وقَدْ وجبدتَ مَكانَ القُولِ ذَا سَعيةٍ

#### فإنْ وَجَـدْتَ لِساناً قائِـلًا فَقُـل

على أنّ لي لِساناً (٣٦) لو مددتُهُ لوصَلَ إلى جَبلِ قَافٍ (٣٧) ، ولو أدخلتُهُ البحرَ المُحيطَ (٤٠) لكدَّرهُ ، فشرتُهُ (٣٨) لنسفَ رِمالَ الأحقاف (٣٦) ، ولو أدخلتُهُ البحرَ المُحيطَ (٤٠) لكدَّرهُ ، ثم سجّره (٤١) ولو أصعدتُهُ الجّو لغبَّره (٤١) ثم سعّرهُ ، غيرَ أنني رَأيتُ هذا الرجلَ مع عُتوِّه (٤١) ضعيفَ الحملة (٤١) ، ضئيلَ الجُملة ، الأصلُ أصلُ ذلّةٍ ، والفصلُ فصلُ (٤٠) قِلّةٍ ، والفَرعُ فَرعُ عِلّةٍ (٤١) ، ما لاحث لهُ في الإِنافةِ لأيْحَةُ ، ولا لَهُ فيها (٤١) سَارحةُ ولا رَائحةٌ ، كَابِي الزِّنادِ (٤١) ، ليس (٤١) كأبِي للرَّبَحةُ ، ولا لَهُ فيها (٤١) سَارحةً ولا رَائحةٌ ، كَابِي الزِّنادِ (٤١) ، ليس (٤١) كأبِي الرَّسَانِ وهو خطأ .

(٣٧) جبل قاف: مذكور في القرآن ، ذهب المفسرون إلى أنه الجبل المحيط بارض (٣٧) جبل قاف: مذكور في القرآن .

(۳۸) (ز): «نشرت» وهو تحریف.

(٣٩) رمال الأحقاف: رمل فيما بين عمان إلى حضرموت (المصدر السابق ١: ١٠٥) .

(٤٠) البحر المحيط: وهو محيط بالدنيا جميعها كاحاطة الهالة بالقمر (المصدر السابق ١: ٣٤٤).

(٤١) سجّره: أوقده وأحماه (اللسان: سجر) .

(٤٢) (ط۱) ، (ط۲) ، (ز): «لغيره» وهو تحريف.

(٤٣) ( ز ): «غيره» وهو تحريف.

(٤٤) (ز): «الجملة» وهو تحريف.

(٤٥) (م٣): «والفضل فضل» وهو تحريف.

(٤٦) (ز): «والفزع فزع» وهو تحريف.

(٤٧) (ز): «في».

(٤٨) كابي الزناد: كبا الزّند فهو يكبو اذا لم يخرج ناره (اللسان: كبا) .

(٤٩) (م٣): «لا» ، وسقط من (ط۱) ، (ط۲): «ليس كأبي الزناد» .

السزّناد، أزرقَ العينِ أسودَ الأكبادِ ، «أنفُ في السّماءِ ، وإستُ في السّماءِ ، وإستُ في الماءِ»(٥٠) ، «لا يَعرفُ هِرًا من بِرِّ»(٥) ، ولا يدري قَطَاتَهُ من لَطَاتِهِ(٥٠) ، واستحضرتُ قَولَ أبي تمام: (٥٠٠//
[إذا جَاريتَ في خُلُقِ دَنسِئًا فأنستَ ومَنْ تُجارِيهِ سَواءً](٥٠)

[إذا جَارِيتَ في خُلُقٍ دَنيئاً فأنتَ ومَنْ تُجارِيهِ سَواءً](١٠) [إذا جَارِيةِ سَواءً](١٠) [وقولَ الأخر](١٠٠):

أو كلَّمَا طنَّ اللَّبابُ زَجرتُهُ(٥٠) إنَّ اللَّبابَ إذن (٥٧) عليَّ كَرِيمُ!

<sup>(</sup>٥٠) مثل يضرب للمتكبر الصغير الشأن (مجمع الأمثال ١: ٢١) .

<sup>(</sup>٥١) البرّ: اللّطف، الهرّ: العقوق وهو من الهرير، أي ما يعرف لطفا من عقوق (٥١) البرّ: اللمفضل بن سلمة: ٤٣)، وانظر: (جمهرة الامثال ٢: ٤٠١).

<sup>(</sup>۵۲) القطاة: الرّدف ، اللّطاة: الجبهة ، وهو مثل يضرب للأحمق ، انظر: (مجمع الأمثال ٢: ٣٠٢) .

<sup>(</sup>۵۳) ديوانه بشرح التبريزي ٤: ٢٩٦ .

<sup>(</sup>٤٥) سقط البيت من الأصل (س١) ، والزيادة من (ط١) ، (ط٣) ، (م٣) ، (ز) ، وفيها: «دنيا» ، والمثبت ما ورد في (الديوان) ، والبيت من الوافر .

<sup>(</sup>٥٥) سقطت من الأصل (س١) ، والزيادة من (ط١) ، (ط٢) ، (م٣) ، (ز) ، والقائل هو خيار الكاتب (أخبار أبي تمام للصولي ٤٩ ـ ٥٠) ، ونسبه الماوردي لبعض الزعماء (أدب الدنيا والدين: ٢٤٦) ، ونسبه العباسي لبعض الأعراب (معاهد التنصيص ٣: ٢٨٨) ، وورد بلا عزو في (رسالة الغفران: ٢١٣ ، حماسة الظرفاء ١: ٤٥) ، والبيت من الكامل .

<sup>(</sup>٥٦) (أخبار أبي تمام) ، (أدب الدين والدنيا): «طردته» ، وفي (رسالة الغفران): «أروعه» .

<sup>(</sup>٥٧) رسمت في: (م٣) ، (رسالة الغفران): «اذا» .

وقولَ الآخر(٥٨):

وَلَـو كُلِّما(٥٠) كَلَبٌ عَوى مِلتُ نَحْوَهُ أَجـاوِبُـهُ إِنَّ الْــكِــلابَ كَثِــيرُ وَقُولَ (٢٠) الآخر(٢١):

لو كلُّ كَلبٍ عَوى أَلقمتُهُ حَجراً لأصبحَ الصَّخرُ مِثقالًا بدِينارِ

وكَانَ مُقتَضى الحَالِ ، أن (١٢) لا ألتفت إليه بحَالٍ ، ولو صدرَ منهُ ما صدرَ من المُحالِ ، لئلا يصبحَ جِيدُهُ (١٣) بتعرضي إليه وهو حَال (١١) ، لكن رأيتُه «كالأرقم ، إن يُترك يَلقم ، وإن يُقتل يَنقم (١٥) ، فعملتُ مقامةً «يُقلّدُهَا طَوق الحَمامة (١٦) ، كأنّها تَاجٌ مُكَللٌ ، أو رَوضٌ مُعلَّلُ ، أو عِقدُ

 <sup>(</sup>٥٨) هو أبو العباس بن سريج (تاريخ بغداد ٤: ٢٨١ ، طبقات السبكي ٣: ٢٨) ،
 والبيت من الطويل .

<sup>(</sup>٩٩) (ط۱) ، (ط۲): «كل».

<sup>(</sup>٣٠) سقط من (م٣): «وقول . . . بدينار» ، وفي (ط٢): «وقال» .

<sup>(</sup>٦١) لم أجد البيت في المصادر المتوفرة بين يدي ، وهو من البسيط .

<sup>(</sup>٦٢) (م٣): «أني».

<sup>(</sup>٦٣) (ز): «ميده» وهو تحريف.

<sup>(</sup>۲۶) (ز): «حالي<sub>» .</sub>

<sup>(</sup>٦٥) يضرب مشلا للرّجل يتوقّع شرّه في كل حال ، الأرقم: الحية ، وربّما وطى الرجل الحية وهي ميتة فيسري سمّها فيه فتقتله (جمهرة الامثال ٢: ١٦٧) ، وفي (ط١): «يلقم» بدل: «ينقم» .

<sup>(</sup>٦٦) الهاء كناية عن الخصلة القبيحة ، أي تقلدها تقلّد طوق الحمامة أي لا تزايله ولا تفارقه حتى يفارق طوق الحمامة الحمامة (مجمع الأمثال ١: ١٤٦) ، وفي (٩٣): «تقلدها» بدل: «يقلدها» وهو صواب أيضا .

مجوهر ، أو كَوكب دُرِي أزهر ، أو حِلي مُذهب ، أو نُضار يَتلهب ، أو طَرز مُركش ، أو رَياش مُريش ، أو دُرّة (٧٠) فوق تَاج ، أو حُلّة من سُندُس الدِّيباج (١٠) ، أو قَالب سُكرٍ ، أو كأس جُلاب (١٠) مُسكِر ، أو حَلوى عُقدت بخميرة المِسكِ والعَنبر ، أو قربة شهدٍ رَعت نحلُه (٧٠) الإِذْ خِرَ (٧١) في البَر :

#### هي السدر لكن الشريًّا لَها قُرْطٌ

ومن أنجُم الجوزاءِ في صَدرِهَا سِمْطُ (٢٦٨ ) (٢٦٤ و)

ألذُّ من الماءِ على الظِّماءِ (٧٣) ، وأرقُّ وألطفُ من قطر (٧٤) السماءِ (٧٠) ،

<sup>(</sup>٦٧) (ط۱) ، (ط۲) ، (م٣) ، (ز): «در» ولعله صواب .

<sup>(</sup>٦٨) الدّيباج: ضرب من الثياب (اللسان: دبج) ، السّندس: رقيق الديباج ورفيعه (٦٨) اللّسان: سندس) .

<sup>(</sup>٦٩) (ز): «خلاب» وهو تحريف ، الجلاب: ماء الورد ، فارسي معرب (اللسان: جلب) .

<sup>(</sup>٧٠) الأصل (س١): «نخلة» وهو تحريف ، والمثبت ما ورد في (ط١) ، (ط٢) ، (ط٢) ، (م٣) ، (ز) .

<sup>(</sup>٧١) (م٣) ، (ط٢): «الادخـر» وهـو تحريف ، الاذخـر: حشيش طيب الـريح (اللسان: ذخر) .

<sup>(</sup>٧٢) البيت لطلائع بن رزِّيك (ديوانه: ٨٤) ، وفي الديوان: «نحرها» بدلُ: «صدرها» ، والبيت من الطويل .

<sup>(</sup>٧٣) الأصل (س١) ، (ز) ، (م٣): «الظما» ، والمثبت ما ورد في (ط١) ، (ط٢) .

<sup>(</sup>٧٤) سقطت من (ز).

<sup>(</sup>٧٥) الأصل (س١) ، (ز) ، (م٣): «السما» ، والمثبت ما رسم في (ط١) ، (ط٢) .

وأحلى (٢٦) من السَّلُوى (٧٧) على قانونِ أهل العلم والأدبِ والتقوى (٢٨) ، أحسنُ من النُّضارِ (٢٩) ، وأطيبُ نَشراً من الصُّوارِ (٢٠) ، وأشهرُ من الشمس في وسطِ النهارِ ، لو قُرئت على عَليلٍ شفتهُ ، أو سَقِيمٍ أنعشتهُ ، أو مَحزونٍ شَرحت صدرَهُ ، أو مَكروبِ فرَّجت عنه إصرَهُ (٢٨):

لا زالَ فيها الجمعُ جمعَ سَلامةٍ لا نقصَ يَدخلُهُ ولا تَغييرُ (٨٢) والجمعُ من أضدادِها في قِلةٍ وقَرينُ تلك القلّةِ التكسِيرُ

فيها رَوائعُ الألفاظِ وبَدائعُ المعَاني ، وبَهجةٌ تستحقُّ أَن تُزَفَّ على رأس رئيس المغَانِي (٨٠) ، كَم حوتْ من عِلم وأدب ، ونُكت (٨٠) تنسِلُ من كلَّ حَدَب ، وفَقَر فَقَرت (٨٠) ظهر كلَّ فَقير ، وبقرت بطن كلَّ سَاقِطٍ لا

لا نقص يعروه ولا تغيير ونقيض تلك القلة التكشير لا زال هذا الجمع جمع سلامة والجمع من أعدائكم في قلة والبيتان من الكامل.

<sup>(</sup>٧٦) رسمت في (م٣): «أحلا».

<sup>(</sup>۷۷) السّلوى: العسل (اللسان: سلا) .

<sup>(</sup>۷۸) (م۳): «الفتوى» وهو تحریف.

<sup>(</sup>٧٩) النّضار: الذهب والفضة (اللسان: نضر).

<sup>(</sup>٨٠) الصّوار: وعاء المسك (اللسان: صور) .

<sup>(</sup>٨١) الاصر: الثّقل والشّد (اللسان: أصر) .

<sup>(</sup>٨٢) عزا الخفاجي البيتين لأحمد بن علي العزّي (ريحانة الألبا وزهرة الحياة الدنيا ٢ : ٩٩) وفيها:

<sup>(</sup>۸۳) (ط۱) ، (ط۲): «المعاني» وهو تحريف.

<sup>(</sup>٨٤) نكت: يقال: نكت في العلم ، بموافقة فلان ، أو مخالفة فلان: أشار (١٤٨) (اللسان: نكت) .

<sup>(</sup>٨٥) فقرت: كسرت فقار ظهره (اللسان: فقر).

يساوي في سُوقِ العِلم من نَقِيرِ (٢٠)؟! وكم سَلاسةٍ (٢٠) وعُذوبةٍ ، وحلاوةٍ سهّلت كلَّ صُعوبةٍ (٨٠) ، وكم ظَرف (٩٠) ولطّافة ؟! وكم عُلوّ وإنافة ؟! وكم فوائدَ وفرائدَ وفرائدَ ؟! وكم صلات (٢٠) وعَوائدَ ؟! وكم حُجج باهرةٍ ؟! وكم مناهج زاهرةٍ ؟! وكم أساليبَ ظاهرةٍ (٢٠)؟! وكم عبارات نظيفةٍ طَاهرةٍ (٢٠)؟! وكم (٢٠) إلزامَات قَاهرةٍ :

### والشمُّسُ تَكبرُ عن حلْي وعن حُلَلِ (٩٤)

فلذلكَ سارَ بها السيرُ ، وطارَ بها الطيرُ ، وسَلَكتْ كلَّ / مَجازِ ، ولم (٢٦٤ ظ) يَحجِزْهَا عن الشامِ والحرمينِ حِجازٌ ، [وطَربتْ عندَ سماعِها المسامعُ ، واهتزت عندَ قراءتها المجَامعُ ](٥٠):

<sup>(</sup>٨٦) النقير: نقرة في ظهر النواة منها تنبت النخلة (اللسان: نقر) .

<sup>(</sup>۸۷) الأصل (س١): «سلامة» وفي (ز): «سلالة» ، والمثبت ما ورد في (م٣) ، (ط١) ، (ط١) ، (ط٢) .

<sup>(</sup>۸۸) من هنا بدأ سقط في (ط۲) .

<sup>(</sup>٨٩) ظرف: براعة وذكاء قلب (اللَّسان: ظرف) .

<sup>(</sup>٩٠) الأصل (س١): «صلاه» ، وفي (ط١): «صلاة» ، والمثبت ما رسم في (ز) ، (م٣) .

<sup>(</sup>٩١) الأصل (س١) ، (ز): «طاهرة» ، والمثبت ما ورد في (ط١) ، (م٣) .

<sup>(</sup>٩٢) (ر): «ظاهرة» ، وجعدها في (ط1): «ظاهرة» وهو تكوار من الناسخ .

<sup>(</sup>٩٣) سقط من (ز): «وكم . . . قاهرة» .

<sup>(</sup>٩٤) عجز بيت لم أعثر على صدره ، انظر: (الاداب لجعفر بن شمس الخلافة: 108) عجز بيت لم أعثر على صدره : ٢٢٦) ، وهو من البسيط .

<sup>(</sup>٩٥) ما بين المعقفين سقط من الأصل (س١) ، والزيادة من (ط١) ، (م٣) ، (رخ) .

يُعادُ حَدِيثُها فَيزِيدُ حُسناً وقد يُستَقْبَحُ الشيءُ المُعَادُ (١١) فلمّا وصلتْ إلى المذكورِ، وأشرقتْ في الدُّورِ إشراقَ البُدورِ، شَرِقْت منهُ الصَّدورُ، وغلى (١٧) كما تغلِي القُدورُ، وهو مَعذورٌ - الا قَرارَ على زارٍ من الأسدِ (١٨) واشتدَّ غليانُهُ وفَارَ، وجرى في الشقوقِ كأنه

على زأرٍ من الأسدِ (١٠٠) واشتد غليائه وفار ، وجرى في الشقوق كأنه [ابن ](١٩) عِرس أوفَ الله ورقص كما يرقص القِرد في السلسلة ، أو النّمسُ (١٠٠) في الأرض المُرسَلة ، وجار (١٠١) كأنه نَمِر ذَابح ، أو ذئب نابِح ، أو خُوت سَابِح ، أو غُراب نَاعِق ، أو حِمار نَاهِق ، أو ثور له جُؤار (١٠١) ، أو عِجل بني إسرائيل الذي وصف عِجلًا جَسداً له خُوار (١٠٢) ،

<sup>(</sup>٩٦) البيت لكشماجم الرملي (ديوانه: ١٣٨) ، وفي الأصل (س١): «الشيء القبيح» ، والمثبت ما ورد في (ط١) ، (ز) ، (م٣) ، (الديوان) ، والبيت من الوافر.

<sup>(</sup>٩٧) رسمت في (ط١): «غلا» ، وفي (ز): «غلى» .

<sup>(</sup>٩٨) من قول النابغة الذبياني في احدى اعتذارياته للنعمان بن المنذر (ديوانه: ٢٦): أنبئت أن أبا قابوس أوعدني ولا قرار على زأر من الاسد

<sup>(</sup>٩٩) زيادة من (ط١) ، ابن عرس: حيوان دقيق يعادي الفأر يدخل جحره ويخرجه ، وهو كثير الوجود في منازل أهل مصر ، وقال الجاحظ: ابن عرس نوع من الفأر (حياة الحيوان للدميري ٢: ٩٨ ـ ٩٩) .

<sup>(</sup>١٠٠) النّمس: دويبه عريضه كأنها قطعة قديد ، تكون بأرض مصر ، يتخذها الناظر اذا اشتد خوفه من الثعابين ، لأن هذه الدويبة تقتل الثعبان وتأكله (المصدر السابق ٢ : ٣٧٣) .

<sup>(</sup>۱۰۱) (ز): «وحار» وهو تحریف.

<sup>(</sup>١٠٢) الأصل (س١): «جوأر»، وفي (ز)، (م٣): «جوار»، والمثبت ما رسم في (ط١)، الجُوّار: مثل الخوار، جأر الثور والبقرة يجأر جوّارا: صاحا (اللسان: جأر).

<sup>(</sup>١٠٣) انظر قصة عجل بني اسرائيل وخبر السامري في (الجامع لأحكام القرآن ٧: =

وصاحَ صيحةَ الحُبلي ، وصرخَ صُراخَ الثكلي ، وأخذَ يبكِي ويشتكِي ، لكلَّ دَانٍ وقَصِّي (١٠١) ، «تَلْدَغُ (١٠٠) العَقْرَبُ وتَصِيءُ»(١٠٦) .

ثم زَعقَ ونعقَ ، وزهقَ (۱۰۷) ونهقَ ، ومرقَ (۱۰۸) وسَلقَ (۱۰۸) وسَلقَ (۱۰۸) وسَلقَ (۱۰۸) وضَلقَ (۱۱۱) ، وصَلقَ (۱۱۱) ، وضَمصَ (۱۱۲) ، وقَمصَ (۱۱۲) ، ونطَ كما ينطُ الدِّيكُ في القفص ، واشتد به الطيشُ والخِفّة ، وعملَ لها كعادتِه في كلّ يوم زُفّة ، وانطلقَ لسانُهُ بالسّفَهِ ، وتحركَ ولم تسكنْ منه الشّفة ، وينبحُ والعِرضُ مِني سَماء ، لا يضِير (۱۱۵) السماء نُباحُ (۱۱۰) الكِلابِ ، ثم عَوى وغوى ، ومَالَ إلى الهوى فهوى ، وفتلَ رأسَهُ عن الحقِّ ولَوى:

٠,٠

<sup>=</sup> ٢٨٤ - ٢٨٤) ، والسيوطي يعرض هنا ببرهان الدين الكركي اليهودي الاصل .

<sup>(</sup>١٠٤) (ط١): «وقاصي» ، وفي (م٣): «وقاص» .

<sup>(</sup>م۱۰) (ز): «یلدغ».

<sup>(</sup>١٠٦) تصيء: تصيح ، وهو مثل: يضرب للظالم في صورة المتظلم (مجمع الأمثال . ١٠٦) .

<sup>(</sup>١٠٧) زهق: نزق (اللسان: زهق).

<sup>(</sup>۱۰۸) (ز): «وبرق».

<sup>(</sup>١٠٩) كررت في (ز) ، سلق: صاح (اللسان: سلق) .

<sup>(</sup>١١٠) زيادة من (٣٥) ، شلق: ضرب (اللسان: شلق) .

<sup>(</sup>۱۱۱) سقطت من (م۳) ، (ز) ، صلق: صاح وولول وصوت بشدة (اللسان: صلق) .

<sup>(</sup>١١٢) شمص: آذي انسانا حتى يغضب (اللسان: شمص) .

<sup>(</sup>١١٣) قمص: نفر وأعرض (اللسان: قمص).

<sup>(</sup>۱۱٤) (ز) ، (م۳): البضراء .

<sup>(</sup>۱۱۵) (م۳): «نبح».

واستجاش فلم ينجده إلا من هو من نمطه ، وعلى طريقته (١١٧) في شَطَطِه ، أَفَتَمْجَبُ أَن يكونَ (١١٨) مِثلُ هَوْلاءِ [مِن] (١١٩) المُنكِرينَ ، ﴿ إِنَّكَ لَا تُسمِعُ المَوتَى ولا تُسمعُ الصَّمَّ الدُّعَاءَ إذا وَلَّوا مُدبِرِينَ ﴾ (١٢١) ، ثم (١٢١) أخذَ يُحاولُ ويزاولُ (٢٢١) ويتطاولُ وهو قصيرٌ ويطاولُ ، ويزعمُ أنهُ يباري ويقاولُ (٢٣١):

#### وأينَ النُّريَّا من يَدِ المُتناول ِ(١٢٤)؟!

ما عَابِني إلا اللئا مُ وتلكَ من إحدى المَناقبْ(١٢٠) فسوّلت له نفسُهُ أن يُعارضَ ما كتبتُ ، وأن يجيبَ كَما(١٢١) أجبتُ ،

<sup>(</sup>١١٦) عجز بيت لم أجد صدره ، انظر: (الاداب لجعفر بن شمس الخلافة: 101) ، وهو من الرجز .

<sup>(</sup>۱۱۷) (م۳): «طبقته».

<sup>(</sup>١١٨) الأصل (س١): «تكون» ، والمثبت ما ورد في (ط١) ، (ز) ، (م٣) .

<sup>(</sup>١١٩) سقطت من الأصل (س١) ، والزيادة من (ط١) ، (ز) ، (م٣) .

<sup>(</sup>١٢٠) سورة النمل ، الآية: ٨٠ .

<sup>(</sup>۱۲۱) في (ط۱) ، (ط۲) ، (م۳) جاءت: «ثم أخذ . . . المتناول» بعد: «احدى المناقب» .

<sup>(</sup>١٢٢) يزاول: يحاول ويطالب ، وكل مطالب محاول مزاول (اللسان: زول) .

<sup>(</sup>۱۲۳) (ز): «ويقاوي» وهو تحريف ، يقاول: يفاوض (اللسان: قول) .

<sup>(</sup>١٢٤) عجز بيت لم أجد صدره (الأداب: ١٥٤) ، وهو من الطويل .

<sup>(</sup>١٢٥) أورده جعفر بن شمس الخلافة بلا عزو (المصدر السابق: ١٣٢) ، والبيت من مُجزوء الكامل .

<sup>(</sup>۱۲۱) (ط۱) ، (ز): «عما».

فكتبَ شَيئاً دَعاهُ مَقامةً وهو قُمامةً ، فيه كُناسةً وزبالةً ، وسَفالَةً وفَسالةً (١٢٧) ، كأنما صِيغَ من خِنْي (١٢٨) البقرِ ، وحُلِّي بقلائدِ البعرِ ، وطلي (١٢١) بما في البيض الفاسدِ من مَدر (١٣٠) ، لا ألفاظ ولا مَعاني ، ولا فائدةً يستفيدُهَا المُعَاني ، ولا (١٣١) طربَ يَرغبُ إليه المَغاني (١٣٦) ، سَاقطةُ التربيب ، رَكِيكةُ (١٣٦) اللفظ والتركيب ، كثيرةُ اللحنِ قليلةُ التهذيب ، كلها إساءاتُ (١٣١) وسَفه ، وجَهالاتُ من غيرِ مَعرفةٍ ، عَاريةً عن قوانينِ العلمِ والأدب ، جَاريةُ على أفانينِ أهل السّفةِ والذّرب (١٣٥):

وَقد يَنبحُ الكلبُ السّحابَ ودونَهُ

مَهَامه تُعشِي نَظرة المُتأمّل (١٣٦)

(١٢٧) فسالة: رذالة ونذالة (اللسان: فسل) .

<sup>(</sup>١٢٨) (ط1): «حشا» وهو تحريف ورسمت في الأصل (س١) ، (م٣) ، (ز): «خثا» والمثبت ما ورد في (اللسان: خثا) ، وخثي البقر: بذي بطنه .

<sup>(</sup>١٢٩) رسمت في (ز): «وطلا».

<sup>(</sup>١٣٠) الأصل (س١) ، (ز) ، (م٣): «مدر» وهو تحريف ، والمثبت ما ورد في (ط١) ، مذر البيض: ما فسد منه وانتنت رائحته (اللسان: مذر) .

<sup>(</sup>۱۳۱) سقط من (م٣): «ولا . . . المغاني» .

<sup>(</sup>١٣٢) الأصل (س١): «المعاني» ، والمثبت ما ورد في (ط١) ، (ز) .

<sup>(</sup>۱۳۳) سقط من (م۳): «رکیکة . . . الترکیب» .

<sup>(</sup>١٣٤) رسمت في الأصل (س١): «اساآت» ، وفي (ز): «اساات» ، وفي (م٣): «آسات» ، والمثبت ما رسم في (ط١) .

<sup>(</sup>١٣٥) الذَّرب: الاختلاف والشر (اللسان: ذرب) .

<sup>(</sup>١٣٦) البيت للفرزدق (نقائض جرير والفرزدق ٢ : ٧١٣) ، وروايته فيها :

وقد ينبح الكلب النجوم ودونها فراسخ تنضي العين للمتأمل وعزاه المعري للفرزدق (رسالة الغفران: ٤١٤)، وروايته فيها:

(٢٦٥ ظ) عَديمةُ الحَيا، عَظيمةُ الخَنا، مَلاَها فُحشاً [وفجوراً](١٣٧)/ وكَذِباً واختلاقاً وزُوراً، كما قال الشاعرُ:

## ولا يُحسِن الكلبُ إلا هَريسراً ١٣٨١)

ابتدأ بإساءاتٍ(١٣١) ما بُدي بمثلِهَا ، واعتدَى بافتراءاتٍ(١٤٠) ما تُستكثرُ(١٤١) عليه لأنهُ من أهلِهَا ، فهو كما قيلَ :

ويَنطِقُ بالعوراءِ(١٤٢) من كان مُعوّراً(١٤٣) كَيفَ يُفلحُ مَنْ هذه أداتُهُ ؟! ، «كلَّ ضَبِّ(١٤٤) عِندَهُ مِرْدَاتُه»(١٤٠) .

= وقد ينبح الكلب النجوم ودونها فراسخ تقصي ناظر المتأمل والمهامه: الفلوات لا ماء بها ولا أنيس (اللسان: مهه) ، والبيت من الطويل .

(١٣٧) سقطت من الأصل (س١) ، والزيادة من (ط١) ، (م٣) ، (ز) .

(١٣٨) عجز بيت لم أجد صدره (الاداب: ١٥٣) ، وهو من المتقارب .

(١٣٩) رسمت في الأصل (س١): «باساآت»، وفي (ز): «باسآات»، وفي (م٣): «باسّات»، وفي (م٣): «باسّات»، والمثبت ما رسم في (ط١).

(١٤٠) رسمت في الأصل (س١): «بافتراات» ، وفي (٣٥): «بافترآات» ، وفي (ز): «بافترآآت» ، وفي (ز): «بافتراآت» ، والمثبت ما رسم في (ط١) .

(۱٤۱) (م۳): «تکثر» ، وفي (ط۱): «تستنکر» .

(١٤٢) (م٣): «بالغورا» وهو تحريف ، العوراء: الكلمة أو الفعلة القبيحة (اللسان: عور) .

(١٤٣) عجز بيت لم أجد صدره (الاداب: ١٤٨) ، وهو من الطويل .

(١٤٤) (ز): «صب» وهو تحريف ، وبعدها في (ط١): «من» وهي زيادة من الناسخ لأنها ليست من نص المثل ، وفي (م٣): «كما» بدل: «كمل» .

(١٤٥) (م٣): «مراداته» وهو تحريف ، المراداة: الحجر الذي يردى به الجحر ، أي يرمى به فيكسره ، ومعنى المثل: لا نغتر بالسلامة فان الأحداث والآفات معدّة (جمهرة الأمثال للعسكري ٢: ١٥٧).

[وأتى بأمثال عَاميةٍ سُوقِيةٍ](١٤٠) ، وألفاظٍ سَاسِيةٍ(١٤٠) أو لُوقِيةٍ(١٤٠) ، لأنه لم يطلعُ على قول ِ المَاوَردِي(١٤٠): «من آدابِ الخواص ِ والعُلماء أن يتجنبُوا أمثالَ العَامَة الغوغَاءِ»(١٠٠).

وقول ِ الصَّنوبري(١٥١):

وللسُّقَاط أمثَالٌ فمنهَا (١٠٢)

تمثُّلهم لَدى(١٥٣) الشيءِ(١٥٤) المُسريب

(ز)، والزيادة من (ط۱)، (ز)، المعقفين سقط من الأصل (س۱)، والزيادة من (ط۱)، (ز)، (م٣).

(١٤٧) ساسية: ألفاظ أهل الكدية (شرح مقامات الحريري ٥: ٣٢٨) .

- (١٤٨) نسبة إلى باب اللوق ، وبه يجتمع أصحاب الحلق وأرباب الملاعب والحرف كالمشعبذين والمخايلين والحواة وغير ذلك فيحشر هنالك من الخلائق للفرجه ولعمل الفساد ما لا ينحصر كثرة ، انظر: (خطط المقريزي ٢: ٥١ ط بولاق) .
- (189) هو علي بن حبيب الماوردي البصري ، ولد بالبصرة سنة ٣٦٤هـ ، من كبار فقهاء الشافعية ، وهو صاحب «الأحكام السلطانية» و «أدب الدنيا والدين» ، توفي ببغداد سنة ٥٠٠هـ ، انظر: (طبقات الأسنوي ٢: ٣٨٧ ـ ٣٨٨ ، تاريخ بغداد ١٠١ : ١٠١ ، طبقات الفقهاء الشافعية لابن قاضي شهبه ـ الورقة: ١٧ ـ مخطوط المكتبة الخالدية بالقدس) .
- (١٥٠) أدب الدنيا والدين: ٢٧٥ ، وفيه: «ومن آدابه: أن يتجنب أمثال العامة الغوغاء».
- (١٥١) لم يرد البيتان في ديوانه بتحقيق احسان عباس ، ووردا له في (تتمة ديوانه: ٣١) ، وهما من الوافر .
  - (۱۰۲) (ز): «منها».
  - (۱۵۳) (ط۱) ، (م۳) ، (ز): «لذي» ولعله صواب.
- (١٥٤) الأصل (س١): «الشيب» وهو تحريف ، والمثبت ما ورد في (ط١) ، (م٣) ، (ز) ، (تتمة ديوان الصنوبري) ، (التمثيل والمحاضرة) .

إذا مَا كُنتَ ذَا بَول ٍ صَحِيحٍ

فقم واضرب (١٥٥) به وجه الطبيب (١٥٦)

خاطبتُهُ في مَقامتي مُخاطباتِ(١٥٧) العُلماءِ ، والحُكماءِ ، والحُلماءِ ، والحُلماءِ ، فردّ عَليّ ردّ الجمّالَةِ (١٥٩) أو الحمّالَةِ ، أو الخمّالَةِ (١٥٩) أو الترّابةِ ، أو الطوّابةِ (١٦٠) أو القرّادةِ (١٦١) ، أو (١٦٢) الدُّبّابَة (١٦٢) أو الحشّاشَةِ (١٦١) ، أو

<sup>(</sup>١٥٥) (التمثيل والمحاضرة) ، (تتمة ديوان الصنوبري): «الافاضرب» .

<sup>(</sup>١٥٦) الأصل (س١): «الصحيح»، وفي (م٣): «الحبيب» وكلاهما تحريف، والمثبت ما ورد في (ط١)، (ز)، (تتمة ديوان الصنوبري)، (التمثيل والمحاضرة).

<sup>(</sup>١٥٧) (ط١) ، (ز): «مخاطبة» وهو صواب أيضا .

<sup>(</sup>١٥٨) (ز): «الحمالة» وهو تصحيف ، الجمّالة: أصحاب الجمال مثل الخيّالة والحمّارة (اللسان: جمل) .

<sup>(</sup>١٥٩) لعله يقصد من يعملون في الخمائل ، مفردها: الخميلة وهي الارض السهلة التي تنبت ، شبّه نبتها بخمل القطيفة (اللسان: خمل) .

<sup>(</sup>١٦٠) سقطت من (ز) ، الطوّابة: أصحاب الطّوب وهو الآجرّ أي الطين بلغة أهل مصر (اللسان: طوب) .

<sup>(</sup>١٦١) (ز): «القمر» وهو نقص ، القرَّادة: ساسة القرود (اللسان: قرد) .

<sup>(</sup>١٦٢) الأصل (س١) ، (ز) ، (م٣): «و» ، والمثبت ما ورد في (ط١) .

<sup>(</sup>١٦٣) الدبابة: الذين يلعبون بالدببة (السلوك للمقريزي: ق٣ ، ج٢ ، ص٦٤٢).

<sup>(</sup>۱٦٤) الأصل (س۱): «الحشحاشة» وهو تحريف ، والمثبت ما ورد في (ط۱) ، (ز) ، (م٣) ، الحشاشة: الذين يبيعون الحشيش من أصيل وفصة لمن عنده خيل وحمير ونحو ذلك ، انظر: (قاموس الصناعات الشاميه لمحمد القاسمي دا: ٩٧) .

السقائين والرَّشاشةِ (١٦٠) ، أو المَغَانِي ذَواتِ الحَلَقِ (١٦٠) ، أو الصَّوانِع (١٦٠) أو وقافَاتِ (١٦٠) الرَّبوع (١٦٠) والشَّلَقِ (١٧٠) ، ومن لا على (١٧١) لِسانِهِ غِطاءُ تَقوى (١٧٠) وأدب ولا غَلق (١٧٦) ، وأجريتُهُ (١٧١) في (١٧٥) الخِطابِ مَجرى الفُقهاءِ ، / فأجابني جَوابَ السُّفهاءِ ، وكالمتُه كَلامَ (١٧١) من هو في (٢٦٦ و) الذُّروةِ ، فتكلم (١٧٧) كلامَ مَنْ هو في الحضِيض مُنقطعُ العُروةِ ، وزعمَ أنهُ

<sup>(</sup>١٦٥) الرشّاشة: الذين يرشون الماء (اللسان: رشش) .

<sup>(</sup>١٦٦) (م٣): «الخلق» وهو تحريف ، الحلق: سبق تفسيرها في «مقامة الدوران الفلكي» .

<sup>(</sup>١٦٧) (ز): «الصوامع» وهو تحريف ، الصّوانع: يقال: رجل صنع وامرأة صناع اذا كان لهما صنعة يعملانها بأيديهما ويكسبان بها (اللسان: صنع) .

<sup>(</sup>۱۹۸) (ز): «وقاقات» وهو تحریف.

<sup>(</sup>١٦٩) الزبوع: المنازل (اللسان: ربع).

<sup>(</sup>۱۷۰) الشّلق: البضع ، وليس بعربي محض (اللسان: شلق) ، والمقصود هنا بيوت الفساد ، ويقول يوسف المغربي في كتابه (دفع الاصر عن كلام أهل مصر: (٤٧): «وشلق الشيء رماه ، وفي سبهم فلانه شلقة» .

<sup>(</sup>۱۷۱) (ز): «تملي» وهو تحریف .

<sup>(</sup>۱۷۲) (ز): «تری» وهو تحریف.

<sup>(</sup>١٧٣) الغلق: المغلاق ، بالتحريك وهو ما يغلق به الباب ويفتح (اللسان: غلق) .

<sup>(</sup>١٧٤) الأصل (س١): «وأجري» ، والمثبت ما ورد في (ط١) ، (م٣) ، (ز) .

<sup>(</sup>١٧٥) سقطت من (ز).

<sup>(</sup>۱۷٦) (م۳): «وجاوبته جواب».

<sup>(</sup>١٧٧) بعدها في ( ز ): «من هو كلام من هو منقطع في الحضيض العروة . . . » وهو تكرار واضطرب في سياق النص .

يُقساب لَ مَقسامتي التي هي نَهسر (۱۷۸) عَذبُ فُراتُ (۱۷۱) و وَمُعْتسلٌ بَارِدُ وَشُرابُ (۱۸۱) بُمقامته التي هي خَرَّارة (۱۸۱) قَناة (۱۸۲) تَسجري من سَرابٍ ، ومَن إنما رضي ذلكَ قَومٌ يَسجهلونَ ، صُمَّ بُكمٌ عُمي فهم لا يَعقِلونَ ، ومن الأمثالِ المُشتهرة: «عندَ الخَنازِيرِ تَنفقُ العَذِرةُ (۱۸۳) ، وأمًا الفُضلاءُ والنبلاءُ ، والأماثِلُ والعُقلاءُ فما رآهَا أحدٌ مِنهم إلا بَصقَ ، وألقى من يدهِ للساعتِهِ السورقَ ، وبادرَ إلى التأفيفِ وَوَجه عليَّ اللّومَ والتعنيف ، لتأهيلي (۱۸۹) هذا السَّفِلةِ (۱۸۰) للردِ (۱۸۹) عليه بالتأليفِ:

ولكل عَقل شهوة أو غَفلة والمرء مُحتاج إلى التنبيه (١٨٧) ولكل وقل عَقل المنبيه (١٨٧) وكنتَ وقالُوا: قد نفختَ لو كُنتَ تنفخُ في فَحم ، وقد كَدمتَ (١٨٨) لو كنتَ

<sup>(</sup>۱۷۸) (م۳): «نمیر».

<sup>(</sup>١٧٩) فرات: أشد الماء عذوبة (اللسان: فرت).

<sup>(</sup>١٨٠) من الآية: ٤٢ من سورة ص .

<sup>(</sup>١٨١) خرّارة: كثيرة الجريان (اللسان: خرر) .

<sup>(</sup>١٨٢) الأصل (س١): «قنانه» وهو تحريف ، والمثبت ما ورد في (ط١) ، (م٣) ، (١٨٢) .

<sup>(</sup>١٨٣) العذرة: السّلح (اللسان: عذر) ، وانظر: (الاداب: ١٤٨).

<sup>(</sup>١٨٤) (م٣): «لتأهملي» ، وفي (ز): «لتأهيل» .

<sup>(</sup>١٨٥) السَّفلة: السَّقاط من الناس ، يقال: هو من السَّفلة (اللسان: سفل) .

<sup>(</sup>١٨٦) الأصل (س١): «لرد» ، والمثبت ما ورد في (ط١) ، (ز) ، (م٣) .

<sup>(</sup>١٨٧) البيت لعبدالله بن المعتز (شعره ٣: ٢١٤) ، والبيت بلا فصل بين صدره وعجزه في (ط١) ، (ز) . وفي الأصل (س١) ، (م٣): «سهوة» والمثبت ما ورد في (ط١) ، (ز) ، (شعر ابن المعتز) ، وفي (الديوان): «منية» بدل: «غفلة» ، والبيت من الكامل .

<sup>(</sup>١٨٨) (م٣) ، (ز): «كرمت» وهو تحريف . الكدم: العض عامة وكدمه يكدمه اذا =

تكدِمُ في لحم ، واللهِ لقد أصابوا فيما أدّوهُ (١٨٩) من المَلام ، ونصحُوا (١٩٠) فيما أوردوه من الكلام ، فإن مثلَ هذا لا يخاطبُهُ مِثلَى ، وشكلَ هَذا لا(١٩١) يجاوبُهُ(١٩٢) شَكلي ، إلا أني استحضرتُ إذ(١٩٣) ذاكَ ردَّ القرآنِ الكريم (١٩٤) على سَفِلة اليَهودِ(١٩٥) ، وحكايته ما صدرَ مِنهم من أذى الله وأنبيائِهِ ونقض العُهودِ ، فجعلتُ تلكَ المقامةَ عِبارةً عن حِكايةٍ ، // (۲۲۲ظ) وشكايةٍ (١٩١١) للأحباب مما (١٩٧١) أوصلَهُ إليّ في طُول ِ عُمرهِ من النَّكايةِ (١٩٨) ، وعلمتُ أن أربابَ التواريخ والجوامع الروائع ، ما تخلفوا عن كتابة ما صدر منه في حقي من الوقائع ، فخشيتُ أن يكتُبوا الشيءَ على غير وجهِهِ ، لعدم اطلاعِهم على حقيقةِ الأمر وكُنههِ ، وله عُصبةً من

\_ 740 \_

<sup>=</sup> أثّر فيه بحديدة (اللسان: كدم) .

<sup>· (</sup>۱۸۹) (ز): «أدوا» وهو تحريف.

<sup>(</sup>١٩٠) بعدها في (ز): «الى ما أوردوه من الملام فان . . . » .

<sup>(</sup>١٩١) انتهى سقط (ط٢) وبدأت من جديد .

<sup>(</sup>۱۹۲) (م۳): «یشاکله» ، وفی ( ز ): «یحادثه» .

<sup>(</sup>۱۹۳) (م۳): «ان» .

<sup>(</sup>١٩٤) (ز): «العظيم».

<sup>(</sup>١٩٥) سَفِلة اليهود: أسافلهم وغوغاؤهم (اللسان: سفل) .

<sup>(</sup>۱۹۹) (ز): «وشماته» وهو تحریف.

<sup>(</sup>١٩٧) (ط١) ، (ط٢): «بما» ، وفي (ز): «فيما» .

<sup>(</sup>١٩٨) الأصل (س١): «الشكاية» وهو تحريف، والمثبت ما ورد في (ط١)، (ط۲) ، (م٣) ، (ز) ، النَّكاية: يقال: نكيت في العدوّ نكاية اذا قتلت فيهم وجرحت (اللسان: نكي).

جِنسهِ قَومٌ بُهْتُ (۱۹۱) ، سمّاعُونَ للكَذبِ أكالونَ للسُّحتِ (۲۰۱) ، يبيعُ أحدُهم دينَهُ من سَفرتهِ (۲۰۱) بأكلةٍ ، ويشتري بيتاً في جهنم بقميص يكسوهُ إيّاه أو شمْلَةٍ (۲۰۱) ، وكَمْ (۲۰۳) نطقُوا من غيرِ ثَبَتٍ (۲۰۱) ، ولهجُوا بسبتِ (۲۰۰) الذُّقُونِ (۲۰۲) أعني حلقَها وقُلنا لهم لا تعدوا (۲۰۷) في السّبتِ (۲۰۸).

ولو وعظتَ ما وعظتَ (٢٠٩) لم تجدُّهُم لطريقِ الحقِّ من المُجتبينَ ، أفأنتَ (٢١٠) تُسمعُ الصُّمَ أو تَهدي العُمي ومَنْ كانَ في ضلال مُبينِ ؟!

<sup>(</sup>١٩٩) بهت: جمع بهوت ، من بناء المبالغة في البهت ، مثل صبور وصبر ، ثم يسكن تخفيفا (اللسان: بهت) .

<sup>(</sup>٣٠٠) السّحت: الحرام الذي لا يحل كسبه لأنه يسحت البركة أي يذهبها (اللسان: سحت) .

<sup>(</sup>٢٠١) سفرته: يقال سفرت الريح الورق تسفره سفرا: كنسته ، وقيل: ذهبت به كل مذهب (اللسان: سفر) ، والمراد هنا خفته وسقوطه .

<sup>(</sup>۲۰۲) الشَّملة: كساء يشتمل به (اللسان: شمل) .

<sup>(</sup>۲۰۳) (ز): «ولم» وهو تحریف.

<sup>(</sup>٢٠٤) ثبت: حجة وبينة (اللسان: ثبت) .

<sup>(</sup>٢٠٥) (ط١) ، (ط٢): «لسبت» ، وفي (ز): «بسلت» وكلاهما تحريف ، السبت: الحلق (اللسان: سبت) .

<sup>(</sup>۲۰۶) الأصل (س۱) ، (ز): «الدقون» ، والمثبت ما ورد في (ط۱) ، (ط۲) ، (ط۲) ، (۹۳) .

<sup>(</sup>۲۰۷) (ط۱): «تغذوا».

<sup>(</sup>٢٠٨) المراد هنا أهل السبت وهم اليهود ، ولا يخفى ما في النص من تعريض بابن الكركي اليهودي الاصل .

<sup>(</sup>۲۰۹) سقط من (ط۲): «ما وعظت».

<sup>(</sup>۲۱۰) (ز): «فانت» وهو نقص.

أصمّـكَ سُوءُ فَهِمِـكَ عن خِطابي وأعمَـاكَ الضّلالُ عن اهتـدائي(٢١١)

وهُنتَ فكُنتَ في عَيني صَبيًّا (٢١٢)

أطارحه بألفاظ الهجاء

فخشيتُ أنّهم يحرّفونَ الكَلِمَ عن مواضِعِه ، وينقُلونَ الأمرَ على غيرِ مواقِعهِ ، فكتبتُ تلك المقامة (٢١٣) لتسيرَ في الآفاقِ ، وتخلّدَ في بُطونِ الأوراقِ ، ويقفَ عليها الفطِنُ اللّبِيبُ ، والشاعِرُ الأديبُ (٢١٤) ، والمؤرِخُ الأريبُ (٢١٥) ، ويعرفُوا أُسَّ الأمر (٢١٦) ومبنّاهُ ، ومقصِدَهُ ومغزَاهُ (٢١٧) ، ومبتداه ومنتهاهُ ، فزعمَ أنه عارضَ مَقامتي بمقامة (٢١٨) ، أتى (٢١٩) فيها بما عرّفَ الناسَ مقامَةُ ، وسفّلهُ عندَهم إلى يوم القيامةِ :

<sup>(</sup>٢١١) البيتان لعبد العزيز محمد بن عبدالمحسن المعروف بالصاحب شرف الدين الانصاري (ديوانه: ٥٥) ، وفي (ط١) ، (ط٢): «وعماك» بدل: «أعماك» ، وفي (م٣): «اهتداء» ، ولم يفصل بين صدر البيت وعجزه في الأصل (س١) ، والبيتان من الوافر .

<sup>(</sup>۲۱۲) (ط۱) ، (ط۲) ، (ز) ، (م۳): «صغیرا» .

<sup>(</sup>٢١٣) يشير إلى مقامته المسماة بر «الدوران الفلكي على ابن الكركي» .

<sup>(</sup>۲۱٤) (ز): «الأريب».

<sup>(</sup>۲۱۵) (ز): «الادیب».

<sup>(</sup>٢١٦) أسّ الأمر: مبتدؤه (اللسان: أسس).

<sup>(</sup>۲۱۷) (م۳): «ومعتراه» وهو تحریف .

<sup>(</sup>۲۱۸) (ط۱) ، (ط۲): «بقمامة» ولعله صواب.

<sup>(</sup>۲۱۹) سقط من (ز): «أتى . . . مقامه» .

وكائن تَرى من صَامِتٍ لك مُعْجِبٍ

زيادتُهُ أو نقصهُ في التكلّم (٢٢٠) لسانُ الفتى نصفٌ ونصفٌ فُؤادُهُ

فلم يَبْتَى إلا صورة اللّحم والدم

يا مَنْ كَذَبَ وافترى ، واختلق واجترى ، وقابلَ الصدقَ بالفرى ، والحقَّ بالفرى ، والحقَّ بالفرى ، والحقَّ بالمِرا(٢٢١) ونقضَ (٢٢٢) وثِيقَ العُرى ، أتنازعُ من ملَك قُصورَ العِلمِ ما بينَ إرثٍ وشِرا(٢٢٢) ، وقُصارى أمرِكَ أنكَ في سَاحةِ الباب مُستعِيرٌ (٢٢٤)

<sup>(</sup>۲۲۰) قائل البيتين هو الأعور (الشّنّي (البيان والتبيين ١: ١٧١ ، الموشى للوشاء: ٨ ، فصل المقال: ٥ وفيه: «وقيل للاعور الشني») أو زهير بن أبي سلمى (حماسة البحتري: ٣٦٧ ، جمهرة أشعار العرب للقرشي ١: ٢١١ ، شرح المعلقات السبع للزوزني: ١٠٦ ، ولم يرد البيتان في ديوان زهير برواية ثعلب) ، أو الهيثم بن الأسود النّخعي (فصل المقال: ٥٠ ، نشوة الطرب لابن سعيد الأندلسي ١: ٣٨٠ وفيه: «قيل: انهما للهيثم بن الأسود النّخعي») ، أو عبدالله بن معاوية الجعفري (حماسة البحتري: ٥٠٠ وفيها: «وكائن فتى من معجب لك حسنه») ، أو بلعاء بن قيس بن الشّداخ (نشوة الطرب ١: ٢٠٥) ، وفيها: «وله ينسب») ، أو زياد الأعجم (فوات الوفيات ٢: ٢١) ، والبيتان من الكامل .

<sup>(</sup>۲۲۱) الأصل (س۱): «بالمرى» ، وفي (ز): «بالمرى» ، والمثبت ما ورد في (ط۱) ، (ط۲) .

<sup>(</sup>۲۲۲) (ط۲): «نقص» وهو تحریف.

<sup>(</sup>٢٢٣) الأصل (س١) ، (م٥): «شرى» والمثبت ما رسم في بقية النسخ .

<sup>(</sup>۲۲۶) (ط۱) ، (ط۲): «مستعبر» ولعله صواب ، مستعبر: غير حظي (اللسان: عبر) ، وفي (م٣): «مستعيرا أو ساكنا» وهو خطأ نحوي .

أو سَاكنُ بالكِرا(٢٢٠) وتدعِي (٢٢٦) شَيئاً ما رأته عينُكَ ولا في الكَرى(٢٢٧) ، وتعارِضُ بمقامتِكَ (٢٢٨) السُّفلي . مَقامتي التي هي في أعلى الذُّرى(٢٢٩):

#### أطسرق كَرا أطسرق كَسرا(٢٣٠)

أين التُريّا(٢٢١) من التَّرى(٢٣٢) ؟! وأينَ الذهبُ الإِبريزِ من البُّرا(٢٣٣) ؟! وأينَ شمسُ السِّطهيرةِ من السيجورِ ؟! وأينَ ضياءُ الصدقِ من / ظُلماتِ (٢٦٧ ظ)

(ط۲) الأصل (س۱) ، (م٣) ، (ز): «بالكرى» والمثبت ما رسم في (ط۱) ، (ط۲) ، الكراء: أجر المستأجر (اللسان: كرا) .

(۲۲۹) سقط من (م۳): «وتدعى . . . الكرى» .

(٢٢٧) رسمت في (ط١) ، (ط٢): «الكرا» وهو خطأ في الرسم ، الكرى: بالفتح النوم (اللسان: كرا).

(۲۲۸) (ط۱) ، (ط۲): «بقمامتك» ولعله صواب.

(٢٢٩) (م٣): «أعلا الذرا» ، وفي (ز): «أغلى» بدل: «أعلى» وهو تحريف .

(۲۳۰) صدر بیت ، وعجزه:

#### ان النعام في القررى

وقال عبدالقادر البغدادي في (خزانة الأدب ٢: ٣٧٤): «والكرا يكتب بالألف ، قال المبرد: وهو مرخم الكروان وتبعه من جاء بعده . قال القالي : الكرا: الكروان» .

وفي المثل: «أطرق كرا ان النّعام في القرى»: يضرب للرجل الحقير اذا تكلم في الموضع الجليل ، لا يتكلّم فيه أمثاله ، انظر: (جمهرة الأمثال 1: ١٩٤، اللسان: كرا) ، وفي (ط1): «كرى» وهو خطأ في الرسم ، وصدر البيت من مجزوء الرجز.

(۲۳۱) (ز): «الثرى» وهو تحريف ، وفي (ط۲): «العزايا» وهو تحريف.

(٢٣٢) (م٣) ، (ط٢): «الثرا» ، وانظر: (التمثيل والمحاضرة: ٢٣٣) .

(٢٣٣) البراء: النَّحاتة (اللسان: بري).

الفُجورِ ؟! وأينَ الفردوسُ من الهاويةِ ؟! وأينَ العَروسُ (١٣٢) الزاهيةُ من العُروسُ (١٣٠) الخَروشِ (١٣٠) الخَروشِ (١٣٠) الضحيحُ من القولِ المُدرج (١٣٨) ؟! وأينَ الأصحيحُ من القولِ المُدرج (١٣٨) ؟! وأينَ الأسلُ الهسزبرُ من القردِ الأهوجِ (١٣١) ؟! وأينَ الرمحُ القويمُ من المُحجَنِ (١٤٠) الأعوجِ (١٤٠) ؟! وأينَ الرمحُ القالم ؟! المُحجَنِ (١٤٠) الأعوجِ (١٤٠) ؟! وأينَ التمامِ من حالك الظلام ؟! وأينَ النيلُ الجاري من خرّارةِ الحمام ؟! وأينَ المسجدُ الجامعُ من الكنيسةِ ؟! وأينَ الرأسُ من الرجلينِ ؟! وأينَ الناجُ من النعلينِ ؟! وأينَ هلالُ المنارةِ من جَنادِل (١٤٢) السّرابِ ؟! وأينَ التاجُ من النعلينِ ؟! وأينَ هلالُ المنارةِ من جَنادِل (١٤٢) السّرابِ ؟! وأينَ السّرابُ ؟! وأينَ السّرابِ ؟! وأينَ السّرابُ ؟! وأينَ السّرابُ ؟! وأينَ السّرابُ إلْ وأينَ السّرابِ ؟! وأينَ السّرابِ ؟! وأينَ السّرابُ ؟! وأينَ السّرابِ السّرابِ ؟! وأينَ السّرابِ السّرابِ السّرابِ السّرابِ على السّرابِ السّرابِ السّرابِ السّرابِ السّرابِ السّرابِ السّ

<sup>(</sup>۲۳٤) (م٣): «الغروس» ولعله صواب.

<sup>(</sup>٢٣٥) (ط١) ، (ط٢): «العروس» ، ولعله صواب.

<sup>(</sup>٢٣٦) غير واضحة في (ز).

<sup>(</sup>۲۳۷) (ط۱) ، (ط۲): «القول» ولعله صواب ، وفي (ز): «السداد» .

<sup>(</sup>٢٣٨) المدرج: اسم مفعول من الادراج، وهو عند المحدّثين: الحديث الذي يقع فيه أو في اسناده تغير بسبب اندراج شيء (كشاف اصطلاحات الفنون ٢: ٢٥٢ ط مصر).

<sup>(</sup>٢٣٩) (م٣): «الأعرج» وهو تحريف.

<sup>(</sup>٢٤٠) المحجن: عصا معقّفة الرأس كالصّولجان (اللسان: حجن) .

<sup>(</sup>٢٤١) الأصل (س١): «الأعرج» وهو تحريف ، والمثبت ما ورد في (ط١) ، (ط٢) ، (ط٣) ، (ز) ، وبعدها في (م٣): «وأين الاسناد الصحيح من القول المدرج» وهو تكرار من الناسخ .

<sup>(</sup>۲٤٢) (ط۱) ، (ط۲): «البدر».

<sup>(</sup>٢٤٣) ( ز ): «جناد» وهو تحريف ، الجنادل: الحجارة (اللسان: جندل) .

<sup>(</sup>٢٤٤) شذور: جمع شذر وهو قطع من الذهب يلقط من المعدن من غير اذابة الحجارة (اللسان: شذر).

الطّبَرْزَذُ ( ٢٠٠٠) من النّطرونِ ( ٢٠٠٠) ؟! وأينَ الماءُ الطّهورُ من اليَرُون ( ٢٠٠٠) ؟! وأينَ العَنبرُ من المسكُ من الرمادِ ؟! وأينَ الزّعفَرانُ من ( ٢٠٠٠) السّمادِ ؟! وأينَ العَنبرُ من الزّفتِ ؟! وأينَ بياضُ اللبنِ من سَوادِ قَعرِ الْكِفْتِ ( ٢٠٠٠) ؟! وأينَ ماءُ الوردِ من البولِ ؟! وأينَ السّهمُ الصحيحُ من سهام العَوْلِ ( ٢٠٠٠) ؟! وأينَ الغَالِيةُ ( ٢٠٠٠) من عَكرِ الزيتِ ( ٢٠٠٠) الحارِّ ؟! وأينَ زئيرُ الأسدِ من نبيح الكلب ( ٢٠٠٠) ونَهيقِ الحِمارِ ؟! وأينَ الرباطُ / من الثباطِ ( ٢٠٥٠) وأين التفاحُ والكُمثرى من ( ٢٦٨ و )

<sup>(</sup>١٤٥) (ط١): «الطبرز»، وفي (ط٢): «الطبرد» وكلاهما تحريف، وفي الأصل (س١)، (م٣)، (ز): «الطبرزد» وهو تحريف أيضا، والمثبت ما ورد في (اللسان: طبرزد)، (شفاء الغليل للخفاجي: ١٢٩)، الطبرزذ: السّكر، فارسي معرّب، يريد تبرزد بالفارسية كأنه نحت من نواحيه بالفأس (اللسان: طبرزذ).

<sup>(</sup>٢٤٦) النّطرون: هو صنف من الملح معدنيّ ، معروف بديار مصر ويجلب إلى المغرب ، ويسمى موضع تكوّنه الطّرّانة (مفيد العلوم لابن الحشاء: ٩٠) .

<sup>(</sup>٢٤٧) اليرون: دماغ الفيل ، وقيل: هو المنيّ ، وفي التهذيب: ماء الفحل وهو سمّ ، وقيل: هو كلّ سمّ (اللسان: يرن) .

<sup>(</sup>٢٤٨) الزَّعفران: هذا الصَّبغ المعروف ، وهو من الطَّيب (اللسان: زعفر) .

<sup>(</sup>۲٤٩) (م٣): «الدست» وهو تحريف ، الكفت ، بالكسر: القدر الصغيرة (اللسان: كفت) .

<sup>(</sup>٢٥٠) العمول: عول الفريضة ، وهو أن تزيد سهامها فيدخل النقصان على أهل الفرائض (اللسان: عول) .

<sup>(</sup>٢٥١) الغالية: من الطيب (اللسان: غلا) .

<sup>(</sup>۲۰۲) الأصل (س۱): «زيت» ، والمثبت ما ورد في (ط۱) ، (ط۲) ، (م٣) ، (رز) .

<sup>(</sup>۲۰۳) (ط۱) ، (ط۲): «الكلاب».

<sup>(</sup>٢٥٤) الأصل (س١): «الرباد من الثباط» ، وفي (ز): «الزباط من الناط» ، وفي =

الجُمّيز(٢٠٥٠) الباطِ (٢٠٠١) ؟! ، وأينَ الحريرُ الإِبْرِيْسَمُ (٢٠٥٠) من الهُلْبِ (٢٠٥٠) ؟! وأينَ السيفُ الصارمُ من السكينِ الصلبِ ؟! وأينَ جِيدُ الغَزالِ من ذَنبِ الكلبِ ؟! وأينَ الصّراطُ المُستقيمُ من عَمى القلبِ ؟! وأينَ قلائدُ الدُّرِ والمرجانِ من حِبالِ (٢٠٠١) البعرِ (٢٦٠) ؟! وأينَ الحبلُ المفتُولُ من حَريرٍ من مقاودِ (٢٦١٠) الشعرِ ؟! وأين زهرُ البَنفسجِ من نَوْرِ الكَتَّانِ (٢٦٢١) ؟! وأينَ الوردُ النصيبيُّ من خِلافي (٢٦٣) البستانِ ؟! وأينَ البَانُ (٢٦٤) من ذنبِ القطِّ ؟! وأينَ البازُ الأشهبُ من البطِّ ؟! وأينَ صَوتُ البُلبلِ من البُومِ ؟! وأينَ أبو اليُمنِ البازُ الأشهبُ من البطِّ ؟! وأينَ صَوتُ البُلبلِ من البُومِ ؟! وأينَ أبو اليُمنِ من ولدِ الشَّومِ ؟! وأينَ الكَواكِبُ الدُّريةُ من الشَّرَ (٢٠٥٠) البحريةِ ؟! وأينَ أبو اليُمنِ من ولدِ الشُّومِ ؟! وأينَ الكَواكِبُ الدُّريةُ من الشَّرَ (٢٠٥٠) البحريةِ ؟! وأينَ أبو اليُمنِ من ولدِ الشُّومِ ؟! وأينَ الكَواكِبُ الدُّريةُ من الشَّرَ (٢٠٥٠) البحريةِ ؟! وأينَ الكَواكِبُ الدُّريةُ من الشَّرِ (٢٠٥٠) البحريةِ ؟! وأينَ الكَواكِبُ الدُّريةُ من الشَّرَ (٢٠٥٠) البحريةِ ؟! وأينَ الكَواكِبُ الدُّريةُ من السَّرِ (٢٠٥٠) البحريةِ ؟! وأينَ الكَواكِبُ الدُّريةُ من الشَّرِ (٢٠٥٠) البحريةِ ؟! وأينَ الكَواكِبُ الدُّريةُ من السَّرِ (٢٠٥٠) البحريةِ ؟! وأينَ الكَواكِبُ الدُّريةُ من السَّرِ (٢٠٥٠) البحريةِ ؟! وأينَ الكَواكِبُ الدُّريةُ المِنْ السَّرِ المُنْ السَّرِ المُنْ السَّرِ المُنْ المُنْ السَّرِ المِنْ المُنْ السَّرِ المِنْ المُنْ السَّرِ المُنْ ا

<sup>= (</sup>ط1) ، (ط۲): «الـزبـاط من الشاط» ، والمثبت ما ورد في (م٣) ، ولعله يقصد: الرباط: ملازمة تغر العدو ، الثباط: من التثبيط وهو التعويق (اللسان: ربط، ثبط) .

<sup>(</sup>٢٥٥) (ز): «الجهر الناط» وهو تحريف ، الجميز: ضرب من الشجر يشبه حمله التين (اللسان: جمز).

<sup>(</sup>٢٥٦) الباط: من بط الجرح وغيره يبطه اذا شقه (اللسان: بطط).

<sup>(</sup>٢٥٧) الابريسم: معرب ، وثياب الحرير من الابريسم (اللسان: حرر ، برسم) .

<sup>(</sup>٢٥٨) الهلب: الشَّعر تنتفه من الذِّنب (اللسان: هلب) .

<sup>(</sup>۲۰۹) (ط۲): «حبار» وهو تحریف.

<sup>(</sup>۲۲۰) (۲۲۰): «البقر» وهو تحريف.

<sup>(</sup>٢٦١) مقاود: جمع مقود وهو الحبل الذي تقود به (اللسان: قود) .

<sup>(</sup>۲۲۲) (ز): «الكيان» وهو تحريف.

<sup>(</sup>٢٦٣) (ط١) ، (ط٢) ، (ز): «حلافي» وهو تحريف ، الخلاف: الصّفصاف (اللسان: خلف) .

<sup>(</sup>٢٦٤) البان: شجر يسمو ويطول في استواء (اللسان: بين) .

<sup>(</sup>٢٦٥) الشّرر: ما تطاير من النار (اللسان: شرر) .

الطلعة البدرية من الهيئة الزَّرية ؟! كيفَ (٢٦٦) وشمالي أجود من يمينك ، وغثى خَيرٌ من سمِينكَ (٢٦٧) ، وخَزَفي أفخرُ من نُضاركَ ولُجينك ؟!

أنا اللذي نَظرَ الأعْمَى إلى أدبي

وأسمَعتْ كَلِمَاتي مَنْ بِهِ صَممُ (٢٦٨)

«الحقُّ أبلَجُ ، والبَاطِلُ لَجْلَج» (٢٦٥) ، «أفي ذنب الكَلبِ يطلب (٢٧٠) الأهالة والطَّرق» (٢٧١) ؟! أو يُستسقَى (٢٧٢) الغَيثُ من خُلَبِ البَرُق (٢٧٢) ؟! / /

(۲۹۹) (م۳): «وکیف».

(٢٦٧) في المثل: غتَّك خير من سمين غيرك» ، وقال العسكري في تفسيره: «يضرب مثلا للقناعة بالقليل من حظك ، يقول: ان قليلك اذا قنعت به كان خيرا لك من كثير غيرك ، يطمح اليه طرفك فتذل وتهون ، وتتعب وتنصب» (جمهرة الامثال ٢: ٨١).

- (ز): البيت لأبي الطيب المتنبي (ديوانه بشرح العكبري ٣: ٣٦٧) ، وفي (ز): «أذني»: «أدبي» وهو تحريف.
- (٢٦٩) مثل يراد به: أن الحقّ منكشف ، والباطل ملتبس ، يقال: انبلج الصّبح اذا انكشف ، واللّجج في القول ، اذا تتعتع فيه ، ولم يستوف العبارة عن معناه (جمهرة الأمثال ١: ٣٦٤) .
- (٢٧٠) (ز)، (م٣): «يطلب»، وفي (ز): «الطرف» وفي (م): «الطوق» بدل: «الطرق» وكلاهما تحريف.
- (٢٧١) الاهالة: الودك المذاب (المصدر السابق ٢: ١٦٢) ، الطّرق: الشحم (اللسان: طرق) ، وهو مثل يضرب لمن يطلب المعروف عند اللئيم (مجمع الأمثال ٢: ٧٦) .
- (۲۷۲) الأصل (س١): «أو يستثقى» وهو تحريف ، وفي (م٣): «يستقى» ، والمثبت ما ورد في (ط١) ، (ط٢) ، (ز) .
- (٢٧٣) البرق الخلّب: الذي لا غيث فيه ، كأنه خادع يومض ، حتى تطمع بمطره =

يا أيُّها الحَاسِرُ عَينَ الأغْفَضَن والقَائِلُ الأقوالَ مَا لَم تَلقني (٢٧٤) هَـرُق(۲۷۰) على جُحـمـرِكَ أو تَبـيّن(۲۷٦)

وهبْ أنه «أكسَى من البَصلِ »(٢٧٧) ، «هَل بالرَّملِ من وَشَل ِ (٢٧٨) ؟! ليست كلُّ نَارِ هَاديةً للمُعتفِينَ (٢٧٩) ، ولا يُقال هنا»:

«وجْدانُ الرّقينِ يُغطي أَفنَ الأفِين» (٢٨٠)، ولا يُنشدُ (٢٨١) قولُ

ثم يخلفك (اللسان: خلب).

<sup>(</sup>٢٧٤) الرجز لرؤبة بن العجاج (ديوانه: ١٦٠ وفيه «ما لم يلقني») ، الأغض: الكاسر عينه عداوة أو كبرا (اللسان: عص) .

<sup>(</sup>۲۷۰) من هنا بدایة (م٥) .

<sup>(</sup>٢٧٦) الديوان: «أو تليّن» ، وقوله: «هرق على جمرك» مثل يضرب للغضبان ومعناه: سكن من غضبك وكفّ من غَرْ بك ، انظر: (جمهرة الأمثال ٢: ٣٦٣ ، مجمع الأمثال ٢: ٣٩٩).

<sup>(</sup>٢٧٧) مثل يضرب لمن لبس الثياب الكثيرة (مجمع الأمثال ٢: ١٦٩ ، وفيه: «أكسى من بصلة») وسقطت من (ط۱) ، (ط۲): الواو في لفظة «وهب» . ورسمت في (م٣): «اكسا».

<sup>(</sup>٢٧٨) مثل يضرب للاحمق الذي لا يعرف وجوه الأمور ، وذلك أن الوشل لا يكون في الرَّمل ، وانما هو ماء قليل ينحدر من الجبل (جمهرة الأمثال ٢ : ٣٦٨ وفيه : «هل برملكم من وشل» .

<sup>(</sup>٢٧٩) (م٥): «للمعتنين» ، وفي (ز): «للمعتضين» وهو تحريف .

<sup>(</sup>٢٨٠) الرَّقين: جمع الرَّقة وهي الذَّهب والفضة ، الأفن: الحمق ، ومعنى المثل: أن المال يغطّي عيوب صاحبه ، انظر: (مجالس تعلب ٢: ٥٧٨ ، جمهرة الأمثال ٢: ٣٣٩).

<sup>(</sup>٢٨١) (م٣): «ولا يقي» وهو تحريف ، وفي (ط١) ، (ط٢): «ولا تنشد» .

الشاعر(۲۸۲):

ألا رُبِّ (۲۸۳) مُلتاثِ (۲۸٤) يَجرُّ كساءَهُ (۲۸۰)

نَفي عَنهُ وجدانُ الرِّقِين (٢٨٦) العظائِما(٢٨٧)

«ما يَحْسُنُ (۲۸۸) القُلْبَانِ في (۲۸۹) يَدَي حَالِبةِ الضَّانِ»(۲۹۰) ، «ليس هَذَا بِعُشَّكُ فَادْرُجِي»(۲۹۱) ، و «لَيْسَ قَطاً مِثْلَ قُطيًّ (۲۹۲) فَتنحي

<sup>(</sup>٢٨٢) هو ثمامة بن المحِير السدوسي (مجالس ثعلب ٢ : ٥٧٨ ، اللسان : لوث ، وفيه «ثمامة بن المخبر السدوسي» ، وورد بلا عزو في (تهذيب اللغة ٩ : ٢٩١) .

<sup>(</sup>٢٨٣) تهذيب اللغة: «ويا رب» ، والبيت من الطويل .

<sup>(</sup>٢٨٤) (ز): «ملتات» وهو تحريف ، ملتاث: ذو لوثة أي استرخاء وحمق (اللسان: لوث) .

<sup>(</sup>٢٨٥) تهذيب اللغة: «نساءه».

<sup>(</sup>۲۸٦) انظر: (مجالس ثعلب ۲: ۵۷۸) .

<sup>(</sup>٢٨٧) (ز): «عطائما» وهو تحريف ، وفي (مجالس تعلب ، تهذيب اللغة): «العزائما» وهو صواب أيضا ، وفي (اللسان): «العرائما» ، وقال ابن منظور في تفسير البيت: رب أحمق نفى كثرة ماله أن يحمّق ، أراد أنه أحمق قد زينه ماله ، وجعله عند عوام الناس عاقلا (اللسان: لوث) .

<sup>(</sup>۲۸۸) (ط۱) ، (ط۲) ، (ز) ، (م۳) ، (م٥): «تحسن» وهو صواب أيضا .

<sup>(</sup>۲۸۹) (م۳): «من» وهو تحریف.

<sup>(</sup>٣٩٠) القلب: السّوار، ويراد بحالبة الضأن: الأمة الراعية، ويضرب المثل لمن يرى بحالة حسنة وليس لها بأهل (مجمع الأمثال ٢: ٢٦٢).

<sup>(</sup>۲۹۱) أي ليس هذا من الأمر الذي لك فيه حق فدعيه ، يقال: درج أي مشى ومضى ، ويضرب المثل لمن يرفع نفسه فوق قدره (المصدر السابق ٢: ١٨١) ، وانظر: (جمهرة الأمثال ٢: ١٩٧).

<sup>(</sup>٢٩٢) مثل ، قال الميداني: يضرب في خطأ القياس (مجمع الأمثال ٢: ١٨١) ،

## واخرُجي (۲۹۳) :

أنشأت (٢٩١) تنْطِقُ في الأمو ركوافد (٢٩٥) الرَّخم (٢٩٦) الدُّوائر (٢٩٧) فأتت بما هي أهله والعِيُّ من شَلَل (٢٩٨) المُحاور (٢٩١) فأتت بما هي أهله في البطير إنَّك شرُّ طَائر (٣٠١) إذ قيل (٣٠٠): يا رَخَمُ انبطِقي

= وقال العسكري: معناه ليس الصغير مثل الكبير (جمهرة الأمثال ٢: ٢٠٢) ، وقال البكري: ليس فلان كفلان على التصغير لاحدهما ، وهو من قول أبي القيس بن الأسلت:

ليس قطا مثل قطى ولا ال مرعبي في الأقوام كالراعبي (سمط اللآلي ٢: ٨٣٧).

(۲۹۳) (م۳): «وادرجي».

(۲۹٤) (م۳): «أخرجت» وهو تحريف.

(۲۹۵) (ز): «كواقد» وهو تحريف .

(٢٩٦) (ز): «الرحم» وهو تحريف ، الرخم: جمع الرّخمة وهي طائر أبقع يشبه النسر في الخلقة وكنيتها: أم جعران ، ويقال لها الأنوق ، وفي المثل: أحمق من رخمة وأموق ، انظر: (حياة الحيوان للدميري ١: ٥٢٤) .

(۲۹۷) الأبيات للكميت بن زيد الهاشمي (شعر الكميت ۱: ۲۷۷ ، سمط اللآلي ا: ۳۰۰ ، الحيوان ۳: ۲۰۰ - البيت الثالث ، غريب الحديث لابن قتيبة ۲: ۳۶۳ ، المعاني الكبير لابن قتيبة ۱: ۲۹۲) ، وفي (شعر الكميت ، وسمط اللآلي): «المداور» بدل: «الدوائر» ، الدّوائر: التي تدور اذا حلقت (غريب الحديث ۲: ۳۶۳) ، والأبيات من مجزوء الكامل .

(۲۹۸) (ط۱) ، (ط۲) ، (م۳) ، (ز): «شکل» وهو تحریف .

(٢٩٩) (ز): «المجاور»، وفي (شعر الكميت، سمط اللآلي): «المحاضر» وهو صواب، وقال ابن قتيبة في تفسير عجز البيت: «وصير العيّ كالشلل» (المعاني الكبير ١: ٢٩٢).

(٣٠٠) (م٥): «اذ هي قتل» . وفي (سمط اللآلي): «ان» بدل: «اذ» .

(٣٠١) نقدم البيت على سابقه في مصادر تخريج الأبيات .

«ما الذَّبابُ وما مَرَقتُهُ» (٣٠٣) ، «عَصَال٣٠٣) الجَبانِ أَطْوَلُ» (٣٠٤) لأنهُ (٣٠٠) يظنُّ أنها دَرقتهُ (٣٠٠).

«رُوغِي (٣٠٧) جَعَارِ وانْظُرِي أينَ المَفرَّ» (٣٠٨)؟! ما (٣٠٠) أحسنَ قولَ العرب في أمثالِها: «عندَ النطاح يُغْلَبُ التيسُ/ الأحمرُ» (٣١٠):

كم مُسخِضٍ لي لا ينالُ عَدَاوتي

كالكبش (٣١١) يَحْملُ شفرة وزنادا(٣١٢)

<sup>(</sup>٣٠٢) (ز): «مرقيه» وهو تحريف، وهو مثل يضرب في احتقار الشيء وتصغيره (مجمع الأمثال ٢: ٢٧٨).

<sup>(</sup>۲۰۳) (ز): «عطك» وهو تحریف.

<sup>(</sup>٤٠٤) مثل يضرب لمن يرهب ويهدّد وليس عنده نكير (جمهرة الأمثال ٢: ٥١) .

**<sup>(</sup>۳۰۵)** سقطت من (ز).

<sup>(</sup>٣٠٦) الأصل (س١): «مرقته» وهو تحريف ، والمثبت ما ورد في (ط١) ، (ط٢) ، (ظ٢) ، (ز) ، (م٣) ، (م٥) ، الدرقة: ترس من جلود (اللسان: درق) .

<sup>(</sup>٣٠٧) (ط٢) ، (ز) ، (م٥): «روعي» ، وفي (م٣): «دروغي» وهو تحريف .

<sup>(</sup>٣٠٨) جعار: مثل قطام وحذام وهو اسم من أسماء الضّبع ، الرّوغان: الأخذ في غير استقامته ، وهو مثل يضرب للجبان يفزع فيستكين ويخضع (مجمع الأمثال ١ : ٤٨٨) .

<sup>(</sup>٣٠٩) سقط من (ز): «ما أحسن . . . عداوتي» .

<sup>(</sup>٣١٠) (ط1): «الأجم» وهو صواب ، والقول: مثل يضرب في الاستعداد للنوائب قبل حلولها (المستقصى للزمخشري ٢: ١٦٩ ، وفيه: «الأجم» بدل: «الأحمر»).

<sup>(</sup>٣١١) (ط١) ، (ط٢): «كالكلب» وهو تحريف ، وفي (ز): «لا الكبش» .

<sup>(</sup>٣١٢) (ط٢): «وازنادا» وهو تحريف ، والبيت لخداش بن زهير ، وعجزه مثل يضرب لمن يحمل ما فيه هلاكه (المصدر السابق ٢: ٢٠٩) ، والبيت من الكامل .

«أَطْرِقِي أُمَّ عَامرٍ» (٣١٣) ، «خَامِرِي حَضَاجِرُ أَتَاكُ مَا تُحَاذِرُ» (٣١٤) ، «خَامِرِي حَضَاجِرُ أَتَاكُ مَا تُحَاذِرُ» (٣١٠) «أَدْرِكُ القُويِّمَةُ لا تعضَّهُ هُوَيَّمَةُ (٣١٥) ، «خَشِّ (٣١٦) ذُوَّالَةَ بالحِبَالَةِ (٣١٧) ، «لا تُراهِن على الصَّعْبةِ (٣١٨) ، ولا تنشدِ القَريضَ ، «حَالَ (٣١٩) دُونَ القَريضِ تُراهِن على الصَّعْبةِ (٣١٨) ، ولا تنشدِ القَريضَ ، «حَالَ (٣١٩) دُونَ القَريضِ

<sup>(</sup>٣١٣) رسمت في الأصل (س١): «عامري» ، والمثبت ما رسم في بقية النسخ ، أمَّ عامر: الضَّبع ، وهـو مثل يضرب للرجل يتكلم كثيرا ، ولا يجوز كلامه (جمهرة الأمثال ١: ١٥٠) .

<sup>(</sup>٣١٤) (ط1) ، (ط۲) ، (ز) ، (م٥): «تحاذري» ، خامري: أثبتي في خمرك يعني وجارها (جمهرة الأمثال ١: ٤١٦) ، حضاجر: اسم للذكر والانثى من الضباع ، وكلا المثلين يضرب للذي يرتاع من كلّ شيء جبنا (مجمع الأمثال ١: ٢٣٩) .

<sup>(</sup>٣١٥) مثل أورده الميداني (مجمع الأمثال ١: ٢٦٤ وفيه: «أدركي القويمة لا تأكلها الهويمة) ، وأورده الزمخشري (المستقصى ١: ٢٦٤ وفيه: «أدرك القويمة لا تأخذها الهويمة) ، وفي (ط١) ، (ط٢) ، (ز) ، (٩٣) ، (ز) ، (٩٥): «نقضه» ، وفي (ط١) ، (ط٢): «نقضه» ، وفي (أدركي» ، وفي (٩٣): «نقضه» ، وفي (ط١) ، (ط٢): «نقضه» ، وفي الفيامة أراد العبي المنه يقم كل ما أدرك ، يجعله في فيه ، وأنث القامة أراد العبية ، والهويمة: تصغير هامة ، وهي ما هم ودب ، والمثل يضرب في حفظ الصبي وغيره ، والمراد به ادراك الرجل الجاهل لا يقع في هلكة (مجمع الأمثال ١: ٢٦٤)

<sup>(</sup>٣١٦) (ط۱) ، (ط۲) ، (م٣): «حش» وهو تحريف.

<sup>(</sup>٣١٧) فؤالة: اسم للذئب ، اشتق من الذَّالان ، وهو مشي خفيف ، والمثل يضرب لمن لا يبالي تهدده: أي توعد غيري فاني أعرفك (المصدر السابق ١: ٢٣٢) .

<sup>(</sup>٣١٨) (٣١٨): «المعصية» وهو تحريف ، والمثل يضرب في التّحذير (جمهرة الأمثال . ٢: ٥٠٥) .

<sup>(</sup>٣١٩) سقط من (ز): «حال دون القريض».

الجَريضُ»(٣٢٠)، فَتَّحْ صُرَرَكَ، تَعْلَمْ عُجَرَكَ وبُجَرَك »(٣٢١)، «أُعطِي (٣٢٠) العبدُ(٣٢٢)، كُرَاعاً، فَطَلبَ ذِراعاً»(٣٢٤).

ما أحسنَ المثلَ الذي رواهُ أبو عَمرو (٣٢٠): «لا يُطاعُ لقَصيرِ أمرٌ» (٣٢٦) ،

(٣٢١) مشل أورده الميداني (مجمع الأمثال ٢: ٧٧ ، وفيه: «افتح صررك تعلم عجرك») ، وفي الأصل (س١) ، (ط١) ، (ط٢) ، (ز) ، (م٣) ، (م٥): «صورك» ، ولا أرى لها دلالة في السياق ، فأثبت ما ورد في (مجمع الأمثال) ، وفي (م٥): «تعسرف» بدل: «تعلم» ، وفي (ز): «عجيزك ونجزك» وهو تحريف ، الصّرر: جمع صرّة ، وهي خرقة تجعل فيها الدراهم (مجمع الأمثال) ، العجر: العروق المتعقدة في الجسد ، البجر: العروق المتعقدة في البطن خاصة ، وعجرك وبجرك: مساوئك (اللسان: عجر) ، وفسره الميداني بقوله: «ارجع إلى نفسك تعرف خيرك من شرك» .

(٣٢٢) (ز): «أعاطى» وهو تحريف.

(۳۲۳) (م۳): «الكلب».

(٣٢٤) مثـل يضرب للرجل الشره ، يعطى الشيء فيأخذه ويطلب أكثر منه (جمهرة الأمثال ١: ١٠٧) .

(٣٢٥) (ط١): «أبو عمر» ، وفي (م٣): «ابن عمرو» ، وهو أبو عمرو بن العلاء المازني ، من كبار علماء العربية ، توفي سنة ١٥٤هـ ، انظر: (مراتب النحويين: ٣٣ ، المزهر في علوم اللغة ٢: ٣٩٨) .

(٣٢٦) قالمه قصير بن سعد اللّخمي لجذيمة الأبرش ، وهو مثل يضرب في اتهام النصيح ، انظر: (المستقصى ٢: ٢٧٢) .

<sup>(</sup>٣٢٠) (ط٢): «الجريد» وهو تحريف ، وهو مثل ورد في (مجمع الأمثال ١: ١٩١، الفاخر: ٢٥٠ ، جمهرة الأمثال ١: ٣٥٩ ، وفيها: «حال الجريض دون الفريض») ، القريض: الشعر ، الجريض: الغصة (مجمع الأمثال) ، والمثل قاله عبيد بن الأبرص ، ويضرب للمعضلة تعرض ، فتشغل عن غيرها (جمهرة الأمثال) .

ولأمرٍ مَّا جَدَع قَصِيرٌ أَنْفَهُ (٣٢٧) ، وجرَّ إلى نفسِهِ حتفَهُ ، أهلكَ نفسَهُ بخِلْفهِ (٣٢٠) وخُلفهِ (٣٢٠) وخُلفهِ (٣٢٠) ، «قَطَعتْ جَهِيزةُ (٣٢١) قولَ (٣٢٠) كُل خَطِيبِ (٣٢٠) ، ﴿ أَلا إِنَّ نصرَ اللَّه قَريبٌ ﴾ (٣٢٠):

أتانا وما داناه سحبان وائل

بياناً وعِلماً بالنِّي هو قَائِلُ (٣٣٠)

(٣٢٧) مثل قالته الزبّاء لما رأت قصيرا مجدوعا ، وقصير هو صاحب جذيمة وهو الذي احتال لأخذ ثأر جذيمة من الزباء ، انظر: (مجمع الأمثال ١: ٢٣٦ ، ٢: ١ اختال لأخذ ثأر جذيمة من الزباء ، (ز) ، (م٣) ، (م٥): «جذع» وهو تحريف ، وفي الأصل (س١) ، (ز) ، (م٣) ، (مجمع الأمثال) ، وفي (ز): «لا يرما» والمثبت ما ورد في (ط١) ، (ط٢) ، (مجمع الأمثال) ، وفي (ز): «لا يرما» بدل: «لأمرما» .

(٣٢٨) (ز): «تخلفه» وهو تحريف ، الخِلف: في الخفّ والظّلف (اللسان: خلف) .

(٣٢٩) (م٣): «وحلفه» وهو تحريف.

(٣٣٠) الظُّلف: ظفر كل ما اجتر (اللسان: ظلف) ، وفي المثل: «حتفَها تحمل ضأن بأظلافها» ، ويضرب لمن أعان على نفسه بسوء تدبيره (اللسان: حتف) .

(٣٣١) (ط۱) ، (ط۲) ، (ز) ، (م٣) ، (م٥): «جيرة» وهو تحريف .

(۲۳۲) سقطت من (ز).

(٣٣٣) مثل يضرب لمن يقطع على الناس ما هم فيه بحماقة يأتي بها (مجمع الأمثال . ٣٣٣) .

(٣٣٤) من الآية: ٢١٤ من سورة البقرة .

(٣٣٥) الأبيات لحُميد الأرقط (الاشتقاق لابن دريد: ٢٧٣ ـ البيتان: الأول والأخير، العقد لابن عبدربه ٦: ١٨٧ ـ الأبيات: الأول والرابع والاخير، ثمار القلوب للثعالبي: ١٠٢ ـ الابيات: الأول والاخير، فصل المقال للبكري: ٤٩٧)، أو حميد بن ثور الهلالي (ديوانه: ١١٧ ـ البيتان: الأول والاخير)، أو مسكين الدرامي (ديوانه: ٥٥ ـ الأبيات: الأول والثاني والثالث والخامس، خزانة الأدب للبغدادي ٤: ٥٥ ـ الابيات: الأول والثاني والثالث والخامس)، وفي = الأدب للبغدادي ٤: ٥٥ ـ الابيات: الأول والثاني والثالث والخامس)، وفي =

يقولُ وقد ألقى مَراسِنَ (٣٣١) للقِرى:

أبنْ لي ما(٣٣٧) الحَجّاجُ بالناسِ فَاعِلُ

فقلتُ لَعمري ما لِهذا طَرقتنا

فكُل ودَع الأخبارَ إن كُنتَ تأكلُ(٣٣٨) / (٢٦٩

تُدبل (٣٢٩) كفّاهُ ويحْدرُ حَلْقُهُ (٣٤٠)

## إلى البطن ما حَازت (٣٤١) إليه الأنامِلُ (٣٤٦)

- = (فصل المقال ، ديوان مسكين الدرامي ، خزانة الأدب ، ديوان حميد بن ثور): «أتانا ولم يعدله» ، وفي (العقد): «وما ساواه» ، سحبان وائل: رجل من باهلة ، خطيب بليغ ، يضرب به المثل في الخطابة والبلاغة (ثمار القلوب: ١٠٢) ، والأبيات من الطويل .
- (٣٣٦) (خزانة الأدب ، ديوان مسكين): «مراسيه» ، ويقول صاحب الخزانة: «ألقى مراسيه: أي أثقاله وثبت كلّ الثبات» ، وفي (فصل المقال): «مراسي مقعد» ، المراسن: جمع المرسن وهو موضع الرّسن من أنف الفرس ، ثم كثر حتى قيل مرسن الانسان (اللسان: رسن) .

  (٣٣٧) (ز): «با» وهو تحريف ، الحجاج: هو أبو محمد الحجاج بن يوسف
- (٣٣٧) ( ز): «با» وهنو تحريف ، الحجاج: هو أبو محمد الحجاج بن يوسف الثقفي ، من عمال الأمويين على العراق ، توفي سنة ٩٥ هـ ، انظر: (وفيات الأعيان ٢: ٢٩) .
- (٣٣٨) رواية العجز في (فصل المقال): «فكل ـ ودع التسّآل ـ ما أنت آكل» ، وفي (ديوان مسكين ، خزانة الأدب): «فكل ودع الحجّاج ما أنت آكل» ، وفي (م٥): «وكل» بدل: «فكل» .
- (٣٣٩) الأصل (س١) ، (م٥): «تليل» ، وفي (ط١): «يذبل» ، وفي (ط٢): «يزل» ، وفي (ط٢): «تزيل» وكلها تحريفات ، والمثبت ما ورد في (فصل المقال) ، تدبل كفاه: تجمع اللّقمة وتكبرها (اللسان: دبل) .
- (٣٤٠) (ط٢): «ويحذر خلقه» وهو تحريف ، وفي (٥٥) ، (٩٣): «وتحدر» ، وفي ( ز ): «ويحذر» .
  - (۲٤۱) (ز): «ما حارب» وهو تحريف.
  - (٣٤٣) رواية البيت في (العقد ٦: ١٨٧):

## فما زالَ عنهُ (٣٤٣) اللَّقمُ حتى كأنَّـهُ

من العِيِّ لما أن تَكلُّمَ بَاقِلُ (٣٤١)

لو(٣٤٠) أنَّ لِهذا الرجلِ وزنَ ذَرةٍ من عقل (٣٤٠) كان ينظمُ مَقامتي (٣٤٠) وقمامتَ هُ (٣٤٠) في سِلكِ ، ويقولُ هَذه بتلك ؟! وبينهما تَباعدُ العَمَّةِ من الخَالَةِ (٣٤٠) ، وتباينُ أُسَامةً (٣٠٠) من ثُعالةً ، لا يتقارضانِ حتَّى يَؤُوبَ المُنَخِّل (٣٠١) والقارظانِ (٣٠٠):

<sup>=</sup> تجهز كفّاه ويحدر حلقه الأنامل

<sup>(</sup>٣٤٣) (ز)، (ط٢): «عند» وهو تحريف، وفي (ط٢): «الغي» بدل: «العي» .

<sup>(</sup>٢٤٤) (ز): «ما قل» وهو تحريف ، باقل: رجل من بني قيس بن ثعلبة ، يضرب به المثل في العيّ (الاشتقاق لابن دريد: ٢٧٤) .

<sup>(</sup>۳٤٥) (م٣): «ولو».

<sup>(</sup>٤٦٦) (م٣): «عقد» وهو تحريف.

<sup>(</sup>۲٤۷) (ز): «مقالتي».

سقطت من (ط۲).

<sup>(</sup>٣٤٩) مثل يضرب في التباعد بين الشيئين (مجمع الأمثال ١: ١٣١) .

<sup>(</sup>٣٥٠) الأصل (س١) ، (م٣): «أثامة» وهو تحريف ، والمثبت ما ورد في (ط١) ، (ط٢) ، (ط٢) ، (ز) ، (م٥) ، أسامة: الأسد ، ثعالة: ذكر الثعالب (اللسان: ثعل) .

<sup>(</sup>٢٥١) (ز): «النخل»، وفي (م٥): «المخل» وكلاهما تحريف، وقيل: المنخل هو القارظ العنزي، والمثل يضرب في اليأس من الشيء (جمهرة الأمثال ١: ٣٦١).

<sup>(</sup>٣٥٢) في الأصل (س١): «القاظان»، وفي (ط١)، (ط٢): «القارظ» وكلاهما تحريف، والمثبت ما ورد في (م٣)، (ز)، (م٥)، القارظان: أحدهما يسمى عامر بن رُهم بن هميم العنزي، خرج يطلب القرظ وهو نبت تدبغ به الجلود، فلم يعد، والثاني يذكر ابن عنزة (سمط اللآليء ١: ٩٩)، وانظر: =

إن ٣٠٠٦ دُونَ الله في الظُّلْمَة (١٠٥٦ به لمثل خُرطِ القَتَادِ في الظُّلْمَة (١٠٥٦ تَذاكى وهو جَذعٌ (١٠٥٠ ، «وتجشَّأ من غير شِبع »(١٠٥٦ ، وأرادَ أن يدخُلَ الميضمارَ ، خَلفَ جوادٍ لا يُشتُّ لَهُ غُبارٌ ، «وطلَبَ الأَبْلَقُ العَقُوقَ»(١٠٥٠ ، ورامَ بيضَ الأنوقِ (٢٠٥٠ ، وشَالَ (٢٠٥٠ ) بلسانِهِ شَرَلانَ البَروقِ (٢٠٠٠):

<sup>= (</sup>المعارف: ٦١٧، ديوان الأدب للفارابي ١: ٣٥٤، طبقات فحول الشعراء ١: ١٨٠، جنى الجنتين للمحبى: ٨٩).

<sup>(</sup>۲۰۳) (ط۱) ، (ط۲) ، (م۳) ، (ز) ، «وان» .

<sup>(\$0\$)</sup> البيت بلا عزو في (تهذيب اللغة ٧: ٢٢٨ ، اللسان: خرط) ، وفي (تهذيب اللغة): «ما» بدل: «الذي» ، وفي (تهذيب اللغة ، اللسان): «مثل» بدل: «لمثل» ، الخرط: قشرك الورق عن الشجر اجتذابا بكفك ، القتاد: شجر له شوك أمثال الابر ، ومنبته نجد وتهامة (اللسان: خرط ، قتد) ، وفي (م٣): «الظلم» بدل: «الظلمة» .

<sup>(</sup>٣٥٥) تذاكى: أظهر الذكاء وهو السن ، جذع: صغير السن (اللسان: ذكا، جذع).

<sup>(</sup>٣٥٦) مثل يضرب للرجل يظهر الغنى وهو فقير (جمهرة الامثال ١: ٢٦٩ ، وفيها: «تجشأ لقمان . . .») ، وفي (ز): «ويخشى» وهو تحريف ، وفي الأصل (س١) ، (ط١) ، (ط٢) ، (م٣) ، (م٥): «تجشى» ، والمثبت ما رسم في (جمهرة الأمثال) .

<sup>(</sup>٣٥٧) الأبلق: الذكر ، العقوق: الأنثى الحامل (جمهرة اللغة ١: ٣٢٠) ، وهو مثل يضرب لمن يطلب ما لا يمكن (اللسان: بلق) ، وفي (ز): «الأيلق» بدل: «الأبلق» .

<sup>(</sup>٣٥٨) الأنوق: الرّخم الذكر، وانما البيضة للأنثى، والعرب تضرب المثل ببيض الرّخم الأنوق في الشيء الذي لا يوجد (التمثيل والمحاضرة: ٤٩٤).

<sup>(</sup>٣٥٩) شال: ارتفع وخف وغضب (اللسان: شول) .

<sup>(</sup>٣٦٠) شولان البروق: الناقة التي تبرق بذنبها أي تشول به فتوهمك انها لاقح ، وهي غير لاقح (اللسان: برق) .

طَلَبَ الْأَبِلِقُ (٢٦١) الْعَقُوقَ فلمًّا فاتَّمهُ ذاكَ رامَ بيضَ الأنوقِ (٢٦٦)

على أنَّ استعانَ في ذلكَ بخليلٍ ، فضلُهُ عليهِ «كفضلِ ابنِ المَخاضِ على الفَصِيل»(٣١٣) ، زَنْدَانِ (٣١٤) في وِعَا (٣٦٠) ، «كَحِمَارَي (٣١٠) العِبَادِيِّ»(٣١٧) رَتَعا ، فهو «عَبْدُ (٣١٨) صَرِيخُهُ أَمَةٌ »(٣٦٠) مُذلَّلةً ، و «ذَلِيلً (٢٧٠ و) عاذً/ بقَرْمَلَةٍ »(٣٧٠) ، «وافَقَ شَنَّ طَبقَة »(٢٧١) ، وافقهُ فاعتنقهُ ، «أضلَّ دُرَيْصُ

<sup>(</sup>٣٦١) (ز): «طلب أن لا يليق» وهو تحريف.

<sup>(</sup>٣٦٢) البيت لمعاوية بن أبي سفيان (الحيوان ٣: ٢٢٥) ، الكامل للمبرد ٢: ٢٧١ ، التمثيل والمحاضرة: ٤٩٤ ، وفيه: «فتمثل معاوية بهذا البيت») ، وورد بلا عزو ، وفي (جمهرة اللغة ١: ٣٢٠ ، بهجة المجالس ٢: ١٨٥) ، ورواية عجز البيت في (الحيوان ، جمهرة اللغة): «لم يجده أراد بيض الأنوق» ، وفي (الكامل، بهجة المجالس): «لم ينله أراد بيض الأنوق». والبيت من الخفيدف.

<sup>(</sup>٣٦٣) مثل يضرب للمتقاربين في رجولتهما ، والمنتوج يدعى فصيلا اذا شرب الماء وأكل الشجر ، وهو بعد يرضع ، فاذا أرسل الفحل في الشّول دعيت أمه مخاضا ودعي ابنها ابن مخاض (مجمع الأمثال ٢: ١٤٢) ، والمثل عجز بيت أورده ابن يعيش في (شرح المفصل ١: ٣٥) .

<sup>(</sup>۳٦٤) (ز): «زيدان» وهو تحريف.

<sup>(</sup>٣٦٥) مثل يضرب للضعيفين يجتمعان (مجمع الأمثال ١: ٣٢٠).

<sup>(</sup>٣٦٦) (ط۲): «كحمار» وهو تحريف.

<sup>(</sup>٣٦٧) مثل يضرب في خلتين احداهما شر من الأخرى (المصدر السابق ٢: ١٦١) .

<sup>(</sup>٣٦٨) (ز): «عند» وهو تحريف ، وفي (٥٥): «عبد أمه صريخه» .

<sup>(</sup>٣٦٩) مثل يضرب في استعانة الذليل بآخر مثله (المصدر السابق ٢: ٥) .

<sup>(</sup>٣٧٠) القَرملة: شجرة قصيرة لا ذرا لها ولا ظلّ ، والمثل يضرب للذّليل يعوذ بأذلّ منه (جمهرة الأمثال ١: ٤٦٦) .

<sup>(</sup>٣٧١) ( ز ): «طيقه» وهو تحريف ، والمثل يضرب للشيئين يتّفقان (المصدر السابق ٢ : ٣٣٦) .

#### نَفْقُهُ ﴾ (٣٧٢) :

كمُ رضِعةٍ (٣٧٣) أولادَ أُخرى وَضيَّعَتْ

بَني بَطْنِها هذا الضَّلالُ عن القَصْدِ (٣٧٤)

[وقولُ الآخر ](٣٧٠):

كتاركة (٣٧٦) بيضَها بالعَراء (٣٧٧)

ومُلْبسَةٍ بيضَ أُخرى جَنَاحَا «لا يُنبتُ (٣٧٠) البَقْلَةَ إلا الحُقلَةُ »(٣٧١) ، «اسْتَنَّ (٣٨٠) الفُصْلَانُ حتى

(٣٧٢) (ط١) ، (ط٢) ، (م٣): «ضل» وهو صواب أيضا ، وفي الأصل (س١) ، (م٥): «دريض» ، وفي (ز): «ضريض» وكلاهما تحريف ، والمثبت ما ورد في (ط١) ، (ط٢) ، (م٣) ، الدِّرص: ولد الفارة واليربوع ، نفقه: جحره ، والمثل يضرب لمن يعنى بأمره ويعد حجّة لخصمه فينسى عند الحاجة (مجمع الأمثال ١: ٤١٩) .

(۳۷۳) (ز): «كم ضعت» وهو تحريف.

(٣٧٤) البيت للعديل بن الفرخ العجلي (شرح ديوان الحماسة للمرزوقي ٢: ٧٣٦ ، شرح ديوان الحماسة للتبريزي ٢: ٢٥٤ ، مجموعة المعاني: ٨٣ ، التذكرة السعدية للعبيدي: ١٣٨ ، شرح ما يقع فيه التصحيف للعسكري: ٣٨٥ وفيه: «عديل بن فرخ العجلي»).

(٣٧٥) زيادة من (م٣) ، والقائل هو ابراهيم بن هرمة (ديوانه: ٨١) .

(٣٧٦) قبلها في الأصل (س١) ، (ط١) ، (ط٢) ، (ز) ، (م٥): «أو» .

(٣٧٧) رسمت في (م٣): «بالعرى» ، وفي (ط٢): «بيضا» بدل: «بيضها» .

(۳۷۸) (م٥): «تنبت» .

(٣٧٩) الأصل (س١) ، (ط١) ، (ط٢) ، (ز): «الحلقة» وهو تحريف ، والمثبت ما ورد في (م٣) ، (م٥) ، الحقلة: الحقل وهو الموضع البكر الذي لم يزرع فيه قط (اللسان: حقل) ، والمثل يضرب للكلمة الخسيسة تخرج من الرجل الخسيس (مجمع الأمثال ٢: ٢٣٠) .

(۳۸۰) (ط۱) ، (ط۲) ، (ز) ، (م۳) ، (م٠): «استنت» وهو صواب أيضا .

القَرْعَى »(۲۸۱) ، وطمعوا أن ينالُوهُ (۲۸۲) فأصابُوا (۲۸۳) قَاراً (۲۸۴) وَسلعاً (۲۸۰): شَهِدْتُ بأنَّ الخُبزُ (۲۸۲) باللَّحم (۲۸۷) طَيِّبُ وأنَّ السُحسبارَى خالسة الكَروَانِ (۲۸۸)

بَالَ حِمـارٌ فبالَ عَشرةٌ ، «بالَ حِمارٌ فاسْتَبَالَ (٣٨٩) أَحْمِرَةً (٣٩٠) ترادفتِ

(۲۸۲) (ز): «يبالوه» وهو تحريف .

(٣٨٣) (ط٢): «فصابوا» وهو تحريف.

(٣٨٤) القار: شيء أسود تطلى به الابل (اللسان: قير) .

(٣٨٥) السّلع: آثار النار بالجسد (اللسان: سلع).

(٣٨٦) (ز): «الخير» وهو تحريف .

(٣٨٧) سقطت من (٥٥).

(٣٨٨) البيت بلا عزو في (الحيوان ٦: ٣٧٢ ، وفيه: «ألم تر أن الـزبـد بالتمر طيب . . . » ، البيان والتبيين ١: ٣٣٠ وفيه: «شهـدت بأن التمر بالـزبـد طيب . . . ») ، والبيت مثل يضرب عند الشيء ، يتمنى ولا يقدر عليه (مجمع الأمثال ١: ٣٦٢) . والبيت من الطويـل

(۳۸۹) (ط۱) ، (ط۲) ، (ز) ، (م۳): «فبال» .

(٣٩٠) مثل يضرب في تعاون القوم على ما تكرهم (مجمع الأمثال ١: ٩٨) ، وقال الزمخشري: يضرب للوضيع يأتي أمرا فيتبعه أقرانه (المستقصى ٢: ٥) .

<sup>(</sup>۳۸۱) الفصلان: جمع فصيل وهو ولد الناقة اذا فصل عن أمه (اللسان: فصل) ، استن: عدا ، القرعى: جمع قريع ، وهو الذي به قرع وهو بثر أبيض يخو بالفصال ، والمثل يضرب للذي يتكلم مع من لا ينبغي أن يتكلم بين يديه لجللة قدره (مجمع الأمثال ١: ٣٣٣ ، وفيه: «استنت الفصال حتى القرعى» ، وقال العسكري في تفسيره: «يضرب مثلا للرجل يفعل ما ليس له بأهل (جمهرة الأمثال ١: ١٠٨) .

الحُمرُ بأَبْوَالِها (٣٩١) ، وتعاقبت (٣٩١) البهائمُ على تجهَالِهَا.

سَواءً كأسنانِ الحِمارِ فما تَرَى

لذي شَيْبَةٍ منهُمْ على نَاشيءٍ فَضْلًا (٢٩٣)

«دُونَ ذَا و(٢٩١٠) يَنْفُتُ السِحِمارُ»(٢٩٥) ، «قد يَضْرطُ العَيرُ وأَلْمِكْوَا وَ دَا والمُعْرَدُ اللهِ والمُ

<sup>(</sup>٣٩١) في المثل: «ترافدوا ترافد الحمر بأبوالها» ، وذلك اذا تواطأ القوم على ما تكرهه (مجمع الأمثال 1: ١٤٤) .

<sup>(</sup>٣٩٢) (ط١) ، (ط٢): «وتعاقب» ، وفي (م٣): «حجالها» بدل: «تجهالها» وهو تحريف .

<sup>(</sup>٣٩٣) البيت لكثير عزة (ديوانه: ٣٨٤ ، وفيه: «فلا ترى» بدل: «فما ترى» ، و «لذي كبرة» بدل: «لذي شيبة») ، أو لعمرو بن أحمد الباهلي (شعره: ١٣٢ ، وفيه: «سواس» بدل: «سواء» ، و «فلا ترى» بدل: «فما ترى») ، وقال الثعالبي: «أسنان الحمار يضرب بها المثل في التماثل والتساوي» (ثمار القلوب: ٣٧٠) .

<sup>(</sup>٣٩٤) الأصل (س١): «أو» وهي زيادة ليست في مظان المثل ، والمثبت ما ورد في بقية النسخ .

<sup>(</sup>٣٩٥) مثل يضرب عند المبالغة في المدح إذا كان بدونه اكتفاء (مجمع الأمثال ١: ٢٦٥) .

<sup>(</sup>٣٩٦) رسمت في الأصل (س١): «المكوات» ، والمثبت ما رسم في (ط١) ، (ط٢) ، (ط٢) ، (ز) ، (م٣) ، (م٥) ، وفي (ز): «بالنار» .

<sup>(</sup>٣٩٧) العير: الحمار ، أيّا كان أهليا أو وحشيا ، وقد غلب على الوحشي (اللسان: عير) ، والمشل يضرب: للرجل يخاف الأمر فيجزع قبل وقوعه فيه (مجمع الأمثال ٢: ٩٥) .

<sup>(</sup>٣٩٨) الأصل (س١) ، (ط١) ، (ط٢) ، (م٣) ، (ز) ، (م٥): «الحكم» وهو تحريف صوابه الحلم: جمع الحلمة وهي الصغيرة من القردان (اللسان: =

أَمْوَقُ (٣٩٩) مِن الرَّخَمِ ؟!

لو كُنْتُم ماءً لكُنتم زَسَدا [أو كنتُم صُوفاً لكُنتم قَرَدَا](۱۰۱) أو كُنتُم ليلًا لكُنتم سرمَدا

أو كُنتُمُ لَحماً لكُنتُم غُددَا(۱۰۰) أو كُنتُم قَولاً لكُنتُمْ فَندَا أو كُنتم شَاءً لكُنتُمْ نَقَدا(۲۰۱)

- (۱۰۰) الرجز للكذّاب الحرمازي (الحيوان ٣: ٤٨٤ ـ الأشطار الأول والرابع والسادس، بهجة المجالس ١: ٥٢٠ ـ الأشطار الأول والثاني والرابع والسادس)، أو اللعين المنقري (الأزمنة والأمكنة للمرزوقي ٢: ٧٧٧ ـ الأشطار الأول والثالث والخامس والسادس)، أو رجل من بني تميم (ثمار القلوب: ٣٨٠ ـ الأشطار الأول والثاني والثالث والسادس) وورد بلا عزو في (الدرة الفاخرة ١: ٥٠٠ ـ الأشطار جميعها سوى الخامس، الأشباه والنظائر ٢: ١٦٤ ـ الأشطار الأول والثالث والسادس، الأضداد لابن الأنباري: ٥٠٠ ـ الأشطار الأول والسادس، الزاهر لابن الأنباري ١: ٣٨٥ ـ الأشطار الأول والثالث والسادس، الأنباري ١: ٣٨٥ ـ الأشطار الأول والنادس، مجمع الأمثال ٢: ٥ ـ الأشطار جميعها سوى الخامس، وفي (الحيوان): «ثمدا» بدل: «زبدا» وفي (ز): «عذرا» بدل: «غددا».
- (۱۰) ما بين المعقفين سقط من الأصل (س۱) والزيادة من بقية النسخ وفي (ط۱): «أو كنتم طرقا لكنتم قرددا» وفي (ط۲): «أو كنتم صرفا لكنتم قردا»، وفي (م۳)، (ز): «صدفا» بدل: «صوفا» وكلها تحريفات، القرد: نفاية الصوف خاصة (اللسان: قرد) وفي (ز): «قيدا» بدل: «فندا» وهو تحريف، الفند: الخطأ في الرأي والقول (اللسان: فند).
- (٤٠٢) قال الثعالبي: «ذلّ النّقد: يضرب بها المثل ، فيقال: أذلّ من النّقد ، وهي صغار الغنم» (ثمار القلوب: ٣٨٠) ، وفي (الازمنة والامكنة): «صردا» بدل: «سرمدا» وفي (الدرة الفاخرة ، الزاهر): «ضأنا» بدل: «شاء» وفي (بهجة =

<sup>=</sup> حلم) ، وهو مثل: يضرب لمن يتكلم ولا ينبغي له أن يتكلم لنذالته (مجمع الأمثال ٢: ٩٧) .

<sup>(</sup>٣٩٩) أموق: أحمق وأغبى (اللسان: موق) ، وفي المثل: «أموق من الرّخمة» (المصدر السابق ٢: ٣٢٣) .

«جاوزَ الحِزامُ الطَّبيينِ» (٤٠٠٠) ، «والتَقَتْ حَلْقَتا البِطَانِ» (٤٠٠٠) / أخزى (٢٧٠٠) [اللَّهُ] (٤٠٠٠) غَنماً خَيرُهَا (٤٠٠٠) كنة وخُطَّة (٤٠٠٠) وبطان:
رَمَـتني بَنـو عِجْـل (٤٠٠٠) بداءِ أبيهـمُ (٤٠٠٠)
وأيُّ امرىء (٤١٠٠) في الناس أحمقُ من عِجْل (٤١١٠)؟

= المجالس) «شيئا» بدل: «شاء» وهو تحريف.

(٤٠٣) (ط٢): «الطبين» ، وفي (م٣): «الطنبين» ، وفي (ز): «الطندين» وكلها تحريفات ، وفي (م٣): «الحرام» ، الطّبى للحافر والسباع: كالضرع لغيرها ، وهو مثل يضرب عند بلوغ الشدة منتهاها (مجمع الأمثال ١: ١٦٦) .

(٤٠٤) الأصل (س١): «البطنان» وهو تحريف ، والمثبت ما ورد في (ط١) ، (ط٢) ، (ط٢) ، (م٣) ، (ز) ، (م٥) . ويقولون: البطان للقتب: الحزام الذي يجعل تحت بطن البعير ، وفيه حلقتان ، فاذا التقتا فقد بلغ الشّد غايته ، والمثل يضرب في الحادثة اذا بلغت النهاية (المصدر السابق ٢: ١٨٦) .

(ه.٤) سقطت من الأصل (س١) ، (م٥) ، والزيادة من (ط١) ، (ط٢) ، (ز) ، (م٣) .

(٤٠٦) (م٣): «خبرها» وهو تحريف.

(٤٠٧) خطة: اسم عنز كانت عنز سوء (اللسان: خطط) ، ومن أمثال العرب: «قبّح الله معنزى خيرها خطّة» يضرب مثلا للقوم خيرهم رجل لا خير فيه (جمهرة الأمثال ٢: ٤٠٤) .

(۲۰۸) (ز): «نجد» وهو تحریف.

(٤٠٩) في الأصل (س١): «مهم» وهو تحريف ، وفي (م٥): «أمهم» ، والمثبت ما ورد في (ط١) ، (ط٢) ، (م٣) ، (ز) .

(۲۱۰) رسمت فی (م۳): «امرء» .

(٤١١) البيت لجرثومة العنزي (المستقصى ١: ٨٣، ورواية عجزه: «وأي عباد الله أموق من عجل»)، وورد بلا عزو في (عيون الأخبار ٢: ٣٤، شرح نهج البلاغة ١٦١: ١٦١، ورواية العجز فيهما: «وأي عباد الله أنوك من عجل»، الاغاني ٢٣: ٣٢٧، وفيات الأعيان ١: ٢٠٩، ورواية العجز فيهما: «وهل = الاغاني ٢٢: ٣٢٧، وفيات الأعيان ١: ٢٠٩، ورواية العجز فيهما: «وهل = الاغاني ٢٠١

ومن تُمــام جهلِهِ ، ونقص عَقلهِ ، تَعجبُــهُ من(٤١٢) سير مَقــامتي مَسيرَ (٤١٣) الشمس ، ووُقوفِ قُمامتِهِ كأنّها أسيرٌ مُقيدٌ في حَبس .

ولو أنهُ عَقَدَ حَلوى هَنيةً (١١٤) ، وانتخب لَها موادً سَنيةً ، من جيد (١١٥) السُكرِ المُكرِ ، وقُلب (١١٦) اللّوزِ والفُستقِ المُقشرِ ، وذكاوة (١١٧) المسكِ والعنبرِ ، وأنواع الطيب والمَندل ، وأوقدَ لها ناراً لطيفةً بخشب العُودِ الهِ نارة والصَّندل (١٤٥) ، وأجادَ لها التركيب ، ولطّف نارَها بالهدوءِ الهِ ندي (١٤١) والصَّندل (١٤١) ، وأجادَ لها التركيب ، ولطّف نارَها بالهدوءِ وحُسنِ الترتيب ، لاستطعَمها (٢١١) كلَّ ذي ذوقٍ ، واشتاقَ إليها كلَّ ذي شوقٍ ، ولكنهُ انتخب (٢١١) مادةً حَادةً (٢٢١) رَدِيةً [مُردِيةً ](٢٢١) ، فبدل السُكرَ شوقٍ ، ولكنهُ انتخب (٢١١) مادةً حَادةً (٢٢١) رَدِيةً [مُردِيةً ](٢٢١) ، فبدل السُكرَ

<sup>=</sup> أحد في الناس أحمق من عجل» ، الحماسة البصرية ٢ : ٢٥٨) ، وعجل من محمقي العرب ، انظر: (الاغاني ٢٢: ٣٢٧) ، والبيت من الطويل .

<sup>(</sup>۲۱۲) (۹۳): «علی».

<sup>(</sup>٤١٣) (م٣): «سير».

<sup>(</sup>٢١٤) (ط٢): «هينه» ، وفي ( ز ): «منبه» ، وفي (م٥): «هيه» وكلها تحريفات .

<sup>(</sup>٤١٥) (م٣): «قند» وهو تحريف.

<sup>(</sup>٤١٦) قلب: أجود (اللسان: قلب) .

<sup>(</sup>۲۱۷) (م۳): «وزكاوة».

<sup>(</sup>٤١٨) العود الهندي: العود الذي يتبخر به (اللسان: عود) .

<sup>(</sup>٤١٩) الصندل: شجر طيب الريح (اللسان: صندل).

<sup>(</sup>۲۰) (م٥): «الاستطعم» وهو تحريف.

<sup>(</sup>۲۱) (ط۱) ، (ط۲) ، (م۳) ، (ز): «اتخد» .

<sup>(</sup>٤٢٢) سقطت من (٣٥).

<sup>(</sup>٤٢٣) سقطت من الأصل (س١) ، والزيادة من بقية نسخ المقامة ، ردية مردية : هالكة مهلكة (اللسان: ردي) .

غُسالة (١٢٠) الأمطارِ ، وبدّلَ الفُستقَ والنّشا (٢٥) نُخالَة (٢٦) الخُشكار (٢٢٠) ، وأضرم تحتها نيراناً وبدّلَ الغَالِية ودُهنَ اللّوزِ عُكارة (٢٨) الزّيتِ الحارِّ (٢١) ، وأضرم تحتها نيراناً أيَّ إضرام ، بالأرواث (٢٠٠) وأظلاف (٢٠١) الميتة (٢٠١) والريش والعظام ، أيَّ إضرام ، بالأرواث (٢٠٠) وأظلاف (٢٠١) الميتة (٢٠١) وضرت (٢٠٠٠) ، وعقت وما (٢٧١) فاسودت واحتدت ، واحترقت واشتدت ، ومرت/ وضرّت (٢٠٠٠) ، وعقت وما (٢٧١) برّت ، فاشمأز منها كلَّ عَال ، ولم تنفق إلا عَلى كلِّ (١٠٢٠) إسْكاف مضّاغ بفيه بلُ أكّال للنعَال .

وليتهُ (٢٥٠) إذ فاته حُسنُ اللفظِ حَاولَ (٢٦١) حُسنَ المَعنى ، ولَزمَ الصدقَ الذي هو أساسُ كلِّ مَبنى (٢٢٠) ، ولكنهُ نَزلَ إلى الحضيض ، وجاء بالقَضّ

<sup>(</sup>۲٤) (ط۱) ، (ط۲) ، (م۳): «بغسالة» .

<sup>(</sup>٤٢٥) النشا: شيء يعمل به الفالوذج ، فارسي معرب (اللسان: نشا) .

<sup>(</sup>٢٢٦) (م٣): «بغثالة» ، وفي (ط١) ، (ط٢) ، (ز): «بنخالة» .

<sup>(</sup>٤٢٧) (ز): «الكشكار» وهو تحريف ، الخشكار: الدقيق الذي لم يستقص طحنه ولا نخله (مفيد العلوم لابن الحشاء: ٤٠) .

<sup>(</sup>۲۸) (ز) ، (م۳): «بعكارة» .

<sup>(</sup>٤٢٩) في (ز): «الزنجار» بدل: «الزيت الحار».

<sup>(</sup>۳۰) (ز): «بالادوات» وهو تحريف.

<sup>(</sup>٤٣١) أظلاف: جمع الظُّلف وهو ظفر كل ما اجترَّ (اللسان: ظلف) .

<sup>(</sup>۲۳۲) (ز): «الليته» وهو تحريف.

<sup>(</sup>۲۲۳) (ز): «وضری» وهو تحریف ، وسقطت من (م۳): «کل» .

<sup>(</sup>**٤٣٤**) سقطت من (م٣) .

<sup>(</sup>د ٤٣٥) (ز): «ولبته» وهو تحريف.

<sup>(</sup>٢٣٦) الأصل (س١): «حال» وهو تحريف ، والمثبت ما ورد في بقية نسخ المقامة .

<sup>· (</sup>۲۳۷) في متن (م٥): «الـمبنى» بدل: «كـل مبنى» ، وكتب في حاشية المتن السرى: «كل مبنى» .

والقَضِيض (٤٢٨) ، وعَاثَ عَيثَ جَعَارِ (٢٦٩) ، و (جاءَ بأذُني عَنَاقٍ (٤٤٠) وقَرْني حِمَارٍ» (٤٤١) ، ولو شئتُ (رَميتُهُ بأقْحَافِ (٤٤١) رأسِهِ، ، وبما هو ألزمُ له من شعراتِ قُصَّهِ (٤٤١) ، إلى (٤٤١) أن يحلَّ برمسِهِ:

إذا وَتُسرتَ امْسرأ فاحصد عداوته

من يزرع الشُّوكَ لا يَحصدْ بِهِ عِنْبَا(٤٤٥)

(٤٣٨) القضّ: الحصى الصّغار ، القضيض: كسارها ، وفي المثل: «جاءوا قضّهم بقضيضهم» اذا جاءوا مجتمعين لم ينتشروا ، ولم يتخلف منهم أحد (جمهرة الأمثال ١: ٣١٦-٣١٦)

(٤٣٩) (ز): «صغار» وهو تحريف ، جعار: الضبع ، وفي المثل: «عيثي جعار» يقال للضبع اذا وقعت في الغنم (مجمع الأمثال ٢: ١٤) ، وقال أبو فيد السدوسي: «يقال ذلك للرجل المفسد» (كتاب الأمثال: ٤٩) .

(٤٤٠) العَناق: الداهية ، وهو هنا الكذب والباطل ، والمثل يضرب لمن جاء بالكذب الفاحش ، وكذلك اذا جاء بالخيبة (مجمع الأمثال ١: ١٦٣) .

(٤٤١) مثل يضرب لمن جاء بالكذب والباطل ، وذلك أن الحمار لا قرن له فكأنه جاء بما لا يمكن أن يكون (المصدر السابق ٢: ١٦٦) .

(٤٤٢) الأصل (س١): «باحقاف» ، وفي (ط١) ، (ط٢): «بالحاف» ، وفي (٩٥): «بالخفاف» وفي (٩٥): «باخفاف» وكلّها تحريفات ، والمثبت ما ورد في (٩٣) ، (ز) ، اقحاف: جمع قحف وهو اسم لما يعلو الدماغ من الرأس ، والمعنى اسكته بداهية عظيمة أوردها عليه (المصدر السابق ١: ٢٨٦) .

(٤٤٣) قصه: ناصيته (اللسان: قصص) .

(٤٤٤) سقطت من (م٣) .

(٤٤٥) البيت لصالح بن عبدالقدوس (ديوانه: ١٣٦ ، التمثيل والمحاضرة: ٧٨ ، نهاية الأرب ٣: ٨٢ ، فصل المقال: ٣٧٩) .

«فبمِثلي تُطردُ (۱٬۱۰۱) الأوَابِدُ (۱٬۱۰۱) ، وتُشيّدُ (۱٬۱۰۸) الأركَانُ وتُرفِعُ القَواعِدُ ، وتُساقُ الوسِيقَةُ (۱۰۰۰) ، الحقِيقةُ وتُنسل الوَدِيقةُ ، وتُساقُ الوسِيقَةُ (۱۰۰۰) ، كيف (۱۰۰۱) وأنا أبلغُ من قُسّ (۱۰۰۱) ، وأخطبُ من سَحْبانَ (۱۰۰۱) وأنسبُ من دَغْفُل (۱۰۰۱) ، [وأرمَى من ابنِ تِقْنِ] (۱۰۰۱) وأنسبُ من دَغْفُل (۱۰۰۱) ، [وأرمَى من ابنِ تِقْنِ] (۱۰۰۱)

<sup>(</sup>٤٤٦) (ز): «يطرد» ، والبيت من البسيط .

<sup>(</sup>٤٤٧) أصل الأوابد: الوحش ، ثم استعيرت في غيرها ، ومنه قول الناس «أتى في كلامه بآبدة» ، أي بكلمة وحشيّة ، وتأبد المكان: توحش ، ومعنى المثل: بمثلى تطلب الحاجات الممتنعة (مجمع الأمثال ١: ٩٩) .

<sup>(</sup> ٤٤٨ ) ( ز ): «ويشيد الأركان ويرفع . . . » .

<sup>(</sup>٤٤٩) غير واضحة في ( ز ) .

<sup>(</sup>٠٥٠) الحقيقة: أي يحمي ما تحق عليه حمايته ، ينسل: يسرع العدو ، الوديقة: حر نصف النهار ، وقيل شدة الحر ، الوسيقه: ما غصب من الابل ونحوها ، وهو مثل يقال للرجل المشمّر القوي (مجمع الأمثال ١: ٢٤ ، اللسان: ودق ، وسق) ، وسقطت من (ز): «وتساق الوسيقه» .

<sup>(</sup>ادع) (ط۱) ، (ط۲): «فكيف» .

<sup>(</sup>٤٥٢) هو قسّ بن ساعدة بن حذافة الايادي ، كان من حكماء العرب ، وأعقل من سمع به منهم (مجمع الأمثال ١: ١١١) ، وانظر: (الدرة الفاخرة ١: ٩١ ، المستقصى ١: ٢٩) .

<sup>(</sup>٤٥٣) سحبان: رجل من باهلة ، وكان من خطبائها وشعرائها (مجمع الأمثال ١: ٢٤٩) .

<sup>(201) (</sup>ز): «دعقل» وهو تحريف ، دغفل: رجل من بني ذهل بن تعلبة بن عكابة ، كان أعلم أهل زمانه بالانساب (المصدر السابق ٢: ٣٤٦) ، وقال الجاحظ: دغفل بن حنظلة النسابة ، الخطيب العلامة (البيان والتبيين ١: ٤٧) .

<sup>(600)</sup> ما بين المعقفين سقط من الأصل (س١) ، (م٥) ، والزيادة من (ط١) ، (ط٢) ، (ط٢) ، (في (م٣): «يفن» وهـو تحـريف ، ابن تقن: هو عمرو بن تقن ، وهو رجل من عاد ، وكان أرمى من تعاطى الرمي في زمانه ، ـــ

وأوفَى (٢٠١) من [ابنِ] مُحَلِّم (٢٠١) ، وأَمْضَى من الصَّمْصَامَة (٢٠١) ، وأَنفَذُ من فَلَقِ من سِنَانِ (٢٠١) ، وأشهَرُ من فَلَقِ من سِنَانِ (٢٠١) ، وأشهَرُ من فَلَقِ الصَّبْحِ (٢١١) ، القولُ ما قالتُ حَذَام (٢١١) ، وعِندَ جُهَينةَ الخَبرُ اليقينُ (٢٦١):

<sup>=</sup> انظر: (الدرة الفاخرة ١: ٢١١ ، المستقصى ١: ١٤٤) .

<sup>(</sup>٢٥٦) الأصل (س١) ، (م٥): «وأرمى» وهو تحريف ، والمثبت ما ورد في (ط١) ، (ط٢) ، (ط٢) ، (ط٢) ، (خ) .

<sup>(</sup>٤٥٧) (ز): «ملجم» ، وفي (م٣): «محكم» وكلاهما تحريف ، وفي الأصل (س١) ، (م٥): «محلم» والزيادة من (ط١) ، (ط٢) ، (ز) ، (م٣) ، وانظر خبر وفائه في (الدرة الفاخرة ٢: ٤١٩ ، مجمع الأمثال ٢: ٣٧٥ ، وروايته فيهما: «أوفى من عوف بن مُحَلِّم») .

<sup>(</sup>٤٥٨) (م٣): «الصمصمة» وهو تحريف ، الصّمصامة: هو سيف عمرو بن معدي كرب أشهر سيوف العرب (المستقصى ١: ٣٦٦) .

<sup>(</sup>٤٥٩) مثل ورد في (الدرة الفاخرة ٢: ٣٩١، مجمع الأمثال ٢: ٣٥٧، المستقصى . ١: ٣٩٦).

<sup>(</sup>٣٦٠) (م٣): «البدور» وهو تحريف ، والقول مثل ورد في (الدرة الفاخرة ١: ٢٣٥، المستقصى ١: ١٩٨) .

<sup>(</sup>٤٦١) مثل ورد في (الدرة الفاخرة ١: ٢٥٤ ، مجمع الأمثال ١: ٣٨٥ ، وفيهما: «أشهر من . . . ») .

<sup>(</sup>٤٦٢) حذام: امرأة لجيم بن صعب ، والمعنى: ان القول السديد ما قالته والا فالصدق والكذب يستويان في أن كلا منهما قول ، والمثل يضرب في التصديق (مجمع الأمثال ٢: ١٠٦) .

<sup>(</sup>٤٦٣) مثل يضرب في معرفة الشيء حقيقة (المصدر السابق ٢: ٣) ، وأورده العسكري في (جمهرة الأمثال ٢: ٤٤ ، وروايته: «عند جفينة . . .») . رماه عملس ابنه بسهم فحل فخذه (مجمع الأمثال ٢: ٣١٣ ، أمالي اليزيدي: ٤٨) .

# مَنْ (١٦٤) يَلْقَ أبطالَ الرِّجَالِ يُكلِّم (٢٦٥)//

«شِنْشِنَةُ (٤٦٦) أعرفُها من أخْزَم ١٤٦٧)

أنَا لَها (٤٦٨) أنَا لَها (٤٦٩) ، «قَتلَ أَرْضاً عالمُها» (٤٧٠) ، «وقَتلَتْ (٤٧١) أرضٌ (٤٧٢) جاهِلَهَا» (٤٧٣) ، كَيف تَبغِي (٤٧٤) من سَيْركَ ، وأنتَ رَجلُ «سَاوَاكَ

(٤٦٤) سقط من (ط۱) ، (ط۲): «من . . . يكلم» .

(د): «تكلم» وهو تحريف ، والرجز مثل قاله عقيل بن علقمة المري ، وقد ان بني ضرّجوني بالدم شنشنة أعرفها من أخرم ويضرب المثل في قرب الشبه (مجمع الأمثال ١: ٣٦١) ، وأورد اليزيدي عن ابن حبيب رواية اخرى للمثل ، انظر: (أمالي اليزيدي: ٤٩) .

(٤٦٦) الشَّنشنة: الطبيعة والسجية ، وفي المثل: «شنشنة أعرفها من أخزم» ، ويقال ان الشنشنة كالقطعة تقطع من اللحم ، ويروون: «نشنشة أعرفها من أخزم» (التقفية في اللغة للبندنيجي: ٦٦١) .

(٤٦٧) قال الميداني: «قال ابن الكلبي: ان الشعر لأبي أخزم الطائي ، وهو جدّ أبي حاتم أو جدّ جده ، وكان له ابن يقال له أخزم ، وقيل: كان عاقًا ، فمات وترك بنين فوثبوا يوما على جدّهم أبي أخزم فأدموه ، فقال:

(٤٦٨) في المثل «أنا لها ولكلّ عظيمة» (مجمع الأمثال ١: ٨٩).

(٤٦٩) سقط من (ط١) ، (ط٢): «أنا لها» .

(٤٧٠) أصل القتل التذليل ، ويراد بالمثل أن الرجل العالم بالأرض عند سلوكها يذلُّل الأرض ويغلبها بعلمه ، ويضرب في مدح العلم (المصدر السابق ٢: ١٠٨) .

(٤٧١) (م٣): «وقتل».

(٤٧٢) (ط١) ، (ط٢) ، (م٣) ، (ز): «أرضا» وهو خطأ .

(٤٧٣) مثل يضرب لمن يباشر أمرا لا علم له به (المصدر السابق ٢: ١٠٨) .

(٤٧٤) (ز): «نبغي».

إنَّ ما صَارَتِ البُحورُ بُحُوراً إنَّها كُلَّما استُفِيضَت تَفِيضُ (٢٨٦)

<sup>(</sup>٤٧٥) (ز): «سواك عند» وهو تحريف.

<sup>(</sup>٤٧٦) هذا المثل مثل قولهم: «عبد غيرك حرّ مثلك» ، يعني أنه بتعاليه عن أمرك ونهيك مثلك في الحرّية ، ويضرب للرجل يرى لنفسه فضلا على الناس من غير تفضل وتطوّل (المصدر السابق ١: ٣٢٩ ، ٢: ٥) .

<sup>(</sup>٤٧٧) (م٥): «حهالك» ، وفي (ط٢): «جمامك» وكلاهما تحريف .

<sup>(</sup>٤٧٨) (م٣): «لا حسن» وهو تحريف.

<sup>(</sup>٤٧٩) (ز): «تكاذبك وكاثمل» وهو تحريف ، تكذابك: نسبتك إلى الكذب (اللسان: كذب) ، تأثامك: نسبتك إلى الإثم (اللسان: أثم) .

<sup>(</sup>٤٨٠) رسمت في (ط٢): «ولاكني».

<sup>(</sup>٤٨١) الجدّ: الحق (اللسان: جدد).

<sup>(</sup>٤٨٢) الأصل (س١): «بغيض» وهلو تحريف ، والمثبت ما ورد في (ط١) ، (ط٢) ، (ط٢) ، (م٣) ، (ز) ، (م٥) .

<sup>(</sup>٤٨٣) في المثل «غيض من فيض» ، الغيض: النقصان ، والفيض: الزيادة ، أي أتى بقليل من كثير (مجمع الأمثال ٢: ٦٠) .

<sup>(</sup>٤٨٤) (ط١) ، (ط٢): «وبرد» وهو تحريف.

<sup>(</sup>٤٨٥) في المثل «برض من عدّ» ، البرض: القليل من كلّ شيء ، العِدّ: الماء الذي له مادة (المصدر السابق ٢: ٦٠) .

<sup>(</sup>٤٨٦) البيت لأبي تمام (ديوانه بشرح التبريزي ٢: ٢٩٢) ، وفي الديوان: «صادت» بدل: «صارت» وهو تحريف ، والبيت من الخفيف .

ما دهاكَ يا غُلامُ (۱۸۷) و(۱۸۸) (ما وراءك يا عِصامُ (۱۸۹) ، زعمتَ أني في مقامتي جئتُ عليك بالافترا ، وأتيتُ بما يكذبُني فيه الورى (۱۹۱) ، ومعاذَ الله أن يكونَ لي ذلك (۱۹۱) خُلُقاً ، أو أن أضعَ على أحدٍ من الخلقِ شيئاً مُختلقاً ، أقولُ كما قالَ الزُّهريّ (۱۹۱) للوليدِ (۱۹۱) : «لو نَادى مُنادٍ مِن السماءِ أنّ الله أحلَّ الكذِبَ ما كذبتُ ولا تلفظتُ بكلِمةٍ خِلافَ الواقعِ ولا أنّ الله أحلَّ الكذِبَ ما كذبتُ ولا تلفظتُ بكلِمةٍ خِلافَ الواقعِ ولا

(٤٨٧) لعله مثل.

(٤٨٨) سقطت من (٩٣).

(٤٨٩) المثل من قول النابغة:

فاني لا ألومك في دخول ولكن ما وراءك يا عصام وهو عصام بن شهبر الباهلي حاجب النعمان ، يسأله عن خبره وقد عرض له مرض احتجب منه فأرجف بموته ، يضرب في الاستخبار عن الشيء (المستقصى ١: ٣٣٤) ، وانظر: (مجمع الأمثال ٢: ٢٦٢ ، الفاخر: ١٨٤ ، جمهرة الأمثال ٢: ٢٥٥) .

( ٤٩٠) رسمت في (م٥): «الورا».

(٤٩١) (ط۱) ، (ط۲) ، (م٣) ، (ز) ، (م٥): «ذلك لي» .

(٤٩٢) هو أبو بكر محمد بن مسلم . . . الزهري أحد الفقهاء والمحدثين ، من كبار التابعين بالمدينة ، روى عنه مالك بن أنس وسفيان بن عيينه ، استقضاه يزيد بن عبدالملك ، والزهري نسبة إلى زهرة بن كلاب ، وهي قبيلة كبيرة من قريش ، توفي سنة ١٢٥هـ وقيل قبلها ، انظر: (وفيات الأعيان ، حلية الأولياء ٢٦٠ ، طبقات الفقهاء للشيرازي : ٣٣) .

(٤٩٣) هو الوليد بن يزيد بن عبدالملك بن مروان بن الحكم أمير المؤمنين ، ولد سنة ٩٠ هو وبويع له سنة ١٢٥هـ ، كانت أيامه سنة وشهرين ، وكان فاسقا شريبا للخمر ، منتهكا حرمات الله ، فقتل سنة ١٢٦هـ ، انظر: (الاغاني ١:٧، الخمر ، منتهكا حرمات الله ، فقتل سنة ١٢٦ ما نظر: (الاغاني ١٠٠٠) السوزراء والكتاب للجهشياري: ٦٨ ، رسالة نقط العروس في تواريخ الخلفاء لابن حزم ٢: ٧١ - ضمن رسائل ابن حزم ، فوات الوفيات ٤: الحكم ، فوات الوفيات ٤:

کتبتُ »(۱۹۱).

ثم(۱۹۰۰) ليتَ شعري ما الذي عددته (۱۹۰۱) من مساوئك المعروقة حتى أعوزني الحال فأتيتُ بالزائد ؟! وما الذي سردته (۱۹۷۱) من مظالِمك المشهورة حتى فرغتُ وتممتُ بالمزائد (۱۹۷۸) ؟! أكنتُ أجدُ في الدُّنيا كبيرة أعظمَ من قتلِ النفسِ أعدُّها ، [حتى] (۱۹۱۱) أتركَ ذلكَ وآتي (۱۰۰۰) بشكوى دونه تردَّها ؟! ها أنتَ أردتَ أن تعيبني / فلم تجدْ شيئاً تذكره ، ولا نقصا تسطره ، سوى أني طلبتُ من أبي في الليل (۱۰۰۱) قصباً ، وأنا إذ ذاكَ ابنُ سنتينِ [ونصفِ ما بلغتُ سنَّ (۱۰۰۱) الصبا ، وعددت ذلك (۱۰۰۱) إيذاءً مني لأبي] (۱۰۰۱) ، وما تفوه بمثل ذلك عاقِل رَجلُ ولا مميزُ صَبي (۱۰۰۰) ، وجعلته لأبي] لم أجد قول الزهري في مصادر ترجمة الزهري والوليد ، وأورد السبط وقال

(٤٩٤) لم أجد قول الزهري في مصادر ترجمة الزهري والوليد ، وأورد السيوطي «قال ابو الزناد كان الزّهري يقدح أبدا عند هشام في الوليد ويعيبه» (تاريخ الخلفاء:

(٤٩٥) سقطت من (م٥) .

(٤٩٦) (م٣): «أعددته» وهو تحريف.

(**٤٩٧)** (ط۱) ، (ط۲): «شردته» وهو تحریف .

(٤٩٨) (ز): «بالزائد»، وفي (م٣): «بالمرايد، المزائد: يقال انسان يتزيد في حديثه وكلامه اذا تكلف مجاوزة ما ينبغي (اللسان: زيد).

(٤٩٩) سقطت من الاصل (س١) ، (م٥) ، والزيادة من بقية نسخ المقامة .

(٠٠٠) ( ز ): «وأني» وهو تحريف .

(٥٠١) رسمت في (ط١) ، (ط٢): «اليل».

(۲۰۰) (ط۱) ، (ط۲) ، (م۳) ، (ز): «وصلت لسن» .

(٥٠٣) (ط۱) ، (ط۲) ، (م٣): «ذاك» وهو صواب ايضا .

(٤٠٤) سقطت من (ط١) ، (ط٢): «لأبي» ، وما بين المعقفين سقط من الاصل (س١) ، والزيادة من (ط١) ، (ط٢) ، (م٣) ، (م٥) ، (ز) .

(٥٠٥) في (م٣): «وما تفوه بذاك ناقـل بل ولا رجل غير صبي»، وفي (ط١)، =

أساساً (٥٠١) بنيتَ عليهِ أني صرفتُ عُمري في أذى (٥٠٧) المُسلِمينَ ، وسردتَ بعدَهُ من الوقائع التي زعمتَ أنها أذى (٥٠٨) للناس ما لم تَكنْ على أدائِهِ بأمين (٥٠١) ، ما أحسنَ قولَ القائل (٥١٠):

ومَ طروف قِ (٥١١) عَيناهُ عن عَيب نَفسِهِ

فإن بَانَ عَيْبُ من أخيهِ تَبصّرا(١٢٥)

### وقولَ (١٣٥) الأخر (١٤٥):

= (ط۲): «وما تفوه بذاك عاقل بل ولا رجل مميز صبي» ، وفي (ز): «وما يفوه بذلك عاقل بل ولا رجل مميز صبي» ، ولا يخفى مافي السياق من اضطراب .

(٥٠٦) (ط١) ، (ط٢): «أبياتا» وهو تحريف.

(۲۰۷) (م۳): «اذا».

(۸۰۸) (م۳): «اذای».

(۲۰۹) (ز): «تأمين» وهو تحريف.

- (٥١٠) البيت بلا عزو في (شرح نهج البلاغة ٩: ٦٤ ، الاداب: ١٤١ ، تأهيل الغريب ، الورقة: ٢١٦ ، أدب الدنيا والدين للماوردي: ٣٤٤ ، فيه: «وأنشدني أبو ثابت النحوي لبعض الشعراء» ، والبيت من الطويل .
- (٥١١) (ط1) ، (ط٢) ، (أدب الدنيا والدين): «ومصروفه» ، وفي (م٥): «ومطروقة» وهو تحريف ، مطروفة: من الطرف وهو اطباق الجفن على الجفن (اللسان: طرف) .
- (١٢٥) في (ط١) ، (ط٢): «من» بدل: «عن» ، وفي (شرح نهج البلاغة): «لاح» بدل: «بان» ، وفي (أدب الدنيا والدين): «ولو» بدل: «فان» ، و: «لأبصرا» بدل: «تبصرا» ، وفي (ط١) ، (ط٢): «أبيه» بدل: «أخيه» ، وسقط البيت من (ز).

(٥١٣) سقطت من (ز): «وقول الآخر».

(٥١٤) البيت بلا عزو في (عيون الأخبار ٣: ١٠٠ ، لطائف الاشارات للقشيري . . ١: ٩٨) ، والبيت من السريع . أَتُبصِرُ (٥١٥) في العَينِ مِني القَذى (٥١٦)

وفسي عينِـكَ السجِـذعُ لا تُبـصِرُ

فانسظُروا(۱۹۰) يا أهسلَ الإنصافِ ، ويا ذوي (۱۹۰) القلبِ السّليم الصّافِ ، مَن (۱۹۰) لم أعد عليه قتلَ النفس فما سِواهُ ، عَدّ عليّ طلّبي من أبي وأنا طِفلٌ قصباً ورواهُ ، ولو كنتُ وضعتُ (۲۰) المقامة في ذكرِ ما لَهُ من المساوى ، لوجدتُ في الصدق (۲۱) ما يُغني عن الكذبِ ويشهدُ به كلُّ المساوى ، لكن أعوذُ باللهِ من ذلك ، وأبرأُ إليهِ من سُلوكِ هذه المسالكِ:

لو كُنتُ رمتُ مَسْاوٍ فِيكَ أَذَكُرُهَا

لكانَ في الصّدقِ ما يُغني عن الكَذب (٢٣) / /

وكُنت أسردُها سرداً على نستي

مُفصَّلِ لكن الإجمالُ أجملُ بي

<sup>(</sup>١٥٥) (عيون الاخبار) ، (لطائف الاشارات): «وتبصر» .

<sup>(</sup>١٩٥) رسمت في (ط١) ، (ط٢) ، (م٣) ، (ز): «القذا».

<sup>(</sup>۱۷°) (م۳): «فانظر».

<sup>(</sup>۱۸ه) (م۰): «أهل».

<sup>(</sup>۱۹۰) (ز): «ما».

<sup>(</sup>۲۰) (م۳): «وصفت» ، وهو تحریف .

<sup>(</sup>۲۱ه) (ط۲): «صدق» ، وفي (و): «وليشهد» بدل: «ويشهد» .

<sup>(</sup>٣٢٠) الأصل (س١) ، وبقية نسخ المقامة: «راوي» وأثبت الصواب.

<sup>(</sup>٧٢٣) لم أجد الابيات في المصادر التي رجعت اليها ، ولعلها من نظم السيوطي ، وهو من البسيط .

نَعِم مُقامي يَعلو عَن مُسافهةٍ

ومنصبي جلَّ عن فُحش ٍ وعن ذَرَبِ(٢٤٥)

لا أنتَ إن ذُكر (٥٢٥) القومُ الكِرامُ أنا

وليس جَدُّكَ جَدي أو أبوكَ أبي

عددت أني وسني دون أربعة

وجّهتُ نحو أبي مارمتُ من طَلبي

شببتَ (٢٦) في قَصب في المهدِ أطلبُهُ

لأن صنعتَكَ (٥٢٧) التَّشبيبُ (٥٢٨) بالقَصب

عملتَ لي زفعةً بين الأنام كما

عملتَ لي (٢٩٥) زفةً أولى وأنتَ صَبي

لولا(٥٣٠) أجابَ اليهودَ البُّهتَ خَالِقُنَا

عن بُهْتِهم في ذُرى التنزيل لم أجب

<sup>(</sup>٩٢٤) في (م٣): (لكن» بدل: «نعم» ، وفي (ط١) ، (ط٢): «تعلوا» بدل: «يعلو» ، وفي (ز): «وقبضتي» بدل: «يعلو» ، وفي (ز): «وقبضتي» بدل: «ومنصي» وهنو تحريف ، وفي (ط٣): «ذربي» وفي (م٣): «دربي» بدل: «ذرب» ، الذرب: الاختلاف والشر (اللسان: شبب) .

<sup>(</sup>٥٢٥) (ط١) ، (ط٢): «أذكر».

<sup>(</sup>٢٩٥) شببت: يقال شبب يجاوبه أي ابتدأ في جوابه ، من تشبيب الكتب وهو الابتداء بها (اللسان: شبب) .

<sup>(</sup>۲۷) (ز): «لأنى مند قبل» وهو تحريف.

<sup>(</sup>٢٨٥) التشبيب: الزمر (شفاء الغليل: ١١٢) .

<sup>(</sup>٢٩٥) في (ط٢): «علمت» بدل: «عملت» الأولى والثانية وهو تحريف من الناسخ.

<sup>(</sup>٥٣٠) الأصل (س١): «لو»، وفي (م٥): «ولو»، والمثبت ماورد في بقية نسخ المقامة.

نظرنا (٣١٠) فيما أوردتَهُ في قُمامتِك (٣٢٠) من الكلام ، وفيما أدرتَه (٣٢٠) في متجالِسكَ مما زعمتَ أنه في حقِّنا كلام ، وظننتَ وبعض (٣٢٠) الظنِّ إثم - أنه لك لام (٣٠٥) ، ولنا ملام بينَ الأنام ، ولن (٣٢٠) يكونَ ذلكَ ولا في المنام ، وسَبرناه (٣٢٠) ونحنُ أولُو الآراءِ الجسام فوجدناه ثلاثة أقسام :

وَ الأولُ (٣٨٠): ما هو سبب واغتياب ، وسُهت بغير شكّ ولا ارتياب (٣٩٠) وهذا لا نقابله بالجواب ، فإن السكوت عن (٤٠٠) جوابه في الدين عين الصّواب ، بل نستعمل فيه الصّبر والاحتساب ، ونكِل الأمر إلى يوم الحساب ، عملاً بقول رسول الله صلى الله وسلم عليه (٤٠١) ، وزادَهُ فضلاً وشرفاً لَديه: «إذا سبّك رَجلٌ بما لا يعْلمُ منك فلا تسبّهُ بما تعلمُ منه

<sup>(</sup>٥٣١) (م٣): «فنظرنا» ، وفي (ط٢): «نضرنا» وهو تحريف .

<sup>(</sup>۲۲۰) (ط۲): «مقامتك».

<sup>(</sup>٣٣٠) (ط۱) ، (ط۲) ، (م٣) ، (ز) ، (م٥): «أوردته» ولعله صواب .

<sup>(</sup>٣٤) الأصل (س١): «وبعد» وهو تحريف ، والمثبت ما ورد في بقية نسخ المقامة .

<sup>(</sup>٥٣٥) اللام: القرب (اللسان: لوم).

<sup>(</sup>۳۶ه) (م۳) ، (ز): «وان» وهو تحریف.

<sup>(</sup>٣٧٥) كررت في الأصل (س١) ، (م٥) ، وفي (م٥): «وسيرناه» وهو تحريف ، سبرناه: نظرنا مقداره لنعرف غوره (اللسان: سبر) .

<sup>(</sup>۸۳۵) (ط۲): «أول».

<sup>(</sup>٥٣٩) (ط٢): «والارتياب».

<sup>(</sup>٠٤٠) (ز): «على».

<sup>(</sup>٤١) سقطت من (ط٢) ، وفي الأصل (س١): ﴿ اللَّهُ اللّ

فيكُونَ (٥٤٦) أجر ذلك لك ووَبالله عَليهِ» (٥٤٣) .

والثاني: ما هو إنكارٌ على شيءٍ يتعلقُ بالعِلم ، واعتراضٌ أوردتَهُ (١٤٥) بغيرِ عِلم ولا حِلم ، وأخرجتَهُ مخرجَ الحرب دونَ السّلم ، وهذا نسمحُ فيه بالجواب ، ونبينُ (١٤٥) فيه خطأكَ الذي قابلَتَ بهِ الصوابَ ، ونرجُو (١٤٥) فيه الثوابَ يومَ المآبِ (١٤٥) ، ونقتدي فيه بأئمةِ (١٤٥) الدينِ خَلفاً عن سلفٍ إلى التابعينَ والأصحاب.

والثالِثُ: ما يتردِّدُ بينَ القسمينِ ، مما أتيتَ (٥٤٩) فيه بكذبِ عليَّ أو مَينٍ ، وهَـذا أتركُ الجوابَ عن أكثرِهِ (٥٠٠) ، وأُجيبُ عن بعض يسيرٍ منهُ بأيسرِ جَوابٍ وأخصرِهِ.

أمّا عيبُكَ إيّاي بدعوى الاجتهادِ ، وتجديدِ الدّينِ على رأس ِ هذه المائةِ للعِبادِ ، فجوابُهُ قولُ جَعفر بن(٥٠١) شَمسِ الخِلافةِ(٢٠٥٠):

<sup>(</sup>٤٤٢) في (ز): «بما يعلم منه فانه يكون . . . » .

<sup>(</sup>٥٤٣) صحيح الجامع الصغير ١: ٢٢٢ .

<sup>(</sup>٤٤٥) (ز): «أورد به» ، وفي (ط٢): «اومردته» وكالاهما تحريف .

<sup>(</sup>٥٤٥) (ز): «وتبين».

<sup>(</sup>٥٤٦) رسمت في الأصل (س١) ، (ط١) ، (ط٢): «نرجوا» ، والمثبت ماورد في بقية نسخ المقامة .

<sup>(</sup>٥٤٧) رسمت في (م٣): «المئاب».

<sup>(</sup>٨٤٨) في ( ز ): «فيه قايمة الدين خلف» وهو تحريف .

<sup>(</sup>٥٤٩) في (م٣): «مما اثبت فيه بتسم» وهو تحريف.

<sup>(</sup>٥٥٠) (ز): «البره» وهو تحريف.

<sup>(</sup>٥٥١) سقطت من (ط١) ، (ط٢) ، وفي (م٥): «ابن» .

<sup>(</sup>٥٥٢) هو أبو الفضل جعفر بن شمس الخلافة . . . الملقب مجد الملك ، شاعر \_

أنا الذِّهب الإِبْريزُ (٥٥٣) مالي آفةً

سوى ضعفِ (٢٥٠) تَمييزِ المُعانِدِ (٥٥٥) في نَقدِي (٢٥٥)

فرُبُ (٥٥٠) جَهُولٍ عَاسِني بمحَاسِنيَ

ويقبُحُ ضوءُ الشَّمسِ في الأعيُّـنِ الرُّمدِ (٥٠٨) / /

(۲۷۲ظ)

وقولُ المُتنبي (٥٩٠):

وَمِنْ يَكُ ذَا فَمٍ مُرِّ مَرِيضٍ يَجِدْ مُرَّا به الماءَ الزُّلالا(٥٦٠) وقولُهُ (٥٦٠) [أيضاً ٢٠٥):

<sup>=</sup> مشهور ، كان فاضلا حسن الخط ، وخطه مرغوب فيه لحسنه وضبطه ، وله ديوان شعر أجاد فيه ، توفي بمصر سنة ٣٢٢هـ ، انظر: (وفيات الأعيان ١: ٣٦٢) ، والبيتان له في (منتخبات الاشعار لشاكر البلتوني: ٧٦) ، والبيتان من الطويل .

<sup>(</sup>۵۳۰) الابريز: الحلي الصافي من الذهب (اللسان: برز) ، وفي (ز): «انه» بدل: «آفة» .

<sup>(</sup>٤٥٤) منتخبات الاشعار: «نقص».

<sup>(</sup>٥٥٥) (ز): «المعابد» وهو تحريف .

<sup>(</sup>٥٥٦) الأصل (س١) ، (ز): «بعد» ، وفي (ط١) ، (م٥): «بعدي» ، والمثبت ماورد في (م٣) ، (منتخبات الأشعار) .

<sup>(</sup>٥٥٧) منتخبات الأشعار: «ورب» .

<sup>(</sup>۸۰۸) (ط۲): «الرمدى».

<sup>(</sup>٩٥٩) ديوانه بشرح العكبري ٣: ٢٢٨ ، والبيت من الوافر .

<sup>(</sup>٠٦٠) سقطت من (ز): «مر» ، وفي (ط٢): «مرارة» بدل: «مرا به» .

<sup>(</sup>ز): «عن جهله» ، وفيه: «عن غيه» بدل: «عن جهله» ، وفي (ز): «عدل» بدل: «عذل» ، وفي (ز): «عدل» بدل: «عذل» ، والبيت من الكامل .

<sup>(</sup>۹۲۲) زیادة من (۵۰).

ومن البَليَّةِ عَذلُ من لا يَرْعـوِي عن جَهْلِهِ وَخِـطابُ من لا يَفْهمُ وَفِلُ أَبِي تَمام (١٣٥):

لَوْ أَنَّ أَيْدِيَكُمْ طِوَالٌ قَصَرتْ

[عنه ](٥٦٤) فكيفَ تكُونُ وهي قِصَارُ ؟

وقد [نبهتُك] (١٥٠) في «الدُّورانِ الفَلكِي» (١٥٠) على أن نصوصَ الأئمةِ بفرضية (١٥٠) الاجتهادِ في كلِّ عَصرٍ طَافِحةٌ ، وبتأثيم (١٥٠) أهل العصر إذا قصّروا (٢٠١) في القيام به لائحة ، وقلت: طافحة لأنها لكثرتها جدًا عن الحصرِ أستعيرُ لَها وصفَ البحرِ ، ومعنى لائحةٍ: باديةٌ و(٢٠٠) ظاهرة لصراحتِها ، من لاح البرقُ ، إذا بَدا وظهرَ في ساحتِها ، وليسَ معناهُ مُلوّحةً كما سَرى إلى ذِهنِ طَائفةٍ من الحُمرِ (٢٠١) ، وجاءوا (٢٧٠) بشيءٍ نُكرٍ:

<sup>(</sup>٥٦٣) ديوانه بشرح التبريزي ٢: ١٨٠ ، والبيت من الكامل .

<sup>(</sup>٦٤٥) سقطت من الأصل (س١) ، والزيادة من بقية النسخ والديوان ، وفي (م٥): «يكون» بدل: «تكون» .

<sup>(</sup>٥٦٥) سقطت من الأصل (س١) ، وفي (م٣): «شبهتك» وهو تحريف والزيادة من بقية نسخ المقامة .

<sup>(</sup>٥٦٦) (ط٢): «الفلك» وهو تحريف.

<sup>(</sup>۲۷) ( ز ): «بفرض» ولعله صواب .

<sup>(</sup>۸٦٨) (م٣): «وتأثيم».

<sup>(</sup>٥٦٩) في الأصل (س١): «قصرو» ، والمثبت ماورد في بقية النسخ .

<sup>(</sup>٥٧٠) سقطت من (ط١) ، (ط٢) ، وفي (م٣): «طاهرة» ، وفي (ز): «ظاهر» .

<sup>(</sup>٥٧١) (م٥): «الجمر».

<sup>(</sup>٥٧٢) سقط من (م٣): «جاءوا بشيء نكر» ، وفي (ط٢): «جاءو» ، وفي (ز): «بكر» بدل: «نكر» .

عَلَيٌ نَحْتُ الْقَوَافِي من مَعَادِنها وما عَلَيْ إذا لم تَفهم البَقَرُ (٢٧٥) فلو فهمتَ ما قررتُ (٢٧٥) لك حقَّ (٢٥٥) الفهم ، لانزاحَ عنك الشَّكُ والوهم ، ولسجدت لله شكراً ، إذ علمك على يَدي ما لَم يَطرقُ لك (٢٧٥) من قبلُ فِكراً (٢٧٥) ، ولبادرت إلى امتِثَال حُكم الشَّرع ، وتلقيه بالطاعة والسّمع ، / ولتعوذت من شيطانِ الجهل عِياداً (٢٨٥) ، ولقلت كَما قالَ من هو في عِداد (٢٩٥) شيوخِك: لقد كُنّا في غَفلة (٢٨٥) عن هذا ، ولسكتُ (٢٨٥) عن الإشارة إلى إنكاره ثانياً ، وعَدلت عن طريقة من أضحى لعطفِه عن الإشارة إلى إنكاره ثانياً ، وعَدلت عن طريقة من أضحى لعطفِه ثانياً ، ولكن ما يخلقُ الفهم إلا خَالِقُ الصّور ، ولا يكشِفُ الحِجابَ ثانياً ، ولكن ما يخلقُ الفهم إلا خَالِقُ الصّور ، ولا يكشِفُ الحِجابَ

(٥٧٣) البيت لأبي عبادة البحتري (ديوانه ٢: ٩٥٥) ، وفي (ز): «معاديها» بدل: «معادنها» ، و «لهم «معادنها» وهو تحريف ، وفي (الديوان): «مقاطعها» بدل: «معادنها» ، و «لهم أن» بدل: «اذا لم» ، وفي (ز): «يفهم» بدل: «تفهم» ، ونسب الثعالبي البيت لابن الحجاج (يتيمة الدهر ٣: ٨٧) ، والبيت من البسيط .

(۲۷٤)

<sup>(</sup>ز): «قررته».

<sup>(</sup>٥٧٥) (م٣): «حد» وهو تحريف.

<sup>(</sup>٥٧٦) سقطت من (ز) .

<sup>(</sup>۵۷۷) الأصل (س۱) ، (ز): «ذكرا» ، وفي (ط۱) ، (ط۲): «وكرا» وهو تحريف ، والمثبت ماورد في (م۳) ، (م٥) .

<sup>(</sup>۸۷۸) (ز): «عنادا».

<sup>(</sup>٥٧٩) (ز): «عدا» ، وهو تحريف .

<sup>(</sup>۵۸۰) (م٥): «عقلة» ، وهو تحريف .

<sup>(</sup>۱۸۱) (ز): «ویسکت» ، وفي (م۳): «ولمسکت» .

<sup>(</sup>٥٨٢) في (ط٣): «لقطعه» بدل: «لعطفه» وهو تحريف ، وفي (م٣): «فانيا» بدل: «ثانيا» وهو تحريف ، العطف: المنكب ، ثنى عطفه: أعرض وأمال عنقه ، وهذا يوصف به المتكبر (اللسان: عطف) .

إلا من أرخاهُ على القلب وستر ، وسوّل (٩٨٥) لك أن الأكثرين على خلاف ما أوردت ، وأن العضد و هذا الله ختار جواز خلو العصر عن مجتهد (٩٨٥) وذلك يضعّف (٩٨٥) ما اعتمدت ، وهذا ناشىء كله (٩٨٥) عن سوء الفهم وعَدم الاطلاع ، وصادر عَمن هو هاع لاع (٩٨٥) ، لا يصدر عمن أله من واديه غادية (٩٨٥) ولا رَائِحة ، ولا له في واديه غادية (٩٥٥) ، ولا حَلُوبة ولا سَبَد ولا لَبِدُ (٩١٥) ، ولا شَقدُ (٩٢٥) ولا نَقدُ ولا حَلُوبة ولا سَبَد ولا لَبِدُ المعار ، ولا شَقدُ (٩٢٥) ولا نَقدُ ولا حَلُوبة ولا

(٥٨٣) (ط٢): ««سؤل» وهو تحريف.

(٥٨٤) (ز): «الغضن» وهو تحريف ، العضد هو: عبدالرحمن بن ابي احمد بن عبدالغفار ، عضدالدين الايجي ، من أهل (إيج) بفارس عالم بالاصول والمعاني والعربية ، وهو صاحب «المواقف» و «شرح مختصر ابن الحاجب» ، توفي سنة٥٩٩هـ ، انظر: (الدرر الكامنة ٢: ٢٩٩ ، طبقات السبكي ١٠: ٤٦ ، مفتاح السعادة ١: ٢١١) .

(٥٨٥) شرح القاضي عضد الملة والدين لمختصر المنتهى الأصولي لابن الحاجب ٢: ٣٠٧ ، وفيه: «يجوز خلو الزمان عن مجتهد» .

(٥٨٦) سقطت من (ط١) ، (ط٢) .

(٨٧) في (ط۱) ، (ط۲) ، (ز) ، (م٣) ، (م٥): «وهذا كله ناشيء» .

(٩٨٨) هاع لاع: اتباع أي جبان ضعيف جزوع (اللسان: هيع) ، وفي (ط١) ، (ط٢): «عاع» بدل: «هاع» وهو تحريف .

(٥٨٩) (ط١) ، (ط٢) ، (ز): «عن من» .

(٩٠٠) (ز): «أوديه عاديه» وهو تحريف ، وفي المثل: «ماله سارحة ولا رائحة» ، والمعنى ماله ما تسرح وتروح ، أي شيء (مجمع الأمثال ٢: ٣٠١) .

(٩٩١) في (م٥): «سند» بدل: «سبد» ، وفي (ط٢): «كبد» بدل: «لبد» وكلاهما تحريف ، السبد: شعر المعز ، اللّبد: صوف الضأن ، وقصد به أنه لا شيء له (الزاهر ١: ٤٠٤) ، وانظر: (الفاخر: ٢١ ، المستقصى ٢: ٣٣١) .

( ٩٩٢) سقط من ( ز ): «ولا شقد . . . روب» .

(٩٩٣) في الأصل (س١) ، (ط١) ، (ط٢) ، (م٥): «ولا شقد ولا نقد» ، =

ركوبة (٥٩١) ، ولا شَوْبُ ولا رَوْبُ (٥٩٥) ، ولا سَدَى ولا نَدَى (٥٩٦) ولا غَيْضٌ ولا فَيضٌ (٥٩٥) ، ولا فَيضٌ (٥٩٥) ، ولا فَيضٌ (٥٩٥) ، ولا فَيضُ (٥٩٥) ، ولا فَهرَةُ ولا ظَهرَة (٢٠١) ، ولا ظَهرَة (٢٠١) ، ولا خَبضٌ ولا رُبَعٌ (٢٠١) ، ولا حَبَضٌ

والصواب: «ولا شقذ ولا نقذ» ، أي ماله أحد يشقذه اي يطرده ولا أحد ينقذه ، وقيل: الشقذ: الوتر ، والنقذ: الشفع (المستقصى ٢: ٣٣١) ، وقال الميداني في تفسيره: «أي مادونه شيء يخاف ويكره» (مجمع الامثال ٢: ٢٢٨) .

<sup>(</sup>٩٤٥) الحلوبة: ما يحلب ، والرّكوبة: ما يركب (اللسان: حلب) .

<sup>(</sup>٥٩٥) الشُّوب: العسل المشوب ، الرّوب: اللبن الرائب (مجمع الأمثال ٢: ٣٩١ ، وفيه: «ماعنده شوب . . . . ») .

<sup>(</sup>ز): «بدى» وهو تحريف ، السّدي: المعروف (اللسان: سدا) .

<sup>(</sup>٩٩٧) (م٥): «ولا فيض ولا غيض» ، الخيض: النقصان ، الفيض: الريادة (اللسان: غيض ، فيض) .

<sup>(</sup>٥٩٨) هارب: صادر عن الماء ، قارب: طالب الماء ليلا ، ومعنى المثل ماله صادر عن الماء ولا وارد أي شيء (مجمع الامثال ٢: ٢٧٠ ، المستقصى ٢: ٣٣٣ ، وفيهما «ماله هارب ...») .

<sup>(</sup>٩٩٥) الكثر: من المال الكثير (اللسان: كثر).

<sup>(</sup>٦٠٠) الأصل (س١) ، (ز) ، (م٣) ، (م٥): «طهرة» وهو تحريف ، والمثبت ماورد في (ط١) ، (ط٢) ، الأهرة: متاع البيت ، قال ثعلب: بيت حسن الظهرة والأهرة والعقار ، وهو متاعه ، الظّهرة: ما ظهر منه ، والأهرة: مابطن (اللسان: أهر) .

<sup>(</sup>٢٠١) (٣٥): «ضدغ» وهو تحريف ، الضّرع: لكل ذات ظلف أو خفّ (اللسان: ضرع) .

<sup>(</sup>٦٠٢) الرّبع: ما ينتج من أولادها في زمن الرّبيع ، الهبع: ما نتج في زمن الصيف (جمهرة الأمثال ٢: ٢٦٧ ، وفيها: «ماله هبع . . . ») .

ولا نَبَضُ (٦٠٣) ، ولا عَافِطَةً ولا نَافِطةً (٦٠٠) ، ولا سيفةً (٦٠٠) ولا لِيفةً ، ولا عَبَكَةً ولا نَبِصُ (٦٠٣) ، ولا خَابِلُ ولا نَابِلُ (٦٠٠) ، ولا خَابِلُ ولا نَابِلُ (٦٠٠) ، ولا طَائِلُ ولا نَابِلُ (٢٠٠) ، ولا قِبَالُ ولا زِيَالُ (٢٠٠) ، // ولا حَانَّةُ ولا آنَّةُ (٢١٠) ، (٣٧٤ظ)

- (١٠٣) (ط١) ، (م٣): «حيض ولا بيض» ، وفي (ط٢): «حيض ولا نبض» والروايتان محرفتان ، وقال الزمخشري: «يرويان بتحريك الباء وتسكينها ، أي حركة ولا ضربان عرق ، وقيل: الحبض من السهم الحابض وهو الساقط دون الهدف ، والنبض صوت وتر القوس ، أي ماله قوة نفاذ السهم ولا انباض القوس ، وقيل: الحبض المحلوج من المحبض وهو المحلاج ، والنبض المندوف ، أي ماله شيء» (المستقصى ٢: ٣٣٠) .
- (٢٠٤) العافظة: النّعجة ، النافظة: العنز ، وقال بعضهم: العاطفة: الأمة ، والنافظة: الشاه (مجمع الأمثال ٢: ٣٦٨ وفيه: «ماله عافظه ولا نافظة . . . أي ماله شيء») .
- (٣٠٥) سيفة: واحدة السّيف وهو مالزق بأصول السّعف من خلال اللّيف وهو أردؤه وأحدثنه ، ليفة: قطعة من ليف (اللسان: سيف ، ليف) .
- (٢٠٦) (ط٢): «عمكة» بدل: «عبكة»، وفي (ز): «وعيكة» وكلاهما تحريف، العبكة: الحبة من السويق، اللّبكة: القطعة من الثريد، ويقال: العبكة شيء قليل من السمن تبقى في النّحي (مجمع الأمثال ٢: ٢٨٤، وفيه: «ما نقص عنده عبكة ولا لبكة»).
  - (۲۰۷) (م۳): «فضل».
- (۲۰۸) (م٣): «ولا حايل ولا نايل» ، وفي (ط٢): «حامل» بدل: «حابل» الحابل: السّدى ، النابل: اللّحمة ، أي ماله شيء (المصدر السابق ٢: ٢٩٠ ، وفيه: «ماله حابل ولا نابل») .
- (٦٠٩) سقطت من (٩٣) ، الطائل: من الطّول ، وهو الفضل ، النائل: من النّوال وهو العطية ، والمعنى ماعنده فضل ولا جود (المصدر السابق ٢: ٢٨٥) .
- (٦١٠) القَيال: ما كان قدام عقد الشّراك ، الزّبال: الكُتبة التي يخزم بها النعل قبل ان يحذى (اللسان: قبل) .
- (٦١١) حانَّة: ناقة ، آنَّة: شاة (مجمع الأمثال ٢: ٧٧٠ ، وفيه: «ماله حانة . . . ») .

ولا سَعْنَةً ولا مَعْنَةً (٢١٢) ولا ثَاغِيَةً ولا رَاغِيَةً (٢١٣).

إنسما اعتسرض به من هو في العلم سَاغِبُ لاغِبُ (١١٥) ، جَائِسعٌ نَائعُ (١١٥) ، عَطْشَان نطْشَان (١١٦) ، أفلسُ في العلم من ابنِ المُذَلَّقِ (١١٥) ومن العُسريانِ (١١٨) ، وأحمقُ في الفهم من عِجل (١١٦) وحُدذًا قَر (١٢٥)

(١١٢) في (ز): «سعيه ولا معيه» وهو تحريف ، السّعنة: الودك ، وقال ابن الاعرابي: السّعنة: الكثرة من الطعام وغيره ، المعن: الشيء اليسير ، ومعنى المشل ماله قليل ولا كثير (المصدر السابق ٢: ٢٧١ ، وفيه: «ماله سعنة ...») ، وانظر: (المستقصى ٢: ٣٣١) .

(٦١٣) الثاغية: النّعجة ، الراغية: الناقة ، أي ماله شيء (مجمع الامثال ٢: ٢٨٤ ، وفيه «ماله ثاغيه . . . ») ، وانظر: (الفاخر: ٢١) .

(٢١٤) رسمت في (ط٢): «لاغاب» ، ساغِب لاغب: ذو مسغبة (اللسان: سغب) ، ساغب لاغب: مُعْي (اللسان: لغب) .

(٩١٥) جائع نائع: قال ابن الأنباري: «في النائع قولان ، قال أكثر أهل اللغة: النائع هو الجائع ، وقالوا: هذا إتباع كقولهم: عطشان نطسًان ، وقال بعضهم: النائع: العطشان» (الزاهر ٢: ٥١).

(٦١٦) (ط٢): «نشطان» وهو تحريف.

(٦١٧) سقطت من (٩٥): «ابن»، وفي (ط١)، (ط٢): «الذلق» وهو تحريف، ابن المذلّق: رجل من عبد شمس بن زيد بن مناة، وكان لا يجد في أكثر أوقاته في بيته قوت ليلة واحدة، وكذلك كان أبوه (جمهرة الأمثال ٢: ٧٠١) وانظر: (مجمع الأمثال ٢: ٨٣)، وفيه: «ابن المدلق»، المستقصى ١: ٧٧٥).

(٢١٨) هو العريان بن شهلة الطائي الشاعر ، زعم المفضل أنه غبر دهرا يلتمس الغنى فلم يزدد الا فقرا (مجمع الأمثال ٢: ٨٣ ، وفيه: أفقر . . . ») ، وانظر: (المستقصى ١: ٢٧٤) .

(٦١٩) هو ابن لجيم بن صعب أحد الحمقى المنجبين ، انظر: (الدرة الفاخرة ١: ١٤٤) .

(٦٢٠) (ط٢) ، (م٥): «وحدنه» ، وفي (م٣): «وهدنة» ، وفي ( ز ): «وحدته» وكلها ...

وهَبَنَّقةُ (٦٢١) ودُغَةُ (٦٢٦) وأبي غُبْشَانَ (٦٢٣).

فإن السذي نقلتَهُ من الفرضيةِ والتأثيم ِ هو منقولُ مَذهبِنَا (١٢٤) ، ومُسطرٌ (١٢٥) في جَميع كُتب إمامِنَا (٢٢٥) وصحبِنَا ، نصَّ عليهِ من أثمتِنا المتقدمونَ (٢٢٥) والمتأخِرونَ ، والمطولونَ منهم والمختصرونَ :

= تحريفات ، خُذنه: كان أحمق انسان في العرب على وجه الدهر ، ويقال: الحذنّة في كلام العرب: الصغير الأذنين ، الخفيف الرأس ، القليل الدماغ ، فاذا قالوا: «أحمق من حذنة» أرادوا من هذه صفاته . ويقال: بل كانت امرأة من قيس بن ثعلب تمتخط بكوعها (الدرة الفاخرة ١: ١٣٧) ، وانظر: (مجمع الأمثال ١: ٢١٨ ، المستقصى ١: ٧٨) .

(٩٢١) هو هبنّقة ذو الودعات ، واسمه يزيد بن ثروان القيسي ، انظر: (الدرة الفاخرة ١: ١٣٥ ، مجمع الامثال ١: ٢١٧ ، المستقصى ١: ٨٥) .

(٩٣٢) هي مارية بنت مغنج العجلية ، انظر: (الدرة الفاخرة ١: ١٤٥ ، مجمع الامثال ١: ٢١٩) .

(۱۲۳) (ز): «عبشان» ، وفي (م٥): «عيشان» وكلاهما تحريف ، أبو غبشان رجل من خزاعة ، كانت اليه سدانة الكعبة ، فخدعه عن مفاتيحها قصي بن كلاب بأن أسكره وابتاعها منه بزق خمر ، انظر: (الدرة الفاخرة ١: ١٣٩ ، المستقصى ١: ٧٢ ، مجمع الأمثال ١: ٢١٦) .

(٦٢٤) هو المذهب الشافعي .

(٦٢٥) (ط۱) ، (ط۲): «وسطر».

(٦٢٦) (م٣): «أصحابنا».

(٦٢٧) (م٣): «المتقدمين والمتأخرين والمطولين منهم والمختصرين» وهو خطأ نحوي .

كالمَاوردِي (٦٢٨) والرُّويانِي (٦٢٩) والشَّهْرَ ستَاني (٦٣٠) وإمامُ الحَرمين (٦٣١) ، والبَّغويِّ (٦٣٠) والبَّغويِّ (٦٣١) والبَّغويِّ (٦٣٠) والبَّ

(٩٢٨) سبق التعريف به .

(٦٢٩) هو أبو المحاسن عبدالواحد بن اسماعيل الرّوياني ، من كبار فقهاء الشافعية ، له كتاب «بحر المذهب» ، قتل بآمل سنة ٢٠٥هـ ، انظر: (وفيات الاعيان ٣: ١٩٨) .

(٩٣٠) هو محمد بن عبدالكريم بن أحمد الشهر ستاني ، نسبة الى شهر ستان وهي مدينة في طرف خراسان مما يلي خوارزم ، كان اماما مبرزا ، فقيها متكلما ، من كتبه المشهورة: «الملل والنحل» ، «نهاية الاقدام في علم الكلام» ، توفي سنة ٨٤٥هـ ، انظر: (وفيات الأعيان ٤: ٣٧٣ ، طبقات الأسنوي ٢:

(٦٣١) هو أبو المعالي عبدالملك ابن الشيخ أبي محمد عبدالله . . . الجويني ، أعلم المتأخرين ، من أصحاب الامام الشافعي ، جاور بمكة أربع سنين ، وبالمدينة يدرس ويفتي ويجمع طرق المذهب فلهذا قيل له امام الحرمين ، وهو صاحب «نهاية المطلب في دراية المذهب» ، توفي سنة ٤٧٨هـ ، انظر: (وفيات الأعيان ٣: ١٦٧ ، المنتظم ٩: ١٨ ، طبقات السبكي ٥: ١٦٥) .

(٦٣٢) هو أبو محمدالحسين بن مسعود بن محمد ، المعروف بالفراء ، البغوي نسبته الى بلدة بخراسان يقال لها: بغ ، فقيه شافعي محدث مفسر ، لقب محيي السّنة ، له كتاب «التهذيب» في الفقه ، و «معالم التنزيل» في التفسير ، توفي سنة ١٠٥هـ ، انظر: (وفيات الأعيان ٢: ١٣٦ ، طبقات الأسنوي ١: ٢٠٥ ، طبقات السبكي ٧: ٧٥) .

(٦٣٣) هو الزبير بن أحمد بن سليمان البصري المعروف بالزبيري ، ويعرف بصاحب «الكافي» ، فقيه شافعي ، كان اماما حافظا للمذهب ، عارفا بالأدب ، خبيرا بالانساب ، توفي سنة ٣١٧هـ ، انظر: (طبقات السبكي ٣: ٢٩٥ ، طبقات الأسنوي ١: ٢٠٦ ، نكت الهميان: ١٥٣) .

(٦٣٤) هو مجلّي بن جميع بن نجا المخزومي ، صاحب «الذخائر» ، كان من أعيان =

سُراقةً (٦٣١) والغَزَالي (٦٣٧) والرافِعِي (٦٣٨) في الشّرحين ، وابنُ الصّلاح (٦٣٩) في «أدب الفُتيا»(١٤٠) ، والنّووي(١٤١) في «شرح المُهلنّب»(١٤٢)

الفقهاء المشار اليهم في وقته ، واليه ترجع الفتيا بديار مصر ، توفي سنة . ٥٥٥ م. ، انظر: (وفيات الاعيان ٤: ١٥٤ ، طبقات السّبكي ٧: ٢٧٧) .

(٦٣٥) هو الحسين بن محمد بن أحمد ، أبو عليّ القاضي المرُّوذِي ، صاحب «التعليقة» المشهورة ، من أكبر أصحاب القفال ، كان يلقّب بحبر الأمة ، توفي سنة ٢٦٢هـ، انظر: (طبقات السبكي ٤: ٣٥٦، طبقات الأسنوي ١: ٤٠٧ ، طبقات العبادي: ١١٢ ، طبقات ابن هداية الله: ١٦٣) .

(٦٣٦) هو أبو الحسن ، محمد بن يحبى بن سراقة العامري البصري ، الفقيه ، الفرضي المحدث ، له رحلة واسعة وعناية بالحديث ، لزم الدار قطني مدة ، من تصانيفه الفقهيه كتابه في «الشهدات» ، توفي في حدود سنة ١٠هه ، انظر: (طبقات السبكي ٤: ٢١١ ، طبقات الأسنوي ٢: ٧٧ ، طبقات ابن هداية الله: ١٣٠) .

(٦٣٧) سبق التعريف به .

(٦٣٨) هو أبو القاسم ، عبدالكريم بن محمد . . . الرافعي ، ونسبته الى رافعان وهي بلدة من بلاد قزوين ، صاحب الشرح الكبير المسمّى بـ «العزيز» ، وقد تورع بعضهم عن اطلاق لفظ العزيز مجردا على غير كتاب الله ، فقال: «الفتح العزيز في شرح الوجيز» و «الشرح الصغير» ، توفي سنة ٦٢٤ بقزوين ، انظر: (طبقات السبكي ٨: ٢٨١ ، طبقات الأسنوي أ: ٧١١) .

(٦٣٩) سبق التعريف به في «مقامة الدوران الفلكي» .

(٦٤٠) لم أجد له في مصادر ترجمته كتابا يحمل هذا الاسم ، ولعله: «أدب المفتي والمستفتي»، انظر: (كشف الظنون ١: ٨٨، وفيه: «وهو مختصر نافع»، مقدمة ابن الصلاح: ٣٢ ، الأعلام ٤: ٢٠٨) .

(٦٤١) هو يحيى بن شرف . . . النَّووي ، سبق التعريف به .

(٩٤٢) مطبوع .

و «السرّوضة» (٦٤٦) العُليا ، وابن السرِّفْعة (٦٤٦) في «المَطلب» (٦٤٥) و «المَطلب» (٦٤٥) و «الكَفاية (٦٤٦) ، والزَّركَشيُّ (٦٤٧) في «قَواعِدِه» (٦٤٨) و «بحرِه» (٦٤٩) الذي هو في الأصول ِنهايةً .

وما مِن هؤلاءِ أحدُ إلا نقلهُ عن الأصحابِ جَزماً ، ولم يحكُوا فيه خِلافاً عن أحدٍ مَا ، وكلامُ العَضُد (١٥٠) الذي تبعَ فيه ابن (١٥٠) الحَاجبِ (١٥٠) في

(٦٤٣) طبع بعضه .

- (٦٤٤) هو أحمد بن محمد بن علي . . . بن الرّفعة ، ولد بمصر سنة ٦٤٥ ، ودرس بالمعزية بمصر ، وولي حسبة مصر والوجه القبلي ، كان شافعي زمانه ، توفي بمصر سنة ٧١٠هـ ، انظر: (طبقات السّبكي ٩: ٢٤ ، طبقات الأسنوي ١: بمصر سنة ، ٧١٠ ، مرآة الجنان ٤: ٢٤٩) .
- (٦٤٥) وتمام اسمه: «مطلب المعالي في شرح وسيط الغزالي» ، انظر: (ايضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون ٢: ٤٩٩) ، وقال الأسنوي: «شرح الوسيط» المسمى بـ «المطلب» وهو أعجوبة في كثرة النصوص والمباحث ، ولم يكمله ، وقد أوصى إلى الشيخ نورالدين البكري بتكميله ، ولم ينهض بذلك ، وكمله «القمولي» (طبقات الشافعية ١: ٢٠٢) .
- (٦٤٦) وتمام اسمه: «كفاية النبيه في شرح التنبيه للشيرازي» ، والكتاب لم يطبع بعد ، انظر: (الأعلام ١: ٢٢٢) .
- (٦٤٧) هو بدرالدين محمد بن عبدالله بن بهادر الزركشي ، ولد بالقاهرة سنة ٥٤٧هـ ، أخذ عن الأسنوي وابن كثير ، وهو صاحب «البرهان في علوم القرآن» ، توفي بمصر سنة ٩٤٧هـ ، انظر: (حسن المحاضرة ١: ٤٣٧ ، شذرات الذهب ٢: ٣٣٥) .
- (٦٤٨) وتمام اسمه: «القواعد في الفروع» ، والكتاب ما زال مخطوطا ، انظر: (البرهان في علوم القرآن ١: ١٢) .
- (٦٤٩) في (ز): «ونحوه» وهو تحريف، وتمام اسمه: «البحر المحيط في أصول الفقه» وهو مطبوع، انظر: (المصدر السابق ٢:١).
  - (٦٥٠) سبق التعريف به .

الجوازِ العقلي وهو الإمكانُ ، لا الجوازُ (١٠٣) الشّرعِي الذي يقابلُهُ (١٠٤) التّاثيمُ والعِصيانُ ، وهذه هي (١٠٥) مسألةُ / القولينِ ، فالمتأخرونَ (١٠٥) من (٢٧٥ و) الأصوليينَ رجحُوا إمكانَ الخُلو، وكلَّ الجَنابلةِ وطَائِفةٌ من الشافعيةِ والمَالكيّةِ على مَنع الخُلو للعلو.

فالذي جزمتَ به من الفرضيةِ ليس (١٥٧) فيه بينَ أهل مَذهب (١٥٨) من خلافٍ والذي اختارهُ العضُدُ مَسألةً أخرى ليس بينها وبينَ (١٥٩) هذه اتحادً ولا ائتلاف ، فمن لا تمييزَ له يفرقُ (١٦٠) بين المسألتينِ ، بحيثُ ظن واحدة تين ، يخوضُ مَخاضاً ، ويُبدي اعتراضاً ، ولئن قدّر أن العضد أرادَ المسألة

<sup>= (</sup>۹۵۱) سقطت من (۹۵۱) .

<sup>(</sup>٢٥٢) هو عثمان بن عمر بن أبي بكر . . . ابن الحاجب ، فقيه مالكي ، من كبار علماء العربية ، وهو صاحب «الكافية» في النحو ، و «الشافية» في الصرف ، وغيرهما ، توفي بالاسكندرية سنة ٦٤٦هـ ، انظر: (وفيات الاعيان٣: ٢٤٨ ، الطالع السعيد: ١٨٨ ، غاية النهاية ١: ٥٠٨) .

<sup>(</sup>٦٥٣) (ط١) ، (ط٢): «الجواب» وهو تحريف .

<sup>(</sup>٦٥٤) (م٣): «الذي لا يقابله».

<sup>(</sup>٦٥٥) (ط۱) ، (ط۲): «في».

<sup>(</sup>٦٥٦) (ط٢): «فالمتأخرين» وهو خطأ .

<sup>(</sup>٦٥٧) سقطت من (ط۱) ، (ط۲): «ليس . . . اخرى» .

<sup>(</sup>۸۵۸) (ز) ، (م۳) ، (م٥): «مذهبنا» .

<sup>(</sup>۲۰۹) (م۳): «ولا بين».

<sup>(</sup>۲۹۰) (ز): «يفرق به» .

الأولى ، أفنحنُ نفتي في مذهبنًا باختيارهِ أم(١٢١) بما صححه الرافِعيُّ والنُّووي وأورداهُ عن المذهب مَنقولاً ؟!

ومن لَم يجد شيئاً يوردهُ سوى نَقل من كِتابِ واحدٍ يجزمُ بأن الأكثرينَ عليه من غير سَعةٍ في الموادِّ (١٦٢) والمواردِ ؟! وأعجبُ من ذلك وأعظمُ (٦٦٣) وأجزلُ وأفخمُ (٦٦٤) ، وأعمُّ وأشملُ ، وأعرضُ وأطولُ ما أتيتَ به في حديثِ سيدِ (٦٦٥) الهَادِينَ والمُهتدينَ: «إنَّ اللّه يَبعثُ على رأس (٦٦٦) كلِّ مائةِ سَنةٍ من يُجدِّدُ لهذهِ الأمةِ أمرَ الدين»(٦٦٧) منْ كلام ِ تجرَّأتَ به من غير عِلم ِ تَقتفيه ، وأقدمتَ على الخوضِ في كلام النبوةِ من غير اطلاع على نُقول ِ العُلماءِ فيه ، فزُغتَ (١٦٨) عن الصّواب (١٦٩) ، وضللتَ عن سَنَن (١٧٠) و٧٧٥ ظ) الجواب، وأتيتَ من الجهالاتِ (٢٧١) / بالعَجب العُجاب، فأستغفرُ اللّه من سماعهِ فضلًا عن حكايتِهِ ، ومن الإشارةِ له في ضمن ردهِ فضلًا عن

<sup>(</sup>٦٦١) سقطت من (٥٥) .

<sup>(</sup>٦٦٢) (م٣): «المراد» وهو تحريف.

<sup>(</sup>٦٦٣) سقطت من (٥٥).

<sup>(</sup>٦٦٤) (م٥): «وأفخر».

<sup>(</sup>۹۲۵) سقطت من (۹۳۵).

<sup>(</sup>٦٦٦) (ط٢): «الرأس» وهو تحريف.

<sup>(</sup>٦٦٧) صحيح الجامع الصغير ٢: ١٤٣ ، وروايته: «انَّ الله تعالى يبعث لهذه الأمة على رأس كلّ مائة سنة من يجدد لها دينها».

<sup>(</sup>۲٦٨) (م٣): «فزعت».

<sup>(</sup>٦٦٩) سقطت من (ط١) ، (ط٢): «عن الصواب» .

<sup>(</sup>٦٧٠) (م٣): «تبيين» وهو تحريف ، سنن: طريق (اللسان: سنن) .

<sup>(</sup>٦٧١) الأصل (س١): «الجهالة» ، والمثبت ماورد في بقية النسخ .

إيرادِهِ وروايتِهِ ، فإن حُكمَ الحديثِ حكمُ القرآن ، لا تجوزُ (١٧٢) الجُرأةُ (١٧٢) على (١٧٤) الخوض فيه برأي الإنسانِ ، والإقدامُ على ذلك (١٧٥) إلحادُ فيه (١٧٥) وعُدوانٌ ، كما نصّ عليه أثمةُ هَذا الشأنِ .

وأعجبُ من ذلك قولُك: «أنزلُ (۱۷۷) ملكُ من السماء إن هذا بعثهُ الله في هذه المائة» ؟ فهل مَلكُ من السماء للمبعوثينَ قبلي (۱۷۸) في المئين الثمانية المُتقدمة من (۱۷۲) أولئك الفئة ؟! أم علمُوا ذلكَ هم والناسُ بغزارة علومهم واتساعهم ، ورسوخ قدمهم (۱۸۲) وطول باعهم ، وسعة دائرتهم واطلاعهم ، وانتشار عُلومهم في الأمصار ، وسير تصانيفهم إلى الأقطار ، كما وقع لي ذلك فضلاً من العزيز الغفار ؟ فليسَ في الإسلام قطر إلا وقد وصلت تصانيفي إليه ، ولا مصر إلا وتحد شيئاً من كتبي لديه ، ووصلت إلى من علماء الامصار المُطالعاتُ والرسائل ، ما بينَ رَاغب في تأليفي وطالب لجواب ما بعث به من الفتاوي والمسائل ، ولو كان / هناك أحد (٢٧٦) بهذه المنزلة ، لوصلت اخبارُهُ إلي كما وصلت الأخبارُ مني له .

<sup>(</sup>۲۷۲) (ز): «يحوز» وهو تحريف.

<sup>(</sup>٦٧٣) بعدها في (م٥): «فيه على الخوض برأي . . . » .

<sup>(</sup>۲۷٤) (ز): «في».

<sup>(</sup>٦٧٥) كرر في (م٥): «الاقدام على ذلك» ، وسقطت من (م٣): «فيه» .

<sup>(</sup>٦٧٦) الأصل (س١): «والعدوال» وهو تحريف ، والمثبت ماورد في بقية النسخ .

<sup>(</sup>٦٧٧) بعدها في الأصل (س١): «اليل» ولكن عليها اشارة حذف.

<sup>(</sup>۹۷۸) رسمت في (ز): «قبل».

<sup>(</sup>٦٧٩) (م٣): «في» وهو تحريف.

<sup>(</sup>۱۸۰) سقطت من (ز) .

<sup>(</sup>٦٨١) رسمت في (ط٢): «لوا اصلت».

وقد أطبق كلُّ [من قدم ] (١٨٢) من سائر الاقطار ، على أنه ليس بها من يُوصفُ بحفظِ الأحاديثِ والآثارِ ، وهذا الوصفُ هو عُمدةً صاحبِ هذا المنصب السرفيع (١٨٢) المُبجل (١٨٤) ، كما يشيرُ إليه كَلامُ الامام المنصب السرفيع (١٨٦) المُبجل (١٨٤) ، كما يشيرُ إليه كَلامُ الأمام أحمد (١٨٥) بن حنبل [رضي الله عنه] (١٨٦) ، وأنا العَلمُ الفردُ في حفظِ الحديثِ ، والسّاعِي في الإحاطةِ بعلومِه (١٨٧) السّعي الحثيث ، مع ما لحديثِ ، والسّاعِي في الإحاطةِ بعلومِه (١٨٥) السّعي الحثيث ، مع ما لمحدث إليه من سَائرِ العلوم التي هِي أدواتُ الاجتهادِ ، مما ليس فيه لمُحدّثِ (١٨٨) الآنَ تِلاعُ ولا وِهَادُ (١٨٩) ، ولا غواش (١٦٠) ولا مِهَادُ .

فإن قالَ قائلٌ: إن الثمانية المتقدمينَ لم يدّعوهُ ، وإنّما ادّعاهُ لكلِّ (٢٩١) منهم أصحابُهُ الذين اتبعوهُ ، قُلنا: قد ادعاهُ الغَزَاليُّ لنفسِهِ ، وهو من أئمةِ الكَمالِ ، وصرّحَ به في كتابهِ «المُنقِذ من الضلالِ »(١٩٢).

<sup>(</sup>٦٨٢) ما بين الحاصرتين سقط من الأصل (س١) ، والزيادة من بقية النسخ .

<sup>(</sup>٦٨٣) سقطت من (ط١) ، (ط٢) ، (م٣) ، (ز) .

<sup>(</sup>۱۸۶) (ز): «الخل» وهو تحريف.

<sup>(</sup>٦٨٥) بياض في (ط٢).

<sup>(</sup>٦٨٦) زيادة من (ط١) ، (ط٢) .

<sup>(</sup>٦٨٧) الأصل (س١): «بعلوم» ، والزيادة من بقية النسخ .

<sup>(</sup>٦٨٨) (م٣): «لمحدق» وهو تحريف.

<sup>(</sup>٦٨٩) التلاع: جمع تلعة وهي ما انهبط من الأرض ، وقيل ما ارتفع ، وهو من الاضداد (اللسان: تلع) ، الوهاد: جمع وهدة وهي المطمئن من الأرض (اللسان: وهد) .

<sup>(</sup>٦٩٠) (ط١) ، (ط٢): «غراس» وهو تحريف ، غواش: جمع غاشية وهي الغطاء (اللسان: غشا) .

<sup>(</sup>۱۹۱) (ز): «کل».

<sup>(</sup>٦٩٢) لم أجد عبارة صريحة في «المنقذ» تدل على أن الغزالي قد ادعى الاجتهاد \_

وأعجبُ من ذلكَ عَدمُ فَهمِكَ المُرادَ برأسِ المائةِ ، وما أوردتَهُ (١٩٢٠) من التَّشكِيكِ الذي (١٩٤٠) لا تَصلحُ معه التنبئةُ (١٩٥٠) ، حيثُ قلتَ : ماذا تريدُ من التَّشكِيكِ الذي (١٩٥٠) تاريخ ولادتِكَ ؟ أم (١٩٥٠) من تاريخ نشأتِكَ ؟ أم (١٩٥٠) من تاريخ نشأتِكَ ؟ أم (١٩٨٠) من تاريخ أهلِيتكَ للاجتهادِ ؟ فيا أيّها / الناسُ ، مَنْ هَذا مَبْلَغُ (٢٧٦ ظ) علمِهِ وعقلِهِ أيصلحُ لخِطابِ ؟! كلّا واللهِ حتى يستيقظَ عَقلُهُ من السَّهادِ.

ما(٢٩٩) أحسنَ قولَ بعض المُتقدمينَ(٢٠٠):

[إنَّا رَوْينا عن نَبيِّ الهُدى في السُّنَّةِ الوَاضِحةِ السَّامَيهْ] (٧٠١)

<sup>=</sup> لنفسه ، ولكنه يتحدث عن سبب نشره العلم بعد الاعراض عنه ، انظر: (المنقذ: ١٢٨ ، ١٣٥ ، ١٤٠).

<sup>(</sup>٦٩٣) الأصل (س١): «أودعته» ، والمثبت ماورد في بقية النسخ .

<sup>(</sup>٩٩٤) (ط١) ، (ط٢): «التي» وهو تحريف.

<sup>(</sup>٩٩٥) (ز): «للتنبيه» ، وفي (م٣): «لتبنيئه» ، وفي (ط٢): «لتنبيه» ، وفي (ط١): «لتنبيئه» .

<sup>(</sup>۲۹۶) (ط۱) ، (ط۲): «من».

<sup>(</sup>۹۹۷) (ط۱) ، (ط۲): «أو» .

<sup>(</sup>۲۹۸) (ط۱) ، (ط۲): «أو» .

<sup>(</sup>۲۹۹) (م۳): وما».

<sup>(</sup>٧٠٠) الأبيات بلا عزو في (طبقات السبكي ٤: ٣٩٦، وفيها: «وذكر أبو حفص عمر بن علي المطوّعي في كتاب» المذهب في ذكر مشايخ المذهب «عن بعض أهل عصره»، التحدث بنعمة الله للسيوطي: ٢٢١)، والأبيات من السريع.

<sup>(</sup>٧٠١) سقط البيت من الأصل (س١) ، والزيادة من بقية النسخ و (طبقات السبكي ، التحدث بنعمة الله) ، وفي (ز): «الثامنة» بدل: «السامية» وهو تحريف .

بأنّ للهِ امْرأد (۲۰۷ قائه ما فعُمَرُ (۲۰۷ الْحَبرُ حَلِيفُ الْعُلَى (۲۰۰ فائه فعُمَرُ (۲۰۰ فعُمَد أنك الفَرى والشّيخُ سَهْلُ (۲۱۰) عُمْدةً للورى

بالدِّينِ في كلِّ تَناهِي مِائهْ(٧٠٣) في المائية البَادِية قَامَ بهِ(٧٠٠) في المائية البَادِية قرَّرهُ في المائية السَّائية في المائية السَّائية السَّائية السَّائية في المائية الرَّابعة الخَالية (٧١٧)

(۲۰۲) رسمت في (ط۲): «امرءا» ، وفي (ز) ، (م۳): «امراء» .

(۲۰۳) رسمت في (ط۱) ، (ط۲) ، (التحدث): «ميه» وهو صواب.

(٧٠٤) هو عمر بن عبدالعزيز الخليفة الأموي إلراشد المتوفى سنة ١٠١هـ، انظر: (التحدث بنعمة الله: ٢١٨ ، تاريخ الخلفاء: ٣٩١) .

(٧٠٥) في (ز) «خليف العـلا»، وفي (م٥): «الهـدى»، ورسمت في (م٣): «العلا»، وفي (التحدث): «خليف للعلى».

(٧٠٦) في الأصل (س١): «لها» ، والمثبت ماورد في بقية النسخ ، و (طبقات السبكي ، التحدث) ، وفي (التحدث): «فأمر» بدل: «قام» ، وفي (ط٢): «الثانية» بدل: «البادئة» .

(۷۰۷) رسمت في (م٣): «الماءية».

(۷۰۸) (ط۲): «شریح» وهو تحریف ، وابن سریج هو أحمد بن عمر بن سریج ، أبو العباس البغدادي ، الملقب بالباز الأشهب ، شیخ المذهب الشافعي وحامل لوائه ، له مناظرات ومساجلات مع محمد بن داود الظاهري ، وله نحو من ۰۰٪ مصنف ، توفي سنة ۲۰۳هد ، انظر: (طبقات السبكي ۳: ۲۱ ، وفيات الاعیان ۱: ۲۱ ، طبقات الفقهاء الشافعیة لابن قاضي شهبة ۔ الورقه: ٤ ، الأعلام ١: ۱۸۵) .

(٧٠٩) في (طبقات السبكي): «فراج له» بدل: «بعده قد أتي».

(۷۱۰) هو أبو الطيب سهل بن محمد . . . الصّعلوكي ، كان فقيها أديبا ، أخذ عنه فقهاء نيسابور ، لقب بشمس الاسلام ، توفي سنة ٤٠٤هـ ، انظر: (طبقات السبكي ٤: ٣٩٣ ، طبقات الاسنوي ٣: ١٢٦ ، طبقات الفقهاء السبكي ٤: ٣٩٣ ، طبقات الورقه: ٦٣ ) .

(٧١١) (م٣) ، (طبقات السبكي): «الحالية».

وأمّا قولُكَ: «إن الناسَ لم يُجيبوني (٢١٣) إليه ، بل مَقتوني عليه» ، فجوابُهُ: التأسي بقول ِ وَرَقَةَ (٢١٣): «لم يأتِ أحدٌ قطُّ بمثل ِ ما جئتَ به إلا عُودِيَ» (٢١٤).

قال شَيخُ الإسلام عِزَّ الدِّينِ بنُ عبدِ السلام (۱۱۰۰): «كما إنَّ لكلَّ نَبيّ عَدواً (۱۱۰) كَذلكَ لكلِّ عَالِم عَدوًّ ، لأن (۱۱۰) العُلماءَ وَرثةُ الأنبياءِ فَمن (۱۸۰) صَبرَ كَما صَبرُوا نُصرَ كما نُصروا» (۱۱۰) ، وفي الحديثِ: «إن أزهدَ الناسِ في الأنبياءِ وأشدَّهم عليهم الأقربونَ» (۲۲۰) ، و(۲۲۰) «إن أزهدَ الناسِ في الأنبياءِ وأشدَّهم عليهم الأقربونَ» (۲۲۰) ، و(۲۲۰) «إن أزهدَ الناسِ في

<sup>(</sup>۲۱۲) رسمت في (ط۲): «يجيبواني».

<sup>(</sup>۷۱۳) هو ورقة بن نوفل بن أسد بن عبدالعزي ، ابن عم خديجة بنت خويلد زوج الرسول ، وكان نصرانيا قد تتبع الكتب وعلم علم الناس (سيرة ابن هشام ١: ٢٠٣) .

<sup>(</sup>۱۱٤) الخبر في (تاريخ الطبري  $\Upsilon$ :  $\Upsilon$ 9، وفيه: «انه لم يجيء قط بما جئت به الأعودي») .

<sup>(</sup>٧١٥) هو عزّالدين أبو محمد عبدالعزيز بن عبدالسلام ، تفقه على الامام فخرالدين بن عساكر ، بلغ رتبة الاجتهاد ، وقصده الطلبة من الآفاق وتخرج به أئمة ، تولى قضاء مصر القديمة مدة ، وهو صاحب «قواعد الاحكام» ، توفي سنة ٦٦٠هـ ، وانظر: (فوات الوفيات ٢: ٣٥٠ ، النجوم الزاهرة ٧: ٢٠٨) .

<sup>(</sup>۲۱۶) (م۳): «عَدُو».

<sup>(</sup>٧١٧) الأصل (س١): «ولأن» ، والمثبت ماورد في بقية النسخ .

<sup>(</sup>۷۱۸) سقط من (ط۱) ، (ط۲): «فمن . . . الناس» .

<sup>(</sup>٧١٩) لم أجد القول في مصادر ترجمته وكتبه المطبوعة .

<sup>(</sup>٧٢٠) الجامع الكبير ١ : ١٠٤ ، وفيه: «أزهد . . .» . وسقط الحديث من (ز) .

<sup>(</sup>۷۲۱) سقط من (ز) .

العَالِمِ أَهْلُهُ(٧٢٧) وجِيرَانُهُ،(٧٢٣).

(9 Y V V)

وقَال كَعبُ (٢٢٠) لأبي مُسلم الخولاني (٢٢٠): «كَيف كرامتُكُ/ على قومِكَ ؟ قال: إني عليهم لكريمُ (٢٢٠)، قال: إني عليهم لكريمُ (٢٢٠)، قال: إني التوراةِ في التوراةِ غير (٢٢٠) ما تقولُ ، قالَ: وما هو؟ قالَ: وجدتُ في التوراةِ: ما كانَ رَجلُ حَكيمٌ في قوم إلا بَغوا عليهِ وحَسدُوهُ ، وكانَ أزهدَهم فيه قومُهُ ثم الأقربُ فالأقربُ» (٢٢٠).

وقالَ أبو حَيانَ (٧٣٠) ، إنَّ في الإِنجيلِ : «لا يفقدُ النبيُّ حرمتَهُ إلا اللهِ اللهِ

(٧٢٣) المصدر السابق ١: ١٠٤ ، وفيه: «أزهد . . . » .

(٧٢٤) هو كعب بن ماتع الحميري المعروف بكعب الأحبار ، كان في الجاهلية من كبار علماء اليهود في اليمن ، وأسلم في خلافة عمر ، توفي سنة ٣٦هـ ، انظر: (حلية الأولياء ٥: ٣٦٤ ، الاصابة ٥: ٦٤٧) .

(٧٢٥) هو عبدالله بن ثوب المعروف بأبي مسلم الخولاني ، الزاهد المشهور ، من كبار التابعين ، توفي سنة ٦٢هـ ، انظر: (حلية الأولياء ٢: ١٢٢ ، تاريخ داريًا للخولاني: ١٠٣ ، تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر «عبادة بن أوفى عبدالله بن ثوب: ٤٨٣») .

(۲۲۶) (ز): «کریم».

(۷۲۷) (ط۲): «أنا».

(٧٢٨) سقط من ( ز ): «غير . . . التوراة» .

(٧٢٩) الخبر في (حلية الأولياء ٢: ١٢٨ ، تاريخ مدينة دمشق: ٤٩٦ ، مع يسير اختلاف في اللفظ) .

(٧٣٠) لم أجد النص في كتب ابي حيان التوحيدي ، وأبي حيان الاندلسي المطبوعة ، وقال السيوطي: «ورأيت في كراسة لأبي حيان ، قال: أوحى الله في الانجيل إلى عيسى بن مريم: لايفقد النبي حرمته الا في بلده » (التحدث: ١٦٠) ، وغالبا ما يذكر السيوطي أبا حيان الاندلسي دون نسبته ، فلعله المراد هنا .

بلدِهِ ، ولا يفقدُ العَالِمُ حُرمتَهُ إلا في بلدِهِ». وقال المُتنبى (٧٣١):

إذا عَظُمَ المَ طْلُوبُ قلَّ المُساعِدُ (٧٣٢)

وقسالُ (۷۳۳) :

إِنَّ السنفيسَ غَرِيبٌ أينما كَانا(٧٣٤)

وقال(٥٧٢٥):

لا يَسْلم الشَّرفُ السَّوفيعُ مِن الأذى

حَتى يُراقَ على جَوانِبِهِ اللّهُ

وقال أبو تمام (۲۳۲):

وذُو النَّقصِ في الـدُّنيا بذِي الفَضْلِ مُولِعُ

(۷۳۱) ديوانه بشرح العبكري ١: ٢٧٠ ، وهو عجز بيت صدره: وحيد من الخُلان في كلّ بلدة

وهو من الطويل .

(۷**۳۲)** سقطت من (ز).

(٧٣٣) المصدر السابق ٤: ٢٢٣ ، وهو عجز بيت صدره:

وهكذا كنت في أهلي وفي وطني

وفي (ط١) ، (ط٢): «وقال امرؤ القيس» وهو وهم من الناسخ لتقارب رسم:

«النَّفيس» من: «القيس» ، وعجز البيت من البسيط .

(٣٤) في الديوان: «حيثما» بدل: «أينما» ، ورسمت في (ط1) ، (ط٢) ، (م٣) ، (ع٣٤) في الديوان: «أين ما» ، وفي (ط٢): «كان» .

(٧٣٥) المصدر السابق ٤: ١٢٥ ، وفي (ط١) ، (ط٢): «وقال آخر» ، والبيت من الكامل .

(٧٣٦) ديوانه بشرح التبريزي ٢: ٣٢٥ ، وهو عجز بيت صدره: لقد آسف الأعداء مجد ابن يوسف

وقسال(٧٣٧):

وكَذا المنايا ما يَطأن بمنسم (٧٣٨)

إلا عَلَى أَعنَاقِ (٢٣٩) أَهلِ السُّوددِ

وقال الآخرُ(٧٤٠):

ويبيتُ قَومُ يَحسدُونَ مُجَاشِعاً

وذو السّرو لا تلقاهُ الا مُحَسّدا(٧٤١)

## وقال الحماسِيُّ (٧٤٢):

= وهو من الطويل .

(٧٣٧) المصدر السابق ٤: ٦٢ ، والبيت من الكامل .

(٧٣٨) المصدر السابق ٤: ٩٢: «بميسم» وهو تحريف ، المنسم: طرف خف البعير (اللسان: نسم).

(٧٣٩) (ط١) ، (ط٢): «الاعناق» وهو تحريف.

- (٧٤٠) (٩٣) ، (ز): «آخر» ، ولم أجد البيت في المصادر المتوفرة بين يدي . ولعله من شعر الفرزدق ، لأنه أكثر من الافتخار بمجاشع في شعره ، وصدر البيت مختل الوزن ، ويستقيم إذا قلنا: «ونبلت قوماً يحسدون . . . » ، وهو من الطويل .
- (٧٤١) في (ز): «وبليت» وفي (ط١): «ونئيت» بدل: «ويبيت» ، وفي (م٣): «ذو» وفي (رم٣): «ذو» وفي (ز): «السرو» ، وفي (م٣): «الشرو» وفي (م٣): «محسد» ، السرو ، وفي (م٣): «محسد» ، السرو ، المروءة والشّرف (اللسان: سرا) .
- (٧٤٢) هو محمد بن بشير (شرح ديوان الحماسة للمرزوقي ٣: ١٣٥٦ ، الاغاني ١٦: ١٠٩) ، والبيت بلا عنو في (شرح ديوان الحماسة للتبريزي ٣: ٣٠٠ ، التذكرة السعدية للعبيدي: ٤٧٠ ، وفيهما: «وقال آخر») ، والبيت من الكامل .

مَوسُومَةُ بالحُسْنِ ذَاتُ حَوَاسِدٍ

إِنَّ الْحِسَانَ (٧٤٣) مَظنَّةً (٤٤٧) للحُسِّدِ// (٣٧٧ظ)

وقال الميكالي (٧٤٥):

ذُو الفضلِ لا يسلَمُ من قَدْحِ وإن غَدَا أَقَـومَ مِن قِـدْحِ (٢٤٧) وقال الآخرُ (٧٤٧):

إِنَّ الورى أَعْدَاءُ مَنْ فَضَلَ الوَرَى

وقال الآخر(١٤٨):

(٧٤٣) الأغاني ٢: ٨٢: «الجمال».

(٧٤٤) (ط٢): «مضانة».

(٧٤٥) الأصل (س١): «المكيالي» وهو تحريف والمثبت ما ورد في بقية النسخ ، وهو أبو الفضل عبيدالله بن أحمد الميكالي» من الكتاب والشعراء ، صنف الثعالبي «ثمار القلوب» لخزانته ، من أهل خراسان ، توفي سنة ٣٣١هـ ، انظر: (يتيمة الدهر ٤: ٣٥١ ، ثمار القلوب: ٣) ، والبيت له في (يتيمة الدهر ٤: ٣٨١ ، التمثيل والمحاضرة: ١٢٩ ، زهر الأداب ١: ٣١٤) ، والبيت من السريع .

(٧٤٦) في (م٣): «قادح» بدل: «قدح» الأولى والثانية ، القدح ، بالفتح: الذم ، والقِدح ، بالكسر: السهم قبل أن ينصّل ويراش (اللسان: قدح) .

(٧٤٧) (م٣): «آخر» ، والقول عجز بيت لم أجد صدره (الآداب: ١٣٩) ، وعجز البيت من الكامل .

(٧٤٨) (٩٣) ، (ز): «آخر» ، والبيتان لبهاء الدين أبي المحاسن يوسف بن المولى كمال الدين . . . العجمي الحلبي ، كان عالماً مشهوراً بالفضيلة الوافرة في الفقه والأدب ، ولي التدريس ونيابة الحكم العزيز بحماة ، ثم سكن دمشق وكتب الإنشاء بها ، توفي سنة ٧١٦هـ ، انظر: (تذكرة النبيه في أيام المنصور وبنيه للحسن بن حبيب الحلبي ٧: ٧٩) ، والبيتان من مجزوء الكامل .

حَسَداً ويُهـوى إن هَوى أبـداً ويُسقى إن ذَوى(٧٥٠)

السمسرءُ يُقلى (٢٤٩) إن عَلا كالسخصنِ يُرجَسمُ مُثْمَسمِ اللَّحُوراً وقال (٧٠١) الآخرُ (٧٠٢):

## وما زَالتِ الأشرافُ تُهجى وتُمدحُ

وأمّا اعتراضُكَ على قولي: «إني أعلمُ خَلقِ اللّهِ الآنَ قَلماً وفَماً وما في المشرقِ والمغربِ الآنَ أحدٌ إلا وهو دَاخِلُ في العلم تحتَ لِوائي» (٣٥٧ من المشارِ إليه عِلماً وعَلماً (٤٥٧ عيثُ أنكرتَ ذلكَ من غير تَراخ (٥٥٧ ، وأكثرت كأنكَ ثكلَى من الصَّراخ ، قائِلاً: «إنّ هذه العبارة تعمُّ الملائكة وعيسى والخضِرسَ» ، فهذا كلامُ من عَري من العِلمِ والفهم والذوقِ والعقل وصَفِرَ ، لأن الكلامَ أولاً في (٢٥٠ أهلِ الأرضِ لا السما ، وثالياً فيمن (٧٥٧ و) يفتي ويصنفُ ويدرسُ وهو معنى قولِي / قلماً وفماً ، وثالِثاً وهو الجوابُ

<sup>(</sup>٧٤٩) الأصل (س١): «يلقى» ، والمثبت ما ورد في (م٣) ، (ز) ، (م٥) ، ورسمت في (ط١) ، (ط٢): «يقلا» ، يقلى: يبغض ، (اللسان: قلا) .

<sup>(</sup>۷۵۰) (ط۲): «دوی» ، وفي (ز): «روی» ، ورسمت في (م۳): «ذوا» .

<sup>(</sup>۲۵۱) سقط من (م۳): «وقال . . . وتمدح» ، وفي (ز): «وقول» .

<sup>(</sup>٧٥٢) عجز بيت لم أجد صدره (الاداب: ١٥٤) ، وهو من الطويل .

<sup>(</sup>٧٥٣) رسمت في الأصل (س١) ، (م٥): «لوآي» ، وفي (م٣): «لواي» ، وفي (ط١) ، (ط٢): «لواءي» ، وفي (ز): «لوائي» .

<sup>(</sup>٤٥٤) (ز): «وعملا» وهو تحريف.

<sup>(</sup>٧٥٥) (م٥)، (ز): «تراح» وهو تحريف.

<sup>(</sup>۲۰۱) (م۳): «من» .

<sup>(</sup>۷۵۷) غير واضحة في (ز) .

الجامِعُ المُفيدُ ، الذي قررهُ الناسُ فيما (٢٥٠) يشبهُ هَذه (٢٥٠) العبارةَ للمستفيدِ ، وهو أن كل ما (٢١٠) صدرَ من هذا (٢١٠) العمومِ في (٢٦٠) حديثٍ أو أثرٍ ، أو كلامِ عالم مستطرِ (٢٦٠) ، فالمرادُ به أهلُ عالم الشّهادةِ ، وكلُّ من نطقَ بذلكَ فإنّما (٢٦٠) أرادَهُ ، لأن كلامَ (٢٠٠) المُتكلم إنما يشملُ أهلَ عالمهِ ، ولا يَدخلُ في عُمومِهِ من (٢٦٠) هو في عالم آخر عندَ تكالمه (٢٠٠٧) ، هذا جوابُ أطبقَ عليهِ العُلما ، وخرّجُوا عليه ما وردَ في حديثٍ أو (٢٠١٧) أثرٍ ونحوهما ، من ذلك حديث: «أرايتكمُ ليلتكم هذه ؟ فإنّ على رأس مائةِ سنةٍ منها لا يَبقَى ممن هو اليومَ على ظهر الأرض أحَدُ (٢١٩) أو ردّ عليه سنةٍ منها لا يَبقَى ممن هو اليومَ على ظهر الأرض أحَدُ (٢١٩) أو ردّ عليه

<sup>(</sup>۷۵۸) رسمت في (م٥): «في ما».

<sup>(</sup>۲۵۹) رسمت في (ط۲): «هاذه».

<sup>(</sup>٧٦٠) رسمت في (ط١) ، (ط٢): «كلّ ما» ، وفي الأصل وبقية النسخ: «كلما» .

<sup>(</sup>٧٦١) في الأصل (س١): «هـد» والمثبت ما ورد في بقية النسخ.

<sup>(</sup>٧٦٢) (م٣): «من) ، وفي (ط٢): «و».

<sup>(</sup>۲۹۳) ( ز ): «مسطر» ، مستطر: مكتوب (اللسان: سطر) .

<sup>(</sup>۷٦٤) (م٣): «فانها».

<sup>(</sup>٥٦٥) (ط٢): «الكلام» ، وفي (م٣): «أن» بدل: «لأن» .

<sup>(</sup>۲۲۱) (ز): «انما».

<sup>(</sup>٧٦٧) تكالمه: يقال: تكالم المتقاطعان كلّ واحد منهما صاحبه (اللسان: كلم) .

<sup>(</sup>٧٦٨) الأصل (س١) ، (ط١) ، (ط٢) ، (م٣) ، (م٥): «و» ، والمثبت ما ورد في (ز) .

<sup>(</sup>٧٦٩) صحيح الجامع الصغير ١: ٣٠٠، وفيه: «أرأيتكم . . . لا يبقى من هو على . . . » ، وفي (ط٢): «الرأس» بدل: «رأس» ، وسقطت من (م٥) ، (ز): «اليوم» .

الخضرُ وأزيبُ (۱۷۷۰) وإبليس والدجالُ (۱۷۷۱) وآخرونَ ممن هو على ظاهرِ اللفظِ (۲۷۷۱) ورد ، فأجيب بأن العمومَ مُختصُ بأهلِ عَالمِ الشّهادةِ ، وأمّا من في عَالمِ الغيبِ فمنفيُّ الإرادةِ ، لَولا هَذا التقريرُ لم يَجُزْ لأحدِ التلقيبُ بقاضي [القُضاةِ] (۲۷۷۰) وأقضَى القُضاةِ ، لأن هذه العبارة تشملُ كلَّ قَاض من الأنبياءِ والمُرسلينَ حتى البَارِي جلّ جلالهُ وعزّ رضاهُ ، إنما استجازوهُ من التقريرِهم أن مشلَ هذا / / اللفظ في بيانِه (۱۷۷۰) ، يختصُّ عُرفاً بعالم (۱۷۷۰) المقول (۲۷۷۱) فيه وزمانِه ، وقد استعملَ مثلَ عِبارتي صحابةُ وأثمةُ (۲۷۷۱) من العُلماءِ وبِهم اقتديتُ ، ومن (۲۷۷۱) راجع كُتبَ الحَديثِ والعلمِ اهتدى بهديهم كما اهتديتُ .

وأما الخضرُ بخصوصِهِ فأئمةُ الحديثِ لا يثبتونَ له الآن وجُوداً ، وما

<sup>(</sup>٧٧٠) (ز): «وربب» ، وفي الأصل (س١) وبقية النسخ: «زريب» ولم أجد لها دلالة في المعاجم التي رجعت إليها ، ولعلها: أزيب وهو من أسماء الشيطان (اللسان: زيب) وهو المثبت .

<sup>(</sup>٧٧١) (ط١) ، (ط٢) ، (ز) ، (م٣): «والدجال وابليس» .

<sup>(</sup>٧٧٢) (م٥): «الأرض ورد واجيب».

<sup>(</sup>۷۷۳) سقطت من الأصل (س۱) ، (م٥) ، والزيادة من (ط۱) ، (ط۲) ، (م٣) ، (ز) .

<sup>(</sup>۲۷٤) (ز): «بیانهم به» .

<sup>(</sup>۷۷۰) (ط۱) ، (ط۲): «لعالم».

<sup>(</sup>۲۷۲) (م۳): «القول».

<sup>(</sup>۷۷۷) سقطت من (۹۳) .

<sup>(</sup>۷۷۸) سقطت من (ط۲): «ومن . . . اهتدیت» .

يُروى في حقّب رأوهُ (٢٧٩) في دِيوانِ الموضُوعاتِ مَعدوداً (٢٨٠) ، وأما أنا فلا (٢٨٠) أقولُ فيه نفياً ولا إثباتاً (٢٨٠) ، ولا أنطقُ في حقّب (٢٨٢) بثاء ولا باء (٢٨٤) ولا تنا ، مُراعاةً لأهل الحديث (٢٨٥) والصُّوفية ، ولعَدم أدلة باثباتِه وفية ، غير أنه إن كانَ موجُوداً لم يدخلُ فيما جئتُ به من المقال ، بل (٢٨٦) ولا من هو دونة بكثيرٍ من الأقطاب (٢٨٥) والأوتاد (٢٨٨) والأبدال (٢٨١) ، إنما المُرادُ

<sup>(</sup>۷۷۹) (ط۲): «رواه» وهو تحریف.

<sup>(</sup> ٧٨٠) الأصل (س١): «معدود» والزيادة من بقية النسخ .

<sup>(</sup>۲۸۱) (۲۸۱) (۲۸۱)

<sup>(</sup>٧٨٢) الأصل (س١): «بنفي ولا اثبات» ، وفي (ط٢): «أيضا منصا وتباتا» ، وفي (ط١): «أيضا منصا ولا اثباتا» ، والمثبت ما ورد في (م٥) ، (م٣) ، (ز) .

<sup>(</sup> ۷۸۳) (ط۱) ، (ط۲): «فيه» بدل: «في حقه» .

<sup>(</sup> ۲۸٤) (م ٥): «بثاء ولا باء» .

<sup>(</sup>٧٨٥) (م٣): «العلم».

<sup>(</sup>۷۸۹) سقطت من (ز).

<sup>(</sup>۷۸۸) الأوتاد: هم الرجال الأربعة الذين على منازل الجهات الأربع من العالم ، أي من الشرق والغرب والشمال والجنوب ، بهم يحفظ الله تعالى تلك الجهات لكونهم محال نظره تعالى (المصدر السابق: ١٢) .

<sup>(</sup>۷۸۹) الأبدال: قوم من الصالحين بهم يقيم الله الارض ، أربعون في الشام وثلاثون في سائر البلاد ، لا يموت منه أحد الا قام مكانه آخر ، فلذلك سمّوا أبدالاً (اللسان: بدل) ، قال الكاشاني: «البدلاء: هم سبعة رجال ، يسافر أحدهم عن موضع ، ويترك جسدا على صورته فيه ، بحيث لا يعرف أحد أنه فقد ، وذلك معنى البدل لا غير ، وهم على قلب ابراهيم عليه السلام (اصطلاحات الصوفية: ١٤) ، وانظر: (التعريفات للجرجانى: ٢٤) .

من هُم بينَ الناس (٧٩٠) مُدَّرسُونَ ومُفتُونَ ، [ومؤلّفونَ ما يهدى به كلّ مفتونٍ] (٧٩٠) ، وأمّا رِجالُ الغيبِ فلم (٧٩٠) تشملُهُم العبارة ، وبقولي : «قلماً وفماً» إلى ذلك الإشارة ، فَهذا صَريحُ في أنّ العبارة نفسَها خارجة عن حَيزِ التخصيص بهذينِ التمييزين (٢٩٢) في المنطوقِ والمفهوم ، والتقييدُ بلفظِ الآنَ تَخصِيصٌ ثانٍ فإنه اسمٌ للحاضِرِ من الزمانِ ، والزمانُ : حَركةُ الفلكِ ، والفلكُ تحتَ السماءِ على قَول ِ من ذهب إلى السُّنةِ وسَلكَ ، لا على قول ِ من إلفلكِ والزّمان (١٩٤٠) وعما أشير السماءِ من نبي وَمَلكٍ ، فهو خَارجُ عن حيزِ الفلكِ والزّمان (١٩٤٠) وعما أشير اليه بالآن (١٩٥٠) لا أمّ لكَ ، وذكرُ المشرقِ والمغربِ من هذا النمطِ فإن المرادَ بهما البلدان فلا تكن ممن حرّف (٢٩١٠) اللفظ عن مدلُولِه (٢٩١٧) وأفِكَ ، ولو قُدِّرَ أنه لم يكن في العبارةِ تَخصِيصٌ ولا تقييدٌ ، أما كانَ في العام المُراد به الخصوصُ تأييدٌ لها وتشييدٌ (١٩٨٧) ؟ ألم يقل علماءُ كلَّ حَيٍّ في قولِهِ به الخصوصُ تأييدٌ لها وتشييدٌ (٢٩١٧) ؟ ألم يقل علماءُ كلِّ حَيٍّ في قولِهِ المُراد المُحسوصُ تأييدٌ لها وتشييدٌ (٢٩١٧) ؟ ألم يقل علماءُ كلِّ حَيٍّ في قولِهِ المُحسوصُ تأييدٌ لها وتشييدٌ (٢٩١٧) ؟ ألم يقل علماءُ كلِّ حَيٍّ في قولِهِ المُعرِيةِ المُعرِيةِ المُعرِيةُ في قولِهِ المُعرِيةُ المُعرِيةُ المُعرَيةُ المُعرِيةُ في قولِهِ المُعرِيةُ المُعرِيةُ المُعرِيةُ المُعرِيةُ في قولِهِ المُعرِيةُ المُعرِيةُ المُعرَيةُ المُعرِيةُ المُعرِيةُ المُعرِيةُ المُعرِيةُ المُعرِيةُ المُعرَيةُ المُعرِيةُ المُعرِيةُ المُعرَيةُ المُعرِيةُ في قولِهُ المُعرِيةُ المُعرَيةُ المُعرِيةُ المُعرِيةُ المُعرَيةُ المُعرَيةُ المُعرِيةُ المُعرفِيةُ

<sup>(</sup>۷۹۰) (ز): «الياس» وهو تحريف .

<sup>(</sup>٧٩١) ما بين المعقفين سقط من الأصل (س١) ، (م٥) ، والزيادة من (ط١) ، (ط٢) ، (ط٢) ، (م٣) ، (ز) .

<sup>(</sup>٧٩٢) (ز): «فلا يشهد لهم العبارة وبقول . . . » .

<sup>(</sup>٧٩٣) بعدها في (م٥): «هذين المفهومين في . . . » وهي زيادة لا ضرورة لها في السياق .

<sup>(</sup>۷۹٤) (م۳): «الزمان والفلك».

<sup>(</sup>٧٩٥) (ط١) ، (ط٢) ، (م٣): «الآن» .

<sup>(</sup> ٧٩٦) (ط۱) ، (ط۲) ، (م٣) ، (ز): «صرف» ولعله صواب.

<sup>(</sup>٧٩٧) الاصل (س١): «مدله»، وفي (م٣): «مضمونه»، والمثبت ما ورد في (ط١)، (ط٢)، (ز)، (م٥).

<sup>(</sup>٧٩٨) (م٥): «وتسديد ألم تقل . . . » .

[تعالى](٢٩١٠): ﴿ تُدَمِّرُ كُلَّ شيءٍ ﴾(٢٠٠) ، ﴿ وأُتِيَت من كُلَّ شيءٍ ﴾(٢٠٠): إنّه خرجَ عن ٢٠١٠) ذلكَ ما في السمواتِ وغيرِهِ مما ٢٠٠١) لم يرد ؟ وذلكَ مُجمعً على قبولِهِ (٢٠٠١) من كلِّ أحدٍ ولا يُردُّ ، أنسي (٢٠٠١) المعترضونَ الذين قالَ لهم الناسُ: إنّ الناسَ قد جَمعوا لكُم (٢٠٠١) مع شكلِهِ ، أم يحسدونَ الناسَ على ما أتاهم اللّهُ من [فضلِه](٢٠٠١) !

فلا تكن ممن ينكرُ بغيرِ عِلم ، وينطقُ بغيرِ حلم (٨٠٨) ، ويحاربُ في موضع (٨٠٨) سلم ، فيشابُ التمثالَ ، وينطبقُ (٨١٠) عليهِ ما تداولتهُ (٨١٠) العَربُ من الأمثال ، حيثُ قالُوا(٨١٠): أضَلُّ من يَرْبُوع (٨١٣) ، وأدَبُّ من (ط١): من الأصل (س١) ، والزيادة من بقية النسخ ، ورسمت في (ط١):

(٨٠٠) من الآية: ٢٥ من سورة الاحقاف .

(٨٠١) من الآية: ٣٣ من سورة النمل.

(۸۰۲) سقطت من (۹۳) .

(۲۰۳) (ز): «ما».

(٨٠٤) الأصل (س١): «قوله» والمثبت ما ورد في بقية النسخ .

(١٠٥) (ز): «الشي» وهو تحريف.

(۸۰۹) سقطت من (ط۲) .

(٨٠٧) سقطت من الأصل (س١) ، والزيادة من بقية النسخ .

(۸۰۸) سقط من (م۳): «وينطق بغير حلم».

(۸۰۹) كتبت في حاشية (ز).

(۸۱۰) (ز): «ويتطق» وهو تحريف.

(۸۱۱) (م۳): «تداولت».

(۸۱۲) (ط۲): «كانوا» وهو تحريف.

(٨١٣) لانها اذا خرجت من جحرها لم تهتد للرجوع اليه (جمهرة الامثال ٢: ١١، الدرة الفاخرة ١: ٢٨٢ وفيهما: «أضل من ولد اليربوع») .

قُرادٍ (٨١٤) ، وأغْــوَى من غَوْغَـاءِ الجَـرادِ (٨١٠) ، وأَطْيَشُ من فَرَاشِ (٨١٦) ، وأَفْحَشُ مِن كَلْب (٨١٧) خِرَاشِ ، وأَفْسَدُ من جَعَارِ (٨١٨) ، وأَخْلَى من جَوْفِ ٢٧٩ ظ) حِمَارِ (١١٩) ، وأَنخَبُ (٢٠٠) من نَعامة ، وأخرَقُ من / / حَمامَة (٢١١) ، وأقطفُ

(٨١٤) مثل ورد بلا تفسير في (المستقصى ١: ١١٤ ، جمهرة الامثال ١: ٥٥٥) .

(٨١٥) الغوغاء: الجراد نفسه اذا ماج بعضه في بعض قبل أن يطير ، فهي تسقط في الغدران والآبار فتهلك ، وذلك غيُّها، انظر: (جمهرة الأمثال ٢: ٨٥ ، مجمع الامثال ٢: ٦٥ ، الدرة الفاخرة: ١: ٣٢٣) ، ورسمت في ( ز ): «أغوا» .

(٨١٦) لأنه يلقي نفسه في النار ، انظر: (الدرة الفاخرة ١: ٢٨٩ ، جمهرة الأمثال ٢: ٣٣ ، مجمع الأمثال ١: ٤٣٨ ، وزوايته: «أطيش من فراشة») .

(٨١٧) الأصل (س١): «كل» وهو تحريف ، والمثبت ما ورد في بقية النسخ ، وفي (ز): «حاش» وهو تحريف ، خراش: هراش (اللسان: خرش) ، ويقال المثل: لأنه يهر على الناس ، انظر: (الدرة الفاخرة ١: ٣٣١ ، مجمع الأمثال ٢: ٨٦ ، جمهرة الأمثال ٢: ١٠٦ ، وفيها . «أفحش من كلب» ، خراش: اشتق من المخارشة ، وهو قتال الكلاب بعضها بعضا (اشتقاق الاسماء للاصمعي: ٩٦).

(٨١٨) الأصل (س١) ، (م٥): «دفار» ، والمثبت ماورد في بقية النسخ ، جعار: الضَّبع (مجمع الأمثال ٢: ١٤) ، والمثل يقال: لأنها اذا وقعت في الغنم عاثت ، ولم تكتف بما يكتف به الذئب ، انظر: (الدرة الفاخرة ١: ٣٢٨ ، مجمع الأمثال ٢: ٨٤، جمهرة الأمثال ٢: ٧٧، وفيها: «أفسد من الضبع»).

(٨١٩) وهمو رجمل من عاد ، والجموف: واد عامر كامر كان يحلُّه ، فخرج بنوه ، فأخذتهم صاعقة فكفر ، فأهلكه الله ، وأخرب واديه ، وقيل: بل يراد به الحمار ، لأنه اذا صيد لم ينتفع بما في جوفه ، ولكن يرمى به ، انظر: (جمهرة الامشال ١: ٣٥٥ ، ومجمع الأمثال ١: ٢٥٧ ، الدرة الفاخرة ١: ١٨٠ ، الفاخر : ١٤ ، وفيه: «تركه جوف حمار») .

(٨٢٠) أنخب: أجبن وأضعف (اللسان: نخب) .

(٨٢١) لأنها لا تحكم عشّها، انظر: (الدرة الفاخرة ١: ١٧٣، جمهرة الامثال ١: =

من ذَرَّة (۲۲٪) ، وأمرُّ من العَلْقَمِ وأكرَهُ (۲۲٪) ، وأجبنُ من صَافِرٍ (۲۲٪) ، وأوثَبُ من طَامِر (۲۰٪)بنِ طَامِر (۲۲٪) ، وأتيسُ من تُيوسِ تُويتٍ (۲۲٪) ، وأسلطُ من سِلْقَة (۲۸٪) امرأةِ ذُؤيبٍ ، وأعيا من بَاقِلٍ (۲۲٪) ، وأثقَلُ من شَمَامٍ (۲۳٪) ،

<sup>=</sup> ۲۳۱ ، مجمع الأمثال ۱: ۲۵۰) ، وفي (ز): «أحدق» بدل: «أخرق» وهو تحريف .

<sup>(</sup>۸۲۲) يضرب في المبالغة والتناهي ، انظر: (الدرة الفاخرة ۲: ۳۰۱ ، جمهرة الأمثال ۲: ۱۲۸) ، وفي (م٥): «درة» بدل: «ذره» .

<sup>(</sup>٨٢٣) (ط٢): «العاقم» وهو تحريف ، العلقم: شجر الحنظل ، وكلّ مرّ علقم (اللسان: علقم) ، والمثل أورده الميداني (مجمع الأمثال ٢: ٣٢٧) .

<sup>(</sup>۸۲٤) الصافر: كل ما يصفر من الطير والصفير انما يكون في خشاشها وما يصاد منها ، وقيل: انه طائر يتعلق من الشجر برجليه ، وينكس رأسه خوفا من أن ينام فيؤخمذ ، وقيل غير ذلك ، انظر: (الدرة الفاخر ١: ١١٢ ، المستقصى ١ : ٤٤ ، مجمع الأمثال ١: ١٨٤ ، جمهرة الأمثال ١: ٣٢٥) .

<sup>(</sup>۸۲۵) في (ط۱) ، (ط۲): «طائر ابن طامر» ، وسقطت من (ز): «بن طامر» .

ر ۱۳۲۸) طامر بن طامر: البرغوث (اللسان: طمر) ، ولم يرد المثل في كتب الأمثال المتوفرة بين يدى .

<sup>(</sup>۸۲۷) (ط۱) ، (ط۲) ، (ز) ، (م٥): «ثویب» وهو تحریف ، تویت: قبیلة من قبائل قریش ، وهو تویت بن حبیب بن أسد بن عبدالعزّی ، انظر: (الدرة الفاخرة ۱: ۱۰۱ ، مجمع الامثال ۱: ۱٤۹) .

<sup>(</sup>٨٢٨) سلقة: ذئبة ، انظر: (الدرة الفاخرة ١: ٣٣٢ ، جمهرة الأمثال ١: ٣٥٣) ، وفي (م٣): «شلقة» وهو تحريف .

<sup>(</sup>۱۲۹) في (ز): «نافل» وهو تحريف ، باقل: رجل من اياد ، انظر: (الدرة الفاخرة 1: 1: 1: 1 ) .

<sup>(</sup>۸۳۰) شمام: جبل له رأسان يسمّيان «ابني شمام» ، ذكره لبيد في شعره ، انظر: (مجمع الأمثال ۱: ۱۰۵) .

وأغْشَمُ (٩٢١) من السَّيْلِ (٩٢١) في السظلام ، وعليكَ بتقوى اللهِ وطيّبِ السَّلُ اللهِ وطيّبِ السَّلُ ، والاقتداء بالسلفِ الحَسلام ، والاقتداء بالسلفِ الصَّلام على العَلْم من العُلماء العَب اللهِ ولكل مُسلم ما أحبُ لنفسِي . [الصَّالَح ] (٩٣١) والتأسي ، فإني أحبُ لكَ ولكل مُسلم ما أحبُ لنفسِي .

وما قيلَ من أنَّ قُولِي: «قلماً وفماً» لا وجه لنصبِهِ إلا التمييزُ ، وصحتُهُ مَوقوفةٌ على جوازِ: قَلمُ عَالم وفم عَالم وهو بَعيدٌ عن (٨٣١) التجويزِ ، جوابُهُ: أنه يجوزُ على المجازِ على حَدِّ ﴿عِيشَة رَاضِية ﴾ (٨٣٥) ، ومن جهلِ المجازِ فرتبةُ (٨٣٥) الفهم والذّوقِ عنه قَاصِيةٌ ، والغَباوةُ عليه قاضِيةٌ .

وأمّا قولُكَ: «إنّي تنقصتُ (۸۳۷) بذلكَ الناسَ» ، فمعاذ (۸۳۸) الله أن أهضمَ أحداً من الأجناسِ ، ولكن (۸۳۱) كما قالتِ (۸۴۰) العَربُ: «في كلّ الشّجر نَارٌ واستمجدَ المَرخُ (۸۴۱) والعَفَارُ» (۸۴۲) .

<sup>(</sup>۸۳۱) (ز): «وأثم» وهو تحريف .

<sup>(</sup>٨٣٢) مثل يضرب في المبالغة والتناهي ، انظر: (الدرة الفاخرة ١: ٣٢١ ، جمهرة الأمثال ٢: ٧٩) .

<sup>(</sup>۸۳۳) زیادة من (ط۱) ، (ط۲) .

<sup>(</sup>۸۳٤) (ط۲): «على» ، وفي (ز): «على التحرير» وهو تحريف .

<sup>(</sup>٨٣٥) من الآية: ٢١ من سورة الحاقة .

<sup>(</sup>۸۳۹) رسمت في (ط۲): «فرتبت».

<sup>(</sup>۸۳۷) (م۳): «انتقصت».

<sup>(</sup>۸۳۸) (م٥): «معاذ» ، وفي ( ز ): «فمعاذ» .

<sup>(</sup>۸۳۹) رسمت في (ط۲): «ولا كن».

<sup>(</sup> ۱۸۶۰) (م۳) ، (ز): «قال» .

<sup>(</sup>٨٤١) (ز): «المرج» وهو تحريف ، وفي (م٣) ، (ز) ، (م٥): «العقار» وهو تحريف .

<sup>(</sup>٨٤٢) المرخ والعفار: شجرتان تكثر نارهما ، ويقال: أمجدت الدَّابة علفا ، اذا =

وكما(٩٤٨) قالَ أبو تمام (٩٤٨):

مَحَاسِنُ أَصنَافِ المُغنِّينَ جَمَّةً وما قَصَباتُ السَّبْقِ إلا لمعْبَدِ (١٤٥) وقولُه (١٤٥) [أيضاً]:

ما أنتَ حينَ تعدُّ نَاراً مِثْلَهَا إلَّا كَتالِي سُورةٍ لم تُنْزَل ِ/ (٢٨٠و)

وأضربُ لكَ مَثلاً (١٤٧) من نفسك: لما كُنتَ حَظيًا (١٤٨) في عَملِ الـزّففِ لطيبِ حسِّكَ ، ويُرغْبُ في اكترائِكَ (١٤٨) للغناءِ (٥٠٠) فِيها من غيرِ بخسِكَ ، أكانَ في ذلكَ هَضمٌ لأبناءِ جِنسكَ ؟!

وكذا قولُكَ: إني أصرف عُمري في أذى الناس ، مُشِيراً إلى ما أصنفُهُ

<sup>=</sup> أكثرت منه ، والمثل يضرب في تفضيل الرّجال بعضهم على بعض ، أي لكل واحد من هؤلاء فضل الا أن فلانا أفضل ، انظر: (جمهرة الأمثال ٢: ٩٢، مجمع الأمثال ٢: ٧٤، وروايته: «في كلّ شجر . . . ») .

<sup>(</sup>۸٤٣) سقطت من (۵۵) .

<sup>(</sup>٨٤٤) ديوانه بشرح التبريزي ٢: ٢٩ ، والبيت من الطويل .

<sup>(</sup>٨٤٥) (ز): «المعتد» وهو تحريف ، معبد: هو معبد بن وهب ، وقيل ابن قطني ، غنى أيام بني أميه ، وهـو امـام أهـل المـدينـة في الغناء ، انظر: (الاغاني ١: ٣٦ ، نهاية الأرب ٤: ٢٦٢) .

<sup>(</sup> ٢٤٦) ديوانه بشرح التبريزي ٣: ٣٥ ، وما بين المعقفين زيادة من (٥٥) ، وفي ( ز ): «كمثالي» بدل: «كتالي» وهو تحريف ، والبيت من الكامل .

<sup>(</sup>٨٤٧) الاصل (س١): «مثالا» ، والمثبت ماورد في بقية النسخ .

<sup>(</sup>۸٤٨) (ز): «حطبا» وهو تحريف.

<sup>( ﴿ ( ﴿ ) : «</sup>الترابك» وهو تحريف ، واكترائك : من الكراء وهو أجر المستأجر (اللسان : كرا) .

<sup>(</sup>۸۵۰) رسمت في (م٥): «للغني».

في (٥٠١) الـوقـائـع ِ العِلميةِ ذكريَّ لمِن هو نَاس ِ ، وردًّا للخطأ(٥٠٢) ببيانِ الصُّواب وكشفِ الإِلباس ، وهذا فرضٌ من فُروض الدين بيِّنُ ، وحتمُ الزمُّ لمن هو(٨٥٣) عليه مُتعيَّن ، أمرَ اللَّهُ به العلماءَ في الكِتاب ، وحتَّ عليه رسولَهُ ووَعدَ عليه بجزيلِ النُّوابِ ، وأوعدَ على كتمِهِ من غير عُذرٍ بوبيل العِقابِ ، وفعلَهُ الصّحابةُ والأتباعُ طُرًا ، والأئمةُ الأربعةُ والعلماءُ بعدَهم وهلم جَرّاً ، لا يَرى(١٥٤) أحدُ منهم في العلم مُحاباةً ، ولا يُراعي فيه شيخَهُ ولا أخاهُ ولا أباهُ ، قد ردَّ الإمامُ الشافعيُّ على الإمام [مَالك] (١٥٠٥) وهو شيخُهُ وما كان يسميه إلا الأستاذُ ، وردّ المُزنِيُّ (٨٥٦) على أستاذِهِ الشَّافعي ولم يجدُّ له عن الرِّدِ مَلاذ(٥٠٧) ، وردٌّ إمامُ الحَرمين على أبيهِ في عدةٍ مَسائلَ وأقامَ ( ٢٨٠ ظ) على تخطئةِ والدِهِ في كتابِ «النهايةِ الدلائل» (٨٥٨) ، / / وألف السُّبكيُّ في

<sup>(</sup>۸۰۱) (م٥): «من».

<sup>(</sup>٨٥٢) ( ز ): «وردا للجاني ببيان الخطأ وكشف الباس» ، وفي (م٣): «للحطاب» .

<sup>(</sup>۸۵۳) سقطت من (ط۱) ، (ط۲) .

<sup>(</sup>۸۰٤) رسمت في (م٣): «يرا».

<sup>(</sup>٥٥٥) سقطت من الأصل (س١) ، والزيادة من بقية النسخ .

<sup>(</sup>٨٥٩) هو أبو ابراهيم ، اسماعيل بن يحيى بن اسماعيل المزني ، المصري ، كان معظّما بين أصحاب الشافعي ، قال الشافعي في حقه: لو ناظر الشيطان لغلبه ، له مصنفات في الفقه ، توفي سنة ٢٦٤هـ ، انظر: (فهرست ابن النديم: ٢٦٦ ، طبقات السبكي ٢ : ٩٣ ، طبقات الأسنوي ١ : ٣٤) ، وفي (ط۲): «المزاني».

<sup>(</sup>٨٥٧) الاصل (س١) وبقية نسخ المقامة: ملاذ «صوابه» «ملاذا».

<sup>(</sup>٨٥٨) لم أجد له كتابا يحمل هذا العنوان ، ولعله «نهاية المطلب في دراية المذهب» انظر: (كشف الظنون ٢: ١٩٩٠).

حديثِ الاعتكافِ كتابَهُ (٥٩٠) «قدرَ الإمكان» ، فردّ عليه ولدُهُ بمؤلفٍ وأوقفهُ (٢٦٠) عليه فشكرَهُ وسماه له «شَحذَ (٢٦٠) الأذهانِ» .

فأنت في إنكارِكَ (١٦٨) هذا جَاهِلُ كلَّ الجهلِ ، لا تعرف (١٦٨) ، السماء من الأرض ، ولا الطول من العرض ، ولا الحرام من الفرض ، ولا الجبل من السّهل ، أتسمي (١٦٨) الفرض الدّيني حَراماً ، وتُوجِبُ (١٥٨) على الواجب الشّرعي ملاماً ؟! وتطلقُ على الكتب المشحونةِ بالأحاديثِ النبويةِ ونصوص (١٦٨) العُلماءِ المنقولةِ والمرويةِ تُرهاتٍ (٢٦٨) ، هَيهات إن سلمتَ من عقوبةِ ذلكَ هَيهات (٨٦٨) ، الحَقُ (٢٩٨) في العلم للهِ

<sup>(</sup>١٥٩) ألف ابو الحسن ، تقي الدين علي بن عبدالكافي السبكي كتابه: «قدر الامكان المختطف في دلالة كان اذا اعتكف» ، فرد عليه ابنه أبو حامد ، أحمد بن علي بن عبدالكافي ، فسمى الأب كتاب ابنه: «شحذ الاذهان فوق قدر الامكان» ، انظر: (قدر الامكان ، شحذ الاذهان ١: ٢٤٧ ـ ٢٦٥ «ضمن فتاوى السبكي» ، وبعدها في الاصل (س١): «كتابا» وهي زيادة لم ترد في بقية النسخ .

<sup>(</sup>۸٦٠) (ز): «كفاية» وهو تحريف.

<sup>(</sup>۸٦١) (م٥): «وأوقف».

<sup>(</sup>۲۲۸) (ز) «شجر» وهو تحریف.

<sup>(</sup>۸۶۳) (ز): «انکاري».

<sup>(</sup>ز): «أيسمى».

<sup>(</sup>٨٦٥) (ط١) ، (ط٢) ، (ز) ، (م٣) ، (م٥): «وتوجه» ولعله صواب.

<sup>(</sup>٨٦٦) سقط من (م٥): «ونصوص . . . المروية» .

<sup>(</sup>۸٦٧) (ز): «برهات» وهو تحریف.

<sup>(</sup>۸٦٨) ( ز ): «هات» .

<sup>(</sup>٨٦٩) الاصل (س١): «الله» والمثبت ماورد في بقية نسخ المقامة.

ولرسوله (٩٧٠) ، ولا ينفعُ الظالِمُ من العذابِ مَلجاةً ، يومَ لا ينفعُ المالُ ولا البنونَ ولا الجَاهُ .

وأمّا قولُك لمّا ذكّرتُك (۱۸۷۱) بتحريم المُناظرة: إنّ التصانيف مناظرة معنى ، لتسوق (۱۸۷۱) إليها بذلك ذمّا وطعنا ، فلم تزدد به عند أهل العلم (۱۸۷۱) إلا وهنا ، لأن العلماء نصّوا على أن التصنيف من فروض الكفايات (۱۷۲۱) وقد يتعيّن ، والمناظرة على وجه المُغالبة والمفاخرة (۱۷۷۱) حرام كما تبيّن ، والفرق من حيث المعنى ظاهر ، فإن التصنيف مُستمر النفع على مدى (۱۷۷۱) الدّهر الداهر (۱۷۷۱) ، والمناظرة مُنقضية / للوقت ، مقتضية لما يستحق (۱۷۷۱) به من [اللّه] (۱۷۷۱) المقت ، فكيف تسوي بين فرض وحرام ؟! وبين ما مدحة الشّرع وما هو له ذَامٌ ؟! وما حث (۱۸۸۱) عليه ووعد عليه (۱۸۸۱) الأجر وما زجر عنه ورتب عليه الملام ، قف عند المنقول ووعد عليه (۱۸۸۱) الأجر وما زجر عنه ورتب عليه الملام ، قف عند المنقول

(YA1)

<sup>(</sup>۸۷۰) (ط۱)، (ط۲)، (ز)، (م۳): «ورسوله».

<sup>(</sup>٨٧١) الاصل (س١): «ذكرت»، والمثبت ماورد في بقية نسخ المقامة.

<sup>(</sup>۲ / ۸۷۲) (ز): «ليسوق بذلك اليها».

<sup>(</sup>٨٧٣) الأصل (س١): «لعلم» والزيادة من بقية نسخ المقامة.

<sup>(</sup>۱۷۶) (ز): «الكفاية».

<sup>(</sup>٨٧٥) سقط من ( ز ): «والمفاخرة. . . للوقت».

<sup>(</sup>۸۷٦) رسمت في (م٣)، (ط۲): «مداً»، وفي (م٥): «مدي».

<sup>(</sup>٨٧٧) وقولهم: دهر داهر كقولهم أبد أبيد (اللسان: دهر).

<sup>(</sup>۸۷۸) (م٥): «تستحق».

<sup>(</sup>٨٧٩) سقطت من الأصل (س١)، والزيادة من بقية نسخ المقامة.

<sup>(</sup>۸۸۰) (ز): «وباحت» وهو تحریف.

<sup>(</sup>٨٨١) سقطت من (ط١)، (ط٢)، (ز)، (م٣).

واترك رأيكَ واذهبْ بسلام ِ .

لكن (٨٨٢) أمِن الإحسانِ إلى الناس مَا أوصلتَهُ (٨٨٣) إلى الشيخ شَمس الدين الخطيب (٨٨١) من إهانةٍ ما(٨٨٥) تَلِيقُ بقشّاش (٨٨٦) ولا صَاحب مَزْبَلةٍ؟!! ولو(٨٨٧) جثوثَ على رُكبتيكَ (٨٨٨) بينَ يديهِ إلى أن تندقَّ عُنقُكَ ما فهمتَ عنه مسألةً ، وتقولُ في الجُواب عن ذلك ولا تستحي من الله ولا تختَشي [وردَ الحديث](٨٨٩): «اسمعُوا وأطيعُوا وإن تأمَّرَ عليكُمْ عَبدُ حَبِشي» (٨٩٠) ، وإنك (٨٩١) تأمّرتَ عليهِ بالأشْرَفية (٨٩٢) فأراد (٨٩٣)

(۸۸۲) (م۳): «ولكن».

(۲۸۲) (ز): «وصلته».

(٨٨٤) سبق التعريف به في «مقامة الدوران الفلكي».

(٨٨٥) (ط١)، (ط٢): «لا»، وفي (ز): «ما تلقيه» وهو تحريف.

(٨٨٦) القشاش: الذي يتطلب الأكل من هنا وهناك ويلف ما يقدر عليه (اللسان:

(٨٨٧) الأصل (س١)، (ز): «ولا»، والمثبت ماورد في (ط١)، (ط٢)، (م٣)،

(٨٨٨) سقطت من ( ز )، وكتبت في حاشية (م٥)، وفي (م٣): «جثوث بين يديه على

(٨٨٩) سقطت من الاصل (س١)، (م٥)، والزيادة من بقية نسخ المقامة.

(٨٩٠) صحيح الجامع الصغير ١: ٣٣٠، وفيه: «اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة»، وفي (م٣): «ولو» بدل: «وان».

(۸۹۱) (ط۱)، (ط۲): «وأنت».

(٨٩٢) الأشرفية: هي المدرسة الأشرفية، وقد سبق التعريف بها في «مقامة الدوران

(٨٩٣) الأصل (س١): «فاراه»، والمثبت ماورد في بقية النسخ.

بَهْ ذَلَتَكَ (١٩٤٠) وكَسرَ كَلامِكَ ، فأريتَهُ مَقامَك ، أفهذا مُوادُ الحديثِ المُجملِ ؟! أو أباحَ لكَ رسولُ الله ﷺ أن تهينَ أحداً (١٩٥٠) من حملةِ العلمِ المُكْمل (١٩٥٠) ؟! .

ثم إنّك افتخرت بأنك أميرُ الأشرفية ، ونسيت ما ورد في الإمرة من الاحاديث الوفية ، قال [رسولُ الله](۸۹۷) على مُرغّباً في العدل وظله: «ما الاحاديث الوفية ، قال [رسولُ الله](۸۹۷) على مُرغّباً في العدل وظله: «ما كن أمير عَشْرة إلا أتى اللّه يوم القيامة / مغلولة يُدُه إلى (۸۹۸) عُنقه ، فإن كان مُحسِناً فَكَ عنهُ وإن كانَ مُسيئاً زِيدَ غلاً على غله (۸۹۹) ، فما قنعت باسم المشيخة حتى ادعيت الإمرة ، وليس لك من (۱۰۰) هذا الوصف مقدار خُرم الإبرة (۱۰۱) ، ولو سُلّم أنك أميرٌ عليهم إنّما يُطاع الأميرُ في الأمير بواجب والنهي عن حَرام ، وما عَدا (۲۰۱) ذلك لا يبلغُ فيه (۱۰۳) من الطاعة المرام ، وأنت لم تنكر على الخطيب ما هو محرم ، ولا أمرتهُ الطاعة المرام ، وأنت لم تنكر على الخطيب ما هو محرم ، ولا أمرته

<sup>(</sup>٨٩٤) بهدلتك: يقولون بهدل فلان فلانا أي حقّره، ولا أعلم البهدلة بهذا المعنى (دفع الاصر عن كلام أهل مصر ليوسف المغربي: ٦٦ب).

<sup>(</sup> ١٩٥ ( ز ): «أن يهين أحد».

<sup>(</sup>٨٩٦) يقصد علم الحديث.

<sup>(</sup>۸۹۷) زیادة من (ط۲).

<sup>(</sup>۸۹۸) سقطت من (ط۲).

<sup>(</sup>٨٩٩) صحيح الجامع الصغير ٥: ١٦١، وانظر: (الجامع الكبير ١: ٧١٤).

<sup>(</sup>۹۰۰) (م۳): «في».

<sup>(</sup>۹۰۱) (ز): «الامرة» وهو تحريف.

<sup>(</sup>٩٠٢) رسمت في (ط١)، (ط٢): «عدى»، وفي (ز): «ومع ذلك».

<sup>(</sup>۹۰۳) سقطت من (ز).

بواجبٍ يُعظم (٩٠٤) أمركَ فيه ويكرم ، إنما أنكرتَ عليه أنه يرخِي المِنْديلَ من كَتَفِهِ ، ويَجلِسُ على الإيوانِ (٩٠٥) ويدلي رجلَهُ من طرفهِ ، ويمشي في المدرسةِ بسرفُول (٩٠١) طائفي لشرفِهِ ، وليسَ في شيءٍ من ذلكَ ما يُنكر شَرعاً ، ولا يستحقُّ بسببهِ منعاً:

عدوت على الأكابر بالنكير

وما [في](٩٠٧) العِيرِ أنتَ ولا النفير(٩٠٨)

فمتْ غَيظاً فَما لكَ من نَصِير (٩٠٩)

على هَذا ومالَكَ من وَزِير(١١٠)

<sup>(</sup>٩٠٤) (م٣): «يطاع» ، وفي (ز): «معظم . . . ومكرم . . . يرخى النديل» .

<sup>(</sup>٩٠٥) الايوان: الصُّفَّة العظيمة، شبه أزج غير مسدود الوجه، والأزج: بيت يبنى طولا (اللسان: أون، أزج)، وانظر: (الالفاظ الفارسية المعربة للدي شير: ١٣٠).

<sup>(</sup>۹۰٦) (ز): «بشرفون» ، وقال دوزي: الزربول ـ الزربون: ان هاتين الكلمتين ليستا سوى تحريف لكلمة شربيل ، والزربول: مدأس مزود بالكعب (المعجم المفصل بأسماء الملابس عند العرب: ١٥٩ ، ١٨٧) ، وانظر: (شفاء الغليل: ١٠١) .

<sup>(</sup>٩٠٧) سقطت من الأصل (س١) ، والزيادة من بقية النسخ ، وفي (ز): «عددت» بدل: «عدوت» ، وفي (ط١) ، (ط٢): «ولا» بدل: «وما» .

<sup>(</sup>٩٠٨) لم أجد البيتين في المصادر المتوفرة بين يدي ، ولعلهما من نظم السيوطي ، والبيتان من الوافر .

<sup>(</sup>۹۰۹) (ز): «نضیر» وهو تحریف.

<sup>(</sup>٩١٠) الاصل (س١) ، (م٥): «وزيري» ، وفي (ز): «قدير» ، والمثبت ماورد في (ط١) ، (ط٢) ، (ط٣) ، وفي (ز): «بصير» بدل: «نصير» .

وأمَّا قُولُكَ: إني تلفظتُ بما لم يَأذن به ربُّ العِبادِ (٩١١) ، وإنَّهُ سبحانهُ لم يستجزُّ (٩١٢) لأحدٍ من المخلوقِينَ أن يقولَ: نحنُ أو أنَا أو إنَّي أو لي (٩١٣) [أو عِندي](١١٤) إلا للنبي الهادِ(١١٥) ، وإنَّه تَعالى أنكرَ قولَ الملائكةِ: ﴿ وَنَحِنُ نُسبِّحُ بِحَمدِكَ ﴾ (١١٦) وقولَ إبليس: ﴿ أَنَا خَيرٌ ﴾ (١١٧) وقولَ فرعَونَ: ﴿ أَنَا رَبُّكُم ﴾ (٩١٨) ﴿ لِي مُلكُ مِصرَ ﴾ (٩١٩) وقولَ قَارونَ : ﴿ عندي ١٢٠) وعد ذلكَ من الفسادِ ، فكَفي بسوءِ فَهمِكَ في ذلك الإِيرادِ/ وبجهلِكَ ما وردَ مِن هذه الالفاظِ في (٩٢١) القرآنِ والأحاديثِ الصحيحةِ الإسنادِ ، وكُتب العُلماءِ على ممرِّ الأعصارِ والآبادِ ، مناداةً (٩٢٢) عليكَ في كلِّ نادٍ ، إلى يوم التّنادِ (٩٢٢) ، كأنك لم تقرأ (٩٢١) حِكايةً عن الملائكةِ: ﴿ وَإِنَّا لِنَحْنُ (٩١١) (ز): «العالمين».

(۹۱۲) (ط۱) ، (ز) ، (م۳): «يستخر».

(۹۱۳) سقطت من (ز) ، (م۳) .

(٩١٤) سقطت من الأصل (س١) ، (م٥) ، والزيادة من بقية نسخ المقامة .

(٩١٥) (ز): «الهادي» وهو صواب.

(٩١٦) من الآية: ٣٠ من سورة البقرة .

(٩١٧) من الآية: ١٢ من سورة الأعراف .

(٩١٨) من الآية: ٢٤ من سورة النازعات ، وبعدها في (م٣): «الأعلى» .

(٩١٩) من الآية: ٥١ من سورة الزخرف . وسقطت من (م٥): «ملك» ، وسقطت من (م٣): «لي ملك مصر».

(٩٢٠) من الآية: ٧٨ من سورة القصص .

(٩٢١) (م٣): «في الأحاديث والقرآن» .

(٩٢٢) رسمت في (م٥): «منادات».

(٩٢٣) يوم التناد: يوم ينادي أصحاب الجنة أصحاب النار أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله (اللسان: ندى).

(۹۲٤) (م۳): «تقر».

الصَّافُونَ ، وإنَّا لَنحنُ المُسَبِّحونَ ﴾ (٩٢٠) في القرآنِ ، وعن الحوارِيينَ : ﴿ وَالَ اللهِ ﴾ (٩٢١) ، في سورتي الصفِّ وآل عمرانَ ، وعن الأنبياءِ والصدِّيقينَ : ﴿ وَأَنَا لَكُم نَاصِحُ أَمِينٌ ﴾ (٩٢٧) ﴿ وَأَنَا على ذَلِكُم من الشَّاهِدينَ ﴾ (٩٢٥) ، ﴿ وَأَنَا لَكُم نَاصِحُ أَمِينٌ ﴾ (٩٢٥) ، ﴿ إنّي أَنَا أَتُ وَكَ ﴾ (٩٣٥) ، ﴿ أَنَا أُولُ المُؤمِنينَ ﴾ (٩٣١) ، ﴿ إنّي أَنَا أُخُوكَ ﴾ (٩٣٠) ﴿ وَأَنَا يُوسُفُ ﴾ (٩٣١) ، ﴿ وَأَنَا بِهِ رَعِيمٌ ﴾ (٩٣١) ، ﴿ أَنّي أَنِيكَ مِنَا أَيكُم بِتَاوِيلِهِ ﴾ (٩٣٠) ﴿ وَأَنَا بِهِ رَعِيمٌ ﴾ (٩٣٠) ، ﴿ وَأَنَا بِهِ رَعِيمٌ ﴾ (٩٣٠) ، فعلِم أَنّ المُنكَم بِتَاوِيلِهِ ﴾ (٩٣٠) ﴿ وَأَنَا بِهِ رَعِيمٌ ﴾ (٩٣٠) ، فعلِم أَنّ المُنكرَ على الملائكةِ قولَهم (٩٣٨) ﴿ وَأَتَجعلُ فيها مِن يُفسِدُ فيها ويسَفِكُ المُنكرَ على الملائكةِ قولَهم (٩٣٨) ﴿ وَأَتَجعلُ فيها مِن يُفسِدُ فيها ويسَفِكُ

<sup>(</sup>٩٢٥) سورة الصافات ، الأيتان: ١٦٥ ، ١٦٦ .

<sup>(</sup>٩٢٦) من الآية: ٥٦ من سورة آل عمران ، ومن الآية: ١٤ من سورة الصف . وسقط من (٩٣٦): «قال الحواريون» ، وفي (ز): «صورة» بدل: «سورتي» .

<sup>(</sup>٩٢٧) من الآية: ٦٨ من سورة الأعراف.

<sup>(</sup>٩٢٨) من الآية: ٥٦ من سورة الأنبياء .

<sup>(</sup>٩٢٩) من الآية: ١٤٣ من سورة الأعراف .

<sup>(</sup>۹۳۰) من الآية: ٦٩ من سورة يوسف.

<sup>(</sup>۹۳۱) من الآیة: ۹۰ من سورة یوسف ، وسقطت من (م۳) .

<sup>(</sup>۹۳۲) من الآیة: ٤ من سورة یوسف ، وسقطت من (ز) .

<sup>(</sup>٩٣٣) من الآية: ٥٩ من سورة يوسف ، ورسمت في الأصــل (س١) ، (ز) ، (ط١) ، (ط٢) : «أوف» .

<sup>(</sup>٩٣٤) من الآية: ٥٥ من سورة يوسف .

<sup>(</sup>٩٣٥) من الآية: ٤٥ من سورة يوسف ، ورسمت في (م٣): «أو نبيكم» .

<sup>(</sup>٩٣٦) من الآية: ٣٩ من سورة النمل.

<sup>(</sup>٩٣٧) من الآية: ٧٧ من سورة يوسف .

<sup>(</sup>٩٣٨) الأصل (س١): «قوله» ، والمثبت ما ورد في بقية النسخ .

السدّماء ﴿ (٩٢٠) وعلى إبليسَ وفرعونَ نسبتَهما الخيريةَ والربوبيةَ إلى أنفُسِهما ، وعلى (٩٤٠) قَارُونَ (٩٤١) اعتداء م على مُوسى [وقذفَهُ بُهْتاً] (٩٤٠) ، ولو سردنا ما ورد من استعمال الصّحابة فمن بعدَهم لهذه الألفاظ، لأوْقرنا (٩٤٠) منهُ مجلداتٍ وذلكَ محفوظ لَدى (٩٤٥) الحُفّاظ، قَالتِ الأنصارُ [رضوانُ اللهِ / / عليهم] (٩٤٥) والنبيُ عَلَيْ يَسمعُ:

۱۸۲ظ)

(٩٤٣) في (ط ٢): وقرنا.

نَحنُ اللهٰ مَامرٌ (٩٤٧) بمسمع منهُ (٩٤٨):

<sup>(</sup>٩٣٩) من الآية: ٣٠ من سورة البقرة .

<sup>(</sup>٩٤٠) سقطت من (م٣): «وعلى . . . بهتا» .

<sup>(</sup>٩٤١) (م٣) ، (ط۱) ، (ط۲): «فرعون».

<sup>(</sup>٩٤٢) ما بين المعقفين سقط من الأصل (س١) ، (م٥) ، (م٣) ، والزيادة من (ط١) ، (ط٢) ، (ط٢) ، (ز) ، وفي (ط١) ، (ز): «بها» بدل: «بهتا» .

<sup>(</sup>٩٤٣) في (ط ٢ ): وقرنا.

<sup>(</sup>۱۹۶۶) (ز): «لذي».

<sup>(</sup>٩٤٥) زيادة من (ط١) ، (ط٢) .

<sup>(</sup>٩٤٦) لم أجد الرجز في المصادر التي رجعت إليها .

<sup>(</sup>٩٤٧) هو عامر بن سنان بن عبدالله بن قشير الأسلمي ، المعروف بابن الأكوع ، عمّ سلمة بن الأكوع ، صحابي ، كان شاعرا ، انظر: (الاصابة ٣: ٥٨٧ ، أسد الغابة ٣: ٨٧) ، والرجز له في (التمهيد لابن عبدالبر ٣: ٢٥٥ ـ ٢٥٦ ، صحيح مسلم بشرح النووي ١٦: ١٦٦ ـ الأشطار الأول والثاني) ، ونسب الرجز للرسول عليه السلام (مسند أحمد بن حنبل ٤: ٢٥٨ ، الزهرة ٢: الرجز للرسول عليه السلام (مسند أحمد بن حنبل ٤: ٢٥٨ ، الزهرة ٢: ٢٧٨ ، طبقات السبكي ٥: ٢٧٢ ، سيرة ابن هشام ٣: ٢٤٢ الأشطار الأول والثاني) .

<sup>(</sup>٩٤٨) الأصل (س١): «عامر بن مسمع منه» وهو تحريف من الناسخ ، والمثبت ما =

## تاللهِ (١٤١) لَوْلاَ أَنتَ ما اهتَـدَيْنَـا ولاَ تَصـدَّقُـنَـا وَلا صَلّينَـا ونحـنُ عن فضلكَ ما استغنيْنَـا

وقال سَلمةُ بنُ الأكوع (٩٥٠):

[أنا ابن الأكوع ](١٠١) واليوم يَومُ الرَّضَع (١٠١) وقالَ عليُّ بنُ أبي طَالبِ [رضي الله عنهُ](١٠٥):

أنَا الَّذي سَمَّتني أمي حَيْدَرَهْ(١٠٥) كَليثِ غَاباتٍ كَرِيه المَنظَرَهْ(١٠٥)

وقالَ عَلَيْ : "من أصبحَ منكُم اليومَ (١٥٦) صَائماً ؟ قال أبو بكرٍ: أنا ،

= ورد في بقية النسخ .

<sup>(</sup>٩٤٩) (طبقات السبكي ، مسند أحمد بن حنبل): «اللهم» ، وفي (الزهرة ، سيرة ابن هشام): «والله» ، وفي (ط٢): «على فضلك» بدل: «عن فضلك» .

<sup>(</sup>٩٥٠) هو سلمة بن عمرو بن الأكوع ، أول مشاهده الحديبية ، كان من الشجعان ، انظر: (طبقات ابن سعد ٤: ٣٠٥ ، الاصابة ٣: ١٥١) ، والرجز له في (سير أعلام النبلاء للذهبي ٣: ٣٢٧) .

<sup>(</sup>٩٥١) ما بين المعقفين سقط من الأصل (س١) ، (م٥) ، والزيادة من (ط١) ، (ط٢) ، (ط٢) ، (ط٢) ، (خ

<sup>(</sup>٩٥٢) الرّضع: جمع راضع ، أي خذ الرّمية مني واليوم يوم هلاك اللئام (اللسان: رضع) .

<sup>(</sup>۹۵۳) زیادة من (ط۱) ، (ط۲) .

<sup>(</sup>٩٥٤) الأصل (س٢): «حيده» وهو تحريف ، والمثبت ما ورد في بقية النسخ ، الحيدرة: الأسد (اللسان: حدر) .

<sup>(</sup>٩٥٥) الرجز لعلي بن أبي طالب (شرح نهج البلاغة ١٩: ١٢٧ وفيه: «سمتن» ، من الشعر المنسوب إلى علي بن أبي طالب: ٧٠ ، غريب الحديث لابن قتيبة ٢: دم وفيه: «سمّتن») .

<sup>(</sup>٩٥٦) (م٣): «اليوم منكم».

[قالَ: فمن تبعَ منكُم اليومَ جَنازةً ؟ قال أبو بكرِ: أنا ، قالَ: فَمن أطعمَ منكُم اليومَ مسكِيناً ؟ قالَ أبو بكرِ: أَنَا ﴿ ١٥٧ ، قالَ: فمن عادَ منكم اليومَ مَريضاً ؟ قالَ أبو بكرِ: أَنَا»(٩٥٨) .

وقال أبو بكر الصديق: [رضي الله عنه](١٠٥) أنا خَلِيفةُ رسول اللَّه(٩٦٠) ، وقالَ : أنا وليُّ رسول الله بعدَهُ(٩٦١).

وقالَ عُمرُ بنُ الخطابِ: أنا عبدُاللَّه عُمر .

وقَمَالَ عَلَيُّ بِنُ أَبِي طَالِبٍ: أَمَا أَبُو حَسنِ (١٦٢) ، وقالَ: أَمَا عَبِدُ اللَّهِ وأخو(٩٩٣) رسوله .

وقالَ سَعدُ بنُ عُبادة(٩٦٤): «نَحنُ الوزراءُ وأنتم الأمراءُ»(٩٦٠) .

<sup>(</sup>٩٥٧) ما بين المعقفين سقط من الأصل (س١) ، (م٥) ، ومن المعجم الكبير للطبراني ، والزيادة من (ط١) ، (ط٢) ، (م٣) ، (ز) .

<sup>(</sup>٩٥٨) المعجم الكبير ٨: ٢٤٠ ، مع بعض الاختلاف في اللفظ .

<sup>(</sup>**٩٥٩**) زيادة من (م٣) .

<sup>(</sup>٩٦٠) بعدها في (ط٢): «بعده» ، وسقطت من (ط٢): «وقال . . . بعده» .

<sup>(</sup>٩٦١) (م٣): «بعباء» ، وبعدها في (ز): «وقال عمر ابن . . . » .

<sup>(</sup>٩٦٢) (م٣): «الحسن» ولعله صواب.

<sup>(</sup>٩٦٣) رسمت في (ط۲): «واخوا» .

<sup>(</sup>٩٦٤) هو سعد بن عبادة الخزرجي ، صحابي ، حاولت الانصار اقامته في الخلافة بعد وفاة الرسول عليه السلام ، مات بحوران سنة ١٥هـ وقيل ١٦هـ ، انظر: (شرح نهج البلاغة ١٠: ١١١ ، الاصابة ٣: ٦٥) .

<sup>(</sup>٩٩٥) المخبر في (تاريخ الطبري ٣: ٢٠٣) ، وفي الأصل (س١): «الامر» والزيادة من بقية النسخ .

وقال خطيب الأنصارِ: «نحن كُنا أنصارَ رسول ِ اللّهِ فنحن أنصارُ خليفتِه».

وفي الصَّحيح : «سيِّدُ الاستغفارِ: أن يقولَ العَبدُ: اللَّهم أنتَ رَبِي لا إلــه إلا أنـتَ خلقتني وأنــا عبــدُك ، وأنــا على عَهــدِكَ ووعــدِكَ ما استطعتُ»(٩٦٧) ، وغير ذلك مما يَكثُرُ سردُهُ ، ولا يُحصرُ عَدَّهُ(٩٦٧) . (٣٨٣)

وقيالَ شارحُ «المُلحةِ»(٩٦٨): نَحنُ للمُعظَمِ نفسَهُ بعبارتِهِ ، وقولُ العالمِ: نَحنُ نَشرحُ ونَحنُ نبينُ مَفسوحٌ له فيه لأنه يخبرُ (٩٦١) عنه وعن أهل مقالتِه .

وما من كتابٍ من كُتبِ الأثمةِ من الشّافعي (١٧٠) فمن بعدَهُ ، إلا وهو مَشحونٌ بقولِهِ: «وعندي» ليبينَ بذلك (١٧١) ما هو الرأيُ عندَهُ ، وذلك موجودٌ كثيراً في الكتب الظاهرةِ والخفيةِ ، حتى في المختصراتِ اللّطيفةِ الوفيّةِ ،

<sup>(</sup>٩٦٦) الجامع الكبير ١: ٥٥٠ .

<sup>(</sup>٩٦٧) الأصل (س١): «عدده» ، والمثبت ماورد في بقية النسخ ، وفي (م٣): «يحصى» بدل: «يحصر» .

<sup>(</sup>٩٦٨) الملحة: منظومة في النحو لأبي محمد بن قاسم الحريري المتوفى سنة ١٨١٧) .

<sup>(</sup>٩٦٩) سقطت من (٩٦٩) .

<sup>(</sup>٩٧٠) (ز): «الشافعية» وهو تحريف.

<sup>(</sup>٩٧١) (ط١): «يتبين» ، وفي (ط٢): «نتبين» ، وفي الأصل (س١): «من ذلك» والمثبت ماورد في بقية النسخ .

«كالتنبيه» (٩٧١) و «المنهاج » (٩٧١) و «جَمع الجوامع » (٩٧١) و «الألفية » (٩٧١) ، فاستفد (٩٧١) مني فوائد ما طرقت قط سمعَك ، واغترف من بحر عُلومي جَواهر تزين بها مجالِسَك وجمعَك ، ولا (٩٧٧) تكن من الذين يحرفون الكلم عن مواضِعه ، ويقولون : رَاعنا إذا زَيِّنَ القول ببدائعه ، ثُم (٩٧٨) العَجبُ كل العَجبِ (٩٧٨) أنك قررت المنعَ من ذلك هُنا ، واستعملت (٩٨٠) بعد ذلك في

<sup>(</sup>٩٧٢) وتمام اسمه: «التنبيه في فروع الشافعية» للشيخ أبي اسحاق ابراهيم الشيرازي المتوفى سنة ٤٧٦هـ، وهو أحد الكتب الخمسة المتداولة بين الشافعية، وله شروح كثيرة، انظر: (كشف الظئون ١: ٤٨٩)، والكتاب مطبوع (الأعلام ١: ١٥).

<sup>(</sup>٩٧٣) وتمام اسمه: «منهاج الطالبين» في مختصر المحرر في فروع الشافعية ، للامام محيي الدين النووي المتوفى سنة ٢٧٦هـ ، عليه عدة شروح ، انظر: (كشف الظنون ٢: ١٨٧٣) ، والكتاب مطبوع (الاعلام ٨: ١٤٩) .

<sup>(</sup>٩٧٤) وتمام اسمه: «جمع الجوامع في أصول الفقه» لتاج الدين عبدالوهاب السبكي المتوفى سنة ٧٧١هـ، مختصر مشهور، عليه حواش وله شروح كثيرة، انظر: (كشف الظنون ١: ٥٩٥)، والكتاب مطبوع (الاعلام ٤: ١٨٤).

<sup>(</sup>٩٧٥) لم استطع تحديد صاحبها لتعدد الكتب التي تحمل هذا الاسم ، انظر (كشف الظنون ١: ١٥١ ـ ١٥٧) . ولعلها «الألفية» في أصول الفقه لشمس الدين البرماوي المتوفى ٨٣١هـ .

<sup>(</sup>٩٧٦) (ز): «فاستعد» وهو تحريف ، وسقطت من (ز): «قط» .

<sup>(</sup>۹۷۷) (م۳): «فلا».

<sup>(</sup>۸۷۸) (۲۳) ، (۲۹): «و» .

<sup>(</sup>٩٧٩) سقطت من (ط٢): «كل العجب».

<sup>(</sup>۹۸۰) (ز): «واستعملته».

كُراستِكَ (٩٨١): إني وعِندي وأنا ، فليتَ شعري أجرأة (٩٨١) وإقداماً ؟! أم تحلّونه عَاماً وتحرمونه عاماً ؟! .

ثم إنك نسبت (٩٨٣) إلى الله أنه قال للملائكة في قصة العالم: لا حاجة لي إلى رُكوعِكم وسُجودِكُم. اسجُدُوا لآدم ، وهذه الجُملة من زوائد القُصاص ، التي يَحْذَرُ مِنها (٩٨٩) الخواص ، فأنت ترى في الكتب أحاديث ، لا تَدري منها (٩٨٩) الحق من الموضوع ، [ولا الموقوف من المرفوع ، ولا الموصُول من المقطوع ] (٩٨١) ، فتنقلها على عِمًّا (٩٨٨) ، وترمي بها رَمياً (٩٨٨) ، فتدخل في زُمرة الكذابين / / على الله وأنبيائه (٩٨٨ طوملائكته وهي (٩٨٩) شر زُمرة ، وتمهد لنفسِك مَضجعاً في (٩٩١) جَهنم من وملائكته وهي (٩٨٩) شر رُمرة ، وتمهد لنفسِك مَضجعاً في (٩٩٠) جَهنم من جمرة .

ليس (٩٩١) كلُّ ما في الكتبِ من الأحاديثِ بثابتٍ (٩٩٢) وصْله ، ولا بِجائزٍ

<sup>(</sup>۹۸۱) (ط۱) ، (ط۲) ، (م۳) ، (ز): «قمامتك» ولعله صواب.

<sup>(</sup>۹۸۲) (ط۲): «اجرارة» وهو تحريف.

<sup>(</sup>۱۸۲) (ز): «نسیت» وهو تحریف.

<sup>(</sup>٩٨٤) (ز): «فيها» ، وفي (م٥): «تحذر» بدل: «يحذر» .

<sup>(</sup>٩٨٥) سقطت من (ط١) ، (ط٢) .

<sup>(</sup>٩٨٦) ما بين المعقفين سقط من الأصل (س١) ، والزيادة من بقية النسخ .

<sup>(</sup>٩٨٧) عِميًا: بلا دراية (اللسان: عمي) .

<sup>(</sup>۸۸۸) (ز): «میا» وهو تحریف.

<sup>(</sup>٩٨٩) الأصل (س١): «وهو» والمثبت ماورد في بقية النسخ .

<sup>(</sup>٩٩٠) (ط۲): «من» .

<sup>(</sup>٩٩١) (ط٢): «وليس».

<sup>(</sup>٩٩٢) (ط١): «ثابت» ، وفي (ط٢): «تابة» .

نقله ، ولا أنتَ من صَيارِفةِ الحَديثِ ونُقادِهِ ، ولا من رجالِهِ الذين هُم رجالُ إسنادِهِ ، وقد خبطتَ في الأحاديثِ الثابتةِ التي رويتَها ، وخلطتَ في الفاظِها وما سوّيتها ، فما يسعك من الله أن تنقلَ حَرفاً من حديثٍ أو أثرٍ ، الفاظِها وما سوّيتها ، فما يسعك من الله أن تنقلَ حَرفاً من حديثٍ أو أثرٍ ، حتى تصححَه على حَافظٍ من نُقادِ الفنّ فيرشدَكَ إلى ما تأتي وتذر:

وللحديث رجالٌ يُعسرَفُونَ به وللدَّواوينِ كُتّابُ وحُسّابُ (١٩٥٠) وأما اعتراضُكَ على قَولي: «وحُلقت لحيةً إبراهيمَ بمُوسى» (١٩٥٠) وقولُك: إنه يُفهمُ منه النبيانِ (١٩٥٠) ، فأنتَ ومن وافقكَ على ذلك خَليلانِ من الفهم والعقل حليّانِ ، وما يَفهم كلُّ أحدٍ من إبراهيمَ إلا أنت يا بليدُ ! ومن مُوسى إلا آلةَ الحلقِ وهي (١٩١٦) الحَديدُ ؟! فإن حَملَك على ذلكِ ظنَّكَ أنها ليست مُوسى بالألفِ التامّةِ ، وأنها موس (١٩٩٧) كما تنطقُ بهِ العَامةُ ، فكفى بذاكَ (١٩٥٠) مُناداةً عليكَ في الآفاقِ ، وسواداً لوجهكَ بينَ الرَّفاقِ ، وإن (١٩٩٥) بذاكَ (١٩٥٠) مُناداةً عليكَ في الآفاقِ ، وسواداً لوجهكَ بينَ الرَّفاقِ ، وإن (١٩٩٥)

<sup>(</sup>٩٩٣) البيت لمحمد بن عبدالله الأنصاري (تاريخ بغداد ٥: ٤١١ ، وفيه للحرب أقوام خلقوا . . . ») ، وورد بلا عزو في (اعجاز القرآن للباقلاني : ١٢٥ وفيه : «للحرب والضرب أقوام لها خلقوا . . . ») نفح الطبيب ٦: ٣١٤ وفيه : «وللميادين أبطال لها خلقوا») ، والبيت من البسيط .

<sup>(</sup>٩٩٤) القول في «مقامة الدوران الفلكي» .

<sup>(</sup>٩٩٥) (ز): «التبيان» وهو تحريف.

<sup>(</sup>٩٩٦) (ط١) ، (ط٢): «وهـو» ، وفي (ز): «الخلق» بدل: «الحلق» و: «فمن» بدل: «فان» ..

<sup>(</sup>٩٩٧) في الأصل (س١) ، (ط٢): «موسى» ، وفي (ز): «موسي موسي» ، والمثبت ما رسم في (ط١) ، (م٣) ، (م٥) .

<sup>(</sup>۹۹۸) (ط۱) ، (ط۲) ، (م۳) ، (ز): «بذلك» وهو صواب أيضا .

۹۹۹۱) (ط۲): «فان».

قلت: إن المشترك بين الأغلبين (۱٬۰۰۱) وغيرهم من المباني ، لا يجوز استعمالُهُ مُراداً (۱٬۰۰۱) به المُسمى / الثاني ، فامحُ تسميتَكَ بإبراهيم (۱٬۰۰۱) ، وسمّ نفسكَ باسم لا يشاركُكَ في شيءٍ من المَفاهِيم ، وقُل لأهل اللغة والفقه والبلاغة الذين مَضوا من دَهرٍ مَديد (۱٬۰۲۱) ، امحُوا من كُتبكُم (۱٬۰۰۱) اطلاق مُوسى على آلةِ الحَديدِ ، أو سَمّها أنتَ باسم [من] (۱٬۰۰۰) عندكَ تعتمدُهُ (۱٬۰۰۱) وانسخ هذا الاسم الذي وضعهُ اللهُ تَعالى أو آدمُ على القولينِ بالاسم الذي تحدثُهُ أنتَ وتجددُهُ ، وإن جعلتَ ذلكَ ذَرِيعةً إلى (۱٬۰۰۰) الأمرِ الذي تقصِدُهُ ، وهو: أن لا تُذكر باسمِكَ ولا تريدَ أحَداً يردِدُهُ ، كما عتبتَ علي قديماً إذ (۱٬۰۰۰) لم أسمكَ بالبُرهانِ ، فالإشكالُ بَاقي لأنه أيضاً من علي قديماً إذ (۱٬۰۰۰) لم أسمكَ بالبُرهانِ ، فالإشكالُ بَاقي لأنه أيضاً من علي رَسولِ اللهِ والقُرآنِ ، وإن قُلتَ: الإنكارُ على ذِكر (۱٬۰۰۱) الاسمينِ فلو جَاءنَا رَجلٌ ومعهُ مُوسى الحَديدِ ، واسمُهُ مُوافِقٌ لاسم رَفِيعٍ مجيدٍ ، ماذا

<sup>(</sup>۱۰۰۰) (ط۲) ، (ز) ، (م٥): «الاعلين» وهو تحريف .

<sup>(</sup>۱۰۰۱) (ز): «منادا به» وهو تحریف.

<sup>(</sup>١٠٠٢) في الأصل (س١): «با ابراهيم» ، وفي (ز): «يا ابراهيم» ، والمثبت ما رسم في (ط١) ، (ط٢) ، (م٣) ، (م٥) .

<sup>(</sup>۱۰۰۳) (م۳): «مدیدا» ، وفی (ط۲): «ذکر» بدل: «دهر» .

<sup>(</sup>١٠٠٤) (ز): «كتابكم» ، وفي (م٥): «ألمحوا» بدل: «امحوا» .

<sup>(</sup>١٠٠٥) سقطت من الأصل (س١) ، والزيادة من بقية النسخ .

<sup>(</sup>۱۰۰٦) (م٣): «نعتمده» ، وفي (ط٢): «بالله» بدل: «الله» .

<sup>(</sup>١٠٠٧) الأصل (س١): «علي» والمثبت ماورد في بقية النسخ .

<sup>(</sup>۱۰۰۸) (ط۲): «اذا».

<sup>(</sup>ز): «ذلك» .

يقولُ (١٠١١) عندَ الإخبار عَنهُ من يُريدُ ؟ ألهُ عَنهُ مَحيدٌ ؟! ألم ينصَّ (١٠١١) الأئمةَ على أن الاسمَ يُراعى فيه من قُصِدَ بهِ ؟ فإن قُصدَ به شَريفٌ عُظم أو غَيرُهُ لم يُعظم بسببهِ ، حيثُ قالُوا: إذا نَقشَ على خَاتمِهِ (١٠١٢) اسمَ نبيٍّ فإن قَصدَ نفسَهُ جازَ أن يَدخلَ به الخَلا ، وان قَصدَ النبيُّ مُنِعَ من ذلكَ تَكرماً وتبجلًا ، ونصُّوا على جَوازِ وسم (١٠١٣) الحيوانِ باللَّهِ ونحوهِ ، مع أنَّها ٢٨٤ ظ) تَتمرغُ في النجاسَاتِ ولم يأمرٌ / أحدٌ من الأثمةِ بمحوهِ ، وعللُوا هَذا التجويزَ ، بأنهُ لم يُقصد بهِ مَدلولَ الاسم بل التمييزُ .

هذه مُجادَلةٌ قَصدتُ بها ادحاض (١٠١٤) قولِكَ بالتي هي أحسنُ ، واجهاض حَملِكَ (١٠١٥) بما هو أجملُ وأرْضَنُ (١٠١٦) ، وإلا فلو شئتُ كَسرتُ (١٠١٧) رأسكَ بَادِي بَدا، وأزهقتُ (١٠١٨) نفسَكَ بحُجةٍ لا باعَ لكَ بردِّها (١٠١٩) ولا يَداً ، وأرسلتُ عليكَ سَحابةً ما تمطِرُ إلا نَاراً ، وغمامةً ما

<sup>(</sup>١٠١٠) في الأصل (س١): «منه» بدل: «عنه»، وفي (ز): «تقول»، والمثبت ماورد في (ط١) ، (ط٢) ، (م٣) ، (م٥) .

<sup>(</sup>۱۰۱۱) (م٥): «تنص» ، وفي (ز): «مجيد» بدل: «محيد» .

<sup>(</sup>۱۰۱۲) (ز): «خاتم»

<sup>(</sup>۱۰۱۳) (ط۲): «واسم».

<sup>(</sup>١٠١٤) ادحاض: ابطال ونقض (اللسان: دحض).

<sup>(</sup>۱۰۱۰) (م۳): «قولك».

<sup>(</sup>١٠١٦) أرصن: أثبت وأحكم (اللسان: رصن).

<sup>(</sup>۱۰۱۷) بعدها فی (م۳): «به».

<sup>(</sup>۱۰۱۸) (ط۲): «وارهقت» وهو تحریف.

<sup>(</sup>١٠١٩) في الأصل (س١): «برد» والزيادة من بقية النسخ ، بعدها في (ز): «ولا زىد».

تقطرُ إلا صَواعِقَ مِدراراً ، وقلتُ لكَ : إن الإمامَ فخرَالدينِ الرَّاذِي ، أوردَ في كتابِهِ «إعجازِ القُرآنِ»(١٠٢٠) ما يُضاهِي هَذه العبارةَ ويُوازِي ، وذلكَ : على كتابِهِ «إعجازِ القُرآنِ»(١٠٢٠) ما يُضاهِي هَذه العبارةَ ويُوازِي ، وذلكَ : على خَلِقَتْ لِحيةً مُوسى باسْمِهِ وبهارُونَ إذا ما قُلِبَا (١٠٢١) إن هَارونَ إذا ما قُلِبَا صَير(١٠٢١) اللَّحْيَةَ شَيئًا عَجباً

وتبعَ الإمامَ على إيرادِهِ من الأئمةِ خَلائقُ ، كلَّهم يعدَّهُ نَوعاً من البدِيع رَائق ، ولم يقُلُ أحدٌ إن ذكر مُوسى وهَارونَ (١٠٢٣) في هذا النظم يُفهمُ مِنهُ النبيانِ (١٠٢٤) ، لا مَن هو ظَامي (١٠٢٠) من العلم ولا من هو ريّانُ ، فإن زعمتَ أنتَ بعدَ ثلاثمائة (١٠٢٦) سَنةٍ مِنْ زمنِ الإمام أنكَ تُنكِرُ عليهِ ، وتوجهُ سِهامَ اعتراضِكَ الطَائِشةَ إليه ، قيلَ لكَ: «إخساً فلن تعدو قدرَكَ» (١٠٢٧) ،

<sup>(</sup>١٠٢٠) نهاية الايجاز في دراسة الاعجاز: ٢٩ ، وقد أورد الرازي البيت الأول فقط.

<sup>(</sup>۱۰۲۱) البيت الأول لأبي العتاهية (أبو العتاهية أشعاره وأخباره: ٤٨٥) ، وأورد التنيسي لبيتين بلا عزو في (نظم الدرّ والعقيان: ٣٣٦ ، وفيه: «الشاهد فيه على جناس الاشارة بين قوله: موسى الذي هو اسم الرجل ، وبين قوله: باسمه ، وكني به عن: موسى الحديد التي يحلق بها الشعر ، ومعنى قوله: أو بهرون اذا ما قلبا ، أشار به الى : النورة ، فان مقلوب هرون: نوره ، بشرط حذف ألفه وهو كذلك عند الكتاب قاطبة ». ورسمت في غير (ط ١ ) ، (ط ٢ )، (ط ٢ ) ، (م ٥ ): «بهرون»، والبيتان من الرمل.

<sup>(</sup>١٠٢٢) نظم الدر والعقيان: «ترك» ، ورسمت في (م٣): «هرون» .

رسمت في الأصل (س١) ، (م٣): «هرون» ، والمثبت مارسم في بقية النسخ .

<sup>(</sup>۱۰۲۶) (ز): «النبتان» وهو تحریف.

<sup>(</sup>۱۰۲٥) (ط۱) ، (ط۲) ، (۹۳) ، (۹۰): «ظامیء» .

<sup>(</sup>١٠٢٦) الأصل (س١) ، (م٥): «ثلثمايه» ، والمثبت ما رسم في بقية النسخ .

<sup>(</sup>١٠٢٧) قاله النبي عليه السلام لابن صائد (المعجم الكبير للطبراني ٣: ١٤٧) .

ولن يَشْرِحَ (١٠٢٨) نورُ الحقِّ صدرَكَ ، وكم من بليغ ِ حَذَا حَذُو الإِمام ِ ، واستعملَ ذَلَكَ (١٠٢٩) في الشعرِ والكلام ِ ، ولم يوجه إليه أحدُ من العُلماء (١٠٣٠) الملام ؟! .

قَالَ الشَّيخُ عَمْرُ بن الفارضِ (١٠٣١) \_ نفعنَا اللَّهُ ببَركتهِ \_: /

وصَاحبْ بمُوسى العزمِ خضرَ وَلائِهَا

ففيهِ إلى مَاءِ الحَياةِ منسافِعُ (١٠٣٢)

وقالَ القائلُ(١٠٣٣):

(9 Y A O

جُرّت (۱۰۳٤) الـمُـوسى على عَارِضِـهِ

فرأيتُ (١٠٣٥) الآس بالسماءِ غُمِرْ

(۱۰۲۸) (ز): «تشرح» .

(۱۰۲۹) رسمت في (ط۲): «ذالك».

(۱۰۳۰) سقطت من (م٥) .

(١٠٣١) بعدها في (ط١) ، (ط٢) ، (ز): «رضي الله عنه» ، وسقط من (ط١) ، (ط١) ، (ز) ب «نفعنا . . . ببركته» .

(١٠٣٢) ديوانه بشرح الدحداح: ٥٧٤ ، وفيه: «موسى العزم: أي بالعزم الذي هو كعزم موسى النبي ، خضر ولائها: الخضر ، بالكسر: أبو العباس النبي عليه السلام ، الولاء ، بالفتح: الملك» ، والبيت من الطويل .

(١٠٣٣) هو محمد بن عبيدالله بن هارون بن خطاب الغافقي المرسي ، توفي بتلمسان سنة ٢٨٦هـ ، انظر: (الوافي بالوفيات ٤: ٢٤) ، والبيتان له في (مسالك الابصار ـ المجلد ١١ ـ الورقة: ٤٣٨ ـ مخطوط دار الكتب المصرية رقم ٥٥٩ ، الوافي بالوفيات ٤: ٢٥) ، والبيتان بلا عزو في (النجوم الزاهرة ٨: ١١٢) ، والبيتان من الرمل .

(١٠٣٤) (مسالك الأبصار، النجوم الزاهرة، الوافي بالوفيات): «مرت»، وفي (ط٢): «جارت».

(١٠٣٥) (مسالك الأبصار، الوافي بالوفيات): «فكأن»، ورواية عجز البيت في =

مَجْمعَ البحْرين أضحَى (١٠٣١) خَدُّهُ

## إذ تَلاقَى فيهِ مُوسى والخِضرْ

[وقال] الشّهابُ بنُ فضلِ اللّهِ(١٠٣٧):

لمصر فضل بَاهِر لعيشِهَا (١٠٣٨) الرَّغْدِ النَّضِرُ في كلِّ سَفَح (١٠٣٨) يَلتقِي مَاءُ السَحَياةِ والسخيضِرُ وقالَ الآخرُ العَلامةُ سَعدُ الدين التَّفْتَازاني (١٠٤٠) في

= النجوم الزاهرة: «فكأن الماء بالأس غمره».

(١٠٣٦) (مسالك الأبصار ، الوافي بالوفيات): «أمس» ، وفي (ط٢): «خذه» بدل: «خده» .

- (١٠٣٧) في (م٣): «وقال آخر» ، وما بين المعقفين سقط من الأصل (س١) والزيادة من بقية النسخ ، وفي الأصل (س١) ، (م٥): «ابن» ، الشهاب بن فضل الله هو: أحمد بن يحيى بن فضل الله العمري ، امام في الترسل والانشاء ، وهو صاحب «مسالك الأبصار» ، توفي سنة ٩٤٧ ، انظر: (فوات الوفيات ١: ٧٥٧ ، الدرر الكامنة ١: ٣٥٣ ، الأعلام ١: ٢٦٨) ، والبيتان له في (حلبة الكميت: ٢٩٨ ، نفح الطيب ١: ٣٧ ، نفحة الريحانة للمحبي ١: الكميت ناب والبيتان من مجزوء الرجز
- (١٠٣٨) (نفحة الريحانة): «للشام» بدل: «لمصر»، وفي (نفح الطيب، نفحة الريحانه): «بعيشها»، وفي (حلبة الكميت: «في عيشها»، وفي (ز): «البصر» بدل: «النضر».
- (١٠٣٩) (نفحة الريحانة): «في كل روض»، وفي (نفح الطيب): «في سفح روض»، وفي (حلبة الكميت): «في كلّ يوم».
- (۱۰٤٠) هو مسعود بن عمر بن عبدالله سعدالدين التفتازاني ، عالم بالنحو والمعاني والبيان والمنطق ، انتهت اليه معرفة العلوم بالمشرق ، توفي بسمرقند سنة ١٩٧٥هـ ، انظر: (الدرر الكامنة ٥: ١١٩ ، بغية الوعاة ٢: ٢٨٥ ، الفوائد البهية لعبد الحي اللكنوي: ١١٣) .

«المُطول ١٠٤١) واستحسنة \_ :

تَجرَّدَ في الحمَّامِ (١٠٤١) عن قِشْرِ لُوْلُوٍّ

وأُلبسَ من ثُوبِ المَـــلاحَــةِ مَلبُــوســا

وقد جَرّدُ (۱۰٤٣) المُوسى لتزيينِ رأسِهِ

فقلت: لقد أُوتيتَ سُؤلكَ يا مُوسى

وكذا إتياني بالواجب عند أهل الصّناعة ، والذي نصّ على اشتراطِهِ أَمْمةُ (١٠٤١) البَلاغة والبَراعة ، وهو التلمّيعُ في مَطاوي الكَلام بالألفاظ القُرآنية ، مُراداً بها غير ما قُصدَ في القُرآنِ ، فإن ذلك من شُروطِ الإنشاءِ عند الأئمة البيانية ، نصّ عليه ابن الأثير (١٠٤٥) في كتاب «المَثلِ عند الأئمة في الشرع السائر» (١٠٤٦) ، ووافقة غيرُ واحدٍ من الأوائل والأواخر ، وحُكمة في الشرع السائر» (١٠٤٦) ، ووافقة غيرُ واحدٍ من الأوائل والأواخر ، وحُكمة في الشرع

<sup>(</sup>۱۰٤۱) مطول على التلخيص: ٤٧٦ ، وفيه «ومن لطيف هذا الضرب قول بعضهم . . . » ، وأورد ابن معصوم البيتين بلا عزو (أنوار الربيع ٢ : ٢٤٤) ، والبيتان من الطويل .

<sup>(</sup>١٠٤٢) (مطول ، أنوار الربيع): «للحمام».

<sup>(</sup>۱۰٤۳) (ط۱) ، (ط۲): «تجرد».

<sup>(</sup>٤٤) (م٣): «أهل».

<sup>(</sup>١٠٤٥) هو أبو الفتح نصرالله بن أبي الكرم . . . المعروف بابن الأثير الجزري ، الملقب ضياء الله بن ، ولي الوزارة للملك الأفضل ابن صلاح اله ين بدمشق ، له رسائل كثيرة ، توفي ببغداد سنة ٢٣٧هـ ، انظر: (وفيات الاعيان ٥: ٣٨٩ ، مرآة الجنان ٤: ٩٧ ، الحوادث الجامعة لابن الفوطي:

<sup>(</sup>١٠٤٦) المثل السائر ١: ٧١ ، وفيه: «ومنها أنه اذا عرف مواقع البلاغة وأسرار الفصاحة المودعة في تأليف القرآن ، اتخذه بحرا يستخرج منه الدرر =

الجَوازُ باتفاقِ الأصحابِ ، وحَكَى النّووي (١٠٤٧) في / (التبيانِ ١٠٤٨) (١٠٢٥) استعمالَهُ عن علي بنِ أبي طَالبٍ وعُمر بنِ الخطابِ ، واستعملَهُ النبيُ على الله على عوازِهِ أَتُمةُ الدينِ كما ورد في أحاديثَ مَرفُوعةٍ ، وبها (١٠٤١) استَدَلَّ على جوازِهِ أَتُمةُ الدينِ ونُجومُ الشريعةِ ، منهم: القاضي عِياض والنّووي في «شرح مُسلم » ، وابنُ عَبيدِ البَورِ التَمهيدِ» (١٠٠١) وابنُ رَشِيقٍ (١٠٠٠) في «شرح ِ التَمهيدِ» (١٠٠١) وابنُ رَشِيقٍ (١٠٠٠) في «شرح ِ المُوطأ» (١٠٠٠) أن المُعلم ، والقاضي أبو بَكرٍ البَاقلاني (١٠٥٠) ، وعَدّهُ من بَديع ِ

<sup>=</sup> والجواهر ، ويودعها مطاوي كلامه ، كما فعلته أنا فيما أنشأته من المكتبات . . . » .

<sup>(</sup>١٠٤٧) الأصل (س١): «النوى» والمثبت ماورد في بقية نسخ المقامة .

<sup>(</sup>١٠٤٨) التبيان في آدب حملة القرآن: ٦٢ .

<sup>(</sup>۱۰٤٩) (ط۱) ، (ط۲): «وبه».

<sup>(</sup>۱۰۵۰) هو يوسف بن عبدالله بن محمد بن عبدالبر النمري ، ولد بقرطبة ، من كبار حفاظ الحديث ، ولي قضاء لشبونة وشنترين ، وله مصنفات كثيرة ، توفي بشاطبة سنة ٤٩٣هـ ، انظر: (الصّلة لابن بشكوال ٢: ٦٧٧ ، بغية الملتمس للضبي: ٤٨٩ ، الأعلام ٨: ٢٤٠) .

<sup>(</sup>١٠٥١) لم أجد هذا الاستدلال في الأجزاء الثلاثة الأولى المطبوعة من «التمهيد» .

<sup>(</sup>١٠٥٢) هو الحسن بن رشيق القيرواني ، رحل إلى القيروان سنة ٢٠٦هـ ، شاعر ناقد ، وهو صاحب «العمدة» ، توفي سنة ٣٦٤هـ ، وقيل غير ذلك ، انظر: (وفيات الاعيان ٢ : ٨٥ ، انباه السرواة ١ : ٢٦٨ ، الحلل السندسية في الاخبار التونسية للسراج ق١ ج ١ ص ٢٧٩) .

<sup>(</sup>۱۰۵۳) ذكره حاجى خليفة (كشف الظنون ۲: ۱۹۰۷) .

<sup>(</sup>١٠٥٤) هو ابو بكر محمد بن الطيب ، المعروف بالباقلاني ، متكلم على مذهب ابي الحسن الأشعري ، وهو صاحب «اعجاز القرآن» توفي ببغداد سنة عداد ٥: ٣٧٩ ، تاريخ بغداد ٥: ٣٧٩ ، تاريخ قضاة الأندلس للنّباهي: ٣٧) .

المَعاني ، واستعملَهُ الإمامانِ الشّافِعيُّ ومالكُ بنُ أنس ، وسَائرُ الأَثمَةِ (١٠٠٥) الّذين من نُورِ هُداهُم يُقتبس (١٠٠١) ، ورووهُ عن أبي بكرِ الصّديقِ وطَائفةٍ من الصّحابةِ ، وعن التابِعينَ وأتباعِهم أهلِ الإصابةِ ، وقالَ الشيخُ دَاودُ البَاقلي (١٠٠٠) في «اللطيفةِ المرضيّةِ» (١٠٠٨): «لا أعلمُ في جَوازِهِ خِلافاً في مَذهبِ المَالكيةِ والشّافِعيةِ ، وأهلِ البلاغةِ والصّوفيةِ» ، ولو جَمعتُ جَميعَ ما وقع للأئمةِ من ذلكَ لَجاءَ (١٠٠١) مجلداتٍ ، وقد أشرتُ ولو جَمعتُ جَميعَ ما وقع للأئمةِ من ذلكَ لَجاءَ (١٠٥٠) مجلداتٍ ، وقد أشرتُ إلى نُبذٍ منها في كَراريسَ مُتعدداتٍ ، ولكن ليس إلى إرشادِ البهائمِ من سبيلٍ ، وما أحسنَ قولَ بعض (١٠١٠) العامةِ : «أيش عرّف الحميرَ طعمَ الزّنجيباً ».

وما(١٠٦١) قيلَ من أنِّي زدتُ لَفظَ(١٠٦٢) الجيم في الآية ، جوابه : أني

<sup>(</sup>١٠٥٥) (ط١) ، (ط٢): «الأمة» وهو تحريف.

<sup>(</sup>۱۰۵۶) (ط۱) ، (ط۲): «نقتبس» ولعله صواب.

<sup>(</sup>١٠٥٧) في الأصل (س١): «دود الباخلي»، وفي (م٥): «داود الباخلي»، وفي (م٣): «داود الباخلي»، وفي (م٣): «داود المناخلي» وفي (ز): «داود الباقلي»، وفي (ط١)، (ط٢): «داوود الباقلي»، والمثبت ماورد في (ز)، (ط١)، (ط٢)، والباقلي لم أعشر له على ترجمة، وقال حاجي خليفة: «اللطيفة المرضية ـ للشيخ داود . . . الباقلي».

<sup>(</sup>۱۰۵۸) سقطت من (ط۱) ، (ط۲) .

<sup>(</sup>١٠٥٩) سقطت من (ط١) ، (ط٢) ، وفي (ز): «فجاء» ، وفي (ط١) ، (ط٢): «من ذلك في المجلدات» .

<sup>(</sup>۱۰۹۰) سقطت من (ط۱) ، (ط۲) ، (م۳) ، (ز) ، (م<sup>0</sup>) .

<sup>(</sup>۱۰۹۱) (ط۲): «ومما».

<sup>(</sup>١٠٦٢) سقطت من (ط١) ، (ط٢) ، (م٣) ، (ز) وفي (ز): «زد الجسد» بدل: «زدت لفظ الجيم» ، وفي (ط٢): «الأيمة» بدل: «الآية»

لم أقصد التلاوة بل إيراد قول (١٠٦٣) اليَهودِ والحكاية ، وقد نصّ على جَوازِ النقص حينئذٍ والزيادةِ ، القاضي عِياض وغيرُه من أهل السّيادةِ .

وكذا افتتاحِي المقامة بالآية الشريفة المُناسِبة ، من غير / تصدير (٢٨٦) برقالَ اللّه الله ونحوه ، فإن هذا مُصطلح أهل الإنشاء قاطبة ، ومن طالع كُتبَ أئمته (١٠١٠) عرف طرقة ومَذاهبة ، بحيث لو صرّحت برقالَ الله ونحوه لعابَ علي أهلُ الفنّ ، وقالُوا(١٠٦٠) هذه صَنعة دَخيل لا يُفرقُ (١٠٦٠) بينَ الآلاءِ والمنّ .

وقد صنعه النبيُّ ﷺ في صَدرِ كِتابِهِ لعَمرو بنِ حَزم (١٠٦٧) ، كما رواهُ أهلُ الجدِّر(١٠٦٨) والعزم ِ ، وذلكَ أعظمُ دَليل ٍ على الجوازِ ، وهو للأحاديثِ الصَّحَاحِ مُواذِ .

<sup>(</sup>١٠٦٣) الأصل (س١) ، (م٥): «قصد» ، والمثبت ماورد في بقية نسخ المقامة ، وفي (ز): «المراد» بدل: «ايراد» .

<sup>(</sup>١٠٦٤) (م٣): «المه» ، وفي (ز): «الايمة».

<sup>(</sup>١٠٦٥) (ط١) ، (ط٢) ، (ز) ، (م٣): «ولقالوا» ، وسقطت من (ط١) ، (ط٢): (ط٢) ، (ط٢) ، (ط٢) ، هذه» ، وفي (ز): «دخل» بدل: «دخيل» .

<sup>(</sup>۱۰۶۹) (ط۱) ، (ط۲): «لا يعرف» .

<sup>(</sup>١٠٦٧) هو عمرو بن حزم بن زيد الانصاري ، صحابي ، استعمله النبي عليه السلام على نجران ، توفي في خلافة عمر ، ويقال بعد الخمسين ، انظر: (الاصابة ٤: ٦٢١) ، وكتاب الرسول له ورد في (فتوح البلدان للبلاذري: ٩٥ ، سيرة ابن هشام ٤: ٢٤١ ، صبح الاعشى ١٠: ٩ ، مكاتيب الرسول للأحمدى: ١٩٧) .

<sup>· (</sup>۱۰٦۸) (ز): «الجود».

وأمَّا ما أوردتَهُ في قَضيةِ (١٠٦٩) والذي المُصطفى \_ صلى اللَّه عليه وزادهُ فَضلًا وشَرفاً . فهو الرُّكنُ الأعظمُ في هَذا الباب، والمقصودُ الأهمُّ من هَذا الكتاب، ولقد أبنت (١٠٧٠) فيه عن العَجب العُجاب، ورضيتَ لنفسكَ بحرصِكَ (١٠٧١) على الرِّدِ عليّ بتوريطِها في العَذاب، فياليتَ شعري ألي حَقُّ (١٠٧١) في ذلكَ ؟ أم كُلنا نَقصدُ (١٠٧٣) الفرارَ من سُلوكِ [هذه](١٠٧٤) المسالِكِ ، التي تؤدي إلى المهالِكِ ؟! ما نفرضُ إلا أني وقَفتُ وإيّاكَ على شَفير بئرِ لهَا في تَخومِ الأرض عُمقُ كَبيرٌ ، فقلتُ أنَا: ينبغِي التحيّلُ في مُجاوزةِ هذه والخلاص ، قبلَ أن نتردى(١٠٧٥) فيها ولاتَ حينَ مَناص ، ثم بذلتَ في التحيل جَهدي ، وتكلفتُ المجاوزة حتى بُلغتُ من الخلاص ٢٨ ظ) قَصدي ، أفتوافقني (١٠٧٦) على مثل ذلك ؟ أو// تُلقي نفسَك لقصدِ مخالفتي ولا تدارك(١٠٧٧) ؟! .

ما نحنُ فيه أعظمُ وقعاً ، وأشدُّ صَـرعاً ، فقولُكَ : إن الذي ذكرتهُ وردَ

<sup>(</sup>١٠٦٩) (م٥): «قصة» وهو تحريف.

<sup>(</sup>١٠٧٠) (م٣) ، (ط٢): «أنبت» ، وفي (ز): «أتيت» وهو تحريف .

<sup>(</sup>۱۰۷۱) (م٥): «لحرصك».

<sup>(</sup>١٠٧٢) (ط١) ، (ط٢): «علي الحق» ، وفي (ز) ، (م٣): «الي الحق» .

<sup>(</sup>۱۰۷۳) (ط۱) ، (ط۲): «یقصد» .

<sup>(</sup>١٠٧٤) سقطت من الأصل (س١) ، والزيادة من بقية نسخ المقامة .

<sup>(</sup>۱۰۷۰) (م٥): «يتردى».

<sup>(</sup>١٠٧٦) (ط١) ، (ط٢): «أفتواتيني» .

<sup>(</sup>١٠٧٧) تدارك: تلحق وتنجو (اللسان: درك) .

من طرق غير صحاح وفيها مراسيل كلام أجنبي عن المقام لا سأل (١٠٧٨) عن المسألة ولا سبيل ، أما ذكر المراسيل ، فلا مدخل له هُنا لأن المسألة ما فيها حَديث مرسل البتة (١٠٧١) ، ولو سئلت أن تذكر من أحاديثها حديث واحداً (١٠٧١) لم تدره ولفاتك وفته (١٠٨١) ، وحاصل الأمر أنك رجمت بكلام ، وقلت في نفسِك إن صادق وإلا لم أبال بملام .

وأمّا قولُك: «ورد من طُرقٍ غير ١٠٨١) صحاح » فهو أيضاً من هذا النمط ، كلام من أراد أن يُسقط الحقّ بجهل فسقط ، وأنت إلى الآن لا تدري الذي أوردت ، ولا تعرف الذي عليه اعتمدت ، وأنا قد ذكرت عن العلماء في ذلك أربعةً من المسالك:

الأولُ (١٠٨٣): وهـ و(١٠٨٤) أقـ واها [وأنماها] (١٠٨٠) أنّهما ممن لم تبلغهُ الدعـ وة وهـ دا حُكمُهُ النجاةُ كأهل (١٠٨٦) الإسلام ، وهو مقطوعٌ به في

<sup>(</sup>۱۰۷۸) (ط۱) ، (ط۲): «سؤال» ، وفي ( ز ): «يسأل» ، وفي (م۳): «لاسال . . . ولا سيل» ولعله صواب .

<sup>(</sup>١٠٧٩) رسمت في (ط٢): «البتت».

رُ ١٠٨٠) سقطت من الأصل (س١) ، والزيادة من بقية النسخ ، وفي (ط٢): «شم» بدل: «لم» .

<sup>(</sup>۱۰۸۱) (ز): «وقته» وهو تحریف .

<sup>(</sup>۱۰۸۲) (ط۲): «وغير».

<sup>(</sup>۱۰۸۳) (م۳): «أولها» ولعله صواب.

<sup>(</sup>١٠٨٤) سقط من (ط١) ، (ط٢): «وهو أقواها».

ر (۱۰۸۵) سقطت من الأصل (س۱) ، (ط۱) ، (ط۲) ، (ز) ، (م٥) ، والزيادة من (م٣) . (م٣) .

<sup>(</sup>۲۸۰۱) (ز): «لأهل».

مَذهبِ الشَّافِعيةِ والأشاعرةِ الأعلام ، وأدلَّتُهُ قُرآنيةٌ وقَطعيةٌ لأن المسألة من مَسائِل عِلم الكلام ، وممن مشى على هذا من المَالِكيةِ الأبي (١٠٨٧) في (٢٨٧و) شرح مُسلم (١٠٨٨) وَوَجه عَلَى من خالَفهُ الملامَ . /

والثاني (١٠٨٩): أنهما وأهلَ الفترةِ في تَرقُّب الامتحانِ ، فمن أطاعَ منهم (١٠٩٠) دَخَلَ الجِنانَ ، وأحادِيثُ هذا المسلكِ صِحاحٌ وحِسانٌ .

والشالثُ (١٠٩١): أنهما كَانا على دين إبراهَامَ (١٠٩٢) ، ما عَبدَا قطُّ في عمرهِمَا الأصنامَ ، وأحاديثُ هَذا المسلكِ قَويةُ السّندِ ، كَثيرةُ العَددِ ، عظيمةُ المَددِ ، لا يقومُ لردَّهَا أحدٌ .

والـرابِـعُ(١٠٩٣): أن اللَّهَ أحياهمًا في حجةِ الودَاع ، وأمنًا بالشَّفِيع المُطاع ، وهذا أحاديثُهُ ضَعِيفةٌ (١٠٩٤) لا مَوضوعةٌ ، ومَوصُولَةٌ (١٠٩٠) لا مُرسلةٌ ولا مَقطوعةٌ (١٠٩١) .

<sup>(</sup>۱۰۸۷) سبق التعریف به .

<sup>(</sup>١٠٨٨) اكمال اكمال المعلم ١: ٣٦٩.

<sup>(</sup>۱۰۸۹) (م۳): «وثانیها» ولعله صواب.

<sup>(</sup>۱۰۹۰) (م۳): «منها».

<sup>(</sup>۱۰۹۱) (م۳): «وثالثها» ولعله صواب .

<sup>(</sup>۱۰۹۲) (ز): «ابراهیم» وهو صواب أیضا ، وفي (م۳): «وما» بدل: «ما» .

<sup>(</sup>۱۰۹۳) (م۳): «ورابعها».

<sup>(</sup>۱۰۹٤) (ط۲): «أحاديث ضعيف».

<sup>(</sup>١٠٩٥) موصولة: اتصل اسنادها، انظر: (مقدمة ابن الصّلاح: ١٢١)، وفي (م٣): «ومرسلة لا مقطوعة<sub>».</sub>

<sup>(</sup>١٠٩٦) المقطوع: هو ما جاء عن التابعين موقوف عليهم من أقوالهم وأفعالهم (المصدر السابق: ١٢٥).

وقولُك: سمعتُ أن اعتمادَكَ فيها أنه عليه [الصلاة] والسلامُ يسوءه (١٠٩٧) أن يُقَالَ عَنهُ: إنَّ أبويهِ في النار ، جَوابُهُ: إن الاعتمادَ على ما تقدم من مسالكِ الأحبار (١٠٩٨) ، المُعتمدةِ على الآياتِ القُرآنيةِ والأخبار ، وأما هَذه العِلةُ فذكرَها السُّهيليُّ وابنُ العَربي (١٠٩٩) حيثَ حَكما على قَائل ذلك بالاحتظار (١١٠٠).

وقـولَك: «فيلزمكَ من هذا أنه يَسرهُ(١١٠١) أن واحداً من أمته يرتكبُ كَبيرةَ الكذب» ، جَوابُهُ: إن هَذا إلزامُ مَن [هـو](١١٠٢) مُختلّ العقل مُضطرب ، أمَّا أولاً: فلأنهُ يتضمَّنُ أن الأئمةَ الذين قالوا ذلكَ كَذابونَ مُرتَكِبونَ للكبيرةِ (١١٠٣) ، وحَاشاهم من ذلكَ ؛ اللَّهُ أكبرُ من هذه الأقوال ِ السَّقِيمةِ المُبيرةِ (١١٠٤) ، وأمَّا الثانية: فلأن المسألة الجِلافية لا يقالُ في أحدِ قَوليهَا: إنه كَذَبُ لأنه قولُ ناشِيءُ عن دَليلِ ، ولا يُطلقُ (١١٠٠) الكَذَبُ على قول ٍ لَهُ دَليلٌ أو تَأويلٌ ، / / وأمَّا ثَالِثاً: فلأن الكذبَ مُخالفةُ الخبر للواقع بلا ريبٍ ، والواقعُ إلى الآنَ لم يُعلم لأنه غَيبٌ ، والأدلةُ في ذلكَ

(۲۸۷ظ)

<sup>(</sup>۱۰۹۷) (ز): «يسؤ» ، وما بين المعقفين زيادة من (م٥) .

<sup>(</sup>١٠٩٨) (ز)، (م٣)، (م٥): «الأخبار» وهو تحريف.

<sup>(</sup>١٠٩٩) انظر كتاب السيوطى (مسالك الحنفا ٢: ٢٣١ ـ ضمن الحاوي للفتاوي ، أحكام القرآن لابن العربي ٢: ١٠١١) .

<sup>(</sup>١١٠٠) الاحتظار: الهلاك (اللسان: حظى).

<sup>(</sup>۱۱۰۱) (ط۱) ، (ط۲): «يسؤه» .

<sup>(</sup>١١٠٢) سقطت من الأصل (س١) ، والزيادة من بقية النسخ .

<sup>(</sup>۱۱۰۳) (م۳): «الكبيرة».

<sup>(</sup>۱۱۰٤) (م۳): «المنيرة» وهو تحريف .

<sup>(</sup>ط۱) ، (ط۲) : «تطلق» .

مُتناقِضةً ، والأحادِيثُ متعارضةً ، ولم يَصح من أحاديثِ ذَلِكَ الجانبِ إلا القليلُ ، وطرقَهُ احتمالُ النسخ والتأويل ، فكيفَ يُطلقُ على القول (١١٠٦) المُقابِل لَهُ لَفظُ الكذب أو التبديل ؟! ما قالَ هذا المقالَ المُهملَ أحدٌ قبلَكَ ، ولا فَهمَ هذا الفهمَ السَّقِيمَ أحد مثلُّكَ ، قد أخبرَ عليهِ الصلاةُ والسّلامُ في أحاديثِ الصّحاحِ والمُوطأ: «إن المُجتهدَ له أجرٌ واحدُ إذا أخطأ " ، فلم يسمهِ في حَال خطئِهِ (١١٠٧) كَذَاباً ولا هو (١١٠٨) مُرتكِبٌ كبيرةً ، ولا رتب عليه أثم المعصيةِ المبيرةِ ، [(١١٠٩) بل سماهُ مُجتهداً ، ووعدهُ أجراً مُتحداً ، وقد قالَ ابنُ الأثير (١١١٠) في «النهايةِ» قَولاً مُنضبطاً: «الاجتهادُ لا يَدخلهُ الكذبُ وإنَّما يَدخلهُ الخَطا»(١١١١)].

<sup>(</sup>١١٠٦) الأصل (س١) ، (م٥): «القائل» ، وفي (ز): «القوي القابل» ، والمثبت ماورد في (ط۱) ، (ط۲) ، (م۳) .

<sup>\*</sup> الجامع الكبير ١: ٥٤.

<sup>(</sup>١١٠٧) الأصل (س١) ، (م٥): «خطاياه» ، وفي (م٣): «خطائه» ، وفي (ط١): «خطاه» ، وفي (ط۲): «خطا» ، وفي (ز): «خطابه» ، واثبت الرسم الصحيح.

<sup>(</sup>۱۱۰۸) سقطت من (ط۱) ، (ط۲) ، (ز) ، (م۳) .

<sup>(</sup>١١٠٩) ما بين المعقفين سقط من الأصل (س١) ، وسقط من (م٥): «بل . . . متحدا» ، وسقط من (م٣): «أجرا متحدا» ، والزيادة من (ط١) ، (ط٢) ، (ز)، (م٣)، (م٥).

<sup>(</sup>١١١٠) هو أبو السعادات المبارك بن أبي الكرم محمد بن محمد ، المعروف بابن الأثير الجزري ، الملقب مجدالدين ، من علماء اللغة والحديث ، توفي بالموصل سنة ٦٠٦هـ ، انظر: (وفيات الاعيان ٤: ١٤١) .

<sup>(</sup>١١١١) لم أجد القول في (النهاية في غريب الحديث) .

وقولُكَ: «كَيفَ و [قد](١١١١) قال اللهُ تَعالى: ﴿مَا كَانَ للنَّبِي والَّذِينَ اللهُ تَعالى: ﴿مَا كَانَ للنَّبِي والَّذِينَ النَّوا(١١١٠) أَن يَسْتَغْفِرُ وَا للمُشْرِكِينَ وَلُو كَانُوا أُولِي قُرْبَى ﴾(١١١١) ، جَوابُه: إن الذي صَحِّ ، نُزُولُها في أبي طَالبِ(١١١٠) لا في الآباءِ .

وقولُك: «ما رأيتُ أحداً (١١١١) صرَّحَ بأن الإِيمانَ يَنفعُ صاحِبَهُ بعدَ الموتِ والانقطاع » ، جَوابُهُ: يكفيكَ اعترافُكَ بالجهلِ وعَدم الاطلاع ، وكَيفَ يسوغُ لمن لا اطلاع لَهُ المُجادلةُ مع العُلماءِ المتبحرينَ والنزاعُ ، والخوضُ في هذا المقام الصَّعبِ الضَّنكِ (١١١٧) الذي لا مجالَ فيه لاتساع ؟! .

وقولُك: «فإن ادّعى أحدُ الخُصوصِيةَ فعلَيه الدليلَ» ، جَوابُهُ: قد ادّعاها كلُّ إمام ٍ جَليل ٍ ، من قبل ِ أن يَلفَّ جَدُّكَ عمامتَهُ ويجعَلَ على كتفهِ المِنديلَ .

وقولُكَ: «صرَّحَ أصحابُنَا(١١١٨): أن الخصمَ المُتعنتَ يحلفه القاضي

<sup>(</sup>١١١٢) سقطت من الأصل (س١) ، (م٥) ، والزيادة من بقية نسخ المقامة .

<sup>(</sup>۱۱۱۳) بعدها في (ز): «معه» أن تكون له أسرى وهي زيادة من الناسخ ، وفي (ز): «ولي» بدل: «أولي» .

<sup>(</sup>١١١٤) من الآية: ١١٣ من سورة التوبة .

<sup>(</sup>١١١٥) انظر: (أسباب النزول للواحدي: ١٥٠ ـ ١٥٢ ، أحكام القرآن لابن العربي . ٢٠١٩) .

<sup>(</sup>۱۱۱٦) (م٣): «أهذا» وهو تحريف.

<sup>(</sup>١١١٧) (ط٢): «الظنك» وهو خطأ.

<sup>(</sup>۱۱۱۸) سقط من (م٥): «صرح أصحابنا».

(٢٨٨) بالطلاق إذا طَلَبَ خَصمُه ولكن إذا نكلَ لا(١١١١) يُقضى عليه / حُكمُه، وكمُه ، جَوابُه: إن ذاكَ في خُصوماتِ الأموالِ ، ومُنازعاتِ الأحوالِ ، وأما الافتاء ومَسائِلُ (١١٢٠) المباحثاتِ (١١٢١) ، فلا يَمينَ فيها لا بالله ولا بالطلاقِ ، فإن اتقيتَ الله نجوتَ ، وإن اعتديتَ فأنت لاق .

وما قِيلَ: «من أن لفظَ الإِفتاءِ ليس إطلاقه هُنا ببادٍ ، لأنه خَاصً بمسائل الاجتهادِ» ، جَوابُه ، أولاً: إن (١١٢١) المسألة من مُحالِهِ ، ولهذا اختلف (١١٢٠) الأئمة لاضطراب مَدلول ودالة ، وثانياً: إنه (١١٢١) قد أُطلِق في غيرِ مَسائل الاجتهادِ ، وذلكَ في قول النبي الهادِ: «إني استفتيتُ رَبِّي فأفتاني » (١١٢٥) ، حينَ سَحرهُ اليَهوديُّ (١١٢١) الشّاني .

وقولُكَ: إِنَّ وَالِدَتِي أَجِدَادُهَا مِن الفُّرِسِ لأَنهَا جَرِكَسِيةُ تَنقَصُ بِذَلكَ وَتُذَمَّ ، جَوَابُه: إِن النسبَ إلى الآباءِ لا إلى أَجدادِ الأمِّ ، وقد نصّ (١١٢٧) (١١١٩) سقطت من (ز) .

(۱۱۲۰) (ط۱) ، (ط۲) ، (م۳) ، (ز): «المسائل» .

(۱۱۲۱) الأصل (س۱) ، (ز): «المباحات» ولعله تحريف ، والمثبت ماورد في (ط۱) ، (ط۱) ، (ط۲) ، (خ۳) .

(۲۲۲۲) (ز): «لأن».

(۱۱۲۳) (ط۱) ، (ط۲): «اختلفت».

(۱۱۲٤) سقطت من (ط۱) ، (ط۲): «انه . . . الهاد» ، وسقطت من (م٥): «قد» .

(١١٢٥) فتح الباري بشرح صحيح البخاري ١٠: ٢٢١ وفيه: «أنَّ الله أفتاني فيما استفتيته فيه . . . » .

(١١٢٦) الأصل (س١) ، (م٣) ، (ز): «اليهود» ، والمثبت ماورد في (ط١) ، (ط٢) ، (ط٢) ، (م٥) .

(١١٢٧) (ط۱) ، (ط۲) ، (م٣) ، (م٥): «نصت» ، وفي (ز): «مضت» ، وفي =

العُلماءُ على أن أغلبَ نُجباءِ الأمةِ وكبرائِها أولادُ سَرارِي (١١٢٨) ، وألّفتُ في ذلكَ كِتاباً سميتُهُ: «النجومَ الدرارِي»(١١٢١) ، وقالُوا: إن الولدَ المتولدَ بينَ العربي والعجميةِ أنجبُ ، لأنهُ يَجمعُ عزَّ العَربِ ودَهاءَ العجم وهو أبهى منظراً وأعظمُ خلقاً وأعجبُ ، ووالدي من خِيارِ (١١٣٠) العربِ لأنهُ من سُلالةِ الصّحابةِ ، وربّما قِيلَ أكثرُ من ذلكَ والصمتُ عنه أقربُ إلى الإصابةِ ، وما أحسنَ قولَ بعض العربِ (١١٣٠):

وكائِن تَرى فينًا من ابن سبيّةٍ (١١٣٢)

إذا لقِي الأبطالَ يَضرِبُهم هَبْراً (١١٣٣)// (٢٨٨ظ)

<sup>= (</sup>م٥): «الأمة» بدل: «العلماء».

<sup>(</sup>١١٢٨) في (م٣): «من السراريس» بدل: «أولاد السراري» .

<sup>(</sup>١١٢٩) يقول حاجي خليفة: «الدراري في أولاد السراري . . . للجلال السيوطي» (٢/٤٣٥) يقول حاجي خليفة: «الدراري في ركشف الظنون ١: ٧٣) ، وفي مخطوط ليدن رقم (٦/٤٣٥): «الدراري في أبناء السراري» ، ولعله المقصود .

<sup>(</sup>۱۱۳۰) (م۳): «جیاد» .

<sup>(</sup>۱۱۳۱) هو حاتم الطائي (العقد ٦: ١٣٠ ، ولم ترد في ديوانه) ، أو مسكين الدارمي (ديوانه: ٤٦ ، مجموعة المعاني: ١٠٤ ، الأشباه والنظائر للخالديين ١٠٤ ، أو مسكين الحنظلي (الزهرة ٢: ١٦٣) ، ووردت بلا عزو في (الدراري في أبناء السراري - مخطوط ليدن ٦/٤٣٥) ، والأبيات من الطويل .

<sup>(</sup>١١٣٢) (ديوان الدارمي ، الاشباه والنظائر): «يطعنهم شزرا» ، ورواية عجز البيت في (الزهرة ، مجموعة المعاني): «اذا التقت الخيلان يطعنها شزرا» .

<sup>(</sup>١١٣٣) (العقد، ديوان الدرامي، الأشباه والنظائر): «يطعنهم شزرا) ، ورواية عجز البيت في (الزهرة، مجموعة المعاني): «إذا التقت الخيلان يطعنها شزرا».

فما زادَهَا(١١٣٤) فينًا السِّباءُ نَقِيصةً (١١٣٥)

ولا الحتطبَت يَوماً ولا طَبخت قِدراً (١١٣٦)

ولكن خَلَطناهَا (١١٣٧) بخير نِسائِنا

فجاءتْ بِهم بيضاً وجُوهُهم (١١٣٨) زُهراً

وما قيلَ من أنه: «هل يسهُلُ بي أن يكونَ [أبي أو] (١١٣٠) ابني أو زَوجتي من الكُفارِ (١١٤٠) ؟ فإن كَرهتَ ذلكَ فكيفَ رَضيتَ به لأبي إبراهيمَ وابنِ نُوح وزوجةِ لُوطٍ والثلاثةُ في النارِ» ؟! جَوابُهُ: إني لم أقل أيسهلُ به أن يكونَ أجدادُهُ يَهود هَوالِك ، وإنّما قلتُ: أيسهلُ به أن يقالَ عَنهم ذلكَ ؟ وفَرقُ بينَ القولِ والكونِ ، وبينَهُما بَونُ أيّ [بون] (١١٤١) ، فالكونُ تَقديرُ اللّهِ لا بينَ القولِ والكونِ ، وبينَهُما بَونُ أيّ [بون] (١١٤١) ، فالكونُ تَقديرُ اللّهِ لا

<sup>(</sup>١١٣٤) (ديوان الدارمي ، الأشباه والنظائر): «ردها» .

<sup>(</sup>١١٣٥) (العقد ، الزهرة ، مجموعة المعاني): «مذلة» ، وفي (الأشباه والنظائر ، ديوان الدارمي): «وضيعة» .

<sup>(</sup>١١٣٦) رواية العجز في (الزهرة ، مجموعة المعاني): «ولا خبزت خبزا ولا طبخت قدرا» ، وفي (العقد): «ولا كلفت خبزا ولا . . . » ، وفي (ديوان الدارمي ، الأشباه والنظائر): «ولا عريت فينا ولا . . . » ، وفي (الدراري): «احطبت» ، وفي الأصل (س١) ، (ط١) ، (ط٢): «أطبخت» ، وفي (ز): «انطحنت» ، والمثبت ماورد في (م٣) ، (م٥): (الدراري) .

<sup>(</sup>١١٣٧) (الأشباه والنظائر ، وديوان الدارمي): «جهلناها» ، وفي (الزهرة): «بخبز» بدل: «بخير» وهو تحريف .

<sup>(</sup>١١٣٨) (ديوان الدارمي ، مجموعة المعاني ، الأشباه والنظائر): «غطارفة» .

<sup>(</sup>١١٣٩) سقطت من الأصل (س١) ، والزيادة من بقية نسخ المقامة .

<sup>(</sup>۱۱٤۰) كتبت في هامش (م٥) .

<sup>(</sup>١١٤١) سقطت من الأصل (س١) ، والزيادة من بقية نسخ المقامة .

صُنعَ لأحدٍ فِيهِ ، وقولُ (١١٤١) ذلكَ مَنهيَّ عنهُ أدباً مَع من يجتبيهِ [اللهُ] (١١٤١) ويصطفيهِ ، وإتقاءً لأذى ولده (١١٤١) [ذي] القَدْرِ العَالي النبيهِ ، ثم نقولُ: إنَّ النّهي عن ذلكَ إنما نَصُّوا عليهِ في حقِّ مَن يتعلقُ بالمُصطفى ، ولا يبعدُ أن يختصَّ بذلك فليسَ في مزاياهُ من خَفا (١١٤١) ، ولو (١١٤١) نَصُوا عليه في من (١١٤١) ذُكرَ لقُلنَا به على الرأس والعينِ ، ونَحنُ تَابِعونَ للمنقولِ أينَ كان أينَ ، ثم نقولُ: قد (١١٤١) ذهبَ جَمعُ من العُلماءِ إلى أن أبا إبراهيمَ كان مُوجِّداً (١١٤١) مُهذباً ، وان آزرَ المذكورَ في القرآنِ عَمُّهُ ، والعَربُ تُسمي كان مُوجِّداً (١١٤١) مُهذباً ، وان آزرَ المذكورَ في القرآنِ عَمُّهُ ، والعَربُ تُسمي العمَّ أباً ، روينَا ذلكَ بالإسنادِ عن ابنِ عباسٍ ومُجاهدٍ (١١٠١) ، وعن ابنِ جُريجٍ والسَّدي (١٥١) وغير / واحدٍ ، وصحّ عن أبي جَعفر (١١٠١) أن المذكورَ (٢٨٩)

<sup>(</sup>۱۱٤۲) ( ز ): «وقوى».

<sup>(</sup>١١٤٣)سقطت من الأصل (س١) ، والزيادة من بقية نسخ المقامة .

<sup>(</sup>١١٤٤) الأصل (س) «والدة» ، والمثبت ماورد في بقية النسخ ، وما بين المعقفين سقط من الأصل (س١) ، (م٥) ، وفي (ط٢): «ذا» والزيادة من (ط١) ، (م٣) ، (ز) .

<sup>(</sup>۱۱٤٥) (م٣): «حقا» ، وسقطت من (ز): «في» .

<sup>(</sup>١١٤٦) الأصل (س١): «ولا» والمثبت ما ورد في بقية النسخ .

<sup>(</sup>١١٤٧) (م٣): «في» ، ورسمت في (م٥): «في من» .

<sup>(</sup>۱۱٤۸) سقطت من (ط۱) ، (ط۲) ، (م۳) ، (ز) .

<sup>(</sup>۱۱٤٩) (ز): «موجودا» ، وهو تحریف ، وسقطت من (ز): «وان» .

<sup>(</sup>١١٥٠) انظر: (الدرّ المنثور في التفسير بالمأثور للسيوطي ٣: ٣٣) .

<sup>(</sup>۱۱۰۱) هو اسماعيل بن عبدالرحمن السّديّ ، تابعي ، قال فيه ابن تغري بردي : «صاحب التفسير والمغازي والسير» ، توفي ۱۲۸هـ ، وقيل ۱۲۷هـ ، انظر: (اللباب ۲ : ۱۱۰ ، النجوم الزاهرة ۱ : ۳۰۸) .

<sup>(</sup>١١٥٢) لم أجد ما أورده السيوطي هنا في تفسير الطبري (جامع البيان ١٢: ٢٨) .

في (١١٥٣) قولِهِ تَعالى: ﴿ وَنَادَى نُوحٌ ابنَهُ ﴾ (١١٥٤) هو ربيبُهُ ، وكانَ عليَّ [رضي اللَّهُ عَنهُ] يَقرأُ: ﴿ وَنَادَى نُوحُ ابنَها ﴾ (١١٠٥) فأطلقَ مَجازاً إلا أنه نَسيبُهُ (١١٥٦) فعلى هذا لم يكن لإبراهيم أبُّ ولا لنوح ِ ابنٌ كَافِرانِ ، ويؤيدُ ذلكَ أنهُ لم يُنقل عن نبيِّ قطُّ كفرُ والدِهِ ولا ولدِهِ بل هُما بالهدايةِ ظَافِرانِ ، فلم (١١٥٧) يبقُ إلا الزوجةُ وهي [في](١١٥٨) حُكم ِ البُعداءِ(١١٥٩) الأجانبِ ، لا القريب الـمُناسب .

ثم قولُهُ: «أيسهلُ (١١٦٠) بي أن تكونَ زَوجتي (١١٦١) من الكُفارِ» ؟ إن أرادَ زُوجتي المُتصفة بالإيمانِ ، المُلتزمة أحكامَ السُّنةِ والقُرآنِ ، فلا يسهلُ بي في أحدٍ مُطلقاً أن يَزلُّ عن الإِيمانِ زَلةً ، لا زُوجتي ولا غيرها من أهل الملَّةِ ، وإن أرادَ أن يكونَ (١١٦٢) لي زَوجةُ ما عن الدين حَائِدةٌ ، فأيُّ صُعوبةٍ في ذلكَ (١١٦٣) وقد أحل اللَّهُ للمسلمينَ نِكَاحَ الكتابياتِ في سُورةِ (۱۱۵۳) بعدها في (ز): «القرآن».

<sup>(</sup>١١٥٤) من الآية: ٤٢ من سورة هود .

<sup>(</sup>١١٥٥) الدر المنثور ٣: ٣٣٤ ، وفيه: وأخرج ابن الأنباري في «المصاحف» وأبو الشيخ عن علي رضي الله عنه أنه قرأ: «ونادى نوح ابنها» ، وما بين المعقفين زيادة من (ط١) ، (ط٢) .

<sup>(</sup>١١٥٦) (ط٢) ، (م٣) ، (م٥) ، «لأنه نسبيه» ، وفي (ز): «لأنه تشبيه» .

<sup>(</sup>۱۱۵۷) سقطت من (م۳): «فلم . . . المناسب» .

<sup>(</sup>١١٥٨) سقطت من الأصل (س١) ، والزيادة من (ط١) ، (ط٢) ، (ز) ، (م٥) .

<sup>(</sup>١١٥٩) (ط٢): «العبداء» وهو تعريف.

<sup>(</sup>۱۱۹۰) (ز): «یسهل» .

<sup>(</sup>١١٦١) بعدها في (ز): «في النار».

<sup>(</sup>۱۱۹۲) (ط۱) ، (ط۲): «تكون».

<sup>(</sup>۱۱۹۳) سقطت من (م٥): «في ذلك» .

المائدة (١١٦٤).

ثم إنّا لم نَقلْ: [إن](١١٠٠) كُفرَ الوالِدين(١١٦٠) يَحطُّ مقامَ الولدِ ، ولا قالَ بذلكَ من العَالمين(١١٦٠) أحدُ ، بل هَذا سوءُ فَهم (١١٦٨) ممن فهمهُ ، و(١١٦٠) جَهلٌ ادَّاهُ إلى إنكارِ شيءٍ ما عَلِمهُ ، وإنما قُلنا ما قالهُ الأئمةُ قبلنا: إن قولَ ذلكَ مَنهيُّ عنهُ وليس لنَا الآنَ فيه إيذاءُ للولدِ ، والنهيُ عَنهُ صَحيحُ السّندِ ، قال السَّهيليُّ في «الروضِ الأنفِ» بَعدَ إيرادِهِ حَديثَ مُسلمٍ: (وليسَ لنَا نَحنُ أن نقولَ ذلكَ»(١١٧٠) ، وسُئلَ القاضي أبو بكر بنُ العربي // (٢٨٩ عمن قالَ ذلكَ ، فأفتى بأنه مَلعونٌ واستدلَّ بآيةِ الأحزاب(١١٧١) وهو من كبارِ أصحابِ الإمامِ مَالكِ ، ولا حاجةَ إلى (١١٧١) التطويل ، مَن راجعَ كُتبَ أصحابِ الإمامِ مَالكِ ، ولا حاجةَ إلى (١١٧١) التطويل ، مَن راجعَ كُتبَ الأَثمةِ وَجَدَ النقلَ بالمنع مِن قول ذلكَ صريحاً ، وما مَن أحدٍ شمَّ رائحةً

<sup>(</sup>١١٦٤) سورة المائدة ، الآية: ٥ .

<sup>(</sup>١١٦٥) في الأصل (س١): «ن» والزيادة من بقية النسخ ، وفي (م٣): «ننقل» بدل: «نقل» .

<sup>(</sup>١١٦٦) بعدها في (ز): «من» وهي زيادة لا دلالة لها في السياق.

<sup>(</sup>۱۱۹۷) (م٣): «المسلمين» ، وفي (ز): «ذلك» بدل: «بذلك» .

<sup>(</sup>۱۱۶۸) سقطت من (۹۳).

<sup>(</sup>١١٦٩) (ط١) ، (ط٢): «أو» ، وفي (ز): «ولهذا» .

<sup>(</sup>١١٧٠) الروض الأنف ٢: ١٨٦ ، وفيه: «وليس لنا أن نقول ُنحن هذا» .

<sup>(</sup>١١٧١) سورة الأحزاب ، الآية: ٥٧: «انّ الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدّنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا» ، وانظر: (مسالك الحنفا ٢: ١٣١ـ ضمن الحاوي للفتاوي) .

<sup>(</sup>١١٧٢) (م٣): «في» ، وفي (ز): «طالع» بدل: «راجع» .

من العلم يُنكرُ كُونَ هذا القول (١١٧٣) صَحِيحاً.

ها أنتَ (۱۱۷۱) قد زعقت وصرخت وشكسوتني إلى كلّ كبيرٍ وصَغيرٍ ونفخت من شيءٍ (۱۱۷۰) ذُكِرَ عن أجدادِكَ لا على (۱۱۷۱) وجه الجزم بل على وجه ضرب المثل والتقدير والفَرض ، فكيف تستجيزُ أن تقولَ مثلَهُ (۱۱۷۷) في حَقّ والدي سيّدِ المُرسلين ﷺ (۱۱۷۸) جازِماً (۱۱۷۸) به ﴿ أَأُمِنتُم مَن في السّماءِ أن يَخسِف بكُم الأرض ﴾ (۱۱۸۰) ؟! . أرأيت لنفسِك من التعظيم أكثر مما رأيت له لسيدِ المُرسلين ، وحبيب ربّ العالمين ، وصنت مقامَكَ (۱۱۸۱) أن يُقالَ عن أجدادِكَ ما قلته أنت عن والديهِ ، إنكَ لمن (۱۱۸۱) المُعتدين الأثِمين ، قدمت حقك الساقِط على حقّهِ الواجبِ البيّنِ ، وأدّاكَ عَمى القلبِ إلى أن ذكرَ ذاك ، في حقّ اجدادِكَ عَظِيمٌ وفي حق والديهِ هَينٌ ! اللّهُ أكبر اللّه أكبر اللّه أكبر (۱۱۸۳) على من لا يَدري

<sup>(</sup>۱۱۷۳) (ط۱)، (ط۲)، (م۳): «العلم»، وفي (ز): «نصحا» بدل: «صحيحا».

<sup>(</sup>۱۱۷٤) (ط۱) ، (ط۲): «أنـا» وهو تحريف.

<sup>(</sup>۱۱۷۰) (ط۱) ، (ط۲): «سییء» .

<sup>(</sup>١١٧٦) سقطت من (ط١) ، (ط٢): «على . . . بل» .

<sup>(</sup>۱۱۷۷) وردت في هامش ( j ) .

<sup>(</sup>۱۱۷۸) زیادة من (ط۱) ، (ط۲) .

<sup>(</sup>١١٧٩) بعدها في (ط١) ، (ط٢): «بآية أأمنتم».

<sup>(</sup>١١٨٠) من الآية ٦٦ من سورة الملك ، وبعدها في (ط٢): «فاذا هي تمور» .

<sup>(</sup>١١٨١) رسمت في ( ز ): «ما قامك».

<sup>(</sup>ز): «من» .

<sup>(</sup>١١٨٣) سقطت من (٥٥): «الله أكبر».

ما يَخرِجُ من رأسهِ ، اللّهُ أكبرُ على مَن قدّم على حق رَسولِ اللّهِ حَقَّ نَفسِهِ ، اللّه أكبرُ على من سَهُل عندَهُ ذاكَ في ذلكَ (١١٨٤) المَقامِ الرّفيعِ ورأى مثلَهُ مؤذنا ببخسه .

ولقد كُنا قَديماً هَجرنَاهُ ، ثُم ضَاعفنا(١١٨٥) هَجرَهُ وكررناهُ ، والآنَ فقد (١١٨٥) أسقطناهُ وأهبطنَاهُ ، وخططنَاهُ وأحبطنَاهُ ، وخرطنَاهُ وطرحنَاهُ ، وقرحنَاهُ ، وقرحنَاهُ ، وتركنَاهُ وقرحنَاهُ وأغفلنَاهُ (١١٨١) ، وتركنَاهُ وفركنَاهُ (١١٨٠) ، وقركنَاهُ في ذَاتِ اللّهِ شككنَاهُ .

لك عَادةً باطلاقِ اللسانِ ، والتلفظِ في جانبِ(١١٩١) المُصطفى بغيرِ إحسانٍ ، لقد(١١٩٢) ناظركَ خَادِمي(١١٩٣) فما طَلَعَتْ لكَ معهُ طَالِعةً ، ولا

<sup>(</sup>١١٨٤) سقطت من (م٣): «في ذلك» ، وسقط من (م٥): «سهل» .

<sup>(</sup>١١٨٥) (ز): «صار غفنا» وهو تحريف.

<sup>(</sup>١١٨٦) الأصل (س١): «قد» والزيادة من بقية النسخ ، وفي (م٥): «اسعطناه» بدل: «أسقطناه».

<sup>(</sup>١١٨٧) قرحناه: من القرح وهو: عض السلاح ونحوه ، والقرح: الجراحات بأعيانها (اللسان: قرح) .

<sup>(</sup>١١٨٨) أدحضناه: أزلقناه وأبطلنا حجته (اللسان: دحض) .

<sup>(</sup>١١٨٩) (ز): «وأعقلناه» وهو تحريف .

<sup>(</sup>١١٩٠) فركناه: تركناه مبغضين (اللسان: فرك) .

<sup>(</sup>۱۱۹۱) (ط۱) ، (ز) ، (م۳): «جناب» .

<sup>(</sup>۱۱۹۲) (ط۲): «ولقد».

<sup>(</sup>١١٩٣) لعله محمد بن علي الحباك ، انظر: (شذرات الذهب لابن العماد ٨: ٥٤) ، وفي (ط١) ، (ط٢): «خادمني» وهو تحريف ، وكتب في متن (٩٣): «كخدمي» وكتب في هامشها الأيسر: «لعله خادمي».

بَرِقَتْ لَكَ(١١٩٤) مَعَـهُ بَارِقَةٌ لامِعةٌ ، وجادلتَهُ في العِلم فقطعَكَ وقرعَكَ ، وقدعَ كَ (١١٩٠) وصرَع كَ (١١٩٦) ، وقصرَكَ وحجرَكَ (١١٩٧) وسجرَكَ وزلزلَ عُروشَكَ وشجرَكَ ، وقلقلَ بنيانَكَ وحجَركَ ، وأظهرَ عُجَركَ (١١٩٨) وبُجَرك ، وأدخلَكَ يا ذا الكَرَكِ (١١٩٩) في الكَركةِ وعَصركَ ، وأقامَ عليكَ من الكِتاب والسُّنةِ الحُجةَ ، وأرشدَكَ إلى سَواءِ المحجةِ ، فقابلتَهُ بالإساءة (١٢٠٠) فَحفظَ (١٢٠١) لِسَانَهُ ووقرَكَ ، ثم زللتَ بينَ يديهِ في حَقّ المُصطفى فكفّركَ ، واستفتى (١٢٠٢) العُلماءَ فيك فأفتينًا بتأديبكَ وتقويمِك (١٢٠٣) ، بآلةِ التعزير وتهذيبك ، وأرادَ أن يرفعَ أمركَ إلى الحُكام ، ليأخذُوا بحقّ سَيّدِ الأنام ، عليه أفضلُ الصلاةِ والسّلامِ ، فأصبحتَ بينَ يديهِ من الأذلّينَ ، تخاطبُهُ • ٢٩ ظ) بألين خِطابٍ ، واقفاً لَهُ على أقدامِكَ بينَ الصّحابِ / / ثم سعيتَ في العَودِ

<sup>(</sup>۱۱۹٤) سقطت من (ط۲).

<sup>(</sup>١١٩٥) قدعك: كفك وردعك (اللسان: قدع).

<sup>(</sup>۱۱۹۶) (م۳): «صدعك».

<sup>(</sup>١١٩٧) (م٥): «وسجرك وحجرك» ، وسقطت من ( ز ): «وسجرك . . . وحجرك» .

<sup>(</sup>١١٩٨) (م٣): «وأظهرت عجزك»، وفي (ز): «أظهر عجزك»، عجرك وبجرك: مساوئك (اللسان: عجي) .

<sup>(</sup>١١٩٩) الكرك: قلعة حصينة في طرف الشام من نواحي البلقاء (معجم البلدان: ٤: ٤٥٣) ، وفي (م٣): «كركة» بدل: «الكركة».

<sup>(</sup>١٢٠٠) رسمت في الأصل (س١) ، (ز): «بالاساه» ، وفي (م٣): «بالاساه» ، وفي (م٥): «بالاسأه» ، والمثبت ما رسم في (ط١) ، (ط٢) .

<sup>(</sup>١٢٠١) الأصل (س١) ، (م٥): «فخفض» ولعله تحريف ، والمثبت ما ورد في بقية نسخ المقامة .

<sup>(</sup>۱۲۰۲) (م۳): «واستفتا فيك العلماء».

<sup>(</sup>۱۲۰۳) (ط۱) ، (ط۲): «وتقديمك بنالة التقرير» ، وهو تحريف .

إلى وظيفة الإمامة ، وخدمة مولانا السلطان (١٢٠٠) أعز الله نصره وأدام أيامة ، ونشر في الخافقين أعلامة ، ليحترمك الأخصام ، عن رفعك إلى الحكام ، وما ذاك (١٢٠٠) بمسقط حق رسول الله [ الله على الله الله الله الله الله على عنه في عُنقِكَ باق ، وإن لم تقابل عليه في الدُّنيا جُوزيت عليه يوم التلاق ، وتوسلت إلى ذاك الرجل بجماعة ، ليأخذُوا منه الفتاوي التي كتبت فيك فأبدَى لهم امتناعة ، فملئت رُعبا ، واشتد الأمر عليك كربا ، وأراد هو أن يقف للمقام الشريف (١٢٠١) ، أعلى الله مقامة المنيف ، ليطلبك يقف المنيف ، ليطلبك إلى (١٢٠١) الشرع ، ويلزم ك بالطاعة والسمع ، فبينما هو ذاهب وآت (١٢٠١) ، إذ مَرضَ في جمعته فمات ، فاكثر الناسُ الكلام ، ولا أتقلد في عُنقي (١٢١١) شيئاً فُرغ أجله والسّلام ، كمثل ابن الطنباش (١٢١١) إذ قال

<sup>(</sup>۱۲۰٤) هو السلطان الأشرف قايتباي المتوفى ٥٠١هـ، انظر: (بدائع الزهور ٣: ٣٢٥).

<sup>(</sup>١٢٠٥) (ز): «ولا زال» وهو تحريف.

<sup>(</sup>۱۲۰٦) زيادة من (ط۱) ، (ط۲) .

<sup>(</sup>۱۲۰۷) (م٥): «وهو باق في عنقك».

<sup>(</sup>١٢٠٨) المقام الشريف: من الالقاب الخاصة بالملوك ، يكنون به عن السلطان تعظيما له عن التفوه باسمه ، ويقال فيه: «المقام الأشرف» و «المقام الشريف العالي» ، وربما قيل فيه: «المقام العالي» ، انظر: (صبح الأعشى ٥: ٩٣٤ - ٤٩٤) .

<sup>(</sup>۱۲۰۹) (م٥): «للشرع».

<sup>(</sup>۱۲۱۰) (ز): «وان» وهو تحریف .

<sup>(</sup>۱۲۱۱) (ط۲): «ولا تقلد في عنق».

<sup>(</sup>١٢١٢) لم أجد له ترجمة في المصادر التي رجعت اليها ، وفي (ط1) ، (ط٢): «الطنباس» .

لكَ مَرةً: يا إبراهِيمُ ؛ ما هذا التكبرُ الذي لا يُحتملُ ؛ أما كُنتَ تأخذُ مِني كلَّ يَوم نِ نَصفينِ (١٢١١) ؟ أكانت صَدقةً عَني (١٢١٤) أم أُجرة عَمل ؟! فماتَ بعدَ ليال ، وفُقِد منه الخيالُ .

وأمّا قولُك: إنك أنكرتَ سؤال الميتِ سبعاً ، فلو استحييتَ (١٢١٥) من اللهِ ورسولِهِ ما أطرقتَ بذلكَ سَمعاً ، أو تجسرُ على التلفظِ (١٢١٦) بإنكارِ شيءٍ وردتُ به السُّنةُ ؟ أو ما تَخشى أن يكونَ حَائِلًا بينك وبينَ الجنةِ ؟

وقد ورد في الحديث المرفوع من رواية من/ نبه: «من بلغَهُ عني حَديثُ فكذّب بهِ فقد كذّب ثَلاثةً: اللّه ورسولَهُ والذي حدّث [به]»(١٢١٧).

وقولُكَ: «إنه إنَّما نُقِلَ بأحاديثَ ليست بذاكَ» ، من جُرأتِكَ (١٢١٨) على

(949)

<sup>(</sup>۱۲۱۳) أورد المناوي: «فانه ذكر في حوادث ثماني عشرة وثمانمائة أنه نودي أن يكون الدرهم وزنه نصفا وربعا ، وثمن درهم فضة خالصة بثمانية عشر درهما من الفلوس ، وعملت أنصافا وأرباعا ، واستكثروا من ضرب الانصاف ، فيكون بتسعة دراهم النصف . . . » (النقود والمكاييل والموازين: ۱۲۱) ، وفي (م٣): «التكبير» بدل: «التكبير» .

<sup>(</sup>۱۲۱۶) (ز): «مني» .

<sup>(</sup>١٢١٥) (م٣) ، (ز): «استحيت» ، وفي (م٣): «طرقت» بدل: «أطرقت» .

<sup>(</sup>۱۲۱٦) سقطت من (م٥) ، وفي (م٣): «اللفظ» ، وفي (م٥): «انكار» بدل: «بانكار» .

<sup>(</sup>١٢١٧) لم أجد الحديث في المصادر التي رجعت اليها ، وما بين المعقفين سقط من الأصل (س١) والزيادة من بقية نسخ المقامة .

<sup>(</sup>۱۲۱۸) سقط من (ط۱) ، (ط۲) ، (م۳) ، (ز): «من جرأتك . . . ليست بذاك» .

الحديثِ وبَذَاك ، من أينَ عَلمتَ أنها ليست بِذَاكَ ؟! وأنتَ لا تدريها ، ولا الطلعتَ عليها ولا ترويها(١٢١١)! وسمعتَ عني أني قلتُ: حَديثُها مُرسلُ فجعلتَهُ مُستندك (١٢٢٠) في الإنكارِ ، ومَذهبُ إمامك (١٢٢١): إنّ المُرسلَ حُجةٌ وكذا مَذهبُ مَالكِ وأحمدَ الأئمةِ الأخيارِ ، فكيفَ تقولُ ليستُ بِذاكَ وهي حُجةٌ في مَذْهبكَ المُختارِ ؟!.

وقولُك: "إني لا أحتج إلا بمراسيل ابن المُسيّب (١٢٢٢) ، كَلامُ من ليس له مَعرفة بالمذهب ، ولا(١٢٢٣) بما قُرَّر في عِلم الحَديثِ المُذهب ، فقد قال النّووي [رضي الله عنه](١٢٢٠) في «الإرشاد»(١٢٢٠) وفي «شَرح المُهذّب»(١٢٢٠): من ظنّ أن الشّافعيّ إنّما يحتج بِمراسِيل سَعيد بنِ (١٢٢٠)

(۱۲۱۹) (م۳): «لترویها» بدل: «ولا ترویها».

(١٢٢٠) الأصل (س١): «مستدرك» وهو تحريف ، والمثبت ما ورد في بقية النسخ .

(١٢٢١) هو أبو حنيفة النعمان .

(١٢٢٢) هو سعيد بن المسيّب بن حزن المخزومي المدني ، سيد التابعين ، كان أحفظ الناس لأحكام عمرو وأقضيته ، وهو أحد الأئمة الكبار المحتج بمراسيلهم ، توفي سنة أربع وتسعين ، وقيل: ثلاث ، انظر: (جامع التحصيل في أحكام المراسيل للعلائي: ٢٢٣ ، طبقات الحفاظ للسيوطي: ١٩) .

(۱۲۲۳) كتبت في هامش (ز): «ولا . . . المذهب» .

(۱۲۲٤) زيادة من (ط۱) ، (ط۲) .

(١٢٢٥) في (ط1) ، (ط٢): «الارشاد في شرح المهذب» وهو وهم من الناسخ ، وتمام اسمه: «الارشاد في اصول الحديث» وهو مختصر لخصه من كتاب «علوم الحديث» لابن الصلاح ، ثم اختصره ثانيا وسماه «التقريب» ، انظر: (كشف الظنون ١: ٧٠) ، و «التقريب» مطبوع (الأعلام ٨: ١٤٩) .

(١٢٢٦) المجموع (شرح المهذب) ١: ٩٩ - ١٠٥ .

(١٢٢٧) في الأصل (س١) ، (م٥): «ابن» والمثبت مارسم في بقية النسخ ، وفي =

المُسيّب فقط فهو في وادٍ بَعيدٍ ، بل مذهبه الاحتجاجُ بالمرسَل إذا اعتضدَ ولسو كانَ مُرسلَ غير سَعيدٍ (١٢٢٨) ، وكم (١٢٢٩) احتبج في «الأم »(١٢٢٠) بمسراسيل طَاوُس (١٢٣١) ومُجاهِدٍ والحَسن(١٢٣٢) ، وهدو عندَهُ مع العَاضِدِ (١٢٣٢) في حُكم الصّحيح والحسن ، وكأنكَ رأيتَ هذه العِبارةَ في الورقَاتِ ، ولم ترتق إلى ما فوقَها بطبقاتٍ ، ولو وجدتَ لك مُرشِداً يَصعدُ (٢٩١غ) بكَ إلى المَـراقي ، لوجـدتَ المسـألـةَ مُقررةً في «مُختصر ابن// الصّلاح »(١٢٣٤) و «ألفيةِ العِسراقي»(١٢٣٥) ، وهَسذا المُسرسسلُ(١٢٣٦) له عِدّةُ

<sup>(</sup>م٣): «سعل» بلل: «سعيل».

<sup>(</sup>۱۲۲۸) سقطت من (ز).

<sup>(</sup>١٢٢٩) الأصل (س١) ، (ز): «ولم» والمثبت ما ورد في (ط١) ، (ط٢) ، (ز) ، (م٥) .

<sup>(</sup> ١٣٠٠) الأم: ١: ٢١ ، ٨٤ ، ٧٠ ، ٧٠ ، ١٠٠ ، ٢: ٤ ، ١٠٩ ، ١٣٨ وهذه الصفحات على سبيل المثال لا الحصر.

<sup>· (</sup>۱۲۳۱) (ط۱) ، (ط۲) ، (ز) ، (م٥): «طاووس» وهو صواب أيضا ، وهو: طاوس بن كيسان اليماني ، أدرك خمسين صحابيا ، قال قيس بن سعد: «كان طاوس فينا كابن سيرين في أهل البصرة» ، توفي بمكة احدى ومائة او ست ، انظر: (طبقات الحفاظ: ٣٤ ، جامع التحصيل للعلائي: ٢٤٤ ، المعرفة والتاريخ للفسوي ١: ٧٠٥).

<sup>(</sup>١٢٣٢) هو الحسن بن أبي الحسن بن يسار البصري ، شيخ أهل البصرة ، مكثر من الارسال ، توفي سنة ١١٠هـ ، انظر: (اخبار القضاة لوكيع ٢: ٣ ، جامع التحصيل: ١٩٤، المعرفة والتاريخ ٢: ٣٢).

<sup>(</sup>۱۲۳۳) (ز): «من المعاضد» وهو تحریف.

<sup>(</sup>۱۲۳٤) سبق التعريف به .

<sup>(</sup>۱۲۳۵) (م۳): «ابن العراقي».

<sup>(</sup>١٢٣٦) في الأصل (س١): «المراسل» وهو تحريف ، والمثبت ماورد في بقية النسخ .

عُواضِدَ فضلًا عن عَاضِدٍ واحدٍ فليتَ شعري من قُصارى(١٢٣٧) أمرِهِ الورقاتُ التي وضِعَت تَقريباً (١٢٣٨) للمبتدئينَ ، يَتصدى للإِنكارِ على حُفّاظِ الحَديثِ والمجتهدينَ!.

وقولُكَ (١٢٢١): «إني تَركتُ الأحاديثَ الصحيحةَ التي ليست فيها (١٢٤١) دلالةً على هذا العَددِ» ، كَلامٌ ما سبقَكَ إليه أحدٌ ، ولا قالهُ من لَهُ أدنى مَددٍ ، إنما يَقولُهُ من هو من العلم بَراءُ (١٢٤١) ، مَنبوذُ بالعَراءِ (١٢٤٢) ، مَطروحٌ من وَراءِ وَراءِ ، لا يَصلحُ في سُوقِهِ سَومٌ (١٢٤١) ولا شِراءٌ ، ولو كَان معهُ من النهبِ زنة جَبلِ (١٢٤٤) حراءٍ ، فإن الحديثَ الذي فيه التنصيصُ على العددِ ، لا يُنافي المُطلقَ الخالي منه عندَ أحدٍ ، بل هما من بابِ المُطلقِ والمقيدِ ، ومن بابِ زيادةِ الثقةِ على السّاكِتِ (١٢٤٠) وقبولُهما هو الظاهِرُ والأشرفُ والمنصورُ و(١٢٤٦) المؤيدُ ، فإن العمل بالمُطلقِ في أصلِ والأشرفُ والمنصورُ و(١٢٤٦) المؤيدُ ، فإن العمل بالمُطلقِ في أصل

<sup>(</sup>۲۳۷) بعدها في (ز): «ما قصارى».

<sup>(</sup>۱۲۳۸) سقطت من (۹۳) .

<sup>(</sup>١٢٣٩) قبلها في (ز): «وأما».

<sup>(</sup>۱۲٤٠) (ط۱) ، (ط۲): «بها» .

<sup>(</sup>۱۲٤۱) (ز): «بالعلم مراء»

<sup>(</sup>١٧٤٢) في الأصل (س١) : «منبوذا» وهمو خطأ والمثبت ما ورد في بقية النسخ، ورسمت في (٩٥): «بالعري»، وفي (ط٢): «بالغراء» وهو تحريف.

<sup>(</sup>١٢٤٣) الأصل (س١): «السوم» ، والمثبت ما ورد في بقية النسخ .

<sup>(</sup>۱۲٤٤) سقطت من (ز).

<sup>(</sup>ط۱) ، (ط۲): «الساكن».

<sup>(</sup>١٧٤٦) بعدها في (٥٥): «وهو».

السؤال ، وبالمقيد (١٢٤٧) وذي الزيادة في عَدد المُحال ، عَملُ بالحديثينِ على كُلَّ حَالٍ ، ومتى عُملَ بالمُطلقِ والخالي (١٢٤٨) عن الزيادة ، ورد الآخرُ وأُلغي عن الإفادة ، كانَ عَملًا بأحدِ الحديثين (١٢٤٩) لا بِهما ، ولا شكَّ أن [العمل] (١٢٥٠) بهما أولى من إلغاء (١٢٥١) أحدِهما ، هذا أمرُ مُقَرَّدُ شكَ أن [العمل] (١٢٥٠) بهما أولى من إلغاء (١٢٥١) أحدِهما ، هذا أمرُ مُقَرَّدُ في علمي الحديثِ والأصول ، لا يجهلُهُ إلا مَن ليس له تَحصيلُ ولا عنده عاصلُ ولا عنده علمي ولا منحصولٌ ، خصوصاً وليس في تلك الأحاديث صِيعة حصرٍ في مرة ، ولا نفي (١٢٥١) لزيادة أو كثرة ، كيف (١٢٥١) وأحاديثُ السؤال سبعون مَحديثاً في كلَّ حَديثٍ زيادة ، وجمعُ مَجموعِها تَمامُ الإفادة ؟ باللهِ هَل حَديثاً في كلِّ حَديثٍ زيادة ، وجمعُ مَجموعِها تَمامُ الإفادة ؟ باللهِ هَل صَعفهُ من هذه السبعينَ سَبعة ؟ أو يمدُّ إليها (١٢٥١) أحدٌ من المُنكرين ضبعة (١٢٥٠) ؟ لا والّذي خلقكَ في هذا الطور ، وردّكَ إلى الحورِ بعدَ الكورِ فما أحوجَكَ إلى التسلسُلِ والدّور ! .

<sup>(</sup>ط۱) ، (ط۲): «والمقيد».

<sup>(</sup>۱۲٤۸) ( ز ): «والخال».

<sup>(</sup> ۱۲٤٩) ( ز ): «بالحديثين» بدل: «بأحد الحديثين» .

<sup>(</sup>١٢٥٠) سقطت من الأصل (س١) ، والزيادة من بقية النسخ .

<sup>(</sup>۱۲۰۱) (م۳): «لغات» وهو تحريف.

<sup>(</sup>١٢٥٢) (ط١) ، (ط٢): «ولا تفي» وهو تحريف.

<sup>(</sup>م٣): «والسؤال» بدل: «السؤال» ، وفي (م): «والسؤال» بدل: «السؤال» ، وفي (م٣): «وفي» بدل: «في» .

<sup>(</sup>١٢٥٤) الأصل (س١): «لها» والزيادة من بقية النسخ ، وفي (ز): «عد» بدل: «يمد» وهو تحريف.

<sup>(</sup>١٢٥٥) (ط١) ، (ط٢): «ضبيعة» وفي (ز): «صنعه» وكلاهما تحريف ، الضَّبْعُ: العضد كلّها (اللسان: ضبع) ، وفي (ط١) ، (ط٢): «المنكر» بدل: «المنكرين» ، وفي (م٣) ، (ز): «الجور» بدل: «الحور» وهو تحريف .

وقولُك: «إن هَذا مُنفرُ لقُلوبِ (١٢٥١) المُوحِدينَ ، ومُرجِفُ لخواطرِ المؤمنينَ» ، فليت شعري على من اعتراضُكَ والعَيبُ (١٢٥٧) ؟ أعلى الصّادقِ المصدوقِ الذي لم يُعلمُ (١٢٥٨) إلا من جهتِهِ هَذا الغيبُ ؟! أم على من نقلَهُ إلينَا من الصّحابةِ والأتباع ؟! أم على من خرّجهُ في كتابِهِ كالإمام من نقلَهُ إلينَا من الصّحابةِ والأتباع ؟! أم على من خرّجهُ في كتابِهِ كالإمام أحمدَ بنِ حَنبلٍ وأبي نُعيم وابنِ عَبدِالبَرّ وغيرِهم ممن لَهُ في الحديثِ أحمدَ بنِ حَنبلٍ وأبي نُعيم وابنِ عَبدِالبَرّ وغيرِهم ممن لَهُ في الحديثِ إيدًا (١٢٥٠) طُولى وبَاعٌ ؟! وبَذَلَ (١٢٦٠) كُلُّ مِنهم مُهجتهُ في ضبطِ السَّنةِ ، واشترى رضى اللهِ وباعٌ .

وقولُك: «إنه دَاخِلٌ في قولِهِ عَليهِ [الصلاةُ و](١٢١١) السلامُ: «إن مِنكُم مُنفرينَ»(١٢١٢) فهل وردَ هذا في مثل ِ هذا المعنى ؟! أم قصدَ رسولُ اللهِ ﷺ به الزّجرَ عن روايةٍ ما بلَغهُ من أحوال ِ البرزخ ِ عَذاباً وفَتناً ؟! أو قصدَ بهِ الوقوفَ عندَ سُنتهِ ، وعدمَ مُجاوزة ما حدّهُ(١٢٦٢) لأمتِه ؟! أنتَ إلى الآنَ لم تفهم مَعنى التنفير ، مُقصُودهُ: أن الإمامَ إذا طوّلَ نَفّرَ الناسَ عن حُضور

ر (١٢٥٦) الأصل (س١): «لقول» وهو تحريف ، والمثبت ما ورد في بقية النسخ ، والمثبت ما ورد في بقية النسخ ، وفي (ط٢): «الخطور» بدل: «لخواطر» .

<sup>(</sup>١٢٥٧) (ط١) ، (ط٢): «والعتب» ، وفي ( ز ): «والعبث» وكلاهما تحريف .

<sup>(</sup>١٢٥٨) (ط١) ، (ط٢): «نعلم» ، وفي (ز): «جهة» بدل: «جهته» .

<sup>(</sup>١٢٥٩) سقطت من الأصل (س١) ، والزيادة من بقية النسخ ، وفي (ز): «طول» بدل: «طولي» .

<sup>(</sup>١٢٦٠) سقط من (ز): «وبذل . . . وباع» ، وسقطت: «ضبط» من (م٥) .

<sup>(</sup>۱۲۹۱) زيادة من (م٥) .

<sup>(</sup>١٢٦٢) الجامع الكبير ١: ٩٥١ .

<sup>(</sup>ز): «خـنه».

الجَماعةِ فأدى (١٢٦١) إلى تركِهم لها والتقصير ، فهل هَذَا الحديثُ نَظيرُ ذَلِكَ (١٢٦٠) من أداء إلى تَركِ عِبادةٍ ، أو فيه ما يحملُهم على التّشمير (١٢٦١) للطاعةِ والاستكثار / والزيادة ؟! يا ليتَ شعري إذا وردَ الحديثُ بهولٍ في القبرِ أو القيامةِ ويترك (١٢٦٠) نقله ويُردُ ، أليسَ ضَغطةُ القبرِ وعذابُهُ وسَيرُ قبرِ اللائطِ به إلى مَقرِ (١٢٦١) قوم لُوطٍ أشدَّ ؟! يكفيكَ ذلكَ جَهلاً ، مهلاً عن (١٢٦١) الله مَهلاً ، سوفَ تَحُلُّ بِرَمْسِكَ ، وتشاهِدُ ما كذبتَ [به] (١٢٧٠) بعيني رأسِكَ ، ولا ينفعُكَ حينت إن المربعينَ ، ويُخشى أن تُجازَى (١٢٧١) على تكذيبكَ بنقلِكَ (١٢٧٢) من السّبع إلى الأربعينَ ، ويُقالُ لكَ إذا شاهدتَ رداكَ ، ذلكَ بما قَدّمتْ يداكَ .

وأما قولُك: \_ في البروز\_(١٢٧٣) «إنكَ إنما كُنتَ تَـخشي لو كانتُ

<sup>(</sup>۲۶۶) (ز): «وادی».

<sup>(</sup>١٢٦٥) رسمت في الأصل (س١): «ذالك» ، وفي (م٥): «ذاك» ، والمثبت ما ورد في (ط١) ، (ط٢) ، (ط٢) ، (ز) ، وفي (ط٢): «نـضير» وفي (م٥): «العباد» بدل: «عبادة» .

<sup>(</sup>١٢٦٦) سقطت من (م٥) ، وفيها: «الطاعة» بدل: «للطاعة» .

<sup>(</sup>ز): «يترك» بدل: «ويترك» .

<sup>(</sup>١٢٦٨) الأصل (س١): «قبر» ، وفي (ز): «مقبر» ، والمثبت ما ورد في (ط١) ، (ط٢) ، (ط٢) ، (ط٣) ، (صقطت من (ز): «بـه» .

<sup>(</sup>٢٦٩) (م٣): «على» ، وسقطت من ( ز ): «جهلا» ، «عن الله» .

<sup>(</sup>١٢٧٠) سقطت من الأصل (س١) ، والزيادة من بقية النسخ .

<sup>(</sup>۱۲۷۱) (ط۲): «أن تجاوز» وهو تحريف ، وفي ( ز ): «وتخشى» .

<sup>(</sup>۱۲۷۲) (ط۱) ، (ط۲) ، (م۳) ، (ز): «بتلك» ولعله صواب.

<sup>(</sup>١٢٧٣) سقط من (م٣): «في البروز».

فتواي (١٢٧١) قَاطِعةً ، فخشيةُ اللهِ تَعالى (١٢٧٠) أحقُ وسَطواتُهُ القَارِعةُ ، فإنَّ تَحريمَ البُروزِ في شُطوطِ الأنهارِ ، مُجمعُ عليهِ بينَ المذاهبِ على ممرِّ الأعصارِ ، وهو مَكتوبُ في [كُتبِ] (١٢٧١) مَذهبي ومذهبِكَ من الأئمة (١٢٧٧) الأحبارِ ، فإن جهلتَ ذلكَ فَكفى بذلكَ (١٢٧٨) عَليكَ من عَارٍ ، وإن علمتَ تحريمَهُ فلا تَخش فَتواي بل اخش (١٢٧٨) الملكَ الجبارَ ، والله أحقُ أن تخشاهُ ، فإنه عَالِمٌ بما أكنَّهُ العبدُ وأفشاهُ .

وقولُكَ: «إن المُعترضَ إذا كانَ له سَكنٌ على البحرِ لا يُسمعُ كلامُهُ» ، هذا إذا كانَ في بيتِهِ بُروزٌ فيكونُ على نفسِهِ مَلامةٌ ، وليس في بيتي بُروزٌ على على الجيرانِ ولا قدرُ أُنْمُلَة ، والذي أنكرتُ عَليهِ بيتُهُ خَارِجٌ عن حدِّ (١٢٨٠) على المعدلةِ ، فإن فيهِ بُروزاً (١٢٨١) عن حدِّ بَيتي نحو عِشرينَ ذِراعاً وكسراً ،

<sup>(</sup>ط۲) ، (ط۲) ، (ط۲) ، (م۳) ، (ز): «فتاوي» ، وفي (ط۲): «ولو» بدل: «لو» .

<sup>(</sup>١٢٧٥) سقطت من (ط١) ، (ط٢) ، (م٣) ، (ز) .

<sup>(</sup>١٣٧٦) سقطت من الأصل (س١) ، والزيادة من (ط١) ، (ط٢) ، (م٣) ، (م٥) ، وفي (وز): «في كتبي ومذهبك» ، وفي (ط١) ، (ط٢) ، (ط٣) ، (م٥) ، (وز): «منصوص» بدل: «مكتوب» وهو صواب أيضا ، وفي (ط٢): «ما مر» . بدل: «ممر» .

<sup>(</sup>١٢٧٧) (م٣): «أئمة» ، وفي (ز): «الأخيار» بدل: «الأحبار» .

<sup>(</sup>۱۲۷۸) (ط۱) ، (ط۲) ، (م۳) ، (ز): «بذاك» .

<sup>(</sup>۱۲۷۹) (م۳): «تخشی فتاوی بل اخشی» ، وفی (م۳): «اخشی» .

<sup>(</sup>۱۲۸۰) سقطت من (ط۱) ، (ط۲) .

<sup>(</sup>١٢٨١) الأصل (س١) ، (م٣): «بروز» وهو خطأ نحوي ، والمثبت ما ورد في (ط١) ، (ط٢) ، (ز) ، (م٥) ، وسقطت من (م٥): «حـد» .

أحدثها من كان قبله عُدواناً/ وقسراً ، وأراد أن يُحدث زِيادة (۱۲۸۲) على ذلك ستة عشر ذِراعاً أخرى ، فيصير له من البُروز على بيتي ستة وثلاثون ذراعاً ، وذلك أمرٌ فاحِشٌ لا يطيقُ الناسُ له سَماعاً ، وقد كتبت بصُورة (۱۲۸۳) ذلك محضراً شهد فيه ثلاثة قُضاةٍ ، ومن عُدول المُسلمين من يقبلُهُ الحاكِمُ ويرضاهُ ، وأوصلتُهُ إلى المقام الشّريف - نصرهُ اللّه - ، فوقف عليه وارتضاهُ ، وحَكمَ بالمنع من البروزِ قاضي القُضاةِ الشّافعي ونفذَ له غيره وارتضاهُ ، وحَكمَ بالمنع من البروزِ قاضي القُضاةِ السَّافعي ونفذَ له غيره الله - على هذا الحُكم وأمضاه وارتضاه (۱۲۸۳) ، ورسمَ بأن يتمشلَ ويعملَ بمُقتضاه (۱۲۸۳) ، وما كان الانكارُ بذلك يتجهُ إلا لو كانَ في بيتي بُروزٌ ، أو انكرت على بنائِهِ الأصليِّ الذي هو للقدم (۱۲۸۸) يَجوزُ ، وهذا أمرٌ لم يكن ولا معترضٌ (۱۲۸۳) به يفوز ، لكن أنت في بيتك بُروزُ فَاحِشٌ مُحدتٌ (۱۲۸۰)

<sup>(</sup>١٢٨٢) سقطت من (ط١) ، (ط٢) ، (ز) ، (م٥) ، وفي (م٣): «أن يحدث على ذلك زيادة ستة . . . » .

<sup>(</sup>۱۲۸۳) (ز): «تصوره» وهو تحریف.

<sup>(</sup>١٢٨٤) ما بين المعقفين سقط من الأصل (س١) ، (م٥) ، والزيادة من بقية النسخ ، وفي (ز): «حكمه» بدل: «له» .

<sup>(</sup>۱۲۸۰) سقطت من (ط۱) ، (ط۲) ، (م۳) ، (ز) .

<sup>(</sup>١٢٨٦) سقط من الأصل (س١) ، والزيادة من بقية النسخ .

<sup>(</sup>۲۸۷) (ز): «عقصا» وهو تحریف.

<sup>(</sup>۱۲۸۸) (م٥): «المقدم» وهو تحريف.

<sup>(</sup>۱۲۸۹) (ط۱) ، (ط۲): «یعترض» وهو تحریف.

<sup>(</sup>۱۲۹۰) کتبت فی هامش (م٥) .

يَجِبُ هَدمُهُ شَرعاً ، وأرادَ سبطُ القَادح (١٢٩١) أن يُحدثَ بحذائِكَ(١٢٩٢) سَاقِيةً فمنعتَهُ منعاً ، فما [الذي أباحَ لك البُروزَ وحرَّمهُ عليه ؟! أم ما](١٢٩٣) الذي أباحَ لك الانكارَ على من ساواكَ وحرّمه على غيركَ إذا برزَ بينَ يديه ؟! أتبعضتَ الشّريعةَ فأبيحَ لَكَ ما حُرّمَ على الناس ؟! أم نَزلَ في القُرآنِ أنّ لك خصوصياتٍ عليكَ غيرُكَ فيها لا يُقاسُ ؟! لو علم المقامُ الشّريفُ \_ نصرَهُ (١٢٩٤) اللهُ \_ ببروزكَ هذا لهدمَهُ كما هَدمَ بروزَكَ أُوَّلَ مَرَّةٍ ، وكُتبَ في صحائفه أجرُ (١٢٩٥) ذلك كَرةً بعدَ كَرَّةٍ .

(۲۹۳ظ) وقولُك: «يا ليتَ شعري أألمحرمُ (١٢٩٦) البُروزُ على // الساحل أم البناءُ مُطلَقاً ؟» جوابه: إن منقولَ المذهب(١٢٩٧) عَدمُ التعرض للقديم لاحتمال أنه وضع بحقّ ، وما عُلمَ حالُهُ أو أُريدَ إحداثُهُ فهو بالمنع أحقُّ ، فإن كُنتَ لم تفهم المسألة كما قررتُ ، ولم تدرِ تحريرَهَا كما حَررتُ ، وخُتمَ على قَلبكَ بخاتم ، فما عليّ إذا لم (١٢٩٨) .

<sup>(</sup>١٢٩١) لم أجد له ترجمة في المصادر التي رجعت اليها .

<sup>(</sup>۱۲۹۲) (م۳): «بآزائك» .

<sup>(</sup>١٢٩٣) ما بين المعقفين سقط من الأصل (س١) ، (٥٥) ، والزيادة من بقية نسخ المقامة.

<sup>(</sup>۱۲۹٤) (ط۱): «نصر».

<sup>(</sup>١٢٩٥) (ز): «أخر» وهو تحريف.

<sup>(</sup>١٢٩٦) (م٣): «أيهما المحرم» ، وفي (ط٢): «المحرم» .

<sup>(</sup>۱۲۹۷) (۹۳): «المذاهب» .

<sup>(</sup>١٢٩٨) لعله يقصد: «اذا لم تفهم البقر» ، وسقط من (ز): «ولم تدر . . . اذا لم».

وقولُك: «لِمَ (۱۲۱۹) لا تَعترضُ على من برزَ بالبناءِ تجاه الجامع الجديد» ؟ فهل وقعَ مني أنني (۱۲۰۰) أفتيتُ له بالجوازِ يا بليدُ ؟! فَتواي بالهدم (۱۳۰۱) والتحريم عَامةٌ في كلّ بُروزٍ ، سواءٌ كان لوضيع أم (۱۳۰۲) عظيم ، وأمّا إقامةُ الأحكام ، فليست دَركي بل دَرك (۱۳۰۳) الحُكام .

وقولُكَ: «إني ذكرتُكَ في تلك الواقعة بالتنقيص في السّفينة»، فهذا من مُفترياتِكَ المُبينةِ ، ما ذكرتُكَ إلا بقولي لصاحب (١٣٠٤) البُروزِ ، تَنقلُ عني لابنِ [الكَركي] (١٣٠٥) ما لم أقدل ولا يَجووزُ! فَشَقَ عليكَ أنِي في ذكرْتُكَ (١٣٠٠) بنسبِكَ ولم أذكرُكَ بلقبِك وبالغت بسببِ ذلك في المَلام ، فكرْتُكَ (١٣٠٠) بنسبِكَ ولم أذكرُكَ بلقبِك وبالغت بسببِ ذلك في المَلام ، وأوصلت إلي الكلام والكِلام ، وهذه سَخافة ، تُشبه حديث خُرَافَة (١٣٠٧) ، ما عسر على أصيل ذكره بنسبه ، ولا عز على حسيب تعريفه (١٣٠٨) بحسبه .

<sup>(</sup>١٢٩٩) (ط٢): «لما» وفي (م٥): «ألا» بدل: «لم لا».

<sup>(</sup>١٣٠٠) (ط۱) ، (ط۲) ، (م٣) ، (م٥): «اني» ، وفي (ز): «أن» ، وفي (م٥): «هل» بدل: «فهل» .

<sup>(</sup>۱۳۰۱) سقطت من (م٥) ، وفي (ز): «فتاوي».

<sup>(</sup>۱۳۰۲) (ط۱) ، (ط۲) ، (ز): «أو» .

<sup>(</sup>۱۳۰۳) درك: تبعة (اللسان: درك).

<sup>(</sup>٤٠٤) كتبت في هامش (ط٢) ، وفي (ز): «لقولي» بدل: «بقولي» .

<sup>(</sup>١٣٠٥) سقطت من الأصل (س١) ، (م٥) ، والزيادة من بقية نسخ المقامة .

<sup>(</sup>۱۳۰۹) (م٥): «فكرتك» وهو تحريف.

<sup>(</sup>۱۳۰۷) خرافة: رجل من العرب ، زعموا أنه كان من بني عذرة ، فاستهوته الجنّ فلبث فيهم زمانا ، ثم رجع إلى قومه ، فكان يحدثهم بالاعاجيب ، وكانت العرب اذا سمعت ما لا أصل له قالت: «حديث خرافة» ، انظر: (الدرة الفاخرة ۲: ۳۸۹ ، المستقصى ۱: ۳۲۱) .

<sup>(</sup>۱۳۰۸) (م۳): «تعرفه».

وقولُك: «إنك ذكرتَ (١٣٠١) للأميرِ الدّوادَارِ (١٣١٠) الكبيرِ ، كَلامِيَ الكثيرَ» ، فما ذكرتَ لَه شيئاً صدرَ مني ، بل (١٣١١) كَذباً مُختَلقاً وزوراً مُفترى عني ، ذكرتُ في مجلسِهِ أني أفتيتُ بهدم بيوتِ الرّوضةِ من المقياسِ إلى المنيل (١٣١٦) ، فصرتَ بذلكُ في سَواد ليل (١٣١٣) من الكذب/ أليل ، ما أفتيتُ إلا بِهدم البروزِ المُحدثِ خَاصةً ، وتصانيفي (٢٩٤) التي صنفتُها في المسألةِ على ذلكَ نَاصّةُ ، ياليتَ شعري كيفَ تَدعي أنك طالبُ عِلمٍ ، وأنك قرأتَ على المشايخِ في الفقهِ بحِلمٍ ؟! وترى من أفتى بحُكم شرعي ، مُجمع على اعتبارهِ مَرعي ، فتعارضه بالإنكار (١٣١٤) ، وتسفه عليه آناء الليل (١٣١٥) والنهار ، وأبلغُ من ذلكَ كيف

<sup>(</sup>١٣٠٩) الأصل (س١): «اني ذكرتك» ولا يستقيم به السياق ، والمثبت ما ورد في بقية نسخ المقامة .

<sup>(</sup>۱۳۱۰) الدُّوادار: لقب مركب من لفظين: أحدهما عربي وهو «الدواة» ، والثاني فارسي وهو «دار» ومعناه: ممسك الدواة ، واللقب يطلق على الذي يحمل دواة السلطان أو الأمير ، وينضاف اليه الأمور اللازمة لهذا المعنى من حكم وتنفيذ أمور وغير ذلك بحسب ما يقتضيه الحال ، ومراتب الدوادار مختلفة في العلو والخفض، كالدوادار الكبير والثاني ، انظر: (صبح الأعشى ٥: ١علو والخفض، كالدوادار اللسدى: ١٩٢) .

<sup>(</sup>۱۳۱۱) سقطت من (ط۲) ، وفي (ز): «تفتري» بدل: «مفترى» .

<sup>(</sup>۱۳۱۲) (ط۱) ، (ط۲) ، (ز): «النيل» وهو تحريف ، المنيل: هو منيل السلطان انظر: (القاموس الجغرافي للبلاد المصرية ـ البلاد الحاليه ـ ج ٣ ص٣٤) .

<sup>(</sup>١٣١٣) في (م٣): «في سواد الليل اليل».

<sup>(</sup>١٣١٤) (م٣): «في الانكار».

<sup>(</sup>١٣١٥) رسمت في (ط١) ، (ط٢): «اليل» ، وفي (ز): «أغرب» بدل: «أبلغ» .

تُقدمُ على فعل ِ البروزِ ، وأنتَ تَعلمُ أنَّ حُكمَ الشَّرعِ (١٣١٦) أنهُ لا يَجوزُ ؟! .

أخبارُكَ المُعضلةُ المشاكِلةُ (١٣١٧) لذلك مُستطارةٌ ، وربّ حَديثٍ مُرسل لكَ (١٣١٨) عن [ابن] (١٣١٩) قطارة ، إذ أخذته من غير ثباتٍ ، وزعمت أن لَهُ مع حَريمِكَ وَثباتٍ ، جَميعاً وثبات (١٣٢٠) ، وأنه (١٣٢١) ملاً لَهن الوعاء من القطرِ المُكردِ وقطرِ النباتِ ، وأنهُ كانَ لهن ذا هِباتٍ (١٣٢١) ، وكُن معه ذاهِ بات ، وأنه ن بدلن النيّة (١٣٢١) ، وطبخن النيّة (١٣٢١) ، وطبخن اللّبنيّة (١٣٢١) ، فرميتهُ بالإقراف (١٣٢١) ، وسطوت عليهِ بغير بينةٍ ولا اعتراف ، اللّبنيّة (١٣٢٥) ، فرميتهُ بالإقراف (١٣٢١) ، وسطوت عليهِ بغير بينةٍ ولا اعتراف ،

<sup>(</sup>١٣١٦) سقطت من (ط١) ، (ط٢) ، وفي ( ز ): «انه في حكم الشرع لا يجوز» .

<sup>(</sup>۱۳۱۷) (ز): «الشاكلة» وهو تحريف.

<sup>(</sup>١٣١٨) (ط١) ، (ط٢) ، (م٣) ، (ز) ، (م٥): «لك مرسل» وهو صواب أيضا .

<sup>(</sup>١٣١٩) سقطت من الأصل (س١) ، والزيادة من بقية النسخ ، ابن قطارة لم أجد له ترجمة في المصادر التي رجعت اليها .

<sup>(</sup>١٣٢٠) وثبات الأولى من الوثب ، والثانية من الثبت (اللسان: وثب ، ثبت) .

<sup>(</sup>۱۳۲۱) كرر في (ز): «وأنه . . . النبات» .

<sup>(</sup>۱۳۲۲) (ط۱) ، (ط۲): «داهیات» وهـو تحریف ، ذاهبات الأولى: ذا عطایا (اللسان: ذهب) .

<sup>(</sup>۱۳۲۳) (ط۲): «النبه» وهو تحریف ، وفي (م۳): «بذلن» بدل: «بذلن» ، النیة: القصد (اللسان: نوی) .

<sup>(</sup>١٣٢٤) النّية: اللحمة التي لم تنضج (اللسان: نوى).

<sup>(</sup>١٣٢٥) (م٣): «البنية» وهو تحريف ، اللّبنيّة: الميعة وهي صمغ يسيل من شجر ببلاد الروم يؤخذ فيطبخ (اللسان: لبن ، ميع) .

<sup>(</sup>١٣٢٦) الاقراف: التهمة (اللسان: قرف) ، وفي (ط١) ، (ط٢) ، (م٣) ، (ز): «الاقتراف» وهو صواب أيضاً.

واحضرته لدارك ، وضربته على حسب (١٣٢٧) اختيارك ، من غير أن ترفعه إلى الحُكام ، المُرصدة لفصل القضايا والأحكام ، أفتحكم في خصمك بنفسك ؟ أ(١٣٢٨) خصوصية اختصصت (١٣٢٩) بها من بين أبناء جنسك (١٣٢٠) ، أهذا دين الله الذي أنزله في كتابه ، وأوحاه إلى نبيه فأداه إلى أصحابه ؟! ما وقعت لك هذه الشناعة التي هي غير خفيفة (١٣٣١) ، إلا لقلة أدبك في السّفينة في جناب الخليفة ، فحاق فيك السّهم العباسي سريعا ، وأكبك [الله] (١٣٣١) وأخرك لليدين وللفم صَريعا .

وأمّا قولُكَ في: صَنعة الأذان: «إنّها صَنعة ربح لا خُسران» ، فأنا (١٣٣١) ما ذكرتُهُ على أنه (١٣٣١) لكَ نُقصانُ ، وإنما أوردتُهُ لبيانِ أنهُ الذي جَرّكَ للقراءةِ على القيمريّ فإنهُ كانَ من شُيوخ هذا الشأنِ ، وكيفَ أعدُّهُ نقصاً وأنا أعلمُ أنهُ شِعارُ الإيمان ، وورد في فضلهِ الأحاديثُ الصّحاحُ والحِسانُ ؟! واعلمُ أنه عَيْنِ أذّنَ مرةً في عُمره (١٣٣٥) وأردفَهُ بالإقامة ، وبه والحِسانُ ؟! واعلمُ أنه عَيْنِ أذّنَ مرةً في عُمره (١٣٣٥) وأردفَهُ بالإقامة ، وبه

<sup>(</sup>١٣٢٧) الأصل (س١): «حسن» ، والمثبت ما ورد في بقية النسخ ، وسقطت من (ز): «أن» .

<sup>(</sup>١٣٢٨) في الأصل (س١): «أي» والمثبت ما ورد في بقية النسخ ، وسقطت من (٩٣٨) في الأصل (س١): «بنفسك» .

<sup>(</sup>۱۳۲۹) (ط۱) ، (ط۲): «اختصیت» .

<sup>(</sup>١٣٣٠) (ط١) ، (ط٢): «أجناسك» ، وسقطت من (ز): «بين» .

ر (۱۳۳۱) (ز): «حقيقة» وهو تحريف ، وفي (م٥): «فجاء» بدل: «فحاق» .

<sup>(</sup>١٣٣٢) سقطت من الأصل (س١) ، والزيادة من بقية نسخ المقامة .

<sup>(</sup>۱۳۳۳) (ط۲): «خسرات فاما» وهو تحريف.

<sup>(</sup>١٣٣٤) الأصل (س١): «أن» والزيادة من بقية نسخ المقامة .

<sup>(</sup>۱۳۳٥) سقطت من (ز) ، وفي (ز): «ورد» بدل: «وورد» .

استدلً النّووي [رضي الله تعالى عنه](١٣٢١) على استحبابِ الجمع بينة وبين الإمامة (١٣٢٧) ، وفضّلَهُ على الإمامة ، لكن إنما ورد فضلُهُ لمن أذّن لله مُحتسِباً ، لا لمن خَدم به الأمراء (١٣٢٨) وأخذَ عليه فِضّةً وذَهباً ، وراتباً مُرتباً ، وقد ورد الحديث زجراً بالنّهي عن اتخاذِ مُؤذنٍ يأخذُ على أذانِهِ أجراً .

وأمّا ذكرُكَ عندَ صَنعةِ الأنغامِ ، نبيّنا ودَاودَ عليهما [الصلاة](١٣٢١) والسّلامُ ، تَدفعُ بذلكَ عنكَ التنقيصُ والمَعرَّة ، وتثبتُ لك في وجهِكَ عُرَّةً ، فهذا من نَمطِ إرسالِ لِسانِكَ بِقبيح (١٣٤٠) الكلام ، فإنّ الأنبياءَ لا غُرَّةً ، فهذا من نَمطِ إرسالِ لِسانِكَ بِقبيح (١٣٤٠) الكلام ، فإنّ الأنبياءَ لا يُذكرونَ في مثل هذا المَقام ، وهو مُوجبُ للتعزيرِ البليغ والآثام ، يُذكرونَ في مثل هذا المَقام ، وهو مُوجبُ للتعزيرِ البليغ والآثام ، ألم الثمة في ذلك والأعلام ؟! أولا(١٣٤١) تَخشى المرااسان يبلغنك نُصوصُ الأثمة في ذلك والأعلام ؟! أولا(١٣٤١) تَخشى سَطوةَ الملكِ العَلام ؟! ما لقيتَ شَيئاً تَدفعُ بهِ عَنكَ (١٣٤٣) مَعرَّةَ الغِناءِ ،

<sup>(</sup>١٣٣٦) زيادة من (ط١) ، وفي (ط٢): «رضي الله عنه».

<sup>(</sup>۱۳۳۷) (ط۱) ، (ط۲): «الاقامة» وهو تحريف.

<sup>(</sup>١٣٣٨) الأصل (س١): «الأمر» والزيادة من بقية النسخ ، وسقطت من (ز): «ابه» ، وفي (م٣): «أو راتبا» .

<sup>(</sup>١٣٣٩) سقطت من الأصل (س١) ، والزيادة من بقية النسخ ، ورسمت في (ط١) ، (ط٢): «داوود»

<sup>(</sup>۱۳٤٠) (م٥): «بقبح».

<sup>(</sup>١٣٤١) الأصل (س١): «وألم» والواو زائدة لذلك لم أثبتها ، وفي (ط١) ، (ط٢) ، ( ز ) : «أولم» ، ولعله صواب .

<sup>(</sup>١٣٤٢) (ط١) ، (ط٢): «ولا» ، وفي (م٥): «أوما» .

<sup>(</sup>۱۳٤٣) سقطت من (م٣) .

والعَملِ بهِ في الزّففِ(١٣٤١) والهناءِ ، إلا التعويضَ(١٣٤٥) بذكرِ الأنبياءِ ، وسيدِ المُرسلينَ والاصفياءِ ، اخسأ قطعَ اللّهُ لِسائكَ اخسا ، وزادكَ يا قليلَ الأدبِ كَبّاً وتبّاً ، وسُحْقاً وتَعْسَاً (١٣٤١) ، والعجبُ (١٣٤٧) أنكَ تقولُ هُنا: إنها صَنعة كَمالٍ لا نُقصانٍ ، وتقولُ بعدَ ذلكَ في ابنِ رِحَابِ (١٣٤٨): إنهُ مُغَنَّ وأدرجتَهُ في حَيّز من لا ينصَانُ ! فحيثُ كان (١٣٤١) الوصفُ لكَ جَعلتَهُ في

<sup>(</sup>١٣٤٤) الزفف: يقولون عمل له الفرح بزفّه وليست الزفة بهذا اللفظ في اللغة (دفع الاصر عن كلام أهل مصر ليوسف المغربي: ٧٤).

<sup>(</sup>١٣٤٥) (م٣) ، (م٥): «التعريض» ، وفي (ط١) ، (ط٢) ، (ز): «التعرض» ، وفي (م٥): «الأصفياء» بدل: «الأنبياء» .

<sup>(</sup>١٣٤٦) (ط1) ، (ط٢) ، (م٣) ، (ز): «كبا وتعسا ، وتبا وسحقا» ، كبا: كب الشيء يكبّه (اللسان: كبب) ، التب: الخسار والهلاك (اللسان: تبب) ، السّحق: البعد (اللسان: سحق) ، التّعس: الانحطاط والعثور (اللسان: تعس) .

<sup>(</sup>۱۳٤۷) (ط۲): «والعجيب».

<sup>(</sup>١٣٤٨) ذكره ابن اياس في حوادث سنة ٨٨٠هـ قائلا: «وتوجه إليه ابن رحاب المغني ومشى في الزفة» (بدائع الزهور ٣: ١١٥) ، وذكره في حوادث سنة ٨٩هـ: «وكان يعمل هناك في كل ليلة خيال ظل ، أو مغاني عرب ، أو ابن رحاب المغني» (المصدر السابق ٣: ٢٩٩) ، وذكره في حوادث سنة ٤٠٩هـ: «وفيه قبض الأمير طومان باي الدوادار على علي بن رحاب المغني ، فضربه بالمقارع ، وأشهره في القاهرة وهو عريان مكشوف الرأس على حمار ، وكان علي بن رحاب ظالما أدخل نفسه فيما لا يعنيه ، وتعصّب لآقبردي الدوادار ، وصار يسب الأمراء سبًا قبيحا في المجالس جهارا ، ويهجوهم الهجو الفاحش . . . » (المصدر السابق ٣: ٧٠٤) .

<sup>(</sup>۱۳٤۹) (م۳): «قال» وهو تحریف ، وفي (ز): «ینصاب» بدل: «ینصان» وهو تحریف .

غَايةِ العُلو(١٣٥٠) ، وحَيثُ كَانَ لغيرِكَ جعلتَهُ في غَايةِ السَّفَالةِ إن هَذا لَهو (٢٩٥) الغُلو، ما أدري(١٣٥١) أبينكُما مَانِعةُ الجمْع ِ أم مَانِعةُ الخُلو(١٣٥١) ؟! .

وأمّا تعجبُكَ من إنكاري عَليكَ المُراهنة بحلقِ الذُّقون (١٣٠١)، وقولُكَ: إن ذلك وقع أيامَ الأشرف (١٣٠١)، فهذا أكبرُ دَلِيلِ على أنكَ عن العلم والفهم والذَّوقِ مُصرفٌ، أنا إنما أنكرتُهُ من حيثُ الشرعُ فإن ذلك خرامٌ من وجهينِ، ومخالفةُ الأمرِ الشّرعي عندَنا ليست بهين (\*)، وهب أن واحداً ارتكبَ خراماً، وبلغ منه مَراماً، أيكونُ (١٣٠٥) الجهلُ قدوةً، والعصيانُ أسوةً ؟!

## ما أحسنَ قولَ القائل (١٣٥٦):

<sup>(</sup>۱۳۵۰) (ط۱) ، (ط۲): «السفالة» وهو تحريف ، وسقط من (ط۱) ، (ط۲): «وحيث . . . السفالة» .

<sup>(</sup>١٣٥١) (ط١) ، (ط٢): «ولم أدر» ، وفي (ز): «بينكما» .

<sup>(</sup>١٣٥٢) مانعة الجمع ، نحو: «هذا العدد اما مساو لذلك أو أكثر» ، ومانعة الخلو ، نحو: «اما أن يكون زيد في البحر واما أن لا يغرق» وهما من أقسام القضية الشرطية ، انظر: (الكليات للكفوي ٤: ٢١) .

<sup>(</sup>۲۵۲) (ز): «الدقون».

<sup>(</sup>١٣٥٤) لم أستطع تحديد اسمه لتعدد السلاطين الذين يحملون هذا اللقب ، منهم: الاشرف برسباي حكم من سنة (٨٢٥ ـ ٨٤١هـ) والأشرف جان بلاط ، انظر: (الفضائل الباهرة لابن ظهيرة: ٤٨ ـ ٥١) .

<sup>( \* )</sup> الأصل (س١) ، (ز) ، (م٣) ، (م٥): «هين» ، والمثبت ما ورد في (ط١) .

<sup>(</sup>١٣٥٥) (م٣): «ان يكون» ، وفي (م٥): «به» بدل: «منه» .

<sup>(</sup>١٣٥٦) هو خلف الأحمر (الحيوان ٣: ٥٠٠ ، أخبار الشعراء المحدثين للصولي : ٣٥ ، شرح ما يقع فيه التصحيف للعسكري : ١٩ ، التنبيه على حدوث =

لنَا صَاحِبٌ مُولَعٌ بالفُجور(١٣٥٧) كَثِيرُ الخطَاءِ قليلُ(١٣٥٨) الصّواب

أَشْدُّ (١٣٥١) لَجَاجَاً مِن الخُنْفُسَاءِ (١٣٦٠) وأَزْهَـى إذا ما مَشـى من غَراب

وأما ما ذكرتَهُ في واقعة من أنكرتُ عليه الكذبَ على المُصطفى ، لى عليه ، لا مَن غابَ ولا من حضرَ لديهِ ، فإنَّ ذلك هو المعهُودُ من مثل هَذا لمثلي قَديماً ، والمعتادُ لمن قَامَ بنُصرةِ الدِّين مُستقِيماً ، روى الإمامُ أحمدُ بنُ حَنبلِ (١٣٦٢) في «الزُّهدِ»: «أن اللهُ أوحَى إلى عِيسى إن لم تَطبْ نَفْسُكَ أَن يمضغَكَ الناسُ بأفواهِهم في لم أكتبْكَ عِندي صديقاً»(١٣٦٣) ،

التصحيف لحمزة الأصفهاني: ٤٤ ، فصل المقال للبكري: ٤٩٢) ، ونسبا لدرست المعلّم (طبقات الشعراء لابن المعتز ، الزهرة ٢ : ١٦٠ ، وفيها : «آذرست») ، والبيتان من المتقارب .

<sup>(</sup>١٣٥٧) (الحيوان ، طبقات ابن المعتز ، شرح ما يقع فيه التصحيف ، أخبار الشعراء ، فصل المقال): «بالخلاف» ، وفي (الزهرة): «بالمراء» .

<sup>(</sup>١٣٥٨) (طبقات ابن المعتنز): «وقليل» ، وفي (النزهرة): «الجدال» بدل: «الخطاء» ، وفي (ط۱) ، (ط۲): «كغير» بدل: «كثير» وهو تحريف .

<sup>(</sup>١٣٥٩) (الزهرة ، الحيوان ، فصل المقال ، طبقات ابن المعتز): «ألج» .

<sup>(</sup>١٣٦٠) الخنفساء: دويبة سوداء أصغر من الجعل منتنة الريح (حياة الحيوان للدميري 1: 273).

<sup>(</sup>۱۳۶۱) زيادة من (ط۱) ، (ط۲) ، وفي (ز): «الكرب من» بدل: «الكذب

<sup>(</sup>١٣٦٢) في الأصل (س١): «الامام بن أحمد» ، وفي (ط٢): «الامام حنبل رضي الله عنه» ، وفي (ز): «الامام أحمد» ، والمثبت والزيادة ما ورد في (ط١) ، (م٣) ، (مو) .

<sup>(</sup>١٣٦٣) لم أجد النص في (الزهد) .

وقالَ عِيسى [عليه السلام](١٣٦٤) لأصحابه: «إن كُنتم إخواني وأصحابي فوطنُوا أنفسَكُم على العَداوةِ والبغضَاءِ من الناس حَقيقاً».

أوراغبُّ (١٣٦٥) أنا في نُصرةِ الخَلقِ ، عِوضاً عن الاستنصارِ بالحقِّ ؟! أم نادمٌ على ما صدرَ مِني من القيام ِ بهذا الفرض ِ ، وإن طَبَّقَ (١٣٦٦) بإساءتِهِ عليَّ آفاقَ الأرض ؟! .

علامَ تَقولُ الرُّمخُ يشقلُ عَاتِقي

إذا أنَّا لم أطعنْ إذا الخيلُ كَرَّتِ(١٣٦٧)

وإذا كَانت خدَمةُ الـمُصطفى [ﷺ](١٣٦٨) بذلُوا نفوسَهم في الجهادِ ليؤيدُوا دينَهُ وينصرُوهُ ، ورضوا بأن(١٣٦١) يَلقوا في رِضاه كلّ مَكروهٍ ، ليؤيدُوا دينَهُ وينصرُوهُ ، ورضوا بأن(١٣٦٠) يَلقوا في رِضاه كلّ مَكروهٍ ، (٣٩٥ط) وتجلدُوا / لطعنِ الرّماح ، وضربِ(١٣٧٠) الصّفاح ، ورشقِ السّهامِ ، وأنواع ِ الآلامِ ، وتَعدد الجُروح ِ ، وإزهاقِ الرُّوح ِ ، أفلا أرضى أنا

<sup>(</sup>۱۳۹٤) زیادة من (ط۱) ، (ط۲) .

<sup>(</sup>١٣٦٥) (ز): «راغبا» وهو خطأ ، وفي (ز): «تادم» بدل: «نادم».

<sup>(</sup>١٣٦٦) (م٣): «أطبق» ، وفي ( ز ): «بأسنانه» بدل: «باساءته» وهو تحريف .

<sup>(</sup>١٣٦٧) البيت لعمرو بن معدي كرب الزبيدي (ديوانه: ٤٤) ، وفي الأصل (س١): «غلام» وأثقل» والمثبت ما ورد في (الديوان) وبقية النسخ ، وفي (ز): «غلام» بدل: «علام» وهو تحريف ، والبيت من الطويل .

<sup>(</sup>١٣٦٨) زيادة من (ط١) ، (ط٢) ، وفي (م٣): «أنفسهم» بدل: «نفوسهم» .

<sup>(</sup>١٣٦٩) (ط۱) ، (ط۲): «أن» ، وفي (ز): «وتخلدوا» بدل: «تجلدوا» .

<sup>(</sup>۱۳۷۰) سقط من (ز): «وضرب . . . الروح» ، وسقط من (م٥): «وتعدد . . . الرّوح» ، وسقطت من (ز): «أنـا» .

وقولُك (١٣٧٠): «لِم لا أظهرت صدِقَ دعواكَ» ؟ فقد أظهرتُه في الكِتابَ النّذي أَلفتُهُ وسميتُهُ «تَحذيرَ الخواصِّ من أكاذيبِ القُصاصِ» وقد سارَ وطارَ، وانتشارَ في الأقطارِ، فمن ذَا الدذي جَسرَ أَن يُؤيدَ هذا الكذابَ (١٣٧١)، أو يقولَ: إنّ رواية هذا الخبر صَوابٌ ؟! إذا (١٣٧٧) كُنتُ أبيّنُ تكفِيرَهُ في كِتابٍ، وها أنتَ مُساعِدٌ لَهُ فَقُلُ: إنّ الحديثَ له أصلُ، أو روايتَهُ صَوابٌ، واسمع الجوابُ.

وأما قولُكَ: إنَّ السَّخَاوي أخذَ حقَّهُ مِني بزائدٍ فما ضرَّ إلا نفسَهُ ، وما

<sup>(</sup>۱۳۷۱) فشار: تستعمله العامّة بمعنى الهذبان ليس من كلام العرب (القاموس المحيط: فشر) ، وانظر: (شفاء الغليل: ١٤٦) .

<sup>(</sup>١٣٧٢) زيادة من (ط٢) ، (ط٢) ، وسقط من (م٣): «أحدا» ، وسقط من (ط٢): «أحدا . . . الله» ، وفي (م٣): «جاني» بدل: «أحابي» .

<sup>(</sup>۱۳۷۳) (ط۱) ، (ز): «ذم» ، وفي (ز): «خالدا» بدل: «والدا» و: «وليا» بدل: «ولدا» .

<sup>(</sup>١٣٧٤) زيادة من (ط١) ، وفي (ط١) ، (ط٢): «لؤم» بدل: «اللوم» .

<sup>(</sup>۱۳۷۰) (م۳): «فان قلت لم لا ظهرت».

<sup>(</sup>١٣٧٦) (ط١) ، (ط٢): «الكتاب» وهمو تحريف ، ويقصد السيوطي بقوله: «الكذاب»: «أبا النجا بن خلف الفوي» ، يأتي التعريف به .

<sup>(</sup>ز) ، (م٥): «اذن» ، وفي (ز) ، (م٥): «اذن» ، وفي (ز): «ادن» ، وفي (ز): «سياعد» بدل: «مساعد» .

جَرِّ إلا(١٣٧٨) لَمَقَامِهِ بِخَسَهُ ، فإني رَددتُ عليه خطأهُ (١٣٧٨) بعلم وصَوابٍ ، فأنِفَ من الجَوابِ ، وكان يَظنُ أنهُ الرُّكُنُ بعدَ الحافِظِ ابنِ حَجيٍ ، فأنه السُّورُ الذي شُيد الله من حَجيٍ ، فكانَ يَميلُ (١٣٨٠) على الحُفّاظِ: البقَاعِي (١٣٨١) والله والله والقرقشندي (١٣٨٦) ، ويقولُ: ما اجتمعَ عندهم من أدواتِ الحَديثِ (١٣٨٤) ما اجتمعَ عندي ، فبعثَ اللهُ عليه اجتمعَ عندي ، فبعثَ اللهُ عليه

(۱۳۷۸) (ط۱) ، (ط۲): «إلى» ، وسقطت من (م٣): «أن» .

(۱۳۷۹) (م۳): «خطأه عليه».

( \* ) (م٣): «سد» ، وفي ( ز ) ، (م٣): «بن» .

(١٣٨٠) (م٣): «يميل إلى» ، وفي (ط٢): «الحافظ» بدل: «الحفاظ».

(۱۳۸۱) هو برهان الدین بن ابراهیم بن عمر . . . البقاعی ، قال ابن ایاس : «وکان عالما فاضلا محدثا ماهرا فی الحدیث ، ولیس من مساوئه سوی حطه علی الشیخ عمر بن الفارض فلما قامت علیه الدائرة بسبب ابن الفارض توجه إلی دمشق فمات بها» وکانت وفاته سنة ۸۸۰ه ، انظر: (بدائع الزهور ۳: مفاکهة الخلان لابن طولون ۱: ۳۳) .

(۱۳۸۲) سبق التعریف به .

(۱۳۸۳) (ط۱) ، (ط۲) ، (م۳) ، (ز): «القلقشندي» وهو صواب أيضا ، لأن السيوطي ذكر والد المترجم هنا مرة بلفظ: «القرقشندي» (حسن المحاضرة ١: ٣٤٤) ومرة اخرى بلفظ: «القلقشندي» (نظم العقيان: ١٣٠) ، وهو ابراهيم بن علي بن أحمد بن اسماعيل القرقشندي ، ولد في القاهرة سنة ١٣٨هه ، أخذ عن علماء القاهرة ، ثم استقر في مشيخة الدوادارية بعد أبيه ، ودرسِ الجديث في الجامع الطولوني ، ولي قضاء الشافعية بالقاهرة سنة ١٩٠٩هه وعزل عنه في السنة التي تليها ، انظر: (الضوء اللامع ١: ٧٧ ، النور السافر للعيدروسي: ١١٠ - ١١١ ، وفي مصدري ترجمته «القلقشندي») .

(۱۳۸٤) سقطت من (م٥).

من الحُفاظِ صَاعِقةً ، كأنهُ في زَمانِهِ عَبدُ الرِّحيمِ صَاعِقة (١٣٨٥) ، فأطفأتُ نارَهُ ، وزلزلتُ مَنارَهُ ، فأدركهُ الحَسدُ ، وامتلاً بهِ مِنهُ الجَسدُ ، وذاكَ قَديمُ في العالم ، قد حسدَ إبليسُ أبا البشر (١٣٨٦) وكانَ [قد] (١٣٨٧) خُلِقَ قبلَ آدم ، فلما رَددتُ عليهِ ، وخطأتُهُ فيما نُسبَ إليه ، أخذَ/ يستشفى بالإساءةِ (٢٩٦٦) والاغتيابِ ، والاعتمادِ على خَبرِ كلِّ كَذابٍ ، وحَفظنا نحنُ لِساننا فيه ، لنحكم في حَسناتِهِ إن شَاءَ اللَّهُ تَعالى يومَ القيامةِ ناخذُ مِنها ما نشاؤهُ ونصطفيه .

وأمّا قولُك في وقائع الجوجري (١٣٨٨): إنك رأيتَ الكُتبَ مسطُورةً (١٣٨٩) بضدً ما افتيتُ ، فهُو مما اختلقتَ وافتريتَ ، والعجبُ أنك إلى الآن لا تَدري صُورَ المسائل التي فتواي فيها سارتْ ، وبيني وبينهُ دارتْ ، وقد كان الجوجريُّ بل طَلَبتُهُ إلى الآنَ أعلمَ مِنكَ بطبقاتٍ ، فلو وَجدَ أحدٌ في النقل ما يَشدُّ عَضَدَهُ لضربَ فيه فُسْطاطَ وَرقات ، وهل

<sup>(</sup>۱۳۸۵) هو محمد بن عبدالرحيم بن أبي زهير الحافظ أبو يحيى العدوي مولى آل عمر ، المعروف بصاعقة ، روى عنه البخاري والترمذي والنسائي ، وثقه النسائي وغيره ، توفي سنة ۲۵۵هـ ، انظر: (تاريخ بغداد ۲: ۳۲۳ ، الوافي بالوفيات ۳: ۲٤٥) ، وفي (م۳) رسمت: «فأطفاة» ، والسيوطي يقصد نفسه .

<sup>(</sup>١٣٨٦) سقط من (ط١) ، (ط٢) ، (ز) ، (م٣): «أبا البشر» .

<sup>(</sup>١٣٨٧) زيادة من (ط١) ، (ط٢) ، (ز) ، (م٣): وكان قبل خلق» .

<sup>(</sup>١٣٨٨) الأصل (س١): «الجوهري» وهو تحريف ، والمثبت ما ورد في بقية نسخ المقامة ، وقد سبق التعريف به .

<sup>(</sup>۱۳۸۹) (ز): «مسطرة».

استطاعَ أحدُ أن ينقضَ ما أجبتُ (١٣٩٠) ، أو يعارضَ بحقِّ ما كَتبتُ ؟! .

وأمّا ازدراؤكَ لي بالفقرِ فإنّهُ(١٣٩١) عندَ اللّهِ من المكرُمَاتِ ، وقد قالَ العُلماءُ: المالُ لا يَتفاخرُ به ذَوو المُروءاتِ .

وقولُك: «إِنَّكَ (١٣٩٢) كنتَ منذُ نشأتَ مُحصلاً للذهب» صَحِيحٌ لا يُغف للاهب» صَحِيحٌ لا يُغف للاهب، من الأعلى ومن (١٣٩٤) يُغف للاسف ل ، وأمّا أنّا فما طَرقتُ بابَ أحدٍ ، ولم يكنْ لي من دُونِ الله مُلتحدٌ ، ولما رَأى العُلماءُ قولَهُ ﷺ الذي أضاءَ وسَطعَ: «لا تَقومُ السّاعةُ مُلتحدٌ ، ولما رَأى العُلماءُ قولَهُ عَلَيْ الذي أضاءَ وسَطعَ: «وأى الصَّوفيةُ قولَهُ حتى يَكُونَ أسعدَ الناسِ بالدُّنيا لُكعُ بن لُكع» (١٣٩٥) ، ورأى الصَّوفيةُ قولَهُ عَلَيْ لمن أحبَّ وصَافى: «إن كُنتَ صَادِقاً فأعدٌ للفقر تَجْفَافَا» (١٣٩١) .

<sup>(</sup>۱۲۹۰) (م۳): «جبت» وهو تحريف.

<sup>(</sup>۱۳۹۱) (م٥): «فهو».

<sup>(</sup>۱۳۹۲) (م۳): «وأما قولك أنا».

<sup>(</sup>۱۳۹۳) (م۳): «الذهب صحيح لا يعقل».

<sup>(</sup>١٣٩٤) (ط١) ، (ط٢) ، (م٣): «الى» ، وفي (ط٢): «الأعلا».

<sup>(</sup>١٣٩٥) الجامع الكبير ١: ٩٠١ ، وفي الأصل (س١): «الكع بن الكع» والمثبت ما ورد في بقية نسخ المقامة ، وسقطت من (ز): «بالدنيا» ، اللّكع: العبد ، ثم استعمل في الحمق والذمّ (النهاية في غريب الحديث ٤: ٢٦٨) .

<sup>(</sup>۱۳۹۱) لم أجد الحديث في المصادر التي رجعت اليها ، وأورد الزمخشري عن علي بن أبي طالب: «من أحبّنا أهل البيت فليعد للفقر جلبابا ، أو قال: تجفافا» (الفائق في غريب الحديث ١: ٢٢٩) ، وفي (م٣): «ان كنت صادقاً فأحب للفخر تخفافا» وهو تحريف ، وفي (م٥): «بخفافة» بدل: «تجفافة» وهو تحريف ، التّجفاف: الذي يوضع على الخيل من حديد أو غيره في الحرب ، ذهبو فيه إلى معنى الصلابة والجفوف (اللسان: جفف) .

## أنشدَ قَائلُ العُلماء فِينَا(١٣٩٧):

رَضِينَا قِسمة الجبارِ فِينَا لَنا عِلْمٌ وللأعداءِ (١٣٩٨) مَالُ وأنشدَ قَائلُ الصَّوفيةِ (١٣٩١):

والمنْعُ مِنهُ عَطِيّةٌ مَقبُولَةٌ والفقرُ إكرامٌ وبرَّ عَاجِلُ المنعُ مِنهُ عَطِيّةٌ مَقبُولَةٌ والفقرُ المناه وإن كُنتَ متشبُكاً (١٤٠١) بالدُّنيا

<sup>(</sup>۱۳۹۷) سقطت من (ط۱) ، (ط۲) ، (م۳) ، (ز) ، (م٥) ، والقائل هو محمد بن مناذر (عيون الأخبار ١: ٢٤٦ ، بهجة المجالس لابن عبدالبر ١: ١٩٩١) ، ونسبه ناصر الدين بن الفرات المتوفى ١٠٨هـ لأبي العباس شهاب الدين بن العطار المتوفى ٤٩٧هـ (تاريخ ابن الفرات ـ المجلد: - 7 - 0) ، والبيت من الوافر .

<sup>(</sup>١٣٩٨) (عيون الأخبار ، بهجة المجالس): «وللثقفي» ، وفي (٥٥) ، (تاريخ ابن الفرات): «وللجهال» ، وفي (عيون الأخبار): «الرحمن» بدل: «الجبار» .

<sup>(</sup>۱۳۹۹) لم أجد البيت في المصادر المتوفرة بين يدي ، وفي (ز): «بقبوله» بدل: «مقبولة» ، والبيت من الكامل .

<sup>(</sup>۱٤٠٠) (ز): «حرقوش» وهو تحريف ، الحرفوش: ذكر ابن بطوطة في حديثه عن أحد أمراء مصر: «وله الاحسان العظيم للحرافيش ، وهم طائفة كبيرة أهل صلابة وجاه ودعارة» (رحلة ابن بطوطة ١: ٥٩) ، ويظهر أن الدولة المملوكية كانت تشرف على تنظيم الحرافيش ، وكانت لهم مشيخة خاصة بهم ، يقول السخاوي في معرض حديثه عن حوادث سنة ٥٨٠هـ: «واستقر شخص اسمه حسن في مشيخة الحرافيش بعد عزل آخر اسمه أبو بكر» (التبر المسبوك: ١٤٦) .

<sup>(</sup>۲٤٠١) (ط۱) ، (ط۲) ، (م۳) ، (م٥): «مشبّکاً» وهو صواب أيضا ، وفي (ز): «مشتبکا» .

(٢٩٦ ظ) مَنفُوش ، دُنياكَ عِندَنَا جِيفَةً ، أو// كَنيفُ ١٤٠٦) من الكِنائِفِ ، وإن أُفرشتْ ١٤٠٣) من السُّندس قَطِيفةً (١٤٠١) أو قطائِف:

أرخَتُ دموعَكَ مسير(١٤٠١) بقطرِهَا تتبيل أصابع زينبية يقبيلوه تقبيل خضرا غَدت فُستُقية وكبُلوك تكبيل وكبُلوك تكبيل أبحر بواردية(١٤٠٩) مقامتي (۱۴۰۰) القاهرية على قطائف فرشك (۱۴۰۷) دي ست حسن تبددت في المخدد خال ممسك ودوحة العملم منها وأنت في الجهل تخبط وانفجرت من عيونك (۱۴۰۸) فصار نذرا عليها

وأما قولُك: «إنك منذُ نشأتَ ويدُك طُولِي تُحملُ (١٤١١) على

<sup>(</sup>١٤٠٢) الكنيف: الخلاء (اللسان: كنف) .

<sup>(</sup>۱٤۰۳) (م ۳): «افترشت»، وفي (ز) «أفرشته».

<sup>(</sup>١٣٠٤) قطيفة: دثار مخمل (اللسان: قطف) .

<sup>(</sup>١٤٠٥) بعدها في (ط١) ، (ط٢): «مقامتي يسكب دمعك مسير مقامتي قاهرية» ، وقبلها في (ز): «يسكب دمعك مسير مقامتي القاهرية» .

<sup>(</sup>۲۶۰۱) (ط۱) ، (ط۲): «مسيرا» ، وفي (م۳): «سير» ، وفي (ز): «بسير» .

<sup>(</sup>۱٤٠٧) (ط۱) ، (ط۲): «فرشن» ، وفي (م۳): «فقطرها» بدل: «بقطرها» .

<sup>(</sup>ط۱) ، (ط۲) : «وتفجرت» .

<sup>(</sup>١٤٠٩) (م٥) ، (ز) ، (م٣): «بأموارديّة» ، وفي (ط١) ، (ط٢): «ما مواردية» .

<sup>(</sup>١٤١٠) (ط۱) ، (ط۲): «تبييل» ، وفي (م۳) ، (م٥): «تسبيل» .

<sup>(</sup>۱٤۱۱) في (ز): «يحمل»، و: «للقتال» بدل: «للقياك»، و: «يعرفك» بدل: «نعرفك» .

السرؤوس ، وته ش للقياك النفوس ، وكُنتَ ذا ثَروةٍ ومَائدةٍ ، وصِلةٍ وعَائدةٍ » ، فما نعرفُك قبلَ خِدمةٍ مَولانَا المَقامِ الشّريفِ أعزّ(١٤١٢) اللّهُ لَهُ الأنصار ، وأطالَ لَهُ الأعمار ، ونشر له [لواء](١٤١٦) النّصر في الأقطار ، إلا في الصّليبة (١٤١٤) مُغنياً في الزّفة ، وفي الجَامعِ الطولُوني (١٤١٥) مُؤذّناً في الغُرفة ، وفي السّيخُونية (١٤١١) قارئاً في الصّفة ، وفي الدّوادَارية (١٤١٧) مادِحاً عند شيخك البُرهانِ القَرقشندي (١٤١٨) قائماً بينَ يديهِ في وقفة ، وفي القرافة (١٤١٠) تعملُ الموالِيدَ والحُتوم ، وما نهبتَهُ جَعلتَهُ في قُفة (١٤١٦) ، وفي

<sup>(</sup>١١١٢) سقطت من (ط١) ، (ط٢) ، وسقطت من (ز): «المقام» .

<sup>(</sup>١١١٣) سقطت من الاصل (س١) ، (م٥) ، والزيادة من بقية النسخ .

<sup>(</sup>١٤١٤) الصلبية: مكان في القاهرة ، يقع بخط الجامع الطولوني ، انظر: (صبح الاعشى ٣: ٣٥٦ ، ٣٥٦) .

<sup>(</sup>١٤١٥) الجامع الطولوني ، نسبة لأحمد بن طولون ، فرغ من بنائه سنة ٢٦٦هـ ، وقد بناه على بناء جامع سامرًاء ، ثم خرب الجامع ثم عمره المنصور لاجين المتوفى سنة ٢٩٨هـ ، ورتب فيه دروس التفسير والحديث والفقه والطب والقراءات ، انظر: (حسن المحاضرة ٢: ٢٤٦ ، الخطط المقريزية ٢: ٢٦٤ ط بولاق) .

<sup>(</sup>١٤١٦) مدرسة سبق التعريف بها .

<sup>(</sup>١٤١٧) الدوادارية: مدرسة أنشأها الدوادار الكبير تغري بردي المؤذي ، بخط صليبة جامع ابن طولون ، انظر (الضوء اللامع ٥: ١٦٢) .

<sup>(</sup>١٤١٨) (ط۱) ، (ط۲) ، (م٣) ، (ز): «القلقشندي» وهو صواب ايضا .

<sup>(</sup>١٤١٩) القرافة: يقول المقريزي: «اعلم أن القرافة بمصر اسم لموضعين: القرافة الكبرى، حيث الجامع الذي يقال له: جامع الأولياء، والقرافة الصغرى، وبها قبر الإمام الشافعي، وفوق القرافة في شرقيها جبل المقطم (الخطط المقريزية ٢: ٥٤٤ ط بولاق).

<sup>(</sup>١٤٢٠) قفة: وعاء من خوص (دفع الاصر ليوسف المغربي: ٣٢).

خِدمة ابن الطنبَاش (١٤٢١) وأمثالِهِ ليتحفوكَ من مالِهم (١٤٢٢) بتُحفة ، فلما اتصلتَ بخدمتهِ وأمطرَ (١٤٢٣) عَليكَ سَحائبَ نعمتِهِ ، نُقلتَ من المَزابل إلى المَنابر ، والدُّنيا أحلامُ عَابرِ(١٤٢١) ، وقد علم اللَّهُ والناسُ أني صَادِقٌ فيما قُلتُ ، فإن جَحدتَ من نعمتِهِ ، وزعمتَ أنكَ كُنتَ رئيساً قبلَ (١٤٢٠) خِدمتِهِ ، وأنكَ مُنذُ نَشأتَ عَزيزٌ ما هنت ، فنقول لكَ كَما قَالت مَلائكةُ اللّه (٢٩٧) لأقرع بَني إسرائيلَ: «إن كُنت كَاذِباً فصيّركَ اللَّهُ إلى ما كُنتَ»(١٤٢٦)/

وأمَّا قولُكَ: إنك صرتَ بحيثُ [إنَّ](١٤٢٧) الناسَ يترددونَ إلى بابكَ ، ويلتاذونَ بجنابِكَ ، فما ترددُوا إليك لعلم أو فُتيا ، بل لقضاءِ مآرِبهم (١٤٢٨) في الدُّنيا ، فمنهم من يَخشي أذاكَ ، ومُنهُم من يَتوقى بَذاكَ ، ومِنهُم من يَتُوهِمُ أَنكَ تُساعِدهُ إذا عَرضتْ له مُهمةً ، أو أَلَـمَّتْ به مُلمةً ، وكانَ بعضُ من يُعولُ عليهِ ، يُشبهُ مثلَكَ بالخَلاءِ(١٤٢٩) يُترددُ لقَضاءِ الحَاجةِ إليهِ ، وينشذ:

<sup>(</sup>١٤٢١) لم أجد له ترجمة في المصادر التي رجعت اليها ، وفي ( ز ): «الطنبش» .

<sup>(</sup>١٤٢٢) الأصل (س١): «ممالهم» والمثبت ما ورد في بقية النسخ .

<sup>(</sup>۱٤۲۳) (ط۱) ، (ط۲): «وأمطرت».

<sup>(</sup>۱٤٢٤) في (ز): «عامر» بدل: «عابر».

<sup>(</sup>١٤٢٥) الأصل (س١) ، (م٥): «عند» ، والمثبت ما ورد في بقية النسخ ، وفي (م٣) ، (ز): «عزیزا» بدل: «عزیز».

<sup>(</sup>١٤٢٦) فتح الباري بشرح صحيح البخاري ٦: ٥٠١ .

<sup>(</sup>١٤٢٧) سقطت من الأصل (س١) والزيادة من بقية النسخ .

<sup>(</sup>١٤٢٨) (ط٢): «منارهم» وهو تحريف ، ورسمت في (ط١): «مئاربهم» .

<sup>(</sup>١٤٢٩) (م٣): «بالخلايق» ، وهو تحريف ، وفي (ز): «ألت» بدل: «ألمت»

## ولا بدَّ للصّيادِ من صُحبةِ الكَلب(١٤٣٠)

وأما أنا بالخصوص فما كُنتُ مِمن يرجوكَ ولا يَرجو(١٤٣١) سِواكَ ، ولا مِلتُ قطُّ إلى هَواكَ ، ولا تَردَّدتُ إلى بيتِكَ في عُمري سِوى أربع مَراتٍ وأبينُ لكَ(١٤٣٢) فيها عُذري:

الأولى: لما وليّتَ الأشرفية وهو(١٤٣٣) أولُ دُخُوليَ مَنزلَكَ ومَجيئي (١٤٣٠) إليكَ ، نَصبَ (١٤٣٠) عليّ الغَزولِي (١٤٣٦) والبُويطِي (١٤٣٧) وسَرقَاني حتى أخذاني للسّلام عَليكَ .

والثانية : لمّا ماتَ أبوكَ جئتُك .

والثالثة: لما ماتتْ بنتُكَ جئتُكَ (١٤٣٨) .

<sup>(</sup>١٤٣٠) لم اجد القول في المصادر التي رجعت اليها ، وهو من الطويل .

<sup>(</sup>١٤٣١) رسمت في (ط١) ، (ط٢): «يرجوا» ، وفي (م٣): «وماملت» بدل: «ولا ملت» .

<sup>(</sup>١٤٣٢) سقطت من (ط١) ، (ط٢) ، (ز) ، (م٣) .

<sup>(</sup>١٤٣٣) (ط١) ، (ط٢) ، (م٣) ، (ز) ، (م٥): «وهي» وهو صواب أيضا ، وفي (ز): «الأول» بدل: «الأولى» .

<sup>(</sup>١٤٣٤) الأصل (س١) ، (ز) ، (م٥): «مجي» ، والمثبت ما رسم في (ط١) ، (ط٢) ، (ط٢) ، (ط٢) .

<sup>(</sup>١٤٣٥) سقط من (ز): «ونصب . . . عليك» .

<sup>(</sup>١٤٣٦) لعله عبدالقادربن أبي البقاء الغزولي ، ممن يزاحم الطلبة ويلم ببعض المسائل ، خالط كثيرا من الأتراك كبر سباسباي قرا وتنبك الجمالي ، انظر: (الضوء اللامع ٤: ٢٦٤) .

<sup>(</sup>١٤٣٧) لم أجد له ترجمة في المصادر التي رجعت اليها .

والرابعة: لما وقعت واقِعة [قاضي](١٤٣٩) القُضاةِ شمس الدّين الأمشَاطِي (١٤١) في الرضاع ، أرسلتَ إليّ ، الفتاوي لأكتبَ عليها فامتنعتُ أشدُّ الامتناع ، فبعثتَ الغَزولي إلى ، فجادَلني (١٤٤١) ونصبَ عليّ ، فَكتبتُ ـ وليتني لم أكتبْ(١١٤٢) ـ وإلى الآن لم تحصل لي نِيةٌ الإخلاص (١٤٤٣) فيما أجبتُ ، ثم أُشيعَ في البلدِ عَقدُ مَجلسِ للأمشاطِي بسبب هٰذا السؤال ، وإن كلّ من كُتبَ يُكلفُ الحُضورَ ويَتصدى لَهُ بالجِدالِ، فجئتُ إليكَ مُتنصلًا من ذلكَ ، متبرئاً من سلوكِ هَذه أَلْمُسَالَكِ ، وَكَانَ الْفَاضِلُ نُورُ الدينَ البُحيرِي (١٤٤١) حَاضِراً ، ورَونقُ ذَكَائِهِ نَاضِراً ، ففتحتَ مَعي الكلامَ فشرعتُ أنا في تَقرير مَسالِكَ (١٤٤٥) دَقِيقةٍ ، (٢٩٧ ظ) وُمقدماتٍ / / هي للمُجتهدينَ طَريقةٌ ، فرأيتُكَ (١٤٤٦) عن فَهم ذَلكَ في

<sup>(</sup>١٤٣٩) سقطت من الأصل (س١) ، والزيادة من بقية النسخ .

<sup>(</sup>١٤٤٠) هو محمد بن أحمد بن حسن . . . الأمشاطي ، قاضي قضاة الحنفية بمصر ، صمم على عدم حلَّ الأوقاف في أيامه ، وجمع بين القضاء ومشيخة البرقوقية ، توفي سنة ٨٨٥هـ ، انظر: (بدائع الزهور ٣: ١٧٠ ، تاريخ الخلفاء للسيوطي: ٨٢٠).

<sup>(</sup>۱۶۶۱) (ط۱) ، (ط۲): «فجاولني» ، وفي (م۳) ، (ز): «فحاولني» .

<sup>(</sup>١٤٤٢) (ط۱) ، (ط۲) ، (م٣) ، (ز) ، (م٥): «لاكتبت» ، وفي (ز): «لا يحصل» بدل: «لم يحصل».

<sup>(</sup>۱٤٤٣) (ط۱) ، (ط۲) ، (م۳) ، (ز): «اخلاص».

<sup>(</sup>١٤٤٤) هو علي بن موسى بن جلال ، نورالدين البحيري الأزهري المالكي ، ولد سنة ١٥٨هـ بالبحيرة ، نشأ في القاهرة ، وأخذ الفقه عن اللقاني ، حج سنة ٨٩٥هـ ، انظر: (الضوء اللامع ٣: ٤٣).

<sup>(</sup>١٤٤٥) (م٣): «مسائل» ، وفي (ز): «رفيعة» بدل: «دقيقة» وهو تحريف .

<sup>(</sup>١٤٤٦) (ز): «فرأيت».

مَك انٍ بَعيدٍ ، كما بينَ الصينِ والصّعِيدِ ، فقطعتُ الكلامَ ، وذَهبتُ بسلامٍ ، وسَقطَ في يَدي (١٤٤٧) من تردُّدي إليك ، وآليتُ (١٤٤٨) أن لا أجتمعَ عَليكَ ، فلمّا قدمتَ من الحج ِ ثبتَ (١٤٤٩) عليّ الالتزامُ ، فعادَ الغزولِي والبُويطِي لينصبَا عليّ للسّلام ، وحَاولا فَتحَ هَذا البابِ المُغْلقِ ، فأخرجتُ لهما القديمَ والحديثَ وهجرتُهما الهجرَ المطلقَ .

وأمّا قَضيّةُ التوسِعةِ فما أنعمَ بها إلا مولانَا السَّلطانُ ، أعلى (١٤٠٠) الله ببقائِهِ كَلمةَ الإِيمانِ ، ولا زالَ لَهُ الفضلُ عليّ والامتنانُ ، وكانَ المتكلِمُ لي فيها مَعهُ (١٤٠١) القاضِي قُطبُ الدّين الخيضرِي (١٤٠١) رحمهُ اللهُ ومَنّ عليهِ بالغُفرانِ ، ووضعَها (١٤٠١) القاضي تَاجُ الدين بنُ الجِيعَانِ (١٤٠١) في

<sup>(</sup>١٤٤٧) سقطت من (ط١) ، (ط٢) ، (م٣) ، (ز) ، سقط من يدي : ندمت (اللسان : سقط) .

<sup>(</sup>۱٤٤٨) (ز): «ياليت» وهوتحريف ، ورسمت في (ط۲): «وأليت» .

<sup>(</sup>١٤٤٩) (ط١): «ثبتت» ، وفي (ز): «التربطي» بدل: «البويطي» وهو تحريف.

<sup>(</sup>١٤٥٠) رسمت في (م٥) ، (ز) ، (م٣): «أعلا» .

<sup>(</sup>١٤٥١) سقطت من (ط١) ، (ط٢) ، وفي (م٣) ، (ز) «لي معه فيها» .

<sup>(</sup>١٤٥٢) هو قطب الدين أبو الخير محمد . . . الخيضري الدمشقي ، ولد سنة ١٢٥٨ هو قطب الدين أبو الخير محمد . . . الخيضري الدمشقي ، ولد سنة ١٢٨ ملك بدمشق ، اشتغل بتحصيل الحديث وتخرج فيه بابن حجر ، وتفقه بالتقي ابن قاضي شهبة ، ولي كتابة السر ووكالة بيت المال ، توفي سنة ١٤٩٨ ملك ، انظر: (الدارس في تاريخ المدارس ١: ٧ دور القرآن في دمشق للنعيمي: ٧ ، منادمة الأطلال لبدران: ٦) .

<sup>(</sup>۱۳۵۳) (ط۱) ، (ط۲) ، (م۳) ، (ز) ، (م٥): «ورصعها» .

<sup>(</sup>١٤٥٤) هو عبداللطيف بن عبدالغني . . . المعروف بتاج الدين بن الجيعان ، قال ابن اياس : «وكان متحدثا في كتابة الخزانة ، وكان شابا حسنا محمود السيرة في أفعاله ، ومات وهو في عشر الثلاثين» ، كانت وفاته سنة ٨٩٧هـ ، انظر : \_\_

الدّيوانِ ، فدعواكَ أنَّ لك عليّ شَيئاً (١٤٠٥) من الإحسانِ ، من أعظم الكَذبِ والزُّورِ والبُهتانِ ، بل أنا الذي لي عليكَ الفَضلُ والإحسانُ ، والتطولُ باليدِ واللسانِ ، إذ أحضركَ الشيخُ مُحبُّ الدينِ بن مُصيفح (١٠٥١) إلى مَنزِلنَا لما عَملتَ لي زَفةَ الخِتانِ ، وأنتَ إذ ذاك تُغني في الزّففِ: وتغوى تَان وترلتان (١٤٠٧) ، فقدمُ والكَ (١٤٠٨) طَبقاً من الأكلِ فأكلتَ وحملتَ ، ثم استأجرُ وكَ على الغِناءِ في الزّفةِ بمبلغ [من الدراهِم] (١٤٠١) فأخذت وحملتَ ، ومشيتَ بينَ يدي وتحتَ أقدَامِي ، وغنيتَ بصوتكَ فأخذت وحملتَ ، وتارةً تلتفتُ إلى خِدمتي شَاخِصاً بطرفكَ ، وتارةً تقفُ في وسطِ المَالِ المَالِدُ اللهِ عَلَى الغِناءِ في الرّفةِ بردفِكَ ، والناسُ إليكَ

 <sup>(</sup>بدائع الزهور ٣: ٢٨٦ ، الضوء اللامع ٤: ٣٢٩) .

<sup>(</sup>١٤٥٥) (م٣): «شيء» وهو خطأ ، وفيها: «ودعواك» بدل: «فدعواك» .

<sup>(</sup>١٤٥٦) قبال السيبوطي: «وكبان باسم والبدي مشيخة تبدريس الفقه ببالجامع الشيخوني، . . . فلما توفي قرر باسمي وناب عني فيه تلميذ والدي العلامة محب الدين بن مصيفح إلى أن تبوفي» (التحدث: ٢٣٩)، وفي (ط١)، (ط٢): «ابن».

<sup>(</sup>١٤٥٧) يقول يوسف المغربي: «يقولون: تن أوتن تن في ايقاع الموسيقى ، والتن ، بالكسر: المثل» (دفع الاصر: ١١٠ب) ، ولعل ما يورده المؤلف هنا من هذا القبيل .

<sup>(</sup>١٤٥٨) سقطت من (ط١) ، (ط٢) ، (م٣) ، (ز) ، وفي (ط٢): «صبقاً» بدل: «طبقا» .

<sup>(</sup>١٤٥٩) زيادة من (م٣) ، وفيها: «ففعلت» بدل: «فأخذت» ، وكتب بعدها: «تمت المقامة» .

<sup>(</sup>١٤٦٠) الملأ: الجماعة ، وقيل: أشراف القوم ووجوههم (اللسان: ملأ)

شَاخِصونَ ، وعلى أعقابِهم للفُرجةِ عَليكَ نَاكِصونَ (١٤٦١) ، يا ليتَ شِعْرِي هَل عقدُ/ هذه الإجارةِ صَحيحُ مُستقِيمٌ ، أم (١٤٦٢) يُستعاد عَليك بما قبضتَهُ (٢٩٨٠) من الأجرةِ خُصوصاً وهو مَالُ يَتيم ؟! .

وأما قولُك: إني توسلتُ بابنِ يُوسفَ (١٤٦١) في الاجتماع عليك فهذا (١٤٦٤) على جَاري عوائدِكَ في البُهتانِ ، وهو زُورٌ لا يَمشي إلا عَلى مَجانينِ المَارستَانِ ، وإذا كُنتُ مُعترِفاً أني تَكبرتُ عليكَ بكلّ فَجّ ، ولم مُجانينِ المَارستَانِ ، وإذا كُنتُ مُعترِفاً أني تَكبرتُ عليكَ بكلّ فَجّ ، ولم أؤهلكَ للسّلام عَليكَ عندَ القُدوم من (١٤٦٥) الحجّ ، أراكَ أهلا للالتجاءِ ، أو ألوذُ بِكَ أبتغِي عندَكَ النّجاءَ ؟ أتقبلُ (١٤٦١) ذلك عُقولُ ذوي اللالتجاءِ ، أو ألوذُ بِكَ أبتغِي عندَكَ النّجاءَ ؟ أتقبلُ (١٤٦١) ذلك عُقولُ ذوي الحججا ؟ كلا بل حَجي لا يدري حُروفَ الهجاء (١٤٦٧) ، كانَ غيرُكَ من أكابرِ البلدِ بذلكَ أولى ، ممن عَلوا عليكَ طُولًا وطُولى وَطَوْلا (١٤٦٨) ﴿ أُولَى

<sup>(</sup>١٤٦١)ناكصون: راجعون إلى وراء (اللسان: نكص) .

<sup>(</sup>١٤٦٢) (ط١) ، (ط٢) ، (ز): «أو» ، وفي (ط١) ، (ط٢): «ما» بدل: «بما» . (١٤٦٣) لم أجد له ترجمة في المصادر التي رجعت اليها .

<sup>(</sup>١٤٦٤) (ط١) ، (ط٢) ، (ز): «فهذا جاري على عوائل» ، وفي (ط٢): «خنار» .

<sup>(</sup>۱٤٦٥) (ز): «الى» وهو تحريف.

<sup>(</sup>١٤٦٦) سقط من (ز): «أتقبل . . . . الهجاء» ، وفي (٥٥): «جحى» بدل: «حجي» وهو تحريف ، ورسمت في اصل (س١) وبقية النسخ «الحجي» .

را (١٤٦٧) يقول السيوطي: «ثم رتبت أسئلة تتعلق بحروف المعجم ، وأخرجتها لمن أبرز قوته في هذه المسألة من الرؤوس ، فلم يحر أحد منهم عنها جوابا من ذلك الحين وإلى الآن . . . » ثم أورد الأسئلة ، وقال: «فهذه سبعة أسئلة ، من أجاب عنها فهو من الرجال ، والا فلامزية له على الأطفال» (التحدث بنعمة الله: ١٧٣ - ١٧٤) .

<sup>(</sup>١٤٦٨) طولا: فضلا وقدرة (اللسان: طول) ، وفي (ز): «طويل» بدل: «طولى» ، وسقطت من (ز): «علوا» .

لكَ فأولَى ، ثُمَّ أولَى لَكَ فأولَى ﴾ (١٤٦١) بل أنا الذي لُمتُ ابنَ يُوسفَ على تَردادِهِ إليكَ ، وورودِهِ عَليكَ ، إذ سطوتَ على صهرهِ سَطوةً ما سَطاهًا أحدٌ ، وطلبتَ (١٤٧٠) منهُ عبدَهُ الحبشيّ الذي رباهُ كُولدٍ ، فلمّا أبّى أن يبيعَ العبدَ لكَ ، والإنسانُ أميرُ نَفسِهِ فيما مَلَكَ ، زَدْتَ عَليهِ في دُكانِهِ ، وزعزعتَهُ (١٤٧١) من بين سُكانِهِ ، ومنعتَ من وظيفةِ الأذانِ نائِبَهُ ، وقطعتَ جَارِيَهُ من المعلُّوم وراتبَهُ ، ولولا لَجأَ إلى أمير آخُورجَانبك(١٤٧٢) ، ما رفعتَ عنهُ جَانِبكَ ، ثم تعديتَ إلى صهرهِ ابن يُوسفَ (١٤٧٣) فملأتَ بشتمِهِ المَسامِع ، وقذفته جَهراً في المجَامِع ، وزعمتَ أنه رُؤي (١٤٧٤) يَلوطُ بهذا العبدِ في المسجدِ الجَامِع ، ثم عَوَّقتَ جَارِيَّهُ في التوسِعةِ السَّنيةِ(١٤٧٥) ، (٢٩٨ ظ) وكمانَ وقعَ لكَ قبلَ ذلِكَ مع البُويطِي وغيرهِ نَظيرُ (١٤٧١) / هذه القضيةِ ، حتى تحيّر المُرشدِونَ ، وأنشدُوا ما قالَهُ المُنشدُونَ ، فلمت أنا(١٤٧٧) ابنَ يُوسفَ على تردادِهِ ، وقُلتَ: ألا تتركُهُ وتَرجعُ عن ودادِهِ ؟ فاعتذرَ بأنكَ رَجلُ

<sup>(</sup>١٤٦٩) سورة القيامة ، الآيتان: ٣٤ ، ٤٥ .

<sup>(</sup>١٤٧٠) (ز): «وطلب» ، وفي (ط٢): «أحدا» بدل: «أحده وهو خطأ ، وفي (ط۱) ، (ط۲): «عنده» بدل: «منه عبده» ، وفي (ط۲) رسمت: «أبا» ، بدل: «أبي».

<sup>(</sup>١٤٧١) الأصل (س١): «وزعزته» ، والمثبت ما ورد في بقية النسخ .

<sup>(</sup>١٤٧٢) لم أجد له ترجمة في المصادر التي رجعت اليها .

<sup>(</sup>۱٤۷۳) سقط من (م٥): «ابن يوسف».

<sup>(</sup>١٤٧٤) سقطت من (م٥) ، ورسمت في (ط١): «ربي» ، وفي (ط٢): «ربيء» .

<sup>(</sup>١٤٧٥) (م٥): «الثنية» وهو تحريف.

<sup>(</sup>١٤٧٦) سقطت من (ط١) ، (ط٢) .

<sup>. (</sup>١٤٧٧) سقطت من (ط١) ، (ط٢) .

كَثيرُ الأذى ، عَظِيمُ البَذَا(١٤٧٨) ، فإذا كُنتُ أنا الذي أحثُ ابنَ يُوسفَ على تركِكَ ، أرغبُ به في الدُّخولِ إلى (١٤٧١) سلكِكَ ؟! كلّا بل أنتَ رَجلُ كَذَابٌ مُفترِ (١٤٨٠) ، عَظيمُ الزُّورِ والبُهتانِ مُجترٍ ، شَديدُ الاختلاقِ ، مُجتهدً في الكَذبِ على الإطلاقِ ، «أكذبُ من الأخِيذِ الصَّبْحَان» (١٤٨١) ، و «ألأمُ من سَقْب ريّانَ » (١٤٨١) :

وأكذب من عُرْقُوب يَسْرِبَ لهجَةً

وأبينُ شُؤماً في الحواثج من زُحَلْ(١٤٨٣)

(١٤٧٨) (ز): «البنا» ، ورسمت في (ط٢): «البذي» .

(١٤٧٩) (ط١) ، (ط٢): «في» ، وفي (ز): «أحب» بدل: «أحث» ـ

(١٤٨٠) في الأصل (س١) وبقية نسخ المقامة: «مفتري» ، عظيم الزور والتهتان مجتري . . . واثبت الصواب .

(١٤٨١) الأحيذ: المأخوذ ، الصبحان: المصطبح ، وقيل: الأخيذ الصبحان: الفصيل اذا أتخم من اللبن ، انظر تفسير المثل: (الدرة الفاخرة ٢: ١٦٦ ، جمهرة الأمثال ٢: ١٧٢ ، المستقصى ١: ٢٩) .

(١٤٨٧) في الأصل (س١): «وألم» وهو تحريف ، والمثبت ما ورد في بقية النسخ ، وفي (ز): «رباني» وهو تحريف ، السّقب: ولد الناقة (اللسان: سقب) ، ويقال المثل: لأنه اذا دنا من أمه لم يدرّها ، انظر: (الدرة الفاخرة ٢: ٣٧٥ ، جمهرة الامثال ٢: ٢٠٠ ، مجمع الامثال ٢: ٢٥٢) .

(١٤٨٣) أورد العسكري عجزه (جمهرة الأمثال ١: ٥٦٠ ، وفيه: «في الكواكب») ، وفي (ز): «لمحة» بدل: «لهجة» و: «رجل» بدل: «زحل» ، وسقطت من (ز): «شؤما» ، عرقوب: رجل من الأوس أو الخزرج ، يضرب به المثل في الخلف ، انظر: (ديوان علقمة الفحل بشرح الأعلم الشنتمري: ٨٨ ، شرح ديوان كعب بن زهير للسكري: ٨ ، وفيه: «عرقوب بن نصر: رجل من العمالقة نزل بالمدينة قبل أن ينزلها اليهود . . .») ، زحل: كوكب نحس ، انظر: (سرور النفس للتيفاشي: ١٧٥ - ١٩٥) ، والبيت من الطويل .

وأجْسراً من ذُبَسابٍ (١٤٨١) ، وأَذْهَسى من غُرابِ (١٤٨٠) ، وأشْسامُ من خَوْتَعة (١٤٨٠) ، وأَثْنَا مُ مَن خُوْتَعة (١٤٨١) ودَاحِس (١٤٨٧) وقَاشِرٍ (١٤٨٨) وسَرَابِ (١٤٨٩) ، وأَكْذَبُ أُحْدُوثَةً من أَسِيرٍ (١٤٩١) وأَرْوعُ نَوماً من النعلَبِ (١٤٩١) وأَلْأُمُ من ابنِ قَوْصَع (١٤٩٦) ، وأكَذْبُ

(١٤٨٤) لأنه يقع على أنف الملك وجفن الأسد ويذاد فيعود (المستقصى ١: ٤٦، جمهرة الأمثال ١: ٣٢٧) .

(١٤٨٥) من الزَّهو ، وهو الكبر ، وهو أنه اذا مشى يختال (جمهرة الأمثال ١ : ٥٠٧ ، المستقصى ١ : ١٥١) .

(١٤٨٦) (م٥): «خويعة» وهو تحريف، وفي (ط٢)، (ز): «خوتعة» وهو تحريف، خوتعة: أحد بني غفيلة بن قاسط، انظر خبره: (الدرة الفاخرة ١: ٢٤٠، مجمع الامثال: ٢: ٣٧٧، المستقصى ١: ١٨١).

(۱٤۸۷) داحس: فرس قيس بن زهير العبسي ، وقعت الحرب على رأسه بين عبس وذبيان أربعين سنة ، انظر: (الدرة الفاخرة ١: ٣٣٧ ، المستقصى ١: هودحسن» وهو تحريف .

(١٤٨٨) قاشر: فحل كان لبني عوافة بن سعد ، استطرقه قوم رجاء أن يؤنث ابلهم ، فماتت الأمهات والنسل ، وقيل: قاشر: عام الجدب ، وقيل: هو قاشر بن مرة أخو زرقاء اليمامة ، وهو الذي جلب الخيل إلى جوّ حتى استأصلهم ، انظر: (الدرة الفاخرة ١: ٧٣٧ ، مجمع الأمثال ٢: ٣٨٠).

(١٤٨٩) سراب: ناقة ، قتل جسّاس بن مرة كليباً بسببها ، ثم نشب الشر بين تغلب وبكر أربعين سنة ، انظر: (مجمع الأمثال ١: ٣٧٤ ، الدرة الفاخرة ١: ٢٣٦) .

(١٤٩٠) أورده الميداني وحمزة الأصفهاني بلا تفسير ، (مجمع الأمثال ٢: ١٦٩ ، الدرة الفاخرة ٢: ٣٦٢) .

(١٤٩١) (ط١) ، (ط٢): «يوما» بدل: «نوما» وهو تحريف ، والمثل في (مجمع الأمثال ١: ٣١٧ ، جمهرة الأمثال ١: ٥٠٠) .

(١٤٩٢) الأصل (س١) ، (م٥): «قوضع» وهو تحريف ، وفي (ز): «فوضع» وهو تحريف أيضا ، والمثبت ما ورد في (ط١) ، (ط٢) ، (قوصع: رجل من أهل =

من السَّالِئَةِ (١٤٩٣) ومُجْرِبِ (١٤٩٤) ويَلْمَعَ (١٤٩٠):

وأكذبُ مَا يَكونُ إذا تألّى وشَدَها بأيمانٍ غِلاظِ(١٤١١) تستنبطُ أعاجيبَ الكذب (١٤٩٧) استنباطاً ، ولا تزدادُ بذلك (١٤٩٨) عندَ أهل الصدقِ إلا انحِطاطاً ، يامَنْ أكثر التضادُ ، ولم يُميز بين الظاءِ والضادِ ، خيثُ ذكرَ في قُمامتِهِ اغتاضَ بالضادِ لَفظاً (١٤٩١) ، ولم يَدرِ أن الغيظَ بالظا ، لو لم يكنْ من كذبك الطاهِ ورُورِكَ الذي أنتَ فيهِ مَاهِرُ ، إلا لو لم يكنْ من كذبك الطاهِر ، وزُورِكَ الذي أنتَ فيهِ مَاهِرُ ، إلا

اليمن كان متعالما باللؤم) ، انظر: (الدرة الفاخرة ٢: ٣٧٣ ، والمستقصى ١: ٢٩٨ ، وفيه: «ألأم من ابن قرصع ، وروى البياري: قوصع») .

<sup>(</sup>١٤٩٣) (ط١) ، (ط٢) ، (ز): «السالبة» وهو تحريف ، ويقال المثل: لأن السالئة اذا سلأت السّمن كذبت مخافة العين ، فتقول: قد احترق ، انظر: (الدرة الفاخرة ٢: ٣٦٥ ، مجمع الأمثال ٢: ١٦٧ ، جمهرة الأمثال ٢: ١٧٣) .

<sup>(</sup>١٤٩٤) لأنه يخاف ان يطلب من هنائه (طعامه) فيقول أبدا: ليس عندي هناء ، ويقال: بل لأنه يحلف أن ابله ليست بجربى لئلا يمنع عن الورد ، انظر: (مجمع الأمثال ٢: ١٦٧ ، الدّرة الفاخرة ٢: ٣٦٣ ، جمهرة الأمثال ٢: ١٧٣) .

<sup>(</sup>١٤٩٥) هو السّراب ، وقيل: هو حجر يبرق من بعيد فيظن ماء ، انظر: (مجمع الأمثال ٢: ١٦٧) .

<sup>(</sup>١٤٩٦) أورده الوطواط بلا عزو (غرر الخصائص: ٥٣ ، وفيه: «لا كذب . . . ») ، وفي (ز): «بايمان» بدل: «تألى» و: «قايمان» بدل: «بايمان» وكلاهما تحريف ، تألى: أقسم (اللسان: ألا) ، والبيت من الوافر .

<sup>(</sup>۱٤۹۷) (ز): «الكذ» و: «يستنبط» بدل: «تستنبط» .

<sup>(</sup>۱٤٩٨) سقطت من (ط۱) ، (ط۲) ، (ز) .

<sup>(</sup>ط۱) ، (ط۲): «نقطا».

زعمُكَ (۱۰۰۱) أنّ في مقامتي لَحناً ، وأن في ألفاظها وهناً ، وهبْ أنهُ وقعتْ لَكَ مِنها نُسخةٌ مُصحفةٌ ، ألفاظها من الناسخ مُحرفةٌ ، أتجسرُ (۱۰۱۱) على نسبة ذلِكَ إليّ (۱۰۱۱) ، يا قليلَ الحيا ، وتَممُدُ لِسانَكَ به يا قليلَ الأدبِ مُجترِياً ؟! / ومن العَجائب (۱۰۰۱) أعمشُ (۱۰۰۱) كَحالُ (۱۰۰۰) ، أمثلِي يَلحنُ يا أحمقَ الحمقَى (۱۰۰۱) ، ولا أحدَ أعلمُ بالنحوِ مِني تحتَ القبة (۱۰۰۷) الزّرقا ؟! ومن أجدرُ بالنحو مِني ، وإنما تُؤخذ دَقائقُ العربيةِ وعلومُ اللغاتِ عني ، وأنا مجتهدُها ومجتهدُ كلّ فن ، وإن كانَ في قلبِكَ من ذلكَ (۱۰۰۸) خسراتُ ، ولي فيها البدائعُ والمستنبطاتُ ، والمخترعَاتُ والمبتكراتُ (۱۰۰۱) عليّ فلا يحسنُ قراءَتهَا بالحاضر بينَ يدي .

(۱۵۰۰) (ز): «رغمك» وهو تحريف.

<sup>(</sup>١٥٠١) (ط٢): «اتسجـر» ، وفي متن (ط١): «أتسجـر» وكتب في حاشيتهـا: «أتجسر» وهو الصواب .

<sup>(</sup>۱۵۰۲) سقطت من (ز).

<sup>(</sup>۲۰۰۳) (ز): «العجياب» وهو تحريف.

<sup>(</sup>١٥٠٤) سقطت من (ط١) ، (ط٢) .

<sup>(</sup>١٥٠٥) (ط١): «فحال» بدل: «كحال» وهو تحريف.

<sup>(</sup>١٥٠٦) رسمت في الأصل (س١) ، (ط١) ، (ط٢): «الحمقا» ، والمثبت ما رسم في (م٥) ، (ز) .

<sup>(</sup>۱۰۰۷) (ز): «الخيمة».

<sup>(</sup>۱۵۰۸) سقطت من (ز).

<sup>(</sup>١٥٠٩) (ز): «المنكرات» وهو تحريف ، وسقطت من (م٥): «المخترعات» .

<sup>- (</sup>١٥١٠) ( ز ): «قروها» ، و: «تحسن» بدل: «يحسن» ، وفي (ط٢): «فحيث» .

أكلُ بَازٍ جَناحُهُ خَفِضٌ تَخرى على رأسِهِ العصافِيرُ(١٥١) وهل أنتَ في مرتبةِ من يفرقُ بين اللّحن والإعرابِ ، أو يُميزُ بين المشهورِ وذي الإغرابِ ؟! إنما أنتَ في حيزِ مَنْ ليسَ له شُعورٌ ، كما قِيلَ: أَعْمَى يُدَلّسُ نفسهُ في العُورِ(١٥١٢)

لو كانَ لكَ أدنَى تَمينٍ لأصلحتَ ما في مَقامتكَ (١٠١٥) من اللّحنِ الواضح ، والوهنِ الفَاضِح ، أنتَ رَجلٌ نَكِرةً عَارٍ عن المعرفة ، خال من البيانِ وأداة (١٠١٤) التعريفِ ولَمح الصّفة ، لا أنتَ في العلم مُسندُ ولا مُسندُ (١٠١٥) إليه ، وإن أعارَكَ أحد إضافةً لفظيةً لدُنياكَ ، فهو ردَّ عَليهِ ، جمعُكَ جَمعُ تَكسيرٍ ، وقدرُكَ من صِغرِكَ مَدخولٌ بحرفِ التصغيرِ ، وخيرُك مَدخولٌ بحرفِ التصغيرِ ، وضيرُك مَمدودُ :

<sup>(</sup>١٥١١) البيت بلا عزو في (الآداب: ١٣٢ ، وفيه: «وكل باز يمسه هرم . . . ») ،
وفي الأصل (س١) ، (ط١) ، (ط٢): «تخرا» ، وفي (ز): «تجرا» وهو
تحريف ، والمثبت ما رسم في (م٥) ، (الآداب) ، والبيت من المنسرح

<sup>(</sup>١٥١٢) عجز بيت لأبي على البصير ، وصدره: «ردّوا عليّ الحارثيّ فانه» (الاغاني . ١٠ . ١٠١ ، أشعار أبي على البصير - ضمن مجلة المورد العراقية - المجلد الأول ، العددان: ٣-٤ ، ص ١٦٠ ، سنة ١٩٧٢م) ، وفي (ط١) ، (ط٢): «يدس» بدل: «يدلس» ، والبيت من الكامل .

<sup>(</sup>۱۵۱۳) (ط۱) ، (ط۲): «قمامتك».

رُ ١٥١٤) رسمت في الأصل (س١) ، (ز): «وأدات» ، وفي (ط٢): «وأذاة» ، وأدات من رسمت في الأصل (ط١) ، (م٥) ، وفي (ز): «خالي» بدل: «خال» .

<sup>(1010) (</sup>ط۱) ، (ط۲): «يسند».

<sup>(</sup>۱۹۱۶) (ز): «وغير».

قَبُحْتَ وزِدْتَ فَوقَ اللَّهُ بُحِ حَتَّى

كأنَّكَ قَد خُلِقْتَ من الفِرَاق(١٠١٧)

وإن زادَ مَزنُكَ (۱۰۱۸) في وزنِكَ فكالتنوينِ (۱۰۱۹) الغَالِي زِيادةُ ضَرورةٍ لا زيادةُ مَعالِى (۱۰۲۰) :

مَتى طَابَتْ جَنىً وذِكَتْ فُروعٌ إذا كانَتْ خَبِيثاتِ الأُصولِ (١٥٢١)

هذه أحجيةً تَحتاجُ إلى سَجيّةٍ ، رَبْطُ رأسِكَ وشَدُّ / وسَطكَ (١٥٢٢) ، أنسبُ بكَ بينَ رَهِ طِكَ إن كَنتَ تَعقل فاعقلها ، وإلا فاطرح الدعوى وأغفلها ، وأمّا أنا فقد زجرتُ وَنكَلْتُ (١٥٢٣) وعقلتُها وتوكلتُ :

۲۹۹ظ)

<sup>(</sup>١٥١٧) البيت لأبي تمام (ديوانه بشرح التبريزي ٤: ٧٠٤) ، والبيت من الوافر .

<sup>(</sup>١٥١٨) (ط١) ، (ط٢): «مرنك» ولعله صواب أيضا ، مزنك: مدحك وتقريظك (اللسان: مزن) .

<sup>(</sup>١٥١٩) رسمت في الأصل (س١): «فك التنوين»، وفي (م٥): «التنوين»، والمثبت ما رسم في (ط١)، (ط٢)، (ز)، والتنوين الغالي: من الغلووهو التجاوز عن الحد، وهو ما يلحق القافية المقيدة، وهي القافية الساكنة، كما في قول الشاعر، «وقاتم الأعماق خاوي المخترقن»، انظر: (الكليات للكفوي ٢: ٧٠، التعريفات للجرجاني: ٣٦).

<sup>(</sup>ز): «تعالي» .

<sup>(</sup>١٥٢١) البيت لأبي تمام (ديوانه بشرح التبريزي ٤: ١٨٤) ، وفي الأصل (س١): «وزكى» والمثبت ما ورد في (ط١) ، (ط٢) ، (ز) ، (م٥) ، (الديوان) ، والبيت من الوافر .

<sup>(</sup>۱۵۲۲) يشير إلى كون ابن الكركي مغنيا .

<sup>(</sup>١٥٢٣) نكّلت بفلان اذا عاقبته في جرم أجرمه عقوبة تنكّل غيره عن ارتكاب مثله (اللسان: نكل) ، وفي (ز): «وزجزت» بدل: «وزجرت»...

ولو كانتِ الأرزاقُ تأتي على الحِجَا

هَلكْنَ إِذاً مِنْ جَهلِهِنَّ البَهَائِمُ (١٥٢١)

خَبُثَ أصلُكَ فأثمرتَ الإنكادَ ، ولم تحفظ من العربيةِ إلا بابَ الموصُولِ وكادَ:

وأنَّكَ سَوفَ تحكُّم أو تَنَاهَى

إذا ما شِبْتَ أو شَابَ الغُرابُ (١٥٢٥)

وقد شبتَ ولم تفقه (١٥٢٦) ولا ارتقيتَ عن دَرجتِكَ في الشّبابِ ، ودخلتَ العشرَ التي سمّتهَا العربُ دقاقةَ الرِّقاب(١٥٢٧) ، ولا بَرئِتْ قَائِبةً

<sup>(41)</sup> البيت لأبي تمام (ديوانه بشرح التبريزي ٣: ١٧٨) ، ورسمت في (ط١) ، (ط٢) ، (ز) ، (م٥): «الحجي» ، والبيت بلا فصل بين صدره وعجزه في (ط٢) ، وفي (الديوان): «تجرى» بدل: «تأتي» ، والبيت من الطويل .

<sup>(</sup>١٥٢٥) البيت للنابغة الذبياني (ديوانه: ١٠٩، وفيه: «فانك» بدل: «وانك»، ووند: «وتحلم» بدل: «تحكم»)، والبيت من الوافر.

<sup>(</sup>١٥٢٦) (ط١) ، (ط٢) ، (ز): «تنته» ولعله صواب .

<sup>(</sup>١٥٢٧) دقاقة الرّقاب ، لم أجد لها تفسيرا في (اللسان ، تاج العروس ، القاموس المحيط: عشر ، دقق ، رقب) ، وذكر الرمخشري أنه ألف تفسيره «الكشاف» وقد ناهز العشر التي سمتها العرب دقاقة الرقاب (الكشاف ١ : ٢١) ، والمعروف أن الزمخشري المولود سنة ٢٦٤هـ قد ألف «الكشاف» سنة ٢٦٥هـ ، انظر: (منهج الزمخشري في تفسير القرآن لمصطفى الصاوي: ٤٠) ، وعلى ذلك فان المقصود بالعشر المسمَّاة دقاقة الرقاب السنوات من الستين إلى السبعين .

جَهلِكَ من قُوبِ (١٥٢٨) ولا كَقِيبِ قَوسٍ أو قَابِ (١٥٢٩) ، فأنتَ على ذاكَ ما أنَّ في السماءِ نَجْما (١٥٣١) ، وما حَنتِ النِّيبُ (١٥٣١) والدهما ، وما أظلتِ (١٥٣١) السماءُ ، وما حَمَلتْ عَينُكَ (١٥٣٣) الماءَ ، وما أرزمتْ أمُّ خَائِلِ (١٥٣٤) ومَا أَطَّتِ (١٥٣٥) الإبلُ في المَقِيلِ ، وما لألَّاتِ الفُورُ بأذنَا بِهَا في حَائِلِ (١٥٣٤) ومَا أَطَّتِ (١٥٣٥) الإبلُ في المَقِيلِ ، وما لألَّاتِ الفُورُ بأذنَا بِهَا في

(١٥٢٨) (ز): «قايمة» بدل: «قائبة» ، و: «قرن» بدل: «قوب» وكلاهما تحريف ، القائبة: البيضة ، القوب: الفرخ ، وفي المثل: تخلّصت قائبة من قوب ، يضرب مثل للرجل اذا انفصل من صاحبه (اللسان: قوب) .

(۱۰۲۹) (ز): «لقيت» بدل: «كقيب» وهو تحريف ، وفي (ط۱) ، (ط۲): «قويس» بدل: «قوس» ، وقاب الرجل اذا قرب ، ويقال: بينهما قاب قوس وقيب قوس ، والقاب ما بين المقبض والسّية (اللسان: قوب) .

(١٥٣٠) انظر: (مجمع الأمثال ٢: ٢٢٨).

(١٥٣١) النّيب: جمع النّاب وهي المسنة من النوق (اللسان: نيب) ، وانظر: (مجمع الأمثال ٢: ٢١٩) ، وفي (ز): «الثيب» وهو تحريف .

(۱۹۳۲) (ز): «اظلمت» وهو تحريف.

(۱۰۳۳) (ط۱) ، (ط۲) ، (ز): «بمينك» وهو تحريف ، وانظر: (مجمع الأمثال ٢: ٢١٦) .

(١٥٣٤) الأصل (س١) ، (م٥): «أرمزت» وهو تحريف ، والمثبت ما ورد في (ط١) ، (ط٢) ، (ط٢) ، (ط٢) ، (ط٢) وهو تحريف ، وفي (ط١) ، (ط٢): «خليل» وهو تحريف ، أرزمت: حنت ، الارزام: صوت تخرجه الناقة من حلقها لا تفتح به فاها (اللسان: رزم) ، الحائل: الانثى من أولاد الناقة ، انظر: (مجمع الامثال ٢: ٢٢٣) .

(١٥٣٥) الأصل (س١): «أظنت» ، وفي (ط١) ، (ط٢): «أطات» ، وفي (م٥): «أطنت» وكلها تحريفات ، والمثبت ما ورد في (ز) ، أطّت الأبل: أنّت تعبا أو حنينا (اللسان: أطط) ، وانظر: (المستقصى ٢: ٢٤٦) .

الغِيلِ (١٥٣١) ، وما جبح (١٥٣٧) ابنُ أَنَانٍ ، وما اختلَف الأجدَّانِ (\*) ، وما كان السَّمرُ ، وما طلعَ القَمرُ (\*\*) ، وما جَمَرَ ابنُ جَمِيرِ (١٥٣٨) ، [وما سَمرَ ابنُ جَمِيرٍ (١٥٣٨) ، وما أَبَسَّ عَبْدُ بناقتِهِ المُطوفة (١٥٤١) ، وما خَدَا الليلُ النهارَ (١٥٤١) ، وما بَلَّ بَحرُ صُوفَةً (١٥٤١) ، وما اختَلَفتِ الدِّرَةُ والجِرَّةُ (١٥٤١) ،

(١٥٣٦) في (ز): «وما لا الازت النور . . .» ، وفي (ط١) ، (ط٢): «المقيل» بدل: «الغيل» ، لألأت: حركت ، الفور: الظّباء ، انظر: (مجمع الأمثال ٢: ٥٢٥ ، المستقصى ٢: ٢٥) .

(١٥٣٧) الأصل (س١): «جح» ، وفي (ط١): «جنح» ، وفي (م٥): «جمح» ، وفي (ز): «جمح» ، والمثبت ما ورد في (مجمع الأمثال ٢: ٢٢٥) ، جبح: حرك ، ابن الأتان: الجحش .

\* الأجدان: الليل والنهار أو الغدوة والعشية ، تقول: «لا أفعله ما اختلف الأجدان» ، انظر: (جنى الجنتين للمحبي: ١٥) .

\*\* السّمر: الظلمة ، ثم سمي الحديث سمرا ، ومعناه أنّه حلف بربّ النور والظلمة ، انظر: (جمهرة الأمثال ١: ٣٦٩ ، مجمع الأمثال ٢: ٢٨٨) .

(١٥٣٨) في الأصل (س١) ، (ز): «بن» والزيادة من (ط١) ، (ط٢) ، (م٥) ، جمر: جمع ، ابن جمير: الليل المظلم (مجمع الأمثال ٢ . ٢٢٨) .

(١٥٣٩) ما بين المعقفين سقط من الأصل (س١) ، (م٥) ، والزيادة من بقية النسخ ، ابن سمير: الليل المقمر (المصدر السابق ٢: ٢٢٨) .

(١٥٤٠) في (ط١) ، (ط٢) ، (ز): «ما أنس أحد بناقته المطوقة» ، والمثل في مصدره: «لا أفعل ما أبسّ عبد بناقته» ، الابساس: أن يقال للناقة عند الحلب: بس بس ، وهو صويت للراعي يسكن به الناقة عندما يحلبها ، جعل علما للتأبيد (المصدر السابق ٢: ٢١٤) .

(١٥٤١) (ط١) ، (ط٢): «حد الليل والنهار» ، حدا: ساق وتبع (اللسان: حدا) . (٢٥٤١) سقطت من (م٥): «بل» ، وانظر: (مجمع الأمثال ٢: ٢٣٠) .

(١٥٤٣) الدَّرّة: كثرة اللبن وسيلانه ، الجرّة: ما يخرجه البعير للاجترار ، واختلافهما =

وما أنَّ في فُرَاتٍ قَطْرةً (١٠٤١) ، ولن ترجِعَ حتى يَحُجَّ (١٠٤٠) البُرغُوثُ ، وحتى يُولِفَ بينَ الضَّبُ في أُشرِ الإِبلِ يُؤلِفَ بينَ الضَّبُ في أُشرِ الإِبلِ الصَّادِرِ (١٠٤١) ، وحتى يَجيءَ الضَّبُ في أُشرِ الإِبلِ الصَّادِرِ (١٠٤٧) ، وحتى يجتمع بينَ الأروى والنَّعام (١٠٤٨) ، وحتى يجتمع مع نينَ الأروى الفِائِع الكِلابِ (١٠٥٠) ، وحتى يؤوبَ مِعْدَى الفِائِع الكِلابِ (١٠٥٠) ، وحتى يؤوبَ يؤوبَ

<sup>=</sup> أن الدّرة تسفل إلى الرّجلين ، والجرّة تعلو إلى الرأس (اللسان: درر، ، جرر) .

<sup>(</sup>١٥٤٤) (ط١) ، (ط٢): «قراءة» بدل: «فرات» وهو تحريف ، وانظر: (مجمع الأمثال ٢: ٢٣٠) .

<sup>(</sup>١٥٤٥) (ط١) ، (ط٢): «يحن» وهو تحريف ، وانظر: (المستقصى ٢: ٥٨).

<sup>(</sup>۱۰٤٦) (ز): «البون» وهو تحريف ، الضّب: حيوان بري ، النّون: الحوت (اللسان: ضبب ، نون) ، وانظر: (مجمع الأمثال ١: ٢١٣ ، المستقصى ٢ : ٥٨) .

<sup>(</sup>١٥٤٧) الصّادر: المنصرف عن الماء (اللسان: صدر) ، والضب لا يجيء في أثر الابل الصادرة لأنه لا يرد ولا حاجة به إلى الماء ، انظر: (مجمع الأمثال ٢: ٢٢٦ ، حياة الحيوان للدميري ١: ٣٣٦) .

<sup>(</sup>١٥٤٨) الأروى: الأنثى من الوعول ، والأروى تسكن الجبال ولا يكاد الناس يرونها سانحة ولا بارحة ، النعام: يسكن في السهولة من الأرض ، وفي طبعها الحنو ، ويضرب المثل في الشيئين المختلفين جدا ، انظر: (حياة الحيوان ٢ - ٣٦ - ٣٥) .

<sup>(</sup>١٥٤٩) الفزر: لقب سعد بن زيد مناة ، استرعى ابنتيه معزاه ، ثم غضب فأنهبها في الموسم فنادى: من أخذ منها فردا فهو له ، ومن أخذ منها فزرا ـ أي زوجا ـ فليس له ، فلقب بالفزر ، ثم انها تفرقت في البلاد فلم تجتمع ، انظر: (المستقصى ٢: ٥٧ ، مجمع الأمثال ٢: ٢١٢ ، جمهرة الأمثال ١: «بعد» وهو صواب أيضا ، وفي (م٥) ، (ز): «تجتمع» وهو صواب أيضا ، وفي (ز): «بعد» بدل: «معزى» .

<sup>(</sup>١٥٥٠) الكلب الذي به ظلع لا يمكنه معاظلة الكلاب الصحاح ، فهو ينتظر فراغ =

المُنَخِّلُ (١٥٥١) والمُثَلِّمُ (٢٥٥١):

وَحتى يُؤوبَ القَارِظَانِ كِلاهما

ويُنشَـرَ في القَتْلَى كُلَيْبُ لِوائِـل (١٥٥٣)/ (٣٠٠٠)

حَالُك أنحسُ حَالٍ ، [وجيدُكَ خَالٍ](١٥٥١) من عُقودِ الفضلِ غَيرُ حَالٍ ، ولم تكن شيئا مَذكُوراً لا في مَاضٍ ولا في حَالٍ ، وخُلقُكَ مع الناسِ مُرِّ(١٥٥٠) غيرُ حَالٍ ، وأنتَ في دَرجةِ المبدلِ مِنهُ حَالً (١٥٥١): ليسَ السيادةُ أكسماماً مُطرّزةً

ولا مَرَاكبَ يَجْري فَوْقَها الذَّهَبُ (١٥٥٧)

<sup>=</sup> آخرها ولا ينام حتى اذا فرغت سفد حينئذ ثم نام ، ويضرب المثل للمعتني بأمره الذي لا ينام عنه ، انظر: (المستقصى ١: ١٢٨ ، ٢: ٥٩) ، وانظر أيضا (العميان والبرصان للجاحظ: ١٩٣) .

<sup>(</sup>١٥٥١) قصته شبيهة بقصة القارضين ـ سبق التعريف بهما ـ وقيل: هو القارظ العنزي ، انظر: (المستقصى ٢: ٥٨) .

<sup>(</sup>١٥٥٢) المثلم: رجل قتله الخوارج ، انظر: (مجمع الأمثال ١: ٢١٥) .

<sup>(</sup>١٥٥٣) البيت لأبي ذؤيب الهذلي (شعره: ١٤٥ - ضمن ديوان الهذليين) ، وفي (ز): «العقل» بدل: «القتلى» وهو تحريف ، كليب وائل: قتله جساس بن مرة الشيباني ، انظر: (مجمع الأمثال ١: ٣٧٤) ، والبيت من الطويل .

<sup>(</sup>١٥٥٤) سقطت من الأصل (س١) ، والزيادة من (ط١) ، (ط٢) ، (م٥) ، (ز) ، وفي (ز): «حال» بدل: «خال» و: «الفضايل» بدل: «الفضل»

<sup>(</sup>مه ۱۵ ) (طًا) ، (ط۲): «من» وهو تحریف .

<sup>(</sup>١٥٥٦) (ز): «المبدي منه خال» وهو تحريف.

<sup>(</sup>۱۵۵۷) الأبيات للزمخشري (ديوانه ٢: ٢٧٥ ـ رسالة دكتوراة مخطوطة على الآلة الكاتبة ، وفي الأصل (س١) ، (م٥) ، (ز): «تجري» والمثبت ما ورد في (ط١) ، (ط٢) ، (الديوان) ، والبيت من البسيط .

وإنَّـما هي أفعالٌ مُهَـذَّبـةً

ومَكْرُماتٌ يليها العقلُ والأدبُ (١٥٥٨)

وما أخو المجد إلا مُرتق شرفاً

يوماً فَهانَ عليه النَّفسُ والسَّلَبُ (١٥٥٩)

وأفضلُ النّاس حُرٌّ ليس يَغْلِبُهُ

على الحِجَا(١٥٦١) شَهْوَةٌ فيهِ ولا غَضبُ

نعوتُكَ ذُميمةٌ بغير استثنا ، وليس لك في باب الإعراب معنى ، ولا في أبنيةِ المصادرِ مبنى ، أخبارُكَ في ديوانِ الكذب واردة:

. . . . . . . . . . . . . . . وَاللَّهُ بَرٌّ وَالْآيَادِي شَاهِ ده (١٥٦١)

حاوية البُهت الذي سِيقت(١٥٦٢) له بَهـا ونـطقِي الله حسبي وكفى

ومفرداً ياتي وياتي جُملة وإن تَكُن إيّاه معنى اكتفى

لو كُنتَ سليمَ الباطنِ كُنتَ بوجهِ زَاهمٍ ، كَطاهمِ القلبِ جَميلِ

<sup>(</sup>١٥٥٨) (ط٢): «ولا أذب» وهو تحريف.

<sup>(</sup>۱۵۰۹) الديوان: «من بغي» بدل: «مرتق» ، و «النشب» بدل: «والسلب» .

<sup>(</sup>١٥٦٠) الأصل (س١) وبقية النسخ: «الحجي» ، والمثبت ما رسم في الديوان .

<sup>(</sup>١٥٦١) لم يفصل بين صدور الأبيات واعجازها في الأصل (س١)، (م٥)، وفي (ز) : «والله يرد»، والأبيات من «ألفيه ابن مالك» (شرح ابن عقيل ١/٢٠١ ـ ٢٠٢). وفيها «معنى» بدل «البهت» و«كنطقي» بدل «ونطقي» و«كالله» بدل «والله»، وهي من الرجز.

<sup>(</sup>١٥٦٢) (ز): «سبقت» ، وفي (ط۲): «حاويت» .

الظاهر ، تكذبُ على الإنسانِ في عينهِ ، ونونُ الوقايةِ (١٥٦٣) فاصِلةٌ من بينك وبينه ، دخلَ بك النسبُ في بَاب الإمالةِ ، وإن طرأ أنكَ ارتفعتَ فكالنائب عن الفاعل بغير أصالةٍ ، وإن حَكيتَ الرؤساءَ في الصّفةِ الـمُشبهةِ (١٥٦٤) كُنتَ عنها سريعَ الاستحالةِ ، ما أحسنَ قولَ بعض البغداديينَ (١٥٦٥):

أحسبابسنا نُوَبُ الزَّمان كَثيرةٌ

وأمرر منها رفعة السفهاء

هَلْ يَستفيقُ (١٥٦١) اللهمرُ من سَكراتِهِ

(۴۰۰۰ظ) وأرى اليهود بذِلَّة الفُّقَهاء //

وقولَ شيخ (١٥٦٧) الشيوخ ِ شُرفِ الدين بن حَمويه(١٥٦٨):

<sup>(</sup>١٥٦٣) انظر: (شرح عمدة الحافظ لابن مالك: ١٤٤).

<sup>(</sup>١٥٦٤) انظر: (المصدر السابق: ٦٨٥).

<sup>(</sup>١٥٦٥) نسبها الخفاجي المتوفى سنة ١٠٦٩هـ لتقي الدين التميمي الغزي وهو من معاصري الخفاجي (ريحانة الألباء ٢: ٢٨) ، وتبعه على ذلك المحبي المتوفى ١١١١هـ (خلاصة الأثر ١: ٤٧٩) ولعله وهم من الخفاجي ، والبيتان من الكامل.

<sup>(</sup>١٥٦٦) (ريحانة الألباء ، خلاصة الأثر): «فمتى يفيق» .

<sup>(</sup>١٥٦٧) سقطت من (ز) ، وفي (ط١) ، (ط٢): «وقال» بدل: «وقول» .

<sup>(</sup>١٥٦٨) هو عبدالعزيز بن محمد بن عبدالمحسن المعروف بشيخ الشيوخ ، ولد سنة ٥٨٦هـ بدمشق ، برع في الفقه والشعر ، توفي سنة ٦٦٢هـ ، انظر: (طبقات السبكي ٨: ٢٥٨ ، المختصر في أخبار البشر لأبي الفداء ٣: ٣١٩ ، فوات الوفيات ٣: ٣٥٤) ، ولم يرد البيتان في ديوانه المطبوع ، والبيتان من الكامل.

ولشيمة المِيزانِ شِيمة دَهرِنَا رَفْعُ (١٥٦٩) الخفيفِ ووضع ذِي الرُّجحَانِ ولقد رَضِيتُ من الرَّرسانِ بأن أرَى

ذَا الفضلِ فيه بحظِّ ذي النُّقصَانِ(١٥٧٠)

وقولَ أبي النجم ِ القزُّويني (١٥٧١):

لا يغرَنْكُم عُلوُ لَئيم فعلوً لا يستحقُ سفالُ فارتِفاعُ(١٥٧٢) الغَريقِ فيه فضوحٌ وعلو المصلوب(١٥٧٣) فيه نكالُ

<sup>(</sup>١٥٩٩) (ط٢): «رفيع» وهو تحريف، وفي (ز): «وكشيمة» بدل: «ولشيمة».

<sup>(</sup>١٥٧٠) الأصل (س١): «نقصان» والمثبت ما ورد في (ط١) ، (ط٢) ، (م٥) ، (ز) ، وفي (ز): «يحط» بدل: «بحظ» .

<sup>(</sup>۱۵۷۱) هو أبو النجم مسافر بن محمد القزويني ، سلكه الثعالبي في القسم الثالث من تتمة اليتيمة وهم: أهل الري وهمدان وأصفهان وسائر الجبل ، ولم يفصل لنا في الحديث عن مولده وبلده ووفاته ، وأورد له البيتين (تتمة اليتيمة ١: ١٣٢) ، والبيتان له في (ديوان الأدب للخفاجي ، الورقة: ٢٠١ ـ مخطوط مكتبة المتحف العراقي رقم ٥٨٥) ، ونسب البيتان لأبي هلال العسكري (شعره: ١٣١ ، حماسة الظرفاء ١: ٥٠٥) ، وفي (ط٢): «وقال» بدل: «وقول» ، والبيتان من الخفيف .

<sup>(</sup>١٥٧٢) (تتمة اليتيمة ، ديوان الأدب): «وارتفاع» ، وفي (حماسة الظرفاء): «فطفو» .

<sup>(</sup>١٥٧٣) (حماسة الظرفاء ، ديوان الأدب): «المصاب» ، وفي (تتمة اليتيمة): «القرين» بدل: «الغريق» .

أصرَرْتَ (١٥٧١) على لزوم الظُّلْم لي والتعدي ، وتعدَّيت علينا حتَّى في التعدِّي ، وجَعَلته لكَ بمنزلة التعشي والتغدي ، أأمِنْتَ التردِّي ، أو أن يتصدَّى لكَ من انتقام الله (١٥٧٥) متصدِّي ؟ ﴿ أَفَ مَنْ يَهْدِي إلى الحَقِّ أَحَقُّ إِنْ يُتَبَعَ ] أُمَّنْ لا يَهدِّي ﴾ (١٥٧٦)؟!

افتريتَ عليّ عندَ الشيخِ تَقي الدينِ بنِ الأوجَاقِي (١٥٧٧) ، واللّهُ يَعلمُ أنك مُفترٍ في ذلكَ وأنّهُ بَعيدٌ عن خلاقي (١٥٧٨) ، فإن برّدتَ بهذا الافتراءِ قلبَكَ فستقرحُ (١٥٧٩) به مِنكَ (١٥٨٠) المآقِي (١٥٨١) ، ويُعرضُ عليكَ إذا بَلغتِ

<sup>(</sup>ز): «اسررت»، وفي (ز): «على» بدل: «علينا». «وفي (ز): «على» بدل: «علينا».

<sup>(</sup>١٥٧٥) (ز): «الانتقام» ، و: «البردي» بدل: «التردي» وهو تصحيف .

<sup>(</sup>١٥٧٦) من الآية: ٣٥ من سورة يونس ، وما بين المعقفين سقط من الأصل (س١) والزيادة من (ط١) ، (ط٢) ، (م٥) ، (ز) ، وفي (ز): «من»: بدل: «أمن» ، ورسمت في (ط١) ، (ط٢): «ام من» .

۱۵۷۷) هو عبدالرحيم بن محمد بن محمد ، القاهري الشافعي ، يعرف كأبيه بابن الاوجاقي ، ولد سنة ٨٢٥هـ ، له نظم ، جاور بمكة ، انظر: (الضوء اللامع ٤ : ١٨٨) ، وسقطت من (ط١) ، (ط٢) : «بن» .

<sup>(</sup>١٥٧٨) الأصل (س١) ، (م٣) ، (ط١) ، (ط٢): «خلافي» ، والمثبت ما ورد في (ز') ، (م٥) .

<sup>(</sup>١٥٧٩) في الأصل (س١): «فتستقرح» وهو تحريف ، والمثبت ما ورد في بقية نسخ المقامة .

<sup>(</sup>۱۰۸۰) (ط۱) ، (ط۲) ، (مه) ، (ز): «منك به» .

<sup>(</sup>١٥٨١) الأصل (س١) ، (م٥): «الأماقي» وهو صواب بحذف الياء ، والمثبت ما ورد في (ط١) ، (ز) ، وفي (ط٢): «المثاقي» وهو تحريف ، الماقي : مؤخر العين ومقدمها (اللسان: مأق) .

التَّراقِي (١٥٨١) ، حيثُ لا ينفعُ الراقِي ، وأنتَ لجزائِهِ مُلاقي يومَ التلاقِي .

والعجبُ أنك افتريتَ عليّ عندَهُ ما ليسَ من شاني ، ولا تفوه به قطّ في أحدٍ من خَلقِ اللّهِ لِسانِي ، فأعوذُ من شرّكَ وشرّ افترائِكَ بالمعوذتين والسّبع المثّاني (۱۹۸۳) ، تطاولتَ علينا بدُنيا لا تزدادُ بها إلا ثُبُوراً ، وفخرتَ بمالٍ وهي تجارةٌ تَبورُ يَومَ يُقالُ للظالمينَ : ﴿نَسُوا الذّكرَ وكانُوا قَوماً بُوراً ﴾ (۱۹۸۹) ، لو مددت عُنقَكَ إلى السّحابِ لم تكن (۱۹۸۹) عندَنا إلا مقصُوراً ، ولو تطاولتَ إلى عنان (۱۹۸۱) السماءِ لم تزددْ لَدينا (۱۹۸۷) إلا قصورا ، ﴿تَبارَكَ الّذي إن شاءَ جَعَلَ لَكَ خَيراً من ذَلِكَ جَناتٍ تَجرِي من تَحتِها الأنهارُ / ويجعلُ لكَ قُصُوراً ﴾ (۱۹۸۱):

(940)

<sup>(</sup>١٥٨٢) التراقي: مفردها الترقوة وهي عظم وصل بين ثغرة النحر والعاتق من الجانبين (اللسان: ترق)، وفي (ز): «الترقي» وهو تحريف، وفي (ط٢): «عنك» بدل: «عليك».

<sup>(</sup>١٥٨٣) السبع المثاني: هي الفاتحة لأنها سبع آيات ، وقيل: هي السّور الطّوال من البقرة إلى التوبة (اللسان: سبع) .

<sup>(</sup>١٥٨٤) من الآية: ١٨ من سورة الفرقان ، وفي (ط١) ، (ط٢): «يقول» بدل:

<sup>(</sup>۱۰۸۰) (ز): «یکن» .

<sup>(</sup>١٥٨٦) (ط١) ، (ط٢): «أعنان» ، وفي (ط٢): «طاولت» .

<sup>(</sup>١٥٨٧) الأصل (س١): «الينا» والمثبت ما ورد في بقية نسخ المقامة .

<sup>(</sup>١٥٨٨) سورة الفرقان ، الآية: ١٠ ، وفي (٥٥) ، (ز): «لنا» بدل: «لك» الأولى ، وفي (ط١) ، (م٥) ، (ز): «دنياك» بدل: «ذلك» ، وسقطت من (ط١) ، (ز) ، (م٥): «ويجعل لك» ، وفي (ط١) ، (م٥) ، (ز): «وقصورا» .

## لا تُحْسبنُ دَرَاهِماً جمّعتها

تَمحُو مَخازِيكَ التي بعُمانِ (١٥٨٩)

بناؤك في الخيرِ مُقوضٌ (١٥٩٠) ، وإن جَرى على يديكَ (١٥٩١) استئجارُ فَكَحذَفِ لام ثُبةٍ (١٥٩١) أو المضافِ إليه مَشروط (١٥٩٢) زيادة على العَملِ بأن يُعوضَ ، وكإعمالِ المَصدرِ شَرطُهُ أن لا يضمر حتى يفوضَ .

فتحتَ بابَ الوقفِ للدعاءِ عليكَ ، وستحِيطُ بكَ النقمةُ إن شَاءَ اللّهُ من خلفكَ ومن بين يديكَ ، أفعالُكَ كأبنيةِ المَصادرِ الثُّلاثيةِ أكثرُهَا على غيرِ قياسٍ ، واستقامتُكَ كالأفعالِ المُماتةِ مَقطوعٌ لَها(١٥٩٤) بالإياسِ :

[وإذا(١٥٩٥) رَأَى إِسِلِيسُ غُرَّةَ وَجْهِهِ

حَيًّا وقالَ فَدَيتُ منْ لا يفلخُ (١٥٩١)]

<sup>(</sup>١٥٨٩) البيت للفرزدق (شرح ديوانه ٢ : ٨٦٨ وفيه : «أعطيتها» بدل : «جمعتها») وفي (ز): «الـذي» بدل : «التي» ، وفي الأصل (س١) ، (ط١) ، (ط٢) : «تمحوا» ، والبيت من الكامل .

<sup>(</sup>۱٥٩٠) (ط۲): «مقرض» وهو تحريف.

<sup>(</sup>١٥٩١) (ط١) ، (ط٢) ، (ز) ، (م٥): «يدك» وهو صواب أيضا .

<sup>(</sup>١٥٩٢) (ز)، (ط٢): «تبة» وهو تحريف، ثبة: جماعة من الناس، وأصلها: ثبي، والهاء فيها بدل من الياء الاخيرة، وقال ابن بري: الاختيار عند المحققين أن ثبة من الواو، وأصلها ثبوة (اللسان: ثبا).

<sup>(</sup>ط۱) ، (ط۲): «بشروط».

<sup>(</sup>۱۹۹٤) سقطت من (م٥) .

<sup>(</sup>١٥٩٥) بدأ سقط في الأصل (س١) ، والزيادة من (ط١) ، (ط٢) ، (م٥) ، (ز) .

<sup>(</sup>١٥٩٦) البيت للبحتري (ديوانه ١: ٤٨٢ ، وفيه: «لم» بدل: «لا») ، ولم يفصل بين =

أنت كَبابِ العَددِ تُذكرُ المؤنَّثَ وتؤنثُ المُذكرَ ، وكتنوينِ صهِ واللام تُنكر المعرفَ وتُعرفُ المُنكر ، فأنتَ كَما قالَ الشاعرُ:

## مستحيلُ المعنى يُصلِّي إلى الحشـ

ـش ويخرا في جَانبِ المِحرابِ(١٥٩٧)

لسائك في فَمك (١٥٩٨) بالبذَا مبنيَّ على الفتح لا الضمِّ كأنهُ اسم لا التي لنفي الجنسِ ، وطيشُك لا يعتريه (١٥٩١) سُكونٌ كأنَّكَ عِفريتُ من الجِن لا رَجلُ من الإنسِ ، ما كُنتَ في بُقعةٍ إلا وقالَ المُحتذي (١٦٠٠) ، يا ليتَ فيها أو هُنا غيرَ البذي .

تسلطتَ على أعراضِ الناسِ كالجَازِمِ (١٦٠١) ، إن وجدتَ فضلةً ولا هدمتَ البِناءَ اللازِمَ ، نَصبتَ لِسانكَ حَرفَ خَفضٍ تَخفضُ به كلّ أحدٍ ، وتجرّ (١٦٠١) حركتَهُ إلى والدِ وما وَلدَ ، فما لكَ إلا مَنْ يَكُفُهُ بحرفين ولسانٍ (١٦٠٣) أطول منه بضعفينِ ، كَما كفّوا عن الخفض ِ حَرفَ الكَافِ

صدر البيت وعجزه في (ط۱) ، (ط۲) ، (ز) ، والبيت من الكامل .

<sup>(</sup>١٥٩٧) السبيت بلا عزو في (الأداب: ١٣٨) ، وفي (ز): «العني» بدل: «المعنى» ، الحشّ: المتوضّا ، سمي به لأنهم كانوا يذهبون عند قضاء الحاجة إلى البساتين (اللسان: حشش) ، والبيت من الخفيف .

<sup>(</sup>١٥٩٨) كتبت في هامش (م٥) ، وفي (ز): «بالندا» بدل: «بالبذا» .

<sup>(</sup>١٥٩٩) (ز): «لا يغتر به» وهو تحريف.

<sup>(</sup>١٦٠٠) (ط٢): «المحتدي» ، وفي (ز): «الا قال المجتري» ، وسقطت من (ط١) ، (ط٢) ، (ز): «يا» .

<sup>(</sup>۱۲۰۱) (ط۱) ، (ط۲): «کاللازم» .

<sup>(</sup>۲۰۲) (ز): «وعجز» ، و: «يخفض» بدل: «تخفض» .

<sup>(</sup>۲۹۰۳) سقط من (ز): «ولسان . . . بحرفین» .

بحرفين ، من ما الكافة (١٦٠٥) تركوكَ لِعدم اعتبارِكَ كاللام في الإضافة اللفظية ، فظننت أن لكَ رُتبةً حَظيةً (١٦٠٥) ، ولو أنهكوكَ بالحذف ، وتركوكَ بالخذف (١٦٠٥) ، ووسموكَ بالخشف (١٦٠٧) ، لوقفت عن الظلم والعسف (١٦٠٨) .

قالتِ العربُ: «إنَّ الهَوَانَ للَّئيمِ مَرْأَمَة »(١٦٠١) ، وأحبُّ أهلِ الكلبِ إليه خانِقُهُ للمُلأمةِ (١٦١٠) ، وقالَ الشاعرُ (١٦١١):

أكرم تميماً بالهوان فإنهم إن أُكْرِموا فَسَدُوا على الإكرام وقال الآخرُ (١٦١٢):

<sup>(</sup>١٦٠٤) (م٥) ، (ز): «الكاف» وفي (ز): «منها» بدل: «من ما» .

<sup>(</sup>١٩٠٥) (ط١): «حضية» ، وفي (ز): «بالحرف» بدل: «بالحذف» .

<sup>(</sup>١٦٠٦) (ط٢) ، (م٥): «بالحذف» ، الحذف والخذف: الضرب أو الرمي (اللسان: حذف) .

<sup>(</sup>١٩٠٧) الخسف: الاذلال وتحميل الانسان ما يكره (اللسان: خسف) .

<sup>(</sup>١٦٠٨) العسف: الجور وركوب الأمر بلا تدبير ولا رويّة (اللسان: عسف) .

<sup>(</sup>١٦٠٩) (ط٢): «من أمه» وهو تحريف ، وفي (ز): «للأمير» بدل: «للئيم» ، المرأمة: الرّئمان ، وهما الرأفة والعطف ، يعني اذا أكرمت اللئيم استخفّ بك ، واذا أهنته فكأنك أكرمته (مجمع الأمثال ١: ١٤) .

<sup>(</sup>١٦١٠) قال الزمخشري: «أحبّ الكلب خانقه: يضرب في محبة اللئيم المسيىء اليه» (المستقصى ١: ٥٩) ، وسقطت من (٥٥): «أهل» .

<sup>(</sup>١٦١١) البيت بلا عزو في (الأداب: ١٣١ ، قطر الولي للشوكاني: ٣٤٢) ، وفي (ز): «يتيما» بدل: «تميما» وهو تحريف ، والبيت من الكامل.

<sup>(</sup>١٦١٢) البيت بلا عزو في (الأداب: ١٣١ ، قطر الولي: ٣٤٢) ، وهو من الطويل .

أهن عَامِراً تَكرُم عليها فإنّما أخو عَامِرٍ من مَسَّها بِهَوانِ](١٦١٣) وقال المتنبى(١٦١٤):

إذا أنتَ أكرْمتَ الكريمَ مَلكته

وإنْ أنت أكرمْت اللَّيمَ تَمَرَّدَا

فوضع النّدى في مَوْضع السَّيْفِ بالعُلا

مُضِرّ كُوضع السّيْفِ في مَوْضِع النَّدَى

وقال أبو تمام (١٦١٥):

وتَـرَى الكـرِيمَ يَعِـزُ حينَ يَهُـونُ وتَـرَى اللَّيمَ يَهُـونُ حِينَ يَهُـونُ

وقال بعضُ الحُكماءِ: «احذرُوا صَولةَ الكريمِ إذا أُهِينَ ، واللئيمِ إذا أُكرِمَ ، والحُرِّ إذا جَاعَ ، والعبدِ إذا شبع» .

أنتَ عندَنا كَلامِ الابتداءِ تصدرتَ (١٦١٦) وأنتَ مُهمَلُ أبداً فمالَكَ إلا حَرفٌ ثَقيلٌ ذو عَملٍ وتَكريرٍ يَهجمُ عَليكَ فيَزيلُك عن التصديرِ ، كما

<sup>(</sup>١٦١٣) انتهى سقط الأصل (س١) ، وفي (قطر الولي): «عليه» بدل: «عليها» و: «مسه» بدل: «مسها» .

<sup>(</sup>١٦١٤) ديوانه بشرح العكبري ١: ٢٨٨ ، ورسمت في الأصل (س١): «الندا» الأولى والثانية ، ورسمت في (ط٢) ، (ز): «الندا» الثانية ، ورسمت في (ط١) ، (ط١) ، (ز): «بالعلى» ، وفي (الديوان): «ووضع» بدل: «فوضع» ، والبيتان من الطويل .

<sup>(</sup>١٦١٥) ديوانه بشرح التبريزي ٣: ٣١٧ ، وفي الأصل (س١) ، (م٥): «تميم» وهو تحريف ، والمثبت ما ورد في (ط١) ، (ز) ، والبيت من الكامل . (ز) ، (ز): «مصدرت» وهو تحريف .

دُخلت إن الثقيلة على اللام فرحلقتها (١٦١٧) إلى الخَبر بالتأخير ، أخبارُك قط ما ترفع كنواقص الأفعال ، وأحوالُك ما فيها تمييز فهي (١٦١٨) مخفُوضة على كلّ حَال ، شبهتك بالكِشاف (١٦١١) ، في الاضطرار إلى تمييز شاف ، وبالحمل وخبر العبيد (١٦٢٠) ، في الافتقار إلى تسلسُل وتقييد ، أنت في تصريفك يا أهوج كابن جني لا ابن إنسي ، وفي تزييفك يا أعوج كياء النسب إذا دخلت على ياء الكرسي ، لو لم تكن (١٦٢١) مُعتلَّ العين أجوف ما قُرنَ بك // الأصم الإمّعة ، والمنقوص ذو البَرْدَعة (١٦٢١) ، (٢٠٠١) اللؤم كالمقنعة ما والحمار دُو الأربعة ، واللفيف بالمقرعة ، والمهموزُ الملموزُ الذي أحاط به اللؤم كالمقنعة ما أسلام عن المراح ، وليس لك شافية الإ بالجراح ، وشبت بلؤمك أعراضاً هي أصفى وأطهر من الماء القراح (١٦٢١):

<sup>(</sup>۱۲۱۷) انتهت نسخة (م٥) .

<sup>(</sup>١٦١٨) (ط١): «فهو» ، و: «والاضطرار» بدل: «في الاضطرار» .

<sup>(</sup>١٩١٩) الكشاف ، بكسر الكاف: أن تلقح الناقة في غير زمان لقاحها ، وقيل: هو أن يضربها الفحل وهي حائل (اللسان: كشف) .

<sup>(</sup>١٦٢٠) (ز): «وبالجملة وخبر العبد» ، وفي (ط٢): «وبالجمل وخبر العبد» ، وفي (ط٢): «وبالجمل وخبر العبد» .

<sup>(</sup>ز): «یکن» .

<sup>(</sup>١٦٢٢) (ط١) ، (ط٢) ، (ز): «البردعة» وهو صواب أيضا ، البرذعة: الحلس الذي يلقى تحت الرحل ، وخص بعضهم به الحمار (اللسان: برذع) .

<sup>(</sup>١٦٢٣) (ط1) ، (ط٢): «بالمقنعة» ، المقنعة: ما تقنع به المرأة رأسها ، ولا فرق عند الثقات من أهل اللغة بين القناع والمقنعة (اللسان: قنع) .

<sup>(</sup>١٩٢٤) الماء القراح: الذي لا يخالطه ثفل من سويق ولا غيره (اللسان: قرح) .

من صَدَّ عَنْ نِيسرانِها فأنا ابن قيس لا بَرَاحُ (١٦٢٥)

ليستُ لكَ دِرايةً ولا رِوايةً ، وإن تصدَّرتَ في وَظيفةٍ بالجاهِ فتحتَ بابَ الحكايةِ ، فأنتَ كهاء الوقف إن حُذفتَ لم يُفتقر إليك ، وإن ذُكرت فمستغنى عما لَديكَ ، إن كُنتَ في تركيبٍ فَاعِلاً(١٦٢٦) فأنتَ مَخفوضٌ ، وأصلُ الرفع عَنكَ مَرفوضٌ ، كَما خُفِضَ الفاعِلُ بمن المزيدةِ في النفي ، وكما حُذفَ وهو ضَميرُ إذا دخلَ عليه النونُ الثقيلةُ في أمرٍ ونهي .

نفسُكَ ما تشبعُ (۱۹۲۷) ولو امتلأتْ (۱۹۲۸) بَطنُكَ إلى الوريدِ ، فأنتَ كَبيرُ في النظروفِ كلما أضيفت ولو بجملةٍ (۱۹۲۹) تَقولُ هَل من مَزيدٍ ، تُدخلُ نفسَكَ في كلّ علةٍ ككانَ الزائدةِ تَدخلُ بينَ جُزئي الجُملةِ (۱۹۳۰) تَحطُّ قَدرَ ذوي التفخيم ، وتصغِّرُهم تَصغِيرَ الترخِيم ، فلا تلم (۱۹۳۱) إن رَجموكَ عليه ، ورخّموكَ على بُريه على مَذهبِ سيبوَيه ، متى عُهدتَ بينَ الناس

<sup>(</sup>١٦٢٥) البيت لسعد بن مالك القيسي (كتاب سيبويه ١: ٥٥ ، شرح ديوان الحماسة للمرزوقي ٢: ٥٠٦) ، وورد بلا عزو في (الانصاف لابن الأنباري ١: ٣٦٧ ، مغني اللبيب لابن هشام ١: ٣٣٩ ، ما يجوز للشاعر في الضرورة للقزاز القيرواني: ١٣٦) ، وفي (كتاب سيبويه): «من فرّ» ، والبيت من مجزوء الكامل .

<sup>(</sup>١٦٢٦) ( ز ): «في علا» وهو تحريف ، وفيها: «الفاعل عن» بدل: «الفاعل بمن» .

<sup>(</sup>١٦٢٧) (ط٢): «ما تشبعي» ، وفي ( ز ): «والشبع» .

<sup>(</sup>۱۲۲۸) (ط۲): «امتالت».

<sup>(</sup>١٦٢٩) الأصل (س١): «كما اضيفت ولو تجملة» ، وفي ( ز ): «كملما» ، والمثبت ما ورد في (ط١) ، (ط٢) .

<sup>(</sup>۱۹۳۰) (ز): «جري جملة».

<sup>(</sup>١٦٣١) (ط٢): «تلوم» وهو خطأ .

من بشر (۱۹۳۱) ، حتى تمد إليهم لسانك بشر ، إنما أنت ظرف لغو ليس لك عند أهل الإعراب مُستقر ، لسانك في الشر لآم كي ، وفي الخير عَين عين عي ، طبع ك على قلة الحياء مبني ، «لشبه (۱۹۳۳) من الحروف مُدني »، فشتان بينك وبين من سما (۱۹۳۱) ، وسلم «من شبه الحرف كأرض وسما» (\*) من لَزمَ تقوى الله فيما يأتي ويذر ، ووقف عند آداب الشرع فيما نهى وأمر ، يرحمه / الله وعقباه (۱۹۳۰) عَمر ، ليس لك في الإعراب لَمحة ، ولا (۳۰۲) في الإغراب مُلحة ، إنما صِرت مَعرفة بالغلبة والوعورة على الناس كالعقبة ، لم تُتقن من العُلوم سوى علم الهجا ، فأرذاك (۱۹۳۱) وأبي النحا (۱۹۳۷) :

<sup>(</sup>١٦٣٢) (ط۱) ، (ط۲): «شر» وفي (ز): «تحف» بدل: «تمد» .

<sup>(</sup>۱٦٣٣) (ط۲): «لشبهه» ، وفي (ز): «منبي» بدل: «مبني» .

<sup>(</sup>ط۲) ، (ط۲) رسمت في الأصل (س۱): «سمى» والمثبت ما رسم في (ط۱) ، (ط۲) ، (ط۲) ، ( ز ) .

<sup>(</sup>۱۹۳۰) ( ز ): «وعصناه» وهو تحریف .

<sup>(</sup>١٦٣٩) (ط١) ، (ط٢): «فئال ذلك» وهو تحريف ، وفي (ز): «فارداك ووالنجا» ، أرذاك: أهلكك وأضعفك (اللسان: رذي) .

<sup>(</sup>١٦٣٧) هو أبو النجا بن خلف ، نزيل فوة والمعروف بالفوي ، ولد سنة ١٩٨٩ ، كان من القصاص في عصر السيوطي ، وكتب فيه السيوطي «مقامة الفتاش على القشاش» وقد مدح ابن الكركي أبا النجا بأبيات ، وناصره على السيوطي ، انظر: (الضوء اللامع ٤: ٧٠ ، ١١: ١٤٣ ـ ١٤٤ ، مقامة الفتاش على القشاش) .

## أَبَى اللَّهُ أَن يَكُونَ لَنَا الفَصْلُ(١٦٣٨)

إن عددت نفسك في المشايخ كُنت كابن خروف (١٦٢١) ، ليس لك من صِفَاتِ المشيخة إلا لبس الصُّوف والظروف ، ليتَ شِعْري أخذت العربية من فُصول الشّبابة وأبواب الموصُول (١٦٤٠) ، أم من ضرب الكفّ والدُّفِ (١٦٤٠) والدُّف المَازُوني (١٦٤٠) ؟! أم اشتبه (١٦٤٠) عليك المَازُوني (١٦٤٠) بالمَازِني (١٦٤٠) لتقارب اللفظين ، فأجريت شيخ الغناء مَجرى شيخ النحو بالمَازِني (١٦٤٥) لتقارب اللفظين ، فأجريت شيخ الغناء مَجرى شيخ النحو

<sup>(</sup>١٦٣٨) لم أجده في المصادر المتوفرة بين يدي ، وهو الطويل .

<sup>(</sup>١٦٣٩) من علماء النحو: أبو الحسن ، علي بن محمد الاشبيلي المعروف بابن خروف ، المتوفى سنة ٢٠٩هـ ، انظر: (برنامج شيوخ الرعيني: ٨١ ، بغية الوعاة ٢: ٣٠٣) ، وفي (ز): «لابن» وفي (ط١) ، (ط٢) ، (ز): «كثرة» بدل: «لبس» ولعله صواب .

<sup>(</sup>١٦٤٠) الموصول: من آلات النفخ الخشبية ، وتسمى المقرونة (تاريخ الموسيقى العربية لهنري فارمر: ٣٦٥) ، وفي (ط٢): «الموصول» وهو تحريف .

<sup>(</sup>١٦٤١) الأصل (س١) ، (ز): «والدق» والمثبت ما ورد في (ط١) ، (ط٢) ، انظر: (المصدر السابق: ٣٦٧) .

<sup>(</sup>١٦٤٢) الدخول: أي الدخول في وزن الايقاع وفي عدد نقراته ، انظر: (كمال أدب الغناء للكاتب: ١٠٤) .

<sup>(</sup>١٦٤٣) (ط1) ، (ط۲) ، (ز): «التبس» ولعله صواب.

<sup>(</sup>١٦٤٤) هو: محمد بن ناصرالدين المغربي الأصل المصري ، يعرف بر (المازوني) ، كان من عجائب الدنيا في فنونه ، انتهت اليه رياسة انشاد القصيد على دكة السماع ، وكان الرؤساء يتنافسون في سماعه ، توفى سنة ١٩٦٨هـ ، إنظر: (الضوء اللامع ١٠: ١١٦) .

<sup>(17</sup>٤٥) هو أبو عثمان ، بكر بن محمد . . . . المازني ، كان اماما في العربية متسعا في الرواية ، وكان لا يناظره أحد الا غلبه ، له مصنفات في النحو ، توفى سنة ٢٣٦هـ ، وقيل : قبلها ، انظر : (طبقات النحويين للزبيدي : ٨٧ ، مراتب النحويين لابي الطيب اللغوي : ١٢٦ بغية الوعاة ١ : ٤٦٣) .

فقارضتَ بينَ اللحظين(١٦٤٦) ؟! .

ليتَ شِعْرِي لماذا طُلقتْ جَدَّةُ ابنِ مَيَّةَ(١٦٤٧) ، وفارقتْ زوجَها على حَميَّةٍ ؟! أمِن أجل ِ البحثِ في أنه لا يجتمعُ في لُغةِ العَربِ ضَادٌ ووميمٌ ، لا(١٦٤٨) في لُغةِ الحِجازِ ولا في لُغةِ تَميم ٍ ؟!

متى عُرِفَتْ لكَ إشارةً في مِضمارٍ (١٦٤٩) ، [أو إشادةً في مَيدانِ سَبقٍ أو إضمارٍ] (١٦٠٠) ؟! .

نعم موصُولُكَ أشهرُ بينَ الناسِ من عَلمٍ ، «وكلمةٍ بها كَلامٌ قد يُؤمّ»(١٦٥١) .

ولـولا أن مقـامنا يشرفُ على أن يكونَ منا لِسَانٌ بَذي ، لعقدنا باب

<sup>(</sup>۱۲٤٦) (ز): «اللفظين» ، وسقط منها «الغناء» .

<sup>(</sup>١٦٤٧) الأصل (س١): «امية» ولعله تحريف ، والمثبت ما ورد في (ط١) ، (ط٢) ، (ز) ، وسقطت من (ز): «جدة» ، ميّة: من أسماء القردة ، وقال ابن بري: الميّة: القردة (اللسان: ميا) ، ولعل للقول قصة لم اهتد اليها في المصادر التي رجعت اليها ، وفي (ز): «أم من» بدل: «أمن» .

<sup>(</sup>١٦٤٨) الأصل (س١): «الا» وهو تحريف ، والمثبت ما ورد في (ط١) ، (ط٢) ، (ز) ، وفي (ط١) ، (ط٢) ، (ز): «صاد» بدل: «ضاد» والمعروف أن الضاد والميم يجتمعان في لغة الحجاز وفي لغة تميم ولكن السيوطي أراد هنا التعريض بابن الكركي .

<sup>(</sup>۱٦٤٩) كررت في (ز): «اشارة في مضمار».

<sup>(</sup>١٦٥٠) ما بين المعقفين سقط من الأصل (س١) والزيادة من (ط١) ، (ط٢) ، ( ز ) ، وفي ( ز ) : «اشارة» بدل: «اشادة» .

<sup>(</sup>١٦٥١) من ألفية ابن مالك ، انظر: (شرح ابن عقيل ١: ١٣) ، وفي (ز) ، (ط٢): «ورد» بدل: «وردي» .

الإخبارِ باللذي ، خصُوصاً وأنتَ في طلبةِ طَلبتي مَعدودٌ ، ورَدي عليكَ شَرفٌ في حَقك وسُرادِقُ (١٦٥٢) مَجدٍ مِني عليك مَمدودٌ:

وَاجْعَلْ مُنَادًى صَحَّ إِن يُضَفْ لِيَا

(br. Y)

كَعَبْدِ عَبْدِي عَبْدَ عَبْدَا عَبْدِيَا(١٦٥٣)

كم لكَ على تلمِيذي القَيْمَرِي (١٦٠١) من اشتغال ، وبحث عند / / التنازع في الأعمال ، وكم نِداء واستِغَاثة ونُدبة ، وكم فَجر لكَ من دُمّل وفرّج لكَ من كُربة (١٦٠٥) ، وكم جَرّكَ لفضل (١٦٠١) ودُروس ، وبرّكَ بأكل وفُلوس (١٦٠٥) ، وكم دَعَاكَ لخدمتِه فقلت: هَذا ذيك (١٦٠٨) ، وكم ناداكَ وفُلوس (١٦٥٨) ، وكم ناداكَ

<sup>(</sup>١٦٥٢) السّرادق: هو كل ما أحاط بشيء من حائط أو مضرب أو خباء (اللسان: سردق).

<sup>(</sup>١٦٥٣) (ز) ، (ط٢): «واجعل منادا» وفي (ط١): «واجعل منادي» ، وفي (ز): «لنا كعبدي» بدل: «ليا كعبد» وفيها: «عندنا» بدل: «عبديا» ، والبيت من ألفية ابن مالك (شرح ابن عقيل ٣: ٧٧٤) .

<sup>(</sup>١٦٥٤) (ز): «يدي القصري» بدل: «تلميذي القيمري» وهو تحريف ، والقيمري سبق التعريف به .

<sup>(</sup>١٦٥٥) (ز): «كذبه» ، و: «نحت» بدل: «بحث» وكلاهما تحريف.

<sup>(</sup>١٦٥٦) (ط۱) ، (ط۲): «لفصل».

<sup>(</sup>١٦٥٧) الفلوس: عمله من النحاس الأحمر الجيد الخالص مدورة تامة التدوير، مسكوكة برسم الاسم الشريف، انظر: (التيسير والاعتبار للأسدي: ١٣١).

<sup>(</sup>١٦٥٨) ذيك: ليس في كلام العرب ذيك البتّة ، والعامة تخطى ، فتقول: كيف ذيك المرأة ، والصواب كيف تيك المرأة ؟ (اللسان: ذا) .

فقُلتَ: لبيكَ وحَنانيك ، وكم لكَ في (١٦٠١) ابتدا اشتغاليكَ عليه من خبر (١٦٠١) ، وكم إضافة وإسناد وضم وجر ، وكم كر عليكَ الأصل ، وقر لكَ كيف تدخل ألفَ الوصل ، [وهو الذي علمكَ علم الميقات ، فاكتسبت (١٦١١) به على ممر الأوقات ، وهو الذي علمكَ وضع الأرباع ، فصار لكَ في ذلكَ اليدُ والباع ، وكم رسم لك بالبيكار والمسطرة ، وصير قوس الارتضاع كالقوصرة (١٦٦١) ، وأدغم العَمود الفلكي تحت القنطرة (١٦٦٢) ، وشرح لك ما بين الدّفتين ، وركب لكَ الشّاقُولَ (١٦١٤) بين الرّفتين (١٦١٥) ، وسقاكَ فروّاكَ (١٦١٦) بما هو دونَ القُلتين ، وحكى وما فاته الشّنبُ (١٦١٧) ، وحقّق لكَ ما يقولُهُ أهلُ المِيقَاتِ: «إن الخسف بعقلة (١٦١٨)

<sup>(</sup>١٦٥٩) (ط١) ، (ط٢): «من» ، وفي ( ز ): «وكذلك من» بدل: «وكم لك في» .

<sup>(</sup>۱۲۲۰) (ط۱) ، (ط۲) ، (ز): «خير» .

<sup>(</sup>١٦٦١) (ط١) ، (ط٢): «فاكتسيت» والمثبت ما ورد في (ز) .

<sup>(</sup>١٦٦٢) القوصرة ، بالتثقيل والتخفيف: وعاء من قصب يرفع فيه التمر (اللسان: قصر) .

<sup>(</sup>۱۲۲۳) (ز): «القنصر» وهو تحريف.

<sup>(</sup>١٦٦٤) الشَّاقول: خشبة تكون مع الزرّاع (اللسان: شقل) .

<sup>(</sup>١٦٦٥) سقطت من (ز) ، الرّف: الرّشف (اللسان: رفف) .

<sup>(</sup>١٦٦٦) ( ز ): «وزواك» وهو تحريف ، وفي (ط٢): «وسماك» بدل: «وسقاك» .

<sup>(</sup>١٦٦٧) الشُّنب: ماء ورقة يجري على الثغر (اللسان: شنب) ، وفي (ز): «فات» لدل: «فاته».

<sup>(</sup>۱٦٦٨) (ز): «يعقده» ، وفي (ط٢): «بنقلة» .

الذُّنَبِ](١٦٦٩) ، ذلكَ أمرٌ يَعرفُهُ الخاصُّ والعامُّ ، ويشهدُ به بَنو(١٦٧٠) آدم والجَماداتُ والأنعامُ .

وقد قرأ (١٦٧١) القَيْمَ رِيُّ عليَّ من سنةِ سَبعينَ ، إلى أن ماتَ سنةَ نيَّفٍ وثَمانينَ ، وذلكَ بمحضرِ خَلائقَ في عِدَّةِ عُلومٍ وأفانينَ ، ورفقاؤهُ عليَّ إلى الآن أحياءُ ، يُكذبُونَكَ (١٦٧٢) في إنكارِ قراءتهِ عليَّ بغيرِ استحياءٍ ، ولوشئتُ لكتبتُ بذلك مَحضراً يَشهدُ فيه خَلائقُ مُجتمعةٌ ، ولأثبتُهُ على حاكم ونفدتُهُ (١٦٧٣) على القُضاة الأربعة .

وما سُوِّلَ إليكَ (١٦٧١) في مَقامتي [انتقادُهُ] (١٦٧٥) ، فأجوبتُهُ ظَاهِرةٌ عند كُلُّ من ذَهبَ (١٦٧٦) عَنهُ عِنادُهُ ، من ذلكَ : «أن المديحَ لا يُنافي الهَناء (١٦٧٧) حتى يُعطفَ عليهِ ويُضمَّ إليه» ، وجوابه : إن العطفَ بالواو ليسَ مِن شرطهِ

<sup>(</sup>١٦٦٩) ما بين المعقفين سقط من الأصل (س١) ، والزيادة من (ط١) ، (ط٢) ، ( ز ) .

<sup>(</sup>١٦٧٠) رسمت في (ط١) ، (ط٢): «بنوا» ، وفي (ز): «الحاضر» بدل: «الخاص» وهو تحريف .

<sup>(</sup>١٦٧١) (ط١) ، (ط٢): «قدم» وهو تحريف ، وسقطت من (ز): «مات» .

<sup>(</sup>١٦٧٢) في (ز): «يكذبوك في . . . بغير استحبان ولو شئت كتبت» .

<sup>(</sup>١٦٧٣) (ط1) ، (ط٢) ، (ز): «ونفذته» ولعلها صواب ، نفدته من المنافدة وهي محاججة الخصم حتى تقطع حجته (اللسان: نفد) .

<sup>(</sup>١٦٧٤) (ط١) ، (ط٢): «لك» ، وبعدها في (ز): «سقاوه» وهي زيادة لا معنى لها في السياق .

<sup>(</sup>١٦٧٥) زيادة من (ط١) ، (ط٢) ، (ز) .

<sup>(</sup>١٦٧٦) (ط٢): «مذهب» بدل: «من ذهب» ، وفي ( ز ): «عباره» بدل: «عناده» . (١٦٧٧) رسمت في (ط٢): «الهني» .

الـمُنافاةُ بل يُعطفُ بِها الـمُرادِفُ كما نصّوا عليهِ ، ومن ذلكَ أنَّ قولِي : «لا ألمّ بهِ أحدُ ولا عَوَّل» (١٦٧٨) فيهِ دُخولُ لا على الـمَاضي ، وذلكَ مُمتنعٌ لا يجوزُ عَنهُ التغاضي ، وجوابه : إن ذلكَ جَهلٌ بكلام أثمة النحو فيما قررتْ (١٦٧١) ، فقـد نصّوا على دُخولِها على الماضي إذا كُررتْ ، واستشهـدُوا بأمثالٍ أُثرت : ﴿فلا صَدّقَ ولا صَلّى ، ولكن كَذّبَ وَتُولِّى ﴾ (١٦٨٠) ، «فإنَّ المُنبتُ لا أرضاً قَطعَ ولا ظهراً أبقى » (١٦٨١) : «كيف أغْرمُ من لا شَرِبَ ولا أكلَ ، / ولا نطق ولا اسْتَهَلَّ » (١٦٨١) : «لا حِرَكِ (٣٠٣) أنْقَيْت ، ولا مَاءَكِ أَبْقَيْت » (١٦٨١) . «لا حِرَكِ (٣٠٣)

ومن ذلك نَصِبُ قَلماً وفَماً على التمييزِ ، [وقد تقدمَ جوابُهُ وإنَّ مُنكِرَهُ خَالٍ عن التمييز ](١٦٨٤) .

<sup>(</sup>۱٦٧٨) (ط۲): «عدل» وهو تحريف.

<sup>(</sup>١٦٧٩) (ط١) ، (ط٢): «قررته» ، وسقط من (ط٢): «جهل» .

<sup>(</sup>١٦٨٠) سورة القيامة ، الآيتان: ٣١ ، ٣٢ .

<sup>(</sup>١٦٨١) السنن الكبرى للبيهقي ٣: ١٩ ، وفيه: «لاسفرا قطع . . . » ، المنبت: الذي أتعب دابّته حتى عطب ظهره (اللسان: بتت) .

<sup>(</sup>١٦٨٢) قاله حمل بن النابغة الهذلي للرسول عليه الصلاة السلام ، انظر: (صحيح مسلم بشرح النووي ١١: ١٧٧ ، سنن أبي داوود ٤: ٩٩٦) ، استهل: رفع صوته وصاح عند الولادة (اللسان: هلل) ، وسقطت من (ط١) ، (ط٢): «استهل» .

<sup>(</sup>١٦٨٣) (ط1) ، (ط٢): «ولا مال» ، وفي (ز): «مالك» وكلاهما تحريف ، وانظر قصة المثل في (مجمع الأمثال ٢: ٢١٧) .

<sup>(</sup>ط۱) ، والزيادة من (ط۱) ، (ط۲) ، (ط۲) ما بين المعقفين سقط من الأصل (س۱) ، والزيادة من (ط۱) ، (ط۲) ، (ز) ، وتفردت (ز): ب «قد» .

وما قِيلَ: «من أن الشريعة لا تُحملُ على الكَواهِل ، ولاتُسرقمُ إنما تُرقمُ الخُطوطُ الدالةُ بالأناملِ» ، فهذا جُمودٌ زائدٌ وإكْزَازٌ (١٦٨٥) ، فإنَّ الأولَ من بابِ الاستعارةِ والثاني من بابِ المَجازِ ، ولا شكَّ أنَّ الجاهِلَ بهما إلى نوع ِ من البهائم مُنحازٌ .

وما عَدا(١٦٨٦) ذلكَ من الاعتراضاتِ أمّا على نُسخةٍ(١٦٨٧) حَرّفهَا الناسِخُ ، وأما مُهملاتُ لا يَشتغلُ بجوابِها(١٦٨٨) عَالِمٌ رَاسِخٌ .

وأما قُمامتك ففيها من واضحاتِ اللّحنِ ، ما نَكلُ بيانَهُ إلى صغارِ المبتدئينَ ولا نشتغلُ به نَحنُ ! .

وأما قولُك: «إنما(١٦٨١) لَم تَكُن لكَ فَتاوي لأن الناسَ ما استفتوكَ» فيكفيكَ ، أعظمُ شَاهدٍ على صدقِي هَذا الذي خَرجَ مِنْ فيكَ ، فلو عَلِمَ الناسُ أن عندَكَ عِلماً لاستفتوكَ(١٦٩٠) ، ولو هَربتَ مِنهم إلى ما وراءَ الناسُ أن عندَكَ عِلماً لاستفتوكَ(١٦٩٠) ، ولو هَربتَ مِنهم إلى ما وراءَ النهر(١٦٩١) كما فَعل غيرُكَ لأتوكَ ، ولألحّوا عليكَ في القِيام بهذِهِ الحُقوقِ ، وللدخلُوا وراءَك في الجُحور والشقوقِ ، ولحرمُوكَ(١٦٩١) الأكلَ والشربَ

<sup>(</sup>١٦٨٥) اكزاز: صلابة ويبس (اللسان: كزن) .

<sup>(</sup>۱٦٨٦) رسمت في (ط۲): «عدى».

<sup>(</sup>۱۹۸۷) (ز): «كسبحة» وهو تحريف.

<sup>(</sup>١٦٨٨) (ط٢): «بحوالها» وهو تحريف ، وفي (ز): «مالم» بدل: «عالم».

<sup>(</sup>١٦٨٩) سقطت من (ط١) ، (ط٢) ، (ز): وفيها: «لم يكن».

<sup>(</sup>١٦٩٠) (ز): «الأستفتو».

<sup>(</sup>١٦٩١) ما وراء النهر: يراد به ما وراء نهر جيحون بخراسان ، انظر (معجم البلدان ٥: ٥٠) .

<sup>(</sup>١٦٩٢) (ط١) ، (ط٢): «يحرموك».

والنوم ، ولحاولُوكَ (١٦٩٥) العام بعد العام ، والشهر بعد الشهر ، واليوم بعد اليوم ، والنوم ، واليوم بعد اليوم ، ألا ترى إلى (١٦٩٥) شيخ الشيوخ صلاح الدين (١٦٩٥) كيف تزدحم عليه الأنام ، وتُساق إليه فتاوي الأحكام ، وحُرم لاشتغالِه بِذلِك القيلُولَة والمنام ؟ :

## «والمَنْهَلُ العَذْبُ كَثيرُ الزِّحام »(١٦٩٦)

وأمّا قولُكَ: إني تَـمنيتُ لذاك (١٦٩٧) الرجلِ الموتَ على الكُفرِ فهذا لم يقعْ بِرُمتهِ ، وإني السَّحِي (١٦٩٨) من رَسول اللَّهِ [ على الم الله على الم يقعْ بِرُمتهِ ، ولكن لمّا أكثرَ من أذاي وسلّطَ عليّ من يؤذيني ، قُلتُ كُفْرَ رَجلِ من أمتِهِ ، ولكن لمّا أكثرَ من أذاي وسلّطَ عليّ من يؤذيني ، قُلتُ

<sup>(</sup>١٦٩٣) (ز): «واليوم ومطاولوك» وهو تحريف.

<sup>(</sup>ط۲) ، (ط۲) ، «ان» .

<sup>(</sup>١٦٩٥) هو محمد بن محمد بن يوسف الحنفي ، المعروف بالشيخ صلاح الدين الطرابلسي ، كان عالما فاضلا مفتيا بارعا في مذهبه ، ولي مشيخه المدرسة الأشرفية عوضا عن البرهان الكركي بحكم اختفائه سنة ١٩٨٧هـ لما تغير عليه خاطر السلطان ، توفي سنة ١٩٩٩هـ ، انظر: (بدائع الزهور ٣: ١٩٣ ، ١٩٣ - ٣٠١) .

<sup>(</sup>١٦٩٦) عجز بيت لأبي على البصير (أشعاره: ١٦٧ ـ ضمن مجلة المورد العراقية ـ المجلد الأول ـ العددان: ٣ ـ ٤ ـ سنة ١٩٧٧ ، المصون في الأدب العسكري: ٧٧) ، وصدر البيت: يزدحم الناس على بابه» ، وفي (أشعار البصير): «والمشرع» بدل: «والمنهل» ، وفي (ز): «المنهل» ، وهو من السريع .

<sup>(</sup>۱٦٩٧) (ط۲) ، (ز): «لذلك» .

<sup>(</sup>١٦٩٨) الأصل (س١): «لم استحي» ، وهو تحريف ، والمثبت ما ورد في (ط١) ، (ط٢) ، (ط٢) ، ( ز ) .

<sup>(</sup>١٦٩٩) زيادة من (ط١) ، (ط٢) ، وسقطت من (ز): «الله» .

البعض من (۱۷۰۰) يترددُ إليّ من أصحابِهِ لعلّهُ / يكفُّ عَني ويكفِيني ، قد نصّ العُلماءُ (۱۷۰۱) رحِمهم اللّهُ تَعالى: [على] (۱۷۰۱) أن لسوء الخاتمةِ أسباباً منها: أذى المُسلم ، أفما نَخشَى (۱۷۰۳) من ذلك ومن يُهن اللّهُ فما لَه من مُكرم ، وقال بعضُ الخُطباءِ في مَعرض الموعظة (۱۷۰۱) واللائمة : رُبّ ذنب يُعاقبُ العبدُ (۱۷۰۰) عليه بسُوء الخاتمةِ فواللّه ما زادهُ ذلك إلا [بغياً] (۱۷۰۱) وعُدواناً ، ونخوفُهم (۱۷۰۷) فما يزيدُهم إلا طُغياناً ، مع أنهُ لم يُؤذني بسبب دُنيوي صَدرَ مِني ، ولا بشيءٍ نُقلَ إليهِ في حقّهِ عَني ، وهو وكلُ أحدٍ (۱۷۰۰) يَعرفُونَ أني أحفظُ لِسانِي من (۱۷۰۱) الاغتياب ، ولا أذكرُ من وكلً أحدٍ (۱۷۰۰)

كَرهتُهُ (١٧١٠) بسُوءٍ فَضلًا عن الأحبابِ ، ولا أتلفظُ باسم ِ مَن أبغضتُهُ سَدّاً

<sup>(</sup>١٧٠٠) سقطت من (ط٢) ، وفي (ز): «لم» بدل: «لما».

<sup>(</sup>١٧٠١) بعدها في (ط٢): «رحمه الله تعالى» ، وفي (ط١): «رحمهم الله تعالى» والمثبت ما ورد فيها .

<sup>(</sup>۱۷۰۲) زیادة من (ط۱) ، (ط۲) ، (ز) ، وسقطت من (ط۲): «أسبابا» .

<sup>(</sup>۱۷۰۳) (ط۱) ، (ط۲) ، (ز): «یخشی».

<sup>(</sup>١٧٠٤) (ط١) ، (ط٢): «الموعضة» وهو تحريف ، وفي (ط٢): «والأئمة» ، وفي ( ز ): «والملايمة» بدل: «اللائمة» .

<sup>(</sup>۱۷۰۵) سقطت من (ز) ، وفيها: «تعاقب» بدل: «يعاقب» .

<sup>(</sup>۱۷۰۶) زیادة من (ط۱) ، (ط۲) ، (ز) .

<sup>(</sup>۱۷۰۷) (ز): «وتخوفهم» ، وفي (ط۲): «دنياوي» بدل: «دنيوي» .

<sup>(</sup>١٨٠٨) بعدها في (ز): «يحفظ ويبدو أنها زيادة من الناسخ ، وفي (ط٢): «حق» بدل: «حقه» و: «اكل» بدل: «كل،» .

<sup>(</sup>١٧٠٩) (ط١): «عن» وهو صواب أيضا ، وفي (ط٢): «على».

<sup>(</sup>١٧١٠) بعدها في (ز): «قصدني» وهي زيادة لا دلالة في السياق.

للباب (١٧١١) ، وإنّما يَتسلطُ عليّ بالأذى إذا تَكلمتُ في علم أو دِينٍ ، ويُسلطُ (١٧١١) عليّ الفُجارَ والمُعتدينَ ، ﴿ ولا تَحسَبنَ اللّهَ غَافِلاً عمّا يَعملُ الظّالِمونَ ﴾ (١٧١٣) ، ولكلّ ذنبٍ عُقوبةٌ تَخصُّهُ ﴿ وما يَعقِلُها إلا العَالِمُونَ ﴾ (١٧١٣) .

ألم أُرسل إليكَ في واقعة البروز (١٧١٥) مع ابن الدلال (١٧١٦) إني لا أتفوه فيك بِمَقال ، ولا أذكر اسمكَ بلِسَاني (١٧١٧) في حَال ، ووفيّتُ والتزمتُ ما اقتفيتُ فلم تَدعْ لي (١٧١٨) ذكراً ، وَلَمْ تكفّ عني مَقالاً نُكراً ، وتصديتَ لأذاي (١٧١٩) حينَ رَددتُ عن رَسُول [الله ﷺ] (١٧٢٠) الكذبَ ، وأغريتَ ذاك الكذابَ بكلِّ زُورٍ وافتراءٍ مُضطرب ، لم تخش الله وترتقب ، ولم يجد ذاك من ينصحُهُ ويقولُ لَهُ: ﴿كَلّا لا تُطِعْهُ واسجُد واقترب ﴿(١٧٢١) ،

<sup>( ( ) : «</sup>ولا التفظ باسم من ابغقه سوء الالباب» وهو تحريف ، وفي ( ز ) : «الغصنه» بدل : «ابغضته» .

<sup>(</sup>۱۷۱۲) (ز): «اذا تكلم في علم أو تكلمت رين وتسلط» والسياق مضطرب.

<sup>(</sup>۱۷۱۳) من الآية: ۲۶ من سورة ابراهيم ، وفي (ز): «كما» بدل: «عما» .

<sup>(</sup>١٧١٤) من الآية: ٤٣ من سورة العنكبوت .

<sup>(</sup>١٧١٥) انظر: (الحاوي للفتاوي ١: ١٣٣).

<sup>(</sup>۱۷۱٦) لم أعثر له على ترجمة .

<sup>(</sup>۱۷۱۷) (ز): «بلسان» ، وفيها: «اليك» بدل: «فيك» .

<sup>(</sup>١٧١٨) سقطت من (ط٢) ، وفيها: «لذكرا» وفي (ز): «لا تكف» بدل: «لم تكف» .

<sup>(</sup>١٧١٩) (ز): «لا أذى» وفي (ط٢): «لأذى» ، وسقطت من (ز): «حين» .

<sup>(</sup>۱۷۲۰) زیادة من (ط۱) ، (ط۲) ، (ز) .

<sup>. (</sup>١٧٢١) سورة العلق ، الآية: ١٩ .

أفظننتَ أن ذلكَ في صَحيفتكَ لم يُسطر ، أو (١٧٢١) أن اللّه تَاركُ لَكَ عبدَهُ الْأَصغرَ الأَفقرَ الأحقرَ (١٧٢١) ، أيغترُ امرؤ مُنكم بجمع جَعلَهُ جُندَهُ ، ومَال كنزهُ عِندَهُ ؟! أليس (١٧٢١) اللّهُ بكافٍ عبدَهُ ؟! أتريدُ أن أطوي لِساني عن ذبّ الكذب عن النبي الهادي ، وأقر الكذب عليه يُروى على (١٧٢٠) رؤوس الأشهادِ في كلّ نادي ؟! طيّ اللسانِ في هذا المقام (١٧٢١) / حَرامٌ ، ولا يبلغُ فيه أحدُ المرامَ ، وعندَ الصّراطِ والمِيزانِ يُعلمُ الثقيلُ والخفيفُ الأوزان (١٧٢١) .

ولقد عَملتُ [فيك](١٧٢٨) تلكَ المقامةَ على وجهِ شَكوى الحَالِ للأحبابِ، ولم أذكرْكَ فيها بسفهٍ ولا فُحشٍ إذ لم يَكُنْ لِي غرضٌ في الاغتياب:

ولا بُدُّ مِنْ شَكوى إلى ذِي مُروءةٍ

يُواسِيك أو يُسْلِيكَ أو يَتَوجَّعُ (١٧٢٩)

<sup>(</sup>۱۷۲۲) (ط۱) ، (ط۲): «و» بدل: «أو» ، وسقط من (ط۲): «تارك» .

<sup>(</sup>١٧٢٣) سقط من (ط١) ، (ط٢) ، (ز): «الأفقر الأحقر» ، وفي (ط٢): «يغتر» بدل: «أيغتر» .

<sup>(</sup>۱۷۲٤) سقط من (ز): «أليس . . . عبده» ، وفيها: «كثره» بدل: «كنزه» .

<sup>(</sup>١٧٢٥) (ط٢): «عن» وهو تحريف ، وفي ( ز ): «واقرا» بدل: «واقر» وهو تحريف.

<sup>(</sup>١٧٢٦) (ط۱) ، (ط۲): «اللسان» وهو تحريف ، وفي (ط۱) ، (ط۲) ، (ز): «لا» بدل: «ولا» .

<sup>(</sup>١٧٢٧) الأصل (س١): «الميزان» ، والمثبت ما ورد في (ط١) ، (ط٢) .

<sup>(</sup>۱۷۲۸) زیادة من (ط۱) ، (ط۲) ، (ز) .

<sup>(</sup>۱۷۲۹) البیت لبشار بن برد (دیوانه ٤: ١٠٠)، والبیت بلا فصل بین صدره وعجزه في (ط۱)، (ط۲)، وهو من الطویل .

فلم يكنْ عندك اتصاف (۱۷۲۱) بإنصاف ، ولا إذعانُ للحقّ ولا اعتراف ، وقابلتني عليها بقمامة ملأتها بسفة مما اختلقت وافتريت ، وأوضحت فيها صِدْقِي للمتأمل فيما ادَّعيت ، فعرضْنا مقامتنا لكلِّ دَانٍ وقاص ، فما منهُمْ إلا من ألبسها حُلَّة الاختصاص ، فأشعناها (۱۷۲۱) بنشر وقاص ، فما منهُمْ إلا من ألبسها حُلَّة الاختصاص ، فأشعناها (۱۷۳۱) بنشر وأتممناها بعشر ، فتوسلت إليّ بكل دُرة (۱۷۲۱) مصونة من أمير المؤمنين خليفة العصر الإمام المتوكل على الله (۱۷۲۱) ـ أطالَ الله بقاءه - فمن دونة أن أسكت عن التعرض لك ، وأسكن عنك دورانَ الفلك ، فأجبتُهم إلى ما سألوه ، وشرطت عليهم أزومك الأدب فقبلوه ، وألزمُوك بذلك (۱۷۲۱) فالتزمته بينَ الحاضرين ، ثم رددت على عقبيك في (۱۷۳۰) الغَادِرينَ ، فإن فالتزمته بينَ الحَدث (۱۷۳۱) الأكبر ، وثنيت (۱۷۳۷) بالخبث (۱۷۳۸) الذي ينزه عنه كنتَ بدأتَ بالحَدث (۱۷۳۱) الأكبر ، وثنيت (۱۷۳۷) بالخبث (۱۷۳۸) الذي ينزه عنه

<sup>(</sup>۱۷۳۰) (ز): «انصاف».

<sup>(</sup>۱۷۳۱) (ط۱) ، (ط۲): «فأشبعناها» ، وفي (ز): «استعذابها» وكلاهما تحريف . (۲): «لكل ضرة» وهو تحريف .

<sup>(</sup>۱۷۳۳) هو المتوكل على الله أبو العز عبدالعزيز بن يعقوب ، ولد سنة ۸۱۹هـ ، وهو الرابع عشر من خلفاء بني العباس بمصر ، بويع له بالخلافة سنة ۸۸هـ ، كان وافر العقل ، كفؤا للخلافة كثير العشرة للناس ، وله اشتغال بالعلم ، وخط جيد ، مع حسن عبارة ، توفى سنة ۹۰۳هـ ، انظر: (بدائع الزهور ۳: وخط جيد ، مع حسن عبارة ، توفى سنة ۹۰۳هـ ، انظر: (بدائع الزهور ۳) .

<sup>(</sup>١٧٣٤) الأصل (س١): «ذلك» والمثبت ما ورد في (ط١) ، (ط٢) ، (ز) ، وفي (ط٢): «الأذب» بدل: «الأدب» ، وفي (ز): «فلتزمته».

<sup>(</sup>۱۷۳۰) (ط۱) ، (ط۲) ، (ز): «من» .

<sup>(</sup>١٧٣٦) الحدث: الأمر الحادث المنكر الذي ليس بمعتاد ، ولا معروف في السنة (اللسان: حدث) .

<sup>(</sup>١٧٣٧) بعدها في الأصل (س١): «بالحدث» وهي زيادة لا يستقيم بها السياق =

المحرابُ والمنبرُ:

فكالحددث الخبث رافع كلا

هَذين مَاءٌ طَاهِـرٌ ما استُعمِـلا(١٧٣٩)

أمطرتُهُ من سُحب هَذه المَقامةِ البدِيعةِ عَذباً فُراتاً طَهوراً ومُنْهَارٌّ (۱۷٤٠)

وأما قولُكَ: «إني أقابلُ من أحسنَ إليّ بالإساءةِ ، وأغيظهُ بما أوليته من المساءةِ» ، فَهذا من البُهتانِ ، الذي يَعتادُ الفتانُ ، خصوصاً قولك: «إن (٤٠٠٤) بعضَ طَلبةِ أبي استدعَاني ورباني ، ومِن / / مالِهِ(١٧٤١) واسانِي» ، فَهذا عَينُ الكَذب الصُّراح ، والافتراءِ الذي مالَكَ عنه براحٌ (١٧٤٢) ، ما كانَ المذكورُ إلا وصيًّا من جُملةِ الأوصياءِ ، تحتّ يدِهِ طَائفةٌ مِن مالي ، وكان يحمل إلى والدتي كلُّ شهْرِ ما تصرفُهُ من مصالح حالي من مَالِنا لا مِن عندَهُ ، ولا من برَّهِ ورفدِهِ ، وكُنتُ في البيتِ المُخلفِ عن أبي(١٧٤٣) تربيني

فاسقطتها .

<sup>(</sup>١٧٣٨) الخبث: النَّجس (اللسان: خبث).

<sup>(</sup>١٧٣٩) لم أجد البيت في المصادر المتوفرة بين يدي ، ولعله من نظم السيوطي ، في (ز): «واقع» بدل: «رافع» وهو تحريف ، والبيت مختل الوزن ، وهو من الرجز .

<sup>(</sup>١٧٤٠) الفرات: أشد الماء عذوبة (اللسان: فرت) ، منهلا: منصبا (اللسان: هلل) .

<sup>(</sup>۱۷٤۱) (ز): «له»، وفيها: «أبا» بدل: «أبي».

<sup>(</sup>١٧٤٢) البراح: مصدر برح مكانه أي زال عنه (اللسان: برح) .

<sup>. (</sup>۱۷٤٣) ( ز ): «أمي» ، وفي (ط۲): «بيت» بدل: «البيت» ، وفي ( ز ): «يوخذني» =

الوالِدة ، ولم يأخذني أحد من الأوصياء عنده ، ولا وصلني من مالله بعائده ، وكان الناظر الأكبر في أمري العام ، شيخ الشيوخ كمال الدين بن الهُمَام (١٧٤١) ، فما كان الوصي الذي أشرت إليه يتصرف في ذرة إلا بمراجعته ، ولا يُحدث شيئاً إلا بمطالعته ، وكان سني إذ ذاك خمسة أعوام ، إلى أن أكملت ثمان سنين ودخلت (١٧٤٠) في تاسع عام ، فمرض الوصي المذكور فأقام أربع سنين وهو في السقم طريح ، واستمر إلى أن أدرج في الضريح ، وكل المعارف (١٧٤١) يعرفون أن هذا الذي قلته صحيح ، هذه (١٧٤٠) نشأتي لم يكفلني زيد ولا عَمرو ، ولا عُرف لي قط التئام (١٧٤٠) بأحد ولا أمر:

وكأنَّما شَرفُ الشَّريفِ إذا انتمَى

جرمٌ جَناهُ على اللئيمِ الراضِعِ (١٧٤٩)

<sup>=</sup> بدل: «یأخذنی» ، وفیها: «مالی» بدل: «ماله» .

<sup>(</sup>١٧٤٤) هو محمد بن عبدالواحد . . . ، كمال الدين المعروف بابن الهمام ، ولد سنة ٩٧هـ ، كان علامة في الفقه والأصول والنحو والتفسير والحساب والموسيقي له مصنفات في فقه الحنفية ، وكان شيخ الشيوخ بالخانقاه الشيخونية بمصر ، توفي سنة ١٦٨هـ ، انظر: (بغية الوعاة ١: ١٦٦ ، الضوء اللامع ٨: ١٢٧ ، الفوائد البهية : ١٨٠) .

<sup>(</sup>۱۷٤٥) سقط من (ط۲): «ودخلت . . . سنين» .

<sup>(</sup>۱۷٤٦) (ز): «وكان العارف» ، وفيها: «فاستمر» بدل: «واستمر» .

<sup>(</sup>۱۷٤۷) (ط۱) ، (ط۲): «هذا» .

<sup>(</sup>١٧٤٨) ( ز ): «التمام بأخر» وهو تحريف ، التئام: اجتماع (اللسان: لأم) .

<sup>(</sup>١٧٤٩) لم أجد البيت في المصادر المتوفرة بين يدي ، وفي (ز): «وكان» بدل: «وكانما» و: «حباه» بدل: «جناه» وكلاهما تحريف ، وفي (ط١) ، (ط٢) ، (ط٢) ، (ز): «الواضع» بدل: «الراضع» وهو تحريف ، لئيم راضع: تقال لكل لئيم =

ثم لما ماتَ ما قرأتُ وِرْداً (۱۷۰۱) إلا دَعوتُ له عقبَهُ ، ولا ذكرتُهُ بلِساني ولا قَلمِي (۱۷۰۱) إلا وأثنيتُ عليهِ بكُلَ مَنقبةٍ ، فاتقِ اللّهَ ولا تَرجم البِراء بأحجَارِكَ ، ولا تلطخْ من لَم تكنْ قَناتُهُ لِغَامزِ (۱۷۰۱) بأقذارِكَ ، وقد كنتُ أردتُ أن أجيبَ عن تعريضِكَ البَاطل بَصريح الحقّ / وأقولُ لِساعِي الصّدقِ الحقِ ، هذا المُفترى الحقُ (۱۷۰۳) ، لَكنْ عَدلتُ إلى طريقةٍ عادلةٍ ، واقتديتُ بالسّلفِ حَيثُ عَدلُوا في مثل ذَلِكَ عن المُقابلةِ إلى المُباهِ المُباهِ المُباهِ الله المُباهِ إلى المُباهِ المُباهِ إلى المُباهِ إلى المُباهِ إلى المُباهِ إلى المُباهِ المُباهِ المُباهِ إلى المُباهِ إلى المُباهِ المُلهُ المُباهِ المُباهِ المُباهِ المُباهِ المُباهِ المُلهُ المُناهِ المُناهِ المُناهِ اللهِ المُناهِ المُلهُ المُناهِ المُلهُ المُناهِ المُناهِ المُلهُ المُناهِ المُناءِ المُناهِ المُناهِ المُناهِ المُناهِ المُناهِ المُناهِ المُناهُ المُناهِ ال

<sup>=</sup> اذا أرادوا توكيد لؤمه والمبالغة في ذمه (اللسان: رضع) ، والبيت من الكامل .

<sup>(</sup>١٧٥٠) الورد: النصيب من القرآن (اللسان: ورد) .

<sup>(</sup>۱۷۵۱) (ط۲): «ولا ذكرت له بلساني ولا قلبي».

<sup>(</sup>١٧٥٢) سقطت من (ط١) ، (ط٢) ، وفي (ز): «قنايه لغامر باقدارك» ، وهو تحريف ، القناة: القامة (اللسان: قنا) .

<sup>(</sup>١٧٥٣) سقطت من (ط٢)، وفيها: «لساع» بدل: «لساعي»، وفي (ز): «المفتري».

<sup>(</sup>١٧٥٤) المباهلة: الملاعنة ، وهي أن يجتمع القوم اذا اختلفوا في شيء فيقولوا: لعنة الله على الظالم منا (اللسان: بهل) ، وفي (ز): «طريق» بدل: «طريقه».

<sup>(</sup>۱۷۵۵) زیادة من (ط۱) ، (ط۲) ، وسقطت من (ز): «بـه» .

<sup>(</sup>١٧٥٦) من الآية: ٦١ من سورة آل عمران ، وفي (ز): «على الظالمين الكاذبين».

<sup>(</sup>١٧٥٧) في الأصل (س١): «هذا عبدك هذا» فاسقطت: «هذا» الأولى ، وفي =

نسبه إلي ، فاجعل لعنتك ولعنة أهل سماواتك (١٧٥٨) وأرضِك علي ، وإن (١٧٥٨) كانَ كَاذِباً فيما نسبني إليه ، فاجعل لعنتك ولعنة أهل سماواتك (١٧١٠) وأرضِك عليه .

ويكفي هذا القدرُ في الجَوابِ ، ونكِلُ الأمرَ إلى يوم الحِسابِ ، والله الموفقُ للصواب .

آخرُ (۱۷۲۱) المقامةِ وللهِ الحمدُ وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم . //

<sup>= (</sup>ز): «الرجل هذا».

<sup>(</sup>١٧٥٨) رسمت في (س١): «سمواتك» والمثبت ما رسم في (ط١) ، (ط٢) ، (ط٢) ، ( ز ) ، وفي ( ز ): «أهلي» بدل: «أهل» ، و: «عليه» بدل: «عليه» .

<sup>(</sup>۱۷۰۹) سقط من (ز): «وان . . . عليه» .

<sup>(</sup>١٧٦٠) رسمت في الأصل (س١) ، (ط١): «سمواتك» والمثبت ما رسم في (ط٢) ، وفي (ط١) ، (ط٢): «وأرضيك» .

<sup>(</sup>۱۷٦۱) (ط۱) ، (ط۲): «آخرها والحمد لله والمنة ، صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم» ، وتفردت (ط۲) بـ: «صحبه» ، وفي (ز): «وحسبنا الله ونعم الوكيل وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وسلم» .

مقامة (١) تسمى الفَارِق بينَ المصنّف والسّارق المصنّف والسّارق بسم الله الرحمن الرحيم (٢) وإنّ اللّه يأمُرُكم أن تؤدُّوا الأماناتِ إلى أهلِها» (٣) .

هل أتاكَ حَديثُ الطارق؟ وما أدراكُ ما الطارقُ؟! الخَائنُ السّارقُ ، والمائِنُ المَارقُ ، الذي توسّلَ إلينا بأولادِ الحُنفاءِ ، وتوصّل إلينا بأبناءِ (٤) الخُلفاءِ ، فأوسعناهُ برّاً فقابلَهُ بجفاءٍ ، وعاملنا بغدرٍ إذ عَاملناهُ بوفاءٍ (٥) ، وتطفّلَ علينا في الموائدِ ، فأنعمْنا لَهُ بشيءٍ مما لدينا من الفوائدِ ، وأذِنّا لطلبتنا أن يَسمحُوا له بإعارةِ مُصنفاتِنا الدُّررِ الفرائد (٢) ، إكراماً لمن تشقّع به من بني العباس ، وإبراماً لحبل ودادِهم الذي هو عندنا مُحكمُ الأساسَ ، وتفادياً لرد شفاعةِ هذه السَّلالةِ الذين هم رؤوسُ الأشرافِ وكواهِلُ الناسِ ، فما كانَ [مِن] (٧) هذا العديم الذّوقِ إلا أنّه نبذَ الأمانةَ وكواهِلُ الناسِ ، فما كانَ [مِن] (١) هذا العديم الذّوقِ إلا أنّه نبذَ الأمانةَ

<sup>(</sup>١) (ط١) ، (ط٢) ، (ط٤): «مقامة تسمى الفارق بين المصنف والسارق» . .

<sup>(</sup>٢) بعدها في (ط١) ، (ط٢) ، (ط٤): «صلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم» .

<sup>(</sup>٣) سورة النساء ، الآية: ٥٨ .

<sup>(</sup>٤) الأصل (س١): «بولاد» ، والمثبت ما ورد في (ط١) ، (ط٢) ، (ط٤) .

<sup>(</sup>٥) (ط۲): «بوفي».

<sup>(</sup>٦) الأصل (س١): «الفوائد» والمثبت ما ورد في (ط١) ، (ط٢) ، (ط٤) .

<sup>(</sup>٧) زیادة من (ط۱) ، (ط۲) ، (ط٤) .

وراء ظهره وخان ، وجنى ثمار غُروسنا وهو فيما جَناهُ جَانٍ ، وافتض أبكار غرائسنا اللاتي لم يَطمئهُنَّ (٨) في هذا العصر إنس قبلنا ولا جَان ، وأغار على عدة كُتب لنا أقمنا في جمعها سنين ، وتتبعنا فيها الأصول القديمة وما أنا على ذَلِكُ بضنين ، وعمد إلى كتابي «المُعجزات» و «الخصائص» المُطول (٩) والمُختصر (١٠) ، فسرق (١١) جَميعَ ما فيهما بعباراتي التي يعرفها أولُو البصر ، وزاد على السرقة فنسبهُما إلى نفسه ظلماً وعُدواناً وما اقتصر ، وقال: تتبعت وجمعت ووقع لي قال تعالى: ﴿وَلَـمَنِ التصرَى (١٢) .

لقد أقمتُ في تتبع هذه الخصائص عِشرينَ سَنةً إلى أن زَادتُ على الألف/، ونظرتُ عليها من كُتبِ التفسيرِ والحديثِ وشروحِهِ والفقهِ والأصولِ من كُتبِ المربعةِ والتصوفِ وغيرها مما يَجلُّ عن العدِّ

(٨) يطمثهن: يمسهن (اللسان: طمث) ، وهو من قوله تعالى في سورة الرحمن ، الآية: ٧٤: ﴿لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان ﴾ .

<sup>(</sup>٩) طبع المطول: «الخصائص الكبرى أو كفاية الطالب اللبيب في خصائص الحبيب» بتحقيق محمد خليل هراس ، وصدر عن دار الكتب الحديثة بمصر ، سنة ١٩٦٧م ، وقال الكتاني في معرض حديثه عن كتب السيوطي واصفا هذا الكتاب: «ومن أهمها واعظمها وهو من اكبر مننه على المسلمين» (فهرس الفهارس ٢: ٧٥٧) . في الأصل (س١) وبقية النسخ: «بطنين» ، واثبت الصواب ، ضنين: بخيل (اللسان: ضنن) .

<sup>(</sup>١٠) طبع المختصر: «الخصائص الصغرى» بتحقيق: ظهور احمد أظهر، وصدر عن جامعة بنجاب بلاهور .

<sup>. (</sup>١١) (طع): «وسرق» .

<sup>(</sup>۱۲) سورة الشورى ، الآية: ٤١ ، وتمامها: ﴿ بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل ﴾ .

والموصف، بحيثُ إنَّ «المروضة»(١٦) التي (١٤) هي أعظمُ كُتبِ المذهبِ وأجمعُها ليسَ فيها من الخصائص عُشرُ ما في كِتابي ، ولا ظفرَ طَالبٌ بها يَرويه (١٥) في هَذا الباب إلا مِن شَرابي ، وأنا إلى الآنَ سَاعٍ في الزيادة ، وكلَّ وقتٍ أظفرُ في المَطالَعة (١٦) بخصيصةٍ لم تكنْ قبلَ ذلك في كِتابي مُفادةً ، وقسّمتُها أقساماً حَسنةً ، وهذّبتُها تهذيباً يزيلُ عن الطالبِ وسنه ، فجاءَ هذا السارقُ فصدر كلامة بأن قال: وأمّا الخصائِصُ فقد تتبعتُ فوقع لي وساق كِتابي برُمَّتِهِ ، وأوردَ ما جمعته مما اختص به في ذاتِه الشريفة وفي أُمّتهِ ، فزعمَ أنه الجَامعُ المُتتبعُ ! وهو كلابس ثَوبيْ زُورٍ بما لَم يُعط مُتَشبع (١٧) ، وعمدَ إلى التخاريج والنُقولِ التي وقعتُ (١٨) عليها في أصول القوم ، فذكر (١٩) العزو مُستقلاً به من غير واسطة كِتابي (٢٠) مُوهِماً أنهُ وقف القوم ، فذكر (١٩) العزو مُستقلاً به من غير واسطة كِتابي (٢٠) مُوهِماً أنهُ وقف

<sup>(</sup>١٣) المروضة في الفروع: «روضة الطالبين وعمدة المتقين» للامام محيي الدين النووي المتوفى سنة ٦٧٦هـ وعليها عدة شروح ومختصرات ، والكتاب مطبوع .

<sup>(</sup>١٤) الأصل (س١): «الذي» ، والمثبت ما ورد في (ط١) ، (ط٢) ، (ط٤) .

<sup>(</sup>١٥) الأصل (س١): «يرو فيه» والمثبت ما ورد في (ط١) ، (ط٢) ، (ط٤)..

<sup>(</sup>١٦) (ط٤): «بالمطالعة» .

<sup>(</sup>۱۷) من حدیث الرسول علیه السلام: «المتشبع بما لا یملك كلابس ثوبي زور» أي المتكثر بأكثر مما عنده یتجمل بذلك ، كالذي یری انه شبعان ، ولیس كذلك ، ومن فعله فانما یسخر من نفسه ، وهو من افعال ذوي الزور بل هو في نفسه زور: أي كذب (النهاية في غريب الحديث ۲: ٤٤١) .

<sup>(</sup>۱۸) (ط۱) ، (ط۲) ، (ط٤): «وقفت» ولعله صواب.

<sup>(</sup>١٩) الأصل (س١): «فذكرها له مستقلا به» والمثبت ما ورد في (ط١) ، (ط٢) ، (ط٢) .

<sup>(</sup>۲۰) (ط٤): «كتاب» وهو تحريف.

على تلكَ الأصول وهو لَم يرها بعينِه إلى اليوم ولا في النوم ، ولقد أبهمتُ نُقولاً عن أثمةٍ فأوردَها على إبهامِها(٢١) ، ولوسُئلَ في أيّ كِتابٍ هي لم يدرِ خِنصرَها من إبهامِها! ولقد زدتُ على النسخةِ التي أُعيرَتْ(٢٢) له أكثرَ من مئتي خصيصةٍ ، ولو رامَ الوصولَ / إلى واحدةٍ منها [لم يَحُل منها](٢٣) بخبرِ بصيصُهُ(٢٤) ، وإنما ورطهُ في ذلكَ الجهلُ بآدابِ المُصنفينَ فإنه ليسَ من أهلِ هذا المنزل ، بل هو عَن هذا الفناءِ بمَعزل ، لا سمع الحديثَ الواردَ عن (٢٠) النبي على وعلى آلِه : «تَناصحُوا في العِلم فإنّ خِيانة أحدِكُم في علمِه أشدُ من خِيانتِه في مَالِه »(٢١) ، و [لا](٢٧) بالأثرِ الواردِ رضي الله عن ناقِله : «بَركةُ العِلم عَزوهُ إلى قائِله »(٢١) ، ولا أري (٢٩) صُنعَ المُرني (٢٠) ، حيثُ قالَ في أول «مُختصره» ـ الذي كَساهُ الله لإخلاصِه المُزني (٣٠) ، حيثُ قالَ في أول «مُختصره» ـ الذي كَساهُ الله لإخلاصِه

(۱۷۲ظ)

<sup>(</sup>٢١) (ط١) ، (ط٢): «ايهامها» ولعله صواب .

<sup>(</sup>٢٢) الأصل (س١): «اعثرت» وهو تحريف ، والمثبت ما ورد في (ط١) ، (ط٢) ، (ط٤) .

<sup>(</sup>٢٣) زيادة من (ط1) ، (ط٢) ، (ط٤) ، يحل: من الحيل ، وهو الحذق وجودة النظر (اللسان: حول) .

<sup>(</sup>٢٤) (ط١) ، (ط٢): «بصيصة» ، وفي (ط٤): «بصيصته» وهو تحريف ، بصيصة: لمعانه ، والمراد هنا حدة ذكائه (اللسان: بصص) .

<sup>(</sup>٢٥) الأصل (س١): «من» والمثبت ما ورد في (ط١) ، (ط٢) ، (ط٤) .

<sup>(</sup>٣٦) الجامع الكبير ١: ٤٨٢ ، وسقط من (ط١) ، (ط٢) ، (ط٤) «في العلم» .

<sup>(</sup>۲۷) زیادة (ط۱) ، (ط۲) ، (ط٤) .

<sup>(</sup>٢٨) لم اجد هذا الاثر في المصادر التي رجعت اليها .

<sup>(</sup>۲۹) (ط۱) ، (ط۲): «رأى» وفي (ط٤): «رءا».

<sup>(</sup>۳۰) سبق التعريف به في «مقامة طرز العمامة» .

إجلالًا ونُوراً ، وزادَهُ(٢١) في الآفاقِ سُمواً وظُهوراً -: «كِتابُ الطهارة ، قالَ الشّافِعيُّ: قالَ اللّهُ تَعالى: ﴿ وَأُنزِلْنَا مِن السماءِ مَاءً طَهُوراً ﴾ (٢٦) أَفْمَا(٣٢) كَانَ الشّافِعيُّ: قالَ اللّهُ تَعالى: ﴿ وَأُنزِلْنَا مِن السماءِ مَاءً طَهُوراً ﴾ (٢٦) أَفْمَا(٣٢) كَانَ المُزنِي رأى هَذه الآية في المصحفِ فينقلَها منهُ بدونِ عَزوها إلى إمامِهِ ؟ قالَ العُلماءُ: وإنما صنعَ ذلك لأن الافتتاح بها من نظام الشّافعي لا من نظامِه ، ولا رأى صُنعَ أَتْمةِ المذهبِ كامام الحرمينِ (٢٤) والرّافِعيِّ وهلم جرّاً بنظامِهِ ، ولا رأى صُنعَ أَتْمةِ المذهبِ كامام الحرمينِ (٢٤) والرّافِعيِّ وهلم جرّاً إلى الآن ، إذ يقولُونَ فيما لم يَقعُوا على أصله الأول : وفي كتابِ فُلانٍ عن كِتابِ فُلانٍ عن كِتابِ فُلانٍ عن كِتابِ فُلانٍ عن كِتابِ فُلانٍ عن

ولقد نقلَ النّووي [رَضي اللّهُ تعالَى عَنهُ] (٣٥) تَقسيمَ البدعةِ إلى خَمسةِ أَقسيمَ البدعةِ إلى خَمسةِ أَقسيام ، عَن عصريّهِ الشيخ عِزالدينِ بنِ عبدِ السلام ، ولو شاءَ لاستنبطه (٣١) مِن «قواعدِ الأحكام »(٣٧) .

أفقالَ أحدٌ من هَؤلاءِ ما جاءً / مُصنفٌ بشيءٍ من عندِهُ ، حتى ينقلَ عنه (١٧٣)

<sup>(</sup>٣١) الأصل (س١): «وزاد» والزيادة من (ط١) ، (ط٢) ، (ط٤) .

<sup>(</sup>٣٢) سورة الفرقان ، الآية: ٤٨ ، وانظر قول المزني في (مختصر المزني ١ : ٣ بهامش كتاب «الأم »للشافعي) .

<sup>(</sup>٣٣) في الأصل (س١): «فما» والزيادة من بقية نسخ المقامة ، في (ط١) ، (ط٢) ، (ط٤) ، (ط٤) ، (ط٢) .

<sup>(</sup>٣٤) هو أبو المعالي عبدالملك الجويني ، أعلم المتأخرين من أصحاب الشافعي توفي سنة ٥٧٨هـ ، انظر (وفيات الاعيان ٣: ١٦٧) .

<sup>(</sup>٣٥) زيادة من (ط١) ، (ط٢) ، (ط٤) .

 <sup>(</sup>٣٦) الأصل (س١): «لا استنبط» والمثبت ما رسم في (ط١) ، (ط٢) ، (ط٤) .
 (٣٧) مطبوع .

[مَن](٢٨) في عَصرِهِ ومن بعدَهُ ؟! بلى(٣١) ما جاءَ مصنفٌ قطُّ من عندِهُ بشيءٍ ، لا مُتقدمٌ ولا مُتأخرٌ ميتُ أو(٤٠) حي .

وإنّما للمُجتهدينَ في تصانيفهم أمرانِ: استنباطُ مَسألةٍ لم يُسبقوا إلى استنباطِها من حديثٍ أو قُرآنٍ ، واستدلالُ بآيةٍ أو حَديثٍ على مَسألةٍ سَابقةٍ قد يطرقُها النكرانُ ، ولِهذا ذكر قومٌ من الخصائص ما لم يُورد في الكُتبِ الفقهيةِ ، آخذينَ لَها من [الآثارِ و](۱)الأحَاديثِ المرويةِ ، أفيسوغُ لأحدٍ أن يُوردَ هَذه الخصائصَ غيرَ مَعزُوةٍ إلى من استخرجَها من الأثمةِ ، قَائِلاً: أن يُوردَ هَذه الخصائصَ غيرَ مَعزُوةٍ إلى من استخرجَها من الأثمةِ ، قَائِلاً: إنها مَوجودةٌ في ضمنِ الأحاديثِ ، فلا تنسبُ إلى من تَتبعَ (٢٤) ذلك وأمّهُ ؟! مَعاذَ الله بل حتى يَعزو كلَّ واحدةٍ إلى من عَدها ، ويعطي كلَّ مسألةٍ من العلم حَقَّهَا [وحدها ، كذلكَ فعلَ الأئمةُ ، ونَالُوا بذلكَ المراتبَ العَليةَ الجمةَ وكتابي](٢٤) المذكور أوردت فيه من الخصائص الجمة ما لم أسبق الى استخراجها ، واستنبطت فيه من الأحاديث والآثار أشياء مشيت فيها مشي المجتهدين في منهاجها .

وأما التخاريجُ فَجرت عَادةُ (١٤) الحُفَّاظِ آخرُهم شَيخُ الإِسلام أبو

<sup>(</sup>٣٨) زيادة من (ط١) ، (ط٢) ، (ط٤) .

<sup>(</sup>٣٩) الأصل (س١): «بل» والمثبت ما ورد في (ط١) ، (ط٢) ، (ط٤) .

<sup>(</sup>٠٤) (ط۱) ، (ط۲) ، (ط٤): «و».

<sup>(</sup>١١) ما بين المعقفين سقط من الأصل (س١) والزيادة من بقية النسخ .

<sup>(</sup>٤٢) الأصل: «اتبع» والمثبت ما ورد في بقية النسخ .

<sup>(</sup>٤٣) ما بين المعقفين سقط من الأصل (س١) والزيادة من بقية النسخ .

<sup>(</sup>٤٤) الأصل (س١): «عدة» ، والمثبت ما ورد في بقية نسخ المقامة .

الفضل بن(٥٠) حجرِ صَاحبُ عَسقلانَ ، إذا عَزوا(٢١) ما لم(٧١) يقفُوا على أُصلِهِ الأول ِ أَن يقولوا(٤٨): عزاهُ فلانٌ إلى تَـخريج فُلانٍ .

ولقد نقلَ الإسنويُّ في «المُهمّاتِ»(٤٩) عن تلميذِهِ الحَافِظِ زين الدين العِراقي ، وعدّ ذلكَ من مناقِبهِ التي تصعدُهُ (٥٠) إلى المَراقِي . // (۱۷۳ظ)

وكان الحَافظُ ابنُ حَجرِ يُعلُّمُ طلبتَهُ إذا نقلُوا حَديثاً أوردهُ لهم أو أثر ، أن يقولُوا: رَوى فلانٌ أو خرّج فلانٌ بإفادةِ شيخِنا ابن حَجرِ ، كلُّ ذلك حِرصاً على أداءِ الأمانةِ ، وتجنّبِ الخِيانةِ \_ فإنّها بئستِ البطانةُ \_ وامتثالًا للحديثِ واقتداءً بالأئمةِ في القديمِ والحَديثِ ، وتَحرُّزاً عن الكَذب والتَشْبُّع(٥١) ، وتَـوفيةً لحقِّ التتبع ِ ، ورغبةً في خُصول ِ النفع ِ والبركةِ ، ورفع تَصنيفِهم إلى أعلى (٥٢) درجةٍ (٥٣) عن أسفل ِ دَركةٍ ، وقياماً بشُكرِ العلم وأهله ، وإعطاء السابق حقَّهُ لفضله (١٥):

<sup>(</sup>٥٤) (ط٤): «ابن».

<sup>(</sup>٤٦) الأصل (س١): «عزو» ، والزيادة من بقية نسخ المقامة .

<sup>(</sup>٤٧) الأصل (س١) ، «لا» ، والمثبت ما ورد في بقية نسخ المقامة .

<sup>(</sup>٤٨) الأصل (س١): «يقولون» ، والمثبت ما ورد في (ط١) ، (ط٢) ، (ط٤) .

<sup>(</sup>٤٩) وتمام اسمه: «المهمات والتنقيح فيما يرد على التصحيح» ، كتبه سنة ٧٦٠هـ وما زال الكتاب مخطوطا ، انظر: (طبقات الشافعية للاسنوي ١: ١٨) .

<sup>(°°) (</sup>ط۱) ، (ط۲): «يصعده».

<sup>(</sup>٥١) التشبع: أن يتزين الرجل بما ليس عنده (اللسان: شبع) .

<sup>(</sup>٥٢) رسمت في (ط١) ، (ط٢): «اعلا».

<sup>(</sup>٥٣) بعدها في (ط٢): «الي» ولا دلالة لها في السياق.

<sup>(</sup>٤٥) (ط١) ، (ط٢) ، (ط٤): «بسبقه» .

## ولكنْ بَكتْ قَبْلي فَهيَّجَ لي البُكَا

بُكَاهَا فَقُلتُ: الفَضْلُ لِلمتقدِّم (٥٠)

و(٥٦) ليتميزَ ما غاصَ المُصنفُ عليه مما استخرجَهُ غيرهُ من دُررِ البحارِ ، وليسلمَ من أن يُصابَ من قبلِ مَنْ ظلمَهُ بالخيانةِ بسهم من سِهامِ البحارِ ، وليسلمَ من أن يُصابَ من قبلِ مَنْ ظلمَهُ بالخيانةِ بسهم من سِهامِ الأسحَارِ ، فقد حَكى السُّبكيُّ وغيرهُ عن الشِّيخِ أبي حَامدٍ الإِسْفَراينيّ (٥٧) أنه قيلَ لَهُ: إن فلاناً صنّف كُتباً بكثرةٍ (٥٠) ، فقالَ: أروني إيّاها فرآها مسروقةً مِن كُتبهِ ، فقالَ: بترَ كُتبي بترَ اللّهُ عُمرَهُ ، فماتَ ذاكَ عن قُربٍ ولم يُمتع

<sup>(</sup>٥٥) البيت لنصيب بن رباح كما في (الحيوان ٣: ٢٠٦ ، الحماسة البصرية ٢: ١٤٢) ، أو لعدي بن الرقاع (الحماسة البصرية ٢: ١٤٢ ، سرور النفس للتيفاشي: ٩٢) ، وورد بلا عزو في (الزهرة ١: ٢٤٥ ، تاريخ بغداد ٥: ٣٢ ، شرح مقامات الحريري ١: ٣٣) ، وفي تارخ بغداد: «منهاج» بدل: «فهيج» . والبيت من الطويل.

<sup>(</sup>٥٦) سقطت من (ط٤) .

<sup>(</sup>٥٧) الأصل (س١) «والاسفيراني» ، والمثبت ما ورد في (ط١) ، (ط٢) ، (ط٤) ، وهـو: ابوحامـد احمـد بن أبي طاهـر محمد بن احمد الاسفرايني ، الفقيه الشافعي ، له في المذهب «التعليقة الكبرى» ونسبته إلى اسفراين ، وهي بلدة بخراسان ، ولد سنة ٤٤٣هـ وتوفي سنة ٢٠٤هـ ببغداد ، انظر (تاريخ بغداد ٤: ٣٦٨ ، وفيات الاعيان ١: ٧٧ ، طبقات السبكي ٤: ٢١) واورد السبكي في ترجمتـه لابي الحسن احمـد بن محمـد المحاملي : «وحكي عن سليم ان المحاملي لما صنف كتبه «المقنع» و «المجرد» ، وغيرها من تعليق استاذه ابي حامد ، ووقف عليها : قال : بتر كتبي بتر الله عمره فنفذت فيه دعوة ابي حامد ، وما عاش الا يسيرا ومات يوم الاربعاء لتسع بقين من شهر ربيع الآخر سنة خمس عشرة وأربعمائة» (طبقات الشافعية ٤: ٤٤) .

<sup>(</sup>۸م) (طع): «كثيرة».

بنفسِهِ ، ولا وصَلَ إليه أحدٌ من أبناءِ جنسِهِ ! .

وذكر الإمام أبو شامة في كتاب (٥٩) «البسملة» (٦٠) له: أنَّ بَعضَ الخُطباءِ قد أغارَ على بعض ما فيه من الإبريزِ فنقلَهُ بعينهِ إلى كتابٍ جَمعَ فيهِ أربعينَ حَديثاً لرسول الديوانِ العَزيزِ فلم يَحظ بطائل ، إذ لم ينسب القولَ إلى القائل .

وحُكي لي عن الحَافظِ ابنِ(١٦) حَجرٍ أنهُ حَشا(١٦) نسختهُ من (١٦) الطبقاتِ/ بزوائدَ مِن التواريخِ القَديمةِ لو جُردتْ لكانتْ في عِدةِ وَرقاتٍ فاستعارَهَا كَبيرٌ من تلامذتهِ حَافظٌ مُفيدٌ ، فأخذَ يُصنفُ طَبقاتٍ جمّعَ فيها الأصلَ والمزيدَ ، وعَزا(١٦) الزيادَاتِ للأصولِ التي نقلَ منها أستاذُهُ ، ولم ينبه على أنه اعتمدَ على خطّهِ وأنه إليه مَلاذُهُ ، فكتبَ له ورقةً يلومهُ فيها أشدّ اللّهِم (٥٠) ، ويقولُ لَهُ: أما بلغكَ ما وردَ في ذلكَ عن القوم ؟! ولكن قد حُرمتَ بذلكَ خيراً كثيراً ، وفضلاً كَبداً (٢٠) .

فوالله ما طلعتْ لتلك الطبقاتِ طَالِعةٌ ، ولا رآهَا أكثرُ الناسِ ولا طرقَ

<sup>(</sup>٥٩) الاصل (س١): «كتابه» ، والمثبت ما ورد في (ط١) ، (ط٢) ، (ط٤) .

<sup>(</sup>٦٠) قال ابن شاكر الكتبي: «كتاب البسملة الاكبر في مجلد، وكتاب البسملة الاصغر» (فوات الوفيات ٢: ٢٧٠).

<sup>(</sup>٦١) الأصل (س١) «بن» والزيادة من بقية النسخ .

<sup>(</sup>٦٢) الاصل (س١) ، (ط١) ، (ط٤): «حشى» والمثبت مارسم في (ط٢) .

<sup>(</sup>٦٣) (ط۱) ، (ط۲) ، (ط٤): «في».

<sup>(</sup>٦٤) رسمت في الأصل (س١) ، (ط١) ، (ط٢) ، (ط٤): «عزى» واثبت الرسم الأملائي الصحيح .

<sup>(</sup>٩٥) الاصل (س١): «لوم» والمثبت ما ورد في بقية النسخ .

<sup>(</sup>٦٦) الاصل (س١): «كبير» والزيادة من بقية النسخ .

خَبرُهَا مسامعَهُ ، وهَكذا سُنةُ اللّهِ فِيمن (١٧) أغارَ على كُتب المُصنفينَ ، ولم يؤدِّ الأمانة من المؤلفينَ ، أن يُخملَ ذِكْرهُ وذكرَ كِتابهِ ، ويعدمَ النفعَ [بــهِ](٦٨) في الدُّنيا إلى يوم مآبهِ(٦٩) .

ولقد رأيتُ هذا الرجلَ أفحشَ في سَـرقَةِ كِتابِيّ المَذكُورين ، وأغارُ على جَميع ما فِيهما مع كُونهما في الآفاق مَشهورين ، وسَرقَ لي كِتاباً ثالثاً وهو المختصر المسمى «طيّ اللسانِ عن ذمّ الطَّيْلَسانِ»(٧٠) أغارَ على جَميع ما أودعتُ فيه ، وصدّر ما أوردَهُ (٧١): بقلتُ ، كأنهُ الذي أقام دَهراً يتتبعُهُ ويقتفيه ، فجعلَ ذلكَ من تتبعِهِ وقولِهِ ، وأنفقه على أنهُ من ذخائر كنزه وطوُّله .

فإن كانَ صادِقاً في أنهُ القائلُ المُتضلُّعُ والجَامعُ المتتبعُ ، فشكرَ اللَّهُ مَسعاهُ وباركَ فيما ادّعاهُ ، وإن كانَ سَارقاً سَالِخاً ، وناسِخاً مَاسِخاً ، وكان (١٧٤ظ) يأتي (٧٢) دَعوى اطلاعِهِ على الأصولِ ، ومُدَّعياً مَالاً حَاصِلَ عندَهُ به ولاً / / مَحصول ، ومُغيراً على تَصنيفي ومنتحلًا لتأليفي ، فلا يأمن أن يحرمَهُ اللَّهُ نفعَهُ وثوابَهُ ، وأن يعدمَ عَليهِ نفسَهُ وكتابَهُ ، ثم لا يدفعُ عنه كَبيرٌ ولا جَليلٌ ، ولا يُغنى عنهُ صَديقٌ ولا خَليلٌ.

<sup>(</sup>٦٧) الاصل (س١): «في من» والمثبت ما رسم في (ط١) ، (ط٢) ، (ط٤) .

<sup>(</sup>٦٨) زيادة من (ط١) ، (ط٢) ، (ط٤) .

<sup>(</sup>٦٩) (ط١) ، (ط٢) ، (ط٤): «مثابة» ولعله صواب.

<sup>(</sup>٧٠) الاصل (س١): «على اللسان . . » والمثبت ما ورد في (ط١) ، (ط٢) (ط٤) ، والكتاب مطبوع بالهند ، انظر: (مكتبة السيوطى: ٢٥٢) .

<sup>(</sup>٧١) (ط٤): «اورد».

<sup>· (</sup>٧٢) (ط١) ، (ط٢) ، (ط٤): «باني» ولعله صواب.

ولقد أغار لي على كِتابِ رَابع وهو «مَسالكُ الحُنفا في والدي المُصطفى» (۱۲۷) [ على الله أنه أخذ منه القليل ، ولم يَستوف ما فيه من تقريرٍ و(۱۷۰ الله أنه لم يقتصر (۲۷۱) على السّرقة من كُتبي بل رَأيتُ كتابَه كلّه سرقة بعدَ سرقة ، وطبقاتٍ كُلّها مُسترقة ، فأصبح بسرقة كِتابِ القاضي قطب الدين الخيضري (۷۷۱) ضري (۸۷۱) وعرشه بسرقة (۷۱۱) كُتب الحافظ شمس الدين السّخاوي خاوي .

فليت شِعْري ما الذي الجأة إلى ولُوج هذا الباب وليسَ لَهُ طَاقة ؟! [ومَا الذي اضطرهُ إلى التشبهِ بأهل الإِفَاقةِ] (٨٠) وهو من أهل الفَاقةِ ؟! فإن ظنّ أنه يَربحُ بذلكَ فإنما هو يَخسرُ ، وإن تَوهم أنه يُدعى بذلكَ رأساً فإنما هو رَأسُ مَنْسر (٨٠).

<sup>(</sup>٧٣) طبع ضمن (الحاوي للفتاوي ٢: ٣٠٢) ، وطبع مستقلا بحيدر اباد الدكن عام ١٣١٨هـ .

<sup>(</sup>۷٤) زيادة من (ط۱) ، (ط۲) ، (ط٤) .

<sup>(</sup>٧٥) الاصل (س١): «ولا» والمثبت ما ورد بقية نسخ المقامة .

<sup>(</sup>٧٦) (ط٤): «لم يكتف بالسرقة».

<sup>(</sup>۷۷) سبق التعریف به .

<sup>(</sup>٧٨) سقطت من (ط٢) ، ضري: معتاد ، ويقال: ضري الكلب بالصيد اذا تطعم بلحمه ودمه (اللسان: ضرا) .

<sup>(</sup>٧٩) (ط۱) ، (ط۲) ، (ط٤): «لسرقة» ولعله صواب.

<sup>(</sup>٨٠) ما بين المعقفين سقط من الأصل (س١)، والزيادة من بقية النسخ، وفي (ط٤): «الفاقة» بدل: «الافاقة»، الافاقة: العلو، الفاقة الفقر والحاجة (اللسان: فوق).

<sup>(</sup>٨١) سقطت من (ط٤) .

<sup>(</sup>٨٢) المنسر: قوم من المكابرين السراقين (ريحانة الالباء للخفاجي ٢: ٢١٨).

وهذا الرجلُ لستُ أعرفُهُ في سرّ ولا جَهرٍ ، وإنما قِيلَ لي عندَ السؤالِ وأنا بالروضةِ (٩٠) رَجلٌ مِن [أهل ما] (٩٠) وراء النهر (٩٠) ، فما أجدرَ هَذا السارقَ الأعجمَ بأن (٩٠) تُقطعَ منهُ اليُمنى ويؤخذَ منهُ باليمينِ (٩٠) ، وإن حلَفَ على يمين أنه لم يَسرقُ فإنهُ يَمينُ !

ألم يأخذْ عِدة كراريسَ مِنْ كِتابِيّ في «المُعجزاتِ» و «الخصائص » عن تلميذي الشيخ عبدالجبار ( ( ( ) ) وهو بمكة المُشرّفة ، / وأطالَ مكتَها عندَهُ مُدَةً إلى أن أغارَ على ما فيها بغير علم ولا مَعرفة ، ثم لمّا عادَ إلى مصر سألَهُ في إعارة ما فيها فامتنع ( ( ) ، فألح عليه وتشفّع إليه فأعطاه بشفاعة من شفع ، وأخذ كِتابَ «أنمُوذَج اللبيب ( ( ) و «طيّ اللسانِ » من الشيخ نُورالدينِ الحسني \* وأغارَ منهُما على كلّ نَفيس قدرُهُ وسنيّ ، فيستفيدُ ولا يَعترفُ ، وينكرُ ما أضحى لَهُ من بحار كُتبنا يَغْتَرفُ ، فليدكّ

<sup>(</sup>۸۳) يقصد روضة مصر ، وقد سبق التعريف بها .

<sup>(</sup>٨٤) ما بين المعقفين سقط من الاصل (س١) والزيادة من بقية النسخ .

<sup>(</sup>۸۵) سبق التعریف به .

<sup>(</sup>٨٦) الأصل (س١): «فانه» وفي (ط٤): «أن» والمثبت ما ورد في (ط١) ، (ط٢) .

<sup>(</sup>۸۷) باليمين: بالقوة (اللسان: يمن) .

<sup>(</sup>٨٨) هو عبدالجبار بن علي بن محمد الاخطابي ثم القاهري الطولوني ، ولد تقريبا سنة خمسين وثمانمائة باخطاب ، وتردد لجلال الدين السيوطي فاشتغل عنده ، جاور بمكة في سنة ثلاث وتسعين ، انظر: (الضوء اللامع ٤: ٣٥) .

<sup>(</sup>٨٩) سقطت من (ط٤).

<sup>(</sup>٩٠) «أنموذج اللبيب» هو «الخصائص الصغرى» ، انظر (الخصائص الصغرى ٢٦).

<sup>(\*)</sup> لم أعثر له على ترجمة.

دَكًا ، وليشك في دفتر الخائنينَ شكًا ، ولتُبكَ (٩١) عُنقُهُ كما بُكت بمكةَ أعناقُ الجَبابرةِ بَكًا ، وإن زكَّاهُ أحدٌ فما خَائنٌ عندَنا بمُزكى (٩٢) .

والله إن سَارقاً يَسرقُ الأشعارَ ، وهي بالنسبةِ إلى العلم رخيصةُ الأسعار (٩٢) ، فيعزُ على المسروقِ منهُ ويشتدُ (٩٤) ، وينبهُ على سرقتهِ ويعتدُ ، ويساعِدُهُ على ذلكَ أهل الأدبِ ، وينتدبونَ لإفضاحِهِ مع (٩٥) من انتدبَ ، ويؤلفونَ الكُتبَ في هَتكِهِ ، ويدرجونَهُ في حَيزِ المُهْمَلِ وسلكِهِ ، المُع تر إلى كِتاب «الحُجةِ في سَرقاتِ ابن حِجَّةَ »(٩٦) ؟

وعَقدَ عُلمَاءُ البيانِ في كُتبهم السّريةِ ، بَاباً في السّرقاتِ الشعريةِ ، كُلُّ (٩٧) ذلكَ في إعطاءِ الفَضائلِ حقَّها وتوفيةً بنسبةِ الحُقوقِ إلى من استحقَّها .

وما أحسنَ الفصلَ الذي ذكرهُ الحَريريُّ في مقاماتِهِ حَيثُ قالَ (٩٨):

<sup>(</sup>٩١) تبك: تدق (اللسان: بكك) .

<sup>(</sup>٩٢) رسمت في الاصل (س١) ، (ط١) ، (ط٢): «بمزكا» والمثبت ما رسم في (ط٤) .

<sup>(</sup>٩٣) (ط١) ، (ط٢) ، (ط٤): «الاشعار» ولعله تحريف.

<sup>(</sup>٩٤) (ط۱) ، (ط۲) ، (ط٤): «ويشد».

<sup>(</sup>٩٥) سقطت من (ط٤) ، وفي (ط٤): «ويدرجون» بدل «ويدرجونه» .

<sup>(</sup>٩٦) الفه محمد بن الحسين النواجي في السرقات الشعرية لابن حجة الحموي ، والكتاب مطبوع في مطبعة بولاق سنة ١٨٩٥م .

<sup>(</sup>٩٧) (ط١) ، (ط٢) ، (ط٤): «كل ذلك اعطاء للفضائل حقها» وهو صواب أيضاً .

<sup>(</sup>٩٨) ورد النص في (شرح مقامات الحريري ٣: ٧٦ ـ ٧٩) .

فقالَ لَهُ الشَّيْخُ: أَعَزَّ اللَّهُ الوالِي ، وجَعَلَ كَعْبَهُ العَالِي ، إنِّي كَفَلْتُ هَذَا الغُلَامَ فَطِيماً ، وربَّيتُهُ يَتِيماً ، ثم لَمْ آلُه(١٠٩) تَعليماً .

<sup>(</sup>٩٩) الحريم: موضع متسع حول قصر الملك يجتمع فيه اجناده وغيرهم (المصدر السابق ٣: ٧٧).

<sup>(</sup>۱۰۰) (ط۱) ، (ط۲) ، «لأريض» ، اروض: اعلم واسوس (المصدر السابق ۳: ۷۷) .

<sup>(</sup>١٠١) طرفي: فرسى . (المصدر السابق ٣: ٧٧) .

<sup>(</sup>۱۰۲) (ط۱) ، (ط۲): «طرفة» وهو تحریف .

<sup>(</sup>١٠٣) (٥) الاصل (س١): «متناولون» ، والمثبت ما ورد في (ط١) (ط٢) ، (ط٤) ، (ط٤) ، (المصدر السابق ٣: ٧٦) ، «منثالون»: منصبون لكثرة جريهم (المصدر السابق ٣: ٧٧) .

<sup>(</sup>١٠٤) لبّب: جعل في عنقه ثوبا وقاده به وأخذ بتلابيبه وهي اطواق ثوبه (المصدر السابق ٣: ٧٨).

<sup>(</sup>١٠٥) المصدر السابق ٣: ٧٦: «قد لبب فتى جديد الشباب ، خلق الجلباب وفي (ط٤): «جديد» بدل «قويم» .

<sup>(</sup>١٠٦) سقطت من (ط٤) ، وفي (المصدر السابق ٣: ٧٦): «في» .

<sup>(</sup>١٠٧) صاحب المعونة: والى الجنايات (المصدر السابق ٣: ٧٩) .

<sup>(</sup>١٠٨) الاصل (س١): «في دعته ومرفوعا» ، والمثبت ما وَرد في (ط١) ، (ط٢) . (ط٤) ، (ط٤) ، (المصدر السابق ٣: ٧٦) .

<sup>(</sup>١٠٩) لم آله: أي لم اقصر في تعليمه (المصدر السابق ٣: ٨٠) .

فلمّا مَهَرَ وبَهَرَ ، جَرَّدَ سَيْفَ العُدْوَانِ [علي](١١٠) ولم أَخَلهُ يلتوي عليً ويتقح (١١١)، حِينَ يَرْتَوِي مِنِّي ويَلْتَقَحُ (١١٠) فقالَ لَهُ الفَتَي (١١٢) : عَلاَمَ (١١٤) عَرْتَ مِنِّي ، حتى تنشرَ هَذَا الخزْي (١١٥) عَنِّي ؟! فواللهِ ما سَتَرْتُ وجْهَ بِرِّكَ ، ولا هَتَكْتُ حِجابَ سِتْرِكَ (١١١) ، ولا شَقَقْتُ عَصا أَمْرِكَ ، ولا أَلغَيْتُ يَلاوةَ شُكْرِكَ .

«فقالَ لَهُ (۱۱۷) الشّيخُ: ويلكَ [وأيُّ رَيبٍ أَخْزَى من رَيْبِكَ ، وهَلْ عَيْبُ أَفْحَشُ من عَيبِكَ] (۱۱۸) ، وقد ادّعَيْتَ سِحْرِي واستلْحقته ، وانتحلت أفحشُ من عَيبِكَ (۱۱۸) واستِراقُ الشَّعر عندَ الشُّعراءِ ، أفظعُ من استراقِ شِعْرِي واستَرقته ؟! واستِراقُ الشَّعر عندَ الشُّعراءِ ، أفظعُ من استراقِ

<sup>(</sup>۱۱۰) زیادهٔ من (ط۱) ، (ط۲) ، (ط٤) .

<sup>(</sup>١١١) يتقح: يسقط حياؤه (المصدر السابق ٣: ٨٠).

<sup>(</sup>١١٢) (ط١) ، (ط٢): «يتقح» ، يلتقح: يشرب لبن لقحتي ، واللقحة الناقة ذات اللبن (المصدر السابق ٣: ٨٠) .

<sup>(</sup>١١٣) (ط٤): «الغلام» وهو تحريف.

<sup>(</sup>١١٤) رسمت في الاصل (س١) ، (ط١) (ط٢) ، (ط٤): «على م» والمثبت ما رسم في (المصدر السابق) .

<sup>(</sup>١١٥) الاصل (س١): «الخبر» والمثبت ما ورد في: (ط١) ، (ط٢) ، (ط٤) ، (ط٤) ، (المصدر السابق ٣: ٧٩) .

<sup>(</sup>١١٦) (ط١) ، (ط٢) ، (ط٤): «سرك» .

<sup>(</sup>۱۱۷) (طع): «لي».

<sup>(</sup>۱۱۸) الاصل (س۱): «وإلى عيب آخر من عيبك ، وهل رأيت افحش من ريبك» وفي (ط۱) ، (ط۲): «وأي عيب اخزى من عيبك ، وهل ريب افحش من ريبك» والمثبت ما ورد في (ط٤) ، (المصدر السابق ٣: ٧٩) .

البيضاءِ والصَّفراءِ(١١٩) ، وغَيرتُهُمْ على بَناتِ الأفكارِ(١٢٠) ، كَغيرتِهمْ على البيضاءِ والصَّفراءِ(١٢٠) ، وغيرتُهُمْ على البياتِ الأبكارِ ، فالتفتَ(١٢١) الوالِي إلى الغُلامِ ، [وقد نصلَ لَه أسهَم البياتِ الأبكارِ ، فالنَّ تَبًا [لك](١٢٣) مِن - خريج مَارقٍ وتلميذٍ سَارقٍ» .

وما أحسنَ قولَ الأديبِ نَاصرِ الدّينِ الحسنِ بنِ شَاوَر الكِنَاني (١٢٤):

ياتِ عَادٍ أيِّ عَادِ (١٢٥) قَطعِ كفٍّ في فَسادِ (١٢١) قَطعُ كُمْ عَنهُ الأيادِي (١٢٧)/ سَارِقُ السَّعِرِ على الأب وهو لِصَّ آمِنُ مِن (١٧٦و) إنا قطعُ يَديهِ

(١١٩) البيضاء والصفراء: الذهب والفضة (المصدر السابق ٣: ٨١).

<sup>(</sup>١٢٠) بنات الافكار: الاشعار (المصدر السابق ٣: ٨١) .

<sup>(</sup>١٢١) سقط من (المصدر السابق ٣: ٧٩): «فالتفت . . سارق» .

<sup>. (</sup>۱۲۲) زیادة من (ط۱) ، (ط۲) ، (ط٤) .

<sup>(</sup>۱۲۳) زیادة من (ط۱) ، (ط۲) ، (ط٤) .

<sup>(</sup>١٧٤) هو الحسن بن شاور بن طرخان ، ناصرالدين بن النقيب الكناني المعروف بالفقيسي ، من شعراء مصر ، له ديوان مقاطيع في مجلدين ، وله كتاب سماه «منازل الاحباب ومنازه الالباب» ذكر فيه المجاراة التي دارت بينه وبين ادباء عصره ، توفي سنة ٧٨٧ ، انظر: (فوات الوفيات ١: ٣٢٤ ، النجوم الزاهرة ٧: ٣٧٦) ، وسقط من (ط١) ، (ط٢) ، (ط٤): «الحسن» ، واورد السيوطي الابيات للكناني في (البارق في قطع السارق الورقة ٣٠٣ ـ مخطوط الاسكوريال رقم ٤٠٥) ، والأبيات من مجزوء الرمل .

<sup>(</sup>١٢٥) (ط١) ، (ط٢): «عادي» ، وفي (ط٣) ، «واني» بدل «اي» .

<sup>(</sup>۲۲۱) (ط۲): «فسادی».

<sup>(</sup>١٢٧) (ط٤): «الآياد» وفي (ط٢): «الآيد»، وفي الاصل (س١)، (ط١)، (ط١)، (ط٢)، (ط٢)، (ط٤)، (ط٤)، (البارق): «قطعكم عند» ولعله تحريف، واثبت الصواب.

وقد اشتهرَ في كُتبِ الأدبِ قِصةُ (١٢٨) مُهذبِ الدين بنِ الخِيمِيّ (١٢٩) لمّا نظمَ قصيدةً وأودعَها في الخلوة وسَافَر ، وسَكنَ الخَلوة من بعدهِ نَجمُ الدين ابن إسرائيلَ (١٣٠) شَاعِرٌ آخر ، فوجدَ تلكَ الورقة فنسبَ القصيدة إلى نفسِه ، وقدمَ (١٣١) صَاحِبُها من السّفرِ فبلغةُ (١٣١) الحَالُ (١٣٣) فشكاهُ إلى أبناءِ جنسِه وتحاكما إلى الشّيخ عُمر بنِ الفارض في أمرِها (١٣١) ، فأمرَ كلاً منهُما أن ينظمَ قصيدةً على رويها وبحرها ، فلمّا سمع القصيدتينِ وعرف النفسَ ، قضى (١٣٥) بذلك (١٣١) لابنِ الخِيمِيّ وعرف أن الثاني منه سرق واختلسَ .

<sup>(</sup>۱۲۸) انظر: (فوات الوفيات ٣: ٤١٤ ، ذيل مرآة الزمان لليونيني ٤: ٣٠٥ ، تنبيه الاديب لباكثير الحضرمي: ٢٥٥).

<sup>(</sup>۱۲۹) هو محمد بن عبدالمنعم بن محمد ، شهاب الدين بن الخيمي الأنصاري اليميني الاصل ، المصري الدار ، كان مقدما على شعراء عصره ، توفي بالقاهرة سنة ١٨٥هـ ، وفي مصادر ترجمته شهاب الدين ، انظر (فوات الوفيات ٣ : ٣٠٠ ، النجوم الزاهرة ٧ : ٣٦٩) .

<sup>(</sup>۱۳۰) هو محمد بن سوار بن اسرائيل ، شاعر مشهور ، لبس الخرقة من الشيخ شهاب الدين السهروردي ، توفي بدمشق سنة ۲۷۷هـ ، وديوانه مازال مخطوطا في مكتبه الاسكوريال برقم (٤٣٧) وعنه نسخه مصورة في مكتبة الجامعة الاردنية ، انظر: (فوات الوفيات ٣: ٣٨٣ ، البداية والنهاية ١٣: ٢٨٣) .

<sup>(</sup>١٣١) الاصل (س١): «وقد» ، والمثبت ما ورد في (ط١) ، (ط٢) ، (ط٤) .

<sup>(</sup>۱۳۲) سقطت من (ط۱) ، (ط۲) ، (ط٤) .

<sup>(</sup>١٣٣) (طع): «في الحال».

<sup>(</sup>۱۳٤) (ط۱) ، (ط۲): «امره» وهو تحریف.

<sup>(</sup>١٣٥) الاصل (س١): «فقضى» ، والمثبت ما ورد في (ط١) ، (ط٢) ، (ط٤).

<sup>(</sup>۱۳۶) (ط۱) ، (ط۲) ، (ط٤): «بتلك» .

فقال لَهُ ابنُ إسرائيلَ: يَكُونُ من وقع ِ الحَافرِ على الحَافرِ ، [من الأول إلى الآخرِ](١٣٧) ، فقالَ(١٣٨) لَهُ ابنُ الفَارض ِ: وقعَ الحافرُ على الحَافرِ ، من الأول ِ إلى الآخر(١٣٩) ! .

فكيفَ يُتسرك هذا وعنزيز العلم (١٤٠) يغيرُ عليهِ ، وينسبُ ما ليسَ [لَـهُ] (١٤٠) فيه يدُ إليهِ ، ويوجهُ إلى الخِيانةِ في كُتبنَا وجهَهُ ، ويسيرُ في بابِ الإِغَارةِ إلى كلِّ وجهةٍ ، ويسرقُ من ذخائِرِ كُنوزِنَا جَواهرَ (١٤١) نفائِسَ لا مُلكَ لَهُ فيها ولا شُبهة ؟! .

فلذلكَ هَتكنا أمرَهُ وإنّا لصَادِقُونَ ، وأوضحنا خيانتَهُ وإنّا بنصرِ اللّه لواثقُونَ ، وبعثنا في ناديهِ مؤذّناً يؤذنُ: ﴿ أيتها العِيرُ إِنّكُم لسَارِقونَ ﴾ (١٤٣) وأثقُونَ ، وبعثنا في ناديهِ مؤذّناً يؤذنُ: ﴿ أيتها العِيرُ إِنّكُم لسَارِقونَ ﴾ (١٤٠) ﴿ قَالُوا: إِن يَسرقُ فقد سَرقَ أَخُ لَهُ مِن قَبلُ ﴾ (١٤٠) إبراهيمُ النّعماني (١٤٠) ، فقد سَرقَ هذه الكتبَ بعينها واقتدى به هذا السّارِقُ الثاني .

<sup>(</sup>۱۳۷) زیادة من (ط٤) .

<sup>(</sup>١٣٨) سقط من (ط٤): «فقال له ابن الفارض».

<sup>(</sup>١٣٩) الأصل (س١): «وقع الحافر في الاول والاخر» ، والمثبت ما ورد في (ط١) (ط٢) ، (ط٤) .

<sup>(</sup>١٤٠) (ط١) ، (ط٢) ، (ط٤): «الامر» وهو تحريف.

<sup>(</sup>۱٤۱) زیادة من (ط۱) ، (ط۲) ، (ط٤) .

<sup>(</sup>١٤٢) الاصل (س١): «جوائر» وهو تحريف ، والمثبت ما ورد في بقية النسخ .

<sup>(</sup>١٤٣) من الآية: ٧٠ من سورة يوسف ، العير: القافلة (اللسان: عير) .

<sup>(</sup>١٤٤) من الآية ٧٧ من سورة يوسف .

<sup>(</sup>١٤٥) سبق التعريف به في «مقامة ساحب سيف على صاحب حيف» .

قُلنَا لَم (١٤٦) ينتفع بمَا سَرقَهُ ولم (١٤٧) يبلغ منه الأماني ، فأصبح هذا سارِقًا من سَارةٍ وغَاصِباً من غاصبٍ / / ، لا يقبلُ اللَّهُ صَدقةً من (١٧٦ظ غُلُول (١٤٨) وللغالِّينَ عَذابٌ واصِبٌ (١٤٩) .

أعودُ باللَّهِ من هَذَا الطارقِ السارقِ وأستعيذُ بربِّ الفَلق(١٥٠) من شرّ هَذَا الْغَاسِق ، فحقّ أَن يُمنعَ هَذَا السَّارقُ من عَارِيةِ كلِّ كِتَابٍ مَصونٍ ، وأَن يُدُّخَر عنهُ نَفائسُ الكتب في أحصن (١٥١) الحُصونِ ، فاحذرُوا مَعاشرَ المُصنفينَ ، أَن يُغيرَ على كُتبكُم إِن [كُنتُم](١٥٢) بعزةِ العلم تُوقِنُونَ ، واخشوا شَياطِينَ سحرهِ أن يأكُلنَ ما قدمتُم لَهن إلا قَليلًا مما تحصنونَ ، وأرسِلُوا عليهِ من ألسِنتكُم سَبعاً شِداداً ، ومن أقلامِكُم أسنةً (١٥٣) حِداداً ، ومن مَحابِركُم بِحاراً مِداداً ، ومن أقوالِكُم جَيشاً عَرمرماً لا يَدعُ تِلاعاً ولا وِهَاداً ، وأولُوا هذا السّارِقَ قطعاً ، وامنعُوا عَنهُ الكُتبَ مَنعاً ، والمُبطلَ

<sup>(</sup>١٤٦) (ط١) ، (ط٢) ، (ط٤) «لن» وهو صواب ايضا .

<sup>(</sup>١٤٧) (ط٤): «لن» .

<sup>(</sup>١٤٨) الغلول: الخيانة في المغنم والسرقة قبل القسمة (النهاية في غريب الحديث والأثر ٣: ٣٨٠) .

<sup>(</sup>١٤٩) واصب: دائم (اللسان: وصب) .

<sup>(</sup>١٥٠) الفلق: الخلق كله (اللسان: فلق).

<sup>(</sup>١٥١) الاصل (س١): «أحسن» والمثبت ما ورد في (ط١) ، (ط٢) ، (ط٤) .

<sup>(</sup>١٥٢) زيادة من (ط١) ، (ط٢) ، (ط٤) .

<sup>(</sup>١٥٣) (ط٤): «السنة» وهو تحريف .

فاقذعُوا(١٥٠) والخائِنَ فاردعُوا(١٥٠) ، والسّارقَ فاقطعُوا ، واهدِمُوا بُنيانَهُ من أصلِهِ ، وألحِقُوا كلّ شيءٍ إلى أهلِهِ ، وقولُوا: ﴿جَزاؤُهُ من وُجدَ في رَحلهِ ﴾ (١٥٠) .

وإن انتصرَ لَهُ حَبيبٌ أو خَلِيلٌ فقولُوا لَهُ: أنتَ عن هَذا بمعزل، ، وإن كُنتَ عندَنا في أشرفِ مَحلٌ وأعلى مَنزل (١٥٩).

وما أظنُ الحَامِلَ لَهُ على كَلمةٍ أمضاها ﴿ إلا حَاجةً في نَفس ِ يعقُوبَ قضاها ﴾ (١٦٠) .

وإن غرّهُ قَومٌ جَاءوا إليه ، وحَسّنُوا لَهُ الإصرارَ عَلى ما هو عَليهِ ، وزَعمُوا أنهم ينصرونَهُ بألسنتِهم السّفيهةِ ، ويَذُبونَ عَنهُ(١٦١) بافتراءاتٍ هي بأفعالِ

<sup>(</sup>١٥٤) (ط١) ، (ط٢): «فاعدعوا» وهو تحريف ، قذعه: رماه بالفحش واساء القول فيه (اللسان: قذع) .

<sup>(</sup>١٥٥) الاصل (س١): «فارعوا» ، وفي (ط٤): «فاردعوا» ، والمثبت ما ورد في (ط٤) . (ط٢) ، (ط٢)

<sup>(</sup>١٥٦) سقطت من (ط٤) .

<sup>(</sup>۱۰۷) (ط٤): «شكله».

<sup>(</sup>١٥٨) من الآية: ٧٥ من سورة يوسف ، وجزاء من وجد في رحله ان يسترق ، انظر: (تفسير الجلالين ١: ١٩٧) .

<sup>(</sup>١٥٩) لعل السيوطي يشير هنا إلى الخليفة المتوكل على الله عبدالعزيز بن يعقوب ، هو الخليفة العباسي بمصر والمتوفى سنة ٩٠٣هـ ، وكان يتدخل احيانا لفض الخلاف بين السيوطى وغيره من علماء عصره .

<sup>(</sup>١٦٠) من الآية: ٦٨ من سورة يوسف ، والمقصود: ارادة دفع العين (المصدر المبابق ١: ١٩٧) .

<sup>(</sup>١٦١) الاصل (س١): «عليه» وهو تحريف ، والمثبت ما ورد في (ط٢) ، (ط٤) .

بَني إسرائيلَ شَبيهةً .

فواللَّه لا(١٦٢) يَزدادُ هو ومن أغراهُ/ إلا نزولاً ، وسيرونَ عَجائبَ قُدرةِ (١٧٧) اللَّهِ الذي يُمسكُ السّماواتِ والأرضَ أن تَزولا .

وإن أراد أن يتعاظمَ بُذكرِ مَنام [يَزَعمُ](١٦٣) أنه رَآهُ ، ليُقرّرَ بذلكَ عُلاهُ ، فوالله إن الرزقَ ليأتِي بدون ذلكَ ، ويَحصلُ بدون ارتكاب هَذه المَهالك .

ثم إنّا لا نقبل الخبر (١٦١) إلا ممن عرفنا صدق لسانِه ، واستقامة شأنِه ، وأمّا من جَرّبنا عليه الكذِب ، والقول المُضطرب ، والخُروج عن أسلوب الصّادِقِين ، إلى أسلوب المُدّعِين ، الدعاوى الكاذبة والسّارِقين ، فإنّه عندنا مَحكومٌ لَهُ بالجرح (١٦٠) ، وأقوالُهُ مُلغاةٌ في حَدِّ (١٦١) الطرح ، فإنّه ليَصْدُقُ (١٦٧) فما (١٦٨) يُصْدُق ، ويُنظرُ فيما يُحدق ، وكيف أصدَق من (١٦٩) جربت عليه الكذِب يقيناً ؟! وكيف أقبلُ من افترَى بُهتاناً وإثما مُيناً ؟! .

<sup>(</sup>١٦٢) سقط من (ط٢): «لا يزداد . . . بذلك علاة» وفي (ط١): «ما» بدل: «لا» .

<sup>(</sup>١٦٣) سقطت من الاصل (س١) ، والزيادة من (ط١) ، (ط٤) .

<sup>(</sup>١٦٤) الاصل (س١): «الخير» وهو تحريف والمثبت ما ورد في (ط١) ، (ط٢) ، (ط٢) .

<sup>(</sup>١٦٥) الجرح: لغة من جرحه بلسانه جرحا: عابه وتنقصه ، وفي اصطلاح الفقهاء: اظهار فسق الشاهد ، انظر (كشاف اصطلاحات الفنون ١: ٢٧٢ط مصر) .

<sup>(</sup>١٦٦) الاصل (س١): «حدف» وهو تحريف ، والمثبت ما ورد في (ط١) ، (ط٢) ، . (ط٤) .

<sup>(</sup>۱٦٧) (ط۱) ، (ط۲) ، (ط٤): «ليصدقه» .

<sup>(</sup>١٦٨) الاصل (س١): «كما» ، والمثبت ما ورد في (ط١) ، (ط٢) ، (ط٤) .

<sup>(</sup>۱۲۹) (ط۱) ، (ط۲): «ممن».

ولا يُستكثرُ الكذِبُ [عليهِ](١٧٠) فإنّهُ رَجلٌ قَاصّ (١٧١) ، وما زالتِ الأئمةُ قَديماً وحديثاً يُحذرونَ من أكاذيبِ(١٧١) القُصّاصِ ، وينبهونَ عَليها كلَّ عامٍ وخاص ِ .

وإذا قالَ قائلٌ لَهم (١٧١): إنهُ يَتحلّسُ (١٧٥) بِحِلاسِ الصّالِحينَ ، فقلْ كَما قالَ بعضُ الظُّرفاءِ: «إنّا لا نُحبُ الصالِحينَ المالِحين»(١٧٦).

وإن قالَ آخرُ: إنه صُوفي ولَهُ في الطريقِ أستاذٌ فقُلْ كما قالَ بعضُ صُوفيّةِ بَغدادَ: الصوفيةُ قسمانِ: منهم من يَسدُّ الحلقَ (١٧٧) ، ومنهم من يَردُّ الحَدقَ .

فليتق الله هَذا الرجلُ في جَميع ِ أحوالِهِ ، وليعلم أنه مُطلعٌ على أفعالِهِ ١٧٧ظ) وأقوالِهِ ، فإن كان صَادقاً في أنهُ لم يَستمدُّ (١٧٨)/ من كُتبنَا فليُوقن (١٧٩)

<sup>(</sup>۱۷۰) زیادهٔ من (ط۱) ، (ط۲) ، (ط٤) .

<sup>(</sup>١٧١) انظر: (مقامة الفتاش على القشاش).

<sup>(</sup>۱۷۲) (ط٤): «الكذب».

<sup>(</sup>۱۷۳) (ط۱) ، (ط۲) ، (ط٤): «وان» .

<sup>(</sup>١٧٤) سقطت من (ط١) ، (ط٢) ، (ط٤) .

<sup>(</sup>١٧٥) بعدها في: (ط١) ، (ط٢): «لهم» ، وفي (ط٤): عليهم» ، يتحلس بحلاس الصالحين: يلتزم ويتولع بعهدهم الوثيق (اللسان: حلس) .

<sup>(</sup>١٧٦) المالحون: الذين يخلطون كذبا بصدق (اللسان: ملح) .

<sup>(</sup>١٧٧) الأصل (س١): «سيل الخلق» ، ولعله تحريف ، وفي (ط١): «سل الخلق» وكتب فوقها: «كذا» ، وفي (ط٢) ، «سل الخلق» ، والمثبت ما ورد في (ط٤) .

<sup>(</sup>١٧٨) الأصل (س١): «يستهد» والمثبت ما ورد في (ط١) ، (ط٢) ، (ط٤) .

<sup>(</sup>۱۷۹) (طع): «فيوقن» وهو تحريف.

بالبشارة ، وأنه يظفر بحُسنِ الشّارة (١٨٠) ، وإن كانَ من كُتبنَا مستمداً ، وظالماً (١٨٠) بالإصرار (١٨٠) قد تعدَّى ، ومتجنياً بالباطِل ، ومُتحلِّياً وهو في الحقيقة عَاطلٌ ، فيكفينَا فيه عِلمُ الله الذي لا تخفّى عليه خافية ، ولا تقيى من سَطواتِه القَارعة واقِية .

ولقد عرضنا على هذا السّارقِ أن يَرجعَ إلى أداءِ الأمانةِ فأبى ، وألقينا إليه (١٨٣) من كلِّ قَولٍ رَغَباً ورَهَباً ، حتى اجتمع به رَجلُ صدقٍ من أهل الغرب (١٨٤) ووقف على بعض ما سرقة من كُتبنا من هذا الضرب ، فقال له: ما أنصفت ولا(١٨٥) اعترفت ، حيثُ لم تعزُر ١٨٥١) إلى كتابه ما منه اغترفت ، فلما حقق مِنهُ المناطر (١٨٥) ، وعلم أنه لا مناص لَهُ عن الارتباط (١٨٥) ، عزا (١٨٩) ما نقلة إلى كتاب «المسالك» وكتاب (١٨٩) الطينسان ، وطوى عن عزو باقي المسروق القلم واللسان ، فاقتصر على «الطينسان» ، وطوى عن عزو باقي المسروق القلم واللسان ، فاقتصر على

<sup>(</sup>۱۸۰) (ط۱) ، (ط۲) ، (ط٤): «البشارة» وهو تحریف .

<sup>(</sup>۱۸۱) (ط٤) ، «طالما» وهو تحريف.

<sup>(</sup>١٨٢) الأصل (س١): «بالاسرار» والمثبت ما ورد في (ط١) ، (ط٢) ، (ط٤) .

<sup>(</sup>ط۱) ، (ط۲) ، (ط۶): «علیه».

<sup>(</sup>١٨٤) (ط١) ، (ط٢) ، (ط٤): «المغرب» ولعله صواب.

<sup>(</sup>١٨٥) (ط٤): «وما».

<sup>(</sup>١٨٦) الأصل (س١): «لا تعزو» ، والمثبت ما ورد في (ط١) ، (ط٢) ، (ط٤) . .

<sup>(</sup>١٨٧) (ط١) ، (ط٢) ، (ط٤): «معه المناط» ، المناط: موضع التعليق والبعد (اللسان: نوط) .

<sup>(</sup>۱۸۸) (طع): «ولا ارتباط».

<sup>(</sup>۱۸۹) (ط۱) ، (ط٤): «عزى».

عَزو مَوضعينِ من غيرِ زِيادةٍ ، وسكتَ عن عَزو ما نقلَهُ من كِتَابِيّ (١٩١) اللهُ عِزات و «الخصائص» ، وهُما عَينُ (١٩١) القِلادة ، واعتذرَ عن ذلك بأنه يُخشى أن يُفسدَ عليه المكتوب ، وما صدق بانتظامه على هذا الأسلوب ، وذلك أن (١٩٢) غالبَ كتابِه مسروقٌ من كِتابِيّ المذكورينِ ، ومسلوخٌ من تأليفيّ هٰذينِ المشهُ ورينِ ، فخشي أن يصرحَ بعزو كلّ ما نقلَهُ (١٩٢) عنهُما ، ويؤدي الأمانة في جَميع ما سرقَ منهُما ، فما (١٩٤١) يَبقى من الكِتابِ إلا قليلُ جُملٍ ، فإنّهُ ليسَ لَهُ فيهِ / كَبيرُ عَملٍ ، وهٰذا من تقديم العُلو (١٩٤٠) بالباطل على أداءِ السُّنةِ والفرض ، أنسي: ﴿سأصرِفُ عن آياتِي الذين يتكبّرونَ في الأرض بغيرِ الحقّ ﴿ (١٩١) ، ﴿تلكَ الدارُ عن آياتِي الذين لا يُريدونَ عُلُوّاً في الأرض ولا فساداً ﴾ (١٩١) . وسمعتُ أنهُ قالَ: إنّما صَنعتُهُ (١٩٤١) تَقرّباً إلى رَبي (١٩١) ، وليُثبتَ وسمعتُ أنهُ قالَ: إنّما صَنعتُهُ (١٩٤١) تَقرّباً إلى رَبي (١٩١) ، وليُثبتَ

(١٩٠) الأصل (س١): «كتاب» ، والمثبت ما ورد في (ط١) ، (ط٢) ، (ط٤).

(J 1 VA)

<sup>(</sup>١٩١) في الأصل (س١) كررت لفظة: «عين».

<sup>(</sup>۱۹۲) (ط۱) ، (ط۲) ، (ط٤) ، «انه» .

<sup>(</sup>۱۹۳) (ط۱) ، (ط۲) ، (ط٤): «نقل» .

<sup>(</sup>١٩٤) (ط١) ، (ط٢) ، (ط٤): «فلا» وهو صواب أيضا .

<sup>(</sup>١٩٥) سقطت من (ط١) ، (ط٢) ، (ط٤) .

<sup>(</sup>١٩٦) سورة الاعراف ، الآية: ١٤٦ .

<sup>(</sup>١٩٧) سورة القصص ، الآية: ٨٣ ، وتمام الآية: «والعاقبة للمتقين» ، وفي الاصل (س١): «لا يريدون في الأرض علوا ولا فسادا» .

<sup>(</sup>١٩٨) (ط١) ، (ط٢): «صنفته» ولعله صواب أيضا.

<sup>(</sup>١٩٩) (ط٤): «انما تقرب إلى رب» بدل: «انما صنعته تقربا إلى ربي» .

الإيمانَ في قَلبي ، فيا سبحانَ الله هَل يثبتُ (٢٠٠) الإيمانُ إلا بالصّدقِ والأمان في قلبي ، فيا سبحانَ الله هَل يثبتُ (٢٠٠) الإيمانُ إلا بالصّدقِ والأمانية ؟! أما سمع الاحاديث الصحيحة: «الكذبُ مُجانبُ الإيمانِ»(٢٠١) ، «يُطبعُ المؤمنُ على الإيمانِ»(٢٠٠) ، «يُطبعُ المؤمنُ على المخللِ كلّها غيرَ الكذب والخيانةِ»(٢٠٣) ؟! .

وهل يُتقربُ إلى رسول ِ اللّهِ بمسرُوقٍ ؟! أيخفى ذلكَ عليهِ وما هو خَفيٌ على أحدٍ حينَ دَخلَ به السّوقَ ؟! .

وإن كانَ كما قِيلَ صَنعَهُ ليشْختَ (٢٠٠) عَليهِ ، وليجبي من النساءِ والرجالِ ما يضمُّهُ (٢٠٠) إليهِ ، فلو كانَ لَهُ حُسْنُ يَقينٍ لعلِمَ أن الله هو الرزاقُ ، وأنه يُعطي على الصّدقِ والأمانةِ مالاً يُعطي على ضدِّ هٰذه الأخلاق.

أَمْنَ أَن يُناقشَ في بعض ما نقلَهُ من كِتابيّ فلا يُحسنُ [منهُ](٢٠١) الخلاصَ ، أو يُقال لَهُ في بعض ما أبهمتُ نقلَهُ من أين أَصْلُ هٰذا ؟ فينادِي ولاتَ حِينَ مَناص! ، أو يُمتحنونَ كما كَانت الفُضلاءُ قَديماً يمتحنونَ

<sup>(</sup>۲۰۰) (ط۱) ، (ط۲): «ثبت» .

<sup>(</sup>۲۰۱) الجامع الكبير 1: ٤٣٧ ، وفي (ط۱) ، (ط۲): «للايمان» ، وسقطت: «الايمان» من (ط٤) .

<sup>(</sup>٢٠٢) الجامع الكبير ١: ٨٧٧ .

<sup>(</sup>٢٠٣) الجامع الكبير ١: ٣٠٠٣ ، ورواية الجامع: «الا» بدل: «غير» .

<sup>(</sup>۲۰۶) (ط۱) ، (ط۲) ، (ط٤): «لشحت» ولعله تحریف.

<sup>(</sup>٢٠٥) الأصل (س١): «نضمه» والمثبت ما ورد في بقية النسخ.

<sup>(</sup>٢٠٦) سقطت من الأصل (س١) والزيادة من (ط١) ، (ط٢) ، (ط٤) .

السّارِقينَ ، ويقال لَهُ: صنّف لَنا كتاباً في النوع الفُلاني إن كُنتَ من الصّادِقينَ .

قد بلغني عن بعض أولي السّقط ، ممن أراد أن يتسلق بجهله (٢٠٠٠) فسقط ، أنه اعترض على قولي في «الخصائص »(٢٠٠٠): «وجُمعتُ لَهُ السَّريعةُ / والحقيقةُ ، ولم يكنْ (٢٠٠١) للأنبياء إلا إحداهما بدليل قِصة [مُوسى مع](٢١٠) الخضر: إنّي على عِلْم [مِن علم الله](٢١١) لا يَنبغي لكَ أن تعلَمهُ ، وأنتَ على علم [الله](٢١٠) لا ينبغي لي أن أعلمهُ » ، فقال: إنّ في هذا نقصاً (٢١٠) للأنبياء ، وإنه أُوتي الأمرانِ أحد (٢١٠) الأولياء ، وإنه أُوتي الأمرانِ أحد (٢١٠) الأولياء ، وإنه أراد أن يكتبَ على ذلك رداً ، ويسدّ بابَ الخصوصيةِ على جانب (٢١٠) المُصطفى سدّاً ، وما ذاكَ إلا لأن (٢١٠) هذا المُعترض جَاهلٌ (٢١٠) ، وعن

<sup>(</sup>۲۰۷) (ط۱) ، (ط۲) ، (ط٤): «بجهل» .

<sup>(</sup>۲۰۸) ورد النص في (الخصائص الكبرى ٣: ١٤٧) .

<sup>(</sup>۲۰۹) (ط۱) ، (ط۲): «تکن».

<sup>(</sup>٢١٠) زيادة من (المصدر السابق ٣: ١٤٧) .

<sup>(</sup>٢١١) زيادة من (المصدر السابق ٣: ١٤٧).

<sup>(</sup>٢١٢) زيادة من (المصدر السابق ٣: ١٤٧) .

<sup>(</sup>٢١٣) الأصل (س١): «القضايا» وهو تحريف ، والمثبت ما ورد في (ط١) ، (ط٢) ، (ط٢) ، (ط٢) .

<sup>(</sup>۲۱٤) (ط۱) ، (ط۲): «آماد» ، وهو تحریف .

<sup>(</sup>۲۱۵) (ط٤): «جناب».

<sup>(</sup>ط۱) ، (ط۲) ، (ط٤) : «أن» .

<sup>(</sup>٢١٧) كررت في الأصل (س١) وبقية النسخ .

أقوال ِ أَتُمةِ الدِّينِ [والشَّرعِ ](٢١٨) غَافِلٌ ذَاهِلٌ .

فإن كانَ اعتراضُهُ على أئمةِ الإسلامِ الذين قَالُوا هٰذه المقالة ، فهو أقل من ذلكَ وأحقرُ وأشدُّ (٢١٥) جَهالة ، وإن كانَ اعتراضُهُ على الحديثِ الذي به الدلالة ، فهو مُرتكبُ بذلكَ شرَّ ضَلالةٍ (٢٢٠) ، لأنهُ مَقطوعُ بصحتِهِ لا محالةَ (٢٢٠) .

وكان الأولى به أن يقول: لم أفهم المعنى الـمُرادَ ، وأن لا يحرك (٢٢٢) شفتيه بأنه لذلكَ رادً .

ثم أفيدُكُم أنتمُ يا معشرَ أولي التَّقى ، مُعرِضاً عن كلِّ جَاهِلِ [ليسَ] (٢٢٣) لهُ مُرتقىً ، أن للعُلماءِ في مَعنى هذا الحديثِ قولينِ ، لا يَصلُ المعترِضُ إلى إدراكِهما (٢٢١) ولو سَارَ (٢٢٠) في لُجج البحارِ حَولاً أو حَولينِ ، الأولُ: حَملُ العلم على التنفيذِ والمعنى لا يَنبغي لكَ أن تعلمهُ لتعملَ المؤوت حكمَ بمقتضاهُ ، وكَذا (٢٢٦) في جَانبِ الخضرِ هذا ما قرّرهُ الشيخُ سِراجُ بهِ وتحكمَ بمقتضاهُ ، وكَذا (٢٢٦) في جَانبِ الخضرِ هذا ما قرّرهُ الشيخُ سِراجُ

<sup>(</sup>۲۱۸) زیادة من (ط۱) ، (ط۲) ، (ط٤) .

<sup>(</sup>٢١٩) الاصل (س١): «واشهر» ولعله تحريف ، والمثبت ما ورد في بقية النسخ .

<sup>(</sup>۲۲۰) (ط٤): «الضلالة».

<sup>(</sup>۲۲۱) بعدها في (ط٤): «وان».

<sup>(</sup>۲۲۲) (ط۱) ، (ط۲) ، (ط٤): «يجري» .

<sup>(</sup>٢٢٣) زيادة من (ط١) ، (ط٢) ، (ط٤) ، وكررت في الاصل (س١): «له» .

<sup>(</sup>۲۲٤) (ط۱) ، (ط۲) ، (ط٤): «ادراکها» وهو تحریف .

<sup>(</sup>۲۲٥) (ط٤): «صار» هو تحریف.

<sup>(</sup>۲۲٦) (ط٤): «كذلك».

الدين البلقيني (٢٢٧) آخراً وارتضاه ، والثاني: أن (٢٢٨) المنفي علم الجميع (١٧٩) إذ (٢٢١) لا تعلمُهُ جميعَهُ ولا أعلمُهُ/ جميعَهُ ، إذ لا بد لـمُوسى من مَعرفةِ جَانبٍ من الحقيقةِ ، وللخضرِ معرفةُ جَانبِ من الشّريعةِ ، وهذا ما جزّم بهِ الحَافِظُ ابنُ حَجرِ في «شرح البخاري»(٢٣٠)، وغيرُ واحدٍ من الأئمة الذين هُم نُجومُ الدّراري ، والظاهِرُ أنه المُرادُ من قَول ِ البلقيني أولاً في صدرِ كَلامِهِ ، الذي أجابَ به قبلَ ما تقدّمَ نقلُهُ عَنهُ في «نظامه»(٢٣١): عِلمُ الحقائق والكُشوفِ (٢٣٢) مُنافٍ لعلم الظاهِرِ الوافِي ، فلا يَنبغي للعالِم بأحدهما أن يعلم الأخر لما بينَهما من التنافي .

ومن قَول القُرطبي (٢٣٣) قولُه تَعالى: «إنَّ لِي عَبداً بمجمع البحرين هو أعلمُ منكَ أي: بأحكام وقائع مُفصَّلةٍ ، وحُكم نَوازلَ مُعينةٍ ، لا مُطلقاً بدليل ِ قُول ِ الخضرِ [لموسى](٢٣٤): إنكَ عَلى علم علم علم الله لا أعلمه

<sup>(</sup>٢٢٧) هوعمر بن رسلان بن نصير بن صالح الكناني ، العسقلاني الاصل ، ثم البلقيني المصري الشافعي ، مجتهد حافظ للحديث ، له كتب منها: «تصحيح المنهاج» و «محاسن الاصطلاح» ولله سنة ٧٢٤ وتوفي سنة ٨٠٥هـ انطر: (الضوء اللامع ٦: ٨٥ ، شذرات الذهب ٧: ٥١) .

<sup>(</sup>۲۲۸) سقطت من (طع).

<sup>(</sup>۲۲۹) (ط۱) ، (ط۲): (ان) .

<sup>(</sup>۲۳۰) انظر: (فتح الباري بشرح صحيح البخاري ۱: ۲۲۹ ، ۲۰: ۲۷ ، ۱۷:

<sup>(</sup>۲۳۱) لم تذكر مصادر ترجمة البلقيني كتابا له بهذا العنوان .

<sup>(</sup>۲۳۲) (ط٤): «المكشوف» وهو تحريف.

<sup>(</sup>٢٣٣) ورد النص في كتابه: (الجامع لاحكام القرآن ١١: ١٠).

<sup>(</sup>٢٣٤) زيادة من (المصدر السابق ١١: ١٠) .

أنا ، وأنا على علم علم علمنيه الله(٢٢٠) لا تعلمه أنت ، قال: وعلى هذا فيصدق على كلّ واحدٍ منهما أنه أعلم من الآخرِ بالنسبةِ إلى ما يعلمه كلّ (٢٣٦) واحدٍ منهما (٢٣٧) ولا يعلمه الآخرُ » .

قال الحافظُ [ابنُ] (٢٣٨) حَجرٍ: وفي رواية النّسائي (٢٣٩): «إن عَبداً من عِبادي آتيتُهُ من العلمِ مَا لم أوتكَ» ، فهذه التقريراتُ كلُّها تُحملُ على أن المُرادَ نفيُ الجَميعِ كَما هو القولُ الثاني ولا تعد (٢٤٠) قولاً ثالِثاً فيما للحديثِ من المعَانى .

وعلى كِلا القولينِ فالخصوصِيةُ ثَابِتةٌ للمُصطفى ، ظَاهِرةٌ ليسَ (٢٤١) بها من خَفًا ، لأنه ﷺ جُمعَ له عِلمُ (٢٤٢) جَميع الشَّريعة // وجميع الحقيقة ، وأُذِنَ لهُ في الحُكم بهما على أحسن طَريقة .

ولو تأملَ هَذا الجَاهِلُ عِبارتي لاهتدَى إلى (٢٤٣) أن لفظَ الجمع واللام الاستغراقية (٢٤٤) إشارة إلى هذه الدقيقة .

<sup>(</sup>٢٣٥) سقطت من (المصدر السابق ١١: ١٠).

<sup>(</sup>٢٣٦) سقطت من (المصدرالسابق ١١: ١٠) .

<sup>(</sup>٢٣٧) بعدها في الاصل (س١): «الآخر» وهي زيادة لا معنى لها .

<sup>(</sup>۲۳۸) زیادة من (ط۱) ، (ط۲) ، (ط٤) .

<sup>(</sup>٢٣٩) (ط١) ، (ط٢) ، (ط٤): «للنسائي» ، النسائي: سبق التعريف به في «المقامة الزمردية» .

<sup>(</sup>۲٤٠) (ط٤): «يعد».

<sup>(</sup>٢٤١) الأصل (س١): «ليست» والمثبت ما ورد في بقية نسخ المقامة .

<sup>(</sup>۲٤٢) سقطت من (ط۱) ، (ط۲) ، (ط٤) .

<sup>(</sup>٢٤٣) الأصل (س١): «على» والمثبت ما ورد في (ط١) ، (ط٢) ، (ط٤) .

<sup>(</sup>٢٤٤) اللام الاستغراقية: وتعني استغراق الجنس ، وتطلق على الكثير دون القليل ، \_

وقد ذكر من نتبعُهُ في العِلم ونقتفيه (٢٤٠): «أنّ من فضائِلِهِ ﷺ أنّ ما كانَ مُتفرقاً في الأنبياءِ مُجمعٌ (٢٤٦) فيهِ».

فقولُ هذا المُعترضِ: «إن الـذي أوتيهُ(٢٤٧) المُصطفى من ذلِكَ ساواهُ(٢٤٨) فيه(٢٤٩) كلُّ نَبِيٍّ كَلامُ جَاهلٍ بمنقولِ العُلماءِ والأحاديثِ غَبِيٍّ .

وقولُهُ: «إنّ في اختصاصِهِ بذلكَ نقصاً للأنبياءِ» ، أعظمُ ذليل على أنهُ من الجَاهِلينَ الأغبياءِ فكم من خصيصةٍ أُوتيها ﷺ لم يؤتها نبي قبلهُ ، أبانَ بِها ربُّ العالمينَ مزيتَهُ (٢٠٠) عَليهم وفضلَهُ ، واعتقادُ عَدم تنقيصِهم بذلكَ فَرضٌ ، ومصداقه ﴿ تلكَ الرُّسُلُ فضّلنَا بَعضَهُم عَلى بَعض ﴾ (٢٠١) ، هذا على القول الثاني بأن المنفي علمُ الجميع .

<sup>=</sup> نحو: الرجل ، اذا اريد منه جميع الرجال ، وان اريد منه قليل الرجال فحينئذ للجنس فقط لا لاستغراقه (الكليات للكفوي ٤: ١٤١) وسقط من (ط١) ، (ط٢): «ذكر» ، وفي (ط٤): «نص» بدل: «ذكر» .

<sup>(</sup>٢٤٥) هو البارزي في كتابه «توثيق عرى الايمان»، انظر (الخصائص الصغرى: ٨١).

<sup>(</sup>٢٤٦) غير واضحة في الاصل (س١) ولعلها: «تجمع»، والمثبت ما ورد في (ط١)، (ط٢)، (ط٤).

<sup>(</sup>۲٤۷) (ط٤) ، «اوتی».

<sup>(</sup>ط۲) ، (ط۲) الأصل (س۱): «سواه» وهو تحريف ، والمثبت ما ورد في (ط۱) ، (ط۲) ، (ط۲) . (ط٤) .

<sup>(</sup>٢٤٩) سقطت من (ط١) ، (ط٢) ، (ط٤) .

<sup>(</sup>٢٥٠) الأصل (س١): «مزنه» والمثبت ما ورد في (ط١) ، (ط٢) ، (ط٤) .

<sup>- (</sup>٢٥١) سورة البقرة ، الآية: ٢٥٣ .

وأمّا على القول (٢٠٢) الأول : إن (٢٠٢) المنفي الحُكم والتشريع ، فأي إنكارٍ في بعثِ اللهِ نبيّاً ليحكُم بهذا دونَ هذا ، وبعثِه آخر (٢٠١) على عكس ذلك نفاذاً ؟! ألم يبعث نبيّنا على تسليماً ، بأحكام ما كانتْ في شرائع مَنْ تقدّم إيجاباً وندباً وإباحة وتحريماً ؟! وبعث عيسى بالإنجيل (٢٠٥٠) بأحكام ما كانتْ في شريعة مُوسى الكليم ، وبعث مُوسى بأحكام ما كانتْ في شريعة مُوسى الكليم ، وبعث مُوسى بأحكام ما كانتْ في شريعة مُوسى الكليم ، وبعث مُوسى بأحكام ما كانتْ في شريعة نُوح ولا أبراهيم ؟! .

فمن ذا الذي عدّ ذلك نقصاً / أو نصّ على التحذير من ذكره نصّاً ؟! (١٨٠) الم يقل الله - يَا مَن لم يجدْ لجهلِهِ المُركبِ عِلاجاً -: ﴿لكُلَّ جَعَلْنَا مِنكُم شِرعةً ومِنهَاجاً ﴾(٢٠١) ؟! أفيستنكر أن يُبعث [نبيًّ ](٢٠٧) يَحكمُ بالشّريعةِ دونَ الصّريعةِ الأنيقةِ ؟! لو كانَ مُوسى بُعثَ ليحكُم بالأمرينِ مَعاً ، ما كانَ ينكرُ على الخضرِ ما فعلَهُ مُوسى بُعثَ ليحكُم بالأمرينِ مَعاً ، ما كانَ ينكرُ على الخضرِ ما فعلَهُ شَرعاً ، وأمّا نبيّنا عَلَي فإنه في القسمينِ ، وشرّف ديوانَ حُكمةِ الشّريفِ بالنظمين .

وقد تقرّر فيما نقلَهُ غَيرُ واحدٍ من العُلماءِ وأفادهُ (٢٥٨): أنهُ ﷺ جُمعَ

<sup>(</sup>۲۰۲) سقطت من (ط٤).

<sup>(</sup>٢٥٣) الأصل (س١): «ن» ، والزيادة من (ط١) ، (ط٢) ، (ط٤) .

<sup>(</sup>٢٥٤) الأصل (س١): «آخرا» ، والمثبت ما ورد في (ط١) ، (ط٢) ، (ط٤) .

<sup>(</sup>٢٥٥) (ط١) ، (ط٢) ، (ط٤): «في الانجيل» .

<sup>(</sup>٢٥٦) سورة المائدة ، الآية: ٨٨.

<sup>(</sup>۲۵۷) زیادة من (ط۱) ، (ط۲) ، (ط٤) .

<sup>(</sup>٢٥٨) هو أبو سعيد النيسابوري في كتابه: «شرف المصطفى» ، انظر: (الخصائص =

لَهُ من الفضائل ما تفرقَ للأنبياءِ مع زيادةٍ ، ومن أمثلتِهِ: أنَّ كلَّ صَلاةٍ من الصلواتِ الأربع كَانتْ لنبي فجُمعتْ لَهُ وزيدَ عَليها صلاةُ العِشاءِ ، ذلك فَضلُ اللَّه يؤتيه من يَشاءُ .

وقولُ (٢٥٩) المُعترض (٢٦٠): «إن الأولياء سَاووا المُصطفى في ذلكَ» كَلمةُ كُفر يَقشعرُ الجلدُ من ضلالِها ، ويَحبُ الاستغفارُ من سَماعِها فَضلا عن مَقالِهًا ، أما على القول ِ الأول ِ: «إن المُرادَ الحُكمُ» فَمن ذا الذي أباح لوليّ أن يقتُلَ أحداً(٢٦١) من أطفال ِ المُسلمينَ ، ويحتجَّ بأنهُ طُبعَ كافِراً أعلمهُ به ربُّ العَالمينَ ؟! قال القُرطبيُّ وغيرُهُ ممن تأخرَ وتقدمَ: «أجمعَ (١٨٠ ظ) العُلماءُ عن بكرةِ أبيهم أنهُ لا يَجوزُ لحَاكم (٢٦٢) / أن يَقتلَ بعلمِهِ إلا النبيّ

وأما على القول ِ الثاني: «إن المُرادَ عِلمُ الجَميع » فَهلْ يَقولُ مُسلمٌ: إن أحداً من الأولياءِ الأكملينَ أُوتِي من العلم والحقائق مثلَ ما أُوتِي سيَّدُ المُرسلينَ ؟! الله أكبر الله أكبر الله أكبر كلّا ولا سَاوى وليُّ قطّ نبياً في حقيقة واحدة ، وإن بينَ عِلْمَيْهما المباينة والمباعدة .

<sup>=</sup> الصغرى: ۸۲).

<sup>(</sup>۲۵۹) (ط۱) ، (ط۲) ، (ط٤): «وقوله» وهو تحریف .

<sup>(</sup>۲٦٠) سقطت من (ط۱) ، (ط۲) ، (ط٤) :

<sup>(</sup>٢٦١) الأصل (س١): «احد» والمثبت ما ورد في (ط١) ، (ط٢) ، (ط٤) .

<sup>(</sup>٢٦٢) سقطت الورقة: ١٨١ من نسخة الأصل (س١) ، (واعتمدت (ط١) أصلا لما سقط من نسخة (س١)).

<sup>- (</sup>٢٦٣) انظر الجامع لأحكام القرآن ٧: ١٣٠ - ١٣٧ ، ١١: ١١ .

قالَ الشّيخُ تَاجُ الدين بن عطاءِ الله (٢٦٢) كَلمةً \_ أعظم بمقالِها \_: «الأنبياءُ يُطالَعونَ بحقائقِ الأمورِ والأولياءُ يطالعونَ بمثالِها» (٢٦٥) ، فالأولُ كَمن رأى بعينهِ الشيءَ وشَاهدَ مَرآه (٢٦٦) ، والثاني كَمن نظرَ مِثالَهُ المُتطبعَ في المرآة (٢٦٧) ، فشتانَ [ما] (٢٦٨) بينَ المقامينِ شتانَ ، وهَيهات هَيهات يا جاهلًا فتان ، والله ما أُوتي أحدٌ من الأولياءِ من العلم مثلَ ما أُوتي الصّحابةُ ولا عُشرَ معشَارِهِ ، فَضلًا عَمن (٢٦٩) فضلهُ الله على الأنبياءِ والمرسلينَ بعُلو مقدارِهِ ، وأتاهُ علومَ الأولينَ والآخرينَ من بحر أنوارهِ .

ألم يسمعْ هٰذا الجَاهِلُ بالأثر الشّائع عن نُصرة (٢٧٠) «لمّا ماتَ عُمرُ بنُ

<sup>(</sup>٢٦٤) هو احمد بن محمد بن عبدالكريم بن عطاء الله ، تاج الدين أبو الفضل ، صحب الشيخ أبا العباس المرسي ، كان المتكلم على لسان الصوفية في زمانه ، وهو ممن قام على الشيخ تقي الدين ابن تيمية له تصانيف منها: «الحكم العطائية» ، و«تاج العروس» و«لطائف المنن في مناقب المرسي وابي الحسن» ، توفي سنة ٥٧هـ ، انظر (الدرر الكامنة ١: ٢٩١ ، وكتاب «ابن عطاء الله السكندري وتصوفه» لابي الوفاء التفتازاني) .

<sup>(</sup>٢٦٥) لطائف المنن: ٢٦٥ ـ ٢٦٨ ، وفّي لطائف المننّ: «مثلها» .

<sup>(</sup>۲۲٦) (طع): «مرءاه».

<sup>(</sup>۲۶۷) (ط٤): «المرءاه».

<sup>(</sup>۲٦٨) زيادة من (ط٤) .

<sup>(</sup>۲٦٩) (ط٤): «عن من».

<sup>(</sup> ٢٧٠) الأصل (ط١) ، (ط٢): «السابع عن نسره» ، والمثبت ما ورد في (ط٤) ، ولعله نصرة بن أكثم ، صحابي ، انظر: (الاصابة ٦: ٢٩٤) وليس لدي ما يرجح ايا من الوجهين ، ومن الصحابة من أول اسمه سمرة ، انظر: (المصدر السابق ٣: ١٧٨ - ١٨٢) ، ومنهم: بسرة أو بصرة ، انظر: (المصدر السابق ١: ٣١٩ ، ٢٩٤) ، وكلها وجوه محتملة لقراءة اللفظة .

الخطاب ذَهبَ تسعة أعشار العلم وبقي في الناس عُشره»(٢٧١) .

بهذا وأمثالِه يَقعُ كَثيرُ من الفُقهاء في الصُّوفية ، ويسيءُ بهم الظُّنُون الخَفِية ، وذلِكَ لأنهُ يَرى دُخِيلًا مِثلَ هٰذا الجَاهِل يَزعمُ أنه مِنهُم ، وهو بمنقطع الثّرى عَنهُم ، جَاهِلٌ بالأحاديثِ والفقهِ والأصول ، لا حَاصِلَ عندَهُ من التصوفِ ولا مَحصُول ، ولا مِنهاجَ له إلى إدراكٍ ولا وصُولَ ، يتصدى للكلام (٢٧٦) في مَسألةٍ فيزلُّ فيها لجهلِهِ بالشَّرع زلة ، ويضلُّ فيها لبعدِهِ عن النقل والسّمع ضَلة ، فيطلع على ذلك فقية يَعلمُ أن هذه كفرة ، تُوجبُ لقائِلها من النارِ حُفرة ، فيظلع على ذلك فقية يَعلمُ أن هذا المنوال ، وهم بَراءُ منهُ ما فيهم له مِن وال ، فيقضي على الكلّ بالضلال ، ويرمي طريقَهُم بالاختلال والاعتلال ، فإنّا للهِ وإنّا إليهِ بالضلال ، ويرمي طريقَهُم بالاختلال والاعتلال ، فإنّا للهِ وإنّا إليه راجعونَ من هذه المُصيبةِ ، وحَسبُنا الله ونعمَ الوكيلُ من جَاهل يتكلمُ في هذا المقام بهذه المُعضلةِ العَصيبةِ .

وقد أجابَ الشَّيخُ عَلَى بنُ وَفا(٢٧٤) رضي اللَّه عنهُ عن اعتراض أوردهُ الحَافِظُ زَينُ الدين العِراقِي على الصُّوفيةِ بمثل ِ هذا الجوابِ ، وقال: «الأ يُنسبُ (٢٧٥) ما أتاهُ أهلُ الخطأ إلى أهل الصّواب» .

<sup>(</sup>٢٧١) ورد الأثر مرويا عن خالد الاسدي في (الرياض النضرة في مناقب العشرة للمحب الطبري ٢: ٦٧ ، وفيه: «اني لأحسب تسعة اعشار العلم ذهبت يوم ذهب عمر»).

<sup>(</sup>۲۷۲) سقط من (ط٤): «للكلام . . . فيها» .

<sup>(</sup>۲۷۳) سقطت من (ط۲).

<sup>(</sup>٢٧٤) سبق التعريف به في «مقامة بلبل الروضة» .

<sup>(</sup>۲۷٥) (ط۱) ، (ط۲): «ينتسب» وهو صواب والمثبت ما ورد في (ط٤) .

فانظر إلى هذا المعترض وأشياعِهِ كَيف لم يهتدُوا إلى فُرقان ، ولمّا لم يَكُنْ لَهُم مِن نُورِ صَارُوا كالأنعام فعمدُوا إلى خَرفٍ مِن آلِ عِمران (٢٧٦) ، فليُغلبُنّ كما عُلبتِ الرُّومُ وليهزمُنّ كما هُزمت الأحزابُ بُقدرةِ الحيِّ القيوم ، // وليتلون الشُّعراءُ من أخبارِهم القَصص ، وليقتسمنَّ (٢٧٧) (۱۸۱ظ) من عُقوباتِ جَوائمِهم جُرعَ الغَصص (٢٧٨) وليطبعنَ على عُقولِهم بسبأ وعلى كبدهِم بفاطر، وعلى قلوبهم بصاد، وليقرأنّ في مطلع الفجر: ﴿ إِنَّ رِبُّكَ لِبِالْمِرْصَادِ ﴾ (٢٧٩) وليذُوقنَّ أليمَ (٢٨٠) القَرْح (٢٨١) ، ﴿ إِذَا جَاءَ نَصَرُ اللَّه والفتحُ ﴾ (٢٨٢) ، وليعدمنَّ الأعوانَ والأنصارَ ، وليُتلينَّ على آذانِهم من سُورةِ إبراهيمَ ما هو كالرّعدِ: ﴿ وَلا تَحسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عما يَعملُ الظَّالِمونَ إنما يُؤخِّرُهُم ليوم تَشخَصُ فيهِ الأبصارُ ١٨٣٥).

> هذه جُملةٌ مُعترضةٌ نبّهنَا [بها](٢٨٤) على أنّ المُصنّفَ مُرصدٌ لسِهام المُعترضينَ الطائشةِ ، ونبالِ الجَاهِلينَ التي هي عَاريةٌ من التحقيق غَيرُ رَائَشَةٍ ، فيا ليتَ شِعْرِي كَيف يَصنعُ هذا السِّارقُ إذا أوردَ عليهِ مِثلُ هذه

<sup>(</sup>٢٧٦) يعرض السيوطي هنا ببرهان الدين الكركي اليهودي الأصل ، وفي (ط٤) «حرب» بدل: «خرف».

<sup>(</sup>۲۷۷) سقطت من (طع): «وليقتسمن . . . الغصص» .

<sup>(</sup>٢٧٨) الأصل (س١): «بالحصص» والمثبت ما ورد في (ط١) ، (ط٢) .

<sup>(</sup>٢٧٩) سورة الفجر ، الآية: ١٤ .

<sup>(</sup>٢٨٠) الأصل (س١): «ليهم» ، والمثبت ما ورد في (ط١) ، (ط٢) ، (ط٤) . .

<sup>(</sup>٢٨١) القرح: عض السلاح والالم (اللسان: قرح) .

<sup>(</sup>٢٨٢) سورة النصر ، الآية: ١ .

<sup>(</sup>٢٨٣) سورة ابراهيم ، الآية: ٤٧ .

<sup>(</sup>۲۸٤) زیادة من (ط۱) ، (ط۲) ، (ط٤) .

المُناقشة ، أله باعٌ ذوامتدادٍ وساعدٌ ذو اشتدادٍ ؟! أعندَهُ أسِنَةٌ حِدادٌ ، وسِهامٌ خَارِقةٌ مقرونةٌ إذا رَمى بها بالسّدادِ ؟! وسيوف (٢٨٠) مُهندةٌ للجدال والجِلادِ ، إذا قِيلَ في الحربِ: بَدادِ بَدادِ ، ودروعٌ يَمانيةٌ لا يُبالِي معها أقل أم كَثُر العِدادُ ، ومنجنيقاتٌ ذَواتُ (٢٨٠) عِمادٍ ، لم يُخلق مثلُها في البلادِ ، وصَواعقُ إذا أرسِلَت يملُأ شررُها كلَّ وادٍ .

اعتدّه (۲۸۷) مُجرد نَقل قَلم بمدَاد ، ونقش في بَياض بسواد ، ثم ادعاءً لما (۲۸۸) بينه وبينه ألف واد ، والتجاء إذا طُولب / بالحق إلى أهل الفُجور والعِناد .

لقد جاءني جَاءٍ فأخبرني (٢٨٩) أنه أذعن (٢٩٠) للحقِّ واعترف، وأطاعَ لعزوِ ما كتبَهُ إلى كُتبي التي منها اغترف، ثم نكصَ على عَقبهِ وأصرَّ على خيانتهِ وكَذبهِ، بسبب أنه اجتمعَ به مُجتمعونَ، وقَالُوا لهُ: لا تتزلزل، فإنكَ قد أشعتَ أنكَ رَامحٌ فكيفَ تَعترفُ بعدَ ذلكَ بأنكَ (٢٩١) أعزلُ ؟! فَحسُن لهُ

(1AY)

<sup>(</sup>٢٨٥) (ط١) ، (ط٢): «اسيوف» وهو تحريف ، البداد: البراز ، بداد بداد: أي ليأخذ كل رجل رجلا (اللسان: بدد) .

<sup>(</sup>٢٨٦) الأصل (س١) ، (ط١) ، (ط٢) ، (ط٤): «ذو» واثبت الصواب .

<sup>(</sup>٢٨٧) الأصل (س١): «اما عنده» والمثبت ما ورد في (ط١) ، (ط٢) ، (ط٤) .

<sup>(</sup>٢٨٨) الأصل (س١): «لم» ، والمثبت ما ورد في (ط١) ، (ط٢) ، (ط٤) .

<sup>(</sup>۲۸۹) سقطت من (ط٤).

<sup>(</sup>۲۹۰) الأصل (س١): «اذن» والمثبت ما ورد في (ط١) ، (ط٢) ، (ط٤) .

<sup>(</sup>۲۹۱) الأصل (س۱): «انك» وفي (ط۱)، (ط٤): «انه» والمثبت ما ورد في (ط٤). (ط٤).

هٰذا الرأيُ العَاطِلُ، ونسي أن الرجوعَ إلى الحقِّ خَيرٌ من التمادِي على البَاطِل .

كما بَلغَ السّخاويَّ عَنهُ وهو بمكة أنه يَنقُل من كُتبِهِ ولا يَعزو إليهِ، فتغيظَ بسببِ ذلك عَليهِ، وواجهه بالإغلاظِ، وتَوعّدهُ إن لم يَعز(٢٩٢) إليه بأن يُرسلَ عليه شُواظاً (٢٩٣)، فأظهرَ لَهُ الإجابة، وعَدلَ بعدَ ذلكَ عن طَريقِ الإصابةِ، فصبرٌ جميلٌ، والله المُستعانُ يا خليلُ.

ثم وقع ما هو أعجبُ من ذلكَ وأغربُ ، وهو: أنهُ حَلفَ بينَ يدي مَولانَا أميرِ المؤمنينَ ، [الإمام ] (٢٩٠) المُتوكلِ على اللّهِ أعزّهُ اللّهُ وأعزّ ببقائِهِ اللهِ ما وقف (٢٩٠) على شيءٍ من كُتبي أصلًا ، ولا رأى منها باباً ولا فصلًا ، ثم اعترف ثاني يوم عندَ الحاجّ علي المهتار (٢٩١) مُقدم المماليكِ أنهُ وقف على الكتبِ الأربعةِ المذكورةِ (٢٩٢) ورآها ، وذكر لَهُ أنهُ لمّا حَلفَ بينَ يَديْ أميرِ المؤمنينَ استثناها ، فكذبَ أولًا وآخراً ، وفجرً / / باطِناً (١٨٨ في وظاهِراً ، وبلغَ الجماعة الذين أعاروه حَلفه هذا فازدادَ عندَهم سُقوطاً ،

<sup>(</sup>٢٩٢) الأصل (س١) ، (ط١) ، (ط٢) ، (ط٤): «يعزو» واثبت الصواب.

<sup>(</sup>٢٩٣) الشواظ: اللهب الذي لا دخان فيه (اللسان: شوظ) ، وفي الأصل (س١) ، (ط١) ، (ط١) ، (ط٢) ، (ط٤): بالرفع، وأثبت الصواب.

<sup>(</sup>٢٩٤) سقطت من الأصل (س١) ، والزيادة من بقية نسخ المقامة .

<sup>(</sup>٢٩٥) (ط٤): «وقع».

<sup>(</sup>٢٩٦) (ط١) ، (ط٢) ، (ط٤): «مهتار» وهو على الحاج رمضان المهتار ، نال من العز والعظمة في دولة الاشراف قايتباي ، وكان متكلما على نظر الكسوة الشريفة ، صودر عدة مرات آخرها سنة ٩٠٥هـ ، انظر: (بدائع الزهور في وقائع الدهور ٣: ٤٤٢).

<sup>(</sup>۲۹۷) سقطت من (ط٤).

وتزايد انحِطَاطاً وَهُبُوطاً ، وعلى ذلك إن تابَ هذا الرجلُ من الخِيانةِ قَبلناهُ ، وإن ردّ الأمانة إلى أهلِها أهلناهُ ، وإن عادَ وطلبَ من كُتبنَا شَيئاً على أن يُراعي فيه الشَّرطَ المُعتبرَ أنلناهُ ، وإن خفي عليهِ شيءٌ كما خبطَ في نقل كثيرٍ من كلامِنا فهمناهُ ودللناهُ (٢٩٨٠) ، وأوضحنا لَهُ ما غلطَ في نقلِهِ من كُتبنا وفصّلناهُ ، وإن أصر على خيانتِه ، واستمر على جنايته ، نزّلناهُ وسفّلناهُ وأبقيناهُ على خطئه (٢٩٩٠) وجهّلناهُ ، وعَددناهُ في زُمرةِ الخائنينَ ، وكتبنا على قفاهُ: ﴿ وأنّ اللّه لا يَهدِي كَيدَ الخائنينَ ﴾ (٣٠٠)

آخرها (٣٠١) والحمدُ لله وحدَهُ ، وصلى الله وسلم على من لا نبي بعدَهُ ، غفرَ الله لكاتبِها بمحمد وآله ، آمين . /

(114)

<sup>(</sup>۲۹۸) (ط٤): «وذللناه» وهو تحریف.

<sup>(</sup>٢٩٩) رسمت في (ط١) ، (ط٢) ، (ط٤): «خطاءه» ، وفي الأصل (س١) «خطائه» واثبت الصواب .

<sup>(</sup>٣٠٠) من الآية ٥٦ من سورة يوسف .

<sup>(</sup>٣٠١) (ط١) ، (ط٢) ، «آخرها والحمد لله والمنة» ، وفي (ط٤): «تمت بحمد الله وحسن عونه» .

## مَعَامِةً (۱) تُسمى بالفتّاشِ على القشّاشِ بسم الله الرحمن الرحيم (۲)

سبحانك هذا بُهتان عَظيم ، بَراءة إلى الملكِ الجَليل ، وإلى المُصطفى المُختارِ للتنزيلِ وإلى الرُّوحِ الأمينِ جِبريلَ ، وإلى كلَّ رَسولٍ مُرسل ، وإلى كلَّ نبي عَليه (٣) وحي مُنزل ، وإلى كلَّ مُقربٍ ومَلكٍ ، مُرسل ، وإلى كلَّ من تضمُّهُ الأفلاكُ فَلكاً بعدَ فَلكِ ، وإلى كلَّ صَحابي وصديقٍ ، وإلى كلَّ من تضمُّهُ الأفلاكُ فَلكاً بعدَ فَلكِ ، وإلى كلَّ صَحابي وصديقٍ ، وإلى كلَّ تابع بإحسانٍ على التحقيقِ ، وإلى (١) السلفِ الصّالح ، وإلى والى كلَّ تابع بإحسانٍ على التحقيقِ ، وإلى الأئمةِ الأربعةِ أصحابِ المَذاهبِ ، وإلى سَائرِ المُجتهدِينَ [من] (١) أربابِ المواهبِ وإلى كلَّ مقرىءٍ ذي وإلى سَائرِ المُجتهدِينَ [من] (١) أربابِ المواهبِ وإلى كلَّ مقرىءٍ ذي

<sup>(</sup>۱) (ف۱): «مقامة تسمى بالفتاش على القشاش انشاء الشيخ الحافظ جلال الدين السيوطي»، وفي (۲): «مقامة الفتاش على القشاش تأليف خاتمة الدهر، ومجتهد العصر الجلال السيوطي رحمه الله تعالى»، وفي (ط۱)، (ط۲): «مقامة تسمى الفتاش على القشاش».

<sup>(</sup>٢) بعدها في (ط١): «وهو حسبي صلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما» ، وفي (ط٢): «وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه» ، وفي (ك٢): «وبه نستعين» .

<sup>(</sup>٣) سقط من (ط٢): «عليه وحي منزل» .

<sup>(</sup>٤) بعدها كلمة غير واضحة في (ط٢) .

<sup>(</sup>٥) زيادة من (ط١) ، (ط٢) .

تيسيرٍ، وإلى كلّ قائم بالتفسيرِ(١)، وإلى كلّ ذي تأويل أصفى من السنّهب الإنسير، وإلى كُلّ حَافظٍ للحديثِ نَاقدٍ لزيفهِ في القَديم والحديثِ (١) بَصيرٍ بعللهِ خَبيرٍ (١)، مُجتهدٍ في ردِّ الكذب والتزّويرِ (١)، سَاعٍ في تَبييض وجهه عندَ اللَّه ورسولهِ، وذاع (١) إلى الحق مُوقنٍ ببلوغ في تَبييض وجهه عندَ اللَّه ورسولهِ، وذاع (١) إلى الحق مُوقنٍ ببلوغ أربه (١) وسوله (١١) وإلى كلّ أصولي وفقيهٍ، وإلى كُلّ خلافي وجَدلي نبيه، وإلى كلّ صُوفي عن الأعراض والأغراض نزيه، وإلى كلّ فَرضيّ باهرٍ، وإلى كلّ حاسبٍ مَاهرٍ، وإلى كلّ لغويًّ له بَاعٌ مَديدٌ، وإلى كلّ نحويً ومُعربٍ مُجيدٍ، وإلى كلّ صرفيّ (١١) يميّرُ الناقص من المزيدِ، وإلى كلّ نحويً بيانيٍّ مدَّ في فُنونِ البديع باعَهُ، وإلى كلّ من لَهُ قَدمٌ رَاسِخٌ / في عُلوم الفصاحةِ والبلاغةِ والبراعةِ ، وإلى كلّ كاتبٍ ونَاثرٍ، وإلى كلّ عَروضيّ الفصاحةِ والبلاغةِ والبراعةِ ، وإلى كلّ كاتبٍ ونَاثرٍ، وإلى كلّ عَروضيّ وشاعرٍ، وإلى كلّ هَندسي وطبيبٍ، وإلى كلّ حَليم (١١) ولَبيبٍ، وإلى كلّ قاصّ صَدوقٍ ، مُبرأ من الفُجورِ والعُقوقِ ، مُؤدّ لما يلزمُهُ من الحُظامِ الحُقوقِ ، قاصدٍ بوعظهِ وجهَ اللهِ والدارَ االآخرةَ ، بعيدٍ عن جَمع الحُظامِ الحُظامِ

(Y)

<sup>(</sup>٦) (ط۱) ، (ط۲): «بالنفير» وهو تحريف.

<sup>(</sup>٧) الأصل (١٥): «في الحديث والقديم» والمثبت ما ورد في بقية النسخ .

<sup>(</sup>٨) سقطت (ط١) ، (ط٢) .

<sup>(</sup>٩) سقطت من (ط٢).

<sup>(</sup>۱۰) سقطت من (ط۱) ، (ط۲) ، (ل۲) .

<sup>(</sup>۱۱) بعدها في (ط۱) ، (ط۲) ، (ل۲): «من الله ورسوله» ، بدل: «سوله» .

<sup>(</sup>١٢) السول: أصله السؤل ، استثقلوا ضغط الهمزه فيه فتكلموا به على تخفيف الهمز ، والسول الامنية التي يسألها الانسان (اللسان: سول) .

<sup>(</sup>١٣) الأصل (ل١): «صيرفي» ، والمثبت ما ورد في بقية نسخ المقامة .

<sup>(</sup>۱٤) (ط۱) ، (ط۲): «حكيم».

وهَذرِ الكَلامِ ، وعن الكذب والمُكابرةِ ، وإلى كلَّ ذي رُبَةٍ مُنيفةٍ ، وإلى كلَّ وما إمامٍ وخَليفةٍ ، وإلى كلَّ مَلكٍ وسُلطانٍ ذِي إنافةٍ شَريفةٍ ، وإلى كلَّ والي كلَّ والي كلَّ مُفتٍ ومُدرس وقاضٍ ، وزيرٍ وأميرٍ ، وإلى كلَّ مُفتٍ ومُدرس وقاضٍ ، وإلى كلَّ حَاكمٍ حُكمُ على الخليقةِ مَاضٍ ، وإلى كُلِّ نَائب (١٠) في المملكةِ وحَاجب (١١) ، وإلى كلَّ وال (١٧) فُوضَ إليه شيءٌ من المناصِب ، وإلى كُلِّ عَاقدٍ وشَاهدٍ ، وإلى كلَّ من دُعي في مشهدٍ من المشاهدِ ، وإلى كلَّ عاقدٍ وشاهدٍ ، وإلى كلّ منبرٍ ، وإلى كلّ مؤذن يقول في كلّ وقت: الله أكبر ، وإلى كلّ خطيبٍ على منبرٍ ، وإلى كلّ مؤذن يقول في كلّ وقت: الله أكبر ، وإلى كلّ مؤدب مَكتبٍ ، وإلى كلّ من أُرصدَ لأمرٍ من الدينِ أو (١٨) الدُّنيا مُرتبٍ ، وإلى كلّ جُندي عَلا في القتالِ أعلامهُ ، وإلى كلّ عاميٍّ عُرفَ إيمانُهُ وإسلامُهُ ، وإلى كلّ جليلٍ وحِقيرٍ ، وإلى كلّ كبرٍ وصغيرٍ ، وإلى كلّ مخدومٍ وخدم ، وإلى كلّ ساعٍ بقدم (٢٠) ، وإلى كلّ مُسمّى (٢١) ومَكنيّ ، وإلى كلّ إنسي وجنيّ ، وإلى كلّ بَهيم يَرتعُ ، //

(۲ظ)

<sup>(10)</sup> النائب: لقب يطلق على القائم مقام السلطان في عامة أموره أو غالبها ، ويطلق هذا اللقب في العرف العام على كل نائب عن السلطان أو غيره بحضرته أو خارجا عنها في قرب أو بعد ، انظر: (صبح الاعشى ٥: ٤٥٣) .

<sup>(</sup>١٦) يعرف القلقشندي «الحجوبية» ، قائلا: «موضوعها أن صاحبها ينصف بين الامراء والجند تارة بنفسه وتارة بمراجعة النائب إن كان» (المصدر السابق ٤: ١٩) .

<sup>(</sup>۱۷) سقطت من (ط۲).

<sup>(</sup>۱۸) (ط۱) ، (ط۲): «و».

<sup>(</sup>۱۹) (۲۷): «صغير وكبير».

<sup>(</sup>٢٠) الأصل (ل١): «مقدم» والمثبت ما ورد في بقية النسخ .

<sup>(</sup>٢١) الأصل (ل١) ، (ط١) ، (ف): «مسم» والمثبت ما رسم في (ل٢) .

وإلى كُلَّ مَاشٍ على أربع وإلى كُلَّ طَائرٍ بجناحٍ ، وإلى كلَّ حَيوانِ (٢٢) ما عليه جُناحٌ ، وإلى كلَّ زرع وشجرٍ ، وإلى كلَّ حصاةٍ وحَجرٍ ، وإلى كلَّ سهل وجبل ، وإلى كلَّ شيءٍ هو مَخلوقٌ للَّهِ عزّ وجل .

برئتُ إلى هؤلاءِ ممن كَذبَ على المُصطفى وجبريلَ وربِّ العزةِ ، وأُرشدَ إلى الصوابِ فأنفَ (٣٣) ولم تهزَّهُ في الله هَزَّةٌ ، ورامَ أن يعتزَّ على ذلكَ بالعوامِّ والسُّوقَةِ ولله العِزةُ ، لا لمن أزَّ أزَّةً (٢٤) .

قالَ عَلَى النبي عَلَيْهُ مَا لَم يقلُهُ من الأقاويل ، وروى عَنهُ من الأحاديثِ ما هو مَعدودٌ في الأباطيل ، وأصر على العِنادِ والمُكابرةِ وجاءَ بأنواع من التَهاويل ، أتى عن سيّد المرسلين بما لَم (٢٠) يَحفظُهُ النَّقادُ ولا يعرِفُونَ وروى عن جبريلَ إفكاً (٢١) ما جاء به إلا المُسرِفونَ ، ونسبَ البَارِي تَعالى إلى أنهُ أذابَ أُلوفاً من ملائكتِهِ لكونِهم لم يَعرفوه (٢٧) وهُم عن ذلك مُنزهونَ مُشرّفونَ ﴿ سُبحانَ رَبّك رَبِّ العِزّةِ عمّا يَصِفونَ ، وسَلامٌ على المُرْسلِينَ ، والحمدُ للهِ رَبِّ العَالمينَ ﴾ (٢٨) .

سبحانَ اللّهِ خَالِقِ الملائكةِ الكِرامِ ، والحمدُ للّه بَاعثِ الرُّسلِ إلى

<sup>(</sup>۲۲) (ط۱) ، (ط۲): «جوال».

<sup>(</sup>۲۳) سقطت من (ط۱) ، (ط۲) .

<sup>(</sup>٢٤) (٢٤): «الا لمن أزه ازه» ، الأزة: الصوت (اللسان: أزز) .

<sup>(</sup>۲۰) (ط۱) ، (ط۲): « لا».

<sup>(</sup>٢٦) (ط١) ، (ط٢): «أحكاما جاء به المسرفون» وهو تحريف .

<sup>(</sup>۲۷) انظر: (تحذير الخواص: ٤) .

<sup>(</sup>٢٨) سورة الصافات ، الآيات: ١٨٠ ، ١٨١ ، ١٨٨ .

الأنامِ ، ولا إلهَ إلا اللَّهُ حَافظُ دينهِ الشريفِ بالأئمةِ الأعلامِ ، واللَّه أكبرُ على كلَّ كَاذبِ مُفترِ .

سبحانَ اللّهِ ربِّ جِبريلَ ذي القُوةِ ، والحمدُ/ للّه خاتمِ النبي (٢٩) (٣٠) مُحمد بخاتمِ النبي (٢٠) الكَذبِ مُحمد بخاتمِ النّبوةِ ، ولا إلهَ إلا اللّهُ ما صُبغ أحمرُ في دستِ (٣٠) الكَذبِ بفُوّةَ (٣٠) ، واللّه أكبرُ على من اعتزّ بعُصبةِ البَاطِل واغترّ .

سُبحانَ اللهِ ومَن أظلمُ ممن افترى على اللهِ كَذباً ؟! والحمدُ للهِ الذي جَعلَ لكُلّ شيءٍ سَبباً ، ولا إله إلا اللهُ ما قامَ بحفظِ الحديثِ (٣٢) الأئمةُ النُجبا ، والله أكبرُ على من أبى الحقّ واستكبر .

سُبحانَ اللهِ ما عَلا صَاحِبُ السُّنةِ وارتفع ، والحمدُ للهِ ما انحط صَاحِبُ البدعةِ واتضع ، ولا إله إلا الله ما شربَ العَالِمُ من مَناهِلِ الصَّفَا وكَرعَ ، واللهُ أكبرُ على من خَلطَ بالباطلِ وكدّر .

سُبحانَ اللهِ في الليلِ إذا عَسعسَ ، والحمدُ للهِ في الصَّبحِ إذا تنفّسَ ، ولا إله إلا اللهُ ما أفتى العَالِمُ (٣٣) بالحقِّ ودرّس ، واللهُ أكبرُ على

<sup>(</sup>۲۹) سقطت من (ط۲).

<sup>(</sup>٣٠) الدست: معرب دشت وهي الصحراء ، واستعمله المتأخرون بمعنى الديوان ومجلس الوزارة والرئاسة (شفاء الغليل: ٨٥) .

<sup>(</sup>٣١) فوة: بلفظ الفوة العروق آلتي تصبغ بها الثياب الحمر ، وهي بليدة على شاطىء النيل من نواحي مصر قرب رشيد (معجم البلدان ٤: ٢٨١ ، مراصد الاطلاع ٣: ١٠٤٧) ، والسيوطي يعرض هنا بأبي النجا الفوي الواعظ .

<sup>(</sup>٣٢) بعدها في (ف١): «عن».

<sup>(</sup>٣٣) (ط١) ، (ط٢) ، (ل٢): «عالم» .

من أتَى بدعةَ القَصص وزادَ فيها المُنكرَ ، اللَّهُ أكبرُ ، اللَّهُ أكبرُ ، لا إلهَ إلا اللَّهُ ، واللَّهُ أكبرُ ، اللَّه أكبرُ ، ولِلَّه الحمدُ .

الحمدُ لله الذي جَعلَ لكلّ قوم عِيداً ، وأطلعَ لأهل السُّنةِ طالعاً بالصّدق سَعيداً ، وأضلّ أهلَ البدعةِ والكذب ضلالًا بَعيداً وأغلظَ على من كَذَبَ عليه وعلى نبيّهِ وعِيداً ، وأرصدَ على الشمالِ كَاتب السيئاتِ قَعِيداً (٣٤) .

ثم الحمدُ للَّهِ الذي جَعلَ الاجتهادَ من فُروض الكِفايةِ على النَّقلَةِ ، (٣ ظ) وأوجبَ القِيامَ بهِ في كلُّ عصر علمَ ذلك / من علمهُ ، وجهلَهُ من جهلَهُ ، وعَصمَ هذه الأمةَ المُحمديةَ من أن تَجتمعَ على تركِ واجبِ أو فعل مُحرمٍ خطره ، وخطله ، تحقيقاً لقول ِ نبينًا ﷺ: «إن الله عصمَ أمتي مِن أن تجتمع على ضَلالةٍ »(٣٥) وناهيكَ بهذه المنزلة .

ثم الحمدُ لله الذي جَعلَ الاجتهادَ فرضاً في كلّ عَصر مُستمراً ، وعصمَ هذه الأمةَ مِن ٣٦) أن تجتمعَ على تَركِ ما أضحى فرضُّهُ مُستقراً ، ومَنَّ باستمرار المُجتهدينَ في هذه الملَّةِ (٣٧) إلى أن تأتى أشراطُ السَّاعة الكبرى ، تحقِيقاً لقول نبيهِ الصّادق: «لا تزالُ طَائفةٌ من أُمتي ظَاهِرينَ

<sup>(</sup>٣٤) القعيد: الذي يصاحبك في قعودك (اللسان: قعد) ، وانظر: الآية: ٧٠ من سورة ق .

<sup>(</sup>٣٥) صحيح الجامع الصغير ٢: ١٣٦ ، وروايته: «ان الله تعالى لا يجمع أمتي على ضلالة ويد الله على الجماعة».

<sup>(</sup>٣٦) سقطت من (ط١) ، (ط٢) .

<sup>(</sup>٣٧) (ف١): «ملة» ، وفيها: «يأتي» بدل: «تأتي» .

على الحقِّ حتى يَأْتِي أمر الله» (٣٨) وكَفى بذلكَ ذكراً (٣٩) ، ﴿وذكِّر (٤٠) فإنَّ الذكرَى ﴾ (١٤) .

ثم الحمدُ لله الذي أقامَ في كلّ عصرٍ من يُعطي العلمَ حقّهُ ويوفيه ، ويحفظهُ على الأمة وعندَ الحَاجةِ [إليهِ](٢) يُؤديه ، ويذبُّ [عَنهُ](٣) كَذبَ المُبطلينَ وينفيه ، وقيضَ لَهُ على ذلك من يعتدي عليهِ ، ليعظمَ أجرَهُ ، ويرفعَ ذكرَهُ ويعليه ، وسهّل ذلك عليهِ بما أخبرَ بهِ الصّادقُ المصدوقُ كلّ مؤمنٍ من أمتهِ يُسليه ، حيثُ قالَ: «لو كانَ المؤمنُ في جُحْرِ ضبّ خَرِبٍ» وفي روايةٍ: «على قصبةٍ في البحرِ لقيض اللهُ لَهُ فيه مُنافِقاً يؤذيه»(١٤) .

أحمدُهُ على أن مَنَّ عليّ بحفظِ السُّنةِ وفتحَ لي طُرقَها(٤٠) التي هي مسالكُ/ إلى الجنةِ ، وجَعلني ممّن يَذبُّ الكذبَ عن نبيّهِ وقايةً لهُ وجُنّةً ، (٤ وأمدني في ذلك بلسانٍ وقلم أمضى من الحُسام والأسنّةِ ، وأشكرُهُ على نعمةِ التوفيقِ ، وإذاقةِ حَلاوةِ التحقيقِ ، ومُلازمةِ الحقِّ ، وإن لم يَتركِ

<sup>(</sup>٣٨) الجامع الكبير ١: ٦٦١ ، وفي (ف١): «يزال» بدل: «لا تزال» .

<sup>(</sup>۳۹) (ف۱) ، (ل۲): «ذکری».

<sup>(</sup>٤٠) سقطت من (ط١) ، (ط٢) .

<sup>(</sup>٤١) سورة الذاريات ، الآية: ٥٥ ، وتمام الآية: «تنفع المؤمنين» .

<sup>(</sup>٤٢) زيادة من (ط١) ، (ط٢) ، (ل٢) .

<sup>(</sup>٤٣) زيادة من (ط١) ، (ط٢) ، وفي (ف١): «لذب» بدل: «كذب» .

<sup>(</sup>٤٤) ضعيف الجامع الصغير ٥: ٤٨ ، وفي (ط١) ، (ط٢): «بحر» بدل «البحر» والأصل (ل١) ، (ل٢) ، (ف١): «يقيض» والمثبت ما ورد في (ط١) ، (ط٢) ، (ط٢) ، (ط٢) ، (ط٢) ، (ط٣) : «فيه» .

<sup>(</sup>٤٥) (٤٧): «طريقها».

الحقُّ لعُمرَ من صَديقٍ .

وأشهدُ أن لا إله إلا الله وحدة لا شريك له رَبّ البَرَى (١٤) ، وخَالقُ المورَى ، ومَن له ما في السماواتِ وما في الأرض وما بينَهُما وما تحت الثرى ، وأشهدُ أن سيّدنا مُحمداً عبده ورسولُهُ المنزهُ منصبهُ الشّريفُ عن الكيذبِ عليه والافتراءِ ، والمرقّ خديثُهُ المنيفُ عن المُجازفةِ فيه والاجترا(٧٤) والمُنجلِي (٨٤) قولُهُ الصحيحُ لكلّ حَافظٍ نَاقدٍ لا شكّ عندَهُ (١٤) فيه ولا (١٠) امترا ، ومَنْ نقل (١٠) عنه كذباً ليشتري به سُحتاً فيا خُسرانَهُ (٢٥) في فيه ولا (١٠) امترا ، ومَنْ نقل (١٥) عنه كذباً ليشتري به سُحتاً فيا خُسرانَهُ (٢٥) في في الله وسلم عليه (٣٥) وعلى آلهِ وأصحابِه (١٥) أُولي (٥٠) كُلّ نخوَةٍ ونجدةٍ ، وذوي كلّ قُوةٍ في الله وشدةٍ ، وكم أعدوا للجهادِ في سبيل نخوَةٍ ونجدةٍ ، وسنوا له من أسنّةٍ حدة ، صلاةً وسلاماً دَائمينِ ليس لانقضائِهما مُدةً ، إلى يوم نُبعث (٢٥) الذينَ كَذبُوا على اللهِ

<sup>(</sup>٤٦) (ط١) ، (ط٢): «البرا» ، البرى: الخلق (اللسان: بري) .

<sup>(</sup>٤٧) (ط١) ، (ط٢): «الافترا».

<sup>(</sup>٤٨) (ط١) ، (ط٢): «والمبجل».

<sup>(</sup>٤٩) سقطت من (٤٩) .

<sup>(</sup>۰۰) (ف۱): «بلا».

<sup>(</sup>۱۵) (ف۱): «يفل».

<sup>(</sup>۲۵) (۲۱): «خسارته».

<sup>(</sup>٥٣) سقطت من (ط٢) ، وفي (ف١): «الله تعالى عليه وسلم» .

<sup>(</sup>٤٥) (ط۱) ، (ط۲) ، (ف۱) ، (b۲): «وصحبه» .

<sup>(</sup>٥٥) (ف١): «والي».

<sup>(</sup>٩٦) (٢٠): «تبعث» وهو تحريف.

<sup>(</sup>۷۷) (ط۲): «ونری» ، وفی (ف۱): «ویری» .

وجوهُهُم مُسودةٌ ﴾ (\*) .

أمّا بعدُ: عبادَ اللّهِ من عرفَ ربّهُ ، خَالطتْ (٥٠) بشاشةُ الإِيمانِ قلبَهُ وإن بدت منهُ في دينِ اللّهِ كَذبةٌ ، وقيّض اللّهُ لَهُ (٥٩) من أرشدَهُ للصوابِ ونبه / (٤ط) شكرَهُ على ذلك في اللّهِ وأحبَّهُ (٢٠) ، واعترفَ ولم يُصرّ واستغفرَ ذَنبَهُ .

أوصيكُم بتقوى الله قبلَ كلّ كلام ، وأكرّرُ الوصيةَ فإن تقوى اللّهِ أوثقُ زِمام ، وأتِلُو عليكُم بذلكَ قُرآناً كريماً: ﴿ يَا أَيُّهَا الّذِينَ آمنُوا اتّقُوا اللّهَ وقُولُوا قَولاً سَدِيداً ، يُصلح لَكُم أعمالَكُم ويَغفِر لكُم ذُنوبكُم ومن يُطع ِ اللّهَ ورسولَهُ فقد فَازَ فَوزاً عَظيماً ﴾ (١٦) .

ألا وإن أعظمَ أمرٍ يُتقى ، وأنكرَ شيءٍ يُصعدُ بسببهِ إلى صَعُودٍ (١٢) ويُرتقى ، روايةُ الكَذبِ عن (١٣) النبي الصّادقِ ، ونقلُ الباطِلِ عن صَاحبِ الشّريعةِ والحَقائقِ ، وقد ورد في المُتواترِ من الأخبارِ: «مَنْ كَذبَ عليّ الشّريعةِ والحَقائقِ ، وقد ورد في المُتواترِ من الأخبارِ: «مَنْ كَذبَ عليّ مُتعمّداً فليتبوّأ مقعدَهُ من النارِ»(١٤) ، روي (١٥) ذلكَ أكثر من مائةٍ من الصحابةِ ، وجمع طُرقة إليهم جمعٌ من أهلِ النجابةِ \*\*.

<sup>\*</sup> الآية في سورة الزمر - ٦٠ .

<sup>(</sup>۸م) (۲۷): «وخالطت».

<sup>(</sup>٥٩) سقطت من (ط١) ، (ط٢) .

<sup>(</sup>٦٠) (٢٠): «واجبه» وهو تحريف.

<sup>(</sup>٦١) سورة الأحزاب ، الأيتان: ٧٠ ، ٧١ .

<sup>(</sup>٦٢) صعود: جبل في النار (اللسان: صعد) .

<sup>(</sup>٦٣) (٢٠): «على».

<sup>(</sup>٦٤) صحيح الجامع الصغير ٥: ٣٥١ .

<sup>(</sup>٦٥) (ط۲): «وروى».

<sup>\* \*</sup> وقد ذكر السيوطي في «تحذير الخواص» ص ٧٥ ـ ١١٩ طرقاً كثيرة لهذا الحديث.

وورد في حديثٍ صحيح السّند: «إن كذباً عليّ ليس ككذبٍ على أحدٍ» (١٦) ، وفي حديثٍ صحيح لتعدُّد طُرقِه أنهُ أمرَ بقتل من كذب عليه وحرقِه (٢٧) ، وقد ذهبَ الجُويني (١٨) من أصحابِنا إلى تكفير من كذب على المُصطفى (١٩) ، وتبعهُ على ذلك طائفةٌ من أثمة الدين (٧٠) الحُنفا ، وليس في الكبائر المُبيرةِ ، من (١٧) رأى أحدٌ من أئمة السُّنةِ تكفيرة ، سوى مُرتكب هذه الكبيرة (٢٧) ، وورد في صحيح مُسلم من رواية صاحبين: «مَنْ رَوَى عَنِي حَدِيثاً وهُو يَرى أنه كَذِبٌ فهو أَحَدُ الكَاذِبين» (٣٧) .

وقد كانتِ الصّحابةُ يتوقونَ (٢٠) كَثرةَ الروايةِ خَوفاً من ذلكَ ، وأقتفِي آثارَهُم / في هٰذه المسالكِ ، ونصّ الدَّارَ قُطني ـ وناهِيك به جَلالةً وإمامةً ـ على أنّ مَنْ رَوَى حَدِيثاً بَاطِلاً ، وأقرَّ عليهِ كانَ النبيُّ ﷺ خَصمَهُ يومَ

<sup>(</sup>٦٦) صحيح الجامع الصغير ٢: ٢٢٥ .

<sup>(</sup>٦٧) انظر: (تحذير الخواص: ٣٢ ـ ٣٣) .

<sup>(</sup>٦٨) هو عبدالله بن يوسف بن محمد ، والد امام الحرمين ، توفي سنة ٤٣٨هـ ، انظر (اللباب في تهذيب الانساب ١: ٣١٥ ، وفيات الاعيان ٣: ٤٧) .

<sup>(</sup>٦٩) الخبر في (تحذير الخواص: ٦٤) وهذا المصدر عرف لنا الجويني بأنه والد امام الحرمين .

<sup>(</sup>٧٠) منهم: ناصرالدين بن المنير من أئمة المالكية توفي بالاسكندرية سنة ٦٨٣هـ، انظر: (تحذير الخواص: ٦٥).

<sup>(</sup>٧١) سقطت من (ط١) ، (ط٢) .

<sup>(</sup>٧٢) (ل٢): «الكبير وروى في صحيح ..».

<sup>(</sup>۷۳) لم أجد الحديث في صحيح مسلم ، وورد مرويا عن علي بن أبي طالب وسمرة بن جندب عن النبي ﷺ في (سنن ابن ماجة ١: ١٥) ، وفي (ف١) «صاحبتن» بل: «صاحبين» و: «الكاذ» بدل: «الكاذبين» .

<sup>(</sup>٧٤) (ط۱) ، (ط۲): «توقون» وهو تحريف.

وقد نقلَ الحُفاظُ الإِجماعَ على أن مَنْ لا علمَ لَهُ بصحيحِ الحَديثِ وباطِلهِ ، لا يَجوزُ لَهُ أن يَروي حَديثاً حتى يقرأهُ على عَالم بهِ ثم يرويهِ عن ناقِلهِ ، وآخرُ من نصّ على ذلكَ الحَافِظُ أبو الفضلِ العِراقي ، وذكرَهُ ، في ألفيته (٢١) وشرحِها (٧٧) الذي هو في دَرجاتِ العُلورَاقِ ، وذكرَهُ أيضاً في كتابِهِ المُسمى «بالباعِثِ على الخلاصِ من حَوادثِ القُصاصِ » (٧٨) . .

واستُفتي الإمامُ البُخاريُّ في أجاديثَ أباطيلَ ، فأفتى بأنَّ من رَواها استحقَّ الضربَ الشديدَ والحبسَ الطويلَ (٧٩) .

وأفتى سُفيانُ بنُ عُيينةَ فيمن (٠٠) رَوى حَديثاً باطِلاً بأنه يَـحلُّ ضَـربُ عُنقِهِ (١٠) ، وتبعَهُ على ذلكَ يَحيى بنُ مَعينٍ (٢٠) وغيرُهُ من أهل طُرقِهِ .

<sup>(</sup>٧٥) الخبر في (تحذير الخواص: ٩٢) ، وقد سبق ايراد هذا القول في: «مقامة الاستنصار بالواحد القهار» ، وفي (ط٢): «حصره» بدل: «خصمه» و: «الحافظ» بدل: «الحفاظ».

<sup>(</sup>٧٦) الأصل (ل١): «القنية» وهو تحريف ، والمثبت ما ورد في بقية النسخ ، وشرحها يسمى «فتح المغيث بشرح ألفية الحديث» .

<sup>(</sup>۷۷) فتح المغيث ١: ١٢٤ ـ ١٢٥ ، وفيه:

وكيف كان لم يجيزوا ذكره لمن علم ما لم يبين أمره

<sup>(</sup>٧٨) ذكر محمد الصباغ أنه انهى تحقيق «الباعث على الخلاص» ، انظر: (تحذير الخواص: ١٦ ـ المقدمة) .

<sup>(</sup>٧٩) الخبر في (ميزان الاعتدال ٤: ٢١).

<sup>(</sup>۸۰) سقط من (ط۱) ، (ط۲): «فيمن . . . معين» .

<sup>(</sup>٨١) انظر: (تحذير الخواص: ١١٣).

<sup>(</sup>٨٢) يحيى بن معين: من علماء الحديث ، صحب أحمد بن حنبل ، توفي =

ونصّ (٩٣) العُلماءُ على أنَّ مَن رَوَى حَديثاً بَاطِلاً يُنكُلُ بِهِ ويُزجَرُ ، وأنهُ ويترَرُكُ السّلامُ عليهِ ويهجَرُ ، وأنهُ يَجبُ عليهِ التوبةُ والاستغفارُ ، وأنهُ يَجبُ هتكُهُ وإفضاحُهُ وإظهَارُ كَذبِهِ بالإجهَارِ ، نَصّ على ذلكَ شُعبةُ (٩٠) ذُو العَبس (٩٠) ، والسُّفيانان (٢٠) ومَالِكُ بنُ أنس ، والشَّافعيُّ وأحمدُ بنُ خَنبلِ الذين يُقتدى بِهم ومنهُم يُقتبسُ ، وقالَ عَمرو الناقِدُ (٩٠) في تَعليلِ ذلكَ : «دينُ (٨٠) مُحمدِ ﷺ لا يَحتملُ الدّنسَ (٩٥) .

وقالَ الإمامُ الشّافعيُّ: إذا علمَ / / الرجلُ من مُحدِّثِ الكذبَ لم يسعهُ السُّكوتُ والعزوفُ ، لأن العُلماءَ نُقادٌ ولا يَسعُ الناقِدَ أن لا يبيّنَ

(٥ظ)

<sup>=</sup> بالمدينة سنة ٢٢٣هـ ، انظر: (طبقات الحفاظ: ١٨٥) .

<sup>(</sup>۸۳) (ط۱) ، (ط۲) ، (ل۲): «نصت» .

<sup>(</sup>٨٤) هو شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي ، من حفاظ الحديث ، قال الشافعي : «ولولا شعبة بن الحجاج ما عرف الحديث بالعراق» ، توفي سنة ١٦٠هـ ، انظر: (تاريخ بغداد ٩ : ٢٥٥، طبقات الحفاظ: ٨٣) .

<sup>(</sup>٨٥) (ط١) ، (ط٢): «شيعته ذوو القبس» وهو تحريف ، وفي (٢): «القيس» بدل: «العبس» ، العبس: صفة في الأسد (اللسان: عبس) .

<sup>(</sup>٨٦) هما: سفيان بن عيينة ـ سبق التعريف به ـ وسفيان بن سعيد الثوري ، من حفاظ الحديث ، روى عن جعفر الصادق وغيره ، توفي بالبصرة سنة ١٩١هـ ، انظر: (طبقات الحفاظ: ٨٩) .

<sup>(</sup>۸۷) هو عمرو بن محمد . . . الناقد ، من حفاظ الحديث ، كان ثقة ثبتا ، سكن المرقة ، توفي سنة ٢٣٢هـ ، انظر: (طبقات الحفاظ: ١٩٤) ، وسقط من (ل٢): «تعليل» .

<sup>(</sup>۸۸) سقطت من (ط۱) ، (ط۲) .

<sup>(</sup>٨٩) الخبر في: (تحذير الخواص: ١٢٨ ، الكفاية في علم الرّواية: ٧٩ ، وفيه «عمر الناقد»).

الزُّيوفَ(٩٠) ، وكانَ شُعبةُ يَرى وهو من المُهماتِ: أن من رَوَى الباطلَ لا يُصلى عليهِ إذا مَاتَ(٩١) .

وقد استفتيتُ هذه الأيامَ في قَاضِ (٩٢) تكرّر مِنهُ رِوايةُ مَا لاَ أصلَ لَهُ ، ثم أَتَى بعدَ ذلكَ بكذبةٍ كُبرى وفريةٍ (٩٢) مُعضِلةٍ ، جَمعَ فيها بينَ الكذب على اللهِ ورسُولِهِ وجبريلَ والملائِكةِ المُبجلةِ (٩٤) ، وذكرَ السّائلُ أنهُ أوردَهُ على اللهِ ورسُولِهِ وجبريلَ والملائِكةِ المُبجلةِ (٩٤) ، وذكرَ السّائلُ أنهُ أوردَهُ على رؤوسِ الأشهادِ ، وتناقلَهُ عَنهُ كلُّ حَاضرٍ وبادٍ ، ﴿ ومن يُضْللُ اللهُ فمَا لَهُ مِن هَادٍ ﴾ (٩٥) .

وتكرّر استفتاء الناس لي عليه ، والسؤال عن الأحاديث الباطلة المسموعة منه والمنسوبة إليه ، منها ما رواه عن سيّد الأنام ومنها ما رواه عن سيّد الأنام ومنها ما رواه عن سيّد الأنام ومنها ما رواه عن سُليمان بن دَاودَ (٩٦) ويُوسفَ عليهم السّلام ، ومنها ما رَواه عن رؤوس الملائكة الكِرام فافتيتُ في جَميع ذلك بالبطلان (٧٧) ، وقلتُ بينَ الملأ بالإعلان : ليسَ له أن يَروي حَديثاً حتى يصحّحَه على مَشايخ الحديث بالإعلان : ليسَ له أن يَروي حَديثاً حتى يصحّحَه على مَشايخ الحديث

<sup>(</sup>٩٠) الزّيوف: جمع الزّيف ، من وصف الدراهم المغشوشة (اللسان: زيف) .

<sup>(</sup>٩١) الخبر في: (تحذير الخواص: ١٣٣).

<sup>(</sup>٩٢) (ط۱) ، (ط۲): «قصاص» ولعله صواب.

<sup>(</sup>٩٣) سقطت من (ط۱) ، (ط۲) ، وفي (ل۲): «وقرية» وهو تحريف .

<sup>(</sup>٩٤) سقطت من (ط١) ، (ط٢) .

<sup>(</sup>٩٥) من الآية: ٣٣٠ من سورة الرعد ، وفي (٢٥): «على الاحاديث» بدل: «عن . الاحاديث» .

<sup>(</sup>٩٦) (ط۱) ، (ط۲) ، (ف۱): «داوود».

<sup>(</sup>٩٧) انظر: (تحذير الخواص ٣-٧) ، الملأ: الجماعة ، وقيل وجوه القوم (اللسان: ملأ) .

من الآن ، هذا وأنا أعتقدُ أنهُ وعَظَ نفسهُ قبلَ أن يَعظَ الناسَ ، وتهذّبَ قبلَ أن يعظَ الناسَ ، وتهذّبَ قبلَ أن يجلِسَ مع الجُلاسِ ، ونزعَ حُبَّ الرئاسةِ بغيرِ الحقِّ من قلبِهِ والراسِ : مُواعِظُ الواعِظِ لن تُقبللا حتى يعيها قلبُه أولا(٩٨)/ يا قومُ(٩٩) لا أظلمَ من واعظٍ (١٠٠) خالفَ مَا قد قالَه في المَللا أظهرَ بينَ الناس إحسانَهُ وبارزَ الرحمن لمّا خلا

وكنتُ مُترقباً (١٠١) إذا بلغَهُ ذلكَ أن يُبادرَ بالتوبةِ ، والاستغفارِ مِن هٰذهِ الحُوبةِ بَالنَّرِ مُترقباً للقول (١٠٢) الحُوبةِ (١٠٢) ، ويقول: سَمعاً لأمرِ الشَّرعِ وطَاعةً ، وامتِثالاً لقول (١٠٢) أهل الشَّنةِ والجَماعةِ ، ويدعُولني (١٠٠) مع ذلك إذ نبهته وأرشدته ونصرته ، بمنعِهِ من الكذب على الأنبياءِ والرَّسل وأفدته ، ويترددَ إلى مشايخ الحديثِ خاضعاً ، ويستفيدَ مِنهُم عِلماً في الدين والدُّنيا نَافِعاً .

<sup>(</sup>٩٨) سقطت الابيات من (٢٥) ، وهي ليحيى بن معاذ الرازي الواعظ النيسابوري (المنتظم لابن الجوزي ٥: ١١٦ ، كتاب القصاص والمذكرين لابن الجوزي : ١٢٣ ، لطائف المعارف لابن رجب: ١٤) ، والأبيات من السريع .

<sup>(</sup>٩٩) مظان الابيات: «من».

<sup>(</sup>۱۰۰) الأصل (ل1) ، (ل٢): «ظالم» والمثبت ما ورد (ط١) ، (ط٢) ، (ف١) ، (مصادر تخريج الابيات) .

<sup>(</sup>۱۰۱) (ط۲): «مرتقبا».

<sup>(</sup>١٠٢) الحوبة: المأثم (اللسان: حوب).

<sup>(</sup>١٠٣) الأصل (ل١) ، (ف١): «بقول» والمثبت ما ورد في (ط١) ، (ط٢) ، (ل٢) .

<sup>(</sup>۱۰٤) (ط۱) ، (ط۲): «الي».

ووالله لوجَثَا بينَ يدي الحَافظِ (١٠٥) الفخرِ الدَّيمي (١٠١) لحصّلَ منهُ فَخراً ، ولأمطرَ عليهِ من سَحابِهِ قطراً ، أو الحَافظِ (١٠٧) الشَّمسِ السَّخاويّ ، لأسبغَ عليهِ من ظِلالِهِ سِتراً .

لكنهُ لما بلغَهُ ذلكَ غَضبَ واستشاطَ ، وتجاوزَ إلى حدِّ الإفراطِ والاشتِطَاطِ ، وأكثر من الصَّياحِ والخُباطِ (١٠٨) وقالَ: مثلِي يُقالُ لَهُ هٰذا وأنا صَاحِبُ البسيطةِ (١٠٩) والبساطِ !! .

وكان حقّهُ أن يقبلَ النصيحةَ ويحتاطَ ، إذ هَديتُهُ إلى سَواءِ الصَّراطِ ، وفي المثلِ العَسربي: «أولُ العِيِّ الاخْتِلَاطُ»(١١٠) و «أَسَواُ القَولِ الإِقْراطُ»(١١٠) و «أَسَواُ القَولِ الإِقْراطُ»(١١١) ، فقلت: متى استنكفَ عن ذلكَ (١١٢) وأصر على روايةِ الأباطِيلِ ، أفتيتُ بضربهِ بالسّياطِ ، هذا حكمُ اللهِ الذي لا بدَّ من ذكرِهِ وعنهُ / / أَسَالُ على الصّراطِ:

(٦ظ)

<sup>(</sup>۱۰۵) زیادة من (ط۱) ، (ط۲) .

<sup>(</sup>١٠٦) سقطت من (ط١) ، (ط٢) ، الفخر الديمي سبق التعريف به .

<sup>(</sup>۱۰۷) زیادة من (ط۱) ، (ط۲) ، وفي (ف۱): «لأسمح» بدل: «لأسبغ» ، وسقطت من (ل۲): «علیه» .

<sup>(</sup>١٠٨) الخباط: داء كالجنون وليس به (اللسان: خبط) .

<sup>(</sup>١٠٩) (ط١) ، (ط٢): «البسطة» وهو تحريف ، البسيطة: الارض العريضة الواسعة (اللسان: بسط) .

<sup>(</sup>١١٠) الاختلاط: التخليط في الكلام والاكثار من النطق (فصل المقال: ٣١) ، وفي (ط١) ، (ط٢): «يعي» بدل: «العي» .

<sup>(</sup>١١١) مثل يضرب في النهي عن مفارقة التوسط في القول (جمهرة الامثال ١: ٢) .

<sup>(</sup>١١٢) (ط١) ، (ط٢): «هذا» وفي (ط٢): «أسر» بدل: «أصر».

يا أيُّها الرَّجلُ المُعلِمُ غَيرَهُ هلا لنفسِكَ كَانَ ذَا التعلِيمُ (١١٣)

[تصفُ (١١٤) الدواء لذي السَّقَام من الضنَّا

كيمًا يُصحُّ به وأنت سَقِيمً

وأراكَ (١١٥) تلفح بالرَّشادِ عُقولَنا

أبداً وأنت من الرّشادِ عَقِيمً](١١٦)

ابدأ بنفسك فانهها عن غيّها

فإذا انتهت عنه فأنت حكيم

فهناك يُقبلُ (١١٧) ما تَقولُ ويُشتفَى

بالقول (١١٨) مِنكَ وينفَعُ التعليمُ

<sup>(</sup>١١٣) اختلف في قائل هذه الأبيات ، فهي للمتوكل الليثي (ديوانه: ٢٨٣) ، أو لأبي الاسود الدؤلي ، الأبيات: ٤ ، ٥ ، ٦ (ديوانه: ٣٢٣) ، والبيت الاخير نسب للمتوكل الليثي (الأغاني ١٦: ١٦٠ ، العقد ٢: ٣١١ ، المؤتلف والمختلف: ٣٧٣ ، حماسة البحتري: ٣١٣) ، ونسب للاخطل في: (كتاب سيبويه ١: ٤٢٤ ، المثل السائر ٣: ٢٦٢ ، ألف با ٢: ٢٢٩ ، الرد على النحاة: ١٤٧ ، الصبح المنبي عن خيثية المتنبي: ٣٠٣) ، ولم أجد البيت في ديوان الاخطل برواية السكري ، والأبيات من الكامل .

<sup>(</sup>١١٤) البيتان الثاني والثالث زُيادة من (٢٠) .

<sup>(</sup>١١٥) ديوان المتوكل الليثي «وتراك» .

<sup>(</sup>١١٦) المصدر السابق: «عديم».

<sup>(</sup>۱۱۷) (ط۱) ، (ط۲) ، (ل۲): «يسمع» .

<sup>(</sup>١١٨) ديوان أبي الأسود الدؤلي: «ما وعظت ويقتدى»، وفي (ديوان الليثي): «ويهتدى».

## لا تَنْهُ عَن خُلتٍ وتسأتِسي مشلَهُ

عَارٌ عليكَ إذا فَعلتَ عَظِيمُ

ثم زادَ في القول ِ الهَذَرِ ، وأمعنَ في التعدي فلم يُبقِ ولَم يَذرْ ، ولا عَلَينَا كذلكَ سُنةُ اللّهِ في العُلماءِ الماضِينَ ، ولم تَزل (١١٥) الأئمةُ في كلّ عَصرٍ ينفُونَ الكذبَ عَن رَسول ِ اللّهِ ﷺ (١٢٠) وبما أصابهُم على ذلكَ رَاضِينَ .

وقد قامَ بنصرةِ الدّينِ في هٰذهِ الواقِعةِ عَالِمانِ بيّضا(١٢١) وجُوههما عندَ اللّهِ وعندَ خيارِ الناسِ ، ولم يَلتفتا إلى شَواذً العامةِ وشرارِ النّسناس (١٢١) ، الشّيخُ تَقي الدّينِ الأوجَاقِي (١٢٦) في كتابٍ ألّفهُ ومؤلفٍ رَصفَهُ ، مدّ فيه القولَ الشّيخُ تَقي الدّينِ الأوجَاقِي (١٢٣) في كتابٍ ألّفهُ ومؤلفٍ رَصفَهُ ، مدّ فيه القولَ بلسانٍ وياعٍ ، واشترى رضى الله عَنهُ بالذّبِ (١٢٤) عن رسولِهِ [ عَلَيْهِ] (١٢٥) بلسانِه عيثُ بذلَ نفسَهُ وبَاعَ ، والشّيخُ تَاجُ الدينِ بنُ شَرفٍ (١٢٦) جَاهَدَ بلسانِه

<sup>(</sup>١١٩) (ط١) ، (ط٢): «بالوعظ» ، وفي (ديوان الدؤلي): «بالعلم» .

<sup>(</sup>١٢٠) بعدها في (ط١) ، (ط٢): «وهم بما».

<sup>(</sup>١٢١) (٢٥): «بيض الله وجههما عند الله».

<sup>(</sup>١٢٢) النسناس: خلق على صورة بني آدم أشبهوهم في شيء وخالفوهم في شيء وليسوا من بني آدم (اللسان: نسس) .

<sup>(</sup>۱۲۳) هو عبدالرحيم بن محمد بن محمد ، القاهري الشافعي ، يعرف كأبيه بابن الأوجاقي ، ولد سنة ۸۲٥هـ ، له نظم ، جاور بمكة ، انظر: (الضوء اللامع ٤ : ١٨٨) .

<sup>(</sup>١٧٤) الأصل (ل١): «ما كذب» والمثبت ما ورد في بقية نسخ المقامة .

<sup>(</sup>١٢٥) زيادة من (ط١) ، (ط٢) .

<sup>(</sup>١٢٦) لم أعثر له على ترجمة .

وبنَانِهِ ، وصاغَ من نظمِهِ ما زانَ (۱۲۷) عُقودَ البديع (۱۲۸) ببيَانِهِ ، فما أعجبَهُ ذلكَ منهُما ولا رَضي والعبرةُ برِضى الله ورسولِهِ عنهُما ، وحَاصِلُ حَالِهِ دَعُونِي أكذب عَلى رسولِ الله / [علم الله عنه وارتكِب ، وأروي عنهُ ما شئتُ من الكذب ، وليسكُت (۱۳۰) كلُّ عَالم عن بيانِه ولا يُنتدب ، ومن نطقَ بكلمةٍ ينفِي بها الكذب عن رَسولِ الله [علم الله عن الله الله المعتقلة بلسانٍ مضطرب .

الله أكبر الله أكبر الله أكبر ، نصرة الله ورسولِهِ أحق ، وعذاب الآخرة (١٣٢) أشق ونظر العُلماء أدق ، وما (١٣٢) صدّنا ما صدر منه في حقّنا عن تنزيه السّنة عن الأكاذيب ، ولا ردّنا عن نفي الكذب عن رسول الله [عليم] (١٣٠) خَمشُ أظفارِ هر ولا ذيب ، بل شددنا عليه النّكير ، وأعلنا عليه بالتكبير ، وأنكرنا عليه ما رواه من الباطِل بصوت جهير ، وبعثنا عليه بالتكبير ، وأنكرنا عليه ما رواه من الباطِل بصوت جهير ، وبعثنا عليه

(۷)

<sup>(</sup>۱۲۷) في (ط۱) ، (ط۲): «بلسانه وباعه وساغ من نظمه ما زاد عقود . . » وهو تحريف .

<sup>(</sup>۱۲۸) (۲۷): «الربيع» وهو تحريف.

<sup>(</sup>۱۲۹) زیادة من (ف۱) .

<sup>(</sup>١٣٠) (ط١) ، (ط٢): «ويسكت» ، وفي (ط١) ، (ط٢): «ولا ينطق» بدل: «ومن نطق» .

<sup>(</sup>۱۳۱) زیاده من (ف۱) ، (۲۷) .

<sup>(</sup>۱۳۲) (ط۱) ، (ط۲): «الله».

<sup>(</sup>۱۳۳) زيادة من (ط۱) ، (ط۲) ، وفي (ف۱): «الالسنة» بدل: «السنة» وهو تحريف .

<sup>(</sup>۱۳۴) زیادة من (ف۱) ، وفي (ل۲): «بسوط» بدل «بصوت» .

الفتاش، وَوَسمنا بينَ عينيهِ سِمةَ الكذبِ بالمِنْقَاشِ (١٣٥) وخَزَمنا أَنفَهُ عن التجري على حَديثِ رَسولِ اللّهِ [ﷺ](١٣٥) بالخِشَاشِ (١٣٧) ، وأرسلنا صواعِقَ الحُجـج على القشّاشِ (١٣٨) ، ولا علينَا إذا خفّ وطَاشَ واضطرم (١٣٥) وجَاشَ ، واضطربَ منه الجاشُ ، وحَاصَ حيصة الجِحاشِ ، وهدر هدير المِكْشَاشِ (١٤٠) ، وأطلق فينا لِسانة الفحاش واستنجد بالعوام وجَاشَ (١٤٠) واستجاش ، وقام في نُصرتِه كَبكة من واستنجد بالعوام وجَاشَ (١٤٠) واستجاش ، والأوْحاش (٢٤٠)، يتساقطُون في النارِ تساقطُ الفراش ، ودكد كة من الأسافل ، والأوْحاش ، وكل نخاس في النارِ تساقطُ الفراش ، من كل سُوقي غشاش ، وكل نخاس في النارِ تساقطَ الفراش ، من كل سُوقي غشاش ، وكل نخاس في النارِ عَالَ مَزَارِ (١٤٠) حشاش وكل حَرامي إلى ما خلصَ من (٧٤)

(١٣٥) المنقاش: الآلة التي ينقش بها (اللسان: نقش) ، وفي (ط٢): «بالمناقس» وهو تحريف .

(۱۳۲) زیادهٔ من (ف۱) .

(١٣٧) (ط١) ، (ط٢): «بالخفاش» وفي (ل٢) «بالحناش» وهو تحريف ، الخشاش: العود الذي يجعل في انف البعير ، خزمنا: ثقبنا (اللسان: خشش ، خزم) .

(١٣٨) الأصل (ل١): «النشاش» ، وفي (ف١): «البشاش» ، والمثبت ما ورد في (ط١) ، (ط٢) ، (ط٢) ، (ط٢) .

(۱۳۹) (ط۱) ، (ط۲): «واضرم» وفي (ل۲): «واضطرب».

(١٤٠) المكشاش: البعير ، واذا بلغ الذكر من الابل الهدير فأوله الكشيش (اللسان: كشش) .

(١٤١) سقطت من (ط١) ، (ط٢) ، (ف١) ، (ل٢) .

(١٤٢) الاوخاش: رذالة الناس وسقاطهم (اللسان: وخش) .

(١٤٣) النجاش: الذي يسوق الركاب والدواب في السوق يستخرج ما عندها من السير (اللسان: نجش) .

(١٤٤) مزار: الذي يشرب الخمر قليلا قليلا للتلذذ (اللسان: مزر) ، وفي (ط١) ، = ٠

زَنجيرِ (١٤٠) الوالِي إلا بعدَ إكداش (١٤٦) ، وكلّ فاسقٍ ليسَ عَليهِ من لِباسِ التقوى رِياشٌ ، وأيّدهُ [على ذلّك] (١٤٧) شُعراءُ عَاوونَ (١٤٨) ﴿ والشّعراءُ يَبّعُهُم الغَاوُونَ ﴾ (١٤٩) ، ولقد أحسنَ القَائِلُ من الأوائل (١٠٠):

لقَد زَادني حُبّاً لنفسِي أنّني بَغِيضٌ إلى كلِّ امرى عَنْرِ طَائِلِ

قد قَاسَى قَبلي الشَّعْبيُّ (١٥١) وأحمدُ بنُ حنبل ويحيى بنُ مَعينٍ ، في إنكَارِهم الأحاديث الباطِلَة من (١٥٢) القُصّاص (١٥٢) ومن هُو لَهم [من العامة] (١٥٤) مُعينُ ، أشدُّ مما قاسيتُ من هؤلاءِ فلله الحمدُ وإياهُ نستعينُ .

أمَّا الأكابِرُ والأعيانُ ، الَّذين إذا نُظمَ عِقدُهُم كانَ (١٥٥) أبهى من عُقودِ

<sup>= (</sup>ط۲): «وبزاز وحشاش» ، وفي (ل۲) ، (ف١): «مزاز وحشاش» .

<sup>(</sup>١٤٥) (ط١) ، (ط٢) ، (ل٢): «جنزير» ، وابن اياس في تاريخه يستخدم لفظة «زنجير» ، انظر: (بدائع الزهور ٤: ١٦٤) .

<sup>(</sup>١٤٦) الكدش: السوق والاستحثاث (اللسان: كدش) .

<sup>(</sup>ط۱) ، والمثبت ما ورد في (ط۱) ، والمثبت ما ورد في (ط۱) ، (ط۲) . (ط۲) .

<sup>(</sup>١٤٨) (ط١) ، (ط٢) ، (ل٣): «غاوون» ولعله تحريف .

<sup>(</sup>١٤٩) سورة الشعراء ، الآية: ٢٧٤ .

<sup>(</sup>١٥٠) هو الطرماح بن حكيم (ديوانه: ٣٤٦) ، والبيت من الطويل .

<sup>(</sup>١٥١) هو عامر بن شراحيل ابو عمرو الكوفي ، أدرك خمسمائة من الصحابة ، وهو من كبار الفقهاء ، توفي في العقد الاول من القرن الثاني للهجرة ، ، انظر: (طبقات الفقهاء للشيرازي: ٨١ ، طبقات الحفاظ: ٣٢) .

<sup>(</sup>١٥٢) (ط١) ، (ط٢): «عن» ، وسقط من (ط٢): «معين» .

<sup>(</sup>١٥٣) انظر: (كتاب القصاص والمذكرين لابن الجوزي: ٩٧ ـ ٩٩) .

<sup>(</sup>١٥٤) زيادة من (ط١) ، (ط٢) ، (ل٢) .

<sup>(</sup>١٥٥) (ط١) ، (ط٢): «كانو».

الدُّر والعِقْيانِ ، كَمشايخِ الإسلامِ ، والعُلماءِ الأعلامِ (١٠١) ، والقُضاةِ والخُكامِ والأمراءِ والكُبراءِ ، والصُّلحاءِ والنُّبلاءِ ، وطَلبةِ العِلمِ والفُضلاءِ ، والصُّلحاءِ والنُبلاءِ ، وطَلبةِ العِلمِ والفُضلاءِ ، وأماثلِ الناسِ والعُقلاءِ ، فما منهُم أحدُ كثر جَمعَهُ ، وألقى إلى ما يقولُ (١٠٥) سمعة ، بل كَرِهُوا أفعالَهُ ، وعلِمُوا أنهُ سَاقَ أفعَى لَهُ ، ثم منهُم من وعيظَهُ وأبدَى لَهُ النصيحة ، ومنهُم من سكتَ عنه كلَّ بحسبِ ما اقتضتْهُ (١٥٠) آراؤهُ الرّجيحة ، وما غَرّهُ ولبّسَ عليهِ دينَهُ إلا الّذين في قُلوبِهم مَرضٌ والمُرجفُونَ في المَدينة .

وقد غَرَّهُ رَجلٌ من الراغِمينَ (۱۰۹) ، فأباحَ لَهُ رِوايةَ الموضُوعِ وهُوخِلافُ إجماعِ / العَالِمينَ ، فمن استحلّ روايةَ الكَذبِ عن رَسول اللَّهِ فقد فَجرَ (٨٥) وجَسرَ ، وخترَ (١٦٠) وعَثرَ ، وغدرَ وهَترَ (١٦١) ، وهَجرَ وهَذرَ ، وخالف نُصوصَ الكِتابِ والسُّنَّةِ والأثرِ ، وخرقَ الإِجماعَ وابتكرَ ، وجاءَ بقولٍ ما قَالَ (١٦٢) بهِ بَشرٌ ، وباءَ بإحدى الكِبرِ ، ولَم يشعرُ بما منه صَدرَ ، وأعمَى اللَّهُ مِنهُ القلبَ

<sup>(</sup>١٥٦) (ف١): «الاعيان» وهو تحريف.

<sup>(</sup>١٥٧) الأصل (١٥): «يقوله» ، والمثبت ما ورد في بقية نسخ المقامة.

<sup>(</sup>١٥٨) (ط١) ، (ط٢): «اقتضاه» وفي (ل٢): «وما لترجيحه» بدل: «الرجيحة» .

<sup>(</sup>۱۵۹) (ط۱) ، (ط۲) ، (ل۲): «الزاعمين» ولعله تحريف ، الراغمون: الكارهون (اللسان: رغم)

<sup>(</sup>١٦٠) ختر: غدر وخدع (اللسان: ختر) ، وفي (ل٧): «جشر» بدل «جسر» وفي (ف٠) ، (ل٧): «عدر» بدل: «غدر» .

<sup>(</sup>۱۲۱) هتر: كذب (اللسان: هتر)، وفي (ط۱)، (ط۲): «تعذر» بدل: «وهجر وهذر».

<sup>(</sup>١٦٢) (ط١) ، (ط٢): «جاء» وفي (ل٢): «ما قاله بشر».

والبصر ، ويخزَى وبفيهِ الحَجرُ ويجزى عن ذلكَ بالنكالِ الشَّديدِ في سَقر .

فيا أيها (١٦٢) المُعينونَ (١٦٤) على الباطل : الحق ليسَ لِي إنما هُو لسيّد المُرسَلين ، ويا أيّها المُساعِدونَ في الكذب على رسول الله [عَنِيَّ] (١٦٥) أما تخشونَ أن تَخسرُوا فتحشرُوا في زُمرةِ المُبطِلينَ ، أما تَحذرونَ نَاراً فيها شَجرٌ من زَقّوم ، أين النجَا من مَالكِ يوم الدّينِ إذا بَلغتِ الحُلقُومَ ؟! هلا تكونونَ مع الصّادِقينَ فيُكتبَ لكم في عليينَ كِتابٌ مَرقُومٌ ، لو اعتصبَ تكونونَ مع الصّادِقينَ فيُكتبَ لكم في عليينَ كِتابٌ مَرقُومٌ ، لو اعتصبَ مَعكم كلُّ مَن في البلدِ لم يَردّني (١٦١) عن ذبّ الكَذب عن صَاحبِ الشّريعة ، ولو اجتمع أهلُ المشرقِ والمغربِ في صفيّ كانَ (١٦٥) جَانِبُ الشّريعة ، ولو اجتمع أهلُ المشرقِ والمغربِ في صفيّ كانَ (١٦٥) جَانِبُ [نُصرة] (١٦٥) المُصطفى أقوى ذَرِيعةً :

ومَنْ تَكُنْ برسول الله نُصرتُهُ

إِن تَلْقَهُ الْأُسْدُ في آجامِها تَجِمُ (١٦٩)//

(۸ظ)

وكلُّ جَمع مِ قَامَ في نُصرةِ الكَذبِ على رسول ِ اللَّهِ مَخذُولٌ ، ومن رامَ

(١٦٣) رسمت في الأصل (ل١): وبقية نسخ المقامة: «فيايها».

(١٦٤) الأصل ( ل ١ ) : «المعنتون»، وهو تحريف، وفي (ط ٢ ) : «العيون»، والمثبت ما ورد في (ط ١ ) ، (ل ٢ ) ، وفي (ل ٢ ): «الخفي» بدل «الحق» وهو تحريف.

(١٦٥) زياده من (ف١) ، وفي (ل٢): «تحسروا» بدل: «تخسروا» .

ر (١٦٦) الأصل (١١): «يزدني» ، والمثبت ما ورد في بقية النسخ .

(۱۹۷) (ط۱) ، (ط۲): «کل» .

(١٦٨) سقطت من الأصل (١١) والزيادة من بقية النسخ .

ر (١٦٩) البيت لشريف الدين البوصيري (ديوانه: ٢٤٧) ، والبيت من البسيط .

العُلوَّ في الأرضِ بالباطلِ فهو سَاقِطٌ مَرذُولٌ ، ومن نَصرَ كَاذِباً على رسولِ اللّهِ فقد فجر ، ومن هَجا(۱۷۱) من انتصر للنبيّ وجبريلَ فقد(۱۷۱) كفر ، ووراء ذلكَ من الله كلُّ خزي ونكال ، وكلُّ هَوانٍ وإذلال ، قال تعالى: فسينالُهُم غَضَبٌ من ربّهِم وَذلّة في الحياةِ السَّدُنيا وكذلكَ نَجزي المُفترِينَ (۱۷۲) قالَ أبو قِلابة (۱۷۲) وسُفيانُ [ بنُ عُيينة] (۱۷۱): هي لكلً مُفترِ المُفترِينَ (۱۷۲) قالَ أبو قِلابة (۱۲۲) وسُفيانُ [ بنُ عُيينة] (۱۷۱): هي لكلً مُفترِ الله عَيرهُما مِن المُفسرينَ ، ويكفِيه ما يلقاهُ يومَ القِيامةِ الى يومِ القِيامةِ ، وقالَهُ غيرهُما مِن المُفسرينَ ، ويكفِيه ما يلقاهُ يومَ القِيامةِ بينَ يَديْ ربِّ العَالمينَ : ﴿ومَنْ أَظلَمُ ممّن افتَرى عَلَى الله كَذِباً ﴾(۱۷۰) ، ﴿أُولئكَ يُعرَضُونَ عَلَى ربّهم ويقولُ الأشهَادُ هُؤلاءِ الذينَ كَذَبُوا على ربّهم ألله عَلى الظّالِمينَ ﴾(۱۷۱) .

(١٧٠) الأصل (ل١) ، (ف١): «هجي» والمثبت ما رسم في بقية النسخ .

(١٧١) بعدها في (ط١) ، (ط٢): «فجرو».

(۱۷۲) سورة الاعراف الآية: ١٥٢ ، وبداية الآية: ﴿إِنَّ النَّيْنِ اتَخَذُوا الْعَجَلِ سَيْنَالُهُم . . . ﴾ ويلاحظ ان السيوطي هنا يشير إلى برهان الدين الكركي وهو يهودي الأصل ، وكان من المناصرين للقصاص والوعاظ الذين انكر عليهم السيوطي .

(١٧٣) هو ابو قلابة عبدالله بن زيد الجرمي ، احد الأئمة الاعلام ، كثير الحديث ، سكن داريا ، توفي سنة ١٠٤هـ ، انظر: (حلية الاولياء ٢ : ٢٨٢ ، طبقات الحفاظ: ٣٦) .

(١٧٤) زيادة من (ط١) ، (ط٢) ، (ف١) ، (ل٢) .

(١٧٥) سورة العنكبوت ، الآية: ٦٨ ، وتمام الآية: ﴿ أُو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مِثْوى للكافرين ﴾ .

(١٧٦) سورة هود ، الآية: ١٨ ، وبعدها في (ط١) ، (ط٢): «آخرها والحمد لله والمنة» ، وقد اعتاد السيوطي ان يختتم مقاماته بالآيات القرآنية المناسبة لموضوعاتها ، مما يدل على أنه قد انهى مقامته هذه ، ولكن نسخة الأصل (ل١) تجعل الاشعار التالية لهذه الآية ضمن المقامة .

قال(۱۷۷) الشَّيخُ تَاجُ الدِّينِ بن شَرفِ (۱۷۸) يَـحكِي الواقِعةَ: أبو النَّجا(۱۷۹) الواعِظُ الفُوِّي (۱۸۰) كذِّبَهُ

شَيخُ الحَديثِ وَجاهُ(١٨١) الشّيخُ قُلتُ مَعهْ

حديثُ جبريلَ مَعلومٌ لِمن سَمِعه

في مُسلم فَحديثُ (١٨٢) الألفِ من وضَعهْ؟

يا أيُّها المناسُ إنَّ الوعظَ فيهِ هُدىً

(Pe).

والله للناس في القُرآنِ قد جَمعه

وقال [الشيخ ] (١٨٣) الفَاضِلُ جَلالُ الدين القَادِريُّ (١٨٤): /

يا أخَا فُوةَ سَمعنَاكَ تَروِي عن أمينِ الإلهِ شَيئًا (١٨٠) فَريًّا

<sup>(</sup>١٧٧) (ط١) ، (ط٢): «وانشدني في هذه الواقعة جمع من الشعراء الافاضل فانشدني الشيخ تاج الدين . . . » .

<sup>(</sup>١٧٨) لم أعثر له على ترجمة في المصادر المتوفرة بين يدي .

<sup>(</sup>۱۷۹) هو أبو النجا بن خلف بن محمد بن محمد المصري ، نزيل فوة ، سبق التعريف به .

<sup>(</sup>١٨٠) (ط١) ، (ط٢): «الفري» وفي (ل٢): «الغوي» ، والابيات من البسيط.

<sup>(</sup>۱۸۱) وجاه: زجره ورده (اللسان: وجا) .

<sup>(</sup>١٨٢) (ط١) ، (ط٢): «الحديث» وانظر: (تحذير الخواص: ٥) .

<sup>(</sup>۱۸۳) زیادة من (ط۱) ، (ط۲) .

<sup>(</sup>١٨٤) لعله شمس الدين القادري ، ولد سنة ١٨٥هـ ، وبرع في فنون الأدب نظما ونشرا ، توفي سنة ٩٠٣هـ ، انظر (حسن المحاضرة ١: ٥٧٥ ، نظم العقبان: ٩٠ ، بدائع الزهور ٣: ٣٨٦) ، والبيتان من الخفيف .

<sup>(</sup>١٨٥) (ف١): «سا» وفيها: «يروي» بدل «تروي» وفي (٢٥): «قوة» بدل «فوة» وهو تحريف .

إِن تَكُن(١٨٦) جَاهِلًا بوضع حَديثٍ لا تُعـادِي لِذي الـجَــلال ِ ولِـيّاً وقال الفاضلُ شَمسُ الدّين بن المُحدثِ (١٨٧):

قُلْ للمعرّض بالإمام المُرتَضى

أعنِي جَلالَ الدين ذَا(١٨٨) الفضل الوفِي

لقد افتريت وأنت بالتعريض قد

عرضت نفسك للبلا فاستهدف

وقال [الشيخُ الحُجةُ](١٨٩) الفاضلُ شَمسُ الدين البسَاطِي (١٩٠):

وقصاص سَمعنَاهُ سَجِيراً (١٩١١) ليُحدثُ عن أمين الوحي زُوراً

فأفتَى شيخنَا بفسادِ قَول مله فحاصَ (١٩٢) لذاكَ عُدواناً وجَوراً

<sup>(</sup>۱۸۹) (ف۱): «یکن» وفیها: «یعادي» بدل: «تعادي».

<sup>(</sup>١٨٧) لم أعثر له على ترجمة في المصادر المتوفر بين يدي ، والبيتان من الكامل .

<sup>(</sup>١٨٨) (ط١) ، (ط٢) ، (ل٢): «ذو» وفي (ط١) ، (ط٢): «للامام» بدل: «بالامام».

<sup>(</sup>١٨٩) زيادة من (ط١) ، (ط٢) ، وسقط من (ط١) ، (ط٢): «الفاضل» .

<sup>(</sup>١٩٠) ترجمة ابن اياس: لشمس الدين محمد البساطى المتوفى سنة ١٩٨هـ، انطر: (بدائع الزهور ٣: ٢٢٦) ولكن السيوطي كتب هذه المقامة سنة ٨٩٨هـ ، ولعل البساطي قال هذه الابيات قبل وفاته في واحدة من وقائع السيوطي مع القصاص ، والبيتان من الوافر .

<sup>(</sup>١٩١) سحير: تصغير السحر وهو قطعة من الليل (اللسان: سحر) .

<sup>(</sup>١٩٢) حاص: جال (اللسان: حيص) ، وفي (٢٥): «فخاض» وفي (ف١) «لذلك» مدل «لذاك» .

وقال(١٩٣) أيضاً:

(٩ظ)

وقصاص أخا جَهل رأينًا لكثرة هَدره (۱۹۱) يُعزى لخَاطِب (۱۹۰) يُعزى لخَاطِب (۱۹۰) يُعادِي مَنْ يُناصِحُهُ عِناداً فلستُ لجهله يوماً أخاطب

وقال الأديبُ الشَّاعِرُ المَاهِرُ أبو الفتح ِ الرَّسام (١٩٦):

نَصرتُم سُنةَ الهَادِي وَقومٌ قد انتصرُوا لوعظهم عَواماً في من كَلبِ جَهلٍ لستُ أسخُو لَهُ يَوماً بإخسا لو عَوَى مَا

وقالَ [الشَّاعِرُ ](١٩٧) شَمسُ الدِّين بنُ البرددَار(١٩٨): //

روى القصاصُ مَوضُوعاً حَديثاً (١٩٩) فردَّ عَليهِ من أضحَى إمّاما (١٩٣) (ط١) ، (ط٢): «وله ايضا» ، والبيتان من الوافر .

(١٩٤) هدره: صوته ، وفي المثل: كالمهدر في العنة ، يضرب مثلا للرجل يصيح ويجلب وليس وراء ذلك شيء (اللسان: هدر) ، وفي (ط١) ، (ط٢): «هذره» ولعله صواب .

(١٩٥) (ط١) ، (ط٢): «لحاطب» ولعله صواب ، ولم استطع تبين دلالة: «لخاطب» في هذا النص ، وفي (اللسان: حطب): «رجل حاطب ليل: يتكلم بالغث والسمين ملط في كلامه وأمره» .

(١٩٦) لم أعثر له على ترجمة في المصادر المتوفرة بين يدي، وسقطت من (ف١) «الماهر» والبيتان من الوافر.

(۱۹۷) زیادة من (۲۷) .

(١٩٨) لم أعثر له على ترجمة في المصادر المتوفرة بين يدي ، وفي (ط١) ، (ط٢): «البردار» ، والبيتان من الوافر .

. (١٩٩) (ط١) ، (ط٢): «حدها» وهو تحريف.

وقسالَ لَهُ استقِي مِن مَاءِ عِلمِي فمِن ظماً التعوُّج ما استقامًا وقال الفاضِلُ أبو الفتح القُمنيُّ (٢٠٠):

> ألا أيُّها الفُّويُّ أنتَ المُحدِّثُ نسبتَ إلى جِسريلَ ثُمَّ نَسيّنا فلولا جَلالُ الـدين أظهـرَ وضعَـهُ فاســـألُ (٢٠٣) ربّى بالنبيّ مُحمـــدٍ وكم حاسدٍ قد قَادَهُ العُجبُ والهَوى

وقال ابنُ البردَدَار أيضاً:

يا صَاحبيّ سَمعتُ قصاصاً رَوي وأبسى نصيحة عالم قد رده وقال أيضاً:

فصح اللَّسانُ وقالَ قَصاصٌ رَوى

دَع الإفكَ من قول به يُتحدّثُ (٢٠١) حَديثاً ببُهستانٍ وُزور يُبثثُ لكانَ بهِ الجمُّ الغَفِيرُ تَحدُّثُوا(٢٠٢) بخيرِ يُجازيهِ إلى حينَ يُبعثُ 'أرادَ التعالي عَادَ كالكلب يلهثُ

للنساس موضُوعاً وليسَ مُعنعنا مَن لَم يُسلّم للصّواب لَهُ العَنا(٢٠٤)

للناس مَوضوعاً وهَي ما انتصحَا

<sup>(</sup>٢٠٠) لعله محمد بن محمد ابن أبي بكر ، أبو النجا القمني الاصل القاهري ، ولد سنة ٨٤٣هـ ، كان شاعرا وله علم بالموسيقي والنغم ، لقي السخاوي سنة ٨٩٦هـ، انطر: (الضوء اللامع ٩: ٦٨)، والأبيات من الطويل.

<sup>(</sup>۲۰۱) (ط۱) ، (ط۲) ، (ف۱) ، (ل۲): «تتحدث» وهو صواب ايضا .

<sup>(</sup>٢٠٢) انتهى نص هذه المقامة في (ط١) ، (ط٢) ، وكتب بعد هذا البيت «صلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم».

<sup>(</sup>۲۰۳) رسمت في (ف١) ، (ل٢): «فاسئل».

<sup>(</sup>٢٠٤) (ل٧): «فقد عنا» ، والبيتان من الكامل .

وغَدا (٢٠٥) بسُخطٍ من إمام ردّه سكران فِكرٍ من لِسانٍ فصحًا وقال الفاضل (٢٠٧) ناصر الدين مُحمدُ بن قانصُوه (٢٠٧): /

قُلْ لِمن يَدَّعي صَلاحاً وعلماً وبهِ الناسُ قد غَدَوْا في جِدال (٢٠٨) اتقِ الله كيف تنقصُ فضل (٢٠٩) الحَبْرِ وهو أهلُ الكَمال (٢٠٠) وقال أيضاً:

ذُلَّ وسُحقِ ومرجعه إلى نَارِ السَّعيرِ قَد رَواهُ (٢١١) وَردِّ عليهِ ذُو العِلمِ العَنزيرِ العَنزيرِ العَالمِ العَنزيرِ اللَّعالمِ العَنزيرِ اللَّعالمِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْمِلْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمِ اللْمُلْمِيلِي اللْمُعْلَمُ اللْمُلْمِلْمُ اللْمُلْمِلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمِلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمِلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ ال

غدا القصّاصُ في ذُلَّ وسُحقِ على الموضُوعِ لما قَد رَواهُ (٢١١) فلا عجب لجُهالٍ هَوته فلا عجب لجُهالٍ هَوته

[وقال أيضا:

لفخر العِلم مِنهُ بالجلال

أمُجتهد الزّمانِ ومَن تسمّى

<sup>(</sup>٢٠٥) (ف١): «وعد السخط من . . . » ، والبيتان من الكامل .

<sup>(</sup>٢٠٦) سقطت من (ل٢): «الفاضل ناصرالدين».

<sup>(</sup>۲۰۷) ذكره ابن اياس ، وأورد له عدة أبيات قالها في مناسبات مختلفة ، آخرها سنة ٩١٤ هـ عندما وزع السلطان اقطاعات اولاد الناس على بعض المماليك ، انظر: (بدائع الزهور ٣: ٢٩٦ ، ٤: ١٣٦ ، ١٣٧ ، ١٤٦) ، وفي (٢٠) ورد هذان البيتان بعد الابيات الثلاثة التي تليهما ، والبيتان من الخفيف .

<sup>(</sup>۲۰۸) (ف۱): «قد عدو في جلال» وفي (۲۰): «يدعا» بدل: «يدعي» .

<sup>(</sup>٢٠٩) رواية صدر البيت في (ف١): «أمن الله كيف ينقص فصل» ، وهو تحريف ، وفي (ل٢): «اتفي» .

<sup>(</sup>٢١٠) رواية عجز البيت في (ل٢): «ذي الخير وهو نجل الكمال».

<sup>(</sup>۲۱۱) (ل۲): «رآه».

<sup>(</sup>٢١٢) (ف١) ، (ل٢): «يصلح» ، وهو صواب أيضا ، والأبيات من الوافر .

(۱۰)

ويا مَن قد رَقَى في الأوج بيساً يَفوقُ بنوره بَدرَ السَكَمال للعسمرُكَ كلُّ ما عنّي رَوته لكَ الأعداء لم يَخطر بِبال ١٣١٣) ولعبد الباقى الحنفى (٢١٥) ارتجالا:

لا سيّما الحَافِظُ والمكثِرُ اللهُ هُو فيهِ العَالِمُ الأكبرُ المَرويِّ أو ينكرُ للبَاطِلِ المرويِّ أو ينكرُ البَاطِلِ المرويِّ أو ينشرُ إلاً المناسِ أو ينشرُ إلاً المنكرُ فهو إذاً يُعرى لَهُ المُنكرُ يرضَى بهِ فإنهُ المُنكرُ يرضَى بهِ فإنهُ الأخيرُ (١١٨) يرضَى بهِ فإنهُ الأخيرُ المُنكرُ ومَن لَهُ يَعضلُ أو ينصُرُ ومَن لَهُ يَعضلُ أو ينصُرُ

من ذب عن سنسة خير السورى النساقِسدُ الحديثُ في وقتِه (٢١٥) النساقِسدُ الحديثُ في وقتِه (٢١٥) [كسيف يكومُ السنساسُ إنسكسارُهُ وهسو عليهِ واجسبُ لازمُ إن لم يَقُسمُ برده (٢١٧) مُنكسراً خاشسا جَلال الدّينِ عَن ذاكَ أو جزاهُ ربّي السخيرَ عن علمه جزاهُ ربّي السخيرَ عن علمه

(٢١٣) الأبيات الواردة بين المعقفين سقطت من الأصل (١٥) ، (ف١) وهي زيادة من (ل٢) ، والأبيات من الوافر .

<sup>(</sup>٢١٤) لعله عبدالباسط بن خليل الحنفي ، اورد له ابن اياس بيتين قالهما عندما هدم السلطان طومان باي مدرسة السلطان حسن سنة ٩٠٦هـ ، انظر: (بدائع الزهور ٣: ٤٥٥) ، وأورد له ابن طولون قصيدة قالها في رثاء السيوطي سنة ١١٩هـ ، انظر: (مفاكهة الخلان ١: ٣٠٧) ، وفي (ل٢): «وقال الشيخ زين الدين عبدالباسط الحنفي» .

<sup>(</sup>٢١٥) (ف١): «عن ناقد» بدل: «الناقد» وفي (٢٥): «الناقد الاخبار في عصره».

<sup>(</sup>٢١٦) رواية البيتين في الأصل (١٠) ، (ف١): (كيف يقال عنه لم نطق السان أو عليه ان يخسروا ، وسره لسانه واجب معترض عليه أو يخس)، ولم استطع فهم دلالة البيتين لتحريفهما ، من الناسخ ، فأثبت ما ورد في (٢٠) .

<sup>(</sup>٢١٧) (٢١): «في رده» ، والأبيات من السريع .

<sup>(</sup>٢١٨) رواية العجز في (٢٠): «أن يسكت عنه وهو الاخيــر».

وقال آخو(۲۱۹):

عن الهَادِي المُبشَّرِ والنادِيرِ المُبشَّرِ والنادِيرِ السَّاءَ من إفاكِ وزُورِ السَّاءَ من إفاكِ وزُورِ الحميرِ الحميرِ الحميرِ

وقسصاص رَوى كَذِباً وزُوراً وأرشد للصّوابِ فصد عَنه وارشد للصّوابِ فصد عَنه وساعدة حَده حَدمير من عَوام

[وقال(٢٢١) ابن قانصُوه:

من رأى قوتَكُم فيهِ أشد عاد لَهُ العوا ما يُرى خلف الأسد

لا عجيب أن يَصح من خلَفكُم أنحت ليتٌ وهو عوّاء ومَن وقال أيضاً:

ولكل الأنام فيك استِقاءً كنجم يُلقى به الاهتِداءُ أسد خلفَه يُرى العسوّاءُ]

أنتَ بَحرٌ ومن سِواكَ أضاً (٢٢٢) وإذا مَا بَدا دُجي الغي تُلقَى لا عجيبٌ أن صاحَ خلفَكَ كَلبٌ

<sup>(</sup>٢١٩) لم أجد الابيات في المصادر المتوفرة بين يدي ، وهي من الوافر .

<sup>(</sup>۲۲۰) (ف۱): «واعجب».

<sup>(</sup>٢٢١) سُقط البيتان والابيات الثلاثة التي تليهما من الأصل (١٠) ، (ف١) والزيادة من (٢١) ، والوزن غير مستقيم في أغلب الابيات الواردة بين المعقوفين ، والبيتان من الرمل .

<sup>(</sup>٣٢٢) أضا: جمع أضاة وهي الماء المستنقع من سيل أو غيره (اللسان: أضا) ، وعجز البيت مختل الوزن ، والأبيات من الخفيف .

وقال(۲۲۳):

رُبُّ قَصاصٍ شَكرنَا منه حتَّى جاءَ كِذبا كان كالسموة صدراً صارَ بعدَ الكذب كالسبا

انتهى تعليقُها يومَ الخميس ِ رابع عشر شعبان عام ٨٩٨(٢٢٤) .

تم تسطيرها في أواسط شهر شعبان المكرم سنة ٩٦٧ ، على يد الفقير محمد العراقي المالكي ، لطف الله به في الدارين بمنه وكرمه ، آمين/ . (١١و)

(٢٢٣) سقط البيتان من (٢٠) ، والبيتان من مجزوء الرمل .

<sup>(</sup>٢٢٤) مما يؤكد أن السيوطي كتب هذه المقامة في هذا التاريخ ، قول السخاوي في ترجمته للسيوطي: « . . . ثم لما كان في سنة ثمان وتسعين قام عليه الشيخ أبو النجا بن الشيخ خلف ، وأظهر نقصه وخطأه ، وانقمع منه وذل إلى الغاية ، ومدح الامام الكركي أبا النجا بأبيات . . . » (الضوء اللامع ٤: ٧٠) .

### المقامة الفستقية (١)

#### بسم الله الرحمن الرحيم(١)

الحمدُ للَّهِ والصلاةُ على رسولِ اللَّهِ(٣) ﷺ .

مرّت من النُّقول (١) طَائفة ، على النَّقُول (٥) عَائفة (١) ، تَرومُ الإِفصاحَ عن منافِعِها ، والإِيضاحَ عن طبائِعها ، فأجابَهَا مَنْ أجابَ ، من (٧) الألبَّاء (٨) الأنجابِ ، أن استمعُوا ما أُلقِي إليكُم ، وعُوا مَا أُملي عَليكُم ، [فصَغوا

- (١) (ط١) ، (ط٢): «المقامة الفستقية في الفواكه اليابسة» ، وفي (ك٣): «وهذه المقامة الفستقية للشيخ الامام العالم العلامة العمدة عبدالرحمن جلال الدين السيوطي الشافعي رحمه الله آمين» ، وفي (هـ): «المقامة الخامسة وهي الفستقية» ، وفي (س٢): «ولشيخنا رضي الله عنه ورحمنا الله به في الدنيا والآخرة المقامة الفستقية» ، وفي (طم): «المقامة الفستقية» ، وفي (طم): «المقامة الفستقية في انواع النقول» .
- (٢) بعدها في (ط١) ، (ط٢): «وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما» ، وفي (ك٣): «وبه نستعين» .
- (٣) قوله: «الحمد . . الله» ، زيادة تفردت بها نسخة الأصل ، ولعلها من اضافة الناسخ .
- (1) (ط1) ، (ط۲) ، (د) ، (هـ): «البقول» وهو تحريف ، النقول: ما يتنقّل به على الشراب (اللسان: نقل) .
  - (٥) النقول: صيغة مبالغة من نُقِل وهو حاضر المنطق والجواب (اللسان: نقل) .
    - (٦) عائفة: من العوف وهو الضيف (اللسان: عوف) .
      - (٧) سقطت من (ط٢) .
- (٨) (ط١) ، (ط٢) ، (ل٣): «الاولياء» ، وفي (س٢): «الباب» وفي (د): «الأباة» ، وفي (هـ): «من الايجاب للالباب» وهو تحريف .

إلى مقالِهِ ، فقالَ ] (٩): أمَّا الفُستقُ:

فحارٌ رَطِبٌ في الثانيةِ ، أشدُّ حَرارةً من اللّوزِ والجَوزِ (١٠) مُتناهِية ، يفتحُ السّددَ ، وينقي الكبدَ ، ويقوي المِعدَ ، لأبخرتها (١١) الّتي تَرقى إلى الأعلى (١١) قَامعُ ، ولعللِ الصّدرِ والرئةِ نَافعُ ، ويُنقي مَنافذَ الغِذاءِ ، ويزيلُ ما فيها مِن ثقلٍ وأذى ، ويذهبُ المغصَ والغَثيانَ ، وينفعُ (١٣) من نهش الهوامِ ، كالحيّةِ والثعبانِ ، ويقوي فم المعدةِ وقلبَ الإنسانِ ، ويعدُّ (١٤) في المُفرحاتِ والترياقاتِ (١٥) ، وقشرُهُ إذا نُقعَ في الماءِ وشُورِبَ نَفعَ العَطشَ والقيء (١١) والإطلاقاتِ ، ويطيبُ النكهاتِ لمَا فيهِ من العطريّاتِ ، ودهنهُ يضرّ المعدة وذلكَ من الخاصيّاتِ [النَافِعاتِ] (١٧) وفيهِ يقولُ الشاعرُ (١٥):

<sup>(</sup>٩) زيادة من (س٢) .

<sup>(</sup>١٠) (د) ، (هـ) ، (ط م): «الجوز واللوز» .

<sup>(</sup>۱۱) (هـ): «للفصول» وهو تحريف .

<sup>(</sup>١٢) رسمت في (٢٥) ، (هـ): «أعلا» ، وفي (هـ): «ترقا» بدل: «ترقى» ، وفي (هـ): «الغذى» بدل: «الغذاء» .

<sup>(</sup>١٣) سقط من (د): «وينفع . . . الثعبان» ، وفي (ط ق): «العقربان» بدل: «الثعبان» .

<sup>(</sup>۱٤) (هـ): «ويفيد».

<sup>(</sup>١٥) الترياقات: مفردها ترياق: وهو كلّ مركب يقاوم السموم (مفيد العلوم: ٢٥) ، وفي (ط م): «الترياقيات» وهو تحريف .

<sup>(</sup>١٦) (هـ): «القيء والعطش».

<sup>(</sup>۱۷) زیادهٔ من (س۲) .

<sup>(</sup>١٨) (هـ): «وقال» بدل: «يقول» ، والقائل هو أحمد بن محمد الصنوبري (ديوانه: ٤٦٤ ، نهاية الارب ١١: ٩٣ ، مباهج الفكر ـ ج٣ـ الورقة: ٥٦ تدوان المعاني ٢: ٤٥) أو عبدالله بن المعتـز (شعـره ٣: ٢٥ ، غرائب التنبيهـات: ١٢٣) =

من الفُسْتُق الشاميّ كلُّ مَصَونةٍ

تُصانُ عن الأحداق(١٩) في بَطنِ تَابُوتِ مَصانُ عن الأحداقِ ١٩٥٥ في بَطنِ تَابُوتِ مَصْمَّنةً دُرَّاً مُغشَّى بِيَاقُـوتِ

زَبرجَدة مَلْفُوفة في حَريرةٍ

وقالَ آخر [فيه](٢٠): /

(٥٧٥)

بهَا ثَمراً يَبدو بحُسنٍ مُجرّدِ زَها(۲۱) بمعَانٍ زُيّنتْ بتجدّد(۲۲) وأحشاءُ يَاقُوتٍ وقَلْبُ زَبَرجَدِ تفكرتُ في مَعنى الثمارِ فلم أجدٌ سوى الفُستُقِ السرطبِ الجنيّ فإنهُ غِلالةُ(٢٢) مَرجَانٍ على جسم فضّةٍ وقالَ آخر (٢٤):

<sup>=</sup> والبيتان من الطويل.

<sup>(</sup>١٩) (ديوان المعاني): «من الاحداث» ، وفي (غرائب التنبيهات): «من» بدل: «عن» .

<sup>(</sup>٢٠) زيادة من (٣٠) ، وفي (هـ): «وقـال الشـاعر الاخر ايضا رحمه الله» ، وفي (س٧): «وقـال الشاعر الاخر» ، وقد وردت الابيات بلاعزو في (المستطرف للابشيهي ٢: ١٩٧) ، وهي من الطويل .

<sup>(</sup>٢١) الاصل (س١) ، (ك١) ، (ط١) ، (ط٢) ، (س٢) ، (هـ) ، (د) ، (طق): «زهي» والمثبت ما رسم في (طم) ، (المستطرف) .

<sup>(</sup>۲۲) المستطرف: «بتجرد».

<sup>(</sup>٢٣) الغلالة: شعار أو ثوب يلبس تحت الثياب (اللسان: غلل) .

<sup>(</sup>٢٤) (س٢): «الشاعر» ، وفي (ل س): «الاخر» ، وفي (هـ): «وقال الشاعر ايضا رحمه الله تعالى» والقائل هو عبدالله بن المعتز (شعره ٣: ٣٧٤) ، وقد نسب البيتان لابن الدهان الموصلي المتوفى ٥٨١هـ (ديوانه: ٢٤٠) ، والبيتان من الطويل

وفُستقة شبهتُها إذ (٢٥) رأيتُها زُبرجَـدةٌ خَضراءُ وسطَ (٢١) حَريرةِ وقالَ آخر(٢٨):

وفَستقِ قد حَكى جلبابُهُ شَفقاً (٢٩) تَراهُ مُسْتَلحِفاً ثوبَ الحَيا خَجلًا يَحكى فُصوصَ يَواقيتٍ مُفصّلةٍ كأن آكله من طيب (٣٠) مطعمه

وقلبُه كوداد العَاشِق الكَلفِ طَوراً وطَـوراً تَراهُ غيرَ مُلتـحف زُرقاً وصُفراً لها غلفٌ من الصّدف ، مُواصلً لحبيبِ دَائمِ الصّلفِ

وقد عَاينتْها مُقلتي بنعِيم

بحُـقْـةِ عَاجِ في غلافِ أديم

وأمّا اللّوزُ ٣١٠):

فحارٌّ رَطَبٌ في ٣٢) وسطِ الدرجةِ الأولى ، يُصلحُ بلَّة (٣٣) المعدةِ ويقـذفُ ما فيهـا رطـوبةً وفضولًا ، ويجلُو الأعضاءَ// الباطِنةَ وينقِّيها ،

<sup>(</sup>۲۰) (۲۰): «مذ».

<sup>(</sup>۲٦) (هـ) ، (س٢) ، (ط م): «فوق» .

<sup>(</sup>۲۷) (ط ق): «جزيرة» ، وهو تحريف .

<sup>(</sup>٢٨) (س٢): «الشاعر الاخر» ، وفي (هـ): «وقال الشاعر رحمه الله» ، ولم اعثر على الابيات في المصادر المتوفرة بين يدي ، وهي من البسيط .

<sup>(</sup>٢٩) رواية الصدر في الاصل (س١): «وفستقة قد حكى جلبابها شفقا» وهو مختل الوزن ، والمثبت ما ورد في بقية نسخ المقامة ، وفي (هـ): «وفستقة» ، بدل «وفستق» ، وفي (د): «حكا» وفي (ل٢) ، (س٢): «شققا» بدل: «شفقا» .

<sup>(</sup>۳۰) (ط ق): «اطیب».

<sup>(</sup>٣١) بعدها في (س٢): «اللوز الغزاوي» . - -

<sup>(</sup>٣٢) سقطت من (٢٢).

<sup>(</sup>٣٣) البلَّة: الندوة (اللسان: بلل) .

<sup>(</sup>۲۷ظ)

ويغذُون الأمعاء ويلزقُ ما فيها ، ويدرُّ البولَ ويسكنُ حُرقةَ المَبالِ ، ويفتحُ السُّددَ من الكبدِ والطحالِ ، ويليّنُ الحلقَ وينفعُ اليابسَ من السُّعالِ ، ويسمّنُ ويقوي البصرَ المضطرب ، وينفعُ من القُولَنجِ (٣٠) ومن عضةِ الكلبِ الكلبِ الكلبِ الكلبِ الكلبِ الكلبِ الكلبِ المنيّ وسخنهُ (٣٧) واللّوزُ المقليُّ أنفعُ للمعدةِ بالدباغ ، وإذا أكلَ بالسُّكِرِ زادَ في المنيّ وسخنهُ (٣٧) واللّوزُ المقليُّ أنفعُ للمعدةِ بالدباغ ، وإذا أكلَ الجوزُ واللّوزُ واللّوزُ (٢٠) كثيراً وأخصبا (١٠) البدن وزادا (١١) في المُخ والدّماغ (٢١) ، واللّوزُ الأخضرُ يَدبغُ (٢٠) اللّذة (١٠) والفم ، ويسكنُ ما المُخ والدّماغ (٢٠) ، واللّوزُ الأخضرُ يَدبغُ (٢٠) اللّذة (١٠) والفم ، ويسكنُ ما

<sup>(</sup>٣٤) (هـ): «يغد» ، وفي (د): «يغدوا» ، وفي (طم): «يغدو» وهو تحريف .

<sup>(</sup>٣٥) القولنج: هو انسداد المعى وامتناع خروج الثفل والريح منه ، مشتق من القولون وهـ و اسم معى بعينه وهو الذي فوق المعى المستقيم الذي هو آخرها (مفيد العلوم: ١٠٨) ، وا نظر: (قاموس الاطباء ١: ٩٧) .

<sup>(</sup>٣٦) سقطت من (٣٦) ، (ه) ، (ط٢) ، وفي (ه): «الكلاب» بدل: «الكلب» ، الكلب الكلب: الذي يكلب في أكل لحوم الناس ، فيأخذه شبه جنون ، فاذا عقر انسانا ، كلب المعقور ، واصابه داء الكلب ، يعوي عواء الكلب (اللسان: كلب) .

<sup>(</sup>٣٧) (هـ): «وتخنه» ، وبعدها في (س٢): «واما» وهي زيادة من الناسخ .

<sup>(</sup>٣٨) (ط١) ، (ط٢) ، (د) ، (س٢) ، (ط ق) ، (ط م): «اللوز والجوز» .

<sup>(</sup>٣٩) (طم) ، (د): «غذيا» ، وفي (هـ): «غذاياً» .

<sup>( •</sup> ٤ ) (هـ): «وأخصب» .

<sup>(</sup>٤١) (ط١) ، (ط٢) ، (هـ): «وزاد» .

<sup>(</sup>٤٢) بعدها في (س٢): «وأما».

<sup>(</sup>٤٣) (ط٢): «ويدبغ».

<sup>(</sup>٤٤) الاصل (س١): «للثة» والمثبت ما ورد في بقية نسخ المقامة .

فيها من الحرارةِ والدم ، وفيهِ يقولَ الشاعِرُ(٤٠):

انظر إلى اللُّوزِ إذ وافاكَ أخضرُهُ [انظرٌ إليه بعين الزهو(٤١) مستمعاً كأنه حَبُّ دُرٍّ صَانه صَدَفٌ

يامن محاسنه تاهت على التيه قُولى لتنظرَ فيه حُسْنَ تشبيهي ](١٤) من الزبرجَدِ جلَّ اللَّهُ منشيه

وقال آخر(٤٨):

رأيتُ في اللّوز معنى كأنه حَبُّ دُرّ

وقِالَ آخر(٥٠):

مشالُـهُ (٤٩) ليسَ يُوجـدُ عليهِ قُفـلُ زَبـرجـدُ

ومهدد إلينا (١٥) لَوزةً قد تضمنتُ

لمُبصرها (٥١) قلبين فيها تَلاصقًا

<sup>(</sup>٤٥) لم أعثر على الابيات في المصادر المتوفرة بين يدي ، وهي من البسيط .

<sup>(</sup>٤٦) (ل س) ، (ط م): «الزهر».

<sup>(</sup>٤٧) سقط البيت من الاصل (س١) ، والزيادة من بقية نسخ المقامة .

<sup>(</sup>٤٨) (٣٠): «الاخر» ، وفي (هـ) ، (س٢): «وقال الشاعر الاخر» ولم أعثر على البيتين في المصادر المتوفِرة بين يدي ، والبيتان من المجتث .

<sup>(</sup>٤٩) (٣٠): «ماله» وهو تحريف.

<sup>(</sup>٥٠) (س٢): «وقال الشاعر الاخر» ، وفي (هـ): «وقال الاخر فيه شعرا» ، وفي (ل س): «وقال فيه» ، والقائل هو عبدالله بن المعتز (شعره ٣: ٣٢٩) ، ونسبا لابن سناء الملك (نزهة الانام: ٧٤٧) ولم أجد البيتين في ديوانه بتحقيق محمد نصر ، ووردت بلاعزو في (نهاية الارب ١١: ٨٩ ، حلبة الكميت: ٣٦٣ ، مباهج الفكر \_ ج ٣ \_ الورقة: ٤٨) ، والبيتان من الطويل .

<sup>(</sup>٥١) في (هـ): «لنا» بدل: «ومهد الينا».

<sup>(</sup>٥٢) (نزهة الانام): «لناظرها».

#### كَأْنَهُمَا (٥٠) خلَّانِ (١٠) فازا بخلوة على غَفلةٍ في جلسةٍ فتعَانقًا (٥٠)/ وأمّا الجوزُ:

فشديدُ الحرارةِ والإسخانِ ، كَثيرُ الإضرارِ بالإنسانِ (٢٠) ، ولهُ في المعدةِ الباردةِ نَفعُ (٧٠) ، ومن منافعهِ أنه \* يُسهلُ الدّيدان وحبَّ القرعِ ، وهسو دَواءُ لجميعِ السّمومِ ، وتسكينُهُ للمغصِ مَعلومٌ ، وأكثرُ نفعِهِ للمُعالجِ ، في الطلاءِ من خَارجٍ ، على القوباءِ (٨٠) والملتوي من الأعصاب ، والتّدي الوارم وعضّةِ البشر (٩٠) والكلابِ (٢٠) ، [وفيه] (١١)

<sup>(</sup>۳۵) (۱۳): «کأنما».

<sup>(24) (</sup>مباهج الفكر ، شعر ابن المعتز ، نهاية الارب ، نزهة الانام): حبان .

<sup>(</sup>٥٥) رواية العجز في (مباهج الفكر ، ديوان ابن المعتز ، نهاية الأرب): «على رقبة في مجلس فتعانقا» ، وفي (ل٣): «خلسة» بدل «جلسة» ، وفي (نزهة الانام): «من حاسد» بدل: «في جلسة» .

<sup>(</sup>٣٥) الاصل (س١) ، (هـ) ، (س٢): «الاسنان» ، والمثبت ما ورد في (ط١) ، (ط٢) ، (ط٢) ، (ك) ، (

<sup>(</sup>۷۷) (۲۵): «النفع».

<sup>\* (</sup>ن۳): «أن».

<sup>(</sup>٥٨) القوباء: هي حروشة احتراقية في مواضع من الجسد عن خلط سوداوي تسميه العامة الحزاز (مفيد العلوم: ١٠٧) .

<sup>(</sup>٩٩) (هـ): «السنور» وهو تحريف.

<sup>(</sup>٦٠) بعدها في (هـ): «فسبحان مسبب الاسباب» .

<sup>(</sup>٦١) سقطت من الاصل (س١) ، والزيادة من بقية نسخ المقامة .

[مَنافعُ كَثيرةً لأولي الألباب](١٢) .

قالَ شاعرٌ (١٣):

تأمل الجوز في أطباقيه لترى كأنهُ أكرُّ من صَنْدَل (٥٠) خُرطتْ(٦١)

وقال آخر(۲۸):

رَاوُوقَ(١٤) حُسن عَليهِ غيرَ مخطُوط فيها بَدائعُ من نَقش (٦٧) وتخطِيطِ

يارُبّ جَوزٍ أخضر مُفصّص مُقشّد(١٩)

(٦٢) زيادة تفردت بها (س٢).

- (٦٣) (ط١) ، (ط٢) ، (ك١) ، (ك١) ، (ك١) ، (هـ) ، (د) ، (س١) ، (طق) ، (ط م): «يقول شاعر» ، والقائل هو الحسين بن محمد بن هندو ، من اصحاب الصاحب بن عباد ، وممن تخرجوا بمحاورته وصحبته انظر (يتمية الدهر ٣: ٣٩٤) ، والبيتان له في (نزهة الانام: ٣٤٧) ، وورد البيتان بلا عزو في (حلبة الكميت: ٢٦٢) ، والبيتان من البسيط.
- (٦٤) (هـ) ، (نزهـ الانام) ، (حلبة الكميت): «رواق» ، وفي (٤٠): «راوو» ، الرَّاووق: المصفاة ، واستعار دكين الراووق للشباب فقال: أسقى براووق الشباب الخاصل (اللسان: روق).
  - (٦٥) صندل: خشب يؤتى به من الصين (المعتمد في الادوية المفردة: ٢٩٣) .
    - (٦٦) حلبة الكميت: «خلطت» وهو تحريف.
    - (٦٧) (ل٢) ، (١٥): «نقر» ، وفي (ط م): «فيه» بدل: «فيها» .
- (٦٨) (هـ): «وقال الشاعر أيضا» ، وفي (س٢): «وقال الشاعر الاخر» ، وفي (٢٠): «وقال آخر غيره» ، وقد ورد البيتان بلا عزو في (غرائب التنبيهات: ١٢٤ ، نهاية الارب ٩٠: ٩٠ مباهج الفكر - ج ٣ - الورقة: ٤٩).
- (٦٩) (مباهج الفكر): «احبب بجوز» بدل: «يا رب جوز» ورواية البيت في (غرائب التنبيهات) .

س مقشر مكسر بجوز ياب

# كأنّـما أرباعُهُ مُضْغَةً عِلْكِ الكُنْدُرِ (٧٠) وأمّا البندقُ (٧٠):

فأغلظُ وأغذى (٧٢) من الجوز ، وفي الحرارة (٣٧) دونَ اللّوز ، ولفظُهُ (٤٧) فارسيٌ واسمُهُ (٥٧) العربيُ الجلّوز (٢٧) ، وهو إلى حَرارةٍ ويبوسةٍ قَليلةٍ ، وفيه خواصٌ ومَنافعُ جَليلةٌ ، منها:

أنهُ يَزِيدُ أَكلُهُ في الدِّماغِ ، وينفعُ (٧٧) من السَّموم ولَدغ (٧٨) العَقربِ

= وفي (نهاية الارب): جاء بجوز أخضر مكسر مقسر

(٧٠) الأصل (س ١): «على الكر»، وفي (غرائب التنبيهات): «ممضوغ حبّ الكندر»، والمثبت ما ورد في (نهاية الأرب، مباهج الفكر)، وبقية نسخ المقامة، والبيتان من مجزوء الرجز.

(٧١) بعدها في (س٢): «غير مشوي» ويبدو أنها زيادة من الناسخ .

(۷۲) (هـ) ، (س۲): «واغذا» .

(٧٣) (ك٣): «الجرادة».

(٧٤) الأصل (س ١): «واسمه» والمثبت ما ورد في بقية نسخ المقامة.

(٧٥) الأصل (س ١): «واسم»، والمثبت ما ورد في بقية نسخ المقامة.

(٧٦) ( ل ٢ ): «الحلوز»، وفي «ط ق): «حلوز»، وانظر (المعتمد في الأدوية المفردة: ٣٨).

(٧٧) سقط من (د): «وينفع . . . اللداغ» .

(٧٨) (٢٠) ، (ط م): «ولذغ» ، وفي (٤٠٠): «ولذع» .

اللّذاغ (٢١) ، ويقوي المِعَى (٨٠) المدعو بالصائم ، وينفي الضرر عنه بالخاصية (١٨) ويلائم (٢٨) ، وينفع من (٢٨) السّعال المُزمن و [من] (٨) النّفثِ الحَادثِ من الرئة والصّدرِ ، وذكر ابنُ البِيطَارِ (٨٠): أن قوماً يعلّقونه (٢٨) في أعضادِ هم (٧٨) / من لدغ (٨٨) العقاربِ وذلكَ نفع جَليلُ القدرِ ، (٧٧ظ) وليقشّر (٨٩) من قشريه (٨٠) ليكونَ أسرعَ انهضاماً وانجداراً (١١) وأقلَ من النفخ

(٧٩) (ن ١)، (س ٢)، (ل ٢)، (ل٣)، (طم): «اللذاغ»:، وفي (هـ): «اللذاع». (٨٠) رسمت في الأصل (س ١): «المعا» وكذلك في بقية نسخ المقامة سوى (طق) واثبت ما رسم فيها.

(٨١) الأصل (س١): «بالخاصية عنه» والمثبت ما ورد في بقية نسخ المقامة.

(۸۲) بعدها في (س۲): «بالخاصة».

(۸۳) سقطت من (ط ق).

(٨٤) زيادة من (س٢) ، (١٥) ، (ل٢) ، (ط ق) .

(٨٥) لم أجد قول ابن البيطار في كتابه «الجامع لمفردات الأدوية» ويبدو أن المطبوع منه غير كامل.

· (۸٦) (س۲): «يعلقون» .

(٨٧) الأصل (س ١): «أعصابهم»، والمثبت ما ورد في بقية نسخ المقامة...

(۸۸) (۲۷) ، (۲۷) ، (هـ): «لذع» ، وفي (طم): «لدغ» .

(٨٩) (هـ) ، (ط م): «يقشر».

( ٩٠) (ط)، (ط ٢ ) : «قشره»، وفي (د)، (س ٢)، (ط م): «قشرته».

(۹۱) (۷۱) ، «وانحذارا» وهو تحریف .

والقراقر إضراراً (٢٠) ، فإن في القِشر (٢٠) البَاطِنِ قَبضاً شديداً ، وبهِ يعقل (٢٠) البَاطِنِ وَبضاً شديداً ، وبه يعقل (٢٠) البطنُ ويكثرُ للنفخ ِ تَوليداً ، وإذا قلاهُ من أرادَ أكلَهُ ، أعانه (١٠) على إنضاج ِ النّزلةِ (٢٠) .

وأمّا الشَّاه بَلُوط (٩٧): وهو القَسْطلُ فباردٌ [ ذو] (٩٨) يَباس (٩٩) ، نَافِخُ مُصدعٌ (١٠٠) للراس ، وغذاؤه غيرُ مَحمودٍ (١٠١) للناس ، وقاً بضّ بطيء

<sup>(</sup>٩٢) (س ٢): «ضرارا»، وفي (هـ): «صفرة»، وسقطت من (ط١)، (ط٢): «فــــي».

<sup>(</sup>۹۳) (ط۱) ، (ط۲): «للقشر».

<sup>(</sup>٩٤) (هـ) ، (س٢): «يعقد» .

<sup>(</sup>٩٥) سقطت من (ط٢).

<sup>(</sup>٩٦) بعدها في (س ٢): «المديدا وكفى فيه ذلك مزيدا» ولعلها زيادة من الناسخ، النزلة: اسم منقول يخص به الأطباء ما نزل من فضول الدماغ على جهة الحق (مفيد العلوم: ٨٨).

<sup>(</sup>٩٧) (ل ٢)، (ل ٣)، (ن ١)، (س ٢)، (ط ق)، (د)، (ط م): «الشاهبلوطة وهو (٩٧) صواب أيضاً، وفي (ط ١)، (ط ٢): «الشاهب لوط»، وفي (هـ): «الشاهبلوط»، الشاه بلوط: لفظ فارسي، وهو انثى البلوط ينبت بجزيرة قبرس والبندقية، ويرتفع فوق قامتين، كثير الفروع مشرف الورق فيه شوك (تذكرة داود ١ : ٢٠٧).

<sup>(</sup>٩٨) سقطت من الأصل (س١) ، والزيادة من بقية نسخ المقامة .

<sup>(</sup>٩٩) الأصل (س ١)، (ط ١)، (ط ٢): «يابس»، والمثبت ما ورد في بقية نسخ المقامية.

<sup>(</sup>۱۰۰) (ل۳): «یصدع».

<sup>(</sup>۱۰۱) (س۲) ، (هـ) ، (ط م): «ليس محودا» .

الانهضام فإن خُلطَ بالسّكر قلّل [منهُ] (١٠٢) ما به يُضامُ ، وفيه تقويةً للأعضاء ، ومنعُ للنُزوفِ (١٠٢) وجَلاء ، ومن السَّحج (١٠٠) وقُروح الأعضاء ، ونفعٌ النُزوفِ (١٠٠) من رطوبة المعدة ونفثِ الدماء ، ولحمه جيدً للسّموم (١٠٠) ، وتغزيره (١٠٠) للبول معلوم (١٠٨) .

وأما حَبّ الزُّلم (١٠٩):

[وهو حَبُّ العَزيزِ](١١٠) فحارٌّ في الثالثةِ رَطبٌ في الأولى ، يَزيدُ في

(١٠٢) سقطت من الأصل (س ١)، (ط م)، (د) والزيادة من بقية نسخ المقامة، وفي (ط ٢): «قال» بدل: «قلل».

(۱۰۳) (۲۷): «للمنزوف».

(١٠٤) (د)، (ط ق)، (ط م): «النجح» وهو تحريف، السحج: أصل السحج القشر في اللغة، ويوقعه الأطباء على قشر المعى في وقت الاسترسال إذا قالوه مطلقا، فإن أرادوا غيره قيدوه كسحج الخف للرجل (مفيد العلوم:١١٦).

(١٠٦) سقـطت من (د): «ولحمـه جـيـد»، وفي (د)، (ل ٢)، (ل ٣)، (ط م): للمسمومة بدل: «للسموم».

(١٠٧) الأصل (س ١): «وتعزير»، وفي (ط ق): «وتغرير» وهو تحريف، والمثبت ما ورد. في بقية نسخ المقامــة.

(١٠٨) بعدها في (س٢): «ونفع للهواء» ، ولعلها زيادة من الناسخ .

(١٠٩) حب الزلم: هو الحب المعروف بافريقية حب عزيز وبالأندلس فلفل السودان وهي أصول نبات يشبه السعد (مفيد العلوم: ٥٧).

(١١٠) زيادة من (د)، ( ل ٢)، وكتب في هامش (ط م ) : «أي هو حب العزيز».

المنيّ كثيراً (١١١) مأكولاً ، وطعمُهُ ومَذاقُهُ (١١٢) ما ألذَّهُ وأطيبَهُ ، وإذا مُضغَ ووضِعَ على كَلفِ الوجه أذهبهُ (١١٣) .

وأمّا حَبُّ الصّنوبَر:

فحارٌ في الثانية رَطبُ في الأولى ، وقيل: يَابسُ (١١٠) في الثانية نزولاً شَديدُ (١١٠) الإسخَانِ ، صَالحُ للمشايخ دونَ الشَّبانِ ، للرَّعشةِ والفَالجِ والربُو نَافعُ ، وللرُّطوباتِ العَفنةِ والبلاغِم قَالعُ ، يُنقي الكُلى (١١١) والمثانة من الحصى (١١٧) والرمل ويشفيهَا (١١٨) ، ويقوي المثانة على إمساكِ البولِ الذي فيها ، ويزيدُ في الباهِ (١١١) ويكسرُ الرياحَ ، ويسخنُ الكُلى (١٢٠) لمن كانَ (١٢١) لَهُ بالإسخانِ نَجاحٌ ، وينفعُ ما عرضَ في البدنِ من الاسترخاءِ ،

<sup>(</sup>١١١) سقطت من (هـ) ، وفي (ط م): «الثانية» بدل: «الثالثة» .

<sup>(</sup>۱۱۲) (هـ): «وغذائه».

<sup>(</sup>١١٣) بعدها في (ط١) ، (ط٢): «وهو حب العزيز» .

<sup>(</sup>١١٤) (ط ق): «يأنس» وهو تحريف ، وسقط من (ط٢): «الصنوبر» .

<sup>(</sup>١١٥) سقطت من (ك٣): «نزولا» وفيها: «وهو شديد».

<sup>(</sup>١١٦) الأصل (س١) ، (ك) ، (ن١) ، (هـ١): «الكلا» ، والمثبت ما رسم في بقية نسخ المقامة .

<sup>(</sup>١١٧) الأصل (س١) ، (ك٣): «الحصا» ، والمثبت ما رسم في بقية نسخ المقامة .

<sup>(</sup>۱۱۸) (ط۱) ، (ط۲): «ویصفیها».

<sup>(</sup>١١٩) (ط١) ، (ط٢): «الباءة» وهو صواب أيضا ، وفي (ل٢) ، (ل٣): «البأة» .

<sup>(</sup>١٢٠) الأصل (س١) ، (هـ): «الكلا» والمثبت ما رسم في بقية المقامة ، وفي (طم): «يكثر» بدل: «يكسر».

<sup>(</sup>۱۲۱) (۲۰): «ممن» ، وفيها: «وعبق» بدل: «ويجفف» و: «الأزمنة» بدل: «والزمان» .

ويجففُ الرَّطُوباتِ الفَاسِدةَ المُتولدةَ في الأعضاءِ ، وهو بطيءُ الهضمِ فليحذر فيه الإكثارُ ، ولا ينبغي للمحرُورينَ أن يقربوهُ ولا سيمًا في الزمانِ الحَارِّ .

آخرُها(۱۲۲) ولله الحمدُ والمنةُ ، وصلى الله وسلم على سيدنا مُحمد وآلهِ وسلم / .

<sup>(</sup>۱۲۲) (ط۱) ، (ط۲): «آخرها والحمد لله والمنة» ، وفي (۱۰) ، (ل۲): «آخرها ولله الحمد والمنة» ، وفي (ل۳): «تمت المقامة بحمد الله وعونه وحسن توفيقه وصلى الله تعالى وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا آمين» ، وفي (د): «والحمد لله» ، وفي (طم): «والحمد لله وحده ، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا دائما إلى يوم الدين ، ورضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم» .

## مقامة (١) تسمى قمعَ المُعَارِضِ في نُصرةِ ابنِ الفَارِضِ بسم الله الرحمن الرحيم (١)

الحمدُ للهِ الذي أعزَّ أولياءَهُ المُقرِّبينَ الأبرارَ ، ووعدَهُم بالانتقامِ ممن آذاهُم والانتصارِ ، والصلاةُ والسّلامُ على نبيهِ المُصطفى المُختارِ ، وعلى آلهِ وصحبهِ السّادةِ الأخيار .

وبعدُ: فإن الله خصّ هٰذه الأمة بما لَم يُعطِ أُمةً قبلَها ، وأمطرَ عَليها من سَحائبِ كَرمِهِ طلَّ (٤) نعمِهِ وَوَبْلهَا ، وجَعلَ فيهَا على مَدى الدّهر (٥) طَائفةً مَخصُوصةً بولايتِهِ ، مَحبوةً بأنهُم صفوتُهُ من الخلقِ ومحلُّ رعايتِهِ ، هُم خِيارُ (١) الأمةِ ، والأنوارُ التي تُضيءُ في الظَّلمةِ ، وبهم تفرجُ كلَّ عُمةٍ ،

<sup>(</sup>١) (ط١) ، (ط٢): «مقامة تسمى قمع المعارض عن نصرة ابن الفارض» ، وفي (ك٥): «يتلوه هذه المقامة المسماة بقمع المعارض في نصرة ابن الفارض له أيضا نفعنا الله به وأمدنا من مدده آمين آمين آمين .

<sup>(</sup>٢) بعدها في الاصل (س١): «وصلى الله على سيدنا محمد وآله»، وفي (ط١)، (ط٢): «وهو حسبي صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما».

<sup>(</sup>٣) (ط١) ، (ط٢): «والأبرار».

<sup>(</sup>٤) (ط٢) ، (ك٥): «ظل» وهو تحريف.

<sup>(</sup>٥) (ل٥): «الايام» وفيها: «لخصوصية» بدل: «مخصوصة».

<sup>(</sup>٦) (ك٥): «خير» وهو تحريف.

وتُزاحُ كلُّ مُلمّةٍ [كما قِيلَ](٧):

نَهاهُم حُبّهُ لمّا سقَاهُم للهُ لَم يَعبُدُوا من خَوفِ نَارٍ للهُ لَم يَعبُدُوا من خَوفِ نَارٍ ولكنْ كَانَ مَولَى ذَا(١) جَلال (١٠) لهم شُغلُ لمولاهُم (١١) بذكر نجابٌ فتيةٌ غُرُّ كِرامٌ نجابٌ فتيةٌ غُرُّ كِرامٌ بُحورُ العلم أوتاد لأرض بمحورُ العلم أوتاد لأرض

حُميًا الوصلِ عَن حُورِ حِسانِ (١) ولا شوقاً إلى ما في الجنانِ لهُ الإجلالُ فرضاً في الجنانِ وشُكرٌ والتهجدُ بالقُرانِ من العلياءِ في أعلى (١٢) مَكَانِ مُلوك الخلقِ أقمارُ النزّمَانِ

وهُم (١٣) المُكاشفونَ بلطائفِ المَعارفِ ، والمُطالَعونَ بطرائفِ العَوارفِ(١٤) [كما قيل](١٥)

<sup>(</sup>V) ما بين المعقفين زيادة من (b) ، والأبيات من الوافر .

<sup>(</sup>٨) الابيات لابي محمد عبدالله بن أسعد اليافعي ، صاحب «مرآة الجنان» ، وقد وردت في كتبه: (الإرشاد والتطريز في فضل الكتاب العزيز: ٣٩ ، نشر المحاسن الغالية: ٨٦- البيتان الاخيران ، روض الرياحين في حكايات الصالحين: ٤- البيتان الاخيران) .

<sup>(</sup>٩) (كه): «ذو».

<sup>(</sup>۱۰) (ط۲): «جنان» وهو تحريف.

<sup>(</sup>١١) الاصل (س١): «بمولاهم» والمثبت ما ورد في بقية النسخ.

<sup>(</sup>١٢) الاصل (س١): «أعلا» والمثبت ما رسم في: (ط١) ، (ط٢) ، (ل٥) ، (الاشاد والتطريز) ، (روض الرياحين) ، (نشر المحاسن الغالية) .

<sup>(</sup>۱۳) (ل٥): «هم».

<sup>(</sup>١٤) (ك٥): «بظرائف المعارف» .

<sup>(</sup>١٥) ما بين المعقفين زيادة من (٥٥) .

كرّ(١٦) بالقوم طَيفُ أنس المُناجا في فأولاهُم رَقيقَ الكَلامِ فَصفتْ منهُم السّرائِرُ حتّى لاَحَ منهَا (١٧) شواهِدُ الأفهام فهم الغَائصون بالعِلم في الفك ريتيهونَ في مَدى الاكتتام وهم المكرمونَ حِسَاً ومعنى في حُضورٍ وفي حُبورِ شَانِ](١٨)

وردت بذكرهم الأخبارُ ، ورُويتْ في مآثرهم الأثارُ عن الأحبارِ (١١) ، وجَاءتِ الأحاديثُ ، بأنهُم السّابِقُونَ / والأخيارُ ، دونَكَ ما رَواهُ رُوَاةُ النّاسُ الحَديثِ الصّادِقُونَ : «لكلِّ قَرنٍ مِن أُمتي سَابِقُونَ» (٢٠) ، بهم يُغاثُ الناسُ وبهم يُنصرُونَ ، وبهم يُرزقُونَ وبهم يُمطرُونَ ، وبهم يُجارُونَ وبهم يُدفعُ عن أهلِ الأرضِ ما به يُضارونَ ، وبهم يُحيي اللّهُ ويُميتُ ، ويسقي عِبادَهُ ويُقيتُ ، وبهم يَنزِلُ الغيثُ ، وبهم يَصلُحُ العَيثُ ، وبهم يُنبت للخليقةِ منبتُها ، وبهم يُنتصر (٢١) على الأعداءِ ، منبتُها ، وبهم تُخرجُ الأرضُ بَركتها ، وبهم يُنتصر (٢١) على الأعداءِ ، ويُصرفُ العَذابُ والابتلاءُ ، [كما قِيلَ] (٢١) : ويُصرفُ العَذابُ والابتلاءُ ، [كما قِيلَ] (٢١) : بهم أضاءتْ بقاعُ الأرض وابتهجتْ فهُم شُموسُ سَرتْ فيها وأقمارُ بهم أضاءتْ بقاعُ الأرض وابتهجتْ فهُم شُموسُ سَرتْ فيها وأقمارُ

(174)

<sup>(</sup>١٦) (ط١) ، (ط٢): «لهم» وهو تحريف ، وفي (ل٥): «لمّ» ، والأبيات من الخفيف .

<sup>(</sup>۱۷) (ك): «فيها».

<sup>(</sup>١٨) البيت زيادة من (٥٥) ولعله زيادة من الناسخ ، لأن قافيته مغايرة لما سبقه من الابيات .

<sup>(</sup>١٩) (ل٥): «الاخيار» ولعله صواب.

<sup>(</sup>٢٠) صحيح الجامع الصغير ٥: ٣٨ .

<sup>(</sup>۲۱) (ط۱) ، (ط۲) ، (ل٥): «ينتصرون» .

<sup>(</sup>٢٢) زيادة من (٥٥) ، والأبيات من البسيط .

تحيى (٢٣) بهم كلُّ أرض ينزِلُونَ بِهَا كَأَنَّهُم لِبَقَاعِ الأرضِ أمطارُ هُم الخواصُ وقد خُصُوا بمنزلَةٍ جَهراً وكم لَهُم في اللَّهِ أسرارُ

لو(٢٠) أقسمَ أحدُهُم على اللهِ لأبرّ قَسَمهُ (٢٠) ، ولو سألَهُ أن يُزيلَ جَبلاً عن مكانِهِ لهدمَهُ ، ولن تقومَ السّاعةُ حتى يُقبضُوا كلُّهم ، وتُفقدَ من جَميعِهم أمكنتُهُم ومحلهم ، ويُعدمَ من كلّ الأرضِ طَلَلُهُم (٢٦) وطلُّهم [وظلُّهم] (٢٧):

لقد (٢٨) شمَّرُوا في نَيلٍ كُلِّ عَزيزةٍ (٢٩)

ومَـكـرُمـةٍ مما يَطولُ حِسابُـه إلى أن جَنوا ثمرَ الهوى بعدَ مَا جَني (٣٠)

عَليهم وصارَ الحُبُّ عَذباً عذابُه

<sup>(</sup>٢٣) رسمت في الاصل (س١): «تحيا» ، وفي (ط١) ، (ط٢): «يحيى» ، والمثبت ما رسم في (ك٥) .

<sup>(</sup>۲٤) (ك٥): «ولو».

<sup>(</sup>٢٥) انظر: (كتاب الاولياء لابن أبي الدنيا: ١٠٣ ضمن مجموعة رسائله) .

<sup>(</sup>٢٦) طللهم: اشخاصهم (اللسان: طلل) .

<sup>(</sup>٢٧) ما بين المعقفين سقط من الاصل (س١) والزيادة من (ط١) ، (ط٢) ، (ل٥) .

<sup>(</sup>٢٨) الابيات لليافعي (الارشاد: ٤١) ، نشر المحاسن الغالية: ٣٢ ، ٨٨ ـ الأبيات: الاول والثاني والثالث والخامس والسادس والسابغ ، روض الرياحين: ٢٧١ ـ الأبيات: الاول والثاني والثالث والثامن) ، والأبيات من الطويل.

<sup>(</sup>٢٩) روض الرياحين: ٢٧١: «عزيمة».

<sup>(</sup>٣٠) الاصل (س١): «جنا» والمثبت ما رسم في: (ط١) ، (ط٢) ، (ل٥) ، (٣٠) . (الارشاد: ٤١ ، نشر المحاسن: ٣٢ ، روض الرياحين: ٢٧١) .

وحتى استحالَ المُرِّ(٣١) في الحَال ِحَالياً

وحتَّى دَنَا النائي(٣١) وهَانتْ صِعَابُه

يسلُّونَ سيفَ العـزم ِ والصَّبـرُ تُرسُهم

١٦٢ظ)

وقد رَكبُوا شَيئاً يَهولُ ارتكابُه//

يهون عليهم والدّماء خِضابهم

وفي نحرِهم طَعنُ الهَـوى وضِرابُه

أماتُـوا فأحيوا ما أهَـانُـوا فأُكِرمُـوا

بذبح إلى فعل الكرام انتسابه

إلى الله بالله احتساب نُفوسِهم

وللهِ مَن ٣٣) في اللهِ كانَ احتسَابُه

بتركِ الهوى أمسوا يَطيرُ ونَ في الهوا(٣٤)

ويمشُونَ فوقَ المناءِ أمن (٣٥) جَنابه

<sup>(</sup>٣١) الاصل (س١): «المرء» وهو تحريف ، والمثبت ما ورد في بقية نسخ المقامة ومصادر تخريج الابيات .

<sup>(</sup>٣٢) (نشر المحاسن: ٨٨): «النأي»، وفي (ط١)، (ط٢): «لانت» بدل: «هانت».

<sup>(</sup>٣٣) سقطت من (ل٥) ، وفي الاصل (س١): «كم» ، والمثبت ما ورد في (ط١) ، (ط٢) ، (ط٢) ، (الارشاد: ٤١) ، (نشر المحاسن: ٨٨)

<sup>(</sup>٣٤) الاصل (س١) ، (ط١) ، (ط٢) ، (ل٥) ، (الارشاد: ٤١): «الهوى» ، والمثبت ما رسم في (روض الرياحين: ٢٧١) .

<sup>(</sup>٣٥) الاصل (س١) ، (ط١) ، (ط٢) ، (روض الرياحين): «من» ، وفي (ك٥): «ممن» ، والمثبت ما ورد في (الارشاد: ٤١) وبه يستقيم الوزن .

ملوك على التحقيقِ ليسَ لغيرهم

من المملك إلا اسمَهُ (٣٦) وعِقابُه شُموسُ الهدى مِنهُم ومِنهُم بُدُورُه

وأنجمه منهم ومنهم شهاأبه

طُوبَى لَعبدِ نَوَّرَ اللَّهُ بَصِيرَتُهُ ، وأصلحَ بَاطِنَهُ وسَريرتَهُ (٣٧) ، فنظرَ لهديهم ليهتدِي ، وبصرَ برأيهم ليقتدِي ، وعَرفَ مقامَهُم لئلا يَعتدِي [كما قِيلَ] (٣٨):

والأولياءُ عَرائِسُ اللّهِ اتئـدْ(٢٩) أنّى يُجلّيها لشخص أرمَـدِ(٤٠)

قد تولى الله تَعالَى نصرَهُم ، ورد على أعدائِهم أذاهُم ومكرَهُم ، وتوعدَ مَن آذاهُم بحربٍ ليعظمَ أمرَهُم ، قالَ تَعالَى فيما رُوي من الأحاديثِ القُدسيةِ بينَ حُفاظِ الشَّرقِ والغربِ(١٠): «من آذيَ لي وَليَّا فقد(٢٠) آذنتُهُ بالحربِ»(٢٠) وفي لفظٍ(١٠): «من(٥٠) آذيَ لي وليًا فقد استحلَّ مُحارَبتي وأنّى بالحربِ»(٢٠)

<sup>(</sup>٣٦) (ك٥): «اثمه» وهو تحريف.

<sup>(</sup>٣٧) الأصل (س١): «سيرته» ، والمثبت ما ورد في (ط١) ، (ط٢) ، (ل٥) .

<sup>(</sup>۳۸) زیادة من (۵۵) .

<sup>(</sup>٣٩) الأصل (س١): «ائيد» والمثبت ما ورد في (ط١) ، (ط٢) ، (ك٥) .

<sup>(</sup>٤٠) لم أجد البيت في المصادر المتوفرة بين يدي ، وهو من الكامل .

<sup>(</sup>٤١) (ط٢): «المشرق والمغرب».

<sup>(</sup>٤٢) سقطت من (ط۱) ، (ط۲): «فقد . . . فقد» .

<sup>(</sup>٤٣) الاتحافات السنّية للمناوي: ٢٠٤، وفيه «من عادى» بدل: «من أذى».

<sup>(\$\$) (</sup>ك٥): «رواية».

<sup>(</sup>٤٥) سقط من (ل٥): «من . . . وليا» .

لَهُ بِالسَّلامةِ»(٤٦) وفي حَديثٍ مَرفُوعٍ: «من عَادَى(٤٧) أُولياءَ اللَّهِ فقد بَارزَ اللَّه ﴿١٦٤﴾ بالمُحارَبةِ»(٤٨) رَواهُ أهلُ الإِمَامةِ ، / وفي آخر قُدسي : «مَن أخافَ لِي وليًّا فقد بَارزَني بالعَداوةِ وأنا الثائِرُ لأوليائي يومَ القِيامةِ»(٤٩).

وفيما أوحَى اللَّهُ [تَعالَى](٥٠) إلى مُوسى: «من أهانَ لِي وليًّا أو أَخافِّهُ فقد بارزَني بالمُحاربةِ وبارانِي ، وعرّضَ لي نفسه ودعانِي إليها وأنا أسرعُ شيءٍ إلى نُصرةِ أوليائي »؟!أفيظنُّ الَّذي (١٠) يُحاربُني أن يَقومَ لِي ؟! أو يظنُّ الذي يُعادِيني أن يُعجزَني ؟! أو يظنُّ الذي يُبارزُني أن يسبقَني أو يُفوتَني ؟! وكيفَ وأنا الثائرُ لهُم في الدُّنيا والآخرةِ لا أَكِلُ نُصرتَهُم إلى غيري (٥٠) ؟

وعن النبي ﷺ: «أن مُوسى عليهِ السّلامُ قَالَ: «[يا](٥٢) ربِّ أخبرنِي بأكرم خلقِكَ عَليكَ ، قَالَ: الَّذي يُسرعُ إلى هَواي إسراعَ النَّسرِ إلى هَواهُ ، والذي يَكلفُ بعبَادِي (٥٠) الصَّالِحينَ كما يَكلفُ الصَّبِيُّ بالناس ، والُّـذي يَغضبُ إذا انتُهكتْ مَحارمي غَضبَ النَّمر لنفسِهِ ، فإن النَّمرَ إذا

<sup>(</sup>٤٦) الجامع الكبير ١: ٨٨٥ ، وفي (ل٥): «بالسلام» بدل: «بالسلامة» .

<sup>(</sup>٤٧) الأصل (س١): «عادا» ، والمثبت ما ورد في: (ط١) ، (ط٢) ، (ك٥) .

<sup>(</sup>٤٨) الجامع الكبير ١: ٢١٦ ، وفيه: «بارزني» بدل: «بارز الله» .

<sup>(</sup>٤٩) الجامع الكبير ١٠١ .

 <sup>(</sup>٥٠) سقطت من الأصل (س١) ، (ط١) ، (ط٢) والزيادة من (ك٥) .

<sup>(</sup>١٥) سقط من (ط١) ، (ط٢): «السذي . . . يعجزني او يضن» ، وفي الأصل (س١) ، وبقية النسخ: «أفيضن» ، «يعادني» واثبت الصواب.

<sup>(</sup>٥٢) انظر: (المعجم الكبير للطبراني ٨: ٢٦٤ ، الجامع الكبير ١: ١٠١٠) .

<sup>(</sup>٥٣) سقطت من الأصل (س١) والزيادة من (ط١) ، (ط٢) ، (ك٥) .

<sup>(</sup>٤٥) (ك٥): «لعبادي» وهو تحريف.

غَضبَ لم يُبالِ أقلَ الناسُ أم كَثُرُوا»(٥٠) هٰذه أحاديثُ وآثارٌ ، فِيها مَقنعٌ لذوي الأبصار من الأنصار .

ومن كَلام العُلماءِ ونُصوص الحُكماءِ: قال أبو القاسم اللّبدي (٥٦) في كِتاب «الدلالَةِ على الله»(٥٧): «إن الله عزّ وجلّ لن يُسخلي الأرضَ من قَائم ِ يَقُومُ (٥٨) له بالحُجةِ في (٥٩) دينِه رضيهُ لولايتِهِ ، واختارهُ لمُعاملتِهِ فيبينُ به دلالته (١٠) ، ويوضَّحُ به طرقَهُ ، ومن عَدوٍّ لَهُ مَفتونٍ يُضل الناسَ / / عن سبيلِهِ ويفتنهُم عن(١١) دينِهِ .

(۱٦٤ظ

وقالَ: «أبى (٦٢) الله أن يَفتحَ قَلبَ عبدٍ لحقيقة المعرفةِ بهِ ، أو لفهم كتابه وهو يزري بأوليائهِ ، كَما حجبَ صَاحبُ ١٣٥) البدعةِ عن إصابة (١٤)

<sup>(</sup>٥٥) انظر: (كتاب الأولياء لابن أبي الدنيا: ١٠٨) .

<sup>(</sup>٥٦) لعله أبو القاسم بن حماد بن أبي بكر عبدالواحد الحضرمي اللبيدي ، ولد في المهدية بتونس سنة ٢٠٠هـ ، أخذ عن القاضي أبي البرقي القراءات وغيرها ، يقول ابن جابر الوادي آشي: «تلوت عليه كتاب الله تعالى ، وهو أول من قرأت عليه» توفي سنة ٦٩٣هـ ، انظر: (برنامج ابن جابر الوادي آشي: ٥٣ ، رحلة العبدرى: ٢٤٣).

<sup>(</sup>٥٧) لم تذكر مصادر ترجمة اللبيدي كتابا له يحمل هذا العنوان .

<sup>(</sup>٥٨) الأصل (س١): «بقوله» ، والمثبت ما ورد في: (ط١) ، (ط٢) ، (ك٥) .

<sup>(</sup>۹۰) (له): «على».

<sup>(</sup>٦٠) (ك٥): «ذلالته» وهو تحريف .

<sup>(</sup>۹۱) (ط۱) ، (ط۲): «في».

<sup>(</sup>٦٢) رسمت في (ط٢): «أبا».

<sup>(</sup>٦٣) الأصل (س١): «أصحاب» وهو تحريف، والمثبت ما ورد في (ط١)، (ط۲) ، (له) .

<sup>(</sup>٦٤) الأصل (س١): «أصحاب»، وفي (ط٢): «أصاب»، والمثبت ما ورد في =·

السُّنةِ ما دامَ مُتبِعاً لآرائِهِ وأهوائِهِ ، وإنَّ الله لينتقِمُ لأوليائِهِ ممن آذاهُم ، ويُعاقِبُ من لم (١٠) ينصرهُم فإيّاكَ وإيّاهُم ، فإنهم حِمى اللهِ في أرضهِ وخري اللهِ واقِع بمن عَادَاهم ، وإن الله ليغضب لغضبِهم ويرضى لرضاهُم ، وإن الله إذا أرادَ بقوم خيراً وفقهم للسُّنةِ وحبّبَ إليهم أولياءَه ، وإذا أرادَ [الله](١٦) بقوم شراً أخذَ لهم في طَريقِ البدعةِ وحبّبَ إليهم أعداءَه ، .

وقال: «إذا استهزأ من يَدّعِي السُّنة بأهل الحقِّ من الزاهِدينَ ، وصَارتْ مَجالِسُ العِلمِ والذكرى مَعادِنَ الخوض في أعراض المؤمنينَ ، وكانت (١٧) المساجدُ مَواطنَ لذكر (١٨) الدُّنيا ولم تُبالِ العَامةُ مَا نقصَ من دينها [في سَلامةِ دُنياها] (١٩) فهناكَ عمّهم الله بالعِقابِ ، وسلّطَ عليهم شِرارَهُم فسامُوهم سُوءَ العَذابِ ، ولا ينجلي ذلكَ عَنهُم إلا بمتابِ».

وقال: «إن الله حتم على نفسِهِ لأوليائِهِ (٧٠) أن يعزّ نصرَهُم ممن آذاهُم بثلاثِ عُقوباتٍ أو واحدةٍ منهن: إمّا بتفريقِ الهُموم في الدُّنيَا بمحبةِ الفخرِ والتكاثر، أو عمَى القلب عن التصديقِ بمَواهب أهل خَاصةِ اللهِ، أو

<sup>= (</sup>ط۱) ، (له) =

<sup>(</sup>٦٥) الأصل (س١): «لا» والمثبت ما ورد في (ط١) ، (ط٢) ، (ل٥) .

<sup>(</sup>٦٦) سقطت من الأصل (س١) ، (ك٥) ، والزيادة من (ط١) ، (ط٢) .

<sup>(</sup>۲۷) (ل٥): «وكان».

<sup>(</sup>۱۸) (له): «ذکر».

<sup>(</sup>٦٩) ما بين المعقفين سقط من الأصل (س١) ، والزيادة من (ط١) ، (ط٢) ، (ط٢) .

<sup>(</sup>۷۰) سقطت من (٥٥).

مُوالاةِ أعداءِ اللهِ».

وقال: «إن اللَّه أكرمَ بني إسرائيلَ في كلِّ زَمانٍ بنبيِّ (٧١) يُوحي إليه ، وخصّ هذه الأمة في كلّ أوانٍ بوليّ له يوفقُهُ ويلهمُهُ إصابة المعنى/ في الدين والحقيقةِ في الأحوالِ رُشداً وتسديداً من اللهِ تَعالى (٧١) ، يوضحُ بهِ طرائقَهُ ، ويرحمُ به عبادَهُ ، رَدعاً (٧٣) للعَاصي ، ومزيدَ هدايةٍ للمُطيع ، فإذا رأيتُم الأرضَ قد خَلتْ مِنهم ، فاعلمُوا أن الداهِيةَ قد عَظُمتْ ، وأن الأَزِفةُ قد اقترَبتْ ، وهو من عِلم أشراطِ السَّاعةِ».

(۱٦٥و

وقالَ: «تَبقى في آخر الزّمانِ طَائفةٌ من أولياء اللّهِ [تعالى](١٧٠) يُدفعُ بهم البلاءُ ويُصرفُ (٥٠) بهم المكارة ، فإذا عَظُمتْ فِتنةً أهل الأرض وكَثُرَ الفسادُ والبغيُ ، حجبَ اللَّهُ أبصارَ العَامةِ عن أوليائِهِ ، وصرفَ قلوبَهُم عن مُحبتِهم ، فعندَ ذلكَ يحلُّ بهم السَّخطُّ .

[عودٌ إلى المقامةِ](٧٦) ، هذا ما اخترتُهُ من المقالِ مما يُناسِبُ المقامَ والتقطُّتُهُ من المُظانِّ لهذا النَّظام ، تنبيهاً على مَقام الأولياء ، وإشارةً إلى عُلُو رُتبةِ الاصفياءِ ، وتذكِيراً للأتقياءِ(٧٧) ، وتحذيراً مما تأتِيهِ طَائفةُ

<sup>(</sup>٧١) سقطت من (ل٥) .

<sup>(</sup>۷۲) سقطت من (۵۵).

<sup>(</sup>٧٣) الأصل (س١): «من دعا» ، والمثبت ما ورد في: (ط١) ، (ط٢) ، (ك٥) .

<sup>(</sup>٧٤) زيادة من (ط١) ، (ط٢) .

<sup>(</sup>٧٥) (ل٥): «تصرف» وهو تحريف.

<sup>(</sup>٧٦) ما بين المعقفين سقط من الأصل (س١) ، والزيادة من (ط١) ، (ط٢) ، (له).

<sup>(</sup>٧٧) الأصل (س١): «تذكير الاتقياء» ، والمثبت ما ورد في: (ط١) ، (ط٢) ، =

الأغبياءِ ، الظانُّونَ أنهُم في عدادِ الأذكياءِ ، القَادِحُونَ بأفهامِهم الفَاسِدةِ فيما لا يَعلمُونَ (٧٨):

وقلتُ لأصحَابي هي الشّمسُ ضَوْءُها

قَريبٌ ولكنْ في تَنَاوُلِهَا بُعًـدُ (٢٩)

هل أتاكَ حَديثُ الغَاشِيةِ ، الراشِيةِ الواشِيةِ ، اللاشِيةِ المُتلاشِيةِ ، اللاشِيةِ المُتلاشِيةِ ، السَّهِ السَّتي أضحتْ بتنقيص (١٠٠ أولياءِ اللَّهِ عَاشِيةً ، ولم تَكنْ من عَذابِ اللَّهِ (١٦٥ ظ) خَاشِيةً ؟! إنما مثلها مثل (١٠) الماشية ، فمزق الله منها الأصل / / والحاشية ، ولا نشأ منها ناشية .

أم هَلْ أَتَاكَ حَدَيثُ الفَجرةِ ، اللئامِ النكرةِ ، والحُمرِ المُستنفِرةِ ، والكَّمرِ المُستنفِرةِ ، والكَذَبةِ المُزوَّرةِ ، الذين لا يخشونَ من تِرةٍ (٨٠) ، ولا يَرعونَ [مأثرةً](٨٠) ، ولا تَنفعُ فِيهم التذكِرةُ ؟! .

<sup>(</sup> ال ه ) =

<sup>(</sup>۷۸) بعدها في (ل٥): «مفرد».

<sup>(</sup>٧٩) البيت لأبي عيينة المهلبي (الوساطة بين المتنبي وخصومه: ٢٦١ ، التبيان في شرح الديوان للعكبري ١: ١١٢ ، زهر الآداب ٤: ١١٠٤ ، الابانة عن سرقات المتنبي للعميدي: ٧٦) ، وفي زهر الآداب: «أقول» بدل: «قلت» ، وأورده السلمي بلا عزو (طبقات الصوفية: ٢٣٦ ، وفيه: «فقلت») ، والبيت من الطويل .

<sup>(</sup>٨٠) (ك٥): «بتنقيص أهل الله وأوليائه عاشية . . . » .

<sup>(</sup>۸۱) (له): «كمثل».

<sup>(</sup>٨٢) (ك): «بره» وهو تحريف ، ترة: ظلم (اللسان: وتر) .

<sup>(</sup>٨٣) الأصل (س١): «ما» ، والمثبت ما ورد في: (ط١) ، (ط٢) ، (ك٥) .

أم هَل أتاكَ نبأ الّذين نبعُوا من المراحِض [والمحارِض] ١٩٥٠)، وآذُوا ولي اللهِ الشّيخَ عُمرَ بنَ الفَارِض ، وقرّضُوهُ بعدَ مَوتِهِ بزُهاءِ ثلاثمائةِ سَنةٍ بالمقارِض ، ولم (٥٠٠) يختشُوا (٢٠٠) من سَخطِ الجسارِ الذي هو للقُلوبِ المقارِض ، ولم (٥٠٠) يختشُوا ١٠٠) من سَخطِ الجسارِ الذي هو للقُلوبِ ارض (٧٠٠) ، وإن رأوا (٨٠٠) سحابَ عَذابِ أظلّ عَليهم قالُوا هٰذا عَارِضٌ ؟! لا هُم وقفُوا عندَ نَص القُرآنِ ولا هُم امتثلُوا ما وردَ عن سيّدِ ولَدِ عَدنانَ ، ولا هُم عملُوا بما (٨٠٠) قرّرهُ أئمةُ الشانِ (٢٠٠) ، ولا هُم جَنحُوا (١٠) إلى طَريقةٍ جَاريةٍ على قانونِ الحقّ والفُرقان ، [وأنشدُوا] (٢٠):

ليت شِعْرِي أَيُّ عِلم القنُوهُ ليت شِعْرِي أَيُّ فَنِ أَحَكَمُوهُ التَّ شِعْرِي أَيُّ فَنِ أَحَكَمُوهُ التَّ في شِعرِهِ لم يفهمُوهُ إِنْ تسلُّهم (٩٣) عن مَعاني بعض ِ الفا ﴿ أَتَتُ في شِعرِهِ لم يفهمُوهُ

<sup>(</sup>٨٤) زيادة من: (ط١) ، (ط٢) ، (ل٥) ، وفي (ط١) ، (ط٢): «بالمحارض» والمثبت ما ورد في (ل٥) ، المحارض: أمكنة الشر والفساد (اللسان: حرض) .

<sup>(</sup>٨٥) الأصل (س١): «ولن» ، والمثبت ما ورد في : (ط١) ، (ط٢) ، (ل٥) .

<sup>(</sup>۸٦) (ل٥): «يخشوا».

<sup>(</sup>٨٧) آرض: من الارض: وهي الرعدة والنفضة (اللسان: أرض).

<sup>(</sup>٨٨) الأصل (س١): «رأو» والزيادة من: (ط١) ، (ط٢) ، (ل٥) .

<sup>(</sup>٨٩) الأصل (س١): «ما» ، والمثبت ما ورد في (ط١) ، (ط٢) ، (ل٥) .

<sup>(</sup>٩٠) (ك٥): «اللسان» وهو تحريف.

<sup>(</sup>٩١) (ك٥): «صمموا على طريق جارية . . . » .

<sup>(</sup>٩٢) زيادة من (٥٥) ، ولم أعثر على الابيات فيما بين يدي من المصادر ، ولعلها من نظم السيوطي أو من نظم أحد معاصريه ممن كانوا يكتبون الاوراق بهجو المعترضين على ابن الفارض ، ويلصقون تلك الاوراق في مزاره ، انظر: (بدائع الزهور في وقائع الدهور ٣: ٤٨) ، والأبيات من الرمل .

<sup>(</sup>۹۲) (ط۱) ، (ط۲): «تسئلهم».

كلَّ شيءٍ غابَ عن أفهامِهم أجهم أجهم أجهم أجهم أجهم المعلم يا مَن غلِطُوا أجهم لا قُلتُم لَهُ معنى ولم أنتم في الدّينِ أعلى (٩٠) من نُجوم وأناس شرحوا أبياته والباله كالبساطي (٩٠) الذي مرقاه في والكمال بن الهُمام الحَبرُ مِن

صعَــدُوا واحِــدةً مِن دَرج

فأرادُوا علوها أن يقحمُوهُ ويتمارُهُ السّمُوهُ حيثمارُهُ يستمِعُولُوهُ ما سلّمُوهُ في ضياءِ الشّمسِ هلْ أوتِيتمُوهُ نَدرِه للجهل هلا قلتُمُوهُ نَدرِه للجهل هلا قلتُمُوهُ وأعلام قديماً قدّمُوهُ وأعلام قديماً قدّمُوهُ واناس أولُوا ما استبهمُوهُ وأناس أولُوا ما استبهمُوهُ نَورِهِ في العِلم ما أوقرتُمُوهُ نُورِهِ في العِلم ما أوقرتُمُوهُ نَورِهِ في العِلم ما أوقرتُمُوهُ نَرجمُوهُ لَونَ في العِلم مقالاً تَرجمُوهُ لَونَ في العِلم مقالاً تَرجمُوهُ لَا تقولُواالشيءَ (١٠١)حتى تَعلمُوه (١٠٢)

كلُّ فَدم (٩٩) منــكُــم لو رامَ أنْ

تتعالون مَقاماً وتُعنا

حسبُكم أن تصمتُ واعن عَضَل (١٠٠)

<sup>(</sup>٩٤) (ط۱) ، (ط۲) ، (له): «حيث ما» .

<sup>(</sup>٩٥) (ط۱) ، (ط۲): «يسمعوه» وبه ويختل الوزن .

<sup>(</sup>٩٦) الأصل (س١): «أعلا» ، والمثبت ما رسم في (ط١) ، (ط٢) ، (ك٥) .

<sup>(</sup>٩٧) (ل٥): «قد رموه» وهو تحريف ، وعجز البيت مختل الوزن .

<sup>(</sup>٩٨) (٥٥): «فالبساطي» ، البساطي هو: محمد بن أحمد بن عثمان الطائي البساطي ، فقيه مالكي ، تولى القضاء بمصر سنة ٩٨٣هـ واستمر عشرين سنة لم يعزل إلى أن مات سنة ٩٤٨هـ له شرح على تائية ابن الفارض ، وشك السخاوي في نسبة شرح التائية للبساطي ، انظر: (الضوء اللامع ٧: ٥ ، شذرات الذهب ٧: ٥٤٥) .

<sup>(</sup>٩٩) (ط٢): «قدم» وهو تحريف ، الفدم: العيتي عن الحجة والكلام مع ثقل ورخاوة وقلة فهم (اللسان: فدم) .

<sup>- (</sup>١٠٠) العضل: المنع والشدة ، يقال: اعضل بي الأمر اذا ضاقت عليك فيه الحيل

قال تَعالَى في كتابِهِ العَزيزِ مُحدِّراً نَاطِقاً ١٠٢١) جهولاً: ﴿ وَلا تَقفُ ما لِيسَ لكَ به عِلمٌ إنّ السّمعَ والبصرَ والفُؤاذ كُلُّ أولئكَ كانَ عنه مستُولاً ﴾ (١٠١) ، وقالَ النبيُ عَلَيْ مُرشِداً إلى الدّينِ ومعالِمهِ: ﴿ إنّما الأمورُ مَستُولاً ﴾ (١٠١) ، وقالَ النبيُ عَلَيْهُ مُرشِداً إلى الدّينِ ومعالِمهِ: ﴿ إنّما الأمورُ تَلِينَ لكَ غِيهُ (١٠٠٠) فاجتنبهُ ، وأمرُ تبيّنَ لكَ غِيهُ (١٠٠٠) فاجتنبهُ ، وأمرُ المُتلِفَ فيهِ فردهُ إلى عَالِمِهِ (١٠٠٠) .

وقال عُمارُ بنُ الخطابِ [رضي الله عنه ](١٠٧) مُحسّناً للظنِّ [بالمُسلم ](١٠٧) ومجمّلاً: «لا تظُنن بكَلمةٍ خَرجتْ من أخيكَ سُوءاً وأنتَ تَحدُ لهَا في الخير محملاً»(١٠٩).

تظافرتِ النَّصوصُ والنقولُ على وجُوبِ تحسِينِ الظنِّ بالمُسلمِ ، وفتح ِ بَابِ التَّاويلِ لما أشكلَ من كلامِهِ وأبهَم ، خُصوصاً من اشتهرَ

<sup>= (</sup>اللسان: عضل).

<sup>(</sup>۱۰۱) (ط۱) ، (ط۲): «لشيء» وبه يختل الوزن .

<sup>(</sup>۱۰۲) سقط البيت من (٥٥).

<sup>(</sup>۱۰۳) (ط۱) ، (ط۲): «قاطعا» وهو تحریف.

<sup>(</sup>١٠٤) سورة الاسراء ، الأية: ٣٦ .

<sup>(</sup>۱۰۵) (ط۲): «عینه» وهو تحریف.

<sup>(</sup>١٠٦) مجمع الزوائد ١: ١٥٧ .

<sup>(</sup>۱۰۷) زیادة من: (ط۱) ، (ط۲) .

<sup>(</sup>١٠٨) سقطت من الأصل (س١) والزيادة من (ط١) ، (ط٢) ، (ك٥) .

<sup>(</sup>١٠٩) الجامع الكبير ١: ١١١٦ ، وفي (الجامع الكبير): «شرا» ، بدل: «سوءاً» ، وفي الأصل (س١): «سوء» . والمثبت ما ورد في (ط١) ، (ط٢) ، (ك٥) ، وفي (ك٥): «من» بدل: «في» .

بالصّلاح ، وبدّا منه الخيرُ ولاح ، وغَدا ذكرُهُ وراح ، وشَاعَ خبرُهُ في الصّلاح .

وكانَ في إقليم الإسلام ، بينَ الغُلماءِ الأعلام ، والملوكِ والأمراء ، والأعيانِ والكُبراء / ألم يجتمع به الشّهابُ السُّهْرَوَرْدي (١١٠): وحلاهُ بالطِّرازِ الللزّوردي (١١١) ؟! ومقامَهُ في عِلميْ الشّريعةِ والحقيقة (١١٠) معروف ، ومحلَّهُ بالعَظمةِ والجَلالةِ موسومٌ وموصوف ، وقد كانَ داعِياً ومُرشِداً ، ومسلكاً به يُقتدى (١١٠) ، هلا أنكرَ عليه ، أو حذرَ الناسَ مما لديه ؟! بل شَهدَ لهُ بالمحبةِ ودلّ عليهِ تلامذتهُ وصحبَهُ .

ألم يجتمع به حَافِظُ عصرِهِ وزاهِدُهُ (١١١) الشَّيخُ زكيُّ الدِّينِ المُنذري (١١٥) ، وغيرُهُ من حُفّاظِ الحَديثِ ، وترجمُوه بمَا يقمعُ كلُّ مُزدري ؟! .

<sup>(</sup>١١٠) هو عمر بن محمد بن عبدالله بن عمّويه ، أبو حفص شهاب الدين . . . السهروردي ، فقيه شافعي ، من كبار الصوفية ، وصاحب كتاب: «عوارف المعارف» ، توفي سنة ٦٣٢هـ ببغداد ، انظر (وفيات الاعيان ٣: ٤٤٦ البداية والنهاية ١٣: ١٣٤ ، وكتاب سامي الكيالي: «السهروردي») ، وفي (ل٥): «السهوردي» وهو تحريف .

<sup>(</sup>١١١) لم أجد في مظان ترجمة السهروردي كتابا له بهذا العنوان .

<sup>(</sup>١١٢) (ل٥): «في علمي الحقيقة والشريعة».

<sup>(</sup>۱۱۳) (ل٥): «يهتدى».

<sup>(</sup>١١٤) سقط من (ل٥): «وزاهده . . . في عصره» .

<sup>(</sup>١١٥) هو عبدالعظيم بن عبدالقوي بن عبدالله ، ابو محمد زكي الدين المنذري ، من علماء الحديث وصاحب «التكملة لوفيات النقلة» ، تولى مشيخة دار الحديث الكاملية بالقاهرة ، وتوفي بمصر سنة ٢٥٦هـ ، انظر (البداية والنهاية =

وكم إمام كان (١١٦) في عصرِهِ ، في حِجازِهِ وشامِهِ ومصرِهِ ، ما مِنهم أحدٌ وجّه (١١٧) إليه إنكاراً ، ولا حطّ له مِقداراً ، ولا هَدَمَ له مَناراً ، وذلكَ لِحما شاهدَهُ من سَنيّ أحوالِهِ ، وتواترَ عندَهُم من أنهُ مُحبُّ عَاشِقٌ والِهُ .

وقد كانَ الشّيخُ قبلَ تَجرِّدِهِ من الفُقهاءِ الأعلام ، وولِي القضاء والأحكام ، حَكَى الوادِعيُّ (١١٨) عن الشّهاب محمودٍ (١١١) ، قالَ : «كانَ ابنُ الفَارِضِ قَاضِياً ، فدخلَ الجَامِعَ يوماً لصلاةِ الجُمعةِ والخطيبُ يخطبُ ، فوجدَ شخصاً يُغني ، فنوَى تأديبَهُ سِراً ، فلمّا انقضتِ الصّلاةُ وانتشرَ النّاسُ ، خرجَ ابنُ الفارضِ ، فنادَاهُ المذكُورُ أن أقبل ، فلمّا أقبلَ أنشدَهُ إهٰذا الشّعرَ (١٢٠):

قَسمَ الإلهُ الأمر بينَ عِبادِهِ فالصبُ يُنشِدُ والخليُّ يُسبّعُ

<sup>=</sup> ٢١٢ : ٢١٢ ، طبقات الشافعية للسبكي ٨: ٢٥٩ ، المختصر لأبي الفداء ٣: ١٩٧) .

<sup>(</sup>۱۱۹) سقطت من (ط۱) ، (ط۲) .

<sup>(</sup>۱۱۷) (ك٥): «توجه».

<sup>(</sup>۱۱۸) هو علي بن المظفر بن ابراهيم ، علاء الدين الكندي المعروف بالوادعي ، أديب مقرىء محدث ، عاش بدمشق ، وله «التذكرة الكندية» ، توفي سنة ٧١٦هـ ، انظر: (فوات الوفيات ٣: ٩٨ ، البداية والنهاية ١٤: ٧٨ ، الدارس في اخبار المدارس ١: ١١٤) .

<sup>(</sup>۱۱۹) هو محمود بن سلمان بن فهد ، شهاب البدين أبو الثناء محمد الحلبي البدمشقي ، له رسائل وشعر ، وهو صاحب: «حسن التوسل إلى صناعة الترسل» ، ولد بدمشق سنة ١٤٤هـ وتوفي سنة ٧٧٥هـ ، انظر: (فوات الوفيات ٤: ٨٢ ، النجوم الزاهرة ٩: ٢٦٤ ، مقدمة «حسن التوسل») .

<sup>(</sup>١٢٠) ما بين المعقفين زيادة من (٥٥) ، والبيتان من الكامل .

ولعَمري التَّسبيحُ خَيرُ (١٢١) عِبادةٍ للناسِكينَ وذَا لقوم يصلُحُ وهذا كانَ (١٢٢) سببَ زُهده (١٢٣).

[وأمّا محلّه من الأدب] (۱۲۱) ، فكانتِ النّكتُ (۱۲۰) الأدبية / تَنسِلُ إليهِ إذا نَظمَ من كلّ حدبٍ ، انظرْ إلى شعرِه تجدّه دالاً على تَبحرِه في حِفظِ اللّغاتِ وجمعِه منها (۱۲۱) للشّتاتِ ، وأمّا الجِناسَاتُ وأنواعُ البديع فكمّر (۱۲۷) السّيل ، وكجرّ النّيل ، رَوضٌ مُفوّفُ (۱۲۸) ، وطِباعٌ قطَّ ما تكلّف ، وما (۱۲۹) زالتِ الأعلامُ وغيرُهم يلحظونَهُ بعينِ التعظيم ، ويحلّونَهُ مَحلّ التبجيل والتكريم .

وإن غرَّكَ دندنةُ (١٣٠) الذهبيِّ (١٣١) فقد دَندنَ على الإِمام ِ فخرِ الدّينِ بنِ

(17Y)

<sup>(</sup>۱۲۱) الأصل (س۱): «غير» وهو تحريف ، والمثبت ما ورد في (ط۱) ، (ط۲) ، (ط۲) . (ط٥) .

<sup>(</sup>۱۲۲) (ل٥): «وكان هذا».

<sup>(</sup>١٢٣) ورد الخبر في (شرح ديوان ابن الفارض لرشيد الدحداح: ١٧ ، رحلة الشتاء والصيف لابن كبريت: ٨٨) .

<sup>(</sup>١٢٤) ما بين المعقفين بياض في الأصل (س١) ، والزيادة من (ط١) ، (ط٢) ، (ط٢) .

<sup>(</sup>١٢٥) سقطت من (ك٥) ، وفي الأصل (س١): «النكتة» ، والمثبت ما ورد في (ط١) ، (ط٢) .

<sup>(</sup>۱۲٦) سقطت من (ل٥) .

<sup>(</sup>۱۲۷) (ك٥): «كم» وهو تحريف.

<sup>(</sup>١٢٨) مفوّف: مزهر (اللسان: فوف) ، وفي (٥٥): «لا تكلف» بدل: «ما تكلف» .

<sup>(</sup>۱۲۹) (ك٥): «ومتى».

<sup>(</sup>١٣٠) الدندنة: أن تسمع من الرجل نغمة ولا تفهم ما يقول ، وقيل: هي الكلام =

الخطيب (١٣٢) في (١٣٦) الخُطُوب ، وعلى أكبرَ مِن الإِمام وهو أبو طَالب السمكي (١٣١) صَاحبُ: قُوتِ القُلوب (١٣٥) ، وعلى أكبسرَ من أبي طَالب السمكي (١٣١) وهو الشيخُ أبو الحسنِ الأشعريّ الذي ما زالَ ذكرُهُ يَجولُ في الآفاقِ ويَجوبُ ، وكُتبُهُ مشحُونةُ بذلكَ: «المِيزانُ » ، و «التاريخُ » و «سِيرُ النّب لا عِنْ اللهِ لا نقبَلُ كلامَهُ النّب لا عِنْ أَفْق اب لللهُ المَّامُ في هؤلاءِ ؟ كلّا واللهِ لا نقبَلُ كلامَهُ فيهم ، بل نُوصلهُم حَقَهُم ونوفيهم .

وقد سُئلَ الشّيخُ البلقينيّ (١٣٨) عن الشّيخ ِ ، فقالَ : «ما أحبُّ أن أتكلمَ فيهِ » ، وسُئلَ عن الأبياتِ التي أُنكرتْ عليهِ ، فأنكرَهَا خوفاً ممن يَعتقدُ

<sup>=</sup> الخفي (اللسان: دنن).

<sup>(</sup>۱۳۱) هو محمد بن عثمان بن قايماز الذهبي ، شمس الدين ، أبو عبدالله: حافظ ، مؤرخ ، قاربت تصانيفه المائة ، توفي سنة ٧٤٨هـ انظر: (فوات الوفيات ٣: ٣٠٥ ، نكت الهميان: ٢٤١ ، غاية النهاية في طبقات القراء ٢: ٧١) .

<sup>(</sup>۱۳۲) قال الذهبي في ترجمته: «الفخر بن الخطيب صاحب التصانيف ، رأس في الذكاء والعقليات ، لكنه عري من الآثار ، وله تشكيكات على مسائل من دعائم الدين تورث حيرة» (ميزان الاعتدال ٣٤٠: ٣٤٠) .

<sup>(</sup>۱۳۳) (ك): «ذوي» وهو تحريف.

<sup>(</sup>١٣٤) هو أبو طالب محمد بن عطية ، الحارثي الواعظ المكي ، سكن مكة فنسب اليها ، توفي ببغداد سنة ٣٨٦هـ ، انظر (تاريخ بغداد ٣: ٨٩ ، وفيات الاعيان ٤: ٣٠٣ ، عبرالذهبي ٣: ٣٣ ، ميزان الاعتدال ٣: ٥٥٥) .

<sup>(</sup>١٣٥) كتاب في التصوف ، طبع عدة طبعات .

<sup>(</sup>۱۳۹) زیادة من (لa) .

<sup>(\*)</sup> انسظر تسرجمه أبي الحس الأشعري في (السير: ١٥ / ٨٥).

<sup>(</sup>۱۳۷) (۵۰): «اقتفا» ، وهو تحریف .

<sup>(</sup>١٣٨) هو سراج الدين عمر بن رسلان البلقيني ، انظر (مصرع التصوف أو تنبيه الغبي إلى تكفير ابن عربي للبقاعي: ١٧٦) .

ظاهِرَهَا ويقتفيه ، فما يلزمُ من إنكارِ القول ِ تَنقِيصُ صَاحِبِه ، ولا الإزراءُ بمقَامِهِ والتفريطُ في واجبهِ .

وقد (۱۲۹) نُقِلَ عن شيخ الإسلام ، عِزّالدينِ بنِ عبدِ السّلام : أنه وجه إلى كلام ابنِ عَربي (۱۴۰) القدح ، ثم مدحه هو غاية المدح ، فسئلَ عن وجه الجمع ، فقالَ : حتى أصُونَ ظاهِرَ الشّرع ، / / حَكَى ذلكَ وأشادَ ، اليَافِعيُّ (۱۴۱) في «الإرشادِ» (۱۴۲) ، وما ذاكَ إلا لأن (۱۴۳) الكلام قد يكونُ ظاهِرُهُ في الشّرع مُنكراً وصاحِبُهُ مُنزهُ عن اعتقادِه مورداً (۱۴۱) ومصدراً ، وإنما صَدرَ عنهُ مُراداً به معنى خلاف الظاهِر ، مؤولاً بتأويل حسنِ بَاهر .

قَالَ الغَزاليُّ رضي اللَّه عنهُ وعنَّا بهِ: «كَلامُ القومِ شبيهٌ بما في القُرآنِ

<sup>(</sup>۱۳۹) زيادة من (ك٥) .

<sup>(</sup>١٤٠) الأصل (س١): «العربي» وهو تحريف ، والمثبت ما ورد في (ط١) ، (ط٢) ، (ل٥) ، لأن ابن العربي هو الفقيه الرحالة الاندلسي صاحب: «أحكام القرآن» ، وقد سبق التعريف به ، وابن عربي هو: محمد بن علي بن محمد . . . الشيخ محيي الدين أبو بكر الطائي الحاتمي الاندلسي ، صاحب «الفتوحات المكية» وغيرها من كتب التصوف ، انظر (فوات الوفيات ٣: ٤٣٥ ، عنوان الدراية للغبريني : ١٥٨ ، نفح الطيب ٢ : ١٦١) .

<sup>(</sup>١٤١) هو عبدالله بن أسعد بن علي بن سليمان بن فلاح الشافعي اليمني ، صاحب «مرآة الجنان وعبر اليقظان» وغيرها من الكتب ، توفي سنة ٧٦٨ ، انظر (الدرر الكامنة ٢ : ٣٥٤ ، شذرات الذهب ٦ : ٢١٠) .

<sup>(</sup>١٤٢) الارشاد والتطريز: ١٦٢ .

<sup>(</sup>۱٤٣) (كه): «أن».

<sup>(</sup>١٤٤) الأصل (س١): «مبدأ» وفي (ط١) ، (ط٢): «مورداته» ، والمثبت ما ورد في (ل٥) .

والسُّنةِ من المُتشَابهِ».

وقد سألَ بَعضُ (١٤٠) عُلماءِ الكلامِ ، بعضَ كِبارِ الصَّوفيةِ عن هٰذا الذي يَقعُ عليه المَلامُ ، فشرحَهُ لَهُ (١٤٠) بأبينِ جَوابِ ، وأبانَ لَهُ صوبَ (١٤٧) الشي يَقعُ عليه المَلامُ ، فشرحَهُ لَهُ (١٤٠) عملَكُم على أنَّ اصطلحتُم على هٰذه الصَّوابِ ، فقالَ لَهُ (١٤٠): فمَا (١٤١) حملَكُم على أنَّ اصطلحتُم على هٰذه الألفاظِ التي ظَاهِرُهَا يُستشنعُ (١٥٠) ؟! فقالَ: غِيرةً على طريقِنا أن يدعيهُ من الألفاظِ التي ظَاهِرُهَا يُستشنعُ (١٥٠) ؟! فقالَ: غِيرةً على طريقِنا أن يدعيهُ من لأيحسنُهُ ويَدخلَ فيهِ من ليسَ من أهله ويَرتعَ .

نعم ما(١٥١) على الناس - في ذلك (١٥١) الضرُّ مِن مَسلكِ (١٥٢) لا يُحسنُ التصوف ، وأُولِعَ قلبُهُ بأن يُشهرَ عنهُ عِلمُ التصوف ، يأتيه من حُكمهِ حُكمُ الجنينِ الذي ما نطقَ بعدُ (١٥١) ولا استهلَّ ، ولا مَشى ولا قَامَ ولا شربَ ولا أكلَ (١٥٥) ، فيسألُهُ عن شيءٍ مِن هٰذه العِباراتِ المُشكِلةِ فيخوضُ معهُ في شرحِهَا ، وهو جَمادُ لا يُحسنُ مدحَهَا من قدحِهَا ، فيخوضُ معهُ في شرحِهَا ، وهو جَمادُ لا يُحسنُ مدحَهَا من قدحِهَا ،

<sup>(</sup>١٤٥) بعدها في (ل٥): «العلماء» وهي زيادة لا يستقيم بها السياق.

<sup>(</sup>١٤٦) سقطت من (ط١) ، (ط٢) .

<sup>(</sup>۱٤۷) (ل٥): «صواب».

<sup>(</sup>۱٤۸) سقطت من (٥٥).

<sup>(</sup>۱٤٩) (ط۱) ، (ط۲) ، (ل٥): «ما».

<sup>(</sup>١٥٠) (ط١) ، (ط٢): «يستبشع» ولعله صواب.

<sup>(</sup>۱۰۱) سقطت من (ل٥).

<sup>(</sup>١٥٢) سقط من (ط١) ، (ط٢) ، (ل٥): «في ذلك» .

<sup>(</sup>١٥٣) لعل السياق يستقيم بزيادة «من» بعد «مسلك».

<sup>(</sup>١٥٤) سقطت من (ط١) ، (ط٢) ، (ل٥) .

<sup>(</sup>١٥٥) قاله حمل بن النابغة للرسول عليه السلام ، انظر: (صحيح مسلم بشرح النووي ١١: ١٧٧) ، استهل: رفع صوته عند الولادة (اللسان: هلل) .

فيخرجُ هٰذا نافِخاً أشداقَهُ ، رافِعاً أحداقَهُ ، كأنّما جُعِلَ في قبضتِهِ الفَلكُ ، أو نَزلَ إليه بسجلِّ (١٠٦) الولايةِ مَلكُ ، ما أحوجَهُ في مثلِ هٰذهِ الحَالةِ إلى صَكةٍ في عُنقِهِ ، تُخفِّضُ من (١٠٧) أنفاسِهِ وتُسكِّنُ من خُلقِهِ (١٥٨) ! .

ما لهذا إلا مَن يُديرُ عليهِ من أدوارِ (١٥١) العبادةِ حَجَر الطاحُونِ ، ويأخذُهُ ويقدعُهُ (١٦١) من (١٦١) مُخالفةِ النفس بما هو أحدُ من الطاعونِ ، ويأخذُهُ بالجُوعِ ، وتركِ الهُجُوعِ ، ويكزمُهُ الذّكرَ والصومَ ، ويحرمُهُ لذيذَ (١٦٢) السطعامِ والنوم ، حتَّى يَدوبَ كَبِدُهُ ويتفطرَ ، وتَسِيلَ (١٦٢) مهجتُهُ وتتقطر (١٦٢) ، وإن سألَهُ (١٦٥) [عن] (١٦١) شيءٍ من ذلكَ ، أو رامَ الخوضَ في هذه (١٦١) المسَالِكِ ، أنكرَ عليه باللّسانِ والقلب ، وقال: اقعدُ مَزجرَ (١٦٨)

(171)

<sup>(</sup>١٥٦) (ك٥): «بكل» ، وفيها: «بيضته» ، بدل: «قبضته» وهو تحريف .

<sup>(</sup>۱۵۷) سقطت من (ل٥).

<sup>(</sup>١٥٨) الخلق: الطبع والسجية ، وضبطت في الأصل بضم الخاء ، وقد تكون الخلق: وهو الكذب (اللسان: خلق) ، وفي (ك٥): «حلقه» .

<sup>(</sup>١٥٩) الأصل (س١): «أدرار» ، وهو تحريف ، والمثبت ما ورد في (ط١) ، (ط٢) ، (ط٢) ، (ط٢) .

<sup>(</sup>١٦٠) (ل٥): «يفدغه» وهو تحريف ، يقدعه: يكفه ويمنعه (اللسان: قدع) .

<sup>(</sup>۱٦١) (ط۱) ، (ط۲): «عن» .

<sup>(</sup>۱۹۲) (ط۱) ، (ط۲): «لذلك» وهو تحريف.

<sup>(</sup>۱۹۳) (ل٥): «تهيج».

<sup>(</sup>۱۹٤) (ط۲): «تنقطر».

<sup>(</sup>١٦٥) (ط۱) ، (ط۲) ، «سأل» .

<sup>(</sup>١٦٦) زيادة من: (ط١) ، (ط٢) ، (ل٥) .

<sup>(</sup>۱٦٧) (له): «تلك» .

ـ (١٦٨) (ط١) ، (ط٢): «مزحر» وفي (ل٥): «مدحرا كالكلب» ، ويقال: فلان =

الكلب، ثم زادَ عليه وزبرَهُ (١٦٥)، وأغلظَ عليه وزجرَهُ، وقال: مالكَ ولهذا ؟! اسلكُ طريقاً يكونُ لكَ مَلاذاً ، والزمْ حِصناً يكونُ لكَ مَعاذاً ، ولهذا يعْلَمُ اللّهُ اللّذين يَتَسلّلُونَ مِنكُم لِواذاً (١٧٠)، لو فَعلَ معهُ ذلكَ كانَ عَينَ النّصحِ في حقّهِ ، وكانَ أبعدَ لَهُ من عقّهِ ، وأقربَ (١٧١) إلى فَكَ (١٧١) رقّهِ [ما] (١٧١) أحسنَ قولَ أبي عبدِ اللّه القُرشيّ (١٧١) - أحد أئمةِ التحقيقِ - : رقّهِ [ما] (١٧١) أحسنَ قولَ أبي عبدِ اللّه القُرشيّ (١٧١) - أحد أئمةِ التحقيقِ - : رقّه [ما] (١٧١) أبي في المبادىءِ فقد أخطأَ الطريقَ » .

نَعوذُ باللهِ من سُوءِ الظّنِ ما أحوجَنا إلى هٰذا الكلام إلا بيانُ أن(١٧٥) الضررَ ممن تشبه بأهل الفنّ ، إنما كانَ يُجارى(١٧٦) بهذا الكلام ، من

<sup>=</sup> بمزجر الكلب ، إذا كان بعيدا من الناس لمهانته (ربيع الابرار ٢ : ١٩٣) .

<sup>(</sup>۱۶۹) زبره: نهاه وانتهره (اللسان: زبر) وسقط من (ط۱) ، (ط۲): «وزبره . . . وزجره» .

<sup>(</sup>١٧٠) منَ الآية: ٦٣ من سورة النور ، لِواذاً : مستخفين ومتسترين (للسان: لوذ) .

<sup>(</sup>١٧١) بعدها في (ل٥): «له» وهي زيادة لا ضرورة لها في السياق ، وفي (ل٥): «لكان» بدل: «كان» .

<sup>(</sup>١٧٢) الأصل (س١): «فـد» ويبدو أن الناسخ رسم دالا بدل الكاف ، والمثبت ما ورد في (ط١) ، (ط٢) ، (ل٥) .

<sup>(</sup>۱۷۳) زیادة من (ط۱) ، (ط۲) ، (ل٥) .

<sup>(</sup>۱۷٤) هو محمد بن أحمد بن ابراهيم ، أبو عبدالله القرشي الهاشمي ، زاهد ، من أهل الاندلس ، سكن القدس وتوفي بها ، له كلمات في آداب المعاملات ، جمعها بعض تلاميذه في كتاب «الفصول» ، انظر: (شذرات الذهب ٤: ٣٤٢).

<sup>(</sup>۱۷۵) سقطت من (ل٥).

<sup>(</sup>۱۷٦) (ك٥): «يجازي» وهو تحريف .

أهل الحَضرةِ وشُهودِ المَقام (١٧٧) ، فيتذاكرونَ ما هُم لَهُ عَارفُونَ ، (١٦٨ ظ) ويتحَاورونَ فيما هُم فيهِ مُتصِفُونَ ، ولَهُ واصِفُونَ ، كلُّ قَرِنِ / / مع قَرينِهِ ، وكلُّ لَيثٍ مع أهل عَرينِهِ ، رضي اللَّه عَن أُستاذِنَا (١٧٨) الشيخ كَمال ِ الدين ابن الهُمَام ، وأمطرَ على مضجعِهِ وابلَ الغَمام ، سألهُ رَجلٌ عن شيءٍ من كَلام القوم بينَ المَلأ ، فقالَ : «حتى نُصححَ إسلامنا أولاً» ، ورضي الله عن شيخِنَا عبدِالكَبير(١٧٩) ، ونشرَ من ثنائِهِ في الخَافِقين ما هو أضوعُ من العَبير ، سألَهُ رَجلٌ أن يَقرأُ عليهِ التائيةَ (١٨٠) مع طائفةٍ ارتأوا(١٨١) ، فقالَ: «ما هذه طَريقة القوم لا من دَنوا ولا من نَاوا ، مَنْ جَاعَ جُوعَ القوم وسَهرَ سهرَهُم رأى ما رأوا».

ولمّا شرعَ البسَاطِي في شرح التائية ردّاً للفاتِكِ (١٨٢) ، أرسلَ منها نُسخةً إلى ابن الهُمام ، وقالَ لهُ: «حَشِّ (١٨٣) لي هٰذهِ من عنديَّاتِكَ» .

عَودٌ وانعِطَافٌ ، ووصفٌ لِمَا نحنُ بصددِهِ واتصافٌ ، ما أحسنَ ما وقعَ

<sup>(</sup>۱۷۷) (ل٥): «القائم».

<sup>(</sup>۱۷۸) (ط۲): «سادتنا».

<sup>(</sup>١٧٩) هو عبدالكبير بن أبي السعادات بن عادل الحسيني ، اشتغل بالفقه والعربية ، وجود الخط ونسخ به وذكر بالذكاء (الضوء اللامع ٤: ٣٠٤) .

<sup>(</sup>١٨٠) انظر: (ديوان ابن الفارض: ٢٤ ط مكتبة القاهرة) .

<sup>(</sup>۱۸۱) الأصل (س۱): «ارتأذا» وهو تحريف ، والمثبت ما ورد في (ط۱) ، (ط۲) ، (له).

<sup>(</sup>١٨٢) لم استطع تحديد هذا الشخص الذي رد عليه البساطي ، وفي (ط١) ، (ط۲): «لابن» بدل: «إلى ابن».

<sup>(</sup>۱۸۳) (ط۱) ، (ط۲): «جش» وهو تحریف ، وفی (ل٥): «حسن فی هذه» .

لإمام أصحاب المَذهَبِ(١٨١)، أبي العَباس سُريج (١٨٥) المُلقب بالبَازِ الأَشْهَب، إذ سُئلَ عن الخُسينِ الحلّاج (١٨١)، وقد اضطربتْ فيه من آراءِ العُلماءِ الأمواجُ، فقالَ: «هٰذا رَجلٌ خَفي عليّ حَالُهُ، ولا أقولُ فيه شيئاً يُؤثَر عني (١٨٥) مَقالُهُ ، هذا وهو حَيّ عندَهُ في بلدِهِ، مُشَاهِدٌ لحالِهِ حَالً بمشهدِهِ.

فكيفَ بمن مرّت عَليهِ الـدُّهـورُ ، وتَطاولتُ / مُنذُ موتِهِ السِّنونَ (١٦٩) والشُّهورُ ؟! التسلِيمُ أسلمُ ، والصّمتُ عمّا (١٨٩) لا يَعني الإِنسانُ أحلمُ ، والصّمتُ عمّا (١٨٩) لا يَعني الإِنسانُ أحلمُ ، والله سُبحانَهُ بأحوال (١٩٠) الخلائقِ أعلمُ .

فإن قُلتَ (١٩١): قد نُقلَ عن القُونويّ من «المحتوم»: «أنه لا يؤولُ إلا

<sup>(</sup>۱۸۶) (ط۱) ، (ط۲): «المذاهب» وهو تحریف.

<sup>(</sup>١٨٥) هو أحمد بن عمر بن سريج ، أبو العباس البغدادي ، الملقب بالبار الاشهب ، سبق التعريف به ، وفي (٥٥): «شريح» وهو تحريف .

<sup>(</sup>١٨٦) هو: أبو مغيث ، الحسين بن منصور الحلاج الزاهد المشهور ، نشأ بواسط ، ثم صحب الجنيد ، والناس مختلفون في أمره ، فمنهم من يبالغ في تعظيمه ، ومنهم من يكفره ، قتل سنة ٢٠٩ه انظر (صلة تاريخ الطبري لعريب القرطبي: ٧٩ ، طبقات الصوفية للسلمي: ٣٠٧ ، وفيات الاعيان ٢: ١٤٠ ، الفخري لابن الطقطقي: ٢٦) ، وفي (ط١) ، (ط٢) «حسين» بدل: «الحسين» .

<sup>(</sup>١٨٧) (ط١) ، (ط٢): «علي» وهو تحريف .

<sup>(</sup>١٨٨) انظر: (وفيات الاعيان ٢: ١٤٤).

<sup>(</sup>۱۸۹) (ك٥): «فيما» وهو تحريف.

<sup>(</sup>۱۹۰) (له): «بحال».

<sup>(</sup>١٩١) يرد السيوطي هنا على برهان الدين البقاعي المتوفى سنة ٨٨٥هـ، انظر (مصرع التصوف أو تنبيه الغبي إلى تكفير ابن العربي: ١٣٦) ويلاحظ أن \_\_

كَلامُ المعصُومِ (١٩٢) ، قُلتُ: لم نجدْ في كُتبِ القُونويّ هَذه الإضافة ، بل رأينا في كتابِهِ «حُسنِ التصّرفِ في شَرحِ التَعرّفِ» خِلافَهُ ، فإنهُ أكثرَ فيه من التأويلاتِ ، لـمُشكِلاتِ (١٩٣) للقوم (١٩٤) مَقُولاتٍ ، وأوّل فيه لابنِ عَربي وغيره (١٩٥) أشياءَ عَديدةً ، وخرّجهَا على مَحامِلَ سَديدةٍ .

ثم إن (١٩٦) غيرة من الأثمة كالمُطبقينَ على التأويل ، وكالمتفقينَ على عدم التحوّل عن ذَلِكَ و(١٩٧) التّحويل ، وَهذه نُبذُ من نُقولِهم بنصّها ، وفِلدُ أُبذُ من كُلِماتِهم بفصّها ، يحتملُ إيرادُهَا خِلالَ المَقامةِ ، وإن لم تكنْ مُفقرَةً ، لأن الحاجة داعِيةً إليها في هذه المَقامة (١٩٩) ومُفتقرةً ، ولو

البقاعي قد عرض بالسيوطي دون أن يذكر اسمه: «وقام في زماننا ناس حدثان الاسنان، سفهاء الاحلام، وأرادوا اظهار هذا المذهب، ثم أخزاهم الله تعالى، فقلقلوا كل مقلقل ، وكان مما قالوه: ان الشمس البساطي منهم . . . » (مصرع التصوف: ١٧٤) ، ولم أجد في مصادر ترجمة القونوي ذكرا لكتابه «المحتوم» .

<sup>(</sup>١٩٢) الخبر في (مصرع التصوف: ١٣٦)

<sup>(</sup>۱۹۳) (ط۲): «للمشكلات».

<sup>(</sup>١٩٤) (ك٥): «القوم».

<sup>(</sup>١٩٥) انظر (حسن التصرف في شرح التعرف ، الورقات: ٣٣ - ٣٤ ، ٣٦ ، ٣٥ النظر (حسن التصرف في شرح التعرف ، الورقات: ٣٣ - ٣٤ ، مصورة مركز الوثائق في الجامعة الاردنية عن مخطوط المسجد الاقصى رقم ٢) ، ويلاحظ أن القونوي قد أول في كتابه: لابن عطاء الله السكندري . والسري السقطي والجنيد وغيرهم .

<sup>(</sup>١٩٦) سقطت من (ل٥).

<sup>(</sup>١٩٧) سقطت من (٥٥).

<sup>(</sup>١٩٨) فلذ ، بكسر الفاء: قطع (اللسان: فلذ) ، وفي (له): «كلامهم» بدل: «كلماتهم» .

<sup>(</sup>١٩٩) (ط۱) ، (ط۲) ، (ل٥): «هذا المقام» ولعله صواب أيضا .

شئتُ لفقَّرتُها لكن قصدتُ إيرادَ مقالِهِم بلفظِهِ ، فإنهُ أدعَى للقَبولِ إذا لحظهُ المُنكرُ بلحظه .

قال النّووى [ رضي الله عنه ] (۲۰۱) في كتابه «بُستانِ العَارِفينَ» ـ وقد حكى عن أبي الخيرِ التِينَاتيّ (۲۰۱) شَيئاً ظاهِرُهُ الإِنكار ـ: «قد يَتوهمُ من يتشبهُ (۲۰۱) بالفُقهاءِ ولا فقه عندَهُ أنهُ (۲۰۲) يُنكرُ (۲۰۱) على أبي الخيرِ هذا ، وهذه جَهالةٌ وغَباوةٌ ممّن يَتوهمُ ذلِكَ ، وجسارةٌ منهُ على إرسالِ الظُّنونِ في أولياءِ الرحمنِ ، فليحذر (۲۰۱) العَاقِلُ \* مِن التعرضِ لشيءٍ من ذلِكَ ، ولياءِ الرحمنِ ، فليحذر (۲۰۱) العَاقِلُ \* مِن التعرضِ لشيءٍ من ذلِكَ ، بل (۲۰۱) حقّهُ (۲۰۱) إذا لم يفهمْ حِكَمهُم المُستفادة ، ولطائفهم المُستجادة وللهُ المُستجادة ولم

<sup>(</sup>۲۰۰) زیادة من: (ط۱) ، (ط۲) .

<sup>(</sup>۲۰۱) هو أبو الخير الاقطع المعروف بالتيناتي ، نسبته الى «تينات» مغربي الاصل ، كان أوحد عصره في طريقة التوكل ، وكانت السباع والهوام تأنس به ، مات سنة ٣٤٣هـ ، انظر: (الرسالة القشيرية ١: ١٨٩ ، حسن المحاضرة ١: ١٥٥ ، طبقات الشعراني ١: ٩٣) وفي (ك٥): «التتاي» ، وهو تحريف .

<sup>(</sup>۲۰۲) (ط۱) ، (ط۲) ، (له): «تشبه» .

<sup>(</sup>۲۰۳) (ط۱) ، (ط۲) ، (له): «أن» .

<sup>(</sup>٢٠٤) في (بستان العارفين: ١٨٧): «أن صلاة ابي هذا كانت لقوله لم يقرأ الفاتحة مستوياً» بدل: «ينكر على أبي الخير هذا» .

<sup>(</sup>ط۲) ، (ط۲) ، (ط۲) رسمت في الاصل (س۱): «فاليحذر» والمثبت ما رسم في (ط۱) ، (ط۲) ، (ط۲) . (ل٥)

<sup>\* (</sup>ك): «ألغافل» وهو تحريف.

<sup>(</sup>۲۰۹) الاصل (س۱): «لكن» ، والمثبت ما ورد في: (ط۱) ، (ط۲) ، (ل٥) ، (بستان العارفين: ۱۸۸) .

<sup>(</sup>۲۰۷) (ك): «قهم» .

﴿ ١٩٩ ظ / ، أَن يَتَفَهِمَهَا (٢٠٨) مَمَّن يَعْرِفُهَا ، وَكُلُّ شَيْءٍ رَأَيْتُهُ مِن هَذَا النوع مَمَا يَتُوهُمُ مِن لا تَحقيقَ (٢٠٩) عندَهُ ، أنه مُخالِفٌ ، ليسَ مُخالِفاً بل يَجبُ التَّاويلُ (٢١٠) لأولياءِ اللَّه تَعالى (٢١١) .

<sup>(</sup>۲۰۸) الاصل (س۱): «يفهمها» ، وفي (ط۲): «أن يتفهم تفهمها» ، والمثبت ما ورد في: (ط۱) ، (ل٥) ، (بستان العارفين: ۱۸۸) .

<sup>(</sup>۲۰۹) (ل٥): «ممن لا يتحقق».

<sup>(</sup>٢١٠) بعدها في (بستان العارفين: ١٨٨): «تأويل أفعال أولياء الله تعالى».

<sup>(</sup>٢١١) بستان العارفين: ١٨٧ ـ ١٨٨ .

<sup>(</sup>٢١٢) بياض في الاصل (س١) والمثبت ما ورد في (ط١) ، (ط٢) ، (ل٥) .

<sup>(</sup>٢١٣) النص في (معيد النعم: ١٧٤) .

<sup>(</sup>۲۱٤) سقطت من (ط۱) ، (ط۲) .

<sup>(</sup>٢١٥) معيد النعم: «لمريد لايفهمها».

<sup>(</sup>٢١٦) (ط١) ، (ط٢): «والالفاظ» .

<sup>(</sup>٢١٧) الاصل (س١) «قالها» وهو تحريف ، والمثبت ما ورد في (ط١) ، (ط٢) ، (ط٢) ، (ك٥) ، (معيد النعم) ، وفي (ك٥) «ممن» بدل: «مما» .

بالكُليَّةِ (٢١٨) ، ولن تَجدَ ذلكَ إن شَاءَ اللَّهُ [ تعالى ] (٢١٩) في كَلام ِ أحدٍ من المُعتبرينَ [ بل ] (٢٢٠) قد نزّه اللَّهُ [ تعالى ] (٢٢١) ألفاظَهُم عن الأباطيل ِ وما لَهُم كَلِمةٌ إلا ولها مُحملٌ حَسنٌ » .

ثم قال (۲۲۲): «ومن الفُقهاء فرقَة مُتنسَّكة تَجرى على ظواهر الشّرع ، وتُحسنُ امتثالَ أوامرِ اللّهِ و [ اجتنابَ ] (۲۲۳) نَواهِيه (۲۲۴) ، إلا أنها تَهزأ بالفُقراء وأهل التصوف ، ولا تَعتقِدُ (۲۲۰) فيهم شيئاً ، ويعيبونَ (۲۲۰) غيهم السّماع وأموراً كثيرة ، والسّماع قد عُرفَ اختلافُ الناس فيه (۲۲۷) ، وتلكَ الأمور قلّ أن يفهمها من يَعيبُها ، والواجِبُ تَسليمُ أحوال \* القوم إليهم ، فإنّا لانأخذُ (۲۲۸) أحداً إلا بجريمة ظاهرة ، ومتى (۲۲۹) أمكننا تأويلُ كلامِهم وحملُه على مَحمل حَسنِ لا نعدِلُ عن ذلك ، لا سيّما من عَرفناهُ كلامِهم وحملُه على مَحمل حَسنِ لا نعدِلُ عن ذلك ، لا سيّما من عَرفناهُ

<sup>(</sup>۲۱۸) سقطت من (ط۱) ، (ط۲) ، وفي (ل٥) ولم «نجد» .

<sup>(</sup>۲۱۹) زیادة من (۵۰) ، (معید النعم) .

<sup>(</sup>۲۲۰) زيادة من (معيد النعم) .

<sup>(</sup>۲۲۱) زیادة من (۵) ، (معید النعم) .

<sup>(</sup>۲۲۲) النص في (معيد النعم: ٨٨) .

<sup>(</sup>۲۲۳) زيادة من (معيد النعم) .

<sup>(</sup>۲۲٤) (معيد النعم): «مناهية».

<sup>(</sup>۲۲۵) (ل٥): «يعتقدون» وهو تحريف.

<sup>(</sup>۲۲۹) (ط۱) ، (ط۲): «يعيون» ، وهو تحريف .

<sup>(</sup>۲۲۷) سقطت من (ل٥) .

<sup># (</sup>ك): «أمر».

<sup>(</sup>٢٢٨) (معيد النعم): «وانا لا نؤاخذ».

<sup>(</sup>۲۲۹) (ك) «ومن».

منهم بالخير ولُـزوم الطريقةِ ، ثم نَدرتْ(٢٣٠) منه لفظةً عن(٢٣١) غلطَةٍ أو • ١٧٠ ) سقطَةٍ ، فإنَّهَا لا تهدِمُ (٢٣٢) عندنا (٢٣٣) ما مَضى (٢٣٤) / ، وقد جرَّبنَا فلم نَجدُ فقيهاً ينكرُ على الصُّوفية إلا ويهلكُهُ اللَّه وتَكونُ عاقبتُهُ وخيمةً (٢٣٥) ، وهؤلاءِ القومُ لا يُعاملونَ بالظُّواهِر ولا يفيدُ مَعهم إلا البَاطِنُ ومحض الصَّفاءِ ، وهُم أهلُ اللّهِ وخاصتُهُ \_ نفعنا اللّهُ بهم \_ وأكثرُ من يَقعُ فيهم لا يُفلحُ» انتهی (۲۳۱) .

وقالَ اليَافِعيُّ في «الإِرشادِ»(٢٣٧): «ما نُقل ونُسِبَ إلى المشايخ رضي الله عنهُم مما يُخالِفُ العِلمَ الظاهِرَ فلهُ مَحامِلُ:

الأولُ: إنَّا لا نُسلَّمُ نسبتَهُ إليهم حتَّى يَصحّ [عنهُم](٢٣٨) .

الثاني: بعدَ الصّحةِ يُلتمسُ لَهُ تأويلٌ مُوافِقٌ فإن لم يُوجد لَهُ تأويلٌ قِيلَ: لعلَّ لَهُ تأويلًا عندَ أهلِ العِلمِ البَاطِن العَارِفينَ باللَّهِ تَعالى .

الثالِثُ (٢٣٩): صُدورُ ذلكَ عنهُم في حَالِ السُّكْرِ والغَيْبةِ ، والسُّكْرُ إن

<sup>(</sup> ٢٣٠) ندرت: سقطت وشذت (اللسان: ندر) ، وفي (معيد النعم): «ان ندرت لفظة غلطة أو سقطة».

<sup>(</sup>۲۳۱) (ل٥): «على».

<sup>(</sup>۲۳۲) (ط۱) ، (ط۲): «يهدم».

<sup>(</sup>۲۳۳) قدمت في (معيد النعم) على: «لاتهدم».

<sup>(</sup>٢٣٤) بعدها في (٥٠): «قال» وهي زيادة لا ضرورة لها في السياق.

<sup>(</sup> ۲۳۵ ) (معيد النعم): «شديدة» .

<sup>(</sup>۲۳٦) سقطت من: (ط۱) ، (ط۲) .

<sup>(</sup>٢٣٧) النص في (الإِرشاد: ١٦٢ ـ ١٦٣) .

<sup>(</sup>۲۳۸) زيادة من (ط۱) ، (ط۲) ، (ل٥) ، (الارشاد: ١٦٢) .

<sup>· (</sup>٢٣٩) بعدها في (الأرشاد: ١٦٣): «بعد الصحة أن يكون صدور . . . » .

سُكْراً مُباحاً غيرُ مؤاخذٍ ، لأنهُ غيرُ مُكَلفٍ في ذلك الحَالِ ، فسوءُ الظّنِ بهم بعدَ هذه المَخارجِ من عَدمِ التوفيقِ ، نَعوذُ باللّهِ من الخُذلَانِ وسُوءِ الْقَضاءِ ، ومن جميع أنواع البلاءِ» .

عَودُ إلى المقامةِ ، هذا ما أردتُ إيرادَهُ في هذه المقامةِ ، من كَلامِ أهلِ الجَلالةِ والإمامةِ وإن لم يكن مُفقراً فهو كَجُملَةٍ مُعترِضةٍ رأيتُ تأديتَهَا مُفترِضةً ، فقد رأيتَ كيفَ تضافرتْ نُصوصُ الأئمةِ على التحذيرِ من الإنكارِ ، والرجوع إلى حُسنِ ٢٢٠٠ التأويلِ والاعتذارِ ، أو عدم تسليمٍ بُبوتِهِ عن هؤلاءِ الأخيارِ هذه (٢٠١) ثَلاثةُ مَحامِلَ ، يَتعينُ سُلوكُهَا في كلَّ تُبوتِهِ عن هؤلاءِ الأخيارِ هذه (٢٠١) ثَلاثةُ مَحامِلَ ، يَتعينُ سُلوكُها في كلَّ كَاملٍ ، فإن قبلتَ / وما ذاكَ بعجيبِ ولا بغريبٍ ، فقد رَجعَ قديماً عن الإنكارِ على هذا الشيخ كلُّ لبيبٍ أريبٍ ، حينَ لاحتْ عليهم من شعرِه لوائحُ الأنسِ ، ورَاحتْ عليهم إذ ٢٠٢٠) سكرُوا من سماعةِ رَوائحُ القُدسِ ، فوائحُ القُدسِ ، فهنالِكَ تطالعُ من قولِهِ لَكَ من أهل مِصرَ والشّامِ والحِجازِ والقُدسِ ، فهنالِكَ تطالعُ من قولِهِ لَكَ البشارة ، ويقولُ لِسانُ حَالِكَ إذا نظمتكَ الدائرةُ: أنا ابنُ دَارَةَ ٢٠٢٠) ، وإن أبيتَ فدونَكَ ورأيكَ (١٢٠٠) ، واسْعَ فيما شئتَ سعيكَ ، فوالله ما تضرُّ إلا أبيتَ فدونَكَ ورأيكَ (١٤٢٠) ، واسْعَ فيما شئتَ سعيكَ ، فوالله ما تضرُّ الا فلياءُ الله فلا نفسَكَ ، وأما أولياءُ الله فلا نفسَكَ ، وأما أولياءُ الله فلا

(۱۷۰ظ

<sup>(</sup>٢٤٠) الأصل (س١): «حيز» والمثبت ما ورد في: (ط١) ، (ط٢) ، (ك٥) .

<sup>(</sup>۲٤۱) (ط۱) ، (ط۲): «فهذه» .

<sup>(</sup>۲٤٢) (ك٥): «إذا» .

<sup>(</sup>٣٤٣) ابن دارة: رجل من فرسان العرب (اللسان: دور) ، وفي (٥٥) «أين دارة» .

<sup>(</sup>۲٤٤) (ط۱) ، (ط۲): «وربك» وهو تحريف.

يضرهُم سُوءُ الظُّنونَ ، ولا يُنقصهُم (٢٤٠) ما يأتيه (٢٤٦) إليهم ذوو (٢٤٧) الجُمقِ والجُنونِ ، يُسرِّونَ ذلكَ أو يُعلِنُونَ ، ﴿ أَلَا إِنَّ أُولِياءَ اللهِ لا خَوفٌ عَليهم ولا هُم يَحزنُونَ ﴾ (٢٤٨) .

قال الأديبُ أبو الحُسينِ الجزَّارُ(٢٤٩) يَرثي الشَّيخَ (٢٠٠) [رحمهُ اللهُ تَعالى](٢٠١):

لم يَبْت صَيّبُ مُزنةٍ إلا وقد فُرِضَتْ عليه زِيارَةُ ابنِ الفَارِض (٢٥٢)

(۲٤٥) (ط۱) ، (ط۲): «ينقطهم».

(۲٤٦) (ط۱) ، (ط۲): «ينسب» ولعله صواب.

(۲٤٧) (ك٥) ، «ذو» .

﴿٢٤٨) سورة يونس ، الآية: ٦٣ .

(٢٤٩) هو يحيى بن عبدالعظيم بن يحيى بن محمد المصري الشاعر المشهور له ديوان شعر كبير، عاش مرتزقا بالشعر، توفي سنة ٢٧٩هـ، انظر (المغرب في حلى المغرب لابن سعيد ـ قسم مصر ١: ٢٩٦، فوات الوفيات ٤: ٢٧٧، حسن المحاضرة ١: ٥٦٨)، وفي (ط٢): «الخزار» وهو تحريف .

(۲۵۰) سقطت من (ل۵).

(٢٥١) زيادة من: (ط١) ، (ط٢) ، (ل٥) ، وبعدها في (ل٥): «شعر» .

(٢٥٢) البيتان له في (المغرب قسم مصر ١: ٣٤٧) ، شرح ديوان ابن الفارض لرشيد الدحداح: ٩ ، رحلة الشتاء والصيف: ٨٨) ، وفي (المغرب) «لم يبق غيث سحابة . . . » ، وفي (شرح الديوان ، رحلة الشتاء): «وجبت »بدل: «فرضت» ، وفي الأصل (س١): «بن» والزيادة من مظان البيتين وبقية النسخ ، والبيتان من الكامل .

لا غَروَ أَن يُرْوَى صَدَاهُ (٢٥٣) ولـحـده

أبداً ليوم العرض تحتّ العارض (٢٥٤)

6171)

تمت (٢٠٥) المقامة ، ونقلَها من خط مُصنَّفِها أفقرُ العِبادِ محمد صفي الدين الحكوي الحنفي في آخر صفر الخير سنة ٩٨٣ ، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم إلى يوم الدين . /

<sup>(</sup>۲۵۳) صداه: جسده بعد موته (اللسان: صدى) ، وفي (رحلة الشتاء والصيف): «الصدى» .

<sup>(</sup>۲۵٤) يوم العرض: يوم القيامة ، العارض: السحاب المطلّ يعترض في الافق (اللسان: عرض) ورواية البيت في (المغرب ، شرح الديوان): لاغرو ان يروى ثراه قبره باق . . . ، وفي (شرح الديوان) «يسقى» بدل: «يروى» .

<sup>(</sup>٢٥٥) في (ل٥): «تمت بحمد الله وعونه وحسن توفيقه والحمد لله وحده وصلى الله على من لا نبي بعده محمد وآله وصحبه وسلم آمين آمين آمين»، وفي (ط١)، (ط٢): «هـذا آخرها والحمد لله والمنة وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم».

[مقامة](١) الكاوي(٢) في تاريخ السّخاوي بسم الله الرحمن الرحيم ٣٠)

﴿ وَلَمنِ انتصَرَ بَعدَ ظُلمِهِ فأولئكَ ما عَلَيهم مِن سَبيل ، إنَّما السَّبيلُ على الَّذِينَ يَظلِمُونَ النَّاسَ ويَبغُونَ في الأرض بِغَيرِ الحقِّ أولئكَ لَهمُ عَذابٌ أليمُ ﴿ (٤) .

(١) زيادة من (ط١) ، (ط٢) ، (ط٣) ، وفي (٩٥): «مقامة تسمى الكاوي في تاريخ السخاوي تأليف خاتمة الحفاظ جلال الدين السيوطي الشافعي تغمده الله برحمته»، وفي (ط١) ، (ط٢): «مقامة تسمى الكاوي في تاريخ السخاوي»، وفي (ك٣): «وهذه مقامة تسمى الكاوي في تاريخ السخاوي للشيخ الامام العالم العلامة عبدالرحمن جلال الدين السيوطي الشافعي تغمده الله برحمته وأسكنه والمسلمين فسيح جنته آمين».

## (٢) يقول أبو تمام:

لاقاه بالكاوى العنيف بدائه لما رآه لم يفق بالطّالي وفسره التبريزي قائلا: « . . . الكاوي الذي يحسم الداء ، والكي آخر ما يداوى به ، ولذلك قالوا في المثل: آخر الدواء الكيّ » (ديوان أبي تمام بشرح التبريزى ٣: ١٣٥) . وقال القوصوني: «الكاوي ، قال ابن الكتبي: هو اسم عربي من لغة أهل اليمن ، وقيل: انه اسم هندي ، والعربي هو الكدر ، يوجد بعمان ونواحي اليمن ، ونباته كالنخل . . وله ورق صلب قوي مع لين حاد الرأس . . وشراب الكاوي هو شراب الكدر ينفع من الجدري والحصبة » (قاموس الأطباء: ١٤١) .

(٣) بعدها في (ط١): «صلّى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما» ، وفي (ط٢): «وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه» ، وفي (ك٣): «وبه ثقتي» ، وفي (٥٥): «وهو حسبي» .

(٤) سورة الشورى ، الأيتان: ٤١ ، ٤٢ .

هٰذه مَقامةٌ نَسجْتُ فيها (١٠) حِبَرَ (١) الخيرِ ، ونَسختُ (١٠) بها (٨) صبرَ الضّيرِ ، ونعكِسُ الصّدرَ ونقولُ (١٠): نَسختُ (١٠) فيها بالحِبْرِ عن كُلَ حَبْرِ (١١) خَبرَ الخيرِ ، ونسجتُ (١٠) فيها على منوالِ أهلِ السّيرِ الحَسنةِ في حُسنِ السّيرِ ، وأزلتُ \* بها الظُّلامةَ ، ومحوتُ بها الظُّلْمَ الّذي هُو ظُلمَاتُ يومَ القيامةِ ، وأخلصتُ فيها النيّةَ ، وصَحّحتُ فيها الطويّةَ ، ورددتُ فيها (١٠) عن عرضِ أقوام لعلهُم (١٠) حَطوا رِحالَهم في الجنةِ وصُنتُ بها الأعراضَ النفيسةَ ، عن قرض ذِي الأغراضِ الخسيسةِ ، ممن تَجاوزَ حدّ الكِتابِ والسّنةِ ، وحميتُهُم بها في الغيبةِ عن الغيبةِ التي هي من حَدّ الأسنةِ (١٠) أحدُّ من الأسنةِ (١٠) ، ودرأتُ بها عن أئمةٍ أعلام (١٢) ، ومشايخَ هُم أركانُ من الأسنةِ (١٠) ، ودرأتُ بها عن أئمةٍ أعلام (١٢) ، ومشايخَ هُم أركانُ

<sup>(</sup>o) سقطت من (b).

<sup>(</sup>٦) حبر بكسر الحاء: جمع الحبرة: ضرب من برود اليمن منمّر (اللسان: حبر) .

<sup>(</sup>٧) نسخت: أبطلت الشيء واقمت آخر مكانه (اللسان: نسخ) .

<sup>(</sup>A) (ط۱) ، (ط۲): «فيها» ، صبر: جراءة (اللسان: صبر) .

<sup>(</sup>٩) (ك٣): «وتقول» ، وفي (م٥): «فنقول» .

<sup>(</sup>١٠) نسخت: كتبت (اللسان: نسخ) ، وفي (ط٢): «نسجت» .

<sup>(</sup>١١) الحبر ، بكسر الحاء: المداد ، وبفتحها: العالم المتبحر (اللسان: حبر) .

<sup>(</sup>۱۲) (۲۷): «ونسخت».

<sup>\* (</sup>by): «efilte».

<sup>(</sup>۱۳) (ط۱) ، (ط۲) ، (ل۳) ، (م٥): «بها» .

<sup>(</sup>۱٤) (ط۱) ، (ط۲): «بعلمهم» وهو تحریف .

<sup>(</sup>١٥) الاسنة: جمع أسنان (اللسان: سنن) ، وفي (ط١) ، (ط٢): «الالسنة» ولعله صواب .

<sup>(</sup>١٦) الاسنة: الرماح (اللسان: سنن) ، وسقط من (ل٣): «أحد من الاسنة» .

<sup>(</sup>۱۷) (ل٣): «الاعلام» وهو تحريف.

للإسلام ، وعلماء ما لحُومُهُم إلا سِمامٌ (١١) ، ومتى فوّق إليهم أحدُ رامِياً رَجعتْ إليه السّهامُ ، وطائفة مُسلِمينَ (٢٠) وإن لم يَكُونوا في ذلكَ المقام ، فإن أعراضَهُم حَرامٌ ، بنصّ اللّهِ تَعالى ورسولِه (٢١) عليهِ أفضلُ الصلاةِ والسّلام .

[فأقول] [٢٦]: يا أرباب النّهى والألبّاب، وأصحاب المعارف والأداب، وأولي الفتاوي والأحكام، وذوي الألسِنة / والأقلام، وأئمة الفقه والسّنة، وهُداة الدّينِ الّذينَ آراؤهم (٣٦) أمضَى من الأسنّة، ما ترون في رَجلِ ألف تاريخاً جَمعَ فيه أكابرَ وأعياناً، ونصبَهُ لأكل لُحومِهم خُواناً (٢٠) ؟! ملأهُ بذكر المساوى وثلب الأعراض، وفوّق (٢٥) فيه سِهاماً على قدر أغراضِهِ والأعراض هي الأغراض، جعلَ لحمَ المُسلمينَ من جُملةِ طعامِهِ وآدامِه (٢٦)، واستغرق في أكلِها أوقات فطرِه وصيامِه، ولم يفرقْ فيه بينَ جَليل وحقير، ولا بينَ مأمورٍ وأمير، ولا بينَ مرؤوس (٢٧)

(3 . 10)

<sup>(</sup>١٨) سمام: جمع السم (اللسان: سمم) .

<sup>(</sup>١٩) الأصل (س١): «عليه» والمثبت ما ورد في بقية النسخ .

<sup>(</sup>۲۰) (م٥): «من المسلمين» .

<sup>(</sup>۲۱) (ط۱) ، (ط۲): «ورسله عليهم . . . » .

<sup>(</sup>٢٢) بياض في الأصل (س١) ، والزيادة من: (ط١) ، (ط٢) ، (ل٥) ، (م٥) .

<sup>(</sup>۲۳) (۳۷): «أراهم» وهو تحريف.

<sup>(</sup>٢٤) الخوان: الذي يؤكل عليه ، معرب (اللسان: خون) .

<sup>(</sup>٢٥) سقط من (ط١) ، (ط٢): «وفوق . . . وهي الاعراض» .

<sup>(</sup>٢٦) آدام: جمع الأدم ، بالضم: وهو ما يؤكل بالخبز أي شيء كال (اللسان: أدم) .

<sup>(</sup>۲۷) رسمت في (ط۱) ، (ط۲) ، (ل۳) ، (م٥) «رؤس» . ،

العُلماءِ الأعلام ، وقُضاةِ القُضاةِ ومشايخ الإسلام ، وأرباب المناصِبِ والحُكَام ، وهُو على هٰذا (٢١ حَقِيرٌ نقِيرٌ ، لا يُباعُ في سُوقِ العِلم والحُكَام ، وهُو على هٰذا (٢١ حَقِيرٌ نقِيرٌ ، لا يُباعُ في سُوقِ العِلم بقطمير (٣٠ ، لا نسبُهُ في الأنسابِ عَال (٣١ ) ، ولا (٣١ حَسبُهُ إذا قُومتِ الأحسابُ غَال ، ولا يَزدادُ إلا جَهلًا على كَرّ الأيام وممرّ الليالي ، قد عُرّي من (٣٣ ) أثواب العلم ، وتجرّد من لِباسِ الحِلْم ، لا يفهم حِكمة ، ولا يحرّرُ كَلِمة ، ولا (٣١ ) يَبلغُ العلم ولو ثقبت بالماس فهمة ، تَجسد حمقا وجهلا ، وتحجر فَحزن (٣١ ) ما كان سهلا ، وتشامَخ مع ذلك بأنفهِ فقولا لَهُ: وجهلا ، وتحجر فَحزن (٣١ ما كان سهلا ، وتشامَخ مع ذلك بأنفهِ فقولا لَهُ: رُويداً (٣١ ) ومهلا ، إن سُئلَ عن مسألةٍ في الاستنجاءِ لم يُحسن / / الجواب (٤٠١ في إيرادِهَا ، أو طرأت لَهُ في الصّلاةِ حَادِثةً لم يَدرِ صحّتَها من إفسادِهَا ، فضلًا عن مَسائلِ الزكاةِ والصّيام ، أو فُروع الاعتِمار (٣٧) وحجة فضلًا عن مَسائلِ الزكاةِ والصّيام ، أو فُروع الاعتِمار (٣٧) وحجة

ورئيس ِ، ولا بينَ رَخِيصِ القدرِ وغال ٍ نَفيس ِ، وامتدَّ حتى إلى (٢٨)

<sup>(</sup>٢٨) الأصل (س١): «على»، والمثبت ما ورد في (ط١)، (ط٢)، (ك٣)، (٢٨) .

<sup>(</sup>۲۹) (مe): «ذلك» .

<sup>(</sup>٣٠) القطمير: شق النواة ، ويقال: ما أصبت منه قطميرا أي شيئا (اللسان: قطمر) .

<sup>(</sup>٣١) (ط٢): «غالي» وهو تحريف ، وفي الأصل (س١) وبقية النسخ: «عالي» ، «غالي» وغالي» وأثبت الصواب .

<sup>(</sup>٣٢) سقط من (ط١) ، (ط٢): «ولا . . . غالي» ، وفي (ل٣): «مر» بدل «ممر» .

<sup>(</sup>٣٣) (ط١) ، (ط٢): «عن» ، وفي (ك٣): «عن لباس» بدل: «من لباس» .

<sup>(</sup>٣٤) سقط من (ط۱) ، (ط۲): «ولا . . . ولو» .

<sup>(</sup>٣٥) حزن: وعر وصعب (اللسان: حزن) ، وفي الأصل (س١): «فحز» والمثبت ما ورد في: (ط١) ، (ط٢) ، (ل٣) ، (م٥) .

<sup>(</sup>٣٦) (ل٣): «قولا له مريدا» وهو تحريف.

<sup>(</sup>۳۷) (ل۳): «اعتمار» وهو تحريف.

الإسلام ، فإن سألَهُ سائِلُ عن شيءٍ من أبوابِ البيُوعِ أو النِّكاحِ ، أو تعلَّقاتِ رُبعِ الجِراحِ (٣٦) ، أو رَامَ (٣٩) منهُ أن يفصِلَ بينَ إجارةِ الذَّمةِ (٤٠) والعين (٤١) ، أو يفرق بينَ الرِّبا(٤٠) وبيع الدينِ ، أو يميزَ الحلف من التعليقِ (٤٠) ، أو يبينَ الطلاقَ (٤٠) من التطليقِ (٥٠) ، عدّ ذلك من المُتهكِمينَ التعليقِ (٢٠) ، عدّ ذلك من المُتهكِمينَ

(٣٨) انظر: (المغني لابن قدامة ٨: ١٨ ـ ١٩).

(۳۹) (م٥): «طلب» .

(٤٠) اجارة الذمة: هي التي يلتزم فيها الانسان بعمل يقوم هو به لمصلحة المستأجر ، كاستئجار نجار لعمل كرسي أو غيره وفي هذا النوع يكون المؤجر قد آجر نفسه ليقوم هو بعمل معين لقاء الأجر ، والأجرة هنا لا تستحق الا على العمل ، ولا ترتبط بالزمن ، ويكون العمل الواجب على الأجير كدين في ذمته .

- (13) اجارة العين: هي التي يؤجر فيها المالك عينا معينة كدابة أو دار أو أي شيء آخر ، مدة معينة بأجرة معينة لكي يستوفي المستأجر منافعها المتعاقد عليها في تلك المدة ثم يردها في نهايتها ، وفي هذه الحال تستحق الاجرة على المستأجر سواء استوفى منافع المأجور أو عطلها .
- (٤٢) في (م٥): «الرباء» وفي (ل٣): «الربو» ، الربا: الاقراض ببدل أكثر من مبلغ القرض ، بيع الدين: يعتبره الفقهاء ملحقا بالربا ، لأنه فيه شبهة قد تكون ذريعة للربا .
- (٤٣) الأصل (س١) ، (ط١) ، (ط٢) ، (ل٣): «التطليق» ولعله تحريف والمثبت ما ورد في (م٥) ، الحلف: القسم المنجز ، التعليق: الزام معلق على شرط مستقبل وقابل للوقوع ، وقد يكون طلاقا وغير الطلاق ، وإذا تحقق الشرط تحقق الالزام .
  - (٤٤) الطلاق: هو الطلاق الاختياري الذي ينجزه الانسان بحريته .
- (٤٥) التطليق: هو أن يطلق عليه بأمر القاضي وهو تطليق قضائي جبري ، له أسباب معروفة في الفقه مثل: الغيبة الطويلة أو العنة ، وتطلب فيه المرأة التطليق من القاضي . وبعد أن أعياني أمر البحث عن هذه المصطلحات الفقهية ، ذهبت إلى الاستاذ العلامة مصطفى الزرقا ، فبسط لي القول في أمرها ، ورأيت أن =

عليه ، وكانَ (١٠) الاستهزاءُ والسُّخريةُ أولى (١٠) بأن (١٠) يُنسبَا إليه ، إذ هُو كُمن سألَ (١٠) الأعمَى أن يتصدَّى (١٠) لرؤيةِ الهلال ، أو استنطقَ البُكمَ أو العُجمَ أو الجَجبال ، أو استسقَى من الجحيم شربةً من زُلال (١٠) ، أو كلّف المُقعد أن يصعدَ إلى السّحاب (١٠) الثّقال ، بل هُو كَمن رامَ طُلوعَ الشُمس نصفَ الليل ، أو يجري من دمع عينه الشّجيحة عُباب (١٠) السّيل ، أو يزاحِم بمنْ كبيه (١٠) الشُّريا إذا رَكِبَ صَهواتِ الخيل ، أو (١٠) للسّحب على مَجرةِ النّجوم منه الذّيل ، فله الويل كلَّ الويل ، ثم (١٥) لهُ الويل كلَّ الويل ، ثم (١٥) لهُ الويل كلَّ الويل ، ثم (١٥) لهُ الويل كلَّ الويل !

اثبات جميع ما حرره الاستاذ الفاضل يحتاج إلى صفحات طوال فتخيرت من درر
 کلامه ـ وکله درر ـ ما يوضح هذه المصطلحات .

<sup>(</sup>۲۶) (م٥): «وان».

<sup>(</sup>٤٧) رسمت في الاصل (س١): «أولا» والمثبت ما رسم في بقية النسخ.

<sup>(</sup>٤٨) الأصل (س١): «بـا» وزيادة النون من بقية النسخ ، وفي (ط١) ، (ط٢): «ينسب» وفي (ط١) ، (ط٢):

<sup>(</sup>٤٩) (٣٠): «شال» وهو تحريف.

<sup>(</sup>٥٠) الاصل (س١) ، (ك٣): «يتصد» ، والمثبت ماورد في (ط١) ، (ط٢) ، (ط٢) ، (م٥) .

<sup>(</sup>٥١) (ط١) ، (ط٢): «الزلال» ، وسقط من (ل٥): «من» .

<sup>(</sup>٥٢) (ط١) ، (ط٢): «السماء» وهو تحريف.

<sup>(</sup>٥٣) العباب: كثرة الماء (اللسان: عبب).

<sup>(</sup>٥٤) المنكب: مجتمع رأس الكتف والعضد (اللسان: نكب) ، وفي (ل٣): «بمنكبه».

<sup>(</sup>٥٥) (ط۱)، (ط۲): «و»، وفي (ط۱): «رقب» وفي (ط۲): «رقم» بدل: «ركب».

<sup>(</sup>٥٦) سقط من (٤٦): «ثم له الويل».

## [قال الشاعر ](٥٧):

ومُحدث قد صَارَ غَايةَ علمه ومُحدث قد صَارَ غَاية علمه والله أَدُوى حديثاً عَالِياً (٥٠) وفلانة تروي حديثاً عَالِياً (٥٠) والفرق بينَ غريبهم وعزيزهم (٥٠) وأبو فلانٍ ما اسمُهُ ومَن الذي وعلومُ دِينِ الله نَادت جهرةً

أجزَاءُ (٥٠) يرويها عن الدمياطي وفلان يروي ذاك عن أسباط/ أفصح (١١) عن الخيَّاطِ والحنَّاطِ بينَ الأنامِ ملقبٌ بسناطِ (١٢) ؟ هذا [زَمانُ] (١٣) فيهِ طَيُّ بسَاطِي (١٤)

(٥٧) زيادة من (٤٣) ، والشاعر هو: جعفر بن ثعلب بن على بن المطهر بن نوفل ، كمال الدين ، أبو الفضل الادفوي ، أديب فقيه ، لازم ابن دقيق العيد ، وله مصنفات وخبرة بالموسيقى ، توفي سنة ٤٩٧هـ ، انظر: (الدرر الكامنة ٢:٧٧ ، البدر الطالع ١: ١٨٢ ، ومقدمة كتابه «الطالع السعيد») ، والابيات له كما في : (الدرر الكامنة ٢:٧٧ ، البدر الطالع ١: ١٨٢) ، ووردت بلا عزو في (معيد النعم: ٩٠) ، والأبيات من الكامل .

(٥٨) (٥٥): «أجزأ» وهو تحرف.

(٥٩) البدر الطالع: «غالبا» وهو تحريف ، وفي (٤٥): «أسياطي» بدل: «أسباط» .

(٦٠) في (الدرر الكامنة): «غريرهم وعزيزهم» ، وفي (معيد النعم): «عزيزهم وعزيرهم» ، وفي (البدر الطالع): «عزيزهم وغريرهم» .

(٦١) (ط٢): «وافصاح» ، وفي (ل٣): «عن الخباط والحناطي» ، وقد حذفت الواو التي تقدمت أفصح وبه يستقيم الوزن .

(٦٢) (ط١) ، (ط٢): «بسباط» ، وفي (ك٣): «بسناطي»، وسقطت البيت من (الدرر الكامنة) ، (البدر الطالع) .

(٦٣) ما بين المعقفين سقط من الاصل (س١) ، والزيادة من (ط١) ، (ط٢) ، (ط٣) ، (ل٣) ، (له) ، (له) ، (له) ، (الدرر الكامنة)، (البدر الطالع) ، (معيد النعم) .

(٦٤) (ط۱) ، (ط۲) ، (الدرر الكامنة): «بساط» .

وأما لحنّهُ (١٠٠) السَّمِجُ (١٦٠) ، ولفظُهُ الرِّكِيكُ اللَّمِجُ ، فانظرْ إلى تَارِيخِهِ وغيرِهِ (١٦٠) تجد (١٩٠) فيهِ من ذلكَ العُجَرَ والبُّجَرَ (١٦٠) ، وعينَ الهَبَال (٧٠) الذي هو كَالدُّمَّلُ لا كَالصُّبِحِ ولا الماءِ إذا (٧١) انفجرَ .

أتى (٢٧) بتبديل في لفظ الحديث وتصحيف ، وتغيير في مَعناهُ وتحريف ، أليسَ صاحبَ الفُتيا التي صَارتْ ضُحْكة للناظِرينَ ، وهُزْأَة للسّاخِرينَ ؟! إذ (٢٧) سُئلَ عن الحديثِ الذي رواهُ الطبرانيُ عن أمّ سَلَمة للسّاخِرينَ ؟! إذ (٢٧) سُئلَ عن الحديثِ الذي رواهُ الطبرانيُ عن أمّ سَلَمة حرضي الله عنها في الدُّنيا وفي الحشرِ (٤٧) قالتُ: «قُلتُ يا رسولَ اللهِ: أخبرْني عن (٧٥) قول ِ اللهِ [تَعالى] ﴿وَحُورٌ عِينٌ ﴾ (٢٧) قالَ: «حُورٌ: بيضٌ ،

<sup>(</sup>٩٥) (٣٥): «يحنه» وهو تحريف.

<sup>(</sup>٦٦) السمج: القبيح ، ويقال سمج لمج ، اتباع (اللسان: سمج ، لمج).

<sup>(</sup>٦٧) سقطت من (٥٥) .

<sup>(</sup>٦٨) الاصل (س١): «تنظر من ذلك» ، والمثب ما ورد في: (ط١) ، (ط٢) ، (ط٢) ، (ا٥) ، (م٥) .

<sup>(</sup>٦٩) العجر والبجر: المساوىء والمعايب (اللسان: عجر) .

<sup>(</sup>٧٠) الهبال: الكذب (اللسان: هبل) .

<sup>(</sup>٧١) الأصل (س١): «اذ» ، والمثبت ما ورد في (ط١) ، (ط٢) ، (ك٣) ، (م٥) .

<sup>(</sup>٧٢) (٣٥): «الي» وهو تحريف.

<sup>ِ (</sup>٧٣) (ك٣): «أن» ، وفي (ط٢): «اذا» .

<sup>(</sup>٧٤) (٣٠): «المحشر» وهو تحريف.

<sup>(</sup>٧٥) سقطت من (م٥): «عن قول الله»، وما بين المعقفين زيادة من (ط١)، · (م٥).

<sup>(</sup>٧٦) سورة الواقعة ، الآية ٢٢ ، وفي الاصل (س١) ، وبقية نسخ المقامة: «حور عين» ، والـزيادة من القـرآن الكـريم ومصدر تخريج الحديث ، وفي (٥٥): «الحور العين» وهو تحريف .

عِينُ: ضِخَامُ العُيُونِ شفرُ الحوراءِ بمنزلهِ جَناحِ النَّسْ (۲۷۷)، فكتبَ فيما رأيتُهُ (۲۷۸) بخطِّهِ، وحلاه بل امرّهُ حِينَ مرّ عليهِ بضبطِهِ: شُقْر، بالقافِ يعني جمعَ شَقْراءَ (۲۹۷) وضَبطَ بالرِّفع يعني على الابتداء // قولَهُ: الحوراء، وقالَ في تفسير (۲۸۰) ذلك قولاً يُحمَّقُ من أجلِهِ ويُسفّهُ: «هذه استِعَارَةٌ يعني أن الحوراء بمنزلة جناحِ النَّسْرِ في السَّرعةِ والطيرانِ والخِفَّةِ »، فانظر إلى هذا التصحيفِ الشّنيع ، والتحريفِ الفظيع ، ما يكفيه أن يَروي الحَديثَ على ما حفظَهُ مُصحَفاً (۲۸) مُغيّراً ، حتى يُبدي لَهُ معنى من عندهُ ويدَّعِي أنهُ أَضحَى لَهُ مُفسراً !!

إنما لفظُ الحديثِ «شفرُ الحوراءِ» بالفاءِ والإضافة ، والمرادُ بهِ: هُدُبُ عينها لا يَجوزُ لأحدٍ أن يقولَ خِلافَهُ ، وذلكَ واضِحٌ من الحديثِ لمن تأمّلَهُ ، وبيّن لمِن رأى(٨٢) آخرَهُ وأولَهُ ، إذ المقصودُ تفسيرُ حُورٍ عِينِ الواردُ في الكِتابِ المكنُونِ (٨٣) ، ففسرَ صلى الله عليهِ وسلم الحُور: بالبيض ، في الكِتابِ المكنُونِ (٨٣) ، ففسرَ صلى الله عليهِ وسلم الحُور: بالبيض ، والعين : بضِخَامِ العُيونِ ، ثم بيّن وجه الضّخامةِ تقريباً للعُقول ، بأن

<sup>(</sup>۷۷) لم أجد الحديث في المطبوع من (المعجم الكبير للطبراني) ، وأورده الهيثمي نقلا عن الطبراني في (مجمع الزوائد ۷: ١١٩) ، وفيه: «عن قوله عز وجل» بدل: «عن قول الله» و «النسور» بدل: «النسر» ، وفي (ك٣): «شقر» بدل: «شفر» وهو تحريف .

<sup>(</sup>۷۸) (۲۷): «رأیت» .

<sup>(</sup>٧٩) (٣٥): «شقر» وهو تحريف.

<sup>(</sup>۸۰) (ک۳) «تفسیره».

<sup>(</sup>٨١) سقطت من (٨١) .

<sup>(</sup>A۲) (ط۲): «ترأ» ، وفي (ل۳): «رأ» .

<sup>- (</sup>AT) الاصل (س١): «المبين» ، والمثبت ما ورد في بقية نسخ المقامة .

هُدُبَ عَيْنِ الْحَوْراءِ بمنزلةِ جَناحِ النَّسْرِ بالطول (١٨) ، فقد انتظمَ أولُ الحَديثِ وآخرُهُ في الخِطاب ، وتطابقَ السُّؤال والمسوُّولُ عنه والجَوابُ .

وأمّا ما ذكرَهُ هٰذا الرجلُ من الخباطِ والهَذيانِ ، فإنّ فسادَهُ غنيٌّ لكلَّ مَن سمعَهُ عن (٨٠) البيان:

تحـرّف يا عَديمَ الــذّوقِ لفــظاً ومَعنىً في الحَدِيثِ ولستَ تدْرِي في الحَدِيثِ ولستَ تدْرِي في الحَدِيثِ ولستَ تدرِي في الــلّهِ (١٠٦) من حَوْرا كنــســرِ/ ((١٠٦))

ولو أن لِهذا الرَّجلِ حِفظاً وسعة اطلاع على طَريقِ السُّنةِ ، لوقف على الروايةِ التي فِيهَا: «شفرُ المرأةِ من الحُورِ العِينِ أطولُ من جَناحِ النَّسْرِ» (٩٧) أخرجَهُ ابنُ أبي الدُّنيا (٩٨) في صِفةِ الجنةِ ، فهذِهِ الرّوايةُ توضحُ كلَّ لبُس ِ ، وتُزيلُ كلَّ تخمِينِ وحَدْس ِ .

هل أتاكَ نَبأُ خِصِّيصَى (٨٩) ، وما أدراكَ ما خِصِّيصَى ؟!: قرأ قَارىءُ

<sup>(</sup>٨٤) (ط١) ، (ط٢) ، (ل٣) ، (م٥): «في الطول» وهو صواب أيضا .

<sup>(</sup>٩٨) (٣٠): «على».

<sup>(</sup>٨٦) (ط٢): «فبالله» ، وفي (ك٣): «حور» بدل: «حوراً» والبيتان من الوافر .

<sup>(</sup>٨٧) لم أجد الحديث في مصادر الحديث التي رجعت اليها ، وفي (٣٥): «الروايتين اللتي» بدل: «الرواية التي» .

<sup>(</sup>٨٨) هو عبدالله بن محمد . . . بن أبي الدنيا البغدادي ، كان مؤدب أولاد الخلفاء ، من كبار المحدثين ، وثقه أبو حاتم الرازي وغيره ، توفي سنة ٢٨١هـ ، انظر: (تاريخ بغداد ١٠: ٨٩ ، طبقات الحفاظ : ٢٩٤)

<sup>(</sup>۸۹) (ط۲): «خصیص» وهو تحریف ، خصص: أفرده به دون غیره (اللسان: خصص) .

قولَ القَاضِي عِياضِ في آخرِ «الشَّفا» (٩٠): «وأن يخصَّنا (٩٠) بخصَّيصَى زُمرةِ نبينا [عَلَيْهَ] وجماعتِهِ ويجعلنا (٩٢) في الرَّعيل (٩٣) الأول وأهل الباب الأيمن من أهل شفاعتِهِ ، فقرأ قولَهُ بخِصيصَى بالياءِ السَّاكنةِ على أنه تثنيةُ خصيص ، وأنا إذ ذاك على رد أغاليطِ الغالطين حَريصٌ ، فقلتُ لَهُ: إنّما هو خِصيص ، وأنا إذ ذاك على رد أغاليطِ الغالطين حَريصٌ ، فقلتُ لَهُ: إنّما هو خِصيصَى بألفِ القصرِ ، وأوردتُ لَهُ على ذلكَ [من] (٩٠) النَّقولِ ما يَفوقُ الحصر (٩٠) ، فعمد إلى هذا (٩١) الرجل (٩٠) يستجيشُ به للانتِصارِ ، ويستنصرُ [به] (٩٠) على أولى الأبْصار:

والمستَجِيرُ بعَمرو عندَ كُربتِهِ كالمستَجِيرِ من الرَّمْضَاءِ بالنَّارِ (١٩)

(٩٠) الشفا ٢: ٩٥٦.

(٩١) (ك٣): «يخصني» ، وما بين المعقفين زيادة من (ط١) ، (ط٢) .

(٩٢) (ك٣): «وأن يجعلنا» ، وفي (ط١) ، (ط٢) ، (الشفا) «ويحشرنا» .

(٩٣) (ك٣): «الرغيد» وهو تحريف ، وفي (ط٢): «الايمان» بدل: «الايمن» .

(٩٤) سقطت من الاصل (س١) ، والزيادة من بقية نسخ المقامة .

(٩٥) انظر رسالة السيوطي: (ألوية النصر في خصيصى بالقصر ٢٨ - ضمن الحاوي للفتاوي).

(۹۹) (مه): «ذلك» .

(٩٧) المقصود به شمس الدين السخاوي ، وقد كشف لنا السخاوي عن هذا القارىء وهو ابراهيم بن علي النعماني \_ وقد اتهمه السيوطي بسرقة بعض مؤلفاته كما مر في «مقامة الفارق بين المصنف والسارق» \_ وقال: «ورد على ابن الاسيوطي انتقاده عليه قراءة خصيصى في آخر الشفاء بالتثنية» بل أعرض عن وظيفته قراءة الحديث بالشيخونية من أجله» (الضوء اللامع ١: ٧٨ - ٧٧).

(۹۸) زیاده من (ط۱) ، (ط۲) .

(٩٩) ذكر أبو عبيد البكري: في (فصل المقال: ٣٧٧) ان جساس بن مرة لما طعن كليب وائل ، استسقى عمرو بن الحارث ماء فلم يسقه واجهز عليه فقال التكلام الضبعى في ذلك:

فكتب له بتصويبه فيما نطق ، وفوق سِهامه الخائبة ورشق ، وحاصل ما اعتمد عليه ، واستند في إفتائه بذلك إليه ، أنه وجد في نسخة صحتها في الرُّتبة العُليا ، صُورة الجزم مرقومة على (١٠٠) اليا ، فانظرُوا بالله إلى هذا الجهل البين ، والحمق الذي ليسَ بالهيّن ، ورحم الله شيخنا هذا الجهل البين ، والحمق إذ قال وقد بلغه هذا الجهل المبين -: «هذا العلامة] (١٠٠) / الكافيجي إذ قال وقد بلغه هذا الجهل المبين -: «هذا افتراء وتقول قالة من تلقاء نفسه محوناه (١٠٠) من دفتر المُخاطبين .

(۱۰۶ظ)

وقد ألفتُ في تلكَ الواقِعةِ مؤلفينِ: أحدُهما: «القولُ المُجملُ في الردِّ على المُهملِ »(١٠٤) والآخرُ: «ألويةُ النصرِ في خِصِّيصَى بالقصرِ»(١٠٤).

وليسَ ذلكَ بمُستنكرٍ (١٠٥) من عَامّي محض لا يَعرِفُ الصّحيحَ من المقصّورِ ، ولا يميزُ المُعربَ من المقصّورِ ، ولا يميزُ المُعربَ من المعبرُورِ ، ولا يميزُ المُعربَ من المبني (١٠٦) ، ولا يدري حالَ قراءةِ الحَديثِ مَوضِعَ إنّي من موضع أني

<sup>=</sup> المستغيث بعمرو عند كربته كالمستغيث من الرمضاء بالنار والبيت من البسيط .

<sup>(</sup>١٠٠) الاصل (س١): «علو» ولعله صواب ، والمثبت ما ورد في بقية النسخ .

<sup>(</sup>١٠١) سقطت من الاصل (س١) والزيادة من بقية نسخ المقامة ، وسقطت من (ط٢): «الحمق» .

<sup>(</sup>١٠٢) سقط من (ط٢): «محوناه من دفتر» ، والعبارة غير واضحة في (ط١) .

<sup>(</sup>١٠٣) ما زال مخطوطا ومنه نسخة بدار الكتب المصرية ضمن مجموعة (مكتبة السيوطي: ٢٨١) ، وفي (٣٠): «المجهل» وهو تحريف .

<sup>(</sup>١٠٤) طبع ضمن (الحاوي للفتاوي ٢ : ٢٨ ) .

<sup>(</sup>٩٠٠) (ط١) ، (ط٢): «يستنكر» ، وفي (ل٣): «من بمستكثر» وهو تحريف. .

<sup>. (</sup>١٠٦) (ط١) ، (ط٢): «المثني» وهو تحريف.

فَضِلًا عن خواصِ التركيب (١٠٧) والتأليف، ودقائقِ عِلمِ الاشتِقاقِ والتصرِيفِ، أفيليقُ (١٠٠) بمن هذه حَالتُهُ (١٠٠) أن يمدَّ لِسَانَهُ على (١١٠) أئمةِ اللَّذِينِ ، والعُلماءِ اللَّذِينِ هُم قُدوةٌ للمُقتدينَ (١١١) ؟! ويزعمُ أنه يُعدَّلُ ويجرحُ ، ويُزكي ويقدحُ ، فإن احتاجَ مِثلُ هؤلاءِ إلى الجرحِ فإنهُ مُحتاجُ إلى السلخ ، [وإن خَطرَ ببالِهِ أنهم يستحقونَ القدحَ فإن قلبَهُ أقربُ إلى المسخ ] (١١١) .

وقد وقع لَهُ ما هُو أعظمُ من ذلِكَ وأطمُّ ، وأشملُ وأعمُّ ، سُئلتُ عما يُنسبُ إلى أكابرِ الأولياءِ ـ على وجهِ الكرامةِ ـ من رُؤيتهم للأنبياءِ [عليهم السّلامُ](١١٣) في اليقظةِ أدامَ اللهُ عليهم صلاتَهُ وسلامَهُ ، فأفتيتُ بجوازِ ذلكَ وإمكانِهِ ، وأنّهُ مُجمعٌ عليهِ بينَ أهلِ العِلمِ وأعوانِهِ ، فلمّا بلغَهُ ذلِكَ في (١١٤) أشداقِهِ ، وقلّبَ أحداقَهُ ، [وصاحَ وصَالَ (١١٥) ، وجَابَ نَفخَ في (١١٤) أشداقِهِ ، وقلّبَ أحداقَهُ ، [وصاحَ وصَالَ (١١٥) ، وجَابَ

<sup>(</sup>۱۰۷) كررت في (م٥) .

<sup>(</sup>۱۰۸) الأصل (س١): «أفمن يليق» ، والمثبت ما ورد في (ط١) ، (ط٢) ، (ط٣) ، (٢٥) ، (م٥) .

<sup>(</sup>١٠٩) (ط١) ، (ط٢) ، (ك) ، (م٥): «حاله» وهو صواب أيضا .

<sup>(</sup>۱۱۰) (ط۱) ، (ط۲) ، (ك۳) ، (م٥): «إلى» .

<sup>(</sup>١١١) (ك٣): «للمتقدمين» وهو تحريف.

<sup>(</sup>١١٢) ما بين المعقفين سقط من الأصل (س١) ، والزيادة من بقية نسخ المقامة .

<sup>(</sup>۱۱۳) زیادة من (ط۱) ، (ط۲) .

<sup>(</sup>۱۱٤) سقطت من (م٥) .

<sup>. (</sup>١١٥) صال: سطا وتطاول (اللسان: طول) .

وجَالَ (۱۱۱) ، وعَابَ وعَالَ (۱۱۷) ، وَقاحَ (۱۱۸) وقالَ (۱۱۱) وَمَانَ وَمَانَ وَمَالَ ، وهَانَ وَهَالَ (۱۱۷) وهَالَ (۱۲۰) ورَمْ رَمَ (۱۲۲) وزَمْ رَمَ (۱۲۲) ، وحَمْحَمَ (۱۲۱) (۱۲۰) ورَمْ رَمَ (۱۲۲) وزَمْ رَمَ (۱۲۲) ، وحَمْحَمَ (۱۲۱) ورَمْ رَمَ (۱۲۲) ووَمْ وَمُوهَ (۱۲۱) ، وجَلْجَلَ وزلْزَلَ ، وصَلْصَلَ وقَلْقَلَ ، ووهْوَه (۱۲۱) وَولُولَ (۱۲۷) ، وجَلْجَلَ وزلْزُلَ ، وصَلْصَلَ وقلْقَلَ ، ووهْوَه (۱۲۱) وَولُولَ (۱۲۷) ، فهو كَما وله عَادة بذلك يَطلبُ الحربُ وليسَ [هو] (۱۲۸) من أهلِ البأس ، فهو كَما قِيلَ : يَدخُلُ المضائقَ بعزم وقُوةٍ ويرجِعُ مُنكسَ الرأس ، وكانَ من قولِهِ أَنْ قَالَ : هذا مُستحِيلٌ ، وزأمَ (۱۲۱) كأنّهُ في خطبٍ جَليل ، وليسَ الهرُّ وإن أَنْ قَالَ : هذا مُستحِيلٌ ، ولا النّامُوسَةُ وإن طَالَ خُرْطُومُهَا كالفِيل ، الشَدَّ انتَفَاخُهُ كأسدِ الغِيلِ (۱۳۰) ، ولا النّامُوسَةُ وإن طَالَ خُرْطُومُهَا كالفِيل ،

<sup>(</sup>١١٦) جاب وجال: ذهب وجاء (اللسان: جول) ، وسقطت من (٣٥) ، (م٥) .

<sup>(</sup>١١٧) عال: جار ومال عن الحق (اللسان: عول) .

<sup>(</sup>١١٨) قاح: صار قليل الحياء (اللسان: وقح) ، وفي (ط٢): «فاح» وهو تحريف.

<sup>(</sup>١١٩) ما بين المعقفين سقط من الأصل (س١) ، والزيادة من بقية نسخ المقامة

<sup>(</sup>١٢٠) هال: حمل (اللسان: هول).

<sup>(</sup>۱۲۱) الهينمة والهمهمة: الكلام الخفي وترديد الصوت في الصدر (اللسان: همم).

<sup>(</sup>١٢٢) رمرم: حرك شفتيه للكلام ولم يتكلم (اللسان: رمم) .

<sup>(</sup>١٢٣) زمزم: تكلم بصوت خفي لا يكاد يفهم (اللسان: زمم) .

<sup>(</sup>١٢٤) حمحم: صوت وقصر في صوته (اللسان: حمم) .

<sup>(</sup>١٢٥) دمدم: كلمه مغضبا (اللسان: دمم) ، وفي (ك): «دمدر».

<sup>(</sup>١٢٦) وهوه: دارك النفس كأن به بهرا (اللسان: وهوه) .

<sup>(</sup>١٢٧) ولول: صوت صوتا متتابعا بالويل والاستغاثة (اللسان: ولول) .

<sup>(</sup>١٢٨) سقطت من الأصل (س١) ، والزيادة من بقية نسخ المقامة .

<sup>(</sup>١٢٩) زأم: فزع واشتد ذعره (اللسان: زأم) ، وفي (ط١) ، (ط٣) ، (ط٣): «رام» وهو تحريف .

<sup>(</sup>١٣٠) الغيل ، بالكسر: شجر ملتف يستتر فيه كالاجمة ، (اللسان: غيل) ، وفي (ك٣): «ولبس الهز» بدل: «وليس الهر» .

وقد اشتركَ في اسم السَّبُع: أسدُ الحَيوانِ ، وسبُّعُ الذَّبانِ ، وفي إطلاقِ الوَردِ: سُلطانُ الأُسدِ وبنتُ وَرْدانِ (١٣١) ، وما أحسنَ قولَ بعض الأعيان (١٣١):

وللزُّنبُ ورِ (١٣٢) والبَ ازِي جَمِيعاً لَدَى الطيرَانِ أَجُنِحَةٌ وَحَفْقُ وَحَفْقُ وَلَازُنبُ ورُ فَرْقُ ولكن بينَ ما يَصْطَادُ بَازِ وما يَصْطَادُهُ النَّزنبُ ورُ فَرْقُ

فقلتُ لأصحَابي: بلّغُوا هٰذا الأحمقَ أن هذا القولَ يَؤولُ (١٣١) إلى الكُفرانِ ، ويتضمنُ استقصارَ القُدرةِ إذ هي مَناطُ الإمكانِ ، وما يُنكرُ قُدرةَ الكُفرانِ ، وعالي الأمواتِ وإراءتِهم في هٰذه [الدُّنيا] (١٣٥) للبشرِ ، إلا من اللهِ على أحوالِ الأمواتِ وإراءتِهم في هٰذه [الدُّنيا] (١٣٥) للبشرِ ، إلا من (١٠٠٧ ظ) أشركَ باللهِ وأنكرَ القُدرةَ على الإعادةِ وكفرَ ، // [فقلتُ] (١٣١):

إن السَّخَاويّ فَشر وقال هُجْراً(١٣٧) وَكَفر

<sup>(</sup>۱۳۱) بنت وردان: دويبة معروفة (اللسان: ورد) ، وفي (ل۳): «ونبت» بدل: «وبنت» .

<sup>(</sup>١٣٢) هو الحسين بن عبدالله بن رواحة أبو علي الانصاري الحموي ، أديب فقيه ، سمع من الحافظ أبي القاسم بن عساكر ، شهد واقعة مرج عكا فقتل فيها شهيدا سنة ٨٨٥هـ ، انظر: (معجم الادباء ١٠: ٥٦) ، والبيتان له في (معجم الادباء ١٠: ٥٦) ، ووردا بلا عزو في (وفيات الأعيان ٧: ٤٢) ، والبيتان من الوافر .

<sup>(</sup>۱۳۳) الزنبور: طائر يلسع (اللسان: زنبر) .

<sup>(</sup>۱۳٤) (ط۱) ، (ط۲): «يؤل».

<sup>(</sup>١٣٥) سقطت من الأصل (س١) ، والزيادة من بقية نسخ المقامة .

<sup>(</sup>١٣٦) زيادة من (ك٣) ، والبيتان من مجزوء الرجز .

<sup>(</sup>١٣٧) هجرا: هو الخنا والقبيح من القول (اللسان: هجر) ، وفي (ط٢): «وكفر» . بدل: «فكفر» .

فيا أُمةَ الإسلام ، هَلمُ وا(١٢٨) فقد ظهرتِ العَجَائِبُ ، وعَظُمتِ المَصائِبُ ، وفُتحِتِ المَعَايِبُ ، عَامِيٌّ لِيسَ لَهُ عِلمٌ ولا فهمٌ ، ولا ضربَ في شيءٍ من العُلوم بأدنى سهم ، إنّما مُنتهى أمرِه كَثرةُ السّماع على في شيءٍ من العُلوم بأدنى سهم ، إنّما مُنتهى أمرِه كثرةُ السّماع على شُيوخ العَامةِ والعَجائز ، وكِتابةُ تُوارِيخَ لِيسَ بهَا(١٤٨) للفضل حَائِزٌ (١٤١) يُحيلُ ما هُو في القدرةِ الرَّبانيةِ جائزٌ ، أترى أخذَ هذا العلم عن هاجر(١٤١) على صاحبة المعزل ، أوسارة (١٤١) أو حَليمة (١٤١) ؟! هيهاتَ هذا عن العِلم بمعزل ، فواإسلاماه! وادِيناه! وامُحمداه! أيغضَبُ إن قُوبلَ على ذلِكَ بما قَدمتْ يَداهُ (١٤١) ؟! .

هذا إلى أكاذيبَ وفشاراتِ (١٤٠) ، ويُغِيرُ (١٤٦) وينسُبُ الناسَ إلى . (١٣٨) سقطت من (٣٠) .

(۱۲۹) (ط۱) (ط۲) ، (ل۳): «لها».

(ط۱) ، (ط۲) الأصل (س۱) ، (ل۳) ، (ط۲): «جائز» ، والمثبت ما ورد في (ط۱) ، (م۰) .

(١٤١) لعله يقصد هاجر بنت المحدث شرف الدين القدسي ، أم الفضل ، ولدت سنة ٧٩٠هـ وسمعت الكثير عن والـدها ، والبلقيني والعراقي ، ماتت سنة ٨٧٤هـ ، انظر: (التحدث: ٦٩)

(١٤٢) لعله يقصد سارة بنت محمد بن محمود البالسي ، توفيت سنة ٨٦٩هـ ، انظر: (المصدر السابق: ٥١) .

(١٤٣) لم أجد لها ترجمة في المصادر المتوفرة بين يدي ، وفي (ط١) ، (ط٢) «فيا . اسلاماه» بدل: «فوا اسلاماه» .

(١٤٤) سقطت من (ط١) ، (ط٢): «بما قدمت يداه» .

(۱٤٥) (ل٣): «وشارات» وهو تحريف.

(۱٤٦) (م٥): «بغير».

الإغاراتِ ، لقد رأيتُ لَهُ تألِيفاً في قلم الإظفارِ فإذا هُو أَخِذَ كَلامَ «فَتح ِ البارِي» بفصّه (١٤٧) ، وساقَهُ بحروفِهِ ونصّه (١٤٨) ، وغالِبُ ما ألّفهُ في فنِ البحديثِ والأثر ، مُسودَاتٌ ظفرَ بها في تَركةِ الحَافِظِ ابنِ حَجرٍ .

ولقد تعبت قديماً في جمع مؤلف في «الخصال المُوجِبةِ للظّلال »(١٤١) بذلتُ فيه جَهدِي ، وتبعتُ من كُتب الحَدِيثِ الحَاضِرةِ عندي ، فجمعتُ منها جُملةً ، بحيثُ انتهتْ (١٥٠) إلى سبعينَ خصْلةً ، فزعم (١٥٠) هو أنّه وصلها إلى الثّمانِينَ في كِتابٍ ألّفهُ ، وتأليفٍ رصفه ، ثم ادّعَى أني أغرتُ على كتابِه ، وأخذتُ ما فيه من المُتشابِه ، واللّه يعلمُ ويشهدُ أنه مُبطِلٌ فيما (١٥٠) / ادّعَاهُ عليّ ، وكَاذِبٌ فيما نسبَهُ من الإغارة (١٥٠) ، إليّ ، وإنّي لم أقف على كتابِه هذا إلى الآنَ ، ولا نظرتُهُ عَيني في سرّ ولا في إعلانٍ .

وقد عَلم اللّهُ والناسُ من عادتي في التأليفِ أني لا أنقلُ حرفاً من كتابِ (١٤٧) فصه: أصله وحقيقته (اللسان: فصص) ، وفي (ط١) ، (ط٢): «بنصه» وهو

(61.4)

ر (۱٤۸) سقطت من (ط۱) ، (ط۲) ، وفي (ل۳): «من تركة» بدل: «في تركة» .

<sup>(</sup>١٤٩) سبق ذكره في مقامة «ساحب سيف على صاحب حيف» ، وفي (ط١) ، (ط٢): «وقد» بدل: «ولقد» .

<sup>(</sup>۱۵۰) (۳): «انتهیت» وسقطت من (۲): «خصلة».

<sup>(</sup>١٥١) سقطت من (ك٣): «فزعم . . . وصلها» ، وسقطت من (ط١) ، (ط٢): «هو» .

<sup>(</sup>١٥٢) الأصل (س١): «في ما» ، والمثبت ما رسم في : (ط١) ، (ط٢) ، (ك٣) ، (م٥) .

<sup>(</sup>١٥٣) سقطت من (ط١) ، (ط٢) .

أحدٍ إلا مَقرُوناً بعزوهِ إلى قائِلهِ ، ونسبتهِ إلى نَاقِلهِ ، أداءً لشُكرِ نعمتِهِ ، وبراءةً من دَرْكِهِ وعُهْدَتِهِ ، مع أني رأيتُ في فهْرِستِ (١٠٥) الحَافِظِ ابنِ حَجرٍ أن لَهُ مؤلفاً في الظّلالِ فلا أشكُ أنه وقف على مُسودتِهِ ، وحَجبَهُ عن الناسِ ثم استأثرَ بعزوهِ إلى (١٠٥) نفسِهِ ونسبتِهِ ، ثم غَمَصَ (١٠٥) مؤلّفي (١٠٥) لما حَربَ (١٠٥) ، وجاءَ على قميصِهِ بدم كَذبِ [وقد قلتُ فيه] (١٠٥):

إِنَّ السَّخَاوي جَاهِلٌ مُتمخْرقُ (١٦٠)

لا يَرْعوي (١٦١) عندَ الصّواب إذا أُثِر (١٦٢)

فإذا أشرت إلى كَذوبِ أحمق

فإلى السّخاوي فهو كذابٌ أشر(١٦٣)

<sup>(</sup>١٥٤) الأصل (س١) ، (ط٢): «فهرسته» ، وفي (ط١) ، (ل٣): «فهرسة» ، والمثبت ما ورد في (م٥) .

<sup>(</sup>١٥٥) الأصل (س١) ، (ل٣) ، (م٥): «على» والمثبت ما ورد في: (ط١) ، (ط٢) .

<sup>(</sup>١٥٦) غمصه: حقره واستصغره ولم يره شيئاً (اللسان: غمص) .

<sup>(</sup>۱۵۷) (۳۵): «غمض مؤلفه» وهو تحریف.

<sup>(</sup>١٥٨) حرب: طلب وأخذ وترك صاحبه بلا شيء (اللسان: حرب) ، وفي (ط١) ، (ط٣): «خرب» وهو تحريف .

<sup>(</sup>١٥٩) زيادة من (ك٣) ، والبيتان من الكامل .

<sup>(</sup>١٦٠) متمخرق: مموّه (اللسان: مخرق) ، وفي (ط١) ، (ط٢): «متخرق» .

<sup>(</sup>١٦١) يرعوي: ينكف وينزجر (اللسان: رعي) ، وسقطت من (ك٣): «عند» .

<sup>(</sup>١٦٢) أثر: ذكر عن غيره خبرا (للسان: أثر) .

<sup>(</sup>١٦٣) الاشر: أشد البطر (اللسان: اشر) ، وفي (ط۱) ، (ط۲): «الدعاوي» بدل: «الدعوى».

ومما يُستدلُّ بهِ على كَذِبهِ في هٰذه الدعوى أمرانِ ـ هما دَليلٌ في هٰذا المقام على صحة ما قلته من النَّكرانِ -:

أحدُهما: أنه ذَكرَ في مؤلفهِ ثَمانينَ ، وأنا باللّه (١٦٤) لا أعلم زيادةً على السبعينَ ولا خصلةً واحدةً ، فلو وقفتُ على كِتابه (١٦٥) كما ادَّعَى لأخذتُ الجميعَ ولم أتركِ العشرَ الزائدة ، ومَا الّذي دَعانِي إلى أن أغيرَ على البعض وأتركَ البعضَ ، وحُبّ الاستِيعَاب عندَ المُصنفِينَ ـ خُصوصاً عندي ـ من آكدِ الواجب والفرض ؟! .

والثاني: أن كِتابي سارَ (١٦٦) وطَارَ ، وشَاعَ في الأقطار ، وبلغَ الناسُ منهُ (١٦٧) الأوطار ، ودخلَ البلادَ الشَّامِيةَ والحلبية ، والرُّومية والعراقِية ، ١٠٠٠ والحِجازية // واليمنية ، وبلاد الغرب والتكرُور ، وجَاوز السُّهول والوعور ، ولو كانَ مَسروقاً لم يُبارَك فيه ، وكانت القُدرةُ الربانِيةُ تُخْمِلُهُ وتُخفِيه ، وكتابُهُ ما أظنُّهُ صَعَدَ إلى (١٦٨) السُّطوح ، ولا خرجَ من بَاب بيتِهِ إلى بَاب الفُتوح (١٦٩) ، ولله درُّ شَيخ الإسلام ابن حَجرِ حيثَ قالَ في إنشادِهِ ،

<sup>(</sup>١٦٤) سقطت من (٤٣) ، وفي (ط١) ، (ط٢): «والله» ، وسقطت من (٤٣): «ثمانین».

<sup>(</sup>١٦٥) (م٥): «مؤلفه» ، وفي (ك٣): «العشرة الزائدة» .

<sup>(</sup>١٦٦) (ك٣): «صار».

<sup>(</sup>۱۹۷) (ل۳): «منهم».

<sup>(</sup>١٦٨) الأصل (س١): «ما أظن صعد على . .» ، والمثبت ماورد في بقية نسخ المقامة .

<sup>(</sup>١٦٩) باب الفتوح: وضعه أمير الجيوش أبو النجم بدر الجمالي يقع قرب الجامع الحاكمي ، انظر (خطط المقريزي ٢: ٣٨١ط بولاق) .

مُخاطِباً بعض أضدَادِه:

شُرحِي الَّذي سَارَ في الآفاقِ سَأنِرُهُ

ونَالَ من وردِهِ الدانِي مع القاصي (١٧٠)

وأنتَ شرحُكَ في البيتِ اختليتَ بهِ

مثلُ الذُّنوبِ التي(١٧١) يخلُّو بهَا العَاصي

والغرضُ الآنَ بَيانُ خَطائه (۱۷۲) فيما ثَلَبَ بهِ الناسَ ، [وكَشُطُ ا (۱۷۲) ما ضمّنَهُ في تَارِيخِهِ بالفَاسِ ، فقد قَامَتِ الأدلَةُ في الكِتابِ ، والسَّنةِ على ضمّنَهُ في تاريخِهِ بالفَاسِ ، فقد قَامَتِ الأدلَةُ في الكِتابِ ، والسَّنةِ على تحريمِ احتِقَارِ المُسلِمينَ ، والتشديد في غَيبتِهم بمَا هُو صِدقُ وحقُ (۱۷۱) فضلاً عما يكذِبُ فيهِ الجَارِحُ ويَمينُ ، فإن كانَ تَارِيخُ العُلماءِ قبلَهُ فضلاً عما يكذِبُ فيهِ الجَارِحُ ويَمينُ ، فإن كانَ تَارِيخُ العُلماءِ قبلَهُ خيراتٍ ، فتاريخُ هذا قلبَهُ خرِباتٍ (۱۷۹) ، وإن ضمّنَ الناس تراجِمَهُم (۱۷۱) خيراتٍ ، فهذا ضمّن تراجمَهُ فرياتٍ (۱۷۷) ، فإن قالَ: لا بُدّ من بَيانِ جَرحِ قُربات ، فهذا ضمّن تراجمَهُ فرياتٍ (۱۷۷) ، فإن قالَ: لا بُدّ من بَيانِ جَرح

<sup>(</sup>١٧٠) لم يرد البيتان في ديوان ابن حجر المطبوع ، والبيتان من البسيط .

<sup>(</sup>١٧١) الاصل (س١): «الذي» والمثبت ماورد في بقية نسخ المقامة .

<sup>(</sup>۱۷۲) (۲۷) : «خطایاه» ، وفي (ط۱) ، (ط۲): «خطابه» ولعله تحریف .

<sup>(</sup>١٧٣) ما بين المعقفين سقط من الأصل (س١) ، والزيادة من بقية نسخ المقامة وفي (ك٣): «سلب» بدل: «الفاس» .

<sup>(</sup>١٧٤) (٣٥): «حق وصدق» ، وفي (٥٥): «خبرات» بدل: «خيرات» .

<sup>(</sup>١٧٥) (٣٥): «خيرات» وهمو تحريف ، خربات: يدخلها الرجل لبول أو غائط (١٧٥) (اللسان: بيت) .

<sup>(</sup>۱۷۹) سقطت من (۲۷۱)

<sup>(</sup>١٧٧) الأصل (س١) ، (ك٣) ، (م٥): «قربات» وهو تحريف والمثبت ما ورد في (ط١) ، (ط٢) .

الرُّواةِ والنَّقَلةِ ، وذكرِ (١٧٨) الفَاسِقِ والمجرُّوحِ من الحَملةِ ، فالجوابُ:

أولاً (١٧٩): إنَّ كَثيراً ممن (١٨٠) جَرَّحهُم لا رِوايةَ لَهُ ، فالسواجِبُ فيهم شَرعاً أن يسكتَ عن جَرحِهم ويهملَهُ .

وثانياً: إن الجرح إنما يَجوزُ في الصّدرِ الأولِ حَيثُ كانَ الحَدِيثُ وَلَيهِ ضرورةً يُوخذُ/ من صُدورِ (۱۸۱) الأحبارِ ، لا من بُطونِ الأسفارِ ، فاحتيجَ إليهِ ضرورة للذبِّ عن الآثارِ ، ومعرفةِ المقبُولِ والمردُودِ من الأحاديثِ والأخبارِ ، وأمّا الآنَ فالعُمدَةُ على الكُتبِ المُدوّنةِ ، فمَن جَاءَ بحديثٍ غيرِ مَوجُودٍ فيها فهو ردِّ عليهِ ، وإن كانَ مِن أتقى المُتقِينَ ، [ومَن جَاءَ بحديثٍ من الكُتبِ لم يُتصور فيهِ الرَّدُّ وإن كانَ الذي رواهُ الآنَ (۱۸۲۱) من أفسقِ الفاسِقينَ (۱۸۳۱) ، عَايةُ ما في البَابِ الآنَ أنهُم شَرطُوا لِمن يُذكرُ الآنَ في سلسلةِ الإسنادِ تصوّنة وثبُوتَ سَماعِهِ بخطٍ من يصلُحُ عليه الاعتِمادُ ، فإذا احتِيجَ إلى الكلامِ الآنَ في لأجل ذلكَ اكتفي بأنَ يُقالَ: غيرُ مُتصونٍ ولا مستُورٍ ، أو (۱۸۲) بَيانُ أنَ في لأجل ذلكَ اكتفي بأنَ يُقالَ: غيرُ مُتصونٍ ولا مستُورٍ ، أو (۱۸۲) بَيانُ أنَ في

<sup>(</sup>۱۷۸) (ط۱) ، (ط۲): «وذلك» وهو تحريف ، وفي (ل۳): «الجملة» بدل: «الحملة» وهو تحريف .

<sup>(</sup>۱۷۹) في (ل٣): «أولى» بدل: «أولا» و: «رواة» بدل: «رواية» .

<sup>(</sup>١٨٠) الأصل (س١): «من» ، والمثبت ما ورد في بقية نسخ المقامة .

<sup>(</sup>١٨١) الأصل (س١) ، (٤٣) ، (م٥): «صدر» ، والمثبت ما ورد في (ط١) ، (ط٢) .

<sup>(</sup>۱۸۲) زیادة من (ل۳) .

<sup>(</sup>١٨٣) سقطت من الأصل (س١) ، والزيادة من (ط١) ، (ك٣) ، (م٥) .

<sup>(</sup>١٨٤) (ك٢): «و».

سَماعِهِ رِيبةً أو نوعاً من التهوُّرِ أو الزُّورِ ، وأما مثلُ الأثمةِ الأعلامِ (١٨٠٠) ، ومشايخ الإسلام : كالبُلقيني (١٨٠١) والقَايَاتِي (١٨٨٠) ، والقَرْقَشندِي (١٨٨٠) والمَنَاوِي (١٨٩٠) ، ومن سلكَ في جِوارِهم (١٩١٠) وسارَ على جَوارِهم (١٩١١) ، فأيُّ وجهٍ للكلام فيهم ، وذكر ما رَماهُم به الشُّعراءُ في أهاجِيهم (١٩١١) ؟! أيزعمُ

<sup>(</sup>١٨٥) الأصل (س١): «أعلام» ، والمثبت ما ورد في (ط١) ، (ط٢) ، (ك٣) ، (ل٣) ، (م٥) .

<sup>(</sup>١٨٦) هو عبدالرحمن بن عمر بن رسلان البلقيني ، من علماء الحديث بمصر ، انتهت اليه رياسة الفتوى بعد وفاة أبيه ، وصفه السخاوي بأنه كثير الانحراف ، قليل الاجتماع ، سريع الغضب والرجوع بسرعة ، كثير النزق والصياح عند المحاكمة ، توفي سنة ٤٢٤هـ ، انظر: (الضوء اللامع ٤: ١٠٦ ـ ١١٣) .

<sup>(</sup>١٨٧) هو محمد بن علي القاياتي القاهري الشافعي ، ولد سنة ٧٨٦هـ ، ودرس الحديث والفقه ، ثم ولي قضاء الشافعية بمصر حتى وفاته سنة ٠٨٥هـ ، وقد نقل السخاوي عن ابن قاضي شهبة ما يشعر بذمه ، انظر: (الضوء اللامع ٨: ١٠٠ ، الذيل على رفع الإصر: ٢٧٨) ، وفي (٣٠): «القاباتي» وهو تحريف .

<sup>(</sup>۱۸۸) سبق التعریف به .

<sup>(</sup>۱۸۹) هو يحيى بن محمد بن محمد بن محمد . . . المعروف بالمناوي ، ولد سنة ٧٩٨هـ ، ونشأ بالقاهرة ، له تصانيف من نظم ونثر ، تبرأ من كتب ابن عربي ومطالعتها ، توفي سنة ٨٧١هـ ، انظر: (الضوء اللامع ١٠: ٢٥٤ ـ ٢٥٧ ، الذيل على رفع الاصر: ٤٤٠) .

<sup>(</sup>۱۹۰) (م٥): «جوادهم» وهو تحريف .

<sup>(</sup>١٩١) (م٥): «جيادهم» وهو تحريف ، جَوارهم ، بالفتح: عاداتهم (اللسان: جرا) .

<sup>(</sup>۱۹۲) (ل۳): «أجايهم» وهو تحريف.

أَن ذَلِكَ ليوقف عن(١٩٣) الروايةِ عنهُم ؟ فمن ذا الّذي يُؤخذُ عَنهُ الحَديثِ بعد هَوْلاءِ إِن لم يكُنْ يُؤخذُ عنهم ؟! .

فإن قَالَ: هٰذه أمورٌ صَدرتْ في الابتداءِ وعادُوا إلى الإحسَانِ ، قُلنَا: تحرمُ الغِيبةُ بما تَابَ منه الإنسانُ ، وإن قالَ: لا صحة (١٩٤) لذلكَ وإنما افتراهُ من افترَى ، قُلنَا (١٩٥): أشدُ وأشدُ ولا يحلُّ لكَ أَنْ تنقلَ في الناسِ ما رمُوا به كذباً مُزوراً ، قالَ [اللّهُ] تَعالى (١٩٦) في كتابِهِ الكريم (١٩٧)/: ﴿ ولولا إذ سَمِعتُمُوه قُلتُم ما يَكُونُ لنَا أَن نتكلّمَ بِهٰذَا سُبحَانكَ هٰذا بُهتانُ عَظيمُ ﴿ ولولا إذ سَمِعتُمُوه قُلتُم ما يَكُونُ لنَا أَن نتكلّمَ بِهٰذَا سُبحَانكَ هٰذا بُهتانُ عَظيمُ ﴾ (١٩٨) .

وقد ورد: «القائِلُ الفاحِشةَ والَّذي يشيعُهَا سَواءً»(١٩٩) ، يعني آثمين .

وورد في رواية الهجو (٢٠٠): «الرَّاويةُ أحدُ الشَّاتِمينَ»(٢٠١)، فلذلك ،

<sup>(</sup>۱۹۳) الأصل (س۱) ، (ل۳): «على» والمثبت ما ورد في (ط۱) ، (ط۲) ، (ط۲) ، (م۰) .

<sup>(</sup>١٩٤) غير واضحة في (ط١) ، وسقطت من (ط٢) .

<sup>(</sup>١٩٥) (م٥): «قلت» .

<sup>(</sup>١٩٦) كررت في الأصل (س١): «قال تعالى» وما بين المعقفين زيادة من (٥٥).

<sup>(</sup>١٩٧) الأصل (س١): «العزيز» والمثبت ما ورد في (ط١) ، (ط٢) ، (ك٣) ، (م٥) .

<sup>(</sup>١٩٨) سورة النور الآية: ١٦ ، وفي (ط١) ، (ط٢): «سمعوه» بدل: «سمعتموه» .

<sup>(</sup>١٩٩) لم أجد الحديث أو الاثر فيما رجعت اليه من المصادر .

<sup>(</sup>۲۰۰) (۳۰): «الهجر»، وفي (ط۱)، (ط۲): «ايقاحه» بدل: «الفاحشة» وهو تحريف.

<sup>(</sup>۲۰۱) لم أجد الحديث أو الأثر فيما رجعت اليه من المصادر ، وفي (ط۲) ، (ل۳): «الرواية» بدل: «الراوية» وهو تحريف .

تبعتُ السَّلفَ الأبرارَ ، ونزَّهتُ تَارِيخي عن هذه الأقذارِ و[في ذلك](٢٠٢) قُلتُ:

نظفتُ تَارِيخيَ عن كُلِّ مَا يَشينُه عندَ أُهَيلِ الإِخَا ولم أكنْ مشلَ الّذي شانَهُ بالجُودِ ثلباً للورَى والسّخا وقلت أيضا (٢٠٣):

مِن سَخَا جاءَ (٢٠٤) السَّخَاوي الَّذي ملاً السَّارِيخَ جُوداً وسَـخَـا قيلَ: هلْ تَصنعُ هٰذا ؟ قُلتُ: لا ﴿ كَثَـر اللَّه السَّخَـاوي وسخَـا

فالـواجبُ على كلّ مُسلِم أن يطرحَ تَاريخَ هٰذا الرجلِ طرْحاً، وينمسَحَ أثرَهُ ويضربَ عنه صفحاً، ولا يصغِي إليه قدحاً [ولا جرحاً](٢٠٠)، وينمسَحَ أثرَهُ ما استطاعَ مسْحاً، ويتركّهُ ومن ترجمَهُ إلى أن يردُوا مَعهُ القِيامَة(٢٠١) مُخاصِمينَ، وينصفَهُم الحقُ سبحانَهُ منهُ، لأنهُ الحكَمُ العدلُ الّذي يُنصفُ المظلُومِينَ من الظالِمينَ، ويصبحَ هو وأهلُ طَريقتِهِ على ما سطرُوهُ في أعراض الناس نَادِمينَ، ويبينَ لهُم إن ظنّوا أنهم مأجُورونَ(٢٠٧) إنهم إذن من الأثِمينَ ﴿ وقضِيَ بينَهُم بالحقِ وقِيلَ الحمدُ لله ربّ إذن من الأثِمينَ ﴿ وقضِيَ بينَهُم بالحقِ وقِيلَ الحمدُ لله ربّ

<sup>(</sup>۲۰۲) زيادة من (ل۳) ، وسقط البيتان من (ط۲) ، وفي (ط۱): «بالخوف» بدل: «بالجود» وهو تحريف ، والبيتان من السريع .

<sup>(</sup>٢٠٣) سقطت من (ط٢) ، وفي (ك٣): «وقال الآخر فيه» ، والبيتان من الرمل .

<sup>(</sup>٢٠٤) (ط١) ، (ط٢) ، (م٥): «بـا» وبه يختل الوزن ، سخا: كورة بمصر ، ونسبة السخاوي اليها ، انظر: (مراصد الاطلاع ٢: ٦٩٧) .

<sup>(</sup>٢٠٥) سقطت من الأصل (س١) والزيادة من بقية نسخ المقامة .

<sup>(</sup>٢٠٦) (ط۱) ، (ط۲): «القيامة معه» ، وفي (ل٣): «منهم» بدل: «منه»..

<sup>(</sup>٢٠٧) الأصل (س١) وبقية نسخ المقامة: «مأجورين» واثبت الصواب.

العَالمينَ ﴾(٢٠٨) .

وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبِهِ وعترَتِهِ ومُحبيهِ أجمعينَ ، آمين .

<sup>(</sup>٢٠٨) سورة الزمر ، الآية: ٧٥ ، وبعدها في (ط١) ، (ط٢): «آخرها والحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم» ، وفي (ك٣): «انتهت المقامة بحمد الله وعونه وحسن توفيقه» وفي (٩٥): «آخرها ولله الحمد والمنة وهو ولي التوفيق» .

## المقامةُ(١) الكُلاجيّةُ في الأسئلةِ الناجيّةِ(٢)

## بسم الله الرحمن الرحيم (٣)

تَباركَ الذي من علي بحفظ السنة ، وأتاني من العُلوم والحُجج ما هو أمضَى وأنفذُ من الأسنة ، وجعلني على رغم أنف كلّ عدو ونقاد (٤) إلى الأعناق بالأعنة (٥) ، وحباني منصب الاجتهاد والتجديد للدين على رأس هذه المئة التاسعة ، وصدق وعد نبيه على الذي جاءت به الأحاديث الصّحِيحة السّاطِعة ، وأحوج (١) إلى الاستمداد مني كلّ من هو الآن على ظهر البسيطة ، واعترف كلُّ من يعرفني في أقطار الأرض بأن دائرتهم بما حواة بحري المُحيط غير مُحيطة ، ونشر عُلومي في الآفاق وبت في جميع المَمالكِ الإسلامية ما أبرزته يَداي من التصانيف وثمار الأوراق ، وان رغم أنف الحاسد والعدو ، ولم (٧) يأخذهم قرارٌ ولا هدو ، وجاشت وان رغم أنف الحاسد والعدو ، ولم (٧) يأخذهم قرارٌ ولا هدو ، وجاشت

<sup>(</sup>١) (ط١) ، (ط٢): «المقامة الفلاحية» .

<sup>(</sup>٢) نسبة إلى المحدث الدمشقي برهان الدين الناجي ، انظر: (الدرة التاجية على الأسئلة الناجية ٢ ـ خمن الحاوي للفتاوى) .

<sup>(</sup>٣) بعدها في (ط۱) ، (ط۲): «وعليه توكلي وهو حسبي وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم».

<sup>(</sup>٤) (ط١) ، (ط٢): «تقاد».

<sup>(0) (</sup>ط1): «لاعنة».

<sup>(</sup>٦) الأصل (س١): «واخرج» والمثبت ما ورد في (ط١) ، (ط٢) .

<sup>(</sup>V) سقط من (ط۱) ، (ط۲): «ولم . . . ولا هدو» . ولعلها في نسخة الأصل (س١) =

نيرانهُم في الرواح والغُدوّ، ولم يأخذُهُم قرار ولا هدوّ، وزادُوا في العدو والعُتُو، فإن ذلكَ لا يزيدُهم إلا ذِلةً ، ولا يفيدُهم (١/ إلا قِلةً ، فليُغلبنَ كما غُلبتِ السرُّومُ ، وليُهزمن كما هُزمتِ الأحْزابُ بقُدرةِ الحيّ القيّومِ ، غُلبتِ السرُّومُ ، وليُهزمن كما هُزمتِ العنكبُوتِ أو قريةِ النّملِ ، وليمحين وليُهدمنَ بناؤهم الّذي هو كليتِ العنكبُوتِ أو قريةِ النّملِ ، وليقالنَّ (١٠): ﴿إِذَا رَسَمُهُم الّذي هو كالرّقم على الماءِ والخطّ على الرمل ، وليقالنَّ (١٠): ﴿إِذَا حَلَ بَهم رَيبُ المنسون ، وليطمسن زُخروف بَاطِلهم صَدَرَ منهُ م (١١) إذا حَلّ بهم رَيبُ المنسون ، وليطمسن زُخروف بَاطِلهم باللهُ خان ، وليبين نورُ الحقّ / إذا ظَهرَ القُرقانُ ، وليذكرنَ ما في سُورةِ إبراهيمَ باللهُ خافِلًا عمّا يعملُ ما هو كالرّعدِ لذي حِجْرِ (١٠) واستبصارٍ: ﴿ولا تَحسبنَ اللّهَ غَافِلًا عمّا يَعملُ ما هو كالرّعدِ لذي حِجْرِ (١٠) واستبصارٍ: ﴿ولا تَحسبنَ اللّه غَافِلًا عمّا يَعملُ الظَّالِمونَ إنّها يُؤخّرُهُم ليوم تِشخصُ فيه الأبصارُ (١٠) .

وكلّما أنكرَ واحِدٌ من هؤلاء الاجتهادَ الّذي هو في كلّ عصرٍ فرضٌ من فُروض ِ الشّريعةِ ، وتجديدِ الـدّينِ على(١٦) رأس ِ المئةِ الّذي وردَ بهِ

(Y & Y )

<sup>=</sup> تكرار من الناسخ .

<sup>(</sup>A) الأصل (س1): «يفيد» ، والمثبت ما ورد في (ط1) ، (ط٢) .

<sup>(</sup>٩) الأصل (س١): «وليتالن» ، والمثبت ما ورد في (ط١) ، (ط٣) .

<sup>(</sup>١٠) سورة النصر، الآية: ١.

<sup>(</sup>١١) سورة المؤمنون الآية: ١.

<sup>(</sup>۱۲) (ط۲): «منهما».

<sup>(</sup>١٣) في الأصل (س١): «آل ياسين» والمثبت ما ورد في (ط١) ، (ط٢) .

<sup>(18)</sup> الحجر: العقل واللب لامساكه ومنعه واحاطته بالتمييز (اللسان: حجر) .

<sup>(</sup>١٥) سورة ابراهيم ، الآية: ٤٧ . وفي الأصل (س١): «نؤخرهم» .

<sup>(</sup>١٦) الأصل (س١): «الذي» ، والمثبت ما ورد في (ط١) ، (ط٢) .

الحَدِيثُ وصحَّتِ النُّقولُ البدِيعةُ ، تأكَّدَ عندَنا سُقوطُهُ وجهلُهُ ، وأنهُ آتٍ من التخبيطِ بما(١٧) هو أهلُهُ .

والعجبُ ممّن شنّع عليّ ، إذا (١٨) حدّث بنعمة اللّه التي أسدى إليّ ، وذكرتُ تَفريدِي (١١) في هذا العصر بالأعلمية (٢٠) بما (٢١) جُمعَ من العُلوم لَديّ ، وأوردتُ ذلك غيرَ مُتلبثٍ ، امتِشَالًا لقولِه تَعَالى: ﴿ وَأَمّا بنعمة رَبّكَ فَحَدّث ﴿ (٢٢) ، واقتداءً بمن ذَكَرَ مِثلَ ذلِكَ من الصّحَابة والسّلَف ، إذا دَعتْ إلى ذكره الحَاجة عندَ المُنافَرة واختلاف من اختلَف ، فنعق هذا المُشنّعُ نَعِيقًا ، وأمتلأ قلبُهُ بنارِ الحَسدِ حَريقًا ، وَبَيّنًا فسادَ نعيقِهِ في كِتابِنَا الذي سمينَاهُ: بـ «الصّواعق على النواعق (٣٢) كما بيّنًا فسادَ إنكاره أولً مرّة في كتابِ «الرّدِ على من أخلَدَ إلى الأرض ، وجَهلَ أنّ الاجتِهادَ في كُلّ عصرٍ فَرضٌ (٤٢) ، وفي كِتابِ «التنبئة بمن يَبعثُهُ اللّهُ على رأس كُلّ في كُلّ عصرٍ فَرضٌ (٤٢٠) ، وفي كِتابِ «التنبئة بمن يَبعثُهُ اللّهُ على رأس كُلّ

<sup>(</sup>١٧) الأصل (س١): «ما» ، والمثبت ما ورد في (ط١) ، (ط٢) .

<sup>(</sup>١٨) الأصل (س١): «اذ» ، والمثبت ما ورد في (ط١) ، (ط٢) .

<sup>(</sup>١٩) تفريدي: تفقهي وانفرادي بمراعاة الأمر والنهي (اللسان: فرد) ، وفي (ط١) ، (ط٢): «تفردي» .

<sup>(</sup>٢٠) الأصل (س١): «بالاعلية» ، والمثبت ما ورد في (ط١) ، (ط٢) .

<sup>(</sup>۲۱) (ط۱) ، (ط۲): «لما».

<sup>(</sup>۲۲) سورة الضحى ، الآية: ١١ .

<sup>(</sup>۲۳) ما زال مخطوطا ، منه نسخة مصورة بمركز الوثائق في الجامعة الاردنية رقم (۲۳) ، عن نسخة جامعة ييل رقم (۹۸) مجموعة ريشر آن كات ، ونسخة أخرى عن مجموع محفوظ في الاسكوريال رقم (۵۲۳) ، والشخص الذي يقصده السيوطى هو برهان الدين بن الكركى .

<sup>(</sup>٢٤) طبع بالجزائر سنة ١٣٢٥ هـ (مكتبة السيوطي: ٢٠٣). ثم طبع في بيروت سنسة ١٤٠٣

مشة (٢٥) وفي كِتابِ: «مَنع الثورَانِ عن الدورَانِ»(٢٦) ، وفي المقامة المُسماة: «طَرْز// العمامة في التفرقة بينَ المقامة والقُمامة (٢٧) ، وفي كتاب: «رَفع الباس وكشف الالتباس (٢٨) .

وما كَانتْ تقوم (٢٩) له الحُجةُ إلا لو أبدَى (٣٠) عُلوماً طَارَ خَبرُهَا في الأقطارِ ، وبتٌ تصانِيفَ بَلغَ [الناسُ] (٣١) مِنهَا الأوطَارَ ، وحَلَّ مُشكِلاتٍ طَالمَا (٣٠) رَبطَ على القُلوبِ إشكَالُهَا ، وفَتحَ مُقفلاتٍ كَثُرما أُغلِقَ على الطُّلابِ إقفَالُهَا وهٰذا شيءٌ لا كانَ ولا يكونُ ، ولا يظفرُ بهِ ما تحرّكَ ذو حَركةٍ وسكن (٣٣) ذو شكونٍ .

ولقد قرعتُهُ بأسئلةٍ لا تُشبُّه أسئلةَ الَّذين يَعبثُونَ ، فما نَطَقَ في جَوابِهَا

<sup>(</sup>٢٥) ما زال مخطوطا ، ومنه نسخ بالاسكوريال ، والخزانة العامة بالرباط (مكتبة السيوطي: ١٤٥) ، وفي الأصل (س١): «على من» ، والمثبت ما ورد في (ط١) ، (ط٢) ، (كشف الظنون ١: ٤٨٦) .

<sup>(</sup>٢٩) ذكره حاجي خليفة (كشف الظنون ٢: ١٨٦٩) ، والأصل (س١): «على» ، والمثبت ما ورد في (ط١) ، (ط٢) ، (كشف الظنون ٢: ١٨٦٩) .

<sup>(</sup>٢٧) الأصل (س١): «بين القمامة والمقامة» ، والمثبت ما ورد في (ط١) ، (ط٢) ، (٢٧) (كشف الظنون ٢: ١١١٠) .

<sup>(</sup>٢٨) طبع ضمن (الحاوي للفتاوي ١: ٢٥٩) ، وتمام اسمه: « . . . في ضرب المثل من القرآن والاقتباس» .

<sup>(</sup>٢٩) الأصل (س١): «يقوم» والمثبت ما ورد في (ط١) ، (ط٢) .

<sup>(</sup>٣٠) الأصل (س١): «ابدا» ، والمثبت ما رسم في (ط١) ، (ط٢) .

<sup>(</sup>٣١) زيادة من (ط١) ، (ط٢) .

<sup>(</sup>٣٢) الأصل (س١): «طال ما» ، والمثبت ما رسم في (ط١) ، (ط٢) .

\_ (٣٣) سقط من (ط١) ، (ط٢): «وسكن ذ» .

ببنتِ شفة [بل عَدا] (٣١) إلى (٣٥) العِنادِ والفُجورِ والسَّفهِ ، ثم صَارَ يَدسُّ إليَّ جَواسِيسَهُ ليأتُوهُ (٣٧) مني بالجوابِ ، وليهدُوهُ (٣٧) من عندي إلى صَوبِ الصَّوابِ ، فمنهُم من يَتمعقَلُ ويتكتمُ ، ومنهم من يزلُّ مِن لِسانِهِ ولا يتلعثمُ .

هلا إن كَانَ مُصيباً في إنكارِهِ أجابَ عن السُّؤالِ الذي ورَدَ من السَّامِ إلي [في] (٣٨) عَوجٍ (٣٩)؟! ولقد ترددَ إليّ الناسُ فيهِ فَوجاً بعدَ فَوجٍ ، فلم أسمحْ لهُم فيهِ (٤٠) بالجوابِ ، ليظهرَ الصّادِقُ من الكذّابِ ، وألفتُ فيهِ «الأوجَ في خَبرِ عَوجٍ (٤٠) ، ثم كَتمتُهُ بعدَ أن كتبتُهُ وَهَا لَهُ فوقَ عَامينِ ما عَرفَ أحدٌ يَكتبُ عليهِ حرفاً ، ولا يشمُّ من رائحتِهِ عَرفاً .

<sup>(</sup>٣٤) زيادة من (ط١) ، (ط٢) ، ورسمت في النسختين: «عدى» .

<sup>(</sup>٣٥) الأصل (س١): «الا» ، والمثبت ما ورد في (ط١) ، (ط٢) .

<sup>(</sup>٣٦) الأصل (س١): «ليأتون» ، والمثبت ما ورد في (ط١) ، (ط٢) .

<sup>(</sup>٣٧) الأصل (س١): «ليهدونه» ، والمثبت ما ورد في (ط١) ، (ط٢) .

<sup>(</sup>٣٨) زيادة من (ط١) ، (ط٢) .

<sup>(</sup>٣٩) يقول السيوطي: «سؤال ورد من الشام صورته: ما تقول السادة العلماء . . . في عوج ابن عنق ، هل كان له وجود في الخارج في الزمن الماضي أم لا ؟ فان لم يكن له وجود في الخارج أصلا ، فما الجواب عما وقع في غالب التفاسير ، كتفسير القرطبي ، والبغوي . . . والكرماني ، وابن الخازن ، والثعلبي . . . ؟ وهل كان طوله هذا الطول العظيم الذي ذكره المفسرون وهو ثلاثة آلاف فراع وثلاثمائة ذراع وثلاثة وثلاثون فراعا وثلث ذراع . . . ؟» (الحاوي للفتاوي ٢:

<sup>(</sup>٠٤) سقطت من (ط١) ، (ط٢) .

<sup>(</sup>٤١) طبع ضمن (الحاوي للفتاوي ٢: ٢٤١) .

وعجزَ الناسُ أن أُبرزَ لهُم تألِيفي (٢١) ليغترفُوا منه غَرفاً ، فما أطلعتُ عليهِ خِلاً ولا إلْفاً ، فلا قبلَ اللهُ من المُدّعي الكَاذِب عَدلاً ولا صدقاً

هلا إن كانَ مُصيباً في إنكارِهِ أجاب / عن السُّؤالِ الذي وردَ فيما نُقِلَ عن العَيْني (٢٠) أنه قال: «إن السّاعة تقومُ قبلَ تَمامِ الألفِ وإن الأشراط كُلُها والنفختينِ تَحدثُ في المئةِ العَاشِرةِ من غيرِ خُلفٍ» ؟ ولقد ألّفتُ فيه كتابَ «الكشفِ عن مُجاوزةِ هٰذهِ الأمةِ الألف» (٤٠) ، ثم كتمتُهُ ليظهرَ بصدق (٥٠) الدعوى ، وتحقيقِ الرّجوى ، ولَهُ الآنَ أكثرُ من سَنتينِ فمن ذَا الّذي عَرف جَوابَهُ ، أو قرّر صوابَهُ ؟!

هلا إن كَانَ مُصِيباً في إنكارِهِ تَصدى للقَضِيةِ التي وقعتْ بينَ عَيان وعَطية ؟ إذ ارتجتْ لَهَا البلدُ ، واضطربَ والدُ وَما ولد ؟! وجَاؤُوني مَراتٍ لأنطِقَ بالجَواب ، وأسمحَ ببيانِ الصَّواب ، فأغلقتُ البابَ ، واحتجبتُ

6481

<sup>(</sup>٤٢) (ط٢): «تألفي» وهو تحريف.

<sup>(</sup>٤٣) هو محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد أبو محمد ، بدرالدين العيني الحنفي ، من كبار المحدثين ، وصاحب «عمدة القاري في شرح صحيح البخاري» وغيره من المصنفات ، توفي سنة ٥٥٥هـ ، انظر: (الضوء اللامع ١٠: ١٣١، شذرات الذهب ٧: ٢٨٦) .

<sup>(</sup>٤٤) طبع ضمن (الحاوي للفتاوي ٢: ٨٦) ، وقال السيوطي: «جاءني رجل في شهر ربيع الأول من هذه السنة وهي سنة ثمان وتسعين وثمانمائة ومعه ورقة بخطه ذكر أنه نقلها من فتيا أفتى بها بعض أكابر العلماء ممن أدركته بالسن. . . . » انظر: (الكشف عن مجاوزة هذه الأمة الالف ـ ضمن الحاوي ٢: ٨٦) ويستدل من هذا النص أن السيوطى كتب هذه المقامة سنة ٩٠٠هـ .

<sup>(</sup>٤٥) (ط۱) ، (ط۲): «تحقیق».

حتى عن الأحباب، لأنظر هل من مُتصدِّ مُحردٍ، أو شَافٍ بتأليفٍ (٢٠) مُقرِّدٍ ؟! ولو شئتُ لألّفتُ فيها مُؤلفاً أسميه: «شَدّ المطيةِ للفصلِ بينَ عَيان وعَطيةَ »(٧٠).

هلا إن كَانَ مُصيباً في إنكارِهِ تَصدى للمسألةِ التي وقعت بينَ الشّيخ تقي الدّينِ الأوجاقي (١٩) والشيخ شَمس الدّينِ الخطيب (١٩) فكشف لبسها وأطلق حبسها ؟! وتكلّم على الحديثِ الّذي رَواهُ من رَوى ، وبيّن هل هو واهٍ أو شَديدُ القُوى ؟ وقال صَدعاً بالحقّ ﴿ما ضَلَّ صَاحِبُكُم ومَا عَوى ﴿ وَاللّهُ عَلَى الْقَرَافِي (١٥) مُنتقدُ (٢٥) أو مُعتَمدٌ ؟ [و] (٢٥) هل غوى ﴿ (١٠) مُنتقدُ (٢٥) أو مُعتَمدٌ ؟ [و] (٢٥) هل تقرد به أو سَبقَ (١٥) إليهِ من أحدٍ ؟ وهل لَهُ أو لِمنْ أنكرَهُ مُستندٌ ؟ ولو شئتُ لكتبتُ فيهِ مؤلفاً أسميه (٥٠): «كَشفَ الطّامةِ / عن الدُّعاءِ بالمغفرةِ (٢٤٨ ظ) لكتبتُ فيهِ مؤلفاً أسميه (٥٠): «كَشفَ الطّامةِ / عن الدُّعاءِ بالمغفرةِ (٢٤٨ ظ)

<sup>(</sup>٤٦) (ط۱) ، (ط۲): «بتأليفه».

<sup>(</sup>٤٧) ذكره حاجي خليفة (كشف الظنون ٢: ١٠٢٨) وفيه: «بين عنان» وفي (مكتبة السيوطي: ٢٢٦): «بين غياث».

<sup>(</sup>٤٨) سبق التعريف به .

<sup>(</sup>٤٩) سبق التعريف به .

<sup>(</sup>٥٠) سورة النجم ، الآية: ٢.

<sup>(</sup>٥١) هو أحمد بن ادريس بن عبدالرحمن أبو العباس ، شهاب الدين الصنهاجي القرافي ، من علماء المالكية بمصر ، له مصنفات في الفقه والنحو ، وكان من المتبحرين في عمل التماثيل المتحركة في الآلات الفلكية توفي سنة ١٤٨هـ ، انظر: (الاعلام ١: ٩٤ ـ ٩٥) .

<sup>(</sup>٣٢) الأصل (س١): «معتقد» ، والمثبت ما ورد في (ط١) ، (ط٢) .

<sup>(</sup>۵۳) زیادة من (ط۱) ، (ط۲) .

<sup>(</sup>٤٥) (ط۱) ، (ط۲): «سبقه».

<sup>(</sup>٥٥) (ط۲): «اسميته».

العّامة»(٢٥) .

هلا إن كانَ مُصِيباً في إنكارِهِ أَجَابَ عن السُّؤالِ الَّذي (٥٠) خَبطَ فيهِ المُخبطونَ ، وغَلطَ فيه المغلطونَ ؟! إذ أوردَ رَجلُ: أن أبا حَنيفةَ روى عن مَالكٍ ، وسُئلنَا: هَل لروايتِهِ عَنهُ وَجُودٌ ؟ وكم رَوى عَنهُ من حَديثٍ ؟ ومَا ذلكَ ؟ وقد ألفتُ بسبب ذَلِكَ مُؤلفاً سميتُهُ: «الفَانِيدَ في حَلاوةِ الأسانيدِ» (٥٠) وأريتُهُ للسَّائِلِ في مجلِسي ثم لم أسمحْ (٥٠) لَهُ بأخذِهِ منهُ (٢٠) ، وإن كَانَ هو عندي خِيَاراً غيرَ إمَّعةٍ .

ولا أطيلُ فقد (١٦) جاءتُ من دِمشقَ التي لُبسَ على الناسِ أمرها ، واشتدَّ على المُرسل لها إمْرها ، وظنَّ بحسبِ ما وصلَ اليهِ حفظُهُ أنها كُلَّها مُوضُوعةٌ ، وأن مُتونَهَا غَيرُ مَحمُولةٍ على الرؤوس مُوضوعة ! فلمّا عُرضتْ عليّ رأيتُ فيها الوارِدَ والموضُوعَ ، والموقُوفَ والمرفُوعَ ، والموصُولَ والمُرسلَ والمقطُوعَ ، وعَلمتُ أني نَاقِدُهَا البصِيرُ ، وأن المَرجعَ في تمييزِهَا إليّ والمصيرُ ، وأنهُ لا يصلُحُ لذلكَ على وجهِ الأرض أحدٌ غيري إلا رَجلُ إليّ والمصِيرُ ، وأنهُ لا يصلُحُ لذلكَ على وجهِ الأرض أحدٌ غيري إلا رَجلُ

<sup>(</sup>٥٦) ذكره حاجي خليفة (كشف الظنون ٢: ١٤٩١) ، والأصل (س١): «الظلامة» ، والمثبت ما ورد في (ط١) ، (ط٢) ، (كشف الظنون ٢: ١٤٩١) ، (مكتبة السيوطي: ٢٨٨) .

<sup>(</sup>٥٧) الأصل (س١): «لذي» والزيادة من (ط١) ، (ط٢) .

<sup>(</sup>٥٨) ذكره حاجي خليفة (كشف الظنون ٢: ١٢١٧) .

<sup>(</sup>٥٩) الأصل (س١): «احتج» ، والمثبت ما ورد في (ط١) ، (ط٢) .

<sup>(</sup>٦٠) الأصل (س١): «من» ، والمثبت ما ورد في (ط١) ، (ط٢) .

<sup>· (</sup>٦١) الأصل (س١): «قد» ، والمثبت ما ورد في (ط١) ، (ط٢) .

واحِدٌ وهو الآنَ بَعيدُ (٢٢) الشَّقةِ ، وإن كَانَ بيني وبينَهُ شنآنُ (٢٣) فإني أُوصلُ كُلَّ ذي حقِّ حَقَّهُ.

وتـذكرتُ من لا يزالُ يَنفخُ أشداقَهُ ، ويقلِّبُ أحداقَهُ ، ويلهَجُ بذكرِ المُناظرةِ التي هي حَرامٌ بإجمَاعِ العُلماءِ في جَـميعِ الأعصارِ ، ونهَى عَنهَا المُناظرةِ اللهِ ﷺ وتـوعّدَ عليهَا ببيتٍ في النارِ ، / وعن بعض العُلماءِ أنها (٢٤٩) مُوجبةُ للإكفَارِ ، ولم يستح (٢٤٩) من اللهِ تَعالى ومن النبي ﷺ حَيثُ يَطلبُ شيئاً هو مَنهيُّ عَنهُ ومُحرّمٌ ، ومُتوعدٌ عَليهِ ببيتٍ في جَهنم .

ولو وقعتِ المُناظرةُ لم تكنْ إلا بالأحاديثِ يختلطُ فيهَا أنواعٌ شَتى ، ويُقالُ لَهُ ميّز كلّ نَوعٍ على حِدة إن كُنتَ ممّن صيّفَ في العِلم وشتى ، وما كَانَ يمنعني من هذا الامتحانِ ، إلا تَوقّي مُخالفة النّهي وخشيةُ المقتِ إذا جَاءَ الأجلُ وحَانَ ، فقد جاءتْ هٰذه الأحاديثُ لا مِن قبلي ، وخُلِطتْ مِن سَائلٍ مُستفِيدٍ لا جَدليّ ، والكلامُ فيهَا بَعيدُ عن التحريم والعقابِ ، قريبُ من الوجوب والشّوابِ ، والحَلامُ فيها مُتعينٌ ، ووجهُ القُربةِ بالخوضِ فيها بيّنٌ ، فمن (٥٠) رامَ المُناظرةَ فالجَوابُ عن هٰذه مُناظرةٌ لا إثمَ بالخوضِ فيها بيّنٌ ، فمن لا بالمُجازفة بل بالنّقل (٧٢) عن ما صَدرَ عن فيها ، وتمييزُها (٢٥) عن ما صَدرَ عن فيها ، وتمييزُها (٢٥) عن ما صَدرَ عن

<sup>(</sup>٦٢) (ط٢): «بغير».

<sup>(</sup>٦٣) شنئان: بغض وكراهية (اللسان: شنأ) .

<sup>(</sup>٦٤) الأصل (س١): «يستحق» وهو تحريف ، وفي (ط١) ، (ط٢): «يستحي» .

<sup>(</sup>٦٥) (ط١) ، (ط٢): «لمن».

<sup>(</sup>۹۹) (ط۱) ، (ط۲): «وتميز».

<sup>(</sup>٦٧) (ط۱) ، (ط۲): «ينقل» .

أقلام أعلام الحفاظ فيها وفيها (١٨) ، فإن كُنتَ كَما تَزعمُ فميَّز من هذه الأحاديث (١٩) : الصحيح والحسن والضعيف والموضُوع ، وبيَّن (٢٠) من الأصناف الثلاثة الأول مَا هُو مِنهَا مَوصُولُ وما هُو مُرسلٌ (٢١) وما هو مَقطُوع ، وما هو مَرفُوع ؟

بيّن في صَحِيحها من أيّ رُتبةٍ هو من رُتبِ الصَّحيحِ السَّبعةِ (٧٢) ؟ وفي حَسنِها من أيّ قِسمٍ من أقسام الحَسنِ الذي أحسنَ الحُفاظُ صُنعَهُ ؟ وفي ضَعِيفها من أيّ مَرتبةٍ هو من مَراتبِ الضَّعِيفِ الكَثيرةِ ؟ .

وبيّن في كلّ واحدٍ مَن خرّجهُ (٣٧) مِن أَثمةِ الحَديثِ / في كُتبهم الشّهيرةِ (٢٤) ؟ وبأيّ صَببٍ حُكمَ عليهِ بالضّعف ؟ وبأيّ عِلةٍ قُضي عَليهِ بهذا الوصف ؟ .

وبيّن في الموضُوع ما ورد بإسناد وحَكَم بوضعه أهلُ الشان ؟ ومَالا إسنادٌ (٥٠) لَهُ أصلًا فإنّ الموضُوع قِسمَانِ ؟ .

وبيَّـن في القِسمِ الأول ِ مَن هُو الراوي الَّذي اتُّهِمَ باختِلاقِهِ ؟ واحكِ

**(当Yを9** 

<sup>(</sup>٦٨) كررت في الأصل (س١) ، (ط١) ، (ط٢) .

<sup>(</sup>٦٩) الأصل (س١): «أحديث» ، والمثبت ما ورد في (ط١) ، (ط٢) .

<sup>(</sup>۷۰) سقطت من (ط۱) ، (ط۲): «بين . . . مقطوع» .

<sup>(</sup>٧١) بعدها في الأصل (س١): «وما هو موصول» وهو تكرار لما سبق .

<sup>(</sup>٧٢) صوابها: «السبع» .

<sup>(</sup>۷۳) (ط۱) ، (ط۲): «أخرجه» .

<sup>(</sup>۷٤) (ط۱) ، (ط۲): «المشهورة» .

<sup>. (</sup>٧٥) الأصل (س١): «سناده» ، والمثبت ما ورد في (ط١) ، (ط٢) .

في كلُّ ما ذُكرَ خِلافَ العُلماءِ مع وفاقِهِ ؟ .

ها قد أرشدتُكَ كَيف يَكتبُ الكَاتِبُ ، ويجيبُ من هو متصدِّ للإنشاءِ رَاتبُ ! فإن أحسنتَ الجَوابَ على هٰذا الأسلُوبِ ، ونَبهتَ مع ذلكَ (٢٦) على المسروقِ في الرّوايةِ منها والمقلُوبِ ، كتبتُكَ في دَفترِ العُلماءِ ، ونزّلتُكَ في ديوانِ الحُكماءِ ، وإن لم تُحسنْ فأنتَ عِندي كما تَعهدُ ، ولا تظن أن المالَ والجَاه يقضِي بالعِلم عِندي (٧٧) ولا يشهدُ .

وقد امتنعتُ من الكِتابةِ على هذه الأحاديثِ إذ عُرضتْ عليّ لأعرّف [الناس] (٢٩) عِزةَ العِلمِ ومِقدارَهُ ، وليشهد (٢٩) لِسانُ الحَالِ إذا دَارتْ ولم تحُل بطَائِلِ أنا ابنُ دَارةَ ، وإن أقدمَ عليها جَريءٌ بمُجازفةٍ حلّ بهِ من الله الإنكارُ ، ودَخلَ في قولِهِ ﷺ: «أجرؤكُم على الفُتيا أجرؤكُم على النابي (٢٠) ، لأنه إمّا أن يَحكُمَ على واردٍ بوضع أو عَلى مَوضُوع يُوردُ في طيّها غايةَ الإيراد (٢١) ، فأرجعتْ إلى الشام بيضاً كما جاءتْ فهو بياضٌ يشابة السّوادَ ، / وإن كَتبَ عليها كِتابةً مُهملةً علِمَ أهلُ الشّامِ أنهُ ليسَ (٢٥٠)

<sup>(</sup>٧٦) سقطت من (ط٢): «مع ذلك» .

<sup>(</sup>۷۷) (ط۱) ، (ط۲): «عندي بالعلم».

<sup>(</sup>۷۸) زیادة من (ط۱) ، (ط۲) .

<sup>(</sup>۷۹) (ط۱) ، (ط۲): «ولينشد» ولعله صواب ، ابن دارة: رجل من فرسان العرب (اللسان: دور) .

<sup>(</sup>٨٠) رسمت في الأصل (س١): «أجرأكم» والمثبت ما رسم في (ط١) ، (ط٢) ، والحديث في (الجامع الكبير ١: ٢٠) .

<sup>(</sup>٨١) (ط1) ، (ط٢): «في كليهما غاية الاضداد» ، وبعدها في (ط٢) «فان» وهي زيادة لا ضرورة لها في السياق .

بمصر لهذا الجواد من جوادٍ .

ونويتُ سِراً أن أكتب (٢٠) عَليها مؤلفاً أسميه: «الدُّرةَ التَاجِيّة على الأسئلةِ الناجِيّةِ» (٣٠) ، فلأكتبنّهُ ثم لأكتمنّهُ حتّى إذا بَاءتْ ، ورجعتْ إلى الشام كما جاءتْ ، وعلِمُوا شُغورَ الدّيارِ المِصريةِ من مُفتٍ عَليها يُجيبُ ، ومُحجيبٍ عنها يَكتبُ فيصيبُ ، فهنالِكَ أرسِلُ تلكَ الأجوبةَ المُنقحةَ المُهذبة لتعلمُوا أن الكلمة التي قُلتُها في دَعوى الأعلميةِ واقِعةٌ موقعها ، وأن المُنكرَ لَها في كُلّ نَادٍ ، ما حملةُ على الجُحودِ إلا مَحِضُ الفُجُورِ والعِنادِ ، وليعلمَ السّائِلُ أنهُ خَاطبَ في سؤالِهِ من لا غَناءٌ عِندَهٌ ولا دفعٌ لشَنارٍ (١٠) ، وأنهُ استجارَ من الرّمضاءِ بالنارِ ، وليعلمَ المُتعصِبونَ للذي يسرقُ تصانيفي أنه سارقٌ (٥٠) وكذابٌ حَيثُ (٢٨) وليعلمَ المُتعصِبونَ للذي يسرقُ تصانيفي أنه سارقٌ (٥٠) وكذابٌ حَيثُ (٢٨)

<sup>(</sup>٨٢) الأصل (س١): «كتبت» ، والمثبت ما ورد في (ط١) ، (ط٢) .

<sup>(</sup>۸۳) يقول السيوطي: « . . . وردت هذه الأحاديث من دمشق من محدثها الشيخ برهان الدين الناجي ، وصحبتها كتاب يتضمن أنه أنكر على رجل أودعها تصنيفا له وأنها باطلة ، وسأل في الكتابة بذلك فرأيت كثيرا منها كما قال ، وفيها أحاديث واردة بعضها مقبول ، وبعضها فيه مقال ، وها أنا أتكلم عليها حديثا حديثا (الدرة الناجية على الاسئلة الناجية ۲ : ۲۱ ـ ضمن الحاوي للفتاوي) .

<sup>(</sup>٨٤) الشنار: «العار والعيب» (اللسان: شنر) .

<sup>(</sup>٨٥) لعله يقصد شهاب الدين أحمد بن محمد القسطلاني المتوفى سنة ٩٢٣هـ، انظر: (كشف الظنون ٢: ١٨٩٦).

<sup>(</sup>٨٦) بعدها في الأصل (س١): «أنه» ولعلها تكرار من الناسخ .

<sup>(</sup>۸۷) رسمت في (ط۱) ، (ط۲): «خمس مائة» .

<sup>· (</sup>۸۸) زیادة من (ط۱) ، (ط۲) .

زعم فليات من الخمسمائة بجواب .

وليعلم أهلُ السّقطِ أن العِلم بحرٌ زخّارٌ ما ظفرُوا منهُ بقِربةٍ (٩٩) ، ولا تلذذُوا من مائهِ العذبِ بشربةٍ ، وليقالَ لهُم إذا خلطُوا واختبطُوا ألا في الفتنةِ سَقطُوا .

وليكتب في صَحائِفِ قَوم إِثْمُ التخلُّفِ حيثُ لم يوفوا العلمَ حقَّهُ ، ولا تزودُوا لسفر// الآخرةِ الَّذي هُو بَعِيدُ الشَّقةِ .

(bYO.)

وليلحق آخرينَ في (٩٠) قُبورِهم ما يُفزعُهم في مَضاجِعهم ، ويقرعُهُم في مَضاجِعهم ، ويقرعُهُم في مَسامِعهم ، حيثُ وقعُوا (٩١) مع حُظوظِ أنفُسهم ، ولا حسبُوا (٩١) حِسابَ المُؤاخذةِ عندَ حُلول ِ رمسهم .

وليتعظَ آخرونَ من الأحياءِ إن وقفُوا للاتعَاظِ وتذكرُوا قولَهُ تَعالى: ﴿ يُرسَلُ عَلَيكُما شُوَاظُ ﴾ (٩٣) .

وقد كُتبَ على بَابِ البيبرسِيةِ (٩٤): إن هذه الأحاديثَ فيها الموضُوعُ

<sup>(</sup>٨٩) القربة: الوطب من الماء (اللسان: قرب) ، وفي (ط٢): «بغرفه» .

<sup>(</sup>٩٠) الأصل (س١): «من» والمثبت ما ورد في (ط١) ، (ط٢) .

<sup>(</sup>٩١) (ط١)، (ط٢): «وقفوا» ولعله صواب ، وفي (ط٢): «نفسهم» بدل: «أنفسهم».

<sup>(</sup>٩٢) الأصل (س١): «حاسبوا» والمثبت ما ورد في (ط١) ، (ط٢) .

<sup>(</sup>٩٣) سورة الرحمن ، الآية: ٣٥ ، وتمامها: ﴿ . . . من نار ونحاس فلا تنتصران ﴾ .

<sup>(</sup>٩٤) البيبرسية: بناها الملك المظفر ركن الدين بيبرس قبل أن يلي السلطنة بدأ فيها سنة ٧٠٦هـ، انظر: (الخطط التوفيقية لعلى مبارك ٤: ٦٨).

والوارِدُ، ثم سُئلتُ كم الواردُ مِنها ؟ فقلتُ: نيّفٌ وعشرُونَ شَوارِد، فمن مَيّزَها على أصلِها ، وردّ الأماناتِ(٩٥) إلى أهلِهَا ، فذاكَ الذي أجابَ ، ومن أخذَ كلِمتي هٰذه الإجمالِيةَ وكتبَهَا تَلقّناً مِني من غيرِ تحريرٍ فإن بينهُ وبينَ الجَوابِ حِجابٌ ، واللّهُ الموفقُ للصّواب .

آخرُها(٩٦) وللهِ الحمدُ وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وسلم . /

(980)

<sup>(</sup>٩٥) الأصل (س١): «الامان» ، والمثبت ما ورد في (ط١) ، (ط٢) .

<sup>(</sup>٩٦) (ط١) ، (ط٢): «آخر المقامة الفلاحية في الاسئلة الناجية وهي آخر المقامات ، وكان الفراغ من نسخها نهار السبت لثمان ليال خلون من شهر رمضان المعظم قدره ، عام خمسة وأربعين وألف ، بمدينة تنبكتو المحروسة حرسها الله تعالى ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم ما شاء الله ولا قوة الا بالله» .

## 

بسم الله الرحمن الرحيم(٢)

﴿ وَلَنَبِلُونَكُم بِشِيءٍ من الخوفِ والجُوعِ ونقصٍ من الأموالِ والأنفُسِ والتَّمَرَاتِ وَبِشُر الصَّابِرِينَ ، الذينَ إذا أصابِتهُم مُصِيبَةٌ قَالُوا: إنّا للّهِ وإنّا إليهِ رَاجِعُونَ ، أولئكَ عَليهِم صَلواتٌ من رّبِهِم وَرَحمَةٌ وأولئكَ هُم المُهتَدُونَ ﴾ (٢) .

فَشْرَ قَومٌ من العُلماءِ الثمراتِ بالأولاد(٤) لأنَّهم ثمراتُ الفؤادِ ، وفِلذُ الأكباد ، ومصابهُم من أعظم مصابٍ ، ومَماتُهُم يَصدعُ (٥) القُلوبَ والأوصالَ والأعصابَ ، يالَهُ من صَدْع لا يُشْعب وشَعْب (١) لا يُرْأب ، يُوهي القُوى ويقوي الوَهي (٧) ، ويُنهي العَافِيةَ ويعفو (٨) النَّهي ، ويُوهن العظمَ القُوى ويقوي الوَهي (٧) ، ويُنهي العَافِية ويعفو (٨) النَّهي ، ويُوهن العظمَ

<sup>(1) (</sup>ط1) ، (ط۲): «المقامة اللازوردية في موت الأولاد» ، وفي (ط ق): «المقامة الولدية في التعزية عن فقد الأولاد».

<sup>(</sup>٢) بعدها في (ط١): «صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما» ، وفي (ط٢): «وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله» .

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة ، الآيات: ١٥٥ ، ١٥٦ ، ١٥٧ .

<sup>(</sup>٤) منهم الشافعي ، انظر: (الجامع لاحكام القرآن ٢: ١٧٤) .

<sup>(</sup>٥) الأصل (س١): «تصدع» والمثبت ما ورد في (ط١) ، (ط٢) ، (ط ق) .

<sup>(</sup>٦) يشعب: يصلح ، شعب: صدع ، والشعب: من الاضداد (اللسان: شعب) .

<sup>(</sup>٧) يوهي: يضعف ، الوهي: الشق في الشيء (اللسان: وهي) ، وفي (ط٢): «الهوى» بدل: «الوهي» وهو تحريف .

<sup>(</sup>٨) يعفو: يمحو ويطمس (اللسان: عفا) .

ويُعظمُ الوَهْن(١) ، ويَرْهَنُ(١٠) الأعْلَاقَ(١١) ويُغلقُ(١١) الرَّهْنَ ، مُرَّ المَذاقِ ، وصَعبُ لا يُطاقُ ، يَضيقُ عنهُ النَّطَاقُ ، شَدِيدٌ على الإطلاقِ:

وكيفَ أطيقُ أن أنسَى حَبِيباً يُقطعُ [ذكرهُ](١١) بردَ الشّرابِ(١١) ألا لا(١٠) لستُ نَاسيهُ ولكنْ سأذكرهُ بصبرِ واحتِساب

لا جرم أن الله تعالى حتّ فيه على الصّبر الجَمِيل ، ووَعدَ على ذلكَ بالأجرِ الجَريل ، قالَ الله تعالى فيما ثبتَ من الأحاديثِ القُدسيةِ في صحيح السُّنةِ: «ما لِعبدِي المؤمنِ عندي جَزاءٌ إذا قَبضتُ صَفيّهُ مِن أهلِ الدُّنيا ثم احتسبَهُ إلا الجنّةُ»(١٦) .

وثبتَ في الأحاديثِ المُتواتِرةِ عن النبيّ المُختارِ [ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ مَاتَ المُحدِ من المُسلِمينَ ثَلاثةٌ من الولدِ فتمسَّهُ النالُ (١٨) ، وفي لفظٍ : «مَنْ مَاتَ لَهُ ثَلاثةٌ مِن الولدِ لم / يَبلغُوا الحنثَ كَانُوا له حِجَاباً من النارِ \* ، وفي لفظٍ لهُ عَنْ الولدِ لم / يَبلغُوا الحنثَ كَانُوا له حِجَاباً من النارِ \* ، وفي لفظٍ

(949)

<sup>(</sup>٩) الوهن: الضعف (اللسان: وهن).

<sup>(</sup>۱۰) (ط۱) ، (ط۲): «يوهن» وهو تحريف .

<sup>(</sup>١١) (ط ق): «الاغلاق» وهو تحريف ، الاعلاق: جمع علق وهو الكريم من المال (اللسان: علق).

<sup>(</sup>۱۲) (ط۱) ، (ط۳): «ویعلق» وهو تحریف.

<sup>(</sup>١٣) سقطت من الأصل (س١) ، والزيادة من (ط١) ، (ط٢) ، (طق) .

<sup>(14)</sup> لم أجد البيتين في المصادر المتوفرة بين يدي ، والبيتان من الوافر .

<sup>(</sup>١٥) سقطت من (ط١) ، (ط٢) .

<sup>(</sup>١٦) مسند ابن حنبل ٢: ٤١٧ ، وسقطت من (ط ق): «المؤمن» .

<sup>(</sup>۱۷) زیادة من (ط۱) ، (ط۲) .

<sup>(</sup>١٨) الموطأ ١: ٧٣٥ .

<sup>.. \*</sup> الجامع الكبير ١: ٨٣٤.

«احتظر من النارِ بحظَارٍ»(١٩) ، وجاءتْ رِوايةٌ أو اثنانِ أو واحِدُ(٢٠) بفضلِ ِ رَحمةِ العَزيز الغفّار .

أولاً تَطيبُ نَفسُ الإِنسانِ بمَا وردَ أن الولدَ يتلقَّى أباهُ ، فيأخذُ بثوبِهِ فلا ينتهي حتَّى يُدخلَهُ اللَّهُ الجنة وإيّاهُ(٢١) ؟!

هُم «دَعَامِيصُ الجنةِ»(٢٢) دخالُونَ في منازِلهَا بغيرِ جنةٍ ، يتلقونَ آباءهُم من أبوابِ الجنةِ التَّمانيةِ مِن أيّها شاءَ دخلَ ، حيثُ سلِمُوا من الحنثِ (١٣) والإِثم والدَّخل (٢٤) .

مَا أَثْقَلَ الولدَ الصالحَ في الميزانِ ، وما أَنْفَلَ (٢٠) غُنْمَهُ الرابحَ حَيثُ يَفتحُ لأبيهِ أبوابَ الجِنانِ ، وما أسرَّهُ إذ يتلقاهُ بكأسِ الشَّرابِ وهو في الموقِفِ ظمآنُ (٢٢) ، ذلكَ تَخفِيفٌ من ربَّكُم [لِذُنوبكُم] (٢٧) ورَحمةٌ بعبادِهِ

<sup>(</sup>١٩) المصدر السابق ١: ٥٧٤ .

<sup>(</sup>٢٠) المصدر السابق ١: ٧٢٩ .

<sup>(</sup>٢١) المصدر السابق ١: ٧٣٠ ، وفي (ط١): «أباه» .

<sup>(</sup>٢٢) حديث أورده ابن الأثير في (النهاية في غريب الحديث ٢: ١٢٠) ، وقال الشريف الرضي في كتابه (المجازات النبوية: ٤٠٦): «هذه استعارة ، والدعموص: دويبة صغيرة تكون في مياه العيون ، يقال: انها ضفدع ، فكأنه عليه الصلاة والسلام شبههم للعبهم في أنهار الجنة ومياهها بالدّعاميص التي تعوم في قرارات الغدران وجمهامها».

<sup>(</sup>۲۳) (ط۱) ، (ط۲): «الخبث».

<sup>(</sup>٢٤) الدخل: العيب والغش والفساد (اللسان: دخل).

<sup>(</sup>٢٥) (ط ق): «أفضل» ولعله صواب أيضا ، انفل: أكثر (اللسان: نفل) .

<sup>(</sup>٢٦) (ط٢): «ضمان» وهو تحريف.

<sup>(</sup>٢٧) سقطت من الأصل (س١) ، والزيادة من (ط١) ، (ط٢) ، (ط ق) .

المؤمنينَ ، ﴿إِنَّهُ مِن يَتَّق ويَصبر فإنَّ اللَّهَ لا يُضِيعُ أَجرَ المُحسِنِينَ ﴾ (٢٨) .

ألا إن الَّذي لم يقدم من ولَدِهِ شيئاً هو الرَّقُوبُ(٢٩) ، اذكُرُوا ما ابتلى اللهُ [بهِ](٣١) من فِراقِ ولدِهِ ثَمانِينَ عَاماً صَفيّهُ يَعقوبَ(٣١) .

من حمد ربّه واسترجع عند قبض ولده ، بَنتِ الملائكة لَهُ بيتاً في الجنةِ وسموه بيتَ الحمدِ (٣٢) فطُوبي لمشهدِه ، وكيف لا يوطِّنُ نفسه على فراق الأحباب، ولله كلّ يوم مَلكُ ينادِي (٣٣) بباب السّماء: يا إيُّها الناسُ لِدُوا للموتِ وابنُوا للخَرابِ؟! وأوحى الله ذلكَ إلى آدمَ حينَ اهبطهُ من الجِنانِ، وصاحَ بِهِ من الطيرِ ورشَانُ (٣٤)، بحضرةِ النّبي سُليمانَ، قال بعضُ مَن تقدمَ في الزّمانِ (٣٠): / /

(۲۸) من الآية: ٩٠ من سورة يوسف .

۹۸ظ)

<sup>(</sup>٢٩) الرقوب في اللغة: الرجل والمرأة اذا لم يعش لهما ولد ، فنقله النبي على إلى الذي لم يقدم من الولد شيئا (النهاية في غريب الحديث ٢: ٢٤٩) .

<sup>(</sup>٣٠) سقطت من الأصل (س١) ، والزيادة من بقية النسخ .

<sup>(</sup>٣١) انظر: (قصص الانبياء لابن كثير ١: ٣٠٦ «قصة يوسف») .

<sup>(</sup>٣٢) (ط ق): «المجد» وهو تحريف ، وانظر: (الزهد لعبدالله بن المبارك: ٧٨ «ما رواه نعيم بن حماد زائدا على ما رواه المروزي عن المبارك» ، عمل اليوم والليلة لابن السني: ٢١٨) .

<sup>(</sup>٣٣) (ط۱) ، (ط۲): «ولله ملك كل يوم ينادي» ، وانظر (الحبائك في أخبار الملائك للسيوطى: ١١٠) .

<sup>(</sup>٣٤) الورشان: طائر شبه الحمامة (اللسان: ورش).

<sup>(</sup>٣٥) هو سابق بن عبدالله البربري ، شاعر ، من موالي بني أمية ، له كلام في المحكمة ، والرقائق توفي نحو ١٠٠ه هـ ، انظر: (اللباب لابن الاثير ١: ١٣٢) ، والبيت له في (العقد ٢: ٦٩ ، وفيه سابق البربري ، تهذيب تاريخ دمشق والبيت له في (العقد ٢: ٣٨ ) .

وللموتِ تَغذُو الوالِداتُ سِخَالَهَا كمالخِرابِ الدُّورِ تُبْنَى المسَاكِنُ (٣٦) وقالَ بعِضُ من تأخَرُ (٣٧):

بَني الدُّنيا اقلُّوا اللهمَّ فِيهَا فَمَّا فِيهَا يَؤُولُ إلى الفَواتِ (٣٩) بِناءٌ للخَرابِ وجَمعُ مَالٍ ليفننى والتوالدُ (٣٩) للمماتِ

وأعظمُ ما يُسلِي الوالِدُ عن صفيّهِ ، مصيبتُهُ بسيّدِهِ وهَادِيهِ ونبيّهِ ، قالَ وَأعظمُ ما يُسلِي الوالِدُ عن صفيّهِ ، مصيبتَهُ بي وَمُن أُصيبَ بمُصيبةٍ (١٠) فليذكر مُصيبتَهُ بي فإنّهَا أعظمُ المَصائبِ (١١) ، وفي حديثٍ آخر: «من أُصيبَ بمُصيبةٍ فليتعز بمُصيبةٍ بي عن حَملِهَا فإنّهُ لن يُصابَ أَحدُ من أُمتي من بعدِي بمثلِهَا فإنّهُ لن يُصابَ أَحدُ من أُمتي من بعدِي بمثلِهَا» (٢١) .

وما أحسنَ ما كتبَ بهِ شَاعِرٌ إلى أخيهِ ، يعزيهِ عن ابنِهِ ويسلّيهِ:

<sup>(</sup>٣٦) (العقد): «وتغدوا» بدل: «وتغذو» ، «الدار» بدل: «الدور» ، وفي (تهذيب ابن عساكل): «الدهر» بدل: «الدور» ، وفي (ط۲): «لخارب» بدل: «الخراب» سخالها: أولادها (اللسان: سخل) ، والبيت من الطويل .

<sup>(</sup>٣٧) البيتان بلا عزو في (رحلة الشتاء والصيف لابن كبريت: ١١٩) ، والبيتان من الوافر .

<sup>(</sup>٣٨) الأصل (س١): «الخراب» وهو تحريف ، والمثبت ما ورد في بقية النسخ ، ورسمت في (ط١) ، (ط٢): «يؤل» .

<sup>(</sup>٣٩) الأصل (س١): «التولد» ، والمثبت ما ورد في بقية النسخ .

<sup>(</sup>٤٠) (ط١) ، (ط٢): «من أصيبت مصيبته» وهو تحريف.

<sup>(</sup>٤١) الجامع الكبير ١: ٧٤٨ .

<sup>(</sup>٤٢) المصدر السابق ١: ٩٥٦ مع يسير اختلاف وزيادة في اللفظ .

اصبرْ لكُلَ مُصيبةٍ وتَجَلّدِ واعْلَمْ بأنّ المرءَ غيرُ مُخَلّدِ (١٠٠) وإذا ذكرْتَ مُحمداً ومُصابَهُ (١٠) فاذكُرْ مُصابَكَ بالنّبيّ مُحمّدِ

ومما يجلبُ الأسَى ، ويذهبُ بعض الأسَى ، تذكُّرُ ما وقَعَ للخلقِ من ذلكَ ، فقلَ أحدُ إلا وقد سُلكَ به هذه المَسَالِكُ ، كَتبَ ذُو القرنينِ (٢٠) لأمهِ حينَ حَضرتُهُ الوفاةُ (٢٠) مُرشِداً: أن اصنعِي طَعاماً للنساءِ ولا يَأكل منهُن من أَثكلتُ ولداً ، فلمّا فَعلتُ ودَعتهُن لم تأكل (٢٠) مِنهُن واحِدةً ، وقُلنَ : ما منّا امرأةٌ إلا وقد أثكلتُ ما هي لَهُ والِدةٌ ، فقالتْ : إنّا للّهِ وإنّا إليهِ رَاجِعُونَ هَلكَ ابني / ، وما كتبَ بهذا إلا تَعزيةً لِي وتسليةً عنّي (٢٠) .

<sup>(09.)</sup> 

<sup>(</sup>٤٣) البيتان لابي العتاهية (أبو العتاهية أشعاره واخباره: ١١٠ وانظر ما كتبه شكري فيصل عن تحريف لويس شيخو للبيتين في مقدمته لاشعار ابي العتاهية: ١١) ونسب ابن شهر اشوب البيتين لابراهيم ابن المهدي (مناقب آل أبي طالب ١: ٥٠٠) ، ووردا بلا عزو في (الحيوان ٣: ٤٧٣ ، ذيل أمالي القالي: ٣٥ ، عيون الاخبار ٣: ٥٨ ، تعازي المبرد: ٨١) ، وفي (عيون الاخبار): «الدهر» بدل: «المرء» ، والبيتان من الكامل .

<sup>(</sup>٤٤) رواية صدر البيت في (الحيوان ، مناقب آل ابي طالب): «فاذا ذكرت مصيبة تشجى بها» . وفي (عيون الاخبار): «واذا أتتك مصيبة تشجى بها» .

<sup>(</sup>٤٥) الاسى ، بالضم: الصبر ، الاسى ، بالفتح: الحزن (اللسان: أسا) ورسمت «الاسى» ، الثانية في (ط١) ، (ط٢): «الاسا» وهو صواب أيضا .

<sup>(</sup>٤٦) هو الاسكندر المقدوني ، القائد اليوناني المشهور ، انظر أخباره في (مختار الحكم ومحاسن الكلم لابن فاتك: ٢٢٢ ـ ٢٥١) .

<sup>(</sup>٤٧) رسمت في (ط٢): «الوفات».

<sup>(</sup>٤٨) (ط ق): «يأكل».

<sup>(</sup>٤٩) الخبر في (المصدر السابق: ٢٤٣، محاضرات الراغب الاصبهاني ٣: ٥١٢).

وقالت امرأةً من العَرب، أُفنَى الطاعُونُ أَهلَهَا واستلبَ: ولولا الأسى مَا عِشتُ في النَّاس سَاعةً

ولكنْ متى نَاديتُ جَاوَبنِي مِثْلي (٥٠)

وقالت الخَنْسَاءُ(٥١) وهي تتأسّى:

ولولا كَثرة البَاكِينَ حَولي على إخوانِهم لقَتَلْتُ نَفسِي وما يَبكونَ مشلَ أخي ولكنْ أَعَزِّي النَّفسَ عَنهُ (٥٢) بالتأسِّي يُذكِرِّني طُلوعُ الشَّمس صَخراً ﴿ وَأَذكِرُهُ لَكُـلً غُروب شَمْس

<sup>(</sup>٥٠) البيت للحريث بن زيد الخيل (التنبيهات لعلي بن حمزة: ٩٥ ، شرح ديوان الحماسة للتبريزي ٢: ٣٢٥ ، محاضرات الراغب ٢: ١٢٥ وفيها: «حديث» ، الشعر والشعراء لابن قتيبة: ١٥٧ ، الاغاني ١٧: ٢٦٩ ، اللسان: أسا) ، ونسب للشمردل بن شريك (شرح ديوان الحماسة للتبريزي ٢: ٣٣٧ ، شرح المضنون به للعبيدي: ٣٥٤) ، ونسب لنهشل بن حرّي (شرح ديوان الحماسة للتبريزي ٢: ٣٣٧) ، وورد بلا عزو في (ديوان ابن الدمينة: ١٢٠ ، الاشباه والنظائر للخالديين ٢: ٣٣١) ، وفي (التنبيهات ، الاغاني ، ديوان ابن الدمينة ، محاضرات الراغب): «بعده» بدل: «ساعة» ، وفي جميع مظان البيت: «اذا ما شئت» بدل: «متى ناديت» ، وفي (ط۱) ، (ط۲): «ناديتها» بدل: «ناديت» ، وفي (الشعر والشعراء): «ساعدني» وفي (الاشباه والنظائر): «قابلني» ، وفي (ط٢): «ونني» بدل: «جاوبني» ، والبيت من الطويل.

<sup>(</sup>٥١) هي تماضر بنت عمرو ، من مضر ، من أشهر شواعر العرب ، أكثرت من رثاء اخويها (صخر ومعاوية) ، توفيت سنة ٢٤هـ ، انظر: (الشعر والشعراء: ١٩٧ ، الفاضل للوشاء ٢: ٨٦ ، معاهد التنصيص ١: ٣٤٨) ، والأبيات في (ديوانها: ٨٤ ـ ٨٥) ، والأبيات من الوافر .

<sup>(</sup>٣٥) الأصل (س١): «عنهم» والمثبت ما ورد في بقية النسخ والديوان ، وفي (ط٢): «الباكون» بدل: «الباكين» وهو خطأ وفي (ط٢): «ذكرني» بدل: «يذكرني» .

وقالت امرأة مرجِّعة (٥٢) مِن بني عَامر بن صَعْصَعة (٤٥):

، ربّيتُهم تسعةً حتّى إذا اتّسفُوا

أُفْرِدُّتُ منهُم كَقَرْنِ الأعْضَبِ الوَحِدِ (٥٠)

وكلُّ أمِّ وإن سُرَّتْ بمَا ولَـدَنَّ

يوماً ستشكل مَا رَبَّتْ مِن الولدِ

كَانَ بِمِكَةَ مُقعدانِ لَهُمَا ابنُ شَابٌ يقومُ بأمرِهمَا ، ويسعَى في الكسبِ عليهما وسترِهمَا ، فأدركَهُ (٥٦) حِمامُهُ ، وانقضتْ مُدَّتُهُ وأيامُهُ ، فقالَ ﷺ مُعزِّياً لكلِّ والدَيْنِ: «لو تُرِكَ أحدُ لأحدٍ ، لتُرِكَ ابنُ المُقعَدَينِ»(٥٧) .

أنشدَ خَالدُ بنُ صَفوانَ (٥٨) وقد ماتَ ابنه مُردداً:

وهـوّن ما ألقَى من الـوجـدِ أنّني الجـاوِرّة في دَارِهِ الـيومَ أو غَدَا(٥٩)

- (٣٣) مرجعة: من الترجيع وهو ترديد الصوت في قراءة أو غيرها (اللسان: رجع) .
- (٤٥) بنو عامر بن صعصعة بن معاوية . . . بن قيس عيلان بن مضر ، انظر: (جمهرة أنساب العرب لابن حزم: ٢٧٢) ، والبيتان من البسيط. .
- (٥٥) لم أجد البيتين في المصادر المتوفرة بين يدي ، وفي (ط١) ، (ط٢): «تسعا، ، وفي الأصل (س١): «استسقوا» وهو تحريف ، والمثبت ما ورد في بقية النسخ ، الأعضب: المكسور القرن (اللسان: عضب) .
  - (٥٦) (ط۲): «فاذكره» وهو تحريف.
  - (٥٧) ضعيف الجامع الصغير ٥: ٤٣.
- (۵۸) هو خالد بن صفوان بن عبدالله . . . التميمي ، من فصحاء العرب المشهورين ، كان يُجالس عمر بن عبدالعزيز ، توفي نحو ١٣٣هـ ، انظر: (وفيات الأعيان ٣ : ١٢) .
- (٥٩) البيت لعمر بن حفص ، قاله في تعزيته لعبدالله بن علي عم أبي العباس السفاح (أمالي الزجاجي: ٩) ، وبلا عزو في (البيان والتبيين ٤: ٩٧ ، حماسة الظرفاء =

هذا سيّد المُرسلِينَ ، وحبيبُ ربِّ العَالمِينَ (٢٠) ، قَبضَ اللَّهُ أولادَهُ في حياتِهِ ، ليُعظَّمَ لَهُ الزُّلْفَى (٢١) / في دَرجاتِهِ ، فماتَ لَهُ من الأولادِ ستة أو (٩٠٠) سبعة أو ثمانية نُجومٌ: القَاسِمُ وعبدُ اللَّه والطَّيِّبُ والطَاهِرُ (٢٢) وإبراهِيمُ وزينبُ ورُقيّةُ وأمُّ كُلتُوم ، ولم يتأخرُ (٢٢) بعدَهُ من أولادِهِ إلا فَاطِمةُ الزِّهرا ، ولم تعش بعدَهُ إلا ستة أشهرٍ ولياليَ زُهراً ، فكانَ موتها وموتُ أبيها وأخيها إبراهيم في تسعة أشهر أو (٢١) تنقصُ شَهراً .

كتبَ الشَّافعيُّ إلى عَبدِ الرّحمنِ بنِ مَهدي (١٥) وأرسَلَ [إليهِ](١٦) يُعزيه ، في ابنه وقد جزع عليه:

إِنِّي مُعزِّيكَ لا أنِّي عَلى طَمع مِن الخُلودِ ولكنْ سُنَّةُ اللِّينِ (١٧)

<sup>=</sup> للزوزني ١: ١١٦) ، وفي (البيان والتبيين): «أساكنه» بدل: «اجاوره» ، والبيت من الطويل .

<sup>(</sup>٩٠) بعدها في (ط١) ، (ط٢): «صلى الله عليه وسلم» .

<sup>(</sup>٦١) الزلفى: الدرجة والمنزلة (اللسان: زلف) .

<sup>(</sup>٦٢) قال ابن الجوزي: «ان الطيب والطاهر ألقاب لعبدالله ، لانه ولد في الاسلام» (الوفا باحوال المصطفى ٢: ٦٥٦) .

<sup>(</sup>٦٣) بعدها في الأصل (س١): «من» وهي زيادة لم ترد في بقية نسخ المقامة ، وقد حذفتها لاستقامة النص بدونها .

<sup>(</sup>٦٤) في الأصل (س١): « و » والزيادة من بقية النسخ .

<sup>(</sup>٦٥) هو عبدالرحمن بن مهدي بن حسان ، أبو سعيد البصري ، من خُفاظ الحديث ، قال أبو حاتم: هو ثقة ، توفي سنة ١٩٨هـ ، انظر: (طبقات الحفاظ: ١٣٩ ، حلية الاولياء ٩: ٣) .

<sup>(</sup>٦٦) سقطت من الأصل (س١) ، والزيادة من بقية النسخ .

<sup>(</sup>٦٧) البيتان للشافعي: (ديوانه: ٨٧، معجم الأدباء ١٧: ٣٠٨، شرح مقامات الحريري للشريشي ٤: ٩٣) أو لعبدالله بن المعتز (شعره ٣: ٣٨٤ نقلا عن =

فما المُعزَّى بَياقٍ بعدَ ميَّتِهِ ولا المُعزِّي ولوعَاشًا إلى حِينِ (١٨)

مات لسُليمانَ عليه السّلامُ ابنُ فاشتدَّ عليهِ وَجْدُهُ (١٢) ، وتعاظمَ فَقدُهُ ، فنزلَ إليهِ مَلكانِ عليهما السّلامُ ، وبَرزَا لَهُ في صُورةِ الخصام (٢٠) ، فقالَ أحدُهما: إنّي بذرتُ بذراً لأحصدَهُ ، فلمّا اشتدَّ مرّ به (٢٠) هٰذَا فأفسدَهُ ، فقالَ الأخرُ (٢٠): إنهُ بذرَ على الطريقِ ، فأخذتُ (٣٠) عَليهِ ففسَدَ للمضِيقِ ، فقالَ الأخرُ (٢٠): إنهُ بذرَ على الطريقِ ، فأخذت (٣٠) عليه ففسَدَ للمضِيقِ ، فقالَ سُليمانُ للأولِ : أما علِمتَ أن مَأخذَ الناسِ على الطريقِ / العَابِرةِ ، فقالَ: يا سُليمانُ: فَلِمَ تَحزنُ على ابنِكَ وأنت تَعلمُ أنكَ مَيتُ وأن سبيلَ الناسِ على (٤٠) الآخرةِ ، ثم قالَ (٥٠) مَا كانَ ابنُكَ يَعدلُ عندَكَ ؟ وما قدرُهُ هُنالكَ ؟ قالَ: كانَ أحبً إليّ من مل ِ الأرض ذَهباً ، قَالَ: فإنّ لَكَ من

<sup>=</sup> فوات الوفيات ٢: ٣٤٤) أو محمد بن عبدالله بن طاهر (العقد ٣: ٣١٠) ، وفي (العقد ، معجم الأدباء ، شرح المقامات): «أعزيك» بدل: «معزيك» ، وفي (العقد ، شعر ابن المعتز ، شرح المقامات) (طق): «ثقة» بدل: «طمع» ، وفي (العقد ، شرح المقامات) ، (ط١) ، (ط٢) ، (طق): «الحياة» بدل: «المخلود» ، والبيتان من البسيط .

<sup>(</sup>٦٨) (العقد): «ليس» بدل: «فما» ، وفي (ديوان الشافعي ، شعر ابن االمعتز ، معجم الأدباء) ، (ط١) ، (ط٢) ، (ط ق): «صاحبه» بدل: «ميته» ، وفي (العقد معجم الأدباء ، ديوان الشافعي ، شرح المقامات): «وان» بدل: «ولو» .

<sup>(</sup>٦٩) وجده: حزنه (اللسان: وجد) ، وفي (ط٢): «فاقده» بدل: «فقده» .

<sup>(</sup>٧٠) (ط١) ، (ط٢): «خصام» ، وفي (طق): «أخصام» .

<sup>(</sup>٧١) سقطت من الأصل (س١) ، والزيادة من بقية النسخ .

<sup>(</sup>٧٧) الأصل (س١): «آخر» والمثبت ما ورد في بقية النسخ .

<sup>(</sup>۷۳) أخذت: سرت (اللسان: اخذ) .

<sup>(</sup>٧٤) (ط١) ، (ط٢) ، (طق): «الي» وهو صواب أيضا.

<sup>(</sup>٧٥) سقطت من (ط١) ، (ط٢) .

الأجر على قَدر ذَلكَ(٧٦) .

وفي تَعـزيةِ مُعـاذ(٧٧) [رضي الله عنه] ـ وإن تَضمّنَ إسنَادُ الحَديثِ وهناً \_ «اعلم أن الجَزعَ لا يَردُّ مَيتاً ولا يَدفعُ حُزناً» (٧٨) .

وقالَ الشَّافعيُّ [رضي اللَّه عنه ](٧٩) في تَعزيتِهِ: «أمضُّ المَصائبُ فقدُ سُرورِ مع حِرمَانِ أجر ، فكيفَ إذا اجتمعًا على اكتسَابِ وزرِ» ؟!:

وإنِّي عن نَدب (٨٢) الأحبةِ سَاكِتٌ وإن كَانَ قَلبي بالأسي يَتَكُلُّمُ

تَصبّر فإنّ الأجرر أسنى وأعظم ورأيّك أهدى للّتي هي أقوم (١٠٠) ولو(١١) جَازَ فَرطُ الحُزنِ للمرءِ لم يَفد فَمَا بالُّنَا لا نستفِيدُ وناثَمُ

<sup>(</sup>٧٦) انظر: (احياء علوم الدين للغزالي ٤: ٤٨٩) ، وفي (ط٢): «ذهب» بدل: «ذهبا» وهو خطأ.

<sup>(</sup>٧٧) هو معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس الانصاري ، صحابي ، امام مقدم في علم الحلال والحرام ، توفي بالطاعون سنة ١٨هـ ، وقيل: ١٧ ، انظر: (حلية الأولياء لأبي نعيم ١: ٢٢٨ ، الاصابة ٦: ١٣٦) ، وما بين المعقفين زيادة من (ط١) ، (ط٢) .

<sup>(</sup>٧٨) اقتباس من كتاب الرسول عليه السلام الى معاذ بن جبل لما هلك ابنه ، انظر: (التعازي والمراثى للمبرد: ١٤٨) .

<sup>(</sup>٧٩) زيادة من (ط١) ، (ط٢) .

<sup>(</sup>٨٠) الأبيات لجمال الدين بن نباتة المصري المتوفى ٧٦٨هـ (ديوانه: ٣٦٤-٤٦٤) والأبيات من الطويل .

<sup>(</sup>۸۱) الديوان: «وكم».

<sup>(</sup>AY) (ط۱) ، (ط۲): «ذنب» وهو تحریف.

أُعزَيكَ عن (٨٣) غُصنِ ذَوى قَبلَ ما ارتوَى

وقَامتْ به ورقُ (١٠) السُّنا تَسرنم وقَامتْ به ورقُ (١٠) السُّنا تَسرنم على مثل هذا عَاهدَ الدهرُ أهلَهُ وصالٌ وتفريقٌ يسرّ (٥٠) ويؤلم (٩١) وإن مُنعَ الغُيَّابُ أنْ يقدمُ والنَا فإنّا على غُيَّابِنَا سوفَ نقدمُ / /

ماتَ لأبي بَكـرَة (٨٦) [رضي الله عنه ] (٨٧) من الأولاد دُفعة واحدة اربعُونَ ، ولأنسَ بنِ مَالكِ [رضي الله عَنه ] (٨٨) ثَلاثة وثَمانُونَ ولداً وذلكَ بالطاعُون .

وقل أن يكونَ أحدٌ ممّن غَبرَ ، إلا وذاقَ طَعمَ هٰذا الكأس الأمرّ ، مِن صَحابةٍ وأتباعٍ ، ورؤوسٍ وأشياعٍ ، وعُلماءَ وزُهادٍ ، وقُراءَ وعُبَّادٍ .

كُم من خَليفةٍ عَهدَ لولدِهِ بالخِلافةِ واستخلَفَهُ ، فَجاءهُ(٩٩) الموتُ فأخذَهُ من بين يَديه واختطفَهُ ؟ .

<sup>(</sup>۸۴) الديوان: «في».

<sup>(</sup>٨٤) الورق: الحمائم (اللسان: ورق).

<sup>(</sup>٨٥) (ط١) ، (ط٢): «يسير» وهو تحريف ، وفي (الديوان): «غاهد» بدل: «عاهد» وهو تحريف .

<sup>(</sup>٨٦) الأصل (س١) ، (ط١) ، (ط٢): «بكسر» وهنو تحريف والمثبت ما ورد في (طق) وهو الصواب ، لأن الخبر في (التعازي والمراثي للمبرد: ٢٠٩) ، وهو عبدالرحمن بن أبي بكرة الثقفي ، تابعي ، من أهل البصرة ، توفي سنة ٩٦هـ ، انظر: (الاصابة ٥: ٢٢٦) .

<sup>(</sup>۸۷) زيادة من (ط۱) ، (ط۲) ، وسقط من (ط۲) : «من الأولاد . . . مالك» . .

<sup>(</sup>۸۸) زیادة من (ط۱) ، وفی (ط۱) ، (ط۲): «ثلاثون» بدل: «ثلاثة» وهو تحریف.

<sup>(</sup> ۸۹) (ط۲): «وجاء».

وكم من مَلكِ دَانتْ لَهُ الرَّقابُ وذَلَّتْ ، وفرَّتْ (١٠) منهُ الأسُودُ وولَّتْ ، وأخذَ القِلاعَ والخُصونَ ، وحَازَ من الأموال كُلِّ كَنزٍ مَصودٍ ، جَاءَ الموتُ فاستلبَ ولدَهُ ، والتهبَ كَبدهُ ، ولم يقدرُ أن يفديهُ بما حوتهُ يدُهُ ؟

وكم طَرقَ هٰذَا الطارِقُ(٩١) من أميرٍ ووزيرٍ ، ومُستشارٍ ومُشيرٍ ، وكبيرٍ وصغيرٍ ، وغنيٌ وفقيرٍ ، وطبيبٍ ولبيبٍ ، وعدو وحبيبٍ ؟ كلَّ قد دارتْ عليهِ هٰذَا(٩٢) الكاسُ ، ولم تُفرقْ(٩٣) بينَ عَارٍ وكاسٍ ، فلذلكَ تمنّى أن لا يُولدَ لَهُ من تَمنّى ، وتَغنّى بهِ من تغنّى لـمّا تَعنّى (٩٤):

أرى وَلَـدَ الْسَفَـتَـى ضَرِراً عَلَيهِ لقدْ سَعِدَ الّذي أَضحَى عَقِيما(٩٥) فإمَّا أَن يُخَلِّفُهُ يَتِـيْما وإمَّا أَن يُخَلِّفُهُ يَتِـيْما وإمَّا أَن يُخَلِّفُهُ يَتِـيْما وإمَّا أَن يوافيهُ حِمَامٌ فَيْسِقَى حُزنُهُ أبداً مُقِيما

وبعضُهم استجادَ الموتَ وأجادَ ، إذ قالَ في الإِنشَادِ (٩٦): / لَئِنْ أَوْحَشَتْ مِمَّنْ أُحِبُّ مَنازِلٌ لقد أَنستْ مِمَّنْ أُحِبُ المَقَابِرُ (٩٧)

(9Y)

<sup>(</sup>٩٠) (ط١) ، (ط٢): «وفر».

<sup>(</sup>٩١) الأصل (س١): «الطاعون» ، والمثبت ما ورد في بقية النسخ .

<sup>(</sup>٩٢) (ط١) ، (ط٢) ، (ط ق): «هذه» وهو صواب ايضا .

<sup>(</sup>۹۳) (ط۱) ، (ط۲): «يفرق».

<sup>(</sup>٩٤) الأصل (س١) ، (ط١) ، (ط٢): «تغنى» ، والمثبت ما ورد في (طق) ، تعنى: قاسى (اللسان: عنا) ، والأبيات من الوافر .

<sup>(</sup>٩٥) الأبيات لأبي العلاء المعري (اللزوميات ٢: ٣٠٠ ـ البيت الأول والثاني) ، وفي (اللزوميات): «عباً» بدل: «ضررا» و: «الذي أمسى» بدل: «الذي اضحى» .

<sup>(</sup>٩٩) هو أبو نواس ، قاله في رثاء الأمين (ديوانه: ٩٥٧) ، والبيتان من الطويل .

<sup>(</sup>٩٧) (ط١) ، (ط٢): «منازلي» ، ورواية البيت في الديوان: -

وكُنْتُ عليهِ أَحْذَرُ الموتَ وَحْدَهُ فَلَمْ يَبْقَ لِي شيءٌ عَليهِ أَحَاذِرُ

وكيفَ لا يُستحسَنُ في هٰذا الزّمانِ مَوتُ الأولادِ ، وهو الزّمانُ الّذي ظهرَ فيه الفّسادُ ، وكَثُرَ فيه العِنادُ ، ولا يظفرُ فيه بواحدٍ من الألفِ سَادَ ، وهو الّذي أخبرَ عَنهُ (٩٨) سيّدُ بني كِنانةَ ، بقولِهِ : «لا تَقومُ السّاعةُ حتّى يَمرَّ الرجلُ بقبر الرجلِ فيَقُولَ : يَاليتني كُنت مَكانَهُ »(٩١) .

ولقد أبدعَ وشَنَّفَ (١٠٠) ، قُولُ العبَّاسِ بن الأحنفِ (١٠١):

يبكِي رِجَــالٌ على الحَياةِ وقــدْ أَفنَى دُمُوعي شَوقِي إلى الأجلِ (١٠٢) أموتُ من قَبلِ أَن يغيّرني الـدُ دَهــرُ فإنّي مِنــهُ على وَجَــلِ

[وعزّى رَجلٌ رَجلًا بابنٍ لَهُ يُسليهُ عَنهُ ، فقالَ: «اللّهُ خَيرٌ لَهُ منكَ وثوابُهُ خَيرٌ لكُ منكَ وثوابُهُ خَيرٌ لكَ منهُ» .

وعُزّي آخرُ بابنةٍ لَهُ ، فقيلَ لَهُ: «احمد(١٠٣) اللّهَ على أمركَ ، حيثُ

لقد عمرت ممن نحب المقابر

لئن عمرت دور بمن لا نحبه

<sup>(</sup>۹۸) (ط۱) ، (ط۲): «به» .

<sup>(</sup>٩٩) صحيح الجامع الصغير ٦: ١٧٧.

<sup>(</sup>١٠٠) شنف: من الشنف وهو قرط يلبس في أعلى الاذن (اللسان: شنف) .

<sup>(</sup>۱۰۱) هو العباس بن الاحنف بن الأسود ، كان شاعرا ظريفا ومفوها منطيقا مطبوعا ، أغلب شعره في الغزل ، توفي ١٩٢ه ، انظر: (طبقات ابن المعتز: ٣٥٣ ، الاغاني ٨: ٣٥٣) ، والبيتان في (ديوانه: ٢٢١) ، وفي (ط٢): «بن الاحنفا حيث قال» ، والبيتان من المنسرح .

<sup>(</sup>۱۰۲) الديوان: «تبكي» بدل: «يبكي»، و: «أجلي» بدل: «الاجل».

<sup>(</sup>۱۰۳) (ط۱) ، (ط۲): «أجر» .

أعزَّهَا بوقُوفكَ على قَبرهَا ولا أذلَّهَا بوقُوفِهَا على قَبركَ»](١٠٤).

وممّا يهونُ [أمرَ الولدِ] (١٠٠) في وفاتِهِ ، حُصولُ الرَّاحةِ لَهُ من حَوادثِ المرضِ وآفاتِهِ ، وما يُقاسِيهُ من العَنا ، وما يُكابِدُهُ من شدّةِ الضَّنَى (١٠١) ، حتى يقولَ الوالِدُ الرَّحيمُ ، وليسَ لَهُ غَيرُ دَمعةٍ من حَمِيمٍ:

يا ليتَ علَّتَهُ بي غَيرَ أنَّ لَهُ اجرَ العَلِيلِ وأني غيرُ مأجُورِ(١٠٧)

وإذا تذكّرَ الإنسانُ ما تَلقَّاهُ بهِ مَولاهُ ، وأكرمَهُ بهِ سيّدهُ وحَباهُ (۱۰۸) ، هَانَ عَليهِ فراقُهُ ، وعَلِمَ أن المولى / خَيرٌ لعبدِهِ من (٩٢) عَليهِ فراقُهُ ، وعَلِمَ أن المولى / خَيرٌ لعبدِهِ من (٩٢) أبويهِ وأنهُ صَارَ إلى ما هُو خَيرٌ لَهُ وأحبُّ إليهِ ، من ذلكَ : أن مَلكَ الموتِ يقرئهُ من ربّهِ (١١٠) السّلامَ ، ويَتلقَّى (١١١) رُوحَهُ حينَ تَخرِجُ المَلائكةُ الكِرامُ ،

<sup>(</sup>١٠٤) ما بين المعقفين سقط من الأصل (س١) ، والزيادة من بقية النسخ .

<sup>(</sup>١٠٥) سقطت من الأصل (س١) ، والزيادة من بقية النسخ .

<sup>(</sup>١٠٦) رسمت في الأصل (س١) ، (ط١) ، (ط٢): «الضنا» والمثبت ما رسم في (طق) ، الضنى: المرض (اللسان: ضنا).

<sup>(</sup>۱۰۷) البيت لمسلم بن الوليد الانصاري المعروف بصريع الغواني (شرح ديوان صريع الغواني: ٣٢٣، مطلع الفوائد لابن نباته المصري: ٣٥٣)، ونسب لابي علي الشلوبيني المتوفى ١٤٥٥هـ، (وفيات الاعيان ٣: ٤٥١، بغية الوعاة ٢: ٢٧٥) ونسب لمحمد بن البيدق النصيبي، قاله في رثاء عمر بن مسعدة (وفيات الاعيان ٣: ٤٧٧)، الوافي بالوفيات ج ٢٣ الورقة: ٨٠، ونسبه الثعالبي لاحمد بن يوسف (رسائل الثعالبي: ١١٢، وفيها: «عندي وان» بدل: «غير أن»، والبيت من البسيط.

<sup>(</sup>۱۰۸) (طق): «وحیاه».

<sup>(</sup>۱۰۹) (ط۲): «عند».

<sup>(</sup>١١٠) سقط من (ط١) ، (ط٢): «من ربه» ، وفي (ط٢): «يقربه» بدل: «يقرئه» .

<sup>(</sup>۱۱۱) (ط۱) ، (ط۲) ، (طق): «وتتلقى» وهو صواب أيضا.

وتُلفُّ (۱۱۲) في حَريرة بيضاء من حَرير الجِنانِ ، ويُضمَّ إليهَا المِسكُ وضَبائِرُ (۱۱۲) الرِّيحانِ ، ويتلقاهُ (۱۱۱) أرواحُ المؤمنينَ ، ويصعدُ به إلى السَّماءِ مع الآمِنينَ ، ولا يَزالُ يعرجُ بهِ من سَماءِ إلى سما ، وكلُّ من مرّ عليهِ من المَلائكة يُقبِلُ عَليهِ مُسلَّماً ، إلى أن يأتُوا بهِ إلى (۱۱۰) سِدرهِ المُنتهى ، وإليها كلُّ مؤمنٍ وقف وانتهى ، فيقفُ بين يدي مَولاهُ ، ويقولونَ هذا عبدُكَ فلانُ تَوفينَاهُ ، فيؤمرُ بالسَّجودِ فتسجد النسمةُ (۱۱۱) ، فيا لَهُ من مَوقفٍ ما أشرفَة وأعظمَهُ ! .

ثم يأتيهِ بأمانِهِ من العَذابِ صَلَّ مَختومٌ ، وكِتابٌ مَرقُومٌ ، ويُوسعُ لَهُ في قبرِهِ مَد البصرِ (١١٧) ، ويجعلُ لَهُ فيه نُورُ (١١٨) مثلُ نُورِ الشمس والقمر ، وينبذُ فيه الريحان ، ويُبسطُ فيهِ من الحريرِ ألوان ، وتَفتحُ لَهُ الملائكةُ (١١٥) بَاباً إلى الجنةِ عَلِيًا ، وينظرُ (١٢٠) إلى مقعدِهِ فيها بُكرةً وعَشيًا ، ويكفيكَ ما

<sup>(</sup>۱۱۲) (ط۱) ، (ط۲): «ويلف».

<sup>(</sup>١١٣) سقطت من (ط ق) ، الضبائر: جمع ضبارة وهي كل مجتمع ، انطر: (النهاية في غريب الحديث لابن الاثير ٣: ١٧) .

<sup>(</sup>١١٤) (ط١) ، (ط٢) ، (طق): «وتتلقاه» وهو صواب أيضا.

<sup>(</sup>١١٥) سقطت من (ط١) ، (ط٢) .

<sup>(</sup>١١٦) النسمة: نفس الروح (اللسان: نسم) .

<sup>(</sup>١١٧) (ط٢): «النصر» وهو تحريف.

<sup>(</sup>۱۱۸) (ط۱) ، (ط۲): «نورا».

<sup>(</sup>۱۱۹) (ط۱) ، (ط۲) ، (طق): «الملائكة له» .

<sup>(</sup>۱۲۰) الأصل (س۱): «بهيا»، «وتنظر» والمثبت ما ورد في (ط۱)، (ط۲)، (ط۲)، (طق).

ثبتَ في السُّنَّةِ: «إنَّ القبرَ رَوْضَةٌ من رياضِ الجنة»(١٢١) ، وتطلقُ الروحُ مُرسلةً (١٢٢) من سجنِ الدُّنيَا الذي كَانتْ فيهِ ، / فإن الدُّنيَا سِجنُ المؤمنِ (٩٣٠) وخَلاصُهُ من ذلكَ السَّجنِ توفيهِ ، ويُعطَى في قبرِهِ ما شاءَ من أنواع الإيمَانِ ، إن شاءَ أن يُصلي صَلَّى وإن شَاءَ قرأَ القُرآنَ ، ويُعطى مُصحفاً من ذهب يَقرأُ فيهِ .

وناهِيك بمن يُحبُّهُ اللَّهُ من حَملةِ كِتابهِ ويصطفِيهِ ، ووردتُ أحاديثُ عَديدةً ، أسانِيدُهَا مُجيدةً : «إنَّ من حَفظَ شيئًا من القُرآنِ وماتَ قبل تتميمِهِ ، بعثَ اللَّهُ إليهِ مَلائكةً في قبرِهِ يحفظونَهُ ما بقي ويقومونَ بتعليمهِ»(١٢٣) .

وكم للمؤمن في قَبرِهِ من إكرام وامتنانٍ ، منها أنه يُكسى عند وضعِهِ فيه حُلةً من الجنانِ ، ويؤذنُ لَهُ في الزّيارةِ والمُحادَثةِ لمن في قُبورِهم من الإخوانِ ، وإذا زَارَهُ(١٢٤) أحدٌ من مَعارِفِهِ في الدُّنيا حَصَلَ لَهُ استئناسٌ ، وإذا سلّم عليهِ ردّ كما يَردُّ الحيُّ من الناس (١٢٥) .

وأمَّا مَقرُّ الرُّوحِ (١٢٦) وما أدراكَ ما مَقرُّ الرُّوحِ ؟ فمختلفٌ بحسب

<sup>(</sup>١٣١)عارضة الاحوذي بشرح صحيح الترمذي ٩: ٢٨٤ وفيه: «انما القبر ..».

<sup>(</sup>۱۲۲) سقطت من (ط ق) .

<sup>(</sup>١٢٣) لم أجده في المصادر التي رجعت اليها .

<sup>(</sup>١٣٤) الأصل (س١): «زار» والمثبت ما ورد في بقية النسخ .

<sup>(</sup>١٢٥) انظر: (الروح لابن القيم: ٣٣ ، ٢٨).

<sup>(</sup>١٣٦) الأصل (س١): «الارواح» والمثبت ما ورد في بقية النسخ ، وفي (ط١) ، (ط٢): «أدريك» بدل: «أدراك».

الصاحِبِ، ومتنوعُ (۱۲۷) على قَدرِ المَراتبِ (۱۲۸) فأرواحٌ في حَواصِلِ طَيرٍ خُصِرٍ تَسرَحُ في الجنةِ حَيثُ شَاءتٌ، وتأوي إلى قَنادِيلَ من ذَهبِ في ظلَّ (۱۳۰) العرش إذا باتتْ وباءتْ (۱۲۱)، وأرواحٌ في قُبةٍ خَضراءً / سندُسيةٍ (۱۳۰)، على بارق نهر ببابِ (۱۳۱) الجنةِ [العَليةِ] (۱۳۱)، يَخرجُ إليهم رزقُهُم [مِنهَ] (۱۳۲) غُدوةً وعشيةً (۱۳۱).

وأرواحُ الأطفالِ الّذين لم يبلغُوا الجِنتَ ولم تجرحُ ، عَصافيرُ من عَصافيرُ من عَصافيرِ الجنةِ تَرعَى وتَسرحُ ، وأرواحٌ في السّماءِ الدُّنيَا أيضاً ، وأرواحٌ في السّماءِ الدُّنيَا أيضاً ، وأرواحٌ في السّماءِ السّابعةِ في دَارٍ يُقالُ لَها البيضا ، وأرواحٌ في كَفالةِ جبْرَائيلَ(١٣٥) ، وأرواحٌ في خَزانةِ رميائيل (١٣٧) ، وأرواحٌ في خزانةِ رميائيل (١٣٧) ، وأرواحٌ في سببِ مَمدُودٍ بينَ السماءِ والأرض ، وذلكَ فيما بينَ المشرقِ والمغربِ في سببٍ مَمدُودٍ بينَ السماءِ والأرض ، وذلكَ فيما بينَ المشرقِ والمغربِ في

<sup>(</sup>۱۲۷) (ط۱) ، (ط۲): «ويتنوع».

<sup>(</sup>١٢٨) (ط ق): «االمتراتب» وهو تحريف.

<sup>(</sup>١٢٩) انظر: (الروح: ١٤٧-١٤٨) .

<sup>(</sup>١٣٠) الأصل (س١): «بهية» والمثبت ما ورد في بقية النسخ .

<sup>(</sup>۱۳۱) (ط۱) ، (ط۲): «باب» .

<sup>(</sup>١٣٢) سقطت من الأصل (س١) والزيادة من بقية النسخ .

<sup>(</sup>١٣٣) سقطت من الأصل (س١) والزيادة من بقية النسخ ، وفي (ط١) ، (ط٢): «بكرة» بدل: «غدوة» وهو صواب أيضا .

<sup>(</sup>١٣٤) انظر: (الروح: ١٤٧) .

<sup>(</sup>١٣٥) الأصل (س١) ، (ط١) ، (ط٢): «جبرايل» ، والمثبت ما ورد في (ط ق) .

<sup>(</sup>۱۳۹) (ط۱) ، (ط۲): «اسرافیل».

<sup>(</sup>١٣٧) انظر: (الحبائك في أخبار الملائك للسيوطي: ١٥، ٢٦، ٢٩)، وفي (طق): «خزنه» بدل: «خزانة».

السعَسرض ، وأرواحٌ في بَرزخٍ من الأرض تَذهبُ حَيثُ شَاءتْ ولا تلزم (١٢٨) ، وأرواحٌ تُحمعُ بأريحاء (١٢٩) وتَجيءُ إلى الجَابية (١٤٠) وأرواحٌ ببئر زمزم (١٤١) ، تَف اوتتْ (١٤١) في المَقرِّ الأعظمِ ، تَفاوتاً بحسبِ مَقامِهَا ، واختلفتْ (١٤١) عَلَى حسب أعمالِهَا وأعظامِهَا (١٤١) .

ولكل رُوح اتصالُ (۱٤٥) ببدنِهَا مَعنويُّ وتعلَّقُ بجَسدِهَا قَويُّ ، بحيثُ يَصحُّ أَن يُسلَّمَ عَليهَا ، وتفهَمُ مَا يَقعُ مِن الخِطابِ لدَيْهَا ، وتَسمعُ (۱٤٥) الكلامَ ، وتَردُّ السّلامَ ، وهي في الرّفيقِ الأعلى ، والفريقِ الأحلى (۱٤٥) ، الكلامَ اللّهُ السّلامَ ، لا يُشابِهُ شأنَ الأبدانِ (۱٤٥) ، بحيثُ تَكونُ في الأن الرّوحَ لَهَا شَأنُ ، لا يُشابِهُ شأنَ الأبدانِ (۱٤٥) ، بحيثُ تَكونُ في مَحالٌ (۱٤٥) مُتعدِّدةٍ في آنٍ واحدٍ ، وعلى ذلِكَ تتنزَّلُ (۱٥٥) مسألة تَبدُّل الوليِّ مَحالٌ (۱٤٥) انظر: (الروح: ١٦١) .

<sup>(</sup>۱۳۹) أريحاء: مدينة من أرض الاردن بالشام ، قريبة من القدس ، انظر: (معجم البلدان ۱: ۵۰) ، وفي (ط۲۱) ، (ط۲): «تجتمع» بدل: «تجمع» .

<sup>(</sup>١٤٠) الجابية: قرية من أعمال دمشق (المصدر السابق ٢: ٩١) وانظر: (الروح: ١٥٨) .

<sup>(</sup>١٤١) انظر: (الروح: ١٦٠) .

<sup>(</sup>١٤٢) في الأصل (س١): «تفاوت في المقر أعظم ، تفاوت» وفي (ط١) ، (ط٢): «تتفاوت . . . تفاوت» ، والمثبت ما ورد في (طق) .

<sup>(</sup>١٤٣) (ط١) ، (ط٢): «واختلف».

<sup>(</sup>١٤٤) (ط١): «واعطابها» وفي (ط٢): «واعطائها» وكلاهما تحريف.

<sup>(1</sup>٤٥) (ط۱) ، (ط۲): «اتصلت».

<sup>(</sup>١٤٦) الأصل (س١): «تسم» وهو تحريف ، والمثبت ما ورد في بقية النسخ .

<sup>(</sup>١٤٧) (ط١) ، (ط٢): «الاجلى».

<sup>(</sup>١٤٨) انظر (الروح لابن القيم: ١٥٠).

<sup>(</sup>١٤٩) (ط١) ، (ط٢): «مجال» وهو تحريف.

<sup>(</sup>١٥٠) (طق): «يتنزل».

(٤٩٤) وأحاديثُ جمَّةُ المواردِ ، وأقربُ شبهِ في ذلك/ الشمسُ المُنيرةُ ، فإنَّها في السماءِ وأشعتُهَا في الأرض كَثيرةٌ (١٥١) .

وقد صَحِّ الحَديثُ من طُرقٍ غَزيرةٍ ، وأخرجَهُ أحمدُ والحَاكِمُ والبيْهَقِيُّ من روايةِ أبي هُريرةَ: «إنَّ أولادَ المُؤمنينَ في جَبلٍ في الجنةِ لَهُ وسَامةٌ (١٥٢) ، يَكفلُهُم إبراهِيمُ وسَارةُ ، حتى يَردَّهُم إلى آبائِهم يومَ القِيامةِ»(١٥٣) ، فنعمَ الوالدانِ الكَافِلانِ هُما ، وهَنيئاً مَريئاً لولدٍ فَارقَ أبويهِ وأمسَى عندَهُما .

وأمّا مَنْ مَاتَ مِن الأطفالِ وهو يَرضعُ ، فإن لَهُ أن يُغذى في الجنةِ ويَروى ويَشبعَ ، وردَ في الحديثِ: «إنّ في الجنةِ شَجرةً من خير الشّجرِ ، لَهَا ضُرُوعٌ كَضُروع البقرِ ، فمنْ مَاتَ من الصّبيانِ الّذينَ يَرضعُونَ ، رضعُوا منهَا أجمعُونَ أكتعُونَ أبصعُونَ» (١٥٠١) .

وورد في الحديث عن سيّد [بني](١٥٥) عَبدِ مَنافِ بنِ قُصيّ : «كُلُّ مَولُودٍ وُلدَ في الإسلامِ فهُو في الجنةِ شَبعانُ رَيَّانُ يَقُولُ : يا ربِّ أوردْ عَليّ

<sup>(</sup>١٥١) انظر: (المصدر السابق: ١٥٣).

<sup>(</sup>١٥٢) الأصل (س١): «وسارة» وهو تحريف ، والمثبت ما ورد في بقية النسخ ، ولم ترد لفظة: «وسامة» في مظان الحديث .

<sup>(</sup>١٥٣) المستدرك على الصحيحين للحاكم ١: ٣٨٤ ، الجامع الكبير١: ١١٦ .

<sup>(</sup>١٥٤) أكتعون: تأكيد (أجمعون) ، ولا يستعمل مفردا عنه ، وواحده: اكتع ، وهو من قولهم جبل كتيع: أي تام (النهاية في غريب الحديث ٤: ١٤٩) ، أبصع: كلمة يؤكد بها ، وهو توكيد مرتب لا يقدم على أجمع (اللسان: بصع) ، ولم أجد الحديث في المصادر التي رجعت إليها .

<sup>(</sup>١٥٥) سقطت من الأصل (س١) والزيادة من بقية نسخ المقامة .

أبويّ »(١٥٦) .

ومما يُغبطُ به (۱۰۷) الأطفَالُ ، أنّهم يَنجُونَ في القبر (۱۰۸) من هُولِ السُّؤالِ ، وغيرُهُم من البالغِينَ يُسألُونَ ، ويُقلقَلُونَ ويتلتلُونَ (۱۰۹) ، ويكرّرُ عَليهم السُّؤالُ سَبعة أيام ، ولهذَا كانَ السَّلفُ (۱۲۰) يستحبونَ عَنهُم فيها الإطعام ، فأعظم بالسّلامة (۱۲۱) من هٰذا الهولِ من سَلامة ، // وناهيكَ بالمُعافَاة من هذه الفتنة (۱۲۲) من كرامة ، وقد قَالَ النَّسفيُ (۱۲۳) ـ وهو الإمامُ الجَلِيلُ الكَبيرُ ـ: «الأنبياءُ وأطفَالُ المؤمنينَ ليسَ عَليهُم حِسابٌ ولا عَذابُ القَبر ولا سُؤالُ منكرٍ ونكيرٍ» (۱۲۱) .

(٤٩٤)

وتمامُ النعمةِ والكرامةِ ، أنهُم يَكُونونَ في ظلِّ العرش يَومَ القِيامةِ ، مَأْذُوناً لَهُم في الشَّفاعةِ ، مُجاباً (١٦٥) قَولُهُم بالقَبولِ والطَاعةِ ، وردَ في

<sup>(</sup>١٥٦) لم أجده في المصادر التي رجعت إليها .

<sup>(</sup>١٥٧) (ط١) ، (ط٢) ، (طق): «فيه» .

<sup>(</sup>۱۵۸) (ط۱) ، (ط۲): «القبور».

<sup>(</sup>١٥٩) يتلتلون: يصرعون (اللسان: تلل) .

<sup>(</sup>١٦٠) سقط من (ط١) ، (ط٢): «كان السلف» .

<sup>(</sup>١٦١) (ط۱) ، (ط۲): «السلامة».

<sup>(</sup>١٦٢) سقطت من (ط٢) ، وغير واضحة في (ط١) .

<sup>(</sup>١٦٣) عمر بن محمد بن أحمد النسفي ، نسبة إلى نسف ، من فقهاء الحنفية عالم بالتفسير والفقه والأدب والتاريخ ، له مصنفات كثيرة ، توفي بسمرقند سنة ١٣٧٥هـ ، انظر (لسان الميزان لابن حجر ٤: ٣٢٧ ، الفوائد البهية: ١٤٩) .

<sup>(</sup>١٦٤) مجموعة الحواشي البهية على شرح العقائد النسفية 1: ١٦١ ، وفي (ط٢): «لهم» بدل: «عليهم» وهو تحريف .

<sup>(</sup>١٦٥) (ط١) ، (ط٢): «مجاوبا».

الحديثِ من طَريقِ الحُفّاظِ المُتضلِّعينَ: «ذَرارِي المُسلِمينَ يومَ القِيامةِ تَحتَ العرشِ شَافِعينَ ومُشفعينَ» (١٦١) ، وقالَ تَعالَى: ﴿ كُلُّ نَفسٍ بِمَا كَسَبتُ رَهِينَةً إلا أصحابَ اليَمينِ ﴾ (١٦٧) ، قَالَ عَليُّ بنُ أبي طَالِبٍ وعبدُ اللهِ بنُ عُمرَ: «هم أطفالُ المُسلمينَ » (١٦٧) .

ثم إذا دَخلُوا الجنةَ كَانُوا مع أرفع ِ الأبوينِ مَكاناً ، وخَيرِ الوالِدينِ فَضلًا وإحسَاناً .

وقد رَوى ابنُ أبي الدُّنيا عن ابنِ مَسعُودٍ وهُو كَمرفُوعِ السُّنةِ: «إن أطفالَ المُسلمينَ مُلوكٌ يُخدمُونَ في الجنةِ (١٦٩) ، ورَوى ابنُ حَاتم عن خَالدِ بنِ مَعدانَ (١٧٠) ذي الجَلالةِ والإِمَامةِ: «إنَّ سَقطَ المرأةِ يَكونُ في نَهرٍ من أنهارِ الجنةِ يَتقلّبُ فيهِ حتى تَقومَ القِيامةُ »(١٧١) .

فيًا أيَّها الوالِـدُ الجَـرِيحُ ، والوالِهُ القَرِيحُ (١٧٢) ، مَاذا البكاءُ(١٧٣) ،

<sup>(</sup>١٦٦) الجامع الكبير ١: ٥٢٦، وفيه: «شافع ومشفع» بدل: «شافعين ومشفعين» وسقطت الواو المتوسطة بين «شافعين ومشفعين» من (ط١) ، (ط٢) .

<sup>(</sup>١٦٧) سورة المدثر ، الأيتان: ٣٨ ، ٣٩ .

<sup>(</sup>۱٦۸) انظر (تفسير مجاهد ۲: ۷۰٦) .

<sup>(</sup>١٦٩) لم أجد الاثر في المصادر التي رجعت اليها .

<sup>(</sup>۱۷۰) هو خالـد بن معدان بن أبي كرب الكلاعي ، تابعي ، ثقة ، ممن اشتهروا بالعبادة ، كان اقامته في حمص بالشام ، توفي سنة ١٠٤هـ ، انظر: (تهذيب ابن عساكر ٥: ٨٦) .

<sup>(</sup>١٧١) الدر المنثور للسيوطي ١: ١٥٨، وفي (ط١)، (ط٢): «يوم» بدل: «نقوم».

<sup>(</sup>١٧٢) الأصل (س١): «لقريح» والزيادة من بقية النسخ .

<sup>(</sup>۱۷۳) رسمت في (ط ق): «البكى» وهو صواب أيضا ، وفي (اللسان: بكا): «البكاء يقصر ويمد ، قاله الفراء وغيره ، اذا مددت أردت الصوت الذي يكون مع =

والصّرِيخُ ، بعدَ هٰذا الخَبرِ الصّريحِ (١٧٤) ، ومَاذا العويلُ / والضجيجُ (٩٥) بعدَما ثبتَ في الحَديثِ الصَّحِيحِ ، ومَاذا(١٧٥) التلهُّفُ والتأسَّفُ بعدَ هٰذا القَضاءِ المُربح المُربح ؟! .

فإنْ كُنتَ تبكِيهِ طِلابًا لنفعِهِ فقد نَالَ جَنَّاتِ النَّعِيمِ مُسارِعاً (١٧١) وإنْ كُنتَ تبكِي أَنهُ (١٧١) فاتَ عَودُهُ عَليكَ بنفعٍ فهو قَد صَارَ شَافِعاً

فَطَبْ نَفْساً بهذا الفضلِ العَظِيمِ ، وقرَّ عَيناً بنزولِ وَلدِكَ في جِوارِ (١٧٨) الربِّ الرِّحيمِ ، وأنشدْ عن نَفْسِكَ قَولَ شَاعرٍ حَكيم (١٧٩):

جَاورتُ أعدائِي وجَاورَ ربّعه شَتانَ بينَ جِوارِهِ وجِوارِي

وإن تَلوتَ: ﴿ يَا أَسَفَى عَلَى يُوسُفَ وَآبِيضَتْ عَينَاهُ مِن الحُزنِ فَهُوَ كَظِيمٌ ﴾ (١٨١) فاتلُ (١٨١) تلوهَا: ﴿ إِنَّمَا أَمُوالَكُمْ وَأُولِادُكُمْ فِتنَهُ وِاللَّهُ عِندَهُ أَجرٌ

<sup>=</sup> البكاء ، وإذا قصرت أردت الدموع وخروجها» .

<sup>(</sup>۱۷٤) (ط۱) ، (ط۲): «الصحيح» .

<sup>(</sup>١٧٥) سقطت من (ط٢): «وماذا . . المريح» وهي غير واضحة في (ط١) .

<sup>(</sup>١٧٦) لم أجد البيتين في المصادر المتوفرة بين يدي ، ولعلها من شعر السيوطي ، والبيتان من الطويل ، وفي (ط٢): «وان» بدل: «فان» .

<sup>(</sup>١٧٧) بعدها في (ط١) ، (ط٢): «قد» وهبي زيادة يختل بها الوزن .

<sup>(</sup>۱۷۸) (ط۲): «جواب» وهو تحریف.

<sup>(</sup>١٧٩) هو أبو الحسن على بن محمد التّهامي الشاعر المشهور ، والتهامي نسبة إلى تهامة وهي تنطلق على مكة ، قتل سرّا في سجن خزانة البنود في القاهرة سنة ١٦٦هـ ، انظر: (وفيات الاعيان ٣: ٣٧٨ ، النجوم الزاهرة ٤: ٣٦٣) ، والبيت في (ديوانه: ٥٣) ، والبيت من الكامل .

<sup>(</sup>١٨٠) من الآية: ٨٤ من سورة يوسف .

<sup>(</sup>١٨١) الأصل (س١): «فاتلو» والمثبت ما رسم في بقية النسخ .

عَظِيمٌ (١٨٢) وأكثر من الاسترجاع كُلمّا ذكرتَهُ تَفزُ من الأجرِ بأوفى (١٨٢) نَصِيبُ ، ففي الحَديثِ: «مَن ذكرَ مُصيبتَهُ وإن تَقادَمَ عَهدُهَا فاسترجعَ كَتبَ اللّهُ لَهُ من الأجرِ مِثلَهُ يومَ أُصيبَ»(١٨٤) ، ووردَ في آثارٍ حَسنةٍ: من استرجعَ بعدَ أربعينَ سَنةً ، ووردَ في حَديثٍ مَرفوع على إرسَالِهِ: «مما يُحبطُ الأجرَ بعدَ المُصيبةِ تَصفِيقُ / الرّجلِ بيمينِهِ على شمالِهِ»(١٨٥) .

فصبرٌ جَميلٌ ورضىً بما قَضَى المولى (١٨١) الجَلِيلُ ، وتَسليمٌ لِمنْ هُو أُرحَمُ بعبدِهِ (١٨٥) من أبويهِ ونعمَ الكَفِيلُ (١٨٨) ، وتَفويضٌ إليهِ في كلَّ صَباحٍ ومساءٍ وغدو وأصِيلٍ ، وإذا نَزَغَ من الشَّيطانِ والنفسِ نَزْغُ (١٨٩) فنعُوذُ باللهِ و ﴿ حَسبُنَا اللَّهُ ونِعمَ الوَكِيلُ ﴾ (١٩١) .

تمتْ مَقامةُ مَوتِ الأولادِ ، والحمدُ للّهِ وحدَهُ المُتفردِ بالبقاءِ أولاً وأبداً ، أدخلنا اللهُ في رحمتِهِ ، آمين ، وصلى الله وسلم على نبيهِ محمد وآلهِ وسلم تسليما كثيراً إلى يوم الدين ، آمين . /

<sup>(</sup>١٨٢) سورة التغابن ، الآية: ١٥ .

<sup>(</sup>۱۸۳) (ط۱) ، (ط۲): «بأوفر».

<sup>(</sup>١٨٤) الجامع الكبير ١: ٧٤٨ ، وانظر: (عمل اليوم والليلة لابن السني: ٢٠٨) .

<sup>(</sup>١٨٥) لم أجده في المصادر التي رجعت اليها .

<sup>(</sup>١٨٦) (ط١) ، (ط٢): «المليك» ، ورسمت في (ط٢): «قضا» بدل: «قضى» . (١٨٧) (ط٢): «بعبيده» .

<sup>(</sup>١٨٨) الأصل (س١): «الوكيل» والمثبت ما ورد في بقية النسخ .

<sup>(</sup>١٨٩) نزغ الشيطان: وساوسه ونخسه في القلب بما يسول للانسان من المعاصي (اللسان: نزغ).

\_ (١٩٠) من الآية: ١٧٣ من سورة آل عمران .

## المقامَـةُ اللَّوْلويةُ(١)

بسم الله الرحمن الرحيم(٢)

﴿ وَأَفَوَّضُ أُمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالعِبَادِ ﴾ ٣٠ .

يا(٤) مَعشرَ الأحبَابِ الصُّلحاءِ ، وأولي الألبابِ النَّصحَاءِ ، ومَن لآحَ لَهُ أُمرٌ فلامَ عَليهِ وَلحَا ، إلى كَم تُكثِرُونَ عليّ الكَلامَ ، وتُكبرونَ (٥) لَديّ المَلامَ (٨) ، وتشِيرُونَ إليّ بالسَّلام (١) وتسيرُونَ (١) لي السّلامَ (٨) ، وتريشُونَ المَلامَ (٨) ، وتريشُونَ

<sup>(</sup>١) (ط١) ، (ط٢): «المقامة اللؤلؤية» وفي (ت): «المقامة اللؤلؤية في الاعتذار عن ترك ترك الافتاء والتدريس» ، وفي (ل٥): «المقامة اللؤلؤية في الاعتذار عن ترك الافتاء والتدريس له ايضا نفعنا الله تعالى به آمين» ، وفي (٩٥): «المقامة اللؤلؤية في الاعتذار عن ترك الافتاء والتدريس للشيخ السيوطي روّح الله روحه» ، وفي (٩٣): «المقامة اللؤلؤية في الاعتذار عن ترك الافتاء والتدريس للحافظ العلامة ابى الفضل عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي نفعنا الله به وبعلومه آمين» .

<sup>(</sup>٢) بعدها في (ط١): «صلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وازواجه وذريته وسلم» وفي (ط٢): «وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه»، وفي (م٢): «وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله»، وفي (م٤) «اللهم يسر ولا تعسد»

<sup>(</sup>٣) سورة غافر ، الآية: ٤٤ ، وأولها: ﴿فستذكرون ما أقول لكم . . . ﴾ . .

<sup>(</sup>٤) سقطت من (ط٢) .

<sup>(</sup>٥) (م٦): «تكثرون» .

<sup>(</sup>٦) السلام: ضرب من الشجر (اللسان: سلم).

<sup>(</sup>V) سقطت من (مY) ، (طش) .

<sup>(</sup>٨) (٥٥): «بالسلام» ، وسقطت من (ت) ، (ط ش): «وتسيرون لي السلام» ، وفي (م٦): «الي» بدل: «لي» الاولى والثانية .

لأجلى السّهام، وتُشرِعُون لي ألسنةً كالأسنَّةِ (٩)، وتُسرِعُونَ في نسبَتِي إلى الضَّنَةِ (١١)، بالظَّنَّةِ (١١)، كأنّي لستُ (١٢) عندَكُم ممن يَحفِظُ السُّنَة، ولا ممن يَعرفُ طَرائفَ (١٤) إلى الجَنةِ، فمه للا رُويداً، يعرفُ طَرائفَ (١٤) إلى الجَنةِ، فمه للا رُويداً، وإزراءً عَلى [هـذا] (١٥) الزّمانِ الّذي أزرَى بنا وأيْداً (١٦)، وعَوناً عَلى مَا حَملناهُ على الكَتَدِ (١٧) والكَيْدِ ممّا (١٨) كَادَهُ كلُّ عَدوِّ مُبينٍ كَيداً، وغوثاً (١٩) إن كَانَ عندَكُم غُواثُ (٢٠) وإلاّ فدعُوا ألم تَر عَمراً (٢١) ؟ ألم تَر زَيداً؟

ألا تسألونَ عن العُذرِ قبل الملام؟ ألا تُرسِلُونَ بحُسنِ الكَلامِ بَدَلَ الكِلامِ (٢٢)؟

<sup>(</sup>٩) (ك) «كأسنة».

<sup>(</sup>١٠) الضنة: الإمساك والبخل (اللسان: ضنن)، وفي (ت): «الفتنة».

<sup>(</sup>١١) الظنة: التهمة (اللسان: ظنن).

<sup>(</sup>۱۲) سقطت من (ل٥).

<sup>(</sup>۱۳) (ت)، (ط۲)، (م٦): «طرائق» ولعله صواب، وفي (ل٥): «طريق».

<sup>(</sup>۱٤) (ت): «طرائق» وفي (م٦) «طريق».

<sup>(</sup>١٥) زيادة من (٢٥).

<sup>(</sup>١٦) أيدا: عونا وقوة (اللسان: أيد).

<sup>(</sup>۱۷) الكتد: مجمع الكتفين من الانسان والفرس (اللسان: كتد)، وفي (ط۱)، (ط۲): «الكد» وفي (ت): «الكبد» بدل: «الكبد» وفي (م۲)، (م۲): «الكبد» بدل: «الكبد».

<sup>(</sup>۱۸) سقطت من (ط۱)، (ط۲).

<sup>(</sup>١٩) سقطت من (ط١)، (ط٢).

<sup>(</sup>٢٠) (ط١)، (ط٢): «غوث» وهو صواب أيضاً.

<sup>(</sup>٢١) (ط١)، (ط٢)، (ت): «عمروا».

<sup>(</sup>٢٢) الكلام: الجراح (اللسان: كلم).

ألا تُحبونَ أن تَكُونُوا من النَّفرِ الَّدين يَجِيتُونَ (٢٣) ويحيُّونَ بسَلام؟

لَم تَكُونُوا بِالأعذارِ مُوقِنينَ، فَسلامٌ عَليكُم [أهل] (٢٤) دار قوم مُؤمنينَ، وإن تَشوفتُم إلى سَماع الأعذارِ، وتشوقتُم (٢٥) إلى جماع الأمرِ الذي هو سَببٌ لِقولي (٢٦): حَذارِ حَذَارِ، فألقُوا السّمعَ لما أقولُ، وتَدبرُوا ما أوردُهُ من الشّواهِدِ والنَّقولِ:

أليسَ هٰذا زَمَانَ الصَّبِرِ، الصَّابِرُ فيهِ كَقابض (٢٢) علَى الجَمرِ؟ رأينًا فيهِ مَا أَنذرَ بِهِ (٢٨) الرَّسولُ وصَحَّتْ بهِ الأَحَادِيْثُ [والنُّقُولُ ] (٢٩) لكلَّ سَتُول (٣٠) من آياتٍ وعَلامَاتٍ، ما كَانتْ تَقعُ فيمَا مَضَى مَنامَاتٍ، ويودُّ كلُّ لَبيبٍ (٣١) لو أنّهُ عندَ المُنى ماتَ، ومَا مِن آيةٍ مِنهَا إلا وقدْ أمرَ النَّبيُ (٣٢) عليهِ الصلاةُ والسَّلامُ بأن يَلزمَ العَالِمُ عندَهَا خَاصَةَ نفسِهِ، ويَجلسَ في بيتِهِ ويسكُتَ، وَيَدعَ العَوامَّ، بأن يَلزمَ العَالِمُ عندَهَا خَاصَةَ نفسِهِ، ويَجلسَ في بيتِهِ ويسكُتَ، وَيَدعَ العَوامَّ،

<sup>(</sup>٢٣) (ط١)، (ط٢)، (ل٥): «يحيون» وفي (م٦): «يحبون».

<sup>(</sup>٢٤) زيادة من ( م٦): وفي (ت): «تشوقتم» بدل: «تشوفتم».

<sup>(</sup>۲٥) (ط۱)، (ط۲)، (تشوفتم».

<sup>(</sup>٢٦) الأصل (س١): «قولى» والمثبت ما ورد في بقية نسخ المقامة.

<sup>(</sup>۲۷) (ط۱)، (ط۲)، (ل٥): «كالقابض».

<sup>(</sup>٢٨) الأصل (س١): «انـذتـه»، وفي (٥٥): «انـذره» والمثبت مـا ورد في: (ط١)، (ط٢)، (ط٢)، (م٢)، (ت).

<sup>(</sup>۲۹) زیادة من (م٦).

<sup>(</sup>٣٠) سقط من (م٦): «لكل سئول»، وفي (ك٥): «نقول»، وفي (ت): «مسول» بدل: «سئول».

<sup>(</sup>٣١) (ط١)، (ط٢): «حبيب».

<sup>(</sup>٣٢) بعدها في (ت)، (م٦): «صلى الله عليه وسلم»، وفي (ط٢): «ما مضى» بدل: «ما من» وهو تحريف.

الشُّحُ (٣٦) المُطَاعُ، ودُنيَا مُؤثرة (٤٦) وهوى لَه ذُو اتباع ، وإعجَابُ كُلَّ ذِي رأي برأيهِ وذلك عَينُ الابتدَاع ، قد مَرجت (٣٥) الأمانَاتُ والعُهودُ، وكَثَر الفَائلُونَ (٣٦) بالزُّورِ والشُّهودُ، وجَم الاختِلافُ، وقَلَ الائتِلافُ، وكُذَب الصَّادِقُ وصُدَقَ الكَاذِبُ المَائقُ، وخُون الأمينُ، واثتَمنَ الخَائنُ ومَن يَمينُ، ونَطَقَ الرُّويْنِضةُ (٣٧) وذلكَ (٣٨) هي الطامةُ، وتَكلمَ الرجلُ التَافِهُ في أمر العَامةِ، وتعلّم المُتعلمُ لغيرِ العَملِ ، وكان التفقهُ للدُّنيَا (٣٩) وليسَ لَهُ في الآخرةِ أملُ، وأهينَ الكَبيرُ، وقُدَمَ عَليهِ الصَّغيرُ، ورُفِعتِ الأَشرَارُ، ووُضعتِ الأَخيَارُ، فلا يُتبعُ العَلِيمُ ، ولا يُستحَى (٤٠) من الحَلِيم (٤١)، واتخذتِ البدَعَةُ سُنةً فلا يُغيرها يُتبعُ العَلِيمُ ، ولا يُستحَى (٤٠) من الحَلِيم (٤١)، واتخذتِ البدَعَةُ سُنةً فلا يُغيرها

<sup>(</sup>٣٣) (ك٥): «الشيخ» وهو تحريف.

<sup>(</sup>٣٤) انظر: (الزهد لابن المبارك: ٣١)، وفي (ت): «بما فيه» بدل: «برأيه» وسقطت من (ط١)، (ط٢): «ذو».

<sup>(</sup>٣٥) (ك٥): «مزجت»، وفي (م٦): «مزجت» وهو تحريف.

<sup>(</sup>٣٦) الأصل (س١): «القائلين»، والمثبت ما ورد في بقية النسخ، وسقط من (ت) «ومن يمين... الطامة»، وفي (م٦): «واوتمن» بدل: «وائتمن».

<sup>(</sup>٣٧) الرّويبضة: الرجل التافة الحقير ينطق في أمر العامة (اللسان: ربض)، وفي (ك٥): «السافل».

<sup>(</sup>٣٨) (ط ش) «وتلك» مع أن الأصل الذي اعتمده الشكعة: «وذلك».

<sup>(</sup>٣٩) الأصل (س١): «في الدنيا» و، والمثبتِ ما ورد في: (ط١)، (ط٢)، (ك٥)، (م٦)، (م٦)، (ت).

<sup>(</sup>٤٠) (م٢)، (ك٥): «يستحي»، وفي (م٦): «يستحيى».

<sup>(</sup>٤١) (ك): «الحكيم».

من مَرِّ<sup>(۲۱)</sup>، وصَارَ<sup>(۲۳)</sup> الموتُ إلى العُلماءِ أحبَّ مِن الذَّهبِ الأحمَرِ، واستعلى الجُهالُ على العُلماءِ، وقَهرَ السُّفهاءُ الحُلماء، وولِّي الدِّينَ غيرُ أهلِهِ، وظَهرَ الفُحشُ من كُلَّ جَاهلِ عَلى قَدرِ جَهلِهِ.

هذه أماراتُ وردتُ في أحاديثَ صِحاح (٤٤)، وآيات جاءتُ بها سُننُ أضواً (٤٤)، وآيات جاءتُ بها سُننُ أضواً (٤٠) من فَلقِ الصّباح ، وأرشدنَا نَبيُّنَا الهَادِي، ﷺ ما راحَ رائحُ وغَدا (٤٥) غَادي (٤٦)، إلى أنّا (٤٤) إذا رأينًا (٤٨) ذَلكَ قد وقعَ ، وبدا لنَا نجمُهُ الكَاسِفُ وطَلعَ ، فلنجلسْ في البيوتِ ، ولنلزم ولنلزم السُّكوتَ ، ولنتقِ الله في خاصة نَفسِنًا (٤٩)، ولندع عَامةَ الأمور إلى أن نَحلُ برمسِنًا .

وكم من عالم (٥٠) قَبلي قد قَبِلَ هذه الوصية إذ (١٥) رأى (٢٥) ما لَيسَ لَهُ [به] (٥٣)

<sup>(</sup>٤٢) (م٦): «حتى عمر» وهو تحريف.

<sup>(</sup>٤٣) (ط١)، (ط٢): «وحتى أن الموت أحب إلى العلماء»، وفي (م٢)، (ت)، (ل٥)، (م٦): «وصار الموت أحب إلى العلماء».

<sup>(</sup>٤٤) انظر: (الجامع الكبير للسيوطي ١: ٢٢٧، ٢٩٥، ١٨١، ١٥٤٥، ٢٧٩، ٢٩٩، ٢٩٥، ٢٠١).

<sup>(\*) (</sup>ت)، (م٢)، (ك٥): «اضوء».

<sup>(</sup>٥٥) (٤٥): «غدى».

<sup>(</sup>٤٦) الأصل (س١) وبقية النسخ: «غادي» وقد اقتضاه السجم.

<sup>(</sup>٤٧) (م٢)، (م٦): «اننا»، وفي (ك٥): «أن».

<sup>(</sup>٤٨) (م٦): «أرينا»، وفي (ت): «الكاشف» بدل: «الكاسف».

<sup>(</sup>٤٩) (ط١)، (ط٢)، (م٦): «انفسنا».

<sup>(</sup>٥٠) (ط١)، (ط٢): «عاقل».

<sup>(</sup>٥١) الأصل (س١): «اذا»، والمثبت ما ورد في بقية نسخ المقامة.

<sup>(</sup>۲٥) (ط۲): «رأ».

<sup>(</sup>٥٣) سقطت من الأصل (س١)، (ت) والزيادة من بقية نسخ المقامة.

قِبلُ، وتَرك الإِقراءَ<sup>(٤٥)</sup> والإِفتاءَ وأقبلَ على خَاصةِ نَفسِهِ والعَملِ وقد اقتديتُ بِهم ونعمَ القُدوةُ وائتسيتُ<sup>(٥٥)</sup> بالحَديثِ الّذي هُو لكلّ مؤمنٍ أُسوةً.

طالمًا قَطعتُ / / نَهارِي في التدرِيسِ والإِفتاءِ، واستغرقتُ أُوقاتِي في (٧٩ ط) نَهارِي أَذَى وَاللَّهُ مَا يُولِينِي أَذَى اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ مَمَّن يُولِينِي أَذَى وَمقتاً، ويرمِينِي كَذِباً وبُهتاً.

أمَّا التدريسُ فأخذَ عَني ثلاثُ طَبقاتٍ:

طَبْقةً أُولَى: كَانتْ خيراً صِرفاً، دِيناً وفضلاً وصدقاً [و](٥٨) عزماً، فحيّاهَا الله وبيّاها، وأسبغ عَليهَا رَحمته مَماتها ومحيّاها، وأمطرَ عَلينَا(٥٩) سَحائِبَ فَضلِهِ وإيّاهَا(٢٠).

طَبِقةً ثَانيةً: تعرفُ وتُنكِر، وتذمُّ وتشكر، وهذه يُحملُ (١١) أمرها

<sup>(</sup>٥٤) (ك٥)، (م٢)، (م٢): «الافتاء والاقراء».

<sup>(</sup>٥٥) (م٢): «وتأسيت».

<sup>(</sup>٥٦) سقطت من الأصل (س١) والزيادة من بقية نسخ المقامة.

<sup>(</sup>٥٧) (م٦): «وقتا».

<sup>(</sup>٥٨) سقطت من الأصل (س١)، والزيادة من بقية نسخ المقامة.

<sup>(</sup>٥٩) (ط١)، (ط٢): «عليها».

<sup>(</sup>٦٠) (ط١)، (ط٢): «واتاها».

<sup>(</sup>٦١) (م٦): «يجهل» وفي (٥٥): «كمل»، وفي (ت): «يجمل».

ويَروجُ (٦٢) سعرُها ويخفَّفُ إصْرها (٦٣).

ثم جاءتْ طَبقة (٦٤) ثَالِثةً: اللهُ أكبرُ مَا أَكثرَ شرَّهَا، وأكبرَ حَرَّهَا (٦٥)، وأشدُّ إصْرَهَا وأنكرَ (٦٦) أمرَها (٦٧)، وأعظم (٦٨) إمرْهَا، وأقوى فجورَها، وأوفَى كذبَهَا وبُهتانَهَا وزُورَها، عَظيمةُ السَّفَهِ والجَهلِ، ليستْ للعلمِ ولا للحِلمِ بأهلٍ.

فإن صَبرت حتّى تأتِيَ طَبقةٌ رَابعةٌ، وفِرقةٌ مُروِّعةٌ لا(٦٩) رَائِعةٌ، أوشكَ(٧٠) أن يَأْتِي بعدَ هُؤلاءِ حُثالةٌ الرِّجالِ، وفِراخُ يَأْجُوجَ ومَأْجُوجَ و(٧١)الدَّجَالِ، وما أحسنَ قَولَ مَن قَالَ(٧٢):

<sup>(</sup>٦٢) (ك٥): «تروج سعرها وتحفف».

<sup>(</sup>٦٣) الإصر: الاثم والعقوبة (اللسان: اصر)، وفي (ت): «امرها» بدل: «اصرها»...

<sup>(</sup>٦٤) سقطت من (٥٥).

<sup>(</sup>٦٥) (ط١)، (ط٢): «جرمها».

<sup>(</sup>٦٦) (م٦): «وانكد».

<sup>(</sup>٦٧) بعدها في (م٢): «وتروج سعرها»، وهي زيادة لا معنى لها في السياق.

<sup>(</sup>٦٨) سقط من (ط ش): «واعظم امرها» مع انها واردة في الأصل الذي اعتمده الشكعة.

<sup>(</sup>٦٩) سقطت من (٦٩).

<sup>(</sup>۷۰) (ل٥): «أوشكت».

<sup>(</sup>٧١) سقطت من (ل٥)، (ت).

<sup>(</sup>٧٢) هو جمال الدين أبو المحاسن يوسف بن عبد الله بن عمر بن علي بن خضر الكردي المعروف بالشيخ يوسف العجمي، متصوف، مصري الدار والوفاة، له رسالة سماها «ريحان القلوب والتوصل إلى المحبوب»، توفي سنة ٧٦٨ هـ، انظر (الدرر الكامنة ٥: ٣٣٨، النجوم الزاهرة ١١: ٩٤)، الأبيات له كما في (الدرر الكامنة ٥: ٣٣٩، النجوم الزاهرة ١١: ٩٥)، والأبيات من الوافر.

أَلَم تَعلم بأنّي صَيرفيً فمنهُم بَهرجٌ لا خير فيه ومنهم خالِصُ النّذهب المُصفى

أَحُكُ الأصدِقَاءَ على مَحكُ (٢٣) ومنهُم من أجوزُهُ بشكُ (٢٤) بتوكِيتي ومثلِي مَن يُوكِي (٢٥)

وأمّا الفُتيا: فقد طَبقتْ فَتاويّ (٢٦) الأرضَ شرقاً وغرباً، وعُجماً وعُرباً، (٩٨٠) طَالَما فتحتُ بِهَا كُلِّ مُقفَلةٍ، وأوضحتُ بهَا كُلِّ مُشكِلَةٍ، وحللتُ/ بهَا كُلِّ مُعضِلَةٍ، وأزلتُ بهَا كُلِّ مَجهلَةٍ، أغوصُ (٢٧) البحارَ على الجواهِرِ، وأفحصُ عن (٢٨) نُقول ِ الأئمةِ الجُمَاهِرِ (٢٩)، وأتتبَعُ مَا خَفِي على (٢٠) الناس، وأزيلُ كُلِّ إيهام (٢٠) وإلبَاسٍ، وأحشدُ النَّقُولَ، وأحشُرُ (٢٨) كُلِّ قول ٍ مَقُول ٍ مَقُولٍ (٢٥)،

وانت الخالص الابريز منهم بتزكيتي وحسبك من ازكي!

<sup>(</sup>٧٣) (م٦)، (الدرر الكامنة): «محكي»، ورواية العجز في (النجوم الزاهرة): «بلوت العالمين على محكى».

<sup>(</sup>٧٤) سقط عجمز البيت من (٥٥)، ، وفي (م٦): «بشكي»، وفي (النجوم الـزاهـرة): «زائف» بدل: «بهرج»، ورواية العجز فيها: «ومنهم جائز تجويز شكّ».

<sup>(</sup>٧٥) رواية صدر البيت في (الدرر الكامنة): «وانت الخالص الـذهب المصفى»، ورواية البيت في (النجوم الزاهرة):

<sup>(</sup>٧٦) الأصل (س١): «فتياي» وفي (م٦): «فتاواي» والمثبت ما ورد في بقية النسخ.

<sup>(</sup>٧٧) (ك٥): «واغوص»، وفي (ت): «وافصح» بدل: «و افحص».

<sup>(</sup>٧٨) سقطت من (ك٥)، وفي (م٦)، (ت): «على».

<sup>(</sup>٧٩) الجماهر: الضخم (اللسان: جمهر).

<sup>(</sup>٨٠) ألأصل ( س١): «عن» والمثبت ما ورد في بقية النسخ.

<sup>(</sup>٨١) (م٦)، (ل٥): «ابهام»، وفي (ت): «والتباس» بدل: «والباس».

<sup>(</sup>٨٢) (ط ش): «وانشر» مع أن الأصل الذي اعتمده الشكعة: «واحشر»، وسقط من (ت): «واحشر... مقول».

<sup>(</sup>۸۳) (م۲)، (م۲): «مقبول».

وأصدعُ بالحقِ وأصولُ، [وأفوَّقُ<sup>(١٨)</sup> الأسنةَ والنَّصولَ، وأستقِي<sup>(٥٠)</sup> مِن الأُمَّهاتِ والأُصولِ ]<sup>(٢١)</sup>، وأستبقِي<sup>(٧٠)</sup> بذلَكَ<sup>(٨٠)</sup> ذُخراً على ممرّ الزَّمانِ لاَ يَزولُ<sup>(٨٩)</sup>:

إذا المُشكِلاتُ تَصدَّيْنَ لِي وإذا المُشكِلة والمُن لِي والمُن لِي والمُن السَّحَا

كَشَفْتُ حَقَائِفَهَا بِالنَّظُرُ بِ غَمَاءُ لا يَجْتلِيهَا الفكرْ(٩٠)

<sup>(</sup>٨٤) (ل٥): «وافرق».

<sup>(</sup>٨٥) سقطت من (ك٥): «واستقى . . . والأصول».

 <sup>(</sup>٨٦) ما بين المعقفين سقط من الأصل (س١)، (ت)، والـزيادة من بقيـة النسخ، وفي
 (٩٦): «في» بدل: «من».

<sup>(</sup>۸۷) (م ۲): «واستق*ي*».

<sup>(</sup>٨٨) الأصل (س١): «بعد ذلك» والمثبت ما ورد في بقية النسخ، وفي (ت): «الازمان» بدل: «الزمان» و«بالرخلس» بدل: «بالنظر».

<sup>(</sup>۸۹) بعدها في (ت)، (م۲)، (ل٦): «شعر»، والأبيات لعلي بن أبي طالب (أمالي القالي ٢: ١٠١، الجامع لبيان العلم: ٣٨٩، من الشعر المنسوب لعلي بن أبي طالب: ٧٦، زهر الآداب ٢: ٨٧)، أو للامام الشافعي كما في: (مناقب الشافعي: ١٩٥، ٩٠ طبقات الشافعية للسبكي ١: ٣٠٠- الأبيات: ١، ٥، ٦، معجم الأدباء ١٧: ٩٠٠- الأبيات: ١، ٣، ٥، ٦، ديوان الشافعي: ٨٤ - الأبيات : ١، ٣، ٥، ٦)، أو لأبي الأسود الدؤلي (ديوانه: ٢٥١ - ٢٥٢)،)، أو للصاحب بن عباد (ديوانه : ٢٦٣)، أو لأبي الهيجاء على بن حمدان (حماسة الظرفاء ١: ٥٧)، وأول المصادر التي ذكرت هذه الأبيات (امالي القالي) تنسبها لعلي بن أبي طالب: لذلك اعتمدت هذا المصدر للمقابلة على النسخ الأخرى نظرا لتعدد الروايات في هذه المصادر، والأبيات من المتقارب.

<sup>(</sup>٩٠) (امالي القالي): «في» بدل: «لي»، وفي (م٦): «غمائم» بدل: «غماء»، وفي (ل٥): «غمامة» بدل: «يجتليها»، وفي (ل٥): «يختليها» بدل: «يجتليها»، وفي (ط١)، (ت): «تجتليها»، وفي (امالي القالي): «البصر»بدل: «الفكر»، المخيل: =

[لساناً كشِفْشِفَةِ الأرْحَبِيُّ مُقنَّعة بغُيوبِ الغُمُومِ مُقنَّعة بغُيوبِ الغُمُومِ ولستُ بإمَّعةٍ في الرجالِ ولكنّني مِدرهُ (٩٤) الأصْغَرينُ

ي أو كالحُسَام اليَمانِي الذَّكَر ] (٩١) وضعتُ عَليها حُسَامَ البَصَر (٩٢) أسائِلُ هُذا مَا الخَبر (٩٢) أَصَا الخَبر (٩٣) أَقضَى بمَا عَبر

تلكَ مَجامِيعُ ذلِكَ ومُجلَّداتٌ، ومُسوداتٌ في بُطونِ الأوراقِ مُخلَّداتٌ، لا تقعُ (٩٥) مَسألةً مُشكِلةً إلا تتبعتُ كَلاَمَ العُلماءِ فيهَا، واستقصيتُ أمرَهَا حَسبمَا (٩٥) أمكَنَ حتى أعطيهَا حَقَّهَا وأوفيهَا، لا أكتفي بنقلٍ أو

السحاب الذي يخال فيه المطر (امالي القالي ٢:١٠١)، وفي (٦٥) «نحيل» بدل: «مخيل».

<sup>(</sup>٩١) زيادة من (ط١)، (ط٢)، الشقشقة: ما يخرجه الفحل من فيه عند هياجه، الارحبي: نسبة إلى أرحب، وهي بطن من همدان تنسب إليهم النجائب الارحبية (أمالي القالي ٢:١٠١).

<sup>(</sup>٩٢) الأصل (س١): «تقنعه»، والمثبت ما ورد في بقية نسخ المقامة، (أمالي القالي)، وفي وفي (ت)، (م٢)، (م٢): «الغيوم»، (أمالي القالي): «الأمور» بدل: «الغموم»، وفي (أمالي القالي): «صحيح الفكر» بدل: «حسام البصر»، وفي (ت): «مفتقة» بدل: «مقنعة».

<sup>(</sup>٩٣) (أمالي القالي): «يسائل» بدل: «أسائل»، الامعة: الأحمق الذي لا يثبت على رأي (أمالي القالي).

<sup>(</sup>٩٤) (٥٥): «مذره» وهو تحريف، وفي (أمالي القالي): «مذرب» وهو صواب أيضا، مدره: مقدم في اللسان واليد، الاصغران: القلب واللسان (اللسان: دره، صغر)، ورواية العجز في (أمالي القالي): «أبين مما مضى ما غبر» وفي (٥٥): «قضى» بدل: «مضى».

<sup>(</sup>۹۰) (له) : «أدع».

<sup>(</sup>٩٦) (م٢): «حسب ما».

نَقلينِ (٩٧)، ولا أتخِذُ للسّيرِ فيهَا إلا من الحَدِيدِ نَعلينِ، ولا أنبذُهَا وراءَ الظهرِ بل أنصبُهَا نَصبَ العَينِ، وأجمعُ لَها الجمع الأولَ ثمّ أشفعُهُ (٩٨) بجمعينِ، قلَّ مِن ذلكَ واحدة إلا ألّفتُ فيهَا المُستغربَ العَزِيزَ، وكرّرتُ البسِيطَ والوسِيطَ والوجيزَ.

ثم أنا مع<sup>(٩٩)</sup> ذلكَ بينَ رَاءٍ بِجَهام (١٠٠)، ورَام ٍ بِسِهام ، وطَاعنٍ بكَلام ٍ، وظَاعِنٍ (١٠١) بمَلام ٍ، ورَاجِم ٍ بسلام ٍ (١٠٢) غيرِ رَاحِم ٍ بِسَلام ٍ (١٠٣)، آكل ٍ / / (٨٠٠) ذام، نَاكِل ِ (١٠٤) مِقدام.

فَمِن جَهُول ما شُمَّ للعِلم رَائحةً، ولا لَهُ في واديهِ غَادِيةٌ ولا رَائِحةٌ، أَخَذَ يَدفَعُ بأنامِلهِ، ويمنعُ (١٠٥) الحقَّ بأباطِلهِ (١٠٦)، ويقولُ (١٠٧) ما سمعنَا بهذا

<sup>(</sup>٩٧) (ك٥): «تقليد»، وسقط من (ت): «ولا اتخذ. . . نعلين».

<sup>(</sup>٩٨) اشفعه: شفع الوتر من العدد: صيره زوجا (اللسان: شفع)، وفي (ت): «اتبعه».

<sup>(</sup>٩٩) الأصل (س١): «بعد» والمثبت ما ورد في بقية النسخ. وسقطت من (ت): «والوسيط».

<sup>(</sup>١٠٠) الجهام: السحاب الذي لا ماء فيه (اللسان: جهم)، وفي (م٢): «بكهام».

<sup>(</sup>١٠١) ظاعن: يقال لكل شاخص لسفر في حج أو غزو أو مسير من مدينة إلى أخرى ظاعن (اللسان: ظعن).

<sup>(</sup>۱۰۲) السلام: الحجارة الصلبة، سميت بهذا سلاما لسلامتها من الرخاوة (اللسان: سلم).

<sup>(</sup>۱۰۲) (ل٥): «سلام».

<sup>(</sup>١٠٤) الناكل: الجبان الضعيف (اللسان: نكل).

<sup>(</sup>١٠٥) الأصل (س١): «يدفع» ولعله تحريف، والمثبت ما ورد في بقية النسخ.

<sup>(</sup>١٠٦) أباطله: أكاذيبه (اللسان: بطل)، وفي (م٦): «بباطله».

<sup>(</sup>۱۰۷) سقطت من (۲۰).

قطُّ، ولا رأينًا لَهُ في دَفترِ (١٠٨) السَّابقِينَ خَط (١٠٩):

إذا بَعُــدَ العنقودُ عنــهُ ولم يَصلْ إليهِ بوجهٍ قَالَ: فَجُّ وحَامِضُ (١١٠)

صدقت يا أجهل الجاهِلين، ويا عُرِّةُ (١١١) الحَيوانِ الهَامِلين، ما سَمعت بِهِ، لأنكَ على جَهلِكَ، الَّذي خَرجت بِهِ، من بطنِ أُمِّكَ، ولم تَسع في إزالتِه بقصدِكَ لمعَادِنِهِ (١١٢) وأَمِّكَ، وكيف تَسمعُ بهِ وأنتَ الأصمّ الأعمَى (١١٢) الأبكمُ ؟! وها (١١٤) يحطُ بذلِكَ من لا(١١٥) أتقنَ العلمَ ولا أحكمَ ؟! وما سمعت بِهِ فماذا؟ أيطرحُ (١١٦) ويُتركُ ويُهجرُ ويُفركُ (١١٧)؟! فصارَ جهلكَ قُدُوةً وصمَمُكَ أُسوةً! كلا بل يُكسرُ (١١٨) بهِ رأسُكَ، ويُوهنُ به بأسُكَ، ويفض فاك،

<sup>(</sup>١٠٨) سقطت من (ط ش) مع أنها واردة في الأصل الذي اعتمده الشكعة، وبعدها في (ط ش): «كل» مع انها غير واردة في الأصل الذي اعتمده الشكعة.

<sup>(</sup>١٠٩) الصواب نصبها ولكن ضرورة السجع ابقتها مرفوعة، وبعدها في (٦٥): «مفرد».

<sup>(</sup>١١٠) لم أعثر للبيت على قائل، وقد تكرر في مقامات أخرى، ولعله من نظم السيوطي، وفي (ل٥): «الا» بدل: «اذا»، والبيت من الطويل.

<sup>(</sup>١١١) الْعَرَّة: الجرب (اللسان: عور) وفي (ك٥): «غرة» وهو تحريف.

رُ (١١٢) (طُ ش): «المعاونة» وهو تحريف، مع أن الأصل الذي اعتمده الشكعة «لمعادنة»، وفي (ت): «لمعاداته» وفي (ت) «تسمع» بدل: «تسع».

<sup>(</sup>١١٣) (طش) : «الأعمش» مع أن الأصل الذي اعتمده الشكعة: «الأعمى».

<sup>(</sup>١١٤) بعدها في (م٢): «لا» وهي زيادة لا ضرورة لها في السياق.

<sup>(</sup>١١٥) سقطت من (٥٥).

ر (۱۱٦) الأصل (س١)، (ل٥)، (ت)، (م٢): «يطرح»، والمثبت ما ورد في (ط١)، (ط٢)، (ط٢)، (م٢).

<sup>(</sup>١١٧) يفرك: يبغض (اللسان: فرك).

<sup>(</sup>۱۱۸) (ل٥) : «يكبر» وسقطت من (ت): «بـــه».

#### ويردُّ قفاك(١١٩):

عليّ نَحتُ القَـوافِي من مَعادِنَهَا ومَا عليّ إذا لَم تَفهم البقَرُ (١٢٠)

ومِن أَحمقَ قلَّ ذَوقُهُ، وجلَّ رَوقُهُ (۱۲۱) وعَرُضَ طَوقُهُ وظنَّ أنه مل الكَونِ، وأنَّ بينَهُ وبينَ سَائرِ الخَلقِ بَون، كَانَ في القِدر زُبالَة (۱۲۲)، وفي القَدر (۱۲۲) ذُبالة (۱۲۲)، فانغمسَ من (۱۲۰ الدنيا في جِرْية (۱۲۱)، فازدادَ بذلك فِرْيةً، فَتاه وطاشَ، وجَارَ وجاشَ [كَما قيلَ] (۱۲۷):

فكفُّهُ مَسملوءةٌ فَقرُ (١٢٨) يا ويحَهُ إن عَقلَ الدهرُ/ (٨١و) مُستحدث النَّعمة لا تَرجه مُ النَّعمة المُنى المُنى المُنى

(١١٩) بعدها في (م٦): «شعر» ، والبيت من البسيط.

(١٢٠) البيت لأبي عبادة البحتري (ديبوانه ٢: ٩٥٥ وفيه: «مقاطعها» بدل: «معادنها» و: «لهم ان» بدل: «اذا لم»، وفي (ت): «تحن» بدل: «نبحت» وفي (م٦): «اماكنها» بدل: «معادنها»).

(١٢١) الروق: القرن من كل ذي قرن (اللسان: روق).

(۱۲۲) (م ٦) : «ذبالة».

(۱۲۳) (۵۰) : «القذر» وهو تحريف.

(١٢٤) (ت)، (م٦): «زبالة» وفي (ط١)، (ط٢): «ذبابة».

(١٢٥) (ط١)، (ط٢)، (ل٥): «في» وهو خطأ.

(١٢٦) جرية: راتب (تكملة المعاجم العربية لدوزي ٢: ١٩٩) وفي (م٦): «جربة».

(۱۲۷) زیادهٔ من (ت)، (م٦)، وفي (م٢): «وحار» بدل: «وجار».

(١٢٨) لم أعثر على البيتين فيما بين يـدي من المصادر وفي (٥٥): «قفر»، والبيتان من مجزوء البسيط.

(١٢٩) (ك٥): «حن» وسقطت منها: «له»، وفي (م٦): «غفل» بدل: «عقل».

وقد عَقلَ (١٣٠) الدهرُ، وعَقدَ الزهرُ، وهو مُستمرُّ في غمرتِهِ، مستغرِقُ في سَكرتِهِ يُنشدُ لِسانُ حَالِهِ لأسرتِهِ (١٣١).

زَعَمَ العَواذِلُ أَنِّني في غَمْرةٍ صَدِقُوا ولكنْ غَمْرَتي لا تنجَلي (١٣٢)

اتخذني غَرضاً (١٣٦) لِسِهَامِهِ (١٣٤)، ومرمى لمَرامِهِ، كلّما سمع مني (١٣٥) بمسألةٍ يجهَلُهَا هو أكثر النعِيق، وتابع النهيق، وأخذ يَطيح (١٣٦) ويَطيش، ويَجيشُ ويَستجِيشُ، فيا سُبحانَ الله ما أنتَ وذا؟! هل أنت (١٣٧) إلا مغنّ وراءَ السرّفف؟! ومُعْتَنِ (١٣٨) في الخُتُوم بَلَحس (١٣٩) الشَّقَفِ (١٤١)، وقَارِ (١٤١)

<sup>(</sup>۱۳۰) (ط۱)، (ط۲)، (م۲)، (ت)، (طش): «غفل».

<sup>(</sup>١٣١) (م٢)، (م٦): «لاشرته»، وفي (ك٥): «لاسوته»، وبعدها في (ك٥): «شعر».

<sup>(</sup>۱۳۲) ورد البيت بـ الا عزو في: (دلائـل الاعجـار: ٢٥٠، حسن التـوسـل إلى صناعة التـرسل: ١٦٢، شـرح شواهـد المغني ٢: ٠٠٨، معـاهـد التنصيص١: ٢٨١)، العواذل: جمع عاذلة بمعنى جماعة عاذلة، لا امرأة عاذلة، بدليل قوله: «صدقوا»، وغمـرة الشيء: شدته ومزدحمه، انظر (معـاهد التنصيص١: ٢٨١)، والبيت من الكامل.

<sup>(</sup>۱۳۳) (۵۰)، (م۲): «عرضا»، وهو تحريف.

<sup>(</sup>١٣٤) (ك٥): «او» وفي (ت): «ورميا لرامه».

<sup>(</sup>١٣٥) (ط١)، (ط٢)، (ل٥)، (م٢)، (ت): اعني ١٠

<sup>(</sup>١٣٦) يطيح: يتيه (اللسان: طيح)، وفي (ط١)، (ط٢): «يصيح»، وفي (ت): «وصار يطيش ويصيح».

<sup>(</sup>١٣٧) وردت في هامش الأصل (س١)، وسقط من (ت): «ويجيش ويستجيش».

<sup>(</sup>١٣٨) (ط ش): «معثن» وهي لفظة لا دلالة لها في السياق، مع أن الأصل الذي اعتمده الشكعة: «معتن».

<sup>(</sup>١٣٩) (طش): «يلحس» مع أن الأصل الذي اغتمده الشكعة: «بلحس»، وفي (ت): «بلثم».

لسلاسباع (١٤٢)على الأبواب وتسال (١٤٣) للقُرآنِ على السلالِيم (١٤١) ولسلالِيم (١٤١) والأعتاب، ليتَ شِعْرِي مَتى كَرعتَ في هذه الحِياض، ورتعتَ في هذه الحِياض، ورتعتَ في هذه الرياض ؟! ومتى بَدلّتَ (١٤٥) عمامة (١٤٦) جدكَ بعدَ الصَّفرةِ بالبياض ؟!.

يَامَنْ غَدَا لَيسَ مِن أهلِ المُعترَكُ وذَاكَ ذُو حَماقَةٍ وذَاكَ رك (١٤٧)

أترومُ أَن تَتَعالَى حتَّى عَليَّ، وأَن تَسوقَ سِهَامَكَ الطَائِشَـةَ إِليَّ (١٤٨)؟! ما

<sup>= (</sup>١٤٠) الشقف: الخرف المكسر (اللسان: شقف)، وفي (٥٥): «السقف» وهر تحريف.

<sup>(</sup>١٤١) الأصل (س١): «وقارى»، والمثبت ما ورد في (ط١)، (ط٢)، (ل٥)، (م٢)، (م٢)، (م٢).

<sup>(</sup>١٤٢) الاسباع : قراءة القرآن في سبع ليال (اللسان: سبع)، وفي (م٦): «للاسباغ» وهو تحريف.

<sup>(</sup>۱٤۳) (م ۲): «وقار».

<sup>(</sup>١٤٤) السلاليم: الدرج والمرقاة (اللسان: سلم)، وفي (ت)، (م٢)، (م٦)، (ل٥): «السلالم».

<sup>(</sup>١٤٥) (م٢)، (ك٥): «بذلت»، وفي (م٦): «من هذه الحياض».

<sup>(</sup>١٤٦) الأصل (س١): «عمامتك»، والمثبت ما ورد في بقية نسخ المقامة.

<sup>(</sup>١٤٧) لم أجد البيت في ما بين يدي من المصادر، ركَّ: نقص عقله وضعف (اللسان: ركك)، وقد ورد البيت بلا فصل بين صدره وعجزه في الأصل (س١)، (ط١)، (ط٢)، (ط٢)، وفي (م٦): «فذاك» بدل: «وذاك»، وفي (م٦): «برك» بدل: «رك»، وفي (ط١)، (ط٢): «ذاك» بدل: «رك»، وفي (ت): «الفرك» بدل: «المعترك» و: «ذو كرك» بدل: «وذاك رك»، والبيت من الرجز.

<sup>(</sup>١٤٨) سقطت من (م٢).

## أجدركَ بقول مُبينٍ (١٤٩)، شَاعَ من (١٥١) مئينَ من السّنينِ:

تَـقعـدُ فَـوقِـي لأيّ معنى إنْ غَلطَ الـدهـرُ فيكَ يَـوماً إنْ غَلطَ الـدهـرُ فيكَ يَـوماً كُنتَ (١٥٣) لهُم مَسجِـداً ولكنْ كم فَـارسٍ أفضتِ الرّزَايَـا(١٥٥) كم فـارسٍ أفضتِ الرّزَايَـا(١٥٥) فلل تُـفاخـرْ بما تـقضّـى

للفضل والهمة النّفِيسه (۱۰۱) فليسَ في الشّرط أن تقيسَه (۱۰۲) قد صرتَ مِن بعده (۱۰۱) كنيسَه // به إلى أن غَدا فَريسه به إلى أن غَدا فَريسه كانَ الحَرا مرةً هَريسه

ومن رَعـاع ٍ اتخـٰذُوا دينَ اللهِ هُـزَأَةً (١٥٦) ولَعِبـاً، وعُلومَ الشَّـريعـةِ هَـرْءاً

<sup>(</sup>۱٤۹) (ط۱)، (ط۲): «تبين».

<sup>(</sup>١٥٠) ( م٢)، (م٦): «في »، وفي (ت): «متن» بدل: «مئين».

<sup>(</sup>۱۵۱) الأبيات لمحمد بن علي بن حسول الهمذاني المتوفى سنة ٥٠٠ هـ (تتمة اليتيمة ١: ١٠٧) الأبيات لمحمد بن علي بن حسول الهمذاني المتوفى سنة ٥٠٠ هـ (تتمة الأصل (س١): «لا معنى» بدل: «لاي معنى» والمثبت ما ورد في بقية نسخ المقامة، (الوافي)، (تتمة اليتيمة)، (فوات الوفيات)، وقد ورد في مصادر تخريج الأبيات «للهمة» بدل: «والهمة»، وفي (الوافي): «الرئيسة» بدل: «النفيسة»، والأبيات من مخلع البسيط.

<sup>(</sup>١٥٢) (ط١)، (ط٢): «في الفضل» بدل «في الشرط».

<sup>(</sup>١٥٣) تقدمها في (ط١)، (ط٢): «قد».

<sup>(</sup>١٥٤) في (تتمة اليتيمة): «بعد ذا».

<sup>(</sup>١٥٥) (تتمة اليتيمة)، (فوات الوفيات)، (الوافي): «الليالي»، وفي (ت): «انصبت» بدل: «افضت».

<sup>(</sup>١٥٦) (ط۲): «هزوأة»، وفي (م۲)، (م٦)، (ك٥): «هزوا».

وَهَسُواءً (١٥٠) ولَغْبَا (١٥٠)، ليسَ لَهُم في اللَّعُومِ إِنعَامُ، إِنْ هُم (١٥٠) إلا كَالأَنعَامِ، جُنَالةً (١٦٠) حُفَالةً (١٦٠) إَجُفَالةً إلَّهُ (١٦٠) جَهَالَةً (١٦٠)، رَذَالَةً نَذَالَةً (١٦٠)، نخالة سُحالةً (١٦٠) قُصالَةً (١٦٠)، هُزَالةً تُفالةً (١٦٠)، غُسالةً بُوالةً زُبَالَةً، لا يهتدونَ طَرِيقاً، ولا يرتدُونَ وَرِيْقاً (١٦٨)، ولا يَقتدُونَ فَرِيقاً (١٦٩) رَفِيقاً، ساءَ أَدْبُهُم، فلم يَنجعُ (١٧٠) طَلبُهُم، ولا أدرك أربُهُم، ولا حُمِدَ

(١٥٧) هرءا وهَواءً: جعلوا علوم الشريعة لقول الخنا والقبيع والمفاخرة (اللسان: هـرأ، هوأ)، وفي (ط١)، (ط٢): «هرا وهـرا» وفي (ل٥): «هروا وهـروا»، وفي (م٦): «هرا وهراء» وفي (م٢): «هرا وهزا» وفي (م٣): «هزا وهزءا».

(١٥٨) لغبا: أي أنهم افسدوا علوم الشريعة (اللسان: لغب) وفي (ت): «ولعبا».

(۱۰۹) (ت)، (م۲): «انهم».

(١٦٠) الحثالة: الرديء من كل شيء (اللسان: حثل)، وسقط من (ت): «حثالة» «زبالة».

(١٦١) الحفالة: بقية الاقماع والقشور (اللسان: حفل)، وفي (ك٥): «خفالة»، وفي (م٦): «حقالة حفالة».

(١٦٢) الجفالة: الزّبد الذي يعلو اللبن اذا حلب (اللسان: جفل)، وقد سقطت من الأصل (س١)، (م٢)، (م٢)، والزيادة من (ط١)، (ط٢)، (ك٥).

(١٦٣) سقطت من (م٦)، (ط١)، (ط٢)، (ك٥).

(١٦٤) (ك٥): «بذالة»، وفي (ط١)، (ط٢)، (م٢)، (م٦): «بزالة».

(١٦٥) السحالة: قشور الحبوب (اللسان: سحل) وبعدها في (ط ش): «فضالة» وهي زيادة لم ترد في نسخ المقامة المخطوطة.

(١٦٦) القصالة: ما يعزل من البرّ اذا نقى (اللسان: قصل).

(١٦٧) (م١): «نقالة».

(١٦٨) وريقا: لِباسا حسنا أو شارة حسنة (اللسان: ورق).

(١٦٩) (م٢): «رفيقا»، وسقطت من (ط٢): «رفيقا» وفي (ت): «ولم» بدل: «فلم».

(١٧٠) الأصل (س١): «يح»، والمثبت ما ورد في بقية النسخ، وفي (ت): «ولا أحمد» بدل: «ولا حمد».

مَذهبُهُم، كَمثلِ الحَميرِ الضالةِ، والشَّريدِ (۱۷۱) الفَالةِ، لا يَصلحُونَ لخِطابِ، ولا يُفلِحونَ في سُؤالٍ فَضلًا عن جَوابٍ، من ذَا الَّذي لِمثل (۱۷۲) هؤلاء يتراءى؟! ويَنعتُ بما لا(۱۷۳) يَسمعُ إلا دُعاءً ونداءً، ويَرى أنهُ (۱۷۱) يَضعُ العلمَ حَيثُ لا يصلحُ له وعاءً، ويُناهِزُ من أَضحَى بَزهُ (۱۷۵) سَرِقةً ونصرُهُ (۱۷۲) عُواءً، وإن استطالَ (۱۷۷) عَليهِ عَلا:

ألم تر أن السيف يَنقصُ قَدرُهُ إذا قِيلَ: إن السيف خَيرُ من العَصا(١٧٨)

(١٧١) الشريد: البقية من الشيء (اللسان: شرد)، وفي (م٢)، (م٦)، (ك٥): «الشرائد».

(۱۷۲) (م۲)، (م۲): «كمثل» وفي (ت): «بمثل».

(۱۷۳) سقطت من (۲۵).

(١٧٤) بعدها في الأصل (س١): «لا» وهي زيادة لا معنى لها في السياق وفي (ت): «وترى أنه لا يصلح العلم إلا حيث. . . . » .

(۱۷۵) (ل٥)، (ط٢)، (ت)، (م٦): «بره».

(١٧٦) الأصل (س١): «سره ونهزه»، والمثبت ما ورد في (ط١)، (ط٢)، (ك٥)، (م٢)، (م٢)، (م٢)، وفي (ت): «بصرة».

(۱۷۷) (۵۵)، (ت): «استطار»، وسقطت من (م٦): «عليه».

(١٧٨) البيت لأبي درهم البندنيجي (تتمة اليتيمة ٢: ١٠١) والبيت بلا عزو في (نصرة الثائر على المثل السائر للصفدي: ٣٨٩، وفاكهة الخلفاء لابن عرب شاه: ٧٤)، رواية البيت في (تتمة اليتيمة، فاكهة الخلفاء):

الم تر أن السيف يزري به الفتى إذا قال هذا السيف من العصا وفي (نصرة الثائر): «قيمة» بدل: «قدرة»، وفي (ط۱)، (ط۲): «هذا» بدل: «ان»، وفي (ت)، (م۲)، (م٦)، (ك٥): «امضى» بدل: «خير»، وفي (فاكهة الخلفاء): «قلت» بدل: «قال»، والبيت من الطويل. وآخرونَ ليسُوا من العِلمِ في شيءٍ، ولا لسرْحَتِهِم (١٧٩) في ظِلالِهِ فيء /، ولا لنشرِهِ (١٨٠) في ظِلالِهِ فيء /، ولا لنشرِهِ (١٨٠) في بَادِي الرأي عندَهُم (١٨١) طَيِّ، ولا في نَادِي (١٨٢) الحَيِّ إذا (٨٢) نَادَى المُنادِي (١٨٣) حَيِّ، هلرّ(١٨٩) مِنهُم (١٨٥) حَيِّ؟! ولا لأدواءِ (١٨٦) الجهلِ مِنهُم دَواءٌ من أنواع ِ الطبِّ إلا(١٨٧) الكيّ.

[ولكن] قُصارَى (١٨٨) أمرِ أحدِهِم أن طَوَّلَ كُمَّه، وكبَّرَ العِمةَ، وسرَّحَ لحيتَهُ، وحسَّنَ هيئتَهُ (١٨٩)، ثم حَفَظَ دسْتَ (١٩٠) فُجورٍ ليكَابِرَ، وتردَدَ (١٩١) إلى الأمراءِ والأكَابِرِ، وصارَ هِجِّيراهُ (١٩٢) إذا حَضرتْ مَسَأَلةٌ [يَقُولُ ] (١٩٣): ذِي

<sup>(</sup>١٧٩) السرحة : دوحة محلال واسعة يحل تحتها الناس في الصيف (اللسان: سرح).

١٨٠١) (م٢)، (م٢)، (ل٥): «لنشرهم»، وفي (ت): «نادي» بدل: «بادي».

<sup>(</sup>۱۸۱) سقطت من (۲۸).

<sup>(</sup>۱۸۲) (ل٥)، (ط۲): «بادي، وفي (ت) «تلوى».

<sup>(</sup>١٨٣) الأصل (س١): «لمنادي»، والمثبت ما ورد في بقية نسخ المقامة.

<sup>(</sup>۱۸٤) (ل٥): «فلا» وهو تحريف.

<sup>(</sup>۱۸۵) سقطت من (م۲).

<sup>(</sup>١٨٦) الادواء جمع داء (اللسان: دوأ)، وفي (ط٢): «لدوا».

<sup>(</sup>١٨٧) (ك٥): «ولا»، وسقط من (م٦): «الا الكيّ»، وما بين المعقفين زيادة من (م٦).

<sup>(</sup>١٨٨) الأصل (س١): «قصارا»، والمثبت ما رسم في بقية نسخ المقامة.

<sup>(</sup>۱۸۹) (ط۲): «همته» وهو تحریف.

<sup>(</sup>١٩٠) الدست: الورق (القاموس المحيط ـ دست).

<sup>(</sup>۱۹۱) (م۲)، (م۲): «ويتردد».

<sup>(</sup>١٩٢) هجيراه: دأبه وشأنه وعادته (اللسان: هجر)، وسقط من (ت): «وصار بأثير».

<sup>(</sup>۱۹۳) زیادهٔ من (م٦).

فيها (١٩٤) كَلامٌ كَثيرٌ، واللهِ ما يُحسنُ منهَا (١٩٥) ولا القَليلُ ولا هـو (١٩٦) لشيءٍ (١٩٠) منهَا (١٩٨) بأثيرٍ (١٩٩)، ثم يرتَقِي إلى أن يُدافعَ من هُولَهُ مُكلم، بأن يقولَ: ما هو ظَاهِرٌ، وليسَ بواضِحٍ، ولا نُسلّمُ (٢٠٠).

والوَرِعُ مِنهُم إذا سُئلَ عن شيءٍ يَقولُ: أظنُّ كَذا، و(٢٠١) الذي يَظهرُ [كَذا] (٢٠٢)، فصلَّى (٢٠٣) اللهُ وسلم على الصادِقِ المصدُوقِ الّذي أخبرَ وأنذرَ حيثُ قالَ فيما رَواهُ مَن عدَّ (٢٠٤) معجزاتِهِ واحتدى (٢٠٥): «تعلمُوا العِلمَ وَانذرَ حيثُ قالَ فيما رَواهُ مَن عدَّ (٢٠٤) معجزاتِهِ واحتدى (٢٠٥): «تعلمُوا العِلمَ قَبَلَ أن يأتي الظّانُونَ، قَالُوا: وما الظّانُونَ؟ قالَ: يَومُّ يُسألُ أحدُهم عن المسألةِ فيقولُ: «أظنُّ كَذا» (٢٠٠٦)، فقد رَأينا ذَلكَ مُشاهَداً بالبصر، وشاهدناهُ مرئياً (٢٠٧) على وفق الجَبر.

<sup>(</sup>١٩٤) (ط ش): «منها»، وفي (م٦): «هذه» بدل: «ذي».

<sup>(</sup>١٩٥) (ط١)، (ط٢)، (م٢)، (م٥)، (ل٥): «منه».

<sup>(</sup>١٩٦) سقطت من (م٢)، (م٦).

<sup>(</sup>۱۹۷) (۲۵)، (۹۲): «بشيء».

<sup>(</sup>۱۹۸) (ط۱)، (ط۲)، (ط۲)، (م۲): «منه».

<sup>(</sup>۱۹۹) (م۲): «تأثیر».

<sup>(</sup>۲۰۰) (ط۱)، (ط۲): «مسلم».

<sup>(</sup>۲۰۱) (ل٥)، (م٦): «أو»، وفي (ت): «قال» بدل: «يقول».

<sup>(</sup>۲۰۲) زیادهٔ من (م۲).

<sup>(</sup>۲۰۳) (م٦): «وصلى»، وفي (ت): «خبر» بدل: «أخبر».

<sup>(</sup>۲۰۶) سقطت من (م۲).

<sup>(</sup>٢٠٥) (طش): «واخبر»، وفي الأصل الذي اعتمده الشكعة (م٢): «واحتذى» وسقطت من (ت).

<sup>(</sup>٢٠٦) لم أجد الحديث في المصادر المتوفرة بين يدي.

<sup>(</sup>۲۰۷) (ل٥): «قريبا» ، وفي (م٢): «مريئا».

والمصيبة كلّ المصيبة تعرّضُ هؤلاء (٢٠٠٠) لمراتِبِ العُلماء بالجهلِ، واستيلاؤهُم من وظائِفهم على مَا (٢٠٠٠) ليسُوا لَهُ بأهلٍ فترى الواحِدَ// من (٢٨ظ) هؤلاء إذا شَغرتْ مَدرسة لا يصلُحُ أن ينزِلَ (٢١٠) فيها طَالِباً، مدّ عُنقَهُ مُتطلِّعاً (٢١٠) إلى مَشيختِها وخَاطِباً (٢١٢)، فلا يَجدُ من يَردعُهُ بالمقالِ، ولا من يقرعُهُ بالخِفَافِ والنَّعَالِ (٢١٣)، ولا من يُنشدُهُ قَولَ من قَالَ (٢١٤):

ومَاذا بمِصْرٍ من المُضحِكَاتِ ولكنَّهُ ضَحِكُ كالبُكَا

وقولَ من قَسال:

فَالنَّاسُ فِي غَايِةِ العُكُوسِ (٢١٥) فَالرَّجْلُ تَعلُو عَلَى الرؤوسِ (٢١٦) انقلبَ الدهرُ بالبرَايَا كانَهُم في غَديرِ مَاءٍ

<sup>(</sup>٢٠٨) الأصل (س١): «هوا» ، والمثبت ما ورد في بقية نسخ المقامة.

<sup>(</sup>٢٠٩) الأصل ( س١): «من، والمثبت ما ورد في بقية نسخ المقامة.

<sup>(</sup>۲۱۰) (۵۰): «يتربي» وهو تحريف.

<sup>(</sup>٢١١) (م٦) : , «مد عنقه إلى مشيختها متطلعا» .

<sup>(</sup>٢١٢) (م٦): «طالباً، ، وفي (ت): «يردحه» بدل: «يقرعه».

<sup>(</sup>۲۱۳): «ل٥): «الثقال»، وفي (ت): «الثقال» بدل: «النعال».

<sup>(</sup>٢١٤) هو أبو الطيب المتنبي (ديوانه ٢:٦١) ، وسقط البيت من (ل٥)، (ت)، والبيت من المتقارب.

<sup>(</sup>٢١٥) لم أجد البيتين في ما بين يدي من المصادر، والبيتان من مخلع البسيط.

<sup>(</sup>٢١٦) (ط٢): «تعطو» بدل: «تعلو»، وفي (ط١)، (ط٢)، (ل٥)، (م٢): «أعلى» وفي (ت): «تعلوا»بدل: «تعلو».

وقولَ مَنْ قَــالَ:

رأيتُ فقيه الشّكل لا عِلمَ عندَهُ ويقنعُ من حَالِ الفَقَاهَةِ بالإسمِ (٢١٧) فقلتُ وقد وافَى بتضليع عمّةٍ (٢١٨) تَضلّع جهلًا ما تَضلّع بالعِلم (٢١٩)

وقولَ من قَالَ: (٢٢٠):

تَعَدَّمَ (٢٢١) قَبلَ الرُّخِّ (٢٢٢) أنحسُ بَيدَقٍ والبسطُ والبسطُ

فلا خَيرَ في اللّذنيا ولا في نعيمِها إذا المحطتِ البَازَاتُ(٢٢٣) وارتفعَ البطُّ

(٢١٧) لم أجد البيتين في ما بين يدي من المصادر، وفي الأصل (س١)، (ك٥): «في» بدل: «من» والمثبت ما ورد في بقية نسخ المقامة، والبيتان من الطويل.

(٢١٨) (ط١)، (ط٢): «غمة» بدل: «عمة».

(۲۱۹) (۲۱) (م۲)، (م۲)؛ (له): «من العلم».

(٢٢٠) البيتان لشهاب الدين بن أبي حجلة، أوردهما في كتابه (انموذج القتال في نقل العوال: ١٩٥).

(٢٢١) وسقط البيتان من (ت) ، والبيتان من الطويل.

(۲۲۲) الرّخ: من أداة الشطرنج، معرب عن الفارسية (اللسان: رخخ، الألفاظ الفارسية المعربة لأدّى شير: ۷۱)، البيدق: بمعنى راجل، معرب (شفاء الغليل للخفاجي. ٣٦).

(٢٢٣) (ط١): «البزاة»، وفي (ط٢): «البزاءة».

وقولَ من قَالَ(٢٢٤):

وغَـدَا(٢٢٥) الشَّريفُ يَحطُّهُ شَـرفُهُ سِفلًا ويطفُو(٢٢٦) فـوقَـهُ جيفُـهُ/ (٨٣و)

دَهـرُ عَلا قَـدرُ الـوَضِيع بـهِ كالبحر يَـرسبُ فيهِ لُؤلؤهُ

وقولَ من قالَ (۲۲۲):

لسو عَسلم السوالِدُ أن ابنيه (٢٢٨) يُسحرَمُ بالآذابِ ما أَدّبَهُ وقولَ من قَالَ (٢٢٩):

خَـلِيـليّ إنّـي لا أرى غـيـر شَـاعِـرٍ فَـاعِـرٍ فَلَمْ (٢٣١) فَلِمْ (٢٣١) منهُم الـدّعْـوَى ومِنْي القَصَـائِـدُ (٢٣١)

(۲۲٤) هو ابن الرومي (ديوانه ٤: ١٥٧١).

(۲۲٥) ديوان ابن الرومي : «وهوى».

(٢٢٦) (م٢): (ديوان ابن الرومي): «وتطفو»، وفي (ت): «وتطفوا».

(٢٢٧) البيت بلا عزو في (نفحة الريحانة ١٠٤١)، والبيت من السريع.

(٢٢٨) نفحة الريحانة: «لوكان يدري المرء ان ابنه».

(٢٢٩) هو أبو الـطيب المتنبي (ديوانـه بشرح أبي البقـاء العكبري ٢٠١:١)، والبيت من الطويل.

(٢٣٠) (ت)، (ك٥): «فكم»، وفي (ط٢): «فلي».

(۲۳۱) قال أبو البقاء العكبري في تفسير هذا البيت: «كل واحد من الشعراء يدّعي الشعر، والقصائد تصدر عني، وقال أبو الفتح: لو قال: فكم منهم الدعوى ومني القصائد؟ لكان أحسن وأشد مبالغة، لأنها تدل على كثرة فعلهم، وقال الواحدي: يريد كشرة من يرى من الشعراء المدّعين، وان له التحقيق باسم الشاعر، لأنه هو الذي يأتي بالقصائد لاهم» (المصدر السابق ١: ٢٧١).

#### وقولَ مَن قَالَ(٢٣٢):

وعَاشَ بدعوَى العِلمِ نَاسُ ومَالَهُم م ومَالَهُم من العِلمِ خَظٌ لا بعقل (٢٣٣) ولا نَقْل ِ

ويَا عَجِباً (٢٣٤) للحَبرِ (٢٣٥) يُحرمُ رزقَهُ بالجهلِ بعلمٍ وللأغمارِ (٢٣٦) تُرزقُ بالجهلِ

وقولَ من قَالَ(٢٣٧) ؟

لقد أُخَرَ التصديرُ عن مُستحقّهِ وقُسدَم عَن مُستحقه النّه النّه الدّه وقُسدَم عَن مُستحقه (۲۲۸)

وسوف يُسلاقِي من سَعَى في جُلوسِهم مِن اللهِ عُنق بَده (٢٣٩)

(٢٣٢) هو أبو حيان الأندلسي (ديوانه : ٣٤٧)، والبيتان من الطويل.

(٢٣٣) في (ت): «لا بعلم»بدل: «لا بعقل».

(۲۳٤) (م۲)، (م۲)، (ل٥)، (الديوان): «فواعجبا».

(٢٣٥) (ك٥): «للعلم»، وفي (ت): «للبحر».

(٢٣٦) (ط٢): «ولا اغمار» وهو تحريف.

(٢٣٧) هو أبو حيان الأندلسي (بدائع السلك في طبائع الملك لابن الأزرق ١ ٢٤٨)، لم يرد البيتان في ديوانه وشعره المجموع، والبيتان من الطويل.

(٢٣٨) رواية عجز البيت في (بدائع السلك): «وقدم غمر خامد الذهن جامده».

(۲۳۹) (م۲): «سرائره».

وقولَ من قَالَ(٢٤٠):

مُعيدٌ (٢٤١) لـ وكتبتَ لَـهُ خُروفاً لقصّر عَن (٢٤٣) إعادتِ عَليها

وقُلتَ أعد على تلكَ (٢٤٢) الحُرُوفِ فكيفَ يعيـدُ في العِلمِ الشّرِيفِ؟!

وقولَ من قالَ(٢٤٤): //

لهُـذا الزمـانُ عَلى مَا فِيـهِ من عِوَجِ غَـديرَ مَـاءٍ تَراءى في جَـوانِبِهِ (٢٤٦) فالرأسُ يُسْظَرُ (٢٤٨) منكُوساً أسافلُهُ

(۲۸ظ) حَكَى انقلابُ لَيالِيهِ بِأَهلِيهِ (٢٤٥) خَيالٌ قَوم تَمشَوْا في نَواحِيهِ (٢٤٧) والرَّجْلُ تنظرُ (٢٤٩) مَرفوعاً أَعاليهِ (٢٥٠).

> (٢٤٠) أورد المقريزي البيتين بلا عزو في (السلوك جـ٣ ـ ق١ ـ ص٢٦٢)، والبيتـان من الوافر.

> > (٢٤١) السلوك: «ومعيد».

(٢٤٢) الأصل (س١): «هاتيك» والمثبت ما ورد في بقية النسخ، وفي (م٦): «وقلت له

(٢٤٣) السلوك: «في»، وفي (ت): «فقصر عن»، وفي (م٦): «على» بدل: «في».

(٢٤٤) هو ناصح الدين أحمد بن محمد بن الحسين الأرجاني، كان شاعراً فقيها، ناب في القضاء ببلاد خوزستان، توفي سنة ٤٤٥هـ، انظر (وفيات الأعيان ١٥١:١)، العبر ٤: ١١٢)، وقد وردت الأبيات في (ديوانه ٣: ١٥١٢)، والأبيات من البسيط.

(٢٤٥) في (الديوان): «هذا زمان على ما فيه من كدر يحكي . . . »، وفي (ت): «يحكى» بدل: «حكى».

(٢٤٦) في (الديوان)، (ت): «أسافله».

(٢٤٧) في (الديوان: «خيال قوم قيام في أعاليه»، وفي (ت): «خيال قوم من أعاليــه» . ﴿ (۲٤۸) (ل٥)،: «تنظر».

(۲٤٩) (م٦) (ط٢) (م٢) : "ينظر".

(٢٥٠) رواية البيت في (الديوان):

فالرجل تنظر مرفوعا اخامصها وروايته في (ت):

كالرجل تبصر مرفوعا خامصها

والرأس يوجد منكوسا نواصيه

والرأس تبصر منكوسا نواصيه

قُـلْ لـلوَضِيع ِ أبسي رِياش (٢٥٢) لا تَـبـلْ (٢٥٣) تِـه (٢٥٤) كُـلَّ تِيهـكَ بـالـولايـةِ والعَمـلْ (٢٥٥)

ما ازددت حيسن (٢٠٦) وليت إلا خِسةً كالحكلب أنجسُ ما يكون إذا اغتسل (٢٥٧)

(٢٥١) هو ابن لنكك البصري، أبو الحسن محمد بن محمد، من شعراء اليتيمة، عاش بالبصرة، وقدم بغداد، شاعر هجاء، أكثر من هجاء المتنبي وأبي رياش اليمامي، انظر (يتيمة الدهر ٢: ٣٤٧)، ، والبيتان له في : (يتيمة الدهر ٢: ٣٥٢، ثمار القلوب: ٣٩٧، خاص الخاص: ١٤، معجم الأدباء٢: ١٢٧، الايجاز والاعجاز: ٧٧)، والبيتان من الكامل.

(٢٥٢) هـ وأحمد بن إبراهيم، أبو رياش، كان باقعة في حفظ أيام العرب وانسابها وأشعارها، لكنه كان وسخ اللبسة، قليل التنظف، انظر (يتيمة الدهر٢: ٣٥١، معجم الأدباء ٢: ٣٢٣).

(٢٥٣) (ثمار القلوب): «تدل»، وفي (ط٢): «تبال»، وفي (م٦): «لا تته»، وفيها «في» بدل: «ته».

(٢٥٤) (ط١)، (ط ش): «قد»، وفي الأصل (س١): «تيه»، والمثبت ما ورد في مصادر تخريج البيتين.

(٢٥٥) سقط البيتان من (٥٥).

(٢٥٦) (ثمار القلوب): «اذ».

(۲۵۷) غسل الكلب: بضرب مثلا للئيم يتضع فلا يزداد الا لؤما، انظر: (ثمار القلوب ٣٩٧).

وقولَ مَنْ قَالَ (٢٥٨):

عَـلى أنّـها الأيّامُ قـد صرْنَ كُلُها عَجائبَ حتّى (٢٥٩) ليسَ فِيهَا عَجَائبُ!

وقولَ مَنْ قَالَ(٢٦٠):

لو يَعْلَمُ الناسُ عِلْمِي بِالزَّمانِ ومَا عَانَتْ(٢٦١) يَداهُ لَمَّا رَبُّوا ولا ولدُوا

وقولَ مَنْ قَالَ(٢٦٢):

يَـنـالُ الـفَـتَـى مـن دَهـرِهِ وهـو جَـاهِـلُ ويُـكـدي الفَتَـى مـن دَهـرِهِ وهو عَـالِـمُ (٣٩٣)

وقولَ الآخرِ(٢٦٤):

لمّا رَأيتُ العِلمَ ليسَ بنافِعِ للعَالمِينَ (٢٦٥) عَذرتُ جَهْلَ الجَاهِلِ / (٨٤)

(٢٥٨) هو أبو تمام (ديوانه ٤: ٢)، والبيت من الطويل.

(۲۵۹) سقطت من (۲۲).

(٢٦٠) هو أبو تمام (ديوانه ٤:٧٧).

(٢٦١) (ط1)، (ط۲)، (الديوان): «عاثت» وهو صواب أيضا، وعانت من العين وهو الديدبان والجاسوس (اللسان: عين)، وفي (ل٥)، (ت): «وما» بدل: «ولا»، والبيت من البسيط.

(٢٦٢) هو أبو تمام (ديوانه ٣: ١٧٨)، والبيت من الطويل.

(۲۲۳) الديوان : «عيشه» بدل: «دهره»، و: «في» بدل: «من».

(٢٦٤) لم أجد البيت في ما بين يدي من المصادر، وفي (ط١)، (ط٢)، (ت)، (ل٥)، (م٢)، (ط ش): «وقول من قال»، وفي (م٦): «وقال»، والبيت من الكامل.

(٢٦٥) (ك٥)، (م٦): «للجاهلين» وهو تحريف.

وقُولَ مَنْ قَالَ(٢٦٦):

إِن قَدَّمَ الحَظُّ قَوماً (٢٦٧) مالَهُم قَدمٌ في في المُخمَّد الفَلكُ العُلُويُ أَنجُمُه

في فَضل عِلم ولا حَزْم ولا جَلَدِ تقدَم الثُّورُ فيها رُتبةً الأسد

وقولَ مَنْ قَالَ(٢٦٨):

إذا لم يكن صَدرُ المَجالِسِ سَيْداً (٢٦٩) فلا خَيرَ فيمن صَدّرتهُ المَجالِسُ وكم قَائلٍ: مالِي رأيتُكَ رَاجِلًا؟ فَقلتُ لَهُ (٢٧٠): من أجلٌ أنكَ فَارِسُ!

<sup>(</sup>٢٦٦) هو محمد بن أحمد بن سهل يعرف بابن بشران، من أهل واسط، وأحد أثمة النحو واللغة المشهورين، توفي سنة ٤٦٢هـ، انظر (معجم الأدباء ٢١٤: ١٧٠، بغية الوعاة ١: ٢٠)، الوعاة ١: ٢٦)، والبيتان له في (معجم الأدباء ٢١٩: ٢١٩، بغية الوعاة ١: ٢٧)، والبيتان من البسيط.

<sup>(</sup>٢٦٧) الأصل (س١): «قوم» والمثبت ما ورد في (ط١)، (م٢)، (م٢)، (ل٥) (معجم الأدباء)، (بغية الموعاة) وسقطت من (ط٢): «قوما»، وفي (ت): «القوم»، وفي (م٢): «قوما لا خلاق لهم».

<sup>(</sup>۲٦٨) هو أبو عبد الله الحسين بن خالويه، أصله من همذان، ولكنه استوطن حلب، من خصوم المتنبي عندسيف الدولة الحمداني، توفي سنة ٣٧٠ هـ، بحلب انظر (يتيمة الدهر ٢:٧١، معجم الأدباء ٩: ٢٠٠، انباه الرواه: ١: ٣٢٤، وفيات الأعيان ٢: ١٧٨)، والبيتان له في (يتيمة الدهر ١:٨٠١، وفيات الأعيان ٢: ١٧٩، روضات الجنات للخوانساري ٣: ١٥٨).

<sup>(</sup>٢٦٩) الأصل (س١): «سيد» والمثبت ما ورد في بقية النسخ ومصادر تخريج البيتين. (٢٦٠) الأصل (س١): «لهم»، والمثبت ما ورد في (ط١)، (ط٢)، (م١)، (م١)، (ك٥) (يتيمة الدهر)، (وفيات الأعيان)، والبيتان من الطويل.

### وقولَ الشَّيخِ (٢٧١) عَبدِ القاهرِ الجُرجَاني (٢٧٢):

كُبُورْ على العِلمِ (٢٧٣) يا خَلِيلي وعِشْ حِماراً تَعِشْ سَعِيداً(٢٧٤)

وَمِلْ إلى الجهلِ مَيْلَ هَائمُ فالسُّعُدُّ في طَالِع البهَائِمْ

وقولَ مَنْ قَالَ (٢٧٥):

يا بلدةً فيها الغَبيُّ مُكرّمٌ ﴿ وَالعِلْمُ فَيهَا مِيَّتُ مَقَبُورُ (٢٧٦)

(٢٧١) سقطت من (٥٥)، وفي (م٦)، (ت): «عبد القادر» بدل: «القاهر».

(٢٧٢) هو عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجاني النحوي، من كبار أثمة العربية والبيان، صنف «المغنى في شرح الايضاح»، «إعجاز القرآن الكبير» توفى سنة إحدى، وقيل أربع وسبعين وأربعمائة، انظر (طبقات السبكي ٥: ١٤٩ فوات الموفيات ٢: ٣٦٩، طبقات الاسنوي ٢: ٤٩١)، والبيتان له في فوات الوفيات ٢: ٣٧٠، طبقات الاسنوي ٢: ٤٩٢، طبقات السبكي ٥: ١٥٠، البلغة للفيرزابادي: ١٢٧، حاشية البغدادي على شرح بانت سعاد ١: ٣١٤، أنوار الربيع لابن معصوم ١: ١٧٤)، والبيتان من مخلع البسيط.

(٢٧٣) (فوات الوفيات، طبقات الاسنوي): «العقل» وفي (طبقات السبكي): « لا ترمه» بدل: «يا خليلي».

(٢٧٤) (فوات الوفيات): «بخير»، وفي (أنوار الربيع): «من طالع» بدل: «في طالع».

(٢٧٥) هو علي بن طلحة بن كردان النحوي، صحب أبا علي الفارسي، والرماني، قـرأ عليهما كتاب سيبويه والـواسطيـون يفضلونه على ابن جني، تـوفي سنة ٤٢٤ هـ.، انظر: (معجم الأدباء ١٣: ٢٥٩، بغية الوعاة ٢: ١٧٠)، والبيتان لـه في (معجم الأدباء ١٣: ٢٦١، بغية الوعاة ٢: ١٧٠)، والبيت من الكامل.

(٢٧٦) في ( م٦) تقدم هذا البيت على بيتى الجرجاني .

وقولَ (۲۷۷) الزّمخشرِيّ (۲۷۸):

وأخرني دَهرِي وقدم مَعشراً (٨٤) فمد أفلح الجُهالُ أعلم أنني

لأنهم لا يعلمون وأعلم أنا المِيمُ والأيامُ أفلحُ أعلمُ (٢٧٩)//

وقولَ من قَالَ(٢٨٠):

لا يخرنكم عاو لئيم فارتفاع (٢٨١) الغَريق فيه فُضوح (٢٨٢)

فعلوً لا يَستحقُّ سفالُ وعُلوُ المصلُوب فيه نَكَالُ

(۲۷۷) (ك٥): «وقال».

<sup>(</sup>۲۷۸) هو أبو القاسم محمود بن عمر بن محمد بن عمر الخوارزمي، الامام الكبير في التفسير والحديث والنحو واللغة، وصاحب «الكشاف عن حقائق التنزيل» توفي سنة ٥٣٨ هـ بجرجانية خوارزم، بعد رجوعه من مكة، انظر (انباه الرواة ٣: ٢٦٥ وفيات الأعيان ٥: ١٦٨)، ولم أجد البيتين في (ديوانه ـ رسالة دكتوراه مخطوطة على الآلة الكاتبة)، وقد وردا له في (حسن التوسل إلى صناعة الترسل: ٢١٧، نهاية الأرب ١١٠١، النجوم الزاهرة ٧: ٣١٢)، والبيتان من الطويل.

<sup>(</sup>۲۷۹) الأفلح هو مشقوق الشفة العليا، والأعلم مشقوق الشفة السفلى، وفائد ذلك أن مشقوق الشفتين العليا والسفلى لا يقدر أن يتلفظ بالميم ولا ينطق بها (النجوم الزاهرة ٧: ٣١٢)، وفي (م٦): «افلج» بدل: «افلح».

<sup>(</sup>٢٨٠) البيتان لأبي النجم مسافر بن محمد القزويني (تتمة اليتيمة ١: ١٣٢، مقامة طرز العمامة)، أو لأبي هـ لال العسكري (حماسة الـ ظرفاء ١: ٢٠٥ وشعـر أبي هلال العسكري : ١٣١)، والبيتان من الخفيف.

<sup>(</sup>٢٨١) (تتمة اليتيمة): «وارتفاع»، وفي (حماسة الظرفاء): «فطفو»، وفي (م٦): «قد يستحق» بدل: «لا يستحق»، وفي (تتمة اليتيمة): «القرين» بدل: «الغريق».

<sup>(</sup>٢٨٢) (م٦): «نضوح»، وفي (ل٥)، (م٦)، (حماسة النظرفاء): «المصاب» بدل: «المصلوب».

وقولَ من قالَ: (٢٨٣): وحَالاوةُ الدنيا لجَاهِلِها

ومَسرارةُ الدنسا لِمسن عَقَسلا

وقولَ من قالَ(٢٨٤):

إلى كلّ ذِي جهل مِكانّ بِه جَهلاً

أرى الدهر من سُوءِ التصرفِ مَائلًا وقولَ من قَالَ(٢٨٥):

ولا عيشَ إلا ما حَبَاكَ بِهِ الجهلُ

أرى العلم بُوسى في المعيشة للفتى

وقــولَ (٢٨٦) الإِمام ِ الشّــافعيّ [رضي الله تعــالى عَنــهُ ](٢٨٧)، [وأرضَــاهُ

<sup>(</sup>٢٨٣) هو عبد الله بن المعتز (شعره ٣: ١٦٨)، وفي (ت): «وقال» بدل: «وقول من قال»، وفي (م٦): «فحلاوة» بدل: «وحلاوة»، والبيت من الكامل.

<sup>(</sup>٢٨٤) البيت بلا عزو في (حادي الأظعان النجدية للحموي ـ الورقة: ١٩ مخطوط مكتبة عاطف افندي رقم ٢٠٣٠)، وسقط البيت من (ط٢)، والبيت من الطويل.

<sup>(</sup>٢٨٥) البيت لأبي تمام (الموازنة ٢: ٢٣٢، بهجة المجالس ١: ٦٢٠)، ولم يرد البيت في ديوان أبي تمام بشرح التبريزي، وفي (ط١)، (ط٢): «بؤسا للمعيشة للفتى»، وفي (م٦)، (م٢)، (طش): «يؤسي»، وفي (ت) «فيما» بدل: «ما»، و«جهل» بدل: «الجهل»، والبيت من الطويل.

<sup>(</sup>٢٨٦) (٣)، (م٢)، (م٦): «وقال»، وفي هامش (م٢): «اصله قسول»، وفي (م٢): «وقال الشافعي رحمه الله تعالى: «وقال الشافعي رحمه الله تعالى: ذو العقل يشقى في النعيم بعقله واخو الجهالة في الشقاوة ينعم» وهو وهم من الناسخ، والأبيات في (ديوان الشافعي: ٦٤)، وهي من الكامل.

<sup>(</sup>٢٨٧) زيادة من (ط ١)، (ط٢)، (م٢)، (م٦) وقد بدأ سقط في (ت).

#### وأمدَنَا بِهِ](٢٨٨):

الجَدُّ (۲۸۹) يُدنِي كُلَّ أمرٍ شَاسِعٍ فإذا سَمِعْتَ بأنَّ مَجْدُوداً حَوَى وإذا سَمِعْتَ بأنَّ مَحرُوماً أتى (۲۹۰) وإذا سَمعْتَ بأنَّ مَحرُوماً أتى (۲۹۰) [لو أن بالحِيلِ الغنى لوجدتني (۸۵و) لكنَّ مَن رُزقَ الحِجَا حُرمَ الغنى ومن الدليلِ على القَضَاءِ وكونِهِ (۲۹۳) وأحقُّ خلقِ الله بالهم امْدؤ (۲۹۴)

والجد أن يُفتح كُل بَابٍ مُعلَقِ عُدوداً فأثمر في يَديهِ فَصَدِّقِ عُدوداً فأثمر في يَديهِ فَصَدِّقِ مَاءً ليشربَهُ فَعَاضَ فحقِّقِ بنجوم أقطار السماء تعلُّقِي آ(٢٩١) ضِدَّانِ مُفترِقانِ أيَّ تَفرُّقِ (٢٩٢)/ بُوسُ اللبيبِ وطيبُ عَيشِ الأحْمقِ بُوسُ اللبيبِ وطيبُ عَيشِ الأحْمقِ ذُو همّةٍ يُبلَى بعيشٍ (٢٩٥) ضَيقِ

(۲۸۸) زیادة من (ل٥)، وبعدها في (م٦):

ان اللذي رزق اليسارة لم يصب حمدا ولا اجرا لغير موفق وقد أثبت هذه الزيادة في الحاشية، لأن موقع البيت غير مناسب في أول الأبيات مما يدل على أنه من إضافة الناسخ.

(٢٨٩) الجد: الحظ (اللسان: جدد)، وفي (الديوان): «والجد».

(۲۹۰) (ك٥): «مجدودا الى»، وسقط البيت من (م٢)، (ط ش)، غاض: نقص وغار (اللسان: غيض).

(٢٩١) البيت زيادة من (م٦) وفيها: «لو ان بالحيل» وأثبت ما ورد في (ديوان الشافعي) وبه يستقيم الوزن.

(٢٩٢) الحجا: العقل والفطنة (اللسن: حجا)، ورسمت في الأصل (س١)، (ط١)، (ط٢)، (ط٢)، (م٢)، (م٦): «الحجي»، وفي (ك٥)، (الديوان)، «الحجا»، وفي (ط١)، (ط٢): «الغنا»بدل: «الغني».

(۲۹۳) الديوان: «وحكمه».

(٢٩٤) الأصل (س١)، (ك٥): «امرء»، وفي (م٢): «امرىء»، والمثبت ما ورد في (ط١)، (ط٢)، (ط٢)، (الديوان).

(۲۹۵) الديوان «برزق».

وقولَ من قالَ (٢٩٦):

لا تَعجبن لجَاهِل (۲۹۷) ولعاقل (۳۰۱) لا يَستتبُ (۳۰۱)

نَالَ الغِنى (۲۹۸) من غير (۲۹۹) كَدَّهُ بُ فَكُلُّهُمْ يَسْعَى بِجَدَّهُ

> وقول من قال<sup>(۳۰۲)</sup>: فَـعِشْ<sup>(۳۰۳)</sup> بـجَـدُّ لا يَـضـرْ

كَالنُّوكُ (٣٠٤)ما أُعطِيتَ (٣٠٥)جَدَّا (٣٠٦)

(۲۹۱) هو محمد بن حازم الباهلي بالولاء، شاعر مطبوع، كثير الهجاء، سكن بغداد، توفي سنة ۲۱۵ هـ، انظر (معجم الشعراء: ۲۹۱)، تاريخ بغداد ۲: ۲۹۵)، والبيتان له في (ديوانه: ۲۰۲ ضمن مجلة المورد العراقية ـ المجلد السادس ـ العدد الثاني، سنة ۱۹۷۷ م، فصل المقال: ۲۸۶، بهجة المجالس ۱: ۱۸۸)، والبيتان من مجزوء الكامل.

(۲۹۷) (فصل المقال)، (بهجة المجالس)، (الديوان): «لأحمق».

(۲۹۸) (فصل المقال): «العلى».

(۲۹۹) سقطت من (٥٥).

( • ٣٠ ) (ط٢): «لغاقل»، وفي (الديوان): «ما» بدل: «لا».

(١ °٣) (فصل المقال): «ما يستثيب»، وفي (بهجة المجالس): «ما يستقل»، وفي (ك٥): «يستب»، وفي (م٦): «وقول المتنبى» بدل: «وقول من قال».

(٣٠٢) هو الحارث بن حلّزة اليشكري، شاعر جاهلي، وهو أحد أصحاب المعلقات انظر: (الأغاني ٢١:١١)، والبيتان له في (الأغاني ٢١:١١)، والبيتان له في (الشعر والشعراء: ٩٧، الأغاني ٢١: ٥٠)، والبيتان من مجزوء الكامل.

(٣٠٣) الأصل (س١)، (ط١)، (ط٢)، (م٢)؛ «عش» والمثبت ما ورد في الأغاني)، (الشعر والشعراء).

(۲۰۶) (۲۰)، (۲۰): «الحمق».

(٣٠٥) (الشعر والشعراء): «اوتيت»، (الأغاني) «لاقيت».

(٣٠٦) سقط البيتان من (٥٥).

## ف النُّوك (٣٠٧) خَيدٌ في ظَل ل العيش مِمِن عَاشَ كَدَّا (٣٠٨)

وقولَ من قالَ (٣٠٩): ذو (٣١٠) العقل يشقى في النَّعِيم بعقلهِ وَأَنُسو البَّهَالةِ في الشَّعَاوَةِ يَنْعَمُ

وقول من قال(٣١١):

ومَا سَقطتْ يَوماً من الناسِ (٢١٣) أمة إلى الله أل الله أن يَسُودَ ذِمِيمُهَا وقولَ مَن قالَ (٣١٣):

(٣٠٧) (الشعر والشعراء): «والنوك»، وفي (م٦): «النوك» بدل: «العيش»، النوك: الحمق (اللسان: نوك).

(٣٠٨) رواية البيت في (الأغاني):

والعيش خيير في ظلا لا النوك ممن عاش كدا

(٣٠٩) هو أبو الطيب المتنبي (ديوانه بشرح أبي البقاء العكبري ٤: ١٢٤)، والبيت من الكامل.

(۱۳۱ (م۲)، (ل٥): «وذو» وفي (ل٥): «خلد» بدل: «يشقى».

(٣١١) البيت للمستوغر بن ربيعة بن كعب، وهو من المعمرين في الجاهلية، انظر: (المعمرين والوصايا للسجستاني: ١٢)، والبيت معزو له في (سراج الملوك للطرطوشي: ١٤١، الذخائر والأعلاق لابن سلام الاشبيلي: ٣٨) وانتهى سقط (ت)، والبيت من الطويل.

(٣١٢) سراج الملوك: «الدهر»، وفي (طش): «رميمها» بدل: «ذميمها».

(٣١٣) هـ و صلاءة بن عمرو بن مالك . . . من مذحج ، عرف بالافوه الاودي ، شاعر جاهلي ، انظر (الشعر والشعراء: ١١٠ ، ومقدمة ديوانه ضمن الطرائف الأدبية) ، وورد البيت في (ديوانه : ١٠ ـ ضمن الطرائف الأدبية) ، وفي (ط٢): «سرات» بدل : «سراة» ، والبيت من البسيط .

لا يَهُمْ السَاسُ فَوْضَى لا سَراةً لَهُمْ ولا سَراةً إذا جُهًالهُم سَادُوا

وقول من قال(٣١٤):

(٥٨ظ) وإنَّ كَبيرَ القَومِ لا عِلمَ عِندَهُ صَغيرٌ إذا التَّفُّ عَليهِ المَحَافِلُ //

وقولَ من قالَ (٣١٥):

تَصدّرَ للتدريسِ كُلُّ مُهوّسٍ (٣١٦) بَلِيدٍ يُسمى (٣١٧) بالفقيم المُدرّس (٣١٨)

(٣١٤) هو أبو يحيى محمد بن عبد الأعلى بن كناسة الأسدي، من شعراء الكوفة وهو من رواة الحديث والأخبار والشعر توفي سنة ٢٠٧ هـ، انظر( نور القبس المختصر من المقتبس في أخبار النحاة والأدباء والشعراء والعلماء: ٢٩٧)، والبيت له في (نور القبس: ٢٩٩)، وورد بلا عزو في (الزهرة ٢: ١١٨)، والبيت من الطويل.

(٣١٥) هو علي بن أحمد بن سلك، أبو الحسن المؤدب المعروف بالفالي المتوفى سنة ٨٤٥هـ، (المنتظم ٧: ٤٢)، أبو الحسين بن سعد بن الحسين أبو علي الأمدي (الوافي بالوفيات ١٢: ٣٦٨، بغية الوعاة ١: ٣٣٥)، ووردت الأبيات بلا عزو في (شرح المضنون به على غير أهله: ٤٩٦، المعيد في أدب المفيد للعلموي: ٤٤، تذكرة السامع لابن جماعة: ٤٦)، والأبيات من الطويل.

(٣١٦) ( ٥٥): «مهور» وهو تحريف.

(٣١٧) (ط۱)، (الوافي بالوفيات): «تسمى»، وفي (المعيد): «جهول تسمى» وفي (تذكرة السامع «جهول» بدل: «بليد») وفي (ت): «مسمى».

(٣١٨) سقط عجز البيت الأول وصدر البيت الثاني من (ط ش) مع أنهما واردان في الأصل الذي اعتمده الشكعة.

فحقً لأهل العِلم أن يَتمشّلوا ببيتٍ قَديم شَاعَ في كُلّ مَجْلِس «لَقد هَزُلتْ حتّى بَدا من هُزالِهَا كُلاها وحتّى سَامَهَا كُلُّ مُفْلِس »(٣١٩)

وقولَ من قالَ (٣٢٠):

زَمَانُنَا(٣٢١) [ذا] (٣٢٣) زَمَانُ (٣٢٣) سُوءٍ لا خييرَ فيه ولا صَلاحَا هُ هُ لَيُسِرُ المُبْلِسونَ (٣٢٤) فيه ليليل أحزَانِهم صَباحا! فيكلُهُم منه في عَناءٍ طُوبَى لِمنْ مَاتَ فاسترَاحا

وقولَ من قالَ(٣٢٥):

(٣١٩) أورده ابن دريد بلا عزو في (جمهرة اللغة ٣: ٣٨، وفيه: «وقد ضمرت حتى بدت من. . . »)، وفي (المعيد) «استامها» بدل: «سامها».

(٣٢٠) هو علي بن أحمد الفنجكردي، من قرى نيسابور، صاحب نظم ونصر، توفي سنة ٥١٣) هو على بن أحمد الفنجكردي، والأبيات من مخلع البسيط.

(٣٢١) الأصل (س١): «زمان»، والمثبت ما ورد في (ط١)، (ط٢)، (م٢)، (م٦)، (٣٢١) الأصل (س١)، (بغية الوعاة)، وبعدها في (ك٥): «قل».

(٣٢٢) زيادة من (بغية الوعاة) وبها يستقيم الوزن.

(٣٢٣) بعدها في (ط١): «كل».

(٣٢٤) المبلسون: اليائسون (اللسان: بلس)، وفي (م٦): «اخوانهم» بدل: «احزانهم».

(٣٢٥) هو المعافي بن زكريا (المقابسات: ١٠٥ ـ ١٠٥) أو أبو نصر يوسف بن عمر الأزدي المتوفى سنة ٣٥٦ هـ (نزهة الألباء في طبقات الأدباء ٢٠٤)، أو محمد بن يوسف بن يعقوب بن اسماعيل بن حماد (المنتظم ٢:٤٤)، أو عبيد الله بن عبد الله بن طاهر (معاهد التنصيص ١: ١٥٠)، أو عبد الله بن المعتز (رسائل الخوارزمي: ٤٠ ـ البيت الأول والثاني) ولم ترد في ديوانه والأبيات من المجتث.

إِنْ لَم تَكُفِّي فَخِفِّي (٣٢٧) من طُول هٰذا التشفّي؟ فَقِيلُ لِي (٣٣٠): قد تُوفي ولا صِناعة (٣٣٢) كَفِّي (٣٣٢) وعَالِمٌ مُتَخفِّي (٣٣٤) يا محنة الله (٣٢٦) كُفّي قد (٣٢٨) أَنَ أَن تَرْحَمينَا طَلِبتُ جَدًا لِنفسِي (٣٢٩) فضلا عُلومِي تُجدِي (٣٣١) فضلا عُلومِي تُحدِي (٣٣١) فَال الشّريّا

فلمَّا رأيتُ نظامَ العِلمِ قد فَسدَ، وسُوقَ الفضلِ قد كَسَدَ، ووقعَ التسَاوي ويا ليتهُ بل التقدِيمُ (٣٣٥) للهرِّ على الأسدِ، والخَصيِّ (٣٣٦) على السُبَدِ (٣٣٧)، وامتلاً كلُّ جَسدِ بالحسدِ، وسَادَ الجَاهِلُ بِمَا (٣٣٨) إليهِ وُسِّدَ (٣٣٩) وسَدَّ، وكَادَ العَالِمُ

<sup>(</sup>٣٢٦) (معاهد التنصيص)، (المقابسات) «الدهر».

<sup>(</sup>٣٢٧) ( ل٥) : «فخففي».

<sup>(</sup>٣٢٨) (نزهة الالباء)، (معاهد التنصيص) «ماه.

<sup>(</sup>٣٢٩) (نزهة الألباء)، (معاهد التنصيص): «ذهبت أطلب بنحتى».

<sup>(</sup>۳۳۴) سقطت من (ط۲).

<sup>(</sup>۳۳۱) (ك٥): «تبدى».

<sup>(</sup>٣٣٢) سقط البيت من (نزهة الألباء).

<sup>(</sup>۳۳۳) (م٦): «تكفي».

<sup>(</sup>۲۳٤) (ط۱)، (ط۲)، (م۲)، (م۲): «مستخفي».

<sup>(</sup>٣٣٥) (م٦): «بالتقديم».

<sup>(</sup>٣٣٦) (ط۱)، (ط۲)، (ت)، (م٦): «الحصى» وهو تحريف.

<sup>(</sup>٣٣٧) السبد: ذكر العقبان (اللسان: سبد)، وفي (ط١)، (ط٢): «البشر»، وفي (ت)، (م٢)، (م٦)، (ل٥): «البسد» وهو تحريف.

<sup>(</sup>٣٣٨) (ط٢): «فما» ، وفي (م٦): «وامتلى» بدل: «وامتلأ».

<sup>(</sup>٣٣٩) وسد: اسند (اللسان: وسد).

[أن] ("٤٠) يُجرَّ من عَنقِهِ بحبلٍ من مَسَدٍ ("٤٠) ، / ولم يُسَدِّ بِهِ لِعَدمِ الالتفاتِ (٣٤٥) إليه مَسَدُّ، وقِيلَ: يا أرضَ [العلمِ ] ("٤٢) ابلَعِي مَاءكِ ويا سَماءُ أقلعِي ("٤٢)، ويا خيلَ اللهِ من حيثُ جئتِ فارجعِي، والمُتصولِحُ منهُم واقفٌ عندَ هَواهُ، وإن كانَ فيه ثَوَاهُ (٤٤٠)، إن (٣٤٥) ذُكِرَ لَهُ الحقُّ لم يُصغِ اليهِ، وإن بُيِّن لَهُ الشَّرِعُ لم يعوِّل عَليهِ.

رأيتُ أن أدعَ العَامَة وأمرَهَا، والطَامَّة وإمْرهَا، وأقولَ كَما قَالَ أكابِرُ الصَّحابةِ [رضوانُ الله عليهم ] (٣٤٦)، حينَ رَأوا (٣٤٧) تَركَ الفُتيَا عَينَ الإصابَةِ: (ولِّ حَارُها من تَولَّى قَارُها (٣٤٨)، وكُنْ مِنهَا وإنْ كُنتَ فَارِهاً فَارُها»، كما

<sup>(</sup>٣٤٠) زيادة من (م٢)، (ط ش).

<sup>(</sup>٢٤١) مسد: ليف أو خوص أو شعر أو بر أو من أي شيء كان (اللسان: مسد).

<sup>(</sup>٣٤٢) سقطت من الأصل (س١)، والزيادة من بقية النسخ.

<sup>(</sup>٣٤٣) من الآية ٤٤ من سورة هود.

<sup>(</sup>٣٤٤) ثـواه: قبره وهـالاكه (اللسـان: ثوا)، وفي (ك٥) «تـواه»، وقبلهـا في (طش): «قواه»، وفي (ت)، (م٦): «نواه».

<sup>(</sup>٣٤٥) (م٢): «وان»، وسقط من (ك٥): «وامرها».

<sup>(</sup>٣٤٦) زيادة من (ط١)، (ط٢).

<sup>(</sup>٣٤٧) بعدها في (ط١)، (ط٢): «امرا» وسقط من (ت): «ولّ. . . . . كما قيل» .

<sup>(</sup>٣٤٨) قاله الحسن بن علي لأبيه لما أمره بجلد الوليد بن عقبة كما في صحيح مسلم (٣٤٨) و(اللسان: حرر)، وذكر الواحدي في (الوسيط في الأمثال: ١٦٧، ١٦٧) وأنه مثل قاله الحارث بن عباد لما استنصره قومه بنو بكر، وقاله عمر بن الخطاب لعتبة بن غزوان، ومعنى المثل: ولّ شدتها وصعوبتها وحرارتها من تولى لذتها»، الفاره: الحاذق بالشيء (اللسان: فره).

قِيلُ (٣٤٩):

وإذا البيسادِقُ (٣٥٠) في السدُّسُوتِ (٣٥١) تفرزَنتْ في السدِّرُزَانُ (٣٥٢) السفِرْزَانُ (٣٥٣) السفِرْزَانُ (٣٥٣)

فَتركتُ التدريسَ والإِفَادة، والابداء والإِعَادَة، ولم أُبلغُ أحداً رَامَ مني شَيئاً (٣٥٤) من ذَلِكَ مُرادَهُ (٣٥٥):

وزُّهَ ذَنِي في كُلَّ خَيرٍ صَنعتُهُ إِلَى الناسِ ما جَرَّبتُ من قِلةِ الشُّكِر (٢٥٦)

وأقصينًا الَّذين يَعثُونَ (٣٥٧) ويعبثُونَ، وهجرنَاهُم كما هو السُّنـةُ إلى يوم

<sup>(</sup>٣٤٩) البيت لأبي يعلى محمد بن محمد بن صالح بن الهبارية العباسي الشاعر (خريدة القصر ـ القسم العراقي ـ الجزء الثاني: ٧٢ ، الوافي بالوفيات ١: ١٣١ ، أنموذج القتال: ١٩٣١)، والبيت من الكامل.

<sup>(</sup>٣٥٠) (ط١)، (ط٢)، (خريدة القصر)، (الوافي): «البياذق» وهو صواب أيضاً.

<sup>(</sup>٥١) الدست: مجلس الوزارة (شفاء الغليل).

<sup>(</sup>٣٥٢) (ط١)، (ط٢)، (خريدة القصر)، (الوافي): «يتبيذق»، وفي (ك٥): «يتبندق».

<sup>(</sup>٣٥٣) الفرزان: من لعب الشطرنج، أعجمي معرب، وهو الملكة (اللسان: فرزن).

<sup>(</sup>٤٥٤) سقطت من (٥٥).

<sup>(</sup>٣٥٥) بعدها في (ت): «كما قال» وفي (م٦): «كما قيل» وسقطت من (ط٢): «ذلك».

<sup>(</sup>٣٥٦) البيت ليحيى بن طالب (مجموعة المعاني ٩٦، وفيه «يزهدني» وفي (طش): «واجريته» بدل: «جربت»، والبيت من الطويل.

<sup>(</sup>٣٥٧) يعثون: يفسدون أشد الافساد (اللسان: عثا)، وسقط من (ت): «وهجرناهم.... يبعثون».

يُبعثُونَ، ومحوناهُم من دَفتر الخِطاب، ونحينًاهُم (٣٥٨) عن التأهيل // إذا (٨٦٥) سَأَلُوا للجَوابِ(٢٥٩)، وقُلنَا يا أيتها الأنفسُ (٣٦٠) الخَبيثةُ ذُوقُوا العَذَابَ الألِيمَ، واصلوا من الهجرِ (٣٦١) بنارِ الجَحِيمِ ، فَما لَكُم عندَنَا من شَافِعينَ ولا صديقِ حَميم ، لا تحظونَ منَّا بِفَائِدةِ ، [ولا تَظفرُونَ (٣٦٢) منَّا (٣٦٣) بعائدةِ ] (٣٦٤) ، بل اذهبُوا في الغَابِرينَ، وادحرُوا(٣٦٥) في (٣٦٦) الداحِرينَ، وادخُلوا نَارَ الجهلِ دَاخِرينَ (٣٦٧) وما أحسن قولَ الإمامِ الشَّافعيِّ رضي الله عَنهُ (٣٦٨):

أأنشرُ دُرّاً (٣٦٩) بينَ سَارِحةِ النّعم وأنظمُ يَاقُوتاً لراعِيةِ الغَنمْ؟! لعمري لئن ضُيِّعْتُ في شرِّ بَلدةٍ فلستُ مُضيعاً فيهم غُرر الكَلمْ

(٣٥٨) الأصل (س١)، (ت)، (م٢): «ونجيسناهم» والمثبت ما ورد في (ط١)، (ط٢)، (له)، (م٦).

(٣٥٩) (ك٥)، (م٢)، (م٢)، (ت): «الجواب».

(۳۲۰) (ل٥): «النفس».

(٣٦١) (ط٢): «البحر» وهو تحريف.

(۲۲۲) (م۲) «تصفرون».

(٣٦٣) سقطت من (ط١)، (ط٢).

(٣٦٤) ما بين المعقفين سقط من الأصل (س١) والزيادة من بقية النسخ .

(٣٦٥) (م٢): «ادخروا».

(٣٦٦) (ك٥) : «مع»، وفي (م٦) : «وادخروا في الداخرين».

(٣٦٧) داخرين: صاغرين (اللسان: دخس)، وفي (ل٥): «مع الداخرين» وسقطت من (ت)، (م٦): «الامام»، وسقط من (ت): «رضى الله عنه».

(٣٦٨) ديوانه: ٧٥، والأبيات من الطويل.

(٣٦٩) (ك٥): «علما» ، وفي (الديوان): «البهم» بدل: «النعم» و«منشسورا» بدل: «ياقوتا».

فإن يسر الله الكريم بفضله (٣٧٠) بَثْثُ مُفِيداً واستفدتُ ودادَهُم ومَنْ مَنحَ الجُهالَ عِلماً أضاعَهُ

وصَادفتُ أهلًا للعُلومِ وللحِكُمْ وللحِكُمْ وإلاّ فَمخرُونٌ (٣٧١) لدي ومُكتتمْ ومَنْ مَنعَ المستوجِبينَ فقد ظَلمْ

وقولَ الآخِـرِ(٣٧٢):

وإِنَّ عَناءً أَن تُعلَّمَ (٣٧٣) جَاهِلًا فَيحسَبُ جَهلًا أَنهُ مِنكَ أَعلَمُ (٣٧٤)

وقولَ الآخرِ(٣٧٥):

وإذا بُليتُ بحَاهِلٍ مُتَحَامِلٍ (٣٧٦) حَسِبُ (٣٧٦) المُحَالَ من الأمودِ صَوابا

(٣٢٠) (الديوان): «لئن سهل الله العزيز بلطفه».

(٣٧١) الديوان : «فمكنون»، وفي (ت) : «أبثت» بدل: «بثثت».

(٣٧٢) هو عمرو بن زعبل التميمي (مجموعة المعاني: ٢٠)، أو صالح بن عبد القدوس (٣٧٢) هو عمرو بن أعبد القدوس (جامع بيان العلم وفضله: ١٤٤)، وفي (ت): «قال»، وفي (م٦): «وقول من قال»، والبيت من الطويل.

(٣٧٣) (مجموعة المعاني)، (جامع بيان العلم): «تفهم».

(٣٧٤) المصدران السابقان: «افهم»، وفي (ت): «وقال» وفي (م٦): «وقول من قال» بدل: «وقول الأخر».

(٣٧٥) هو أبو مسلم الجهني (تتمة اليتيمة ١: ٨٦)، أو أبو العباس الناشيء المتوفى سنة ٣٦٦ هـ (بهجة المجالس ١: ٤٢٩، وفيات الأعيان ٣: ٣٧١)، والأرجح انهما لأبي مسلم، لأن أول مصدر أورد البيتين عزاهما إليه، والبيتان من الكامل.

(٣٧٦) (تتمـة اليتيمة)، «متحكم»، وفي (وفيات الأعيان): «متغافل» وفي (م٦): «متجاهل».

(٣٧٧) (تتمة اليتيمة)، (بهجة المجالس): «يجد»، وفي (وفيات الأعيان): «يدعو».

# أوليتُهُ مِنْي السَّكُوتَ وربِّما كان السَّكُوتُ عن القَبيحِ (٢٧٨) جَوابا/ (٨٧و)

وأمّا إذا وقَعتِ المُشكِلاتُ، واجتمعتِ المُعضِلاتُ، وحضر بها إليّ المَساقُ، وقِيلَ لي «إليكَ الحَدِيثُ يُسَاقُ» (٣٧٩) ونَادَى كُلُّ من فَطَنَ وَلَهَا (٣٨٠)، وزادَ من شوقِهِ إلى حَلّها ولَها، «أعطِ القَوْسَ بَارِيها» (٣٨١)، فأنتَ لَها وَلَها فليسَ لَهُم عِندي جَزاءُ إلا المنعُ والحِرمَانُ، وقطعُ الموادِّ والحَسمانُ (٣٨٢)، وأقطعُها (٣٨٢)من حَيثُ رَقتْ، وأقولُ: اذهبُوا إلى حيثُ ألْقتْ (٣٨٤)!

ثم انظُروا(٣٨٥) إلى المُتصدِّينَ (٣٨٦) للجَـوابِ كَيف يَلعبُـونَ، وإلى

(٣٧٨) (تتمة اليتيمة)، (وفيات الأعيان)، (بهجة المجالس): «عن الجواب» وفي (ت): «الكلام».

(٣٧٩) مثل يضرب للرجل يصلح له الأمر، وهو مستعجل يلتمس الوصول إليه قبل أوانه (٣٧٩) مثل يضرب للرجل يصلح له الأمر، وهو مستعجل يلتمس الوصول إليه قبل أوانه (جمهرة الأمثال ١: ٢٦، وفيه: «اليك يساق الحديث»، وفي (طش): «نظن» بدل: «فطن»، مع أن الأصل الذي اعتمده الشكعة: «فطن».

(٣٨٠) لها: غفل (اللسان: لها) ، ورسمت في (ت)، (ط١)، (ط٢): «ولهي»، وفي (ت): «إلى جلها لها» بدل: «إلى حلها ولها».

(٣٨١) مثل يضرب للاستعانة على العمل بمن يحسنه (جمهرة الأمثال ١: ٧٦).

(۳۸۲) (ط۱)، (ط۲): «والحثمان»، وفي (م۲): «والحسبان»، وفي (ل٥)، (ت)، (م۲): «والجسمان».

(٣٨٣) (م٢)، (م٦)، (ك٥): «فاقطعها»، رقت: صعدت (اللسان: رقا).

(٣٨٤) (ط١)، (ط٢): «القيت» وهو تحريف.

(٣٨٥) (ت) ، (ط ش): «انطر» وهمو صواب أيضاً، ولعمل السيوطي التفت هنا للمخاطبين.

(٣٨٦) (ك٥) : «المستعدين».

المُتعدِّينَ (٣٨٧) في الخِطابِ كيفَ يَلغبُونَ (٣٨٨)؟!.

وأقولُ افيضُوا بفيضكُم (٣٩٩)، وموتُوا بغيظِكُم، فاليومَ الّذين أوتُوا العِلمَ من الجُهالِ يَضحكُونَ، وعَلى أرائكِ المَعَارِفِ يتكِئونَ، وإن كَانَتْ واقِعة من الجُهالِ يَضحكُونَ، وعلى أرائكِ المَعَارِفِ يتكِئونَ، وإن كَانَتْ واقِعة حُكم أو عَمل وأُجِيبَ فيهَا بالخطأ والخطّل ، فأثم (٣٩٠) تَخلُفِي عن الجَوابِ وتَركي لإِبانةِ الصّوابِ، على من فَتحَ هٰذَا البابَ، وكانَ في ذلكَ أحدَ الأسبابِ، ليزدادَ عَذاباً فوقَ العَذابِ، ويدُوقَ من شَرابِ الحَميمِ المُذابِ، وأمّا أنا فأرجو (٣٩١) الأجرَ مَرتينِ، وأرجعُ الاسترجاعَ كَرتينِ، ولا أكترِثُ (٣٩٢) بماءٍ هُو دُونَ القُلتينِ (٣٩٣).

وأقولُ: قد تدبرتُ المَصالِحَ، واقتديتُ في التركِ والعُزلَة بالسّلفِ

<sup>(</sup>٣٨٧) (ك٥): «المتعدين»، وفي (ت): «إلى» بدل: «في» و: «يلعنون» بدل: «يلغبون».

<sup>(</sup>٣٨٨) يلغبون: يعيون (اللسان: لغب)، وفي (ط١)، (ط٢): «يلغنون» وهو تحريف.

<sup>(</sup>٣٨٩) الأصل (س١)، (ت): «بغيضكم» والمثبت ما ورد في (ط١)، (ط٢)، (م٢)، (ل٥)، وسقط من (ت): «فاليوم... الأسباب».

<sup>(</sup>٣٩٠) (م٢)، (طش): «ثم»، وفي (م٦): «واقعت» بدل: «واقعة»، وفي (ت): «ليزدادوا» بدل: «ليزداد».

<sup>(</sup>٣٩٢) (ط ش): «اشرب»، مع أن الأصل الذي اعتمد الشكعة: «اكترث» وفي (ت): «للاسترجاع» بدل: «الاسترجاع».

<sup>(</sup>٣٩٣) القلة : الجرة العظيمة، وفي الحديث: «إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل نجساً» (اللسان: قلل).

الصّالِح ِ، وَانتظرتُ (٢٩٤) رحمة اللهِ وهي قَريبٌ، وعدلتُ (٢٩٥) عن طَريقة / (٨٧ظ) من هو في شكّ من ذلكِ مُريبٍ، وأضربتُ عن أسلوبٍ لا أرضَاهُ وإن قلّ في ذلكَ الضريب، وكررتُ عَلى سَمعِي ذكرَ (٢٩٦) حَبيبٍ (٣٩٠)، مِن (٣٩٨) حَديث: وكُنْ في الدُّنيا كأنَّكَ غَريبٌ» (٣٩٩).

فَكَانَ (''') بالموتِ (''') وقد حَضرَ، وبالقبرِ وقد حُفر، وبالصَّورِ (''') وقد خُفر، وبالصُّورِ (''') وقد جُهر وقد جُهر ('''')، وبالبعثِ وقد نُشِر، وشُوهـدَ الأمرُ (''') عيـاناً بـلامِرا، وسِيقَ الّذين اتقَوا ربهُم إلى الجنةِ زُمراً (''') وحلّ كُلُّ مؤمنِ مِن ('''') دَارِ القِرى ('''')

<sup>(</sup>٣٩٤) (م٢)، (ط ش): «فانتظرت» وسقط من (ت): «التبرك والعنزلة»، وفي (م٦): «رحمة الله التي هي قريب».

<sup>(</sup>٣٩٥) سقط من (ك٥): «وعدلت... مريب»، وسقط من (ت): «وعدلت.... الضريب».

<sup>(</sup>٣٩٦) (ط۱)، (ط۲)، (م۲)، (م۱)، (ل٥): «ذكري».

<sup>(</sup>۲۹۷) (ط۲): «حبيبي».

<sup>(</sup>۲۹۸) (ط۱)، (ط۲): «و».

<sup>(</sup>٣٩٩) صحيح الجامع الصغير ٤: ١٨٦، وبعدها في (ت): «انتهى، تمت الرسالة وهي المقامة اللؤلؤية لمولانا قاضل العصر الشيخ السيوطي، نفعنا الله تعالى به في الدنيا والآخرة آمين بجاه سيد المرسلين».

<sup>(</sup>۲۰۰) (ط۱): «فكأنك»، وفي (ط٢): «فكأنها».

<sup>(</sup>٤٠١) (م٢)، (م٦): «بالمرء»، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٤٠٢) الصور: القرن (اللسان: صور).

<sup>(</sup>٤٠٣) سقطت من (ط١)، (ط٢).

<sup>(</sup>٤°٤) الأصل (س١): «الا»، والمثبت ما ورد في (ط١)، (ط٢)، (ك٥)، (م٢)، (م٢).

<sup>(</sup>٥٠٤) في سورة الزمر، الآية: ٧١ ﴿وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا﴾.

<sup>(</sup>٤٠٦) سقطت من ( م٢)، (ط ش) .

والقرارِ، وذَهبَ عَنهُم التعبُ والنصَبُ وقيلَ «لا ضَرَرَ ولا ضِرارَ» (٢٠٨، وأُتُوا مَالا عَينُ رأتُ ولا أذنُ سَمِعتْ، ولا خَطرَ على قلبِ بَشرٍ (٢٠٩) بالإمرارِ، وصَفتْ لَهُمْ من الأكدَارِ، وطَابَ لَهُمْ الكأسُ المُدارُ (٢١٠)، والملائكةُ يَدخلُونَ عَليهم مِن كُلِّ بَابٍ سَلامٌ عَليكُم بما صَبرتُم فنعمَ عُقبى الدارِ.

آخرُها(٤١١) ولله الحمدُ والمنةُ، وصلى الله وسلم على سيدنَا مُحمد وآلِه (٨٨و) وصحبهِ وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين، آمين آمين آمين . /

<sup>= (</sup>٤٠٧) الأصل (س١): «القرا» والمثبت ما ورد في (ط١)، (ط٢)، (م٢)، (م٢)، (م٢)، (ل٥٠).

<sup>(</sup>٤٠٨) صحيح الجامع الصغير ٦: ١٩، وقال ابن الأثير في تفسيره: الضرّ: ضد النفع . . . . فمعنى قوله لا ضرر أي لا يضر الرجل أخاه فينقصه شيئاً من حقه، والضرار: فعال، من الضر: أي لا يجازيه على اضراره بادخال الضرر عليه (النهاية في غريب الحديث والأثر ٣: ٨١).

<sup>(</sup>٤٠٩) مسند أحمد بن حنبل ٢: ٤٦٦.

<sup>(</sup>٤١٠) (ك٥): «والمدار».

<sup>(</sup>٤١١) في (ط١)، (ط٢): «آخرها ولله الحمد والمنة»، وفي (ل٥): «تمت والحمد لله على على كل حال، وصلى الله على سيدنا محمد والآل»، وفي (م٢): «وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، تم والحمد لله وحده على يد افقر العباد وأحوجهم إلى مولاه الراجي من الله غفران الذنوب مصطفى مرتجي بن المكرم الحاج أيوب الشافعي مذهبا الأحمدي السعدي الدمرداش الخلواتي طريقة ومشربا، السلقوني خدمة، غفر الله له ولوالديه ولمن دعا لهما والمسلمين، آمين، عشرين من الحجة ختام عام ألف وماثتين واحدى وثمانين عشاء»، وفي (م٦): «تمت والحمد لله وكان الفراغ منها نهار الجمعة يوم ثلاثين في رجب الحرام سنة ١١٠٨ على يد الفقير إلى ربه عثمان بن أبى بكر كان الله له ولوالديه وللمسلمين أجمعين».

## المقامةُ المُزهريةُ(١)

«وتسمى النجح في الإجابة إلى الصَّلح كتب بها إلى المقرِّ الأشرفِ القَاضِي تَقي الدِّينِ أبي بكر بنِ مُزهرٍ (٢) كَاتبِ السَّرِ الشَّريفِ في قضيةٍ اتفقت مع الشيخ ِ شَمس ِ الدين الجَوجَري رُحمهُ اللهُ».

بسم الله الرحمن الرحيم (٣) ﴿ وإن جَنَحُوا للسّلم فَاجِنَح لَهَا وَتَوكّل على اللهِ إنّهُ هو السّميعة

(۱) (۳): «وهذه المقامة المزهرية وتسمى النجح في الإجابة إلى الصلح كتب بها إلى المقر (كلمة غير واضحة) القاضي تقي الدين أبي بكر بن مزهر كاتب السر الشريف، في قضية اتفقت مع الشيخ شمس الدين الجوجري، للشيخ الأعلم جلال الدين السيوطي رحمه الله آمين»، وفي (٥٥): «هذه المقامة المزهرية أو تسمى النجح في الإجابة إلى الصلح، كتب بها إلى القاضي تقي الدين أبي بكر بن مزهر كاتب السر في قضية اتفقت مع الشيخ شمس الدين الجوجري، للشيخ الامام العالم خاتمة الحفاظ جلال الدين السيوطي الشافعي تغمدهم الله برحمته أجمعين بمنه وكرمه»، وفي (ف١): «المقامة المزهرية وتسمى النجح في الاجابة إلى الصلح للسيوطي».

(٢) هو أبو بكر بن محمد بن محمد المعروف بمزهر الدمشقي، ولد سنة ٨٣٧هـ، كان عالما فاضلا عارفا بالفقه، وجيها عند الملوك والسلاطين، وولي عدة وظائف سنية، منها: نظر الاسطبل، ونظر الجيش، وكتابة السر بالديار المصرية، ودام بها نيفا وعشرين سنة، حتى مات وهو مقرر بها سنة ٨٩٧هـ، انظر (بدائع الزهور لابن اياس ٣: ٢٥٥، الضوء اللامع، ١١: ٩٨، الذيل على رفع الأصر: ٢٦٩).

(٣) بعدها في الأصل (ط١): «وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم»، وفي \_\_

العَلِيثُم ﴾(٤).

بعدَ التصديرِ بسلام اقتداءً بالسَّنةِ، وابتداءً (٥) بالذي هو تَحيةُ أهلِ الجنةِ، ودُعاءً من مُخلص في حُبهِ، مُبالغ (١) وإن بَعُدتِ الأجسَادُ في قُربهِ، مُحققٍ بلسَانِهِ وقَلمِهِ، ما وَقرَ من المحبةِ في قلبِهِ، إنّه لمّا وردَ القاصِدُ الكريمُ أمس الليلة الماضِيةَ، وأدّى من الرسالةِ العاليةِ، ما أدّى فوعتهُ أذنٌ وَاعِيةٌ، أجابُ الفَقيرُ إلى ما اقتضتهُ الأراءُ العاليةُ من (١) الصَّلحِ، وبادرَ إلى ذلكَ ولم يتلعثم (٨) وعَلَمَ أن في الجنْح (٩) إلى ذلكَ عَينَ (١١) النَّجح (١١)، ويُقدمُ (١٢) الفَقيرُ للمسامِعِ الكريمةِ مُقدماتٍ مِنهَا اللهُ اللهُ المسامِعِ الكريمةِ مُقدماتٍ مِنهَا (١٢):

إنهُ لم يَقعْ منهُ فيما مضَى على أحدٍ من البشرِ اعتداءً، ولا كانَ لَهُ تعرضُ

<sup>= (</sup>ط٢): «وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه»، وفي (ل٣): «وبه ثقتي»، وفي ( ط٢): «وبه ثقتي»، وفي ( م ٥): «ولا حول ولا قوة إلا بالله»،

<sup>(</sup>٤) سورة الأنفال، الآية: ٦١، وسقط من (م٥): «إنه هو السميع العليم».

<sup>(</sup>٥) (ك٣): «واقتداء».

<sup>(</sup>٦) الأصل (ط١)، (ط٢): «مبايع»، وفي (ك٣): «مبالغا»، والمثبت ما ورد في (٥٥)، (ف١)، (طك).

<sup>(</sup>٧) (ل ٣): «عن».

<sup>(</sup>A) (b ٣): «يتعلم».

<sup>(</sup>٩) الجنح: الميل والقصد (اللسان: جنح).

<sup>(</sup>١٠) (طك): «غايسة».

<sup>(</sup>١١) النجع: الضفر بالشيء (اللسان: نجع).

<sup>(</sup>۱۲) الأصل (ط۱)، (ط۲): «وتقدم»، والمثبت ما ورد في (ل۳)، (ف١)، (م٥)، طك).

<sup>(</sup>۱۲) سقطت من (۳۵).

إلى أحدٍ في (١٤) الإبتداء، ولكنْ لَهُ مُنذُ تَصدَّى للافتاء (١٥) وذلكَ سبعَ عَشرة (١٦) سَنةً ورجُلانِ (١٧) من المُفتينَ (١٨) مُرصَدانِ للاعتداءِ عَليهِ، وإيصالِ كُلِّ قُولٍ وسَيِّى ء (١٩) إليهِ.

فأمّا أحدُهما: فقد كُنتُ في زَمنِ الشبابِ ألممتُ بدروسِهِ بعضَ الإلمَامِ (٢٠)، وزرتُهَا (٢٠) زِيارةَ الطيفِ في المَنامِ، فأنا أحفظُ لَهُ هٰذا القدرَ، وأقيمُ لَهُ في كُلّ ما صَدرَ مِنهُ العُذْرَ.

وأمَّا الآخرُ: وهو الذي قَامتْ عَليهِ العَجاجةُ، وزَعمَ الناسُ أنهُ انصدعَ بلفظي الجوهَريِّ (٢٢) صَدعَ الزجاجةِ، فإنّي أخذتُ العُلومَ عن شُيوخِهِ فهو - وإن كَبُر سِنهُ - من جُملةِ الرّفاقِ، وقد نَاظرتُهُ بمكةَ (٢٢) [المُشرفةِ ](٢٤) أيّام

(۱٤) (م ٥) : «من».

(١٥) (ك٣): «في الافتاء».

(١٦) ( ٣٥): «سبعة عشر».

(١٧) هما شمس الدين السخاوي، وشمس الدين الجوجري.

(۱۸) (م٥): «المفتيين».

(١٩) (طك): «فاحش».

(۲۰) (ف١): «الامام» وهو تحريف.

(٢١) الأصل (ط١)، (ط٢): «وزرته»، والمثبت ما ورد في بقية نسخ المقامة.

(٢٢) يشير السيوطي إلى كتابه «اللفظ الجوهري في رد خباط الجوجري»، انظر: (التحدث بنعمة الله: ١٩٣).

(٢٣) (م٥): «في مكة»، وهو صواب أيضاً.

(٢٤) زيادة من (ف١)، (ل٣)، (م٥)، (طك).

مُجاورتي بها وذلكَ من عِشرينَ سنة (٢٥) فما (٢٦) جاراني فَضلاً عن السّباقِ، ثم إنه رأى الاعتداء عَليّ كأنه من جُملةِ الدّين، ولم يخطرْ ببَالِهِ أنه يُدانُ (٢٧) كما يَدينُ، فاحتملتُهُ الكرةَ بعدَ الكرةِ، وتجاوزتُ عَنهُ (٢٨) بضعاً وعِشرينَ مَرةً، ومن جملتِها كِتابتُهُ (٢٩) تحت (٣٠) خَطّي في رقعةِ الإفتاءِ المُتعلِقةِ بمسألة ومن جملتِها كِتابتُهُ (٢٩) تحت (٣٠) خَطّي في رقعةِ الإفتاءِ المُتعلِقةِ بمسألة رعَايةِ (٣١) الغَنم (٢٣): «هذا غَلطٌ واضِحٌ، [وفهمٌ] (٣٣) ووهمٌ فَاضِحٌ»، وفي أحرُف أخر، وشنّع بها المُشنعُ (٤٣) عليّ في أقطارِ الأرض وسعّر نواحِيها بالشّررِ، وعَرَضها [مُشنّعاً بِهَا] عليّ على خلق (٣٥) الله [تعالى] (٣٦) من أمير بالشّررِ، وعَرَضها [مُشنّعاً بِهَا] عليّ على خلق (٣٠) الله [تعالى] (٣٦) من أمير

<sup>(</sup>٢٥) كانت مجاورة السيوطي بمكة سنة ٨٦٩ هـ ، وانظر خبر مناظرة السيوطي لشمس الدين الجوجري في (التحدث بنعمة الله: ١٨٤).

<sup>(</sup>٢٦) (ط٢): «فلما» وهو خطأ.

<sup>(</sup>۲۷) ( <sup>۲۷</sup>): «يداني».

<sup>(</sup>۲۸) الأصل (ط ۱)، (ط۲): «تحاورت معه»، والمثبت ما ورد (م٥)، (ل٣)، (ف١)، (طك).

<sup>(</sup>۲۹) ( ل۳): «كتابة» وهو تحريف.

<sup>(</sup>۳۰) (ف ۱): «كمت» وهو تحريف,

<sup>(</sup>٣١) سقطت من ( م ٥ ) ، ( ط ك): «بمسألة»، وفي (م ٥)، (ط ك): «برعاية» بـدل: «رعاية».

<sup>(</sup>٣٢) ذكر السيوطي: أنه ألف في هذه المسألة: «تنزيه الأنبياء عن تسفيه الأغبياء»، انظر (التحدث بنعمة الله: ١٨٨)، وقد طبع «تنزيه الأنبياء» ضمن (الحاوي للفتاوي ١: ٢٣٢).

<sup>(</sup>۳۳) زیادهٔ من (م٥).

<sup>(</sup>٣٤) سقطت من (ط ٢): «بها المشنع»، ووردت لفظة «بها» في هامش الأصل (ط١)، وفي (م٥): «وشنع علي بها المشنع في أقطار...».

<sup>(</sup>٣٥) الأصل (ط١)، (ط٢): «وعرضها على أعلا خلق...» والمثبت والـزيـادة من =

المؤمنين فمن دونَهُ، وأبرزَ بسبيهَا (٣٧) كُلُّ عَدهٍ مَخزونَ (٣٨) صدرِهِ / (٤٨) ومكنُونَهُ، ولم أنطقٌ (٣٩) فيهَا ببنتِ شَفةٍ، ولا لَفظتُ مع كَثرةِ (٤٠) ما سمعتُ من الأذى بحرفِ سَفهٍ، حتى ظنَّ الناسُ الظُّنُونَ وتوهمُوا (٤١) أني غلطتُ فيما كَتبتُ لكثرةِ ما رأوا (٢٠) عندي من السِّكُونِ، هذا (٣٠) مع أن (٤١) المُغلطَ كانَ وقعَ لَهُ أولاً [من ] (٥٠) مُوافقةِ كِتابتي (٤١) ما وَقعَ، وكانَ [المُشنعُ ] (٧١) علي قد رجَّعهُ (٨١) عمّا كَتبَ (٤١) ورامَ مِنْي أن أرجعَ كما رجَعَ:

(٣٦) زيادة من (ف١).

(٣٧) الأصل (ط1)، (ط٢): «بها»، والمثبت ما ورد في (ف1)، (ل٣)، (م٥)، (ط ك).

(۳۸) (ط۲): «ومحزون».

(٣٩) (طك) : «أتفوه» ولعله صواب.

(٤٠) (ط۲): «بكثرة».

(٤١) (ل ٣): «وتهموا» وهو تحريف.

(٤٢) (ف١)، (ل٣): «رأو».

(٤٣) (ف١): «فهذا».

(٤٤) (ف١)، (طك): «كون».

(٤٥) سقطت من الأصل (ط١)، (ط٢)، والزيادة من (ك٣)، (ف١)، (م٥)، (طك).

(٤٦) (ل ٣): «كتابي».

(٤٧) سقطت من الأصل (ط١)، (ط٢)، والزيادة من (ك٣)، (ف١)، (م٥)، (طك).

(٨٤) (طك): «رجع».

(٤٩) ( ل ٣): «كنت»، وفي ( ف ١): «كتبه».

<sup>= (</sup>ف۱)، (ل۳)، (م٥)، (طك)، وسقطت «بها» من (ف۱)، وفيها: «وعلى» بدل: «علي».

#### ولا ألين لغير الحقّ أسالُهُ

حَتَّى يَلينَ لضِرْسِ المَاضِعِ الحَجَرُ (٥٠)

ثم أخذَ مُستمراً على تعديهِ، مُفحِشاً (٥١) في تصديهِ، حتى وقعتْ واقِعةُ الرؤيةِ (٢٥) فلم يَحفظْ فيهَا نَقلاً ولا وَقَفَ عليها في كِتابِ أصلاً، وأرسلَ يَطلبُ مؤلفي فيها، فأرسلتُهُ إليهِ حِشمةً ومُروةً، وجَرياً على سننِ أهلِ الفتوةِ (٥٥)، فلمّا استفادَ [مُنهُ] (٤٥) غَرضَهُ لم يولِّهِ (٥٥) برّاً، ولا قابلَهُ شُكراً، بل أولاهُ هُجراً، وأسمعهُ نُكراً (٢٥) وحمّلهُ إصراً:

وأظلمُ أهل الظلم من بَاتٌ خاسِداً

لِمَنْ بَاتَ في نعمائِهِ يَتَفَلَّبُ (٥٧)

<sup>(</sup>٥٠) البيت لعبد الله بن الزبير الأسدي، شاعر أموي (شعر عبد الله بن الزبير الأسدي: «أتبعه» بدل: «أسأله»): والبيت من البسيط.

<sup>(</sup>۱٥) ( ٣٥)، (م١): «متفحشا».

<sup>(</sup>٥٢) المقصود رؤية النساء لله في الدار الآخرة، هل ثبت أنهن يرينه أو تختص الرؤية بالرجال؟ وقال السيوطي: «فذكرت أن المسألة ذات خلاف وأن الراجح أنهن لا يرين إلا في العيد خاصة. . . وألفت أنا في هذه المدة تأليفاً سميته «اسبال الكسى على النساء» ثم لخصته في تأليف أخصر منه سميته «رفع الأسى عن النسا»، انظر (التحدث بنعمة الله: ١٩٠-١٩٢).

<sup>(</sup>٥٣) الفتوة: خصلة من خصال الدين، وصفة مكملة للعارفين، وهي عهد بين الكبير ورفيقه على التمسك بقانون الدين. . . والفتوة أصل المروة، انظر (كتاب الفتوة لابن المعمار: ١٣٩).

<sup>(</sup>٤٥) زيادة من (ف ١).

<sup>(</sup>٥٥) (ف١): «لم ير له» وهو تحريف.

<sup>(</sup>٥٦) وردت في (م٥): «واسمعه نكرا» بعد: «وحمله اصرا».

<sup>(</sup>٥٧) البيت لأبي الطيب المتنبي (ديوانه ١: ١٨٥)، وفي (م٥): «البغي» وفي (ك٣): «الناس»، بدل: «الظلم»، والبيت من الطويل...

فأرسلتُ إليهِ ورقَةً لَطِيفةً فيها جَوابُ ما أنكرهُ، وتلطفتُ لَهُ في العِبارةِ ولم (^^) أجانسهُ فيمَا أصدرهُ، فبمجردِ ما وصَلتْ إليهِ وَقعَ مِنهُ مالا حَاجَةَ إلى ذكرِهِ، ومن ظنّ أنهُ يَعلُو بظُلم أوْ سَفهٍ فإنهُ من حيثُ لا يشعرُ خَافِضٌ لقدرِه، فألفتُ في مُقابلةِ (^0) ذلك «اللفظ الجَوهَرِي» (^1) وهو جَوهَرِيُّ كاسمِهِ مِسكيٌّ في حَدِّه (11) ورسمِهِ، على قانونِ العِلمِ والأدب، وأسلوبِ العُلماءِ ذَوي الرُّتب، ليسَ فيه كَلمةٌ مُوحِشةٌ، ولا لَفظةُ (١٢) مُفحِشةٌ، فإن أنكرَ الناسُ مِنهُ كَلمةً في الفقرةِ الأخيرةِ، أفما يُقابل (٣٠) في المِيزانِ (١٤) بماصَدر (٥١) منهُ مَراتٍ من الكلماتِ الكثيرةِ؟!

هل أباحَ اللهُ لَهُ عِرْضِي وحرَّمَ عِرضَهُ؟! هل رخصَ لَهُ أن يقترض<sup>(٦٦)</sup> من عِرض ِ أخيهِ ولا يُوفي قَرضَهُ<sup>(٦٧)</sup>؟!

<sup>(</sup>٥٨) (٣٥): «ولا» وفي (ف١): «الذكرة» بدل: «ذكره».

<sup>(</sup>٥٩) (ك٣)، (ف١)، (م٥)، (طك): «مقابل».

<sup>(</sup>٦٠) وتمام اسمه : «اللفظ الجوهري في رد خباط الجوجري» في مسألة رؤية النساء، انظر (التحدث بنعمة الله: ١٩٣، كشف الظنون ٢: ١٥٥٩).

<sup>(</sup>٦١) (٣٤)، (ف١): «خده» وهو تحريف.

<sup>(</sup>٦٢) (ف١): «لفظ»، وفي (ل٣): «لقطت» وهو تحريف.

<sup>(</sup>٦٣) (ف١)، (ل٣)، (م٥): «تقابل».

<sup>(</sup>٦٤) سقطت من (٥٥): «في الميزان».

<sup>(</sup>٦٥) (ف١): «حصل».

<sup>(</sup>٦٦) (ف١): «يترضى» وهو تحريف.

<sup>(</sup>۲۷) (ف۱): «عرضه».

هل أباح للإنسان (٢٨) أن يسفه وما سفه [عليه ] (٢٩) ؟! هل مَلكَ بشُهرتِهِ رقَابَ الناسِ فوجبَ الانقيادُ إليهِ؟! أما عَلَمَ أن الجهلَ في الكِتابِ والسُّنيةِ هيو ضيدُ حِفظِ اللَّسانِ

أما بلغَهُ قولُ الشّيخِ عبدِ اللهِ المَنُوفِيِّ (٧١) رضي الله عنهُ لبعضِ الأشياخِ وقد وَقَعَ مِنهُ ما يشبهُ ذَلكَ: «أنت يا شيخُ رَجلٌ عَالِمٌ ولكن ما أدبكَ العِلمُ»(٧٢).

وبعد هذا كلِّهِ فما في (٢٣) هذا الاسم من باس ، ليت شِعْرِي كَيفَ أَنكرَ (٢٤) التسمية بمثل ذلك الناس؟! أما سمَّعوا بمَن (٢٥) سَمَّى من العُلماءِ (٤٩) السَّابِقِينَ: «الصَّارِمَ الهنديِّ في الردِّ عَلَى الكِندِي» (٢٠) / وبمن سَمَّى «نَتفَ

<sup>(</sup>٦٨) (م٥)، (طك): «للأسن» وهو تحريف.

<sup>(</sup>٦٩) سقطت من الأصل (ط١)، (ط٢)، والزيادة من بقية نسخ المقامة.

<sup>(</sup>٧٠) (ط٢): «والجلم» وهو تحريف.

<sup>(</sup>٧١) لمم أجد له ترجمة في المصادر التي رجعت إليها، وفي (طك): «سيدي» بدل: «الشيخ»، وسقط من (ف١)، (طك): «رضى الله عنه».

<sup>(</sup>٧٢) ورد القول هي (التحدث بنعمة الله: ١٧٨).

<sup>(</sup>٧٣) سقطت من (ط٢).

<sup>(</sup>٧٤) (طك): «يعجب في».

<sup>(</sup>٧٥) ( ٣٠) : «بمثل ما سمى».

<sup>(</sup>٧٦) «الصارم الهندي في الرد على الكندي» لأبي الخطاب. . . . بن دحية وهو عمر بن حسن بن علي بن الجميل السبتي ، المتوفى سنة ٦٣٣ هـ ، ألفه لما حصر هو والتاج الكندي، عند الوزير وأورد ابن دحية ، حديث الشفاعة فلما وصل إلى قول الخليل عليه الصلاة والسلام: «إنّما كنت خليلًا من وراء وراء، فتح ابن دحية الهمزتين، فقال الكندي: وراء وراء بضم الهمزتين، فعسر ذلك على ابن دحية فصنف في هذه =

اللَّحيةِ من ابنِ دِحْيَةً»، وبمنَ سَمّى: «الصارِمَ المُنكِي في الردِّ على السُّبكي» (٧٧)، وبمن سَمِّى: «الصارِمَ في قَطع العَضُدِ الظالِم (٧٧)، في كُتب سُميتُ بأمثال ِ هذه الأسماءِ تُنقلُ (٧٩) وتُذكَر، ولم يستشنعها أحدُ من العُلماءِ ولا أنكر.

ثم لم يَستحضرُ هٰذا الرجلُ سوابقَهُ الصادِرَ [عَنهُ ] (١٠) فعلُها، ولا تَلا(١٠) قعلُها، ولا تَلا(١٠) قعلُهُ تعالى: ﴿وَجَزَاءُ سَيَّئَةٍ سَيَّئَةٌ مثلُهَ الله (٢٠) بل سلّطَ أعوانَهُ وشددَ أَسُطانَهُ (٢٠)، وثارُوا من كُلّ جَانبٍ بالنارِ المُسعّرةِ، وتعدّوا (١٠٠) إلى أمورٍ هي

المسألة هذا الصارم، وبلغ ذلك الكندي فعمل مصنفاً سماه «نتف اللحية من ابن
 دحية»، انظر (كشف الظنون ۲: ۱۰۷۰).

<sup>(</sup>۷۷) «الصارم المنكي في الرد على السبكي»: «ألفه محمد بن أحمد بن عبد الهادي المقدسي المتوفى ٧٤٤ هـ، في السرد على كتاب تقي السدين السبكي «شفاء السقام»، انتصارا لشيخه ابن تيمية، انظر: (الصارم المنكي: ٤)، وسقط من (ل٣): «المنكى».

<sup>(</sup>٧٨) «الصارم في قطع العضد الظالم»: رسالة كتبها ابراهيم بن أحمد بن الحسين الجابردي في الانتصار لوالده من العضد الشيرازي، وأوردها السيوطي في (الأشباه والنظائر ٤: ٢٠).

<sup>(</sup>٧٩) سقطت من ( ٢٩).

<sup>(</sup>٨٠) سقطت من الأصل (ط١)، (ط٢)، والزيادة من بقية نسخ المقامة.

<sup>(</sup>۸۱) (ل۳): «تلی».

<sup>(</sup>AY) سورة الشورى، الآية : ٤٠، وتمامها: ﴿فمن عفا وأصلح فـاجره على الله إنه لا يحب الظالمين﴾.

<sup>(</sup>۸۳) أشطانه: جمع شطن وهو الحبل الطويل الشديد الفتل يستسقى به وتشد به الخيل (۸۳) (اللسان: (شطن).

<sup>(</sup>۸٤) (ل ٣): «ونفذوا».

وإن تقضتْ (٥٠) فهي في صَحائِفِهم مُسطرةً، ﴿ذَٰلِكَ ومَنْ عَاقَبَ بمثلِ ما عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِي عَليهِ لينصُرنَّهُ اللهُ ﴾ (٢٦).

ثُمَّ إِنهُم مَلأُوا(^^) الكونَ شَرَّا، وسعرُوهُ بَراً وبَحراً، وتصدَّى أفذاذُ (^^) مِنهُم للرَّدَ فما ردُّوا بعِلم ، ولا نطقُوا بحِلم ، وهوسَيَجعلُ اللهُ بعدَ عُسرٍ يُسراً ﴾ (^^):

قد سَاعَدَ الجَوجَرِيِّ اثنَانِ وانتصرًا لَـهُ فُ أَصبحتُ كَالوصلِ حُلو اللَّفظِ أعذَبَهُ ﴿ وأمسيَ

لَـهُ فـدعـهُ ولا تَعبـاً بـاثنينِ (٩٠) وأمسيَـا في البَذا مُـرّينِ (٩١) كـالبينِ

وقلتُ قَبلَ ذٰلكَ (٩٢):

أُفتي به وهو ذُو حِقه وأضغَانِ فاتركهُمَا فهُمَا في الحِقدِ (٩٣) كالبَانِي

مَا زَالَ بينَ الورَى البَانِي يُسفهُ ما وقد قَفا اثنانِ في ذَا الأمرِ مَـذهبَـهُ

<sup>(</sup>۸۵) ( ل۳)، (طك): «انقضت».

<sup>(</sup>٨٦) سورة الحج، الآية: ٦٠، وتمامها: ﴿إِنَّ اللَّهُ لَعَفُو غَفُورَ﴾.

<sup>(</sup>٨٧) رسمت في الأصل (ط١)، (ط٢): «ملئوا»، وفي (ل٣): «ملؤا» والمثبت ما رسم في (ف١)، (م١)، (طك).

<sup>(</sup>۸۸) (طك): «أفراد».

<sup>(</sup>٨٩) سورة الطلاق، الآية : ٧، وبعدها في (٣٥): «وقال الشاعر شعر»، ويبدو أن الشعر من نظم السيوطي، والبيتان من البسيط.

<sup>(</sup>٩٠) (ف١)، (م٥)، (ل٣)، (طك): «بالاثنين».

<sup>(</sup>٩١) (ف١): «مرهن»، وفي (طك): «والفحش».

<sup>(</sup>٩٢) ( ك ٣): «وقال الآخر فيه»، وفي (ط ك): «مثل» بدل: «قبل»، والبيتان من البسيط. (٩٣) (ط ك): «الشــــ ».

وأمّا مَا ذَكرهُ القِاصِدُ الكَريمُ من أن الناسَ صَارُوا فَريقينِ فإن ذُلِكَ ليسَ بِالمري، ولا نَاشِيءٌ عن اختِيادِي، بلل لا أزالُ أردُّهُم، وعن الكلامِ أصُدُّهُ اللهُ عَنْ الخَلِيادِي، بلل لا أزالُ أردُّهُم، وعن الكلامِ أصُدُّهُ اللهُ الل

[وأمّا ما يُنسبُ إليّ من إرسال ِ الكِتاباتِ، فلم أكتبُ في حَقّ المذكُورِ بعدَ «اللّفظِ الجَوهَريّ» شيئاً [ ٩٤٠] .

وأمّا قضية «الكرّ» (٥٥) فقد سَبقَ قبلَها التنقِيرُ (٥٦)، ودِيرَ بهِ على الجمّ الغَفِيرِ، فلا أقلُ من ردّ الجَوابِ، وبيانِ الصّوابِ، ثمّ لمّا وقعَ مِنهُ النكرانُ، واشتهرَ عنهُ ما حَلفهُ من الأيمانِ، كتمتُ «الكرّ» بعدما كتبتُهُ (٩٧)، وطويتُهُ جشمةً مَعَهُ وما نشرتُهُ.

وأمّا «رَفعُ الشّرِ» (٩٨) فَجوابٌ لِما صَدرَ مِنهُ من القدح ، وتَكررَ (٩٩) مِنهُ من أَمّا «رَفعُ الشّرِ» (٩٩) مِنهُ من (١٠٠) عدةِ أعوام من الجَرح ِ، ومن يَتعرضُ للأسدِ يُقبلُ إليهِ، «ومن يهُن

<sup>(</sup>٩٤) ما بين المعقفين زيادة تفردت بها (طك).

<sup>(</sup>٩٥) وتمام اسمه «الكر على عبد البر»، ذكره السيوطي في (التحدث: ١٢٥)، وذكر حاجي خليفة: «الكر على عبد البر ـ في اعراب آية للسيوطي ذكره في فهرست مؤلفاته في فن النحو (كشف الظنون ٢: ٤٧٤).

<sup>(</sup>٩٦) الأصل (ط١)، (ط٢): «التنفير»، والمثبت ما ورد في (م٥)، (ف١)، (ك)، (ط ك).

<sup>(</sup>٩٧) (ك٣): «كتمت» وهو تحريف.

<sup>(</sup>٩٨) وتمام اسمه (رفع الشر ودفع الهر الصادرين من عبد البر) ذكره السيوطي في (١٢٥) وفي (٣٠): «نشر» بدل: «الشر».

<sup>(</sup>٩٩) (طك): «وكرر».

<sup>(</sup>۱۰۰) ( ل۲): «في»، وسقطت منها: «أعوام».

يسهل الهَوانُ عَليهِ»(١٠١):

لا تبطمعوا أن تُهينونَا ونكرمَكُم وأن نَكُفّ الأذى عَنكُم وتُؤذُونَا (١٠٢)

وأمّا مَا يَتعلقُ بدعوى الاجتهادِ فإني لم أقلهُ إلا في الابتداءِ صريحاً بلسَانِي، وإنما ذَكَرتُ ذلكَ في تأليفٍ (١٠٣) فنقلَهُ (١٠٠٠) مَنْ قَصدَ الشنعة لا الشّهرة، فلمّا رُجعتُ (١٠٠٠) فيهِ صرتُ أقررُ لِمن (١٠٠١) رَاجعَني فيهِ أمرَهُ، مَع أني عَددتُ تَصدي هذا العَدو لإشهارِهِ (١٠٠٠) فَضلًا من اللهِ أجراهُ على يَديهِ (١٠٠٠). // فلا أستطيعُ القِيامَ بشكرُ عُشرِ معشَارِهِ، وقد أنشدتُ في ذلك:

من يهن يسهل الهوان عليه ما لجرح بميّت ايالام

<sup>(</sup>١٠١) من قول أبي الطيب المتنبي (ديوانه بشرح العكبري ٤:٩٤):

<sup>(</sup>۱۰۲) البيت للفضل بن عباس بن عتبة بن أبي لهيب الملقب بالأخضر اللهبي: (المؤتلف والمختلف للآمدي: (٤) وورد بلا عزو في (دلائل الاعجاز: ٢٤٣)، والبيت من المصنفات: وهي القصائد التي أنصف قائلوها فيها أعداءهم، وصدقوا عنهم وعن أنفسهم فيما اصطلوه من حر اللقاء. انظر: (خزانة الأدب ٣: ٥٢٠ - ٥٢١ طبولاق)، وفي (ك): «تمينونا» بدل: «تهينونا»، والبيت من البسيط.

<sup>(</sup>١٠٣) ذكره في كتابه «الرد على من أخلد إلى الأرض وجهل أن الاجتهاد في كـل عصر فرض «انظر: (التحـدث ١١٥، مكتبة السيـوطي: ٢٠٣)، وفي (طك): ««في بعض الكتب».

<sup>(</sup>۱۰٤) سقطت من (ط۲).

<sup>(</sup>١٠٥) المثبت ما ورد في (ف١)، وفي الأصل (ط١) وبقية النسخ «روجعت».

<sup>(</sup>١٠٦) الأصل (ط١)، (ط٢): «من»، والمثبت ما ورد في (ف١)، (ك٣)، (م٥)، (ط ك).

<sup>(</sup>١٠٧) الأصل (ط١)، (ط٢): «شتهاره» وهو تحريف، والمثبت ما ورد في (ف١)، (ك١)، (م٥)، (طك).

<sup>(</sup>۱۰۸) ( ل۳): «یده».

أشهدُ عَظيمَ الفَضلِ من سَيَّدي أقامَ أعـ يَسعونَ في نَشرِ ثَنائي بما أمكنهم ه

أقامَ أعدائي لِي يَخدِمُون (\*) أمكنهُم من حَيثُ لا يعلَمونْ

ثم لم أذكُرهُ (١٠٩) من ثَمَّ إلا جَواباً لقَائل ، وتقريراً لِسَائل (١١٠)، ولم يكنْ أصلُ دَعواهُ فَخراً، بل تَحدُّثاً بنعمةِ اللهِ و(١١١) شُكراً، ولكنّ الأمرَ كَما قَالَ ابنُ دَقِيقِ العِيدِ (١١٢) رضي اللهُ عَنهُ (١١٣):

ذنبي إلى البُهم الكَوْادِنِ (١١٤) أنني غَلَستُ في طَلبِ العُلا وتصبحُوا غَلَستُ في طَلبِ العُلا وتصبحُوا لَولم تكن لِي في القُلوبِ مَهمابةً لولم تكن لِي في القُلوبِ مَهمابةً لم يُكثرُوا بالطعن (١١٥) في ويقدحُوا

(\*) البيتان من مجزوء البسيط.

(۱۰۹) ( ل۳): «اذکر».

(۱۱۰) (۲۵): «لمسائل».

(١١١) سقطت من (ف١).

(١١٢) هو محمد بن علي بن وهب بن مطيع، الامام العلامة شيخ الإسلام تقي الدين أبو الفتح ابن دقيق العيد، قال ابن شاكر الكتبي: «كان إماماً متفنناً محدثاً فقيهاً مدققاً أصولياً أديباً شاعراً نحوياً ذكياً غواصاً على المعاني»، كان مالكياً ثم صار شافعياً ولد سنة ٢٠٧هـ ، انظر ( فوات الوفيات ٢:٢٤، الطالع السعيد للأدفوي ٢٥٥، رحلة العبدري: ١٣٨، ودراسة علي صافي حسين بعنوان «ابن دقبق العيد: حياته وديوانه»)، ولم أعثر على الأبيات في المصادر المتوفرة بين يدي.

(١١٣) سقط من (ف١)، (ك٣)، (م٥)، (طك): «رضي الله عنه».

(١١٤) الكوادن: جمع كودن وهو البرذون، ويشبه به البليد (اللسان: كدن)، وفي (ك٣): «مني» بدل: «أنني» وفي (طك): «العلى»، والأبيات من الكامل.

(١١٥) (م٥)، (ل ٣)، (طك): «في الطعن».

نَظُرُوا بعَينِ عَداوةٍ ولو انها عَينُ الرضَى لا ستحسنُوا ما استقبحُوا

والذي يُنهى إلى المسامِع الكريمةِ الآنَ، أن الفقيرَ أجابَ لِمَا نُدبَ إليهِ من الصَّلح بمعنى الاستمرارِ عَلى ما هُو العَادةُ: أنهُ لا يصدرُ مِنهُ في حقّ أحدٍ من خلقِ اللهِ اعتداءُ (١١٦) مُبتداً، ويحدثُ (١١٧) على ذلكَ زيادةً أنهُ لا يقابلُ من خلقِ اللهِ اعتداءُ (١١٨) أمبتدا، ومتى نقلَ أحدٌ خِلافَ ذلكَ فهو كَاذِبٌ في نقلِهِ عني، ومن تعرضَ ممن ينسبُ (١١٩) إليّ (١٢٠) إلى مُخاطبةِ من سَفِه من أصحابِ الجَوجري (١٢١) فلستُ مِنهُ وليسَ مني، استنبطتُ شرطَ هٰ ذينِ على نفسي مما وقع في صُلح ِ الحُديبية (١٢١) تأسّياً (١٢١) وقُدوةً، واتّباعاً لسُنةِ سيّدِ المُرسلينَ صلى الله [تعالى] (١٢٠) عليه وسلم ما أمكنَ فلنَا فيهِ أحسنُ أسوة (١٢٥).

وأما المُخَالفةُ في الفَتاوي والتأليفِ في بَيانِ الحقِّ فيها لئلا يَضيعَ، فإنــهُ

<sup>(</sup>١١٦) سقطت من (ف١).

<sup>(</sup>۱۱۷) (ف ۱): «ویصدر».

<sup>(</sup>۱۱۸) (ل ۳)، (ف۱): «خير».

<sup>(</sup>۱۱۹) (ف۱): «نسب».

<sup>(</sup>۱۲۰) سقطت من ( ۲۵).

<sup>(</sup>۱۲۱) (ف۱)، (ل۳): «الجوهري» وهو تحريف.

<sup>(</sup>١٢٢) صلح الخديبية: أبرمه الرسول عليه السلام مع كفار مكة في السنة السادسة للهجرة، انظر نص الصلح وخبره في (سيرة ابن هشام ٣: ٣٢١ ـ ٣٣٦).

<sup>(</sup>۱۲۳) (۳۵): «باسیا» وهو تحریف.

<sup>(</sup>۱۲٤) زيادة من (ف ١).

<sup>(</sup>١٢٥) (طك): «أسوة حسنة».

إذا وجد شرطه يترك (١٢٦) منه التعرض لأسمائهم فليسَ لمجهُول (١٢٧) غيبةً ولا في الإبهام تشنيع، وقد انقضى (١٢٨) هذا الأمرُ وَطُوِيَ بسَاطُهُ أَحْسَنَ طيّ، وأديتُ فيه كُلما(١٢٩) توجه أداؤهُ عليّ، ووافق فيه اللّسانُ القلب، ﴿وَكَفَى بالله عَلِيماً ﴾ (١٣٠) ﴿ فَمَن نَكَثَ فإنّما يَنكُثُ على نَفسِهِ ومن أوفَى بمَا عَاهَدَ عَليهُ اللهَ فَسَيُوتِيهُ أجراً عَظِيماً ﴾ (١٣١) .

آخرها (١٣٢) والحمد لله والمنـــة/.

(۱۲۹) (طك): «ترك».

(۱۲۷) (ف۱)، (ل۳): «بمجهول».

(۱۲۸) ( ل۳): «اقتضى».

(١٢٩) (طك): «كل ما».

(١٣٠) سورة النساء، الآية: ٧٠.

(١٣١) سورة الفتح، الآية : ١٠.

(۱۳۲) ( ل۳): «تمت المقامة بحمد الله وعونه وحسن توفيقه وصلى الله على سيدنا محمد وصحبه وسلم تسليما»، وفي ( ف١): «وذلك آخر المقامة تم»، وفي ( م٥): «آخرها ولله الحمد وهي السادسة من مقاماته تمت بحمد الله وعونه»، وفي ( ط ك): «هذا آخر الرسالة». يقول السيوطي: «فلما وقف القاضي كاتب السر على هذه الرسالة وقرئت في مجلسه تداول الناس كتابتها وسكنت الفتنة وسكت أكثر المتعصبين ثم لم ينشب الجوجري أن مات بعد شهرين من هذه الوقعة» انظر: (التحدث بنعمة الله: ينشب الجوجري أن مات بعد شهرين من هذه الوقعة» انظر: (التحدث بنعمة الله:

# المقامــة المُستنصريـةُ(١) بسم الله الرحمن الرحيـم(٢)

﴿ يِا أَيُّهَا الَّذِينَ آمنوا إِن جَاءَكُم فَاسِقٌ بِنَبًا فَتَبيَّنُوا ﴾ (٣).

هذا كتابُ عَهدٍ يكونُ لِما مَضَى تأكيداً، وتَقريرُ عَقدٍ يُجددُ ما تَهَدَّمَ تَجدِيداً، وعَودٌ على بَدءٍ جَمُّ الفَائِدةِ و«العَوْدُ أَحْمَدُ» (٤) وردُّ لِما عَسَاهُ يَقعُ في نَجدِيداً، وعَودٌ على بَدءٍ جَمُّ الفَائِدةِ و«العَوْدُ أَحْمَدُ» مَضمونُهُ أَن من الناسِ، بل من نفوسِ الأحبابِ من القَاعدِ وبالحَسدِ مُكمدٌ، مَضمونُهُ أَن من الناسِ، بل من النَّسْناسِ (٥)، مَن في قلبِهِ مَرضٌ، ولَهُ أَربٌ في التحريشِ بينَ المُسلمينَ

<sup>(</sup>١) (ط١)، (ط٢): «المقامة المستنصرية»، وفي (ل٣): «المقامة المستنصرية للشيخ الامام العالم العلامة الحافظ أبي الفضل جلال الدين عبد الرحمن السيوطي الشافعي تغمده الله تعالى برحمته آمين آمين».

<sup>(</sup>٢) بعدها في (ط1): «وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم»، وفي (ط٢): «وبه تقتى».

<sup>(</sup>٣) سورة الحجرات، الآية: ٦، وتمامها: ﴿أَنْ تَصِيبُوا قُوماً بِجَهَالَة فَتَصَبَحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمُ نَادَمِينَ ﴾ .

<sup>(</sup>٤) مثل قاله خداش بن حابس التميمي، ويعني: أن الابتداء محمود، والعود أحق بـأن يحمد منه، انظر (مجمع الأمثال ٢: ٣٥).

<sup>(</sup>٥) النسناس: خلق على صورة بني آدم أشبهوهم في شيء وخالفوهم في شيء وليسوا من بني آدم (اللسان: نسس).

وغَرضٌ، فكانَ دَابُهُ من عشرينَ سَنةً أن يَشُنَّ الغَارة، ويقوم (١٠) في كلَّ حينٍ بالتحرِيكِ [للفتنةِ ](٢) والإثارةِ، ويوقد للحربِ في طَاعةِ الشيطانِ والنفسِ نارَهُ، ويخيلُ لهُ أن ذلكَ (٨) يَرفعُ مَنارَهُ، أو يَضعُ عَنهُ عَارَهُ وَشَنارَهُ.

وهٰذا العدو يَزعمُ في دَعواهُ أَنهُ قَراً على والِدي وما أَظنُّ صدقَهُ في هذه الدعوى، فإنهُ رَجلُ أخلى الله باطنه من نُورِ العلم، وأعرى ظَاهِرَهُ من لباس التقوى، مِقدامٌ عَلَى الفسقِ ظَلومٌ، جَاهِلٌ بجميع العُلوم، لو تَجسّد جَهلُهُ وزنَ الجِبالَ(٩)، أو برزَ سَوادُ بَاطِنِهِ على النهارِ صَارَ أَظلَمَ من حِنْدِسِ الليالِ (١١)، مُواظِبٌ على تَركِ الصّلواتِ، ومَن (١١) تركَ الصلاة فلا حظَّ لَهُ في الإسلام، قَذَافٌ لأعراضِ المُحصنينَ والمُحصناتِ، لأنهُ من الأراذِل / (٢٥٣) الليّام [قالَ الشاعِرُ](١٢):

للخيـرِ من سيئاتِ الـدهرِ مَحسُـوباً متى نَرى(١٤) شكلَهُ المكروهَ مَندُوباً عَدمتهُ(١٣) مَاضِياً في الشرِّ مُجتنِباً يَــرى إبـاحَــةَ أعـراضٍ مُحــرَّمـةٍ

<sup>(</sup>٦) سقط من (ل٣): «ويقوم . . . . والأثارة» .

<sup>(</sup>٧) زيادة من (ط١)، (ط٢).

<sup>(</sup>٨) الأصل (س١): «ذلك أن» والمثبت ما ورد في (ط١)، (ط٢)، (ك٣).

<sup>(</sup>٩) (٤٠): «بالجبال».

<sup>(</sup>١٠) (٣٠): «الليل»، وفي (ط٢): «الليالي».

<sup>(</sup>١١) سقط من (ط١)، (ط٢): «ومن ترك الصلاة».

<sup>(</sup>١٢) زيادة من (٣٠)، والشاعر هو زين الدين عمر بن الوردي (ديوانه: ١٩٤)، والأبيات من البسيط.

<sup>(</sup>۱۳) ديوان ابن الوردي: «وقاضيا».

<sup>(</sup>١٤) الأصل (س١): «تر»، والمثبت ما ورد في (ط١)، (ط٢)، (ديوان ابن الوردي)، وفي (ك٢): «ترى».

يُمسي ويُصبحُ في أكل لُحوم ِ الأنام ِ، لا يَحولُ بينَهُ وبينَ ذلكَ إلا هَجعةُ المَنام ِ:

ضَاري الطبّاع ِ سُرورُ الناس ِ يُحزِنُهُ ولا انــــــــراحَ لَـــهُ إلا إذا آذي(١٥)

ذُو وقَائِعَ وهَناتِ (١٦)، يُؤثرُ البنينَ على البناتِ، سَيئةٌ من السيئاتِ، رُؤيتُهُ كُربةٌ، وبغضُهُ قُربةٌ، وهجرتُهُ ندبةٌ، وخلطته صَعبةٌ، وتجنّبه فرضٌ، وسماؤه كُربة، وعليهِ ظُلماتُ بعضُهَا فوق [بعض عاده] (١٧١)، إذاؤه (١٨) شَامِل، وشره كَامِلُ ومنهَاجُهُ عَسِرٌ، لو كَانَ حَاوي الخصائصِ ما قالَ بالتذنيب (١٩١)، ما هو العزيزُ النهايةِ ولو (٢٠) بدايةٌ مُدونةٌ من يحتقر بالمُهذب من أينَ لَهُ (٢١) تَهذيبُ؟ عَاميً طِرْفُ (٢٢) حَسَدَ العُميانَ، عاميً طِرْفُ (٢٢) حَسَدَ العُميانَ، وإذا سمعَ منطقَهُ سَامعُ أدركَهُ الغَثيانُ، ليسَ لَهُ مَفرٌ إلا السُّوقَ، أو مَجلسَ وإذا سمعَ منطقَهُ سَامعُ أدركَهُ الغَثيانُ، ليسَ لَهُ مَفرٌ إلا السُّوقَ، أو مَجلسَ وإذا سمعَ منطقَهُ سَامعُ أدركَهُ الغَثيانُ، ليسَ لَهُ مَفرٌ إلا السُّوقَ، أو مَجلسَ

<sup>(</sup>١٥) البيت لزين الدين عمر بن الوردي (ديوانه: ١٩٥)، والبيت من البسيط.

<sup>(</sup>١٦) هنات: خصلات شرّ (اللسان: هنا).

<sup>(</sup>۱۷) زیادة من (ط۱)، (ط۲)، (ل۳).

<sup>(</sup>۱۸) (ط۱)، (ط۲): «اذاه».

<sup>(</sup>١٩) (٣٠): «بالتهذيب»، التذنيب: للضباب والفراش ونحو ذلك إذا أرادت التعاظل والسفاد (اللسان: ذنب).

<sup>(</sup>۲۰) (LT): «ولا».

<sup>(</sup>٢١) الأصل (س١): «لو»، والمثبت ما ورد في (ط١)، (ط٢)، (ك٣).

<sup>(</sup>٢٢) طرف: لا يثبت على أمر (اللسان: طرف).

<sup>(</sup>۲۳) (ط۱)، (ط۲): «اراء»، وفي (ل۳): «راي».

المعَاصِي (٢٤) والفُسوقِ، ومَا زَالَ مُفرداً في التنكيرِ لا يثنيهِ وعظٌ ولا نَكِيرٌ (٢٥)، إلى أن رَمى الله جمعَهُ بالتكسيرِ، لم يَحفَظُ من مسائــلِ الفقـهِ إلا وجبَ التعزيز، ونسى كبائرَهُ المُوبقَاتِ// من مُوجباتِ الحدّ والتكفِير: (٢٥٣ظ)

عَدمتُهُ من قَائم بِشورة وطائش كَم تَعدى طورَهُ (٢٦) دارَ على بابِ الجِراحِ الدورة وما قَرا في بَابِ سترِ العَوْرة

جَعَلَ جَزَاءَ والدي فيما أولاهُ، أن قَطَعَ عُمرَهُ في المُعاداةِ (٢٧) لِي وأفنَاهُ، فمن أُد (٢٨) تَصديتُ لنشرِ العلم ، وهو قَائمٌ يُؤذِيني ، [وساع فيما يَظنُ أنه يُردِيني ] (٢٩) ، ويأبى الله إلا أن يُعليني :

وإذَا أرادَ اللهُ نَـشُـرَ فَـضِـيـلةٍ طُـويَتْ أَتَاحَ لَهَا لِسَانَ حَسُـودِ (٣٠) لَـوْلاَ اشتعالُ النارِ فيما جَـاوَرَتْ مَا كَانَ يُعرَفُ طِيبُ عَـرْفِ العُـودِ

طَالما أوقعَ بيني وبينَ أصحَابي الفِتَنَ، وأوقدَ النارَ بأكاذِيبَ (٣١) يختلقُها كَأْنَهُ رَتَنُ (٣٢)، لم أرَ مِثلَهُ إلا قَليلًا في سُرعةِ الاختلاقِ، كأنهُ خَليفةً

<sup>(</sup>۲٤) (ط۲): «العاصى» وهو تحريف.

<sup>(</sup>۲۵) (۲۵): «تكبير».

<sup>(</sup>۲۷) (ل۳): «المعادات».

ر ۲۸) (ط۱)، (ط۲): «فمذ»، وفي (ل۳): «فقد».

ر ٢٩) ما بين المعقفين سقط من الأصل (س١) والزيادة من (ط١)، (ط٢)، (ك٣).

<sup>(</sup>٣٠) البيتان لأبي تمام (ديوان أبي تمام بشرح التبريزي ١:٣٩٧)، والبيتان من الكامل.

<sup>(</sup>۳۱) (ط۱)، (ط۲)، (ل۳) : «ناره بالأكاذيب».

<sup>(</sup>٣٢) سقطت من (ط١)، (ط٢)، وفي الأصل (س١)، (ل٣): «رتن» ولم أجد لها تفسيراً.

مُسَيْلمة (٣٣) أو طَلِيعة الدَّجَالِ فإنهُ في الكَذبِ مُجتهدً على الإطلاق، وهو ممّن وردَ فيهِ الحَديثُ: «الرجلُ (٤٤) يَكذبُ الكذبةَ فيحُدثُ بها فتبلغُ الآفاق، وقد وردَ الوعِيدُ على من فَعلَ ذلكَ أنهُ تُشرْشَرُ (٣٥) مِنهُ في قَبرِهِ الأشداق، كَم بُليتُ (٣٦) منهُ وبغيرِهِ (٣٧) بكلّ كذابِ مُفتري، جَرى على ما يُزورهُ ويجتري:

مُحسدُ الفَضلِ مَكذُوبٌ على أثري أُرمَى بكُلّ كَلام كُنتُ عَنهُ بَري (٣٨)

فمن شَأْنِ هٰذَا الرجلِ [أن] (٢٩) يبيّتَ أمراً أوحَاهُ إليهِ الشيطانُ، وزُوراً ما أنزلَ الله به من سُلطانٍ، ولَهُ على ذلكَ من الأعداءِ والحُسادِ أنصارُ وأعوانُ، ومن (٢٥٤) أهلِ السُّوقِ والفُسوقِ أخوالُ وإخوانُ/، فمنهُم من بينَهُ وبينَهُ قَرابةٌ من أبٍ أو

<sup>(</sup>٣٣) هـو أبو ثمامة، مسيلمة بن ثمامة بن كبير بن حبيب الحنفي، متنبىء، ولـد ونشأ باليمامة، وتلقب في الجاهلية بالرحمن، وقوي أمره بعد وفاة الرسول فسير أبـو بكر خالداً لمحاربته، فكان له النصر على بني حنيفة وقتل مسيلمة وفي المثل «أكذب من مسيلمة»، انظر (تاريخ الطبري ٣: ٢٨١، الحيوان٤: ٣٦٩، نسب قريش: ٣٢١).

<sup>(</sup>٣٤) (٣٤): «الدجال» ولم أجد الحديث في المصادر التي رجعت إليها.

<sup>(</sup>٣٥) تشرشر: تقطع وتشقق (اللسان: شرر).

<sup>(</sup>٣٦) (٣١): «يَليت».

<sup>(</sup>٣٧) (ط١)، (ط٢)، (ل٣): «ومن غيسره».

<sup>(</sup>٣٨) لم أجد البيت في المصادر التي رجعت إليها ولعله من نظم السيوطي، والبيت من السيط.

<sup>(</sup>٣٩) سقطت من الأصل (س١)، (ك٢)، والزيادة من (ط١)، (ط٢).

أبوينِ، ومنهُم من يُدلي [إليه](١٤) بذكرٍ بينَ أنثيين، فيبيتُونَ مائةً يَبهتونَ، ونسوا(١٤) والله يَكتبُ ما يُبيتُونَ، ويَقطعُ (٢٤) هـو وهم لِي بالخِذلانِ ويُحرمونَ (٢٤)، ولِسانُ النصرِ يَتلُو: ﴿ أَم أَبرَمُوا أَمراً فإنّا مُبرِمُونَ ﴾ (٤٤).

ثم يُصبحُ (٥٤) عَازماً على نشرِ ما بيّتهُ ليشيعَهُ، وجَازِماً بأنهُ وإن كانَ فيهِ ضَياعُ دِينهِ لن يضيعَهُ، فيمشي إلى المدينةِ وهو يَقفزُ قَفزاً، ويهزُ عطفَهُ هَزّاً، ويَرفعُ مِنهُ صَدراً، ويُخفضُ مِنهُ عَجزاً، فيدورُ على الناسِ دَورةً، ويَتلو عَليهم أكاذيبَهُ سُورةً سُورةً، ويأبى الله إلا أن يتمَّ نُورَهُ، فإذا حَانَ المَسَاءُ عَطفَ (٢٤٠) إلى نَاحِيةِ بَابِ اللوقِ (٢٤٠)، وفتحَ لَهُ من أبوابِ الخَبائثِ، ما هُو عن غيرِهِ بحمدِ اللهِ مَغلُوقُ، وأقبلَ عَليهِ كُلِ طِرفٍ (٤٨) ونَذل إِ (٤٩) وتجنبَهُ كُلِ نَفيس اللهِ مَغلُوقٌ، وأقبلَ عَليهِ كُلِ طِرفٍ (٤٨) ونَذل إِ (٤٩) وتجنبَهُ كُلِ نَفيس

<sup>(</sup>٤٠) سقطت من الأصل (س١)، والزيادة من (ط١)، (ط٢)، (ك٣).

<sup>(</sup>٤١) (ط٢): «ونسواء».

<sup>(</sup>٤٢) (ك7): «ويقطع لي وهو وهم بالخذلان».

<sup>(</sup>٤٣) (ل٣)، (ط١): «ويجزمون».

<sup>(</sup>٤٤) سورة الزخرف، الآية: ٧٩.

<sup>(</sup>٤٥) (٣٥): «ثم يصبح على ما عد ما على بشر ما بيته».

<sup>(</sup>٤٦) (٣٥): «عاطف» وهو تحريف.

<sup>(</sup>٤٧) باب اللوق: من رحاب القاهرة، «يجتمع بها أصحاب الحلق وأرباب الملاعب والحرب كالمشعبذين والمخايلين والحواة... فيحشر هنالك من الخلائق للفرجة ولعمل الفساد ما لا ينحصر كثرة» (الخطط المقريزية ٢: ٥١ ط بولاق).

<sup>(</sup>٤٨) طرف: لا يثبت على عهد (اللسان: طرف).

<sup>(</sup>٤٩) ( ك٣): «وندل».

مَعلُوقٍ (٥٠)، فجنّد لَهُ مِنهُم عَسكراً، ورَعى كالبهائم وما رَأى ذلكَ مُنكراً، في في إذ؟ ا قضى من مُرادِهِ وطَرادُه ، وعَراهُ السظلامُ وطَرادُه ، أقبلَ في العَينَهُ مزورَّةُ (٤٥) حَمراء، وجَاءَ (٥٠) يَزحَفُ زَحفاً في الكَتيبةِ الخَضراء، وما(٥٦) أحسنَ قُولَ الشّهابِ المنصُوري (٥٧) في ذلكَ:

ووَغدد أتى في عَسكر مِن حَشِيشة ووَغد أتى في عَسكر مِن حَشِيشة في خَصمِه حُمرا يُسقادُ وعيناهُ على خَصمِه حُمرا في قُدومُ واليه واتقوا سطواتِه في وقد جاء زَحفاً في كَثِيبتِه (٥٨) الخَضرا//

ثم يَجتمعُ بمن يَدلُّ عَليهِ، أو يُدلي إليهِ، ويَعدهُم ويُمنيهم، ويتلُو<sup>(٥٥)</sup> على آذانِهِم ويُغنِيهم<sup>(٢٦)</sup>، ويَحشُّهم،

<sup>(</sup>٥٠) معلوق : محبوب (اللسان : علق).

<sup>(</sup>١٥) الوطر: كل حاجة كان لصاحبها فيها همة، فهي وطره (اللسان: وطر).

<sup>(</sup>٥٢) طرا: أتى من مكان بعيد (اللسان: طرا).

<sup>(</sup>٥٣) سبق التعريف بها في «المقامة الدرية».

<sup>(</sup>٤٥) مزورّة: مائلة: والأزور الذي ينظر بمؤخر عينه (اللسان: زور).

<sup>(</sup>٥٥) سقطت من ( ٢٥).

<sup>(</sup>٥٦) (ط۱)، (ط۲): «فما».

<sup>(</sup>٥٧) سبق التعريف به في «مقامة الرياحين».

<sup>(</sup>٥٨) (ط١)، (ط٢): «كتيبته»، كثيبته: جماعته (اللسان: كثب)، والبيتان من الطويل.

<sup>(</sup>٥٩) (ط۱)، (ط۲)، (ل۳): «يتلوا».

<sup>(</sup>٦٠) (ل٣): «ويعبهم».

<sup>(</sup>٦١) سقطت من الأصل (س١)، والزيادة من (ط١)، (ط٢)، (٢٥).

ويأمرُ الحَاضرَ أن يُعلمَ الغَائبَ ويُحرضهُم، ويُخبرُهم بحُصولِ شرِّ طَويلٍ، وحُدوثِ نَهِيقٍ وصَهيل، فَيبيتُ الأعداءُ مُترقِّبينَ، والأحبابُ مُترهِّبينَ، فإذا طَلعَ الفجرُ بالإسفارِ، وذَهبَ غَينُ (٢٦) الليل بعينِ النهارِ، لم يُوجدُ لِمَا أخبرَ به مِن آثارٍ، فأمّا مَن ظن صدقَهُ فإنهُ يَتمثلُ: «تَبيتُ نَاراً وتُصبحُ رَماداً»، وأمّا من عَرَف كذبَهُ فإنهُ يُنشِدُ مُتهكماً: «كلامُ الليلِ، يَمحوهُ النهارُ»(٣٦).

ولم يفدهُ (٦٤) مَا صَنَعَ إلا تَوغِيرَ (٦٥) صُدورِ الأحبابِ بما ألقى إليهم، وتنفِيرَ قُلوب الأصحَابِ بما بثّ لَديهم:

لِي حِيلةً فِيمن يَنِمُ وليسَ في الكذّابِ حِيلةُ (٢٦) مَن كَانَ يَخِلقُ مَا يَفُو لُولا) فحيلتي فيهِ قَليلَهُ

يَظلِمُ ويتظلُّمُ، ويَقُولُ ما شَاءَ ويقولُ لي أعوانُهُ: لا تَتكلمْ، ويَنْكي (٦٨)

<sup>(</sup>٦٢) (ط۱)، (ط۲)، (ل۳): «عين».

<sup>(</sup>٦٣) مثل أورده الميداني (مجمع الأمثال ٢: ١٧٢).

<sup>(</sup>٦٤) الأصل (س١)، (ط١)، (ط٢): «يفسده» والمثبت ما ورد في (ك٣).

<sup>(</sup>٦٥) التوغير : الاغراء بالحقد (اللسان: وغر).

<sup>(</sup>٦٦) البيتان لمحمود بن أبي حفصة (معجم الشعراء: ٤٩٢، الموشح: ٣١٤)، أو منصور بن اسماعيل الفقيه (بهجة المجالس١: ٤٠٤، معجم الأدباء ١٩: ١٩٠، وفيات الأعيان ٥: ٢٩٠، نكت الهميان في نكت العميان: ٣٢٠، طبقات السبكي ٣: ٤٨٤) أو لبشار بن برد (اعجاز القرآن للباقلاني: ١٠١)، وبلا عزو في (غرر الخصائص الواضحة: ٥٢)، والبيتان من مجزوء الكامل.

<sup>(</sup>٦٧) (الموشع، معجم الشعراء): «يريد».

<sup>(</sup>٦٨) ينكى: يصيب ويجرح (اللسان: نكي).

ويَبكي، ويُخاصِمُ ويَشتكِي، ويكذِبُ ويَحلفُ، ويَعدُ أنهُ لا يَعودُ ويخلفُ، ويَعدُ أنهُ لا يَعودُ ويخلفُ، ويؤذي ويقولُ لا تُؤذُوني [ويُعادِي ويقولُ لِمَ لا تَودّوني؟ ] (١٩٠) وما ذَاكَ إلا من فَسَادِ القَلبِ الَّذي يفسدُ بهِ سَائِرُ الجَسدِ، وما أضمرتهُ فيه طَويةُ السُّوءِ (٢٠٠) وأضرمتهُ نَارُ الحَسدِ، فهو حَسودُ حَقُودُ، حَرُودُ (٢٠١) جَحُودٌ، لَجُوجٌ (٢٠٠) حَروبٌ (٢٠٠)، ألدُّ (١٤٠) أبدُّ (٢٠٠) يُبدي الظلمَ ويُعيدُ، ويعدى (٢٠١) الحِلمَ ويُبيدُ، وينصرُهُ كُلُّ جَبارٍ عَنيدٍ، أليسَ فيكُم رَجلُ رَشِيدٌ/ صَبِّ عَليهِ الظلامَ صَباً، وألاخَ عَليهِ البَوارَ (٢٠٠) تَباً (٢٠٠)؟! كأنما نُضِحَ (٢٠٠) بالزَّفْتِ (٢٠٠)، أو لُطِخَ بسوادِ قعرِ الدسْتِ (٢٠٠)، ذلك عُقبَى من تَركَ الإِقبالَ وأدبرَ، وعِقابُ من أعرضَ عن قعرِ الدسْتِ (٢٠٠)، ذلك عُقبَى من تَركَ الإِقبالَ وأدبرَ، وعِقابُ من أعرضَ عن

(٦٩) سقطت من الأصل (س١)، والزيادة من (ط١)، (ط٢)، (ك٣).

<sup>(</sup>۷۰) (۲۰): «السواء».

<sup>(</sup>٧١) حرود: صيغة مبالغة من حرد إذا منع (اللسان: حرد).

<sup>(</sup>٧٢) لجوج : صيغة مبالغة من لجّ في الأمر إذا تمادى عليه وأبى أن ينصرف عنه (اللسان: لجج).

<sup>(</sup>٧٣) حروج: صيغة مبالغة من حرج الرجل أنيابه يحرجها حرجا إذا حك بعضها إلى بعض من الحرد (اللسان: حرج)، وفي (ط٢): «خروج».

<sup>(</sup>٧٤) الالد: الخصم الجدل الشحيح الذي لا يزيغ إلى الحق (اللسان: لدد).

<sup>(</sup>٧٥) الأبد: الرجل العظيم الخلق (اللسان: بدد).

<sup>(</sup>٧٦) (<sup>٣</sup>ل): «ويعـــد».

<sup>(</sup>٧٧) البوار: الهلاك (اللسان: بور).

<sup>(</sup>٧٨) التب : الخسار (اللسان: تبب).

<sup>(</sup>٧٩) نضح : رش (اللسان : نضح)، وفي (ط٢): «نضخ»، وفي (ل٣): «نضج» وهو تحريف.

<sup>(</sup>٨٠) الزفت: هو القار، قال الدريدي: معرب تكلموا به قديماً، وفي الحديث نهى عن المزفت (شفاء الغليل: ٩٩).

<sup>(</sup>٨١) الدست : تستعمله العامة لقذر النحاس (المصدر السابق: ٥٥).

الحقُّ واستكبرَ.

فمما (<sup>۲۸</sup>) آذاني بسببهِ وشنّع عليّ، وهو في الحقيقةِ إحسانٌ إليّ: مَسألةُ من حَلفَ (<sup>۲۸</sup>) على فعل ما مَضَى نَاسِياً، وتبيّنَ لَهُ خَطؤهُ في الحَلفِ (<sup>۱۸</sup>) إذا (<sup>۲۸</sup>) كانَ سَاهِياً (<sup>۲۸</sup>)، فإني قلتُ فيها بالحنثِ إقتداءً بمَن ذَهبَ إليهِ من الأصحاب، وألّفتُ فيها مُؤلفاً (<sup>۲۸</sup>) يَعرِفُ مَقامهُ (<sup>۸۸</sup>) أولُو الألباب فأثار نَائِرهُ (<sup>۲۸</sup>) وأنار (<sup>۲۹</sup>) ثَائِرهُ، وسَعَى قطعَ اللهُ دَابِرهُ:

أبلَمُ لَم يدرِ مَا يَقُولُ (٩١) والطبعُ في المرء لا يَرُولُ

خَاصمني أحمقٌ جَهولُ الشرُّ والجَهلُ فيهِ طَبعُ

ولم يَتركْ بَاباً مَفتُوحاً ولا مَغلُوقاً إلا أتاهُ، ولا صَادفَ أحداً إلا وتحركت [له] (٩٢) بذمّي شَفتاهُ، كأني قَتلتُ أباهُ، أو غَصبتُ مالَـهُ وفَتاهُ، ووجـد من

<sup>(</sup>٨٢) الأصل (س١)، (ك٣): «فمن ما» والمثبت ما رسم في (ط١)، (ط٢).

<sup>(</sup>۸۳) (ل۳): «خلف» وهو تحریف.

<sup>(</sup>٨٤) (٣٥): «له خطا في لطف».

<sup>(</sup>۸۵) (ط۱)، (ل۳): «اذا».

<sup>(</sup>٨٦) انظر تفصيلًا في الحديث عن هذه المسألة في (التحدث بنعمة الله: ١٦٤ ـ ١٦٦).

<sup>(</sup>٨٧) «هو الأشباه والنظائر في الفقه» انظر: (المصدر السابق: ١٦٥).

<sup>(</sup>۸۸) (ل۳): «مقاصد» وهو تحریف.

<sup>(</sup>٨٩) نائرة: نارت نائرة في الناس: هاجب هائجه (اللسان: نار).

<sup>(</sup>٩٠) الأصل (س١): «وأثار» والمثبت ما في بقية نسخ المقامة.

<sup>(</sup>٩١) لم أعشر على البيتين في المصادر المتوفرة بين يدي ولعلهما من نظم السيوطي، أبلم: غليظ الشفتين (اللسان: بلم)، والبيتان من مخلع البسيط.

<sup>(</sup>٩٢) سقطت من الأصل ( س١)، والزيادة من (ط١)، (ط٢)، (ك٣).

يُغرِيه على ذٰلك فَتاه، واستنجدَ بالبّاني (٩٣) وما أوهَى ما بَناهُ (٩٤):

يا أيُها ذا اللذي يَسعى ليهدِمَ مَا بناهُ ذُو العَرشِ من تَشييدِ أركَاني (٩٥)

الله أسّس لي بَيتَ العُلا (\*) قِدَماً فَصَا رَجِاؤك أن يَبني لكَ البَاني

ومن ذلكَ أني ذكرت: أن صَلاة الظهر هي الوسطى، وأبنتُ فيها الأدلة ومن ذلكَ أني ذكرتُ: أن صَلاة الظهر هي الوسطى، وأبنتُ فيها الأدلة (٩٧٥) الباهِرة «باليدِ البُسطى» (٩٦٥) وذلكَ اجتهاد أتبعتُ فيه نفسي، وقررتُهُ (٩٧) أبلغَ تَقريرٍ في تألِيفي ودرسِي، فَنعقَ (٩٨) مع الناعِقينَ، ونهقَ مع الناهِقينَ،

(٩٣) هو شمس الدين الباني، وقد سبق التعريف به.

(التحدث بنعمة الله: ١٧٢)، وقد ورد البيتان في (مقامة طرز العمامة).

(۹۷) (ط۱)، (ط۲): «وقررت».

(۹۸) (<sup>۱</sup>۳): «ونعق».

<sup>(</sup>٩٤) يقول السيوطي: «وكنت لما ساعده الباني في سنة تسع وسبعين قلت بيتين وهما: قولوا لهذا الذي يسعى ليهدم ما بناه.....

<sup>(</sup>۹۵) (۲۵): «یا هذا» بدل: «یا أیهاذا»، وسقطت منها «یسعی»، وفیها «أرکان» بدل: «أرکانی».

<sup>(\*)</sup> الأصل (س١)، (ك)، (التحدث): «العلى»، والمثبت ما رسم في (ط١)، (ط٢)، والبيت من البسيط.

<sup>(</sup>٩٦) وتمام اسمه «اليد البسطى في تعيين الصلاة الوسطى» (كشف الظنون ٢: ٥٠٥)، وفي (ط١)، (ط٢): «وأثبت» بدل: «وابنت».

وصارَ بعدَ ذلكَ هُزُوًا (٩٩) وسُخريةً [لجهلِهِ ](١٠٠) بينَ الجَاهِلينَ ويقولُ هل سَمعتُم قطُّ (١٠١) بهذا أو قالَهُ أحدُ من الناقِلينَ؟.

وما ذاكَ إلا لجهلِهِ بجُملةِ العِلمِ وتفصِيلِهِ، وبُعدِهِ عن حَملةِ النقلِ، وأين هو من تفريعِهِ وتأصيلِهِ (١٠٢)؟!

عن ظَلُومٍ حَادَ عن تبجيلِهِ(١٠٣) سَهرتُ عَيناهُ في تَحصِيلِهِ

أدركُ وَالعِلمَ وصُونُ وا أهلهُ إنما يَعرفُ قَدرَ العِلمِ مَن

ومن ذلكَ أن رجُلًا من أصحابِهِ تَزوجَ امرأةً وأولدَهَا البنينَ والبناتِ، وأقامَ معها ثَماني (١٠٤) سنينَ كاملاتٍ، ثم طلقَهَا بالثلاثِ البتاتِ، فأرشدَهُ هذا الضَّلالُ (١٠٥) إلى أن يَدعِي فَسَادَ النكَاحِ، لكونِ والدهَا الَّذي زوجَهُ ليسَ من أهلِ الصلاةِ والصلاحِ ! وإذا فسدَ النكاحُ لم يُصادِفِ الطلاقُ مَحلاً (١٠٠١)، وإذا لم تطلق تزوجها (١٠٠٠) الآنَ ولم يَنتظرُ مُجلًا (١٠٠٠)، وجاءني الرجلُ المذكورُ

<sup>(</sup>٩٩) الأصل (س١)، (ك٣): «هزا»، وفي (ط٢): «هزؤا»، والمثبت ما رسم في (ط١).

<sup>(</sup>۱۰۰) زیادة من (ل۳).

<sup>. (</sup>١٠١) سقطت من (ل٣)، وسقط منها: «الناقلين».

<sup>(</sup>۱۰۲) بعدها في (ل۳): «شعر».

<sup>(</sup>١٠٣) البيتان لابن الوردي (ديوانه : ١٩٤)، والبيتان من الرمل.

<sup>(</sup>١٠٤) الأصل (س١)، (ك٣): «ثمان» والمثبت ما ورد في (ط١)، (ط٢).

<sup>(</sup>١٠٥) (ط١)، (ط٢)،(ل٣): «الضال»، الضلال: المنهمك في الضلال وقيل هو الذي لا خير فيه، وقيل: هو الذي لا يعرف ولا أبوه (اللسان: ضلل).

<sup>(</sup>۱۰۲) (ط۲): «محللا».

<sup>(</sup>۱۰۷) (ل۳): «زوجها». ·

<sup>(</sup>۱۰۸) (ط۱)، (ط۲): «محللا».

يحاولُني، ويَطلَبُ مني الفُتيا بذلكَ ويزاولُني (١٠٩) فقلتُ: أبعدَ (١١٠) أن صرّحتَ بطلاقِهَا، هللا(١١١) وأنتَ آخذ بساقِها؟! متى أعدتَها من غيرٍ مُحلِّل (١١٢) فأنتَ في إحدى (١١٣) الحالتينِ زَانٍ، تُسقَى يومَ القِيامةِ من حَميم آنٍ (١١٤)، ولستَ بحَصَانٍ رَزانٍ (١١٥):

فلمَّا ألحَّ عليَّ قُلتُ: من فعلَ ذلكَ فقد فجرَ وليسَ عِندي في ذلك فُتيا(١١٦) إلا الرجمُ والحَجرُ(١١٧)!

فلمّا زادَ إِلْحَاجُهُ (١١٨) وقلّ فَلاحُهُ، صحتُ بِهِ الصيحةَ الكُبرى، وأوسعتُهُ زَاراً (١١٩) وزَبراً (١٢٠) وزَجراً، فلمّا لم يَنفعْ فيهِ الصّياحُ، واستوى عندَهُ الدّيجُورُ والصبَاحُ، قلتُ لِمن حَولي: خُذوهُ فاعتلُوهُ، وإلى لَعنةِ اللهِ فانقلُوهُ،

<sup>(</sup>١٠٩) يزاولني: يحاولني ويطالبني (اللسان: زول)، وفي (ك٣): «ويراولني».

<sup>(</sup>۱۱۰) (۲۱): «بعد».

<sup>(</sup>١١١) (ط١)، (ط٢): «هل لا»، وفي (ل٣): «مهلا».

<sup>(</sup>١١٢) الأصل (س١): «محللا» والمثبت ما ورد في (ط١)، (ط٢)، (ك٣).

<sup>(</sup>۱۱۳) (ل۳): «أحد».

<sup>(</sup>١١٤) الحميم: الماء الحار، الآني: الذي قد انتهت شدة حره (معاني القرآن ٣: ١١٦).

<sup>(</sup>١١٥) رزان: ذو عفان (اللسان: رزن).

<sup>(</sup>۱۱٦) (ك٣): «فتا».

<sup>(</sup>١١٧) من الحديث الشريف: «الولد للفراش وللعاهر الحجر» أي الخيبة، يعني أن الولد لصاحب الفراش من الزوج أو السيد وللزاني الخيبة والحرمان، انظر: (النهاية في غريب الحديث والأثر ١: ٣٤٣).

<sup>(</sup>۱۱۸) (ط۱)، (ط۲)،: «الجاجه» ولعله صواب.

<sup>(</sup>۱۱۹) (ل۳)، «وأوسعت زأرا».

<sup>(</sup>١٢٠) الزبر: النهي عن الاقدام على ما لا ينبغي (اللسان: زبر).

فلا يَكُونُ لهذا من حَميم، إلا من هو صَال (١٢١) الجحيم، فذهب إلى فرعونِه، واشتدً بعضدِه وعونِه، وأعلمه بما رَددتُ عَليهِ من الجواب، وبما أشرتُ إليهِ أنه [هو](١٢٢) الصوابُ فطارَ ذلكَ الغُرابُ الأبقَعُ (١٢٢)، ودارَ على كلّ دَارٍ عَامرٍ أو بلقَح (١٢٢)، وشنّعَ عليّ بأني أفتيتُ بوقُوع الطلاقِ في النكاح الفاسِد، وراجَ ذلكَ على مَن هو في سُوقِ العِلم كاسِد، ولو استحضرُوا أن (١٢٥) المسألة مَنقولة بما ذكرتُ في «الكافي»(١٢٦) وأقرّ عَليه كلُّ حَبرٍ جَابَ في طَلبِ العِلم المفاوِزَ الفيافي (١٢٧)، لظلّتْ أعناقُهُم لها خَاضِعينَ، وذلّت ألسنتُهُم بهَا سامعينَ مُطيعِينَ (١٢٥):

<sup>(</sup>۱۲۱) (ط۱)، (ط۲): «صالي».

<sup>(</sup>۱۲۲) زيادة من (ك٣).

<sup>(</sup>١٢٣) غراب أبقع: قيه سواد وبياض، وفي الحديث: أنه أمر بقتل خمس من الدواب وعد منها الغراب الابقع، وهو أخبث ما يكون من الغربان وصار مثلًا لكل خبيث (اللسان: بقع).

<sup>(</sup>١٢٤) بلقع: خال (اللسان: بلقع).

<sup>(</sup>١٢٥) (٢٥): ﴿ إِلَى ١٠٥

<sup>(</sup>١٢٦) يقول السيوطي: «والمسألة منقولة عندنا على أن اتفاق الزوجين على أمر يفسد النكاح بعد وقوع الطلاق الثلاث لتعود بلا محلل لا يسمع، وممن نقلها الشيخ ولي الدين العراقي في «نكته»، وقال: إن الخوارزمي صرح بها في «الكافي» (التحدث بنعمة الله: ١٨١).

<sup>(</sup>١٢٧) المفاوز الفيافي: الصحاري التي لا ماء فيها (اللسان: فيف).

<sup>(</sup>۱۲۸) (ط۱)، (ط۲): «طائعين».

# فَدْمُ يَدُمُ فَنُونَ العِلمِ مُحتقِراً (٢٥٦ظ) بِها ومن جهل الأشياء عاداها(١٢٩)//

ومِن ذُلكَ قَضيةُ الربعِ الذي بَناهُ بعضُ التجارِ (١٣٠)، وأعده (١٣١) حَانًا (١٣٢) للخمرِ والزِنَا واللواطِ مِن الفُجارِ، وبجوارِهِ رَجلٌ يَقومُ بإنكارِ المُنكرِ، ويشتدُّ على من يَنني أو يَلوطُ أو يَسكَرُ، فكانَ يُراجعُني (١٣٣) في السعي في إبطالِهِ، فأرشدُهُ إلى التلطفِ في الإنكارِ في أفعالِهِ وأقوالِهِ، إلى أن أخلى الله مِنهُ السّكانَ، وأجلى أهلُ الفسادِ من ذلكَ المكانِ، بسببِ سَفرِ أميرٍ (١٣٤) كانَ يَحضرُ في (١٣٥) ذلكَ الربع ، ويجتمعُ عندَهُ على الفسادِ كلُّ جَمع .

<sup>(</sup>١٢٩) لم أجد البيت في المصادر المتوفرة بين يدي، الفدم: العيي عن الحجة والكلام مع ثقل ورخاوة وقلة فهم (اللسان: فدم)، وفي (٣٥) «بذم» بدل: «يذم»، والبيت من البسيط.

<sup>(</sup>۱۳۰) يقول السيوطي: «وفي رمضان سنة ست وثمانين، أثار عليّ الجاهل المذكور ثائرة أخرى بسبب مسألة الهدم، وقصة ذلك أن بخطنا ربعاً لشخص يسمى قاسم الحباك، وبجوار مسجد وله خادم يسمى حسن المسيري، فكان حسن المذكور لا يزال يأتي إليّ ويشكو من سكان الربيع المذكور وأنهم يجتمعون فيه على أنواع من الفساد. . . . » (التحدث بنعمة الله: ١٧٥).

<sup>(</sup>۱۳۱) سقطت من (ط۱)، (ط۲): «واعده.... الفجار».

<sup>(</sup>۱۳۲) (۲۵): «خانا».

<sup>(</sup>۱۳۳) بياض في (ط٣).

<sup>(</sup>١٣٤) هو الأمير قانصوه الشرفي، انظر: (التحدث بنعمة الله: ١٧٦)، وفي (٣٠): «كبير» بدل: «أميـــر».

<sup>(</sup>۱۳۵) سقطت من (ط۱)، (ط۲)، (ل۳).

فبينًا أنا على حين غَفلةٍ إذ جَاءني ذلكَ الإنسانُ وقالَ (١٣٦): إن أهلَ الفَّسَادِ قد عادُوا إلى المَكانِ، فإنَّ العسكَرَ قَادِمٌ من السفر، وكأن بذلك الأمير وقد حَضَرَ، فأخذُوا من صَاحَب الربع المفاتيح، وأحضرُوا الحُصَر والكِيزانَ والمصابيحَ، فقلتُ: هذا وقتُ القِيام، وحينَ يَجبُ بَسطُ الكلام فإنَّ الدفعَ أسهلُ مِن الرفع ِ بكثيرٍ، والمنعَ قبلَ الفعل ِ أولى من الصبرِ إلى المَصِيرِ، فقمتُ في إثارةِ الكِفاحِ، وأعلنتُ بالصياحِ من الصباحِ، وناديتُ: حيّ على الفَلاحِ ، وقلتُ: أخبرُوا بانيهُ أنْهُ متى أسكنهُم أفتيتُ بهدمِـهِ، ولم أبق/ من رَبعِهِ إلا آثارَ رسمِهِ، ثم صحتُ عليهِ الصيحةَ العُظمى، وأوعدتُهُ بكلُّ ا سُوءٍ ضَرباً وإشهاراً وحَرقاً وهَدماً، إقامةً لكلمة الله [تعالى ](١٣٧) العُليا، واقتداءً بعُمر بن الخطاب(١٣٨) فمن بعدَه من أئمةِ الحُكم والفُتيا، وأوعدتُهُ بالرفع إلى السَّلطانِ، وتعذيب (١٣٩) أتباع الشيطانِ، ولم أبق في ذلك مُمكِناً، ولم أدع لأحدٍ مَجالًا من هنا ولا من هنا، وكلُّ مَن جاءَ يَشْفُعُ لَهُم أُوليتُهُ طَرِداً، أو(١٤٠) يعذلُني في ذلكَ أقصيتُهُ(١٤١) [بُعداً ](١٤٢)، فإن لكلّ مَقام مَقالًا،

<sup>(</sup>١٣٦) الأصل (س١): «وقالوا»، والمثبت ما ورد في (ط١)، (ط٢)، (ك٩).

<sup>(</sup>۱۳۷) زیادهٔ من (ط۲).

<sup>(</sup>١٣٨) انظر (التحدث بنعمة الله: ١٧٧).

<sup>(</sup>۱۳۹) (ط۲): «وتعریب» وهو تحریف.

<sup>(</sup>١٤٠) الأصل (س١)، (ك٣): «و»، والمثبت ما ورد في (ط١)، (ط٢).

<sup>(</sup>١٤١) (٣٥): «أقضية» وهو تحريف.

<sup>(</sup>١٤٢) سقطت من الأصل (س١)، والزيادة من (ط١)، (ط٢)، (ك٢).

ولكلّ زَمانٍ رِجالاً، ومَن لانَ في مَوضع الشدةِ فهـو مُلَبِّسُ (١٤٣)، والساكِتُ عن الحقِ شَيطانُ أخرسُ، وقد قَالَ بَعضُ من سَلفَ (١٤٤):

لئن (١٤٥) كنتُ مُحتاجاً إلى الحِلمِ إنَّني إنَّني إلى الجِهل في بعض الأحايينِ (١٤٦) أَحْوَجُ

ولي فَسرسٌ للجِلمِ بالحِلمِ (١٤٧) مُلجِمٌ ولي فَسرسٌ اللجَهْلِ بالجهْلِ (١٤٨) مُسرَجُ

(١٤٣) ملبس، من التلبيس، كالتدليس والتخليط (اللسان: لبس).

(١٤٤) هـو محمد بن وهيب (عيون الأخبارا: ٢٨٩، يواقيت المواقيت ـ الورقة ٤٢ اللطائف والظرائف: ٤٥)، أو لمحمد بن حازم الباهلي (معجم الشعراء: ٢٧٦ ٢٧١)، أو لصالح بن عبد القدوس (البصائر والذخائر: ٢٣٦، ولم ترد في شعره المجموع)، أو لصالح بن جناح اللخمي (نقد الشعر: ١٤٣، الصناعتين: ٣٥٦، تهذيب تاريخ ابن عساكر ٦: ٣٦٧، الحماسة البصرية ١: ١٥ ـ ١٦، ووردت بلا عزو في (العقد ٣:٤١، واعجاز القرآن: ٩٥ ـ البيت الثاني، البرصان والعرجان للجاحظ: ١٦٨، نهاية الأرب ٦: ٥٥، تثقيف اللسان لابن ظفر الصقلي: ٢٣٤ ـ البيتان الثاني والثالث، روضة العقلاء للبستي : ١٢٠، المستطرف ١: ١٥٦، جوهر الكنز لابن الأثير الحلبي: ١٥٠، بصائر ذوي التمييز؟: ٤٩٥)، والأبيات من الطويل.

(١٤٥) (المستطرف، بصائر): «فان».

(١٤٦) (نقد الشعر): «الاحابين».

(١٤٧) (المستطرف): «للخير بالخير»، وفي (جوهر الكنز، معجم الأدباء): «بالحلم للحلم»، وفي (نهاية الأرب): «بالخير» بدل: «بالحلم».

(١٤٨) (جوهر الكنز، معجم الأدباء): «بالجهل للجهل»، وفي (المستطرف): «للشر بالشر»، وفي (نهاية الأرب): «بالشر» بدل: «بالجهل».

### فَـمَـنَ رَامَ تَـقـويـمِـي فـإنـي مُـقـوَمُ وَمـن رَامَ<sup>(١٤٩)</sup> تَعـويـجِـي فـإنـي مُـعَـوّجُ

فبينا أنا آخذ في الاشتداد، متهيّ للاعتداد، إذ (١٥٠) جاءني ذلكَ الإنسانُ، وهو جَذِلٌ فَرحانُ، وقال: إن الأميرَ الّذي كانُوا يترقبونُهُ صُرفَ إلى طَرابُلُسَ أميراً، وانصرفَ الّذين كانُوا ينتظرونَ له مَصِيراً، / وكفى بالله ولياً (٢٥٧ ظ) وكفى بالله ولياً (٢٥٧ ظ) وكفى بالله ولياً (٢٥٧ ظ) وكفى بالله نَصِيراً، فخمدَ الاشتِعَالُ، وسكن ذلكَ الاشتِعَالُ، وكفى الله المؤمنينَ القِتالَ:

إن عَادِتِ العَقربُ عُدنا لَها وكانِت النّعلُ لَها حَاضِره(١٥١)

وباللهِ لم أكنْ عَلمتُ أن ذلكَ الجَاهِلَ [لَهُ ](۱°۱) في ذلك الربع حجرةٌ، ولا أنهُ اكتَرى(۱°۱) فيهِ بيتاً للترددِ بأجرةٍ (۱°۱)، وإذا هو ممّن (۱°۱) يـأتِي (۱°۱)

<sup>(</sup>١٤٩) (العقد) ، (العرجان والبرصان)، (الحماسة البصرية)، (تهذيب تاريخ ابن عساكر)، (البصائر والذخائر)، (يواقيت المواقيت)، (بصائر ذوي التمييز): «شاء» بدل: «رام» الأولى والثانية.

<sup>(</sup>۱۵۰) (ط۲): «اذا».

<sup>(</sup>١٥١) البيت للفضل بن العباس بن عتبة بن أبي لهب (عيون الأخبار ١ : ٢٥٧)، وورد بلا عزو في (خاص الخاص للثعالبي : ٢٧)، والبيت من السريع.

<sup>(</sup>۱۵۲) زیادة من (ط۱)، (ط۲)، (ل۳).

<sup>(</sup>۱۵۳) (ط۲): «الكبرى» وهو تحريف.

<sup>(</sup>١٥٤) (ك٣): «بالأجرة».

<sup>(</sup>١٥٥) (ط١)، (ط٢): «فيمن».

<sup>(</sup>١٥٦) (ط١)، (ط٢)، (ك٣): «يأوي».

إلى تلكَ الأماكِن (١٥٧) ووكرِهَا، ويَأْرِزُ (١٥٨) إليها كما تأوي الحية إلى جُحرِهَا، ويَجلسُ مع ذلكَ الأميرِ على مائدتِهِ التي الجلوسُ عليهَا أحرُّ من الجمرِ، وقد قَالَ الرسولُ عَلِيهُا : «مَن كانَ يؤمنُ باللهِ واليومِ الآخرِ فلا يَجلسُ على مَائدةٍ يُدارُ عليهَا الخمرُ (١٥٩) (١٦٠).

وإن كانَ هو في نفسِهِ لا يشربُهُ لأنهُ لا يَحلُّ لي أن أرميَهُ بمَا ليسَ فيهِ، ولا أقذفَهُ ببهتانٍ أفتريهِ وأقتفيهِ، وجُلُّ غَرضِهِ في مُجالستِهم ومُشاركتِهم في المأكلِ لأنهُم من أولي الطولِ، وأمرٌ آخرُ لايليقُ بي التصريحُ بهِ لا يحبُّ الله الجهرَ بالسوءِ من القولِ.

فلما قمتُ القومَةَ التي طَارَ (١٦١) شررُهَا، وسارَ خبرُهَا،غضبَ ممّا تعطلَ [عليه ] (١٦٢) فيه وطاش، وشنّعَ عليّ في أطْرَاقِ (١٦٣) البلدِ واستجاش، [وأعانَهُ ] (١٦٤) مَن لو اجتمعَ منهُم ألوفٌ كَانُوا في عَدم ِ الاعتبارِ كالـذُّبابِ،

<sup>(</sup>۱۵۷) (۲۵۱): «ذلك المكان».

<sup>(</sup>١٥٨) (ط١)، (ط٢): «يأوي» وفي (ل٣): «يأزر» وهنو تحريف، يأرز: ينضم إليها ويجتمع بعضه إلى بعض فيها (اللسان: أرز).

<sup>(</sup>۱۵۹) مسند ابن حنبل ۱: ۲۰.

<sup>(</sup>١٦٠) ما بين المعقفين سقط من الأصل (س١)، والـزيادة من (ط١)، (ط٢)، (ك٣)، وسقطت من (ك٣): «الرسول».

<sup>(</sup>١٦١) سقطت من (٢٦١).

<sup>(</sup>١٦٢) سقطت من الأصل (س١)، والزيادة من (ط١)، (ط٢)، (ك٣).

<sup>(</sup>١٦٣) أطراق : جمع طرق وهو ماء مجتمع خيض فيه وبيل وبعر فكدر (اللسان: طرق)، وفي (ك)، (ط١)، (ط٢): «أطراف».

<sup>(</sup>١٦٤) الأصل (س١): «وأنه»، والمثبت ما ورد في (ط١)، (ط٢)، (ك٣).

وأفتاهُ الباني بما يؤيدُهُ وهو أوهَى من سَرابِ.

نعم أفتيتُ به على رغم أنفِ المَالِكِ والبَاني، وتعوذتُ من شرَّ كلَّ شَيطانٍ وحَسُودٍ بالمعوذتينِ والسبع ِ المثَاني (١٦٥):

يَق ولُ رَبعُ الفِسقِ: آما مُسلمٌ ممّا لَهُ أرصدتُ يَرضاني (١٦٦) ولا تَرى في (\*) الناسِ ذا (١٦٧) مُسْكَةٍ (١٦٨)

ألا يسرى في السوزنِ نُسقَ صَاني / (٢٥٨و) وإن يَسزني أحدد راجِحاً فالجاهِلُ الفَاسِقُ والسزاني (١٦٩٥) وقلتُ: إن لم يُخل ممّا بهِ فالشرعُ فيهِ هدمُ ذَا الحَانِي (١٧٠٠) واسْتُفْتيَ البَانِي (١٧٠١) فأفتى بأنْ مَسن قَالَ هُذَا آثمُ جَانِي

<sup>(</sup>١٦٥) السبع المثاني: هي الفاتحة لأنها سبع آيات، وقيل السور الطوال من البقرة إلى التوبة (اللسان: سبع).

<sup>(</sup>١٦٦) الأبيات لجلال الدين السيوطي (التحدث بنعمة الله: ١٧٩- ١٨٠)، وفي (ط١)، (ط٢): «يا» بدل: «ما»، و«فما» بدل: «مما»، و«مرضاني» بدل: «يرضاني»، والأبيات من السريع.

<sup>(\*) (</sup>ط١)، (ط٢): «ولا تر إلى . . . . . . ».

<sup>(</sup>١٦٧) الأصل (س١): «ذو» والمثبت ما ورد في (ط١)، (ط٢)، (ك٣)، (التحدث بنعمة الله).

<sup>(</sup>١٦٨) مسكة: بخل (اللسان: مسك).

<sup>(</sup>١٦٩) رواية العجز في (ط١)، (ط٢): «فاتي أهل الفسق وزاني»، وفي (التحدث بنعمة الله): «فالأعرج اللائط وزاني».

<sup>(</sup>۱۷۰) (ل۳): «بخلي» بدل: «يخل»، وفي (ط۱)، (ط۲): «بأنه» بدل: «مما به»، وسقطت من (ط۱)، (ط۲): «هدم»، وفي (ل۳): «هدم ذا الجاني» بدل: «هدم ذا الحاني» وفي (ط۱)، (ط۲)، «هذا» بدل: «ذا».

<sup>(</sup>۱۷۱) (ط۱)، (ط۲): «والمستفتى الثاني».

يا أيُها الناسُ ألا فاسمعوا من ذا الّناني أولى بتأثيم في أهادم (\*) ربعاً بنوه لكي

مَقَالَ صدقٍ ليسَ بالوانِي (۱۷۲) عند مُحبِّ كانَ أو شانِي يُعضى به الله أم الباني؟

والَّذي يُهونُ عليّ أفاعيلَهُ، مع عِلمي بأنهُ إنَّما يَسوقُ بـذلك أفـاعي لَهُ، أمورٌ:

الأول: التأسي (١٧٣) بالسلف، والاقتداء بصَالِح (١٧٤) الخَلف، قال تَعالى: ﴿ وَكَذَلَكَ جَعَلَنَا لَكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوّاً ﴾ (١٧٥)، فكلَّ من زَاده الله عُلوّاً زاده المُجرمونَ عدواً وعُتُواً.

قال الشيخُ عِز الدينِ بنُ (١٧٦) عبدِ السلام (١٧٥): «كما أن لكلّ نبيّ عَدوّاً من المُجرمِينَ، كذلكَ لكلّ عَالم عَدوُّ فإنهُم ورَثةُ النبيينَ، ومَن صبرَ كما صبرُوا نُصرَ كما نُصِرُوا، ومَا من عالم تقدّمَ إلا وقد تسلّطَ (١٧٨) عَليهِ حُسادُ من

(۱۷۲) (ط۱)، (ط۲): «الآن اسمعوا» بدل: «الا فاسمعوا»، وفي (التحدث بنعمة الله): «حق» بدل: «صدق»، وفي (ل۳): «الواني» بدل: «بالواني».

(\*) (ك٣): «أهاد ما».

(۱۷۳) (ل۳): «الثاني» وهو تحريف.

(۱۷٤) (۳۵): «ایضاح»، وهو تحریف.

(١٧٥) سورة الفرقان، الآية : ٣١.

(١٧٦) سقطت من (ك٣)، وفي الأصل (س١)، «ابن»، والمثبت ما رسم في (ط١)، (ط٢).

(١٧٧) سبق التعريف به، ولم أجد النص في كتبه المطبوعة.

(۱۷۸) (ط۱)، (ط۲): «سلط».

السفلة، وأضداد من الجهلة، ومن رأى تاريخ السابقين، عَلمَ ذلكَ عِلمَ السفلة، وأضداد من الجهلة، ومن رأى تاريخ السابقين،

الثاني: شُهودُ مِنَةِ اللهِ [تَعالى] (۱۷۹) فإنه ما أذاني مِن مرةٍ يُسريدُ بذلك خَفضي إلا زادنِي الله عُلوّاً، ورقانِي خِلاف ما توهمه هو رفعةً وسُموّاً، وأمّا هو فيريدُ أن يَرتفعَ بذلكَ فلا يزالُ يَنزلُ مع النازِلينَ، وينحطُّ كلَّ يوم إلى أسفلِ سَافِلينَ، وقد كُنتُ أعهدُهُ (۱۸۰۰ / قِدَماً، وإن لَهُ نَوعَ بهجةٍ ورسماً، فأذابَهُ الله (۲۰۸۵ كما يَذوبُ الملحُ في الما، وأسقطَهُ من عينِ كُلّ بَصيرٍ وأعمى، وأدخلَهُ في كما يَذوبُ الملحُ في الما، وأسقطهُ من عينِ كُلّ بَصيرٍ وأعمى، وأدخلَهُ في زُمرةِ الأفِلينَ (۱۸۱۱)، وأذلهُ في عدادِ الأذلينَ، بحيثُ لو ذُكِرَ لليهودِ ذمُّوهُ، أو للنصارى أعموهُ وأصمُّوهُ (۱۸۲۱)، وصارَ شُوءُ (۱۸۲۱) السّيرةِ عَلماً عليه، وفعلُ الفواحِشِ مَنسُوباً إليهِ، بحيثُ لو تُحدثَ بأوصافِهِ على الإجمالِ والإبهام ، المؤلمِ ، وأكبرُ شَاهِدٍ على البادرَ السامِعُ بقولِهِ: فلانٌ هذا (۱۸۲۱) المترجمُ بهذا الكلام ، وأكبرُ شَاهِدٍ على ذلك هذهِ المقامةُ، فإنّي تَعمدتُ فيها تَعميتَهُ وإبهامَهُ، ولو سمعَها من دبً ذلك هذهِ المقامةُ، فإنّي تَعمدتُ أوصافُ (۱۸۲۱) فلانٍ ممّن يعرفُهُ لقال: هٰذِهِ أوصافُ (۱۸۲۱) فلانٍ له يَعدُ منها قُلامةً.

<sup>(</sup>۱۷۹) زیاده من (ط۱)، (ط۲).

<sup>(</sup>۱۸۰) (ل۳): «أعده» وهو تحريف.

<sup>(</sup>۱۸۱) (ل۳): «الأقلين» وهو تحريف.

<sup>(</sup>١٨٢) الأصل (س١): «وصموه» والزيادة من بقية نسخ المقامة.

<sup>(</sup>۱۸۳) (ل۳): «سواء».

<sup>(</sup>۱۸٤) (ل۳): «هو».

<sup>(</sup>۱۸۵) (ل۳): «حرج» وهو تحريف.

<sup>(</sup>١٨٦) (ك٣): «هوذا أوصافه»، وفي (ط٢): «هاذه» بدل: «هذه».

وآل(١٨٧) أمرُهُ أن يُغني ويصفعَ ويهزَّ(١٨٨) أو يخلَعَ (١٨٩)، فإما أن يُعطي، وإما أن(١٩٠) يُمنع، وهو بهيئةٍ رَثةٍ بَذةٍ مُنكرةٍ كهيئةِ رَقاص أو قرّادٍ أو دَبَابِ(١٩١) أو مسخرةٍ، دَناسةٌ وغَلاسةٌ (١٩٢) وتَعاسةٌ (١٩٣)، وكُناسةٌ وَنِكَاسَةٌ (١٩٤)، وركَاسةٌ (١٩٥) وشَكَاسةٌ (١٩٦)، إنَّما هي أعمالُكُم تُردُّ عَليكُم، وأقذارٌ بَاطِنةً تنشرُ على الظاهِر ليحبّبَ الطاعةَ إليكُم، فيكفيهِ أن أضرمَ الله مِنهُ الجسَدَ، [بنارِ الحَسدِ ](١٩٧)، وطوّقَ جيدَهُ الردِيء من مُجانستِهِ أصله بحبلِ (٢٥٩) من مَسَدِ (١٩٨) / [وقال الشاعِرُ](١٩٩):

<sup>(</sup>۱۸۷) (ط۱)، (ط۲): «إلى».

<sup>(</sup>۱۸۸) (ط۱)، (ط۲): «ویهزو».

<sup>(</sup>١٨٩) لعل السيوطي يقصد برهان الدين الكركي.

<sup>(</sup>۱۹۰) سقطت من (ط۱)، (ط۲)، (ل۳).

<sup>(</sup>۱۹۱) (ط۱)، (ط۲): «ذباب»، وفي (ل۳): «ماب» وهو تحريف.

<sup>(</sup>١٩٢) غلاسة: من الغلس وهو ظلام آخر الليل (اللسان: غلس).

<sup>(</sup>١٩٣) (ط١)، (ط٢): «نعاسة»، التعاسة: من التعس وهو الانحطاط والعثور (اللسالن:

<sup>(</sup>١٩٤) النكاسة: من النكس وهو الرجل المقصر عن غاية النجدة والكرم (اللسان:

<sup>(</sup>١٩٥) الركاسة: من الركس: شبيه بالرجيع. وفي الحديث: أن النبي ﷺ، أتي بروث في الاستنجاء، فقال: إنه ركس (اللسان: ركس) وفي (ط١)، (ط٢): «ركاشة» وهمو

<sup>(</sup>١٩٦) الشكاسة: سوء الخلق (اللسان: شكس).

<sup>(</sup>١٩٧) سقطت من الأصل (س١)، والزيادة من (ط١)، (ط٢)، (ك٣).

<sup>(</sup>١٩٨) المسد: حبل من ليف أو خوض أو شعر أو من أي شيء كان (اللسان: مسد).

<sup>(</sup>١٩٩) زيادة من (٣٥)، ولم أجد الأبيات في المصادر المتوفرة بين يدي، والأبيات من الطويل.

وَمن رَامَ أسبابَ العُلومِ بجهلِهِ وما العِلمُ إلا كالسماءِ مَنالُهَا وكم طَالبِ للاستراقِ سَفاهـةً

نأى عَنهُ أسنَى المعانِي وريمُهَا (٢٠٠) بَعِيدٌ وتدنُو بالشُّعَاعِ نُجومُهَا (٢٠١) رَمتهُ بحِرمانِ الوصَالِ رُجومُها

الثالث: إن ذلك دَأْبُ هٰذا الرجل [مع] (٢٠٢) كلّ من أحسنَ إليهِ، أو لَهُ مِنةٌ عَليهِ، ما أحسنَ إليهِ أحدٌ قَطُّ فَسلِمَ (٢٠٣) من أذاهُ، وأكثرُ ما يَعتابُ ويقذِفُ من طَالَما أطعمَهُ وكساهُ، وقد وقع لَهُ ذلكَ مع الخُلفاءِ والكُبراءِ، والعُلماءِ والصَّلحاءِ، وأولادِ المُلوكِ والأمراءِ، لكُلّ واحدٍ [منهُم] (٢٠٢) من أذاهُ جُزءٌ مَقسومٌ، ونَصِيبُ مَجهُولُ أو معلُومٌ، ومَا منهُم إلا من تغيّظَ عَليهِ لكثرةِ ما بَلغهُ عَنهُ من الأذى وتحمّلَ، ولوشئنا لفصّلناهُم (٢٠٠٠) واحِداً وحِداً ولكن الإجمَالَ أجملُ، فلي أُسوةٌ بمن نَالَ منهُ الأذى، وصبرٌ (٢٠٠٠) جَمِيلٌ فإذا جَاءَ نصرُ اللهِ إذا (٢٠٠٧)، فإنَ المُصيبةَ إذا عَمّتْ هَانتْ، وإذا استوتْ بينَ الناسِ لانتْ.

<sup>(</sup>۲۰۰) (۳۰): «ناى عينه أنسى»، وفي (ط۱)، (ط۲): «نيا»، الريم: الـزيادة والفضل (۱۰۰) (اللسان: ريم).

<sup>(</sup>٢٠١) (٣٠): «يعيد» بدل: «بعيد»، وفي الأصل (س١) وبقية النسخ «تدنوا».

<sup>(</sup>٢٠٢) سقطت من الأصل (س١)، والزيادة من (ط١)، (ط٢)، (ك٣).

<sup>(</sup>۲۰۳) (ل۳): «وسلم».

<sup>(</sup>٢٠٤) سقطت من الأصل (س١)، والزيادة من (ط١)، (ط٢)، (ك٣).

<sup>(</sup>۲۰۵) (ل۳): «لذكرناهم».

<sup>(</sup>۲۰۱) (ط۲)، «وصيسر».

<sup>(</sup>۲۰۷) (ط۱): «اداها»، وفي (ط۲): «اذاها».

ولقد كانَ مرةً تلسَّنَ (٢٠٨) على ذلكَ العَالِمِ الشَّهيرِ، والولي (٢٠٩) الكَبِيرِ، (٢٥٩ظ) الصَّالِحِ الزاهِدِ العَابِدِ (٢١٠)/ الوفي (٢١١)، شَيخِنَا (٢١٢) الشَّيخِ سَيفِ الدينِ الحَنفِي (٢١٣)، وتنقصهُ وازدرَاهُ (٢١٤)، وبلغَ الشَّيخَ ما قالَهُ عنهُ وافتراهُ، وتعجبَ

الشّيخُ من ذلكَ كُلَّ العَجب، وقالَ: ما الَّذي حَصَلَ لهذا مِنَّا من سُوءٍ حتَّى يُسيءَ عَلينَا الشّيخُ من ذلكَ كُلَّ العَجب، وقالَ: ما الشّيخ ومعرفتِه، وأن تُرابَ نَعلِهِ أطهرُ من ذَقنِ هٰذا الأدبَ ! مع القطع بسعة عِلم الشّيخ ومعرفتِه، وأن تُرابَ نَعلِهِ أطهرُ من ذَقنِ هٰذا الرّجل (٢١٥) ولحيتِه، ولا شكَّ أن لُحومَ العُلماءِ مسمومةٌ وعوائدَ اللهِ فيمن أذاهُم مَعلُومةٌ:

وأقتلُ أدواءِ القُلوبِ قَدِيمُهَا(٢١٦) فلينُ الأفاعِي خشّنتهُ سُمومُهَا(٢١٧)

وقد تَعرِضُ الأمراضُ للقلبِ مَرةً فَاللهِ مَاللهِ فَاللهِ مَاللهِ فَاللهِ مَاللهِ فَاللهِ مَاللهِ فَاللهِ فَاللّهِ فَاللّ

الرابع : إن عَذَابَ القبرِ، أمامَهُ، والحَفظةُ تَكتبُ عَليهِ خَطَايَاهُ وآثامَهُ، فلن

<sup>(</sup>۲۰۸) تلسن عليه : كذب (اللسان: لسن).

<sup>(</sup>٢٠٩) الأصل (س١): «الولولي»، والمثبت ما ورد في (ط١)، (ط٢).

<sup>(</sup>٢١٠) (٣٠): «تلسن مرة على ذلك الرجل العالم الصالح الزاهد العابد».

<sup>(</sup>۲۱۱) «الوافي».

<sup>(</sup>۲۱۲) سقطت من (ل۳).

<sup>(</sup>۲۱۳) سبقت ترجمته.

<sup>(</sup>۲۱٤) (ط۱): «وازدرأ به»، وفي (ط۲): «وازدرا به».

<sup>(</sup>٢١٥) (ك٣) : «وان تراب مناله هذا الرجل أطهر من هذا الرجل» .

<sup>(</sup>٢١٦) لم أعثر على البيتين في المصادر المتوفرة بين يدي، وفي (٣٥): «الأم لفي» بدل: «الأمراض»، وفي (٣٠): «القلب» بدل: «القلوب»، والبيتان من الطويل.

<sup>(</sup>٢١٧) في (ك٣): «تغتر منها بلينه» بدل: «تغترر منها بلين»، وفي (ط١)، (ط٢): «مهلس» بدل: «ملمس»، وفي (ك٣): «فلفي» بدل: «فلين».

تهمل (٢١٨) نَفسٌ ظَالِمةً ، وقد عدّ العُلماءُ [رحمهم الله ] (٢١٩) أذى المُسلمينَ من أسبابِ سُوءِ الخَاتِمةِ ، وسيحضرُ الموقفَ وأهوالهُ . والصّراطَ وزلزالَهُ ، والمِيزانَ واعتدالَهُ ، ﴿ فَمن يَعمل مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيراً يَرَهُ ،ومَن يَعمل مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرّاً يَرَهُ ﴾ (٢٢٠) .

آخرها (۲۲۱) والحمدُ للهِ وحدَهُ ، وصلى الله وسلمَ على [من لا ] (۲۲۲) نبيَّ بعدَهُ محمد وآله وسلم/.

\*\* . . \*\* . . \*\*

<sup>(</sup>۲۱۸) (ط۱)، (ط۲): «تعمل»، وفي هامش (ط۱) كتب «لعله تعلم».

<sup>(</sup>٢١٩) سقطت من الأصل (س١)، (ك٣) والزيادة من (ط١)، (ط٢).

<sup>(</sup>۲۲۰) سورة الزُّلزلة، الآيتان : ٧ ، ٨.

<sup>(</sup>٢٢١) (ط١)، (ط٢): «تمت والحمد لله وحده»، وفي (ل٣): «تمت المقامة بحمد الله وعونه وحسن توفيقه وصلى الله على سيدنا محمد وصحبه».

<sup>(</sup>۲۲۲) زيادة تقديريـــة.

# المقامة (١) المسكيةُ وهي مقامةُ الطيب

# بسم الله الرحمن الرحيم (٢)

حَضرَ أمراءُ الطيب، بينَ يَدي إمام في (٣) البلاغة خَطِيب، فقالوا: أيّد الله مَولانًا وتولاهُ، وأمده بالمكارِم وولاهُ(٤)، وأولاهُ(٥) من نِعمِه ومَا أجدره بذلكَ وأولاهُ، وحرسَهُ من المكارِه (٦) ووقاه، وأصعدَهُ إلى ذُروةِ المجدِ ورقاه.

<sup>(</sup>۱) (س۱) «مقامة الطيب، وتسمى المقامة المسكية في: المسك والعنبر والزعفران والزباد، للجلال السيوطي رحمه الله»، وفي (۲): «ويليها المقامة المسكية وهي مقامة الطيب للحافظ الجلال السيوطي أيضاً نفعنا الله به آمين»، وفي (ط۱)، (ط۲): «المقامة المسكية وهي مقامة الطيب في: المسك والعنبر والزعفران والزباد»، وفي (طم) (د) «المقامة المسكية هي مقامة الطيب، وفي (طق): «المقامة المسكية في أنواع الطيب»، وفي (ه): «المقامة الثانية وهي مقامة الطيب».

<sup>(</sup>٢) بعدها في (س١): «الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليماً كثيرا»، وفي (ط١): «صلى الله على سيدنا ومولانا محمد نبيه وعلى آله وسلم»، وفي (ط٢): «صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما»، وفي (ط٢): «وبه ثقتى»، وفي (هـ): «وبه التوفيق».

<sup>(</sup>٣) سقط من (د).

<sup>(</sup>٤) (هـ): «ووالاه».

<sup>(</sup>٥) جاءت في هامش (ط٢)، (وسقطت من (س٢).

<sup>(</sup>٦) (س١)، (طق): «المكارم»، وسقطت من (س٢).

إِنَّا مَعشرٌ إِخُوانٌ، وعلى الدَّنِيرِ أَعُوانٌ، نُرْصَدُ للخيرِ، ونُقصَدُ لدفع (٧) الأذى والضيرِ، لا يُرى مِنَّا مَكرُوه، وإذا قَصَدنَا عافٍ لم يرعهُ مِنَّا مَا يسوؤه (٨) ولم يسوءه (٩) منا مَا يَعرُوه (١١)، كل خبر (١١) خيرٍ عَنَّا شَاعَ (١٢)، وكم ربح ربحنَا (١٣) إذا ربحنًا ضَاعَ!

وقد كَادَ<sup>(١٤)</sup> يَحصلُ بينَنَا نِزاعٌ<sup>(١٥)</sup>، أيُّنا أجلُ في المرتبةِ الطيبيّةِ<sup>(١٦)</sup> وأحلُّ (١٢) في مَواطنِ الانتفاع ؟

فنادَانَا المُنادِي في النَادِي (١٨): يا (١٩) أيُّها الملَّ إنَّي نصيحُكُم، ﴿ وَأَطيعُوا اللهِ ورسولَهُ ولا تَنازَعُوا فتفشلُوا وتَذْهَبَ ريحُكُم ﴾ (٢٠).

<sup>(</sup>٧) (س٢): «لنفع»، وفي (هـ)، (طُم): «عارف» بدل «عاف».

<sup>(</sup>A) (ط ق): «يسؤه».

<sup>(</sup>٩) سقطت من (س٢).

<sup>(</sup>۱۰) (هـ): «يعرفه».

<sup>(</sup>١١) سقطت من ( ١٥).

<sup>(</sup>۱۲) (هـ): «شاع عنا».

<sup>(</sup>۱۳) في متن (ط۱): «ربحت» وفي هامشها: «ربحنا»، وفي (ط۲): «ربحت».

<sup>(</sup>١٤) (هـ)، (طق): «كان».

<sup>(</sup>١٥) (ط١)، (ط٢): «النزاع».

<sup>(</sup>١٦) (ط١)، (ط٢)، (طق): «الطيبة»، وفي (د): «الطينية» وفي (هـ): «الملاك».

<sup>(</sup>۱۷) (د) ، (ل۳)، (هـ): «وأجل».

<sup>(</sup>۱۸) الأصل ( ل١): «الناد»، والمثبت ما ورد في: (س١)، (هـ)، (ط ق)، (ط م)، (ل٣)، (د)، وفي (س١)، (ل٢)، (ن١): «المنادي»، وسقطت من (ط١)، (ط٢): «في النادي».

<sup>(</sup>١٩) سقطت من (١٥).

<sup>(</sup>٢٠) سورة الأنفال ، الآية ٤٦ ، وفي الأصل ( ١٥) وبقية النسبخ : «اطبعوا» والمثبت ما ورد في القرآن الكريم .

فتواصينًا (۲۱) على حُسنِ السّيرِ، وتواطَأنًا (۲۲) على الصلحِ والصلحُ خيرٌ، واصطلحنًا (۲۲) على تركِ الجِدال (۲۲) والجِلادِ (۲۰)، وضربنًا إليكَ أكبادَ الإبل من أقصى البلادِ، وقطعنًا إليك كُلَّ بَحرٍ ووادٍ، وقصدناكَ ونحنُ أكرمُ وُرّادٍ وروّادٍ ورُوّادٍ البلادِ، ولجأنَا إلى حِماكَ (۲۷) الّذي / هو للعُفاةِ مَلاذٌ، ووردنَا مَنهلكَ العَذَبَ الّذي هو كَافِلُ بأنواع (۲۸) الملاذِ، متشرفِينَ (۲۹) إلى عَظِيم إنصافِكَ، متشوقِينَ إلى كَرِيم اتصافِكَ، لتنشرَ من أوصَافِنَا ما خَفَا (۳۱)، وتظهر من خفي (۲۳) أسرارِنَا ما صَفَا (۲۳)، وتلبسَبَا (۳۳) من خِلع المَلاحةِ ما ضَفًا (۳۳)، خفِي (۲۳) أسرارِنَا ما صَفَا (۲۳)، وتلبسَبَا (۳۳) من خِلع المَلاحةِ ما ضَفًا (۳۳)،

<sup>(</sup>٢١) سقطت من (ل٣): «فتواصينا. . . السير».

<sup>(</sup>٢٢) الأصل (ل1): «وتواصيفه، والمثبت ما ورد في بقيد النسخ، تـواطأف: اتفقف (٢٢) (اللسان: وطأ).

<sup>(</sup>۲۳) (۲۳): «واصلحنا ».

<sup>(</sup>٢٤) ( س٢): «الجداد».

<sup>(</sup>٢٥) الجلاد: الضرب بالسيف في القتال (اللسان: جلد).

<sup>(</sup>٢٦) سقطت من (هـ).

<sup>(</sup>۲۷) (س۱): «حمالك».

<sup>(</sup>۲۸) (ط ق ) : «لأنواع»، وسقطت من (س۲): «متشرفين».

<sup>(</sup>۲۹) (ط۱)، (ل۳)، (هـ)، (ط ق)، (ط م): «متشوفين» وهـو صـواب أيضاً، وفي (ط۲): «مشرفين: متطلعين (اللسان: شرف).

<sup>(</sup>٣٠) (ط١)، (ط٢)، (د)، (س٢)، (هـ)، (ط ق)، (ط م): «خفى»، خفا: ظهر (ط٠) (ط١). (خفا).

<sup>(</sup>٣١) سقطت من (٤٦)، وفي (س١): «صفى».

<sup>(</sup>۳۲) (د) ، (س ۱): «صفی».

<sup>(</sup>٣٣) سقطت من (ط ١)، (ط ٢): «وتلبسنا. . . . ضفا».

<sup>(</sup>٣٤) (٣٤): «صفي»، وفي (س٢): «ضفي».

وتعفُّوعمًا صَدرَ منًا من جَفا، وتأخذَ من أخلاقِنَا ما عَفا(٥٣٠)، وتُنعِمَ لنَا من دُرُ الفاظِكَ التي هي شِفاءً لمن كَان على شَفَا(٢٣١)، وذلكَ لما طَرقَ مَسامِعَنا من «مَقامةِ الرياحينِ» التي أنشأتهَا، والآيةِ الكُبرى التي نسختَهَا وما أنسأتَهَا(٣٧٠)، وما أودعتَهُ فيهَا من بَدِيعِ وصفِكَ، وبَلِيغِ رصفِكَ (٣٨، وما(٤٣٩) أبرزتَ من منافعها، وأطلعتَ من لوامعها، وسفرتَ (٤٠٠) من بُراقِعها (٤١١)، ونشرت من محاسنها، وأظهرتَ من مكامِنها، وجلوتَ من مُحيًاها، وأخرجتَ خباياها من زواياها.

فإن رأيتَ أن تجعلَ لنَا مِنكَ (٢٠) حَظًّا، وتحبَّر لَنَا من نظامِكَ لَفظًا، وتحبَّر لَنَا من نظامِكَ لَفظًا، وتضرِبَ لَنَا مع أولئكَ بسهم ، وتجعلَ لنَا لِسانَ صدقٍ يتناقلُهُ [عنك](٣٠) أولُو العِلم والفهم ، فأجابَهُم على الفورِ:

<sup>(</sup>٣٥) عفا: فضل وزاد (ِاللسان: عفا)، ورسمت في (ط ق): «عفي».

<sup>(</sup>٣٦) الشفى : حرف كل شيء (اللسان: شفى).

<sup>(</sup>٣٧) أنسأتها: أخرتها (اللسان: نسأ).

<sup>(</sup>٣٨) الرّصف : ضم الشيء بعضه إلى بعض ونظمه (اللسان: رصف) وفي (طم): «وينيع» بدل: «وبليغ».

ر ٣٩) جاءت في هامش (ط١): «مات أبرزت من منافعها» وسقطت من (ط٢) «وما.... لوامعها».

<sup>(</sup>٤٠) سفرت : كشفت (اللسان : سفر)، وفي (ط١)، (ط٢): «واسفرت».

ر (٤١) البرقع: للدواب ولنساء الاعراب (اللسان: برقع) ويرى دوزي ان البرقع لم يوجد في مصر إلا في مستهل القرن المنصرم تقريباً. ولعل في هذا النص ما يدفع رأي دوذي انظر: (المعجم المفصل بأسماء الملابس عند العرب: ٥٩).

<sup>(</sup>٤٢) سقطت من (س ١).

<sup>(</sup>٤٣) زيادة من (ط١)، (ط٢)، (هـ)، (س٢)، (طق)، (طم).

مرحباً بالكِرامِ الزُّوَّرِ<sup>(٤٤)</sup>، أعيذُكُم باللهِ من الجَورِ<sup>(٥٤)</sup>، ومن الحَورِ بعدَ الكَورِ وأقامكُم في أحسنِ طَورٍ، وقطعَ عَنكُم التسلسُلَ والدورَ، مثلُكُم من إذا سألَ (٢ظ) يُجابُ، وإذا دَعَا<sup>(٤٤)</sup> يُستجابُ// ثَناؤكُم المُستطابُ، ونشرُكُم يَملُأُ الوطَابَ<sup>(٤٤)</sup>، وبكُم تتجمّلُ<sup>(٤٤)</sup> الخُطَابُ، وسآتيكُم<sup>(٤٤)</sup> بالحِكمةِ وفصلِ الخِطاب.

ثم صَعدَ على منبرهِ، مُتضمِخًا بمسكِهِ وعَنبِرهِ، وأقبلُ ('°) على الناس، واستنصتَ ('°) الجُلاس، وقَالَ:

[الحمدُ للهِ ](٢°) الّذي كَرَّمَ (٣°) أنواعَ الطيب، ونشرَ العَبيرَ من مَحاسِنهَا على لِسانِ كُلَّ خَطِيب، وأشاعَ من نشرِهَا ما هو أضوعُ من المَنْدَل (٤°) الرَّطِيب، ورفعَهَا على الْأسرَةِ والأرائكِ(٥°) وحَبَّبهَا(٢°) إلى الأنبياءِ والمُرسَلينَ

<sup>(</sup>٤٤) الزور: الزائرون (اللسان: زور).

<sup>(</sup>٤٥) بعدها في (هـ): «ومن النقص بعد الزيادة».

<sup>(</sup>٤٦) (طق): «دعى».

<sup>(</sup>٤٧) الوطب: الزق الذي يكون فيه السمن واللبن (اللسان: وطب).

<sup>(</sup>٤٨) (س١)، (ك١)، (ط١): «يتجمل».

<sup>(</sup>٤٩) (ط١)، (ط٢): «وسئاتيكم».

<sup>(</sup>٥٠) (س١): «فاقبل».

<sup>(</sup>٥١) (ل٢): «استصت»، وفي (س٢): «استصحب».

<sup>(</sup>٥٢) سقطت من الأصل (١٠)، والزيادة من بقية النسخ.

<sup>(</sup>۵۳) (س۱): «أكرم».

<sup>(</sup>٥٤) المندل: عود الطيب الذي يتبخر به (اللسان: ندل)، وفي (س١): «المسك».

<sup>(</sup>٥٥) الارائك: الفرش (اللسان: أرك).

<sup>(</sup>٥٦) الأصل (١٠): «وحيها»، والمثبت ما ورد في بقية النسخ.

والمَلائِك، وقرنَهَا بالسُّننِ المَطلُوبةِ في الجُمعةِ والعِيدينِ وحسُنَ أولئكَ.

وأشهد أن لا إله إلا الله(٥٠) وحدة لا شريك له الذي جَعَلَ الخيرَ بحذافِيرِهِ(٥٨) في الجنةِ، وأنزلَ(٥٩) في الدُّنيا من آثارِهَا أنمُوذجاً يُستدلُّ بِهِ على ما فيها من عَظِيم المِنةِ.

وأشهدُ أن سيدنا [ونبينا] (١٦) مُحمداً [على النه ورسُولُهُ الذي جاءَ بأطهرِ شَريعةٍ، وأظهر (٢٦) سُنةٍ إلى الحقّ سَريعةٍ (٢٦)، وأقوى ملّةٍ إلى الله ذريعة، الطيبُ خَلقاً وخُلُقاً (١٤)، الذي كانَ يَقطَفُ (١٥) منهُ ما هو أطيبُ من المسكِ إذا ارفضَ عَرقاً.

صلى الله وسلم (٢٦) عليهِ وعلى (٦٠) آلهِ وصحبهِ ما نُصِبَتْ (٦٨) أعوادُ مِنبرٍ،

<sup>(</sup>٥٧) كررت في (س١).

<sup>(</sup>٥٨) سقطت من (ط٢).

<sup>(</sup>٥٩) (هـ): «وانزل من آثارها في الدنيا».

<sup>&#</sup>x27; (٦٠) زيادة من ( س١)، (س٢).

<sup>(</sup>٦١) زيادة من (س١).

<sup>(</sup>٦٢) بعدها في (س١): «منه»، وسقطت منها: «سنة»، وفي (ط م): «من» بدل: «إلى».

<sup>(</sup>٦٣) (د) ، (س ٢): «شريعة»،

<sup>(</sup>۲٤) (هـ): «خلقـه».

<sup>(</sup>٦٥) يقطف: كل شيء تقطعه عن شيء فقد قطفته (اللسان: قطف)، وفي (ط١)، (ط٢): «يقطر».

<sup>(</sup>٦٦) (هـ)، (ط٢): «عليه وسلم»، وسقطت من (ن١)، (ط١)، (ط٢).

<sup>(</sup>٦٧) سقطت من (هـ): «وعلى . . . . وصحبه».

<sup>(</sup>٦٨) (ل٢): «نصب»، وفي (ط٢): «المنبر» بدل: «منبر».

وجُلبتْ من برَّ تُبتٍ (٦٩) نَوافِجُ (٧٠) المسكِ ومن شَاطىء البحرِ نَوافِجُ العَنْبرِ، أما بعدد:

أيّها الناسُ فإن الله [تعالى] (١٧) آتى أنواعَ الطيبِ شَرفاً عميماً (٢٧)، وجَعلَ (٣٥) لَهَا في الدنيا والآخرةِ والبَرْزَخِ (٢٣) / فَضلًا عظِيماً (٤٧)، وحَبّبهَا إلى رُسُلِهِ (٥٧) وأنبيائِهِ، وإلى مَلائكتِهِ وخواصً أصفيائِهِ، ويكفِي فيما (٢١) شرّف به الطيبَ وأولاهُ ما رواهُ الحاكِمُ في «المُسْتدركِ» وصحّحَهُ إذ رواهُ، عن أنس بنِ مَالك خَادِم المُصطَفى ومولاهُ، قال :قال رسول الله على وشرف وكرم وزاد علاه (٢٧): «حُبّبَ إليّ من دُنياكُم (٢٨) النساءُ والطيبُ وجُعلتْ قُرّةُ عيني في الصلاةِ» (٢٩٥).

<sup>(</sup>٦٩) التبت: مملكة متاخمة لمملكة الصين والهند (معجم البلدان ٢: ١٠) وفي (هـ): «انست» وفي (طم): «نبت».

<sup>(</sup>٧٠) النوافج: أوعية المسك واحدة نافجة، وهي الجلدة التي يجتمع فيها، وهو معرب (القاموس المحيط: نفج).

<sup>(</sup>٧١) زيادة من (د).

<sup>(</sup>۷۲) (هـ): «عظيما».

<sup>(</sup>٧٣) البرزخ: ما بين الدنيا والآخرة قبل الحشر من وقت الموت إلى البعث (اللسان: برزخ)، وفي (س١): «البذخ».

<sup>(</sup>٧٤) (س١): «مقيما» وفي (هـ): «عميما».

<sup>(</sup>٧٥) (س١): «رسوله».

<sup>(</sup>٧٦) الأصل (ل 1)، (ل٢). «في ما» والمثبت ما ورد في بقية النسخ.

<sup>(</sup>۷۷) سقطت من (هـ): «قال. . . . علاه».

<sup>(</sup>٧٨) بعدها في (هـ): «ثلاث»، ولم أجد هذه الزيادة في مصدر الحديث فاسقطتها.

<sup>(</sup>٧٩) المستدرك على الصحيحين في الحديث ٢: ١٦٠.

وفي حَديثٍ آخر رويناهُ في الصّحاح ِ: «أربعٌ من سُننِ المُرسلينَ: السّواكُ والتعطرُ والحناءُ والنكَاحُ»(^^).

وفي الحديثِ (<sup>(۱۱)</sup>: «مَن عُرضَ عُلَيهِ طِيبُ فلا يردهُ فإنهُ خَفِيفُ المحمَلِ طَيّبُ الربيحِ » (<sup>(۲۸)</sup>.

وعن أنس [رضي الله عِنهُ ](٨٣) أن رسولَ اللهِ ﷺ: «كانَ لا يردُّ الطيبَ»(٨٤) رواهُ البُخاريُّ في الصحيح ِ.

وروى البزّارُ<sup>(هم)</sup> في مُسندِهِ حَدِيثاً في رُتبةِ الإِنافةِ (٢٠٠): «إِن الله طيّبُ يُحبُّ الطيبَ نَظِيفٌ يُحبُّ النظافَة<sub>»(٨٠)</sub>.

وقد وردَ الأمرُ بالطيبِ في غيرِ مَا مَوطنٍ مِن (٨٨) شَرائع ِ (٨٩) الإِسلام (٩٠)

<sup>(</sup>٨٠) ضعيف الجامع الصغيس ١: ٢٥٢، وفي (٢٥)، (ضعيف الجامع الصغير): «الحياء».

<sup>(</sup>۸۱) (هـ): «حديث».

<sup>(</sup>٨٢) صحيح الجامع الصغير: ٣٢٣، وفيه: «الريحة» بدل: «الريح».

<sup>(</sup>۸۳) زیادة من (ط۱)، (ط۲).

<sup>(</sup>٨٤) فتح الباري بشرح صحيح البخاري ٦: ١٣٦ (باب الهبة).

<sup>(</sup>۸٥) ( س۲): «البخاري» وهو تحريف.

<sup>(</sup>٨٦) (س١): «الخلافة» وهو تحريف.

<sup>(</sup>٨٧) ضعيف الجامع الصغير ٢: ٩٢، وفيه: «إن الله تعالى....».

<sup>(</sup>۸۸) (هـ): «في».

<sup>(</sup>۸۹) (س۱): «شعائسر».

<sup>(</sup>٩٠) (ط٢): «الأحلام» وهو تحريف.

كَالَجُمعةِ والعيدينِ (٩١) والكُسوفينِ (٩٢) والاستشْفَاءِ (٩٣) وعندَ الإِحرَامِ (٩٤) وشُرِعَ مُطلقاً لكلّ حيِّ، ولميتِ كلِّ (٩٥) قبيلةٍ وحيٍّ.

وقال أبو يَاسرٍ البُغدادِي (٩٦): «الطيبُ من أعظم ِ لَذاتِ البشرِ، وأقوى(٩٧) لدواعِي الوطءِ وقَضَاءِ الوَطَرِ».

وورد في الحديثِ الصحيحِ: «إن طيبَ الرجالِ ما ظهرَ ريحُهُ وخَفي (٣٩) لونُه» (٩٨) يعني (٩٩) كالمسكِ والعنبرِ، «وطيبَ النساءِ ما ظهرَ / / لـونُهُ وخَفي ريحُهُ» يعني «كالزَّعْفَرانِ» ولهذا (١٠٠) حُرَّمَ على الرجالِ المُزعْفرُ.

ثم إنّكم أيُّها الأمراءُ الثلاثةُ: المسكُ والعَنْبرُ والزّعفرانُ، ثـلاثتُكُم في السّيادةِ والرئاسةِ (١٠١) أقرانُ، ولهذا قامَ فيكُم دَلِيلُ الاقتِرانِ، في السُّنةِ التي

<sup>(</sup>٩١) (ط٢): «والعيون» وهو تحريف.

<sup>(</sup>٩٢) الكسوفان: كسوف الشمس والقمر (اللسان: كسف)، وفي (ط١)، (ط٢)، (د): «كسوف».

<sup>(</sup>٩٣) (س١): «الاستسقاء والكسوفين».

<sup>(</sup>٩٤) (ط٢): «الأرحام» وهو تحريف.

<sup>(</sup>٩٥) سقطت من (س٢).

<sup>. (</sup>٩٦) لم أجد له ترجمة في المصادر التي رجعت إليها.

<sup>(</sup>٩٧) الأصل (ل١): «وأقول»، والمثبت ما ورد في بقية النسخ، وفي (طم): «الوطىء» بدل: «الوطء».

<sup>(</sup>٩٨) مسند أحمد بن حنبل ٢: ٥٤١، وفيه «ألا ان طيب الرجال ما وجد ريحه ولم يظهر لونه، ألا ان طيب النساء ما ظهر لونه ولم يوجد ريحه».

<sup>(</sup>٩٩) سقطت من (س٢).

<sup>(</sup>۱۰۰) (ط۱)، (ط۲): «وبهذا».

<sup>(</sup>۱۰۱) سقطت من (س۲).

هي تَالِيةً للقُرآنِ، روى ابنُ أبي الدُّنيَا من حَدِيثِ أنس عن أعظم نبي صَعدَ اللهُ المُنبِرُ (١٠٢) المسكُ وحَشيشُهَا الزَّعفرانُ وحَصباؤها اللَّؤلؤ وترابُها العنبرُ (١٠٥).

ولكن للمسكِ من بينكُم الخُصوصية، ولَهُ عليكُم الفضلُ والمزية، حيثُ جَاءَ ذكرُهُ في التنزيلِ، وذلكَ غَايةُ التشريفِ والتبجيلِ، قَالَ تَعالى فيما تَلاهُ التدارِسُونَ: ﴿ يُسقَونَ من رَحِيقٍ مَختُومٍ ، ختامُهُ مِسْكُ (١٠٦): وفي ذٰلِكَ فليتنافَسِ المُتنافِسُونَ ﴾ (١٠٠).

وَقَـالَ فيه الصـادقُ المصـدُوقُ وهـو منبىءُ (١٠٨) عن فضلِهِ (١٠٩) ومُعلِمٌ: «أطيبُ الطيبِ المِسْكُ» (١١٠) رواهُ أبو سَعيدٍ الخُدري (١١١) وخرَّجهُ عنهُ مُسلمٌ.

<sup>(</sup>۱۰۲) بعدها في (هـ): «على».

<sup>(</sup>١٠٣) بعدها في (هـ): «وقال».

<sup>(</sup>١٠٤) الملاط: الطين الذي يجعل بين سافي البناء ويملط به الحائط (اللسان: ملط).

<sup>(</sup>١٠٥) الجامع الكبير ١: ٤٠٣.

<sup>(</sup>۱۰٦) وردت في هامش (هـ): «ختامه مسك»

<sup>(</sup>١٠٧) سورة المطففين، الأيتان : ٢٥، ٢٦.

<sup>(</sup>۱۰۸) (هـ) : «مبين فضله» .

<sup>(</sup>۱۰۹) (س۲): «على الفضل».

<sup>(</sup>١١٠) الجامع الصحيح أو صحيح مسلم ٧: ٤٨ (كتاب الألفاظ من الأدب).

<sup>(</sup>۱۱۱) هو سعد بن مالك بن سنان بن ثعلبة بن عبيد الأبجر وهو خدرة بن عوف بن الحارث بن الخزرج، من رواة الحديث، انظر: (طبقات ابن سعد ٥: ٢٦٧، اللباب في تهذيب الأنساب ١: ٤٢٦).

ومن كلام العَرب المأثورِ من (١١٢) قديم : «ليسَ الطيبُ إلا المِسْكُ» بالرفع (١١٣) على لُغةَ تَميم .

وقد طُيبَ بهِ رَسولُ اللهِ ﷺ في حَنُوطِهِ (١١٤) عندَ وفاتِهِ، وفَضلتْ منهُ (١١٥) فأوصَى على (١١٥) [رضي الله عنهُ] (١١٥) أن يُحنطَ بها تَبركاً بفضلِهِ وفَضَلاتِهِ وأوصى سَلمانُ الفَارسيُ [رضي الله عنهُ] (١١٨) عندَ احتضارِهِ أن يُرشَّ بِهِ البيتُ وأوصى سَلمانُ الفَارسيُ [رفي الله عنهُ] (١١٨) عندَ احتضارِهِ أن يُرشَّ بِهِ البيتُ وقالَ «إنهُ يَحضرُني مَلائكةً لا يأكُلُونَ ولا يَشربُونَ، ولكن يَجدُونَ الريحَ» (١٢٥).

وكم رَوينَا حَديثاً صَحيحاً، جاءَ فيهِ ذكرُ (١٢١) المِسْكِ صَريحاً، من ذلكَ أنهُ شُبه بِهِ دَمُ الشَّهيدِ، وخُلُوفُ فَم ِ الصائم ِ (١٢٢) وجُعِلَ لَهُ عليهِ المَزيدُ، وأن

<sup>(</sup>۱۱۲) (هـ): «القديم».

<sup>(</sup>۱۱۳) سقطت من (هـ).

<sup>(</sup>١١٤) الحنوط: طيب يخلط للميت خاصة (اللسان: حنط).

<sup>(</sup>١١٥) سقطت من (هـ).

<sup>(</sup>۱۱٦) (هـ) «عليا».

<sup>(</sup>۱۱۷) زیادة من (ط۱)، (ط۲).

<sup>(</sup>۱۱۸) زیادة من (ط۱)، (ط۲).

<sup>(</sup>۱۱۹) (ط۲): «الصحيح».

<sup>(</sup>١٢٠) لم أجد هذا الأثر في المصادر التي رجعت إليها.

<sup>(</sup>۱۲۱) (س۲): «حديث» وفي (هـ): «مشبه بدم» بدل: «شبه به دم».

<sup>(</sup>١٢٢) يشير إلى قوله عليه السلام: «لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك» (مجمع الزوائد للهيثمي ٣: ١٨٠)، وانظر (مسند الطيالسي: ٣١٢)، الخلوف: تغير طعم الفم لتأخر الطعام (اللسان: خلف).

أنهارَ الجنةِ تُفجرُ من تحت جبالِهِ، وأن في الجنةِ مَراغاً من مِسكِ تتمرغُ (١٢٦) في ولمائة مَراغاً من مِسكِ تتمرغُ (١٢٥) في ولمائه الجليسُ الدنيا في ومائه المناه بحامِلِهِ الجليسُ الصالِحُ: إما أن يحذيك (١٢٥) أو تجدَ منه ويحاً طيباً (١٢٨)، فأنتَ في الحالِينِ رَائحٌ (١٢٩) وَانحُ (١٣٥) وَانحُ .

وقد أمرَ بِهِ ﷺ الحائضَ إذا طهرتْ (١٣١) واغتسلتْ، وقدمهُ [على ] (١٣١) سائرِ أنواع الطيبِ لحكمةٍ عُلمتْ وما جُهلتْ، وذلك أنَّهُ في الدَّرجة الثانية من الحرارة التي اشتعلت وما اعتدلتْ فهو يُسرعُ إلى (١٣٣) العُلُوقِ فإذا ألم بَها الزوجُ حَبلتْ (١٣٤).

ومن منافِعِهِ الطبيةِ، ومَحاسِنِهِ (١٣٥) الطبيةِ، أنه يُطيبُ العرقَ ويُسخنُ

<sup>(</sup>١٢٣) (س١): «ينمرغ»، وفي (د)، (ل٢): «يتمرغ»، وفي (ط ق): (ط م): «نتمرغ» ولعله صواب.

<sup>(</sup>١٢٤) سقطت من (د): «فيه. . . . . يتمرغ».

<sup>(</sup>١٢٥) (س ١ ): «يمرغ».

<sup>(</sup>١٢٦) انظر (الجامع الكبير ١ : ٢٥٠). وفي (هـ): «رمالها».

<sup>(</sup>١٢٧) الأصل (ل١): «يخدمك» والمثبت ما ورد في بقية النسخ.

<sup>(</sup>۱۲۸) (د)، (طق)، (طم): «طيبة».

<sup>(</sup>١٢٩) راثح : واجد للريح (اللسان: روح)، وفي (ط١)، (ط٢)، (ط ق)، (ط م): «رائج»، وفي (د) : «رابح».

<sup>(</sup>۱۳۰) رانح: مستجمر بعود من الطيب (اللسان: رنح)، وفي (س١)، (ط١): «رايح»، وفي (د): «رابح»، وسقط من (ط٢).

<sup>(</sup>۱۳۱) (س۲): «تطهرت».

<sup>(</sup>١٣٢) سقطت من الأصل (ل١)، والزيادة من بقية النسخ.

<sup>(</sup>۱۳۳) سقطت من (هـ).

<sup>(</sup>۱۳٤) (س۲): «حملت».

<sup>(</sup>۱۳۵) (ط ۱)، (ط۲): «منافعه».

الأعضاء، وينفعُ من الرياحِ (١٣١) الغليظةِ المُتولدةِ في الأمعاء، ويقوي القلبَ ويشجعُ أصحابَ المِرَّة السّوداء، وفيهِ من التوحُشِ تَفريحٌ، ومن السّددِ تَفتِحٌ، ويُصلحُ الأفكارَ، ويَذهبُ بحَدِيثِ النَّفسِ (١٣٧) وما فيه من الاستنكارِ، ويقوي الأعضاء الظاهِرة وضعاً، والباطِنة شرباً، وناهِيكَ بذلكِ (١٣٨) نَفعاً// ويعينُ على البّاهِ (١٣٩) وينفعُ من باردِ الصّداع ، وإذا طُلي به مَع دُهنِ الخيريِّ (١٤٠) رأسُ الإِحْلِيلِ (١٤١) أعانَ على سُرعةِ الإنزالِ وكثرةِ الجماع ، ويقوي (١٤١) الدماغ وينفعُ من جَميع عليهِ البّارِدةِ، ويبطلُ عَمَلَ السَّموم ونهش الأفساعي فيا لها من فائدة ، وهو جَيدٌ للغشي وسُقوطِ القوة (١٤٢) والحَفقانِ (١٤٤)، وللرياحِ (١٤٥) التي تَعرضُ في العينِ وفي سَائسِ جسمِ والخَفقانِ (١٤٤)، وللرياحِ (١٤٥) التي تَعرضُ في العينِ وفي سَائسِ جسمِ والخَفقانِ (١٤٤)، وللرياحِ (١٤٥) التي تَعرضُ في العينِ وفي سَائسِ جسمِ

<sup>(</sup>١٣٦) الأصل (ك1): «الرياحين»، والمثبت ما ورد في بقية النسخ.

<sup>(</sup>١٣٧) حديث النفس: هو كل ما يحدث به الإنسان نفسه من خير وشر، وخصصه الأطباء بالتحديث بالرديء الموحش للنفس الذي يكون في ابتداء المالنخوليا (مفيد العلوم: ٣٧).

<sup>(</sup>۱۳۸) (س ۱): «به».

<sup>(</sup>١٣٩) الباه: النكاح، وقيل: الباه الحظ من النكاح (اللسان: بــوه) وفي (ط١)، (ط٢)، (د): «الباءة» وهو صواب أيضا.

<sup>(</sup>١٤٠) الخيري: نبت المنثور، ويقال للخزامي: خيري البر (المصباح المنير: خير).

<sup>(</sup>١٤١) الأحليل: مخرج البول من الانسان، ومخرج اللبن من الثدي والضرع (اللسان: حلل).

<sup>(</sup>۱٤۲) (ط۱)، (ط۲): «وينفع».

<sup>(</sup>١٤٣) (طم): «الفوة» وفيها: «الغني» بدل: «الغشي» وهو تحريف.

<sup>(</sup>١٤٤) سقطت من (س٢).

<sup>(</sup>١٤٥) (د): «والرياح».

الإنسانِ (١٤٦)، ويجلو البياض الرقِيق من العينِ، ويقويها وينشفُ رطوبتَها من غيرِ شَينٍ، ويعقلُ (١٤١) البطنَ وينيلُ من الوجهِ الاصْفِرارَ، وينفعُ من أوجَاعِ (١٤٨) البواسِيرِ الظاهِرةِ طلاءٍ عليها بالتكرارِ، وإذا استعملَ للحرارةِ الغرِيزيةِ (١٤٩) قَوّاها، وفي أدويةِ الحواسِّ الأربع (١٥٠) كلِّها ذكّاهَا (١٥١)، وإذا خُلطَ بالأدويةِ المُسهلةِ كانَ أبلغَ في انقاها (١٥١)، وينفعُ من إضْعَافِ الأدويةِ المُسهلاتِ، وإذا حُلّ في دُهنِ البَانِ وطُلي به الرأسُ نَفعَ (١٥٥) من النزلاتِ، وإذا سُعِطَ به إلى المفلُوجُ وصاحِبُ السكتة (١٥٥) البَارِدةِ نبههُ، وإذا حُل في وإذا سُعِطَ به إذا حُل في واذا حُل في

<sup>(</sup>١٤٦) في (هـ): «الجسم»، وسقطت منها «الانسان».

<sup>(</sup>١٤٧) يعقل البطن: يمسكه بعد استطلاقه (اللسان: عقل)، وفي (هـ)، (ط ق): «يعقد».

<sup>(</sup>۱٤۸) (س ۱): «وجع».

<sup>(</sup>١٤٩) حرارة غريزية: معنى غريزية: طبيعية، والمراد بها الحرارة الجارية في جميع البدن من القلب في الشرايين ويسميها الأطباء الروح الحيواني وبها تكون الحياة (مفيد العلوم: ٣٣).

<sup>(</sup>١٥٠) (س١): «الخمس» ، وفي (طم): «وفي أودية الحواس الأربعة».

<sup>(</sup>١٥١) (س١)، (س٢)، (هـ)، (طم): «زكاها»، وفي (د): «ذناها».

<sup>(</sup>١٥٢) (ط١)، (ط٢): «انقائها».

<sup>(</sup>١٥٣) (طق): «منع».

<sup>(</sup>١٥٤) سقطت من (د).

<sup>(</sup>١٥٥) السكتة: انطباق بطون الدماغ وامتناع الحس والحركة دفعة ويتبع ذلك غطيط وزبد وموت في أكثر الأحوال (مفيد العلوم: ١١٦).

الأدهانِ المُسخّنةِ وطُلي بها(٢٥١) فقارُ الظهرِ نَفعَ من الخَدرِ (٢٥١) والفَالِجِ وما أشبههُ، وأكثرُ نَفعهِ للمشايخ والمرطوبينَ (١٥٨) وخُصوصاً في الأزمنة (١٥١) والبلاد القارة، (١٦١) ويصدع الشبابوالمحرورين ولاسيّما في البلادِ والأزمنة (١٦١) (٥٥) الحارّةِ، ولعظم شأنِهِ، وعُلو مَكانِهِ، حبتهُ الشُعراءُ بالتنزيه (١٦٢) /، ولم يشبهُوهُ بشيءٍ بل جَعلوهُ أصلاً للتشبيهِ، فشبهُوا بِهِ لونَ المحبوبِ والخَالَ، وكلً ما (١٦٢) استُطِيبَ ريحُهُ شُبه بِهِ في الحَالِ، قالَ في اللّونِ بعضُ من قَالَ (١٦٤): أشبهَ لِهُ المُسبةَ في الحَالِ، قالَ في اللّونِ بعضُ من قَالَ (١٦٤):

<sup>(</sup>١٥٦) (س١)، (س٢)، (د)، (هـ)، (طم)، «به»، وفي (ط٢): «صلي» بدل: «طلي».

<sup>(</sup>١٥٧) (س ٢)، (هـ)، (طم): «الجدري».

<sup>(</sup>١٥٨) المرطوبون: أصحاب الرطوبة (اللسان: رطب).

<sup>(</sup>١٥٩) بعدها في (هـ): «الباردة»، القارة: «الباردة» اللسان: قرر .

<sup>(</sup>١٦٠) (٢١)، (١٥): «الباردة»، وفي (هـ)، (س٢): «الحارة».

<sup>(</sup>١٦١) ( ل ٢): «الأزمنة والبلاد».

<sup>(</sup>١٦٢) الأصل ( ١١)، (ك)، (ن١)، (س٢): «بالتنويه»، والمثبت ما ورد في (ط١)، (ط٢)، (ط٢)، (س١)، (د)، (طق).

<sup>(</sup>۱٦٣) (س ۱)، (د)، (طم): «وكلما»، وفي (هـ) «كا».

<sup>(</sup>١٦٤) هو أبو حفص الشطرنجي (الأغاني ٢٢: ٤٩، التشبيهات لابن أبي عون: ٢٣٧، لطائف اللطف للثعالبي: ١٠٥، زهر الآداب لطائف اللطف للثعالبي: ١٠٥، اللطائف والظرائف للثعالبي: ١٠٦، زهر الآداب للحصري ١: ٢٤٧، الذخيرة - ق ١ ج ١ ص ١٤٩، ديوان الصبابة لابن أبي حجلة: ١٦ وفيه «أبو جعفر»)، ونسبا لبشار بن برد (ديوانه ٤: ٣٤)، والبيتان من السريع.

<sup>(</sup>١٦٥) اللطائف والظرائف: «قائمة ما كنت قاعدة»، وفي بفية المصادر: «قائمة في لونه قاعدة».

### لا شك إذ لونكما واحِد أنّكما من طينة (١٦٦) واحِدَه

وقالَ في الخالِ، صَاحِبُ شُغلِ الحَالِ (١٦٧):

بَدَا في خدّهِ المُحمرِّ خَالٌ تَحَيِّرَ فيهِ ألبابُ الرَّجَالِ في خدّهِ المُحمرِّ خَالٌ تَحَيِّرَ فيهِ ألبابُ الرَّجَالِ في في في في في أنِيسٌ (١٦٨) «وذَاكَ المسكُ بَعْضُ دَمِ الغَزالِ» (١٦٩)

وأبدع (١٧٠) أبو الطيّبِ في تشبيهِه (١٧١)، حيثُ قَالَ في تعظيم ِ مَمدوجِهِ وتنويهِهِ (١٧١):

كأنَّكَ مُستَقِيمٌ في مُحَالِ في الغَالِ في الغَالِ الغَالِ الغَالِ الغَالِ

رأيتكَ في الَّذينَ تَرَى (١٧٣) مُلُوكًا فإن تَفقِ الأنام وأنتَ مِنهُم (١٧٤)

(١٦٦) التشبيهات : «تربة».

(١٦٧) (هـ): «البال»، ولم أعثر على البيتين في ما بين يدي من المصادر، والبيتان من الوافر.

(١٦٨) (طق): «ظبيا انيقا».

(١٦٩) تضمين من شعر المتنبى (ديوان المتنبى بشرح العكبري ٣: ٢٠).

(۱۷۰) (س ۲): «ولقد أبدع».

(۱۷۱) سقطت من (هـ).

(١٧٢) (ديوان المتنبي بشرح العكبري ٣: ٣٠)، وممدوحه في هذين البيتين هـو سيف الدولة الحمداني. والبيتان من الوافر.

(۱۷۳) (د)، (ط م)، (ط ق): «نـرى»، وفي (هـ)، (س٢): «نـرا»، وفي (الـديـوان): «أرى».

(۱۷٤) (س ۲): «فيهم».

### وقال السرُوجيُّ (١٧٥) [رحمهُ اللهُ تَعالى ](١٧٦):

في الجانبِ(١٧٧) الأيمنِ من خَدِّهَا نُقطةُ مسكٍ أَسْتَهِي لثْمَهَا حسبتُهُ لمّا بَدَا خَالَهَا وجَدتُهُ من حُسنِهِ عَمّها

وقالَ ابنُ عَبدِ الظاهِرِ (١٧٨) [رحمهُ اللهُ ](١٧٩):

(٥ظ) عَنبريٌّ يروقُني العَجـزُ (١٨٠) منه ﴿ ولكمْ رَاقَ عَـاشقاً (١٨١) تَفرِيكُه //

(۱۷۵) هو عبد الله بن علي بن منجد بن ماجد بن بركات، الشيخ تقي الدين السروجي، كان رجلًا خيراً عفيفا تالياً للقرآن، عنده حظ جيد من النحو واللغة والآداب، متقللا من المدنيا، يغلب عليه حب الجمال مع العفة التامة، نظم كثيراً وغنى بشعره المغنون، كان مولده سنة ۲۲۷ هـ بسروج وتوفي بالقاهرة سنة ۲۹۳ هـ، انظر: (فوات الوفيات ۲: ۱۹۹، الوافي بالوفيات ـ جـ ۱۵ ـ الورقة: ٨٤، ثمراد الأوراق لابن حجة : ۲۱۸)، والبيتان له في (فوات الوفيات ۲: ۱۹۸)، والبيتان من السريع.

(۲۷٦) زيادة من (هـ)، (س ٢).

(۱۷۷) (فوات الوفيات): «بالجانب. . . اشتهي شمّها».

(۱۷۸) هو عبد الله بن الظاهر... محيى الدين ابن القاضي رشيد الدين، كاتب ناظم ناشر، شيخ أهل الترسل، وهو والد القاضي فتح الدين محمد صاحب دواوين الانشاء، له رسائل كثيرة في «صبح الأعشى» ولد سنة ٦٢٠ وتوفي بالقاهرة سنة ٦٩٢هـ، انظر (فوات الوفيات ٢: ١٧٩، تمام المتون في شرح رسالة ابن زيدون: ٤٠٤، مقدمة كتابه «تشريف الأيام والعصور في سيرة الملك المنصور»)، والبيتان من الخفيف.

(۱۷۹) زيادة من (هـ).

(۱۸۰) (طق): «العجن».

(١٨١) الأصل ( ل ١): «عاشق»، والمثبت ما ورد في بقية النسخ.

وقال (١٨٤) آخر [سَامحهُ اللهُ ](١٨٥):

لا عبب أن مَالَ من نَشوة فريقًه صهباء سلسالُ وكيفَ لا تنسب أنفاسه للطيب والمسك لَه خالُ

ثم رأيتُ بعضَ الشُّعراءِ شبههُ بالشَّبابِ، وذلكَ (١٨٦) يَدلُّ على تميزَهِ (١٨٠٠) عند أولِي الألبابِ، وقالَ وجيهُ الدينِ أبو الحَسنِ (١٨٨) بنُ عبدِ الكريمِ المُناوي (١٨٩) [رحمه الله تعالى] (١٩١) [آمين هذا الشعر المليح] (١٩١):

<sup>(</sup>۱۸۲) (هـ): «قال لي المسك».

<sup>(</sup>۱۸۳) سقطت من (ط۱)، (ط۲).

<sup>(</sup>١٨٤) ( س ٢ ): «وقال الشاعر الأخر».

<sup>(</sup>١٨٥) زيادة من (هـ)، ولم أعثر على البيتين في ما بين يدي من المصادر، والبيتان من السريع.

<sup>(</sup>١٨٦) (طق): «وذاك».

<sup>(</sup>۱۸۷) (د)، (ل ۲): «تمییزه».

<sup>(</sup>١٨٨) سقطت من (١٥)، (ل٢): «أبو الحسن»، وفي (طم): «الحسن بن عبد».

<sup>(</sup>۱۸۹) هو ضياء بن عبد الكريم، وجيه الدين المناوي، قال الشيخ العلامة أثير الدين أبو حيان: «انه كان عنده علم بالطب والأدب، وكان أصم، رأيته بالقاهرة، وجالسته بالمشهد، وأنشدني من شعره مقطعات»، انظر (وفيات الوفيات ۲: ۱۲۵)، والبيتان ـ الأول والثالث ـ له في (مطالع البدور ۱: ۲۲، حلبة الكميت: ۱۷۷).

<sup>(</sup>۱۹۰) زیادة من (س۱)، (د)، (طم).

<sup>(</sup>١٩١) زيادة من ( س ٢)، والأبيات من المجتث.

المسك أنفسُ طيب حَكاهُ ظَرفاً وحُسناً إن كَانَ للطيبِ عَينَ

وقالَ (١٩٢) [أيضاً ](١٩٣):

للمسكِ فَضلُ على الطير يَكفيهِ أن راحَ في الخُل

منلُ السَّبابِ وزَيْنِهُ وفي شَذَاه ولَوْنِهُ فالمِسْكُ إنسانُ عَينِهُ

بِ إن (۱۹٤) أرادَ احتِكَاماً حدِ للرَّحية خِتاما

وأما أنتَ أيُّهـا العَنبــرُ (١٩٥):

فثانِي المِسكِ في الفَضِيلةِ، وتَالِي رُتبتهِ في المِزاجِ فإنَّ الحَرارةَ في العَنبرِ عَدِيلَة، ولكونِهِ أشرف (١٩٦) من سَائرِ مَا بقي قالَ ابنُ البِيطَارِ: «العَنبرُ سيدُ عَدِيلَة، ولكونِهِ أشرف (١٩٦) من سَائرِ مَا بقي قالَ ابنُ البِيطَارِ: «العَنبرُ سيدُ (١٩٥) الطيبِ (١٩٧)، وإن كَانَ لا يُسلمُ لَهُ ذلكَ (١٩٨) في المسكِ لأنهُ/ مُقدمٌ بقولِ الصادقِ الحَبيب.

وقَد صحَّت أحاديثُ في السُّنةِ: إنَّ العَنْبرَ تُرابُ الجنةِ (١٩٩)، وروى

<sup>(</sup>١٩٢) سقطت من (ط ٢)، وفي (س ٢): «وقال الشاعر».

<sup>(</sup>١٩٣) زيادة من ( د)، (هـ)، والبيتان من المجتث.

<sup>(</sup>١٩٤) (د) ، (هـ)، (طم) ، «اذا».

<sup>(</sup>١٩٥) العنبر: هو روث دابة بحرية، وقيل: هـو شيء ينبت في قعر البحر فتأكله بعض دواب البحر فإذا املأت منه قذفته رجيعاً وهو في خلقته كالعظام من الخشب، عطر الرائحة (الجامع لمفردات الأدوية والأغذية ٣: ١٣٤).

<sup>(</sup>١٩٦) وردت في هامش الأصل (ل ١).

<sup>(</sup>١٩٧) الجامع لمفردات الأدوية والأغذية ٣ : ١٣٤.

<sup>(</sup>۱۹۸) سقطت من (هـ).

<sup>(</sup>١٩٩) انظر : (حادي الأرواح : ١٣٦ ـ ١٣٩).

البُخاريُّ في تَاريخِهِ عن عَائشة [رضي اللهُ عنهُما ](٢٠٠) أنها سُئلت: «أكانَ النبيُّ عَلِيْ يَعطرُ؟ قَالتُ: نَعم بذِكَارةِ العطرِ: المِسكِ والعَنبرِ»(٢٠١).

وسُئلَ ابنُ عباس ٍ [رضيَ الله عَنهُ ](٢٠٢) عن زكاةِ العَنبرِ، فقالَ: إنّما هو شَيءٌ دَسرَهُ(٢٠٣) [أو رمَى بِهِ ](٢٠١) البحرُ، وإن كانَ ففيهِ(٢٠٥) الخُمسُ.

وفيهِ مَنافُعُ أودعَها اللهُ (٢٠٦) [تَعالَى ] (٢٠٠٠) لِعبادِهِ وقد استخرجَهَا كلَّ طَبيبِ نَدُس (٢٠٨)، منهَا: «أنهُ يفيدُ القلبَ والحواسَّ والدّماغَ قُوةً، ويَنفعُ شَمهُ من أمراضِ البلغَمِ الغَلِيظِ والفَالِجِ واللّقوةِ (٢٠٩)، وطلاؤهُ من الأوجاعِ البَارِدةِ في أمراضِ البلغَمِ الغَلِيظِ والفَالِجِ واللّقوةِ (٢١٩)، وطلاؤهُ من الأوجاعِ البَارِدةِ في المِعدِ، ومن الرياحِ الغَلِيظةِ العَارضةِ في المِعا(٢١١) والدّماغِ والمفَاصِل (٢١١)

<sup>(</sup>۲۰۰) زیادة من (ط۱)، (ط۲)، (س۱)، وفي (هـ): «قـال» بدل: «قالت.

<sup>(</sup>۲۰۲) زیادة من (ط۱)، (ط۲)، (هـ)، (س۲).

<sup>(</sup>٢٠٣) دسره البحر: دفعه الموج وألقاه إلى الشط (اللسان: دسر).

<sup>(</sup>٢٠٤) زيادة من (ط ١)، ويبدو أنها تفسير من الناسخ.

<sup>(</sup>۲۰۵) سقطت من (ل ۲).

<sup>(</sup>٢٠٦) بعدها في (طم): «عز وجل».

<sup>(</sup>۲۰۷) زیادهٔ من (هـ)، ( س۲).

<sup>(</sup>۲۰۸) ندس : فهم سريع السمع فطن (اللسان: ندس).

<sup>(</sup>۲۰۹) (طم) «اللؤقة» وهو تحريف.

<sup>(</sup>٢١٠) (س ١): «المعاد»، وفي (هـ): «الأمعا»، وفي (س١): «الأرياح» بــدل: «الرياح».

<sup>(</sup>٢١١) (طق): «المفاصل والدماغ».

ومن السُّدد، ويَنفعُ من الشَّقِيقةِ والنَّزلاتِ البَارِدةِ والصُّدَاعِ الكَائنِ عن الأخلاطِ بخُوراً، ومِن جَميعِ أنواعِ (٢١٢) أوجَاعِ (٢١٣) العَصَبِ والخدرِ إذا حُلَّ في دهنِ البَانِ، ودُهِنَ به فقارُ الظهر كثيراً، ويقوِّي فم المِعْدة إذا غُمستْ (٢١٤) فيه قُطنةً ووضِعَ عليها يَسيراً، وينفعُ أكلهُ من استطلاقِ (٢١٥) البطنِ المتولدِ عن بَردٍ وعن ضعفِ المعدةِ تَقديراً، وهو مُقوِّر (٢١٦) لجوهَر كلَّ رُوحٍ في الأعضاءِ الرئيسةِ (٢١٥) ومُكثر (٢١٨) لَهُ تَكثيراً.

وقد نزهـ ألشُّعـراءُ عن التشبيـ وشبهُـوا بِـ من قَصـدُوا لقـدرهِ (٢١٩) (٦ظ) [التعظيمَ، و](٢٢٠) التنويهِ فقالَ(٢٢١) بَعضُ أهلِ التمويهِ (٢٢٢): //

(۲۱۲) سقطت من (د)، (ط ۱)، (ط۲)، (ط م).

(٢١٣) ( ٢٧): «أنواع»، وفي ( ط م ): «والجدري» بدل: «والخدر».

(۲۱٤) ( س۲): «غمت» وهو تحريف.

(۲۱۵) (س ۱): «انطلاق».

(٢١٦) (هـ): «يقوي»، وفي (ن١)، (٢١): «مقوي».

(٢١٧) (هـ): «الرئة» وهو تحريف.

(۲۱۸) ( س ۱): «مكثرا»، وفي (هــ): «يكثر».

(٢١٩) (س١) : « المقدرة والتنزيه».

(۲۲۰) زیادة من ( س۲).

(٢٢١) (٢٢)، (هـ): «وقال»، وفي ( س٢): «فقال الشاعر على البديه أيضاً وقال أهـل التمويه شعر».

(٢٢٢) هو الوزير أبو جعفر أحمد بن جرج وزير ابن عمار لما ثار بمرسيه، له رسائل أورد بعضها ابن بسام، انظر (الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة \_ ق ٣ ـ جـ ١ ـ ص ٤٤٨، المغرب في حلى المغرب ٢:٥٠٥)، والبيتان له في (الذخيرة \_ ق ١ ـ جـ ١ ـ ص ١٤٩).

وسَمسراء بَساهَى كُلفة البدر وجُهها إذا لاحَ في لَيلٍ من الشّعرِ (٢٢٣) الجَعدِ (٢٢٤)

مُحبَّبةً من حَبِّةِ القلبِ لَونُها وطينتُها وطينتُها والعنبرِ الوردِ(٢٢٥)

وقالَ البدرُ بنُ الصَّاحِبِ (٢٢٦)، [رحمهُ اللهُ ] (٢٢٧):

عَـلى وَردٍ من الـخَـدّ بـذاكَ(٢٣٠) العنبر الـوردى لعنبر (٢٢٨) خَالِهِ عَبقً في اللهِ طِيبُ شَذاً (٢٢٩)

(۲۲۲) (هـ): «الفاحم».

(٢٢٤) الأصل ( ١٠): «الجلد» والمثبت ما ورد في بقية النسخ و(الذخيرة)، والبيتان من الطويل.

(۲۲٥) (ط ق): «الوردى»، وفي (ط م): «محبته» بدل: «محببة».

(٢٢٦) هو القاضي بدر الدين أحمد بن شرف الدين محمد بن الوزير الصاحب كان فقيهاً عالماً أديباً معدوداً من فقهاء الشافعية، توفي بمدينة مصر سنة ٧٨٨ هـ، انظر: (النجوم الزاهرة ٢١: ٣٠٧)، ولم أعثر على البيتين فيما بين يدي من المصادر.

(۲۲۷) زيادة من (هـ)، وسقط البيتان من (١٥)، (٢١)، والبيتان من الهزج.

(۲۲۸) (س ۱): «العنبري».

(۲۲۹) (س ۲) : «شذاه».

( ۲۳۰ ) ( ط ۲ ): «بذلك» ، وفي ( ط م ) : «الورد».

## وقال أبو الحسن (٢٣١) الجوهَريُّ (٢٣٢) [رحمهُ الله ] (٢٣٣) يصفُ الفِيلَ (٢٣٤):

نق (٢٣٦) مَا يُلاقِي (٢٣٧) الدهر كَـدًا مُـتمـايـل ِ الأوراكِ نَـهـدا ](٢٣٩) [متناً كبنيانِ (۲۳۰) الخور ردفاً كَدكّةِ (۲۳۸) عَنبرِ

#### وأمَّا أنتَ أيُّها الزَّعفَرانُ :

فقد صحّتِ الأحادِيثُ بأنكَ حَشِيشُ الجنةِ وتُرابُهَا (٢٤٠)، وناهِيكَ بهَا مَنقبةً . جَليلًا (٢٤٠) نِصَابُهَا، ورُوي في خَبرِ مأثُورٍ: «أن الله [سُبحانهُ وتعالى ](٢٤٢)

(٢٣١) الأصل ( ١٥)، (ل)، (طق)، (طم): «الحسين»، والمثبت ما ورد في بقية النسخ و(يتيمة الدهر).

(٢٣٢) هو أبو الحسن علي بن أحمد الجوهري، من ندماء وشعراء الصاحب بن عباد صرفه الصاحب بن عباد صرفه الصاحب بن عباد في الأعمال والسفارات، رآه الثعالبي سنة ٣٧٧ هـ، بنيسابور، انظر: (يتيمة الدهر ٤: ٢٧)، والبيتان له في (اليتيمة ٣: ٢٣١).

(۲۳۳) زيادة من (س ۲).

(٢٣٤) سقطت من (س ٢)، (هـ): «يصف الفيل».

(۲۳۰) (هـ): «لمسان».

(۲۳٦) الخورنق: قصر كان بظهر الحيرة بناه النعمان بن امرىء القيس (معجم البلدان ٢: ٢).

(۲۳۷) ( ل ۲): «مائلا».

(٢٣٨) الدكة: بناء يسطح أعلاه (اللسان: دكك).

(٢٣٩) نهد: جسيم مشرف (اللسان: نهد)، وسقط البيتان من الأصل ( ١٠)، (د)، والزيادة من بقية النسخ، والبيتان من مجزوء الكامل.

(٢٤٠) سقطت من (س٢)، (هـ).

(۲٤۱) (س ۲)، (هـ): «جليلة».

(۲٤۲) زيادة من (س٢).

خَلقَ منكَ الحُورَ»(٢٤٢) فأنت ثَالِثُ المَراتِبِ، ثابتُ المَناقِبِ حَبيبُ لكُلً صَاحب، لذيلِ (٢٤٤) الفَضلِ سَاحِبٌ (٢٤٥)، غَيرَ أنهُ ليسَ للرجَالِ في التطيبِ صَاحب، لذيلِ (٢٤٠) الفَضلِ سَاحِبٌ (٢٤٥)، غيرَ أنهُ ليسَ للرجَالِ في التطيبِ بكَ (٢٤٠) مَجالٌ، ولا بينكَ وبينَهُم في المَودةِ أسجَالٌ (٢٤٧)، ولا في الموردةِ (٢٤٨) سِجَالٌ (٢٤٩)، حُرِّمَتَ عَليهم تَحرِيماً شَدِيداً، وهُدُّدُوا على التخلُّق بكَ (٢٥٠) تَهدِيداً، وأوعدُوا على ذلكَ في القيامةِ وعِيداً، وأكدّ عليهم التغليظ في ذلكَ تأكِيداً.

ولـكَ مع أخـويـكَ (٢٥١) الاشتِـراكُ في اليُبسِ والحَـرارةِ، وفي (٢٥٢) الرَّعفرانِ مَنافِعُ عليها دَليلٌ وأمارةٌ، من ذٰلِكَ أنهُ يُحسَّنُ اللَّونَ ويكسبُهُ نَضارةً/ (٧و) ويُصلِحُ العُفُونةَ ويقوي الأحشاءَ، ويهيجُ البَاه (٢٥٣) ويقـوي الأعضاء، ويجلُو

(٢٤٣) اللآليء المصنوعة ٢ : ٢٧.

(۲٤٤) (هـ): «ولذيل».

(۲٤٥) (ن ۱): «صاحب».

(٢٤٦) (هـ)، (س٢)، (طم): «الطيب».

(٢٤٧) أسجال : لعلها من أسجل الرجل : إذا كثر خيره (اللسان : سجل) .

(٢٤٨) الموردة: مأتاة الماء، وقيل: الجادة (اللسان: ورد)، وفي (ط١)، (د). (هـ): «المودة».

(٢٤٩) سجال : مفاخرة بأن يصنع مثل صنيعة (اللسان: سجل)، وفي (د)، (طم): «اسجال».

(٢٥٠) (طق): «بذلك»، التخلق: التطيب (اللسان: خلق).

(۲۵۱) ( ل ۲) : «أخوتك».

(٢٥٢) (طق): «من».

(۲۵۳) (ط۱)، (ط۲)، (د): «الباءة».

البَصَر ويَمنعُ النواذِلَ (٢٥٠٠) إليه ويحلّلُ الأورامَ، وينفعُ الطّحالُ وأوجاعَ المقعَدة (٢٥٠٠) والأرحَامِ، ويسكنُ الحُمرةَ ويدرُّ البولَ ويهضمُ الطعامَ، وينفعُ ممّا في الرّحمِ من الصّلابةِ والانضمامِ والقُروحِ، ولَهُ خَاصيةٌ عَجيبةٌ شَدِيدةٌ (٢٥٠١) عَظِيمةٌ في تقويةِ القلبِ وجَوهرِ الرُّوحِ، وفيهِ بَسطُ وتفريجُ إذا زادَ شَدِيدةٌ (٢٥٠١) عَظِيمةٌ في تقويةِ القلبِ وجَوهرِ الرُّوحِ، وفيهِ بَسطُ وتفريجُ إذا زادَ لا يُحتمل، بحيثُ إنه إذا شُربَ منهُ ثلاثةُ (٢٥٠١) مَثَاقِيلَ (٢٥٠٨) قتلَ، ويشمّمُ (٢٥٠١) لعصاحبِ البرسَامِ، ولصاحبِ الشّوصَةِ لينَامَ، ويسهلُ النفسَ ويقوي الآيةِ (٢١٠١) جدّاً، ويفتحُ من العُروقِ والكَبدِ ما يسدُّ سَدًاً، ويُسقى يَسِيرهُ (٢٦١) للمُطلِقِ (٢٦١) المُتَطَاولِ فتلدُ وهي مَنفعةٌ جَسيمةُ (٢٦٢)، وإذا عُجنَ منهُ قَدرُ الجوزةِ (٢٦١) وعُلقتْ على الزوجةِ (٢١٥) والفرس بعدَ الولادةِ أخرجتِ الجوزةِ (٢٦٢) وعُلقتْ على الزوجةِ (٢١٥) والفرس بعدَ الولادةِ أخرجتِ

<sup>(</sup>٢٥٤) النوازل : اسم منقول يخص به الأطباء ما نزل من فضول الدماغ (مفيد العلوم : ٨٨).

<sup>(</sup>٢٥٥) (هـ)، (س٢): «المعدة» وهو تحريف.

<sup>(</sup>٢٥٦) (س١): «شديدة عجيبة»، وفي (طم): «الحرارة» بدل: «الحمرة».

<sup>(</sup>۲۵۷) (س۱)، (د)، (طم): «ثلاث» وهو خطأ.

<sup>(</sup>٢٥٨) المثقال : درهم وثلاثة أسباع درهم (قاموس الأطباء: ٣٣٧).

<sup>(</sup>۲۵۹) (س۱)، (هـ): «ويشم».

<sup>(</sup>٢٦٠) (س١): «التسه»، وفي (س٢): «الأربسة»، وفي (ط ق): «الأيسسة»، آلات النفس: الجهاز التنفسي، انظر (الجامع لمفردات الأدوية ١: ١٦٣).

<sup>(</sup>۲۲۱) ( ل ۲): «يسير».

<sup>(</sup>٢٦٢) (ط ١)، (ط م)، (س ١): «للطلق»، وفي (ط٢): «للطرق» وكلاهما تحريف.

<sup>(</sup>۲۲۳) (س ۲): «عظیمة».

<sup>(</sup>٢٦٤) (طق): «الحوزة».

<sup>(</sup>۲۲۵) (س ۱): «المرأة».

المَشيمة، وإذا طُبخَ وصب ماؤه على الرأس نفع من السّهرِ الكَائنِ عن البلغَمِ المَالحِ وأجادَ تنويمَهُ (٢٦٦)، ومن خواصّهِ أنهُ (٢٦٧) لا يُغيرُ خِلطاً البتة بل يحفظُ الأخلاطَ بالسّوية، وإن سَامَ (٢٦٨) أبرصُ لا يدخلُ بيتاً هو فيه وناهِيكَ بها خصوصية، ويكتحلُ به للزُّرقةِ المُكتسبةِ من الأمراضِ، وليحذر من الإكثارِ منهُ والإدمانِ عَليهِ فإنهُ ردِيء (٢٦٩) الأعراضِ، ومن جيدِ التشبيهِ قَولُ الخُوارِزمي (٢٧٠) فيه (٢٦٩): //

أما تسرى الزّعفَرانَ الغَضَّ تَحسِبُهُ جَماراً بَدا في رَمَادِ الفحمِ مُضَطرِمَا (\*)

(٢٦٦) (هـ): «تقويمه».

(۲۲۷) ( ل ۲) : «ان».

(٢٦٨) سام : مرّ (اللسان: سوم).

(۲۲۹) (طقه): «رأى».

(۲۷۰) هو أبو بكر محمد بن العباس الخوارزمي الشاعر المشهور، وهو ابن أخت أبي جعفر محمد بن جرير الطبري، ورد على الصاحب بن عباد وهو بـأرجان وهـو صاحب المناظرة المشهورة مع بديع الزمان الهمذاني، توفي بنيسابور سنة ۳۸۳ هـ، انظر: (يتيمة الدهر ٤: ١٩٤، وفيات الأعيان ٤: ٢٠٠، وكتاب : «أبو بكر الخوارزمي: حياته وأدبه» رسالة ماجستير، قدمها: محمد صالح الضمور إلى جامعة بغداد سنة ١٩٧٦ وجمع فيها ديوانه).

(۲۷۱) بعدها في ( س ۲) : «فقال رحمه الله تعالى ورضي عنه» والأبيات في (أبو بكر الخوارزمي : حياته وأدبه : ٤٠٨).

(\*) الأبيات من البسيط.

كَانَّهُ بِينَ أُوراقٍ (٢٧٢) تَـحفُّ بِهِ طَرائقُ الخَالِ (٢٧٣) في خدِّينِ قد لُطِمَا (٢٧٤) دَمَـاً (٢٧٥) عياناً ومسكاً نشر رَائحة في طيبهِ وَكَذَاكَ المِسكُ كانَ (٢٧٦) دَمـا

#### وأمَّا أنتَ أيُّها الزَّبِادُ(٢٧٧):

وإن اشتهرتَ في كُلِّ نَادٍ، بينَ كُلِّ حَاضٍ وبَادٍ ـ فلستَ تُعدُّ مع هؤلاءِ من الشهرتَ في كُلِّ نَادٍ، بينَ كُلِّ حَاضٍ وبَادٍ ـ فلستَ تُعدُّ مع هؤلاءِ من الأقرانِ، لأنهُ لم يردْ ذكرُكَ في آيةٍ (٢٧٩) من القُرآنِ، ولا في حَديثٍ عن سيّدِ وَلَدِ عَدنانَ لا في الصّحاحِ ولا في الضعَافِ (٢٨٠) ولا في الحِسانِ ولا في أثرِ عن أحدٍ من الصحابةِ ولا التابعينَ لَهُم بإحسان، فلا تتعد (٢٨١) طَورَكَ،

- (۲۷۲) (أبو بكر الخوارزمي: حياته وأدبه): «أطراف».

(٢٧٣) المصدر السابق : «الدم»، وفي (طم): «ظرائف» بدل: «طرائق».

(٢٧٤) الأصل ( ١٠): «منتظما»، وفي (هـ)، ( ط م): «نظما»، والمثبت ما ورد في بقية النسخ.

(٢٧٥) المصدر السابق: «دم عيانا ومسك»، وفي (د): «وما» بدل: «دما».

(٢٧٦) المصدر السابق :«صار».

آ (۲۷۷) الزباد: نوع من الطيب يجمع بين أفخاذ هر معروف يكون بالصحراء يصاد ويطعم قطع اللحم، ثم يعرق فيكون من عرق بين فخذيه حينئذ هذا الطيب وهذا الحيوان أكبر من الهر الأهلي، انظر: (الجامع لمفردات الأدوية والأغذية ١٥٦١)، وفي هامش (د): «وهوز المعروف بالغالية».

(۲۷۸) سقطت من (س۲).

(۲۸۹) (ط۲): «آیات».

(٢٨٠) (ط٢): «الضعفاء».

(۲۸۱) (هـ) : «تتعدى».

ولا تبعد غُوركَ، ومتى ادّعيتَ أنكَ رابعُهُم قِيلَ لكَ: اخسا، ومتى جاريتهُم في مَيدانِ السّبقِ فكبّاً (٢٨٣) لكَ وتعساً، وأخرى أنبئك بها: مِن الفُقهاءِ من قرّر نجاستك، وذلكَ ممّا يسقطُ في سُوقِ الطيب نفاستك، وقُصارى (٢٨٣) أمرِكَ أنكَ عِرقُ هَرّ بَري، أو لبنُ سَنّورِ بَحريّ، فلا نَسَبَ لكَ ولا حَسَبَ [ولا شَسَونَ عَرقُ هَرّ بَري، أو لبنُ سَنّورِ بَحريّ، فلا نَسَبَ لكَ ولا حَسَبَ [ولا شَسوفَ عِرفُ هَرّ بَري، أو لبنُ سَنّورِ بَحريّ، فلا نَسبَ لكَ ولا حَسَبَ إولا التنفَ (٢٨٠٠)، ولا سَلفَ ولا خَلفَ، وأنتِ أقلُ شَرفاً، وأذلُ سَلفاً، ومتى انتفَ (٢٨٠٠) مَعَكَ من شَعرِ أصلِكَ ما يجاوزُ حَدّ العفو فعليك العَفَار٢٨٢، غيرَ أنّا نجبرُ كَسركَ، ونغني فقركَ، قد رزقكَ اللهُ [تَعالى] (٢٨٠٧) أنواعاً من المنفعةِ، وجَعلَ فيكَ أسراراً مُودعةً / إذا شمّكَ المزكُومُ نفعتهُ من الزُّكام، وإذا (٨٥) في مَرقةِ دَجاجةٍ سَمينةٍ، سهلتَ ولادةَ المرأةِ وحفظتَ الدُّرةَ الثمينَةَ، وحرارتُكَ في مَرقةِ دَجاجةٍ سَمينةٍ، وفيكَ رُطوبةً مُعتدِلَةً لمن أرادَ المُثَاقَبةَ (٢٨٨) والمُثافَنةَ (٢٨٥) والمُثافَنةَ (٢٨٠٠)

<sup>(</sup>۲۸۲) (طق): «فكبوا».

<sup>(</sup>۲۸۳) (س۱): «وأقصر».

<sup>(</sup>۲۸٤) زيادة من ( س ٢).

<sup>(</sup>٢٨٥) سقطت من (ط٢)، وسقطت من (هـ): «معك».

<sup>(</sup>٢٨٦) (د)، (ن١): «العفو».

<sup>(</sup>۲۸۷) زیاده من (د)، (ط م).

<sup>(</sup>٢٨٨) المثاقبة: يقال رجل مثقب للعالم الفطن الرأي والنافذ الرأي (اللسان: ثقب).

<sup>(</sup>٢٨٩) المثافنة: الملازمة والمواظبة، ورجل مثفن لخصمه ملازم له (اللسان: ثفن)، وفي (هـ): «المناقبة».

<sup>(</sup> ٢٩٠) المنافئة: من النفث وهو الشعر (اللسان: نفث)، والمؤلف يريد هنا المفاخرة والمغالبة، وسقطت لفظة «المنافثة» من (ط١)، بط٢).

ثم رأيتُ في خَبرٍ مُّرسلٍ، عن أمّ حبيبةً زُوج خَير مُرسلٍ [مَقصُودٍ ومُؤملٍ] (٢٩١): أن نِسوةَ النّجاشِيّ (٢٩٢) أهديْنَ لَهَا من الزّبادِ الكثير (٢٩٢)، ومُؤملٍ أنها قَدمتْ به على النبيّ (٢٩٤) البَشيرِ النذيرِ، [عَيِنُ الْمَانُ فإذن حَصلَ للزّبادِ وأنّها قَدمتْ به على النبيّ (٢٩٤) البَشيرِ النذيرِ، [عَينُ الغُرف، وصارَ في أنواع الطيب بذلك (٢٩٦) الشّرفُ، وارتقى إلى طَبقةٍ عَاليةِ الغُرف، وصَارَ في أنواع الطيب رَائعاً (٢٩٢)، وللأمراءِ الثلاثةِ رَابِعاً، وأستغفرُ الله ممّا وقع من تنقيصِه، وأستعفيه من الجهل بتمييزِه وتخصيصِه، وجعلنا الله [تَعالى] (٢٩٨) ممّن أنابَ إلى الحق (٢٩٩) ورَجع، وأصغى إلى الصدق (٢٠٠٠) وخَشع، وأعاذنا برحمتِه من كلّ الحق (٢٩٩) ورَجع، وأصغى إلى الصدق (٢٠٠٠) وخَشع، وأعاذنا برحمتِه من كلّ شركٍ، وجنبنا كلّ زُودٍ وكذبٍ وإفكٍ، وجمعنا مع عبادِهِ الأبرارِ والمقربينَ في

<sup>(</sup>۲۹۱) زیادهٔ من (س۱).

<sup>(</sup>٢٩٢) النجاشي : اسم ملك الحبشة والياء مشددة، وقيل: الصواب تخفيفها (النهاية في غريب الحديث ٢٢:٥).

<sup>. (</sup>۲۹۳) (هـ): «شيء كثير».

<sup>(</sup>٢٩٤) بعدها في ( ١٠)، (ل٢)، (هـ): «صلى الله عليه وسلم».

<sup>(</sup>۲۹۵) زیادهٔ من (ط۱)، (ط۲).

<sup>(</sup>۲۹٦) (س۱): «بذلك للزباد».

<sup>(</sup>٢٩٧) (ط١)، (ط٢): «رافعا»، وفي (د)،(س٢)، (ط م): «رابعا»، وفي (س١): «في تنقيصه» بدل: «من تنقيصه».

<sup>(</sup>۲۹۸) زیادة من (طم).

<sup>(</sup>۲۹۹) سقطت من (س۱).

<sup>(</sup>۳۰۰) (س۱): «الحق».

سِلكِ (٣٠١)، وجَعلنا من الله يُن يُسقونَ من رَحِيقٍ مَختُومٍ، خِتَامُهُ مِسكُ ﴾ (٣٠١).

تمت (٣٠٣) والحمدُ للهِ وحدَهُ ، وصلى الله عَلى من لا نبي بعدَهُ في أوائل شهر شعبان المكرم سنة ٩٦٧ . //.

\*\* . . \*\* . . \*\*

(۲۰۱) (هم): «السلك».

<sup>(</sup>٣٠٢) سورة المطففين، الآيتان: ٢٥، ٢٦، وتمام الآية الثانية: ﴿ وَفِي ذَلَكَ فَلَيَتَنَافُسَ الْمَتَنَافُسِ وَفِي اللَّهِ اللَّهِ الْمُتَنَافُسُونَ ﴾ .

<sup>(</sup>٣٠٣) في (س١): «تمت مقامة الطيب وصلى الله على من رقى على المنبر أجل خطيب وكلامه المستطيب محمد وله وسلم»، وفي (د): «والحمد لله . . . وصلى الله على من لا نبي بعده سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم» . . وفي (ل٢): «آخرها والله أعلم»، وفي (طم): «والحمد لله وحده، وصلى الله على من لا نبي بعده سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً دائماً إلى يوم الدين، وجعلنا من عباده الصالحين».

# المقامة المِصريةُ (١١) بسم الله الرحمن الرحيم (٢)

أخبرنًا (٣) هَاشمُ بنُ (٤) القَاسمِ، قَالَ:

عُجتُ إلى قَلعةِ مِصرَ<sup>(٥)</sup>، يومَ عيدِ فطرٍ، فحضرتُ<sup>(١)</sup> المُصلى، لأحوزَ فضيلةَ الصلاةِ<sup>(٧)</sup> وأفوزَ بجَميل <sup>(٨)</sup> الصلاتِ<sup>(٩)</sup> فجلستُ بمربع <sup>(١١)</sup> رَحِيب، ومَسمَع <sup>(١١)</sup> من الخطيب، فلمَّا ارتفعتِ الغَزالةُ<sup>(١٢)</sup> كالقيد، وقضيتُ صَلاةَ

<sup>(</sup>١) (ل٣): «المقامة المصرية»، وفي (م١): «كتاب المقامة المصرية وهي صورة خطبة عيد الفطر تأليف عمدة المحققين حافظ العصر مولانا السيوطي رحمه الله تعالى»، وفي (ف١): «المقامة المصرية لشيخ الإسلام جلال الدين السيوطي».

<sup>. (</sup>٢) بعدها في الأصل (س١): «وصلى الله على سيدنا محمد».

<sup>(</sup>٣) (٤٦) ، (ف١): «أخبر».

<sup>(</sup>٤) (ك): «ابن».

<sup>(</sup>٥) انظر: «تاريخ وصف قلعة القاهرة لديول كازانوفا».

<sup>(</sup>٦) (م١): «فحضرة».

<sup>(</sup>٧) (م١): «الصلوات»، وفي (ف١): «الصلوة».

<sup>(</sup>٨) الأصل (س١): «بفضيلة» والمثبت ما ورد في بقية النسخ.

<sup>(</sup>٩) الأصل (س١)، (ف١)، (ك٣): «الصلاة» والمثبت ما رسم في (م١).

<sup>(</sup>١٠) مربع: مكان (اللسان: ربع).

<sup>(</sup>۱۱) (م۱): «مستمع».

<sup>(</sup>١٢) الغزالة: الشمس، وقيل: هي الشمس عند طلوعها (اللسان: غزل).

العيدِ، وإذا بشابٌ قد صَعدَ المنبرَ، بلسانٍ كأنّهُ المِزْبَرُ(١٣)، يفترُ عن مبسم كأنهُ (١٤) الدُّرُ في عقيانِهِ، ويسفرُ(١٥) عن مَيسم (١٦) كالزهرِ في إبانِهِ، لابِساً حُلةً دَهْمَاءَ (١٢)، كأنهُ البدرُ في الظلماءِ، فأقبلَ على الناس بوجهِهِ المُنيرِ، وقالَ بعدَ التكبير:

الله أكبر ما كبر مُتعبدٌ وبكر (١٨)، وبادر إلى المسجدِ وبدر (١٩) وأزهى رَبيعٌ وأزهر، وأوردَ ماتِحٌ (٢٠) وأصدر .

الله أكبر ما سَعَى قَدمُ إلى نِدا ، ودَعَا(٢١) عَلمٌ إلى هُدى(٢٢)، ووعى فَهِمُ زُبداً ، واعتمدَ في قديم [أو](٢٢) حَديثٍ سنداً .

اللهُ أكبرُ ما فلقَ صبحُ الإعلامِ [عن](٢٤) غَسقِ(٢٥) جُنعِ الغُمةِ،

<sup>(</sup>١٣) المزبر: القلم (اللسان: زبر).

<sup>(</sup>١٤) سقطت من (ف١)، (ك٣)، (م١)، وبعدها في النسخ المذكورة: «كالدر».

<sup>(</sup>١٥) (ك): «ويسطر».

<sup>(</sup>١٦) ميسم : أثر الحسن (اللسان: وسم).

<sup>(</sup>۱۷) (۱۸)، (ل۳)، (ق۱): «دسماء» وهو صواب أيضاً، الدهمة والدسمة: السواد (اللسان: دهم، دسم).

<sup>(</sup>۱۸) (<sup>۳</sup>): «ونکر».

<sup>(</sup>۱۹) (م۱): «بادر».

<sup>(</sup>٢٠) (٣)، (ف١): «مانح» وهو تصحيف، الماتح: المستقي الماء من البئر (اللسان: متح).

<sup>(</sup>٢١) الأصل (س١)، (ف١)، (ك٣): «دعى»، والمثبت ما رسم في (م١).

<sup>(</sup>۲۲) (۲۲): «هدا».

<sup>(</sup>٢٣) الأصل (س١): «و» ، والمثبت ما ورد في (ف١) ، (ل٣) ، (م٢) .

<sup>(</sup>۲٤) زيادة من (ف١).

<sup>(</sup>۲۵) (۲۵): «عنفق» وهو تحريف.

وأبهج (٢٦) نُفُوسَ الأنامِ أبلجُ عَروس (٢٧) النعمةِ، [ورفعَ جَمالَ الإِسلامِ لمعُ ذي الفضائلِ الجمةِ ](٢٨)، فأشرقَ (٢٩) بَـدرُ التمامِ فـأبـرقَ (٣٠) ديجُـورُ المُدْلَهمةِ (٣٠)، وأطلعَ زهرُ الكَمامِ (٣٠) فأينعَ ثمرُ الأكَمة (٣٢).

الله أكبرُ ما صَام فمٌ، وصينَ دَمٌ، وأزيحَ هَمَّ، وارتيحَ بشمِّ (٣٤)، ورُفعَ من العُلومِ ضمَّ، ووقعَ مدحٌ أو ذمَّ، وصابَ غيثٌ عم (٣٠)، وطابَ (٣٦) فضلُ (٣٧) جَمُّ.

الله أكبرُ إلهُ الخلقِ (٣٨) [على ](٣٩) ما تقدمَ و[ما ](٤٠) تأخرَ، وتنزه عن (١٦٠) المُشاركةِ / في أوصافِهِ وهـو أزكَى(٤١) عن المُشاركةِ وأظهرُ، فليست أفعـلُ

<sup>(</sup>٢٦) (ف١): «وانهج».

<sup>(</sup>۲۷) (ف۱)، (م۱): «غرس».

<sup>(</sup>٢٨) زيادة من (م١)، (ف١) وفي (ف١): «حمائل» بدل: «جمال».

<sup>(</sup>۲۹) (ل۳): «واشرق».

<sup>(</sup>۳۰) (ف۱): «فاشرق».

<sup>(</sup>٣١) الديجور: الظلمة، المدلهمة: السوداء (اللسان: دجر، دلهم).

<sup>(</sup>٣٢) الكمام: لكل شجرة مثمرة كم وهو برعومته (اللسان: كمم).

<sup>(</sup>٣٣) الأكمة: الموضع الذي هو أشد ارتفاعاً مما حوله (اللسان: أكم).

<sup>(</sup>۲۶) (م۱): «ثم».

<sup>(</sup>٣٥) (ف ١): «غم».

<sup>(</sup>٣٦) (م١): «وصاب».

<sup>(</sup>۳۷) (ف۱): «فیض».

<sup>(</sup>٣٨) سقطت من (ف١)، وفي (ك٣): «خلق».

<sup>(</sup>٣٩) زيادة من (ف١).

<sup>(</sup>٤٠) زيادة من (ف١).

<sup>(</sup>٤١) الأصل (س١): «أذكى»، والمثبت ما ورد في (٢٥)، (م١)، (ف١).

التفضيل في حقِّه (٤٢) على القول الأظهر.

اللهُ أكبرُ اللهُ [أكبرُ اللهُ أكبرُ ولله الحمدُ ](٤٣).

الحمدُ للهِ الذي أشرقَ شَمسَ الفضائلِ على هَامِ الجبالِ الشامِخةِ وأودقَ (٤٤) مُزنَ الفواضِلِ (٥٤) على أعلام الكَمالِ الراسِخةِ، ورشقَ سِهامَ العُلماءِ في قُلوبِ السلاطينِ الطَاغِيةِ، ومرقَ (٤٦) شِهابَ الفُهماء (٤٧) في أفئدةِ الشّياطِينِ البَاغِيةِ، [وفَضّلَ فِئةً في العُنفُوانِ ] (٨٤)، وجمّلَ قَوماً هُم للعلمِ الشّياطِينِ البَاغِيةِ، [وفَضّلَ فِئةً في العُنفُوانِ ] (٨٤)، وجمّلَ قَوماً هُم للعلمِ عُنوانٌ (٤٩)، وأطاعَ لِسانَهُم (٥٠) البيانُ، وأضاعَ، من قصدَهُم بعُدوانِ (١٥٠).

<sup>(</sup>۲۶) (ف۱): «قوله».

<sup>(</sup>٤٣) زيادة من (م١)، (ك٢)، (ف١).

<sup>(</sup>٤٤) الأصل (س١): «وأورق»، وفي (ف١): «واردق»، والمثبت ما ورد في (م١)، (٣٥) أودق: أنزل المطر (اللسان: ودق).

<sup>(</sup>٤٥) (٣٥): «الفضائل»، الفواضل: الأيادي الجميلة (اللسان: فضل).

<sup>(</sup>٤٦) (ف١)، (م٢): «مزق»، مرق: طعن (اللسان: مرق).

<sup>(</sup>٧٤) (ك): «الفقهاء».

<sup>(</sup>٤٨) الأصل (س١): «وفضل للعنفوان» وفي (م١): «وفضل فئة في الغفران»، وفي (ل٣)، (ف): «وفضل فيه في العنفوان»، وأثبت ما تستقيم الدلالة من جميع النسخ، عنفوان كل شيء: أوله، وقد غلب على الشباب والنبات (اللسان: عنف).

<sup>(</sup>٤٩) (ف١): «صنوان»، وفي (ك٣)، (م١): «صوّان».

<sup>(</sup>٥٠) الأصل (س١): «للبنانهم» ، وفي (ف١): «لسانهم للبيان»، وفي (ك٣): «لبيانهم البنان»، والمثبت ما ورد في (م١).

<sup>(</sup>٥١) (ك٣): «قضدهم بعنوان».

أحمَدُهُ سُبحانَهُ وأشكرُهُ وأمجدُهُ واستنصِرُهُ وأشهدُ (٢٥) أن لا إله إلا الله وحدّهُ لا شَريكَ لَهُ ولا نَظِيرَ، مَليك زُين يومَ الحشرِ من أقرّ لَهُ بالوحدانية بوجه نَضيرٍ، وأشهدُ أن سَيدنَا ونبينَا (٢٥) مُحمداً عبدُهُ ورسولُهُ الّذي جمّلهُ على جَميع الخلائق، وكمّلهُ ببديع الخلائق (٤٥)، وأرسلَهُ بالدينِ الفَائق، والشرع بحميع الخلائق، وحمياً الخلائق، وحميات، وجداهُ بنفائس الخصيصات، وجداهُ كالعرائس على المنصات، وأيدهُ بأفضل كتاب، وشيّدهُ بفصل (٥٥) الخطاب، صلى الله عليه (٢٥) وعلى وأيدهُ بأفضل كتاب، وشيّدهُ بفصل (٥٥) الخطاب، صلى الله عليه (٢٥) وعلى آلهِ وصحبهِ صلاةً وسلاماً دَائِمينَ إلى يَوْمِ المآبِ.

أَيُّهَا النَّسُ: اتقُوا اللهَ في أحوالِكُم، وثقُوا بهِ في آمالِكُم (۲۰)، أوصلِحُوا (۱۲۰ظ) سيرتَكُم، فإنه يَعلمُ سَرِيرتَكُم، وإيّاكُم // ومُخَالَفتَه، واتباعَ الهَوى ومؤالفته (۲۰)، واتبعُوا (۲۰) سَبيلَ مَرضَاه (۲۰) وابتغُوا نَيلَ رِضَاه (۲۱)، وأكثرُوا

<sup>(</sup>٥٢) وردت في حاشية (م١): «واشهد. . . نضير».

<sup>(</sup>۵۳) سقطت من (م۱)، (ف۱)، (ل۳).

<sup>(</sup>٤٥) (م١): «الحقائق».

<sup>(</sup>٥٥) الأصل (س١): «بأفضل»، وفي (٣٥): «بفضل» والمثبت ما ورد في (ف١)، (م١).

<sup>(</sup>٥٦) قبلها في (م١):«تعالى»، وبعدها في (ف١): «تعالى».

<sup>(</sup>٥٧) في (ك): «ونفقوا به في أموالكم».

<sup>(</sup>٥٨) (ف١): «وموالاته».

<sup>(</sup>٥٩) سقطت من ((07): «واتبعوا. . . رضاه»، وفي  $((07)^{1/2}$  «وابتغوا» .

<sup>(</sup>٦٠) الأصل (س١)، (ك٣)، (م١): «رضاه»، والمثبت ما ورد في (ف١).

<sup>(</sup>٦١) الأصل (س١): «روياه»، والمثبت ما ورد في (ف١)، (م١).

تلاوة الكِتاب، ودعُوا اللهو والاغتِيابَ والعِتابَ، وتُوبُوا إلى [الله](٢٢) ربَّكُم، والنيبُوا لعلهُ يَغفرُ حَوْبَكُم(٢٢)، ولا تدنسُوا مَا مَضَى من صَومِكُم، ولا تغلسُوا(٢٤) ما أضاءَ (٢٥) من يَومِكُم.

اللهُ أكبرُ اللهُ أكبر اللهُ أكبرُ، اللهُ أكبرُ اللهُ أكبرُ اللهُ أكبرُ.

وأخرِجُوا زَكاةً فطرِكُم تبتهجُوا بنَماءِ قَطْرِكُم، وهي (٦٦) صَاعٌ من قُوتِ [البلدِ على كلَّ حُرِّ وجدَ، وعليهِ فِطرةً عَبيدِهِ، وزوجتِهِ وولِيدِهِ] (٦٧)، والصَّاعُ: أربعة أمدادٍ، والمُلدُ: رَطلٌ وثُلثُ برطلٍ بَغدادَ (٦٨)، ولا تَجبُ (٩٩) [زكاةً] (٢٧) عَلى من لم يَجدُ (يملك) (٢١) فَاضلاً عن قُوتِ يَومِهِ، ولا يُباعُ فيها مَسكنُ وعبدٌ يحتاجُ إليهِ للخدمةِ، ويُلزمُ الكافِرُ فِطرةَ المُسلمِ ولا عكس،

<sup>(</sup>٦٢) زيادة من (م١).

<sup>(</sup>٦٣) الحوب: المأثم (اللسان: حوب).

<sup>(</sup>٦٤) تغلسوا: تخلطوا بياض يومكم بسواد (اللسان: غلس).

<sup>(</sup>٦٥) (٣٠): «مضى».

<sup>(</sup>٦٦) (م١): «هو».

<sup>(</sup>٦٧) سقطت من الأصل (س١)، والزيادة من (ف١)، (ل٣)، (م١)، وفي (ل٣): «وولده» بدل: «ووليده».

<sup>(</sup>٦٨) يقول فالتر هنتس: «كان الرطل البغدادي يساوي الرطل الشرعي، وهو يساوي في قول على المدارس الفقهية ١٢٨ درهم، وفي قول مدرسة أخرى ١٣٠ درهماً. . . ويبدو أن القيمة الثانية ١٣٠ درهماً= ٤٠٦, ٢٥ غم كانت هي الراجحة من الوجهة العملية» (المكاييل والأوزان الإسلامية: ٣٥).

<sup>(</sup>٦٩) (٣٠): «يحب».

<sup>(</sup>۷۰) زیادة من (م۱).

<sup>(</sup>۷۱) سقطت من (۷۱).

والسُّنةُ الإِخراجُ قبلَ طُلوعِ الشمسِ، وتأخيـرُهَا عن يـومِهِ، حَـرامٌ، وغُروبِ ليلتِهِ قَبلَ (٢٢) الانختامِ، فمن مَاتَ بعدَهُ (٢٢) فعنهُ يُخرج، ومن وُلدَ بعـدَهُ فلا إخراجُ ولا حَرجُ.

الله أكبرُ الله أكبرُ الله أكبرُ: وكبروا للهِ إقامةً لشعَارِهِ، وأكثرُوا شُكرَهُ وإن لم تبلغُوا عُشرَ مِعشارِهِ، وصومُ وا(٤٠) ستّاً من شَوال يَكملْ لَكُم صومُ العَامِ، وضمُ هَا(٥٠) للعيدِ وتوالِيهَا مُعظمُ (٢٦) الإنعَامِ، روينَا(٢٧) في الخبرِ عن سيّدِ وضمُ هَا أنهُ قالَ: «من صَامَ رَمضانَ وأتبعَهُ ستّاً من شَوّالَ كَانَ كصومِ البشرِ عَلِيمُ أنهُ قالَ: «من صَامَ رَمضانَ وأتبعَهُ ستّاً من شَوّالَ كَانَ كصومِ الدهر» (٢٨) /.

وارجعُوا إلى مَنازِلكُم من عبرِ الطريقِ الذي أتيتُم منهُ ليكثر لكُم في العبادةِ الأثر، واستغفرُه مُخلصٌ إلا جادَ عَليهِ وغَفرَ.

جَعلنَا اللهُ وإياكُم ممّن أصاخَ أذنيه (٧٩) للوعظِ واتبعَ أحسنَهُ، وتأمّلَ

<sup>(</sup>٧٢) الأصل (س١): «قيل»، وفي (ف١): «وقت» والمثبت ما ورد في (ك٣)، (م١).

<sup>(</sup>٧٣) سقطت من (م١): «بعده. . . . فلا»، وفي (ل٣): «بعدها».

<sup>(</sup>٧٤) الأصل (س١): «وصوما» والمثبت ما ورد في (ف١)، (م١)، (ك٣).

<sup>(</sup>٧٥) (٣٥): «وضمنها».

<sup>(</sup>٧٦) (ف١): «مغنم».

<sup>(</sup>۷۷) سقطت من (ل۳)، (ف۱)، (م۱): «روینا. . . وغفر».

<sup>(</sup>٧٨) صحيح الجامع الصغير ٥ : ٣٠٦.

<sup>(</sup>٧٩) سقطت من (م١)، وفيها: أصاغ» بدل: «أصاخ»، اصاخ: استمع وانصت (اللسان: صيخ).

قَلْبُهُ (^^) الحقَّ فأيقَظَ طَرِفَهُ عن السَّنةِ، وكانَ لَهُ في السَّنةِ اليـدُ العُليا، والبـاعُ الطُّولَى (^^) والعضُدُ العُظمى، والقَدمُ الراسِخةُ وأطاعَ لَهُ جوارحُه والسَّنةُ.

#### قال هاشم بن القاسم:

فلمّا سمعتُ لفظه الرشيق، ووعظَهُ الدَّقيقَ، تأمَّلْتُ إليه؛ لأستدلَّ (٢٨) عليه، فإذا هو تَاجُ أهل ِ الأدبِ، وسِراجُ ذَوي الإِرْبِ (٢٣)، فتعلَّقتُ بذيـولِـهِ بعـدَ نُزولِهِ (٢٠)، وقلتُ:

قد طَالَ عَنكَ تسآلِي، وحَالَ<sup>(٥٨)</sup> لفراقِكَ حَالي، فذهبَ بي إلى عَرينِـهِ. وأخذَ ينثرُ<sup>(٨٦)</sup> لي<sup>(٨٢)</sup> من عَسجدِهِ ولُجينِهِ، فلمّا أزمعتُ<sup>(٨٨)</sup> رَحِيلًا، قال:

تمهلْ قَليلًا، واسمعْ إلى بَيتينِ كالسَّلسَبيلِ (٨٩)، ليسَ إلى ثالثٍ لهُما من

<sup>(</sup>۸°) (م۱): «فیه».

<sup>(</sup>٨١) الأصل (س١): «الطويل»، والمثبت ما ورد في (ل٣)، (ف١)، (م١).

<sup>(</sup>۸۲) (م۱): «لا استدلال».

<sup>(</sup>٨٣) الأرب: الحاجة (اللسان: أرب).

<sup>(</sup>٨٤) سقطت من (ك٣): «بعد نزوله».

<sup>(</sup>۸۵) (ف۱)، (م۱): «وحالي».

<sup>(</sup>٨٦) (ك٣): «ينير»، وفي (م١): «ينظر».

<sup>(</sup>۸۷) سقطت من (ف۱)، (م۱)، (ل۳).

<sup>(</sup>۸۸) (ل۳): «ارتعت».

<sup>(</sup>٨٩) (٣٥): «كالسبيل»، السلسبيل: السهل المدخل في الحلق (اللسان: سلسل).

سبيل، فَقلتُ:

هاتِ<sup>(٩٠)</sup> يا بارقة المُزنِ، وبَاقِعَة (٩١) الزمنِ فقالَ<sup>(٩٢)</sup> عندَ ذَلكَ مُنشداً (٩٣):

مِنسِرِي طَسابَ سسرُّهُ (۱۹۰ کَوْیَكُ (۱۹۰ الوعْظُ مِنْ بَرِي عَنْسِرِي ضَساعَ نَسْسُرُهُ ليو رَوَينساهُ عن بَسرِي //

(۱۲۱ظ)

ثم (٩٦) فارقتُهُ متأسِّفاً، وودِتُ (٩٧) أن لـو كُنتُ من لَمَى (٩٨) أفكارِهِ مُترشِّفاً (٩٩).

تمت (١٠٠) والله أعلم، وصلى الله على سيّدِ العَربِ والعَجمِ محمد وآله (١٦٢) وصحبه وسلم/.

<sup>(</sup>۹۰) سقطت من (۹۰).

<sup>(</sup>٩١) الباقعة : الرجل الداهية (اللسان: بقع).

<sup>(</sup>٩٢) سقط من (ك٣): «فقال عند ذلك»، وفيها: «فأنشد» بدل: «منشدا».

<sup>(</sup>٩٣) قال السيوطي: «وقد نظمت أنا في مقاماتي بيتين ولا أظن أن لهما ثالثاً وهما»، ثم أورد هذين البيتين، انظر (بغية الوعاة ٢: ٢٥٩).

<sup>(</sup>٩٤) (بغية الوعماة): «منبري شماع ذكره...» وفي (ل٣): «طلب» بدل: «طاب»، والبيتان من مجزوء الخفيف.

<sup>(</sup>۹۵) (م۱): «لو يكن».

<sup>(</sup>٩٦) سقطت من (٩١).

<sup>(</sup>۹۷) (ف۱) : «ووددت».

<sup>(</sup>٩٨) رسمت في الأصل (س١): «لئن»، وفي (ك٣): «لبي»، والمثبت ما ورد في (م١)، (ف١)، اللمي: سمرة الشفتين واللثات يستحسن (اللسان: لما).

<sup>(</sup>۹۹) (۲۷): «مرشفا».

<sup>(</sup>١٠٠) (ف١): «تم»، وفي (م١): «تمت والحمد لله على تمامه، والمسك والعنبر ختامه»، وفي (ك): «انتهى والله أعلم».

## المقامة (١) المكيسة (١) بسم الله الرحمن الرحيم (٣)

حدثّنا(٤) هَاشمُ بنُ (٥) القَاسِمِ ، قَال:

ما زلتُ اقتحِمُ المَهَامِه (٢) المُتخيفة، وأدخلُ في (٧) المَسالِكِ (٨) العَنيفة، إلى أن نزلتُ بمكة الشريفة، فَحططتُ الرَّحَالَ بفنائِهَا (٩)،، وأرحتُ النفسَ (٢٠) من عَنائِهَا (١١)، وظللتُ أجوبُ (١٢) في مَشاهِدِهَا، وأجولُ (١٣) في

(1) (م٢): «المقامة المكية للحافظ جلال الدين بن أبي بكر السيوطي رضي الله عنه ونفعنا به وبعلومه والمسلمين آمين»، وفي (م١): «كتاب التحفة المكية والنفحة المسكية تأليف عمدة المحققين حافظ العصر الشيخ جلال الدين السيوطي تغمده الله برحمته آمين»، وفي (ط٣): «هذه المقامة المكية لخاتمة الحفاظ الجلال السيوطي رحمه الله تعالى ونفعنا به آمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم».

(٢) تليها الورقة ١٤٢ وقد أثبتها في أول النص المحقق.

(٣) بعدها في الأصل (س١): «وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم»، وفي (ط٣):
 «وهو حسبي ونعم الوكيل».

(٤) (م١): «اخبرنا»، وفي (ل٣): «حديث».

(٥) (م١)، (ك٣): «ابن».

(٦) المهامه: جمع مهمه وهي المفازة والبرية القفر (اللسان: مهه).

(٧) سقطت من (طش).

(A) (ك): «المساكن».

(٩) (م٢)، (طش): «بعتابها».

(۱۰) كتبت مكررة في (م٢).

(۱۱) (طش): «من عنابها».

(۱۲) (طش): «أجول».

مَعَاهِدِهَا(١٤)، وأسهرُ(١٥) في تأمّل مُحيّاهَا العينَ، وأشهدُ(١١) من تَجملِ رُباهَا(١١) ما يهونُ فيهِ(١٨) الحَينُ(١٩)، وأترددُ في الغدو(٢١) والرّواح، وأتزودُ(٢١) من تلكَ الآثارِ في المساءِ والصباح، وأتمنى أديباً يُسلّي بمسامرتِهِ الغُربةَ(٢١)، وأريباً ينيلُ (٢٣) بمحاضرتِهِ الإِرْبَةَ(٢٤) فبينَا(٢٥) أنا ذات ليلةٍ في المطافِ وقد هَمرتْ(٢٦) سَحائبُ الألطافِ(٢٧)، إذا(٢٨) أنا بشُعبةٍ (٢٩) مؤتلِفينَ وعُصبةٍ مُحتفينَ (٢٦)، وهُم بينَ سَلام وترجيب، وبُكاءٍ ونَحيب، وفي صَدرِ

= (١٣) (طش): «وأجوب».

(١٤) الأصل (س ١): «معاهدة»، والمثبت ما ورد في (ط٣)، (م٢)، (م٣)، (ط ش).

(١٥) (م ١) ، ( ل ٣): «واسهد».

(١٦) (طش): «واسهد».

(١٧) رباها : جمع ربوه وهي كل ما ارتفع من الأرض وربا (اللسان: ربا).

(۱۸) (م۱): «به».

(١٩) الحين: الهلاك (اللسان: حين).

(۲۰) (طش): «العود» وهو تحريف.

(۲۱) ( ك): «وازود».

(۲۲) ( <sup>۲۷</sup>): «الغريبة» وهو تحريف.

(٢٣) بعدها في ( 0): «بما رتبه بمحاضرته الأريبة».

(٢٤) الأربة: الحاجة (اللسان: أرب).

(۲۵) (م۱): «فبینما».

(٢٦) (م ٢ )، (طش): «سمرت» وفي (ط ٣): «شمرت»، وكالاهما تحريف، همرت: صبت (اللسان: همر).

(٢٧) الألطاف : البر والتكرمة (اللسان: لطف).

(۸۲) ( ل ۳ ) : «اذ».

(٢٩) الشعبة : الفرقة والطائفة من الشيء (اللسان: شعب).

(٣٠) الأصل (س ١)، (م١): «مختفين»، والمثبت ما ورد في (ط٣)، (ل٣)، (أم٢)، =

الحلقة شَابُ نَحِيفُ (٣١) الخِلقة قد (٣١) تدرجَ ثيابَ (٣٣) البَها، وتقنّع جلبابَ الحَيا، وانغمرَ (٤٢) في الجَلالة انغمارَ (٣٥) القَمرِ في الهَالةِ (٣١) إذا (٣٧) طَمَا (٣٨) بحرُهُ لقطتَ منهُ الدُّرَ (٣٩)، وإذاسَمَا (٤٠) فخرُهُ رأيتَ دونهُ النهر، ينفثُ بالسّحرِ، ويعبثُ بالبحرِ (٤١)، قد أحدقُ وا بروضِهِ الفَائقِ، وتأنقُوا في زَهرِهِ الرائقِ، وهو يَزهُو من خُيلائِهِ زُهاءَ الطاؤوسِ، ويجفُو (٤١) على قرنائِهِ جَفَاءَ الرائقِ، وهو يَزهُو من خُيلائِهِ زُهاءَ الطاؤوسِ، ويجفُو (٤١) على قرنائِهِ جَفَاءَ

(٣١) (٣١): «ثياب الخيف»، وفي (طش): «منحيف».

(٣٢) (طش): «وقد».

(٣٣) (م٢)، (ط٣)، (طش): «بثياب».

(٣٤) سقطت من (ط ٣)، وفي (ط ش): «والقمر» وهو تحريف.

(٣٥) (م٢) ، (طش): «انعمار» وهو تحريف.

(٣٦) (م٢)، (طش): «الهلالة» وهو تحريف.

(۳۷) (۱۰) : «اذا».

(٣٨) (ل٣): «ضمي»، طما: ارتفع وعلا (اللسان: طما).

(٣٩) الأصل (س ١): «الدرر»، والمثبت ما ورد في بقية نسخ المقامة.

(٤٠) المثبت ما رسم في (م٢)، وفي الأصل (س١) وبقية النسخ : «سمى».

(٤١) سقطت من (م٢)، (ط ش )، (ط ٣ )، وبعدها في (ط٣): «وهو من يـزهـر من خيلانه».

(٤٢) (ل ٣): «ويزهو»، وفي (م١): «ويجفوا»، وفي (ل٣): «على مريانه» بدل: «قرنائه» وهو تحريف.

<sup>= (</sup>ط ش)، محتفين: مظهرين السرور والفرح ومكثرين السؤال عن أحوالهم (اللسان: حفا).

العَروسِ (٤٣)، ويدعي أنه أبوعُ ذرة (٤٤) العلمِ والفكرِ، وابنُ بَجْدَة (٤٥) (١٤٣) الرئاسةِ والفخرِ، وسالِكُ لُجةِ البحرِ، ومَالِكُ زِمامِ النظمِ / والنثرِ، ويقولُ: أنا فَاتِحُ المُقفَلاتِ، ومُوضحُ المُشكلاتِ، ومصحّحُ المُعضلاتِ.

### قال هَاشِمُ بِنُ (٤٦) القَاسِم :

فتأمَّمتَ (٤٧) إلى لقائِهِ، وتقدمتُ إلى تلقائِهِ، لأستنورَ بباطِنِهِ على ظَاهِرِهِ، واستظهَرَهُ بكامِنِهِ (٤٩) على بَاهِرِهِ، واتخذهُ مُعَاضِداً و(٤٩) نصيراً، ومُحاضِراً (٤٩) وسَميراً، فقلتُ:

قد وعيتُ ما منكَ رأيتُ، وهمتُ (٥١) فيما عنكَ فهمتُ، فأْتِ (٥٢) على

<sup>(</sup>٤٣) (م٢) : «والفروس» وهو تحريف.

<sup>(</sup>٤٤) (٣٥): «أبو غذرة» وهـو تحريف، أبـو عذرة: هـو الذي يبتـدع الأشيـاء الغـريبـة ويستنبطها من ذات نفسه (المرصع لابن الأثير: ٢٤٠).

<sup>(</sup>٤٥) (ط٣)، (م٢)، (م١)، (ل٣): «نجده»، ويقال: هو ابن بجدته للخبير بالشيء الحاذق، وهو من بجد بالمكان إذا أقام به ولزمه وسمي به الحرباء للزومه الفلوات والقفار (المصدر السابق: ٩٢).

<sup>(</sup>۲۶) (م۱): «ابن».

<sup>(</sup>٤٧) تأممت : قصدت (اللسان: أمم).

<sup>(</sup>٤٨) (م٢)، (طش): «من كامنه».

<sup>(</sup>٤٩) (ك ٣) : «أو».

<sup>(</sup>٥٠) سقطت من ( م١ ) .

<sup>(</sup>٥١) (ك ٣): «وهمــة»، وفي (م٢): «وسمت»، وفي (ط ش): «وسمعت»، وفي (ط٣): «وسميت».

<sup>(</sup>٥٢) (م٢) ، (طش): «فأنت»، ورسمت في الأصل (س١): «فايت»، وأثبت الصواب.

ما ادعيتَ بُبرهَان من الدلائل ، وأجب إلى ما أقترحُهُ (٥٣) عليكَ من المسائل ، فقالَ (٤٥) :

«على الخبيرِ (٥٥) سقطتَ»، ومن البحرِ لقطتَ، فأوضحْ عن تسآلكَ (٥٦)، وأفصحْ (٥٩) عن مَقالِكَ؟ فقلتُ: ما (٥٩) تقولُ فيمن (٥٩) توضأ ولم يمسحْ أُمهُ؟ قال: لم يصحْ لَهُ ما أُمّهُ (٢٠) (الأمُّ: الرأسُ).

تُلتُ (<sup>(11)</sup>: فمن تَحجلَ في أثناءِ وضوئِهِ (<sup>(17)</sup> ما عليهِ؟ قال: يثبتُ (<sup>(17)</sup> إعادتُهُ عَليهِ (تَحجلَ (<sup>(18)</sup>: أي أكلَ الحَجلَ) (<sup>(10)</sup>.

<sup>(</sup>٥٣) (ك٣): «فزحة»، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٥٤) (ط ٣): «فقلت» وهو تحريف.

<sup>(</sup>٥٥) (ط ٣)، (م٢): «الخبر» وهو تحريف، والقول مثل قاله مالك بن جبير العامري، انظر (مجمع الأمثال ٢: ٢٤).

<sup>(</sup>٥٦) (م٢)، (ط٣)، (طش): «مسالك»، وفي (م١): «سوالك»، وفي (ك٣): «سايلك». وفي (ك٣):

<sup>(</sup>٥٧) (ط٣): «وأوضح».

<sup>(</sup>۸م) (م۱): «فما».

<sup>(</sup>٥٩) الأصل (س ١): «ه في من»، والمثبت ما رسم في (ط٣)، (م١)، (م٢)، (ك٣)، (ط ش).

<sup>(</sup>٦٠) في (م٢)، (ط٣)، «يا» بدل: «له ما»، وسقطت: «له ما أمه» من (طش).

<sup>(</sup>٦١) (ط٣)، (م٢)، (طش): «فقلت»، وسقطت من (م١): «قلت.... أكل الحجل».

<sup>(</sup>٦٢) (٤٣): «وضوءه».

<sup>(</sup>٦٣) ( ك٣): «تندب» وهو تحريف.

<sup>(</sup>٦٤) سقطت من (طش): «تحجل... الحجل».

<sup>(</sup>٦٥) الحجل: طائر على قدر الحمام كالقطا أحمر المنقار والرجلين ويسمى دجاج البر (حياة الحيوان الكبرى ١: ٣٢٣).

قُلتُ (٦٦): أيصحُّ تَيممُ من ركبَ البحارَ؟ قالَ: نعم ومجرى الأنهار (البحارُ: المَفاوزُ، قالهُ الجَوهريُّ)(٦٧).

قُلتُ (٢٨): الغسلُ على من أمنى هل وجب؟ قال: لا بل يندب (أمنى: أي نزلَ بمنيً للرمي).

قُلتُ (٢٩): «فَمَنْ صلى ولم يغسلْ أعقابَهُ (٧٠) ؟ قَالَ: ما أخطأ الإِصابةَ (الأعقابُ: جَمعُ عُقابِ (٧١) وهو الطيرُ المعروفُ).

قُلتُ (٧٢): أتصحُّ صَلاةُ الحُرَّةِ وعنُقُها بَارزةٌ؟ قالَ: نعم (٧٣) صلاتُهَا (٤٣). جَائزةٌ (العُنُق (٤٤) جَمعُ عَناق / وهي (٥٠) أُنثى المَعَن .

قُلتُ (٢٦): هل يَجوزُ السُّجودُ على الجبهةِ؟ قالَ: إن كانَ فَرضاً قما في منعِهِ شُبهةُ (الجَبْهةُ (٢٧): الخيلُ)، ومنهُ (٢٨) الحَديثُ: «ليسَ في الجبهةِ

<sup>(</sup>٦٦) (ط ٣)، (م٢)، (ط ش): «فقلت».

<sup>(</sup>٦٧) لم أجد البحار بمعنى المفاوز في (الصحاح: بحر، فوز).

<sup>(</sup>٦٨) (ط٣) ، (م٢)، (طش): «فقلت».

<sup>(</sup>٦٩) (ط٣) ، (م٢)، (طش): «فقلت».

<sup>(</sup>٧٠) أعقاب : جمع عقب، وعقب كل شيء: آخره (اللسان: عقب).

<sup>(</sup>۷۱) (طش): «عقب».

<sup>(</sup>٧٢) (ط٣) ، (م٢)، (طش): «فقلت».

<sup>(</sup>٧٣) سقطت من ( ل ٣) .

<sup>(</sup>٧٤) سقطت من (م١): «العنق . . . عناق» .

<sup>(</sup>٧٥) (ط٣): «وهو».

<sup>(</sup>٧٦) (ط٣)، (م٢)، (طش): «فقلت».

<sup>(</sup>۷۷) وردت في هامش ( ل ۳) .

<sup>(</sup>٧٨) سقطت من (طش): «ومنه... صدقة».

#### صَدقة »(٧٩).

قُلتُ (^^): هل تصحُ الصلاةُ على الفَحْلِ ؟ قالَ: نعم وخَالِقِ النحلِ (^^) (الفَحْلُ: الحَصِيرُ المُتخذُ من فُحَّال ِ (^^) النخلِ ).

قُلتُ (٨٣): فمن على الرّوثةِ (٤٠) سَجدَ؟ قالَ: أصابَ السُّنةَ والرشدَ (الروثةُ (٥٠): مقدمُ الأنْفِ) (٨٦).

قُلتُ (٨٧): هَل تجوزُ الصلاةُ والغَزالةُ ضَعِيفةٌ؟ قَـالَ: لا، إلا في مَكةَ الشريفةِ (الغَزالةُ: الشمسُ، وضعيفةٌ: أيّ مُصفرةٌ قاربتِ الغُروب).

قُلتُ (^^): فصلاةُ المأسورِ (٩٩)؟ قالَ: مَكروهةُ للمأثورِ (٩٠) (المأسورُ (٩١): حَابِسُ البولِ).

<sup>(</sup>٧٩) النهاية في غريب الحديث والأثر ١ : ٢٣٧ .

<sup>(</sup>۸۰) (ط۳)، (م۲)، (طش): «فقلت».

<sup>(</sup>۸۱) (۳۵): «النخل» وهو تحريف.

<sup>(</sup>٨٢) الفحال : ذكر النخل، وهو ما كان من ذكوره فحلا لاناثه (اللسان: فحل).

<sup>(</sup>۸۳) (ط ۳)، (م۲)، (ط ش): «فقلت».

<sup>(</sup>۸٤) (م۱): «الروية» وهو تحريف.

<sup>(</sup>٨٥) (م١): «الروية»، وفي (ل ٣): «الرمثة»، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٨٦) الروثة: مقدم الأنف، وقيل: طرف الأنف، وقيل: طرف الأرنبة (اللسان: روث).

<sup>(</sup>۸۷) (ط ۳): «فقلت».

<sup>(</sup>۸۸) (ط ۳): «فقلت».

<sup>(</sup>۸۹) الأصل (س۱)، (ط۳)، (م۲)، (ط ش): «المأثور» وهو تحريف، والمثبت ما ورد في (م۱)، (ل۳).

<sup>(</sup>٩٠) انظر (النهاية في غريب الحديث والأثر ١ : ٤٨).

<sup>(</sup>٩١) سقطت من ( ل ٣) : «جابس البول».

قُلتُ (٩٢): فمن (٩٣) تجرّد حينَ أحرم؟ قبال: أسباءَ وأجرم (تجرّد أي اصطادَ الجراد)، وهو (٩٤) حَرامٌ على المُحرم على المشهور (٩٥).

قُلتُ (٩٦): «[هل] (٩٧) تَجبُ (٩٨) الزكاةُ في العَلَسُ (٩٩)؟قالَ: لا ولا في عَدس (١٠٠) (العَلَسُ (١٠١) القُراد الضخمُ (١٠٢)، وعَدَسُ: البَعْلُ).

قُلتُ (١٠٣): فهل (١٠٤) تجبُ الزكاةُ في البُهارِ (١٠٥)؟ قالَ: [لا](١٠٦)

<sup>(</sup>۹۲) (ط۳): «فقلت».

<sup>(</sup>٩٣) في (ك٣): «ثياب من أحرم».

<sup>(92)</sup> سقطت من ( $\Gamma$ ): «وهو. . . . المشهور».

<sup>(</sup>٩٥) سقطت من (طش): «على المشهور».

<sup>(</sup>٩٦) (ط ٣) : «فقلت».

<sup>(</sup>٩٧) سقطت من الأصل (س١)، والزيادة من (ط٣)، (م١)، (م٢)، (ك٣)، (طش).

<sup>(</sup>۹۸) (ل۳): «تجور» وهو تحریف.

<sup>(</sup>۹۹) (ل۳)، (طش): «الفلس» وهو تحريف.

<sup>(</sup>۱۰۰) (ل ۳): «العدس».

<sup>(</sup>۱۰۱) (طش): «الفلس».

<sup>(</sup>۱۰۳) (ط۳): «فقلت».

<sup>(</sup>۱۰٤) (ط۳)، (ط۲)، (طش): «هل».

<sup>(</sup>١٠٥) البهار: وفي حديث ابن العاص: «أن ابن الصعبة ترك مائة بهار، في كل بهار ثلاثة قناطير ذهب وفضة» البهار عندهم ثلاثمائة رطل (النهاية في غريب الحديث ١: ١٦٦)، والبهار بضم الباء حوت أبيض طيب من حيتان البحر (حياة الحيوان الكبرى ١: ٢٢٢).

<sup>(</sup>١٠٦) الأصل (س ١): «لـ» والمثبت ما ورد في (ط ٣)، (م٢)، (ط ش).

ومن أحلَّ (۱۰۷) الفطرَ للصائم (۱۰۸) بالنهارِ (۱۰۹) (البُهارُ: سَمكةٌ مَعروفةٌ. والنّهارُ: ذَكرُ الحُبَارَى)(۱۱۰).

قُلتُ (۱۱۱): أتجبُ على من مَلَكِ أربعينَ رَقيقةً؟ قال: نعم على الحقيقةِ (الرقيقةُ: الشاةُ).

قُلتُ (١١٥): أيَجوزُ بيعُ النّبِيلَةِ (١١٦)؟ قالَ: ما رأى أحدٌ تَحليلَهُ (النّبِيلةُ: الجيفةُ).

قُلتُ (۱۱۷): أيجوزُ غَصبُ الكُمَيْتِ (۱۱۸)؟ قالَ: نعم وربِّ البيتِ (الكُمَيْتُ: هو الخمرُ).

<sup>(</sup>۱۰۷) (ط۳)، (م۲)، (طش): «حرم».

<sup>(</sup>۱۰۸) (ط۳)، (طش): «على الصائم».

<sup>(</sup>١٠٩) (م٢) ، (ط ش) : «في النهار» وفي الأصل (س ١) : «بالهنا» والمثبت ما ورد في (ط٣).

<sup>(</sup>۱۱۰) (ط ۳) : «الخباري»، وانظر: (حياة الحيوان الكبرى ۲ : ۳۸۱).

<sup>(</sup>۱۱۱) (ط۳): «فقلت».

<sup>(</sup>۱۱۲) (ط۳): «فقلت».

<sup>(</sup>١١٣) الحر: نقيض العبد (اللسان: حرر).

<sup>(</sup>١١٤) (م٢): «وفروج»، وفي (طش): «وفرج»، وكلاهما تحريف.

<sup>(</sup>۱۱۵) (ط۳): «فقلت».

<sup>(</sup>١١٦) النبيلة : الناقة في حسن الخلق (اللسان: نبل) وفيها تورية.

<sup>(</sup>۱۱۷) (ط۳): «فقلت».

<sup>(</sup>١١٨) الكميت: من الخيل يستوي فيه المذكر والمؤنث (اللسان: كمت).

قُلتُ (١١٩): أيجوزُ قرضُ لَحمِ اليتيمِ؟ قَالَ: نعم للفرضِ (١٢٠) المُستقيمِ ([المُرادُ] (١٢٠) بالقَرضِ: الإسلاف، واللحم: المملوكُ].

قُلتُ (۱۲۲): أتصحُّ الصلاةُ في الكَنِيسةِ؟ قالَ: نعم إذا قُدرَ سَيسهُ (۱۲۳) (الكَنيسةُ: كالهودَج على الدابةِ وتصحُّ الصلاةُ فيها إذا كانت الدابةُ واقفةً).

قُلتُ أيكونُ القَادِرُ كُفُوًا (١٢٤): لابنةِ التَاجِرِ؟ قال: والأولِ والأخرِ (القَادِرُ: الطَابِخُ في القدرِ).

قُلتُ: مَا على من أمَّ والدَّهُ؟ قالَ: أصابَ مَراشدَهُ (أمَّ أي قَصَدَ). قُلتُ: فمن قَتلَ حُرَّاً قَالَ: أصابَ أجراً (الحُرُّ<sup>(١٢٥)</sup>: ولَدُ الحيةِ).

قُلتُ : هل يمكنُ لأحدٍ رؤيةُ الجَانَّ؟ قالَ: نعم وخالقِ الإنسانِ (الجَانُّ الحَيةُ الصَغيرةُ)، وأما الجَانُّ فلا يُمكنُ لآحادِ الناسِ رؤْيتُهُم، لقولهِ تَعَالى : ﴿إِنَّهُ يَراكُم [هـو وقبيلُهُ] من حَيثُ لا تَرونَهُم ﴿ (١٢١ )، ومن ادّعى أنهُ يَراهُم وليسَ بذي كَرامةٍ عُزَر قَالَهُ الشّافعيُّ رضي الله عَنهُ.

<sup>(</sup>۱۱۹) (ط۳): «فقلت».

<sup>(</sup>۱۲۰) (طش): «للقرض» وهو تحريف.

<sup>(</sup>١٢١) الأصل (س ١): «المراض»، والمثبت ما ورد في (م ٢)، (ط ٣)، (ط ش).

<sup>(</sup>١٢٢) من هنا بدأ سقط في (ط٣)، (م٢)، (طش).

<sup>(</sup>١٢٣) لعلها من السياسية وهي القيام على الشيء بما يصلحه (اللسان: سوس).

<sup>(</sup>١٢٤) الكفء: النظير والمساوي، ومنه الكفاءة في النكاح (اللسان: كفأ).

<sup>(</sup>١٢٥) الحر: حية دقيقة مثل الجان وقيل ولد الحية اللطيفة (اللسان: حرر).

<sup>(</sup>١٢٦) سورة الأعراف ، الآية ٢٧ ، وما بين المعقفين زيادة من القرآن الكريم.

قُلتُ : هـل يَجـوزُ أكـلُ التَّلجِ (١٢٧)؟ قَـالَ: لاومَنْ لَهُ العَـجُّ والشَّجُّ (١٢٨) (التَّلجُ : فَرخُ العُقابِ، قالهُ ابنُ سِيدَه) (١٢٩).

قُلتُ: أيحلُ السَّمْسِمَةِ؟ قالَ: لاوالحَعبةِ المُكرمةِ (السَّمْسِمةُ (۱۳۰): النملةُ الحَمراءُ).

قُلتُ : أيحلُّ شُربُ بَول ِ العَجوزِ؟ قالَ : بلا خلافٍ يَجوزُ (بَولُ العَجوزِ: لبنُ البقرةِ).

قُلتُ : أيجوزُ بَيعُ الطِّلاءِ (١٣١) ؟ // قالَ: نعم عندَ الأربعةِ (١٣٢) ذوى (١٤٤ظ) العُلا (الطَّليُّ: وَلدُ ذَواتِ الظَّلفِ) (١٣٣).

(١٢٧) الأصل (س ١) : «الثلج»، وهو تحريف، والمثبت ما ورد في (المخصص ١٠) . (١٤٧، اللسان: تلج).

(١٢٨) العج : رفع الصوت بالتلبية، الثج: صب الدم وسيلان دماء الهدي، يعني الذبح (اللسان: عجج).

(١٢٩) هو أبو الحسن علي بن اسماعيل، المعروف بابن سيده المرسي، كان إماماً في اللغة والعربية، وهو صاحب «المخصص» و«المحكم» وله شرح المشكل من شعر المتنبي، توفي بدانية سنة ٤٥٨ هـ، انظر: (انباه الرواة ٢: ٢٢٥، وفيات الأعيان ٣: ٣٠٠، مقدمة شرح المشكل: ٢٢/٥).

(١٣٠) السمسمة : دويبة، وقيل هي النملة الحمراء (اللسان: سمم).

(١٣١) الطلاء: الخمر (اللسان: طلى).

(١٣٢) يريد أصحاب المذاهب أبا حنيفة، ومالك بن أنس، والشافعي، وأحمد بن حنبل.

ر ١٣٣٠) الظلف : ظفر كل ما اجتر وهو ظلف البقرة والشاة والظبي وما أشبهها (اللسان: ظلف)، ورسمت في الأصل (س ١) : «العلى».

قُلتُ (۱۳۲): أيجوزُ (۱۳۰) الشربُ في (۱۳۲) صَفحةٍ (۱۳۷) من نُضَارٍ (۱۳۸)؟ قالَ: نعم في السّعةِ والاضطرَارِ (النَّضارُ (۱۳۹): شَجرٌ مَعروفٌ) (۱٤۰).

قُلتُ (١٤١): أيصحُّ (١٤٢) الحَجْرُ على العَاصي (١٤٣)؟ قَالَ: لا عندَ الداني والعَاصي (١٤٦): أيصحُ (١٤٦) والعَبْرِرُ: التحجرُ (١٤٦) والعَبْرِرُ: التحجرُ (١٤٦) والاحتكارُ.

(١٣٨) النضار: اسم الذهب والفضة، وقد غلبي على الذهب (اللسان: نضر).

(١٣٩) النضار: الأثل ، وهو أجود الخشب للانية (اللسان: نضر).

(۱٤٠) (طش): «مورف» وهو تحريف.

(۱٤۱) (ط۳): «فقلت».

(١٤٢) سقط من ( ل ٣) : «أيصح . . . القاصي».

(۱٤٣) ( م٢ ) : «القاصي».

(۱٤٤) (م۱): «عین».

(١٤٥) بعدها في (طش): «في سورية» وهي زيادة من الناشر ليس لها وجود في نسخ المقامة، حماة: مدينة كبيرة عظيمة الخيرات يحيط بها سور محكم وفي طرف المدينة قلعة عظيمة عجيبة (معجم البلدان ٢: ٣٠٠).

(١٤٦) سقطت من (طش) وفي (ط ٣)، (م٢): «البحر».

<sup>(</sup>۱۳٤) انتهى السقط في (م۱)، (م۲)، (ل۳)، (ط۳)، (طش)، وفي (ط۳) «فقلت».

<sup>(</sup>١٣٥) (م١)، (ك٣): «هل تجوز»، وفي (م٢)، (ط ش): «هل يجوز».

<sup>(</sup>۱۳۲) (ط۳)، (طش): «من».

<sup>(</sup>١٣٧) الأصل (س١)، (طش): «صفحة» وفي (م١): «صحيفة» والمثبت ما ورد في (ل٣)، (ط٣)، (م٢)، الصفحة: كالقصعة مسلنطحة عريضة وهي تشبع الخمسة ونحوهم (اللسان: صحف).

قِلتُ (۱٤٧): ما تَقولُ في حَاتِم (۱٤٨)؟ قال: تعدَّهُ العربُ من الأشائِم (حَاتِمُ: الغرابُ المسودُ، ويقال (۱٤٩) له: غُرابُ البينِ).

قُلتُ (۱۰۱): هـل يجوزُ استعمالُ [العَاجِ ](۱۰۱) في السرُّطب (۱۰۱)؟ قلتُ (۱۰۱): نعم واتخاذهُ وَطِب (۱۰۱) (العَاجِ: ظهرُ السَّلحُفَاة (۱۰۱) وهو (۱۰۱) الَّذي في الحَدِيثِ: «كَانَ لَهُ ﷺ مشطٌ من عَاجٍ "(۱۰۲)، والوَطْبُ: وعاءُ اللبن).

(۱٤۷) (ط۳)، «فقلت».

(١٤٨) حاتم: هو حاتم بن عبد الله بن سعد بن الحشرج المعروف بحاتم الطائي يضرب به المثل في الجود (اللسان: حتم).

(١٤٩) سقطت من (طش): «ويقال... البين»، الحاتم: غراب البين لأنه يحتم بالفراق وهو أحمر المنقار والرجلين (اللسان: حتم).

(۱۵۰) (ط۳): «فقلت».

(١٥١) سقطت من الأصل (س ١) ، والزيادة من (م١)، (م٢)، (ط٣)، (ك٣)، (ط ش)، العاج: أنياب الفيلة وهو نجس عند الشافعي وطاهر عند أبي حنيفة (اللسان: عوج).

(١٥٢) الرطب: نضيج البسر قبل أن يتمر (اللسان: رطب).

(١٥٣) الأصل (س ١): «قلت» والمثبت ما ورد في (ط٣)، (م١)، (م٢)، (ك)، (طشن).

(١٥٤) الأصل (س ١): «وظب» وهو تحريف، والمثبت ما ورد في (ط ٣)، (م١)، (م٢)، (طش).

(١٥٥) السلحفاة: اللجأة نوع من السلاحف يعيش في البر والبحر، تأكل الثعابين، واللجأة البحرية لها لسان في صدرها من أصابته من الحيوان قتلته، وجلدها تصنع منه الأمشاط، انظر: (حياة الحيوان الكبرى ١: ٥٦١، ٢: ٣٠٤).

(١٥٦) سقط من (طش): «وهو . . . . عاج».

(٢٥٧) النهاية في غريب الحديث والأثر ٣ : ٣١٦.

قُلتُ : هـل للقوم عِصيانُ الثَّور؟ قـالَ: يُغزونَ (١٥٨) على (١٥٩) الفـور (و(١٦٠) الثورُ: السيدُ).

قُلتُ (١٦١): فمن ألبسَ (١٦٢) والـدَهُ العَارِ؟ قَالَ: ذَاكَ (١٦٣) الولـدُ البارُّء (المُرادُ بالعَارِ: العَارِي وحـذفُ (١٦٤) الياء من المنقوص ِ المُعرَّفِ (١٦٥) في الوقفِ لُغةُ ).

قُلتُ (١٦٦): أيحلُّ وطءُ (١٦٧) القاريَّة؟ قالَ: لا على كلَّ البريةِ (القَاريَّةُ (١٦٨) بالتشديدِ قَالَهُ (١٦٩) الجُوهريُّ، وقيلِ بالتخفيفِ: طيرٌ أخضرُ

<sup>(</sup>١٥٨) (م١)، (م٢)، (طش)، (ك٣)، (ط٣): «يعزرون» ولعله صواب.

<sup>(</sup>١٥٩) كررت في ( ل ٣) .

<sup>(</sup>۱٦٠) سقطت من (ط۳)، (ل۳)، (م۱)، (م۲)، (طش).

<sup>(</sup>١٦١) (ط ٣): «فقلت».

<sup>(</sup>۱۶۲) (م۲)، (طش): «البسه».

<sup>(</sup>۱٦٣) (م٢) ، (طش) ، (ل٣) : «ذلك».

<sup>(</sup>١٦٤) سقطت من (طش): «وحذف. . . . لغة».

<sup>(</sup>١٦٥) الأصل (س ١) ، (ط ٣): «المعروف» والمثبت ما ورد في (م١)، (م٢)، (ل٢).

<sup>(</sup>١٦٦) (ط٣): «فقلت».

<sup>(</sup>١٦٧) الأصل (س ١): «وطي»، وفي (ل ٣)، (ط ٣)، (م ١): «وطي»، وفي ( ٢): «وطيء»، والمثبت ما ورد في (ط ش)، الوطء: النكاح (اللسان: وطأ).

<sup>(</sup>١٦٨) رواية ما بعدها في (م١): «بالتشديد قال الجوهري، وقيل بالتخفيف: طير تحبه العرب وتتيمن به والتورية المنسوبة إلى القار»، القارية: هذا الطائر القصير الرجل الطويل المنقار الأخضر الظهر، تحبه الاعراب وتتيمن به، ويشبهون الرجل السخي به، وهي مخففة . . . قال يعقوب: والعامة تقول قارية بالتشديد (الصحاح: قرا) وانظر: (حياة الحيوان الكبرى ٢: ١٩٤).

تحبهُ العَربُ وتتيمنُ به). والتوريةُ (١٧٠) بالمنسوبةِ إلى القار (١٧١).

قُلتُ (۱۷۲): هل يَجوزُ حَرقُ قُريش مع أَكلِهَا؟ قَالَ: نعم بعدَ موتِهَا أُو (۱۷۳) قتلِهَا (قُريش: تَصغيرُ القرْش وهي سَمكةٌ مَعروفةٌ).

قُلتُ (۱۷٤): أيجوزُ (۱۷۵) صَرفُ يَعقوب وهو من الأعلام ؟ قالَ: نعم وتدخلُ (۱۷۵) عليهِ اللّهُ (يَعقوبُ: ذَكَرُ الحَجلِ /، قَالَ (۱۷۷) الجوهريُّ (۱٤٥) مصروفُ (۱۷۸) لأنهُ عَربي لم يغير (۱۷۹) وإن كانَ مَزيداً في أولِهِ فليسَ على وزنِ الفعلِ ، أمّا (۱۸۸) اسمُ النبيِّ فعجميٌ غيرُ مصروفٍ) (۱۸۱).

قُلتُ (١٨٢) فمن خَلا(١٨٣) بيتُهُ من الانسِجَام ؟ قال: هو في

<sup>= (</sup>١٦٩) سقط من (طش): «قاله.... التخفيف».

<sup>(</sup>١٧٠) (ط ٣) : «والتودية وسقطت من (ط ش): «والتورية . . . القار» .

<sup>(</sup>١٧١) القار: الذي ينزل القرية (الصحاح: قرا).

<sup>(</sup>۱۷۲) (ط۳): «فقلت».

<sup>(</sup>۱۷۳) (م۲) ، (طش): «و».

<sup>(</sup>۱۷٤) (ط۳): «فقلت».

<sup>(</sup>۱۷۵) (ط۳): «هل يجوز».

<sup>(</sup>۱۷٦) ( م۲ ) ، ( ط ش ) : «ويدخل».

<sup>(</sup>۱۷۷) سقطت من ( ط ش ) : «قال. . . مصروف».

<sup>(</sup>۱۷۸) سقطت من (۲۸).

<sup>(</sup>۱۷۹) (م۲): «يتغير».

<sup>(</sup>۱۸۰) (م۲) : «وأما».

<sup>(</sup>١٨١) انظر (الصحاح: عقب).

<sup>(</sup>۱۸۲) (ط۳): «فقلت».

<sup>(</sup>۱۸۳) الأصل (س ۱ )، (م۲ )، (طش)، (ط۳) : «خلى»، والمثبت ما رسم في (ل۳)، (م۱).

الذّروةِ (١٨٤) في المقام (المرادُ (١٨٥) بالبيت: المسكنُ، وبالأنسِجام (١٨٦): [انسجَامُ ] (١٨٠) المطر).

قَالَ هَاشُمُ بِنُ (۱۸۸) القاسم: فلمّا رأيتُ (۱۸۹) جَوابَهُ، ووعيتُ صَوابَهُ، عجبتُ (۱۹۰) من بحر لا تكدرُهُ (۱۹۱) الدِلاءُ وحبر (۱۹۲) لا يدركُهُ أولو (۱۹۳) العلاء، فقلتُ (۱۹۵): لله دَرُك، وواهاً لدُرِّك، فبحقٌ من صيّركَ تَاجاً لأهل (۱۹۵) الأدب، وسيّركَ سِراجاً لكل (۱۹۹) ذي أرب، ألا خَبرتني (۱۹۷) باسمك، ونبأتني (۱۹۸) بوسمِك؟ فأنشأ مُرتجلًا، وأنشدَ مُستعجِلًا [يقولُ شعراً ] (۱۹۹):

```
(۱۸٤) (ك ٣) : «الدورة».
```

(۱۹۳) سقطت من ( ل ٣) : «أولو. . . . فبحق» وبدلها: «لا يدركه لا يعزيها خلا قلت فسبحان من صيرك».

(۱۹۶) (م۱): «قلت».

(١٩٥) ( م٢ ) : «لأجل أهل».

(١٩٦) بعدها في ( ل ٣) : «منسل من حدب أخبرني بإسمك».

(۱۹۷) (طش): «أخبرتني».

(۱۹۸) في ( ل ٣) : «وانعته».

(١٩٩) زيادة من (ل ٣).

<sup>(</sup>١٨٥) سقطت من (طش).

<sup>(</sup>۱۸٦) (طش): «والانسجام».

<sup>(</sup>۱۸۷) زیادة من (م۱)، (ل٣).

<sup>(</sup>۱۸۸) ( ل ۳): «ابن».

<sup>(</sup>۱۸۹) (م۱): «رایته».

<sup>(°</sup> ۱۹) سقطت من (ط ش).

<sup>(</sup>۱۹۱) (م۲) ، (طش): «لا يكدره».

<sup>(</sup>١٩٢) الحبر: العالم (اللسان: حبر).

يا رائماً (۲۰۰) من أربي (۲۰۱) وعِالَما برُتبتي وسامعاً فوائداً كالبحر لمّا أن هَمَى إن كُنتَ قد رأيتَ مِند قضيت منتى عَجباً فإن ذاك قَاطرةً

وَهائهاً في أَدَبي (\*) ورفعتى في السرّتب (٢٠٢) منِّي تُدريكَ مَنصِبي (٢٠٣) وهَــامِــل من سُحُبي (٢٠٤) وأبت أيّ مُعـجب (٢٠٦) من فيض لُطفِ اللهِ بي(٢٠٧)

<sup>(</sup>٢٠٠) رائما: طالبا (اللسان: روم)، وفي (م٢)، (طش): «راغبا».

<sup>(</sup>٢٠١) الأرب: «الحاجة (اللسان: أرب).

<sup>(\*)</sup> الأبيات من مجزوء الرجز.

<sup>(</sup>٢٠٢) (م١) : «ويا عالما» بدل: «وعالما»، الأصل (س١): «ورفقتي» بدل: «ورفعتي» والمثبت ما ورد في (م١)، (م٢)، (ط٣)، (ك٣)، (ط ش)، وفي (م١): «الرتبي».

<sup>(</sup>۲۰۳) في ( ل ۳) : «تركك» بدل: «تريك».

<sup>(</sup>٢٠٤) في ( ل ٣): «انهمي»، وفي ( م٢ )، (ط٣)، «هما»، وفي (م١): «أنهما» بدل: «أن همى»، همى: صب وسال (اللسان: همي)، وفي (م١): «سحب» بدل: «سحبي»، الهامل: من هملت السماء: دام مطرها مع سكون وضعف (اللسان:

<sup>(</sup>٢٠٥) في (م١) : «تل» بدل: «كنت»، وسقطت من (م٢)، (طش) : «مني»، وفي (م٢) ، (ط٣)، (طش): «سدرة» بدل: «شذرة»، الشذرة: قطعة من الذهب تلقط من المعدن من غير اذابة الحجارة (اللسان: شذر).

<sup>(</sup>٢٠٦) رواية العجز في الأصل ( س ١) : «رأيت أني معجب»، وفي ( ط ٣) ، (م٢)، (ط ش): «وأنت أي معجب» وفي (ل٣): «وأنت أي معجبي» والمثبت ما ورد في

<sup>(</sup>۲۰۷) رواية العجرفي (ط ٣)، (م٢)، (ط ش): «من فيض فضل ربي»، وفي (ك٣): «من فيض لطف ربي».

ورمتَ منّي اسْمِسي وَوَصْ في وكذاكَ نَسَبي إنّي أبو بسْرِ العُلا بي (٢٠٨) تَاجُ أهلِ الأدبِ أنّي أبو بسْرِ العُلا بي في بلادِ العَربِ قَلْ طوحتْ يَدُ النّوى بي في بلادِ العَربِ فنابني مَضايِق تجلّ في مُغتربي (٢٠٩) فنابني مَضايِق تجلّ في مُغتربي (٢٠٩) لكنّني أرجو من الْ لَه انكشافَ الكُربِ (٢١٠)/ فإنّ مَن يقصدُهُ في حَالِهِ (٢١١) لم يخبِ في مَالِهِ (٢١١) لم يخبِ

قال(٢١٢) ثم ودعتُهُ، وانصرفَ ووددتُ (٢١٣) [أني ](٢١٤) لو(٢١٥) تبعتُهُ.

<sup>(</sup>۲۰۸) (م ۲)، (ط ۲)، (ط ش): «في»، وفي (م١): «اني» وفي ( ك٣): «و».

<sup>(</sup>۲۰۹) في الأصل ( س ۱) : «يجل في مقتربي» وفي (۲۰) : «تحل في مغيربي» وفي (۲۰۹) : «تحل في مغيربي» والمثبت (ط۳) : «تحل في مغيربي» والمثبت ما ورد في ( م۱).

<sup>(</sup>۲۱۰) ( ۲۵)، ( م۲): «الكربي» وفي ( م۲ ): «ارجوا».

<sup>(</sup>٢١١) المثبت ما ورد في (م١)، وفي الأصل (س١)، وبقية النسخ: «أحواله».

<sup>(</sup>٢١٢) سقطت من ( ل ٣) ، وفي (م٢): «وانصرفت» وفي ( ط ش): قال: «ثم انصرفت وودعته، وودت أني لو اتبعته».

<sup>(</sup>٢١٣) الأصل ( سُ ١ ) ، ( ل ٣ ) ، ( ط ش ) : «وودت» والمثبت ما ورد في (م١)، (م٢)، (ط ٣).

<sup>(</sup>٢١٤) سقطت من الأصل (س ١) ، (م١) والنويادة من (م٢)، (ط٣)، (طش)، (طش)، (ل٣).

<sup>(</sup>٢١٥) بعدها في (م١) : «أني»، وهي زيادة لا ضرورة لها.

آخرُ (٢١٦) المقامةِ المكيةِ، والحمدُ لله المانِّ بالعطيّةِ، وصلى الله وسلم على سيدنا محُمد صاحب الوسيلةِ والفضيلةِ والدرجةِ العليةِ/.

\*\* . . \*\* . . \*\* . . \*\*

<sup>(</sup>٢١٦) (ط ٣): «تمت المقامة والحمد لله» وفي (م١): «تم الكتاب والله أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب والحمد لله على كل حال آمين»، وفي (ك): «والله سبحانه وتعالى أعلم»، وفي (م٢) والله الله، قد تمت هذه المقامة بحمد الله وعونه على يد أفقر العباد وأحوجهم إليه الراجي من الله غفران الذنوب مصطفى مرتجي بن المكرم الحاج أيوب الشافعي مذهباً الأحمد السعدي الدمرداشي الخلوتي مشرباً، غفر الله لهما وأحسن إليهما ولمن دعا لهما والمسلمين آمين، وذلك في آخر يوم الاثنين المبارك عشرين من شهر الحج ختام عام ألف ومائتين وإحدى وثمانين الساعة إحدى عشر ونصف من الهجرة النبوية عليه أفضل الصلاة والتحيية».

# المقامـــةُ (١) اليَاقُوتيــةُ بسم الله الرحمن الرحيم (٢)

اجتمع سبعة من اليواقيت، لبضعة من المواقيت، وتصدُّوا(٢) للمفاخرة لا للمُفاجَرة، وللمُكَاثرة لا للمُكابرة، إيُها في الرُّتبة أعلى(٤)، وفي(٥) الزِّينة أغلى، وفي المنظرِ أحلى، وفي المخبرِ أجلى، فعقدُوا لكلَّ منهم حَلقة، وسبحُوا الّذي أحسنَ كُلَّ شيءٍ خَلقَهُ، ونصبَ(١) لكلَّ منهُم في حلقتِهِ مَنصة، وأشارُوا إليهِ(٧) بالأصابع حيثُ أضحى عينَ الخاتم وفصّه، [وقص كُلُّ مِنهُم

<sup>(</sup>۱) (س ۱) : «المقامة الياقوتية في : الياقوت واللؤلؤ والزمرد والمرجان والزبرجد والعقيق والفيروزج لحافظ العصر الشيخ جلال الدين السيوطي» وفي (ل۲): «ويليه المقامة الياقوتية للجلال السيوطي أيضاً رحمه الله تعالى آمين»، وفي (ط۱)، (ط۲): «المقامة الياقوتية في الأحجار»، وفي (طق) : «المقامة الياقوتية في أنواع الجواهر»، وفي (طم)، (د): «المقامة الياقوتية»، وفي (س ۲): «ولشيخنا رضي الله تعالى عنه في الدنيا والآخرة المقامة الياقوتية».

<sup>(</sup>٢) بعدها في (س ١): «وصلى الله على نبيه محمد وآله»، وفي (ط ١)، (ط ٢): «صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم».

<sup>(</sup>٣) (ن ١): «وتصعدوا»، وفي (طق): «وقصدوا».

<sup>(</sup>٤) (س ١): «أعلا».

<sup>(</sup>٥) سقط من (س١): «وفي الزينة أغلى».

<sup>(</sup>٦) (ط۱) ، (ط۲) : «ونصبوا».

<sup>(</sup>٧) سقطت من (س ١).

### قصةً وأيّ قصةٍ ] (^) فقالَ [الياقوتُ ] (^):

الحمدُ للهِ الذي خَلَقني حَسنَ التقويم، وجعلني أبهى في العينِ من الدُّرِّ النظيم، وشرَّفني على كَثيرٍ من الأقرانِ، حيثُ ذكرني بصريح اسمي في العُرآنِ، في قولِهِ تَعالى في سُورةِ الرحمٰنِ: ﴿كَانَهُنَّ الْيَاقُوتُ والمَرجَانُ ﴾ (١٠)، وقدمني في الذكرِ وذلكَ يَدلُّ على أني من المَرجانِ أنبهُ، وأشرفُ منهُ مَقاماً وقواماً ورتبةً.

وكم ورد ذكري في الأحاديثِ الصّحاحِ والحِسَانِ، وفي صفاتُ ما أودعَهُ اللهُ عليهِ المُحاسِنِ في الجنانِ، من ذلك حَديثُ عَمّن (١١) أفاضَ الله عليهِ اللهُ من المحارِمَ فيضاً: «بنى اللهُ جنةَ عَدنٍ: لَبنة (١٢) من يَاقُوتةٍ حَمراءَ ولَبنةُ من زَبرجدَةٍ خَضراءَ ولَبنةُ من دِرةٍ بَيضاءَ» (١٣)، وفي حَديثٍ مَرفوع رواهُ حَافِظٌ مُمجدً:

<sup>(</sup>٨) ما بين المعقفين تفردت به (س ١).

<sup>(</sup>٩) سقطت من الأصل ( ل ١) ، والزيادة من بقية نسخ المقامة ، الياقوت: معرب، وهو أربعة أصناف: أحمر وأبيض ، وأصفر ، وكحلي ، فالأحمر أشرفها وأنفسها ، وهو حجر إذا نفخ عليه بالنار ازداد حسنا ، وجميع أنواع اليواقيت لا تعمل فيها المبارد ، النظر: (كتاب الجماهر في معرفة الجواهر: ٣٢ ، نخب الذخائر في أحوال الجواهر: ٢ ، المعتمد في الأدوية المفردة: ٥٥١).

<sup>(</sup>١٠) سورة الرحمٰن، الآية: ٥٨، المرجان: ذهب علماء العرب إلى أن المرجان نبات بحري، لأنهم رأوه يأتي في قعر بعض البحار، وله أغصان وأفنان وعروق، والمثبت اليوم عند البصراء والحذّاق من أهل العصر انه افراز حيواني لا غير، انظر (نخب الذخائر في أحوال الجواهر: ٨٨).

<sup>(</sup>١١) ( ل ٢): «عن من».

<sup>(</sup>۱۲) سقطت من (۱۷)، (۲).

<sup>(</sup>١٣) ورد الحديث في (حادي الأرواح لابن قيم الجوزية: ١٠٨)، نقلًا عن ابن أبي الدنيا، وفيه «خلق» بدل: «بني».

(٢و) «الدرجةُ الثالِثةُ من الجنةِ دُورُها وبيوتُها وأبوابُها/ وسُررُها ومَعالِيقُها(١٠) من يَاقُوتٍ ولُؤلؤ وزَبرجَدٍ»، وفي حَديثٍ صَحيح النُبوتِ: «حَصباؤها اللَّوْلؤ والياقُوتُ والياقوتُ» (١٥)، وفي حَديثٍ من الجسانِ: «درجُها اللَّوْلؤ والياقُوتُ والياقُوتُ ورضراضُها(١٠) اللَّوْلؤ(١٠) وترابُها الزِّعفرانُ» (١٠)، وفي حَديثٍ رواهُ البيهقيُ وحدرانُه اللَّوْلؤ (١٩) بهِ المُصلي أجراً (٢٠): «ليسَ عَبدٌ مؤمنٌ يُصلي في ليلةٍ من رمضانَ إلا بني الله له بيتاً في الجنةِ من يَاقوتةٍ حَمراءَ» (٢١)، وفي أحاديث صحاحٍ وحِسانٍ: «في الجنةِ حيلٌ من يَاقوتٍ حَمراءَ» (٢١) لها من الذهبِ جَناحَانِ، إذا ركبَها صَاحبُها طارتُ بهِ في الجنانِ» (٢٢)، فما ذكرتُ في مَعرضِ الترغيب (٢٤) والتنبيه، إلا وكانَ لي بذلكَ فَخارُ ورفعةً وتنويهُ، وقد وردتْ في أحاديثُ تُثبتُ لي الشّرفَ والفخرَ: «تختمُوا بالياقُوتِ فإنهُ ينفي الفقرَ» (٢٠٠).

<sup>(</sup>١٤) (س ١) ، (طم): «مغاليقها».

<sup>(</sup>١٥) الجامع الكبير ١: ٨٤٣.

<sup>(</sup>١٦) الرّضراض: الحصى الصغار (اللسان: رضض).

<sup>(</sup>۱۷) (د)، (طم): «العنبر».

<sup>(</sup>١٨) مسند الطيالسي : ٣٧٣ ، مع بعض الاختلاف في اللفظ.

<sup>(</sup>۱۹) (س ۲): «وغرا» وهو تحريف.

<sup>(</sup>۲۰) (ط۱)، (ط۲): «اجراء».

<sup>(</sup>٢١) الجامع الكبير ١: ٨٥.

<sup>(</sup>۲۲) (طم): «الياقوت».

<sup>(</sup>٢٣) المصدر السابق ١ : ٢٥٠، وسقط من ( ل ٢): «به».

<sup>(</sup>٢٤) وردت في هامش الأصل (ل ١).

<sup>(</sup>٢٥) الموضوعات لابن الجوزي ٣: ٥٩.

وأما الخواصُّ المُودعةُ في (٢٦) فشريفة ، والمنافعُ الموجُودةُ لديّ فمنيفة ، من ذلك: أن التختم بي والتعليق ، يمنعُ من إصابةِ الطاعُونِ على التحقيق ، ولي في (٢٦) التفريح ، وتقويةِ القلبِ الجَريح ، ومقاومةِ السّموم ، ومُدافعةِ الهُموم والغُموم (٢٦) ، ما (٢٩) هو مشهورٌ مَعلوم (٣٠) ، ومن خواصي: أنه لا تعملُ في المبارِدُ ، وإذا صُليتُ بالنارِ (٣١) لم تؤسّر في في (٣٢) مَوردٍ من المَواردِ ، وحسبُكَ بقول ِ الشّاعر (٣٦) من شَاهِدٍ:

وطَالَما أُصْلِيَ الياقُوتُ جَمْرَ غَضا(٢٤) ثمّ انطفى(٣٥) الجمرُ والياقوتُ يَاقُوتُ / (٢ظ)

<sup>(</sup>٢٦) سقطت من ( س٢).

<sup>(</sup>۲۷) سقطت من (س۲).

<sup>(</sup>YA) (c): «الغموم والهموم».

<sup>(</sup>۲۹) سقطت من ( س ۲): «ما. . . . معلوم» .

<sup>(</sup>۳۰) (س ۱): «ومعلوم».

<sup>(</sup>٣١) من هنا بدأت نسخة ( ل ٣).

<sup>(</sup>٣٢) سقطت من (س ١).

<sup>(</sup>٣٣) هو الحريري (شرح مقامات الحريري للشريشي ٥ : ٢٦٥)، والبيت من البسيط.

<sup>(</sup>٣٤) رسمت في (شرح مقامات الحريري): «غضى»، وهو صواب أيضاً، الغضى شجر، وهو من أجود الوقود عند العرب (اللسان: غضا).

<sup>(</sup>٣٥) (طق): «انطفا».

<sup>(</sup>٣٦) زيادة من ( س ٢ ) .

<sup>(</sup>٣٧) (طم) ، (د) : «آخر» والقائل هو أبو الطاهر بن اسماعيل بن محمد المعروف بابن مكنسة الاسكندري، من شعراء مصر أيام الدولة الفاطمية توفي في حدود الخمسمائة=

أن النّدى يختصُّ بالوجهِ النّدي (\*) رقّتُ ففي اليَاقُوتِ طَبعُ الجَلمدِ (٤٠)

ما بَالهُ (٣٩) يجفو وقد زَعمَ الورى لا تخدعنك وجنة محمرة

وقد (٤١) شبه بي (٤٢) الشُّعراءُ[كلَّ ] (٤٣) مالهُ في الفخرِ عُلوِّ (٤٤), وفي (٥٠) القدرِ غُلو، فقالَ الشاعِرُ (٤١):

في رَوضةِ الإنسانِ (٤٧) للمنظرِ في وسطها بالذّهب الأصفر (٤٨) أما ترى الورد على غُصنِهِ صِحافُ يَاقُوتِ وقد رُصّعتْ

أو بعدها، انظر: (الرسالة المصرية لأبي الصلت أمية ١: ٣٣ ـ ضمن نوادر المخطوطات، خريدة القصر ـ قسم مصر ٢: ٣٠٣، فوات الوفيات ١: ١٩٤، الوافي بالوفيات ٩: ٢١٤)، وقد ورد البيتان في (الخريدة ـ قسم مصر ٢: ٢٠٤، الوافي ٩: ٢١٤).

(٣٨) زيادة من (ل ٣).

(٣٩) سقطت من (د).

(\*) البيتان من الكامل.

(٤٠) (٤٠): «الجلمدي».

(٤١) سقط من ( ل ٣): «وقد . . . . غلو».

(٤٢) سقطت من (س١).

(٤٣) زيادة من (طق).

(٤٤) (ط۱)، (ط۲): «غلو».

(٤٥) سقطت من (ط ١) ، (ط٢) : «وفي القدر غلو».

(٤٦) ( ٣٥): «وقال فيه الشاعر»، ولم أعشر على البيتين فيما بين يدي من المصادر، والبيتان من السريع.

(٤٧) (ط ۱)، (ط ۲)، (س۲)، (د)، (ط ق)، (ط م): «البستان»، ولعله صواب.

(٤٨) ( س ٢): «الأحمسر».

وقالَ [الشاعرُ ](٤٩) الأخرُ (٥٠): ومن مُلحِ الأيامِ يومُ قضيتُهُ لبستُ به من أخضر اللّون حُلّةً

لدى رَوضةٍ فيها لأحبابِنَا قُوتُ وأزرارُهَا من حُمرةِ الوردِ يَاقوتُ

وقالَ [الشاعِرُ ](٥١) الآخرُ(٢٠):

أرأيت أحسن من عُيونِ النّرجِس

أو من تـ الأحطهن (٥٣) وسط الـ مجلس

دُرُّ تستققَ عن يَواقيتِ على (10)

قُضِبِ الزّبرجَدِ(٥٥) فوقَ بُسطِ السّندس

وقالَ [الشاعرُ ](٥٦) الآخرُ(٥٠):

<sup>(</sup>٤٩) زيادة من ( س ٢).

<sup>(</sup>٥٠) (س ١)، (ط١)، (ط٢)، (طم): «آخر»، وفي (ك ٣): «غيره»، ولم أعثر على البيتين فيما بين يدي من المصادر، وفي (طق)، (طم): «الروض» بدك: «اللون»، والبيتان من الطويل.

<sup>(</sup>٥١) زيادة من ( س ٢).

<sup>(</sup>٥٢) (س١): «آخر»، وفي (ل ٣): «وقال فيه بعض واصفيه»، والقائل هـو أحمد بن محمد.... الصنوبري (ديوانه: ١٨٠)، ونسبها الوطواط إلى عبد الله بن المعتز (مباهج الفكر\_جـ٣\_الورقة: ١٠٤)، والبيتان من الكامل.

<sup>(</sup>۵۳) (ط۱)، (ط۲): «یلاحظهن».

<sup>(</sup>٤٥) ( ل ٣) : «علت».

<sup>(</sup>٥٥) ديوان الصنوبري: «الزمرد».

<sup>(</sup>۵٦) زيادة من ( س ٢) .

<sup>(</sup>٥٧) جاء في (مباهج الفكر \_ جـ ٣ \_ الورقة : ١٠٥): «وقد ظرف بعض الأندلسيين في قوله يصفه في منبته . . . . البيتان، وفي (نهاية الأرب ٢٣٢:١١)، «وقال شاعر أندلسي . . . البيتان»، والبيتان من البسيط.

### انطر إلى نَرجِس (^^) في (٥٩) رَوضةٍ أُنفٍ (٦٠) في (٩٠) خَذاءَ قد جمعتْ شتّى (٦١) من الزهر

(٥٨) (د): «النرجس».

(٥٩) بعدها في (س ٢): «وسط».

(٦٠) سقط من ( س ٢ ) : «أنف غناء»، روضة أنف: لم يرعها أحد (اللسان: أنف).

(٦١) (س ٢): «نبا»، وفي (طم)، (د): «ستا» وفي (ك ٣): «شملي».

(٦٢) ( ل ٣): «طبقت».

(٦٣) نهاية الأرب: «غصنه».

(٦٤) بعدها في (س٢): «قال أرسطاطاليس: ويكسب مع ذلك المهابة في أعين الناس، ويسهل عليه قضاء الحوائج، انتهى، وقال غيره: التختم به يمنع حدوث الصداع، ومسكه في الفم يفرح القلب، وسحيقه ينفع من الجذام، وتعليق الأبيض منه يوسع الرزق والتصرف في المعاش، ويقال: إنه لا يوجد في يد غريق أصلاً، وأوصافه أربعة: الأحمر وهو الأعلى والأغلى، والأصفر والأزرق، والأبيض، وللأحمر سبع مراتب أعلاهن الرّماني ثم البهرماني، ثم الأرجواني، ثم اللحمي، ثم البنفسجي، ثم الجلناري، ثم الوردي، وقيل: إن الحجر الذي يسمى بعين الهر من أصناف اليواقيت ويظهر من معادنها، وشعاع اليواقيت في ضوء الشمس أحمر، والبلخش ونحوه أبيض، طبعه حاريابس وفيه منافع لا يعلم عدتها إلا الله تعالى» والمرجح أن هذه الزيادة من وضع الناسخ، لأنها تغاير أسلوب السيوطي في مقاماته الأخرى، وقد نقل هذا النص من كتاب الأكفاني الموسوم بـ(نخب الذخائر في أحوال الجوار:

وقال اللَّـؤلــؤ(٢٥):

الحمدُ للهِ الّذي البسني خِلعة البياض ، وجعلني بينَ اليواقيتِ كالنَّودِ في الرِّياض ، ومنَّ عليّ بالتبجيل ، وحَباني بالتنويهِ والتنزيل (٢٦)، وكرر (٢٧) ذكرِي في عدة مَواضع من التنزيل ، وقدّمني في الذّكرِ في القُرآنِ ، في قولِهِ تَعالى في سُورةِ الرَّحمٰن (٢٨) : ﴿يَخرجُ منهُما اللَّوْلُو والمَرجَانُ (٢٩٠) ، وشبه بي الحورَ والولدان ، قال تعالى في كتابهِ المَصونِ (٢٧) : ﴿ وحورٌ عِينٌ ، كَامثالِ اللَّوْلُو المكنونِ (٢٧) وقال تعالى مُرغباً للمؤمنينَ ومُحذِّراً أن يطيعُوا (٢٧) آثماً أو كفوراً : ﴿ ويَطوفُ عَليهم ولدَانٌ مُخلِّدُونَ إذا رأيتَهُم حَسِبتَهُم لؤلُواً مَنثُوراً (٢٧) وقال تعالى مُرغباً للمؤمنينَ ومُحذِّراً أن يطيعُوا (٢٧) آثماً أو كفوراً : ﴿ ويَطوفُ عَليهم ولدَانٌ مُخلِّدُونَ إذا رأيتَهُم حَسِبتَهُم لؤلُواً مَنثُوراً ﴾ (٢٧) وقال تعالى في الإخبارِ عن أهل الجنةِ وذلكَ [هو] (٤٧) الفضلُ الكَبيرُ: ﴿ وَقَالَ نَها مِنْ أَسَاوِرَ من ذَهَبٍ وَلُولُواً (٢٥) ولبَاسُهُم فيها حَرِيرٌ ﴾ (٢٧) .

<sup>(</sup>٦٥) انظر: (نخب الذخائر في أحوال الجواهر: ٢٦، كتاب الجماهر في معرفة الجواهر: ١٠٤).

<sup>(</sup>٦٦) (ط ق): «التنويل» ولعله صواب.

<sup>(</sup>٦٧) سقط من (ن١): «وكرر. . . التنزيل».

<sup>(</sup>٦٨) رسمت في (ط ٢): «الرحمان» وهو صواب أيضاً.

<sup>(</sup>٦٩) سورة الرحمٰن، الآية: ٢٢، وفي (ط٢): «منها» بدل: «منهما».

<sup>(</sup>۷۰) (ل ۳): «المكنون»،

<sup>(</sup>٧١) سورة الواقعة، الأيتان : ٢٢، ٣٣.

<sup>(</sup>۷۲) (ل۳): «يضيعوا» وهو تحريف.

<sup>(</sup>٧٣) سورة الإنسان ، الآية : ١٩.

<sup>(</sup>٧٤) زيادة من (ط١)، (ط٢).

<sup>(</sup>٧٥) الأصل (١١)، (٢١)، (٣١)، (س١)، (س٢) (ن١)، (طق)، (طم): «ولؤلؤ» والمثبت ما ورد في (ط١)، (ط٢)، (د)، (القرآن الكريم).

<sup>(</sup>٧٦) سورة الحج، الآية : ٢٣.

وقد ذُكرتُ في الأحاديثِ كَثيراً، ونُعِتُ في صفةِ الجنةِ على لسانِ من أُرسِلَ بَشيراً وِنَذِيراً، ففي حَديثٍ عَمَّن (٢٧) خُصَّ بنهرِ الكَوثرِ: «إن في الجنةِ غُرفاً من أصنافِ (٢٨) الجَوهَ رِ (٢٩٥)، وفي حَديثٍ رَواهُ حُفاظُ (٢٨) الأخبارِ وأربابها: «إن أدنى أهلِ الجنةِ مَنزلاً من لَهُ ذَارٌ من لُؤلؤةٍ واحدةٍ منها غرفُها وأبوابها» (٢٨)، وفي حَديثٍ أخرجُهُ أبو نُعيمٍ ذُو الحفظِ الأوفر (٢٨): «أنهارُ الجنةِ سَائحةٌ على وجهِ الأرضِ حَافتاها خيامُ اللَّؤلؤ وطينُهَا المِسكُ الخَذْفُرُ (٢٨)، وفي حَديثٍ عمن جَاءً / بهدم الطاغُوتِ: «الكوثرُ شَاطِئاهُ اللَّؤلؤ والزّبرجدُ والياقُوتُ (٢٨)، وفي حَديثٍ فُسرتُ بِهِ آيةُ التحليةِ (٢٥٥) لمن يُعرب: «إن عليهِم التِيجَانَ أدنى لُؤلؤةٍ منها تُضيءُ ما بينَ المشرقِ والمغربِ (٢٨٥)،

<sup>(</sup>۷۷) الأصل (ل 1): «عمر من» وفي (س 1)، (ل٢)، (ن١): «عن من»، والمثبت ما رسم في (ط1)، (ط۲)، (د)، (ل٣)، (طق)، (طم).

<sup>(</sup>٧٨) بعدها في (طم)، (د): «اللؤلؤ»، وهي زيادة لم ترد في متن الحديث.

<sup>(</sup>٧٩) حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح: ١٤٥، نقلًا عن فوائد ابن السماك، وكتب ابن السماك الهروي المتوفى ٤٤٣ هـ، لم تصل إلينا، انظر (الاعلام٣: ٢٦٩).

<sup>(</sup>۸۰) (س ۲): «حفا» وهو تحريف.

<sup>(</sup>٨١) الجامع الكبير ١: ٢٢٣.

<sup>(</sup>AY) ( U ٣): «الأقر» وهو تحريف.

<sup>(</sup>٨٣) حادي الأرواح: ١٨٢ مع زيادات أخرى، وفي (ل ٣): «سابحة» بدل: «سائحة»، وفي (ط م): «حافا بها»، وفي (ل٢)، (ل٣): «حافتاه» وفي (حادي الأرواح): «حافتيها» بدل: «حافتاها»، وانظر: (الجامع الكبير ١: ١٤١).

<sup>(</sup>٨٤) حادي الأرواح : ١٨١ـ مع يسير اختلاف في اللفظ.

<sup>(</sup>٨٥) انظر سورة الكهف ، الآية : ٣١، وسورة الحج، الآية: ٢٣، وسورة الإنسان، الآية: ٢١.

<sup>(</sup>٨٦) الجامع الكبير ١ : ٢٤٧.

وفيما رؤى البُخاريُّ ومُسلمُ وَكَفى بما روياهُ دلِيلاً: «الخيمةُ (٢٠) دُرةُ مُجوفةُ طُولُها في السماءِ سِتونَ مِيلاً» (٢٠)، وقال مَجاهدُ أحدُ عُلماءِ اللهُ هُوتِ (٢٠): «الأرائكُ من (٢٠) لؤلؤ وياقُوتٍ (٢٠)، وفي (٢٠) أثرِ إسنادُهُ يُعدُّ في الصّحاحِ: سَماعُ [أهلِ ] (٩٣) الجنةِ من أجامِ قصبِ اللَّؤلُؤ السرّطبِ يَدخلُ فيها الرياحُ » (٤٠)، وعن عِكرمةَ (٥٠): «ما أنزَلَ اللهُ من السماءِ قطرةً إلا أنبتَ بها في الأرضِ عُشبةً أو في البحرِ لُؤلؤةً أو دُرةً » (٢٠).

وكم في (٩٧) من منفعةٍ أودعَهَا الرحمنُ، أقوي قلبَ الإنسانِ، وأنفعُ (٩٨)

<sup>(</sup>۸۷) في ( ل ٣): «روى دليل الحمد» وهو تحريف.

<sup>(</sup>٨٨) الجامع الصحيح لمسلم ٨: ١٤٩.

<sup>(</sup>٨٩) اللاهوت : قال الواحدي: لغة عبرانية، يقولون لله: لاهوت، وللإنسان ناسوته وتكلمت به العرب قديماً (شفاء الغليل: ١٧٥).

<sup>(</sup>٩٠) سقطت من (ط ١) ، (ط ٢)، (س ٢)، (ط م).

<sup>(</sup>۹۱) تفسير مجاهد: ٥٣٦.

<sup>(</sup>۹۲) (ط۲): «في».

<sup>(</sup>٩٣) زيادة من ( ل ٢ ) ، ( ن ١ ) .

<sup>(</sup>٩٥) هو عكرمة \_ مولى ابن عباس \_ أبو عبد الله المدني، أصله من البربر، تابعي، من أعلم الناس بسيرة الرسول عليه السلام، توفي ١٠٧هـ، وقيل قبل ذلك انظر: (طبقات الحفاظ: ٣٧).

<sup>(</sup>٩٦) أورده السيوطي في كتابه (الهيئة السنية في الهيئة السنية: ٢٨، وفيه: «أخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن عكرمة. . . . »).

<sup>(</sup>٩٧) في ( س ٢ ) : «فيه»، وسقطت منها : «من».

<sup>(</sup>٩٨) ورد في هامش الأصل ( ل ١): «وأنفع . . . . الأسنان».

من فَزع (٩٩) السّوداء (١٠٠) وخوفِهَا (١٠١) ومن الخَفقَانِ، وأجلو الأسنان (١٠٢) ومن فَزع (٩٩) السّوداء (١٠٠) وأجلو (١٠٣) ما فيها من الظّلمة والوسَخ والغين، وأخففُ وصبَهَا (١٠٠)، وأشدُّ عَصبَهَا (١٠٠)، وأجففُ رطوبتَهَا، وأحبسُ الدمّ وأنفسُ الغمَّ، [ولي ] (١٠٠) مَنافعُ صَالحةُ ، لكلِّ غَاديةٍ ورَائحةٍ ، وتجارةُ رَابحةُ ، لمن (١٠٧) أرادَ حِليةً ودفعَ جَائحةٍ ، وتشبيهاتُ الشُّعراءِ بي (١٠٨) كالبحرِ طَافِحةُ ، [وأزكى من المسكِ رائحةً] (١٠٩)، قالَ شَاعرُ (١١٠):

<sup>(</sup>٩٩) (ط ۱) ، (ط۲) ، (ط۳)، (طم): «قرع» وهو تحريف، انظر: (المعتمد في الأدوية المفردة: ٤٦٣).

<sup>(</sup>۱۶۰) السوداء: نوع من أنواع الأخلاط، وهي قسمان: طبيعية وهي عكر الدم الطبيعي، وغير طبيعية وهي كل خلط محترق حتى السوداء المحترقة في نفسها، ويسمى بالمرة السوداء (كشاف اصطلاحات الفنون ٣: ١٥١ ط مصر).

<sup>(</sup>۱۰۱) ( ل ۳) : «وحذفها».

<sup>(</sup>۱۰۲) ( ل ٣) ، ( ط ق ) : «الإنسان» وهو تحريف.

<sup>(</sup>۱۰۳) (ط۱)، (ط۲)، (د): «وأجلوا».

<sup>(</sup>۱۰٤) سقط من (ل۳): «وأشد عصبها».

<sup>(</sup>١٠٥) ورد في (د)، (طم): «وأشد عصبها» بعد: «وأجفف رطوبتها».

<sup>(</sup>١٠٦) زيادة من ( س ٢)، وفي (د)، (ط م): «منافعي» بدل: «منافع».

<sup>(</sup>۱۰۷) سقط من ( ل ٣) : «لمن . . . جائحة»، وفي (ط م ): «وتجارتي» بدل: «وتجارة» . .

<sup>(</sup>۱۰۸) (س۲): «الي»، وفي (طم): «في».

<sup>(</sup>١٠٩) ما بين المعقفين زيادة تفردت بها (س٢).

<sup>(</sup>١١٠) في (ط ق)، (ك٣): «الشاعر»، وفي (س ٢): «الشاعر الهماهر»، والشاعر هو: كشاجم الرملي (ديوانه: ٩٣)، والبيتان من الوافر.

تَشَارِكَ فيهِ لِينٌ واندِمَاجُ على دُرِّ يُقبلُهُ زُجَاجُ/ (٤ و)

وعلَّبني قَضيبٌ في كَثِيبٍ أَغَالُ إِذَا دَنتْ مِن فيهِ كَأَلُّ وَقَالَ الآخرُ(١١١):

تُسقَى بصوبِ النعمائم كالدُّرِ مِن (١١٢) كف نَاظِمْ

يا حُسنَ أشجارِ لَوزَ تناثرَ النورُ مِنهَا 1و(١١٣) قالَ آخر(١١٤):

ألا حبَّذا القثاءُ أكلاً وحَبذا

تكسّبه لوكان يُدخر (۱۱۰) من كسب كامثال قضبان الزَّبرْجَدِ (۱۱۰) أودِعتْ لالىءَ لَوزاتِ (۱۱۰) من اللَّؤلؤ الرَّطبِ (۱۱۸)

<sup>(</sup>۱۱۱) (ط ۱)، (ط۲)، (س۱)، (طم)، (د): «آخر»، ولم أجد البيتين في المصادر المتوفرة بين يدى، والبيتان من المجتث.

<sup>(</sup>۱۱۲) (طق) : «في».

<sup>(</sup>١١٣) سقط البيتان من الأصل (ل١)، والزيادة من بقيه نسخ المقامة، واعتمدت (س١) أصلاً في تحقيق لهذين البيتين.

<sup>(</sup>١١٤) (ط١)، (ط٢)، (د)، (طق): «الأخرى، وفي (س ٢): «الشاعر الأخرى، وفي (ل٣): «الأخر غيره»، ولم أعثر على البيتين في المصادر المتوفرة بين يدي، والبيتان من الطويل.

<sup>(</sup>١١٥) (ط۱): «يذخر».

<sup>(</sup>١١٦) الزبرجد: هو صنف واحد، فستقي اللون شفاف، سريع الانطفاء لرخاوته، وقيل ان معدنه بالقرب من معدن الزمرد، انظر: (نخب الذخائر في أحوال الجواهر :٥٣، أزهار الأفكار في جواهر الأحجار: ٧٨).

<sup>(</sup>١١٧) (ط ١)، (ط ٢): «لردات» وفي (طق): «حبات»، وفي (ك٣): «نورات».

<sup>(</sup>١١٨) بعدها في ( س ٢) : «وشربته درهم، والمحكوك تذهب البهق والبرص والكلف=

# وقسال الزُمرُد(١١٩):

الحمدُ للهِ الذي رَفَعَ لي قدراً، وأسبغَ عليَّ الحُلةَ الخَضرا، وكسا(١٢١) من لَوني (١٢١) السماء، وجَعلَني أصفى مِن الماء، أبري (١٢١) ألماً وأشفي سقماً، وأحوزُ (١٢١) في الفضيلةِ قسماً، وكم وردَ لي (١٢١) تذكارٌ في عِدةٍ من الأحاديثِ والأخبارِ، منها ما رواهُ البيهَقيُّ في «شُعبِ الإِيمانِ»(١٢٥) الجَليلِ المِقدارِ، عن أنسِ بنِ مَالكِ أحدِ (١٢١) الأنصارِ عن النبيّ (١٢١) المُصطفى المُختارِ: «من صَامَ الأربعاءَ والخَميسَ والجُمعة بني

والنمش طلا، ويرد الصداع والشقيقة سعوطا، على أن يسنخ (غير واضحة) بماء حامض الأترج ويعلق (غير واضحة) والخل فانه تنحل في ثلاثة أسابيع وهو يابس في الدرجة الثانية، بارد في الأولى، وقيل حار فيها. . . . . انتهى والمرجح أن هذه الزيادة من الناسخ، لأن أسلوبها يغاير أسلوب السيوطي القائم على التزام السجع في مقاماته.

<sup>(</sup>۱۱۹) (ط ۱) ، (د): «الزمرذ» وهو صواب أيضاً، انظر: (القاموس المحيط: زمرذ)، وفي (ط۲): «الزيد»، وفي (س۲): «العقيق».

<sup>(</sup>١٢٠) الأصل ( ل١)، (س١)، (ل٢)، (ن١): «وكسى»، والمثبت ما رسم في (ط١)، (ط٢)، (ط٢)، (س٢)، (د)، (ط ق)، (ط م)، وفي ( ك٣) «وكساني من لون السماء».

<sup>(</sup>۱۲۱) (س ۲) : «ملونی» وهو تحریف.

<sup>(</sup>١٢٢) سقط من (د) : «أبري ألما» ، وفي (ط ٢): «ابرني».

<sup>(</sup>۱۲۳) (ط۱)، (ط۲)، (د): «وأحرز» ولعله صواب.

<sup>(</sup>۱۲٤) (ل ۳): «في».

<sup>(</sup>١٢٥) بعدها في ( س ١) : «الامام . . . . » وهي زيادة من الناسخ .

<sup>(</sup>١٢٦) (ك٣) : «أحمد» ، وفي (س١) : «حد» وهو تحريف.

<sup>(</sup>۱۲۷) بعدها في (طم): «صلى الله عليه وسلم».

اللّه لَهُ قَصراً في الجنةِ من لُؤلؤ ويَاقُوتٍ وزُمردٍ وكَتبَ له براءةً من النار (١٢٨) ، وفي (١٢١) حَديثٍ مَرفُوع (١٣٠) ذكراً ، في تفسير قَولِهِ تَعالى: ﴿ومساكنَ طيبةً ﴾ (١٣١) المعدة ذُخراً ، قالَ: ﴿قَصرُ من لُؤلؤةٍ فَيهِ سَبعونَ دَاراً من يَاقُوتٍ في كلّ دَارٍ سَبعونَ بيتاً من زُمردةٍ خَضرا (١٣٢) ، وفي (١٣٣) حَديثٍ عن ابنِ عَباسِ يُشهرُ: ﴿نَخلُ الجنةِ جَذَعُهَا زُمردُ (١٣٤) أخضرُ (١٣٥) .

وفيَّ مَنافعُ جَليلةُ وخَواصُّ غيرُ قَليةٍ ، أَنفعُ من السَّمامِ (١٣٦) ، ومن(١٣٧) نهشِ الهَـوامِّ (١٤١) ، ومنْ(١٣٩) سَحَـلَ (١٤٠) مِني وزنَ (١٤١) ثَمَانِ شَعِيراتٍ

<sup>(</sup>١٢٨) الجامع الكبير ١: ٧٩٢ .

<sup>(</sup>۱۲۹) تقدمها في (س۲): «وقال».

<sup>(</sup>١٣٠) الأصل (١١) ، (٢١) ، (٢٠) ، (١٠): «مرفوعا» وهو خطأ ، والمثبت ما ورد في بقية نسخ المقامة .

<sup>(</sup>١٣١) من الآية: ٧٧ من سورة التوبة .

<sup>· (</sup>١٣٢) الدر المنثور ٣: ٢٥٧ .

<sup>(</sup>۱۳۳) سقط من (ل۳): «وفي . . . أخضر» .

<sup>(</sup>۱۳٤) (ط۱) ، (ط۲) ، (د): «زمرذ» وهو صواب أيضا .

<sup>(</sup>١٣٥) الجامع الكبير ١: ٥٨٢ .

<sup>(</sup>١٣٦) السمام: جمع السم (اللسان: سمم) ، وفي (ل٣): «السموم».

<sup>(</sup>۱۳۷) سقطت من (س۲) ، (ل۳) .

<sup>(</sup>١٣٨) بعدها في (س٢): «ولدغ العقارب» وهي زيادة من الناسخ.

<sup>(</sup>۱۳۹) سقطت من (د) ، (طم) .

<sup>(</sup>١٤٠) (س١) ، (ط ق): «سحق» ، وفي (س٢): «سخل» ، وفي (ل٣): «سحل» ، وفي (ل٣): «سحل» ، وسحل الشيء برده (اللسان: سحل) .

<sup>-(</sup>١٤١) سقطت من (٢٥).

<sup>(</sup>۱٤۲) (ل۳): «شفاه» وهو تحريف.

<sup>(</sup>١٤٣) (ط١) ، (ط٢): «شفاؤه» .

<sup>(</sup>١٤٤) (طق) ، (طم): «اليّ» ، وفي (ك٣): «تقلد بي» بدل: «تقلدني» .

<sup>(</sup>١٤٥) سقطت من (٢٥).

<sup>(</sup>۱٤٦) (ل۳): «الذم شرب».

<sup>(</sup>١٤٧) (ك٢): «الأفاعي»، وفي (طم)، (س١)، (س٢): «الأفعا».

بدنه وجعا عظيما ، وانحلالا في قوته ، ثم يفيق ، وقد انتفع به ، ويقف الجذام في ابتدائه ، ويقطع الاسهال المزمن ، ونفث الدم شربا وتعليقا ، وامساكه في الفم يقوي الاسنان والمعدة وان علق في فخذ المطلقة أسرعت الولادة ، ويقوي المعدة تعليقا ، وطبعه بارد يابس انتهى ، ووجد بخط سيدي أبي العباس العمري ، وقيل ان منه يعني الزمرد صنفاً يعرف (بالذبابي) لانه يشبه الذباب الطأووسية اللون التي تكون في المروج الخضر ، وان من خاصية هذا الصنف ان الافاعي اذا نظرته تسيل اعينها ، وأنا الى الآن لم أر هذا الصنف ، ولكنني امتحنت الريحاني والسلقي في هذا الامر ، فلم يصح ولا تغيرت أعين الافاعي في الوجوه انتهى » ، والمرجح ان هذه الزيادة ليست في أصل المقامة بل هي من وضع الناسخ ، وهو ينقل هذا النص عن كتاب (نخب الذخائر لابن الاكفاني : ١٥ - ٥٢) .

### [الماهرُ ](۱٤٩):

أله ترَ أَن جُندَ الدوردِ وافسى بصُفر مِن مَطارِدِه (١٥٠) وخُضر (١٥١) أتى مُستلئماً (١٥٢) بالشوكِ فيه (١٥٣) نِصالُ زُمردٍ وتِراسُ تِبْر

وقال [الشاعر ](١٥٤) الأخرر(١٥٥):

انظر إلى أحمر(١٥٦) الصَّفْصَافِ تَحسِبُهُ

بينَ الـرياض إذا تَلقـاهُ مَـمــطُوراً

<sup>(</sup>١٤٩) سقط من (٤٣): «فقال الشاعر» ، والزيادة من (س٢) ، والشاعر هو أبو اسماعيل الحسين بن على بن محمد المعروف بالطغرائي ، فاق اهل عصره في صناعة النظم والنثر وهو صاحب القصيدة المشهورة بلامية العجم ، وكان وزير السلطان مسعود بن محمد السلجوقي بالموصل ، قتل في العقد الثاني من القرن السادس الهجري ، انظر: (وفيات الاعيان ٢ : ١٨٥ ، معجم الادباء ٩: ٥٦ ، الغيث المسجم في شرح لامية العجم ١: ١٦) ، والبيتان له في (ديوانه: ١٧٤) ، والبيتان من الوافر .

<sup>(</sup>١٥٠) (طق): «مطارفه» وهو تحریف ، مطارده: رماحه ، واحده مطرد وهو رمح قصیر تطعن به حمر الوحش (اللسان: طرد).

<sup>(</sup>١٥١) الديوان: «وحمر».

<sup>(</sup>١٥٢) (ط١) ، (ط٢): «مسلما» وهو تحريف ، مستلئما: متخذا (اللسان: سلم) ، وفي (ط م) «متلثما» وهو تحريف.

<sup>(</sup>١٥٣) الديوان: «في الشوك منه».

<sup>(</sup>۱۵٤) زيادة من (س۲) .

<sup>(</sup>١٥٥) سقطت من (س١) ، وفي (ط١) ، (ط٢) ، (ط ق) ، (ط م): «آخر» ، وفي (ك٣): «غيره» ، والقائل هو ابو أسعد الكنجروذي (تتمة اليتيمة ٢: ٩) ، والبيتان من البسيط.

<sup>(</sup>١٥٦) (س١): «أخضر» ، وفي (ل٣): «حسن» .

حُمـرُ الـيواقـيتِ والأوراقُ بَارِزةً ونَـداهُ الـدر مَنـشوراً ونَـداهُ الـدر مَنـشوراً

وقال المَرجَانُ:

الحمدُ للهِ الّذي جمّلني (١٥٧) بالحُلّةِ الحَمرا ، ورفعَ لي في كتابهِ العَزيزِ ذكراً ، وكرّر فيهِ التصريحَ باسمي كرتينِ ، وذكرني (١٥٨) في سُورةِ السرحمٰنِ مَرتينِ ، وشبه بي الحُورِ ، وجعلَ معندني في البُحورِ ، ومسكني (١٥١) في قَلائه ِ النَّحورِ فأنه ثالثُ اليواقيتِ المنصوصةِ في الكتابِ (١٥١) العَزيزِ ، والمخصُوصةِ (١٦١) بالفضلِ الذي يخدمُهُ الذهبُ الإُبْريزُ .

ووردتِ الأحاديثُ بذكري ، وفي ذلكَ تنوية بقدري / روينا في حَديثٍ (٥٥) من الحسانِ: «دارُ المؤمنِ في الجنةِ من (١٦٢) لُؤلؤةٍ وسطها شَجرةٌ تُنبتُ الحُللَ يأخذُ بأصبعيهِ سَبعينَ حُلةً مُمنطقةً باللُؤلؤ والمَرجَانِ» (١٦٣) ، وفي حديثٍ عن سيدِ ولدِ عَدنانَ: «في الجنةِ نَهرٌ يُقالُ لهُ الرِّيانُ عليهِ مَدينةً من

<sup>(</sup>۱۵۷) (ل۳): «جعلنی» وهو تحریف.

<sup>(</sup>۱۵۸) (س۱) ، (ل۳): «ذکر» .

<sup>(</sup>١٥٩) بياض في (ط٢): «ومسكني . . . النحور» وفي (٢٥): «وسلكني» .

<sup>(</sup>۱۹۰) (۲۰): «کتابه».

<sup>(</sup>١٦١) (س١): «والمنصوصة» ، وبعدها في (س٢): «بالذكر» .

<sup>(</sup>١٦٢) سقطت من (ط١) ، (ط٢) ، (ط ق) ، (حادي الارواح: ٢٠٣) .

<sup>(</sup>١٦٣) حادي الارواح: ٢٠٣ نقلا عن ابن أبي الدنيا ، وفي (حادي الارواح): «فيها» بدل: «وسطها».

مَرجان لها سَبعونَ ألف بابٍ من ذَهبٍ وفضةٍ لحَامِلِ القُرآنِ»(١٦٤) .

وكم أودع في خالِقي من نفع ، فالاكتحال بي يَصلحُ لوجع العين وللدمع (١٦٠) وفي تَفريحُ لقلب الإنسانِ ، وتقويةٌ للقلبِ من الحَفَقانِ ، وحبسُ للدم في كلَّ عُضو من السيلانِ ، والاستياكُ بي مَسحوقاً يقوي اللَّنةَ ويقطعُ الحُفرَ(١٦١) من الأسنانِ ، وتقطيري(١٦٧) مَسحُوقاً في الأذانِ ، مُذافاً (١٦٨) بدُهنِ (١٦١) بَلسَان (١٧٠) نافعُ من الطرش (١٧١) وأمانٌ ، وفي قبضُ وتَجفي في عُنقِ (١٧١) وأمانٌ ، وفي قبض وتَجفي في عُنقِ (١٧١) المصروع (١٧١) ، أو رجل المُنقرس (١٧١) الموجوع ، نفعتُهما أبلغَ منفوع ، وإذا شُربتُ بالماءِ حَللتُ أورام (١٧٥) الطحال ، ووافقتُ من بهِ مَنفُوع ، وإذا شُربتُ بالماءِ حَللتُ أورام (١٧٥) الطحال ، ووافقتُ من بهِ

<sup>(</sup>١٦٤) الجامع الكبير ١: ٥٩٢ .

<sup>(</sup>١٦٥) (س٢): «وللرمد» ، وفي (ك٣): «والدمع» .

<sup>(</sup>١٦٦) (٣٠): «الحرة» وهو تحريف.

<sup>(</sup>۱۹۷) سقط من (ل۳): «وتقطیری . . . بلسان» .

<sup>(</sup>١٦٨) مذافا: مخلوطا (اللسان: ذوف) .

<sup>(</sup>١٦٩) في (ط١) ، (ط٢) ، (د) ، (س٢) ، (ط م): «مضافا لدهن» ولعله صواب .

<sup>(</sup>١٧٠) بلسان: شجر لا يعرف في شيء من المعمور الا بعين شمس من ديار مصر ولبنه موجود عندهم في غاية العزة (مفيد العلوم ومبيد الهموم: ١٦).

<sup>(</sup>١٧١) الطرش: الصمم (المصدر السابق: ٦١) .

<sup>(</sup>۱۷۲) (س۲): «اذن».

<sup>(</sup>۱۷۳) المصروع: هو الانسان الذي يسقط ويتخبط ويضغط نفسه ثم يفيق ويكون ويكون ويكون ذلك بأدوار (المصدر السابق: ٩٣).

<sup>(</sup>۱۷٤) (۳۵): «النقرس» ، المنقرس: المصاب بوجع الاطراف والمفاصل (المصدر المابق: ۸۸) .

<sup>(</sup>١٧٥) (س٢) ، (ط ق) ، (ط م): «ورم» .

عُسرُ البول ِ بكلّ (١٧٦) حَال ٍ ، وقد شبه الشُّعراءُ بي كلّ حَال ٍ (١٧٧) ، فقالَ الشّاعرُ ٢ الماهرُ ٢ (١٧٨) :

حَماحِماً منه فأحيانا زُمرَداً يَحمِلُ مَرْجَانَا// (٥ظ) أما ترى الرّيحانَ أهدَى لنَا تَحسب أه في ظلّه (١٧٩) والنّدى وقالَ [الشاعرُ](١٨٩) الآخرُ(١٨١):

كالزَّه وِ(١٨٢) بينَ مُنظم ومُنضَدِ قطعٌ من المَرجَانِ فوقَ زَبرجَدِ

انظر إلى الروض البديع وحُسنِهِ والجلنارُ على الغُصونِ كأنهُ

<sup>(</sup>۱۷۶) (۲۷): «على كل».

<sup>(</sup>١٧٧) سقطت من (كل): «كل». . وفي (ك) ، (طم): «خال» وفي (س٢): «خالي» وهو تحريف .

<sup>(</sup>۱۷۸) سقط من (ل۳): «فقال الشاعر»، والزيادة من (س۲)، والقائل هو: أبو القاسم بن العطار (نزهة الانام: ۱۵۷) وورد البيتان بلا عزو في (نهاية الارب ۲۰۱؛ ۲۰۶)، والبيتان من السريع.

<sup>(</sup>۱۷۹) الأصل (ل۱) ، (طق) ، (ن۱): «طله» ولعله تحريف والمثبت ما ورد في بقية نسخ المقامة ، وفي (طم): «جماجما» بدل: «حماحما» و: «زمرذا» بدل: «زمردا».

<sup>(</sup>۱۸۰) زیادهٔ من (س۲) .

<sup>(</sup>۱۸۱) هو على بن محمد بن عبد الرحمن العبيى، كان أبوه قاضي عزاز فولد هو بها سنة • ٦٩هـ، وتعانى القراءات ، وجاور بالمدينة الشريفة ، ثم تحول الى حلب فولي توقيع الـدست بها ، وكان حسن النظم ، والبيتان له في (الدرر - الكامنة ٣: ١٨٠ ـ ١٨١) ، والبيتان من الكامل .

<sup>(</sup>١٨٢) الدرر الكامنة: «فالزهر» ، وفي (ط ق): «زمرد» بدل: «زبرجد» .

وقالَ [الشاعرُ](١٨٢) الأخرُ(١٨٤):

بهاء من مقطفِ(۱۸۰) ور .........

وقال الزّبَرْجَدُ:

في صفاءِ اليَاقُوتِ والمَرْجَانِ

غُمستْ في شَقائق النّعمانِ

الحمدُ للّهِ (۱۸۱) الّه ذي جعلني أنا والزُّمردَ أخوينِ ، وأدرجني في سلكه (۱۸۷) على تعاقب الملوين (۱۸۸) ، وصرّحَ باسمي في الأحاديث والأثارِ ، وصحّ في ذكري عدةً من الأخبارِ ، ففي (۱۸۹) حَديثٍ مَرفوعٍ مُسندٍ : «إن في الجنةِ لعمداً من يَاقُوتٍ عليها غُرفٌ من زَبرجدٍ» (۱۹۱) مُسندٍ : «إن في الجنةِ لعمداً من يَاقُوتٍ عليها غُرفٌ من زَبرجدٍ» (۱۹۱) وفي (۱۹۱) عديثٍ مرفوع أيضاً : «الغرفةُ يَاقوتةٌ حَمراءُ أو زَبرجَدةٌ خَضراءُ أو دُرهُ بيضاءً » (۱۹۱) ، وفي حَديثٍ أودعَهُ الطبرَانيُّ سِفراً : «مَن صَامَ يوماً من

<sup>(</sup>۱۸۳) زیادهٔ من (س۲) .

<sup>(</sup>١٨٤) (٣٥): «غيره» ، والقائل هو: عبدالله بن عبدالله بن طاهر (الجمان في تشبيهات القرآن لابن ناقيا: ٣١٩ـ البيت الاول) ، ولم أجد البيت الثاني في المصادر المتوفرة بين يدي ، والبيتان من الخفيف .

<sup>(</sup>۱۸۵) (۳۵): «تعطف» وهو تحریف.

<sup>(</sup>۱۸۶) سقطت من (د) .

<sup>(</sup>۱۸۷) (س۱) ، (س۲): «مسلكه» وهو تحريف .

<sup>(</sup>١٨٨) الملوان: الليل والنهار (اللسان: ملا) .

<sup>(</sup>۱۸۹) سقطت من (س۱) .

<sup>(</sup>١٩٠) الجامع الكبير ١: ٠٥٠ ، وفي (٢٥٠): «أعمدا» ، بدل: «لعمدا».

<sup>(</sup>۱۹۱) سقطت من (س۱) .

<sup>(</sup>١٩٢) ضعيف الجامع الصغير ٤: ٨٢ .

رَمضانَ في إنصاتٍ وسُكونٍ بُني (١٩٢١) لَهُ بَيتُ في الجنةِ من يَاقَوتَةٍ حَمراءَ أو زَبرجدةٍ خَضرا» (١٩٤١) ، ووردت أحاديث كثيرة فصّلت: بأن أجنحة جبريل وقدميه بي كُلَلتْ (١٩٥١) ، ولو لم يكنْ لي (١٩٦١) من الشّرف، وارتقائي [إلى] (١٩٧١) أعلى (١٩٨١) الغُرفِ ، إلا خصلة واحدة ، لكانتْ لي شائدة ، و(١٩٨١) بأسنى المقامَاتِ/ شَاهِدة ، وذلكَ أن خاتمَ المُصطفى كانَ مني (٢٠٠٠) فصّهُ ، ووردَ في بذلكَ الحديث وصح (٢٠١) نصُّهُ (٢٠٢) ، ولم يظفر بذلكَ شيء من أنواع الجواهر غيري ، ولا سَارَ (٢٠٣) أحدٌ في هذه الطريقة سَيري ، فمنْ ذا يُسامِيني (٢٠٠١) وقد لامستُ يدَ المُصطفى ، ونقشَ (٢٠٠٠) في سَيري ، فمنْ ذا يُسامِيني (٢٠٠١) وقد لامستُ يدَ المُصطفى ، ونقشَ (٢٠٠٠) في

<sup>(</sup>١٩٣) بعدها في (ك٣) ، (س٢): «الله» ، وهي زيادة لاتتفق مع السياق ، وفي (د): «بيت له» .

<sup>(</sup>١٩٤) الجامع الكبير ١: ٧٩٢.

<sup>(</sup>١٩٥) انظر: (الجامع الكبير ١: ٨٥، ٩٨٥)، وفي (س١): «تجللت وسقطت» من (ك٢): «بي».

<sup>(</sup>١٩٦) سقطت من (ط ق) ، وفي (ل٣): «الا».

<sup>(</sup>١٩٧) زيادة من (ط ق) .

<sup>(</sup>۱۹۸) رسمت في الأصل (۱۱) ، (۲۷) ، (۲۷) ، (د): «أعلا» ، والمثبت ما رسم في (ط۱) ، (ط۲) ، (طق) ، (طم) ، (ن۱) .

<sup>(</sup>١٩٩) سقطت من (ط ق).

<sup>(</sup>۲۰۰) (س١): «من» ، وفي (ط ق): «بي» .

<sup>(</sup>۲۰۱) سقطت من (ط ق) . وفي (ل۳): «حديث» .

<sup>(</sup>٢٠٢) انظر (صحيح الجامع الصغير ٤: ٢٣٨\_ ٢٣٧) .

<sup>(</sup>۲۰۳) (۳۵): «سراي» وهو تحريف.

<sup>(</sup>۲۰٤) (۳۵): «يساميلي» وهو تحريف .

<sup>(</sup>۲۰۵) (۳۵): «وتفسر» ، وهو تحریف .

اسمَهُ ونعتَهُ: «مُحمدٌ رسولُ اللهِ» (٢٠٦) وحسبي بذلكَ شرفاً وكفى (٢٠٧) ولمّا سقطتُ في بئرِ أَريسَ (٢٠٨) من يدِ عُثمانَ ، هَاجتِ الفتنُ وزالَ الأمانُ ، واقتتلَ بالسَّيوفِ أهلُ (٢٠٩) الإِيمانِ ، وذلكَ أنهُ كان فيّ من السّرِ نظيرُ ما كانَ في خاتم سُليمانَ .

ولكُونِي أنا والرَّمردُ (٢١٠) من جنس ٍ واحدٍ ، اتحدنا في المنافع ِ والخواص والمَواردِ .

وممّا ذُكرَ في خواصي بينَ الأنام ، أن شُربَ حُكَاكَتي نافعٌ من الجُدام ، وقد شبّه بي الشُّعراءُ في الأشعارِ ما أرادوا إعلاءَهُ(٢١١) في المِقدار ، فقالَ الشاعرُ [الماهر](٢١٢):

وكَأَنَّ مُحمرً السَّقِيب قِ إِذَا تصوّبَ أَو تَصعّدُ أَعلَى مُحمرً السَّقِيب فَي أَصعَدُ أَعلَى مِماحٍ مِن زَيْرجَدُ أَعلَى مِماحٍ مِن زَيْرجَدُ

<sup>(</sup>٢٠٦) انظر: (الوفا بأحوال المصطفى لابن الجوزي ٢: ٥٨٦) .

<sup>(</sup>۲۰۷) (ل۳): «وكفي شرفا».

<sup>(</sup>٢٠٨) بئر أريس: بفتح الهمزة وكسر الراء بئر أمام مسجد قباء ، نسبت الى رجل من البهود يقال له (أريس) ، وفيها سقط خاتم النبي من يد عثمان في السنة السادسة من خلافته ، واجتهد ثلاثة أيام في استخراجه بكل ما وجد سبيلا ، ولم يوجد إلى هذه الغاية ، واستدلوا بعدمه على حادث في الإسلام عظيم (المغانم المطابة في معالم طابة للفيروز ابادي: ٢٥).

<sup>(</sup>۲۰۹) (س۱): «هل» وهو تحريف.

<sup>(</sup>۲۱۰) بعدها في (ل۳): «أخوان» ـ

<sup>(</sup>٢١١) (ك٣): «مازادوا علاه» ، وفي (ط م): «اعلاه» .

<sup>(</sup>٢١٢) الزيادة من (س٢) ، وفي (ل٣): «وقال» ، والقائل هو الصنوبري (ديوانه: ٤٧٧) ، والبيتان من مجزوء الكامل .

وقالَ [الشاعِر](٢١٣) الآخرُ(٢١٤):

والنسرجِسُ النضِرُ (٢١٥) الريّانُ تَحسِبُهُ

وسنى نَواظِرَ من غيدِ المهَا(٢١٦) الحُورِ قُضبُ الـزّبرَجـدِ منهُ حُـمُّلتْ حَدقاً

من خَالص ِ التبرِ في أجف انِ كَافُورِ (٢١٧) / (٦ظ)

وقالَ الآخرُ(٢١٨):

وكسأنَّ العِسذارَ في صَفحةِ (٢١٩) الخَ

دُّ على حُسنِ خَدُّك السنعُوتِ

(۲۱۳) زیادة تفردت بها (س۲) .

<sup>(</sup>٢١٤) لم أعثر على البيتين في المصادر المتوفرة بين يدي ، والبيتان من البسيط .

<sup>(</sup>۲۱۵) سقطت من (س۱) .

<sup>(</sup>٢١٦) رسمت في الأصل (ل١) ، (س٢) ، (ط١) ، (ط٢) ، (ن١) ، (ل٢) ، (ك) ، (ك) ، (ك) : «المهى» ، والمثبت ما رسم في (د) ، (طق) ، (طم) ، المها: جمع مهاة وهي بقرة الوحش سميت بذلك لبياضها على التشبيه بالبلورة والدرة (اللسان: مها) .

<sup>(</sup>٣١٧) الكافور: هو صمغ شجر ، لونه أحمر ملمع وخشبه أبيض رخو يضرب الى السواد انظر: (الجامع لمفردات الادوية ٤: ٤٣-٤٣) .

<sup>(</sup>٢١٨) سقط البيتان من (س١) ، وفي (٣٠): «وقالو فيه» ، وقائل البيتين هو: على بن محمد الاخفش النحوي الشاعر ، أبو الحسن الشريف الادريسي وهو عاشر الاخفشين قرأ «الفصيح» على على بن عميرة بالبصرة ، كان حيا سنة عاشر الاخفشين قرأ «الفصيح» على على بن عميرة بالبصرة ، كان حيا سنة عاشر الاخفشين قرأ «الفصيح» على على بن عميرة بالبصرة ، كان حيا سنة عاشر الاخفشين قرأ «الفصيح» على على على بن عميرة بالبصرة ، كان حيا سنة عميرة بالبيتان من الخفيف .

<sup>(</sup>٢١٩) بغية الوعاة: «حمرة».

صَوْلَجِانً (٢٢٠) من الرَّبِرْجَد مَعْطو

ف على أُكْرةٍ مِنْ الياقُوتِ

وقالَ [الشاعرُ ](٢٢١) الآخرُ(٢٢٢):

أما ترى النخلَ نشَرتْ (٢٢٣) بَلَحاً جاءَ بشِيراً بدولةِ الرَّطب مُقمعَاتِ الرؤوس بالذَّهب

مَكَاحِلًا(۲۲۱) من زَبرْجَدٍ(۲۲۰) خُرطتْ

# وقال العَقيقُ (٢٢٦):

(٢٢٠) الصولجان: عصا يعطف طرفها ، يضرب بها الكرة على الدواب (اللسان:

(۲۲۱) زيادة من (س۲) ، وفي (ل۳): «وقال غيره» .

- (۲۲۲) هو ابن وكيع التنيسي (ابن وكيع التنيسي شاعر الزهر والخمر: ٤٠ ، غرائب التنبيهات على عجائب التشبيهات: ١١٢ ، نهاية الارب ١١: ١٢٧) ، أوظافر الحداد (حسن المحاضرة ٢: ٤٣٥) ولم أجد البيتين في ديوان ظافر الحداد ، أو ابن حمديس الصقلى (نزهة الانام: ٣٢٩) ولم أجد البيتين في ديوانه المطبوع ، والارجح أنهما لابن وكيع التنيسي ، لان ابن ظافر الازدى عزاهمها اليه في «غرائب التنبيهات» ، وهو أول مصدر أورد البيتين ، والبيتان من المنسرح .
- (٢٢٣) (نهاية الارب ، ابن وكيع التنيسي): «طارحا» ، وفي (غرائب التنبيهات): «حملت» ، وفي (نزهة الانام): «طلعت» .
- (٢٢٤) في (غرائب التنبيهات): «مخازن» ، وفي (نزهة الانام ، نهاية الارب ، ابن وكيع ، حسن المحاضرة): «مكاحل» وقد سبقه في المصادر المذكورة كأنه والعيون تنظره . . . اذا بدأ زهره على القصب .
  - (٣٢٥) (نزهة الأنام ، نهاية الارب ، ابن وكيع): «زمرد» .
- (٢٢٦) العقيق: ألوانه تخرج وتأخذ من قرب البياض وتمر الى الصفرة والحمرة الى قرب السواد ، ومعدنه بالسند واليمن ، وقيل: ان صنم هبل الذي كان في أيام الجاهلية كان من عقيق ، انظر: (كتاب الجماهر في معرفة الجواهر: ١٧٢ ، =

الحمد لله السني جعلني من الجلة (٢٢٧) ، وكساني أبهى (٢٢٨) حُلة ، وخصّني بأحسن خَلة (٢٢٨) ، وباركَ فيّ للرفيق ، وقالَ فيّ الصادِقُ المصدوقُ : وأكثرُ خرزا هل الجنة العقيقُ (٢٣٠) وورد في نفعي حَديثُ يَدفعُ (٢٣١) ضَيراً (٢٣٢): «من تَختمَ بالعقيق لم يزلْ يَرى خيراً (٢٣٢) ، وفي حَديثٍ يتدارك : «تختمُ وا بالعقيق فإنه يَنفي بالعقيق فإنه مُباركُ (٢٣٤) ، وفي حَديثٍ له فَخرُ : «تختمُ وا بالعقيق فإنه يَنفي الفقرَ (٢٣٥) ، وفي حَديثٍ له فخرُ : «تختمُ وا بالعقيق فإنه يَنفي الفقرَ (٢٣٥) ، وفي حَديثٍ مُسند : «من تَختمَ بالعقيق لم يقض له إلا بالذي هو السعدُ (٢٣٥) ، وفي حَديثٍ له شأنٌ : «من تختمَ بالعقيق وفق لكلّ خيرٍ وأحبهُ الملكان (٢٣٧) .

<sup>=</sup> أزهار الأفكار في جواهر الأحجار: ١٤٦ ، المعتمد في الادوية المفردة: ٣٣٠).

<sup>(</sup>٢٢٧) الجلَّة: ذوو الاخطار (اللسان: جلل) ، وفي (طم): «الحلة» وهو تحريف.

<sup>(</sup>۲۲۸) (س۲): «أفخر».

<sup>(</sup>٢٢٩) سقطت من (س٢) ، وفي (١٥): «حلة» ، الخلة: الخصلة الحسنة خاصة (اللسان: خلل) .

<sup>(</sup>٢٣٠) الجامع الكبير ١: ١٣٧ ، الموضوعات ٢: ٥٨ .

<sup>(</sup>۲۳۱) (ط۱) ، (ط۲) ، (ن۱): «يرفع» .

<sup>(</sup>٢٣٢) الضّير: الضرر (اللسان: ضير).

<sup>(</sup>٢٣٣) اللآليء المصنوعة في الأحاديث الموضوعة ٢: ١٤٦.

<sup>(</sup>٢٣٤) الموضوعات لابن الجوزي ٢: ٥٧ .

<sup>(</sup>٢٣٥) اللآلىء المصنوعة في الأحاديث الموضوعة ٢: ١٤٦ ، وقال السيوطي في (الجامع الكبير ١: ٤٦٧): «انه تصحيف وانما هو تخيموا بالمثناة التحتية ، والعقيق: واد بظاهر المدينة».

<sup>(</sup>٢٣٦) الموضوعات ٢: ٥٨.

<sup>(</sup>۲۳۷) المصدر السابق ۲: ۵۷ .

ومن خواصي بين الكِرام : أن (٢٢٨) من تَختم بي سَكنتُ روعتُ مُعند الخصام / وانقطعَ عَنهُ نزفُ الدم من أي (٢٢٨) مَوضع كانَ من الأجسام ، وخاصّة النساء (٢٤٠) اللّواتي يُدمن الطمث (٢٤١) من الأرحام ، ومن ذلّك بنُحاتتي أو حُرَاقتي (٢٤٠) اللّواتي يُدمن الطمث (٢٤١) من الأرحام ، ومن ذلّك بنُحاتتي أو حُرَاقتي (٢٤٠) أسنانه ، ذهب عنها الصّدى (٢٤٠) والحفرُ وأعانه ، وأمسكها عن التحركِ وأثبتَ كلّ سنِّ مكانه (٢٤٠) ، وياطول ما أكثر (٢٤٥) الشّعراء بي (٢٤١) من التحميل و] (٢٤٠) التشبيه ، وأرادُ وا بذلك التعظيم لقدر المُشبه بي (٢٤٨) والتنويه فقالَ الشاعرُ [ الماهرُ ] (٢٤٩) :

<sup>(</sup>۲۳۸) سقطت من (س۱).

<sup>(</sup>۲۳۹) سقطت من (۲۳۹).

<sup>(</sup>۲٤٠) (س۱): «للنساء».

<sup>(</sup>۲٤۱) (ل۳): «اشمت» وهو تحريف.

<sup>(</sup>٢٤٢) (ط۱) ، (ط۲) ، (ط م) ، (د): «خزافتي» وهو تحريف ، انظر: (المعتمد في الأدوية: ٣٣٠) .

<sup>(</sup>٢٤٣) رسمت في (ط م): «الصدا» وسقطت من (ك٣): «سن».

<sup>(</sup>٢٤٤) انظر (الجامع لمفردات الأدوية والأغذية ٣: ١٢٨) .

<sup>(</sup>٢٤٥) (ك٢): «بل طول وأكثر».

<sup>(</sup>٢٤٦) (س١): «في» ، وسقط من (س٢): «بي من» .

<sup>(</sup>۲٤٧) زيادة من (ط۱) ، (ط۲) .

<sup>(</sup>۲٤۸) سقطت من (س۲) .

<sup>(</sup>٢٤٩) سقط البيتان من (س١) ، وسقطت من (ك٣): «فقال الشاعر» ، وما بين المعقفين زيادة تفردت بها (س٢) ، والقائل هو ابن وكيع التنيسي (ابن وكيع التنيسي شاعر النهر والخمر: ٨٤ يتيمة الدهر ١: ٣٧٩ ، وفيات الأعيان (٢: ٥٠) ، ونسب البيتان للسري الرفاء (ديوانه ٢: ٢١٨) ، والأرجع أنهما لابن وكيع لأنهما وردا في ملحق ديوان السري نقلًا عن (عيون التواريخ لا: ٣٤) وهو متأخر ، والبيتان من الخفيف . .

جُوهَ ريُّ الأوصافِ يَقَدَّ عَنهُ

كلُّ وصفٍ وكلُّ (٢٥٠) ذِهْنِ دَقِيقِ شَارِبُ من زَبْسرَجهدٍ (۲۰۱۱) وتُسنايًا

لُوْلَـوْ فوقَـهَا فَمُ مِنْ عَقِيقِ

وقالَ(٢٥٢)[الشاعِرُ ](٢٥٢)الأخرُ(٢٥٤):

انظر إلى البحزر اللذي يَحكِي لنَالَهبَ السحريق كمذبِّيةٍ (٢٠٥) من سُندُس ِ فيها (٢٠٦) نِصَابُ من عَقِيق وقالَ[الشاعِرُ](٢٥٧) الأخرُ (٢٥٨):

<sup>(</sup>٢٥٠) (ابن وكيع التنيسي ، يتيمة الدهر ، ديوان السري): «لكل» .

<sup>(</sup>٢٥١) (وفيات الأعيان): «زمرد» ، وفي (٢٥١): «من لؤلؤ» بدل: «لؤلؤ» .

<sup>(</sup>۲۰۲) (س۱): «فقال شاعر».

<sup>(</sup>۲۵۳) زیادة تفردت بها (س۲) .

<sup>(</sup>٢٥٤) هو عبدالله بن المعتز (شعره ٢: ٣٢٣) ، والبيتان من مجزوء الكامل .

<sup>(</sup>٢٥٥) (ك٢): «وكمدية» ، وفي (ط م): «كمدبّة» .

<sup>(</sup>٢٥٦) شعر ابن المعتز: «وبها» .

<sup>(</sup>۲۵۷) زيادة من (س۲) ، وفي (ل۳): «وقال غيره» .

<sup>(</sup>٢٥٨) هو أبو المنصور، ظافر بن القاسم . . . المعروف بالحداد الشاعر الاسكندراني روى عنه الحافظ أبو طاهر السلفي وغيره من الأعيان ، وكانت وفاته بمصر سنة ٢٩هـ ، انظر: (خريدة القصر ـ قسم مصر ٢: ١٧ ، الرسالة المصرية ١: ٥٣ ـ ضمن نوادر المخطوطات ، وفيات الأعيان ٢: ٥٤٠ ، بدائع البدائه: ٢٥٦ ، ٣٨٥ ، ٢٨٦) ، والبيتان له في (ديوانه: ٣٧٢) ، والبيتان من مخلع البسيط .

ولونه قدحكى الشقيقا زَبرجة مُشمرً عَقيقا

انسطر إلى البُسْر (٢٥٩) إذ تبدّى (٢٦٠) كأنَّــمــا خوصُّــهُ(٢٦١) عَليه

وقال [الشاعر ع(٢٦٢) الآخر (٢٦٣):

وقد (٢٦٤) بسطَ الربيعُ لنابساطاً بَديعَ الوشي (٢٦٥) من نَقشِ أنيق يَلُوحُ بِهِ من (٢٦٦) النِحْظِمِيِّ (٢٦٧) ورْدُ كأقداح خُرطن من العَقِيق

وقالَ (٢٦٨) [ الشاعرُ ع (٢٦٩) الآخرُ (٢٧٠) :

(٢٥٩) البسر: التمر قبل أن يرطب لغضاضته (اللسان: بسر) .

(٢٦٠) (ط١) ، (ط٢): «اذا» ، وفي (ل٢) ، (ن١): «تبدر» وفي (س١) ، (س٢): «تبدا» ، وفي (ل٣): «ابتدي» .

(۲۲۱) (۲۲۱): «خوضه».

(۲۷۲ زیادة من (<sup>۱</sup>۳۷) ، (س۲) .

(٢٦٣) سقطت من (ل٣) ، وقد ورد البيتان بلا عزو في (حلبة الكميت٢٥٤) ، والبيتان من الوافر .

(٢٦٤) حلبة الكميت: «فقد».

(٢٦٥) حلبة الكميت: «النفس» ، وفي (ط م): «الروض» .

(۲۲۹) سقطت من (س۲) ، (حلبة الكميت) .

(٢٦٧) الخطمّى: ضرب من النبات يغسل به (اللسان: خطم) ، وانظر: (الجامع لمفردات الأدوية والأغذية ١: ٦١)، وفي (حلبة الكميت): «وردا» بدل:

(٢٦٨) (ط ق): «وقول» ، وفي (ك٣): «وقال فيه آخر» ، وفي (ط١) ، (ط٢): «وقال

(۲٦٩) زيادة تفردت بها (س٢) .

(٢٧٠) ورد البيتان بلا عزو في (حلبة الكميت: ٢٤٠) ، والبيتان من الطويل .

ووردٍ جنسيٍّ أحسمرِ اللونِ نَاعِم توهسمتُ في كَف إذ بَدا بهِ وقالَ الفَيرُ وزَجُ (٢٧٢):

بكفِّ غَزال سَاحِرِ الطرفِ أغيد صَواني عَقِيقٍ قُمعتْ بَزير جَد (۲۷۱)

الحمدُ للهِ الدي فضّلني بلونين ، وكسّاني حُلَّتين وجَعَلني أَدخلُ في الكِيمياءِ (٢٧٣) وفي أدوية العَين ، وللطف ذاتي تطوّرت ، فإن صَفا الجوصفالوني وإن تكدّر تكدّرت ، وخصّني بجبل نَيْسَابُور (٢٧٤) فلا أُوجدُ في غيره ، ومن شربني مَسحُوقاً ظفرَ في نفعي بخيره (٢٧٥) ، أنفعُ من القُروح العارضة في

<sup>(</sup>۲۷۱) (ط۲): «زبرجد».

<sup>(</sup>۲۷۲) الفيروزج: قال البيروني: «اعلم أن جابر بن حيان الصوفي يسميه في كتاب «النخب في الطلسمات»: حجر الغلبة وحجر العين وحجر الجاه، فللتفاؤل لأن معنى اسمه بالفارسية النصر... وقال نصر: انه حجر أزرق أصلب من الازورد» انظر: (كتاب الجماهر في معرفة الجواهر ١٦٩ ـ ١٧٠)، وقال التيفاشي: «الفيروزج: حجر نحاسي يتكون من أبخرة النحاس الصاعدة من معدنه»، انظر: (أزهار الأفكار في جواهر الاحجار: ١٤٢).

<sup>(</sup>٢٧٣) قال التيفاشي: «ويزعمون أنه يدخل في أعمال الكيمياء ، حتى إن أحمد بن خالد الجزار زعم ذلك في كتابه في الأحجار ، وليس ذلك بصحيح ، وانما يغالون فيه لأجل ما ذكر من خاصيته في دفع القتل والله أعلم بالصواب، ، انظر: (أزهار الأفكار في جواهر الأحجار: ١٤٥).

<sup>(</sup>۲۷٤) ذكر البيروني أنه: «جبل سان من خان ديوند بنيسابور» ، انظر: (كتاب الجماهر: ۱۷) ، وقال ياقوت: «نيسابور: مدينة عظيمة ذات فضائل جسيمة معدن الفضلاء ومنبع العلماء لم أر بينما طوفت من البلاد مدينة كانت مثلها ، من بلاد فارس ، فتحها المسلمون أيام عثمان بن عفان» (معجم البلدان ٥: من بلاد فارس) ، وفي (ل٣): «نيسابوري فلا أوجب في ...».

<sup>(</sup>۲۷۰) (۲۷۰): «بخیر».

الجوف ، ومن لَسع العقارب الشديدة الخوف ، وأنفع من غشاوة البصر المحدقة ، وأجمع حجب العين (۲۷۷) المحدقة وأجمع حجب العين (۲۷۷) المنخرقة (۲۷۷) ، وبي (۲۷۹) شبهت الشعراء ما استحسنوه ، وأسر وه وأعلنوه ، فقال الشاعر (۲۸۷) [الماهر ] (۲۸۱):

(۲۷۹) سقطت من (س۲): «البصر» ، وفيها: «محدقة» بدل: «المحدقة» وفي (ل۳۷): «المحرقة» .

(۲۷۷) (ط۱) ، (ط۲): «الغين».

(٢٧٨) (د): «المحترقة» ، وفي (الجامع لمفردات الادوية ٣: ١٧٢): «المنحرقة» ، وفي (نخب الذخائر: ٦١): «المتخرقة» ، وفي (المعتمد في الأدوية المفردة: ٣٧٤): «المنحرفة» ، وفي (طم): «المتحرقة» . .

(۲۷۹) (س۱): «وفی».

(۲۸۰) (س۱): «شاعر».

الحظيري المعروف بدلال الكتب، ألف مجاميع ما قصر فيها، منها كتاب الحظيري المعروف بدلال الكتب، ألف مجاميع ما قصر فيها، منها كتاب «زينة الدهر وعصرة أهل العصر وذكر ألطاف شعراء العصر» الذي ذيله على «دمية القصر»، وله كتاب «لمح الملح» في التجنيس، توفي سنة ٣٥٨هـ ببغداد، انظر (معجم الأدباء ١١: ١٩٤، وفيات الاعيان ٢: ٣٦٧، خريدة القصر القسم العراقي - الجزء الرابع، المجلد الأول ٢٨، لمح الملح، الورقة: ١ - ٢، مخطوط الاسكوريال رقم ٣٦٤)، وقد ورد البيتان في (خريدة القصر القسم العراقي - الجزء الرابع، المجلد الرابع: ٣٥، وفيات الأعيان ٢: ٣٦٧، مسالك الأبصار - السفر الخامس عشر - الورقة: ٣٥٠، مخطوط دار الكتب المصرية رقم ٥٥٥ معارف عامة)، وورد البيتان في ديوان عبدالرحمن بن عبدالرزاق المعروف بابن مكانس المتوفى ٤٩٧هـ، (ديوان ابن مكانس، الورقة ٣٤، مخطوط الخزانة العامة بالرباط رقم ٤٩٧هـ، (ديوان زيادة من أحد نساخ الديوان، والبيتان من الخفيف.

فوقَ(۲۸۱) فيهِ دع الـمــلامــةَ فيهِ فَصُّ فَيْـرُوزج ٍ بخــاتــم ِ(۲۸۱) فيهِ/ (۸و)

قلْ لمِن لامَ (٢٨٢) شامـةً بملِيح (٢٨٣) إنَّمـا الشامةُ التي قُلتَ عَيبُ (٢٨٥)

وقالَ[النشاعِرُ](٢٨٧)الأخرُ(٢٨٨):

ما أحسنَ الكَتانَ حينَ تَمايلتْ فكأنه قُضبُ الزَّبرجَدِ أخضرٌ

أعطافُ بزهُ وره وتَموّجا \* قد قمعُ وأورَجا

[وقالَالشاعِرالآخرُ:

شكوتُ حَالي لَهُ فافترَ مُبتسماً

عن عَشرةٍ قد حَوى في ثغرهِ العِطرُ \*

(٢٨٢) (مسالك الأبصار، خريدة القصر، وفيات الإعيان، ديوان ابن مكانس): «عاب».

<sup>(</sup>٢٨٣) (مسالك الأبصار ، وفيات الأعيان ، خريدة القصر ): «لحبيبي» وفي (ديوان ابن مكانس): «لمليح» .

٢٨٤) (خريدة القصر، وفيات الأعيان، مسالك الأبصار): «دون»، وفي (ديوان ابن مكانس): «تحت».

<sup>(</sup>٢٨٥) (خريدة القصر): «عبت فيه» بدل: «قلت عيب»، وفي (وفيات الاعيان) «عنها» بدل: «عيب».

<sup>(</sup>٢٨٦) (٣٥) ، (خريدة القصر): «لخاتم» ، وفي (٣٥): «خضر» بدل: «عيب» . . (٢٨٧) زيادة من (س٢) ، وفي (طم) «آخر» بدل: «الاخر» .

<sup>(</sup>٢٨٨) لم أعثر على البيتين في المصادر المتوفرة بين يدي ، وفي (ط ق): «أخضرا» بدل: «أخضر».

البيتان من الكامل

دُرُّ أَقَـاحِ عَقِـيقٌ لؤلـؤ بردُ خَمـرٌ لُجـينٌ حبـابٌ بَارقٌ زَهـرُ ] (٢٨٩)

تمت (۲۹۰)هذه المقامة البديعة ، ولله الحمدوالمنة ، سطرت في أوائل شهر (۸ظ) رمضان العظيم سنة ۹۹۷/ .

(۲۸۹) البيتان زيادة تفردت بها (س۲) .

البيتان من البسيط .

<sup>(</sup>٢٩٠) (س١): «تمت بحمد الله وعونه وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا» ، وفي (ط١) (ط٢): «آخرها ولله الحمد» ، وفي (ن١): «آخسرها والحمد لله» ، وفي (ك٣): «تمت» ، وفي (د): تمت المقامات الست بحمد الله وحسن عونه وتوفيقه الجميل ولا حول ولا قوة إلا بالله» ، وفي (س٢): «وهذا آخر ما أردنا وقصدنا ايراده ، والحمد لله وحده ، وصلى الله وسلم على من لانبي بعده» ، وفي (طم): «تمت المقامات بحمد الله وعونه .

# ١- فهرست المصادر والمراجع

# أولا: المصادر المخطوطة:

١- البارق في قطع السارق.

لجلال الدين عبدالرحمن السيوطي (ت٩١١هـ) ، مصورة مركز السوثائق والمخطوطات في الجامعة الأردنية عن مخطوط الاسكوريال رقم (٥٦٤) .

# ٧- تأهيل الغريب .

لتقي الدين أبي بكر بن علي بن حجة الحموي (ت٨٣٧هـ) ، مصورة مكتبة الجامعة الأردنية عن مخطوط الخزانة العامة بالرباط (رقم ٢٤٢٥) .

# ٣- تخريج الدلالات السمعية .

لأبي الحسن علي بن محمد المعروف بالخزاعي التلمساني (ت٧٨٩هـ) مصورة مركز الوثائق والمخطوطات في الجامعة الأرردنية عن مخطوط الخزانة العامه بالرباط رقم (١٨٧٨).

# 3- الجامع الكبير .

لجلال الدين عبدالرحمن السيوطي (ت٩١١هـ) ، مصورة الهيئة المصرية رقم (٩٥ حديث) .

# ٥- جني الجناس.

لجلال الدين عبدالرحمن السيوطي (ت٩١١هـ) ، مصورة مكتبة المجامعة الأردنية عن مخطوط الاسكوريال رقم (٣٣٥) .

### ٦\_ حادى الأظعان .

لمحب الدين بن تقي الدين الحموى (ت ٩٨٥هـ) ، مصورة مركز الوثائق والمخطوطات في الجامعة الأردنية عن مخطوط عاطف افندي رقم (٢٠٣٠) .

٧ الحجج المبينة في التفضيل بين مكة والمدينة .

لجلال الدين عبدالرحمن السيوطي (ت٩١١هـ)، مصورة مركز السوشائق والمخطوطات في الجامعة الأردنية عن مخطوط الاسكوريال رقم (٥٦٤).

٨ حسن التصرف في شرح التعرف .

لعلي بن اسماعيل القونوي (ت٧٢٩هـ) ، مصورة مركز الوثائق والمخطوطات في الجامعة الأردنية عن مخطوط مكتبة المسجد الأقصى رقم (٢)

٩ الحقيقة والمجاز.

لعبدالغني النابلسي (ت١١٤٣هـ) ، مصورة مكتبه الجامعة الأردنية عن مخطوط المكتبة الظاهرية بدمشق رقم (٤٥أدب) .

١٠ ـ دفع الاصر عن كلام أهل مصر.

ليوسف المغربي (ت١٠١٩هـ) ، مصورة أكاديمية العلوم للاتحاد السوفييتي (قسم العلم التأريخي ـ جامعة لينيغراد الدولية) عن مخطوط الكلية الشرقية بجامعة بتربورج ـ لينيغراد رقم M.S.O.778 .

11\_ ديوان الأدب .

لشهاب الدين أحمد بن عمر الخفاجي (ت١٠٦٩هـ) ، مصورة مكتبه المتحف الأردنية عن مخطوط مكتبه المتحف العراقي رقم (٥٨٥) .

#### ١٢ ديوان ابن مكانس.

عبدالرحمن بن عبدالرزاق ، المعروف بابن مكانس (ت٤٩٧هـ) ، مصورة مكتبة الجامعة الأردنية عن مخطوط الخزانة العامة بالرباط رقم (٢٥٤٧) .

### ١٣ ـ ريحانة الكتاب ونجعة المنتاب .

لسان الدين بن الخطيب (ت٧٧٦هـ) ، مصورة مكتبة الجامعة الأردنية عن مخطوط الاسكوريال رقم (١٨٧٥)

### 18 ـ زبدة الاعمال وخلاصة الأفعال .

لسعد الدين الاسفرائيني (ت٥٨١هـ) ، مصورة مكتبة الجامعة الأردنية عن مخطوط الخزانة العامة بالرباط رقم (٢٠٠٦) .

### ١٥ ـ الصواعق على النواعق .

لجلال الدين عبدالرحمن السيوطي (ت٩١١هـ) ، مصورة مركز الوثائق والمخطوطات في الجامعة الأردنية عن مخطوط جامعة ييل رقم (٩٨ مجموعه ريشرآن كات) .

#### ١٦ ـ طبقات الفقهاء الشافعية .

لتقي الدين أبي بكر ابن قاضي شهبه (ت٨٥١هـ) ، مصورة مكتبة الجامعة الأردنية عن مخطوط المكتبة الخالدية بالقدس .

# ١٧ ـ فهرست أسماء الكتب التي ألفها السيوطي .

لجلال الدين عبدالرحمن السيوطي (ت٩١١هـ) ، مصورة مركز الوثائق والمخطوطات في الجامعة الأردنية عن مخطوط جامعة ييل رقم (٤٧) مجموعة لاند بيرج) .

# 11\_ لمح الملح .

لأبي المعالي سعد بن على الوراق الحظيري (ت٥٦٨هـ) ،

مصورة مكتبة الجامعة الأردنية عن مخطوط الاسكوريال رقم (٤٦٥) .

#### 19\_ اللطائف والظرائف .

لأبي منصور عبدالملك الثعالبي (ت٢٩هـ) ، مصورة مكتبة الجامعة الأردنية عن مخطوط الاسكوريال رقم (٥٣١) .

# ٧٠ مباهج الفكر ومناهج العبر.

لمحمد بن ابراهيم المعروف بالوطواط (ت٧١٨هـ) ، مصورة مركز الوثائق والمخطوطات في الجامعة الأردنية عن مخطوط جامعة ييل رقم (٤٧٦ مجموعة لاندبيرج) .

### ٢١ المحاضرات والمسامرات.

لجلال الدين عبدالرحمن السيوطي (ت٩١١هـ) ، مصورة مكتبه الجامعة الأردنية عن مخطوط مكتبة الأوقاف العامة ببغداد رقم (٢٩٧) .

#### ۲۲\_ مختار دیوان ابن قلاقس .

لأبي الفتوح نصر بن عبدالله المعروف بابن قلاقس الاسكندري (ت٥٦٧هـ) ، اختيار جمال الدين بن نباتة (ت٧٦٨هـ) ، مصورة مكتبة الجامعة الأردنية عن مخطوط برلين رقم (٧٦٩٤) .

#### ٢٣ مسالك الأبصار.

لشهاب الدين أحمد بن يحيى بن فضل الله العمري (ت٧٤٩هـ) ، مصورة مكتبة الجامعة الأردنية عن مخطوط دار الكتب المصرية (رقم ٥٥٩ معارف عامة) .

# ٧٤ مقامة رشف الرحيق في وصف الحريق.

لصلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي (ت٢٦٤هـ) ، مصورة مكتبة الجامعة الأردنية عن مخطوط الاسكوريال رقم (٢٤٥) .

#### ٧٥ المقامة الرومية .

لمصطفى البكري الصديقي (ت١٦٢٧هـ) ، مصورة مركز الوثائق والمخطوطات لاندبيرج) .

٧٦ مقامة الملح والطرف من منادمات أرباب الحرف.

لمحمد بن محمد البلبيسي (ت٧٤٩هـ) ، مصورة مكتبة الجامعة الأردنية» عن مخطوط الاسكوريال رقم (٤٩٩) .

٧٧ موانح الأنس برحلتي لوادي القدس.

لمصطفى أسعد اللقيمي (ت١١٨٧هـ) ، مصورة مركز الوثائق والمخطوطات في الجامعة الأردنية عن مخطوط الخزانة العامة بالرباط رقم (١٤٢) .

#### ٢٨ ـ يواقيت المواقيت .

لأبي منصور عبدالملك الثعالبي (٢٩هـ) ، مصورة مكتبة الجامعة الأردنية عن مخطوط الاسكوريال رقم (٤٥٨) .

#### ثانيا: المصادر المطبوعة:

٣٩ الابانة من سرقات المتنبى .

لأبي سعد محمد بن أحمد العميدي (ت٤٣٣هـ) ، تحقيق الدسوقي البساطي ، الطبعة الثانية ، دار المعارف بمصر ، 1979م .

### ٣٠ أبيات الاستشهاد.

لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا (ت٢٩٥هـ) ، تحقيق:

عبدالسلام هارون ، الطبعة الثانية ، مكتبة البابي الحلبي بمصر ، ١٩٧٢ ، (ضمن نوادر المخطوطات) .

٣١ اتحاف النبلاء بأخبار الثقلاء .

لجلال الدين عبدالرحمن السيوطي (ت٩١١هـ) ، تحقيق: عبدالعزيز المانع ، مجلة عالم الكتب ، العدد الأول من المجلد الرابع ، رجب ١٤٠٣هـ/ ابريل ١٩٨٣م ، ص٨٩ـ٥٩ .

٣٣ الاتقان في علوم القرآن .

لجلال الدين عبدالرحمن السيوطي (ت٩١١هـ) ، تحقيق: محمد أبو الفضل ابراهيم ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، ١٩٧٤م .

٣٣ ـ الاحاطة في أخبار غرناطة .

لسان الدين بن الخطيب (ت٧٧٦هـ) ، تحقيق: محمد عبدالله عنان ، الطبعة الثانية ، مكتبة الخانجي ، القاهرة ، ١٩٧٣م .

٣٤ الاحكام في أصول الأحكام .

لسيف الدين أبي الحسن علي بن أبي على الآمدي (ت٦٣٦هـ) ، مؤسسة الحلبي ، القاهرة ، ١٩٦٧م .

٣٥ أحكام القرآن.

لأبي بكر محمد بن عبدالله المعروف بابن العربي (ت٣٤٥هـ) ، تحقيق: علي محمد البجاوي ، الطبعة الأولى ، دار احياء الكتب العربية ، القاهرة ، ١٩٥٧م .

٣٦ احياء علوم الدين .

لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي (ت٥٠٥هـ) ، دار

المعرفة ، بيروت ، د . ت .

٣٧\_ أخبار أبي تمام .

لأبي بكر محمد بن يحيى الصولي (ت٣٣٥هـ) ، تحقيق: خليل عساكر ، ومحمد عبدالله عزام ونظير الاسلام الهندي ، الطبعة الأولى ، لجنة التأليف والترجمة والنشر ، القاهرة ، ١٩٣٧م .

٣٨ أخبار الشعراء المحدثين من كتاب الأوراق.

لأبي بكر محمد بن يحيى الصولي (ت٣٣٥هـ) ، عني بنشره: ج . هيورث . د . ن ، الطبعة الثانية ، دار المسيرة ، بيروت ١٩٧٩م .

٣٩ أخبار القضاة .

لمحمد بن خلف بن حيان المعروف بوكيع (ت٣٠٦هـ) ، عالم الكتب ، بيروت ، (د . ت) .

• ٤- أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار .

لأبي الوليد محمد بن عبدالله بن أحمد الأزرقي (ت٢٢٣هـ) ، تحقيق: رشدي الصالح ملحس ، الطبعة الثالثة ، دار الثقافة ، مكة ، ١٩٧٨م .

13- كتاب الآداب.

لجعفر بن شمس الخلافة (ت٦٢٢هـ) ، مكتبة الخانجي ، القاهرة ، ١٩٣٠م .

٤٢ أدب الدنيا والدين .

لأبي الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي (ت ٤٥٠هـ) ، حققه وعلق عليه: مصطفى السقا ، الطبعة الرابعة ، مكتبة

مصطفى البابي ، ١٩٧٣م .

#### ٤٣ أدب الكاتب.

لأبي محمد عبدالله بن مسلم بن قتيبة الدينوري (ت٢٧٦هـ) ، مطبعة بريل ، ليدن ، ١٩٠٠م .

#### \$ \$ \_ الازمنة والأمكنة .

لأبي على أحمد بن محمد المرزوقي (ت٤٢١هـ) ، الطبعة الأولى ، مجلس دائرة المعارف الكائنة في الهند ، حيدر آباد الدكن ، ١٣٣٢هـ .

### ٤٥ أزهار الافكار في جواهر الأحجار .

لأحمد بن يوسف التيفاشي (ت٩٥١هـ) ، تحقيق: محمد يوسف حسن ، محمود بسيوني خفاجي ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة ، ١٩٧٧م .

### ٤٦ أزهار الرياض في أخبار عياض .

لشهاب الدين أحمد بن محمد المقري التلمساني (ت١٠٤١هـ) ، ضبطه وحققه: مصطفى السقا وإبراهيم الابياري وعبدالحفيظ شلبي ، مطبعة لجنة التأليف والترجمة ، القاهرة ، ١٩٣٩م .

#### ٤٧\_ أساس البلاغة .

لأبي القاسم جارالله محمود بن عمر الزمخشري (ت٥٣٨هـ) ، دار الشعب القاهرة ، ١٩٦٠م .

### ٤٨\_ أسباب النزول .

لأبي الحسن علي بن أحمد الواحدي (ت٤٦٨هـ) ، الطبعة الثانية ، مكتبة مصطفى البابي الحلبي ، ١٩٦٨م .

٤٩\_ أسد الغابة في معرفة الصحابة .

لعـزالـدين أبي الحسن علي بن محمد بن الاثير الجزري (ت-٦٣٠هـ) ، المكتبة الاسلامية بظهران ، د . ت .

٥- الأشباه والنظائر في قواعد فروع فقه الشافعية .

لجلال الدين عبدالرحمن السيوطي (ت٩١١هـ) ، دار احياء الكتب العربية ، القاهرة ، د . ت .

١٥. الأشباه والنظائر في النحو.

لجلال الدين عبدالرحمن السيوطي (ت٩١١هـ) ، حققه: طه عبدالرؤوف سعد ، طبعة جديدة ، مكتبة الكليات الأزهرية ، القاهرة ، ١٩٧٥م .

٢٥- الأشباه والنظائر من أشعار المتقدمين والجاهلية والمخضرمين . للخالديين: أبي بكر محمد (ت٣٨٠هـ) وأبي عثمان سعيد (ت٣٩١هـ) ، ابني هاشم ، حققه: محمد يوسف ، مطبعة لجنة التاليف والترجمة القاهرة ، ١٩٥٨م .

04\_ الاشتقاق.

لأبي بكر محمد بن الحسن بن دريد (ت٣٢١هـ) ، تحقيق وشرح: عبدالسلام محمد هارون ، مؤسسة الخانجي ، القاهرة ، ١٩٥٨م .

٤٥- اشتقاق الأسماء.

لأبي سعيد عبدالملك بن قريب الأصمعي (ت٢١٦هـ) ، حققه وقدم له: رمضان عبدالتواب وصلاح الدين الهادي ، مكتبة الخانجي ، القاهرة ، ١٩٨٠م .

٥٥- الاصابة في تمييز الصحابة.

أحمد بن علي بن محمد المعروف بابن حجر العسقلاني (ت٢٥٨هـ) ، تحقيق: علي محمد البجاوي ، دار نهضة مصر ، القاهرة ، ١٩٧٠م .

### ٥٦ كتاب الأصنام.

لأبي المنذر هشام بن محمد بن السائب الكلبي (ت٢٠٤هـ) ، تحقيق: أحمد زكي ، الدار القومية ، القاهرة ، ١٩٦٥م (نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب ١٩٢٤م) .

#### ٥٧ الأضــداد .

لأبي بكر محمد بن القاسم الانباري (ت٣٢٨هـ) ، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم ، دائرة المطبوعات والنشر ، الكويت ١٩٦٠ م.

#### ٥٨ الاعجاز والايجاز.

لأبي بكر محمد بن الطيب الباقلاني (ت٤٠٣هـ) ، تحقيق أحمد صقر ، الطبعة الثالثة ، دار المعارف بمصر ، ١٩٧٧م .

#### 09- الاعجاز والايجاز.

لأبي منصور عبد الملك بن محمد الثعالبي (ت ٢٩٩هـ) ، مكتبة دار البيان ، بغداد .

# ٠٦٠ اعلام الساجد بأحكام المساجد .

لمحمد بن عبدالله الزركشي (ت٧٩٤هـ) ، تحقيق: أبو الوفا مصطفى المراغي ، المجلس الأعلى للشؤون الاسلامية ، القاهرة ، ١٣٨٥هـ .

#### 71\_ اغاثة الأمة بكشف الغمة .

لتقي الدين أحمد بن علي المقريزي (ت٨٤٥هـ) ، قام بنشره:

محمد مصطفى زياده وجمال الدين محمد الشيال ، لجنة التأليف والترجمة ، القاهرة ، ١٩٤٠م .

### ٦٢ كتاب الأغاني .

لأبي الفرج على بن الحسين الأصبهاني (ت٣٥٦هـ) ، مؤسسة جمال للطباعة والنشر ، بيروت ، د . ت (نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب المصرية) .

# ٦٣ كتاب الاقتصاد في الاعتقاد .

لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي (ت٥٠٥هـ) ، تقديم عادل العوا ، الطبعة الأولى ، دار الامانة ، بيروت ، ١٩٦٩م .

### ٦٤ اكمال اكمال المعلم .

لأبي عبدالله بن خلفة الأبي (ت٨٢٧هـ) ، الطبعة الأولى ، مطبعة السعادة بمصر سنة ١٣٢٧هـ .

٦٥ اللآليء المصنوعة في الأحاديث الموضوعة .

لجلال الدين عبدالرحمن السيوطي (ت٩١١هـ) ، الطبعة الأولى ، المطبعة الأدبية ، القاهرة ، ١٣١٧هـ .

#### 77\_ ألىف سا .

لأبي الحجاج يوسف بن محمد البلوي (ت٤٠٤هـ) ، جمعية المعارف ، مصر ، ١٢٨٧هـ .

#### ٦٧ الالفاظ الفارسية المعرّبة .

أدى شير ، المطبعة الكاثوليكية ، بيروت ، ١٩٠٨م .

### ٦٨ كتاب الأمالي .

لأبي عبدالله محمد بن العباس اليزيدي (ت ٣١٠هـ) ، عالم الكتب ، بيروت ، د . ت .

### 79 الأماليي .

لأبي علي اسماعيل بن القاسم القالي (ت٣٥٦هـ) ، دار الكتاب العربي ، بيروت ، د . ت .

# ٧٠ أمالي الزجاجي .

لأبي القاسم عبدالرحمن بن اسحاق (ت٤٠٣هـ) ، تحقيق: عبدالسلام هارون ، الطبعة الأولى ، المؤسسة العربية الحديثة ، القاهرة ، ١٣٨٧هـ .

#### ٧١ كتاب الأمثال.

لأبي فيد مؤرج بن عمرو السدوسي (ت١٩٥هـ) ، تحقيق: رمضان عبدالتواب ، الهيئة المصرية العامة ، القاهرة ، 19٧١م .

# ٧٧\_ الأم .

لأبي عبدالله محمد بن ادريس الشافعي (ت٢٠٤هـ) ، كتاب الشعب ، القاهره ، ١٩٦٨م .

#### ٧٣ إنباء الغمر بأبناء العمر.

لابن حجر العسقلاني (ت٨٥٧هـ) ، تحقيق: حسن حبشي ، المجلس الأعلى للشؤون الاسلامية ، القاهرة ، ١٩٦٩م .

#### ٧٤ انباء الرواة على أنباه النحاة .

لأبي الحسن جمال الدين على بن يوسف القفطي (ت٦٤٦هـ) ، تحقيق: محمد أبو الفضل ابراهيم ، دار الكتب المصرية ، القاهرة ، ١٩٥٠م .

#### ٧٥ الانتصار لواسطة عقد الأمصار.

لابراهيم بن محمد بن أيدمر العلائي الشهير بابن دقماق

(ت۹۰۹هـ)، المكتب التجاري، بيروت، د. ت.

٧٦- الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل .

لأبي اليمن مجير الدين عبدالرحمن بن محمد العليمي المقدسي (ت٩٢٨هـ)، مكتبة المحتسب، عمان، ١٩٧٣م.

٧٧ـ انموذج القتال في نقل العوال .

لشهاب الدين أحمد بن يحيى بن أبي حجلة المغربي (ت٧٤٦هـ) ، تحقيق: زهير أحمد القيسي ، وزارة الثقافة والاعلام ، بغداد ، ١٩٨٠م .

٧٨- أنوار الربيع في أنواع البديع .

لأبي بكر عبدالله بن محمد بن أبي الدنيا (ت٢٨١هـ) ، الطبعة الأولى ، جمعية النشر والتأليف الأزهرية ، القاهرة ، ١٩٣٥م ، (ضمن مجموعة رسائل لنفس المؤلف) .

# 

٨٠ البحر المحيط.

لأثير الدين أبي عبدالله محمد بن يوسف بن حيان الأندلسي (ت٤٥٧هـ) ، الطبعة الأولى ، مطبعة السعادة ، القاهرة ، ١٩٢٨م .

٨١- بدائع البدائة.

لعلي بن ظافر الأزدي (ت٦١٣هـ) ، تحقيق: محمد أبو الفضل ابراهيم ، مكتبة الانجلو المصرية ، القاهرة ، ١٩٧٠م .

٨٢ بدائع الزهور في وقائع الدهور .

لمجمد بن أحمد بن اياس الحنفي (ت٩٣٠هـ) ، تحقيق: محمد مصطفى ، الطبعة الثانية ، دار احياء الكتب العربية ، القاهرة ، ١٩٦٣م .

٨٣ بدائع السلك في طبائع الملك .

لأبي عبدالله بن الأزرق (ت٨٩٦هـ) ، تحقيق: على سامي النشار ، وزارة الاعلام ، بغداد ، ١٩٧٧م .

٨٤ البداية والنهاية .

لأبي الفداء اسماعيل بن كثير (ت٤٧٧هـ) ، الطبعة الثانية ، مكتبة المعارف ، بيروت ، ١٩٧٤م .

۸۵ البدر الزاهر في نصرة الملك الناصر (محمد بن قايتباي تهامه) .

منسوب إلى ابن الشحنة ، تحقيق: عمر عبدالسلام تدمري ، الطبعة الأولى دار الكتاب العربي ، بيروت ١٩٨٣م .

٨٦- البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع .

محمد بن علي الشوكاني (ت١٢٥٠هـ) ، الطبعة الأولى ، مطبعة السعادة ، القاهرة ، ١٣٤٨هـ .

٨٧ بديع القرآن .

لابن أبي الاصبع المصري (ت٢٥٤هـ) ، تقديم وتحقيق: حفني محمد شرف ، الطبعة الثانية ، دار النهضة مصر ، القاهرة ، د . ت .

٨٨ ـ بذل المجهول في خزانة محمود .

لجلال الدين عبدالرحمن السيوطي (ت٩١١هـ)، نشر: فؤاد سيد، مجلة معهد المخطوطات العربية، الجزء الأول من المجلد الرابع، مايو ١٩٥٨م/ شوال ١٣٧٧هـ، ص١٢٥ ـ ١٣٦٠.

٨٩ البرصان والعرجان والعميان والحولان.

لأبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ (ت٢٥٥هـ) ، تحقيق: محمد مرسي الخولي ، دار الاعتصام ، القاهرة ، ١٩٧٧م .

٩- برنامج ابن جابر الوادي آشي .

شمس الدين محمد بن جابر الوادي آشي (ت٧٤٩هـ) ، تقديم وتحقيق: محمد الحبيب الهيله ، مركز البحث العلمي في جامعة أم القرى ، مكة المكرمة ، ١٩٨١م .

٩ ٩ برنامج شيوخ الرّعيني .

أبو الحسن علي بن محمد الرّعيني الاشبيلي (ت٦٦٦هـ)، تحقيق: ابراهيم شبوح، وزارة الثقافة والارشاد القومي، دمشق، ١٩٦٢م.

٩٢- البرهان في علوم القرآن .

لبدرالدين محمد بن عبدالله الزركشي (ت٤٩٧هـ) ، تحقيق: محمد أبو الفضل ابراهيم ، الطبعة الثانية ، مطبعة عيسى البابي الحلبي ، القاهرة ، ١٩٧٧م .

٩٣ـ بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز .

لمجلد اللدين أبي طاهر محمد بن يعقوب الفيروز ابادي (ت٣٢٨هـ) ، تحقيق: عبدالعليم الطحاوي ، المجلس

الأعلى للشؤون الاسلامية ، القاهرة ، ١٩٦٤ ـ ١٩٧٠م .

#### ٩٤ البصائر والذخائر.

لأبي حيان التوحيدي (ت٠٠٠هـ) ، تحقيق: ابراهيم الكيلاني: مكتبة اطلس ، دمشق ، ١٩٦٤م .

٩٠ بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الاندلس .

لأحمد بن يحيى الضبي (ت٩٩٥هـ) ، دار الكتاب العربي ، القاهرة ، ١٩٦٧م .

## ٩٦ بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة .

جلال الدين عبدالرحمن السيوطي ، وتحقيق: محمد أبو الفضل ابراهيم ، الطبعة الأولى ، مطبعة عيسى البابي الحلبي ، ١٩٦٤م .

#### ٩٧ـ بلبل الروضة .

لجلال الدين عبدالرحمن السيوطي (ت٩١١هـ) ، دراسة ونشر وتحقيق: نبيل محمد عبدالعزيز ، مكتبة الانجلو المصرية ، القاهرة ، ١٩٨١م .

## ٩٨ البلغة في تاريخ أئمة اللغة .

لمجدالدين أبي طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادي (ت٣٣٨هـ) ، تحقيق: محمد المصري ، وزارة الثقافة ، دمشق ، ١٩٧٢م .

#### ٩٩ بهجة المجالس وأنس المجالس .

لأبي عمر يوسف بن عبدالله بن عبدالبر النمري القرطبي (ت٤٩٣هـ) ، تحقيق: محمد مرسي الخولي ، الدار المصرية للتأليف والترجمة ، القاهرة ، د . ت .

• ١ - تاج التراجم في طبقات الحنفية .

لأبي العدل زين قاسم بن قطلوبغا (ت٨٧٩هـ) ، مطبعة العاني بغداد ، ١٩٦٢م .

١٠١- تاريخ بغداد .

لأبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي (ت٤٩٣هـ) ، الطبعة الأولى ، مكتبة الخانجي ، القاهرة ، ١٩٣١م .

١٠٢ تأريخ الحكماء .

لجمال الدين أبي الحسن علي بن يوسف القفطي (ت٦٤٦هـ) ، مكتبة المثنى ، بغداد ، د . ت (صورة بالأوفست عن طبعه لاييسك ، ١٩٠٣) .

١٠٣ـ تاريخ الخلفاء .

لجلال الدين عبد الرحمن السيوطي (ت٩١١هـ) ، تحقيق: محمد أبو الفضل ابراهيم ، دار نهضة مصر ، القاهرة ، ١٩٧٦م .

۱۰۶\_ تارخ داریًا .

للقاضي عبد الجبار الخولاني (ت٣٦٥هـ) ، بعناية: سعيد الأفغاني ، مطبوعات المجمع العلمي العربي ، دمشق ، ١٩٥٠م .

١٠٥ تاريخ الدولتين الموحدية والحفصية .

لأبي عبدالله محمد بن ابراهيم الزركشي (كان موجودا سنه المجدد) ، الطبعة الثانية ، العتيقة ، تونس ، ١٩٦٦م .

١٠٦ تاريخ الطبري (تاريخ الرسل والملوك) .

لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري (ت٣١٠هـ) ، تحقيق: محمد أبو الفضل ابراهيم ، الطبعة الثانية ، دار المعارف بمصر ، ١٩٦٧م .

#### ١٠٧ تاريخ ابن الفرات.

ناصر الدين محمد بن عبدالرحمن بن الفرات (ت٨٠٧هـ) ، تحقيق: قسطنطين زريق والنجلاء عزالدين ، المطبعة الأمريكانية ، بيروت ، ١٩٣٨م .

## ١٠٨ـ تاريخ قضاة الأندلس .

لأبي الحسن على بن عبدالله النباهي (كان موجودا سنة العبي المكتبة التجارية ، بيروت ، د . ت .

109\_ تاريخ القطبي المسمى كتاب الاعلام بأعلام بيت الله الحرام.

قطب الدين الحنفي (ت٩٨٨هـ) ، المكتبة العلمية ، مكة المكرمة ، ١٣٧٠هـ .

# ١٠٠ آـ التاريخ الكبير.

لأبي عبدالله اسماعيل بن ابراهيم البخاري (ت٢٥٦هـ) ، طبع تحت مراقبة محمد عبدالمعيد الخان ، الطبعة الثانية ، حيدرآباد الدكن ، الهند ، ١٩٦٢م .

١١١ ـ تاريخ مدينة دمشق (عبادة بن أوفى ـ عبدالله بن ثوب) .

لأبي القاسم علي بن الحسن بن هبة الله المعروف بابن عساكر (ت٧١هم) ، تحقيق: شكري فيصل وروحيه النحاس ورياض عبدالحميد مراد ، مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق ، ١٩٨٧م .

117 تاريخ الملك الأشرف قايتباي وغزوات المماليك إلى قبرص .

منسوب لجلال الدين عبدالرحمن السيوطي (ت٩١١هـ)، نشر: عمر عبدالسلام تدمري، مجلة تاريه العرب والعالم، ع٥٠، تموز ١٩٨٣م، ص٣٩-٤٧.

## ١١٣ ـ تالى وفيات الأعيان .

لفضل الله أبي الفخر الصقاعي (ت٧٢٥هـ) ، تحقيق: جاكلين سوبله ، مطبوعات المعهد الفرنسي ، دمشق ، ١٩٧٤م .

## ١١٤\_ تأويل مختلف الحديث .

لأبي محمد عبدالله بن مسلم بن قتيبة (ت٢٢٦هـ) ، تصحيح: محمد زهري النجار ، دار الجيل ، بيروت ، ١٩٧٣م .

# ١١٥ التبر المسبوك في ذيل السلوك .

لأبي زكريا يحيى بن شرف الدين النووي (ت٦٧٧هـ) ، الطبعة الأولى ، مكتبة مصطفى البابي بمصر ، ١٩٦٠م .

١١٧ـ تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري .

لأبي القاسم على بن الحسن بن هبة الله المعروف بابن عساكر (ت٧١هـ) عني بنشره القدسي ، مطبعة التوفيق ، دمشق ، ١٣٤٧هـ .

#### ١١٨ تتمة ديوان الصنوبري .

أبو بكر محمد بن أحمد الصنوبري (ت٣٣٤هـ) ، جمع

وتحقيق: لطفي الصقال ودرية الخطيب ، الطبعة الأولى ، دار الكتاب العربي بحلب ، ١٩٧١م .

١١٩ـ تتمة المختصر في أخبار البشر (تاريخ ابن الوردي) .

زين الدين عمر بن الوردي (ت٧٤٩هـ) ، الطبعة الأولى ، دار المعرفة ، بيروت ، ١٩٧٠م .

١٢٠\_ تتمة اليتيمة .

لأبي منصور عبدالملك بن محمد الثعالبي (ت٢٩هـ) ، نشر: عباس اقبال ، مطبعة فردين ، طهران ، ١٣٥٣هـ .

١٢١ تثقيف اللسان وتلقيح الجنان .

لابن مكي الصقلي (ت١٠٥هـ) ، تحقيق: عبدالعزيز مطر ، المجلس الأعلى للشؤون الاسلامية ، القاهرة ، ١٩٦٦م .

١٢٢\_ التحدث بنعمة الله .

لجلال الدين عبدالرحمن السيوطي (ت٩١١هـ) ، تحقيق: اليزابث ماري سارتين ، المطبعة العربية الحديثة ، القاهرة ، ١٩٧٢م .

١٢٣ من الخواص من أكاذيب القصاص .

لجلال الدين عبدالرحمن السيوطي (ت٩١١هـ) ، تحقيق: محمد الصباغ ، المكتب الاسلامي ، ١٣٩٢هـ .

١٧٤ - تحسين القبيح وتقبيح الحسن .

لأبي منصور عبدالملك بن محمد الثعالبي (ت٢٩هـ) ، تحقيق: شاكر العاشور، الطبعة الأولى ، وزارة الأوقاف ، بغداد ، ١٩٨١م .

١٢٥ تحفه الأبيه فيمن نسب إلى غير أبيه .

لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز ابادي (ت٨١٧هـ) ، تحقيق: عبدالسلام هارون ، الطبعة الثانية ، مطبعة مصطفى البابي ، القاهرة ، ١٩٧٢م ، (ضمن نوادر المخطوطات) .

١٢٦ تحفة الاخوان في قراءة الميعاد في رجب وشعبان ورمضان.

لشهاب الدين أحمد بن حجازي الفشني (ت٩٧٨هـ) ، مطبعة مصطفى البابى الحلبي ، القاهرة ، ١٩٥٣م .

١٢٧ التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة .

لشمس الدين عبدالرحمن السخاوي (ت٩٠٢هـ) ، نشر: أسعد الحسيني مطبعة السنة المحمدية ، القاهرة ، 1٩٥٧م .

١٢٨ عحقيق النصرة بتلخيص معالم دار الهجرة .

لزين الدين أبي بكر بن الحسين بن عمر المراغي (ت ١٩٥٨هـ) ، تحقيق: محمد عبدالجواد الاصمعي ، الطبعة الأولى ، المكتبة العلمية بالمدينة المنورة ، ١٩٥٥م .

١٢٩ تخليص الابريز في تلخيص باريز.

لرفاعة رافع الطهطاوي ، دراسة وتحقيق: محمد عماره ، الطبعة الأولى ، المؤسسة العربية للدراسات والنشر ، بيروت ، ١٩٧٣م . (ضمن الأعمال الكاملة لرفاعة رافع الطهطاوي ، ج ٢) .

١٣٠ تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي .

لجلال الدين عبدالرحمن السيوطي (ت٩١١هـ) ، حققه: عبدالوهاب عبداللطيف ، الطبعة الثانية ، دار الكتب الحديثة ، القاهرة ، ١٩٦٦م .

١٣١ ـ تذكرة أولى الألباب الجامع للعجب العجاب.

داود بن عمر الأنطاكي (ت١٠٠٨هـ) ، المكتبة الثقافية ، بيروت ، د . ت .

١٣٢\_ تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم .

لأبي اسحاق ابراهيم بن جماعة الكناني (ت٧٣٣هـ) ، دائرة المعارف ، العثمانية ، حيدرآباد الدكن ، ١٣٥٤هـ .

1٣٣ التذكرة السعدية في الأشعار العربية .

لمحمد بن عبدالرحمن بن عبدالمجيد العبيدي (من رجال القرن الثامن الهجري) ، تحقيق: عبدالله الجوري ، مطبعة النعمان ، النجف ، ١٩٧٢م .

#### ١٣٤ التشبيهات .

لابسراهيم بن محمد بن أبي عون (ت٢٦ اص) من ي بتصحيحه: محمد عبدالمعيد خان ، مطبعة كمبرج ، ١٩٥٠م .

## ١٣٥ التعازي والمراثى .

لأبي العباس محمد بن يزيد المبرد (ت٢٨٦هـ) ، حققه وقدم له: الديباحي ، مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق ، ١٩٧٦م .

# ١٣٦\_ التعريف بآداب التأليف .

لجلال الدين عبدالرحمن السيوطي (ت٩١١هـ) ، نشر وتعليق: ابراهيم السامرائي ، مجلة كلية الدراسات الاسلامية \_ بغداد ، العدد الثالث ، ١٩٦٩ - ١٩٧٠م ، ص٣٣٤ - ٤٣٨ .

١٣٧ التعريف بالمصطلح الشريف.

لشهاب الدين أحمد بن يحيى بن فضل الله العمري (ت٧٤٩هـ) ، مطبعة العاصمة ، القاهرة ، ١٣١٢هـ .

١٣٨- التعريفات .

لأبي الحسن علي بن محمد المعروف بالسيد الشريف الجرجاني (ت٨١٦هـ) ، الدار التونسيه ، تونس ، د . ت .

١٣٩ التعظيم والمنة في لتؤمنن به ولتنصرنه.

لتقي الدين أبي الحسن علي بن عبد الكافي السبكي (ت٧٥٦هـ) ، مكتبة القدسي ، القاهرة ، ١٣٥٦هـ ، (طبع ضمن فتاوى السبكي) .

٠٤٠ التعليقات المسماة «الفنون» .

لأبي الوفاء بن عقيل بن محمد البغدادي الحنبلي (ت١٣٥هـ) ، تحقيق: جورج المقدسي ، دار المشرق ، بيروت ، ١٩٧١م .

١٤١ تفسير الجلالين .

جلال الدين محمد المحلي وجلال الدين عبدالرحمن السيوطي (ت٩١١هـ) دار احياء الكتب العربية ، القاهرة ، د . ت .

## ١٤٢ التفسير الكبير.

لأبي عبدالله محمد بن عمر الرازي (ت٦٠٦هـ) ، الطبعة الثانية ، دار الكتب العلمية ، طهران ، د . ت .

١٤٣ ـ تفسير مجاهد .

أبو الحجاج مجاهد بن جبر المكي المخزومي (ت١٠٤هـ) ،

تحقيق: عبدالرحمن الطاهر السورتي ، الطبعة الأولى ، قطر ، الدوحة ، ١٩٧٦م .

١٤٤ ـ التفقية في اللغة .

لأبي بشر اليمان البندنيجي (ت٢٨٤هـ) ، حققه: خليل ابراهيم العطية ، مطبعة العاني ، بغداد ، ١٩٧٦م .

150 يكملة اكمال الأكمال.

لجمال الدين أبي حامد محمد بن علي المعروف بابن الصابوني ، (ت٩٣٥هـ) ، تحقيق: مصطفى جواد ، المجمع العلمي العراقي ، بغداد ، ٩٥٧م .

١٤٦ تمام المتون في شرح رسالة ابن زيدون .

لصلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي (ت٧٦٤هـ) ، تحقيق: أبو الفضل ابراهيم ، دار الفكر العربي ، القاهره ، 1979م .

١٤٧ تمثال الأمثال.

لأبي المحاسن محمد بن على العبدري الشيبي (ت٧٣٧هـ) ، حققه وقدم له: أسعد ذبيان ، الطبعة الأولى ، دار المسيرة ، بيروت ، ١٩٨٣م .

١٤٨ التمثيل والمحاضرة.

لأبي منصور عبدالملك بن محمد الثعالبي (ت٢٩هـ) ، تحقيق: عبد الفتاح محمد الحلو، دار احياء الكتب العربية ، القاهرة ، ١٩٦١م .

١٤٩ ـ التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد .

لأبي عمر يوسف بن عبدالله بن عبد البر النمري القرطبي

(ت٤٦٣)، تحقيق، مصطفى العلوي ومحمد البكري، المطبعة الملكية، الرباط، ١٩٧١م.

١٥٠ تنبيه الأديب على ما في شعر أبي الطيب من الحسن والمعيب .

لوجيه الدين عبدالرحمن بن عبدالله باكثير الحضرمي (ت٩٧٥هـ)، تحقيق: رشيد عبدالرحمن الصالح، وزارة الاعلام، بغداد، ١٩٧٧م.

١٥١- التنبيه على حدوث التصحيف.

لحمزة بن الحسن الاصفهاني (ت٤٦٠هـ) ، بحقيق الشيخ محمد آل ياسين ، الطبعة الأولى ، مكتبة النهضة ، بغداد ، 197٧م .

107- التنبيهات على أغاليط الرّواة في كتب اللغه المصنفات. لعلي بن حمزة البصري (ت٣٨٥هـ) ، تحقيق: عبد العزيز الميمني ، دار المعارف بمصر ، ١٩٦٧م (طبع مع كتاب المنقوص والممدود للفراء) .

١٥٣ - تهذيب الأسماء واللغات .

لأبي زكريات محيي الدين بن شرف النووي (ت٦٧٦هـ) ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، د . ت .

١٥٤ تهذيب تاريخ ابن عساكر .

ثقة الدين أبو القاسم على بن عساكر (ت٥٧١هـ) ، ترتيب وتصحيح: عبد القادر بدران ، مطبعة روضة الشام ، ١٣٢٩هـ.

100\_ تهذيب اللغة .

لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهري (ت٣٧٠هـ) ، تحقيق: عبد السلام محمد هارون ، المؤسسة المصرية ، القاهرة ، ١٩٦٤م

١٥٦ التفسير والاعتبار والتحرير والاختيار.

لمحمد بن محمد بن خليل الأسدي (كان موجودا سنه ٨٥٥هـ) ، تحقيق: عبدالقادر طليمات ، دار الفكر العربي ، القاهره ، ١٩٦٨م .

١٥٧ ثمار القلوب في المضاف والمنسوب .

لأبي منصور عبد الملك الثعالبي (ت٤٢٩هـ) ، تحقيق: محمد أبو الفضل ابراهيم ، دار نهضة مصر ، القاهرة ، 1970م .

١٥٨\_ ثمرات الأوراق .

لتقي الدين أبي بكر علي بن حجة الحموي (ت٨٣٧هـ) ، صححه وعلق عليه: محمد أبو الفضل إبراهيم ، الطبعة الأولى ، مكتبه الخانجي بمصر ، ١٩٧١م .

١٥٩ ـ جامع بيان العلم وفضله .

لأبي عمر يوسف بن عبدالبر النمري القرطبي (ت٤٦٣هـ) ، قدم له: عبد الكريم الخطيب ، دار الكتب الحديثة ، القاهرة ، ١٩٧٥م .

١٦٠ جامع البيان في تفسير القرآن .

لأبي جعفر بن جرير الطبري (ت٣١٠هـ) ، الطبعة الأولى ، بولاق القاهرة ، ١٣٢٨هـ .

١٦١\_ الجامع الصحيح .

١٦٣ ـ الجامع المختصر في عنوان التواريخ وعيون السير .

لأبي طالب علي بن انجب بن الساعي الخازن (ت٦٧٤هـ) ، نشره: مصطفى جواد ، طبع في المطبعة السريانية الكاثوليكية ، بغداد ، ١٩٣٤م .

١٦٤ الجامع لمفردات الأدوية .

لضياء الدين عبدالله بن أحمد الأندلسي المعروف بابن البيطار (ت٦٤٦هـ) اعادت طبعه بالأوفست مكتبة المثنى ببغداد ، د . ت .

170 جذوة الاقتباس في ذكر من حل من الأعلام بمدينه فاس لأحمد بن القاضي المكناسي (ت١٠٢٥هـ) ، دار المنصور ، الرباط ، ١٩٧٣م .

١٦٦ جذوة المقتبس في ذكر ولاة الاندلس .

لأبي عبدالله محمد بن ابي نصر الحميدي (٤٨٨هـ) ، الدار المصرية ، القاهرة ، ١٩٦٦م .

١٦٧ الجمان في تشبيهات القرآن .

لأبي القاسم عبدالله بن ناقيا (ت٤٨٥هـ) ، تحقيق: أحمد مطلوب وخديجة الحديثي ، وزارة الثقافه ، بغداد ، 197٨ .

١٦٨ جمهرة أشعار العرب في الجاهلية والاسلام .

لأبي زيد محمد بن أبي الخطاب القرشي (عاش في القرن الثالث الهجري) ، تحقيق: علي محمد البجاوي ، الطبعة الأولى ، دار نهضة مصر ، القاهرة ، ١٩٦٧م .

١٦٩ - جمهرة الأمثال .

لأبي هلال الحسن بن عبدالله العسكري (ت٣٩٥هـ) ، حققه: محمد أبو الفضل ابراهيم وعبدالمجيد قطامش ، الطبعة الأولى ، المؤسسة العربية الحديثة ، القاهرة ، ١٩٦٤م .

١٧٠ جمهرة انساب العرب .

لأبي محمد علي بن أحمد بن حزم الأندلسي (ت٤٥٦هـ) ، تحقيق: عبدالسلام محمد هارون ، الطبعة الثالثة ، دار المعارف بمصر ، ١٩٧١م .

١٧١\_ جمهرة اللغة .

لأبي بكر محمد بن الحسن المعروف بابن دريد (ت٣٢١هـ) ، طبعة جديدة بالأوفست ، مؤسسة الحلبي ، القاهرة ، د . ت .

١٧٢ - جنى الجنتين في تمييز نوعي المثنيين .

لمحمد أمين بن فضل الله المحبي (ت١١١١هـ) ، الطبعة الأولى ، دار الأفاق ، بيروت ، ١٩٨١م .

١٧٣ جوهر الكنز.

لنجم الدين أحمد بن اسماعيل بن الأثير الحلبي (ت٧٣٧هـ) ، تحقيق: محمد زغلول سلام ، منشأه المعارف ، الاسكندرية ، د . ت .

١٧٤ حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح .

لأبي عبدالله محمد بن ابي بكر المعروف بابن قيم الجوزية (ت٧٥١هـ) ، قدم له: علي السيد ، مطبعة مصر ، القاهرة ، ١٣٩٨هـ .

١٧٥ حاشيه على شرح بانت سعاد لابن هشام .

لعبد القادر بن عمر البغدادي (ت١٠٩٣هـ) ، تحقيق: محرم خوجه ، النشرات الاسلاميه لجمعية المستشرقين الألمانية ، دار صادر ، بيروت ، ١٩٨٠م .

١٧٦ الحاوي للفتاوي .

لجلال الدين عبدالرحمن السيوطي (ت٩١١هـ) الطبعة الثالثة ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ١٩٧٥م .

١٧٧ الحبائك في اخبار الملائك .

لجلال الدين عبدالرحمن السيوطي (ت٩١١هـ) ، صححه: أبو الفضل عبدالله الصديق ، مطبعة دار التأليف بمصر ، د . ت

١٧٨ حديث عيسى بن هشام أو فتره من الزمن .

لمحمد المويلحي (ت١٣٤٨هـ) ، الدار القومية ، القاهرة ، 1978 م .

١٧٩ حسن التوسل إلى صناعة الترسل.

لشهاب الدين محمود الحلبي (ت٧٢٥هـ) ، تحقيق ودراسه: أكرم عثمان يوسف ، وزارة الثقافة ، بغداد ، ١٩٨٠م .

• ١٨ - حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة .

لجلال الدين عبدالرحمن السيوطي (ت٩١١هـ) ، تحقيق: محمد أبو الفضل ابراهيم ، الطبعة الأولى ، دار احياء الكتب العربية ، القاهرة ، ١٩٦٧م .

#### ١٨١ - حلبة الكميت.

لشمس المدين محمد بن الحسن النواجي (ت٨٥٩هـ) ، مطبعة ادارة الوطن ، القاهرة ، ١٢٩٩هـ

١٨٢ ـ الحلل السندسية في الأخبار التونسية .

لمحمد بن محمد الأندلسي الوزير السراج (ت١١٤٩هـ) ، تحقيق: محمد الحبيب الهيله ، الدار التونسية ، تونس ، ١٩٧٠م .

1۸٣ حلية الأولياء وطبقات الأصفياء.

لأبي نعيم أحمد بن عبدالله الأصبهاني (ت٤٣٠هـ) ، دار الكتاب العربي ، بيروت ، د . ت .

#### ١٨٤ الحماسة .

لأبي عبادة البحتري (ت٢٨٤هـ) ، ضبطه وعلق حواشيه: كمال مصطفى ، الطبعة الأولى ، المطبعة الرحمانية بمصر ، ١٩٢٩

1٨٥\_ حماسة الظرفاء من أشعار المحدثين والقدماء .

لأبي محمد عبدالله بن محمد العبدلكاني الزوزني (ت ٢٣١هـ) ، تحقيق: محمد جبار المعيد ، وزارة الثقافة ، بغداد ١٩٧٨م .

١٨٦ الحوادث الجامعة والتجارب النافعة في المائة السابعة .
 لأبي الفضل عبدالرزاق بن الفوطي البغدادي (٣٢٧هـ) ،

المكتبة العربية ، بغداد ، ١٣٥١هـ ١٨٧ م. ١٨٧ حياة الحيوان الكبرى .

لكمال الدين محمد بن موسى الدميري (ت٨٠٨هـ) ، الطبعة الرابعة مكتبة مصطفى البابي الحلبي ، القاهرة ، ١٩٦٩م . ١٨٨ـ الحيوان .

لأبي عثمان عمروبن بحر الجاحظ (ت٢٥٥هـ) ، تحقيق وشرح: عبدالسلام محمد هارون ، الطبعة الثانية ، مكتبة البابي الحلبي بمصر ، ١٩٦٥م .

(خ)

١٨٩ ـ خاص الخاص .

لأبي منصور عبدالملك بن محمد الثعالبي (ت٤٢٩هـ) ، دار مكتبة الحياة ، بيروت ، ١٩٦٦م .

• 19- خريدة القصر وجريدة العصر .

لأبي عبدالله عماد الدين القرشي الأصبهاني (ت٥٩٧هـ):

أ ـ قسم شعراء المغرب والأندلس ، تحقيق: محمد المرزوقي ومحمد المطوي والجيلاني يحيى ، الطبعة الثانية ، الدار التونسية ، تونس ، ١٩٧٣م .

ب - القسم العراقي ، تحقيق: محمد بهجة الاثري ، مطبعة المجمع العلمي العراقي ، بغداد ، ١٩٥٥م .

ج - قسم مصر، تحقیق: شوقی ضیف، القاهرة،
 ۱۹۵۱م.

191 خزانة الأدب وغاية الأرب .

لتقي الدين ابي بكر علي المعروف بابن حجة الحموي (ت٨٣٧هـ) ، المطبعة الخيرية ، القاهرة ، ١٣٠٤هـ .

197 ـ الخصائص الكبرى أو كفاية الطالب اللبيب في خصائص الحبيب .

لجلال الدين عبدالرحمن السيوطي (ت٩١١هـ) ، تحقيق: محمد خليل هراس ، دار الكتب الحديثة ، القاهرة ، ١٩٦٧م .

١٩٣- الخطط التوفيقية.

على مبارك ، بولاق ، مصر ، ١٣٠٦هـ .

١٩٤ - خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر.

لمحمد أمين بن فضل الله المحبي (ت١١١١هـ) ، دار صادر ، بيروت ، د . ت .

( ٥ )

140 الدارس في تاريخ المدارس.

لعبدالقادر النعيمي (ت٩٢٧هـ) ، تحقيق: جعفر الحسني ، المجمع العلمي العربي بدمشق ، ١٩٤٨م.

١٩٦ درر السمط في خبر السبط.

لابن الأبار البلنسي (ت٦٥٨هـ) ، تحقيق: عبدالسلام الهراس وسعيد عراب ، تطوان ، ١٩٧٢م.

19۷ ـ درر الفوائد المنظمة في أخبار الحاج وطرق مكة المعظمة. لعبدالقادر محمد بن عبدالقادر الجزيري (ت٩٧٧هـ) ، المطبعة السلفية ، القاهرة ، ١٣٨٤هـ

١٩٨ الدر المنثور في التفسير بالمأثور.

لجلال الدين عبدالرحمن السيوطي (ت٩١١هـ) ، دار المعرفة بيروت ، د. ت.

١٩٩ ـ درة الحجال في أسماء الرجال.

لأبي العباس أحمد بن محمد المكناسي المعروف بابن القاضي ، (ت١٠٢٥هـ) ، الطبعة الأولى ، تحقيق: محمد الأحمدي ، دار التراث ، القاهرة ، ١٩٧٠م.

• • ٧- الدرة الفاخرة في الأمثال السائرة.

لحمزة بن الحسين الأصبهإني (ت نحو ٣٥١هـ) ، حققه: عبدالمجيد قطامش ، دار المعارف بمصر ، ١٩٧١م.

٢٠١ـ الدّرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة.

لشهاب الدين أحمد بن حجر العسقلاني (ت٨٥٧هـ)، تحقيق: محمد سيد جادالحق، دار الكتب الحديثة، القاهرة، ١٩٦٦م.

٢٠٢ـ دلائل الاعجاز.

لعبدالقاهر الجرجاني (ت٤٧١هـ) ، تعليق وشرح: محمد عبدالمنعم خفاجي ، مكتبة القاهرة ، القاهرة ، ١٩٧٧م.

٢٠٣- دلائل النبوة.

لأبي نعيم أحمد بن عبدالله الأصبهاني (ت ٤٣٠هـ) ، مجلس دائرة المعارف العثمانية ، حيدرآباد الدكن ، ١٣٦٩هـ

٢٠٤ دمية القصر وعصرة أهل العصر.

لأبي الحسن علي بن الحسن الباخرزي (ت٤٦٧هـ)، تحقيق: عبدالفتاح الحلو، دار الفكر العربي، القاهرة، 19٧١م.

# ٠٠٥ ـ دور القرآن في دمشق ـ

لعبدالقادر بن محمد النعيمي (ت٩٢٧هـ) ، تحقيق: صلاح الدين المنجد ، الطبعة الثانية ، دار الكتاب الجديد ، بيروت ، ١٩٧٣م.

## ۲۰۶ ديوان ابراهيم بن هرمة .

أبو اسحاق ابراهيم بن علي بن سلمه بن هرمة (ت١٧هـ) ، تحقيق: محمد جبار المعيبد ، مطبعه الآداب ، النجف الأشرف ، ١٩٦٩م.

#### ٢٠٧ ديوان الأدب.

لأبي ابراهيم اسحاق بن ابراهيم الفارابي (ت٣٥٠هـ) ، تحقيق: أحمد مختار عمر ، مجمع اللغة العربية ، القاهرة ، ١٩٧٤م.

## ۲۰۸ ـ ديوان ابى الأسود الدؤلى .

أبو الأسود ظالم بن عمرو الدؤلي (ت٩٩هـ) ، تحقيق وشرح: عبدالكريم الدجيلي ، الطبعة الأولى ، شركة النشر والطباعة العراقية ، بغداد ، ١٩٥٤م.

## ۲۰۹\_ ديوان أوس بن حجر.

أوس بن حجر بن مالك التميمي (ت نحو ق . هـ) ، تحقيق وشرح: محمد يوسف نجم ، دار صادر ، بيروت ، ١٩٦٧م .

#### ۲۱۰ ديوان البحتري.

أبو عبادة الوليد بن عبيد البحتري (ت٢٨٤هـ) ، عني بتحقيقه: حسن كامل الصيرفي ، الطبعة الثانية ، دار المعارف بمصر ، ١٩٧٧م.

۲۱۱\_ ديوان بشار بن برد.

أبو معاذ بشار بن برد العقيلي (ت١٦٧هـ) ، نشره وقدم له: محمد الطاهر بن عاشور ، الطبعة الثانية ، مطبعة لجنة التأليف والترجمة ، القاهرة ، ١٩٦٧م.

٢١٢ ديوان بشر بن أبي خازم الأسدي .

تحقيق ، عزة حسن ، الطبعة الثانية ، منشورات وزارة الثقافة ، دمشق ، ١٩٧٢.

٢١٣ ديوان البوصيري.

شرف الدين أبو عبدالله محمد بن سعيد البوصيري (ت٦٩٦هـ) ، تحقيق: محمد سيد كيلاني ، الطبعة الثانية ، مكتبة مصطفى البابى الحلبى ، القاهرة ، ١٩٧٣.

٢١٤ ديوان أبي تمام بشرح الخطيب التبريزي.

أبو تمام حبيب بن أوس الطائي (ت ٢٣١هـ) ، تحقيق: محمد عبده عزام ، الطبعة الثالثة ، دار المعارف بمصر ، ١٩٧٧م.

٢١٥ ديوان جرير بشرح محمد بن حبيب.

جرير بن عطية الخطفي (ت١١٤هـ) ، تحقيق: نعمان محمد أمين طه ، دار المعارف بمصر ، ١٩٦٩م.

٢١٦- ديوان أبي الحسن التهامي.

أبو الحسن على بن محمد بن نهد التهامي (ت٢٦٦هـ)، الطبعة الثانية ، المكتب الاسلامي ، دمشق ، ١٩٦٤م.

۲۱۷ـ ديوان ابن حمديس .

عبدالجبار بن ابي بكر بن حمديس (ت٢٧٥هـ) ، صححه وقدم له: احسان عباس ، دار صادر ، بيروت ، ١٩٦٠م .

۲۱۸ \_ ديوان حميد بن ثور الهلالي .

حميد بن ثور بن عبد الله الهلالي، تحقيق: عبد العزيز الميمني، الدار القومية، القاهرة، ١٩٦٥ م .

٢١٩ ـ ديوان أبي حيان الأندلسي.

أثير الدين أبو حيان محمد بن يوسف بن حيان الأندلسي (ت٧٤٥هـ)، تحقيق: أحمد مطلوب وخديجة الحديثي، الطبعة الأولى، مطبعة العانى، بغداد، ١٩٦٩م.

٢٢٠ ـ ديوان الخنساء.

تماضر بنت عمرو بن الحارث المعروفة بالخنساء، (ت ٢٤هـ)، دار صادر ، بيروت، ١٩٦٠م .

۲۲۱ ـ ديوان ابن دريد.

أبو بكر بن الحسن بن دريد (٣٢١٠)، دراسة وتحقيق: عمر بن سالم، الدار التونسية للنشر، تونس، ١٩٧٣م .

٢٢٢ ـ ديوان ابن الدهان الموصلى.

مهذب الدين أبو الفرج عبد الله بن أسعد الموصلي (ت ٥٨١ هـ)، حققه: وأعد تكملته: عبد الله الجبوري، الطبعة الأولى، مطبعة المعارف، بغداد، ١٩٦٨ م.

٢٢٣ ـ ديوان ابن رشيق القيرواني .

أبو على الحسن بن رشيق القيرواني (ت٤٦٣هـ) ، جمع عبد الوحمن ياغي ، الطبعة الأولى ، دار الثقافة ، بيروت ، . د . ت .

۲۲۶ ـ ديوان رؤبه بن عبد الله العجاج (ت١٤٥هـ)، اعتنى بتصحيحه وترتيبه: وليم بن الـورد البروسي، الـطبعة الأولى، دار الآفاق، بيروت، ١٩٧٩م.

۲۲۵ ـ ديوان ابن الرومي.

أبو الحسن علي بن العباس بن جريج المعروف بابن الرومي (ت٢٨٣هـ)، تحقيق: حسين نصار، مطبعة دار الكتب، القاهرة، ١٩٧٣م.

٢٢٦ ـ ديوان ابن الساعاتي.

بهاء الدين أبو الحسن علي بن رستم المعروف بابن الساعاتي (ت٢٠٤)هـ)، تحقيق: أنيس المقدسي، المطبعة الأمريكانية، بيروت ١٩٣٩ م .

٢٢٧ ـ ديوان السري الرفاء.

أبو الحسن السري بن أحمد الرفاء (ت٣٦٦هـ)، تحقيق ودراسة: حبيب حسين الحسيني، وزارة الثقافة، بغداد، ١٩٨١م.

۲۲۸ ـ ديوان الشافعي .

أبو عبد الله محمد بن ادريس الشافعي (ت٢٠٤هـ)، جمعه وعلق عليه: محمد عفيف، الطبعة الثالثة، دار الجيل، بيروت، ١٩٧٤م.

٢٢٩ ـ ديوان الصاحب بن شرف الدين الأنصاري.

شرف الدين أبو محمد عبد العزيز الأنصاري (ت ٦٦٢ هـ)، تحقيق: عمر موسى باشا، مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق، ١٩٦٧ م.

٢٣٠ ـ ديوان الصاحب بن عباد.

اسماعيل بن عباد بن العباس الملقب بالصاحب (ت ٣٨٥هـ)،

تحقيق: محمد آل ياسين، الطبعة الثانية، دار القلم، بيروت، ١٩٧٤ م.

٢٣١ ديوان صالح بن عبد القدوس.

صالح بن عبد القدوس البصري (ت١٦٧هـ)، تأليف وجمع وتحقيق: عبد الله الخطيب، دار منشورات البصري، بغداد، ١٩٦٧م، (ضمن كتاب صالح بن عبد القدوس البصري).

٢٣٢ \_ ديوان الصبابة.

لشهاب الدين أحمد بن حجلة المغربي (ت٧٧٦هـ)، دار محيو، بيروت، ١٩٧٣ م .

٢٣٣ \_ ديوان الصنوبري.

أبو بكر محمد بن أحمد الصنوبري (ت٣٢٤هـ)، تحقيق: احسان عباس، دار الثقافة،بيروت، ١٩٧٠م .

## ٢٣٤ ـ ديوان الطرماح.

الحكم بن حكيم المعروف بالطرماح (ت في العقد الثاني من القرن الثاني الهجري)، تحقيق: عزة حسن، وزارة الثقافة، دمشق، ١٩٦٨ م.

#### ٢٣٥ ـ ديوان الطغرائي.

أبو اسماعيل الحسين بن علي الطغرائي (ت ٥١٥ هـ)، تحقيق: علي جواد الطاهر، يحيى الجبوري، وزارة الثقافة، بغداد، ١٩٧٦م.

٢٣٦ ـ ديوان طلائع بن رزيك.

أبو الغارات الملك الصالح طلائع بن رزيك (ت ٥٥٦هـ)،

جمعه وبوبه وقدم له: محمد هادي الدميني، الطبعة الأولى، المكتبة الأهلية، النجف الأشرف، ١٩٦٤ م.

٢٣٧ ـ ديوان ظافر الحداد.

أبو منصور ظافر بن القاسم المعروف بابن الحداد (ت ٥٢٩ هـ)، تحقيق: حسين نصار، مكتبة مصر، القاهرة، ١٩٦٩ م .

٢٣٨ \_ ديوان عباس بن الأحنف.

أبو الفضل عباس بن الأحنف (ت١٩٢٦ هـ) ، تحقيق: عاتكة الخزرجي ، مطبعة السعادة ، القاهرة ، ١٩٥٤ م .

٢٣٩ ـ ديوان علقمة الفحل بشرح الأعلم الشنتمري.

تحقيق: لطفي الصقال ودرية الخطيب، الطبعة الأولى، دار الكتاب العربي، حلب، ١٩٦٩م.

٠ ٢٤ ـ ديوان عمرو بن معدي كرب الزبيدي .

عمرو بن معدي كرب الزبيدي (ت٢١ هـ)، صنعة: هاشم الطعان، وزارة الثقافة، بغداد، د. ت.

٢٤١ ـ ديوان ابن الفارض.

أبو حفض عمر بن الحسن بن الفارض (ت١٣٢هـ)، شرح: رشيد بن غالب الدحداح، مطبعة شركة الفعلة، مرسيلية، ١٨٥٣م.

٢٤٢ ـ ديوان أبي فراس الحمداني.

أبو فراس الحارث بن سعيد الحمداني (ت٣٥٧هـ)، تحقيق وجمع: سامي الدهان، مطبوعات المعهد الفرنسي، بيروت، ١٩٤٤م.

# ٢٤٣ \_ ديوان القطامي.

عمير بن شميم الملقب بالقطامي (ت ١٣٠هـ): أ ـ تحقيق: ابراهيم السامرائي، أحمد مطلوب، الطبعة الأولى، دار الثقافة، بيروت، ١٩٦١م.

# ٢٤٤ ـ ديوان كشاجم الرملي.

أبو الفتح محمود بن الحسين المعروف بكشاجم الرملي (ت ٣٥٠ هـ)، تحقيق: خيرية محمد محفوظ، وزارة الثقافة، بغداد، ١٩٧٠ م.

# ٢٤٥ ـ ديوان المتنبي بشرح أبي البقاء العكبري.

أبو الطيب أحمد بن الحسين الملقب بالمتنبي (ت ٣٥٤ هـ)، ضبطه وصححه: مصطفى السقا وابراهيم الأبياري وعبد الحفيظ شلبي، الطبعة الأخيرة، مكتبة مصطفى البابي الحلبي، القاهرة، ١٩٧١ م.

# ۲٤٦ ـ ديوان مجنون ليلي .

قيس بن الملوح بن مزاحم المعروف بمجنون ليلى (ت ٧٠هـ)، قيس بن الملوح بن مزاحم المعروف بمجنون ليلى (ت ٧هـ)، جمع وتحقيق: عبد الستار فراج، مكتبة مصر، القاهرة، د . ت .

# ٢٤٧ \_ ديوان مسكين الدارمي .

ربيعه بن عامر بن شريح المعروف بمسكين الدارمي (ت مربيعه بن عامر بن شريح المعروف بمسكين الدارمي (ت ١٩٨هـ)، جمع وتحقيق: عبد الله الجبوري وخليل ابراهيم العطية، مطبعة دار البصري، بغداد، ١٩٧٠م.

۲٤٨ ـ ديوان المعانى.

لأبي هلال العسكري (ت ٣٩٥هـ)، مكتبة القدسي، القاهرة، ١٣٥٢ هـ.

٢٤٩ ـ ديوان النابغة الذبياني .

أبو أمامه زياد بن معاويه المعروف بالنابغة الذبياني (ت نحو ١٨ ق. هـ) تحقيق: محمد أبو الفضل ابراهيم، دار المعارف بمصر، ١٩٧٧ م.

• ٢٥ ـ ديوان ابن نباتة المصري. '

جمال الدين بن نباتة المصري (ت ٧٦٨ هـ)، الطبعة الأولى، مطبعة التمدن بمصر، ١٩٠٥ م.

٢٥١ ـ ديوان أبي نواس برواية الصولى .

الحسن بن هانيء المعروف بأبي نواس (ت ١٩٦هـ)، تحقيق: بهجت الحديثي، دار الرسالة للطباعة، بغداد، ١٩٨٠م.

۲۵۲ ـ ديوان ابن الوردي.

زين الدين أبو حفص عمر بن الوردي (ت ٧٤٩هـ)الطبعة الأولى، مطبعة الجوائب، القسطنطينية، ١٣٠٠هـ.

(ذ)

٢٥٣ ـ ذخائر العقبي في مناقب ذوي القربي .

لأبي العباس أحمد بن عبد الله محب الدين الطبري (ت ١٩٤هـ)، اعادت طبعها بالأوفست، دار الكتب العراقية، كاظمية ، ١٣٨٧ هـ .

٢٥٤ ـ الذخائر والأعلاق في أدب النفوس.

لأبي الحسن سلام بن عبد الله بن سلام الباهلي الأشبيلي (ت بعد ١٢٩٨هـ) المطبعة الوهبية، القاهرة، ١٢٩٨ هـ.

٢٥٥ ـ الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة.

لأبي الحسن علي بن بسام الشنتريني (ت ١٤٥هـ)، تحقيق: احسان عباس، دار الثقافة، بيروت، ١٩٧٩ م .

٢٥٦ \_ ذيل زهرة الآداب أو جمع الجواهر في الملح والنوادر.

لأبي اسحاق ابراهيم بن علي الحصري القيرواني (ت ٢٥٠ هـ)، المطبعة الرحمانية بمصر، د. ت.

٢٥٧ \_ الذيل على رفع الأصر أو بغية العلماء والرواة.

لشمس الدين عبد الرحمن السخاوي (ت ٩٠٢ هـ)، تحقيق: جودة هلال ومحمد محمود صبح، الدار المصرية للتأليف والترجمة، القاهرة، د.ت.

٢٥٨ ــ الذيل على الروضتين (تراجم رجال القرنين السادس والسابع). لشهاب الدين أبي محمد عبد الرحمن بن اسماعيل المعروف بأبي شامة المقدسي (ت٦٦٥ هـ)، عني بنشره: عزت العطار الحسيني، الطبعة الثانية، دار الجيل، بيروت، ١٩٧٤م.

٢٥٩ \_ الذيل على طبقات الحنابلة.

لعبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي البغدادي (ت٥٩٥ هـ)، مطبعة السنة المحمدية، القاهرة، ١٩٥٢ م.

٢٦٠ \_ ذيل مرآة الزمان.

لقطب الدين موسى بن محمد اليونيني (ت٧٢٦هـ)، الطبعة

الأولى، مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية، حيدرآباد الدكن، ١٣٨٠ / ١٩٦١ م .

**(**()

٢٦١ ـ ربيع الأبرار ونصوص الأخبار.

لأبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري (ت٥٣٨هـ)، تحقيق: سليم النعيمي، مطبعة العانى، بغداد، ١٩٧٦م.

٢٦٢ ـ رحلة ابن بطوطة المسماة تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار.

لأبي عبد الله محمد بن عبد الله اللواتي المشهور بابن بطوطة (ت ٧٧٩ هـ)، حققه وقدم له: علي المنتصر الكتاني، الطبعة الأولى، مؤسسة الرسالة، بيروت، ١٩٧٥ م.

٢٦٣ ـ رحلة الشتاء والصيف.

لمحمد بن عبد الله الحسين الموسوي الشهير بكبرت (ت٠٧٠ هـ)، تحقيق: محمد سعيد الطنطاوي، الطبعة الثانية، المكتب الإسلامي، بيروت، ١٣٨٥ هـ.

٢٦٤ ـ رحلة العبدري.

أبو عبد الله محمد بن محمد العبدري (ت ٦٨٨ هـ)، تحقيق: محمد الفاسي، جامعة محمد الخامس، الرباط، ١٩٦٨ م .

٢٦٥ ـ كتاب الرد على النحاة.

لأبي العباس أحمد بن عبد الرحمن بن مضاء القرطبي (ت٢٩٥هـ)، تحقيق: شوقي ضيف، الطبعة الأولى، دار الفكر، القاهرة، ١٩٤٧م.

#### ٢٦٦ ـ رسائل أبي بكر الخوارزمي.

أبو بكر بن العباس الخوارزمي (ت٣٨٣ هـ)، تقديم: نسبب وهبية الخازن، دار مكتبة الحياة، بيروت، ١٩٧٠ م.

# ٢٦٧ ـ رسائل أبي العلاء المعري.

أبو العلاء أحمد بن عبد الله بن سليمان المعري (ت٤٤٩ هـ)، تحقيق وشرح: عبد الكريم خليفة، منشورات اللجنة الأردنية للتعريب والترجمة والنشر، عمّان، ١٩٧٦ م.

#### ٢٦٨ ـ رسائل الثعالبي.

لأبي منصور عبد الملك بن محمد الثعالبي (ت ٤٢٩هـ)، دار صعب، بيروت، د . ت .

#### ٢٦٩ ـ رسالة الطيف.

لبهاء الدين على أبي الحسن الأربلي (ت ٢٩٢هـ)، تحقيق: عبد الله الجبوري، وزارة الثقافة، بغداد، ١٩٦٨م.

#### ٢٧٠ \_ رسالة الغفسران.

لأبي العلاء المعري (ت ٤٤٩ هـ)، تحقيق وشرح: عائشة عبد الرحمن، الطبعة الخامسة، دار المعارف بمصر، ١٩٦٩ م .

#### ٣٧١ - الرسالة القشيرية.

لأبي قاسم عبد الكريم القشيري (ت ٤٦٥هـ)، تحقيق: عبد الحليم محمود بن الشريف، دار الكتب الحديثة، القاهرة، ١٩٧٢م.

#### ٢٧٢ ـ الرسالة المصريسة.

لأبي الصلت أمية بن عبد العزيز الأندلسي ( ت٢٨٥ هـ) ،

تحقيق: عبد السلام محمد هارون، الطبعة الثانية، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، القاهرة، ١٩٧٢م. (ضمن نوادر المخطوطات).

٢٧٣ ـ الروض الأنف.

لأبي القاسم بن عبد الله السهيلي (ت٥٨١هـ)، تحقيق: عبد الرحمن الوكيل، الطبعة الأولى، دار النصر، القاهرة، ١٩٦٧م.

٢٧٤ ـ روض الرياحين في حكايات الصالحين.

لأبي السعادات عبد الله بن أسعد اليافعي (ت ٧٦٨هـ)، الطبعة الثانية، مطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر، ١٩٥٥م.

٢٧٥ ـ الروض الزاهر في سيرة الملك الظاهر (ططر).

لمحمود بن أحمد المعروف بالبدر العيني (ت٥٥٥هـ)، تحقيق: هانس أرنست، دار احياء الكتب العربية، القاهرة، 197٢م.

٢٧٦ ـ روضات الجنات في أحوال العلماء والسادات.

لمحمد باقر الموسوي الخوانساري (ت١٣١٣هـ)، مكتبة اسماعليان، طهران، ١٣٩٠ هـ.

٢٧٧ ـ روضة العقلاء ونزهة الفضلاء.

لأبي حاتم محمد بن حبان البستي (ت ٣٥٤هـ)، شرح وتحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد ومحمد عبد الرزاق حمزة ومحمد الفقى، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٩٧٥م.

٢٧٨ ـ الرياض النضرة في مناقب العشرة.

لأبي العباس أحمد بن عبد الله محب الدين الطبري (ت ١٩٤هـ)، تحقيق: محمد مصطفى أبو العلا، مكتبة الجندي، القاهرة، ١٩٧٠م.

٢٧٩ ـ ريحانة الألباء وزهرة الحياة الدنيا.

لشهاب الدين أحمد بن محمد بن عمر الخفاجي (ت ١٠٦٩هـ)، تحقيق: عبد الفتاح الحلو، الطبعة الأولى، عيسى البابي الحلبي، القاهرة، ١٩٦٧م.

(i)

٠ ٢٨ ـ زاد المعاد في هدى خير العباد.

لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر الزرعي الدمشقي المعسروف بابن قيم الجوزية (ت٥١هـ)، تحقيق: شعيب الأرنؤوط وعبد القادر الأرنؤوط،الطبعة الأولى، مؤسسة الرسالة، بيروت، ١٩٧٩م.

٢٨١ ـ الزاهر في معاني كلمات الناس.

لأبي بكر محمد بن القاسم الأنباري (ت٣٢٨هـ)، تحقيق: حاتم صالح الضامن، وزارة الثقافة والإعلام، دار الرشيد، بغداد، 19٧٩ م .

٢٨٢ ـ زبدة كشف الممالك وبيان الطرق والمسالك.

لغرس الدين خليل بن شاهين (ت ٨٧٣هـ)، المطبعة الجمهورية، باريس، ١٨٩٤م.

۲۸۳ ـ كتاب الزهـد.

عبد الله بن المبارك المروزي (ت ١٨١ هـ)، تحقيق : حبيب الرحمن الأعظمي، دار الكتب العلمية، بيروت، د. ت.

٢٨٤ - زهر الأداب وثمر الألباب.

لأبي اسحاق ابراهيم بن علي الحصري القيرواني (ت٤٥٣هـ)، مفصل ومضبوط بقلم: زكي مبارك، الطبعة الرابعة، دار الجيل، بيروت، ١٩٧٢م.

٢٨٥ ـ الزهرة (النصف الثاني).

لأبي بكر محمد بن داود الأصبهاني (ت ٢٩٧هـ)، تحقيق: ابراهيم السامرائي ونوري حمودي القيسي، وزارة الاعلام، بغداد، ١٩٧٥م.

٢٨٦ - كتاب الزينة في الكلمات الإسلامية.

لأبي حاتم أحمد بن حمدان الرازي (ت٣٢٢هـ)، تعليق: حسين بن فيض الله الهمداني، الطبعة الثانية، المعهد الهمداني للدراسات الإسلامية، القاهرة، ١٩٥٧م.

#### ( *w* )

٢٨٧ ـ سراج الملوك.

لأبي بكر محمد بن محمد بن الوليد الطرطوشي (ت٥٢٠ هـ)، بولاق، القاهرة، ١٢٨٩ هـ .

۲۸۸ ـ سرح العيون في شرح رسالة ابن زيدون.

لجمال الدين بن نباتة المصري (ت٧٦٨هـ)، تحقيق: محمد أبو الفضل ابراهيم، دار الفكر العربي، القاهرة، ١٩٦٤م.

٢٨٩ ـ سرور النفس بمدارك الحواس الخمس.

لأبي العباس أحمد بن يوسف التيفاشي (ت ٢٥١هـ)، هذبه: محمد بن جلال الدين المكرم ابن منظور (ت ٧١١هـ)، حققه: احسان عباس، الطبعة الأولى، المؤسسة العربية، بيروت، ١٩٨٠م.

#### ۲۹۰ \_ سكردان السلطان.

أحمد بن يحيى المعروف بابن أبي حجلة التلمساني (ت٧٧٦هـ)، الطبعة الثانية، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، القاهرة، ١٩٥٧م.

#### ٢٩١ ـ السلوك لمعرفة دول الملوك.

لأحمد بن علي المقريزي (ت ١٤٥هـ)، تصحيح: محمد مصطفى زيادة، طبعة ثانية، لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة، ١٩٥٦م.

#### ٢٩٢ ـ سمط اللآليء.

لأبي عبيد البكري (ت٤٨٧هـ)، تحقيق: عبد العزيز الميمني، لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة، ١٩٣٦م.

## ۲۹۳ ـ سنن أبي داود.

لأبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني (ت ٢٧٥ هـ)، اعداد وتعليق: عزت عبد الله الدعاس، الطبعة الأولى، حمص، ١٩٦٩ م.

#### ۲۹٤ ـ السنن الكبرى.

لأبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي (ت٤٨٥ هـ)،

الطبعة الأولى، مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية الكائنة في الهند ببلدة حيدرآباد الدكن، ١٣٤٤ هـ.

۲۹٥ ـ سنن ابن ماجه.

لأبي عبد الله محمد بن يزيد القرويني (ت٢٧٥هـ)، حقق نصوصه: محمد فؤاد عبد الباقي، مكتبة عيسى البابي الحلبي، القاهرة، ١٩٧٢م.

٢٩٦ - سير أعلام النبلاء.

لشمس الدين محمد بن أخمد بن عثمان الذهبي (ت٧٤٨هـ)، تحقيق: مجموعة من الباحثين، اشراف: شعيب الأرنؤوط،الطبعة الأولى، مؤسسة الرسالة، بيروت، ١٩٨١م.

# ( m )

٢٩٧ ـ شحذ الأذهان فوق قدر الامكان .

لأبي حامد أحمد بن علي بن عبد الكافي السبكي (ت٧٦٣هـ)، مكتبة القدسي، القاهرة، ١٣٥٦هـ، (طبع ضمن فتاوى السبكي).

۲۹۸ ـ شذرات الذهب في أخبار من ذهب.

لأبي الفلاح عبد الحي بن العماد الحنبلي (ت١٠٨٩هـ)، مكتبة القدسي، القاهرة، ١٣٥٠هـ.

٢٩٩ ـ شرح أدب الكاتب.

لأبي منصور موهـوب بن أحمد الجـواليقي (ت٥٤٠هـ)، مكتبة القدسى، القاهرة، ١٣٥٠ هـ.

# ٣٠٠ ـ شرح ديوان الحماسة.

لأبي زكريا يحيى بن علي الخطيب التبريزي (ت٢٠٥هـ)، تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد، مطبعة حجازي، .د. ت.

#### ٣٠١ ـ شرح ديوان الحماسة.

لأبي على أحمد بن المرزوقي (ت ٤٢١هـ)، نشره: أحمد أمين وعبد السلام محمد هارون، الطبعة الثانية، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة، ١٩٦٨م.

# ٣٠٢ ـ شرح ديوان صريع الغواني .

مسلم بن الوليد الأنصاري (ت ٢٠٨هـ)، عني بتحقيقه: سامي الدهان، الطبعة الثانية، دار المعارف بمصر، ١٩٧٠م.

# ٣٠٣ ـ شرح ديوان الفرزدق.

أبو فراس همام بن غالب الفرزدق (ت١١٠هـ)، عني بجمعه وطبعه والتعليق عليه: عبد الله الصاوي، الطبعة الأولى، مطبعة الصاوي، القاهرة، ١٩٣٦م.

# ٣٠٤ ـ شرح ديوان كعب بن زهير.

كعب بن زهير بن أبي سلمى المزني، صنعة: أبي سعيد السكري، (ت ٢٧٥هـ)، الدار القومية، القاهرة، ١٩٦٥ م .

# ٣٠٥ ـ شرح شعر زهير بن أبي سلمي .

لأبي العباس أحمد بن يحيى تعلب (ت٢٩١هـ)، تحقيق: فخر الدين قباوة، الطبعة الأولى، دار الآفاق، بيروت، ١٩٨٢ م .

### ٣٠٦ ـ شرح شواهد المغني.

لجلال الدين عبد الرحمن السيوطي (ت ١ ٩ ٩هـ)، دار مكتبة الحياة، بيروت، د. ت.

٣٠٧ ـ شرح عضد الملة والدين لمختصر المنتهى الأصولي لابن الحاجب.

لعضد الدين عبد الرحمن بن أبي أحمد الأيجي (ت٧٥٦هـ)، المطبعة الكِبرى الأميرية ببولاق مصر، ١٣٢٧هـ.

## ۳۰۸ ـ شرح ابن عقيل.

بهاء الدين عبد الله بن عقيل الهمداني المصري (ت٧٦٩هـ)، تحقيق: محيي الدين عبد الحميد، الطبعة الثانية عشرة، مطبعة السعادة، القاهرة، ١٩٦١م.

# ٣٠٩ ـ شرح عمدة الحافظ وعدة اللافظ.

لجمال الدين محمد بن مالك (ت٦٧٢ هـ)، تحقيق: عدنان عبد الرحمن الدوري، وزارة الأوقاف، بغداد، ١٩٧٧ م .

# ٣١٠ ـ شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات.

لأبي بكر محمد بن القاسم الأنباري (ت ٣٢٨هـ)، تحقيق وتعليق: عبد السلام محمد هارون، الطبعة الثانية، دار المعارف بمصر، د. ت.

# ٣١١ ـ شرح ما يقع فيه التصحيف والتحريف.

لأبي أحمد الحسن بن عبد الله العسكري (ت٣٨٦هـ)، تحقيق: عبد العزيز أحمد، الطبعة الأولى، شركة مصطفى البابي الحلبي، ١٩٦٣م.

٣١٢ ـ شرح محمد بن عبد الباقي النزرقاني (ت١٠١هـ) على المواهب اللذنية للقسطلاني (ت٩٢٣هـ)، الطبعة الأولى، المطبعة الأزهرية المصرية، ١٣٢٥هـ.

٣١٣ ـ شرح المضنون به على غد أهله.

لعبيد الله بن الكافي العبيدي ( ت في القرن الثامن الهجري). دار صعب، بيروت، د. ت.

# ٣١٤ ـ شرح المعلقات السبع.

لأبي عبد الله الحسين بن أحمد الزوزني (ت٤٨٦ هـ)، المكتبة التجارية، القاهرة، ١٩٦٥م.

# ٣١٥ - شرح المفصل.

لموفق الدين يعيش بن علي بن يعيش النحوي (ت٦٤٣هـ)، المطبعة المنيرية بمصر، د. ت.

# ٣١٦ ـ شرح نهج البلاغة.

لعز الدين أبي حامد بن هبة الله بن محمد بن أبي الحديد (ت ١٥٥هـ)، تحقيق: محمد أبو الفضل ابراهيم، الطبعة الثانية، دار احياء الكتب العربية، القاهرة، ١٩٦٥ م.

#### ٣١٧ ـ شروح سقط الزند.

لأبي العلاء المعري (ت٤٤٩ هـ)، شرح: أبي زكريا التبرين ورت المعري (ت٢١٥هـ)، وأبي الفضل (ت٢٠٥ هـ) وأبي محمد البطليوسي (ت٢١٥هـ)، وأبي الفضل الخوارزمي (ت٦١٧هـ) تحقيق: مصطفى السقا وعبد الرحيم محمود وعبد السلام محمد هارون، وزارة الثقافة، (نسخة مصورة عن دار الكتب سنة ١٩٤٦م).

٣١٨ ـ شعر أبي ذؤيب الهذلي.

أبو ذؤيب خويلد بن خالد بن محرث الهذلي (ت ٢٧ هـ)، الدار القومية، القاهرة، ١٩٦٥ م (ضمن ديوان الهذليين).

٣١٩ ـ شعر عمرو بن أحمر الباهلي .

عمرو بن أحمر الباهلي (ت بعد سنة ٧٥هـ)، تحقيق:حسين عطوان، مجمع اللغة العربية، دمشق، د. ت.

٣٢٠ ـ شعر الكميت بن زيد الهاشمي.

الكميت بن زيد الأسدي (ت١٢٦هـ)، جمع: داود سلوم، مطبعة النعمان النجف، ١٩٦٩ م .

٣٢١ ـ شعر ابن اللبانة الداني.

أبو بكر محمد بن عيسى الداني المعروف بابن اللبانة (ت٥٠٧هـ)، جمع وتحقيق، محمد مجيد السعيد، منشورات جامعة البصرة، ١٩٧٧م.

٣٢٢ ـ شعر المتوكل الليثي .

المتوكل بن عبد الله بن نهشل الليثي (ت٥٨هـ)، تحقيق: يحيى الجبوري، مكتبة الأندلس، بغداد، د. ت.

٣٢٣ - شعر ابن المعتنز.

عبد الله بن المعتز (ت ٢٩٦هـ)، صنعة: أبي بكر الصولي، دراسة وتحقيق: يونس السامرائي، وزارة الثقافة، بغداد، ١٩٧٨م.

٣٢٤ ـ الشعر والشعراء.

لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري (ت٢٧٦ هـ)، مطبعة بريل، ليدن، ١٩٠٢ م

٣٢٥ \_ شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام.

لأبي الطيب تقي الدين محمد بن أحمد الفاسي، (ت ٨٣٢هـ)، دار إحياء الكتب العربية، القاهرة، ١٩٥٦ م .

٣٢٦ \_ شفاء الغليل.

لشهاب الدين أحمد الخفاجي (ت ١٠٦٩)، عني بتصحيحه: محمد بدر الدين النعساني، الطبعة الأولى، مطبعة السعادة، القاهرة، ١٣٢٥هـ.

٣٢٧ \_ الشفا بتعريف حقوق المصطفى.

لعياض بن موسى اليحصبي الأندلسي (ت٤٤٥هـ)، تحقيق: محمد أمين وأسامة الرفاعي، مؤسسة الفارابي، دمشق، د.ت.

# (ص)

٣٢٨ ـ صبح الأعشى في صناعة الإنشا.

لأبي العباس أحمد بن علي القلقشندي (ت ٨٢١ هـ)، مصورة المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة عن الطبعة الأميرية، د. ت.

٣٢٩ ـ الصبح المبني عن حيثية المتنبي.

ليـوسف البديعي (ت ١٠٧٣هـ)، تحقيق: مصلفى السقا ومحمد شتا وعبده زياده، دار المعارف بمصر، ١٩٦٣م.

٣٣٠ ـ الصحاح.

لإسماعيل بن حماد الجوهري (ت ٣٩٣هـ)، تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار، الطبعة الثانية، دار العلم للملايين، بيروت، 19٧٩ م.

٣٣١ ـ صحيح الجامع الصغير.

لَجَلال الدين عبد الرحمن السيوطي (٩١١هـ)، تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني، الطبعة الأولى، المكتب الإسلامي، بيروت، ١٩٦٩م.

٣٣٢ ـ صحيح مسلم بشرح النووي .

لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي (ت ٦٧٦هـ)، الطبعة الثانية، دار احياء التراث العربي، بيروت، ١٩٧٢ م .

٣٣٣ ـ صفه بلاد اليمن ومكه وبعض الحجاز المسمهة تأريخ المستبصر.

لأبي الفتح جمال الدين بن يعقوب المعروف بابن المجاور (ت ١٩٥٠هـ)، تصحيح وضبط: أوسكر لوفغرين، بريل، ليدن، ١٩٥١م.

# ٣٣٤ ـ صلة تاريخ الطبري.

لعريب بن سعيد القرطبي (كان موجوداً سنة ٣٣١ هـ)، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، دار المعارف بمصر، ١٩٧٧ م (ضمن ذيول تاريخ الطبري).

٣٣٥ ـ كتاب الصناعتين: الكتابة والشعر.

لأبي هـ لال الحسن بن عبد الله العسكري (ت ٣٩٥هـ)، تحقيق: على البجاوي ومحمد أبو الفضل ابراهيم، عيسى البابي الحلبي، القاهرة، ١٩٧١م.

٣٣٦ ـ صون المنطق والكلام عن فن المنطق والكلام. لجلال الدين عبد الرحمن السيوطي (ت٩١١هـ)، نشره وعلق عليه: على سامي النشار، الطبعة الأولى، مكتبة الخانجي، القاهرة، ١٩٤٧م.

٣٣٧ \_ كتاب الصيدلة.

لأبي الريحان محمد بن أحمد البيروني (٤٤٣هـ)، تحقيق: محمد سعيد ورانا احسان الهي، مؤسسة همدرد الوطنية، باكستان، كراتشي، ١٩٧٣م.

# (ض)

٣٣٨ ـ ضعيف الجامع الصغير وزيادته.

لجلال الدين عبد الرحمن السيوطي (ت٩١١هـ)، تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني، الطبعة الثانية، المكتب الإسلامي، بيروت، ١٩٧٩م.

٣٣٩ ـ الضوء اللامع لأهل القرن التاسع.

لشمس الدين عبد الرحمن السخاوي (ت ٩٠٢هـ)، مكتبة القدسى، القاهرة، ١٣٥٥ هـ.

# (d)

٣٤٠ \_ الطالع السعيد الجامع أسماء نجباء الصعيد.

لكمال الدين أبي الفضل جعفر بن ثعلب الأدفوي (ت٨٤٧ هـ)، تحقيق: سعد محمد حسن، الدار المصرية للتأليف والترجمة، القاهرة، ١٩٦٦ م.

#### ٣٤١ ـ الطب النبوي.

لشمس الدين محمد بن أبي بكر الزرعي المعروف بابن قيم الجبوزية (ت ٧٥١هـ)، كتب المقدمة وراجع الأصول: عبد الغنى عبد الخالق، د. ت.

#### ٣٤٢ ـ طبقات الأولياء.

لسراج الدين أبي حفص عمر بن علي المعروف بابن الملقن (ت٤٠٨ هـ)، حققه: نور الدين شربيه، الطبعة الأولى، مكتبة الخانجي، القاهرة، ١٩٧٣ م .

#### ٣٤٣ ـ طبقات الحفاظ.

لجلال الدين عبد الرحمن السيوطي (ت٩١١ هـ)، تحقيق: على محمد عمر، الطبعة الأولى، مكتبة وهبة، القاهرة، ١٩٧٣ م.

#### ٣٤٤ ـ طبقات الحنابلة.

لأبي الحسين محمد بن أبي يعلي (ت ٥٢٦ هـ)، دار المعرفة، بيروت، د. ت.

#### ٣٤٥ ـ الطبقات السنية في تراجم الحنفية.

لتقي الدين بن عبد القادر التميمي الداري المغزي (ت٠١٠١هـ)، تحقيق: عبد الفتاح محمد الحلو، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، القاهرة، ١٩٧٠م.

#### ٣٤٦ ـ طبقات الشافعية.

لجمال الدين عبد الرحيم الأسنوي (ت ٧٧٢ هـ)، تحقيق: عبد الله الجبوري، الطبعة الأولى رئاسة ديوان الأوقاف، مطبعة: الارشاد، بغداد، ١٩٧٠ م .

#### ٣٤٧ ـ طبقات الشافعية الكبرى.

لتاج الدين أبي نصر عبد الوهاب بن علي السبكي (٧٧١هـ)، تحقيق: محمود محمد الطناحي وعبد الفتاح محمد الحلو، الطبعة الأولى، مطبعة عيسى البابي الحلبي، القاهرة، ١٩٦٤م.

#### ٣٤٨ ـ طبقات الشعراء.

عبد الله بن المعتز (ت٢٩٦هـ)، تحقيق: عبد الستار فراج، الطبعة الثانية، دار المعارف بمصر، ١٩٧٦م.

#### ٣٤٩ ـ طبقات الصوفية.

لأبي عبد الرحمن السّلمي (ت ٤١٢هـ)، تحقيق: نـور الدين شربيه، الطبعة الثانية، مكتبة الخانجي، القاهرة، ١٩٦٩م.

#### • ٣٥ ـ طبقات الفقهاء الشافعية.

لأبي عاصم محمد بن أحمد العبادي (ت ٤٥٨هـ)، بريل، ١٩٦٤ م .

#### ٣٥١ ـ الطبقات الكبرى.

لعبد الوهاب الشعراني (ت ٩٧٣هـ)، مكتبة عبد الحميد حنفي، مصر، ١٣٥٥هـ.

#### ٣٥٢ ـ الطبقات الكبرى.

لمحمد بن سعد (ت ۲۳۰ هـ)، دار صادر، بيروت،د . ت.

٣٥٣ ـ طبقات المفسرين.

لشمس الدين محمد بن علي الداودي (ت٩٤٥هـ) ، تحقيق: علي محمد عمر، الطبعة الأولى، مكتبة وهبة، القاهرة، ١٩٧٢م.

٢٥٤ ـ. طبقات النحويين واللغويين.

لأبي بكر محمد بن الحسن الزّبيدي (ت ٣٧٩هـ)، تحقيق: محمد، أبو الفضل إبراهيم، دار المعارف بمصر، ١٩٧٣ م .

(ع)

٥ ٣٥ ـ عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي.

لأبي بكر محمد بن عبد الله المعروف بابن العربي (ت٤٣هـ)، دار العلم للجميع، سوريا، د. ت.

٣٥٦ ـ العبر في خبر من غبـر.

لشمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي (ت٧٤٨ هـ)، تحقيق: صلاح الدين المنجد، دائرة المطبوعات والنشر في الكويت، ١٩٦٠م.

٣٥٧ ـ أبو العتاهية: اشعاره وأخباره.

إسماعيل بن القاسم المعروف بأبي العتاهية (ت ٢١١ هـ)، عني بتحقيقها شكري فيصل، مكتبة الملاح، دمشق، د. ت .

٣٥٨ ـ عجائب المقدور في نوائب تيمور.

لأبي محمد أحمد بن محمد المعروف بابن عربشاه (ت ٨٥٤هـ)، تحقيق: علي محمد عمر، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، ١٩٧٩م.

٣٥٩ ـ العقد الفريد.

لأبي عمر أحمد بن محمد بن عبد ربه الأندلسي (ت ٣٢٧ هـ)، شرح وضبط: أحمد أمين وأحمد الزين وإبراهيم الأبياري، الطبعة الثالثة، لجنة التأليف والترجمة، القاهرة، ١٩٦٥م.

٣٦٠ ـ العقود الدّرية من مناقب شيخ الإسلام أحمد بن تيمية .

لمحمد بن أحمد بن عبد الهادي (ت٤٤٧هـ)، تحقيق: محمد حامد الفقى، دار الكتاب العربي، بيروت، د. ت.

٣٦١ ـ علم التاريخ عند المسلمين.

فرانز روز نثال، ترجمة: صالح أحمد العلي، الطبعة الثانية، مؤسسة الرسالة، بيزوت، ١٩٨٣ م .

#### ٣٦٢ ـ عمل اليوم والليلة.

لأبي بكر بن السني (٣٦٤هـ)، تحقيق: عبد القادر أحمد عطا، مكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة، ١٩٦٩ م .

٣٦٣ ـ عنوان الدراية فيمن عرف من العلماء في المائة السابعة ببجاية. لأبي العباس أحمد بن أحمد الغبريني (ت ٢٠٧هـ)، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، ١٩٧٠م.

#### ٣٦٤ ـ عنوان الشرف الوافي.

لإسماعيل بن أبي بكر المقري (ت٨٣٧ هـ)، تحقيق: عبد الله إبراهيم الأنصاري، الطبعة الرابعة، قطر، د. ت.

٣٦٥ ـ عيوان الأثر في فنون المغازي والسير.

لابن سيد الناس اليعمري (ت ٧٣٤ هـ)، الطبعة الثانية، دار الجيل، بيروت، ١٩٧٤ م.

٣٦٦ ـ عيون الأخبــــار.

لأبي عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري (ت٢٧٦هـ)، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، ١٩٧٣م.

٣٦٧ ـ عيون الأنباء في طبقات الأطباء.

لموفق الدين أبي العباس أحمد بن القاسم المعروف بابن أبي أصيبعة (ت٦٦٨ هـ)، دار مكتبة الحياة، بيروت، ١٩٦٥ م .

ٔ (غ)

٣٦٨ ـ غاية النهاية في طبقات القراء.

لشمس الدين أبي الخير محمد بن محمد بن الجزري (ت ٨٣٣هـ)، عني بنشره: ج. برجستراسر، الطبعة الثانية، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٩٨٠م.

٣٦٩ - غرائب التنبيهات على عجائب التشبيهات.

لعلي بن ظافر الأزدي المصري (ت٦١٣هـ)، تحقيق: محمد زغلول سلام، مصطفى الصاوي الجويني، دار المعارف بمصر، ١٩٧١ م.

٣٧٠ ـ غريب الحديث.

لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة (ت ٢٧٦هـ)، تحقيق: عبد الله الجبوري، وزارة الأوقاف، بغداد، ١٩٧٧ هـ.

٣٧١ - الغيث المسجم في شرح لامية العجم.

لصلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي (ت ٧٦٤ هـ)، الطبعة الأولى، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٩٧٥ م .

٣٧٢ ـ الفائق في غريب الحديث والأثر.

لجار الله محمود بن عمر الزمخشري (ت٥٣٨هـ)، تحقيق: علي محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل ابراهيم، الطبعة الثانية، دار احياء الكتب العربية، القاهرة، ١٩٧١م.

٣٧٣ ـ الفاخــر.

لأبي طالب المفضل بن سلمة بن عاصم (ت ٢٩١هـ)، تحقيق: عبد العليم الطحاوي ومحمد علي النجار، الطبعة الأولى، دار احياء الكتب العربية، القاهرة، ١٩٦٠م.

٣٧٤ ـ الفاضل في صفة الأدب الكامل.

لأبي الطيب محمد بن اسحاق الوشاء (ت ٥ ٣٢هـ)، تحقيق: يوسف مسكوني، وزارة الثقافة بغداد، ١٩٧٧ م .

٣٧٥ ـ فاكهة الخلفاء ومفاكهة الظرفاء.

لأحمد بن محمد بن عرب شاه (ت ٨٥٤ هـ)، المطبعة الكبرى، القاهرة، ١٢٩٠ هـ .

٣٧٦ ـ فتح الباري بشرح صحيح البخاري.

أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت ٢ ٥٨هـ)، مكتبة الرياض الحديثة، الرياض، د. ت.

٣٧٧ \_ فتح المغيث بشرح ألفية الحديث.

لزين الدين أبي الفضل عبد الرحيم بن الحسين الشهير بالعراقي (ت ٨٠٦هـ)، الطبعة الأولى، وكالة النخلة بجوار الأزهر الشريف ١٩٣٧م.

٣٧٨ ـ فتوح مصر وأخبارها.

لأبي القاسم عبد الرحمن بن عبد الحكم (ت٢٥٧هـ)، مطبعة بريل، ليدن، ١٩٣٠م.

٣٧٩ ـ الفرج بعد الشدة.

لأبي علي المحسن بن علي التنوخي (ت ٣٨٤هـ)، تحقيق: عبود الشالجي، دار صادر، بيروت، ١٩٧٨م.

٣٨٠ ـ فصل المقال في شرح كتاب الأمثال.

لأبي عبيد البكري، (ت٤٨٧هـ)، تحقيق إحسان عباس عبد المجيد عابدين، دار الأمانة، بيروت، ١٩٧١م.

٣٨١ ـ الفضائل الباهرة في محاسن مصر والقاهرة.

محمد بن محمد بن ظهيرة (ت ٩٦٨هـ)، تحقيق: مصطفى السقا وكامل المهندس، دار الكتب، القاهرة، ١٩٦٩م.

٣٨٢ ـ فضائل مكة والسكن فيها.

لأبي سعيد الحسن بن يسار البصري (ت١١٠هـ)، تحقيق: سامي مكي العاني، مطبعة المعارف، بغداد، ١٩٧١م.

٣٨٣ - فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات، محمد الحسني الكتاني، المطبعة الجديدة بالطالعة، ١٣٤٧ هـ.

٣٨٤ ـ الفهرسيت.

لأبي الفرج محمد بن أبي يعقوب بن النديم (ت ٣٨٠هـ)، تحقيق رضا ـ تجدّد ، في د. ت.

٣٨٥ - الفوائد البهية في تراجم الحنفية.

لأبي الحسنات محمد بن عبد الحي اللكنوي، دار المعرفة، بيروت، د. ت.

٣٨٦ \_ فوات الوفيات والذيل عليها.

محمد بن شاكر الكتبي (ت٧٦٤ هـ)، تحقيق : احسان عباس، دار صادر،بيروت، ١٩٧٣ م .

(ق)

٣٨٧ ـ قاموس الأطباء وناموس الألباء.

لمدين بن عبد الرحمن القوصوني (كان موجوداً سنة ١٠٤٤هـ)، مصورات مجمع اللغة العربية بدمشق، ١٩٧٩ ـ ١٩٨٠ م.

٣٨٨ ـ القاموس المحيط.

لمجدالدین محمد بن یعقوب الفیروزآبادی (ت۸۱۷هـ)، مؤسسة الحلبی، القاهرة، د . ت .

٣٨٩ ـ القانون في الطب.

لأبي علي الحسين بن علي بن سينا (ت٢٦٨هـ)، دار صادر، بيروت، د. ت.

• ٣٩ ـ قدر الامكان المختطف في دلالة كان إذا أعنكف.

لتقي الدين أبي الحسن علي بن عبد الكافي السبكي (طبع ضمن ٢٥٦) هـ (طبع ضمن فتاوي السبكي).

٣٩١ ـ القرى لقاصد أم القرى.

لأبي العباس أحمد بن عبد الله محب الدين الطبري (ت ١٩٤هـ)، عارضه بمخطوطات مكة والقاهرة: مصطفى السقا، الطبعة الثانية، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، القاهرة، ١٩٧٠م.

٣٩٢ ـ كتاب القصاص والمذكرين.

لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي (ت٥٩٧ هـ)، تحقيق: مارلين سوارتز، دار المشرق، بيروت، د. ت.

# ٣٩٣ \_ قصص الأنبياء.

لأبي الفداء اسماعيل بن كثير (ت٧٧٤هـ)، تحقيق: مصطفى عبد الواحد، الطبعة الأولى، دار الكتب الحديثة، القاهرة، ١٩٦٨م.

٣٩٤ ـ قلائد الجمان في التعريف بقبائل عرب الزمان.

لأبي العباس أحمد بن علي القلقشندي (ت ٨٢١ هـ)، الطبعة الأولى ، دار الكتبالحديثة، ١٩٦٣ م .

٥ ٣٩ \_ قلائد العقيان .

لأبي نصر الفتح محمد بن خاقان (ت٥٣٥ هـ)، مطبعة الكتبي بمصر، ١٢٨٤ هـ.

٣٩٦ ـ قواعد الأحكام في مصالح الأنام.

لعز الدين أبي محمد عبد العزيز بن عبد السلام (ت٦٦٠هـ)، راجعه وعلق عليه: طه عبد الرؤوف سعد، طبعة جديدة، مكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة، ١٩٦٨ م.

٣٩٧ ـ القول المقتضب فيما وافق لغة أهل مصر من لغات العرب.

لمحمد بن أبي السرور الصديق (ت١٠٨٧هـ)، تحقيق: ابراهيم سالم، المؤسسة المصرية العامة، ١٩٦٢ م.

# (4)

٣٩٨ ـ الكافي في العروض والقوافي.

لأبي زكريا يحيى بن علي الخطيب التبريزي ( ت٢٠٥هـ) ، تحقيق: الحساني حسن عبد الله، عالم المعرفة، بيروت، د. ت.

# ٣٩٩ ـ الكافية في الجدل.

لأبي المعالي عبد الملك بن عبد الله الجويني الملقب إمام الحرمين، (ت٤٧٨هـ)، تحقيق: فوقيه حسين محمود، مطبعة عيسى البابي الحلبي، القاهرة، ١٩٧٩م.

# ٠٠٠ ـ الكامـــل .

لأبي العباس محمد بن يزيد المبرد (ت ٢٨٦هـ)، عارضه بأصوله: محمد أبو الفضل ابراهيم والسيد شحاته، دار نهضة مصر، القاهرة، د. ت.

#### ١ • ٤ - الكتيبة الكامنة.

لسان الدين بن الخطيب (ت ٧٧٦هـ)، تحقيق: احسان عباس، دار الثقافة، بيروت، ١٩٦٣م.

#### ٤٠٢ ـ كشاف اصطلاحات الفنون.

لمحمد بن على الفاروقي التهانوي (ت في القرن الثاني عشر الهجري) ، حققه لطفي عبد البديع، المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة، القاهرة، ١٩٦٣ م .

٤٠٣ ـ الكشاف عن حقائق التنزيل.

لأبي القاسم جار الله محمود بن عمر الزمخشري (ت ٥٣٨هـ)، دار المعرفة، بيروت، د. ت.

٤٠٤ ـ كشف الأسرار العلمية بدار الضرب المصرية.

منصور بن بعرة الكاملي، تحقيق: عبد الرحمن فهمي، لجنة إحياء التراث الإسلامي، القاهرة، ١٩٦٦م.

6 • ٥ ـ كشف الخفاء ومزيل الألباس عما اشتهر من الأحاديث على السنة الناس لاسماعيل بن محمد بن عبد الهادي العجلوني (ت١٦٦٢هـ)، مكتبة القدسي، القاهرة، ١٣٥٠ هـ .

٤٠٦ ـ كشف الصلصلة عن وصف الزلزلة.

لجلال الدين عبد الرحمن السيوطي (ت١١٥هـ)، تحقيق: عبد اللطيف السعداني، مطبعة محمد الخامس، فاس، ١٩٧١م.

٤٠٧ ـ كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون.

مصطفى بن عبد الله الشهير بحاجي خليفة (ت١٠٦٧هـ)، مكتبة المثنى، بغداد، د . ت .

٤٠٨ ـ الكفاية في علم الرواية.

لأبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي (ت٢٦٣ هـ)، تقديم محمد الحافظ التيجاني، الطبعة الأولى، مطبعة السعادة، القاهرة، ١٩٧٢ م.

٤٠٩ ـ الكليات (معجم في المصطلحات والفروق اللغوية).

لأبي البقاء أيوب موسى الحسيني الكفوي (ت ١٠٩٤ هـ)، تحقيق: عدنان درويش ومحمد المصري، وزارة الثقافة والارشاد القومي، دمشق، ١٩٧٥ م.

١١٠ \_ كمال أدب الغناء.

للحسن بن أحمد بن علي الكاتب (عاش في القرن السادس الهجري)، تحقيق: غطاس عبد الملك خشبه، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، ١٩٧٥م.

٤١١ ـ الكواكب السائرة بأعيان المائة العاشرة.

نجم الدين الغزي (ت١٠٦١هـ)، حققه: جبرائيل جبور، بيروت، د. ت.

(J)

٤١٢ \_ اللباب في تهذيب الأنساب.

عز الدين بن الأثير الجزري (ت ٦٣٠ هـ)، دار صادر، بيروت،

٤١٣ ـ اللزوميات.

لأبي العلاء المعري (ت ٤٤٩ هـ)، تحقيق : أمين عبد العزيز الخانجي ، مكتبة الخانجي، القاهرة، ١٣٤٢ هـ.

٤١٤ \_ لسان العسرب.

لجمال الدين أبي الفضل محمد بن مكرم بن منظور المصري (ت٧١١هـ)، دار صادر، بيروت، د. ت.

٢٥٥ ـ لسان الميـزان.

لشهاب الدين أبي الفضل محمد بن علي بن حجر العسقلاني ، (ت ٢٥٨هـ)، دائرة السعارف السظامية، حيدر آباد الدكن، ١٣٣٠ هـ.

# ٤١٦ ـ لطائف اللطف.

لأبي منصور عبد الملك بن محمد الثعالبي (ت ٢٩هـ)، تحقيق: عمر الأسعد، دار المسيرة، بيروت، ١٩٨٠م.

٤١٧ ـ لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف.

لعبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي البغدادي (ت ٧٩٥هـ)، دار احياء الكتب العربية بمصر، ١٣٤٣هـ.

# ٤١٨ ـ لطائف المنن.

لابن عطاء الله السكندري (ت ٧٠٩هـ)، تحقيق: عبد الحليم محمود، مطبعة حسان، القاهرة، ١٩٧٤م.

١٩٤ ـ اللطائف والظرائف.

لأبي نصر أحمد بن عبد الرزاق المقدسي، المطبعة الوهبية، مصر، ١٢٩٦ هـ.

# ( )

# ٤٢٠ ـ ما يجوز للشاعر في الضرورة.

لأبي عبد الله محمد بن جعفر القزاز القيرواني (ت٤١٢هـ)، تحقيق: المنجي الكعبي، الدار التونسية للنشر، تونس، 19٧١م.

# ٤٢١ ـ ما ينضرف وما لا ينصرف.

لأبي اسحاق الزجاج (ت٢٠١٠ هـ)، تحقيق: هدى محمود قسراعه، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، القاهرة، ١٩٧١م.

#### ٤٢٢ ـ المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر.

لضياء الدين أبي الفتح نصر الله بن محمد بن الأثير (ت٦٣٧هـ)، تحقيق: أحمد الحوفي وبدوي طبانه، الطبعة الأولى، دار نهضة مصر، القاهرة، ١٩٥٩م.

#### ٤٢٣ ـ مجاز القرآن.

صنعة أبي عبيدة معمر بن المثنى (ت ٢١٠ هـ)، عارضه بأصوله: محمد فؤاد سركين، مكتبة الخانجي، القاهرة، د. ت.

### ٤٢٤ ـ المجازات النبوية.

لأبي الحسن محمد بن الحسن الشريف الرضي (ت٤٠٦هـ)، تحقيق: طه محمد الزيني، مؤسسة الحلبي، القاهرة، ١٩٦٧م.

# ٤٢٥ ـ مجالس ثعلب.

لأبي العباس أحمد بن يحيى ثعلب (ت٢٩١هـ)، شرح وتحقيق: عبد السلام محمد هارون، الطبعة الثانية، دار المعارف بمصر، القاهرة، ١٩٦٠م.

# ٤٢٦ ـ المجالس السنيّة في الكلام على الأربعين النووية. لشهاب الـدين أحمـد بن حجـازي الفشني، دار احيـاء الكتب العربية، القاهرة، د. ت.

#### ٤٢٧ ـ مجمع الأمثال.

لأبي الفضل أحمد بن محمد الميداني (ت ١٨٥ هـ)، تحقيق: محيي الدين عبد الحميد، الطبعة الثالثة، دار الفكر، بيروت، ١٩٧٢ م.

٤٢٨ ـ المجموع (شرح المهذب).

لمحيي الدين أبي يحيى زكريا بن شرف النووي (ت ٦٧٦ هـ)، مطبعة العاصمة، القاهرة، د. ت.

٤٢٩ ـ مجموعة المعاني.

لمؤلف مجهول، الطبعة الأولى، الجوائب، القسطنطينية، ١٣٠١ هـ.

٤٣٠ ـ محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء.

لأبي القاسم حسين بن محمّد بن محمد المعروف بالراغب الأصفهاني ، (ت ٢ ٠٥هـ)، دار مكتبة الحياة، بيروت، د. ت.

٤٣١ - المحبسر.

لمحمد بن حبيب البغدادي (ت ٢٤٥هـ)، تصحيح: ايلزه شتيتر، دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد الدكن، الهند، ١٩٤٢م.

٤٣٢ ـ المحمدون من الشعراء وأشعارهم.

لأبي الحسن جمال الدين علي بن يوسف القفطي (ت٦٤٦هـ)، تحقيق: رياض عبد الحميد مراد، مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق، ١٩٧٥م.

٤٣٣ ـ مختار الحكم ومحاسن الكلم.

لأبي البوفاء المبشر بن فاتك (كان في آخر المائة الخامسة للهجرة) تحقيق: عبد الرحمن بدوي، الطبعة الثانية، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ١٩٨٠م.

٤٣٤ ـ المختار من شعر بشار.

لأبي طاهر اسماعيل بن أحمد التّجيبي (من علماء القرن الخامس

الهجري)، تصحيح: محمد بدر الدين العلوي، لجنة التأليف والنشر، القاهرة، ١٩٣٤م.

# ٤٣٥ ـ المختارات في الطب.

لأبي الحسن مهذب الدين علي بن هبل البغدادي (ت·٦١)، دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد الدكن، الهند، ١٣٦٢ هـ.

# ٤٣٦ ـ المختصر في أخبار البشر.

الملك المؤيد عماد الدين إسماعيل أبو الفدا (ت٧٣٢هـ)، دار المعرفة،بيروت، د. ت.

# ٤٣٧ \_ مختصر القوافي.

لأبي الفتح عثمان بن جني (ت ٣٩٢ هـ)، تحقيق: حسن شاذلي فرهود، مجلة كلية الآداب بجامعة الرياض، المجلد الثالث، ١٩٧٣ ـ ١٩٧٤ م، ص ١٧٩ ـ ٢١١.

#### ٤٣٨ \_ مختصر المزنى.

لأبي ابسراهيم اسماعيل بن يحيى المزني (ت٢٦٤هـ)، دار الشعب، القاهرة، ١٩٦٨م، (طبع على هامش كتاب «الأم» للشافعي).

#### ٤٣٩ المخصص.

لأبي الحسن علي بن اسماعيل المعروف بابن سيده (ت٤٥٨هـ)، دار الفكر، بيروت، د. ت.

## ٤٤٠ \_ مراتب النحويين.

لأبي الطيب عبد الواحد بن علي اللغوي (ت٥١٥هـ)، تحقيق: محمد أبو الفضل ابراهيم، الطبعة الثانية، دار نهضة مصر، القاهرة، ١٩٧٤م.

# ٤٤١ ـ مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع.

لصفي الدين عبد المؤمن بن عبد الحق البغدادي (ت٧٣٩هـ)، تحقيق: علي محمد البجاوي، الطبعة الأولى، دار احياء الكتب العربية، القاهرة، ١٩٥٥م.

# 28۲ - المرصع في الآباء والأمهات والبنين والبنات والأذواء والذوات. لمجد الدين المبارك بن محمد المعروف بابن الأثير (ت٦٠٦ هـ)، تحقيق: ابراهيم السامرائي، رئاسة ديوان الأوقاف بغداد، ١٩٧١ م.

# ٤٤٣ ـ المزهر في علوم اللغة وأنواعها.

لجلال الدين عبد الرحمن السيوطي ( ع١١٦ هـ)، شرحه وضبطه: محمد أحمد جاد المولى وعلى البجاوي ومحمد أبو الفضل ابراهيم، دار احياء الكتب العربية، القاهرة، د. ت.

# ٤٤٤ ـ المستدرك على الصحيحين في الحديث.

لأبي عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري (ت ٥٠٥ هـ)، مكتبة النصر الحديثة، الرياض، د. ت.

# ٤٤٥ ـ المستقصى في أمثال العرب.

لجار الله محمود بن عمر الزمخشري (ت٥٣٨هـ)، الطبعة الثانية، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٩٧٧م.

# ٤٤٦ ـ مسند أبي داود الطيالسي.

أبو داود سليمان بن داود الطيالسي (ت٤٠٢هـ)، الطبعة الأولى، مجلس دائرة المعارف النظامية: حيدر آباد الدكن، الهند، ١٣٢١ هـ.

#### ٤٤٧ ـ المصون في الأدب.

لأبي أحمد الحسن بن عبد الله العسكري (ت٣٨٢هـ)، تحقيق: عبد السلام محمد هارون، دائرة المطبوعات والنشر، الكويت، ١٩٦٠م.

# ٤٤٨ ـ مطالع البدور في منازل السرور.

لعلاء الدين علي بن عبد الله الغزولي (ت١٥٥هـ)، الطبعة الأولى، مطبعة ادارة الوطن، القاهرة، ١٣٠٠ هـ.

# ٤٤٩ ـ المطرب من أشعار أهل المغرب.

لأبي الخطاب عمر بن حسن المعروف بابن دحية (ت٦٣٣هـ)، تحقيق: ابراهيم الأبياري وحامد عبد المجيد وأحمد أحمد بدوي، دار العلم للجميع، بيروت، د. ت.

## • ٥٥ ـ مطلع الفوائد ومجمع الفوائد.

لجمال الدين بن نباتة المصري ( ٧٦٨ هـ)، تحقيق: عمر موسى باشا، مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق، ١٩٧٢ م.

#### ٤٥١ ـ مطول على التلخيص.

لمسعود بن عمر التفتازاني (ت ٧٩١ هـ)، مطبعة أحمد كامل، ١٣٣٠هـ.

#### ٤٥٢ ـ المعـارف.

لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة (ت٢٧٦هـ)، حققه: ثروت عكاشة، الطبعة الثانية، دار المعارف بمصر، ١٩٦٩م.

#### ٤٥٣ \_ معانى القرآن .

لأبي زكريا يحيى بن زياد الفراء ( ت٢٠٧ هـ)، الطبعة الثانية، عالم الكتب، بيروت، ١٩٨٠ م.

٤٥٤ ـ معاهد التنصيص على شواهد التلخيص.

لعبد الرحيم بن أحمد العباسي (ت٩٦٣هـ)، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، مطبعة السعادة، مصر، ١٩٤٧ م.

٥٥٥ ـ المعتمد في الأدوية المفردة.

للملك المظفر يوسف بن عمر بن رسول (ت٦٩٤هـ)، صححه: مصطفى السقا، الطبعة الثالثة، دار المعرفة، بيروت، ١٩٧٥م.

207 ـ معجم الأدباء.

لشهاب الدين أبي عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي (ت٦٢٦ هـ)، الطبعة الأخيرة، دار احياء التراث العربي، بيروت، د. ت.

٤٥٧ \_ معجم البلدان.

لشهاب الدين أبي عبدالله ياقوت الحموي (ت٦٢٦هـ)، دار صادر، بيروت، ١٩٧٧م.

٤٥٨ ـ معجم الشعراء.

لأبي عبيد الله محمد بن عمران بن موسى المزرباني (ت٤٨٥هـ)، تحقيق عبد الستار أحمد فراج، دار الكتب العربية، القاهرة، ١٩٦٠م.

٤٥٩ ـ المعجم الكبيسر.

لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني (ت٣٦٠هـ)، تحقيق: حمدي عبد المجيد السلفي، الطبعة الأولى، وزارة الأوقاف، بغداد، ١٩٧٩م.

• ٤٦ - المعرب من الكلام الأعجمي على حروف المعجم. لأبي منصور موهوب بن أحمد الجواليقي (ت ٥٤٠هـ)، تحقيق وشرح: أحمد محمد شاكر، دار الكتب المصرية، القاهرة، ١٣٦١ هـ .

٤٦١ ـ معرفة القراء الكبار على الطبقات والاعصار.

لشمس الدين أبي عبد الله الذهبي (ت ٧٤٨ هـ)، حققه وفهرس له: محمد سيد جاد الحق، الطبعة الأولى، دار الكتب الحديثة، القاهرة، ١٩٦٩ م.

# ٤٦٢ ـ المعرفة والتاريخ.

لأبي يوسف يعقوب بن سفيان الفسوي (ت ٢٧٧ هـ)، تحقيق: أكرم ضياء العمري، رئاسة ديوان الأوقاف، بغداد، ١٩٧٤ م.

# ٤٦٣ ـ المعمرون والوصايا.

لأبي حاتم السجستاني (ت ٢٥٠هـ)، تحقيق: عبد المنعم عامر، دار احياء الكتب العربية، القاهرة، ١٩٦١م.

٤٦٤ ـ المعيد في أدب المفيد والمستفيد.

لعبد الباسط بن موسى بن محمد العلموي (ت ٩٨١ هـ)، الطبعة الأولى، مطبعة الترقى، دمشق، ١٣٤٩ هـ.

٤٦٥ ـ المغانم المطابة في معالم طابة.

لمجد الدين أبي طاهر محمد بن يعقوب الفيسروز آبادي (ت ٨٢٣هـ)، تحقيق: حمد الجاسر، الطبعة الأولى، دار اليمامة، الرياض، ١٩٦٩م.

# ٤٦٦ ـ المغرب في حلى المغرب.

لابن سعيد الأندلسي (ت ٦٨٥ هـ)، حققه: شوقي ضيف، الطبعة الثانية، دار المعارف بمصر، ١٩٦٤ م .

٤٦٧ ـ المغرب في حلى المغرب (قسم مصر).

لابن سعيد الأندلسي (ت٦٨٥هـ)، تحقيق: زكي محمد حسن وشوقي ضيف وسيدة كاشفة، مطبعة جامعة فؤاد، القاهرة، 1٩٥٣م.

٢٦٨ .. مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم .

أحمد بن مصطفى الشهير بطاش كبرى زاده، (٩٦٨ هـ)، تحقيق: كامل كامل بكري وعبد الوهاب أبو النور، دار الكتب الحديثة، القاهرة، ١٩٦٨ م .

٤٦٩ ـ مفيد العلوم ومبيد الهموم.

لأبي جعفر بن محمد بن الحشاء (ت ٤٦٩ هـ)، نشر وتصحيح: جورج س. كولان، مطبوعات معهد العلوم العليا المغربية، الرباط، ١٩٤١ م.

# ٤٧٠ ـ المقابسات.

لأبي حيان التوحيدي (ت ٤٠٠ هـ)، تحقيق: حسن السندوبي، الطبعة الأولى، المطبعة الرحمانية، القاهرة، ١٩٢٩ م .

٤٧١ ـ مقامات بديع الزمان الهمذاني .

أبو الفضل أحمد بن الحسين الشهير باسم بديع الزمان الهمذاني، (ت ٣٩٨ هـ)، قدم لها ونسقها وشرحها: فاروق سعد، الطبعة الأولى دار الآفاق، بيروت، ١٩٨٢ م.

٤٧٢ ـ مقامات ابن الجوزي.

لأبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي (٥٩٧هـ)، تحقيق: محمد نغش، دار فوزي للطباعة، القاهرة، ١٩٨٠م.

#### ٤٧٣ ـ مقامات الزمخشري.

لأبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري (ت ٥٣٨ هـ)، الطبعة الأولى، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٩٨٢ م.

## ٤٧٤ \_ المقامات الزينيـة.

لأبي الندى معد بن نصر الله المعروف بابن الصقيل الجزري، (ت ٧٠١هـ)، دراسة وتحقيق: عباس الصالحي، الطبعة الأولى، دار المسيرة، بيروت، ١٩٨٠م.

#### ٤٧٥ ـ المقامات اللزومية.

لأبي طاهر محمد بن يوسف السرقسطي (ت ٥٣٨هـ)، تخقيق: بدر أحمد ضيف، الهيئة المصرية العامة للكتاب، الاسكندرية، ١٩٨٢م.

٤٧٦ \_ مقامة رشف الزلال من السحر الحلال أو مقامة النساء.

لجلال الدين عبد الرحمن السيوطي (ت٩١١ه هـ)، مطبعة المعلم السيد العربي الأزرق بالمغرب، ١٣١٩ هـ.

٤٧٧ ـ مقامة طرفة الظريف في أهل الجزيرة وطريف.

لعبد العزيز الملزوزي، تقديم وتحقيق: محمد بن شريفة، مجلة كلية الآداب والعلوم الإنسانية في جامعة محمد الخامس، العدد الأول، يناير ١٩٧٧م، ص ٧ - ٤٩.

# ٤٧٨ ـ مقامـة العيـد.

لأبي عبد الله الأزدي (ت ٧٥٠ هـ)، تحقيق: أحمد مختار العبادي، صحيفة المعهد المصري للدراسات الإسلامية، ع ١ ـ ١٧٣ . ص ١٩٥٤، ص ١٥٩ .

٤٧٩ ـ مقاييس اللغة.

لأبي الحسين أحمد بن فارس (ت٣٩٥هـ)، تحقيق وضبط: عبد السلام محمد هارون، الطبعة الثانية، مكتبة مصطفى البابي الحلبي، القاهرة، ١٩٦٩م.

٤٨٠ ـ المقتضب.

لأبي العباس محمد بن ينزيد المبرد (ت ٢٨٥ هـ)، تحقيق: محمد عبد الخالق عضيمه، عالم الكتب، بيروت، د. ت.

٤٨١ ـ مقدمة ابن خلدون.

لعبد الرحمن بن خلدون (۸۰۸ هـ)، الطبعة الرابعة، دار إحياء التراث العربي، د. ت

٤٨٢ ـ المقرب.

علي بن مؤمن المعروف بابن عصفور (ت ٦٦٩ هـ)، تحقيق: أحمد عبد الستار الجواري وعبد الله الجبوري، الطبعة الأولى، مطبعة العانى، بغداد، ١٩٧١ م.

٤٨٣ ـ منادمة الأطلال ومسامرة الخيال.

لعبد القادر بدران (ت ١٣٤٦ هـ)، المكتب الإسلامي، دمشق، ١٣٧٩ هـ.

٤٨٤ ـ المناسك وأماكن طرق الحج ومعالم الجزيرة.

لإبراهيم بن اسحاق الحربي (ت٢٨٥ هـ)، تحقيق: حمد الجاسر، دار اليمامة، الرياض، ١٩٦٩ م.

٤٨٥ ـ مناقب آل أبي طالب.

لرشيد الدين أبي عبد الله محمد بن علي بن شهر أشوب (ت ٥٨٨ هـ)، المطبعة الحيدرية، النجف، ١٩٥٦ م.

٤٨٦ ـ المنتظم في تاريخ الملوك والأمم.

لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي (ت٥٩٧ هـ)، الطبعة الأولى، دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد الدكن، ١٣٥٧ هـ.

٤٨٧ ـ من شعر أبي حيان الأندلسي.

جمعه وحققه: أحمد مطلوب وخديجة الحديثي، الطبعة الأولى، مطبعة العانى، بغداد، ١٩٦٦ م.

٤٨٨ ـ من الشعر المنسوب إلى الإمام على بن أبي طالب.

جمعه وشرحه : عبد العزيز سيـد الأهل، دار صـادر، بيروت، 19۷۳ م.

٤٨٩ \_ المنقذ من الضلال.

لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي (ت٥٠٥هـ)، تحقيق: عبد الحليم محمود، الطبعة الأولى، دار الكتاب اللبناني، بيروت، ١٩٧٩ م.

٠ ٤٩ \_ المنمق في أخبار قريش.

لمحمد بن حبيب البغدادي (ت٢٤٥هـ)، تصحيح: خورشيد أحمد فارق، الطبعة الأولى، مجلس دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد الدكن، ١٩٦٤ م.

٤٩١ ـ منهاج البلغاء وسراج الأدباء.

لأبي الحسن حازم القرطاجني (ت٦٨٤ هـ)، تقديم وتحقيق: محمد الحبيب بن الخوجه، دار الكتب الشرقية، تونس، ١٩٦٦ م.

٤٩٢ ـ المنهل الصافى والمستوفى بعد الوافى.

لجمال الدين أبي المحاسن، يوسف بن تغري بردي (ت ٨٧٤ هـ)، دار الكتب المصرية، القاهرة، ١٩٥٦ م.

٤٩٣ ـ مهذب الروضة الفيحاء في تواريخ النساء.

لياسين بن خير الله العمري (ت١٢١هـ)، تحقيق: رجاء محمود السامرائي، وزارة الثقافة والارشاد، بغداد، ١٩٦٦م.

٤٩٤ ـ الموازنة بين شعر أبي تمام والبحتري .

لأبي القاسم الحسن بن بشر الأمدي (ت ٣٧٠ هـ)، تحقيق: أحمد صقر، الطبعة الثانية، دار المعارف بمصر، ١٩٧٢ م.

٤٩٥ ـ المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار المعروف بالخطط المقريزية.

لتقي المدين أبي العباس، أحمد بن علي المقريدي (ت ٨٤٥ هـ)، بولاق، القاهرة، ١٢٠٥ هـ.

#### ٤٩٦ ـ المؤتلف والمختلف.

لأبي القاسم الحسن بن بشر الآمدي (٣٧٠هـ)، تحقيق: عبد الستار أحمد فراج، دار احياء الكتب العربية، القاهرة، ١٩٦١م.

٤٩٧ ـ الموشى أو الظرف والظرفاء.

لأبي الطيب محمد بن اسحاق الوشاء (ت٣٢٥ هـ)، تحقيق: كمالِ مصطفى، الطبعة الثانية، مكتبة الخانجي، القاهرة، ١٩٥٣ م.

٤٩٨ ـ الموشح في مآخذ العلماء على الشعراء.

لأبي عبيد الله محمد بن عمر المرزباني (ت٣٨٤هـ)، وقف على

طبعه محب الدين الخطيب، الطبعة الثانية، المطبعة السلفية، القاهرة، ١٣٨٥ هـ.

٤٩٩ ـ الموضوعات.

لأبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي (ت٥٩٧هـ)، ضبط وتقديم: عبد الرحمن محمد عثمان، الطبعة الأولى، المكتبة السلفية، المدينة المنورة، ١٩٦٦م.

٥٠٠ ـ ميزان الاعتدال في نقد الرجال.

لشمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي (ت٧٤٨هـ)، تحقيق: على محمد البجاوي، الطبعة الأولى، دار احياء الكتب العربية، القاهرة، ١٩٦٣م.

( i)

٥٠١ ـ النجوم الزاهرة في حلى حضرة القاهرة.

لابن سعيد الأندلسي (ت ١٨٥ هـ)، تحقيق: حسين نصار، مطبعة دار الكتب، القاهرة، ١٩٧٠ م.

٥٠٢ ـ النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة.

لجمال الدين أبي المحاسن يوسف بن تغري بردي (ت ٨٧٤ هـ)، وزارة الثقافة والارشاد، القاهرة، د. ت.

٥٠٣ ـ نخب الذخائر في أحوال الجواهــر.

محمد بن ابراهيم بن ساعد المعروف بابن الأكفاني (ت ٧٤٩ هـ)، عالم الكتب، بيروت، د. ت.

## ٥٠٤ ـ نزهة الألباء في طبقات الأدباء.

لأبي البركات كمال الدين عبد الرحمن بن محمد الأنباري (ت ٥٧٧ هـ)، تحقيق: محمد أبو الفضل ابراهيم، دار نهضة مصر، القاهرة، ١٩٦٧ م.

# ٥٠٥ ـ نزهة الأنام في محاسن الشام.

لأبي البقاء عبد الله بن محمد البدري (من علماء القرن التاسع الهجري)، المطبعة السلفية، القاهرة، ١٣٤١ هـ.

# ٥٠٦ ـ نزهة الجليس ومنية الأديب الأنيس.

للعباس بن علي الموسوي المكي (ت ١١٨٠هـ)، منشورات المطبعة الحيدرية، النجف الأشرف، ١٩٦٧م.

# ٥٠٧ ـ نسب قريش.

لأبي عبد الله المصعب بن عبد الله الزبيري، (ت٢٣٦هـ)، عني بنشره، ليفي بروفنسال، الطبعة الثانية، دار المعارف بمصر، ١٩٧٦م.

#### ٥٠٨ ـ نشر المحاسن الغالية.

لأبي محمد عبد الله بن أسعد اليافعي (ت ٧٦٨ هـ)، تحقيق: إبراهيم عطوة، الطبعة الأولى، مصطفى البابي الحلبي، القاهرة، 1971 م.

#### ٥٠٩ ـ نصرة الثائر على المثل السائر.

لصلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي (ت ٧٦٤ هـ)، تحقيق: محمد علي سلطاني، مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق، ١٩٧١ م.

٥١٠ ـ نصرة الأغريض في نصرة القريض.

المظفر بن الفضل العلوي (ت٦٥٦هـ)، تحقيق: نهى عارف الحسن، مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق، ١٩٧٦ م.

٥١١ - نظم الدرر والعقيان (القسم الرابع: في محاسن الكلام).
 لمحمد بن عبد الله بن عبد الجليل التنيسي (ت٩٩٩ هـ)،
 تحقيق: نوري سودان، النشرات الإسلامية لجمعية المستشرقين
 الألمانية، المطبعة الكاثوليكية، بيروت، ١٩٨٠ م.

٥١٢ ـ نظم العقيان في أعيان الأعيان.

لجلال الدين عبد الرحمن السيوطي (ت١١٩هـ)، حرره: فيليب حتى، المطبعة السورية الأمريكية، نيويورك، ١٩٢٧م.

٥١٣ ـ نفح الأزهار في منتخبات الأشعار.

شاكر البلتوني، صححه: ابراهيم اليازجي، الناشر: محمد توفيق الكتبي بميدان الأزهر، د. ت.

٥١٤ - نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب.

أحمد بن محمد المقري التلمساني (ت١٠٤١هـ)، حققه: إحسان عباس، دار صادر، بيروت، ١٩٦٨م.

١٥٥ ـ نفحة الريحانة ورشحة طلاء الحانة.

لمحمد أمين بن فضل الله المحبي (ت١١١١هـ)، تحقيق: عبد الفتاح الحلو، الطبعة الأولى، دار احياء الكتب العربية، القاهرة، ١٩٦٧ م.

٥١٦ ـ نقط العروس في تواريخ الخلفاء ٠

لابن حزم الأندلسي (ت٤٥٦هـ)، تحقيق: احسان عباس،

الطبعة الأولى، المؤسسة العربية، بيروت، ١٩٨٠ م(ضمن رسائل ابن حزم الأندلسي).

٥١٧ م ـ نكت الهميان في نكت العميان .

لصلاح الدين خليل بن ايبك الصفدي (٧٦٤ هـ)، وقف على طبعه: أحمد زكي، المطبعة الجمالية، القاهرة، ١٩١١ م.

٥١٨ - نهاية الأرب في فنون الأدب.

لشهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب النويري (ت٧٣٣ هـ)، مصورة، المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة، عن طبعة دار الكتب، د . ت .

٥١٩ ـ نهاية الايجاز في دراية الاعجاز.

لفخر الدين محمد بن عمر الرازي (ت٦٠٦هـ)، مطبعة الآداب، القاهرة، ١٣١٧ هـ.

٥٢٠ ـ النوادر في اللغة.

لأبي زيد الأنصاري (ت ٢١٤ هـ)، تحقيق ودراسة: محمد عبد القادر أحمد، الطبعة الأولى، دار الشروق، بيروت، ١٩٨١ م.

٥٢١ ـ النور السافر عن أخبار القرن العاشر.

لمحيي الدين عبد القادر بن شيخ عبد الله العيدروسي (ت٨٠٠ هـ)، صححه وضبطه: محمد رشيد الصفار، المكتبة العربية، بغداد، ١٩٣٤ م

(9)

٥٣٢ ـ الوافي بالوفيات.

صلاح الدين خليل بن ايبك الصفدي (ت٧٦٤هـ)، باعتناء:

هلموت ريتر وغيره من الباحثين، فرانز شتايبز بقيسبادن، ١٩٦١ م.

### ٢٣ ٥ - الوزراء والكتاب.

لأبي عبد الله محمد بن عبدوس الجهشياري (ت٣٣١هـ)، حققه: مصطفى السقا وابراهيم الأبياري وعبد الحفيظ شلبي، الطبعة الأولى، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، القاهرة، ١٩٣٨م.

### ٥٢٤ ـ الوساطة بين المتنبى وخصومه.

لعلي بن عبد العزيز الجرجاني (ت٣٦٦هـ)، تحقيق وشرح: محمد أبو الفضل ابراهيم وعلي محمد البجاوي، مطبعة عيسى البابي الحلبي، القاهرة، ١٩٦٦م.

### ٥٢٥ ـ الوسيط في الأمثال.

لأبي الحسن على بن أحمد الواحدي (ت٤٦٨ هـ)، تحقيق: عفيف عبد الرحمن، مؤسسة دار الكتب الثقافية، الكويت، ١٩٧٥ م.

### ٥٢٦ ـ وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى.

لنور الدين أبي الحسن علي بن عبد الله السمهودي (ت١٠٥٦هـ)، مطبعة الآداب والمؤيد بمصر، ١٣٢٦ هـ.

### ٧٢٥ ـ الوفا بأحوال المصطفى.

لأبي الفرج عبد السرحمن بن علي بن الجوزي (٥٩٧هـ)، تحقيق : مصطفى عبد الواحد، الطبعة الأولى، دار الكتب الحديثة، القاهرة، ١٩٦٦م .

٢٨ ٥ ـ وفيات الأعيان وأنباء الزمان.

لشمس الدين أحمد بن محمد بن خلكان (ت ٦٨١ هـ)، حققه: إحسان عباس، دار صادر، بيروت: ١٩٧٨ م.

### (ي)

٥٢٩ ـ يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر.

لأبي منصور عبد الملك بن محمد الثعالبي (ت٢٩هـ)، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٩٧٩.

## ثالثاً: المراجع:

٥٣٠ \_ أثر المقامة في نشأة القصة المصرية الحديثة.

محمد رشدي حسن، الهيئة المصرية العامة، القاهرة، 197٤ م.

٥٣١ ـ الأدب العربي في الأندلس.

عبد العزيز عتيق، الطبعة الثانية، دار النهضة العربية، بيروت، ١٩٧٦ م.

٥٣٢ - الأعسلام.

خير الدين الزركلي، الطبعة الرابعة، دار العلم للملايين، بيروت، ١٩٧٩م. ٥٣٣ - بديع الزمان الهمذائي: رائد القصة العربية والمقالة الصحفية.

مصطفى الشكعة، الطبعة الثالثة، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، ١٩٧٥ م.

٥٣٤ ـ بديعيات الزمان.

فكتور الكك، المطبعة الكاثوليكية، بيروت، ١٩٦١م.

٥٣٥ ـ تاريخ الأدب الجغرافي العربي.

أغناطيوس كراتشكوفسكي، ترجمة: صلاح الدين هاشم، لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة، ١٩٦٣ م.

٥٣٦ ـ تاريخ الموسيقى العربية حتى القرن الثالث عشر الميلادي. لهنري جورج فارمر، تعريب: جرجيس فتح الله، دار مكتبة الحياة، بيروت، د. ت.

٥٣٧ ـ جلال الدين السيوطي: بحوث ألقيت في الندوة التي أقامها المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية بالاشتراك مع الجمعية المصرية للدراسات التاريخية ٦- ١٠ مارس، ١٩٧٦م.

مجموعة من الباحثين، الهيئة المصرية للكتاب، القاهرة، 19٧٨ م.

٥٣٨ ـ جلال الدين السيوطي: مسيرته العلمية ومباحثه اللغوية. مصطفى البابي الحلبي، القاهرة، المام .

٥٣٩ ـ جلال الدين السيوطي : منهجه وآراؤه الكلامية .

محمد جلال أبو الفتوح شرف، دار النهضة العربية، بيـروت، ١٩٨١ م .

• ٤ ٥ ـ ابن حجر العسقلاني ودراسة مصنفاته .

لشاكر محمود عبد المنعم، وزارة الأوقاف، بغداد، ١٩٧٨ م.

٥٤١ ـ خزائن الكتب العربية في الخافقين.

الفيكنت فيليب دي طرازي، وزارة التربية الوطنية، لبنان، د.

٢٥ - دراسات في المسرح والسينما عند العرب.

يعقوب لندو، ترجمة وتعليق: أحمد المغازي، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، ١٩٧٢ م .

**٥٤٣ - رأي في المقامات.** 

عبد الرحمن ياغي، الطبعة الأولى، المكتب التجاري بيروت، ١٩٦٩ م .

٤٤٥ ـ السيوطي النحوي.

عدنان محمد سلمان، الطبعة الأولى، دار الرسالة، بغداد، 19۷٦ م.

٥٤٥ ـ عصر سلاطين المماليك ونتاجه العلمي.

محمود رزق سليم، مكتبة الآداب، القاهرة، ١٩٤٧ م.

٥٤٦ عقود الجوهر في تراجم من لهم خمسون تصنيفاً فمائة فأكثر.
 جميل بك العظم، المطبعة الأهلية، بيروت، ١٣٢٦ هـ.

٧٤٥ ـ فن القصة والمقامة.

جميل سلطان، الطبعة الأولى، دار الأنوار، بيروت، ١٩٦٧م.

٥٤٨ ـ فن المقامات بين المشرق والمغرب.

عفیف نــور عـوض، الــطبعــة الأولى، دار القلم، بیــروت، ۱۹۷۹ م .

٥٤٩ ـ فن المقامات في الأدب العربي.

عبد الملك مرتاض، الشركة الوطنية للتوزيع والنشر، الجزائر، 19۸۰ م .

• ٥٥ ـ قبر الإِمام السيوطي وتحقيق موضعه.

أحمد تيمور، المطبعة السلفية ، القاهرة، ١٣٤٦ هـ.

١ ٥٥ ـ قضايا الأدب العربي.

مجموعة من الباحثين، نشر مركز الدراسات والأبحاث الاقتصادية والاجتماعية، سلسلة الدراسات الأدبية (٢)، الجامعة التونسية، ١٩٧٨ م .

٥٥٢ ـ المجتمع المصري في عصر سلاطين المماليك. سعيد عبد الفتاح عاشور، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية، القاهرة، ١٩٦٢ م.

٥٥٣ ـ المسرح العربي من أين وإلى أين . سليمان قطاية ، اتحاد الكتاب العرب، دمشق، ١٩٧٢م.

٥٥٤ ـ مصر الإسلامية وتاريخ الخطط المصرية.
 محمد عبد الله عنان، الطبعة الثانية، مكتبة الخانجي، القاهرة،
 ١٩٦٩ م .

٥٥٥ ـ معجم الموسيقى العربية . حسين على محفوظ، وزارة الثقافة، بغداد، ١٩٦٤ م.

٥٥٦ المعجم المفصل بأسماء الملابس عند العرب.

لرينهارت دوزي، ترجمة: أكرم فاضل، وزارة الاعلام، بغداد، ١٩٧١ م.

٥٥٧ ـ مقامات الحريري المصورة.

ناهدة عبد الفتاح النعيمي، وزارة الثقافة، بغداد، ١٩٧٩ م.

٥٥٨ \_ المقام\_ة.

شوقي ضيف، الطبعة الثانية، دار المعارف بمصر، 1971م.

٥٥٩ ـ مقدمة في التاريخ الاقتصادي العربي.

عبد العزيز الدوري، الطبعة الثانية، دار الطليعة، بيروت، ١٩٧٨ م.

• ٥٦ - المكاييل والأوزان الإسلامية وما يعادلها في النظام المتري. لفالترهنتس، ترجمة: كامل العسلي، منشورات الجامعة الأردنية، عمان، ١٩٧٠م.

٥٦١ ـ مكتبة الجلال السيوطي.

أحمد الشرقاوي اقبال، دار المغرب، الرباط، ١٩٧٧ م.

٥٦٢ ـ ملامح يونانية في الأدب العربي.

احسان عباس، الطبعة المؤسسة العربية، بيروت.

٥٦٣ ـ منهج البحث في الأدب واللغة.

لماييه لانسون، ترجمة: محمد مندور، دار العلم للملايين، بيروت، ١٩٤٦ م .

٥٦٤ ـ مؤرخو مصر الإسلامية ومصادر التاريخ المصري .

محمد عبد الله عنان، الطبعة الأولى، لجنة التأليف والترجمة، القاهـــرة، ١٩٦٩م.

٥٦٥ ـ المؤرخون في مصر في القرن الخامس عشر الميلادي (القرن التاسع الهجري).

محمد مصطفى زيادة، لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة، ١٩٤٩م .

٥٦٦ ـ النبوغ المفربي في الأدب العربي.

عبد الله كنون، الطبعة الثانية، مكتبة المدرسة ودار الكتاب اللبناني، بيروت، د. ب.

، ٥٦٧ ـ نظرات في القصة والمسرحية في الأدب المغربي. الحسن السائح، دار الكتب العربية ، ١٩٦٨ م .

٥٦٨ \_ النقد الأدبي.

أحمد أمين، الطبعة الرابعة، دار الكتاب العربي، بيروت، 197٧ م.

## رابعاً: المجـــلات:

٥٦٩ \_ مجلة الآداب الأجنبية العدد ٤ ، السنة الخامسة، ١٩٧٩ م، ص ٦٦ \_ ٧٤ .

٥٧٠ ـ مجلة تاريخ العرب والعالم، االعدد ٥٧، ١٩٨٣، ص ٣٩ ـ ٥٧.

٥٧١ \_ صحيفة المعهد المصري للدراسات الإسلامية في مدريد، المجلد الثاني، العدد ١-٢، ١٩٥٤ م، ص ١٥٩ ـ ١٧٣.

- ٥٧٢ ـ مجلة عالم الكتب، المجلد الرابع، العدد الأول، ١٩٨٣ م، ص ٥٧١ ـ ٩٥ ـ ٥٩.
- ٥٧٣ ـ مجلة العرب، ج ٥ و ٦، السنة الخامسة عشرة ـ ١٩٨٠م، ص ٣٢١ ، وما بعدها.
- ٥٧٤ ـ مجلة الفكر العربي، العدد ٢٣، السنة الثالثة، ١٩٨١ م، ص ١٩٨١.
- ٥٧٥ ـ مجلة كلية الأداب والعلوم الإنسانية في جامعة محمد الخامس، العدد الأول ، ١٩٧٧، ص ٧ ـ ٤٩.
- ٥٧٦ ـ مجلة المجلة، العدد ١٢٢ ـ السنة الحادية عشرة ـ شباط١٩٦٧، ص ٦ ـ ١٨ .
- ٥٧٧ ـ مجلة المجمع العلمي العربي، المجلد الثامن عشر ـ الجزء التاسع والعاشر، ١٩٤٣ م، ص ٤٠٦ ـ ٥١٠.
- ٥٧٨ ـ مجلة مجمع اللغة العربية، الجنزء الثلاثـون، ١٩٧٢ م، ص ١٣٧ ـ ١٢٨ .
- ٥٧٩ ـ مجلة معهد المخطوطات العربية، المجلد الرابع، الجزء الأول، ١٩٨٢ م، ص ١٢٥ ـ ١٣٧ .

# فهرس الآيـــات

| • |      |   |
|---|------|---|
| 4 | لصفح | ı |

| ـ ﴿ أَامِنتُم مَن في السماء أن يخسِفَ بكم الأرض ﴾                                |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| [آية ١٦، سورة الملك]                                                             |
| _ ﴿ أَتَجَعَلُ فِيهَا مِن يُفْسِدُ فِيهَا وِيسَفِكَ الدَمَاءَ ﴾                  |
| [آية ٣٠، سورة البقرة ]                                                           |
| - ﴿ ادعوا ربكم تضرعاً وخُفية إنَّه لا يحب المعتدين ﴾                             |
| [آية ٥٥ ـ ٥٦ ، سورة الأعراف ]٠٠٠                                                 |
| ــ ﴿إِذَا جَاءَ نَصَرَ اللهِ وَالْفَتَحَ ﴾                                       |
| [آیة ۱، سورة النصر ]                                                             |
| _ ﴿ اسكنْ أنت وزوجك ﴾                                                            |
| [آية ٣٥، سورة البقرة ] [آية ١٩، سورة الأعراف ]                                   |
| _ ﴿ أصحاب الجحيم ﴾                                                               |
| [آية ١١٩ ، سورة البقرة ]                                                         |
| _ ﴿ أَفَمَنْ يَهِدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقَّ أَنْ يَتَّبِعِ أُمِّنَ لَا يَهَدِّي﴾ |
| [آیة ۳۵، سورة یونس ]                                                             |
| _ ﴿ أَلَا إِنَّ أُولِياءَ اللهِ لَا خُوفُ عَلَيْهِم وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾      |
| [آیة ۲۲، سورة یونس ]                                                             |
| ــ ﴿ أَلَا إِنْ نَصِرَ اللهُ قَرِيبٍ ﴾                                           |
| [آية ٢١٤، سورة البقرة ]                                                          |

| - ﴿ إِلَّا حَاجِةً فِي نَفْسَ يَعْقُوبِ قَصَاهًا ﴾                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| آیة ۲۸، سورة یوسف ]                                                                                                             |
| - ﴿ الذي يراكُ حين تقوم وتقلُّبك في الساجدين﴾                                                                                   |
| [آية ٢١٨ - ٢١٩ ، سورة الشعراء]٩٨٠                                                                                               |
| ـ ﴿ أَمْ أَبْرُمُوا أَمْرًا فَإِنَامِبُرِمُـونَ ﴾                                                                               |
| [آية ۷۹، سورة الزخرف ]                                                                                                          |
| - ﴿ إِنَّ الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتى ملكه                                                          |
| من يشاء والله واسع عليم،                                                                                                        |
| [آية ٢٤٧، سورة البقرة]                                                                                                          |
| - ﴿إِنْ الله يأمركم أَنْ تَؤْدُوا الأمانات إلى أهلها ﴾                                                                          |
| [آية ٥٨، سورة النساء]                                                                                                           |
| - ﴿ إِنَّ أُوِّل بيت وضع للناس للذي ببكة مباركاً                                                                                |
| وهدى للعالمين، فيه آياتُ بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمناً،                                                                 |
| [آية ٩٦ ـ ٩٧، سورة آل عمران]                                                                                                    |
|                                                                                                                                 |
| ــ ﴿ أَن تَقُـولُوا إِنَّمَا أَنْزُلُ الْكُتَّـابِ عَلَى طَائَفْتِينَ مِن قَبَلْنَا وَإِنْ كُنَّا عَن<br>دَا تِنْ الْنَافِلِينِ |
| دراستهم لغافلین،                                                                                                                |
| [آية ١٥٦، سورة الأنعام ]                                                                                                        |
| - ﴿ إِنْ رَبِكَ لِبَالْمُرَصِـادَ﴾                                                                                              |
| [آية ١٤، سورة الفجر]٨٥٦ ٨٥٦                                                                                                     |
| _ ﴿أَنَا آتِيكَ بِــه ﴾                                                                                                         |
| [آية ٣٩، سورة النمل ] ٧١٣٠٠٠٠٠٠                                                                                                 |
| ـ ﴿ أَنَا انْبِئُكُمْ بِتَأْوِيلُهُ ﴾                                                                                           |
| [آیة ۵۵ ، سورة یوسف]                                                                                                            |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                           |

|                       | _ ﴿أَنَا خِيـــرُّ ﴾                                                         |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| V17                   | [أية ١٢، سورة الأعراف ]                                                      |
|                       | _ ﴿ أَنَا رَبِكُـم ﴾                                                         |
| V17                   | [آية ٢٤ ، سورة النازعات ]                                                    |
|                       | _ ﴿ أَنَا يُوسَــفَ ﴾                                                        |
| ٧١٣                   | [آية ٩٠، سورة يوسف]                                                          |
| مولم يؤت سعةمن المال﴾ | _ ﴿ أَنِّي يَكُونَ لَهُ المُّلكُ عَلَيْنَا وَنَحْنَ أَحَقُّ بِالْمَلْكُ مَنْ |
| ٤١٩                   | [آية ٢٤٧، سورة البقرة]                                                       |
| ا ولوا مدبرين﴾        | _ ﴿ إِنَّكَ لا تُسمع الموتى ولا تُسمعُ الصُّمِّ الدعاء إذ                    |
| ۸۲۲                   | [آية ٨٠، سورة النمل]                                                         |
| •                     | _ ﴿ إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم                           |
| 999_991               | [آية ١٥، سورة التغابن]                                                       |
|                       | ــ ﴿ إِنَّمَا السبيلُ على الذين يظلمون الناس﴾                                |
| 09٣                   | [آیة ۲۲، سورة الشوری ]                                                       |
|                       | _ ﴿ إنما المشركون نَجسٌ ﴾                                                    |
| o ለ ፕ                 | [آية ٢٨ ، سورة التوبة ]                                                      |
| نين﴾                  | ـــ ﴿ إِنَّهُ مِن يَتَّقَ ويصبر فإن الله لا يُضيعُ أَجر المحس                |
| ۹۷۹ ، ۲۳۰             | [آية ٩٠، سورة يوسف]                                                          |
|                       | ــ ﴿ إِنَّهُ يَرَاكُمُ هُو وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تُرُونُهُم ﴾          |
| 1148                  | [آية ٢٧، سورة الأعراف ]                                                      |
|                       | _ ﴿ أَنِي أُوفِي الْكَيْلُ وَأَنَا خَيْسُرِ الْمُنْزِلِينَ ﴾                 |
| ٧١٣                   | [آیة ٥٩، سورة یوسف]                                                          |
|                       | _ ﴿ إِنِّي حَفَيظَ عَلَيْهِمِ ﴾                                              |
| ٧١٣                   | [آیة ٥٥ ، سورة یوسف]                                                         |

| - ﴿ أَوْ كُلُمَّا عِاهِدُوا عِهِداً نَبِذُهِ فُرِيقٌ مِنْهُم ﴾   |
|------------------------------------------------------------------|
| [آية ١٠٠، سورة البقرة ]                                          |
| 🗕 ﴿ أُوتِيْتُ مَنَ كُلِّ شِيءَ وَلَهَا عَرْشُ عَظَيْمٍ ﴾         |
| [آية ٢٣ ، سورة النمل] ٢٧٦ ٢٣                                     |
| ـ ﴿ أُولئك يُعرضُون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء                 |
| الذينكذبواعلى ربهم ألا لعنة الله على الظالمين ﴾                  |
| [آیة ۱۸، سورة هود ]۸۵۲، سورة هود                                 |
| _ ﴿ أُولِي لَكَ فَأُولَى ، ثُم أُولَى لَكَ فَأُولَى ﴾            |
| [آية ٣٤ ـ ٣٥، سورة القيامة] ٧٧٨                                  |
| - ﴿ تبارك الذي إنْ شاءَ جعل لك خيراً من ذلك جنات                 |
| تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصوراً ﴾                          |
| [اية ١٠ ، سورة الفرقان]                                          |
| - ﴿ تُبِتَ إِلَيْكُ وَأَنَا أَوِّلَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾             |
| [آية ١٤٣، سورة الأعراف، ٧١٣.٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ |
| ــ ﴿ تُدمّر كل شيء ﴾                                             |
| [آية ٢٥، سورة الأحقاف]                                           |
| _ ﴿ تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علواً                |
| في الأرض ولا فساداً ﴾                                            |
| [أَية ٨٣، سورة القصص] ٨٤٥٠٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠      |
| _ ﴿ تَلْكُ الرَّسُلُ فَصْلَنَا بِعَضْهِمْ عَلَى بَعْضٍ ﴾         |
| [آية ٢٥٣ ، سورة البقرة ] ٢٥٣                                     |
| - ﴿ ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين ﴾                      |
| [آیة ۲۱ ، سورة آل عمران]                                         |
|                                                                  |

|         | ــ ﴿ جزاؤه من وَجِد في رحلــــه ﴾                                                               |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۸٤١     | [آیة ۷۵، سورة یوسف]                                                                             |
|         | _ ﴿ حتى يلج الجمل في سَمَّ الخياط﴾                                                              |
| ۳۸٤     | [آية ٤٠ ، سورة الأعراف]                                                                         |
| •       | ـ ﴿ حسبنا الله ونعم الوكيل﴾                                                                     |
| 999     | ُ [آية ۱۷۳ ، سورة آل عمران]                                                                     |
|         | _ ﴿ ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون﴾                                            |
|         | _                                                                                               |
| ٥٨٠     | [آية ١٣١، سورة الأنعام]١٣١، سورة                                                                |
|         | _ ﴿ ذَلَكَ وَمِن عَاقِبِ بِمِثْلُ مَا عَوْقِبِ بِهِ ثُمَّ بُعِي عَلَيْهِ لَيَنْصُرِنَّهُ الله ﴾ |
| 1.08    | [اية ٦٠، سورة الحج ]                                                                            |
|         | _ ﴿ رأيتهُم لِي ساجدين ﴾                                                                        |
| ٧١٣     | [آية ٤ ، سورة يوسف ]                                                                            |
|         | _ ﴿ رَبِّ اجْعَلْنِي مَقْيَمُ الْصَلَاةُ وَمَنْ ذَرِيْتِي ﴾                                     |
| ٥٨٩     | [آية ٤٠ ، سورة إبراهيم ]                                                                        |
|         | ـــ ﴿ رَبِّ اغْفَر لَي وَلُوالَدَيِّ وَلَمْنَ دَخَلَ بَيْتِي مَؤْمَنًا ﴾                        |
| ٥٨٤     | [آیة ۲۸ ، سورة نوح ]                                                                            |
|         | ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                           |
| Λ{0_49A | [آية ١٤٦ ، سورة الأعراف ]                                                                       |
|         | _ ﴿ سبحان ربك رب العزّة عما يصفون وسلام على المرسلين،                                           |
|         | والحمد لله رب العالمين،                                                                         |
| ۸٦٣     | -                                                                                               |
| /\ \    | راید ۱۸۰ ۱۸۰ شوره الطنافات یا ۲۸۰ ۱۸۰۰ موره الطنافات یا ۲۸۰۰ ۱۸۰۰ مخضودی                        |
|         | ``                                                                                              |
| TTT     | [آية ٢٨ ، سورة الواقعة ]                                                                        |

| - ﴿ سَنَةُ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلُوا مِن قَبِلُ وَلَنْ تَجَدُ لَسَنَةُ اللَّهُ تَبَدِيلًا ﴾                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [آية ٦٢ ، سورة الأحزاب ]                                                                                                                 |
| - ﴿ سينالهم غضبٌ من ربُّهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين ﴾ [آية ٢٥٢، سورة الأعراف]                                           |
| <ul> <li>         — ﴿ طسم، تلك آيات الكتاب المبين ﴾         </li> <li>         [آية ١ - ٢ ، سورة الشعراء ]</li></ul>                     |
| - ﴿ عيشة راضيـــة ﴾  [آية ٢١، سورة الحاقة ]                                                                                              |
| <ul> <li>         — ﴿ فإن تولُّوا فقلْ حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلتُ هو رب العرش العظيم ﴾         [آية ١٢٩، سورة التوبة]</li></ul> |
| - ﴿ فَإِنْ مَعَ الْعُسرِ يُسرا، إِنَّ مَعَ الْعُسرِ يَسرا﴾  [آية ٥ - ٦ ، سورة الشرح]                                                     |
| <ul> <li>         — ﴿ فلا صدّق ولا صلى ، ولكن كذب وتولى ﴾         </li> <li>         [آية ٣١ - ٣٣ ، سورة القيامة ]</li></ul>             |
| <ul> <li>﴿ فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومَنْ أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجراً عظيماً ﴾</li> <li>[آية ١٠، سورة الفتح]</li></ul>      |

| 🗕 ﴿ فَنبذْنَاهُ بِالْعُرَاءُ وَهُو سَقَيْمُ، وأَنبَتْنَا عَلَيْهُ شَجِرَةً مَنْ يَقَطِّينَ،                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| وأرسلناه إلى مائـة ألف أو يزيدون﴾                                                                                         |
| [آية ١٤٥-١٤٧، سورة الصافات] ١٤٥                                                                                           |
| ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                     |
| [آية ٦٨، سورة الرحمن ]                                                                                                    |
| ــ ﴿ قَالَ الْحُوارِيُّونَ نَحْنَ أَنْصَارَ الله ﴾                                                                        |
| [آية ٥٣، سورة آل عمران، آية ١٤، سورة الصف ]٧١٣                                                                            |
| ـــ ﴿ قالوا: إن يسرق فقد سَرق أخُّ له من قبل﴾                                                                             |
| [آیة ۷۷، سورة یوسف]                                                                                                       |
| ــ ﴿ قد أفلح المؤمنون﴾                                                                                                    |
| [آية ١ ، سورة المؤمنون ]                                                                                                  |
| ــ ﴿ قد يعلم الله الذين يَتسَلَّلُون منكم لِواذا ﴾                                                                        |
| [آية ٢٣، سورة النور]                                                                                                      |
| <b>ــ ﴿</b> قل كلُّ يعمل على شاكِلَته﴾                                                                                    |
| [آية ٨٤، سورة الإسراء]                                                                                                    |
| ــ ﴿ قُلُ لَنْ يَنْفَعَكُمُ الفرارِ إِنْ فَرَرْتُمْ مِنَالُمُوتَ أَوْ الْقَتْلُ وَإِذًا لَا تَمْتَعُونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ |
| [آية ١٦، سُورة الأحزاب]                                                                                                   |
| ـــ ﴿ كَانَ النَّاسَ أَمَةً وَاحِدَةً ﴾                                                                                   |
| [آية ٢١٣، سورة البقرة]                                                                                                    |
| _ ﴿ كَأَنْهُنَّ الْيَاقُوتِ وَالْمُرْجَانَ﴾                                                                               |
| [آية ٥٨، سورة الرحمن ]                                                                                                    |
| _ ﴿ كُلُّ شَيءَ هَالُكُ إِلَّا وَجَهُهُ لَهُ الْحَكُمُ وَإِلَيْهُ تَرْجَعُونَ ﴾                                           |
| آية ٨٨ ، سورة القصص]                                                                                                      |

| کرام 🏶         | ــ ﴿ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانَ، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإ                                              |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>T&amp;T</b> | [آية ٢٦_ ٢٧، سورة الرحمن ]                                                                                 |
|                | _ ﴿ كُلُّ نَفْسِ بِمَا كُسِبَ رَهِينَةَ إِلَّا أَصْحَابِ اليمين ﴾                                          |
| 997 (7)        | [آية ٣٨ًـ ٣٩ ، سورة المدثر ]                                                                               |
|                |                                                                                                            |
|                | ــ ﴿ كُلَّا إِنَ الْإِنسَانَ لَيَطْغَى ، أَنْ رَآهِ اسْتَغْنَى ﴾<br>تَــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| <b>٤.</b> 0    | [آية ٦ ـ ٧ ، سورة العلق]                                                                                   |
|                | _ ﴿ لا أقسم بهذا البلد، وأنت حلُّ بهذا ألبلد﴾                                                              |
| 0.7            | [آية ١ ـ ٢ ، سورة البلد ]                                                                                  |
|                | ـــ ﴿ لَا عَاصِمُ الْيُومُ مِنْ أَمِرِ اللهِ إِلَّا مَنْ رَحِمٍ ﴾                                          |
| Y00            | [آیة ۲۳ ، سورة هود ]                                                                                       |
|                | # \$                                                                                                       |
|                | _ ﴿ لَا يَكُلُفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وَسَعَهَا ﴾                                                        |
| ۲۳۲            | [آية ٢٨٦، سورة البقرة ]                                                                                    |
|                | ــ ﴿ لنريكَ من آياتنا الكبرى ﴾                                                                             |
| <b>YYY</b>     | [آية ٢٣ ، سورة طه]                                                                                         |
|                | _ ﴿ لا نكتم شهادة الله إنَّا إذا لمن الأثمين ﴾                                                             |
| ξVA            | [آية ١٠٦، سورة المائدة]                                                                                    |
|                | _ ﴿ لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتّم ﴾                                                          |
|                | حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم،                                                                            |
| 07V            | [آية ١٢٨، سورة التوبة ]                                                                                    |
|                | _ ﴿ لَكُلُّ أَجِلَ كِتَابِ ﴾                                                                               |
| 777            | [آية ٣٨، سورة الرعد]                                                                                       |
|                | ــ ﴿ لَكُلُّ جَعِلْنَا مَنْكُم شِرعةً ومِنْهَاجاً ﴾                                                        |
| ۸۰۲            | [آية ٤٨، سورةُ المائدة ]                                                                                   |
|                |                                                                                                            |

| ــ ﴿ لَهَا سَبِّعَةَ أَبُوابٍ ﴾                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [آية ٤٤، سورة الحجر ]                                                                                       |
| _ ﴿ لِي مُلك مِصـر﴾                                                                                         |
| [آیة ۵۱، سورة الزخرف ]                                                                                      |
| ـــ ﴿ مـا ضل صاحبكم وما غوى﴾                                                                                |
| [آية ۲ ، سورة النجم]                                                                                        |
| ــ ﴿ مَا كَانَ لَلَّنِّي وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغَفَّرُوا لِلْمَشْرِكِينَ وَلُو كَانُوا أُولَى قربى |
| [آية ١١٣، سورة التوبة]                                                                                      |
|                                                                                                             |
| _ ﴿ مِن المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه                                           |
| ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلًا، ليجزي الله الصادقين بصدقهم                                                |
| ويعذب المنافقين إن شاءأو يتوب عليهم إن الله كان غفوراً رحيما ﴾.                                             |
| [آية ٢٣- ٢٤ ، سورة الأحزاب]                                                                                 |
| ـــ ﴿ نَسُوا الذكر وكانوا قوماً بوراً ﴾                                                                     |
| آية ۱۸ ، سورة الفرقان]                                                                                      |
| ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                       |
| [آية ٥٠ ، سورة المؤمنون]٧١                                                                                  |
|                                                                                                             |
| _ ﴿ وأتيت من كل شيء ﴾                                                                                       |
| [آية ٢٣ ، سورة النمـــل] ٢٣٠                                                                                |
| _ ﴿ والجروح قِصاص ﴾                                                                                         |
| [آية ٤٥) سورة المائدة]                                                                                      |
| ــ ﴿ وَإِذْ ابْتُلْـــــى ﴾                                                                                 |
| [آية ١٢٤ ، سورة البقرة]                                                                                     |

| <ul> <li>﴿ وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمناً واجنبني وبني أن نعبد الأصنام ﴾</li> </ul>     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [آية ٣٥، سورة ابراهيم]٨٥٠                                                                        |
| ـ ﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مَيْثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبَدُونَ إِلَّا اللهُ وَبِالْوَالَدِينَ |
| إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسناً                                          |
| [اية ٨٣، سورة البقرة ]                                                                           |
| ــ ﴿ وَالشَّعْرَاءُ يَتَّبِّعُهُمُ الْغَاوُونَ ﴾                                                 |
| [آية ٢٢٤ ، سورة الشعراء]                                                                         |
| ــ ﴿ وَأَطْيَعُوا اللهُ وَرَسُولُهُ وَلا تَنَازَعُوا فَتَفْشُلُوا وَتَذْهُبُ رِيْحُكُمْ ﴾        |
| [آية ٤٦، سورة الأنفال]                                                                           |
|                                                                                                  |
| ــ ﴿ وَاعْتَدَتْ لَهِنَّ مَتَكُنًّا ﴾                                                            |
| [آیة ۳۱، سورة یوسف ]                                                                             |
| ـــ ﴿ وَأَفُوضَ أَمْرِي إِلَى اللهِ إِنَّ اللهِ بَصِيرِ بِالْعِبَادِ ﴾<br>                       |
| [آیة ٤٤، سورة غافر ]                                                                             |
| ـــ ﴿ وَأَمَّا بِنَعْمَةُ رَبِّكَ فَحَدَّثْ﴾                                                     |
| [آية ١١، سورة الضحي ] ٩٦٤                                                                        |
| ــ ﴿ وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم ﴾                                                                   |
| [آية ٢٣، سورة النساء]                                                                            |
| ــ ﴿ وَأَنَّ اللَّهُ لَا يَهْدِي كَيْدِ الْخَاتَنْيَنِ ﴾                                         |
| [آیة ۵۲، سورة یوسف]                                                                              |
| - ﴿ وَإِنَّ جَنَحُوا لَلْسُلُم فَاجَنَحَ لَهَا وَتُوكُلُ عَلَى الله إنه هو السميع العليم،        |
| [آية ٦١ ، سورة الأنفال ]                                                                         |
| ـ ﴿ وَإِنْ مَنْكُمُ إِلَّا وَارْدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتَّماً مَقْضِياً ﴾                   |
| آیهٔ ۷۱، سورهٔ مریم ]                                                                            |
| 1                                                                                                |

|                              | ـــ ﴿ وأنا به زعيــــم ﴾                                 |
|------------------------------|----------------------------------------------------------|
| ٧١٣                          | [آية ٧٢، سورة يوسف]                                      |
| •                            | ـ ﴿ وأنا على ذلكم من الشاهدين                            |
| V1                           | [آية ٥٦، سورة الأنبياء]                                  |
|                              | _ ﴿ وأنا لكم ناصِحٌ أمين ﴾                               |
| V17                          | [آية ٦٨، سورة الأعراف]                                   |
| سبحون،                       | ــ ﴿ وَأَنَا لَنْحَنَ الصَّافُونَ، وإنَّا لَنْحَنَ الْمُ |
| V17-V17                      | [آية ١٦٠-١٦٦، سورة الصافات                               |
|                              | ــ ﴿ وَأَنزَلْنَا مِن السَّمَاءُ مَاءً طَهُوراً ﴾        |
| ۸۲٦                          | [آية ٤٨، سورة الفرقان]                                   |
|                              | ـ ﴿ إِنِّي أَنَا أَخْــوكَ﴾                              |
| ٧١٣                          | [آية ٦٩، سورة يوسف]                                      |
| <b>6</b> 15                  | ــــ ﴿ وترى الناس سكاري وما هم بسكار                     |
|                              | [آية ۲ سورة الحج]                                        |
|                              | ــــ ﴿ وتمت كلمة ربك الحسني على بني                      |
|                              | [آية ١٣٧، سورة الأعراف ]                                 |
|                              | _ ﴿ وَجِزاء سيئةٍ سيئةٌ مثلُها﴾                          |
| 1.04                         | [آية ٤٠، سورة الشورى]                                    |
| صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون﴾ | _ ﴿ وَجَعَلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لمّا                |
| YT                           | [آية ٢٤، سورة السجدة]                                    |
|                              | ,                                                        |
| •                            | ـــ ﴿ وجعلها كلمة باقية في عقبهِ ﴾                       |
| ٥٨٩                          | [آية ٢٨ ، سورة الزخرف]                                   |

|                                         | ـــ ﴿ وحور عين، كَأَمَثَالَ اللَّوْلُؤُ الْمُكْنُونَ ﴾ |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1101,988                                | [آية ٢٢-٢٣ سورة الواقعة]                               |
|                                         | ــ ﴿ وَذَكُرُ فَإِنَ الذَّكُرِي ﴾                      |
| ۸٦٦                                     | [آية ٥٥ ، سورة الذاريات]                               |
|                                         | ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                  |
| YA7                                     | [آية ٦٩، سورة الأعراف ]                                |
| ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                  |
| 1.08                                    | ـــ و سيبان المدافعة يشران<br>[آية ٧ ، سورة الطلاق]    |
| 1,02,                                   | اید ۲ مسوره الصاری                                     |
|                                         | _ ﴿ وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ﴾              |
| YYY                                     | [آية ٢٢٧، سورة الشعراء]                                |
|                                         | _ ﴿ وفوق كل ذي علم عليم ﴾                              |
| 710                                     | [آية ٧٦ ، سورة يوسف]                                   |
| ·                                       |                                                        |
| می <i>ن</i> ک                           | ـــ ﴿ وَقُضي بينهم بالحق وقيل : الحمد لله رب العالم    |
|                                         | [آية ٧٥ ، سورة الزمر]                                  |
|                                         | ــ ﴿ وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي             |
|                                         | [آیة ٤٤، سورة هود ]                                    |
|                                         |                                                        |
|                                         | ـــ ﴿ وَكَذَلَكَ جَعَلْنَا لَكُلُّ نَبِّي عَدُواً ﴾    |
| 1.4.                                    | r 2 22 13                                              |
|                                         | _ ﴿ وَكُفِّى بِاللَّهُ عَلَيْمًا ﴾                     |
| 1.09                                    | [آية ٧٠ ، سورة النساء]                                 |
|                                         | _ ﴿ ولات حين مناص﴾                                     |
|                                         | [آیة ۳ ، سورة ص ]                                      |
|                                         |                                                        |

| . ﴿ وَلَا تَحْسَبُنَ اللَّهُ عَافَلًا عَمَّا يَعْمَلُ الْـظَالْمُونَ إِنْمَا يُؤْخُرُهُمْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ليوم تشخص فيه الأبصار،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| [آیة ۲۲، سورة إبراهیم]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ۔ ﴿ وَلَا تَزَرُ وَازْرَةً وَزَرَ أُخْرَى وَمَا كَنَا مَعَذَبِينَ حَتَّى نَبَعَثُ رَسُولًا﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| [آية ١٨، سورة فاطر وآية ١٥، سورة الإسراء] ٢٠٥، ٥٨١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| _ ﴿ ولا تسألُ عن أصحاب الجحيم﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| [آية ١١٩، سورة البقرة] ٢٩٥، ٢٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| _ ﴿ وَلَا تَسْتُويَ الْحَسْنَةُ وَلَا السَّيَّلَةُ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| [آية ٣٤، سورة فصلت]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| _ ﴿ وَلَا تَقَفُّ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عَلَمَ إِنَّ السَّمَعِ وَالْبَصْرِ وَالْفَوَّادِ كُلَّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| أولئك كان عنه مسئولًا ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| [آية ٣٦، سورة الإسراء]٩١٨.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| _ ﴿ وَلَا تَيْمُمُوا الْخَبِيثُ مَنْهُ تَنْفَقُونَ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| [آية ٢٦٧، سورة البقرة]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| _ ﴿ ولسوف يُعطيـكَ ربكَ فترضى ﴾<br>_ ﴿ ولسوف يُعطيـكَ ربكَ فترضى ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| _ مو ونسوف يعقيف ربات مرسى)<br>[آية ٥، سورة الضحى] ١١٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| رایه ۱۵ شوره اصفی این ۱۰۰۰ ۱۰۰۰ ۱۰۰۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| _ ﴿ ولِمنِ انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، إنما السبيل على .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| _ ﴿ وَلِمَنِ اسْصَرَ بَعْدَ طَلَمُهُ فَاوَلَنْكُ مَا صَيْهِم اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ |
| الدين يطلمون الناس ويبعون في المرتص بعير الماص الرساس المام ١٩٣٠ . ١٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| [آیة ۲۱ـ۲۱) سورة الشوری] ۲۰۰۰، ۹۳۷، ۹۳۷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| _ ﴿ ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| [آية ١٥٥-١٥٧، سورة البقرة] ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2 3 . 33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| - ﴿ وَلُو أَنَّا أَهْلَكُنَاهُم بِعَذَابٍ مِن قَبِلُهُ لَقَالُوا رَبِنَا لُولًا أُرْسُلُتَ إِلَيْنَا                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| رسولًا فنتبع آیاتك من قبل أن نذل ونخزی ﴾                                                                                                                     |
| [آیة ۱۳۶، سورة طه]۱۳۰۰ سورة طه                                                                                                                               |
| - ﴿ ولولا أَن تُصيبهم مصيبة بما قدّمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت<br>إلينا رسولاً فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين﴾                                          |
| [آية ٤٧، سورة القصص] ٥٨٠                                                                                                                                     |
| - ﴿ ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا                                                                                                          |
| سبحانك هذا بهتان عظيم ﴾                                                                                                                                      |
| [آية ١٦ ، سورة النور]                                                                                                                                        |
| <ul> <li>ـ ﴿ وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون، ذكرى وما كنا ظالمين ﴾</li> <li>[آية ٢٠٨ ـ ٢٠٩، سورة الشعراء ]</li></ul>                                      |
| ۔ ﴿ وَمَا كَانَ رَبِكَ مَهَلَكَ الْقَرَى حَتَى يَبَعَثْ فَي أُمُّهَا رَسُولًا يَتَلُو عَلَيْهِم آياتنا وَمَا<br>كُنا مَهْلَكِي الْقَرَى إِلّا وأهلها ظالمون﴾ |
| [آیة ٥٩، سورة القصص]٥٨٠                                                                                                                                      |
| [آية ١٥، سورة الإسراء]                                                                                                                                       |
| [آیة ۴۳ ، سورة العنکبوت ]                                                                                                                                    |
| [آية ٧٢، سورة التوبة ]                                                                                                                                       |

| ـ ﴿ وَمَنْ أَطْلَمْ مِنْ افْتَرَىٰ عَلَى الله كَذَبا﴾                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [آية ٦٨، سورة العنكبوت]                                                                              |
| _ ﴿ ومن يُرد فيه بالحادِ بظلم نذقه من عذاب أليم ﴾                                                    |
| [آية ٢٥، سورة الحج ]                                                                                 |
| ـــ ﴿ وَمَنْ يُضَلُّلُ الله فَمَا لَهُ مِنْ هَادَ﴾                                                   |
| ُ [آية ٣٣، سورة الرعد]                                                                               |
| ــ ﴿ وَمَن يَعْمَلُ مَثْقَالُ ذَرَةَ خَيْرًا يَرِهُ، وَمَن يَعْمَلُ مَثْقَالُ ذَرَةَ شُرًّا يَرَهُ ﴾ |
| [آیة ۷ ـ ۸ ، سورة الزلزلة ]                                                                          |
| ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                |
| [آیة ۲ ۶ ، سورة هود]                                                                                 |
| _ ﴿ وَنَحَنَ نَسْبِحِ بِحُمْدِكُ ﴾                                                                   |
| [آية ٣٠ ، سورة البقرة ]                                                                              |
| ـ ﴿ وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمـل صالحـاً غير الـذي                                             |
| كُنَّا نَعْمَـل أَو لَمْ نَعْمَرْكُمْ مَا يَتَذَكَّر فَيْهُ مَنْ تَذَكَّر وَجَاءَكُمْ النَّذْيَرِ ﴾  |
| [آية ٣٧، سورة فاطر]                                                                                  |
|                                                                                                      |
| ــ ﴿ وهو الذي يُنزَّل الغيثَ مِن بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الوليّ الحميد﴾                         |
| [آیة ۲۸، سورة الشوری]۲۰ الم                                                                          |
|                                                                                                      |
| _ ﴿ ووجدوا ما عملوا حاضراً ولا يظلم ربُّك أحداً ﴾                                                    |
| [آية ٤٩، سورة الكهف]                                                                                 |
| _ ﴿ ويسقون من رحيق مختوم، ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون﴾                                     |
| [آية ٢٥، ٢٦، سورة المطففين]                                                                          |

| ـ ﴿ ويطوف عليهم ولدان مخلَّدون إذا رأيتم حسبتم لؤلؤاً منثوراً ﴾                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [آية ١٩، سُورة الإِنسان]١١٥١                                                                                                                                           |
| ـ ﴿ يَا أَسْفِي عَلَى يُوسُفُ وَأَبِيضَتَ عَيْنَاهُ مِنَ الْحَزِنَ فَهُو كَظِّيمٍ ﴾                                                                                    |
| [آیة ۸٤، سورة یوسف]                                                                                                                                                    |
| ـ ﴿ يَا أَهُلُ الْكَتَابُ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبِينُ لَكُمْ عَلَى فَتَرَةً مِنَ الرُّسُلُ                                                                       |
| أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير،                                                                                                              |
| [آية ١٩، سورة المائدة]                                                                                                                                                 |
| _ ﴿ يَا أَيُهَا الذِّينِ آمِنُوا اللهِ وقولُوا قَولًا سِدِيداً ، يَصِلْحُ لَكُمْ أَعِمَالُكُمْ                                                                         |
| ــ ﴿ يَا أَيُهَا الَّذَينَ آمَنُوا اتقُوا اللهُ وقُولُوا قُولًا سَدَيداً، يَصَلَّحَ لَكُمَ أَعْمَالُكُمُ<br>ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً﴾ |
| [آية ٧٠ ـ ٧١ سُورة الأحزاب]١٨٠.                                                                                                                                        |
| _ ﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسَقَ بِنَبًّا فَتَبِينُـوا ﴾                                                                                       |
| [آية ٦ ، سورة الحجرات]                                                                                                                                                 |
| _ ﴿ يَا بَنِي إِسْرَائِيْسُلُ اذْكُرُوا نِعْمَتِي الَّتِي أَنْعُمَتُ عَلَيْكُمُ وَأُوفُوا                                                                              |
| بعهدي أوف بعهدكم ﴾                                                                                                                                                     |
| [آية ٤٠، سورة البقرة ]                                                                                                                                                 |
| _ ﴿ يُحلُّونَ فيها من أساور من ذهب ولؤلؤاً ولباسهم فيها حرير﴾                                                                                                          |
| [آية ٢٣، سورة الحج]١١٥١                                                                                                                                                |
| _ ﴿ يَخْرِج مِنْهِمَا اللَّوْلُو والمرجانَ ﴾                                                                                                                           |
| [آية ۲۲، سورة الرحمن ]                                                                                                                                                 |
| _ ﴿ يرسل عليكما شواظ ﴾                                                                                                                                                 |
| [آية ٣٥، سورة الرحمن]٩٧٤                                                                                                                                               |

| <ul> <li>         — ﴿ يُسقون من رحيق مختوم ، ختامه مسك ﴾         </li> <li>         [آية ٢٥ ـ ٢٦ ، سورة المطففين]</li></ul>     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| _ ﴿ يوم تشهد عليهم السنتُهُم وأيديهم وأرجُلُهم بما كانوا يعملون يومئذٍ يوفّيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحقّ المبين﴾ |
| [آیة ۲۲ ـ ۲۵، سورة النور]                                                                                                       |
| منهم يومئذٍ شأن يغنيـــه                                                                                                        |

\*\*\*

## فهرس الحديث

| <ul> <li>- «أتاني جبريل بالحمى والطاعون فأمسكتُ الحمى بالمدينة</li> </ul>                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| وأرسلت الطاعون إلى الشام » ٢٧٠٠ وأرسلت الطاعون إلى الشام                                             |
| - «اجرؤكم على الفتيا اجرؤكم على النار» المجرؤكم على النار»                                           |
| - «احتظر من النار بحظار »                                                                            |
| - «اختضبوا بالحناء فإنه يزيد في شبابكم ونكاحكم»                                                      |
| - «إخسأ فلن تعدو قدرك »                                                                              |
| - «إدا سبك رجل بما لا يعلم منك فلا تسبّه بما تعلم منه فيكون                                          |
| اجر ذلك ووباله عليه»                                                                                 |
| - «إِذَا طَبِحتُم فَكُرُوا فَيُهَا مِن الدَّبَاءَ، فإنه يَشَدُ قَلْبُ الْحَرِّدِ، بِي مِنْ الْمُرَوا |
| - "إذا كان يوم القيامة جاء أهل الجاهلية يحملون أوثانهم على ظهورهم" ٢٠٨                               |
| - «إذا كان يوم القيامه شفعت لأبي وأمي وعمى وأخ لى كان في الجاهلية. « ٥٨٢ -                           |
| - «أرأيتكم ليلتكم هذه؟ فإنّ على رأس مائة سنة منها لا يبقى ممّن                                       |
| هو اليوم على ظهر الأرض أحد» ٦٩٧ ظهر الأرض                                                            |
| - «أربع من سنن المرسلين، السواك والتعطر والحناء والنكاح»                                             |
| - «اطيب الطيب المسك»                                                                                 |
| - «أكتر حرر أهل الجنة العقيق» ١١٦٨                                                                   |
| ــ «اللهم أذهب عنه حرّها وبردها ووصبها»                                                              |

| ـ «اللهم حوالينا ولا علينا»                                               |
|---------------------------------------------------------------------------|
| ــ «إنَّ أدنى أهل الجنة منزلاً من له دار من لؤلؤة واحدة منها              |
| غرفها وأبوابها»                                                           |
| ـ «إن أزهد الناس في العالم أهله وجيرانه» ١٩٢-٦٩١                          |
| - «إن أزهد الناس في الأنبياء وأشدهم عليهم الأقربون» ١٩٦٠                  |
| ــ «إن الله خلق مكة قبل أن يخلق شيئاً من الأرض بألف عام، وحفَّها          |
| بالملائكة فحيث وقفوا فهو حدُّ الحرم والمسجد الحرام» ١ · ٥- ٢ · ٥          |
| - «إن الله طيب يحب الطيب نظيف يحب النظافة»                                |
| $_{-}$ "إن الله عصم هذه الأمّة أن تجتمع على ضلالة $_{\parallel}$          |
| ـ «إن الله عصم أمتي من أن تجتمع على ضلالة»                                |
| _ «إن الله ليكفّر عن المؤمن خطاياه بحمّى ليلة» ٤٢٥                        |
| ــ «إن الله تعالى يبعث على رأس كل مائة سنة                                |
| من يُجدّد لهذه الأمّة أمر الدين» ٣٨٩ ، ٣٨٩ ، ٦٨٦                          |
| ــ «إن أولاد المؤمنين في جبل في الجنة له وسامة يكفلهم إبراهيم وسارة » ٩٩٥ |
| _ «إن الإِيمان يأزرُ إليها كما تأزرُ الحية إلى حُجرها » ٧٧٥               |
| ـ «إن حُمّى ليلة كفارة سنة»                                               |
| ــ «إن الشيطان يحبُّ الحمرة فإيّاكم والحمرة وكل ثوب ذي شهرة. » ٤٣٩        |
| ــ «إن طِيب الرجال ما ظهر ريحه وخفى لونه، وطيب النساء مــا ظهر لــونه     |
| وخفی ریحه»۹۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰                               |
| ــ «إن عليهم التيجان أدنى لؤلؤة منها تضيءما بينالمشرق والمغرب»١١٥٢ـ ١١٥٣  |
| ـــ «إن في الجنة شجرةِ من خير الشجر لها ضروع كضروع البقر » ٩٩٥            |
| ــ «إن في الجنة لعمداً من ياقوت عليها غرف من زبرجد»                       |
|                                                                           |

| ىء القرآن يؤتى بياسمين الجنة في قبره »                                 | _ «إن قار       |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| نبر روضة مِن رياض الجنة»                                               | _ «إن الة       |
| باً عليّ ليس ككذب على أحد، ٨٦٩ كذب على أحد،                            | ــ «إن كذ       |
| ت صادقاً فأعد للفقر تجفافا، ٧٦٨                                        | ــ «إن كن       |
| مجتهد له أجرٌ واحد إذا أخطأ»                                           | _ «إن الـ       |
| سكم نسباً وصهراً وحسباً، لم يزل الله ينقلني من الأصلاب الطيبة          | _ ﴿أَنَا أَنْفُ |
| ل الأرحام الطاهرة وصفَّى مهذباً لا تنشعب شُعبتان إلاَّ كنت في خيرهما ، |                 |
| ا خيركم نفساً وخيركم أبا ،                                             | فأز             |
| أخاك ظالماً أو مظلوماً، قيل كيف أنصره ظالماً ؟قال: ترده عن الظلم، ٢١٦  | _ «أنصر         |
| لأمور ثلاثة: أمر تبين لك رشده، فاتبعُّهُ، وأمر تبين لك                 | _ «إنما ا       |
| به فاجتنبه، وأمر اختلف فيه فرده إلى عالمه» ٩١٨ .                       | غي              |
| ن روى حديثاً باطلًا أو أقره كان النبي ﷺ خصمه يوم القيامة » ٢٣٠         | ــ «إنه مر      |
| أفضل من العرفس العظيم»                                                 | _ «أنها أ       |
| صفیة»                                                                  | _ «إنها ·       |
| الجنة سائحة على وجه الأرض حافتاها خيام اللؤلؤ                          | ــ «أنهار       |
| طينها المسك الأذْفر»                                                   | ور              |
| ل إليّ أني حرمتُ النار على صُلبِ أنزلك وبطنٍ حملك»                     | ـــ «أوحم       |
| ما يرفع الركن والقرآن ورؤيا النبي في المنام» ١٥-٥١٥                    | «أول            |
| الله أرقيك والله يشفيك، من كل داء يؤذيك» ٤٢٧                           | ــ «بسم         |
| الله الكبير نعوذ بالله العظيم من كل عِرق نعّار، ومن شرحرّ النار ٢٧ ٤   | ـــ «بسم        |
| ، من خير قرون بني آدم قرناً فقرناً حتى كنت من                          | _ «بعثت         |
| قرن الذي كنت فيه»                                                      | Ji              |

| . ﴿ بَنِّي اللَّهُ جَنَّةً عَدَنَ : لَبَنَّةً مِنْ يَاقُوتُهِ حَمْراءً وَلَبُّنَّةً مِنْ زَبْرَجَدَة خضراء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ولبنة من ذُرَّة بيضاء»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| . «تختموا بالياقوت فإنه ينفى الفقر»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ـــ «تختموا بالعقيق فإنه مبارك»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ـ «تختموا بالعقيق فإنه ينفي الفقر»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ـ حبّب إليّ من دنياكم النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة» ١٠٩٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ـ «الحمى شهادة»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ـ خلق الله الجنة ملاطها المسك وحشيشها الزعفران                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| _ «خلق الله موضع البيت الحرام من قبل أن يخلق  ثور عصام عصام عصام عصام عصام عصام عصام عصام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| سيباس الراص بالسي السام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| _ «الخيمة درةً مجوفةً طولها في السماء ستون ميلًا» ١١٥٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ــ «دار المؤمن في الجنة من لؤلؤة وسطها شجرة تنبت الحلل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ياخذ بأصبعيه سبعين حُلة ممنطقة باللؤلؤ والمرجان» ١١٦٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| _ «الدرجة الثالثة من الجنة دُورها وبيوتها وأبوابها وسُررها ومواليقها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| مهز ياقوت ولؤلؤ وزبرجد»١١٤٦ ١١٤٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| _ «درجة اللؤلؤ والياقوت ورضراضها اللؤلؤ وترابها الزعفران » ١١٤٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| _ «دونكها فإنها تُجمّ الفؤاد»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| - «ذراري المسلمين يوم القيامة تحت العرش شافعين ومشفعين »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| _ «داري المستعين يوم المية على المستعين على |
| _ «رايت شدره المسهى فرد به صوف مجر ١٠٦٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| _ «الرجل يحدب الحدبه فيحدث بها عبيع الحل الرحل المحدب العدب المحدد المرجل عبد المحدد  |
| _ «سالت ربي اللاحين من دريه البسر فاحصاليهم»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| ــ «سئل عن أبويه، فقال: ما سألتهما ربي فيعطيني فيهما                 |
|----------------------------------------------------------------------|
| وإني لقائم المقام المحمود»                                           |
| ــ «سماع أهل الجنة من أجام قصب اللؤلؤ الرطب                          |
| يدخل فيهــا الـرياح»١٠٥٣.                                            |
| ــ «سيد الاستغفار: أن يقول العبد: اللهم أنت ربي لا إله إلاّ أنت      |
| خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدِك ما استطعت » ٧١٧               |
| ــ «سيّد الرياحين في الدنيا والأخرة الفاغية» ٤٧٤                     |
| ــ «سيّد ريحان أهل الجنة الفاغية»                                    |
| ـــ «شمُّوا النرجس فإن في القلب حبَّة من الجنون والجذام              |
| والبرص لا يقطعها إلاّ شمّ النرجس»                                    |
| ــ «عليكم بالقرع فإنّه يزيد في الدماغ» ٤٨١                           |
| - «عليكم بالمرزنجوش فشموه فإنه جيد للخشام»                           |
| - «عليكم بسيد الخضاب الحناء يطيب البشرة ويزيد في الجماع»             |
| ــ «الغرفة ياقوتة حمراء أو زبرجدة خضراء أو درة بيضاء»                |
| - «فإنّ المنبت لا أرضاً قطع ولا ظهراً أبقى» ١٠٠٠ لا أرضاً            |
| _ «فإنها تشد القلب، وتطيب النفس، وتذهب بطخاوة الصدر»                 |
| ــ «في الجنة خيل من ياقوت لها من الذهب جناحان،                       |
| ي إذا ركبها صاحبها طارت به في الجنان»١١٤٦                            |
| ــ «في الجنة نهر يقال له الريان عليه مدينة من مرجان لها              |
| سبعون ألف باب من ذهب وفضة لحامل القرآن» ١١٦٠ ـ ١١٦١                  |
| ــ «قلت يا رسول الله: أخبرني عن قوله تعالى :﴿وحور عين﴾ قال:حور: بيض، |
| عين: ضخام العيون شفر الحوراء بمنزله جناح النسر» ٩٤٤                  |

|                | _ «الكذب حجانب الإيمان»                                     |
|----------------|-------------------------------------------------------------|
|                | ـ «كل مولود ولد في الإسلام فهو في الجنة شبعان ريان يقول:    |
| 997-990        | یا رب أورد علیّ أبوي»                                       |
| ٣١٢ «-         | ـ «كلوا السفرجل فإنه يجم الفؤاد ويشجع القلب، ويحسن الول     |
| ۳۱۲            | ــ «كلوا السفرجل على الريق»                                 |
| 1.84           | - «كن في الدنيا كأنك غريب»                                  |
| 1107           | ــ «الكوثرُ شاطئاه اللؤلؤ والزبرجد والياقوت»                |
| <b>{*</b> 0    | _ «كان الطف الخلق تكلماً، وأكثر الناس تبسماً »              |
|                | ـــ «كان رسول الله ﷺ إذا نزل عليه الوحي صُدع فيغلفُ رأسه بـ |
| 1177           |                                                             |
| ٤٨٠            | _ «كان النبي ﷺ يحب القرع»                                   |
| ٤٨٠            | ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                       |
| ۲۳۰            | ـــ « كان يعجبه النظـر إلى الأبــرح»                        |
| ٤٨٦            | _                                                           |
| مر الله » ۸٦۲  | ــ «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى تزال يأتي أ   |
| ٥٨٦            | ــ «لا تسبوا الياس فإنه كان مؤمناً»                         |
| Y\X            | _ «لا تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس بالدنيا لكع به لكع»   |
| کنت مکانه، ۹۸۵ | ــ «لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول: يا ليتني |
|                | _ «لا ضرر ولا ضرار»                                         |
|                | _ «لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فتمسه النار»     |
| ۹۰۳            | ـــ «لكل قرنٍ من أمتى سابقون»                               |
| ۰۸۳            | _ «لم أزل أُنقل من أصلاب الطاهرين،                          |
| ٠ ٢٢٨          | ــ «لو كان المؤمن في حجر ضبّ خرب»                           |

| <ul> <li>- «ليس عبد مؤمنُ يصلي في ليلة من رمضان إلا بنى الله له بيتاً في الجنة</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| من ياقوتــــة حمــراء»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| - «ليس في الجبهة صدقـة» مدقـة» - ١١٢٧-١١٢٦ الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| - «ماء زمزم لما شرب له»ه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| - «ما من ورقة من ورق الهندباء إلّا عليها قطرة من الجنـــة»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <ul> <li>«ما من ورقة من ورق الهندباء إلا عليها قطرة من الجنـــة»</li> <li>«ما كان برسول الله ﷺ قُرحة ولا نكبة الا أمرني أن أضع عليه الحناء »</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| - «ما لعبدي المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفية من أهل الدنيا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| تسم احتسبه إلا الجنسة » ٩٧٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <ul> <li>– «ما من أمير عشرة إلا أتى الله يوم القيامة مغلولة يده إلى عنقه. فإن</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| كان محسناً فك عنه وإن كان مسيئـاً زيد غلاً على غلـــه» ٧١٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| - «ما نال رجل من جسيم الخير إلاّ بالصبـر»٢٢٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| - «مثل الفاجر الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة» ١٦٩ ١٩٥٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| - «مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| طعمها طیب وریحها طیب » ۳۰۳ میمها طیب وریحها طیب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ــ «مروا أبا ثابت فليتصدق، داووا مرضاكم بالصدقــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ـــ «من أذى لي وليّاً فقد آذيته بالحرب »٩٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ـــ «من أخاف لي وليّاً فقد بارزني بالعداوة وأنا الثائر لأوليائي يوم القيامة » ٧ · ٩ · ٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| - " من أصبح منكم اليوم صائماً؟ قال أبويكي: أنا، قال: فه: ته منكم اليوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| جنازة؟ قال أبو بكر: أنا، قال: فمن أطعم منكم اليوم مسكيناً؟ قال أبو<br>بكن أنال قال: فريد ما منكم اليوم مسكيناً؟ قال أبو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| بحر الله على علا منكم اليوم مريضًا قال أبو بكو: أنا من أصب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| بمصيبة فليتعز بمصيبته بي عن حملها فإنه لن يصاب أحد من أمتي من                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| بعدي بمثلها » ۱۹۷۶ مثلها |

| ـ من أصيب بمصيبة فليذكر مصيبته بي فإنها أعظم المصائب» ٩٧٦.                     |
|--------------------------------------------------------------------------------|
| ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                          |
| ودعاني إليها وأنا أسرع شيء إلى نصرة أوليائي » ٩٠٧                              |
| ــ «من بث لم يصبر، ولا دعوت قطّ على من ظلمني» ٢٢٩                              |
| ــ «من تختم بالعقيق لم يزل يرى خيراً»                                          |
| ــ «من تعلم العلم ليجاري به العلماء أو يماري به السُّفهاء أو يصرف وجوه         |
| الناس إليه أدخله الله النسار» ٣٧٨                                              |
| ـ «من دعا على من ظلمه فقد انتصر »                                              |
| ــ «من ذكر مصيبة وإنى تقادم عهدها فاسترجع كتب الله له من الأجر مثـــــل        |
| يـوم مصيبــة»                                                                  |
| - «من رآني في المنام فقد رآني حقاً فإنّ الشيطان لا يتمثل بي ولا بالكعبة ٥،٠٥ ه |
| ــ «من روى عنّي حديثاً وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين» ١١٥٥                  |
| ــ «من سمّى المدينة يثرب فليستغفر الله»٠٠٠٠ من سمّى المدينة يثرب فليستغفر الله |
| ـــ «من صام الأربعاء والخميس والجمعة بني الله له قصراً في الجنة من لؤلؤة       |
| وياقوت وزمرد وكتب له براءة من النار» الماد                                     |
| _ «من صام رمضان وأتبعه ستًا من شوال كان كصوم الدهـر» ١١١٨                      |
| ــ «من صام يوماً من رمضان في انصات وسكون بني له بيت في الجنـــة                |
| من ياقوتة أو زبرجدة خضـــراء »                                                 |
| ـــ «من طاف بالبيت سبعاً، وصلى خلف المقام ركعتين وشرب من ماء زمزم              |
| غَفَـر الله له ذنوبه كلها بالغة ما بلغـــت »                                   |
| ـــ «من عادى أولياء الله فقد بارز الله بالمحاربة»                              |
| _ «من عُرض عليه طيب فلا يرده فإنه خفيف الحمل طيب الرائحة » ١٠٨٩                |
| _ وم: كان حالفاً فليحلف بالله ، ٤٠٧ ـ                                          |

•

|      | ــ «من كان يؤمن بالله واليوم الأخر فلا يجلس على مائدة يدار    |
|------|---------------------------------------------------------------|
| A78  | ــ «من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار»                |
|      | ــ من مات له ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث كانوا له حجاباً م |
| 1104 | ـ «نخل الجنة جذعها زمرد أخضــر »                              |
| YY9  | - «واعلم أن النصر مع الصبـــر»                                |
|      | ـ «ولا ينفع ذا الجدُّ من الجدُّ »                             |
| ۸٤٢  | - «يطبع المؤمن على الخلال كلّها غير الكذاب والخيانــة»        |

\*\*\*

.

# فهرس الشعـــر

| الجزء<br>والصفحة<br> | عدد<br>الأبيات | بحره     | قائله                   | قافيته            | صدر<br>البيت           |  |  |  |
|----------------------|----------------|----------|-------------------------|-------------------|------------------------|--|--|--|
|                      |                |          |                         |                   |                        |  |  |  |
| 997                  | ١              | الطويل   | المعري                  | أمراء             | أد . جأ                |  |  |  |
| 0 • 9                | ۲              | البسيط   | ••                      | العطاء            | أتمش <i>ي</i><br>بكعبة |  |  |  |
| ۸۸٥                  | ٣              | الخفيف   | بن قانصوه               | استفاءً           | بععبه<br>أنت           |  |  |  |
| 979                  | ٣              | الخفيف   | البوصيري                | كرماءً            | _                      |  |  |  |
| 771                  | ١              | الوافسر  | بو تمام<br>أبو تمام     | سواءً             | وی <i>دی</i><br>اڈا    |  |  |  |
| ٦٣٧                  | ۲              | الوافر   | الصاحب                  | اهتدائي           | إذا<br>اصمك            |  |  |  |
|                      |                |          | شرف الدين               | رستاني            | اصما                   |  |  |  |
|                      |                |          | الأنصاري                |                   |                        |  |  |  |
| 771                  | 1              | مجزوء    | -                       | ماء               |                        |  |  |  |
|                      |                | الكامل   |                         |                   | نيروز                  |  |  |  |
| AF 0                 | Y              | الوافر   | ابن حجر                 | وماء              |                        |  |  |  |
|                      |                |          | بق<br>العسقلان <i>ي</i> | 3.5               | نبي                    |  |  |  |
| <b>V9</b> 1          | ۲              | الكامل   | التميمي                 | الشفهاء           | أحبابنا                |  |  |  |
|                      |                |          | الغزي                   | , 4               | احباب                  |  |  |  |
| 719                  | ١              | الطويل   | المتنبي                 | الندي             |                        |  |  |  |
| •                    | 79             | المقتارب | الشعلبوني               | الهدى             | ووضع<br>ا. اد          |  |  |  |
| 0 20 _               |                |          | <b></b>                 | D- <del>4</del> . | أدواد                  |  |  |  |

| الجزء<br>أت والصفحة | عدد<br>الأبيا | يحره       | قائله                          | قانيته          | صدر<br>البيت<br>    |
|---------------------|---------------|------------|--------------------------------|-----------------|---------------------|
| ٥٢٣                 | جز ۲          | مجزوء الر- |                                | الورى           | ضيافة               |
| 077_<br>071         | ١.            | المتقارب   |                                | المصطفى         | أدواد               |
| 077_<br>77X         | ۲             | السريع     |                                | البلوى          | وأهيف               |
| 797                 | 4             | ن مجزوء    | أبو المحاس<br>العجمي<br>الحلبي | هوی             | المرة               |
|                     |               |            | <b>-</b>                       | 4.1.            | على                 |
| 1.11                | ١             | الطويل     | أبو تمام                       | عجائبُ<br>شرابُ | حى<br>لا تنكروا     |
| ٥١٦                 | ۲             | الكامل     |                                |                 | ر تناصرو.<br>وأنك   |
| ۷۸٥                 | ١             | الوافر     | النابغة<br>الذبياني            | الغرائب         | والك                |
| ۷۲۰                 | ١             | البسيط     | محمد بن<br>عبد الله            | وحسّابُ         | وللحديث             |
|                     |               |            | الأنصاري                       | * . * . *       | والفضل              |
| 777                 | 1             | البسيط     |                                | تحتجبُ<br>مل أ  | و.تسس<br>یا حبذا    |
| ۲.۷                 | ۲             | مجزوء      | عبد الله<br>                   | طربُ            | ب حربت              |
|                     |               | الرجز      | بن المعتز                      | A 1             | وما                 |
| 790                 | 1             | الطويل     | <b>4</b> -                     | يتقلبُ<br>وقامُ | و <i>ي</i><br>وأظلم |
| 73.1                | 1             | الطويل     | المتنبي                        | يتقلبُ          | واطلم               |
|                     |               |            |                                |                 |                     |

| الجزء<br>والصفحة | عدد<br>الأبيات | بحره     | قائله        | قافيته  | صدر<br>البيت                          |
|------------------|----------------|----------|--------------|---------|---------------------------------------|
| VA9              | ٤              | البسيط   | الزمخشري     | الذهبُ  | ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| ٧٩٠ <u>-</u>     |                |          |              |         |                                       |
| 418              | ۲              | المتقارب |              | عجيب    | سفرجلة                                |
| *77              | 1              | الوافر   | الزمخشري     | قريب    | عسى                                   |
| 779              | ۲              | السريع   | ابن المعتز   | الرقيب  | وخوخة                                 |
| 717              | ١              | الوافر   | جريو         | كلابا   | فغضً                                  |
| 79               | ۲              | مجزوء    | ابن          | كذِبا   | ر <i>ب</i>                            |
|                  |                | الرمل    | قانصوه       |         |                                       |
| ٧٢٣              | ۲              | الرمل    | أبو العتاهية | قُلبا   | خُلقتْ                                |
| 775              | ١              | البسيط   | صالح بن      | عِنبا   | إذا                                   |
|                  |                |          | عبد القدوس   |         |                                       |
| 1.01             | ۲              | البسيط   | ابن الوروي   | محشوبا  | عدمته                                 |
| 1.77             | ۲              | الكامل   | أبو مسلم     | صوابا   | وإذا                                  |
| ۱۰۳۷_            |                |          | الجهني       |         |                                       |
| ۷۹٦              | ١              | الخفيف   |              | المحراب | مستحيل                                |
| 977              | ۲              | الوافر   |              | الشراب  | وكيف                                  |
| ۸۸۱              | ۲              | الوافر   | شمس          | لخطاب   | وقصاص                                 |
|                  |                |          | الدين        |         |                                       |
|                  |                |          | البسطامي     |         |                                       |
| ٧٦٣              | <b>Y</b> .     | المتقارب | درست         | الصواب  | 냅                                     |
|                  |                |          | العلم        |         |                                       |
| 444              | ۲              | الوافر   | عبد الله     | الثياب  | وكمثرى                                |
|                  |                |          | بن برغش      |         |                                       |

| الجزء<br>د والصفحة               | عدد<br>الأبيار   | بحره                                                                | قائله                                                                        | قافیته                                                         | صدر<br>البيت<br>                                      |  |  |  |  |
|----------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| 1177                             | ۱۳               | مجزوء                                                               |                                                                              | أدبي                                                           | يا دائماً                                             |  |  |  |  |
| \\\\<br>\\\                      | ٨                | السريع<br>البسيط                                                    | السيوطي                                                                      | الكذب                                                          | لو                                                    |  |  |  |  |
| - ۱۷۲<br>۱۱۵۱<br>۲۲۳             | ۲                | الطويل<br>· البسيط                                                  | ابن الجبلي                                                                   | كسبِ<br>القُضبِ                                                | ً إلا<br>انظر                                         |  |  |  |  |
| 1177<br>277<br>717<br>717<br>717 | Y<br>Y<br>Y<br>' | المنسرح<br>البسيط<br>الطويل<br>المنسرح<br>الوافر<br>مجزوء<br>الكامل | الفرجوطي<br>ابن وكيع<br>السيوطي<br>ابن المعتز<br>محمد بن<br>طاهر<br>الصنوبري | الرُّطبِ<br>مُرتغبِ<br>جانبِ<br>أعاجيبِ<br>المريبِ<br>المناقبُ | أما<br>كأنما<br>وتفاحة<br>انظر<br>والسقاط<br>ما عابني |  |  |  |  |
|                                  | ــتــ            |                                                                     |                                                                              |                                                                |                                                       |  |  |  |  |
| \\£°<br>\\£٣<br>{\\7             | Y<br>1<br>Y      | الطويل<br>البسيط<br>الكامل                                          | الحريري<br>الأخطيل<br>الأهوازي                                               | قوتُ<br>ياقوتُ<br>الأوقاتِ                                     | ومنْ<br>وطالما<br>للأس                                |  |  |  |  |
| ٥٩٥                              | ٤                | الخفيف                                                              | ٠٠٠ وري                                                                      | الممكناتِ                                                      | رؤيّة                                                 |  |  |  |  |

| الجزء<br>والصفحة |   | بحره    | قائله                                  | قافيته  | صدر<br>البيت |  |  |  |  |
|------------------|---|---------|----------------------------------------|---------|--------------|--|--|--|--|
| ٩٨٠              | ۲ | الوافر  |                                        | الفواتِ | بنی          |  |  |  |  |
| 007              | ٨ | الكامل  | القاضي                                 | بالأيات | يادار        |  |  |  |  |
| 004-             |   |         | عياض                                   |         |              |  |  |  |  |
| <b>V7</b> £      | ١ | الطويل  | عمرو بن معد<br>كرب الزبيدي             | كرُّتِ  | علام         |  |  |  |  |
| ۸۸۹              | ۲ | الطويل  | ابن المعتز                             | تابوتِ  | مِن          |  |  |  |  |
| 4.1              | ۴ | المنسرح | كشاجم<br>الرملي                        | مفتوتِ  | وراخ         |  |  |  |  |
| 1177             | ۲ | الخفيف  | ا لأخفش<br>الأخفش                      | المنعوت | وكأن         |  |  |  |  |
| 1174-            |   |         | النحوي                                 |         |              |  |  |  |  |
| 773              | ۲ | البسيط  |                                        | فتحت    | ويركة        |  |  |  |  |
|                  |   |         | ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |         |              |  |  |  |  |
| ۸۸۲              | ٥ | الطويل  | أبو الفتح<br>القمني                    | فيحدث   | Ŋţ           |  |  |  |  |
| -2-              |   |         |                                        |         |              |  |  |  |  |
| 1•٧٢             | ٣ | الطويل  | محمد<br>وهيب                           | أحوج    | لئن          |  |  |  |  |
| 117.             | ۲ | الكامل  | • = =                                  | وتمؤجا  | ما أحسن      |  |  |  |  |
| 1101             | ۲ | الوافر  | كشاجم<br>الرملي                        | واندماج | وعذبني       |  |  |  |  |

| الجزء        | عدد     | بحره         | قائله                     | قافيته   | صدر        |
|--------------|---------|--------------|---------------------------|----------|------------|
| والصفحة      | الأبيات |              |                           |          | البيت      |
|              |         |              |                           |          |            |
|              |         |              | -5-                       |          |            |
| ۸۰۰          | 1       | الكامل       | سعد بن                    | برائح    | من         |
|              |         |              | مالك القيسي               |          |            |
| 417          | ۲       | الكامل       |                           | يسبّغ    | قسم        |
| 914-         | •       |              | ,                         |          |            |
| 1.04         | ٣       | الكامل       | ابن دقیق                  | وتصبحوا  | ذنبي       |
| 1.08-        |         |              | العيد                     |          |            |
| ٤٥٧          | 4       | والمنسرح     | عبدالله المكيالم          | وينشرخ   | يا مُهديا  |
| V90          | 1       | ـ<br>الكامل  | البحتري                   | لا يفلحُ | وإذا       |
| 415          | ٣       | مخلع         | الفنجكردي                 | صلاحا    | زماننا     |
|              |         | البسيط       | •                         |          |            |
| ٨٨٢          | 1       | الكامل       | شمس الدين                 | مانتصحا  | فصح        |
| ۸۸۳_         |         |              | بن البرددار               |          |            |
| 990          | ١       | السريع       | المكيالي                  | مدح      | ذو         |
|              |         | · <u>-</u> . | -خ-                       |          |            |
| ٤٥٨          | ۲       | البسيط       | عز الدين                  | ضمنخ     | بنفسج      |
| 20,1         | ,       |              | ر ين<br>الموصلي           | <u> </u> | <u> </u>   |
| 907          | ۲       | السريع       | السيوطي                   | الاخا    | نظفت       |
| 907          | Y       | ري<br>الرمل  | السيوطي                   | وسخا     | مِن        |
|              | ,       | 0 0          | ر ي<br>ـ د ـ              | _        | •          |
| 1.14         | 1       | الطويل       | المتنبي                   | القصائد  | خليلي      |
| ***          | Y       | الطويل       | تقي الدين<br>تقي الدين    | واحدُ    | ۔ پ<br>أرى |
| YYA <b>-</b> | 1       | <i></i>      | <i>عي عدين</i><br>السروجي | •        | -          |
| 1 7 / 7 ==   |         |              | 'سرر.ي                    |          |            |

| الجزء<br>والصفحة | عدد<br>الأبيات | <b>بح</b> ره | قائله                         | قافيته   | صدر<br>البيت |
|------------------|----------------|--------------|-------------------------------|----------|--------------|
| 1.4.             | ١              | البسيط       | الأفوه الأودي                 | سادُوا   | لا يصلح      |
| 777              | ١              | الوافر       | كشاجم<br>الرملي               | المعادُ  | يعاد         |
| 794              | ١              | الطويل       | المتنبي                       | المساعدُ | وحيد         |
| 911              | ١              | الطويل       | أبو عينية<br>المهلبي          | بُعدُ    | وقلت         |
| 1.44             | ١              | البسيط       | أبو تمام                      | ولدُوا   | لو           |
| 4.1              | ٣              | المجتث       | ابن وكيع                      | يتوقد    | وجلنار       |
| 410              | ۲              | مجزوء الرجز  | _                             | الفُّهد  | سفرجلً       |
| ۸۰۰              | ۲              | الخفيف       |                               | مستزيد   | البسوا       |
| 727              | ١              | الكامل       | خداش بن زهير                  | وزنادا   | کم           |
| ۷۱٤              | ١              | الرجز        |                               | ابدا     | نحن          |
| 1.4              | ۲              | مجزوء الكامل | الحارث بن<br>حلزة             | جدًا     | يمش          |
| 7 <i>0</i>       | ۴              | الرجز        | الكذاب<br>الحرماني            | غُدوا    | لو           |
| ۸۹۷              | ۲              | الطويل       | المتنبي                       | تمردا    | إذا          |
| 395              | 1              | الطويل       |                               | مخسدا    | ويبيت        |
| 9 7 9            | 1              | الطويل       | عمر بن حفص                    | غدا      | وهون         |
| 11.8             | Å              |              | أبو الحسن<br>الجوهري          | کدا      | متنا         |
| ۸۳۳              | ٣              | -            | ناصر الدين<br>بن شاور الكناتم | عادِ     | سارق         |

| الجزء<br>والصفحة |   | بحره   | قائله                                 | تانيته | صدر<br>البيت |
|------------------|---|--------|---------------------------------------|--------|--------------|
| ٧٠٥              | ١ | الطويل | أبو تمام                              | لمعبد  | محاسن        |
| ٨٨٩              | ٣ | الطويل |                                       | مجرّد  | تفكرت        |
| 9 🗸 9            | ۲ | البسيط |                                       | الوجد  | ربيتهم       |
| ۱۱۰۳             | ۲ | الهزج  | البدر                                 | الخذ   | لعنبر        |
|                  |   | _      | الصاحب ,                              |        |              |
| ٣٢٣              | ۲ | الوافر | عبد الله                              | وږد    | وكمثرى       |
|                  |   |        | بن برعش                               |        |              |
| 790              | ١ | الكامل | الحماسي                               | للحسد  | موسومة       |
| 700              | ١ | الطويل | العديل بن                             | القصدِ | كمرضعةٍ      |
|                  |   |        | الفرخ العجلي                          |        |              |
| 1101             | ۲ | الكامل | العبي                                 | ومنضد  | انظر         |
| 11.8             | ۲ | الطويل | أبو جعفرأحمد                          | الجعد  | وسمراء       |
| ٦٧٤              | ۲ |        | جرح بن عمار<br>جعفر بن شمس<br>الخلافة | نقدي   | ប្           |
| 451              | ۲ | السريع | ·                                     | التلاد | یا عام       |
| ۱۰۲۳             | ۲ | البسيط | ابن بشران                             | جلدِ   | إن           |
| 977              |   | الكامل | أبو العتاهية                          | مخلّدِ | اصبر         |
| 47               | ١ | الكامل |                                       | أرقد   | والأولياء    |
| ٣٢،              | ١ | السريع |                                       | جمد    | الخمر        |
| 1188             | ۲ | الكامل | ابن مكنسة                             | الندي  | ماباله       |
| , , , , ,        |   | J      | الاسكندري                             | -      |              |
| 798              | ١ | الكامل | أبو تمام                              | السؤدد | وكذا         |

| الجزء<br>والصفحة |   | بحره   | قائله      | قافيته   | صدر<br>البيت<br> |
|------------------|---|--------|------------|----------|------------------|
| ۲۰.              | ۲ | الكامل |            | عود      | طعم              |
| ٥١٣              | * | السريع |            | للوفود   | کم               |
| 1771             | ۲ | الطويل |            | أغيد     | <b>وورد</b>      |
| 193              | ٣ | المجتث |            | زبرَجُدُ | حبازيات          |
| 7 9 1            | * | المجتث |            | يوجڈ     | رأيت             |
| ٨٨٥              | ۲ | الرمل  | ابن قانصوه | أشد      | لا عجيب          |
| 1171             | 4 | الكامل | الصنوبري   | تصعد     | وكأذً            |
|                  |   |        | ــ ذ ــ    |          |                  |
| 1.07             | 1 | البسيط | ابن الوردي | آذي      | ضاري             |
| <b>FA3</b>       | ۲ | السريع |            | بغداذي   | باكورة           |
|                  |   | _      | <b>-</b>   |          |                  |
| 0 • 9            | 4 | الوافر |            | المدائر  | لقد              |
| 770              | 1 | الكامل | أبو تمام   | قصارُ؟   | لو               |
| ٩٠٣              | ٣ | البسيط | ,          | وأقمارُ  | بهم              |
| 4 • ٤ _          |   |        |            |          |                  |
| 418              | 4 | الطويل | أبو نواس   | المقابر  | لئن              |
| 9.00 -           |   |        |            |          |                  |
| ٨٨٤              | ٨ | السريع | عبد الباقي | والمكثر  | من               |
| ۸۸٥ _            |   |        | الحنفي     |          |                  |
| 1.87             | , | البسيط | ابن الزبير | الحجر    | ولا              |
|                  |   |        | الأسدي     | _        |                  |
| 733              | ۲ | الرمل  | ابن المعتز | دڑ       | عيون             |

| الجزء<br>والصفحة | عدد<br>الأبيات | يخره         | قائله                     | قانيته         | صدر<br>البيت<br> |
|------------------|----------------|--------------|---------------------------|----------------|------------------|
| ٦٧٠              | ١              | السريع       |                           | لا تبصرُ       | اتبصر            |
| 710              | ۲              | الرجز        | كشاجم<br>الرملي           | خضر            | ململمات          |
| ۳.,              | ۴              | الطويل       | .بولن <i>ي</i><br>محمد بن | الخضر          | وأشجار           |
| ۳۰۱-             |                | <del>-</del> | حرب النحو:<br>الشهاب بن   | النَّظرُ       | لمصر             |
| <b>VY0</b>       | ۲              |              | انسهاب بن<br>فضل الله     | <b>-</b>       |                  |
| 404              | ۲              | البسيط       |                           | العطرُ         | شكوت             |
| 408 -<br>-777    | ١              | البسيط       | البحتري                   | البقرُ         | عليّ             |
| 191              | 4              | ¥ .          | ·                         | •              |                  |
| ۱**۸             | بط ۲           | مجزوء البس   |                           | فقرً           | مستحدث           |
| १०९              | ۲              | ر الكامل     | محمد بن نص<br>الله بن     | يُبهرُ         | أعليّ            |
|                  |                | ي            | محمد الشيبان              |                |                  |
| 1 • 7 £          | 1              | الكامل       | ابن کروان                 | مقبور          | يا بلدة          |
| 1.09             | ۲              | الكامل       | النحوي<br>أبو تمام        | حسور           | وإذا             |
| 714              |                | الطويل       | أبو العباس                | كثير           | ولد              |
|                  |                | 1 11         | بن سريح                   | العصافيرُ      | أكل              |
| ٧٨٣              |                | البسيط       | . f                       | تغییر<br>تغییر | ی<br>لا زال      |
| 375              | ۲              | الكامل       | أحمد بن<br>على العزي      | المراد         |                  |

| الجزء<br>والصفحة | عدد<br>الأبيا <i>ت</i> | بحره         | قائله                     | قافيته | صدر<br>البيت |
|------------------|------------------------|--------------|---------------------------|--------|--------------|
| ٥٩٣              | 1                      | البسيط       |                           | الصبرا | لا تحسب      |
| VYV<br>VYA_      | ٣                      | الطويل       | حاتم<br>الطائي            | هبُّرا | وكأين        |
| ۳۲۸              | ۲                      | الطويل       | •                         | نشرا   | وخوخة        |
| 1.17             | *                      | الطويل       | الشهاب<br>المنصوري        | محموا  | ووغدٍ        |
| ۸۸۰              | 4                      | الوافر       | شمس الدين<br>البسطامي     | زورا   | وقصاص        |
| 1100             | ۲                      | البسيط       | -                         | ممطور  | انظر         |
| 1107-            |                        |              |                           |        |              |
| 317              | Y                      | البسيط       | محمد بن<br>خليفة الأنباري | مشهورأ | حاز          |
| ٤٨٥              | ۲                      | الطويل       | رافع<br>الأندلسي          | بزنجار | وفرع         |
| 988              | ١                      | البسيط       |                           | بالنار | والمستجير    |
| 777              | ١                      | البسيط       |                           | بدينار | لو           |
| 1.7.             | ١                      | البسيط       |                           | بري    | مخسدً        |
| 117.             | ۲ ر                    | مجزوءالخفيف  | السيوطي                   | بري    | منبري        |
| 900              | ۲                      | الكامل       | السيوطي                   | أثر    | إن           |
| YAY              | ۲                      | السريع       | السودي                    | تدري   | لا تكره      |
| 987              | ۲                      | الوافر       |                           | تدري   | تحرف         |
| ۳۳۸              | ل ۲                    | مجزوء الكاما |                           | الصدر  | يا أيها      |

| الجزء<br>والصفحة | عدد<br>الأبيات | پحره   | قائله                                       | قافيته  | صدر<br>البيت<br> |
|------------------|----------------|--------|---------------------------------------------|---------|------------------|
| 799              | ۲              | الطويل | أبو عامر<br>الفضل<br>بن إسماعيل<br>الجرجاني | مُقصرً  | خذو              |
| 1100             | ۲              | الوافر | الطغرائي                                    | وخَضر   | الم              |
| 3.47             | ٧              | الطويل | سيدي محمد                                   | المناظر | رأيت             |
| ۲۸۰ _            |                | -      | وفسا                                        |         |                  |
| ۰ ۶۳             | ۲              | السريع |                                             | المنظر  | النيل            |
| 1188             | ۲              | السريع |                                             | للمنظر  | اما              |
| ۳۱۸              | ٣              | السريع | ابن                                         | الحمر   | كأنما            |
| ۳۱۹ _            |                |        | المعتز                                      | ,       |                  |
| 1127             | ۲              | البسيط |                                             | الزهر   | انظر             |
| ٩٨٦              | ١              | البسيط | مسلم بن<br>الوليد                           | مأجور   | يا ليتَ          |
|                  |                | (      | (صريع الغواني                               |         |                  |
| 1177             | ۲              | البسيط |                                             | الحور   | والنرجس          |
| 777              | ٨              | البسيط | صفي الدين<br>الحلي                          | ومجرور  | في               |
| ٤٧٠              | ١              | السريع | الشهاب<br>المنصوري                          | تكروري  | أهلًا            |
| ٧٨٣              | ١              | الكامل | أبو علي<br>البصيــر                         | الغورِ  | ردّوا            |
| ۲۸۸              | ٣              | الوافر | ابن قانصوه                                  | السعيرِ | غدا              |

| الجزء<br>والصفحة | عدد<br>الأبيات | يعحره    | قائله        | قافيته   | صدر<br>البيت      |
|------------------|----------------|----------|--------------|----------|-------------------|
| 193              | ۲              | المتقارب | ·            | نضير     | أتاني             |
| <b>Y11</b>       | ۲              | الوافر   | السيوطي      | النفير   | عددت              |
| 787              | ٣              | مجزوء    | الكميت بن    | الدوائر  | أنشأت             |
|                  |                | الرمل    | ز <b>يد</b>  |          |                   |
| 1 • • 8          | ٦              | المتقارب | علي بن       | بالنظر   | إذا               |
| 10-              |                |          | أبي طالب     |          |                   |
| 444              | ٣              | الهزج    |              | والمنظره | وكمثراء           |
| 984              | ۲              | مجزوء    | السيوطي      | وكفر     | إن                |
| - ۸۶ ۹           |                | الرجز    |              |          |                   |
| 377              | ۲              | الرمل    | محمد بن عبيد | غمر      | جر <sup>ّ</sup> ت |
| VY0 _            |                |          | الله الغافقي |          |                   |
|                  |                |          | <b>_</b> ;_  |          |                   |
| ٣٧٧              | ١              | المتقارب | الخنساء      | عجزا     | ومن               |
|                  |                | •        | <i> س</i>    |          |                   |
| 1.74             | 4              | الطويل   | ابن خالوية   | جالسُ    | إذا               |
| <b>YV</b> £      | ١              | الكامل   | ابن اللبانة  | الطاووس  | بلد               |
| 777              | ۲              | الطويل   | سعد الدين    | ملبوسا   | مجرّد             |
|                  |                |          | التفتازاني   |          |                   |
| 1.4.             | ٣              | الطويل   | ابن سلك      | المدرِّس | تصدّر             |
| 1.71_            |                |          | الغالي       |          |                   |
| ٤٤٠              | *              | المتقارب |              | الأنفس   | أقول              |
| 947              | ٣              | الوافر   | الخنساء      | نفسي     | ولولا             |

| الجزء<br>ن والصفحة | عدد<br>الأبيار | بحره        | قائله                     | قانيته   | صدر<br>البيت<br> |
|--------------------|----------------|-------------|---------------------------|----------|------------------|
| 1180               | Y              | الكامل      | ابن المعتز                | المجلس   | أرأيت            |
| 440                | ۲              | السريع      |                           | الشمس    | يا حبذا          |
| 1.17               | ط۲             | مخلع البسيا |                           | العكوس   | انقلب            |
| ٤٧٠                | ۲              | الوافر      | ابن عبد ربه<br>الأندلس    | الكؤوس   | وريحانٍ          |
| ٤٥٧                | ۲              | ً البسيط    |                           | القراطيس | بنفسجُ           |
| \$0A_              |                |             | <b>–</b> ص                |          |                  |
| 1.14               | 1              | الطويل      | أبو درهم<br>البندنيجي     | العصا    | الم              |
|                    |                | -           | ــ ض.                     | ı        |                  |
| 444                | ١              | الطويل      | . *                       | وحامض    | إذا              |
| 777                | ١              | الخفيف      | أبو تمام                  | تفيض     | إنّما            |
| 011                | ۲              | الطويل      |                           | تعويض    | قفوا             |
| AAY                | ۲              | الكامل      | شمس الدين                 | معنفا    | يا صاحبّي        |
|                    |                |             | البرددار                  |          |                  |
| <b>**</b> *        | ۲              | السريع      |                           | الأبيضاض | يا حبذا          |
| 941                | 4              | الكامل      | أبو الحسن                 | الفارض   | لم               |
| 944-               |                |             | الجزار                    |          |                  |
|                    |                |             |                           |          |                  |
| 1+14               | 4              |             | شهاب الدين<br>بن أبي حجلة | والبسط   | تقدم             |

| الجزء<br>والصفحة | عدد<br>الأبيات | يحره   | قائله                          | قافيته   | صدر<br>البيت |
|------------------|----------------|--------|--------------------------------|----------|--------------|
| 740              | ٤              | الكامل | ابن الساعاتي                   | يغلطُ    | لله          |
| ٦٢٣              | ١              | الطويل | طلائع بن<br>رزًيك              | سمطُ     | هي           |
| 949              | ٥              |        | جعفر بن ثعلب<br>بن المطهر بن ن | الدمياطي | ومحدّث       |
| 3.81             | ۲              | البسيط |                                | مخطوط    | تأمل         |
|                  |                |        | _ ظ _                          |          |              |
| ٧٨١              | 1              | الوافر |                                | غلاظُ    | واكذب        |
|                  |                |        | -ع-                            |          |              |
| ۸۱۲              | ١              | الطويل | بشار                           | يتوجع    | ولا بدّ      |
|                  |                |        | بن برد                         |          |              |
| ۸۱٥              | 1              | الكامل |                                | الرافع   | وكأنما       |
| ¥7\$             | ١              | الطويل | عمر بن                         | منافعً   | وصاحب        |
|                  |                |        | الفارض                         |          |              |
| 795              | ١              | الطويل | أبو تمام                       | مولُع    | لقد          |
| 998              | ۲              | الطويل | السيوطي                        | مسارعةً  | فإنى         |
| 701              | 1              | الطويل | المجنوني                       | الأصابع  | واصبحت       |
| 279              | ۲              | الكامل | ابن قيم<br>الجوزية             | فودّع    | زارت         |
| V10              | ١              | الرجز  | سلمة بن<br>الأكوع<br>الأكوع    | الرضع    | បាំ          |

| يات الجزء<br>يات والصفحة                 |        | بحره                            | قائله                                      | قافيته                                                     | صدر<br>البيت<br>                      |
|------------------------------------------|--------|---------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| ٥٧٧                                      | ٣      |                                 | <b>ــ فـ</b><br>شمس الدير·                 | رۇوف                                                       | حبا                                   |
| 8 £ 9<br>1 • <b>*</b> 1                  | ۲      | الوافر<br>المجتث                | الدمشقي<br>المعافري بن                     | القطافِ<br>فخفًى                                           | تجادلنا:<br>يا محنة                   |
| \• \• \• \• \• \• \• \• \• \• \• \• \• \ | ŧ<br>Y | البسيط<br>الوافر                | زکریا                                      | الكلفِ<br>الحروف<br>الــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | وفست <i>قِ</i><br>معيد <i>ُ</i><br>قل |
| ۸۸۰                                      | ۲      | ·                               | شمس الدين<br>بن المحدث<br>-ق               | الوفى                                                      | J                                     |
| 710_718<br>0V7_0V1                       | ۲      | الطويل<br>المنسوح               | العباس بن                                  | فراقً<br>الورقُ                                            | سفرجلة<br>من                          |
| 9 2 7                                    | ۲      | ا <b>لو</b> افر<br><del>.</del> | عبد المطلب<br>الحسن بن<br>عبد الله بن رواه | وخفق                                                       | وللزنبور                              |
| ٤٦٠                                      | ۲      | له<br>الكامل                    | مجير الدين<br>الحموي                       | محنق                                                       | عاينتُ .                              |
| 777<br>7 <i>9</i> 7                      | ۲<br>۲ | الهزج<br>الطويل                 |                                            | النبقا<br>تلاصقا                                           | تفاءلتُ<br>ومهدِ<br>تفاحة             |
| 719<br>1177                              | 7      | البسيط<br>مخلع البسيط           | الوادعي<br>الحدّاد                         | اعتنقا<br>الشقيقا                                          | انظر                                  |

| الجزء<br>والصفحة | عدد<br>الأبيات | بحره         | قائله         | قافيته   | صدر<br>البیت |
|------------------|----------------|--------------|---------------|----------|--------------|
| ٧٨٤              | 1              | الوافر       | أبو تمام      | الفراق   | نبخت         |
| 4.4              | ۲              | الكامل       |               | للمستنشق | أترجة        |
| ***              | ۲              | الكامل       | أبو محمد عبد  | محقق     | انظر         |
|                  |                |              | الجبار الصفلي |          |              |
| 1.44             | ٧              | الكامل       | الشافعي       | مغلقِ    | الجدُّ       |
| 307              | ١              | الخفيف       | معاوية بن     | الأنوقِ  | طلب          |
|                  |                |              | أبي سقيان     |          |              |
| 1177             | *              | مجزوء الكامل |               | الحريق   | انظر         |
| 1177             | ۲              | الخفيف       |               | دقيق     | جوهريّ       |
| 1177             | ۲              | الوافر       |               | أنيق     | وقد          |
| 777              | ٣              | مجزوء الكامل | ابن المعتز    | ذائق     | انظر         |
| m.               | ۲              | السريع       |               | الفائقً  | يا حبذا      |
|                  |                |              |               |          |              |
| 733              | ٤              | الوافر       | أبو نواس      | المليك   | تأمل         |
| - 433            |                |              |               |          |              |
| 1.11             | ١              | المتقارب     | المتنبي       | كالبكا   | وماذا        |
| 1.1.             | ١              | الرجز        | •             | دك       | يا من        |
| 0 A A = 0 A Y    | ۲              | مجزوء الكامل | عبد المطلب    | حلالك    | لأهم         |
| 1004             | ٣              | الوافر       | يوسف العجمي   | محكً     | الم          |
|                  |                |              | _ J _         |          |              |
| 0 E V            | ٤٨             |              | رجل من بني    | فاسألوا  | رأني         |
| 001_             |                | -            | عجل           | -        | <b>-</b>     |

| الجزء<br>والصفحة | عدد<br>الأبيات | يحره        | قائله                | قافيته     | صدر<br>المبيت |
|------------------|----------------|-------------|----------------------|------------|---------------|
| ٣٠٩              | ۲              | الطويل      | صلاح الدين<br>الصفدي | الفلائل    | أيا           |
| 707-70.          | ٥              | الطويل      | -<br>حميد الأرقط     | قائلُ      | <b>ಟ</b> ರ್   |
| <b>V9 Y</b>      | 4              |             | أبو النجم            | سفالُ      | لا يغرنكم     |
| 1.40-            | •              |             | القزويني .           | •          |               |
| 779              | ١              | الوافر      | محمد بن متاذر        | مالُ       | رضيا          |
| <b>٧</b> ٦٩      | ١              | الكامل      |                      | عاجلُ      | والمنع        |
| 707              | ١              | البسيط      | القطامي              | لو عجلوا   | وربما         |
| 1.99             | ۲              | السريع      |                      | سلسالُ     | لا عجب        |
| ۸۰۱              | 1              | الطويل      |                      | الفضلُ     | أبى           |
| 1.4.             | 1              | . الطويل    | أبو يحيى محمد        | المحافل    | وإنى          |
|                  |                | ي           | بن كناسة الأسد       |            |               |
| 77.              | ١              | البسيط      | المتنبي              | فُقل       | وقد           |
| 777              | 1              | الكامل      |                      | ينقل       | من            |
| ٣٥٠              | 1              | البسيط      |                      | الزلُل     | قد            |
| ٤٣٨              | ٣              | المجتث      | ابن السكرة           | لا علَّ    | للورد         |
|                  |                |             | الهاشمي              |            | `             |
| ١٠٦٥             | ۲              | مخلع البسيط |                      | ما يِقُولُ | خاصمني        |
| 717              | ١              | الوافر      |                      | الجميل     | أسأت          |
| ٦٧٤              | ١              | الوافر      | المتنبي              | الزلالا    | ومَنْ         |
| 707              | 1              | الطويل      | كثير عزة             | فضلًا      | سواء          |
| 1.11             | 1              | الكامل      | ابن المعتز           | عقلا       | وحلاوة        |

|   | الجزء<br>والصفحة | عدد<br>الأبيات | پهجره          | قائله                              | قافيته     | صدر<br>البیت |
|---|------------------|----------------|----------------|------------------------------------|------------|--------------|
|   | A\               | ١              | الرجز          |                                    | ما استعملا | فكا لحدث     |
|   | 1.77             | ١              | الطويل         |                                    | جهلا       | ار <i>ی</i>  |
|   | ۸٦٩              | ٣              | السويع         | محيي بن معا <b>ذ</b><br>النيسابوري | أولأ       | مواعظاً      |
|   | ۸۷٥              | ١              | الطويل         | الطرماح بن<br>حكم                  | طائل ِ     | لقد          |
|   | <b>V</b> A9      | ١              | الطويل         | أبو ذؤيب<br>الهذلي                 | لوائل      | وحتى         |
|   | 1.97             | ۲              | الوافر         |                                    | الرجال     | بدا          |
|   | 1.47             | ۲              | الوافر         | المتنبي                            | نحال       | راتيك        |
| - | ۸۸۳              | ٣              | الوافر         | ابن قانصوه                         | بالجلال    | أمجتهد       |
|   | ۸۸٥ ـ            |                |                |                                    |            |              |
|   | <b>£</b> £٣      | ٣              | مجزوء<br>الرمل | ابن<br>الروم <i>ي</i>              | ومحال ِ    | أيها         |
|   | ۸۸۳              | ۲              | الخفيف         | ۔<br>ابن قانصوہ                    | جدال       | قل           |
|   | الهما            | ١٤             | الطويل         | ابن شرف                            | ظلال       | سقى          |
|   | ~ 3 mm           |                | _              | القيرواني                          |            |              |
|   | <b>{9</b> 0      | . 7            | الوافر         | <u>.</u>                           | الجمال     | وبامية       |
|   | 9,00             | ۲              | المنسرح        | العباس بن<br>الأحنف                | الأجل      | يبكي         |

| _ | الجزء<br>والصفحة | عدد<br>الأبيات | يحره   | قائله                | قانيته           | صدر<br>البيت |
|---|------------------|----------------|--------|----------------------|------------------|--------------|
|   | 19               | 1              | الكامل |                      | لا تنجلي         | زعم          |
|   | 709              | ١              | الطويل | جرثومة<br>العنزي     | عِجْلِ           | رمتني        |
|   | ۷۰٥              | ١              | الكامل | أبو تمام             | تُنزل ِ          | ما أنت       |
| , | 7•7              | ۲              | الطويل | أبو حيان<br>الأندلسي | نقل <sub>ِ</sub> | وعاش         |
|   | 779              | ١              | الطويل | الفرزدق              | المتأمل          | وقد          |
|   | ٥١٣              | ۲              | الكامل |                      | مؤمل             | طف           |
|   | 1 * 7 7          | ١              | الكامل |                      | الجاهل           | لمًا         |
|   | ٧٨٤              | ١              | الوافر | أبو تمام             | الأصول           | متى          |
|   | ۲۸۸              | *              | البسيط | ابن الوردي           | بتقبيل           | ديار         |
|   | 1.41             | ۲              | الكامل | ابن النكل<br>المصري  | والعمل           | قل           |
|   | 1.77             | ١              | الطويل | أبو تمام             | الجهل            | أرى          |
|   |                  |                |        | - r -                |                  |              |
|   | <b>£ £</b> 0     | ۲              | الطويل | ابنجلنك<br>الحلبي    | قائمُ            | أر <i>ى</i>  |
|   | ۷۸۰              | 1              | الطويل | -<br>أبو تمام        | البهتم           | ولو          |
|   | 017              | ۲              | الوافر | ابن الصاحب           | استلامً          | ببابك        |
|   | ۸۱۸              | ١              | البسيط | البوصيري             | تجم              | ومَنْ        |

| الجزء<br>والصفحة |         | بحره        | قائله          | قافيته   | صدر       |
|------------------|---------|-------------|----------------|----------|-----------|
| وانصفحه          | الابيات |             |                |          | البيت     |
|                  |         |             |                |          |           |
| 795              | 1       | الكامل      | المتنبي        | الدَّمُ  | لا يسلم   |
| 1.79             | ١       | الكامل      | المتنبي        | ينعم     | ذو        |
| 1.77             | 1       | الطويل      | ۔<br>أبو تمام  | عالمُ    | ينال      |
| 1+47             | ١       | الطويل      | أبو زعبل       | أعلم     | وإذَ      |
|                  |         |             | التميمي        |          |           |
| 1.70             | ۲       | الطويل      | الزمخشري       | وأعلمُ   | وأضرني    |
| 735              | ١       | البسيط      | المتنبي        | ممم      | ៤         |
| 704              | ١       | <br>المنسرح | بي<br>أوس بن   | نفوسهم   | وازدحمت   |
|                  |         | <u> </u>    | حجر            | 1,00     |           |
| 770              | ١       | الكامل      | المتنبي        | لا يفهمُ | ومِن      |
| 7.4.2-4.4.2      | ٦       | الطويل      | ۔<br>ابن نباتة | أقوم     | تصبر      |
| 771              | ١       | الكامل      | خيار الكاتب    | كريم     | أو كلِّما |
| ۸۷۱              | 7       | الكامل      | المتوكل        | التعليمُ | يا أيها   |
| AYY_             |         |             | الليثي         |          |           |
| 780              | ١       | الطويل      | ثمامة بن       | العظائما | الآ       |
| •                |         | ي           | المحير السدوس  |          |           |
| 11.8             | *       | المجتث      | وجيه الدين     | احتكاما  | للمسك     |
|                  |         |             | المناوي        |          |           |
| ٨٨١              | *       | الوافر      | ابن البرددار   | إماماً   | روى       |
| ۸۸۲ ـ            |         |             |                |          |           |

| الجزء<br>والصفحة | عدد<br>الأبيات | بحره        | قائله               | قافیته  | صدر<br>البيت |
|------------------|----------------|-------------|---------------------|---------|--------------|
| ۸۸۱              | ۲              | الوافر      | أبو الفتح<br>الرسام | عواما   | نصرتم        |
| 11.4             | ٣              | البسيط      | الخوارزمي           | مضطرما  | أما          |
| //·V=            |                | •           |                     |         |              |
| 457              | 1              | البسيط      | •                   | والهرما | لكل          |
| 018              | ۲              | مخلع البسيط |                     | وضمًا   | في           |
| ٥١٨              | ۲              | الطويل      | بدر الدين           | ترنما   | وليل         |
| 019_             |                |             | بن الصاحب           |         |              |
| ۹۸۸              | ٣              | الوافر      | المعري              | عقيما   | أرى          |
| 777              | ١              | الخفيف      | البحتري             | والأثام | شوقتنا       |
| <b>£</b> 7V      | 1              | الوافر      | لجيم بن صعب         | حذام    | إذا          |
| <b>V9V</b>       | ١              | الكامل      |                     | الاكرام | اكرم         |
| 9.4              | ٤              | الخفيف      |                     | الكلام  | کڑ           |
| ۸۲٥              | ١              | الطويل      | نصيب بن رباح        | للمتقدم | ولكن         |
| 444              | ۲              | السريع      |                     | العندمي | كأنما        |
| 275              | ۲              | الطويل      | ابن الذوري          | عندم    | ونيلوفر      |
| 1.14             | ۲              | الطويل      |                     | بالأسم  | رابت         |
| 4.4              | ۲              | البسيط      | السيوطي             | ملتظم   | قل           |
| ۸۳۶              | ۲              | الكامل      | الأعور الشني        | التكلّم | وكائنُ       |
| 097              | ۲              | البسيط      | السيوطي             | والأمم  | شخ           |
| ٥٧٤              | ٤              | البسيط      | البوصيري            | بهم     | وكلً         |

| الجزء       | عدد     | بحره        | قائله           | قافيته    | صدر      |
|-------------|---------|-------------|-----------------|-----------|----------|
| والصفحة     | الأبيات |             |                 |           | البيت    |
|             |         |             | ***             |           |          |
| 799         | ۲       | البسيط      | علي بن جعفر     | مذموم     | رمانة    |
| ٨٩٤         | ۲       | الطويل      | ابن المعتز      | بنعيم     | وفستقة   |
| ٣١١         | ۲       | السريع      | ابن مماتي       | النعيم    | الله     |
| 1101        | ۲       | المجتث      | -               | الغماثم   | يا حُسنَ |
| 1 . 7 8     | ۲       | مخلع البسيط | عبد القاهر      | ھائم      | كَبُّرُ  |
|             |         | C           | الجرجاني        |           |          |
| 1.50        | ٥       | الطويل      | الشافعي         | الغنمُ؟   | أأنثر    |
| 1 • ٣٦ -    |         |             | ·               |           |          |
|             |         |             | _ i _           |           |          |
| 1 * 4 8     | ١       | الكامل      |                 | الفرِزانُ | وإذا     |
| 977         | ١       | الطويل      | سابق بن         | المساكنُ  | وللموت   |
|             |         |             | عبدالله البربري |           |          |
| <b>Y9</b> A | 1       | الكامل      | أبو تمام        | يهونُ     | وترى     |
| 7           | •       | البسيط      |                 | الدينُ    | ترك      |
| 804         | ۲       | الطويل      | كثير عزة        | يمين      | ولم      |
| 7.47        | Y       | البسيط      |                 | ووحدانا   | يا ليلة  |
| YAY_        |         |             |                 |           |          |
| 797         | •       | البسيط      | المتنبي         | کانا      | وهكذا    |
| ٥٨٧         | ١       | البسيط      |                 | خذلانا    | يا ليتني |
| १७९         | ۲       | السريع      | أبو القاسم      | فأحيانا   | أما      |
| 1104        |         |             | العطار          |           |          |

| <i>3</i> •  | عدد     | بحره                 | قائله         | قافيته          | صدر<br>البيت |
|-------------|---------|----------------------|---------------|-----------------|--------------|
| ت والصفحة   | الابيار |                      |               |                 |              |
| ٤٤٧         | ٣       | مجزوء                | ابن الوردي    | المني           | ឋ            |
|             |         | المتقارب             |               | وتؤذمنا         | لا تطمعوا    |
| 1.04        | 1       |                      | الأخضر الله   | _               | تنقًل        |
| 09.         | *       | -                    | ابن ناصر      | الساجدينا       |              |
|             |         | ني                   | الدين الدمشة  | 1               | لا مرحباً    |
| £ £ A       | مل ۲    | مجزوء الكا           |               | زينا<br>        | , ,          |
| 1109        | 4       | اهرالخفيف            | عبد الله بن ط | والمرجانِ<br>.ه | هي<br>ي      |
| 797         | ۲       | الكامل               | شرف الدين     | الرُّجحانِ      | ولشيمة       |
|             |         |                      | بن حموية      |                 | J            |
| 9 • ٢       | ٦       | الوافر               | اليافعي       | حسانِ           | نهاهُم       |
| 1117        | ۲       | الكامل               |               | الأغصان         | رمانة        |
| 1.40        | ٨       | السريع               | السيوطي       | يرضاني          | يقول         |
| - 54.1      |         |                      |               |                 |              |
| 1.0.        | ۲       | البسيط               | السيوطي       | واضغان          | ما زال       |
| 1177        | ۲       | البسيط               |               | أرقان <i>ي</i>  | يا أيها      |
| <b>V</b> 90 | ١       | الكامل               | الفرزدق       | بعمانِ          | لا تحسبنّ    |
| ٧٥٨         | 1       | الطويل               |               | بهوانِ          | أمن          |
| 707         | `       | ~ں<br>الطویل         | بشار بن برد   | الكروان         | شهدت         |
| <b>TVT</b>  | ,<br>Y  | <i>ب.ن</i><br>الطويل | الصاغاني      | ويدني           | وما زلتُ     |
| ***         | ٤       | البسيط               | -             | حسنِ            | وخوخةٍ       |
| 779-        |         |                      |               |                 |              |

| الجزء        | عدد     | يحره         | قائله       | قافيته    | صدر     |
|--------------|---------|--------------|-------------|-----------|---------|
| والصفحة      | الأبيات |              |             |           | البيت   |
|              |         |              |             |           |         |
| 441-440      | ٣       | المجتث       |             | فنونِ     | وسدرةٍ  |
| 277          | 7       | البسيط       |             | البساتينِ | الآس    |
| ۹۸۱ - ۹۸۰    | ۲       | البسيط       | الشافعي     | الدين     | إني     |
| ٣١٠          | 4       | البسيط       | أبو شجاع بن | المساكن   | أسيت    |
|              |         |              | هبة الله    |           |         |
| ٥٢١          | ۲       | الوافر       |             | آمين      | غنمنا   |
| 1.0.         | ۲       | البسيط       | السيوطي     | بإثنين    | قد      |
| 807          | ۲       | السريع       | ابن عناني   | عيني      | ما أحسن |
| 1.04         | ۲       | مجزوء البسيط | السيوطي     | يخدمونْ   | أشهدُ   |
|              |         |              |             |           |         |
| 9 • 8        | ١٠      | الطويل       | اليافعي     | حسابه     | لقد     |
| 9.0_         |         |              |             |           |         |
| 419          | ۲       | الطويل       | ابن رشيق    | قدهٔ      | وتفاحة  |
| ۳۲۰ _        |         |              | القيرواني   |           |         |
| ٣٠٧          | ۲       | المنسرح      | البديهي     | تصبعه     | کأن     |
| YV9          | 7       | الوافر       |             | اكمامّهُ  | وخص     |
| . 79+        | ۲       | البسيط       | بدر الدين   | أزاهره    | الله    |
| Y91_         |         |              | ابن الصاحب  | -         |         |
| ۲۸۰          | ٤       | الرمل        | ابن الفارض  | وباها     | جلَّفّ  |
| <b>TA</b> \_ |         | -            | <u> </u>    |           |         |
| ١٠٧٠         | 1       | البسيط       |             | عاداها    | قدُمُ   |

| الجزء<br>والصفحة | عدد<br>الأبيات | بحره     | قائله                 | قافيته   | صدر<br>البيت<br>ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
|------------------|----------------|----------|-----------------------|----------|------------------------------------------------------|
| <b>ξ</b> ο•      | ۲              | الكامل   | ابن جلتك<br>الحلبي    | أبوابها  | it                                                   |
| 1•4A             | ۲              | السريع   | السروج <i>ي</i>       | لثمتها   | في                                                   |
| ۳۱۰              | ۲              | الطويل   |                       | اصفرارها | وصفر                                                 |
|                  | ١              | عةالطويل | المتوغر بن ربي        | ذمُيمها  | وما                                                  |
| 1.4.             | ۲              | الطويل   |                       | قديمها   | وقد                                                  |
| 1.44             | ۲              | الطويل   |                       | وريمها   | ومن                                                  |
| ***              | ٤              | السريع   |                       | أحبابه   | یا ذا                                                |
| <b>ም</b> ፕ       | ٤              | السريع   |                       | تأديبه   | یا ذا                                                |
| <b>***</b> -     |                |          |                       |          | ·                                                    |
| ٣٠١              | ۲              | مجزوء    | أبو العلاء            | شجره     | وجلّنار                                              |
| ۳۰۲-             |                | الرمل    | الحمداني              |          | 6.4 1                                                |
| ٥٦١              | ۲              | الكامل   | الفرس خليل<br>الذهبي  | أمثاله   | لجلال                                                |
| 173 - 173        | ۴              | الكامل   | أحمد الزماني          | وجهده    | يرتاح                                                |
| <b>ም</b> ዓ ገ     | ١              | السريع   | صالح بن عبد<br>القدوس | نفسه     | لا تبلغ                                              |
| ٣٠٨              | ٥              | الرجز    |                       | روائه    | كأنما                                                |
| ۳۰۹ -            | •              |          |                       |          |                                                      |
| 000              | ۲              | ي الطويل | أبوشامة المقدس        | بظلة     | وقال                                                 |
| ·                |                |          | _ 1817_               |          |                                                      |

| الجزء<br>والصفحة | عدد<br>الأبيات | بحره                 | قائله                               | قافيته             | صدر<br>البيت  |
|------------------|----------------|----------------------|-------------------------------------|--------------------|---------------|
| 00V              | 11             | الطويل               | السيوطي                             | بوصله              | وزڈ           |
| -                | ٦<br>٢         | الطويل<br>الرمل      | ابن حجر<br>ابن الوردي               | حملهِ<br>تبجيله    | وزڈ<br>ادرکوا |
| 7 P A<br>3 T F   | ۴              | البسيط<br>الكامل     | ابن المعتز                          | النيهِ<br>التنبيهِ | انظر<br>ولکل  |
| 114.             | ۲<br>۳         | الخفيف<br>البسيط     | الوراق<br>الأرجاني                  | فیـــه<br>بأهالیه  | قلُ<br>هذا    |
| 1.14             | 1              | <br>السريع<br>الطويل | أبو حيان                            | ادبَهْ<br>خامده    | لو<br>لقد     |
| ٧٩.              | ,              |                      | الأندلسي                            | شاهده              | أخبارك        |
| 1.97             | ۲              | الرجز<br>السريع      | أبو حفص                             | قاعِدَه            | اشبهكِ        |
| 1·9V-            | ۲              | مجزوء<br>الكامل      | الشطرنجي<br>محمد بن<br>حازم الباهلي | کڈہ                | لا تعجبَّن    |
| 1.44             | ١              | السريع               | ۱۰ ۰ ۰ الفضل بن<br>أبي لهب          | حاضره              | إنْ           |
| 1·09<br>V10      | ۲              | الرجز<br>الرجز       | علي بن                              | طوزه<br>المنظرة    | عدمتهٔ<br>أنا |
|                  |                |                      | أبي طالب                            |                    |               |

| الجزء<br>والصفحة | عدد<br>الأبيات | -                 | قائله                    | قافيته   | صدر<br>البيت |
|------------------|----------------|-------------------|--------------------------|----------|--------------|
| 1.11             | ٥              | مخلّع<br>ن البسيط | محمد بن<br>حسّول الهمذان | النفيسة  | تقعدُ        |
| ٣.٧              | Y              | يا.<br>السريع     | ابن المعتز               | غضه      | حيّاك        |
| 228              | ۲              | البسيط            | ابن الرومي               | ملتقطه   | يا مادح      |
| ٤٨٨              | ٣              | المتقارب          | ,                        | جامغه    | ÄĬ           |
| ***              | ۲              | السريع            | صرّد                     | الصفره   | حيى          |
| ۸۶۰۱             | ۲              | الخفيف            | ابن عبد                  | تفريكه   | عنبري        |
| 1 • 9 9 _        |                |                   | الظاهر                   |          |              |
| 1•24             | ۲              | مجزوء الكامل      | محمود بن<br>أبي حفصه     | حيله     | لي           |
| 11               | ٣              | المجتث            | وجيه الدين<br>المناوي    | وزينه    | المسلك       |
| 917              | ۱۳             | الرمل             | السيوطي                  | أحكموه   | ليت          |
| 915-             |                |                   | -                        |          |              |
| ٦٨٩              | ٦              | السريع            |                          | السياميه | เร           |
| ٦٩٠_             |                |                   |                          |          |              |
| ٤٣٨              | Y              | الوافر            | النواجي                  | بهيّه    | قليلُ        |
| <b>۲</b> ٦٨      | ١              | الطويل            | المجنون                  | تلاقيا   | وقد          |
| A <b>Y</b> 9     | ۲              | الخفيف            | جلال الدين               | فريًا    | يا أخا       |
|                  |                |                   | القادري                  |          |              |

| الجزء<br>والصفحة |   | بحسره               | قائلــه                   | قافيتـه           | صدر<br>البيت   |
|------------------|---|---------------------|---------------------------|-------------------|----------------|
| 77 <i>A</i>      | ۲ | مجزوء الكامل        | ابن نباته                 | الأعادي           | زادت           |
| 998              | ١ |                     | أبو الحسن علم             | وجواري            | جاورت          |
| 907              | ۲ | <i>مي</i><br>البسيط | بن محمد التها.<br>ابن حجر | القاصي            | شرحي           |
| 4YA              | ١ | الطويل              | الحريث بن                 | ب<br>مثل <i>ي</i> | صر مي<br>ولولا |
| 7.\<br>7.\\      | ٧ | الوافر              | زيد الخيل<br>الحريري      | المعاني           | بها            |
| ٤٠٦              | ٣ | الكامل              | ابن الوردي                | القونوي           | انْ            |

\*\*\*

## فهرس الأعلام

\_ i \_

آدم : ۵۸۳، ۸۵، ۲۰۲.

إبراهيم (عليه السلام): ٧٣٢.

إبراهيم بن الفائز بن مبارك: ١٥٥.

إبراهيم النعماني: ٨٣٥.

الأبي محمد بن خلفة: ٢٠٩، ٧٣٢.

ابن أبي حاتم: ٦٠٢، ٢٠٣.

ابن الأثير أبـــو الفتح نصر الله بن

أبي الكرم: ٧٢٦، ٧٣٤.

أحمد بن حنبل: ۸۸۲، ۲۵۱، ۳۲۷، ۷۲۸، ۸۷۵.

أحمد الشرقاوي إقبال: ٣٥، ٣٦.

أحمد بن عمر بن سريج: ٩٢٤.

أحمد بن محمد بن الرفعة: ٦٨٤.

أحمد بن محمد بن عطاء الله: ٨٥٠.

أدِّ بن أُدَد: ٥٠٥.

الأزهري إسماعيل بن محمد بن أحمد: ٢٣٧.

ابن إسرائيك: ٨٣٥.

الإسكندر المقدوني: ٩٧٧.

أسماء بنت أبي بكر: ٢٨ .

إسماعيل بن أبي بكر الخراط: ١٦٠.

إسماعيل بن يحيى المزني: ٧٠٦.

الأسنـوي: ٨٢٤.

الأشرف قايتبـاي: ٢٢.

الأشعري أبو الحسن: ٥٧٩\_٩١٨.

ابن الأكغاني : ١٥٤.

اليزابت سارتين: ١٨٠، ١٩١.

أم سلمة: ٩٤٠.

أنس بن مالك: ٣٩٩، ٤٧٤، ٩٨٣،

.1107

الأوجاقى: ٩٦٤.

ابن أياس: ٢٤، ٣٥، ٣٨.

ـ بـ

البارزي شرف الدين أبو القاسم هبة الله: ٥٧٣.

الترمذي ، محمد بن عيسى: ٤٧٦. التفتازاني ، سعد الدين: ٧٢٥.

تقي الدين أبي بكر بن مزهر: ١٠٤١.

تماضر بنت عمر: ۹۷۸.

أبو تمام : ۷۹۸.

تمام بن محمد بن عبد الله: ٥٨٢.

التهانــوي: ۱۸۹.

۔ ٹ ۔

الثعالبــــــى : ١٤٢.

-ج-

الجرجاني: ١٨٩-١٠٢٤.

ابن جريج، أبو خالد عبد الملك:

۸۸۵، ۲۰۲، ۲۷۷.

ابن جرير، أبو جعفر: ٦٠٢، ٦١٢.

جلال الدين القادري: ٨٧٩.

الجوجري شمس المدين: ٧٦٧،

.1.08 .1.81

ابن الجوزي: ٤٧ ـ

الجوهري، إسماعيل بن حماد:

. 1177 . 777

الجويني ، عبد الملك: ٦٨٢،

. 170

ابن الجيعان، تاج الدين عبد اللطيف: ٧٧٥.

البخاري: ۲۹۰، ۵۸۰، ۲۲۸، ۱۱٤۹

بديع الزمان : ٤٢.

برسباي الأشرفي : ٥٦١، ٥٦١.

برهان الدين النعماني: ٥٦٥.

برولكمان : ٣٦.

البزار أبو بكر أحمد بن عمرو: ٤٧٦.

البساطي: ٩٢٣.

ابن بسام: ٤٢.

أبي بشر العلابي: ٢٢٣.

البقاعي برهان الدين: ٧٦٦.

أبوبكـــر: ۵۳۹، ۹۸۳.

أبو بكر الباقلاني: ٧٢٧.

أبو بكر الصديق: ٧١٦، ٧٢٨.

أبو بكر محمد المازني: ٨٠٢.

البكري الصديقي: ٤٢.

البلبيسي: ٤٢.

البلقيني، سسراج الـدين محمــد بن

سلامة: ۹۲۲.

البويطي: ۷۷۳، ۷۷۵، ۷۷۸.

ابن البيطار: ٤٨٩.

البيهقي أحمد بن الحسين: ٤٢٠،

773, 373, PPO, 1PP,

. 1107 . 1187

ابن الحشاء: ١٨٩. حليمة: ٩٤٨. الحماسي محمد بن بشير: ٦٩٤. أبو حمزة أنس: ٤٨١. أبو حيان محمد بن يوسف: ٢٤٦،

-خخالد بن صفوان: ٩٧٩.
ابن خطيب السقيفة شمس الدين بن إسماعيل: ٤٠٢.
الخفاجي ، شهاب الدين: ٤٢.

ابن خلدون : ٢٦، ٢٧. الخوارزمي أبو بكر محمد بن العباس: ١٠٠٧.

الخيضري قطب الـدين أبـو الخيــر محمد: ۷۷٥، ۸۲۸.

\_\_ ১ \_\_

الدارقطني : ۲۳۰، ۸۲۵.

ابن دارة : ۹۳۰.

داود الباقلي : ٧٢٨.

ابن دغة : ٣٨٢.

ابن دقیق العید محمد بن عملی : ۱۰۵۳.

الديمي : ٧٦٧، ٨٧٠.

أبو حاتم عبد الرحمن بن محمد: ٤٢٠.

حاجي خليفة: ١٤٢.

الحافظ شمس الدين بن ناصر الـدين الدمشقي: ٥٧٦.

الحاكسم: ٢٠٨، ٩٩١.

أبو حامـد الغزالي محمـد بن محمد: ٥٦٨، ٦٨٣، ٦٨٨. ٩١٩.

ابن حبيب أبو جعفر محمد: ٥٨٦.

ابن حجــر العسقــلاني: ۲۷، ۳۱،

77, 000, 715, 37A, 77A, A7A, P7A.

الحريري: ۲۸۱، ۲۸۱، ۸۳۰.

الحسن البصري: ٧٤٨.

حسن حسني عبد الوهاب: ١٦٦.

أبو الحسن الشاذلي: ٣٩٠.

حسن العطار: ١٦٧.

أبو الحسن علي بن أحمد الجوهري: ١١٠٤.

أبو الحسن محمد بن يحيى بن سراقة: ٦٨٣.

الحسين بن محمد بن أحمد المروزي: ٦٨٢.

\_ i \_

الذهبي ، محمد بن عثمان : ٩١٧.

الرافعي : ٦٨٦.

الرشيد الأسواني: ٤٣.

ابن رشيق الحسن: ٧٢٧.

رياض المرزوقي : ٤١.

ریشیر: ۱۷۱.

ـزــ

الزبيـــر: ٥٤٠.

الزبيري الزبير بن أحمد بن سليمان: ٦٨٢.

الزركشي ، بدر الدين محمد بن عبد الله: ٦٨٤.

الزمخشري ، أبو القاسم محمود : ١٠٢٥ - ٢٠

الزهري أبو بكر بن محمد: ٦٦٧.

زید بن عمرو نفیل: ۲۱۰.

زين الدين العراقي: ٨٢٤، ٨٤٩.

۔ س ۔

سارة بنت محمد البالسي: ٩٤٨.

ابن السبكى: ٩٢٧.

السبكي: ۲۹، ۵۷۳، ۲۰۰، ۲۰۰، ۸۲۰

السنحاوي شمس الدين محمد : ٣٣، ٣٩١، ٣٩٠. ٥٦٥. ٥٦٥. ٨٣٠، ٥٨٠، ٥٨٠، ٥٤٠.

السدِّي إسماعيل بن عبد الرحمن: ٧٣٩.

ابن سعد: ٥٨٤.

سعد بن عبادة: ٧١٦.

سعید بن جبیر: ۲۲۹.

أبو سعيد الخضرى: ١٠٩١.

أبو سعيد عبد الملك بن محمد: ٦١٢.

سعيد بن المسيب: ٧٤٧، ٧٤٨.

سفیان بن عیینه : ۳۹۸، ۸۸۸، ۷۶۸، ۸۷۸.

سلمى أم رافع: ٤٧٦.

سلمان الفارسي: ١١٥.

سلمة بن الأكوع: ٧١٥.

سلیمان بن داود: ۸٦٨.

ابن أسني أبو بكر أحمد بن محمد: ٤٦٣، ٤٦٤، ٤٧٣، ٤٧٦، ٤٧٧.

السهــروردي محمــد بن عبــد الله: ٩١٥.

السهيلي: ٧٤١، ٧٤٣.

سیبویه أبـو بشـر عمـرو بن عثمـان: ۲۳۱، ۲٤٥، ۸۰۰.

السيد العربي الأزرق: ١٦٩.

ابن سيد الناس محمد بن محمد: ٥٧٦ .

ابن سيدة : ١١٣١.

سيدي محمد وفيا : ٢٨٣.

ــ ش ــ

الشافعي: ٢٥٤، ٥٧٥، ٢٠٧، ٧١٧، ٢١٧، ٢٤٧، ٢٢٨، ٧٢٨، ٠٨٩، ٢٨٩، ٢٢٠، ٥٣٠٢.

أبو شامــــة: ٨٢٦.

ابن شرف القيرواني : ٣٣٠.

شعبــة: ۸٦٨.

شعبة بن الحجاج العتكي : ٨٦٧.

الشعبسى : ٨٧٥.

شمس الدين الباقي: ٢٠٦٢.

شمس الدين البرددار: ٨٨١، ٨٨٢.

شرف الدين البسطامي: ٨٨٠.

شرف الدين المناوي: ٣١.

شمس الدين الخطيب: ٩٦٤.

شمس الدين بن يعقوب: ٥٦٤. شهاب الدين الشارماسي : ٣١. شهاب الدين بن الطباخ : ٥٦٠ ، ٥٦١.

الشهاب بن فضل الله: ٧٢٥. الشهاب المنصوري أحمد بن محمد: ٤٧٠.

> الشهاب المنصوري: ۱۰٦۲. شوقي ضيف: ۲۷. الشوتاني : ۳۸.

> > - ص -

ابن الصاحب بدر السدين أحمد:

الصانماني الحسن بن محمد: ٣٧٣. ابن الصلاح: ٦٨٣.

صلاح الدين الصفدي: ٤٢. أبو طالب المكي محمد بن عطية: ٩١٨.

\_4\_

طاووس بن كيسان : ٧٤٨. الطبراني أبو القاسم سليمان بن أحمد: ٤٧٣، ٩٤٠، ١١٥٩.

طلحة: ٥٤٠.

ابن الطنباش: ٧٤٥، ٧٧٢.

ابن طولــون : ٣٥.

طومان باي : ٣٤.

أبو الطيب عبد الواحد بن علي: ٢٣٧.

أبو الطيب اللغوي: ٢٣٧.

-3-

عائشة: ١١٠١.

ابن عامسر: ٢٦٤.

عامر بن رُهم العنـــزي : ٦٥٢.

عامر بن سنان الأسلمي : ٧١٤.

ابن عباس: ٤٦٣، ٤٦٤، ١٩٥،

·30, 540, 640, 515,

1104 1111/279

عبد الباقي الحنفي: ٨٨٤.

ابن عبد البر يسوسف بن عبد الله: ۷۵۱،۷۲۷.

عبد الجبار بن علي الأخطابي: ٨٧٩. عبد بن حميد: ٦٠١.

عبد الحي الكتاني: ٣٨.

عبد الله بن أسعد اليافعي : ٩١٩.

عبد الله بن الزبير : ٥١٢.

أبو عبد الله سيـدي محمد الـرايس: ١٦٩.

عبد الله بن الظاهر ابن عبد الطاهر: ۱۰۹۸.

عبد الله بن علي بن منجد السروجي: ١٠٩٨ .

عبد الله بن عمسر: ۴۷۵، ٤٧٤، ٢١٣.

عبد الله بن عمرو: ٥٠٥.

أبو عبد الله محمد بن إسماعيـل البخاري : ۲۲۸.

عبد الله بن محمد بن محمد بن أجروم: ٣٩٩.

عبد الرحمن بن أبي أحمد الأيجي : 7٧٧.

عبد الرحمن بن مأمون المتـولي: ٣٥٤.

عبـــد الـرحمن بن عمـــر بن رســلان البلقيني : ٩٥٤.

عبد الرحمن المنيلي: ١٥٠.

عبد الرحمن بن مهدي بن حسان البصري: ٩٨٠.

عبد الرحيم بن محمد بن محمد الأجاقى: ٨٧٢.

عبد العزيز بن محمد بن حموية: ۷۹۱.

عبد القادر بن أبي البقياء الغيزولي: ` ٧٧٣، ٧٧٤، ٧٧٣.

عبد القادر بن محمد الشاذلي: ١٤٩.

عبد المطلب: ٥٨٧.

عبد منساف : ٥٨٧.

عثمان بن عفان : ۳۹ه.

عثمان بن عمر بن الحاجب: ٦٨٥.

الغـــدوي : ٤٤٩.

العراقي أبو الفضل: ٨٦٦.

ابن عرب شاه: ٢٦.

ابن العربسي : ۷۳۳، ۷۶۷، ۲۰۷.

العريان بن شهلة الطائي: ٦٨٠.

عز الدين بن عبد السلام: ٥، ١٠٢، ٢٥٩٠ ، ٢٥٩.

عقيل بن أبي طالب: ٦١٠.

ابن عقيل الحنبلي: ٢٩ .

علي بن أبي طالب : ۲۹۳، ۰٤۰، ۷۲۷،۷۱۵

علي بن المظفر الوادعي: ٩١٦.

علي بن وفا: ۸۵۱.

ابن العماد : ۳۵، ۳۸.

عمر بن محمد النسفي: ٢، ١٧٥.

محمد بن رسلان البلقيني: ٨٤٥.

عمر بن الخطاب: ۲۸۸، ۳۹۵، ۵۳۹، ۹۱۸، ۷۲۷، ۹۱۶.

عمران بن حصين: ٦١٣.

أبوعمرو بن العلاء المازني: ٦٤٩.

عمرو بن محمد الناقد: ٨٦٧.

ابن عناني: ٤٥٢.

ابن عنزة : ٢٥٢.

العيدروسي : ٣٥.

عیبستی : ۲۰۲، ۲۰۷، ۱۲۰، ۷۲۲، ۷۲۳

العينسي: ٢٦، ٢٧.

-غ-

أبوغبشسان : ٦٨١.

الغرس خليل الذهبي : ٥٦٠.

ـ ف ـ

الفاتك : ٩٢٣.

ابن الفارض شرف الدين عمر : ٣٢،

.47, 374, 512.

فاسكودي غامــا : ٢٥.

أبو الفتح الرسسام : ٨٨١.

فتح الدين القمني : ٥٦٣.

فتح الدين بن الخطيب: ٩١٨.

فخر الدين الرازي، أبو عبد الله محمد بن عمر: ۷۲۳، ۵۸۲.

الفراء محمد الحسين بن مسعود البغوي: ٦٨٢.

الفرايبي ، محمد بن يوسف: ٦٠١. أبو الفضل عبيد الله الميكالي : ٦٩٥.

فؤاد سزكيىن : ٣٦.

\_ ق \_

قـــارون : ۷۱٤.

أبو القاسم عبد الكريم بن محمد الرافعي: ٦٨٣.

أبو القاسم اللبـدي : ٩٨.

القاضي عياض: ١٢٦، ٧٢٧.

قانصوه الغــوري : ۲۲، ۲۳.

قتادة أبو الخطاب : ٥٨٩.

القدوري أبو الحسين أحمد بن محمد : ٣٩٩.

القرطبي، أبو عبد الله محمد بن أحمد . ٥٧٥ .

القرقشندي إبراهيم بن علي: ٧٦٦، ٩٥٤، ٧٧١.

قصىي : ٥٨٧.

ابن قطاره: ٧٨٥.

ابن قلابة عبد الله بن زیــــد : ۸۷۸. القوصونـــی : ۱۸۹.

القونوي علي بن إسماعيل : ١٠٧،

القيصرى: ٨٠٦.

القيمري: ٨٠٤.

\_ 4\_

الكافيجي محيي الدين : ۳۱، ٥٦٠، ٩٤٤.

ابن کثیر : ۲۵۵، ۲۲۶.

كراتشكوفسكي : ٣٨.

ابن الكركي إبراهيم بن عبد الرحمن : ٣٣، ٣٧٠.

كسرى أنوشروان : ٤٤٠.

كعب الأحبار: ٥١١.

كعب بن لؤي : ٥٨٦.

كعب بن مانع : ٦٩٢.

كلاب بن مرة : ٥٨٧.

كمال الدين بن الهمام: ٣١، ٩٢٣.

لسان الدين بن الخطيب : ٤٢.

أبو الليث نصر بن محمد السمرقندي:

. 499

محمد أبي جعفر: ٧٣٩. محمد بن خليل الأسدي: ٢٦. محمد صفي الدين الحكوي: ١٥٢. محمد بن عبد الكريم الشهرستاني:

محمد بن عبد المنعم الجوجري: ٣٩١.

محمد عبد الواحد بن الهمام: ٨١٥. محمد العرافي: ١٤٧، ٨٨٦. محمد بن علي القاياتي: ٩٥٤. محمد بن محمد بن أيوب بن شادي الملك الكامل: ٣٨١.

محمد المحيوي: ١٤٨. محمد ناصر الدين المازوني: ١٠٢. محمود بن أحمد بن موسى: ٩٦٣. محمود بن سلمان بن فهد: ٩١٦. ابن المذلّق: ٦٨٠.

> مرة بن كعب بن لؤي : ٥٨٤. المــزني : ٨٢١.

المستكفي بالله سليمان : ٣١.

مسلسم: ۲۷۹، ۲۸۰.

أبو مسلم الخولاني : ٦٩٢.

سليمة بن حبيب: ٢٤٣، ١٠٦٠. مصطفى الشكعة: ١٤١، ١٧٠، مارية بنت مغنج العجلية : ٦٨١. مــالـــك : ٢٥٤، ٢٠٦، ٧٢٨، ٨٦٧، ٧٤١.

الماوردي علي بن حبيب : ٦٣١، ٦٨٢.

أبو مالك : ٦٠٢.

المتنبي : ٦٩٣، ٧٩٨، ١٠٩٧. المتوكل على الله عبـد العزيـز: ٣٣، ٥٦٤.

المثلّم: ٧٨٩. مجاهد بن جبير المخزومي : ٤٢٠، ٥٠٢، ٢٠٢،

. 1189 . VEA . VT9

ابن المجحودي المصراتي: ٣٣. مجلي بن جميع المخزومي: ٦٨٢. أبو المحاسن عبد الواحد بن إسماعيل

الروياني : ٦٨٢.

.OAY

محب الدين بن مصيفح: ٧٧٦. محب الدين نعمة الله اليزدي: ٣٣. المحب الطبري أحمد بن عبد الله:

محمد بن إبراهيم الحلواني: ١٥٩. محمد بن أحمد الأقساطي: ٧٧٤.

محمد بن أحمد السوسي : ١٥٨.

مصطفى مرتجى: ١٦٣.

المظفر بن رسول: ١٨٩.

معاذ بن جبل : ٩٨٢.

المعتضد بالله داود: ٣١.

أبو مغيث الحسن بن منصور: ٩٢٤.

المقري: ٣٨.

المقريزي: ٢٣، ٢٥، ٢٧.

المناوي وجيه الدين أبو الحسن:

.11.4

المُنخلِّ العنـزي : ٢٥٢، ٧٨٩.

ابن المنذر محمد بن إبراهيم: ٢٠٦،

مهذب الدين بن الخيمي : ٨٣١. المؤيد شيح بن عبد الله المحمودي :

موسى : ۲۸، ۷۱۲، ۷۲۳.

\_ i \_

الناصر: ٢٢.

.000

ناصر الدين دمشقى : ٥٨٩.

ابن نافع : ٢٦٤.

نبيل محمد عبد العزير: ١٧٠، ١٧٣.

أبو النجابة خلف بن محمد: ٨٧٩. نجم الدين الغزي: ٣٥.

أبو النجم مسافر بن محمد: ٧٩٢. ابن النحاس محمد بن إبراهيم: ٧٤٥.

النسائي أحمد بن علي : ٤٨٠.

أبـو نعيم الأصبهاني : ٤٦٤، ٤٧٣، ١١٤٨: ٢،٧٥١.

نمرود بن کوش بن کنعان : ۵۸۵. •

أبو نواس : ٤٤٢.

نسوح: ۷٤٠.

نور الدين الحسني : ٨٧٩.

النــووي محيي بـن شــرف: ۲۰۹، ۲۸۳، ۲۸۳، ۷۲۷، ۷۲۷، ۹۲۲.

نیکلسن: ۳۸.

----

هاجر بنت شرف الدين القدسي : . ٩٥٢.

– ي –

اليافعي : ٩٣٩.

يحيى بن عبد العظيم الجزار: ٩٣١. يحيى بن محمد بن محمد المناوي: ٩٥٤.

یحیی بن معین : ۸۷۵.

يزيد بن ثروان القيسي : ٦٨١.

يشبك الجمالي : ٥٦١.

يوسف: ۸۷۸.

ابن يوسف : ۷۷۷، ۷۷۷.

يسوسف العجمي جمال المدين أبو

المحاسن بن عبد الله: ١٨٥،

.1..7

يوسف النبهاني : ١٦٨.

هــــارون : ۷۲۳.

هاشم: ۸۸۷.

هاشم بن القاسم: ۲۲۳، ۲۳۳، ۱۱۱۹، ۲۳۳، ۱۱۱۹، ۱۱۲۰، ۲۳۳، ۱۱۲۰،

الهـروي شمس الـدين بن عـطا الله

الرازي : ٥٥٥.

أبو هريسرة : ٤٧٦.

۔ و ۔

وديع حداد : ١٧٥.

ابن الوردي : ٤٠٦، ٤٠٦.

الوليد بن يزيد بن عبد الملك :

۷۲۲. .

\*\*\*

## تنسيق وفهرسټ د/الشويحي

## فهرس الأماكن والبلدان

\_ 1\_

أريحــا : ۹۹۰.

الإسكندرية: ۲۷، ۳۲، ۳۳،

. 40 .

الاسكوريال: ١٥٠، ١٥٣،

171, 771, 371, 071,

7713 YY13 AY13 PY13

1113 1113 1113 7113

. 19 . 117

أسيبوط: ٣١، ٢٣٥.

أم رحم: ٥٠٤.

أم زحم: ٥٠٤.

الأميس : ٥٠٣.

الأندلس: ٢٧.

أوروبا : ۲۵.

- ·

باب البيبرسية: ٩٧٠.

باب حذام : ٥٠٤.

باب الفتوح : ٩٥٥.

باب القرافة: ٣٤.

باب اللوق : ١٠٦١.

باتنــة: ۱۷۳، ۱۷۵، ۱۷۱، ۱۷۸،

. 117 . 111

الباسة: ٥٠٣.

بئـر زمــزم : ٥٢٠، ٥٢١، ٥٤١، ٩٩٠.

البحر المحيط: ٦٢٠.

البحرة: ٥٢٥.

البحيرة: ٥٢٥.

بر الروضة : ٣٣.

برلين: ١٩٠.

برَّة : ٤٠٥.

بغداد: ۲٦.

البلاد الحلبية: ٣٤٣، ٥٦٠، ٣٢٥.

بلاد السروم: ٣٣، ٣٤٢، ٥٤٨،

. 100 1100 710.

بلاد الشام (البلاد الشامية) ٢٦، ٣٤٢، ٣٤٣، ٣٤٣، ٥٦٠،

البلاد العراقية : ٥٦٣.

البلاد المصرية: ٣٤٢.

بلاد المغرب : ٥٦١.

بلاد ما وراء النهـــر : ۸۰۸.

البلاط: ٢٤٥.

البيت الحرام : ٥٠٤.

\_ こー

التاج: ٢٧٧.

التكرور : ٣٣، ٢٦٥، ٣٣٥.

تنبكتىو: ١٥٧.

تيدد: ۲٤٥.

الثمين : ٥٠٣.

الثنيـة : ٥٠٤.

**ثــ**ور : ۴۲°.

جابرة: ٥٢٤.

الجابية: ٥٩٤.

الجامع الأموي : ٣٤.

الجامع الطولوني: ٣١، ٣٢، ٧٧١.

الجامع الكبير: ٣٧.

جامعة أسيوط : ١٧١.

جامعة برنستون : ١٦٠.

جامعة بيـل : ١٦١، ١٧٥.

جبل قاف : ٦٢٠.

جزيرة الروضة : ١٧٠.

الجزيرة العربية : ٢٣ .

الجزيرة الكبرى : ٢٧٦.

الجزيرة الوسطى : ٢٧٦.

الجمرات: ١٧٥.

جمع: ١٧٥.

الجوائب: ١٧٣، ١٧٤، ١٧٥،

. 191 . 141

الجيسزة: ٣٣٥.

-5-

الحاطمة: ٥٠٤.

حبيبة: ٥٢٥.

الحجر الأسود: ٥١٢، ٥١٦.

الحباز: ۲۲، ۲۳، ۳۱، ۳۲، ۳۲،

77, 37, 150, 750.

الحجون: ٥٤١.

حزاء: ٥٤٣.

الحسرم: ٥٠٣.

حسنة: ٥٢٤.

حلب: ۲۷، ۳۱.

حماة: ١١٣٢.

الحواضر الأندلسية: ٢٦.

حيدر آباد الدكن : ١٦٩.

ش ــ

الشام : ۲۲، ۲۳، ۲۶، ۳۱، ۳۳،

34, ..3.

الشرق الأوسط: ٢٥.

ــ ص ــ

الصفا: ١٧٥.

صفد:: ۲۷.

\_ط\_

طابة: ٥٧٤.

طيبة: ٥٠٣، ٥٢٤.

-ع-

العذراء: ٢٤٥.

العراق: ٤٠٣.

العرش: ٥٠٣.

عرفات: ۵۱۷، ۵۲۲.

العريش: ٥٠٣.

العطشة : ٥٠٤.

-غ-

غـزة : ٣٤٤.

ـ ف \_

فوة : ٨٦٤.

الخانقة البيبرسية: ٣٣، ٣٤.

الخزانة العامة بالرباط: ١٨٦،

. 191 . 187

الخزانة الملكية بالرباط: ١٥٥،

VOI, XOI, TVI, TVI,

371, 071, 771, 771,

7713 YY13AY13PY13°A13

111, 111, 111.

دار السنة: ٥٢٥.

دار الكتب المصرية: ١٤١، ١٦٢،

771, 11, 11, 311,

٥٧١، ٧٧١، ١٨٠ ١٨٥

711, 311, 791.

دار الكتب الوطنية بتونس: ١٦٦.

دار الهجرة : ٥٢٥.

دمشق: ۲۷، ۳٤.

دمیاط: ۳۲.

\_ J \_

الرأس: ٥٠٣.

رأس الرجاء الصالح: ٢٥.

الرتاج : ٥٠٤.

الركن اليماني: ٥١٦.

الرملة: ٣٤٤.

القادس: ٥٠٣.

القادسية: ٥٠٣.

القاصمة: ٥٧٤.

القاهــرة: ۲۷، ۳۱، ۳۶۷، ۳۵۰، ۳۵۰، ۳۵۰،

القدس: ۲۷، ۳٤٣.

القرافة: ٧٧١.

القريمة: ٥٠٣.

\_ 4\_

کدی : ۵٤۱ .

الكرك: ٧٤٤.

الكعبة: ٤١٠، ٣٠٥، ٨٠٥،

.1171 .079 .010

كوڻىي : ٥٠٤.

\_ J \_

ليدن : ۱۹۱، ۱۸۷.

-1-

المأمون : ٥٠٣.

المجبورة : ٥٢٤.

المحببة : ٥٢٥.

المحبة : ٥٧٤.

المحبوبة : ٥٢٤.

المحصب: ٥٤٢.

مدخل صدق: ٥٢٥.

مدرسة الأشرفية : ٧٠٦، ٧٠٩، ٧١٠، ٧٧٣.

المدرسة الدوادارية: ٧٧١.

المدرسة الشيخونية : ٣٣، ٤١١، ٧٧١.

المدينة المنورة: ۲۷، ۲۳۰، ۲۵، ۲۵،

المرحومـة: ٥٢٤.

مركز الوثائق والمخطوطات بالجامعة الأردنية: ١٥٥، ١٥٧، ١٥٩، ١٦٠، ١٦١، ١٦٢، ١٧٤، ١٨٦، ١٨١، ١٨٨، ١٨١، ١٨٠.

المروة : ١٧٥.

المروتين : ٥٤١.

المسجد الحرام: ٥٠٤، ٢٦٥.

المسكينة: ٢٤٥.

المشعران: ٤٧٥.

مصر: ۲۲، ۲۳، ۲۲، ۲۲، ۲۷،

17, 77, 77, 37, 707, 1 307, 777, 577, 377, AAY, 737, 310.

مطبعة الجوانب : ١٦٨.

مطبعة العلم العربي الأزرق: ١٧٥.

المطيبة: ٥٢٥.

المغرب: ۲۷، ۳۱، ۳۳، ۳۴.

المقدسة: ٥٠٣.

المقنطرة : ۲۷۰ .

مكسة: ۲۷، ۳۱، ۶۹۹، ۵۰۰،

1.00 1.00 A.00 1.001

110, VYO, 770, 030,

730, A30, P30, 100,

1763 3763 3363

. 1 - 27 . 1171 . 1177

مكتبة الأزهـــر : ١٩٠.

مكتبة باتنــة : ١٩٢، ١٩٢.

مكتبة الدولة ببرلين : ١٦٢.

المكتبة الطيبة بواشنطن: ١٥٩،

771, 311, 191, 791.

المكتبة الوطنية بباريس: ١٦٠،

۲۷۱، ۳۷۱، ۵۷۱، ۸۷۱،

٠٨١، ٢٨١.

المكتبة الوطنية بتونس: ١٩٠.

الملتزم : ١٦٥.

منى : ١١٢٦، ١١٢٦.

الميزاب: ٥١٦، ٥٢٠.

\_ i \_

ناحية طط: ١٥٨.

التاسةً : ٥٠٤.

النساسة: ٤٠٥.

نهر العاصى: ١١٣٢.

النيل : ٢٥٢، ٢٥١، ٢٥٢،

777, 777, 777, 777,

3A7, VAY, AA7, 07T.

\_\_\_\_

الهند: ۲۱، ۳۳، ۱۲۵.

- ي -

يثرب: ٥٢٥.

اليمن : ۳۱، ۳۶، ۲۱۱، ۲۳۰.

# تنسيق وفهرسټ د/الشويحي

## فهرس المصطلحات

| الحديث الصحيح ٣٥٢<br>الحديث الضعيف ٣٥٢<br>الحديث السند ٣٥٢<br>حرفوش ٧٦٩ | - أ ـ                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| الخاص ٢٥٦<br>الخبر المفصل ٢٧٦<br>الختوم                                 | أصحاب البز                                                             |
| الدواداد ۷۵۷<br>الدراهم النقرة ٤٠١<br>الدست                             | التشريق ٢٥٥<br>التطليق ٩٣٧<br>التعليق ٩٣٧<br>التقليد ٢٥٧<br>التلاع ٨٨٢ |
| رتبة الاجتهاد ٣٣                                                        | -ح-<br>حاجب ۸۵۸                                                        |

| <b>-ق-</b>                            | الرجعة ٣٥٥     |
|---------------------------------------|----------------|
| ** - ::!! :!!                         | الرسلية۰۱      |
| قاضي القضاة ٢٣ ٢٣                     | رطل بغداد ۱۱۱۷ |
| القاعدة                               | الرّك ٢٦٦      |
| قفیــز ۲٦٦                            | الرهن ٣٦٦      |
| قىن ٢٥                                |                |
| _ 4 _                                 | _;_            |
| كاتب السر ٤٠٣                         | الزفف ٧٦١      |
| الكرّ ٢٦٦                             |                |
| الكيموس ٢٩٤                           | <i>ـ س ـ</i>   |
| -1-                                   | السّلم ٣٦٦     |
| المُدّ ٢٥٦                            |                |
| المدرج ٣٥٣                            | <i>ـ ص ـ</i>   |
| المرفوع٣٥٣                            | الصاع ۱۱۱۷     |
| المطلق                                | _4_            |
| المقام الشريف ٧٤٥                     | الطومار ٢٦١    |
| المقيد                                |                |
| المكروه۳٦٧                            | <u> </u>       |
| المنقطع                               | العارية ٣٦٦    |
| الموضوع ٢٥٣                           | العظة          |
| مياسير الدولة ٢٣٠٠٠٠٠                 | العول ٢٥٧      |
| _ i_                                  | <u> ـ ف ـ</u>  |
| النائب ٨٥٨                            | الفتوة ١٥٠     |
| الندبة                                |                |
| ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | الفرضي ٢٥٦     |
| الوصية٣٦٦                             | الفواصل        |
|                                       |                |

### فهرس الكتب

- \* الأجرومية /٣٩٩.
- \* أدب الفُتيا / ٦٨٣.
- \* الإرشاد في شرح المهذب / ٧٤٧
  - \* الارشاد والتطوير / ٩١٩.
  - الاشباه والنظائر في النحو/ ٣٧١.
- الإغتباط في الرحلة إلى الاسكندرية
   ودمياط/ ٣٢.
  - \* الألفية / ٣٩٩.
  - \* الفية العراقي / ٧٤٨.
- - \* نموذج اللبيب / ٨٢٩.
  - \* الأوج في خبر عوج / ٩٦٢.
- \* البحر المحيط في أصول الفقه / ٦٨٤.
- بزوالهلال في الحضال الموجبة
   للضلال/ ٥٥٩ ـ ٥٦٠.
  - \* بستان العارفين /٩٢٦.

- \* البسملة / ٢٦٨.
- \* التاريخ / ٩١٨.
- \* تاريخ الأدب العربي/ ٣٦.
- \* تاريخ التراث العربي/ ٣٦.
- \* التبيان في أدب حملة القرآن / ٧٢٧.
  - \* التحدث بنعمة الله/ ٣٥.
    - \* تدريب الراوي / ٣٧.
- \* تكملة تفسير جلال الدين المحلى/٣٧.
  - \* التمهيد /٧٢٧.
- تمهيد الفرش في الخصال الموجبة لظل العرش/ ٥٥٩.
- \* التنبئة بمن بعثة الله على رأس كل مئة/ ٩٦٠.
  - \* التنبيه في فروع الشافعية/ ٧١٨.
    - # جمع الجوامع / ٣٦.

- \* جمع الجوامع في أصول الفقه/٧١٨.
  - \* حاشية على شذور الذهب /٣٧.
- الحجة في سرقات ابن حجمة٨٣٠/
- حسن التصرف في شرح التعرف/ ٩٢٥.
  - \* حسن المحاضرة /٣٥.
    - \* الخصائص /١٩٨.
    - \* الدر المنثور /٣٧.
  - \*درر الكلم وغرر الحكم /٢٢٣.
- الدرة التاجية على الأسئلة التاجية /
   ٩٦٩.
  - \* دلائل النبوة/ ٥٨٦.
    - \* الذخيرة /٢٤.
- الرد على من أخلد إلى الأرض وجهل أن الاجتهاد في كل عصر فرض/ ٣٨٨.
- \* رفع الباس وكشف الالتباس / ٩٦١.
  - \* الروض الأنف/٥٨٦.
  - \* الروضة في الفروع/٨٢٠.
    - \* الزهد /٧٦٣.
    - \* السبعة أوجه /٢٧٧ .
  - سير أعلام النبلاء/٩١٨.

- \*الشافية في النحو /٣٥٧. شد المطية للفصل بين عيان وعطية/٩٦٤.
  - \* شرح الاستعاذة والبسملة/٣٢.
    - \* شرح الألفية / ٣٨٠.
    - \* شرح البخاري / ٨٤٥.
      - \* شرح مسلم/ ٦٠٩.
    - \* شرح المهذب /٦٨٣.
      - \* شرح الموطأ ٧٢٧.
      - \* شرف النبوة /٦١٢.
        - \* الشعب /٨٤٥.
    - \*شعب الإيمان / ٥٩٩.
- الصارم في قطع العنضد
   الظالم / ١٠٤٩ .
- \* الصارم المنكي في الرد على السبكي/١٠٥١.
- الصارم الهندي في الرد على
   الكندي/١٠٤٨.
  - # الصحاح /٢٠٢.
  - \* صحاح الجوهري/ ٢٣٧.
    - \* صحيح مسلم / ٣١.
  - \* الصواعق على النواعق/ ٩٦٠.
    - \* طي اللَّسان / ٨٣٣.
  - \* الفانيذ في حلاوة الأسانيد/١٤٨.

- \* المختصر /١٩٨.
- \* مختصر ابن الصلاح/٣٨٠.
  - \* مختصر الأحياء/ ٣٧.
- \* مختصر معجم البلدان/٣٧.
- \* المزهر في علوم اللغة/٣٧.
- \* مسالك الحنف في والدي المصطفى / ٨٢٨.
  - \* المصباح/٣٦٢.
- مطلب المعالي في شرح وسيط الغزالي/٦٨٤.
  - \* المطول على التلخيص/٧٢٦.
- \* المعجزات والخصائص النبوية/٣٧.
  - \* معيد النعم ومبيد النقم / ٩٢٧.
    - \* مفتاح العلوم /٣٦٢.
      - \* المقدمة/ ٣٩٩.
      - \* الملحمة / VIV.
  - \* منع الثوران عن الدوران/ ٩٦١.
    - \* المنقذ من الضلال/ ٦٨٨.
      - \* منهاج الطالبين/ ٧١٨.
- المهذب فيما وقع في القرآن من المعرب/ ٣٥.

- \* السفصول السخمسون في النحو/٣٥٩.
  - عروس الأفراح / ٣٦١.
  - \* عنوان الشرف/ ٢٢٢.
  - \* القانون في الطب/ ٤٩٥.
    - \* قواعد الأحكام/٨٢٢.
  - \* القواعد في الفروع/٦٨٤.
    - \* قوت القلوب/ ٩١٨.
- القـول المجمـل في الـرد على
   المهمل/٩٤٢.
  - \* كتاب شحذ الأذهان/ ٧٠٧.
    - \* كتاب قدر الامكان/ ٧٠٧.
  - \* كتاب نهاية الدلائل/ ٧٠٦.
- خشف الطاقة عن الدعاء بالمغفرة العامة/٩٦٤.
- الكشف عن مجاوزة هذه الأمة
   الألف/٩٦٣.
- \* الكشاف عن حقائق التنزيل/ ٣٧٩.
- \* كفاية النبيه في شرح التنبيه/٦٨٤
  - \* الكلم النوابغ/٢٢٣.
  - \* اللطيفة المرضية / ٧٢٨.
- اللفظ الجـوهـري في رد ضبـاط
   الجوهري/٤٤٤.
  - \* مبادىء القدوري/ ٣٣٩.
    - \* المثل السائر/ ٧٢٦.

- **\*** المهمات/ ٨٢٤.
- \* المؤتلف والمختلف/ ٣٨٠.
  - \* الميزان /٩١٨.
  - \* النجوم الدراري/ ٧٣٧.
- \* النحلة الـزكيـة في الـرحلة المكية/٣٢.

- نصر الصديق على الجاهل الزنديق/٣٧.
- \* النفحة المسكية والتحفة المكية/٢٢٣.
  - \* النهايسة / ٧٣٤.
- اليد البسطى في تعيين الصلاة
   الوسطى/١٠٦٦.

# تنسيق وفهرست د/الشويحي

## فهرس المقامات

| الصفحة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 777 <u> </u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 721-12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 77°-78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 791_71                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٣٣٤ - ٢٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٣٤١_٣٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 779_78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| £19_ TV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 5 V A 5 Y                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ٤٩٨_ ٤٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 004- 89                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 077_00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 710_07                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ۸۸٦_۸۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 77 - 77<br>27 - 73<br>27 - 73<br>27 - 73<br>27 - 73<br>27 - 73<br>27 - 27<br>20 - 27<br>21 |

#### الصفحة

| 9 * * - AAY  | _ المقامة الفستقيــة                     |
|--------------|------------------------------------------|
| مارض ۹۳۲-۹۰۱ | _ مقامة تسمى قمع المعارض في نصرة ابن الف |
| 904-944      | ــ مقامة الكاوي في تاريخ السَّخاوي       |
| ٩٧١-٩٥٨      | _ المقامة الكلاجيَّة في الأسئلة التاجية  |
| 990-977      | ــ المقامة اللازوردية في موت الأولاد     |
| 1.8997       | _ المقامة اللؤلؤية                       |
| 1.00-1.81    | _ المقامة المزهرية                       |
| ٠٠٨١-١٠٠٦    | _ المقامة المستنصرية                     |
| 1111-1.47    | _ المقامة المسكية وهي مقامة الطيب        |
| 1171117      | _ المقامة المصريــة                      |
| 1149-1141    | ـ المقامة المكيـة                        |
| 11V1 115.    | _ المقامة الباقوت ة                      |

\*\*\*